

## المعجم الصغير

للإمام الحافظ أبي القاسم

سليمان بن أحمد بن أيوب الشهير بالطبراني ۲۱۰ - ۲۱۰ ه

تحقيق المكتب العلمي لتحقيق التراث

إشراف أبحي إسحاق السمنودي مجدي بن عطية ممودة جوال/ ١٠٠٢٠٥٧٢٣٩



المعجم الصغير 👸 📞

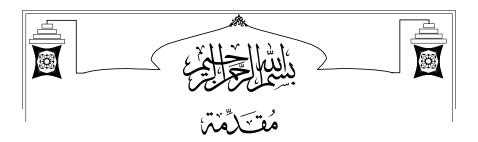

## ترجمة موجزة للإمام الطبراني

هو الإمام الحافظ العلامة الحجة بقية الحفاظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني مسند الدنيا، ولد سنة ستين ومئتين، كان أبوه حريصًا عليه فرحل به لطلب العلم، رحل إلى بلدان كثيرة منها: بغداد، والكوفة، والبصرة، وإلى مدائن الشام، والحرمين، ومصر، واليمن، والبصرة، وأصبهان، والجزيرة وهلم جرا. وبدأ سماعه في سنة ثلاث وسبعين، وحدث عن ألف شيخ أو يزيدون.

وصنف «المعجم الكبير»، وهو المسند سوى مسند أبي هريرة فكأنه أفرده في مصنف.

و «المعجم الأوسط» في ست مجلدات كبار على معجم شيوخه يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب فهو نظير كتاب «الأفراد» للدارقطني بيَّن فيه فضيلته وسعة روايته، وكان يقول: هذا الكتاب روحي، فإنه تعب عليه وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر.

وصنف «المعجم الصغير» وهو عن كل شيخ له حديث واحد، وصنف أشياء كثيرة وكان من فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة.

سمع هاشم بن مرثد الطبراني، وأبا زرعة الثقفي، وإسحاق الدبري، وإدريس العطار، وبشر بن موسى، وحفص بن عمر سنجة ألف، وعلي بن عبد العزيز البغوي، ومقدام داود الرعيني، ويحيى بن أيوب العلاف، وأبا

وغيره.

عبد الرحمن النسائي، وعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ونظراءهم، وحرص عليه في صباه أبوه ورحل به وكان يروي عن دحيم

ولد الطبراني بعكا في صفر من سنة ستين ومئتين، وأمه عكاوية وله كتاب «الدعاء» في مجلد كبير، وكتاب «المناسك»، وكتاب «عشرة النساء»، وكتاب «السنة»، وكتاب «الطوالات»، وكتاب «النوادر»، وكتاب «دلائل النبوة»، وكتاب «مسند شعبة»، وكتاب «مسند سفيان»، وعمل أسانيد جماعة من الكبار، وله كتاب «حديث الشاميين»، وكتاب «الأوائل»، وكتاب «الرمى»، وله تفسير كبير وأشياء لم نقف عليها.

حدث عنه: أبو خليفة الجمحي، وابن عقدة، وأحمد بن محمد الصحاف وهؤلاء من شيوخه، وأبو بكر بن مردويه، والفقيه أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي، والحسين بن أحمد بن المرزبان، وأبو بكر بن أبي علي الذكواني، وأبو الفضل محمد بن أحمد الجارودي، وأبو نعيم الحافظ، وأبو الحسين بن فادشاه، ومحمد بن عبيد الله بن شهريار، وعبد الرحمن بن أحمد الصفار، وأبو بكر بن ريذة خاتمة أصحابه، وبقي بعده عامين عبد الرحمن بن الذكوان يروى عنه بالإجازة.

ذكر تواليف الطبراني سماها ولم ير أكثرها الحافظ يحيى بن منده: «معجمه» مائتا جزء.

«معجمه الأوسط» ثلاثة مجلدات، «معجمه الصغير» مجلد، «فوائده» عشر أجزاء، «مسند أبي هريرة» كبير، «مسند عائشة»، «التفسير» كبير، «دلائل النبوة» مجلد، «الدعاء» «السنة» مجلد، «الطوالات» مجلد، «حديث شعبة» مجلد، «حديث الأعمش» مجلد، «الأوزاعي» مجلد، «شيبان» مجلد، «أيوب» مجلد، «عشرة النساء» جزء، «مسند أبي ذر» جزءان، «الرؤية» جزء، «الجود» جزء، «العلم الألوية» جزء، «فضل رمضان» جزء، «العرف رمضان» جزء، «فضل رمضان» جزء،

المعجم الصغير 🐇 🔻

«الفرائض» جزء، «الرد على المعتزلة» جزء، «الرد على الجهمية» جزء، «مكارم الأخلاق الفراء» جزء، «الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» جزء، «المأموم» جزء، «الغسل» جزء، «فضل العلم» جزء، «ذم الرأي» جزء، «تفسير الحسن» جزءان، «الزهري عن أنس» جزءان، «ابن المنكدر عن جابر» جزء، «مسند أبي إسحاق السبيعي»، «حديث يحيى بن أبي كثير»، «حديث مالك بن دينار»، «ما روي عن الحسن عن أنس».

"حديث ربيعة"، "حمزة الزيات"، "حديث مسعر"، "حديث أبي سعد البقال"، "طرق حديث من كذب علي" جزء، "النوح" جزء، "مسند أبي جحادة"، "من اسمه عباد"، "من اسمه عباد"، "من اسمه شعبة"، "أخبار عمر بن عبد العزيز بن رفيع"، "مسند روح بن القاسم"، "فضل عكرمة"، "أمهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم"، "مسند عمارة بن غزية، وطلحة ابن مصرف، وجماعة"، "مسند العبادلة" كبير، "أحاديث أبي عمرو بن العلاء"، "غرائب مالك" جزء، "أبان بن تغلب" جزء، "حريث بن أبي مطر"، "وصية أبي هريرة"، "مسند الحارث العكلي"، "فضائل الأربعة الراشدين" جزءان، "مسند ابن عجلان"، "كتاب الأشربة"، "كتاب الطهارة"، "كتاب الإمارة"، "مسند زياد الجصاص"، "مسند زافر"، وأشياء عدة.

قال الذكواني: سئل الطبراني عن كثرة حديثه فقال: كنت أنام على البوارى ثلاثين سنة.

قال أبو نعيم: دخل الطبراني أصبهان سنة تسعين وسمع وسافر ثم قدمها فاستوطنها ستين سنة.

وقال ابن مردويه: قدم الطبراني سنة عشر فقبله أبو علي بن رستم العامل وضمه إليه وجعل له معلومًا من دار الخراج، وكان يتناوله إلى أن مات. قال أبو عمر بن عبد الوهاب السلمي: سمعت الطبراني يقول: لما قدم ابن رستم

٨

من فارس أعطاني خمسمائة درهم فلما كان في آخر أمره أخذ يتكلم في أبي بكر وعمر ورفيها ببعض الشيء فخرجت ولم أعد إليه بعد.

قال ابن فارس صاحب اللغة: سمع الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن في الدنيا كحلاوة الوزارة والرئاسة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، وكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلبه بفطنته حتى ارتفعت أصواتهما إلى أن قال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، فقال: هات، قال: أنا أبو خليفة أنا سليمان بن أيوب. . . وحدَّث بحديث، فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة فاسمعه مني عاليًا، فخجل الجعابي فوددت أن الوزارة لم تكن وكنت أنا الطبراني وفرحت كفرحه.

قال جعفر بن أبي السري: سألت ابن عقدة أن يعيد لي فوتًا وشددت عليه، فقال: من أين أنت؟ قلت: من أصبهان، فقال: ناصبة، فقلت: لا تقل هذا، فيهم فقهاء ومتشيعة، فقال: شيعة معاوية؟ قلت: بل شيعة علي وما فيهم إلا مَنْ علي اُعزُّ عليه من عينه وأهله، فأعاد علي ما فاتني ثم قال لي: سمعت من سليمان بن أحمد اللخمي؟ فقلت: لا أعرفه، فقال: يا سبحان الله! أبو القاسم ببلدكم وأنت لا تسمع منه، وتؤذيني هذا الأذى، ما أعرف له نظيرًا.

وقال: أتعرف إبراهيم بن محمد بن حمزة؟ قلت: نعم، قال: ما رأيت مثله في الحفظ، قال ابن منده: الطبراني أحد الحفاظ المذكورين، حدث عن أحمد بن عبد الرحيم البرقي ولم يحتمل سنة لقيه، قلت: نعم، ولكن ما أراده الطبراني ولا قصد الرواية عنه، إنما روى عن عبد الرحيم البرقي السيرة وغير ذلك فغلط في اسمه وسماه باسم أخيه بلا شك، والخطب في ذلك يسير، وقد نبه على ذلك الحافظ أبو العباس أحمد بن منصور الشيرازي، فإنه قال: كتبتُ عن الطبراني ثلاثمائة ألف حديث وهو ثقة إلا

ر المعجم الصغير المعجم المعجم

أنه كتب بمصر عن شيخ وكان له أخ سماه باسمه غلطًا.

قال سليمان بن إبراهيم الحافظ: قال الباطرقاني: كان ابن مردويه سيئ الرأي في الطبراني، ثم قال سليمان: فقال له أبو نعيم: كم كتبت عنه؟ فأشار إلى حزم، فقال أبو نعيم: فمن رأيت مثله؟ فلم يقل شيئًا. قال الحافظ الضياء: قد ذكر ابن مردويه في «تاريخه» الطبراني فما ضعفه.

قلت: فدل على أنه تبين له أنه صدوق.

قال أبو نعيم: توفي لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة، قلت: استكمل مائة عام وعشرة أشهر، وحديثه قد ملأ البلاد، فإن في زمان إسماعيل بن محمد التيمي الحافظ كان رائجًا سمعه الطلبة، ثم في زمان ابن ناصر وأبي العلاء الهمذاني نفق سوقه وسمعوه كثيرًا، ثم في زمن أبي موسى المديني عُدَّ من ألى ما يسمع، وسمع الحافظ عبد الغني إذ ذاك «المعجم الكبير» وحصله، ثم ارتحل ابن خليل والضياء وهؤلاء وتنافسوا في سماعه، وفي سنة ست وستمائة انفرد بعلوه أسعد بن سعيد وامتلأت الأجزاء والتخاريج منه، ومات رحمه الله تعالى بأصبهان سنة ستين وثلاثمائة.





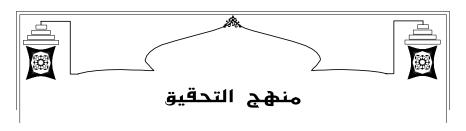

- \* قمت باعتماد النسخة (ز) أصلًا وأثبت نصها في متن الكتاب.
- \* قمت بمقابلة النسخ الثانوية عليها، وإثبات الفروق في الحواشي.
  - \* قمت بوضع علامات الترقيم المناسبة للكتاب.
- \* إذا كان هناك سقط كلمة واحدة أشرت إليها بعلامة الحاشية وأثبتها في الحاشية، أما إذا كان السقط أكثر من كلمة وضعتها بين معقوفين وأشرت إليه في الحاشية.
  - \* إذا كان هناك زيادة جيدة ومعتبرة أثبتها في المتن بين معقوفين.
  - \* إذا كان هناك زيادة غير صحيحة أو غير معتبرة أثبتها في الحاشية.
- \* قمت بتبيين معاني الكلمات الغير واضحة أو التي تحتاج إلى توضيح وبيان وكذا التراجم التي تحتاج إلى بيان وشرح، وذكرتها في الحواشي مع عزوها إلى مصادرها التي استقت منها الشرح أو التوضيح أو الترجمة.
- \* إذا كان هناك شروح أو توضيح غامض في النسخ أثبتها في الحواشي.
- \* بالنسبة للآيات القرآنية التي وردت بقراءات متواترة كتبتها في المتن بطريقة الرسم الإملائي وعزوتها لأصحابها في الحواشي مع ذكر الكتب والمصادر.
- \* أما ما كتبه النساخ بما يخالف الرسم العثماني في المتن كتبته في المتن بما يوافق الرسم العثماني وعزوته أيضًا لأصحابها في الحواشي مع ذكر الكتب والمصادر.
- \* بالنسبة لمسألة ضبط أسماء رجال الإسناد أتوسع في بحثها وضبطها من

المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير

مظانها.

\* بالنسبة لأدوات التحمل والأداء لم أثبت خلافًا فيها، حيث أثبت ما في الأصل (ز) ولم أثبت الخلاف فيها بين قول بعض النسخ: (قال: حدثنا)، وقوله: (ثنا) أو قوله: (حدثنا) أو (قال: حدثنا) أو (قال: ثنا)، أو قوله: (حدثني) أو (قال: حدثني) فهذه كلها صيغة واحدة مع اختلاف النسخ، ولكن أثبت الخلاف في الحواشي في قوله: (حدثنا) أو (أخبرنا) أو (أنبأنا) أو قوله: (عن) بدلًا من قوله: (حدثنا).

\* ما كان من تقديم وتأخير بعض الألفاظ على بعض بما لا يخل بالمعنى أو يؤثر في السياق أتغاضى عنه؛ مثاله: مثلًا عند ذكر اسم الراوي: أبو عبد الله الإيدجي، في بعض النسخ تكون: الإيدجي أبو عبد الله، ومثال آخر: أحمد أبو جعفر بن فاتك التستري، كتبت في بعض النسخ: أحمد بن فاتك التستري أبو جعفر.

\* أما في الحديث فأثبت ما كان فيه من تقديم وتأخير، ومثاله: كنا إذا قال النبي عَلَيْهِ: «سمع الله لمن حمده» لم يَحْنِ منا أحد ظهره، كتبت في نسخة: لم يحن أحد منا ظهره.

\* في النسخة (ه) زاد عدد ستة أحاديث من رواية غير رواية ابن ريذة، وكتبت في النسخة (ز) في حاشيتها وأشار إلى أنها من غير نسخة ابن ريذة، أثبتها في موضعها الذي وردت فيه مع الإشارة إلى هذا في الحاشية مع ضبط الترقيم على هذا مع مراعاة تسلسل الأحاديث مرتبة على هذه الزيادة.

\* في النسخة (هـ) تكرر بعض الأحاديث مثل الحديث رقم (٩٢) تكرر في رقم (٢٠٨) بنفس الإسناد مع تغيير في بعض ألفاظ الحديث فأثبتها في موضعها حيث هو زيادة من النسخة (هـ).

\* النسخة (ه) يحدث فيها كثيرًا خطأ في ترتيب الأحاديث؛ حيث يتقدم حديث على آخر أو يذكره في موضع آخر مخالفٍ لترتيب باقى النسخ،

#### المعجم الصغير

فأثبته في مكانه مثل باقي النسخ، وقد أشرت إلى ذلك في بعض الحواشي في أكثر مواضعها، واكتفيت بما ذكرته في المقدمة وما ذكر في هذه المواضع.

\* الأخطاء اللغوية في بعض النسخ لا أشير إليها لعدم الفائدة منها فلا أشغل القارئ بما لا فائدة منه ولا طائل، ومثالها: قوله: بنو عبد المطلب، فهذا لا أشير إليه.

\* هناك بعض الأخطاء التي لا تفيد معنى بل معناها خطأ، ومما يغلب على الظن أنها من قبيل سبق القلم أو السهو والخطأ الغير مقصود مثل: أبتاك بدلًا من أبناك، ومثاله أيضًا: أبو رزعة بدلًا من أبو زرعة، وما كان على شاكلتها.

\* النسخة الأصل (ز) عليها مقابلات على نسخ أخرى أثبتها في الحاشية، فما لم يكن موافقًا لما عندي في النسخ المعتمدة أثبتها في الحاشية، وما كان منها موافقًا لما في النسخ المعتمدة أثبتها من النسخ المعتمدة عندي.

\* بعض النسخ تذكر لفظ النبي، وبعضها يذكر لفظ رسول الله فتجاوزت عن إثباتها فيها؛ لأنه غالبًا من تصرفات النساخ، ويُكثر الحواشي بما ليس فيه فائدة.

\* هناك بعض الأبواب لم تبوب في جميع النسخ الخطية فأثبت التبويب من عندي مراعاة لتسهيل البحث والفهرسة، ولإتمام الفائدة للقارئ، وكذا للمحافظة على تتابع التبويب، ومن أمثلة ذلك لم يذكر في جميع النسخ باب من اسمه البختري والذي يليه.

\* بعض النسخ تذكر الاسم بالألف واللام وبعضها تذكره بدونهما، فمثلًا في الأصل: لم يروه إلا العباس بن إسماعيل، وفي نسخة: لم يروه إلا عباس، وكذا حجاج والحجاج، وغيره، ففي هذه الحالة أكتفي بما ذكر في النسخة الأصل ولا أشير إلى هذا الخلاف؛ لأنه لا يؤثر ما دام الراوي واحدًا.

المعجم الصغير 🐉 🦟

\* في النسختين (م)، (ه) يكثر الاختلاف في إثبات أسماء الرواة كاملة أو مختصرة مع الاتفاق على الاسم دون اختلاف، فمثاله: في الأصل (ز): لم يروه عن صدقة بن أبي عمران إلا سعدان بن يحيى، وفي (هـ): لم يروه عن صدقة إلا سعدان، فلم يذكر الاسم كاملًا.

\* ومثال آخر: في الأصل (ز): لم يروه عن شعبة إلا إبراهيم، تفرد به بكر، وفي (م): لم يروه عن شعبة إلا إبراهيم بن البراء بن النضر، تفرد به بكر بن سهل، وفي هذا المثال ذكر في النسخة (م) الاسم بتمامه، وهذا كثير جدًّا إلى أن هذا يزيد في الحواشي عددًا كثيرًا جدًّا بدون كبير فائدة؛ حيث إن الاسم قد ذُكر في نسخة مختصرًا وتكون النسخ الأخرى قد ذكرته، وعليه فأكتفي بما ذكر في الأصل طالما أنه ليس هناك اختلاف في اسم الراوي أو كنيته دون الإشارة إلى الخلاف الواقع بين النسخ في ذكره مختصرًا أو مطولًا؛ لأن هذا الأمر يتكرر كثيرًا، وهو من المشقة بمكان.

\* في النسخة (ع) يكثر قوله: لم يرو هذا الحديث بدلًا من قوله: لم يروه، وهذا الأمر يؤدي إلى الإكثار من الحواشي بدون كبير فائدة فتجاوزت عنه؛ لأن المعنى واحد كما هو واضح.

پ يكثر في النسخ قوله: لم يروه عن فلان إلا فلان ولا عن فلان إلا
 فلان، وفي نسخة أخرى يقول: لم يروه عن فلان إلا فلان ولا عنه إلا فلان.

ومثاله: قال في الأصل: لم يروه عن سفيان إلا الأشجعي، ولا عن الأشجعي إلا ابنه، وفي النسخة الثانوية قال: لم يروه عن سفيان إلا الأشجعي، ولا عنه إلا ابنه، وكما هو واضح المعنى واحد لم يتغير ففي مثل هذه الحالة أتجاوز عن هذا الخلاف؛ لأنه لا يؤثر في المعنى ولا يفيد ما له فائدة.

\* هناك تشابه كبير بين النسختين (ه، ع) من حيث أماكن السقطات والاختلافات في الألفاظ فيظهر أنهما قد تكونا أخذتا عن أصل واحد، والله

أعلم.

\* قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب كلها والحكم عليها بما تستحقه صحة وضعفًا. ، وحسب القواعد الحديثية .

\* إذا كان الحديث في «الصحيحين» أعزوه لـ«الصحيحين» ومعه العزو إلى كتاب آخر من كتب السنة الخمسة.

\* إذا كان الحديث خارج «الصحيحين» ولم يكن فيه خلاف في الرفع والوقف وما شابههما لم أتوسع في التخريج.

\* إن كان الحديث فيه خلافات أتوسع في التخريج لإظهار ما فيه من علل وخلافات.

\* إذا تفرد المصنف بلفظ أو بزيادة أقوم بتخريج ما تفرد به والحكم عليه.

\* إذا قال المصنف: تفرد به فلان ولم يصح تفرده أشير إلى ذلك.

\* قمت بعمل الفهارس العلمية للكتاب لتسهيل البحث على القارئ.

ومن باب قول النبي على: «من صنع إليك معروفًا فاكافئوه» فأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخوة الأفاضل الذين قاموا معي في خدمة هذا السيِّفْر المبارك، فاللهم اجزهم خير الجزاء، وأسأله أن يبارك في جهودهم، وصلِّ اللهم وبارك على سيدنا محمد على.

كَتَبَكُ

أَبُو إِسْحَاقَ السَّمَنُّودِكُّ ١٠٠٢٠٥٧٢٣٩ المعجم الصغير ﴾

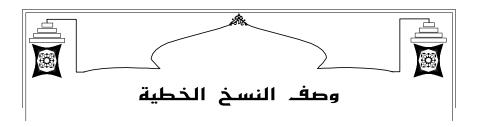

حاولت جاهدًا جمع كل ما يتاح لي من النسخ الخطية واخترت من بينها أربع نسخ خطية جيدة بفضل الله تعالى، وبيانها كالتالى:

## ١ – النسخة الأم (ز):

هي النسخة الأزهرية المحفوظة بدار الكتب الأزهرية برقم (١٠٦٢٠) عمومية، ورقم (٩٨٣) خصوصية، وقد رمزت لها بالرمز (ز).

وهذه النسخة ممتازة جدًّا؛ حيث إنها نقلت من نسخة عليها مقابلات بخط الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى، وكذلك قوبلت على عدة نسخ أخرى، وقرئت على عدد من الشيوخ الكبار وعليها سماعات وبلاغات كثيرة جدًّا، وعليها مقابلات وشروح لبعض الألفاظ وعليها الكثير من السماعات والبلاغات التي دونت عليها في عدة أزمنة مختلفة: سنة ثلاث وتسعين وستمائة، وسنة أربع وأربعين وستمائة، وسنة معائة، وسنة ثمان وعشرين وتسعمائة، وسنة ثمان وعشرين وتسعمائة، مما يجعلها أفضل النسخ المعتمدة لما فيها من هذه المزايا، حيث وجدت عليها:

\* كتب على ورقة الغلاف: هذا المعجم الجليل عليه خط كثير من العلماء الأعيان منهم أبي شامة، والمارديني، والشيخ علي بن الكافي السبكى.

بلغ ابن سماعة قراءة على الشيخ إبراهيم بن الظاهري، وسماعًا آخر: من هنا قرئ على داود بن النظام بسماعه من جعفر إلى آخر حرف الطاء.

17 }

\* وسماع آخر: بلغ علي السبكي، قرأه علي أبي إسحاق ابن عم ابن الظاهري، في يوم الثلاثاء سابع ربيع ثان.

\* وبلاغ آخر: من هنا سمع شيخنا الحافظ أبو عمرو عثمان الديملي إلى آخر المعجم على شيخ الإسلام أحمد بن حجر، وكتبه محمد المظفري لطف الله به.

\* وبالاغ آخر: سمع جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره على الشيخ الإمام العالم الأوحد مفتي الفرق، ضياء الدين أبي المظفر صفو بن يحيى بن صفو الشافعي، بسماعه من أبي الفرج الثقفي بقراءة الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن عيسى الحوزي أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري، وهذا خطه، وصح ذلك في مجالس آخرها تاسع عشر من شهر الله المبارك رمضان من سنة أربع وأربعين وستمائة بجامع حلب، وغيرها الكثير مما أثبته في موضعه في أثناء الكتاب.

## \* وهذه بيانات النسخة (ز):

عدد أوراقها: ۱۳۲ ورقة.

مقاس: ۲٦ X ۱۸ .

مسطرتها: ۲۵ سطرًا.

عدد الكلمات في السطر: ١٥ كلمة في السطر.

تاريخ النسخ: سنة ٦٢٤هـ.

اسم الناسخ: أحمد بن داود بن عثمان.

نوع الخط: خط ثلث جميل واضح.

\* بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.

أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الثقة شمس الدين أبو الحجاج يوسف ابن خليل بن عبد الله الدمشقي . . .

\* خاتمتها: سمعت صليحة بنت أبي نعيم الفضل بن دكين يقول: سمعت

المعجم الصغير ﴾ 🖟 🗤 🤻

أبى يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

#### □ ملاحظات:

عليها سماعات كثيرة جدًّا بخطوط كثيرة وبعدة تواريخ وعدد من المشايخ والعلماء، وعلى الغلاف عدة تملكات.

#### 🗐 النسخ الثانوية:

#### ٢ - النسخة (م):

وهي مصورة من معهد المخطوطات العربية برقم (٤٨٦) المصورة عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا المحفوظة برقم (٤٦٤) ف/ (٩٨٣).

وهي نسخة كاملة جيدة قليلة السقطات، أو لا يوجد بها سقطات إلا اليسير من الكلمات، وخطها واضح جميل إلا أنها غير معجمة في كثير من المواضع حيث إنه غالبًا ما يهمل النقط في الكلام، فأحمل ما أهمل النقط فيه على ما في الأصل إلا إذا احتمل معنًى مغايرًا أما إذا لم يحتمل إلا معنًى واحدًا حملته على ما في الأصل، وهي نسخة مقروءة على أبي حيان الأندلسي، وعليها سماعات كثيرة، وبلاغات كثيرة في أثناء المخطوطة، وعليها استدراكات ما سقط من المتن فأثبته في المقابلة والعرض، مثل ما قاله في آخر المخطوط: بلغت سماعًا أنا وابنتي نضار الثانية المدعوة سودى في الميعاد الخامس بتاريخ الثالث عشر لجمادى الأولى سنة ثمان وسبعمائة، وكتب أيضًا: بلغ العرض.

## وهذه بيانات المخطوط (م):

عدد أوراقها: ١٩٠ ورقة.

مقاس: ۲۳ x ۱۳ .

مسطرتها: ۲۱ سطرًا.

عدد الكلمات في السطر: ٩ كلمات في السطر.

& W 🐉

تاريخ النسخ: القرن السادس الهجري.

اسم الناسخ: أحمد بن عبد الخالق بن أبي هشام.

نوع الخط: خط نسخ نفيس قديم.

\* بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.

أخبرنا الشيخ الإمام مجد الدين أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد بن أحمد الأصبهاني الثقفي، قدم علينا قرأه عليه ونحن نسمع في شهر صفر سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، قيل له: أخبركم الأصيل . . .

خاتمتها: سمعت صليحة بنت أبي نعيم الفضل بن دكين يقول: سمعت أبي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

#### ■ ملاحظات:

كتب التبويب بخط كبير في معظم الكتاب إلا في اليسير من المواضع لم يكتب فيه التبويب.

عليها سماعات كثيرة جدًّا بعدة تواريخ منها سماع بتاريخ: قرأت جميع هذه المجلدة، وهي «المعجم الصغير» للطبراني على الإمام قاضي القضاة رئيس الأصحاب مفتي الفرق جمال الدين أبي الفضائل يونس بن بدران بن فيروز القرشي نحو سماعه في نقلًا في مواعيد يجمعها شهور سنة تسع عشرة وستمائة، كتبه الفقير إلى الله أحمد بن تميم بن هشام الليلي حامدًا و مصليًا.

وهناك سماعات أخرى بعدة تواريخ منها: في السابع من ربيع الآخر سنة ثمان ثمان وسبعمائة، وكذا سماع آخر في الرابع عشر من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعمائة، وكذا سماع آخر في الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعمائة، وكذا سماع آخر بتاريخ الثالث من جمادى الأولى سنة ثمان وسبعمائة.



المعجم الصغير 💸 ١٩ 🦫

#### ٣- النسخة (هـ):

وهي النسخة الأزهرية الثانية المصورة عن المكتبة الأزهرية والمحفوظة تحت رقم (٢٩٤٩) عمومية، (٣٥٤) خصوصية، وهذه النسخة كانت وقفًا على طلبة العلم بمنفلوط، وعليها تملك ونصه: في مجاز ملك الفقير إلى الله تعالى الملك القدير محمد وفد الله ابن المرحوم العلامة الشيخ محمد ابن سليمان غفر الله له ولوالديه والمسلمين أجمعين آمين. وعليه تملك آخر بتاريخ: ٩١٤ ه.

وعليه تملك ثالث كتب فيه: ثم بعد ذلك دخل في تصرف الأمير علي كاشف جمال الدين وأوقفه على طلبة العلم بمدينة منفلوط، غفر الله له ولوالديه آمين.

وعليها تملك آخر كتب في الورقة الأولى من الكتاب: ملك هذا الكتاب العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه الغني، غفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين . . . في عاشر صفر الخير من شهور سنة واحد وألف .

وهي نسخة كاملة أيضًا إلا من سقط يسير في آخرها.

وهذه بيانات النسخة (ه):

عدد أوراقها: ١٦٧ ورقة.

مسطرتها: ۲۱ سطرًا.

عدد الكلمات في السطر: ١٣ كلمة في السطر.

تاريخ النسخ: سنة ٨٧٣ هـ.

اسم الناسخ: علي الأزهري الشافعي.

نوع الخط: خط نسخ جيد

بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر يا كريم.

أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن ريذة،

{ Y }

قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو القاسم بن سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي كَلَّلُهُ، قال: هذا أول كتاب فوائد مشايخي الذين كتبت عنهم بالأمصار خرجت على كل واحد منهم حديثًا واحدًا وجعلت أسماءهم على حروف المعجم.

خاتمتها: فقال النبي ﷺ: «خير فرساننا في ذلك اليوم أبو قتادة، وخير رجالنا» – يعني في ذلك. . . .

#### 🗐 ملاحظات:

\* هذه النسخة بها آثار بقع ورطوبة وآثار تلويث، كتب كلمة حدثنا في أول كل إسناد، وكذلك التبويب بالحمرة في كل التبويبات إلا اليسير منها.

\* ومما يؤخد على هذه النسخة أنها كثيرة الخطأ في ترتيب الأحاديث حيث تأتي بالحديث في غير موضعه إما مقدمًا عن مكانه أو متأخرًا، وهذا في الكثير من المواضع أشرتُ إلى بعضها واكتفيت بها عن ذكر كل موضع ؛ لأن هذا يكثر من الحواشى بما لا طائل منه.

## ٤ - النسخة (ع):

وهي النسخة المصورة عن معهد المخطوطات العربية والمحفوظة في المعهد تحت رقم: (٤٨٧)، مصورة عن مكتبة مراد ملا برقم الحفظ (٢٠٢) في (٩٢٤) من ٧٥٢/٥٩٧.

ورمزت لها بالرمز (ع) وهي أيضًا نسخة كاملة إلا جزء يسير من أولها بمقدار لوح تقريبًا . وهي نسخة جيدة توافق في أكثرها النسخة الأصل (ز).

بيانات النسخة (ع): عدد أوراقها: ١٤٨ ورقة.

مسطرتها: ۲۳ سطرًا.

عدد الكلمات في السطر: ١٣ كلمة في السطر.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

تاريخ النسخ: سنة ٥٧٢ هـ.

اسم الناسخ: محمد بن أبي نصر بن محمد بن أحمد بن عمر القاساني. نوع الخط: خط نسخ قديم.

بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني فوضت أمري إليك وأسلمت نفسى إليك . . .

خاتمتها: سمعت صليحة بنت أبي نعيم الفضل بن دكين يقول: سمعت أبي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

#### 🗐 ملاحظات على النسخة (ع):

النسخة (ع) يكثر فيها السقطات في آخر الأحاديث عند تعقيب الإمام الطبراني على الحديث حيث يقول: لم يروه عن فلان إلا فلان. تفرد به فلان. فهذا السقط كثير الوقوع في هذه النسخة، ولهذا لم أقدمها على النسخة (م).

\* في أولها بقع حبر على الجزء العلوي من المخطوطة مما أدى إلى وجود مواضع مطموسة؛ فأثبت أنها مطموسة في النسخة (ع).

\* في كثير من المواضع يثبت سماعات على حواشي النسخة (ع) مع إثبات من حضر مجلس السماع وكاتبه وتاريخه.

\* في كثير من الأحيان يهمل إعجام بعض الحروف فما كان لا يحتمل إلا معنى واحدًا تركت إثباته لعدم الإكثار من الحواشي التي لا فائدة من إثباتها، وما كان له تأثير في تغيير المعنى أو أدى إلى معنى حسن أثبته.

\* في النسخة (ع) يتحرى إثبات عناوين مختصرة للأحاديث في الحاشية كأن يقول مثلًا في حديث: «من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها» كتب في مقابلها في الحاشية: الرمي، وفي حديث: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين ...» كتب في مقابلها في الحاشية: المنافق، وفي حديث (كان

يصلي على الخمرة) كتب في مقابلها: الخمرة، وهكذا في كل حديث يأتي بلفظةٍ من الحديث تعبر عن موضوعه فيقول: قتل المؤمن، فتح مكة،

العلماء، من جر ثيابه... إلخ.

\* النسخة (ع) عليها سماعات بطول النسخة أثبتها في موضعها؛ وفي اللوح الأخير عليه سماعان بتواريخ مختلفة، السماع الأول بتاريخ: يوم الإثنين الثاني من شوال سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. والسماع الثاني بتاريخ: السادس من شوال سنة ست وسبعين وخمسمائة. وغيرها من السماعات أثبتها في موضعها كلها.

وهذا جهد المقل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا العمل، وأن يزيدنا من فضله وتوفيقه، وأسأله سبحانه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. وصلّ اللهم وبارك على المصطفى على المصطفى اللهم وبارك على المصطفى المصطفى اللهم وبارك على المصطفى المصطفى اللهم وبارك على المصطفى المصطفى اللهم وبارك اللهم وبارك على المصطفى اللهم وبارك اللهم وبارك على المصطفى اللهم وبارك اللهم وبارك على المصطفى اللهم وبارك اللهم وبارك اللهم وبارك على المصطفى اللهم وبارك اللهم وبارك على المصطفى اللهم وبارك اللهم وبارك على اللهم وبارك على المصطفى اللهم وبارك اللهم وبارك على المصلة اللهم وبارك اللهم وبارك على المصلة اللهم وبارك اللهم وبارك على المصلة اللهم وبارك اللهم وبا

كَتَبَهُ

أَبُو إِسْحَاقَ السَّمَنُّو لِكِتُ منية سمنود السادس عشر من جماد أول سنة ١٤٣٥هـ ١٠٠٢٠٥٧٢٣٩

## النسخ الخطية

غلاف النسخة (ز):









ولل المام المي وللتزامن اللهن في عاز مولخيري مور سند واحد وا ربعين والف مع مع مع مع مه فال حنرنا المشيح الإمام ابوالعنسم سلمزل زاحد بزلوب اللزالط ازجه 6 له مغذا ادك كتاب فوايد مشايخي الدين كندث عنهم با لامعما خرحت على كل واحدِهم عديا واحداً وحبلت اسام علحرون الع حررع بدالوها ببريجي المؤطئ وعبد اللدبديته جبله م وسبعين وما ينس بناجنا و أبز مروان الاردى المعر تنامارك الدعن الحسر عن أسر إراك رحى السعدى لها ول اسمال سعله مالت دنى بلانه كا العطاي الثنيز ومنعن واصوسا لتعاز لاسلطعل بتى عذوًا سرعبره فالمعلية وسالته الايستال شي الشيئه فاعطانها وسالته الإيلبشهر لمشيعا فابح على على عن بسارك بزيضا له الاجنا وهُ حسر كذا المد أرعبد ألرحبما بوريد ألخؤطئ ببله سندتسع وسبعيز وماتس 6

الفاطه بنت اليخ بزوهب العلام الواسع بواسط فالش حدثته إينا فرمو وهرون تناعدف بدالرحر برتع ترانا عدن المنكدرعزعطا انزبسيا دعزل بصائح الستان حل وحرت وح السعند ن لين م وسول الله حل الله عليه و- له يوما فديما برعاد السيع الناش شكه واستعاد باستعاده ابسع التاس شارق لدله مؤاليواليو لنايرسول إسعان ترعوم والمحدث به والأنسيعيذ كالسعيد فقال فؤلوا اللهمانا فنسالك بإسالك يوعيدك ورسولك للستعيدك مااستعا دمنه فلاعيدك ورسولك لم يروع عظا انسال الاعديز المسكلا ولاعنعالا الزعير تعروب ويربر مروث عبد بنت عبدالرحن برقصعب الزيات الزعبداس ا برای قنان الانشاری سنداد فی ترتبدالد سی دارها قالب حدثنى ليمع بدالدحن عزل بده معسب عزل بدنابت عزل بديد ا بن ای قناده عزابید ای فناده الحرن ابز ربع قاله قا رسط العمال معملدوسلم جنر فرسان ابوت اده وحبر ري لتا المارز الاكرع وى ل أبوالقام تفسيره ما الدب انالثركيز اغارواعل تتاح المدينه فكوابوقتاده سيعلالا ديبس جبش لمنشركر كاوتف اليوم فغتله واخد شكيه وادا سلما بزالاكوع فحبس فعطراك وكروسيا بالجاره وفكالجباض لحفير حبال البخ صل معاليه وسلم وقال البخ صل المعاليه وسل خيروزسان بعنى لا دنك البوم الوف دن رخرر حالتًا يعنى فإدلك

اللوحة الأولى من النسخة (ع):



من فبالالجدل ي كلف من مرخيل النه ي المالان المن الماليك ببرفرساننا بعن البومرايو فنادة وخبررجا لننا بعنى فردا لمفريا الوعرا وسرع اعانسا دة اندحرس النبي اللجليع ليلة بدرتفالرسولاسهالهماحفظاما فنادةكما حفظ بببك هله اللماة وبرع إدننا ده فالاغار المشركون علىلفاح رسولالمطاامطها فركست فادركتهم فاطفرتهم وفنلن مسحدة فغالر ولالمصلى العياجس الحافة الوجه اللم اغفرله نلنا ويفلن لب مسعوة وعرار ففاده فالعال رماو لالمصليلة على لبسرع لى النسا غزوو لا حدية وكا تنشيب جنارة في لم بردها الاحاديث على تنادة الاولاء ولاسعناها الارعبدة وكاندامراة عافلة فصعة متدتينة حدثنناسانة بنت ورموي بن بن الرصاح برصار الإبارة بالنبارددس اى عدرموس لا عدرعنبه السدوسي لا عدب حدان اعطبه الرعاعن الحكر الحر السامية فالسمعة ورواليد صلى الليجام بقوام إخذه والربق المسلين سيراطونه ووالفنامة ن بع ارضيل سمعن صلحة بنداريم النط يردكين بعوليمعنداى ببول الغران كلام الله غير علوق اعدسه وحده وصلوا لم على مدالس والدوا صابروازواجه فرغ مركتب المنتاج الراشت الله وعفرانه فدر المحرفل التركير المعروف بالفاسلى حامد الله ومصليا على ببيه تحد في التالث عنفر وسنوال سندانة فرساعب وحسوما بد سعرياتها لدراسمه احد احدرعل المنترالوصل الحاسلمي لرارهم أبرغلى إفرحه مزالوسيس اى العطل منافسر عدالو احد المعلى ود المرع ا كورود الما منواه 11 ما و كو عررا وسعدالسرود الى عماد 14ما ، الحدود و المدرود الما عماد 14ما ، الحدود و المدرود الما ما في دري و مرر مدرا و حس سابع

المعجم الصغير ﴿ ٣٣﴾



أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإَمَامُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الثِّقَةُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفُ ابْنُ خَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا حَلَبَ، قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي سَنَةِ ابْنُ خَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا حَلَبَ، قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي سَنَةِ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمَاتَةٍ. قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكَ الْمَشَايِخُ، الْإِمَامُ أَبُو الْفَرَج يَحْيَى بْنِ مَحْمُودِ بْنِ سَعْدِ الثَّقَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا دِمَشْقَ، قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمَاتَةٍ، قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَدْنَانَ مُحَمَّدُ بْنُ

(١) على الورقة الأولى للأصل (ز) كتب هذه السماعات ونصها: الحمد لله، سمع جميع هذا الكتاب وهو معجم ثلاث من أبي القاسم الطبر اني - رحمه الله تعالى - على خالي الشيخ الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين، مفيد الطالبين أقضى القضاة تقى الدين أبي نبل بن علي بن محمد الحريري الشافعي أبقاه الله تعالى بإجازته له إن لم يكن سماعًا من الشيخ الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن العراقي بسنده ظاهرها وبإجازته له عالي الدرجة المسند أبي عبد الله محمد بن محمد بن عوض النعالي، أنبأنا الحافظ عبد المؤ من الدمياطي مكاتبة بسنده فيه، وبإجازته أيضًا الأربعين البلدانية التي انتقاها الحافظ الذهبي في هذا الكتاب وهي معلمة بالحمرة في هذه النسخة من الشيخ كمال الدين بن على بن قاضى الحصن، أخبرتنا أم عمر زينب ابنة الخطيب بدر الدين يحيى ابن عبد السلام السلمي في أربعة ، لهذه الأربعين ، أنا بجميع الكتاب إبراهيم بن خلف بسنده فيه بقراءة ولد المسمع شيخنا الإمام العالم الفاضل المحدث محب الدين محمد، أخوه الناصر الفقيه نجم الدين أخو المسمع كاتب هذا السماع العبد محمد ابن محمد بن عبد الله الخيصري، الشافعيون، وصح ذلك في ثمانية مجالس آخرها يوم الأربعاء صباح تاسع صفر سنة أربعين وثمانمئة أحسن الله ختامهما، آمين. وأجاز المسمع لكل منا والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

أَحْمَدَ بْنِ المُطَهِّرِ بْنِ أَبِي نِزَارٍ، قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنْتَ حَاضِرٌ، وفَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجُوزْذَانِيَّةِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْفَاخِرِ الْأَصْبَهَانِيَانِ الْفَتْحِ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجُوزْذَانِيَّةِ، قَالَ بِهَا، قَالَا: أَخْبَرَنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي ذَرِّ الصَّالِحَانِيِّةِ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِيذَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِيذَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَطِيرٍ اللّهِ بْنِ رِيذَةَ، قَالَ: هَذَا أَوَّلُ كِتَابِ فَوَائِدِ مَشَايِخِي اللّهِ بْنِ مَطِيرٍ اللّهُ مُعْمَ بِالْأَمْصَادِ، خَرَّجْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثًا وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثًا وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَم، رَحَمِهَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ أَلْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى عُلُولُ وَاحِدًا وَجَعَلْتُ أَسْمَاءَهُمْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَم، رَحَمِهَمُ اللّهُ وَاحْدِ مِنْهُمْ اللّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اللّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى عُرُوفِ الْمُعْجَم، رَحَمِهُمُ اللّهُ وَاحِدُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدٍ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۱) خجستة: بضم الخاء وفتح الجيم، وقد تكسر، وسكون السين المهملة، وآخره مثناة فوقية: أهمله الجوهري، وصاحب «اللسان»، والصاغاني. وهو اسم نساء أصفهانيات، من رواة الحديث وهي لفظة أعجمية، معناها: المباركة.

وخجستان: قرية بجبال هراة. راجع (تاج العروس: ٤/ ٥٠٦).

(٢) ابن زيد كَظُلُلُهُ أخبرنا: هذا قول صاحب النسخة، راوي الكتاب عن المصنف، وهو الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله.

(٣) اللخمي: بمفتوحة، وسكون خاء معجمة: نسبة إلى لخم، واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد، ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام. «اللباب في تهذيب الأنساب» (٣/ ١٣٠).

(٤) الطبراني: بفتح الطاء والباء الموحدة والراء، وبعد الألف نون، وهذه النسبة إلى طبرية الشام، وهي مدينة بالأردن ينسب إليها كثير من العلماء منهم صاحب الكتاب الذي بين أيدينا، حافظ عصره رحل في طلب الحديث وسكن أصبهان إلى أن مات بها. «اللباب في تهذيب الأنساب » (٢/٣/٢).

(٥) في (م): في المقدمة كتب إسناد الكتاب فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن.

أخبرنا الشيخ الإمام مجد الدين أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد بن =

🥻 المعجم الصغير 🐉 🥦



# مَنِ اسْمُهُ أَحْمِدُ

## ١ - قاك: حدثنا أَحْمَدُ (١) بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ (٢) الْحَوْطِيُّ أَبُو

= أحمد الأصبهاني الثقفي، قدم علينا، قرأه عليه ونحن نسمع في شهر صفر سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، قيل له: أخبركم الأصيل أبو عدنان محمد بن أحمد بن المطهر ابن أبي نزار، قرأه عليه وأنت حاضر تسمع سنة ست عشرة وخمسمائة، وأم أبراهيم فاطمة بنت عبد الواحد بن عقيل الجوزذانية، قرأه عليها وأنت تسمع قال: أنبأ الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذة كَلِّلَهُ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني قال: هذا أول كتاب فوائد مشايخي الذين كتبت عنهم في الأمصار خرجت عن كل واحد منهم حديثًا واحدًا، وجعلت أسماءهم على حروف المعجم.

وفي (هـ): بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يسريا كريم.

ملك هذا الكتاب العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه الغني، غفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين. . . في عاشر صفر الخير من شهور سنة واحد وأربعين وألف.

قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن ريذة، أخبرنا الشيخ الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني - رحمه الله تعالى -، قال: هذا أول كتاب فوائد مشايخي الذين كتبت عنهم بالأمصار خرجت عن كل واحد منهم حديثًا واحدًا وجعلت أسماءهم على حروف المعجم.

(١) سقطت من (م).

(٢) نجدة: بفتح النون وسكون الجيم، الحوطي: بفتح المهملة، والواو ساكنة، أبو عبد الله. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (٩/١).

عَبْدِ اللهِ بِمَدِينَةِ جَبَلَة (۱) سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قال حَدَّثَنَا جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ الْأَزْدِيُّ الْحِمْصِيُّ (۲)، قال: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك رَخِيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي : «سَأَلْتُ رَبِّي عَلَى قَلَاثَ حَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَخِيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي : «سَأَلْتُ رَبِّي عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ خِصَالٍ فَأَعْطَانِيها اثْنَيْنِ وَمَنعَنِي وَاحِدَةً؛ سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَى أُمَّتِي عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَعُطانِيها، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَأَبْى عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

(١) جبلة: هي بلدة من بلاد الشام قريبة من حمص مما يلي تلك السواحل، منها أبو نجدة الحوطي. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ١٩٢).

(٢) الحمصي: نسبة إلى حمص، بكسر الحاء المهملة، وسكون الميم، والصاد المهملة، مدينة بالشام. «الأنساب» للسمعاني (٤/ ٢٨٤)

(٣) السنة: القحط والجدب، يقال: أسنت، فهو مسنت. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٧٠٤).

#### (٤) ضعيف:

فيه جنادة بن مروان وهو ضعيف، ومبارك بن فضالة والحسن كلاهما مدلس وقد عنعنا، قال الهيثمي في «الصغير» وفيه جنادة ابن مروان وهو ضعيف.

والحديث أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٨٩)، وأحمد (١٢٤٨٦، ١٥٩٩)، وابن خزيمة في «الصحيح» (١٢٢٨)، والحاكم في «المستدرك» (١١٨٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٢٦)، من طرق عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس قال: رأيت رسول الله على في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات، فلما انصرف قال: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي ثلاثًا، فأعطاني ثنتين، ومنعني واحدة؛ سألت، أن لا يبتلي أمتي بالسنين، ففعل، وسألته أن لا يلبسهم شيعًا، فأبى على».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما اتفقا على حديث أم هانئ في ثمان ركعات الضحى فقط».

المعجم الصغير 💸 💎

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ (١) مُبَارَكٍ إِلَّا جُنَادَةً.

٢ - مدننا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، بِجَبَلَةَ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قال: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى وَمِائَتَيْنِ، قال: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَطْرَابُلُسِيُّ (٢)، قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ ذِي حِمَايَةَ، عَنْ الْأَطْرَابُلُسِيُّ (٢)، قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ ذِي حِمَايَةَ، عَنْ

= قلت: فيه الضحاك بن عبد الله القرشي، لم يوثقه غير الدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٣٣٤)، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٣٤) وقال: إن لم يكن ابن خالد فلا أعرفه لأن عيسى بن مغيرة ابن الضحاك بن عبد الله بن خالد بن حزام.

وري كذلك من طريق آخر ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (١١٧)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٧/ ٣٤٨)، من طريق ابن أبي شيبة عن سريج بن النعمان عن عبد العزيز بن عبد الله عن ابن المنكدر عن يزيد بن أبان عن أنس قال: قال رسول الله على: «سألت ربي لأمتي من دون البشر أن لا يعذبهم فأعطانيها». قال البوصيري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف.

قلت: فيه يزيد بن أبان ضعيف زاهد، ولم أجد الخبر عن ابن أبي شيبة، والله أعلم، وعبد العزيز هو الماجشون.

وللحديث شاهد من حديث:

١- ثوبان بن بجدد عند مسلم برقم (٢٨٨٩).

٢- و من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (٢٨٩٠).

٣- و معاذ بن جبل، عند ابن ماجه (٣٩٥١).

٤- وعبد الله بن عمر، عند مالك في «الموطأ» (٥٠٠).

٥- وأنس بن مالك، عند أحمد (١٤٥٤).

(۱) في (ز) زاد بعدها: ابن.

(٢) بفتح الألف، وسكون الطاء المهملة، وفتح الراء المهملة، وضم الباء الموحدة واللام، وفي آخرها السين المهملة، وهذه نسبة إلى أطرابلس مدينة بالشام. «الأنساب» للسمعاني (١/ ٢٩٩).

غَيْلَانَ (١) بْنِ جَامِعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْسٍ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَنْتَ وَعَلْقُكَ لِأَبِيكَ» (٢).

لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ ذِي حِمَايَةَ، وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

(١) في (م): عبدان.

(٢) ضعيف:

فيه شيخ المصنف وهو أحمد بن عبد الرحيم الحوطى أبو زيد، لا يعرف، وحماد بن أبي سليمان صدوق يخطئ، وأخرجه المصنف في «الكبير» (١٠/ ١٠)، وفي «الأوسط» (٥٧)، وفي «مسند الشاميين» (٢٤٨١)، وابن المقرئ في «المعجم» (٨٦٥) وغيرهم من طريق معاوية بن يحيى، به.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١٤١٦): وسمعت أبي وحدثنا عن ميمون ابن العباس الرافقي، عن علي بن عياش، عن أبي مطيع معاوية بن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قاضي حمص، عن غيلان بن جامع، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: جاء رجل بأبيه إلى النبي عليه يقتضيه دينًا عليه، فقال النبي عليه: «أنت ومالك لأبيك».

قال أبي: إنما هو: حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي على الله الطيب ما أكل الرجل من كسبه». وسيأتي برقم (٩٦٣) من حديث جابر بن عبد الله. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٦٦٤): وهذا الحديث مروي من طرق: أصحها: طريق عائشة، رواه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه».

ثانيها: طريق جابر، رواه ابن ماجه في «سننه».

ثالثها: طريق ابن عمر، رواه الطبراني في أكبر معاجمه.

رابعها: طريق الحسن عن سمرة بن جندب، رواه الطبراني في أكبر معاجمه.

خامسها: طريق عمر بن الخطاب، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

سادسها: طريق قيس بن أبي حازم، رواه البيهقي في «سننه».

المعجم الصغير 🐉 🔫 🦫

٣ - صدننا(١) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ (٢)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ مَرْجُلًا أَنْ يَقُولَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ: «اللهمَّ وَجُهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَجْأَتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ، وَفُوَّضْتُ (٤) أَمْرِي

#### (١) حاشية بالورقة الأولى وجه (ب):

الحمد لله وحده رأيت بخط شيخنا العلامة الأصيل المحدث جمال الدين يوسف سبط شيخ الإسلام ابن حجر في الجزء السابع من تذكرته، أن الحافظ تقي الدين القلقشندي قرأ «المعجم الصغير» للطبراني الحافظ في مجلسين على شيخ الإسلام أبي البركات أحمد عز الدين بن إبراهيم الحنبلي، وشهاب الدين أحمد ولدي الجمال عبيد الله بن قاضي القضاة علي الدين علي العسقلاني الحنبلي آخرهما يوم الخميس سلخ القعدة سنة ست وستين ومائتين، بمنزل المسمع الأول جوار جامع صاروجا على الخليج الناصري خارج القاهرة، وأن زينب بنت المسمع الأول سمعت المعجم ووالدتها شكر باي، والقاضي محب الدين بن الحناق، وشمس الدين السنباطي، وعنده قارب الدفان وآخرون درجوا، وكتبه محمد المظفري، لطف الله به.

وكتب في الحاشية أيضًا بخط ومداد مخالف هذا السماع ونصه: رأيت أيضًا بخط المذكور الحديث السابع وحده المذكور أنه قرأ «المعجم الصغير» للطبراني علي شيخ الإسلام العز الحنبلي في مجالس ثلاثة آخرها خامس شعبان سنة خمس وستين وثمانمائة، فسمعه المحب بن الحناق الحنبلي والبرهان النعماني و . . . بن محمد بن يوسف الصفي وعبد القادر الزفتاوي وزينب ابنة المسمع و آخرون وأجاز مرويه نقله محمد بن أحمد المظفري لطف الله به .

<sup>(</sup>٢) بضم الميم، نسبة إلى الملاء، والملاءة، وهو المرط الذي تستتر به المرأة إذا خرجت، وظنى أن هذه النسبة إلى بيعه، والله أعلم. «الأنساب» للسمعاني (١٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) «ألجأت ظهري إليك» أي: اعتمدت عليك.

<sup>(</sup>٤) هنا بدأت النسخة (ع) حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني فوضت أمري إليك.

إِلَيْكَ، وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ (1)؛ [رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ] (1)، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا (٣) مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مَاتَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ [بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ] (1)، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مَاتَ [مِنْ لَيْلَتِهِ غُفِرَ لَهُ] (٥)» (٦).

(١) في الأوراق الأولى من هذه النسخة بقعة حبر كبيرة في الجزء الأعلى منها مما أدى إلى طمس كثير من الكلمات

(٢) ما بين المعقوفين غير واضح في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٣) «لا ملجأ ولا»: بالهمزة في الأول، وقد يخفف للمزاوجة، وتركه في الثاني كعصا، ويجوز نصبه وتنوينه، ومعناها: لا ملاذ ولا مهرب من عذابك إلا إليك. والله أعلم.

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٦) حديث صحيح: دون لفظة: «فإن مات من ليلته، غفر له».

أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٥٢) بسنده و متنه و فيه شيخ المصنف أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي. ضعيف، وخاصة في روايته عن أبيه، قال الذهبي عن أبيه: له مناكير، وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر. انظر: «الميزان» (١/ ١٥٠)، و «اللسان» (١/ ٦٥٠).

قلت: وقد تفرد بلفظه: «فإن مات من ليلته، غفر له» وهي شاذة لم يتفرد بها أحدٌ سواه، فكل من روى الحديث قال: «فإن مات مات على الفطرة».

فقد أخرجه البخاري (٦٣١٣، ٧٤٨٨)، ومسلم (٢٧١٠/ ٥٥)، والترمذي (٣٣٩٤)، وأحمد (١٨٥١)، والطيالسي (٧٠٨)، والدارمي (٢٦٨٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٦١) – وهو في «عمل اليوم والليلة» (٧٧٥) وغيرهم، من طريق عن أبي إسحاق الهمداني، عن البراء بن عازب، بلفظ: «اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطة»

وقال النسائي في «السنن الكبرى» (١٠٥٤٥): وكان أبو إسحاق يزيد فيه: «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك»، ويقول: لم أسمع هذا من البراء سمعتهم يذكرونه عنه: =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٢٤

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ إِلَّا ثَوْرٌ، وَلَا عَنْ ثَوْرٍ [إِلَّا يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ] (١) وَلَدُهُ عَنْهُ.

\$ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ الْبُسْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ (٢) بِدِمَشْقَ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قال: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّبْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الدِّمَشْقِيُّ (٣)، قال: ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الدِّمَشْقِيُّ (٣)، قال: ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْبَحْسَنِ (٤)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَوَا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ فَرَسًا وَيَا اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ

= «لا ملجأ ولا منجا».

قلت: أخرجه البخاري (٢٤٧، ٢٣١١)، و مسلم (٢٧١٠) من طريق سعد بن عبيدة ، عن البراء بن عازب بلفظ: «إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وبنبيك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتلكم به»، قال فرددتها على النبي على فلما بلغت: «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت»، قلت: ورسولك، قال: «لا، ونبيك الذي أرسلت». بنحوه.

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٢) في (ع): (أبو عبد الملك البسري) بدلًا من (أبو عبد الملك القرشي البسري الدمشقى).

(٣) سقطت من (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٤) سقطت من (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٥) عياض: بكسر أوله، وتخفيف التحتانية، وآخره معجمة، ابن حمار: بكسر المهملة، وتخفيف الميم، المجاشعي: بمضمومة، وبجيم وكسر شين معجمة، فمهملة، نسبة إلى مجاشع. «تقريب التهذيب» (١/٤٣٧).

(٦) في (ه): (إلى رسول الله) بدلًا من (لرسول الله).

قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ زَبْدَ (١) الْمُشْرِكِينَ (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۱) الزبد: بسكون الباء: الرفد والعطاء، يقال منه: زبده يزبده، بالكسر، فأما يزبده بالضم: فهو إطعام الزبد. قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخ؛ لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين؛ أهدى له المقوقس مارية والبغلة، وأهدى له أكيدر دومة؛ فقبل منهما، وقيل: إنما رد هديته ليغيظه بردها، فيحمله ذلك على الإسلام، قيل: ردها لأن للهدية موضعًا من القلب، ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك، فردها قطعًا لسبب الميل، وليس ذلك مناقضًا لقبوله هدية النجاشي والمقوقس وأكيدر؛ لأنهم أهل كتاب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٢٩٣).

(۲) ضعيف: فيه سليمان بن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل ضعيف، ويحدث عن الضعفاء، وشيخه الصلت بن عبد الرحمن مجهول، وفيه الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. قاله ابن معين، ويحيى القطان، وأبو حاتم الرازي، وابن المديني، وأحمد، وابن سيرين، بينما أثبت له السماع جماعة من العلماء هم (عبد الرحمن بن الحكم، وابن حبان، والبزار، وبهز بن أسد، والحاكم)، وانظر لهذا كتاب «الإلماع في إثبات السماع» (ص٦٢، ٦٣) بتأليفي.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٠)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١٦٢)، وابن الأعرابي في «الصعفاء» (٢١٠/٢)، من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به.

قال العقيلي: ورواه أشعث بن سوار وأبو بكر الهذلي عن الحسن عن عياض بن حمار، ورواه جرير بن حازم عن قتادة عن مطرف بن عياض بن حمار، وكل هذه الأحاديث غير محفوظة، وأسانيدها متقاربة.

قلت: أشعث ضعيف، وأبو بكر متروك الحديث، ورواية جرير عن قتادة ضعيفة، والله أعلم. قلت: وله شاهد من حديث:

۱- عياض بن حما، كما عند الترمذي (١٥٧٧)، وأبي داود (٣٠٥٧).

٢- وحكيم بن حزام عند أحمد (١٤٨٩٩).

٣- وكعب بن مالك عند المصنف في «الكبير» (١٣٨، ١٣٩).

٤- وعامر بن مالك بن ملاعب عند المصنف في «الكبير» (١٤٠).

المعجم الصغير ﴿ يُعَالَّٰ المعجم الصغير ﴾

٥- مدننا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودِ الْمَقْدِسِيُّ (١) الْخَيَّاطُ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قال: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّنِيسِيُّ (٢)، قال: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَ التَّيْمِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ (٣) مَوْفَى عَنِ اللهِ عَذَابَهَا بِأَيْدِيهَا، فَإِذَا أَبِيهِ (٣) مَوْفَى عَنِ اللهِ عَذَابَهَا بِأَيْدِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ، فَكَانَ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ» (٤).

<sup>(</sup>۱) المقدسي: بفتح الميم، وسكون القاف، وكسر الدال والسين المهملتين، وهذه النسبة إلى بيت المقدس، وهي البلدة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع. «الأنساب» للسمعاني (۲۱/ ۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) بكسر التاء المثناة من فوق، وكسر النون المشددة، والياء المنقوطة، والسين المهملة، بلدة من بلاد ديار مصر، في وسط البحر، والماء بها محيط. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) في (ع): (عن أبي بردة عن أبي موسى) بدلًا من (عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: عمرو بن أبي سلمة التنيسي ضعيف. قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال أبو جعفر العقيلي: في حديثه وهم.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٩٧٤)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٩٥) من طريق أبي النضر وعبد الله بن عثمان بن خثيم.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (١٩٦٥٨) من طريق معاوية بن إسحاق.

والمصنف في «الأوسط» (١)، وفي «مسند الشاميين» (٢٥٥٤) من طريق عبد الله بن عمير. والمصنف في «الشاميين» (٢٥٥٠) من طريق عمرو بن قيس السكوني. والبيهقي في «البعث والنشور» (٩٤)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٥٤٦) من طريق أبي بكر بن أبي بردة.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَالِمٍ وَابْنِ خُثَيْمٍ إِلَّا زُهَيْرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرٌو.

7 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الدِّمَشْقِيُّ الْمُقْرِي، قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى [بْنِ يَحْيَى](١) الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عَائِشَةَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْضًا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الْقَطْعُ في رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى إِلَّا وَلَدُهُ.

٧- **صدننا** أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ الْحَمْصِيُّ [الْيَحْصِبِيُّ (٣) بِحِمْصَ] (٤) سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ:

= ستتهم عن أبي بردة به. ولفظه عند الطراني في «مسند الشاميين»: «إذا كان يوم القيامة، بعث الله على الله على مؤمن ملكًا معه كافر، فيقول الملك للمؤمن:، هاك هذا الكافر، فهو فداؤك من النار». ونقل ابن الجوزي عن النسائي قوله: هذا حديث منكر.

وأخرجه مسلم (٢٧٦٧)، وأحمد (١٩٦٧، ١٩٦٧٥)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٥٣٧) من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله عليه: «إذا كان يوم القيامة، دفع الله عليه إلى كل مسلم، يهوديًّا، أو نصرانيًّا، فيقول: هذا فكاكك من النار». ولم يذكر لفظة: «أمتى أمة مرحومة».

(١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۹، ۲۷۸۹)، و مسلم (۱٦٨٤)، من طريق ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وأبو بكر بن محمد، ثلاثتهم عن عمرة عن عائشة، وفي بعضها قال الزهري: عن عمرة و عروة عن عائشة، ورواه مالك في «الموطأ» (۲٤) من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة، به.

أما عن سند المصنف ففيه إبراهيم بن هشام متروك الحديث، وكذا جده فهو ضعيف.

(٣) اليحصبي: بفتح الياء، وسكون الحاء المهملة، وكسر الصاد المهملة، وقيل: بضم الصاد، وهو أشهر، وكسر الباء الموحدة، نسبة إلى يحصب، وهي قبيلة من حمير. «الأنساب» للسمعاني (١٣/ ٤٨٣).

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع)، وكتب مكانها: بها.

المعجم الصغير 👸 المعجم الصغير

حَدَّ ثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَصْفَرُ وَلا أَبْيَضُ (١) لَمْ يَتْهَنَّ بِالْعَيْشِ (٢) (٣) (٣) لَمْ يَرْقِقَ بِالْعَيْشِ (٢) (٣) لَمْ يَرْقِقَ بِالْعَيْشِ (٢) (٣) فَي مَرْيَمَ إِلَّا بَقِيَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عِرْقٍ، وَلَا يُرْوَى عَنِ الْمِقْدَام (٤) إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد (٥).

<sup>(</sup>۱) في (ه)، (ع): وأبيض. والمقصود بالأصفر والأبيض الدينار والدرهم، لما ورد عند المصنف في «الكبير» من قول النبي على الناس زمان، من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش».

<sup>(</sup>٢) في (م): العيش.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: فيه شيخ المصنف وأبوه مجهولان، وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، وأبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف جدًّا، ورماه غير واحد بالترك.

أخرجه من هذا الوجه المصنف في «الكبير» (٢٠/ ٢٧٨)، وفي «الأوسط» (٢٢٦٩)، وفي «مسند الشاميين» (١٤٦١)، وفي «المجالس العشرة للخلال» (٨٩) به. إلا أنه في الحديث علة أخري وهي الإرسال حيث رواه عبد القدوس وهو (ثقة) عن أبي بكر عمن حدثه عن المقدام به، أخرجه من هذا الوجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٧١٨)، وخالفه أبو اليمان (وهو ثقة ثبت) رواه عن أبي بكر قال: كانت لمقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبن، ويقبض المقدام الثمن، فقيل له: سبحان الله أتبيع اللبن وتقبض الثمن؟! فقال: نعم، وما بأس بذلك، سمعت رسول الله عقول: «ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم»، أخرجه من هذا الوجه أحمد (١٩٧١)، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٤٨) وهذا هو الوجه الراجح في الحديث، وهو منقطع وإسناده ضعيف لعدم سماع أبي بكر من المقدام كما نص عليه الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» (٥/ ٣٩٢) قال: أبو بكر بن أبي مريم لم يدرك المقدام بن معدي كرب.

قلت: مع ضعفه الشديد.

<sup>(</sup>٤) في (ع): المقداد.

<sup>(</sup>٥) قلت: لم يتفرد به بقية بل رواه عن أبي بكر بن أبي مريم عبد القدوس وأبو =

٨ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ زياد بن زَكَرِيَّا الْإِيَادِيُّ الْأَعْرَجُ، بِجَبَلَةَ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قال: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ (١)، قال: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ الظِّهْرِيُّ (٢) الْحِمْصِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ [عُبَيْدِ اللهِ الظِّهْرِيُّ (٢) الْحِمْصِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ [عُبَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ رَوَّ عَنْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ الْمُعَافِيُّةِ: «السَّقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ (٤) أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ (٥).

= اليمان الحكم بن نافع، ولم يتابع بقية على الوجه المذكور عنه أحد، بل خالفوه، كما سبق بيانه.

(١) كتب في حاشية (ز): قبيس، وأشار إليه أنه في نسخة ورمز له.

(٢) الظهري: بكسر الظاء المعجمة، وسكون الهاء وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى ظهر، وهي بطن من حمير. «الأنساب» للسمعاني (٩/ ١٣٧).

(٣) في (ز): عبد الله، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الموافق لما في كتب التراجم، والله أعلم.

(٤) في (م)، (ع): من خير.

(٥) حسن بطرقه: أخرجه أحمد (٢٢٣٧٨، ٢٢٤٣٦)، والطيالسي في «المسند» (١٠٨٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٧٠٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٨٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٨٤، ٢١٥٠)، وغيرهم من طرق عن الأعمش. ورواه ابن ماجه في «السنن» (٢٧٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٧٠٨)، وأحمد في «الزهد» (١١٩٤)، والدارمي في «المسند» (١٨٦، ١٨٦)، والحاكم في «المستدرك» (٤٤٩)، والمصنف في «الأوسط» (٢٠١٩) وسيأتي برقم (١٠٢٨) من طرق عن منصور بن المعتمر.

ورواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١٧٠) من طريق زياد بن أبي زياد. أربعتهم (الأعمش، ومنصور، ويزيد، والحكم بن عتيبة كما عند المصنف) عن سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان به، وهذا إسناد معل بالانقطاع بين سالم وثوبان. قال أحمد: لم يسمع ثوبان ولم يلقه بينهما معدان بن أبي طلحة، وقال أبو حاتم =

= الرازى: لم يدرك ثوبان.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ولست أعرف له علة يعلل بمثلها مثل هذا الحديث، إلا وَهُمٌّ من أبي بلال الأشعري وَهِمَ فيه على أبي معاوية».

رد الحافظ علاء الدين بن مغلطاي عليه فقال: وليس كما قال؛ فإن هذا حديث منقطع، والمنقطع ليس صحيحًا، وأما تحسين الترمذي حديثه عن ثوبان يرفعه: «والذين يكنزون الذهب والفضة»، فالكلام معه كالكلام مع الحاكم. «شرح ابن ماجه» (ص: ٣٧).

هذا وقد روي الحديث من وجهين آخرين:

أحدهما: ما أخرجه تمام في "فوائده" (٧٨١)، من طريق حجاج بن محمد الأعور (وهو ثقة قد اختلط بأخرة) عن حريز عن سليمان بن سمير الألهاني (وهو مجهول). وخالفه علي بن عياش (وهو ثقة ثبت) وعصام بن خالد (وهو صدوق) فروياه عن حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة (وهو لين الحديث أو مقبول عند المتابعة)، وقد أخرجه من هذا الوجه أحمد (٢٢٤١٤)، والمصنف في "مسند الشاميين" (١٠٧٨) (وهو الصواب والله أعلم) عن حريز بن عثمان (وهو ثقة رمى بالنصب).

وأما عن الوجه الثاني: فهو ما أخرجه أحمد (٢٢٤٣٣)، وابن حبان في «الصحيح» (١٠٣٧)، والدارمي في «السنن» (٦٨٢)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١٠١)، والبيهقي في «الشعب» (٢٥٤)، والمصنف في «الكبير» (٢/ ١٠١)، من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن ثوبان، قال: حدثنا حسان بن عطية، قال: حدثنا أبو كبشة السلولي عن ثوبان به.

والوليد بن مسلم وإن كان مدلسًا إلا أنه قد صرح بالتحديث كما في السند عند الدارمي، والطبراني، وابن ثوبان صدوق يخطئ، ويقويه السند السابق وبه يحسن مع ما سبق، والله أعلم.

وله شاهد من حديث:

١- عبد الله بن عمر عند ابن ماجه (١٧٨).

٢- وصدي بن عجلان عند ابن ماجه (٢٧٩).

٣- وجابر بن عبد الله عند الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٣٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ الظهريُّ، وَلَيْسَ بِالْمَوْصِلِيِّ (۱)، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ.

9- مدننا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٢) بْنِ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، ابْنُ أَخِي حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْجُعْفِيِّ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْجُعْفِيِّ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْجُعْفِيِّ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اللَّهُعْفِيِّ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اللَّهُ عَفِي مَوْفَو لِ بْنِ اللَّهُ عَنْ مَحْفُو لِ بْنِ اللَّهِ عَنْ مَحْفُو لِ بْنِ عَلَاهِ مَوْقَلَا بَنْ مَوْتَدٍ، عَنْ مَحْفُو لِ بْنِ عَلْقَمَة، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَخِيْقَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَلَبَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ (٥).

لَا يُرْوَى عَنْ سَلْمَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ،

(١) المعافى بن عمران اثنان: أحدهما: المعافى بن عمران الأزدي الفهمي، أبو مسعود الموصلي، ويقال له: ياقوته العلماء، ثقة عابد، فقيه، من كبار التاسعة.

والثاني: أبو عمران الحمصي: مقبول من العاشرة، ومراد المصنف أن الذي في هذا السند هو الثاني لا الأول. «تقريب التهذيب» (١/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) في (ه)، (ع): الحسن.

<sup>(</sup>٣) الطاطري: بمهملتين مفتوحتين، وخفة راء. «تقريب التهذيب» (١/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) في (م): الوطين.

<sup>(</sup>٥) منقطع، وإسناده ضعيف: محفوظ بن علقمة روايته عن سلمان مرسلة كما قاله المزي، والوضين (صدوق سيئ الحفظ» لا يحتج بتفرده، والحديث أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٢٦٥)، وفي «مسند «السنن» (٢٢٦٥)، والمصنف في «الأوسط» (٢٢٦٥)، وفي «مسند الشاميين» (٦٥١، ٦٥١)، به، وعند ابن ماجه رواه الوضين عن محفوظ لم يذكر فيه يزيد بن مرثد، ولا يضر فللوضين رواية عن محفوظ، والله أعلم.

المعجم الصغير ﴿ 19 ﴾

وَكُلُّ مَنْ يَبِيعُ الْكَرَابِيسَ (١) بِدِمَشْقَ يُسَمَّى (٢) الطَّاطَرِيُّ.

١٠ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ (٣) الْجُبَيْرِيُّ اللَّخْمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ (٤) سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قال: ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، قال: ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قال: ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قال: حَدَّثِنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْقِ الْأَرْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ عَمْلَ الله عَلَيْ قَالَ: هَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: هَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (أَشْرَفُ الْإِسْلَامِ أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، وَأَشْرَفُ الْإِسْلَامِ أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، وَأَشْرَفُ الْإِسْلَامِ أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، وَأَشْرَفُ الْإِسْلَامِ أَنْ يَعْقَرَ (٥) فَرَسُكَ (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْوَضِينِ إِلَّا صَدَقَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ.

١١ - صرننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَعْدِ الْمُرِّيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قال: ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قال: ثَنَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ الصَّنْعَانِيُّ، قال: ثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْ مُرُ<sup>(۷)</sup>، فَضَرَبَ وَجْهَ قال: ثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْ مُرُ<sup>(۷)</sup>، فَضَرَبَ وَجْهَ

<sup>(</sup>۱) الكرابيس: جمع كرباس، وهو الثوب الخشن، وهو فارسي معرب، بكسر الكاف، وينسب إليه بائعه فيقال: كرابيسي، وهو اسم لبعض أصحاب الشافعي لَكُلَللهُ. «المصباح المنير» (۲/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (م): سمي.

<sup>(</sup>٣) شطر الكلمة غير واضح في (ه)، وزاد بعدها كلمة ابن.

<sup>(</sup>٤) في (ع): بها.

<sup>(</sup>٥) في (ه)، (ع): وتعقر.

<sup>(</sup>٦) ضعيف: فيه صدقة بن عبد الله هو السمين (ضعيف)، والوضين (صدوق سيئ الحفظ)، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٣٣)، والمصنف في «مسند الشاميين» (٦٥٥).

<sup>(</sup>٧) يزمر من باب: ضرب ونصر، أي: يغني بالمزمار، ويقال له: المزمور والزمار أيضًا، وهو قصبة يزمر بها، وأصله: صوت تصفير. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/٢/٢).

النَّاقَةِ، وَصَرَفَهَا عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَتَسْمَعُ أَتُسْمَعُ وَرَدَّهَا إِلَى الطَّرِيقِ وقَالَ: أَتَسْمَعُ، فَرَدَّهَا إِلَى الطَّرِيقِ وقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَفْعَلُ (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمُطْعِمِ إِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ مَحْمُودٌ، وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ

(۱) صحيح: في إسناد المصنف خالد السمتي، وهو (مقبول) أي: عند المتابعة، وقد تابعه سعيد بن عبد العزيز وهو (ثقة) عن سليمان بن موسى وهو (صدوق) عن نافع، وتابعهم أبو المليح وهو (ثقة) عن ميمون بن مهران وهو (ثقة) عن نافع عن ابن عمر، به.

أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٩٢٤)، وأحمد (٤٥٣٥)، والمصنف في «مسند الشاميين» (٣٢٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٠٩٩٧)، وفي «الصغرى» (٣٣٥٨)، وابن أبي الدنيا في «الورع» (٧٩)، وفي «ذم الملاهي» (٦٦) من طرق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى.

ورواه المصنف في «الأوسط» ( ٦٧٦٧)، والبيهقي في «الكبرى» ( ٢٠٩٩٨) من طريق محمود بن خالد السمتي عن أبيه عن المطعم بن المقدام.

ورواه البيهقي في «الشعب» (٤٧٦٠)، والمصنف في «الأوسط» (١١٧٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٠٩٩)، والطحاوي في «المشكل» (٥٢٣٧)، من طرق عن أبي المليح عن ميمون بن مهران.

ثلاثتهم (المطعم، وسليمان، وميمون) عن نافع.

ورواه ابن ماجه في «السنن» (۱۹۰۱)، وابن أبي الدنيا في «الورع» (۸۳)، من طريق ليث بن أبي سليم (وهو متروك) عن مجاهد كلاهما (نافع، ومجاهد) عن ابن عمر، به.

قال أبو على اللؤلؤى: سمعت أبا داود يقول: هذا حديث منكر.

وقد رد عليه صاحب «العون» فقال: هكذا قاله أبو داود ولا يعلم وجه النكارة؛ فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات وليس بمخالف لرواية أوثق الناس «عون المعبود» (١٨٢/ ١٨٢).

المعجم الصغير ﴿ ٥١ ﴾

عَنْ نَافِعِ إِلَّا المُطْعِمُ (١)، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، [وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى] تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مُلَيْمَانَ بْنُ عَمْرِوِ الرَّقِّيُّ، وَتَفَرَّدَ [بِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى] مُوسَى] شُعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

١٢ - مد ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْقَاضِي الْجِمْصِيُّ، [قال: ثَنَا الْفَضْلُ] (٤) بْنُ زِيَادٍ [الْطَّسْتِيُّ] (٥) ، قال: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ الْفَضْلُ] (١٤) بْنُ زِيَادٍ [الْطَّسْتِيُّ] (٥) ، قال: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ الْبُنِ عُمَرَ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٣) ، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» (٧).

(١) في (م): مطعم.

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٥) في (ز): الطبسي، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٦) سقطت من (م).

(V) حديث صحيح: وإسناد المصنف فيه عباد بن المهبلي (وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به لا يحتج به)، وشيخه محمد بن عمرو بن علقمة (صدوق يهم وله أخطاء).

أخرجه البخاري (٤٧٢، ٤٧٣، ٩٩٨)، ومسلم (٧٤٩، ٧٥١)، من طرق عن نافع عن ابن عمر به، وسيأتي هذا الحديث برقم (٤٧)، وفيه زيادة النهار، وهي غير محفوظة من هذا الحديث، والله أعلم.

قال الترمذي في «السنن» (٥٩٧): روى الثقات عن عبد الله بن عمر، عن النبي عليه ولم يذكروا فيه صلاة النبي عليه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى».

وقال النسائي في «الصغرى» (١٦٦٦): «هذا الحديث عندي خطأ، والله تعالى أعلم». وقال النسائي في «الكبرى» (٤٧٤): أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزدي خالفه سالم =

# المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ نَافِعِ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، وتَفَرَّدَ بِهِ الْفَضْلُ ابْنُ زِيَادٍ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَهُمَا صَحِيحَانِ.

١٣ - مدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَنْطَاكِيُّ، قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ، قال: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ، قال: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، وَمَالِكِ [بْنِ أَنَسٍ](١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ وَعِلْقَتُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ يَعْلَيْهِ وَمَالِكِ [بْنِ أَنسٍ](١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ وَعِلْقَتُهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ قَلَا الدِّينِ (١٠) الْحَيَاءُ»(٣).
قال: «إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ هَذَا الدِّينِ (١٠) الْحَيَاءُ»(٣).

= ونافع وطاوس. أي: في ذكر (النهار).

وذهب الدارقطني في «العلل» (٢٩٢٧) إلى إعلال لفظة (النهار)، وكذا ابن الملقن في «البدر» (٤/ ٣٥٧).

قال ابن عبد البر: وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة منهم نافع وعبد الله بن دينار وسالم وطاوس وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وحميد بن عبد الرحمن وعبد الله بن شقيق، كلهم قال فيه: عن ابن عمر عن النبى على : «صلاة الليل مثنى مثنى» لم يذكروا: «النهار».

ورواه علي بن عبد الله الأزدي البارقي عن عبد الله بن عمر عن النبي على الله الأزدي البارقي عن عبد الله بن عمر عن النبي وأنكروه عليه والنهار مشى مشى فزاد فيه ذكر: «النهار» ولم يقله أحد عن ابن عمر غيره وأنكروه عليه «التمهيد» (١٣/ ٢٤٢).

وإسناد المصنف فيه عباد بن عباد المهبلي (وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به لا يحتج به)، وشيخه محمد بن عمرو بن علقمة (صدوق يهم وله أخطاء).

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) في (م)، (ه): (وخلق الإسلام) بدلًا من: (وخلق هذا الدين).

(٣) طرقه لا تخلو من مقال: فقد رواه عن عيسى بن يونس واختلف عليه، فرواه محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي عن عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى ومالك بن أنس بالعطف عن الزهري، وأخطأ فيه. كما عند أبي يعلى في «المسند» (٣٥٧٣)، والمصنف في «الأوسط» (١٧٥٨)، وعلى بن الجعد في «المسند» (٢٨٧٧)، والخليلي في «الإرشاد» (١٠٠)، وأبو بكر الإسماعيلي في «أسامي =

المعجم الصغير ﴿ ٥٣ ﴾

= الشيوخ» (٢٤٧)، وغيرهم.

وقد خالف محمد بن عبد الرحمن (وهو ثقة يغرب، وقال ابن حبان له أخطاء)، جماعة من الرواة فرواه:

هشام بن عمار وهو (صدوق)، كما عند البيهقي في «الشعب» (٧٣١٧).

ونعيم بن حماد وهو (صدوق يخطئ)، عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۳۰۱). ومحمد بن عمار الموصلي (وهو ثقة)، عند القضاعي في « مسند الشهاب» (۱۰۱۸)، و الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۳۰۱).

وإسماعيل بن عبد الله (وهو صدوق)، كما عند ابن ماجه في «السنن» (١٨١). وإسحاق بن راهوية (وهو ثقة إمام)، عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٨٦١) فرووه الخمسة عن عيسى بن موسى عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس، وعليه فمعاوية بن يحيى الصدفى ضعيف.

ورواه بقية بن الوليد كما عند البيهقي في «الشعب» (٧٣١٦)، عن معاوية بن يحيى عن عمر بن عبد العزيز عن الزهري، وبقية مدلس، ومعاوية ضعيف، والله أعلم. وثم وجه آخر أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٣١٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٣٦٣)، والباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز» (٩٢) من طريق علي بن زهير عن علي بن عياش، عن معاوية الأطربلسي (وهو غير معاوية بن يحيى السابق وهو صدوق حسن الحديث) عن عباد بن كثير (وهو متهم بالوضع) عن عمر بن عبد العزيز عن الزهري، به.

تنبيه: رواه صالح بن أحمد (وهو متهم بالوضع) عن علي بن زهير بذكر معاوية. ورواه إبراهيم بن عبد العزيز (وهو مجهول)، ومحمد بن خلف الضبي القاضي (وهو صدوق) عن علي بإسقاط معاوية وهو الصواب، إلا أن مداره على عباد بن كثير وهو متهم بالوضع كما سبق فحيثما دار دار على متروك، والله أعلم.

وثم وجه آخر رواه ابن بشران في «أماليه» (٧٥٥) من طريق سويد بن سعيد (وهو صدوق كثير الخطأ)، عن صالح بن موسى (وهو متروك الحديث)، عن قتادة عن أنس، به. والله أعلم.

وله شاهد من حديث ابن عباس كما عند ابن ماجه (٢١٨٤)، ومعاذ بن جبل، وركانة ابن عبد يزيد كما عند ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ١٤٢)، وعائشة عند ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (١٠٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونْسَ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ سَهْمٍ.

14 - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَشَّابُ الرَّقِّيُّ، قال: ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جُنَادٍ الْلَهِ بْنِ شَوْذَبِ (۱) ، عَنْ الْحَلَبِيُّ ، قال: ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوْذَبِ (۱) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ (۲) ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى تَمِيمِ الدَّارِيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ (۲) ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَهُوَ يُنَقِّي لِفَرَسِهِ شَعِيرًا (٣) ، فَقُلْتُ لَهُ أَنَّ اللهُ اللهَ عَلَى يَعْتِ الْمَقْدِسِ وَهُو يُنَقِّي لِفَرَسِهِ شَعِيرًا (٣) ، فَقُلْتُ لَهُ أَنَّ اللهُ يَقُولُ: اللّهَ مَنْ يَكُفِيكَ هَذَا؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ (مَنْ نَقَى لِفَرَسِهِ شَعِيرًا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ قَامَ بِهِ حَتَّى يُعَلِّقَهُ عَلَيْهِ كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ شَعِيرًةٍ حَسَنَةً (٥) .

(۱) شوذب: بمفتوحة، وسكون واو، وفتح ذال معجمة وموحدة. «تقريب التهذيب» (۱) شردب: بمفتوحة، وسكون واو، وفتح ذال معجمة وموحدة.

(٥) حسن: أخرجه المصنف في «الكبير» (١٢٥٤)، وفي «الأوسط» (١١٣٣)، وفي «مسند الشاميين» (٣٠)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٦٤٥)، بسند المصنف، وشيخه مجهول، وكذا عطاء بن مسلم الخفاف فهو (صدوق يخطئ كثيرًا).

هذا وقد روي من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، وإسماعيل ثقة في الشاميين، وشرحبيل شامي إلا أنه (صدوق فيه لين) أخرجه من هذا الوجه أحمد (١٦٩٥٥، ١٦٩٦٥)، والمصنف في «مسند الشاميين» (٥٥٣)، والبيهقي في «الشعب» (٨٩٦٨)، وأبو الحسن الطيوري في «الطيوريات» (٤٠١) جميعهم من طريق (إبراهيم بن العلاء، ويحيى بن يحيى، وأبو المغيرة، والهيثم بن خارجة، وعبد الوهاب بن نجدة، وسليمان بن عبد الرحمن، والحكم بن موسى) عن إسماعيل، به مر فوعًا.

<sup>(</sup>۲) زنباع: بمكسورة، وسكون نون فموحدة، صحابي. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (۱/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) ينقي لفرسه شعيرًا: أي: يخرجه من قشره وتبنه. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه)، (ع).

المعجم الصغير 👸 📞

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ إِلَّا ابْنُ شَوْذَبٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ إِلَّا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِم، تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ بْنُ جُنَادٍ.

10 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَشَّابُ الْبَلَدِيُّ بِبَلَدِ (''، قال: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ عَنْ عَلْمَ مَنْ الْمُخَتَّثِينَ ('') وَقَالَ: «لَا عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَقِيْهِا أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ لَعَنَ الْمُخَتَّثِينَ ('') وَقَالَ: «لَا تُدْخِلُوهُمْ يُيُوتَكُمْ (").

= وخالف سعيد بن منصور في «السنن» (٢٤٣٩)، فرواه عن إسماعيل موقوفًا.
وثم وجه آخر رواه ابن ماجه في «السنن» (٢٧٩١)، والبيهقي في «الشعب»
(٣٩٦٩)، والدولابي في «الكنى» (١٨٩)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/
٢٥٤)، من طريق أبي عمير النحاس عن أحمد بن يزيد عن محمد بن عقبة القاضي
عن أبيه عن جده، وهذا السند رجاله كلهم مجهولون غير أبي عمير النحاس (فهو ثقة). والله أعلم.

وفي البخاري (٢٨٥٣) من حديث أبي هريرة رَوْقَيْكَ، يقول: قال النبي رَوَّقَيْ: «من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة».

وقد روته أسماء بنت يزيد الأنصارية كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٤٠٥٢). وكذا على بن أبي طالب عند المصنف في «الأوسط» (٤٠٩).

(۱) البلدي: بفتح الباء المنقوطة واللام، وفي آخرها الدال المهملة، نسبة إلى بلد، وبلد: اسم لموضعين أحدهما: اسم بلدة تقارب الموصل. «الأنساب» للسمعاني (۲/ ۳۰۷).

(٢) في (ع): (عن النبي عَيْكَ قال: «لعن الله المخنثين») بدلًا من: (أن النبي عَلَيْهُ لعن المخنثين).

(٣) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ المصنف أحمد بن إسحاق الخشاب البلدي (لا يعرف)، والحارث بن حصيرة الأزدي قال الحافظ: (صدوق يخطئ، ورمى بالرفض).

وأخرجه البخاري (٥٨٨٦، ٦٨٣٤)، وأحمد (١٩٨٢، ٢٠٠٦، ٢١٢٣)، وأبو =

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنِ الْحَارِثِ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، [وَلَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ إِلَّا عَفَّانُ] (٢). عَفَّانُ].

17 - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِقَالٍ أَبُو الْفَوَارِسِ الْحَرَّانِيُّ، قال: ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ النُّفَيْلِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ [بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] (٣) الْحَجَبِيُّ، عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَ الْمَا اللهِ عَنْ عَائِشَة وَ الْمَا أَنُّ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِم، فَذُكِرَ لِي أَنَّك تَكْرَهُ ذَلِكَ (٤)، فَقَالَ عَلَيْهِ: «مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ الْقَاسِم، فَذُكِرَ لِي أَنَّك تَكْرَهُ ذَلِكَ (٤)، فَقَالَ عَلَيْهِ: «مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي (٥).

= داود في «السنن» (٤٩٣٠) من طريق هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس عباس على النبي على النبي المختثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم»، قال: فأخرج النبي على فلانًا، وأخرج عمر فلانًا.

<sup>(</sup>١) في (ع): لم يرو.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه). سقوطها هو الصواب، وذلك لكون محمد الحجبي اثنان: الأول: محمد بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث القرشي العبدري الحجبي (وهو ضعيف جدًّا).

الثاني: محمد بن عمران الحجبي الحجازى (وهو مستور)، وكلاهما رويا عن صفية هذا الحديث، كما هو موضح في التخريج.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: مدار إسناده على صفية بنت شيبة ويروى عنها من طريقين:

الأول: مداره على محمد بن عبد الرحمن بن عمران الحجي، ولم أقف له على توثيق، وقد ذكر المزي الحديث في ترجمته، وقال عنه الحافظ: «مستور»، وقال عن الحديث: «وهو متن منكر مخالف للأحاديث الصحيحة» «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٨٢).

أخرجه من هذا الوجه أحمد (٢٥٠٤٠، ٢٥٧٤٧)، وابن راهوية في =

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ٥٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفِيَّةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّهَا إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ (١).

٧٠ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَطِيرٍ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (كَانَ دَاوُدُ عَلِيْ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ يَدِهِ (٢).

= «المسند» (۱۲۷۲)، من طريق وكيع بن الجراح.

وأخرجه أبو داود في «السنن» (٤٩٦٨)، والمصنف في «الأوسط» (١٠٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٣٨)، وفي «الأدب» (٣٨٧)، من طريق أبي جعفر النفيلي.

وأخرَجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤٦١)، ومحمد الأنباري في « المنتقى من حديثه» (٥٩) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد.

وأخرجه أبو نعيم في «طبقات المحدثين» (٢/ ١٧٤)، من طريق هارون بن معاوية. وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث» (٤٨١)، من طريق مروان بن معاوية. خمستهم (وكيع، والضحاك، وهارون، ومروان، وأبو جعفر) عن محمد بن عمران الحجي عن صفية، به.

ورواه في الوجه الثاني عن صفية: إسحاق بن راهوية في «المسند» (١٢٧٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤٦١)، من طريق محمد بن عبد الرحمن وهو غير الأول؛ فهذا قال عنه ابن عدى: محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي ضعيف يسرق الحديث. وقال الدارقطني: متروك، وذكره البخاري في « التاريخ» ولم يذكر فيه جرحًا.

(۱) قلت: لم يتفرد محمد بن عمران الحجي، بل تابعه محمد بن عبد الرحمن بن طلحة ابن الحارث القرشي العبدري الحجبي، أبو عبد الله وهو ضعيف جدًّا.

(٢) أخرجه البخاري (٢٠٧٣، ٣٤١٧)، وأحمد (٨١٦٠)، وابن حبان في «الصحيح» (٢) أخرجه البخاري (٣٤١٧، ٣٤١٠)، وغيرهم من طرق عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة بنحوه. وفي إسناد المصنف الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن، والله أعلم.

لَمْ يَرْوِهِ عَن الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا الْوَلِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ.

١٨ - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ [أَبُو عَبْدِ اللهِ ] (١)، بِحَلَبَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ الْأَفْطَسُ أَخُو أَبِي مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ (٢)، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَسْأَلُهُ عَنْ جَاهِهِ كَمَا يَسْأَلُهُ عَنْ مَالِهِ (٣).

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) في (م): عباده.

(٣) ضعيف: فيه يوسف بن يونس الأفطس متكلم فيه، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٨) ضعيف: فيه يوسف بن يونس الأفطس متكلم فيه، أخرجه المصنف في «الترغيب وابن حبان في «المجروحين» (١١٨١)، وقوام السنة في «الترغيب» (١١٨١)، وتمام في «الفوائد» (١٠٤)، وعلي بن الحسن الخلعي في «الخلعيات» (٧٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٦٦)، والشجري في «أماليه» (٢٢٨٥)، من طريق أحمد بن خليد عن يوسف بن يونس الأفطس، به.

تنبيه: سقط من السند عند ابن حبان (يوسف بن يونس)، وهو من تصرف بعض الوراقين كما نص عليه الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين لابن حبان» (١/ ٢٩٢).

قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الصغير»، وفيه يوسف بن يونس: أخو أبي مسلم الأفطس، وهو ضعيف جدًّا، «المجمع» (١٠/ ٣٤٦).

قال ابن حبان معلقًا على هذا الحديث: هذا لا أصل له من كلام النبي على «المجروحين» (٣/ ١٣٧).

وقال ابن عدي: هذا عن سليمان بهذا الإسناد منكر لا يرويه عنه غير الأفطس هذا، ولا أعلم لأبي يعقوب الأفطس غيرهما «الكامل» (٨/ ٥١٤).

وقال ابن القيسراني: يوسف هذا شيخ يروي عن سليمان ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد(تذكرة الحفاظ ص: ٣٩).

قال الخطيب: وهذا الحديث لا يثبت عن النبي على بوجه من الوجوه، ورجال إسناده كلهم ثقات «الفصل للوصل المدرج في النقل» (٢/ ٨٠٢).

المعجم الصغير ﴿ ٥٩ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ بْنُ يُونُسَى.

19 - مدننا أَبُو سَلَمَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ الرَّقِّيُّ الْفَقِيهُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَا اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَا فَى رَا اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ فَلَ عَبْدِ اللهِ بَنْ أَبِي أَوْفَى رَا اللهِ عَلَيْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «قَالَ لِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ فَلَ عَبْدِ اللهِ بَنْ أَبِي أَوْفَى رَا فَعَيْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «قَالَ لِي عَبْرِيلُ عَيْهِ فَلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «قَالَ لَي عَبْرِيلُ عَيْهِ وَلَا نَصَبَ (٢) يَعْنِي : فَيْ مَنْ قَصَبٍ (١) لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ (٢) يَعْنِي: قَصَبُ اللَّهُ وَلَا نَصَبَ اللَّهُ وَلَا نَصَبَ اللَّهُ وَلَا نَصَبَ اللَّهُ وَلَا نَصَبَ اللَّهُ وَلُولُهُ اللَّهُ مَنْ قَصَبٍ (١ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا نَصَبَ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلِيهِ وَلَا نَصَبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لُولُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي سَمِينَةً.

٢٠ - مرتنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْطَاكِيُّ قُرْقُرْةَ (٤)، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَصْرِ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي: «ذَكَاةُ الْجَنِين ذَكَاةُ أُمِّهِ» (٥).

<sup>(</sup>١) كتب في حاشية (ز): فضة، إشارة إلى أنه في نسخة، ورمز لها.

<sup>(</sup>٢) الصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام، والنصب: هو التعب؛ أي: كما يكون في بيوت الدنيا من الصياح والتعب؛ لأنها أسلمت طوعًا بلا رفع صوت ولا منازعة ولا تعب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٨١٩)، ومسلم (٢٤٣٣)، وأحمد (١٩١٢٨، ١٩١٤٥، والحميدي في «المسند» (٧٣٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى بنحوه.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) معل بالوقف: يرويه نافع مولى بن عمر عن ابن عمر، واختلف عليه: فرواه مالك بن أنس واختلف عليه، فرواه موقوفًا أصحاب مالك كما في «الموطأ» (٨)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (١٩٤٩٣).

وخالفهم أحمد بن عصام (وهو متروك) كما ذكره الدارقطني في «العلل» (٢٩٧٦). والليث بن سعد الفهمي كما عند ابن المقرئ في «المعجم» (١٢٨٦)، وأبو =

= الجهم العلاء بن موسى في «جزئه» (٦٦). وسندهما صحيح إلى الليث.

وتابعهم أيوب بن أبي تميمة السختياني كما عند عبد الرزاق في «المصنف» (٢٤٢٨)، من طريق معمر عنه، ورواية معمر عن البصريين فيها مقال.

ثلاثتهم (الليث، وأيوب، ومالك) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصواب كما نص عليه البيهقي حيث قال: ورفعه ضعيف والصحيح موقوف، وكذا قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (٢٩٧٦)، والدارقطني في «العلل» (٢٩٧٦)، وابن حبان في «المجروحين » (٢/ ٢٧٥)، والذهبي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ٢٩٢)، والحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢٩٠)

وقال ابن القيسراني: فيه محمد بن الحسن المزني يرفع الموقوف ويسند المراسيل هو من قول ابن عمر. «معرفة التذكرة» (ص: ١٥٢).

ورواه عبيد الله بن عمر العمري (وهو ثقة)، واختلف عليه فرواه عنه أبو أسامة حماد ابن أسامة وهو (ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن)، كما عند الطبراني في «الوسط» (٢٣٤)، من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكي (وهو ضعيف)، عن وشيخ الطبراني موسى بن جمهور (مجهول).

وتابع أبو أسامة مبارك بن مجاهد أبو الأزهر المروزي (وهو ضعيف ولم يصل إلى حد الترك)، والسند إليه فيه معمر بن محمد بن معمر البلخي عن عصام بن يوسف، (وكلاهما ضعيف)، كما عند الدارقطني في «السنن» (٢٧٣١)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٤٩٤)، وابن المقرئ في «المعجم» (٨٤٢)، وتمام في «الفوائد» (٦٢٣، ٢٢٥).

وخالفهم غيرهم كما ذكره الدارقطني ولم ينص عليهم فرووه موقوفًا وهو الصواب عنه، ومن عادة الدارقطني رحمه الله تعالى عند قوله وغيرهم أنهم يكونوا ثقات إلا إذا وقفنا عليهم فحينها ينظر فيهم، وهذا نص عليه مشايخنا وقالوا هذا بالاستقراء. وتابع عبيد الله على الرفع أيوب بن موسى بن عمرو (وهو ثقة)، عنه محمد بن مسلم الطائفي (وهو صدوق يخطئ) وقد روي عنه من طريقين:

الأول: عند المصنف في «الأوسط» (٩٤٥٣)، وفي سنده عثمان بن عبد الوهاب، قال عنه ابن معين: (كذاب خبيث سرق أحاديث).

الثاني: سيأتي برقم (١٠٨٧)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٢١٧)، =

المعجم الصغير 🐉 🦈 🔭

[لَمْ يَرْوِهِ] (١) مَرْفُوعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا أَبُو أُسَامَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَصْرِ ٢).

٢١ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو تَقِيًّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ<sup>(٣)</sup>، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ [بْنُ الْوَلِيدِ]<sup>(٤)</sup>، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمرَ وَابْنِ

= وفي «طبقات المحدثين» (٢/ ٢٥٨)، وفي سنده هشام بن بلال (وهو مجهول). وثَمّ متابعة أخرى لهما من محمد بن إسحاق (وهو مدلس وقد عنعن)، في وجه عنه مرجوح، من طريق محمد بن الحسن، أخرجه عنه المصنف في «الأوسط» (٧٨٥٦)، والحاكم في «المستدرك» (٧١١١)، من طريق وهب بن بقية (وهو ثقة) عن محمود بن الحسن المزني (وهو ثقة).

وخالفه (ابن عيينة، وهشيم، وعلي بن مسهر) كما نص عليهم الدارقطني في «العلل» ولم أقف عليهم.

قلت: ومع ما سبق من عرض للطرق فهؤلاء (محمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر) لم يقووا على مخالفة (مالك، وأيوب، والليث)، والله أعلم. هذا مع ما قاله العلماء من تضعيف هذا الوجه المرفوع، والله المستعان.

هذا وثم طريق أخرى عند البيهقي في «الكبرى» (١٩٤٩)، من طريق إدريس عن عطية العوفي عن ابن عمر، وعطية ضعيف.

هذا وقد روي هذا الحديث عن عدد من صحابة رسول الله ﷺ منهم:

١- أبو سعيد الخدري عند الترمذي في «السنن» (١٤٧٦) وسيأتي برقم (٢٥٣).

٢- وجابر بن عبد الله عند أبي داود في «السنن» (٢٨٢٧).

٣- وأبو هريرة عند الحاكم في «المستدرك» (١١٠/٤).

٤- وأبو أيوب الأنصاري عند الحاكم في «المستدرك» (١١٠/٤) وغيرهم.

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٢) قلت: رواه مرفوعًا مبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر كذلك، ولم يتفرد به أبو أسامة.

(٣) سقطت من (ع) بسبب وجود بقعة الحبر.

(٤) زيادة من (ع).

ثَوْبَانَ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ [ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ] (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْ فَكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمُكْتُوبَةُ (٣) (٤) . لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَّا بَقِيَّةُ ، وَلَا عَنْ بَقِيَّةَ إِلَّا أَبُو تَقِيٍّ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جَوْصَا ، وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَجُلَّتِهِمْ .

(١) في (م): (عن ورقاء بن ثوبان) في (ه)، (ع): (عن ورقاء وابن ثوبان) بدلًا من (عن ورقاء بن عمر وابن ثوبان).

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة الحبر.

(٣) المكتوبة أي: التي أقيمت، فلا يصلي الفائتة أيضًا بعد الإقامة، وقد وقع في بعض طرقه: «فلا صلاة إلا التي أقيمت». «فتح الباري» (٢/ ٤١٠).

(٤) أخرجه مسلم (٧١٠)، وأبو داود في «السنن» (١٢٦٦)، والترمذي في «السنن» (٤٦)، وأحمد في (٧١٠)، وأحمد في (٥٤٣)، ٩٨٧٣، ٩٨٧٨) وسيأتي برقم (٥٤٣) من طريق عمرو بن دينار، به مرفوعًا.

هذا وقد وقع خلاف في رفعه ووقفه ، فممن رجح وقفه أبو زرعة في «الضعفاء» (٢/ ٥٧٢) ، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ١٢٦ ، ١٨٥) ، وممن رجح رفعه أحمد ابن حنبل كما نقله عنه ابن رجب في «الفتح» (٤/ ٦٧) ، ومسلم في «الصحيح» والترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٨٢) ، والنووي في «شرحه على مسلم» (٥/ ٣٢٧) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٦٩) ، وكذا قال سفيان كما عند الطحاوي في «المشكل» (٤١٢٩) ، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤١٣٥) ، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٤١٩) : الاختلاف في الرفع والوقف هو السبب في عدم إخراج البخاري للحديث إنما بوب له فقط .

قلت: لعله رجح الوقف، والله أعلم.

أما عن سند المصنف ففيه شيخ المصنف أحمد بن عمير (وهو صدوق له غرائب، وقد وثقه الطبراني)، يروي عن شيخه هشام (وهو صدوق له أوهام)، عن بقية (وهو مدلس وقد عنعن)، عن ورقاء (وهو صدوق)، وعبد الرحمن بن ثوبان (وهو صدوق يخطئ)، عن عمرو بن دينار، به.

المعجم الصغير ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

٢٢ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ حَبِيبِ الْبَيْرُوتِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ مُصَفَّى، قَالَ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ [الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْ عَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «طَلَبُ الْعِلْم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم» (٢).
 ﴿طَلَبُ الْعِلْم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم» (٢).

(١) سقطت من (ع).

(٢) طرقه لا تخلو من مقال: يروى عن أنس بن مالك من أكثر من عشرين طريقًا: ١ – إسحاق بن أبى طلحة عن أنس، ويروى عنه من طرق:

أ - الأوزاعي عن إسحاق: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٩٧)، وتمام الرازي في «الفوائد» (٢٤٨/٢)، من طريق سليمان بن سلمة الخبائري ثنا بقية قال: ثنا الأوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، فذكره مرفوعا، وفي سنده (سليمان بن سلمة الخبائري): متروك.

ب - معاوية بن صالح عن إسحاق بن أبي طلحة، أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٠٨٤) قال: حدثنا أبو الجارود مسعود بن محمد الرملي، ثنا عمران بن هارون الصواف ثنا رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن إسحاق بن أبي طلحة، فذكره مرفوعًا، وفي سنده رشدين بن سعد (وهو ضعيف، قال أبو حاتم: منكر الحديث)، وعمران بن هارون الصواف (يخطئ ويخالف)، وكذا مسعود أبو الجارود (وهو ضعيف).

ج- أبو عبد السلام عبد القدوس بن قيس عن إسحاق بن أبى طلحة: أخرجه الخطيب في «الموضح» (1/3)، والدولابي في «الأسماء والكنى» (1/3)، وابن عساكر في «تاريخه» (1/3)، من طرق عن أبي عبد السلام الوحاظي وهو (ممن يروي الموضوعات، ولا يتابع على حديثه)، وكذا سليمان الخبائري (وهو متروك).

# ٢ – محمد بن سيرين عن أنس:

أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٢٤)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٨٣٧)، والبزار في «المسند» (٧٤٧٩)، والمصنف في «الأوسط» (١/٧)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٧)، وابن عبد البر في «الجامع» (١/٣٨)، وحمزة السهمي في «تاريخ =

= جرجان» (٣١٦/١)، وابن الجوزي في «العلل» (٦٨/١، ٦٩) من طريق حفص بن سليمان ثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك . . فذكره مر فوعًا، وفيه: «وواضع العلم عند غير أهله، كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب» . وفي سنده حفص بن سليمان (وهو متروك الحديث).

قال البزار: «وهذا الحديث إنما رواه عن كثير حفص بن سليمان، وحفص لين الحديث جدًّا، وكل ما يروى عن أنس في طلب العلم فريضة، فأسانيدها لينة كلها، وإنما ذكرنا هذا الحديث لنبين العلة فيه، وأنه قد رواه محمد عن أنس».

# ٣ – ثابت البناني عن أنس، ويروى عنه من طرق:

أ - حسان بن سياه عن أنس:

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٤٠)، والبيهقي في «الشعب» (١٥٤٥)، وابن عبد البر في «الجامع» (٢٥/١)، وابن الجوزي في «العلل» (٢٦) من طريق حسان ابن سياه عن ثابت البناني عنه، وزاد ابن عبد البر: «وطالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر».

وفي سنده حسان بن سياه هو أبو سهل الأزرق (بصري ضعيف)، وساق له ابن عدي ثمانية عشر حديثًا منكرًا، وقال أبو نعيم الأصبهاني: ضعيف، روى عن ثابت مناكير).

ب - سليمان بن قرم الضبي عن ثابت:

أخرجه ابن عدي (٤/ ٢٤٠)، وابن عبد البر في «الجامع» (١/ ٢٣) من طريق سليمان بن قرم بن قرم الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك. . . فذكره مرفوعًا، و سليمان بن قرم الضبي (ضعيف).

ج - محمد بن ثابت البناني عن ثابت:

أخرجه ابن سمعون في «أماليه» (١/ ٦٠) من طريق الخليل بن زكريا حدثنا محمد بن ثابت حدثنا أبي عن أنس بن مالك رضيف فذكره مرفوعًا، وفيه: «طلب العلم فريضة على أمتي»، وفي سنده محمد بن ثابت بن أسلم البناني (ضعيف)، والخليل بن زكريا الشيباني (متروك).

#### . ٤ - زياد بن ميمون وهو زياد بن أبي عمار عن أنس:

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٤٠٥٣)، والمصنف في «الأوسط» (٨٨٣٣)، =

= وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٢٣)، والبيهقي في «الشعب» (١٥٤٤)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٨٥)، وأبو الشيخ في «الفوائد» (١/ ١٥)، وابن عبد البر في «الجامع» (١/ ٢٤)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٨/٢)، والخطيب في «التاريخ» (١٥ / ٢٥)، وابن الجوزي في «العلل» (٢٧، ٢٧) من طريق زياد بن ميمون عنه، وعند بعضهم: «والله يحب إغاثة اللهفان».

وفيه زياد بن ميمون (وهو متروك).

#### • - قتادة عن أنس، وله عن قتادة طرق:

أ - رجل من أهل الشام عن قتادة، أخرجه أبو يعلى في « مسنده» (٢٩٠٣) من طريق سريج عن أبي حفص الآبار عن رجل من أهل الشام عن قتادة عن أنس. . . فذكره مرفوعًا. وفي سنده رجل مبهم، وقتادة (مدلس وقد عنعن).

y - حماد بن سلمة عن قتادة ، أخرجه ابن عساكر في : « تاريخ دمشق» (٥٥/ ١٩٤) ، و ابن سمعون في « أماليه» (٢٢) ، و الآبنوسي في « مشيخته» (١٥٤) من طريق أبي علي محمد بن محمد بن أبي حذيفة الدمشقي : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الخناجر ، ثنا موسى بن داود ، ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس . . . فذكره مد فه عًا .

و في سنده موسى بن داود و هو (شيخ في حديثه اضطراب)، و قتادة (مدلس و عنعن). ٦ - إبراهيم النخعى عن أنس:

أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١٧٦٨)، وابن عبد البر في «الجامع» (١/ ٢٤)، وتمام في «الفوائد» (١٧٦٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٥٤٦) من طريق رواد بن جراح قال: حدثنا عبد القدوس عن حماد عن إبراهيم قال: ما سمعت من أنس إلا حديثًا واحدًا، فذكره مرفوعًا.

وفي سنده عبد القدوس، هو ابن حبيب الكلاعي الشامي وهو (كذاب)، وقد تابعه إبراهيم بن سلام عن حماد عن إبراهيم عن إبراهيم عن أنس، به، أخرجه البزار في «مسنده» (٧٤٧٨)، وفي سنده: إبراهيم بن سلام (مجهول).

قال الحافظ ابن حجر: إبراهيم بن سلام عن حماد بن أبي سليمان ضعفه الأزدي، وهو مقل، بل لا يعرف.

قلت: وفي هذا الطريق علة أخرى، وهي أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أنس، =

= كما قال أبو حاتم: لم يلق أحدًا من الصحابة إلا عائشة، ولم يسمع منها، وأدرك أنسًا، ولم يسمع منه.

# ٧ - أبو عاتكة عن أنس:

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٨)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٢٤) وابن عبد البر في «الجامع» (١/ ٢٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٥٤٣)، وفي «المدخل» (١/ ٢٤٤)، والدولابي في «الأسماء والكنى» (٢/ ٧٠٧)، والخطيب في «التاريخ» (١/ ٤٤٧) من طريق طريف بن سلمان أبي عاتكة عن أنس مرفوعًا، وفيه: «اطلبوا العلم ولو بالصين؛ فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم».

وفي سنده أبو عاتكة (وهو منكر الحديث، وقال النسائي في رواية عنه: متروك). ٨ – **الزهري عن أنس**، وله عنه طرق:

أ- يونس بن يزيد عن الزهري، أخرجه الطبراني في « الأوسط» (٨٣٨١) قال: حدثنا موسى بن سهل نا أبو تقي هشام بن عبد الملك، ثنا المعافى بن عمران التجيبي، نا إسماعيل بن عياش عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك، فذكره مرفوعًا.

قال المصنف: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس ولا عن يونس إلا إسماعيل ولا عن إسماعيل إلا المعافى تفرد به عن أبى التقى».

وفي إسناده المعافى بن عمران وهو (مقبول)، وهشام بن عبد الملك (وهو صدوق ربما وهم)، وإسماعيل بن عياش (ضعيف).

- ابن عيينة عن الزهري، كما أخرجه ابن عبد البر في « الجامع» (1/ ٢٤) قال: حدثنا أحمد ثنا مسلمة ثنا يعقوب بن إسحاق العسقلاني ثنا عبيد الله بن محمد الفريابي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك، فذكره مرفوعًا. وفي سنده يعقوب بن إسحاق وهو (كذاب).

ج - مالك عن الزهري، وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٠٥/١٢) من طريق ابن بطة عن البغوي عن مصعب بن عبد الله عن مالك عن الزهري، به.

ثم قال الخطيب: «وهذا الخبر باطل من حديث مالك، ومن حديث مصعب عنه، ومن حديث البغوي عن مصعب، وهو موضوع بهذا الإسناد، والحمل فيه على ابن بطة».

المعجم الصغير ﴿ ١٧ ﴾

# = 9 - 1 الأعمش سليمان بن مهران عن أنس:

#### ١٠ إبراهيم التيمي عن أنس:

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣٥٠) من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أنس، فذكره مرفوعًا. وفي سنده عبد الله بن خراش (منكر الحديث).

## ١١ - عاصم الأحول عن أنس:

١٢ - أبو حنيفة النعمان عن أنس:

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢/ ٢٨٩)، وفي «الصغير» (٢٢) من طريق محمد بن مصفى قال: حدثنا العباس بن إسماعيل قال: نا الحكم بن عطية عن عاصم الأحول عن أنس، فذكره مرفوعًا. قال الطبراني: لم يروه عن عاصم إلا الحكم بن عطية، ولا عن الحكم إلا العباس بن إسماعيل البصري تفرد به ابن مصفى، وفي سنده الحكم بن عطية (وهو ضعيف)، ومحمد بن مصفى (وهو صدوق له أوهام وكان يدلس).

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٣٨) من طريق أحمد بن الصلت بن مغلس قال: حدثنا بشر بن الوليد القاضي حدثنا أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة قال: سمعت أنس بن مالك، فذكره مرفوعًا، وفيه أبو حنيفة (مع الضعف لم يسمع من أنس)، وأحمد بن الصلت (وضاع).

قال الخطيب: «لا يصح لأبي حنيفة سماع من أنس بن مالك، وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد، ووضعه أحمد بن الصلت».

# ١٣ - حميد الطويل عن أنس:

أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٦٩) قال: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم عن الحسن بن جعفر الصواف عن محمد بن حمدون الضرير عن محمد =

= ابن عمر بن العلاء عن بشر بن الوليد الكندي عن عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك، فذكره مرفوعًا. وفي سنده عبد الحميد بن الحسن الهلالي (ضعيف).

#### ١٤ - الحسن عن أنس:

أخرجه القزويني في «أخباره» (٢/ ٤٠) من طريق أبي المقداد هشام بن زياد عن الحسن عن أنس، فذكره مرفوعًا. وفي سنده أبو المقداد هشام بن زياد (وهو متروك).

#### ١٥ – أبو الصباح المؤذن عن أنس:

أخرجه بحشل في «تاريخ واسط» (1/ ٦٦) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال: حدثنا عمر بن عوف قال: حدثنا أبو الصباح المؤذن عن أنس، فذكره مرفوعًا، وفي آخره: قال أبو الحسن: كان مؤذن الجامع الأعظم. وفي سنده عمرو بن عوف (مجهول)، و أبو صالح المؤذن (لم أعرفه).

# ١٦ - عبد الوهاب بن بخت عن أنس:

أخرجه ابن عدي في « الكامل» (١/ ٣٣٤) من طريق أحمد بن هارون البلدي حدثنا عبد الله بن يزيد الأعمى حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود حدثنا معان بن رفاعة حدثنا عبد الوهاب بن بخت عن أنس، فذكره مرفوعًا. وفي سنده معان بن رفاعة (وهو ضعيف)، واحمد بن هارون (متهم بالكذب).

# ١٧ – المثنى بن دينار عن أنس:

أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٢٠٣٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٧٥)، والعقيلي في « الضعفاء» (٤/ ٢٤٩)، وابن الجوزي في « العلل» (٦٠) من طريق حجاج بن نصير، قال: حدثنا المثنى بن دينار الجهضمي عن أنس، فذكره مرفوعًا. وفي سنده حجاج بن نصير (ضعيف ذاهب الحديث).

#### ۱۸ – موسى بن جابان عن أنس:

أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٨/ ٣٨٦)، وابن الجوزي في «العلل» (٦٩) من طريق عمران بن عبد الله عن موسى بن جابان عن أنس، فذكره مرفوعًا.

وفيه ميسرة بن عبد ربه وهو (كذاب).

المعجم الصغير ﴾ ٦٩ ﴾

#### = ١٩ - إبراهيم بن موسى الفراء عن أنس:

أخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» (٢/ ٥١) من طريق أبي بكر محمد بن عمر بن بكير المقرئ ثنا إبراهيم بن موسى الفراء عن أنس، فذكره مرفوعًا.

قلت: وعلة هذا الطريق الانقطاع؛ فإبراهيم بن موسى الفراء هو إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زازان التيمي أبو إسحاق الفراء، يلقب بالصغير، من الطبقة العاشرة، وبالتالى: لم يسمع من أنس، وهو ثقة حافظ.

#### ٢٠ – الزبير بن الخريت عن أنس:

أخرجه ابن عبد البر في « الجامع» (١/ ٢٤) من طريق محمد بن أيوب أبي يحيى القلزم قال: ثنا بقية بن الوليد ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أنس، فذكره مرفوعا.

وفي سنده عمران بن هارون ومحمد بن أيوب، لم أقف لهم على تراجم.

## ٢١ – أم كثير بنت فرقد عن أنس:

أخرجه بحشل في «تاريخ واسط» (١/ ٧١) حدثنا أحمد بن سهل بن علي قال: ثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا أبو الصباح عن أم كثير بنت فرقد قالت: دخلت أنا وأختي على أنس بن مالك، فقالت: إن أختي تريد أن تسألك وهي تستحيي، قال: فلتسلُ؛ فإني سمعت رسول الله على يقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» فقالت له أختى: إن لى ابنًا يلعب بالحمام، قال: أما إنه لعب المنافقين.

وفي سنده إسحاق بن عيسى القشيري أبو هاشم ابن بنت داود بن أبي هند، ذكره ابن حبان في « الثقات»، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبي عنه فقال: شيخ، ولم أعرف أبا الصباح ولا أم كثير بنت فرقد.

#### ٢٢ - أبو شيبة عن أنس:

أخرجه ابن بشران في « أماليه» (١/ ٢٩٥) قال: حدثنا دعلج بن أحمد ثنا محمد بن أيوب أنا سليمان بن زيد مولى بني هاشم ثنا علي بن يزيد الصدائي عن أبي شيبة عن أنس بن مالك، فذكره مرفوعًا.

وفي سنده أبو شيبة وهو يوسف بن إبراهيم (وهو ضعيف كما قال أبو حاتم الرازي وزاد: منكر الحديث صاحب عجائب). وعلي بن يزيد الصدائي، وهو (قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي منكر الحديث).

#### ۲۳ – مكحول عن أنس:

أخرجه الطبراني في « مسند الشاميين» (٣٣٧٥) من طريق أبي نعيم الخراساني عن مقاتل بن بيان عن مكحول عن أنس. . . فذكره مرفوعًا .

وفي سنده أبو نعيم الخراساني (قال الدارقطني: متروك، وابن حبان قال: وضاع).

## ۲۲ – زیاد بن أبي زیاد عن أنس:

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٢ / ٣٤١) من طريق أبي الحسن الحنائي أنبأنا أبو الحسن علي بن حمزة بن علي الهاشمي حدثنا أبو عمر محمد بن موسى بن فضالة حدثنا أبو الحسن أحمد بن أنس بن مالك، حدثنا محمد بن حسين بن أبي الدرداء سمعت إبراهيم بن عبد الحميد الجرشي يقول: سمعت زياد بن أبي زياد سمعت أنس بن مالك. . . فذكره مر فوعًا.

وفيه زياد بن أبي زياد (وهو متروك كما قال الدارقطني).

## ٢٥ - مسلم الأعور عن أنس:

أخرجه ابن عدي في « الكامل» (٢/ ٤٣٥)، وعنه ابن الجوزي في « العلل» (٧٢)، وابن عبد البر في « الجامع » من طريق إسماعيل بن عياش عن حسام بن مصك عن مسلم الأعور عن أنس. . . . فذكره مرفوعًا .

وفيه مسلم الأعور (قال الدارقطني: متروك)، وحسام بن مصك (قال الدارقطني: متروك)، وابن عياش متكلم في روايته عن غير الشاميين، وهذا الحديث من ذلك. هذا وللحديث شواهد لا تخلو من مقال فيها، منها:

١ حديث أبي سعيد الخدري، ويروى عنه من طريق عطية العوفي وهو (ضعيف)،
 أخرجه الطبراني في « الأوسط» (٨/٨) وغيره.

Y حديث جابر بن عبد الله وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري وهو (قال النسائي متروك الحديث)، أخرجه ابن عدي في «الكامل» (Y Y وغيره.

 $^{\infty}$  حديث ابن عباس وفيه عائذ بن أيوب (وهو مجهول)، وعبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد (وهو منكر الحديث كما قاله العقيلي)، أخرجه الطبراني في « الأوسط» (3/8).

/1) «الكامل» (1/ غير عبد الله بن عمر وفي كل طرقه مقال، أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/1).

المعجم الصغير ﴿ ٧١ ﴾

حديث عبد الله بن مسعود وفيه عثمان بن عبد الرحمن (وهو متروك كما قاله النسائي وغيره)، أخرجه الطبراني في « الكبير» (۱۱/ ۱۹۵)، وفي « الأوسط» (۲/ ۹۶).

٦- حديث علي بن أبي طالب، وفي كل طرقه مقال أخرجه الخطيب في « الفقيه والمتفقه» (١/ ٦٢)، و في «التاريخ» (١/ ٤٠٧).

٧- حديث أبي هريرة وفيه أحمد بن عبد الله الهروي وهو (وضاع)، أخرجه ابن عدي في « الكامل» (١/ ١٧٧).

 $\Lambda$  حديث أبي بن كعب وفي سنده عثمان بن عبد الله بن مطر الشيباني وهو (يحدث عن الثقات بالمناكير كما قاله العقيلي)، ومحمد بن بكير بن واصل الحضرمي وهو (كما قال أبو حاتم الرازي: صدوق يخطئ أحيانًا)، أخرجه ابن المظفر في «غرائب مالك بن أنس» ((1,7)).

هذا وقد ضعف الحديث بكل طرقه وشواهده جماعة من العلماء منهم:

۱- مالك بن أنس قال: «ما أحسن طلب العلم، لكن فريضة فلا». «جامع بيان العلم» (١/ ٥٤).

٢- ابن راهوية قال: طلب العلم واجب لم يصح فيه خبر. «مسائل إسحاق»٢- ابن راهوية قال: طلب العلم واجب لم يصح فيه خبر.

٣- أحمد بن حنبل قال حين سئل عن "طلب العلم فريضة" قال: لا يثبت عندنا فيه شيء وأنكره إنكارًا شديدًا. "المنتخب" للخلال ( ٦٢ ، ٦٣).

٤- البيهقي قال: أسانيده ضعيفة لا أعرف له إسنادًا يثبت. «المدخل» (٢٤٣).

٥- ابن عبد البر قال: يروى عن أنس من وجوه كلها معلولة لا حجة فيها عند أهل العلم بالحديث. «المقاصد الحسنة» (١/ ٤٤٠).

٦- ابن الجوزي قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله على «الموضوعات» (١/ ٢١٥).

٧- النووى قال: إن لم يكن ثابتًا فمعناه صحيحًا «المجموع» (١/ ٢٤).

قلت وممن حكم بصحة الحديث أو تحسينه جماعة منهم (المزي، والزركشي، والسخاوي، والسيوطي، والألباني) رحم الله الجميع، وإنما كان وجه التصحيح عندهم هو مجموع الطرق وكما بينا فهي لا ترتقي للحسن، والله أعلم.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَلَا عَنِ الْحَكَمِ (١) إِلَّا الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (7) الْبَصْرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مُصَفَّى (7).

٢٣ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُورَانِيُّ (٤) بِمَدِينَةِ الْحَدِيثَةِ بِالْجَزِيرَةِ، قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ (٥) النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «الْحُرْبُ خَدْعَةُ» (٦).

(۱) (ز): [۳/ أ].

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

- (٣) كتب في حاشية الأصل (ز) هذا السماع ونصه: بلغت قراءة من أوله إلى هنا على الشيخ الإمام العالم فتح الدين أحمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الزملكاني، سماعه من محمد بن إسماعيل خطيب مردا، سماعه من الثقفي سنده أوله، فسمع ذلك بدر الدين محمد بن شيخنا الإمام الحافظ جمال الدين أحمد بن محمد الظاهري، وشهاب الدين أحمد بن عبد الرحيم بن أبي عبد الله الشافعي، ومحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن المفسر، وصح ذلك في يوم الجمعة رابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وستمائة. كتبه محمد بن عبد الرحمن بن سامه عفا الله على سيدنا محمد و آله.
- (٤) البوراني: بضم الموحدة، وبواو وراء مفتوحة، ونون مكسورة بعد الألف؛ نسبة إلى عمل البواري، التي تبسط في الدور، ويجلس عليها. «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٣٥٠).
  - (٥) في (هـ): أن.
- (٦) إسناده حسن: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨٤٧)، والترمذي في «العلل» (٥٠٣)، وأبو (٥٠٣)، وأبو يعلى في «المسند» (٤٥٥)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٦٥٣٧)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٤٤٧)، وغيرهم من طرق عن يونس بن بكير (وهو صدوق يخطئ)، عن محمد بن إسحاق (وهو صدوق يدلس وقد صرح في بعض الطرق) عن يزيد بن رومان (وهو ثقة)، عن عروة ابن الزبير.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم ال

= وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٢١٦)، وأبو الطيب الحوراني في «حديث أبي الطيب» (٢٢)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٥٢)، من طريق أحمد بن محمد البوراني (وهو مجهول)، عن جعفر بن محمد بن جعفر وهو (لين الحديث)، عن علي بن غراب (وهو صدوق وقد تكلم فيه أبو داود بالترك)، عن هشام بن عروة عن أبيه، وتوبع علي بن غراب من عبد بن سليمان (وهو ثقة)، من طريق ابنه محمد بن عبدة بن سليمان عنه (وهو مجهول) كما عند المصنف في «الأوسط» (٤١١٦). وبهذه المتابعات يحسن هذا الوجه عن عروة بن الزبير والله أعلم.

هذا وثم طريق أخرى عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٨٤٧)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٦٥٣٨)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٢٠٠)، من طريق عبد الرحمن بن بشير (وهو منكر الحديث) عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن سهل عن عائشة، به. وقد روي الحديث مختصرًا ومطولًا من هذا الوجه.

قال ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٥٢): وهذا أوصله علي بن غراب وغيره يرويه عن هشام بن عروة مرسلًا.

قلت: لم أقف على من أرسله.

وأشار المصنف في «الأوسط» (٢١١٦) إلى نحو هذا حيث قال: «لم يرو هذا الحديث موصولًا، عن عبدة إلا ابنه محمد ». قلت: قد رواه علي بن غراب موصولًا».

قلت: وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم:

عن أنس، عند أحمد (١٢٩٢٨).

وعن جابر، عند البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٤٢).

وأبي هريرة، عند البخاري (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٢).

و كعب بن مالك، عند أبي داود في «السنن» (٢٦٣٧).

وزيد بن ثابت، عند المصنف في «الكبير» (٤٨٦٦).

وابن عباس، عند ابن ماجه في «السنن» (٢٨٣٤).

وذكره الكتاني في «نظم المتناثر» (ص: ١٤٣)، وقال الملا على القاري: كاد الحديث أن يكون متواترًا لكثرة الصحابة المخرجين وأسانيدهم. «مرقاة المفاتيح» (٦/ ٢٥٣٥)، وكذا قال المناوي في «فيض القدير» (٣/ ٤١١)، وقال الشيخ ناصر كَكُلَّلُهُ: صحيح متواتر «صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» ( ٢٨٣٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامِ إِلَّا عَلِيٌّ، تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١).

7٤ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ طُعْمَةَ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَي (٢) الصَّلَاقِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيهِ» (٣).

لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ الْجَزَرِيُّ الْجَرَانِيُّ .

70 - مرئنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيُّ بِمَدِينَةِ جُونِيَّةَ (٤)، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ [هاشم] إسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حَسَّانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ [هاشم] (٥) الْبَيْرُوتِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَالْمَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ (٦) في رَبْعِ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ

(۱) قلت: لم يتفرد به علي بن غراب عن هشام بل قد تابعه عبدة بن سليمان كما ذكرته أنت في «المعجم الأوسط» (٤١١٦) بسنده و متنه.

<sup>(</sup>٢) في (م): إلى.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا: فيه ليث بن أبي سليم (متروك)، ومصعب بن سعيد أبو خيثمة (صدوق يخطئ)، والحديث أخرجه المصنف في «الكبير» (١٠٩٥٦)، وفي «الأوسط» (٣/ ٢٢١٨)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٦٤)، وابن العديم في «تاريخ حلب» (٣/ ١٠٤٦)، كلهم من طريق مصعب بن سعيد به.

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية الأصل: الجوني: بضم الجيم، وسكون الواو، وفي آخرها النون نسبة إلى جونية، قال يحيى السمعاني: أظنها مدينة بالشام.

<sup>(</sup>٥) في (ز)، (م): هشام، والمثبت من: (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٦) في (ع): شريك.

المعجم الصغير 💸 🗸 🖟

فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ $^{(1)}$ .

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا عَمْرٌو، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ.

77 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَالْكُنِيُّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ] (٢) وَوَالْكُنُ : مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ مَا نَدِمْتُ عَلَى أَسُولَ اللهِ وَيَوْقَتُهُ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَوَالْكُ : «مِنْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ وَيَا الرِّيحُ مِمَّ (٣) هِيَ؟ فَقَالَ : «مِنْ وَصُ اللهِ وَيَعْتُهَا بِالْعَذَابِ» (٥) .

(۱) أخرجه مسلم (۱۲۰۸)، وأبو داود (۳۵۱۳)، والنسائي (٤٦٤٦)، من طرق عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله على: «الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبي، فشريكه أحق به حتى يؤذنه».

قلت: وفي سند المصنف عمرو بن هاشم البيروتي صدوق يخطئ، والله أعلم.

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٣) سقطت من (م)؛ في (ع): ما.

(٤) في (م): يبعثه، في (ع): فيبعثها، في (هـ): يبعثها.

(٥) حسن من حديث الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة.

هذا الحديث يرويه الزهري من طرق وقع فيها خلاف يسير.

فرواه معمر بن راشد كما عند أبي داود في «السنن» (٥٠٩٧)، وأحمد (٧٦٣١)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٠٤)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٩٩٠)، والمصنف في «الدعاء» (٩٧١).

وتابعه الأوزاعي كما عند البخاري في «الأدب المفرد» (٧٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٣٧٢٧)، وأحمد (٣٤١٣)، وأبرى» (٩٣٢٩)، وأبو يعلى في «المسند» (٦١٤٢)، وابن أبي شيبة في «الأدب» (٧٨)، وابن حبان في «الصحيح» (٧٠١، ٧٣٢)، والمصنف في = (٧٨)، وابن حبان في «الصحيح» (٧٨)، وابن حبان في «الصحيح» (٧٨)،

= «الدعاء» (۹۷۳، ۹۷۳)، والبيهقي في «الكبرى» ( ٦٤٦٤)، وفي «الشعب» ( ٢٨٦٢)، والطحاوي في «المشكل» (٩١٩، ٩٢٩)، وغيرهم.

وتابعهم يونس بن يزيد الأيلي، كما عند البخاري في «الأدب المفرد» (٩٠٦)، وأحمد (١٠٧١٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٦٤٦٤)، والمصنف في «الدعاء» (٩٧٤)، والطحاوي في «المشكل» (٩٢٤).

وتابعهم زياد بن سعد كما عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٤٦٧)، والنسائي في «الكبرى» (٢٥١١، ٢٥١١)، والمصنف «الكبرى» (٢٥١١، ٢٥١١)، والمصنف في «الدعاء» (٩٧٦)، والطحاوي في «المشكل» (٩٢١).

وتابعهم الزبيدي كما عند الطحاوي في «المشكل» (٩٢٣).

خمستهم (الزبيدي، وزياد بن سعد و(كلاهما من كبار أصحاب الزهري)، ويونس الأيلي، والأوزاعي، ومعمر) عن الزهري عن ثابت بن قيس الزرقي عن أبي هريرة، به.

وخالفهم سالم الأفطس من طريق ابنه عمر بن سالم الأفطس وهو (لين الحديث) فرواه عن الزهري عن عمرو بن قيس عن أبي هريرة، أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٧٠)، والمصنف في «الدعاء» (٩٧٥).

قال الطبراني: خالف سالم الأفطس الناس في هذا الحديث.

وقال المزي: والمحفوظ في هذا الحديث عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة.

**قلت**: وقد رواه عقیل بن خالد واختلف علیه:

فرواه نافع بن يزيد من طريق طلق بن السمح وهو (لين الحديث) عنه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. كما عند النسائي في «الكبرى» (١٠٦٩)، وخالفه سلامة بن روح وهو (صدوق له أوهام) ورواه عنه محمد بن عزيز الأيلي وهو (ضعيف ومتكلم في سماعه من عمه سلامة بن روح) فرواه عن عقيل عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة تابع فيه الجماعة عن الزهري، أخرجه الطحاوي في «المشكل» (4٢٢).

قلت: والمحفوظ ما رواه الجماعة عن الزهري عن ثابت بن قيس الزرقي ولم يوثقه غير النسائي، وقال أبو عبد الله بن منده: مشهور من أهل المدينة، وذكره ابن =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شِبْلِ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ الرَّمْلِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ.

٧٧ - مرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ التَّمِيمِيُّ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِع (١) مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِع الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْعُقَيْلِيِّ، فَجَاءَ رَجُلُ قَدْ (٣) تَوضَّا وَفِي قَدَمِهِ وَلَيْ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَجَاءَ رَجُلُ قَدْ (٣) تَوضَّا وَفِي قَدَمِهِ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ (٤) الْمَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «الْاهَبُ قَاتِمٌ وُضُوءَكَ»، فَفَعَلَ (٥).

= حبان في «الثقات»، ولم يرو عنه غير الزهري.

أما عن سند المصنف فلم يتابع عليه من أحد، وقد أخرجه كذلك في «المعجم الأوسط» (٢٢٢٣)، وفيه إسماعيل بن عمير لم يعرف.

جاء عند مسلم (٨٩٩) من حديث عائشة في وعن أبيها قالت: كان النبي في إذا عصفت الريح، قال: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به».

وله شاهد من حديث أبي بن كعب عند الترمذي (٢٢٥٢)، ومن حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى في «المسند» (٢٠١٤)، ومن حديث ابن عباس عند البيهقي في «السنن والآثار» (٢٠٣٠)، ومن حديث عثمان بن أبي العاص عند البزار في «البحر الزخار» (٢٣٢٦)، ومن حديث ابن مسعود عند الشاشي في «المسند» (٨٦٥)، ومن حديث عويمر بن مالك عند ابن حميد في «المسند» (١٩٩).

- (١) سقطت من (ه).
- (٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).
  - (٣) في (هـ)، (ع): وقد.
    - (٤) في (ع): تصب.
- (٥) ضعيف جدًّا: فيه الوازع بن نافع ضعيف جدًّا، والحديث أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» (٦٩٤)، والمصنف في «الأوسط» (٢٢١٩)، والدارقطني في «السنن» (٣٨٢، ٣٨٣)، والعقيلي في «الضعفاء» (١٨٢/٤)، والسمرقندي في «الفوائد المنتقاة» (٦٩)، من طريق المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع، به.

قال أبو حاتم الرازي: هذا الخبر باطل والوازع بن نافع ضعيف الحديث. =

لَا يُرْوَى [هَذَا الحَدِيثُ] (١) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَئِرِ الْعَلَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابِ (٢).

7۸ - مرئنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّمْلِيُّ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْ اللهِ عَنْ مَلْ اللهِ عَنْ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (٣) وَالْمُزَابَنَةِ (٤) وَالْمُلَا مَسَةِ (٥)، وَنَهَى عَنِ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (٣) وَالْمُزَابَنَةِ (٤) وَالْمُلَا مَسَةِ (٥)، وَنَهَى عَنِ

## = «العلل» (٢٧٦).

وقال ابن عدي: وللوازع غير ما ذكرت وقد حدث عنه ثقات الناس وعامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة. «الكامل في الضعفاء» (٨/ ٣٩١). وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير»، وفيه الوازع بن نافع، وهو مجمع على ضعفه. «مجمع الزوائد» (١/ ٢٤١).

ويشهد له ما أخرجه مسلم (٢٤٣) من حديث جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي على فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع، ثم صلى.

وفي الباب عن أنس بن مالك أخرجه أبو داود في «السنن» (١٧٣).

(١) زيادة من (ع).

(٢) كتب في حاشية الأصل: بلغ مقابلة.

(٣) والمحاقلة: قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، وهو الذي يسميه المزارعون: المحارثة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٢١٦).

(٤) (ز): [%] والمزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن، وهو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد منه، ونهي عنه لما فيه من الغبن والجهالة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٢٤٩).

(٥) الملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو ثوبك فقد وجب البيع، أو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه، والنهي لأنه غرر أو عدول عن الصيغة الشرعية. أو يجعل اللمس قاطعًا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢٧٠).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ ٢٩ ﴾

الشِّغَارِ (١)(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ.

٢٩ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصِ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

(۱) الشغار: نكاح معروف في الجاهلية، وهو أن يزوج الرجل موكلته للرجل الآخر على أن يزوجه موكلته موكلته هو أيضًا من غير صداق بينهما، وسمي شغارًا لارتفاع المهر بينهما كما يرفع الكلب رجله عند البول. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ ٤٨٢).

(٢) صحيح: هذا الحديث يروى من عدة طرق عن أبي هريرة عند مسلم بعضها: الطريق الأول: ما أخرجه إسحاق بن راهوية في «المسند» (٤٢٠)، من طريق كلثوم بن محمد بن أبي سدرة الحلبي، قال أبو حاتم: لا يصح حديثه.

وتابعه صفوان بن سليم من طريق يزيد بن عياض عنه وهو (كذاب) كلاهما عن عطاء ابن يسار، أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٨٧٠، ١٨٧١)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢٧٩).

الطريق الثاني: ما رواه أبو سلمة من طريق ابنه عمر بن أبي سلمة عنه (وهو صدوق يخطئ)، أخرجه النسائي في «الصغرى» (٣٨٨٤)، وفي «الكبرى» (٤٥٩٧)، وأحمد (١٠٢٧٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٤٤٨٨)، والطحاوي في «المشكل» (٢٦٩٢)، وفي «معانى الأثار» (٥٦١٦).

الطريق الثالث: ما رواه الأعرج من طريق أبي الزناد عنه، أخرجه مسلم في (١٤١٦)، والنسائي في «المجتبى» (٣٣٣٨)، وفي الكبرى» (٢٦٤٥)، وابن ماجه في «السنن» (١٨٨٤)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٤٠٤٧).

الطريق الرابع: ما رواه أبو صالح السمان من طريق ابنه عنه أخرجه مسلم (١٥٤٥)، والترمذي في «الكبرى» وأحمد (٩٠٨٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠٦٤٤).

الطريق الخامس: ما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من طريق أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢١٧).

هُرَيْرَةَ رَخِيْتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «صِيَاحُ الْمُوْلُودِ حِينَ [يُولَدُ نَزْغَةُ](١) مِنَ الشَّيْطَان»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ [إِلَّا شَيْبَانُ.

٣٠ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ ] (٣) مُسَرَّحِ الْحَرَّانِيُّ بِحَرَّانَ، قَالَ: ثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ [عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسَرَّحِ، قَالَ: ثَنَا ] (١٠) مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ آعِي الْمَلِكِ بْنِ أَبِي [جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ] (٥) قَالَ: قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَدَام، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي [جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ] (١٠) قَالَ: قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ مَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي اللّهِ عَلَيْ قَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا بَيْنَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ أَرْضِ اللّهِ عَلَيْ أَسُلُ، أَوْ (٨) بِفَتْحِ خَيْبَرَ (٩) .

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٢) أخرجه مسلم (٢٣٦٧)، وابن حبان في «الصحيح» (٦١٨٣)، والمصنف في «الأوسط» (١٨٧٢)، من طريق شيبان بن فروخ عن أبي عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، به، وفي إسناد المصنف شيخ المصنف مجهول. ورواه الدولابي في «الكنى» (٦٢٦)، من طريق محمد بن أنس أبو أنس عن سهيل (وهو صدوق)، وبقية رجال إسناده ثقات، به.

وله شاهد في البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) من حديث سعيد بن المسيب، قال: قال أبو هريرة رَوْقِكُ : سمعت رسول الله على يقول: «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخًا من مس الشيطان، غير مريم وابنها»، ثم يقول أبو هريرة: ﴿ وَإِنَّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيدِ ﴾ [آل عِمران: الآية ٢٦].

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٧) في (ع): «أ**بقدوم**».

(٨) في (م)، (ع): أم.

(A) ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (١٤٤، ١٤٧٠)، وفي «الأوسط» =

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ (١) بْنُ عَيْدِ الْمَلِك] (٢).

٣١ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ بَحْرٍ (٣) اللَّخْمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ ضَلْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَطَاء، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْر، صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَطَاء، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْر، عَطَاء، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ صَلْقَالَ: «مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمْرَاتِ عَجْوَةٍ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَة فَيْقِيلًا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمْرَاتِ عَجْوَةٍ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ

= (۲۰۰۳)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٦٤)، والضياء المقدسي في «مناقب جعفر بن أبي طالب» (٨) من طريق أحمد بن خالد بن مسرح الحراني (وهو ضعيف)، وقد تابعه عثمان بن محمد بن عثمان الحراني (وهو مجهول) عن الوليد بن مسرح وهو (ثقة)، وبقية رجاله ثقات رجال «الصحيحين».

أخرجه من طريق عثمان الجرجاني في «أماليه» (٤٣٧)، وطاهر المقدسي في «صفوة التصوف» (٥٦٢)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٧٤/١٣).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى في «المسند» (١٨٧٦).

وعبد الله بن جعفر الهذلي عند البيهقي في «الكبرى» (١٣٥٨١) ثم قال: والمحفوظ هو الأول مرسل.

قلت: يعني حديث الأجلح، عن الشعبي قال: لما قدم جعفر رَوْقَيْ من الحبشة ضمه النبي رَقِيْ ، وقَبَّل ما بين عينيه وقال: «ما أدري بأيهما أنا أشد فرحًا فتح خيبر، أو قدوم جعفر»، هذا مرسل (١٣٥٨٠).

وجاء عن عائشة في «الغيلانيات» (١٠٤٧)، وفي «حديث أبي الفضل الزهري» (٣٩٠).

وكذا مالك بن النبهان في «معجم الصحابة» (١٧٥٢) لابن قانع.

(١) سقطت من (ه).

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٣) في (ع): يحيى.

## حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ (١) حَتَّى تُمْسِي (٢).

(١) في (هـ)، (ع): «سحر ولا سم».

(۲) ضعيف من هذا الوجه، ولمتنه شاهد متفق عليه: أخرجه ابن مردويه في «انتقائه على الطبراني » (۱۰۲)، والمصنف في «جزئه» (۹۹) من طريق صدقة بن عبد الله السمين (وهو ضعيف)، وقد تابعه الليث بن سعد كما عند البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۸٥٤)كلاهما (صدقة بن عبد الله، والليث) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو (متروك)، وتابعه أبو غسان المسمعي كما عند أبي نعيم في «الطب» (۵۲۱)كلاهما (أبو غسان وإسحاق) عن صفوان بن سليم (وهو ثقة) عن سليمان بن عطاء (وهو مجهول)، وقد تابعه معمر بن راشد كما عند البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۸٥٤) عن خبيب بن عبد الله (وهو ثقة)، إلا أن معمرًا لم يسمع من خبيب كما نص على هذا البخاري.

فإذًا لا يكاد يثبت هذا الوجه بحال من الأحوال.

هذا وثم وجوه أخرى عن عائشة منها:

1- ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة عن أنس، وفي السند إليه صالح بن خوات ولم يذكر بجرح ولا تعديل، وأبو عبد الله بن إسحاق مجهول، كما عند المصنف في «الأوسط» (٢٠٠٠)، وأبو نعيم في «الطب» (٥٥٧)، وأبي الفوارس في «الفوائد المنتقاة» (١٥٦).

الطفاوي عبد الرحمن الطفاوي (وهو صدوق يهم) أخرجه عنه أبو نعيم في «الطب» (۸۹۹)، من طريق أبي حنيفة الواسطي عنه (وهو ضعيف)، وتابعه عبد الله بن محمد بن ياسين (وهو ثقة) كما عند ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۹۰۹)، ولفظه: عن عائشة قالت: قال رسول الله ويفي ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۹۰۹)، ولفظه: عن عائشة قالت: قال رسول الله ويفي «ينفع من الجذام أن يأكل أحدكم سبع تمرات كل يوم من عجوة المدينة يفعل ذلك كل يوم».
 ٣- هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد كما عند ابن بشكوال في «الآثار المروية في الأطعمة» (٥٨)، ورجال إسناده ثقات.

٤- ما رواه شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة، أن
 رسول الله على قال: «إن في عجوة العالية شفاء - أو إنها ترياق - أول البكرة».

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ٨٣﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَطَاءِ (١) إِلَّا صَفْوَانُ، وَلَا عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ إِلَّا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ.

٣٢ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ الْمَكِّيُّ ابْنُ ابْنَة (٢) مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْمَهُمُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْمَهُمُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُهُمُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُهُمُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُهُمُّ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُهُمُ عَنَا يَرِيئُكُ إِلَى مَا لَا عَنِيئًا عَلَى اللهِ بْنِ عُمْرَ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا عَنِيئًا عَلَى اللهِ بْنُ عُمَلَ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا عَلَى اللهِ بْنُ عُمْرَ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا عَلَى اللهِ بْنُ عُمْرَ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا عَلَى اللّهُ بْنُ مُحَمَّدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ مَا يَرِيئُكُ إِلَى مَا لَا عَلَى اللّهِ بْنُ عُمْرَاهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ مُنَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُمْرَ مَا يَرِيئُكُ إِلَى مَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللل

<sup>=</sup> أخرجه مسلم (٢٠٤٨)، وأحمد (٢٤٧٣٧)، وابن راهوية في «المسند» (١٧٧٨، ١٨١٣)، من طريق إسماعيل بن جعفر، وتابعه سليمان بن بلال كما عند أحمد (١٨١٨)، من طريق إسماعيل بن راهوية في «المسند» (١١١٧)، وابن أبي شيبة في «المسنف» (٢٣٤٨، ٢٣٤٨)، كلاهما (سليمان، وإسماعيل) عن شريك به (وهو صدوق له أخطاء).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله على: «من تصبّع كل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر» متفق عليه، البخاري (٥٤٤٥، ٥٧٦٨، ٥٧٦٩، ٥٧٦٩).

<sup>(</sup>۱) في (ز)، (م)، (ه): سليمان بن عطاء بن يسار، والمثبت من (ع)، والله أعلم بالصواب.

قلت: هو سليمان بن عطاء المكي، وليس بن يسار، كما نص عليه المزي في «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه)، (ع): بنت.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (هـ)، (ع): أن.

<sup>(</sup>٥) في إسناده مقال: يرويه نافع مولى ابن عمر، واختلف عليه:

فرواه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٧٠٨)، وعبد العزيز (صدوق يهم)، وفي السند إليه خالد =

= ابن نزار (وهو صدوق يخطئ)، وخالفه مالك بن أنس فرواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا كما سيأتي برقم (٢٩٥)، والأصبهاني في «أمثال الحديث» (٤٠)، وفي السند إليه عبد الله بن أبي رومان (وهو ضعيف)، وقد توبع مالك من عبيد الله بن عمر على الرفع كما عند ابن الأعرابي في «المعجم» (١٥٢٨)، والقضاعي في «المسند» (٦٤٥)، والبيهقي في «الزهد» (٨٦٥، ٨٦٥)، والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (٤)، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن رجاء (ثقة تغير).

وكذلك رواه عبد الله بن عمر العمري (وهو ضعيف) عن نافع مرفوعًا من طريق عبد الله بن رجاء كما عند البيهقي في « الزهد الكبير» (٨٦٥).

نقل العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢٥٢) عن أحمد بن حنبل قال: هذا حديث منكر، ما أرى هذا بشيء وابن رجاء هذا زعم أن كتبه كانت ذهبت، فجعل يكتب من حفظه، ولعله توهم هذا.

قلت: وقد روي عن أبي الشيخ الهنائي (وهو ثقة) عن عمر يرفعه كما عند النسائي في «الكبرى» (٩٥٢٥)، يرويه عن أبي الشيخ بيهس بن فهدان (وهو ثقة) من طريق على ابن غراب عنه (وهو صدوق تكلم فيه أبو داود بالترك).

وقد خالف بيهس بن فهدان قتادة بن دعامة السدوسي وقد اختلف عليه:

فرواه سعيد بن أبي عروبة كما عند النسائي في «الكبرى» (٩٥٢٦)، فرواه عن قتادة عن أبي الشيخ عن معاوية يرفعه.

وخالف سعيد شعبة فرواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر يوم مات خير من بقي، وكان يقول: إنه ثياب من لا خلاق له. أخرجه ابن الجعد في «المسند» (٩٤٦)، ورواه محمد بن جعفر غند عن شعبة عن أبي بشر عن علي البارقي عن عمر نهى رسول الله عليه عن الحرير... كما عند النسائي في «الكبرى» (٩٥٢١).

ورواه الصعق بن حزن (وهو صدوق يهم) عن قتادة عن علي البارقي بمثل ما سبق، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٥٢٠).

قلت: وعلى البارقي (صدوق يخطئ).

ورواه هشيم بن بشير عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». أخرجه النسائي في «الكبرى» =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (١) بْنِ عُمَرَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ [أَخِي عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ](٢).

٣٣ - حَدَّثَنِي أَبُو الدَّحْدَاحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعُذْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: جِيءَ بِرُءُوسِ قَالَ: جِيءَ بِرُءُوسِ قَالَ: جِيءَ بِرُءُوسِ

= (٩٥٢٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٧٠٧) وهشيم مدلس ويرسل وقد عنعن، والصعق بن حزن صدوق يهم، وفي معرض الترجيح بينه وبين شعبة وسعيد تكون روايته منكرة، أما عن الخلاف على شعبة فأنا متوقف فيه، وأقول أن الخلاف على الراوي يضعف من روايته، وقد خالف شعبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو من أثبت الناس في قتادة فتكون روايته مقدمة على رواية شعبة، لأمرين:

١- أن سعيد مقدم في قتادة عن غيره.

٧- أن شعبة اختلف عليه وهذا يضعف من روايته.

أما وقد رجحنا رواية سعيد عن قتادة عن أبي الشيخ عن معاوية فنقول: إن رواية أبي الشيخ عن معاوية بينهما أخي أبي الشيخ وهو حمان، كما ذكر ذلك المزي في «تهذيبه» وحمان (مستور)، والله أعلم.

وفي الباب عن:

١- النعمان بن بشير متفق عليه.

٢- عمار بن ياسر عند ابن حجر في «المطالب العالية» (١٤٢٠)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (٣٧٢١).

٣- عبد الله بن عباس البوصيري في "إتحاف الخيرة".

٤- جابر بن عبد الله عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٩٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ ١٣٣).

(١) في (م)، (ه): عبد الله.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع)، وزاد بعدها في (ز): وقد رواه عبد الله ابن رجاء عن عبد الله بن عمر.

الْخَوَارِجِ، فَنُصِبَتْ (۱) عَلَى دَرَجِ (۲) مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَخَرَجْتُ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ عَلَى حِمَارِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ السَّبُلانِيُّ (۳)، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا صَنَعَ الشَّيْطَانُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ (٤)؟ . يَقُولُهَا شَلانًا – شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلَهُ مَنْ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلَهُ هُولُاءِ، وَهُولُاءِ، وَهُولُاءِ، ثَمَّ انْصَرَفَ، قَالَ أَبُو هَولُلاء، وَهَولُلاء، وَهُولُلاء، وَهُولُاء، وَعَلَى السَّمَاءِ مَنْ مَسُولِ اللهِ عَلَى الْسَمَاءِ مَنْ مَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَهُ الله عَلَى الله

(١) في (م): فيصيب.

<sup>(</sup>٢) الدرج: وهو الطريق، وجمعه: الأدراج و الدرج، والدرجة: المرقاة. وأدراجك أي: عد من حيث أتيت. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) سنبلاني: ثياب سنبلانية أي: سابغة الطول، وسنبل ثوبه: إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه، والنون زائدة مثلها في سنبل الطعام، ويحتمل أن يكون منسوبًا إلى موضع من المواضع، كسنبلان بالضم وهي بلد ببلاد الروم. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/٧٠٤).

<sup>(</sup>٤) (ز): [٤/ أ].

<sup>(</sup>٥) غير موجودة في جميع النسخ الخطية، وأثبتناها مراعاة للسياق.

<sup>(</sup>٦) في (م): بك.

<sup>(</sup>٧) في (ه): (لم رأيتك بكيت؟) بدلًا من: (رأيتك بكيت).

<sup>(</sup>٨) في (هـ): (أما تسمع الله تعالى يقول؟) بدلًا من: (أما تسمع قول الله عَلَى؟).

المعجم الصغير ﴿ ٨٧ ﴾

إِيمَنِكُمْ ﴾ [آل عِمَان: الآية ٢٠٠]، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، أَهُمْ (١) هَوُّلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ هُمْ هَوُّ لَاءِ (٢).

(١) في (ع): هم.

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي في «السنن» (۲۰۰۰»، وابن ماجه في «السنن» (۱۷۲)، وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۸٦٦»، والطيالسي في «المسند» (۱۲۲۲، ۱۲۲۰۸، ۲۲۱۸۹، والحميدي في «المسند» (۹۳۲)، وأحمد (۲۲۱۸۳، ۲۲۱۸۹، ۲۲۲۰۸، ۲۲۲۰۸، والحميدي في «الشريعة» (۲۲۳۱۰)، وابنه عبد الله في «السنة» (۲۵۱۱–۱۵۶۲)، والآجري في «الشريعة» (۸۰–۲۰)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۸۹۲)، وسيأتي برقم (۱۱۱۱)، وفي «الأوسط» (۲۰۲۷، ۷۲۰۰، (۹۰۸۰)، وفي «الكبير» (۳۷۵۷، ۲۰۰۸–۲۰۰۸)، وفي «الخبير» (۱۱۲۹، ۲۰۰۸)، وفي «الموسط» (۱۲۲۷، ۱۲۷۰، وفي «الكبير» (۱۲۷۹، ۲۰۰۷، ۱۲۷۰، وفي «الكبير» (۱۲۷۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۰)، وغيرهم من طرق تزيد على الثلاثين طريقًا عن أبي غالب الراسبي، (وهو صدوق يخطئ) قال ابن عدي: قد روى عن أبي غالب حديث الخوارج بطوله، وهو معروف به، وروى عنه جماعة من الأئمة وغير الأئمة، ولم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به.

قلت: قد تابع عدد من الرواة عن أبي أمامة:

١- صفوان بن سليم (وهو ثقة حجة) أخرجه أحمد (٢٢٣١٤)، وابنه عبد الله في «السنة» (١٥٤٦).

٢- سيار الشامي (وهو صدوق) أخرجه أحمد (٢٢١٥١).

٣- شداد بن عبد الله (وهو ثقة يرسل) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»
 ١٥٤٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦٥٤).

٤- شهر بن حوشب (وهو صدوق كثير الإرسال ومن العلماء من ضعفه) أخرجه المصنف في «الكبير» (٧٥٥٣).

٥- عبد الله بن شوذب (وهو صدوق عابد) كما عند ابن أبي حاتم في «التفسير» (٣١٨٠).

قال الدارقطني في «العلل » (١٢/ ٢٦٨ - ٢٦٨) وقد سئل عن حديث أبي غالب، عن أبي أمامة: قال رسول الله عن الله عنه الله عنه الله عنه أهل البدع كلاب النار». فقال: يرويه إسماعيل ابن أبان، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي غالب بهذا اللفظ. ويرويه =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ دَعْلَج إِلَّا الْوَلِيدُ.

٣٤ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ الْبَغْدَادِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ زِيَادِ بْنِ زَبَّارٍ (١) الْكَلْبِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَرْقِيُّ بْنُ الْقُطَامِيُّ (٢)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبْوَلُ اللهِ عَنْ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَنْ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَنْ أَمْ مَعْمَدُ أَنْ يَجِفَّ عَنْ أَمْ اللهِ عَنْ أَمْ اللهِ عَنْ أَمْ اللهِ عَنْ أَمْ مَعْمَدُ اللهِ عَنْ أَمْ مَنْ أَمْ مَنْ أَنْ يَجِفَّ عَنْ مَا اللهِ عَنْ أَمْ اللهِ عَنْ أَمْ مَنْ أَمْ مَنْ أَمْ مَنْ أَمْ مَنْ أَمْ مَنْ أَنْ يَجِفَّ عَنْ أَمْ مَنْ أَمْ مَنْ أَمْ مَنْ أَنْ يَجِفَّ عَنْ أَمْ اللهِ عَنْ أَمْ مَنْ أَمِ اللّهُ عَنْ أَمْ مَنْ أَمْ مَنْ أَمْ مَنْ أَمْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ مَنْ مَا لَهُ مَنْ مَا مَنْ أَمْ مَنْ أَمْ مَنْ مَا لَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ مَنْ مَا لَمْ مَنْ أَنْ مَنْ مَنْ مَا لَا لَهُ عَلَا أَنْ مَا لَا لَهُ مَنْ مَنْ مَا لَاللهُ عَلَى اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ مَنْ مَا لَا لَمْ مَنْ مَا لَاللهُ عَلْمُ اللّهُ مَا لَا لَمْ مَنْ مَا لَالِهُ عَلَى مَا لَا لَهُ مَا لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ لَا لَاللّهُ عَلَى مَا لَاللّهُ عَنْ أَلْمُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَلْ مُعَلّمُ لَا لَعْلَا لَاللّهُ عَلَا مُعْمَلُوا اللّهُ عَلَى مَا مُعْمَلُوا اللّهُ عَلَى مُعْمَلُوا اللّهُ عَلَى مُعْمَلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْمَلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْمَلِهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْمَلًا مُعْمَلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

= غيره عن الأعمش، عن حسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، عن النبي على النبي الخوارج كلاب النار»، وهو المحفوظ.

(١) كتب في حاشية (ز): زبار هذا بباء موحدة مشددة وآخره راء مهملة.

(٢) شرقي: بفتح أوله، والراء ثم قاف ثم ياء النسب، بصري صدوق من شيوخ شعبة، القطامي: بضم القاف وفتح الميم، «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١٩٦/١).

(٣) ضعيف: أخرجه ابن مردوية في «أنتقائه على الطبراني » (١٠٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ١٧٤)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٥٥)، من طريق محمد بن زياد بن زبار عن شرقي بن القطامي عن أبي الزبير عن جابر به، وسنده ضعيف من أجل محمد بن زبار (وهو ضعيف)، وكذا شرقي، قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩٨): فيه شرقي وهو ضعيف.

ونقل الزيلعي عن ابن طاهر قال: وشرقي منكر الحديث، انتهى كلامه. ومعنى الحديث في الصحيح أخرجه البخاري عن المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره»، انتهى «نصب الراية» (٤/ ١٣١).

وقال ابن الملقن: هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة: «البدر المنير» (٧/ ٣٧). وقال الحافظ ابن حجر: فيه شرقي بن قطامي وهو ضعيف، ومحمد بن زياد الراوي عنه «التلخيص الحبير» (٣/ ١٣٢).

قلت: وفي الباب عن:

١- أبي هريرة أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١١٦٥٤)، وقال: هذا ضعيف. 🛚 =

المعجم الصغير ﴿ ٨٩ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا شَرْقِيٌّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ.

70 - مرتنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ [هَاشِم] (١) الْبَعْلَبَكِّيُّ، بِبَعْلَبَكَ، قَالَ: ثَنَا مُويْدُ بْنُ عِيسَى النَّخَعِيُّ أَبِي، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عِيسَى النَّخَعِيُّ [الْكُوفِيُّ] (٢)، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ الْكُوفِيُّ ] (٢)، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمَالِيَّ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَنْ النَّبِيَ عَلَيْ مَرِيضٍ، فَقَالَ: «مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا شُفِيَ مَا لَمْ يَحْضُو أَجَلُهُ» (٣).

٢-وابن عمر أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٣٤٤٣)، قال البوصيري: إسناد ضعيف.
 ٣- وعمر بن الخطاب أخرجه الضياء المقدسي في « المختارة» (١/ ١٨٣) وقال: إسناده متروك.

٤- وعن أنس: ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٨٣)، قال المناوى في
 «فيض القدير» (١١٦٤): الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعيف أو متروك لكن
 بمجموعها يصير حسنًا.

<sup>(</sup>١) في (ز)، (م): هشام، والمثبت من: (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٣) حسن: فيه المنهال بن عمرو (وهو صدوق)، والحديث أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٠٨٦)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه (٢١٠٦)، والترمذي في «السنن» (٢٠٨١، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمر، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨١٠- ١٠٨١، ١٠٨٠، وأبو يعلى في «المسند» (٢٤٣٠، ٣٤٨٠)، وأحمد (٢١٣٧، ٢١٣٨، ٢١٣٨، ٣٢٩٨)، وأبو يعلى في «الأدب المفرد» (٣٢٩٨)، وابن حبيد في «المنتخب» (٧١٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٢٩)، وابن حبان في «الصحيح» (٢٩٧٥، ٢٩٧٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٦٥)، وابن منده في «التوحيد» (٢٩٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٥٢، ٢٢٧٢، ٢٢٧٠)، وفي «الدعاء» (١١١٨- ١١١٨)، و اللالكائي =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى إِلَّا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

٣٦ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّدَفِيُّ الْمِصرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ ابْنِ طَارِقٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، ابْنِ طَارِقٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنِسٍ [بْنِ مَالِكِ] (١) وَعَلَى عَلَى ظَهْرِهِ كَانَ إِذَا رَكَعَ لَوْ جُعِلَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ لَاسْتَقَرَّ مِن اعْتِدَالِهِ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الرَّبِيع.

= في «أصول الاعتقاد» (٦٧٨) وغيرهم من طرق عن (ميسرة بن حبيب، ويزيد أبو خالد، وعبد ربه بن سعيد، والحجاج بن أرطأة، وزيد بن أبي أنيسة، وإدريس الأودي) جميعهم عن المنهال بن عمرو، ورواه (ميسرة بن حبيب، ويزيد أبو خالد، وعبد ربه بن سعيد) في وجهين عنهم مرة عن سعيد بن جبير، ومرة عن عبد الله بن الحارث، ورواه (الحجاج بن أرطأة) عن عبد الله بن الحارث، ورواه (زيد بن أبي أنيسة ويزيد أبو خالد، وإدريس الأودي) عن سعيد بن جبير، كلاهما عن ابن عباس، والله أعلم.

وقع عند ابن منده ميسرة بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو خطأ إن لم يكن تصحيفًا أو سقطًا فقد رواه عن ميسرة إسرائيل بن يونس، وقد خالف الرواة عن ميسرة حيث رواه (شعبة، وشريك بن عبد الله، وداود بن عيسى) عن المنهال به، وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٦٧٨) بنفس سند ابن منده عن إسرائيل عن ميسرة عن المنهال عن سعيد به، وهذا يؤكد كونه تصحيفًا والله أعلم.

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) إسناده ضعيف: فيه محمد بن ثابت بن أسلم (ضعيف)، وعنه يحيى بن أيوب (صدوق يخطئ)، ولم أقف علي من أخرجه من هذا الوجه، وفي الباب عن:

۱- وابصة بن معبد عن ابن ماجه في «السنن» (۸۷۲).

٢- وعلى بن أبي طالب عند أحمد في «المسند» (١٠٠٠).

۳- والبراء بن عازب عند البيهقي في «الكبري» (٢٦٩٧).

٤- وعبد الله بن عباس عند أبي يعلى في «المسند» (٢٤٤٧) وغيرهم.

المعجم الصغير ﴿ ١٩٠﴾

٣٧ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ (١) أَبُو جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ الْبَرَاءُ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ، عَنْ أَبِي النُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَوْالْتَيْنُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْخَصْرَاوَاتِ: النُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَالْفُجْلِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» فَإِنَّ الْمُلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ إِلَّا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، وَالْقَرَادِيسُ (٤) فَخِذٌ مِنَ الْأَزْدِ.

٣٨ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ بِمِصْرَ (٥)، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ بِمِصْرَ (١٤)، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ يَمِصْرَ (١٤)، قَالَ: ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الْعَتَكِيُّ، قَالَ: ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ

(١) في (ع): ابن زغبة.

(٢) في (ع): يتأذى.

وسيأتي عند المصنف برقم (١٥٤، ١١٤٦).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد المازني، أبي سعيد البصري، أخرجه مسلم (٥٦٣)، وابن ماجه في «السنن» (٣٣٦٥)، وابن خزيمة في «الصحيح» (١٦٦٨) من طريق أبي الزبير.

وأخرجه البخاري (٨٥٤)، ومسلم (٥٦٤)، والترمذي في «السنن» (١٨٠٦)، والنسائي في «السنن الصغرى» (٧٠٧)، وابن خزيمة في «الصحيح» (١٦٦) من طرق عن ابن جريج.

وأخرجه البخاري (٨٥٥، ٢٥٤٥، ٧٣٥٩)، ومسلم (٨٦٥)، وأبو داود في (السنن» (٣٨٢٢)، وابن خزيمة في «الصحيح» (١٦٦٤)، من طرق عن ابن شهاب الزهري كلاهما (ابن جريج، وابن شهاب) عن ابن أبي رباح، كلاهما (أبو الزبير، وابن أبي رباح) عن جابر بن عبد الله بنحوه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): والقراديش، (ز): [٤/ ب].

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

بِشْرٍ [أَبِي بِشْرٍ] (١) ، عَنْ رِفَاعَةَ الْفِتْيَانِيِّ (٢) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ وَخِلْتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آمَنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِل، وَإِنْ كَانَ الْقَتُولُ كَافِرًا» (٣).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، (ع).

(٢) في (ه)، (ع): القتباني، كتب في حاشية (ز): بيان: فتيان (ف ت ي ا ن ي) نسبة إلى فتيان، بطن من بجيلة، قاله الأمير.

(٣) إسناده صحيح: يروى عن السدي عن رفاعة بن شداد من طريق عشرة أنفس، وخالفهم راوِ فجعله عن عاصم بن رفاعة وهو خطأ كما سيأتي:

أخرجه أحمد (٢١٩٤٧، ٢٢٧٠٢)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٥٠٤٣) من طريق أبي عمر بن عمر.

وأخرجه الطيالسي في «المسند» (١٣٨١)، والبيهقي في «الكبرى» (١٨٤٢٢)، من طريق محمد بن أبان.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (١/ ٧٥)، وفي «الآحاد والمثاني» (٢٣٤٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٤ ٢٢) من طريق الثوري.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (١/ ٧٥)، وفي «الآحاد والمثاني» (٢٣٤٤)، والخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (٢٣٤٤)، من طريق عيسى بن عمر.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٠٩٠)، والطحاوي في «المشكل» (٢٠٣)، وابن قانع في «المعجم» (٧٠١)، من طريق نصير بن أبي نصير.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٥٢)، وسيأتي برقم (٥٩٨)، من طريق علي بن عبد الأعلى.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٥٥١)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٤٨٣)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٥٩٨٢)، وابن حبان في «الصحيح» (٥٩٨٢) من طريق زائدة بن قدامة.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٦٤٠)، من طريق ابن السدي.

وأخرجه الحربي في «الفوائد المنتقاة» (١٤٧) من طريق الأعمش.

وأخرجه الغيلاني في «الغيلانيات » (٥٦٩) من طريق أسباط بن نصر.

المعجم الصغير ﴾ ٩٣﴾

= عشرتهم عن السدى عن رفاعة بن شداد.

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٤٤٨) من طريق عطاء بن مسلم عن السدي عن عاصم بن رفاعة، وهو خطأ.

قال الطبراني: عطاء بن مسلم، والصواب عطاء بن أبي مسلم، وقال عاصم بن رفاعة: والصواب رفاعة بن عاصم.

قلت: أما عطاء بن أبي مسلم فمحتمل، وأما قوله: رفاعة بن عاصم فهو خطأ وصوابه رفاعة أبو عاصم.

قلت: ورواه معاوية بن صالح (وهو صدوق له أوهام)، وعنه رشدين بن سعد (وهو ضعيف) عن عاصم بن رفاعة وقد مر، أخرجه من هذا الوجه القضاعي في «المسند» (١٦٤)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢٥).

ورواه المصنف في «الأوسط» (٧٧٨١)، من طريق كثير النواء عن رفاعة به، وكثير (ضعيف).

ورواه ابن عبد الملك بن عمير واختلف عليه في تسمية شيخه:

فرواه أبو المحيا يحيى بن يعلى كما عند أبي نعيم في «المعرفة» (٤١).

وأبو عوانة اليشكري كما عند النسائي في «الكبرى» (٨٦٨٦)، وابن ماجه في «السنن» (٢٦٨٨)، والبزار في «المسند» (٢٣٠٦).

وحماد بن سلمة كما عند أحمد (٢١٩٤٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٨٧)، وابن الجعد في «المسند» (٣٣٣٦)، والطحاوي في «المشكل» (٢٠١)، وابن أبي عاصم في «الديات» (١/ ٧٥).

وشعبة بن الحجاج كما عند ابن أبي شيبة في «المسند» (٨٦٣)، خمستهم عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن راشد الفتياني عن عمرو بن الحمق، به.

وخالفهم رقبة بن مصقلة العبدي (وهو ثقة)، من طريق إبراهيم بن يزيد عنه وهو (إلى الضعف أقرب)، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٨٤٢٨)، فرواه عن عبد الملك بن عمير عن شداد بن الحكم عن عمرو بن الحمق.

ورواه قرة بن خالد واختلف عليه:

فرواه عثمان بن عمر (وهو ثقة)، والطيالسي (وهو ثقة) عن قرة عن عبد الملك عن رفاعة به، كما عند الطيالسي في «المسند» (١٣٨٢)، وابن مردويه في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَيَانٍ إِلَّا هُدْبَةُ (١)، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ.

٣٩ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي حَرْمَلَةُ بْنِ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرِ وَ إِلَّ صَاصِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (٢)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ وَ إِلَّيْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ دَخَلَ مَكَّةَ

وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن الحرث، ووهب بن جرير، وأبو عامر العقدي، فرووه عن قرة عن عامر بن شداد عن عمرو بن الحمق به، أخرج هذا الوجه النسائي في «الكبرى» (٨٦٨٨)، والبزار في «المسند» (٢٣٠٧)، والحاكم في «المستدرك» (٨٠٤٠) به.

أقول: وإن كان الراجح عن قرة في تسمية شيخ عبد الملك هو عامر بن شداد، وهو كما قال الذهبي: لا يعرف، إلا أن رواية الجماعة المخالفين لقرة ترجح عنهم في تسمية شيخ عبد الملك برفاعة فقد خالف قرة (أبو المحيا، وأبو عوانة اليشكري، وحماد بن سلمة، وشعبة).

قال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٣٥٩) عند ترجمة عامر بن شداد: لا يعرف. والصواب رفاعة بن شداد.

وقال المزي «تهذيب الكمال» (11/ 70): قال حماد بن سلمة، وأبو عوانة، وغير واحد: عن عبد الملك، عن رفاعة بن شداد، عن عمرو بن الحمق، وهو المحفوظ. وقال البزار « المسند » (1/ 70): وأما حديث قرة فأخطأ فيه قرة؛ لأنه قال: عن عبد الملك بن عمير، عن عامر بن شداد، والصواب ما قال أبو عوانة، وقد تابع أبا عوانة على مثل روايته غيرُ واحدٍ فاجتزينا بأبي عوانة وحده.

قلت: وله شاهد متفق عليه من حديث ابن مسعود، وابن عمر بلفظ: «لكل غادر لواء يوم القيامة»، قال: «أحدهما ينصب»، وقال الآخر: «يرى يوم القيامة يعرف به». وفي مسلم من حديث أبى سعيد الخدري.

 <sup>«</sup>أماليه» (٣٤)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٤١).

<sup>(</sup>١) في (ع): هدية.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴿ ٩٥ ﴾

يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ حَرْمَلَةُ.

•٤- صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ الطَّحَّانُ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَوْلِيْكُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ أَرْخَصَ (٢) فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا يُونُسُ، وَلَا عَنْ يُونُسَ إِلَّا عَنْبَسَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ ابْنُ صَالِحِ.

الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمِّي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَائِدُ الْأَعْمَشِ، الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَائِدُ الْأَعْمَشِ، الْجُعْفِيُّ، قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ عَلَيْكُ قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: وإسناد المصنف ضعيف جدًّا من أجل شيخه أحمد بن طاهر التجيبي، كذبه غير واحد من أهل العلم، وخاصة في روايته عن جده. انظر: «الميزان» (۱/ ۱۰۵).

أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٠٧٦)، والترمذي في «السنن» (١٧٣٥) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد عن أبي الزبير.

وأخرجه مسلم (١٣٥٨) من طريق معاوية بن عمار الدهني، وعمار الدهني كلاهما عن أبي الزبير به، بلفظ: أن النبي على دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء. وقال الترمذي: وفي الباب عن علي، وعمر، وابن حريث، وابن عباس، وركانة. وسيأتي برقم (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (م): رخص.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٧٣، ٢١٨٨، ٢١٩٢، ٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩)، من طريق عن نافع عن ابن عمر عن زيد به. وشيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

الْعَوَالِي لِيَدْعُوَ النَّبِيَ عَيْقَ نِصْفَ اللَّيْلِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، فَيُجِيبُهُ ('). لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو مُسْلِمٍ، وَلَا [عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ] ('') إِلَّا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ.

25 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ (٣) الْقَاضِي، بِمِصْرَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُعَافَى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ (٤)، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ مُحَمَّدُ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، الْرَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، الْرَا أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ،

(۱) ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (١١٠٥٩)، وفي «الأوسط» (٢٥٥)، وفي سنده يحيى بن سليمان الجعفي (صدوق يخطئ) عن عمه (وهو مجهول)، عن أبي مسلم قائد الأعمش وهو عبيد الله بن سعيد بن مسلم الجعفى (ضعيف).

وقد رواه أيضًا المصنف في «الكبير» (١٢٤٩٤)، والبيهقي في «الشعب» (٧٨٤٠، ٥ وقد رواه أيضًا المصنف في «الكبير» (١٢٤٩)، والبيهقي في «أخلاق النبي الشيخ الأصبهاني في «أخلاق النبي الله بن (١١٥، ١٦٥)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (١١١) من طرق عن عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي، ومسلم بن كيسان الأعور وكلاهما (ضعيف)، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله على: يجلس على الأرض، ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير».

## قلت: وفي الباب:

1- عن مجاهد مرسلًا قال: إن كان الرجل من العوالي يدعو رسول الله على شطر الليل على خبز الشعير، فيجيبه. ذكره البيهقي في «الشعب» (١٠/ ٤٨٥)، وهناد بن السري في «الزهد» (٢/ ٤١٣)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (٤/ ٢٩٨) وقال: هذا إسناد مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مطموس في (ع).

<sup>(</sup>٣) النسائي: صاحب «السنن».

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

المعجم الصغير ﴿ ٩٧ ﴾

عَنْ عَلِيٍّ رَخِيْكُ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْدُ عَنِ الْمُعَصْفَرِ ، وَالْقَسِّيِّ ('') ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْمُكَفَّفِ ('') بِالدِّيبَاجِ (''') ، قَالَ: وَاعْلَمْ أَنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (3) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ إِلَّا زَيْدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ (٥) عَلِيٍّ وَعَنِطْتُكُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(١) في (ه)، (ع): وعن القسي.

(٢) في (ه): الملقف.

(٣) المكفف بالديباج: أي: الذي عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حرير، وكُفة كل شيء بالضم: طرته وحاشيته، وكل مستطيل، كفة، ككُفة الثوب، وكل مستدير كِفة بالكسر ككفة الميزان. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٩١/٤).

(٤) أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١٢٨٤)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (١٦٧٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٧٠١) من طريق محمد بن وهب بن أبي كريمة، بهذا الإسناد فيه باذام أبو صالح، مولى أم هانيء وهو (ضعيف يرسل لا يحتج به).

وأخرجه البخاري (٥٩٤)، ومسلم (١٩٩٤) من طريق الحارث بن سويد، عن علي واخرجه النبي علي عن علي والمزفت».

وأخرجه مسلم (٢٠٧٨) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب «نهى رسول الله على عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر».

وأخرجه مسلم (٢٠٧٨) من طريق عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي قال: «نهاني - يعني النبي على أن أجعل خاتمي في هذه، أو التي تليها - لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي، وعن جلوس على المياثر»، قال: «فأما القسي: فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان».

(٥) في (ه): (ولا يروى عن عبيد بن عمير، عن علي)، في (ع): (ولا يروى عن عبيد، عن علي) بدلًا من (ولا يروى عن علي). 27 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ بِمِصْرَ (١) ، قَالَ: ثَنَا آيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عَمِّي عَمْرُو بْنِ عُشْمَانَ ، قَالَ: ثَنَا عَمْ عَمْرُو بْنِ عُشْمَانَ ، قَالَ: ثَنَا ] (٢) أَبُو مُسْلِمٍ قَائِدُ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ ، قَالَ: ثَنَا ] (٢) أَبُو مُسْلِمٍ قَائِدُ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ [بْنِ أَبِي رَبَاح] (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (٤) : قَالَ مُرَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ [بْنِ أَبِي رَبَاح] (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (٤) : قَالَ رَسُولُ (٥) اللهِ عَلَيْ : «قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ ، أَيُصَلِّي رَبُّكَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ؟ وَلَى : سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ، [سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ، [سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ، [سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي] (٢) (٧) .

<sup>(</sup>١) في (م): (أبو العباس بمصر)، في (ع): (أبو العباس المصري) بدلا من (أبو العباس المصري). المصري بمصر).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>.[1 /0]:(3)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٧) حديث ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١١٤)، وفي سنده أبو مسلم قائد الأعمش (وهو ضعيف) وقد سبق، ومع ضعفه فقد خولف، وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١١٩/١) عن أبي بكر محمد بن يحيى الحفار عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن ابن جريج عن عطاء، مرسلاً، وفيه محمد بن يحيى الحفار. قال الذهبي: لا يدرى من ذا، وقال: هذا حديث منكر. انظر: «اللسان» (٧/ ٧٧). وقال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٨٧): وقد سئل عن حديث روي عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، عن النبي فقال: «قالت لجبريل هن: هل يصلي ربك؟ قال: نعم، صلاته سبوح قدوس تغلب رحمتي غضبي». فقال: يرويه الأعمش، واختلف عنه؛ فرواه أبو مسلم قائد الأعمش، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة. وقال مرة: عن جابر بن عبد الله، عن النبي في وغيره يرويه، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن بعض أصحاب النبي عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن بعض أصحاب النبي عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن بعض أصحاب النبي

المعجم الصغير 👸 🔑

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو مُسْلِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْجُعْفِيُّ.

٤٤ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونَ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَسَدِيُّ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ الْأَسَدِيُّ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَخِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سِمَاكٍ إِلَّا إِسْرَائِيلُ، وَلَا عَنْ إِسْرَائِيلَ إِلَّا الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ.

20 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ [زُكَيْرٍ] (٢) الْحَمْرَاوِيُّ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَادٍ الرُّوَاسِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَلْعِهُ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَلِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «كَيْفَ أَنْعَمُ الْعَمْ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «قُولُوا: حَسْبُنَا الله، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» (٣).

فرواه جرير بن عبد الحميد (وهو ثقة صاحب كتاب)، وتابعة إسماعيل بن إبراهيم الأحول (وهو ضعيف) فروياه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، أخرجه من هذا الوجه ابن حبان في «الصحيح» ( $\Lambda \Upsilon \Upsilon$ )، وأبو يعلى في =

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (۱۵۸۰)، وأبو يعلى في «المسند» (۲)، والذهبي في «معجم الشيوخ الكبير» (۲/ ۲۸۱) وفي إسناده صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش (وهو مجهول).

وله شاهد من رواية أبي قتادة الأنصاري رَوَاعَيْنَ ، أخرجه البخاري (٦٣٧، ٦٣٨، ٩٠٩)، ومسلم (٢٠٤)، وأبو داود في «السنن» (٥٣٩)، والنسائي في «المجتبى» (٦٨٧)، من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٢) في (ز)، (م): زكريا، والمثبت من: (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: يرويه الأعمش، واختلف عليه:

«المسند» (۱۰۸٤)، والحاكم في «المستدرك» (۸٦٧٨)، والطحاوي في «المشكل»
 (٥٠)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (٥٠).

وخالفهم موسى بن أعين إلا أنه قد اختلف عليه: فرواه أبو طالب الجرجاني (وهو صدوق)، وأحمد بن شعيب (وهو ثقة)، عن موسى بن أعين وجعلاه من مسند أبي هريرة. أخرجه من هذا الوجه ابن أبي الشيخ في «العظمة» (٣٩٦)، والطحاوي في «المشكل» (٥٣٤٤)، وخالفهم أبو عمرو سعيد بن حفص (وهو صدوق) فجعله من مسند أبي سعيد.

ورواه الثوري عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد، أخرجه أحمد (11797)، وأبو نعيم في «الحلية» (11797)، وهذا هو الوجه الراجح عن الأعمش.

توبع الأعمش على هذا الوجه من:

١- خالد بن أبي خالد (وهو صدوق).

٢- وعمرو بن قيس (وهو ثقة متقن).

٣- وعمار الدهني (وهو صدوق).

٤- والحجاج بن أرطاة (وهو صدوق كثير الغلط والتدليس).

٥- وخالد أبي العلاء (وهو صدوق).

٦- وعمران البارقي وهو (مقبول). جميعهم عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، به.

٧- ومطرف بن طريف (وهو ثقة) في الوجه الراجح عنه.

أخرجه من هذا الوجه أبو داود في «البعث» (١٨)، والترمذي في «السنن» (٢٤٣١)، واخرجه من هذا الوجه أبو داود في «السنن» (٢٧٣)، وأحمد في «المسند» (١١٠٣٩)، وابن والحميدي في «المسند» (٧٧١)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٨٨٦)، وابن المبارك في «الزهد» (١٥٩٧)، وفي «المسند» (٩٠)، وسعيد بن منصور في «التفسير» (٤٤٥)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٦٦٢٠)، وغيرهم من طريق الرواة المذكورين.

أما عن مطرف والخلاف عنه، فقد رواه ابن عيينة كما عند الترمذي وغيره عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد، وخالفه أسباط بن محمد (وهو صدوق) كما عند الطحاوي في «المشكل» (٥٣٤٧)، فجعله من مسند ابن عباس، وقد أبعد النجعة، وقد =

المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَلَا رَوَاهُ (١) عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا وُهُيْرٌ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ.

27 - صدننا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ الْحَذَّاءُ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ](٢)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اللهُ عَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَةً: «مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا، فَعُوقِبَ بِهِ، فَالله جَلَّ ذِكْرُهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ [في الْآخِرَةِ](٣)، وَمَنْ أَنْ يُثَنِّي عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ [في الْآخِرَةِ] ٣٠، وَمَنْ أَنْ يُثَنِّي عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ [في الْآخِرَةِ] ٣٠، وَمَنْ أَنْ يُثَنِّي عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ [في اللهُخِرَةِ] ٣٠، وَمَنْ أَنْ يُثَنِّي عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَعَقَا عَنْهُ، فَاللهُ جَلَّ وَعَزَّ أَجُودُ مِنْ أَنْ يَعْودَ في شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، فَاللهُ جَلَّ وَعَزَّ أَجُودُ مِنْ أَنْ يَعْودَ في شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَسَتَرَهُ "٤٠.

<sup>=</sup> توبع من ذواد بن علبة (وهو ضعيف) كما عند الطحاوي في «المشكل» (٥٣٤٧). هذا وقد روي من طريق موسى بن عثمان (وهو متروك الحديث) عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد، ومرة عن أبي صالح عن أبي سعيد، أخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٢١٨١٥).

خلاصة ما سبق: أن الراجح من تلك الطرق هو ما رواه الأعمش ومتابعوه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي (ضعيف)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ع).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٦٢٦)، وابن ماجه في «السنن» (٢٦٠٤)، وأحمد (١٣٦٥، ٧٧٥)، والبزار في «المستدرك» وأحمد (١٣٦٥، ٧٦٧٨، ٥١٦٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١٧٥٩٣)، وفي «الشعب» (١٧٥٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٠٣)، والطحاوي في «المشكل» (٢١٨١)، والدارقطني في «السنن» (٩٠٥)، وابن بشران في «أماليه» (٢٣)، وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (٥٢)، و«التوبة» (١٣٦)، واللالكائي في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

٤٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُمَحِيُّ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

«أصول الاعتقاد» (۱۹۸۳)، وغيرهم من طرق عن حجاج بن محمد (وهو ثقة ثبت)،
 عن يونس بن أبي إسحاق (وهو صدوق يهم قليلًا) عن أبيه أبي إسحاق عن أبي جحيفة
 عن علي كرم الله وجهه، وهذا إسناد حسن من أجل يونس وقد توبع عليه من:
 ١- الحكم بن عبد الله النصري وهو (مقبول) كما عند المصنف في «الأوسط»
 (17.1)، به.

ورواه ابن ماجه في «السنن» (٢٩٧)، والبزار في «المسند» (٨٤)، وابن أبي الشيخ في «العظمة» (٥/ ١٦٦٩)، بنفس السند إلا أنه روى متنًا غير هذا بالمرة فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي، قال: قال رسول الله على: «ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله».

٢- أبو حمزة الثمالي (وهو ضعيف جدًّا) كما عند عبد بن حميد في «المنتخب»
 (٨٧)، والبزار في «المسند» (٤٨٣)، والطحاوي في «المشكل» (٢١٨٢).

٣- الخليل بن مرة (وهو ضعيف)، وحفص بن سليمان (وهو متروك)، كلاهما عند
 الدارقطني في «العلل» (٣١٦)، وقد وقع فيه خلاف من وجهين:

الأول: قيل: عن حفص عن إسحاق عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن على، وهو وهم من قائله، والصحيح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة.

الثاني: روي موقوفًا على أبي جحيفة من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي حمزة به، وهو خطأ وصوابه مرفوعًا.

وأخرجه ابن بشران في «أماليه» (١٦١)، من طريق اليمان بن عدي وهو (لين الحديث، وقال البخاري: فيه نظر)، عن مسعود بن يحيي، عن داود بن عيسى وهو (قال الذهبي: روايته عن أبي جحيفة مرسلة ولم نقف على توثيق فيه فهو لين)، عن أبي جحيفة، به، وهذا سند مرسل وضعيف.

(۱) الحنيني: بمهملة ونونين، مصغر، أبو يعقوب المدني، نزيل طرسوس. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (۱/ ۲۷).

المعجم الصغير ﴾ ١٠٣﴾

ابْنِ عُمَرَ رَجُهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (١٠). غَرِيبٌ (٢٠) لَمْ يَرْوِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ «وَالنَّهَار» عَنِ الْعُمَرِيِّ إِلَّا الْحُنَيْنِيُّ.

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيُّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَوْذَبِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهَ اللهِ النَّعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ.

29 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَاضِحِ الْعَسَّالُ<sup>(3)</sup> الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ<sup>(0)</sup>، قَالَ: ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِامِهُ بْنُ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَيْ قَالَتْ: كُنْتُ كِذَام، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْ قَالَتْ: كُنْتُ

وهو متفق عليه، و زيادة «النهار» غير محفوظة، وقد سبق الكلام عليها.

فيه محمد بن كثير الصنعاني (صدوق كثير الخطأ)، وشيخ الطبراني محمد السكوني مجهول.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: سبق عند الخبر رقم (١٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: وفي إسناد المصنف ضعيف.

أخرجه ومسلم (٢٠٩٧) (٦٧) من طريق الربيع بن مسلم.

وابن ماجه في «السنن» (٣٦١٦)، من طريق شعبة كلاهما عن محمد بن زياد. وأخرجه البخاري (٥٨٥٥، ٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧)، وأبو داود (٤١٣٩)، والترمذي (١٧٧٩) من طريق مالك في «الموطأ» (١٥) عن أبي الزناد عن الأعرج. كلاهما عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م): أسلم، (ه)، (ع): سلم، (ز): [٥/ ب].

أَحُتُّ (١) الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الْعَنْبَسِ آلَّذِي رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ] (٣) أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ (٤) الْعَنْبَسِ آلْكَبِيرِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبِي الْعَنْبَسِ الْكَبِيرِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَرْوَانَ.

٠٥- صدننا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلِ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ ابْنُ نَافِعٍ، قَالَ: ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ابْنُ مَاهَانَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِع، عَنْ أَبِي فَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(١) في (م): أفرك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۲۹، ۲۳۲)، ومسلم (۲۸۹)، وأحمد (۲۵۲۰، ۲۵۲۰، ۲۰۹۸، والسنن» (۳۷۳)، والترمذي في «السنن» (۳۷۳)، والنسائي في «المجتبي» (۲۹۵)، وسيأتي برقم (۹۷۵، ۱۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع) بسبب وجود طمس وبقعة حبر.

<sup>(</sup>٤) في (م): (هو أبو العنبس سعيد بن كثير)، وفي (ه): (هو سعد بن كثير)، (ع): (أبو العنبس هو سعيد بن كثير).

<sup>(</sup>٥) في (ع): رواه.

<sup>(</sup>٦) قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول معنى حديث أبي هريرة عن النبي والخف عند (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»: الحافر الخيل، والنصل السهم، والخف البعير. («العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية ابنه عبد الله (٢/ ٦).

<sup>(</sup>٧) صحيح: يروى من طرق سبعة عن أبي هريرة رَوَّقَيُّ : الطريق الأول: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب واختلف عليه على أوجه: ١ - عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع البزاز، أبو عبد الله، مولى أبى أحمد =

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

= عن أبي هريرة به.

رواه عنه جماعة (أحمد بن يونس، ووكيع بن الجراح، وخالد الخرساني، والطيالسي، وعبد الله بن مسلمة، وأبو عامر العقدي، وعثمان بن عمر، وبن أبي الحباب، وعلي بن الجعد، ويزيد بن هارون، ويحيى القطان، والمعتمر بن سليمان، وابن وهب، في وجه عنه، والثوري في وجه عنه، وابن أبي فديك في وجه عنه) أخرجه عنهم أبو داود في «السنن» (٢٥٧٤)، والترمذي في «السنن» (١٧٠٠)، والنسائي في «المجتبى» (٣٥٨٥، ٣٥٨٥)، وفي «الكبرى» (٤٤١، ٤٤١، ١١٤٤)، وإبن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٥٦٦)، والطيالسي في «المسند» (٢٩٤١)، والشافعي في «المسند» (٢٥١٥، ٢٢٤)، وابن حبان في «المحيح» (٤٢٥، ١٩٧٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٤٧)، وابن حبان في الصحيح» (١٩٤٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٤٧)، وابن ١٩٧٤)، وابن حبان في المحيح» (١٩٤٤)، والبيهقي في «المسند» (١٩٤٨)، وابن المجعد في «المسند» (١٨٩٨)، وابن عن عباد بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

يرويه عنه ابن أبي فديك، وعبد الله بن وهب، أخرجه من هذا الوجه الشافعي في «المسند» (٤٢٣)، والبيهقي في «الكبرى» والمسند» (٤٢٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٧٤٩)، وفي «معرفة السنن» (١٩٤٤)، والطحاوي في «المشكل» (١٨٨٣)، والمصنف في «فضائل الرمي» (٣٩).

٣- عن ابن أبي ذئب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة.

يرويه عنه القعنبي، من رواية محمد بن النضر الأزدي عنه، أخرجه من هذا الوجه الطبراني في «فضائل الرمي» (٣٧).

٤- عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة.

يرويه عنه الفرج بن يحيى من رواية عبد الملك بن الوليد عنه، أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٦١).

٥ - عن ابن أبي ذئب، ومحمد بن عمرو بن علقمة بالعطف عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة به.

يرويه عنه الثوري من رواية مصعب بن ماهان، وقد اختلف على مصعب، فرواه أبو توبة الربيع عنه بهذا الوجه كما عند المصنف في «الأوسط» (٥٠).

= وخالفه زهير بن عباد فرواه عن مصعب، وجعل نافعًا هو مولى أبي قتادة عن أبي هريرة، أخرجه الطبراني في «فضائل الرمي» (٣٧).

قلت: وزهير وأبو توبة كلاهما ثقة، إلا أن مصعب بن ماهان (صدوق يخطئ كثيرًا) فالحمل عليه في هذا؛ لاسيما وقد خالف سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في روايته عن الثوري، حيث رواه كما سبق عن ابن أبي ذئب وحده عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة، به.

قال الدارقطني: «غريب من حديث محمد بن عمرو عن نافع، تفرد به الثوري عنه، وتفرد به مصعب بن ماهان عن الثوري». «أطراف الغرائب والأفراد» (٥/ ٢٧٢). أما عن الروايات السابقه فشذوذها واضح حيث خالف المتفردون بروايتهم المخالفة للجماعة، ورواية الجماعة أولى من حيث العدد، والتوثيق ومزيد الضبط، والله أعلم.

وقد قال غير واحد من أهل العلم: إن المحفوظ من هذا الحديث هو ما رواه الجماعة عن ابن أبي ذئب، وأن الحديث حديث نافع بن أبي نفاع.

قال العقيلي: هذا يرويه الناس عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، وهو الصحيح.

الطريق الثاني: ما رواه أبو الأسود عن سليمان بن يسار عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة.

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٧٩٨)، والنسائي في «المجتبى» (٣٥٨٧)، وفي «الكبرى» (٤٤١٢)، وأحمد في «المسند» (٨٦٩٣)، والبزار في «المسند» وفي «الكبرى» والطحاوي في «المشكل» (١٨٨٥) وغيرهم من طرق عن أبي الأسود به. وهذا الوجه ضعيف، لجهالة أبي عبد الله مولى الجندعيين، وقد وقع في بعض الطرق مولى الجبذعيين عند البخاري في «التاريخ»، وعند البزار في «المسند» قال: عن أبي صالح، وهو مولى الجندعيين، ولا نعلم أسند أبو صالح عن أبي هريرة إلا هذا الحديث، ولا روى عنه إلا سليمان بن يسار.

وجاء عند البخاري في «الكنى» (٤١٦) عن صالح مولى الجبذعيين، وهو خطأ قاله ابن أبي حاتم في «بيان خطأ البخاري» (٢٢٠)، وقال: إنما هو أبو صالح مولى الجندعيين، سمعت أبى يقول ذلك.

= قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٨٥٤٥): هو أبو عبد الله مولى الجندعيين، وذكر حديثنا في الترجمة، ونقل المزي في «تهذيبه» (٧٤٧٦)، وفي «التحفة» (١٥٤٤٧) أبو عبد الله وذكر الحديث، ونقل عن الذهبي هذا.

وقال الحاكم: قال بعضهم: عن أبي صالح.

الوجه الثالث: ما رواه محمد بن عمر، واختلف عليه، و الراجح روايته عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة.

أخرج ابن عدي في «الكامل» (V/ ٤٥٨)، من طريق ابن وهب عن الثوري عن محمد ابن عمرو عن من سمع أبا هريرة، وهو منقطع، وخالفه القاسم بن الفضل فرواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند الدارقطني في «العلل» (V/ )، ولا يصح لمخالفة الجماعة وهم (عبد الوارث، وعباد بن عباد المهبلي، ويزيد بن زريع، وعبدة بن سليمان، وشجاع بن الوليد، ويحيى بن سعيد القطان، وحماد بن سلمة، وأبو معاوية الضرير، وخالد بن الحارث)، جميعهم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة به.

أخرجه من هذا الوجه النسائي في «المجتبى» (٣٥٨٩)، وابن ماجه في «السنن» (٢٨٧٨)، وأحمد (١٨٨٤، ٩٩٣)، والطحاوي في «المشكل» (١٨٨٤، ١٨٨٨)، والحربي في «غريب الحديث» (٣/ ١١١٧)، وغيرهم به.

قال الدارقطني في «العلل» (١٧٧٧): « رواه القاسم بن الفضل، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وخالفه جماعة، منهم: يزيد بن زريع، والمحاربي، والنضر بن شميل، رووه عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة وهو الأصح». قلت: وهذا الوجه ضعيف: فيه محمد بن عمرو (وهو صدوق يهم ويخطئ)، وأبو الحكم (مجهول).

قلت: وهذا الوجه والذي قبله يقبلان التصحيح لغيرهما بما سبق، والله أعلم. الوجه الرابع: ما رواه عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.

أخرجه المصنف في «فضائل الرمي» (٤٠) وفيه عبد الله بن جعفر (وهو ضعيف). الوجه الخامس: ما رواه الثوري عن زيد بن أسلم عن أبي الفوارس عن أبي هريرة: =

## = وقد اختلف في رفعه ووقفه:

فرواه وكيع بن الجراح كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٥٦٣)، ومعاوية بن هشام كما عند الدارقطني في «العلل» (٢٢٥١)، عن الثوري عن زيد بن أسلم عن أبي الفوارس عن أبي هريرة موقوفًا.

ورواه ابن وهب كما عند المصنف في «فضائل الرمي» (٣٨) بهذا السند مرفوعًا. قلت: والموقوف هو الصحيح وسنده ضعيف لأمور:

١- وكيع بن الجراح أثبت وأوثق من ابن وهب.

٢- وكيع مقدم في الثوري عن ابن وهب.

٣- متابعة معاوية بن هشام على الوقف وإن كان (صدوقًا يهم)، فمتابعته فيها شيئ
 من القوة.

٤- ضعف السند إلى ابن وهب ففيه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد،
 قال ابن عدي: له مناكير ويكتب حديثه، وهو صاحب حديث، كثير الحديث، من الحفاظ لحديث مصر، وقال: هو، وأبوه، وجده، وجد أبيه، أربعتهم ضعفاء.

٥- قال الدارقطني في «العلل» (٢٢٥١): وقفه معاوية بن هشام، وغيره، والموقوف أشبه، لا يعرف أبو الفوارس إلا في هذا الحديث.

٦- أما عن ضعف السند فكما قال الدارقطني: أبو الفوارس وفي بعض الطرق أبي النواس لا يعرف.

الوجه السادس: ما رواه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان:

وقد اختلف عليه فيه: فرواه معمر بن راشد عن الزهري، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كما عند الدارقطني في «العلل» (٢٠٢٢)، وهو الصحيح، وهو صحيح لذاته.

وخالفه عبد الحميد بن سليمان (وهو ضعيف)، كما عند المصنف في «الأوسط» (٢١٦٨)، والفاكهي في «فوائد مكة» (٦٩)، فرواه عن أبي الزناد عن المقبري عن أبي هريرة، وهو منكر بهذا السياق للضعف مع المخالفة، والله أعلم.

وقد ذكره الدارقطني في «العلل» ولم يرجح بينهما، والله أعلم.

الوجه السابع: ما رواه نصر بن باب عن كثير بن زيد عن المطلب عن أبي هريرة: وهذا الوجه أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٦١)، وهو ضعيف جدًّا ففيه =

المعجم الصغير ﴾ ١٠٩﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و إِلَّا مُصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْب مَشْهُورٌ.

٥١ - صِدننا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَاشِدٍ الدِّمَشْقِيُّ (١) الْمُقْرِي، قَالَ: ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَظِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ الله عَنْ رَأَتْ، وَلاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ الله عَلَى الْمُعْتُ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر» (٢).

= نصر بن باب وهو متروك الحديث.

أقول مستعينًا بالله العلي العظيم: هذا عرض سريع بسيط للطرق في هذا الحديث، وبالله التوفيق، ونشير إي من باب الشيء بالشيء يذكر: وهو قصة ذكرها السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ١٩٦) قال بسنده إلى أحمد بن زهير قال: سمعت أبي يقول: قدم على المهدي بعشرة محدثين فيهم الفرج بن فضالة وغياث بن إبراهيم، وكان المهدي يحب الحمام ويشتهيها فأدخل عليه غياث بن إبراهيم فقيل له: حدث أمير المؤمنين، فحدثه بحديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في حافر أو نصل» وزاد: «أو جناح». فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم، فلما قام قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله وإنما استجلبتُ ذاك أنا، فأمر بالحمام فذبحت فما ذكر غياث بعد ذلك.

وأيضًا: بسنده عن داود بن رشيد قال: دخل غياث بن إبراهيم على المهدي وكان يحب الحمام التي يجيء من البعد، قال فحدثه حديثًا رفعه إلى النبي قال: «لا سبق إلا في حافر أو خف أو جناح» فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما قام قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله، ما قال رسول الله جناح ولكنه أراد أن يتقرب إليّ.

قلت: ووجه النكارة في الحديث مع كونه صحيحًا كما مر معنا: هو زيادة: «أو جناح» فهي لم ترد في إسناد صحيح على ما علمت، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۲٤٤، ۳۷۷۹)، ومسلم (۲۸۲٤)، والحميدي في «المسند» (۲) أخرجه البخاري في «السنن» (۳۱۹۷)، وغيرهم من طريق مالك وسفيان عن =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

٥٢ - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ [أَبُو عَبْدِ اللهِ ] (١) ، قَالَ: ثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ (٢) ، قَالَ: ثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْبَرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَيُّهُا قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ، وَإِنَّكَ لَأَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي ، وَاللهِ إِنَّكَ لَأَحَبُ إِلَيَّ مِنْ الْهَلِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا (٢) أَصْبِرُ حَتَّى وَأَخَبُ إلَيَّ مِنْ وَلَدِي ، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا اللهِ عَنْ الْبَيْتِ وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رَقِيتُ وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ وَشِيتُ (٤) أَنْ لَا أَرَاكَ ، فَلَمْ يَرُدَّ وَلَا النَّبِيِّ فَيَ اللهِ إِنَّكَ مَعَ النَّبِينِ ، وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ (٤) أَنْ لَا أَرَاكَ ، فَلَمْ يَرُدَّ وَلَاسُولُ فَأُولَتِكَ مَعَ النَّبِينِ ، وَأَنِّي إِذَا حَلْتُ الْجَنَّةَ عَلَيْمِ مِنْ وَالشِيدِ فَاللهِ إِنْكَ مَعَ النَّبِيتِ فَى وَالْشَهُدِي فَيْ وَالْشَهُ وَاللهِ إِنَّالُ وَاللهِ إِنَّا الْمَعْمَ اللهِ فَيْ وَالْمَدِيقِينَ وَالشَّهُ مَاللهُ عَلَيْمِ مِنْ النَّبِيتِ فَى وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُ اللهَ وَاللهُ وَاللهِ إِنْكَ الْمَاءِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

<sup>=</sup> أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، به. أما عن المصنف ففي إسناده صدقة بن عبد الله السمين (ضعيف).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) العابدي: بموحدة، أبو القاسم المكي. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) في (م): فلا.

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية (ز): آيست، وأشار إلى أنها في نسخة ورمز لها.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ع) سقطت من الآية: ﴿وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُّ ﴾ النساء: الآية ٦٩].

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٧٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٣٩)، (٨/ ١٢٥)، بسنده ومتنه.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث فضيل و منصور متصلًا تفرد به العابدي فيما قاله سليمان - يعنى: الطبراني.

المعجم الصغير الله المعجم الصغير الله الله المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ، [عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ] [اللهِ عَنْ عَائِشَةَ] فُضَيْلٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ.

٥٣ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ (٢)، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ (٢)، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْ مِيسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَيُهِمَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَى مَعْرِبِ أَخَلَكُمْ فِيمَا خَلًا [قَبْلَكُمْ] (٣) مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاقِ الْعَصْرِ (٤) إِلَى مَعْرِبِ الشَّمْس» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ إِلَّا مَعْنٌ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ (٢)(٧).

<sup>=</sup> قال ابن كثير: قد روي هذا الأثر مرسلًا عن مسروق، وعكرمة، وعامر الشعبي، وقتادة، وعن الربيع بن أنس، وهو من أحسنها سندًا «التفسير» (٢/ ٣٥٤)، نقلا من «تفسير الطبرى» (٨/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن المنذر بن خالد بن حزام: منسوب إلى جده الأعلى حزام بالزاي. «تقريب التهذيب» (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٤) (ز): [٦/ أ].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٢٦٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن دينار، وفي (٢٠٦١)، من طريق مسدد عن يحيى عن سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر والحيال من طريق مسدد عن يحيى عن سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر والخرجه البخاري (٢٢٦٨)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٥٦، ٢٠٥٦)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٧٧٧، ٧٧٧)، وأحمد (٢٠٦٦، ٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٦) في (ع): (الحزامي) بدلًا من (إبراهيم بن المنذر).

<sup>(</sup>V) رواه عن مالك إسماعيل بن أبي أويس ولكن مخالفًا لمعن، وراه عن معن إسماعيل ابن موسى، كذلك مخالفًا لإبراهيم بن المنذر، فجعلوه عن ابن دينار، وإنما كان تفرد إبراهيم عن معن عن مالك عن وهب بن كيسان، والله أعلم.

٥٤ - مرئنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ ابْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) الْخُدْرِيِّ يَوْشِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) الْخُدْرِيِّ يَوْشِيُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي (٢) الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي: ﴿إِنْ (٣) أَبَى فَرُدَّهُ، فَإِنْ (٤) رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي (٢) الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي: ﴿إِنْ (٣) أَبَى فَرُدَّهُ، فَإِنْ (١) أَبَى فَرُدَّهُ، فَإِنْ (١) أَبَى فَوَدُهُ مَا إِنْ (١) أَبَى فَوَدُهُ مَا مُعْتُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ هُو شَيْطَانُ ﴾ (٦).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ حَمْزَةً.

00 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعَابِدِيُّ (٧) الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحِ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَلَيْحِ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَلَيْحِ الْمَكِّيُّ، قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ يَا بَنِي عَنْ عَطَاءٍ (٩)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ النَّبِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ يَا بَنِي

(١) مطموس عليها في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٢) مطموس عليها في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٣) في (ع): فإن.

(٤) في (ع): وإن.

(٥) مطموس عليها في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٦) أخرجه البخاري (٥٠٩، ٣٢٧٤)، ومسلم (٥٠٥)، وأحمد (١١٦٠٧)، من طريق حميد بن هلال عن أبي صالح السمان عن أبي سعد الخدري رَوَالِيَّةُ.

وأخرجه مسلم (٥٠٥)، ومالك في «الموطأ» (٣٣)، وأبو داود في «السنن» (٦٩٧)، وأخرجه مسلم (٥٠٥)، ومالك في «الموطأ» (٣٣)، وأحمد (١١٣٩٤)، من طرق عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه، به.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٤٨٦٢)، وفي «الكبرى» (٧٠٣٨)، من طريق الدراوردي عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به.

(٧) كتب في حاشية (ز): العابدي هذا بباء موحدة ودال مهملة.

(٨) كتب في حاشية (ز): سليم هذا بفتح السين، قال الأمير: ضعفوه واتهموا دينه.

(٩) مطموس عليها في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ المعجم الصغير

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنْ وُلِّيتُمْ هَذَا الْأَمْرَ، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُصَلِّي أَيَّةَ (١) سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْل أَوْ نَهَارٍ (٢).

(١) في (م): (أن يصلي فيه أي ساعة) بدلًا من: (أن يصلي أية ساعة).

(٢) ضعيف جدًّا من هذا الوجه: يروى عن عطاء وهو ابن أبي رباح من عدة طرق: الأول: من طريق إسماعيل بن مسلم (وهو ضعيف)، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٦٥).

الثاني: إبراهيم بن يزيد بن مردانبه وهو (لا يحتج بحديثه)، أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٣٨٦١).

وأخرج المصنف في «الكبير» (١١٣٥٩) من نفس الطريق إلا أنه قال: إبراهيم بن ميمون الصائغ (وهو صدوق)، والراوي عنهما هو حسان بن إبراهيم (وهو صدوق يخطئ).

الثالث: سليم بن مسلم (وهو متروك) عن ابن جريج (وهو مدلس)، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٩٧).

الرابع: طلحة بن عمر (وهو متروك)، أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٥٢٩، الرابع: طلحة بن عمر (وهو متروك)، والأزرقي في «أخبار مكة» (٢/ ١٥٥)، والأزرقي في «أخبار مكة» (٢/ ١٥٥)، والحارث بن أبي أسامة في «المسند» (٣٨٧).

وثم طرق أخرى عن ابن عباس منها:

1- ما رواه أبو يعلى في «المسند» (٢٦٦٢) قال: حدثنا محمود بن خداش، حدثنا محمد بن عبيد، عن طلحة، عن ابن عباس، قال: لما خرج رسول الله على من مكة، قال: «أما والله، لأخرج منك، وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمه على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، يا بني عبد مناف إن كنتم ولاة هذا الأمر من بعدي، فلا تمنعوا طائفًا ببيت الله ساعة من ليل ولا نهار، ولولا أن تطغى قريش لأخبرتها ما لها عند الله، اللهم إنك أذقت أولهم وبالًا فأذق آخرهم نوالًا»، وإسناده صحيح رجاله ثقات، غير طلحة فلم أستطع تمييزه.

Y- ما رواه مجاهد بن جبر المكي من طريق رجاء أبي سعيد وهو (رواياته غير محفوظة)، والراوي عنه أبو الوليد العدني لم أعرفه، أخرجه من هذا =

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ (١) وَظَلَّهُ: يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ طَوَافِ السَّبْعِ أَنْ يُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي (٢) بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ عُلُوعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْس، وَفِي كُلِّ النَّهَارِ.

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا سَلِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ](٤).

= الطريق الدارقطني في «السنن» (١٥٧٥)، لكنه توبع من طلحة بن عمرو عن مجاهد، كما عند ابن حجر في «المطالب» (٣٧١٦).

تنبيه: ما أخرجه الحارث في «مسنده» إنما هو عن طلحة بن عمرو (المتروك) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، وأخرجه الحافظ في «المطالب» (٤١٢٨) من هذا الوجه عن عطاء بن أبي رباح.

أما ما أخرجه الحافظ بن حجر في «المطالب» (٣٧١٦) فهو من طريق أبي نعيم ومحمد بن عبيد الطنافسي عن طلحة بن عمرو عن مجاهد.

والذي يبدو لي والله أعلم أن طلحة هذا هو المتروك أيضًا، ولا فرق بينهما، والله أعلم.

٣- ما رواه علي بن عبد الله بن عباس (وهو ثقة) كما عند المصنف في «الأوسط» (٦٣٣٥)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢٤٣/٢)، وفي سندهما ثمامة بن عبيدة (وهو منكر الحديث ورماه البعض بالكذب)، والراوي عنه عند المصنف قال محمد ابن مسلم المكي (ثقة)، وعند أبي نعيم قال محمد بن سليمان المكي (ضعيف).
قلت: وللحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم.

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٢٧٩): هذا الحديث صحيح رواه الأئمة: الشافعي وأحمد في «مسنديهما» وأصحاب السنن الأربعة من حديث جبير بن مطعم والشافعي بالأسانيد الصحيحة.

(١) في (ه): (أبو القاسم) في (ع): (الطبراني) بدلًا من: (أبو القاسم الطبراني).

(٢) في (م): يصليها، في (ه): أن يصليا.

(٣) في (ع): (بعد الطواف بعد الصبح) بدلًا من (بعد طواف السبع أن يصلي بعد صلاة الصبح).

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

27 - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ الْإِسْفَذَنِيُّ (١)، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمَ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، قَالَ: ثَنَا (٢) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَيُسْتَخَفُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمُعْرِبَ حَتَى تَشْتَبِكَ (٣) النَّجُومُ» (٤).

(١) الإسفذني، بكسر الألف، وسكون السين المهملة، وفتح الفاء والذال المعجمة وفي آخرها النون، نسبة إلى إسفذن قرية من قرى الري، قاله ابن الأمير رحمه الله تعالى.

(٢) في (ع): أنا.

(٣) في (ع): يشتبك.

(٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٦٨٩)، وابن خزيمة في «الصحيح» (٣٤٠)، والدارمي في «المسند» (١٣٠٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٠٩)، والمصنف في «الأوسط» «المستدرك» (٦٨٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٢١٠٩)، والمصنف في «الأوسط» (١٧٧٠) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن موسى، عن عباد العوام، ورواه أسلم بن سهل في «تاريخ واسط» (١/١٤٠)، وأبو بكر بن عبدويه في «الغيلانيات» (٣٠٣)، وتمام في «الفوائد» (٥٢٥) وغيرهم من طريق العوام بن عباد العوام عن أبيه العوام ابن عباد عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس به. قال العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٤١): حدثني الخضر بن داود قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عن عمر بن إبراهيم العبدي، فقال: قال عبد الصمد: أخرج إلي كتابًا في لوح، وكان عبد الصمد يحمده. قال أبو عبد الله: يروي عن قتادة أحاديث مناكير، ويخالف، وقد روى عنه عباد بن العوام حديثًا منكرًا رواه إنسان من أهل الري عنه قلت له: إبراهيم بن موسى؟ فقال: نعم، فقلت: حديث العباس؟

قلت: عمر بن إبراهيم العبدي أبو حفص، في نفسه (ضعيف)، وزِد عليه ضعف خاص في قتادة، وزده عليه أيضًا أن عبادًا قد روى عنه هذا الحديث وهو مستنكر عليه، والله أعلم.

قلت: وله شواهد من حديث أبي أيوب الأنصاري عند أبي داود في «السنن» قال =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّام.

٥٧ - مرتنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ فَرْقَدِ الْجُدِّيُّ، بِمَدِينَةِ جُدَّةَ (١)، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُنْ حُمَةَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنْ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنْ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخِطْكُ، أَنَّ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخِطْكُ، أَنَّ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَا نَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخِطْكُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ (٣) مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعِ أَوْ تَمْرٍ (٤)، وَكَانَ يَعْطِي أَزْوَاجَهُ فِي كُلِّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ، [مِائَةَ وَسْقٍ] (٥): ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ إِلَّا أَبُو قُرَّةَ.

٥٨ - صَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ [بَحْرِ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ [بَحْرِ الْأَهْوَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (^^) ابْنُ ابْنُ

= الشيخ ناصر: حسن صحيح.

وعند المصنف من حديث جابر بن عبد الله سيأتي برقم (٨٤٧)، وسنده ضعيف.

(١) في (ع): (بجدة) بدلًا من: (بمدينة جدة).

(٢) كذا ضبطت في الأصل (ز)، في (م) كتب فوقها كلمة: خف، إشارة إلى أنها مخففة وليست مشددة. قال في «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٣٦٥): محمد بن يوسف الزبيدي: بالفتح أبو حمة: بضم المهملة، وتخفيف الميم.

(٣) في (م): بشرط، ولعله سبق قلم من الناسخ، والله أعلم.

(٤) في (ع): ثمر.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٦) أخرجه البخاري (٢٣٢٨، ٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١)، والترمذي في «السنن» (١٣٨٣)، وأحمد (١٣٨٣، ٤٩٤٦، ٤٩٤٦)، من طرق عن عبيد الله عن نافع به.

(٧) في (ه): كتب مكانها: بحران.

(٨) في (م): أنبأ، في (ع): ثنا.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١١٧ ﴾

جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي دُبَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَفِيْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَفِيْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي في النَّارِ»(١).

## (١) صحيح: يرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن واختلف عليه:

فرواه الحسن بن عطاء وهو الحسن ابن أخي أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو (غير معروف عندي) عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي على، ذكر هذا الوجه الترمذي في «السنن» (١٣٣٦) قال: وروي عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي الله، وكذا الدارقطني في «العلل» (٥٥٨)، وأخرج البزار في «المسند» (١٠٣٧) قال: حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين، نا يعقوب بن إسحاق، حدثني عمر بن حفص المديني، نا الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال رسول الله على: «الراشي والمرتشى في النار».

قلت: وفي سنده عمر بن حفص المدني (منكر الحديث)، وشيخه الحسن بن عثمان (لم أعرفه).

وخالفه الحارث بن عبد الرحمن (وهو صدوق)، فرواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه به ، وهو الصواب، أخرجه من هذا الوجه أبو داود في «السنن» (۲۵۸۳) ، والترمذي في «السنن» (۱۳۳۷)، وابن ماجه في «السنن» (۲۳۱۳) وأحمد (۲۵۲۲، ۲۷۷۸، ۲۷۷۸، ۲۸۳۰) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۲۷، ۲۲۲۲، ۲۲۲۱)، وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۶٦۹۱) وقد سقط من السند عنده ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن ، والطيالسي في «المسند» وقد سقط من السند عنده ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن ، والطيالسي في «المسند» (۲۳۹۰)، وابن حبان في «الصحيح» (۷۷۰)، والبيهقي في «الكبرى» (۲۷۹۸)، وفي «المنتقى» (۲۸۸۱)، والبغوي في الحبير» وفي «المنتقى» (۲۸۸۱)، والبغوي في «الكبير» وأبن الجارود في «المنتقى» (۲۸۸)، والمصنف في «الكبير» بينما قد أثبت بنفس السند عنده في «الدعاء»، و«الأوسط»، و«الصغير» وفي «الأوسط» (۲۰۲۱)،

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ.

99 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْحَرِيشِ الْأَهْوَاذِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا عُرْوَةَ عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (١)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٢)، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِيِّ يَخِطْئَكُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «الْمُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ» (٣).

= قال الترمذي في «السنن»: وروي عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي على ولا يصح، وسمعت عبد الله بن عمر و عن النبي على أحسن شيء في هذا الباب وأصح.

وكذا قال المزي في «التحفة» (١٠/ ٤٦٩)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٥٧٣)، وفي (٦/ ٤٦٩) قال إسناده جيد لا أعلم به بأسًا.

وقال الدارقطني في «العلل»: حديث أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي هو أشبه بالصواب.

(۱) (ز): [۲/ ب].

(٢) في (م): القعنبي.

(٣) صحيح لغيره: وإسناد المصنف ضعيف يرويه المصنف في «الكبير» (٣٩٥)، وفي «معجم «الأوسط» (٢٢٠٦)، وابن قانع في «المعجم» (٢/٤٢)، والصيداوي في «معجم الشيوخ» (٢٩٩١)، وفي «معجم أصحاب القاضي أبو علي الصدفي» (٩٨/١)، وفي «معجم أصحاب القاضي أبو علي الصدفي» (٩٨/١)، وغيد الميانجي في «جزئه» (٢٩)، من طريق زيد بن الحريش وهو (مقبول)، وعبدوس بن بشر وهو (لا بأس به) كلاهما عن عمران بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس، به، وعمران بن عيينة (ضعفه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: لا يحتج به لأنه يأتي بمناكير، وقال العقيلي: في حديثه وهم وخطأ، وقال ابن معين: صالح الحديث).

هذا وقد تابعه إسماعيل ابن علية كما عند الخطيب في «تاريخ بغداد» ( $V\Lambda/1$ »، من طريق عبد الله بن بشر، وهو خطأ وصوابه عبدوس بن بشر، عن عمران بن عيينة وإسماعيل ابن علية عن إسماعيل بن أبي خالد، إلا أن سند الخطيب ضعيف ففيه شيخه الحسن بن علي التميمي (ضعيف)، وعمرو بن إسماعيل الصفار (مجهول). وللحديث شواهد في «الصحيحين» من حديث:

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١١٩ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (١).

7٠ - مرئنا أَحْمَدُ بْنُ الْخَضِرِ الْمَرْوَزِيُّ (٢)، بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاذٍ النَّحْوِيُّ الْفَضْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاذٍ النَّحْوِيُّ الْفَضْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْدَةَ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ رَقَبَةَ [بْنِ مَصْقَلَةَ] (٣)، عَنْ سَلْم (٤) بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ حَمْزَةَ السُّكَرِيُّ، عَنْ رَقَبَةَ [بْنِ مَصْقَلَةَ] (٥) عَنْ سَلْم (٤) بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ: الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ [بْنِ مَالِكِ] (٥) وَعِلْقَتَهُ، عَنِ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (تَسَحُور بَرَكَةً (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلْمِ (٧) بْنِ بَشِيرٍ إِلَّا رَقَبَةُ، [تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ

انس بن مالك: أخرجه البخاري (٣٦٨٨، ٣٦٨٧، ٦١٧١، ٣١٥٨)، مسلم
 (٢٦٣٩)، وسيأتي برقم (١٦٠، ١١٥٣، ١٢١١).

٢- وعبد الله بن مسعود أخرجه البخاري (٦١٦٨، ٦١٦٩)، ومسلم (٢٦٤٠).

٣- وصفوان بن عسال، عند «الترمذي» (٢٣٨٧)، وسيأتي برقم (٢٦١).

٤- وأبي ذر الغفاري عند أحمد في «المسند» (٢١٣٧٩)، و الدارمي في «السنن» (٢٧٨٧).

٥- وجابر بن عبد الله عند عبد بن حميد في «المنتخب» (١٠٥٤)، وغيرهم، وذكر الكتاني الحديث في «نظم المتناثر» (١/٢٠٢).

(۱) بل قد تابعه ابن علية كما عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۷۸)

(٢) في (ع) زاد بعدها: البغدادي.

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٤) في (م): سالم.

(٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٦) أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥)، وأحمد (١١٩٥٠، ١٣٣٩، ١٣٣٠، اخرجه البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١٩٣٠)، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن صهيب به.

أما عن إسناد المصنف ففيه أبو معاذ النحوي وقد (ضعف).

(٧) في (م): سليم.

مَيْمُونٍ](١).

17 - صدننا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْخُوَارِزْمِيُّ، بِبَغْدَادَ سَنَةَ سَبْعِ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ الْمَدِينِيُّ (٢)، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اللّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اللّهِ اللّهِ يَقِي بُنِ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ عَلِي بَنِ عَلِي مُنْ أَبِيهِ وَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى كُلّ مُسْلِم (٣).

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع)، وكتب مكانها: واسم أبي حمزة محمد بن ميمون.

(٢) في (ه)، (ع): المدني.

(٣) ضعيف: وقد سبق الكلام على طرقه وكلام العلماء فيه.

أما عن هذا الوجه فهو مروي عن علي من طرق:

١- سعيد بن المسيب عن علي، وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي (وهو متروك كما قاله أبو داود والنسائي)، وقد أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٦)، وفي «تلخيص المتشابه بالرسم» (١/ ٨٥).

٢- عمر بن علي بن أبي طالب، وفيه عيسي بن عبد الله العلوي (وهو متروك، كما قاله ابن حبان و الدارقطني)، أخرجه أبو طاهر السلفي في «التاسع من المشيخة البغدادية» (٩٧).

أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان)، من طريق ولده سليمان بن عبد العزيز، عنه، وقد اختلف عليه:

فرواه أحمد بن يحيى (وهو متروك كما قاله الدارقطني) فجعله من مسند الحسين بن علي، أسقط منه عليًّا، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٠٣٠)، والخطيب في «التاريخ» (٢/٧٤)، وعنه ابن الجوزي في «العلل» (٥٠).

المعجم الصغير ﴿ ١٢١ ﴾

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ (١)، وَمَا (٢) كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ هَذَا الشَّيْخ.

77 - صدننا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الشَّمَقْمَقِ الْمُؤَدِّبُ بِقَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْمَالَةِ قَالَ: قَالَ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْمَالَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْجُنَّةِ: أَبُو بَكُرٍ فِي الْجُنَّةِ، [وَعُمَرُ فِي الْجُنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجُنَّةِ، وَالْجُنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجُنَّةِ، وَالزُّبِيرُ فِي الْجُنَّةِ، وَالْجُنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجُنَّةِ، وَالْبُوعُبُونِ فِي الْجُنَّةِ، وَالْجُنَّةِ، وَالْجُمَعِينَ (٢)(٧).

<sup>=</sup> وخالفه جعفر بن محمد (وهو ضعيف)، وفي السند إليه محمد بن أيوب أبو عبد الله (وهو ضعيف)، وكذا أبو نصر محمد بن إبراهيم وهو (وضاع كما أشار إليه الذهبي)، فجعلوه من مسند علي بن أبي طالب، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٢/٢٠٣).

<sup>(</sup>١) في (م): (وانفرد به سليم) بدلًا من: (تفرد به سليمان).

<sup>(</sup>٢) في (ه)، (ع): ولا.

<sup>(</sup>٣) سعير: بمهملات مصغر، ابن الخمس: بكسر المعجمة أوله، وسكون ميم فمهملة. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٧) رجاله ثقات: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٢٠١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ١٥٦)، وابن شاهين في «الخامس من الأفراد» (٨٦)، من طريق حامد بن يحيى البلخي به، ورجاله ثقات، وحبيب بن ثابت مدلس وقد عنن ولم ينكر أحد عليه روايته عن ابن عمر، قال العجلى: كان ثقة ثبتًا في الحديث، سمع من ابن عمر غير شيء، ومن ابن عباس.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا سُعَيْرٌ، وَلَا عَنْ سُعَيْرٍ إِلَّا سُفْيَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ حَامِدُ بْنُ يَحْيَى.

77 - حمن أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُدْرِكٍ أَبُو حَفْصٍ () بِقَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَة، قَالَ: ثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ (٢) بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ لَيْثِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ لَيْثِ الْبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَوْقِهِا قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ عَنْ بَعْضِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَوْقِها قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ عَنْ بَعْضِ بَعْضِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ اللهِ، كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَاعْدُدُ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ» (٤٠).

= وقال ابن خزيمة في «الصحيح»: كان مدلسًا، و قد سمع من ابن عمر. وقال سليمان بن حرب في قول حبيب: رأيت هدايا المختار تأتى ابن عمر ما علمه بهذا، و هو صبى، و نافع أعلم منه بأمر ابن عمر.

قلت وقد تابع حبيبًا نافع كما عند تمام في «الفوائد» (٨٨٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ١١٧)، بسند فيه مجهولان وعبد الله بن يزيد البكري (وهو ضعيف) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

وللحديث شواهد من طرق عن صحابة أخر منهم:

١- عبد الرحمن بن عوف، عند الترمذي في «السنن» (٣٧٤٧).

٢- وسعيد بن زيد القرشي، عند الترمذي في «السنن» (٣٧٤٨).

٣- ومعاذ بن جبل عند الترمذي في «السنن» (٣٨٠٤).

(١) في (ع): (أبو جعفر) بدلًا من: (بن مدرك أبو حفص).

(٢) في (م): ابن عتبة.

(٣) في (م): عن.

(٤) حديث صحيح: بدون لفظة: «نفسك من أهل القبور».

وأخرجه الترمذي في «السنن» (٢٣٣٣)، وأحمد (٤٧٦٤، ٢٠٠٥) من طريق سفيان عن ليث، به. وليث هو ابن أبي سليم (ضعيف)، سليمان بن أحمد الواسطي (كذاب)، وقد خالف ليث الأعمش فذكر الحديث بدون لفظة: «نفسك من =

المعجم الصغير 🖟 ١٢٣ 🎉

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ إِلَّا ابْنُ ثَوْبَانَ.

75 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُبَيْطِ (١) بْنِ شَرِيطٍ الْأَشْجَعِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ بِمِصْرَ فِي جِيزَتِهَا (٢) ، قَالَ: حَدَّتَنِي أَبِي إِسْحَاقُ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ نِبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ رَضِيْكَ قَالَ (٤) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ رَضِيْكَ قَالَ (٤) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ نَبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ رَضِيْكَ قَالَ (٤) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ نَبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ رَضِيْكَ قَالَ (٤) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ نَبَيْطٍ بَنِ شَرِيطٍ رَضِيْكَ قَالَ (٤) : «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (٥) .

= أهل القبور». أخرجه البخاري (٦٤١٦)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (١٨٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٩٨) من طريق الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رفيها، قال: أخذ رسول الله عليه بمنكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل».

(۱) نبيط: بضم النون، ابن شريط: بفتح المعجمة، صحابي. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (۱/ ٤٠٠).

(٢) جيزتها: الجيزة: بكسر الجيم وسكون الياء، وزاي معجمة، وهي بليدة بفسطاط مصر في النيل. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٤٥٩).

(٣) في (م): أبو إسحاق.

(٤) (ز): [٧/ أ].

(٥) ضعيف جدًّا: أخرجه أبو القاسم بن محمد المهرواني في «المهروانيات» (٣٠)، من طريق المصنف، وفيه أحمد بن إسحاق بن نبيط قال الذهبي: صاحب النسخة المشهورة الموضوعة عن أبيه، عن جده بنسخة فيها بلايا، وهو كذاب لا يحل الاحتجاج به.

قلت: وهو مروي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم منهم:

١- جابر بن عبد الله أخرجه البخاري (٦٠٢١).

٢- أبو موسى الأشعرى عند البخاري (٦٠٢٢).

٣- حذيفة بن اليمان أخرجه مسلم (١٠٠٥).

٤- أبو ذر الغفاري عند مسلم (١٠٠٦).

٥- عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود في «السنن» (١٦٥٦).

٦- عبد الله بن يزيد الأوسى أخرجه أحمد (١٨٢٦٥).

70 - وَبِهِ (١)، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ خَمِيسِهَا» (٢).

٦٦ - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الْجُنَّةِ»<sup>(٣)</sup>.

(١) في (ه): عند ذكر هذا الحديث ساق نفس الإسناد السابق، إلا أنه لم يقل: الأشجعي صاحب رسول الله بمصر في جيزتها.

وفي (ه)، (ع): في باقي الأحاديث التي ذكرها عن نبيط قال: وبه قال: قال رسول الله...

(٢) ضعيف جدًّا: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٩٤)، من نفس طريق المصنف، ويقال في إسناده ما قيل فيما سبق، والله أعلم.

وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم:

١- صخر بن وادعة عند الترمذي في «السنن» (١٢١٢).

٢- أبو هريرة عند ابن ماجه في «السنن» (٢٢٣٧).

٣- عبد الله بن عمر عند ابن ماجه في «السنن» (٢٤٣٥).

٤- عبد الله بن مسعود عند أبي يعلى في «المسند» (٥٤٠٦).

(٣) ضعيف جدًّا: وأخرجه في « الأوسط » (٢٢١٥)، من نفس طريق المصنف، ويقال في إسناده ما قيل فيما سبق، والله أعلم.

وفي الباب عن عدد من الصحابة ذكرهم الكتاني في «نظم المتناثر» (ص: ٢٧) قال: «من بني لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة»، أورده في «الأزهار» – أي: السيوطي – من حديث (١) عثمان بن عفان (٢) وأنس (٣) وعمرو بن عبسة (٤) وعمر (٥) وعلي (٦) وجابر بن عبد الله (٧) وابن عباس (٨) وابن عمر (٩) وواثلة (١٠) وأسماء بنت يزيد (١١) وأبي بكر الصديق (١٢) وابن عمرو (١٢) ونبيط بن شريط (١٤) وأبي أمامة (١٥) وأبي ذر (١٦) وأبي قرصافة (١٧) وأبي هريرة (١٨) وعائشة (١٩) وعبد الله بن أبي أوفى (٢٠) ومعاذ بن جبل (٢١) وأم حبيبة (٢٢) وأسماء بنت أبي بكر الصديق. وأطلق جماعة أنه متواتر كالحافظ ابن حجر في «فتح الباري» حسبما تقدم عنه وقال السيوطي في «تبييض الصحيفة» بعد ذكره ما نصه: هذا الحديث متنه صحيح بل متواتر. اه.

المعجم الصغير 💮 🔭

٧٧ - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

(۱) ضعيف جدًّا: وأخرجه في طرق حديث: «من كذب علي متعمدًا» (١٦٨)، والقضاعي في «الشهاب» (٥٦٦)، وتمام في «الفوائد» (١٥٢٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨٦/٦)، من نفس طريق المصنف، ويقال في إسناده ما قيل فيما سبق، والله أعلم.

وهذا الحديث والسابق مما عده العلماء في التواتر حتى قال بعضهم في بيت نظمه: ومما توتر حديث من كذب ومن بنا لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض هذا، وقد ذكر الطبراني في جزء طرق حديث «من كذب» أن الحديث قد ورد عن جَمِّ غفير من الصحابة في في اليه.

وإليك الأسماء: 1 - أبو أمامة الباهلي، <math>7 - أبو بكر الصديق، <math>7 - 1 و ذر الغفاري، 8 - 1 و سعيد الخدري، 9 - 1 و عبيدة بن الجراح، 1 - 1 و موسى الأشعري، 1 - 1 و موسى الغافقي، 1 - 1 و موسى الغبدي، 1 - 1 و مالك، 1 - 1 و مالك،

٨٠ - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَتَرَ حُرْمَةَ مُؤْمِنَةٍ سَتَرَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ»(١).
 ٢٠ - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»(٢)(٣).

٧٠ - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بَعَثَ الله ﴿ مَلَائِكَةً يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، يَكْتَنِفُونَهَا بِأَجْنِحَتِهِمْ، وَيَمْسَحُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، يَكْتَنِفُونَهَا بِأَجْنِحَتِهِمْ، وَيَمْسَحُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى يَقُومُ الْقِيَامَةِ» ( وَأُسِهَا، وَيَقُولُونَ: ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفَةٍ، الْقَيِّمُ عَلَيْهَا مُعَانٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» ( ٥٠ ).

عبادة، ٤٩ - كعب بن قسطة، ٥٠ - معاذ بن جبل، ٥١ - معاوية بن أبي سفيان، ٥٢
 المغيرة بن شعبة، ٥٣ - نبيط بن شريط، ٥٤ - يعلى بن مرة.

(١) ضعيف جدًّا: ويقال في إسناده ما قيل فيما سبق، والله أعلم، وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٢٤٦): رواه المصنف في «الصغير»، وفيه من لم أعرفه.

(٢) هذا الحديث جاء في غير موضعه بخلاف الترتيب المذكور في باقي النسخ حيث جاء بعد حديث: «إذا ولد للرجل ابنة...».

(٣) ضعيف جدًّا: ويقال في إسناده ما قيل فيما سبق، والله أعلم، وقال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٣٢٠): رواه المصنف في «الأوسط» وفيه من لم أعرفه. وقد سبق بهذا اللفظ من حديث عائشة، وقد علقنا عليه هنالك فانظره برقم (٢٣).

(٤) ضعيف جدًّا: ويقال في إسناده ما قيل فيما سبق والله أعلم، وقال الهيثمي في «المحمع» (٨/ ١٥٦): رواه المصنف في «الأوسط» وفيه من لم أعرفه.

وأخرج المصنف في «الأوسط» (٣١٠١) بنحوه عن أنس، وفي سنده شيخه (وهو مجهول)، وكذا عبد الله بن سليمان المصري (وهو ضعيف)، وعبد الرحمن الرصاصي (مجهول).

قال الهيثمي (٨/ ١٥٦): رواه المصنف في «الأوسط» عن شيخه، لكن لم ينسبه، عن عبد الله بن سليمان المصرى، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

وقال السيوطي في «جمع الجوامع» (ص: ٣٣٢١) وأخرجه أيضا: الديلمي (١/ ٣٣٤)، رقم ١٣٢٠).

وأخرج قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (١/ ٣٦١) بسنده عن علي رَفِّقُ قال: قال رسول الله على الله على

المعجم الصغير 👸 💦

لَا تُرْوَى هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَنْ نُبَيْطٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهَا وَلَدُهُ عَنْهُ(١).

٧١ - مدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيُّ الْقَاضِي الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّهْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلَى مَنْ عَلِيٍّ وَعَلِيًّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَقُولُ الله تَعَالَى: اشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَا يَجِدُ نَاصِرًا غَيْرِي» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا شَرِيكُ، تَفَرَّدَ بِهِ (٣) مِسْعَرٌ.

٧٢ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْوَلِيدِ السُّكَّرِيُّ الْأَهْوَازِيُّ أَبُو غَسَّانَ، قَالَ:

= من السماء ملك له جناحان أخضران موشح بالدر والياقوت في سلم من نور يدف من درجة إلى درجة حتى يأتيها بالبركة، فيضع يده على رأسها وجناحه على جسدها ويقول: بسم الله، محمد رسول الله، ربي وربك الله، نعم الخالق الله، ضعيفة خرجت من ضعيفة، المنفق عليهما معان إلى يوم القيامة».

وفي إسناده خالد بن عمرو السلفي (ضعفه الدارقطني، وكذبه جعفر العقيلي، ووهاه ابن عدي).

قال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (٢/ ١٤٩): قال النقاش: وضعه منصور.

(١) وهذه نسخة موضوعة كما سبق ذلك عن الذهبي كَظَّلُللَّهُ.

(۲) إسناده ضعيف جدًّا: اخرجه في «الأوسط» (۲۲۰۷)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲)، من طريق المصنف، وفي الإسناد مسعر بن الحجاج النهدي، لم أجده وإنما هو مسعر بن يحيى النهدي، وهو (مضعف من الذهبي)، وكذا شريك وهو ابن أبي نمر، قال الحافظ: (صدوق يخطئ)، وأبو إسحاق هو السبيعي، والحارث هو الأعور وقد رماه غير واحد بالكذب، وروايته عن علي فيها مقال ترك يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي تلك النسخة وهي (أبو إسحاق عن الحارث عن علي)، بل قد ضربوا على أربعين حديثًا منها كما نقله عنهم بندار، وعمرو بن علي.

(٣) سقطت من (م).

ثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ (١)، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ شَيْءً عَنْ سُمِّلًى عَنْ سُمَيًّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِطْتُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: «لَا تَحِلُّ اللَّقَطَةُ، مَنِ الْتَقَطَ شَيْءًا فَلْيُعَرِّفْهُ (٢)، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا اللَّهُ عَلَيْ فَالْنَ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدُهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيُتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ (٣) جَاءَ (٤) فَلْيُخَيِّرُهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ (٥).

(١) السمتي: بفتح السين وسكون الميم، وفي آخرها التاء، نسبة إلى السمت والهيئة. وقيل ليوسف بن خالد: السمتي؛ للحيته وسمته.

(۲) في (ع): «فليعرف».

(٣) في (هـ): وإن.

(٤) في (ع) زاد بعدها: صاحبها.

(٥) إسناده من هذا الوجه ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٢٠٨)، والدارقطني في «السنن» (٤٣٨٩)، من طريق خالد بن يوسف السمتي عن أبيه وهو كما قال الحافظ: (متروك)، وكذبه ابن معين، ورواه الطحاوي في «المشكل» (١٢٨/ ١٢٨)، من طريق عبيدة بن حميد وهو كما قال الحافظ: (صدوق ربما أخطا)، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، به.

وفي هذا الطريق أمور:

١- عبيدة بن حميد قال الحافظ: (صدوق، ربما أخطأ).

٧- وفاة سهيل كان في خلافة المنصور سنة ١٤٨، ووفاة عبيدة بن حميد سنة ١٩٠، وقيل: إنه ولد سنة ١٠٩، وعليه فيكون سهيل مات وقد ترك عبيدة في سن الثلاثين، وهذا لا يبعد سماعه منه، والذي دفعني لهذا، هو عدم وقوفي على رواية عبيدة عن سهيل إلا هذه، ولم أجده في تلاميذ سهيل، ولا في شيوخ عبيدة، والله أعلم. وعليه فإن حسنه شخص فله هذا، والله أعلم، ولكني استغربه وفي قلبي ريب منه. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١٦٥٤)، من طريق ابن مهدي عن عقبة بن عبيد الله عن ميسرة بن عميرة عن أبي هريرة، وعقبة وعميرة لم أجد لهما ترجمة، والله أعلم، قال ابن حبان: ميسرة بن عميرة يروي عن أبي هريرة روى عنه عقبة بن مرزوق: «الثقات» لابن حبان (٥/ ٢٢٤).

المعجم الصغير ﴿ ١٢٩ ﴾

قلت: لم أقف لعقبة بن مرزوق على ترجمة.

هذا وثم وجه آخر قد روي عن حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة،

وقد وقع خلاف في هذا الوجه على حماد:

حیث رواه أسد بن موسى، وموسى بن إسماعیل، والحجاج، ثلاثتهم عن حماد، به.

أخرجه من هذا الوجه النسائي في «الكبرى» (٥٧٧٧)، والبزار في «المسند» (٩٤٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٧٢)، والطحاوي في «المشكل» (٣١٣٥، ٤٧١٨).

ورواه موسى بن إسماعيل في وجه عنه عن حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مطرف عن عياض بن حمار.

أخرجه الطحاوي في «المشكل» (٣١٣٤، ٤٧١٧).

ورواه إبراهيم بن حجاج السامي، وموسى بن إسماعيل في وجه ثالث عنه عن حماد عن خالد الحذاء عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار.

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٩٣)، وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث» (١/ ١٨٧).

وعلى أي وجه كان الخلاف على حماد بن سلمة فقد خالف هو الجماعة في وجهين عنه:

حيث رواه (إسماعيل ابن علية، وشعبة بن الحجاج، وعبد العزيز بن المختار، ووهيب المعني، وخالد بن عبد الله، وعبد الوهاب الثقفي، وهشيم) سبعتهم عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال: سمعت رسول الله عن يقول: «من التقط لقطة، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء».

أخرجه من هذا الوجه أبو داود في «السنن» (۱۷۰۹)، والنسائي في «الكبرى» (۵۷۷۹)، وابن ماجه في «السنن» (۲۵۰۵)، وأحمد (۱۷٤۸۱، ۱۸۳۳۲، ۵۷۷۱)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱٦٤۲)، وابن حبان في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ عَنْهُ(١).

٧٧- حرننا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الزَّعْفَرَانِيُّ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الْأَصْبَهَانِيُّ رُسْتَهُ (٢)، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ أَبُو عَمْرٍو، صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ، قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُم أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْهَرَوِيِّ، قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُم أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ لَيْسَافَرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يَخَافُ اللهِ عَلَيْ يُسَافَرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يَخَافُ إِلَا اللّهَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ لَي عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَخَافُ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يَخَافُ إِلَى اللّهَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ أَنْ اللّهَ يَسْلُولُ اللّهَ يُصَلِّي اللّهَ يُصَلِّي وَكُعتَيْنِ وَكُعتَيْنِ أَنْ اللّهَ اللّهَ يَعْلَى اللّهُ اللّهَ يُصَلِّي اللّهَ يُصَلِّي اللّهَ يَعْمُ اللّهُ اللّهَ يَصَلّى وَكُعتَيْنِ وَكُعتَيْنِ وَكُعتَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُمْنَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّه

= «الصحيح» (٤٨٩٤)، وابن الجارود في «المنتقى» (٦٧١)، والطحاوي في «المشكل» (٣١٣، ٣١٣٦، ٤٧١٤)، وغيرهم من طرق عن الرواة المذكورين به. وهذا السند رجاله ثقات، وهو الصحيح، والله أعلم.

ورواه أبو نعيم في «المعرفة» (٥٤٣٣)، والحاوي في «المشكل» (٤/١٣٦)، من طريق إبراهيم بن مرزوق عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أبوب عن أبي العلاء عن عياض بن حمار لم يذكر مطرفًا، والله أعلم.

(١) سقطت من (ع).

(٢) سقطت من (ه)، (ع). رستة: بضم الراء وسكون المهملة، ومثناة مفتوحة، وهاء ساكنة. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٤٧).

(٣) ضعيف بهذا السياق: في إسناده من لم أقف له على ترجمة، وعبد الله بن رسته (مجهول)، وصالح بن رستم (صدوق كثير الخطأ). أخرجه المصنف في «الكبير» (١١٢٢٩)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/٩).

وأخرج البخاري (۱۰۸۰، ۲۲۹۸، ۲۲۹۸)، من طرق عن عكرمة، وحصين، ومسلم (۲۸۷)، من طريق موسى بن سلمة كلهم عن ابن عباس:

لفظ البخاري: عن ابن عباس رهيها، قال: «أقام النبي على بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين».

لفظ مسلم: عن ابن عباس، قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم على في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة».

المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ إِلَّا يَعْقُوبُ الْبَصْرِيُّ (١)، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر. ٧٤ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ حَمُّويْهِ [أَبُو سَيَّارِ] (١) التُّسْتَرِيُّ الْبَزَّازُ (٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا

٧٠ - صدن الجراز من عمويه [ابو سيار] من الستري البزاز من قال: حدثنا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَة، قَالَ: حَدَّثَنِي (٤) دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاقِي قَالَ: حَدَّثَنِي (٤) دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاقِي قَالَ: لَمَّا رَجَعْنَا مِنْ تَبُوكَ سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلَي فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ: «لَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنْ تَبُوكَ سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلَى ظَهْرِ (٦) الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةُ الْيُومَ» (٧).

(١) سقطت من (ع).

كما عند المصنف وفي «الأوسط» (٢٢١٠).

وخالفه أبو خالد الأحمر (وهو صدوق يخطئ)، وعلي بن مسهر (وهو ثقة) فروياه عن داود عن أبي نضرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد به، أخرجه من هذا الوجه مسلم (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٥٦٠)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢٢٠٧)، وأبو خيثمة في «التاريخ الكبير» (٢٥٦٤)، به. ولعل هذا الوجه هو الصواب، والله أعلم.

ورواه سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله كما عند مسلم (٢١٨)، وأحمد (١٠٨، ١٤٢٨١)، وأبن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٩)، وأبن أبي خيثمة في «التاريخ» (٢٥٦٣)، وأبن حبان في «الصحيح» (٢٩٩٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢٥٢٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٢١٧)، من طرق عن سليمان به.

<sup>(</sup>٢) في (ز)، (م): أبو يسار، والمثبت من: (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم. في حاشية الأصل كتب: هو أبو سيار، قاله الأمير.

<sup>(</sup>٣) في (هـ): البزار.

<sup>(</sup>٤) في (ع): ثنا.

<sup>(</sup>ه) (ز): [۷/ ب].

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح: يرويه داود بن أبي هند، واختلف عليه، فرواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (وهو ثقة)، عن داود عن أبي عثمان عن أبي سعيد، به.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً (١).

٧٥ - حمد ثنا أَحْمَدُ أَبُو جَعْفَرِ بْنِ فَاتِكِ (٢) التَّسْتَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَبُو غَسَّانَ السُّكَّرِيُّ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْفُقَيْمِيُّ، مُوسَى أَبُو غَسَّانَ السُّكَّرِيُّ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْفُقَيْمِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (اللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، تَفَرَّدَ بِهِ [يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَنُو غَسَّانَ] (٦).

(١) لم يروه عن داود عن أبي عثمان النهدي إلا ابن أبي زائدة، وقد رواه عن داود سليمان، وعلى عن داود عن أبي نضرة كما سبق.

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية الأصل: في نسخة: فاذك.

<sup>(</sup>٣) في (هـ)، (ع): (للجنة كل يوم) بدلًا من: (كل يوم للجنة).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ه)، (ع): فذاك.

<sup>(</sup>٥) ضعيف جدًا: في إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمي وهو (متروك) كما قاله أبو حاتم، وابن المديني، والعجلي، وابن عدي، وقد أخرجه من نفس طريق المصنف أبو نعيم في «صفة الجنة» (٢٠، ١٩٩)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (١٥٣٩). وله شاهد من حديث كعب بن ماتع مقطوعًا كما عند عبد الله بن أحمد في «السنة» (٥٢٣)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (٢٠١)، والآجري في «الشريعة» (٥٧٣)، وفي «التصديق بالنظر إلى الله يوم القيامة» (٣)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٢١)، والحسن بن موسى الأشيب في «جزئه» (٥٤)، من طرق عن يزيد بن أبي زياد (قال ابن حجر: الجمهور على تضعيف حديثه)، عن عبد الله بن الحارث، عن كعب (وهو ابن ماتع المعروف بكعب الأحبار) قال: «ما نظر الله إلى الجنة قط إلا قال: «وهو ابن ماتع المعروف بكعب الأحبار) قال: «ما نظر الله إلى الجنة قط إلا قال: «فزادت طيبًا على ما كانت حتى يدخلها أهلها».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴾ ١٣٣﴾

٧٦ - مرئنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ قَتَادَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْفَى: كَيْفَ أَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: تَنَا تَسْأَلُنِي كَيْفَ أَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأَ؟ وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأَ وَلَا تَسْأَلُنِي: كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأَ؟ وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأَ؟ وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأَ فَلَا ثَا فَلَاثًا، وَقَالَ: «بِهَذَا أَمَرَنِي وَبِي يَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأَ فَلَاثًا وَقَالَ: «بِهَذَا أَمَرَنِي وَبِي وَبِي الْمَالَاقَا وَلَا تَسْأَلُنِي اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأَ وَلَا تَسْأَلُنِي وَقَالَ: «بِهَذَا أَمَرَنِي وَبُي وَلَا تَسْأَلُنِي اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأَ وَلَا تَسْأَلُنِي وَقَالَ: «بِهَذَا أَمَرَنِي وَبُعَى وَبُي وَاللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأَ وَلَا تَسْأَلُنِي وَقَالَ: «بِهَذَا أَمْرَنِي وَبُعَلَيْهُ وَلَا تَسْأَلُنِي اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

(١) الرهاوي: بفتح الراء، وفي آخرها الواو منسوب إلى قبيلة رهاء، وهو بطن من اليمن من مذحج. «الأنساب» للسمعاني (٦/ ٢٠٣).

(۲) في إسناده الزبير بن محمد الرهاوي (مجهول): وأخرجه من طريقه المصنف في «الأوسط» (۱۵۷۱)، وفي «مسند الشاميين» (۹)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۸٥٠)، وابن المقرئ في «المعجم» (۱۰٤۷) من طرق الزبير بن محمد الرهاوي به، وشيخه قتادة (مقبول إذا توبع)، ولم يتابع عليه.

وروي من طرق عن أنس لا تخلو من مقال فيها:

١- من طريق عمرو بن بان (وهو مجهول)، وعنه جعفر بن محمد وهو كذلك (مجهول)، أخرجه من هذا الوجه المصنف في «الأوسط» (٣٣٦٢)، وفي «الصغير»
 (٣٢٢)، بنحوه مع مزيد تفصيل في كيفية الوضوء.

٢- من طريق طلحة بن يحيى الزرقي (وهو صدوق له أوهام، وروايته عن أنس منقطعة فهو من السابعة). أخرجه عنه ابن شاهين في «الترغيب والترهيب» (٢٣).

٣- من طريق راشد أبي محمد الحماني وهو (صالح الحديث ربما أخطأ) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٩٠٥) بنحوه.

٤- من طريق قتادة عن أنس، وفي السند إليه محمد بن كثير المصيصي وهو (صدوق كثير الخطأ) والراوي عنه أحمد بن أبي عبد الرحمن الصقلاني هكذا في المطبوع، وهو خطأ وصوابه العسقلاني كما في كتب التراجم، أخرجه من هذا الوجه تمام في «الفوائد» (٨٩).

٥- من طريق معاوية بن قرة والراوي عنه زيد العمي وهو (ضعيف)، وعنه ابنه (وهو متروك)، أخرجه من هذا الوجه البيهقي في «السنن الصغرى» (١٠٩).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ إِلَّا قَتَادَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ.

٧٧ - صرننا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَابِهْرَامَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْإِيذَجِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا هَانِئُ بْنُ يَحْيَى السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا هَانِئُ بْنُ يَحْيَى السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا اللّهَ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ اللّهَ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «لَلّا كَلَّمَ الله عَلَى مُوسَى عَلَيْ كَانَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «لَلّا كَلَّمَ الله عَلَى مُوسَى عَلِيهِ كَانَ

= قلت: وفي البخاري (٢١١) من طريق عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي عليه عليه يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.

وللمتن شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (٢٥٧) عن ابن عباس، قال: قالت ميمونة: «وضعت للنبي على ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه».

وبنحوه عند البخاري (٢٧٤) من حديث ميمونة.

وعند البخاري (١٩٣٤) عن حمران، رأيت عثمان وَ تَعْفَ توضاً فأفرغ على يديه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله وسي توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: «من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء، إلا غفر له ما تقدم من ذبه».

- (۱) في (ز): حسن بن جعفر، وكتب في حاشيتها: هو الحسن بن أبي جعفر، قاله الأمير، وفي (ه): الحسين بن أبي جعفر، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.
- (٢) الجفري: بضم الجيم، اسم أبيه عجلان أبي سعيد البصري، وهو نسبة إلى جفر: بضم الجيم وسكون الفاء، وفي آخرها الراء: الوهدة من الأرض، وجمعها: جفار، وهي بناحية البصرة. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٢٩٦)، «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٧٧).

المعجم الصغير 👸 🔭

يُنْصِرُ دَبِيبَ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا في اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ مِنْ مَسِيرَةِ عَشَرَةِ فَرَاسِخَ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ [أَبِي](٢) جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ هَانِئُ بْنُ يَحْيَى.

٧٨ - حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ بَحْرٍ (٣) الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَوْفٍ خَيْثَمَةَ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى (٤) بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكِ] (٥) رَوَا اللهِ عَنْ أَنَسٍ مَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكِ] (٥) رَوَا اللهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى حَيِّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَإِذَا جَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَقُلْنَ: نَحْنُ قَيْنَاتُ (٦) مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَحَبَّذَا (٧) مُحَمَّدُ مِنْ جَارٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَقَلْ النَّبِيُّ : «الله يَعْلَمُ أَنَّ قَلْبِي يُحِبُكُمْ» (٨).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (۲۱/ ٥٤) من طريق المصنف وفيه الحسين الجفري، قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الصغير»، وفيه الحسين بن أبي جعفر الجفري وهو متروك. «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ع): يحيى.

<sup>(</sup>٤) في (م): سعيد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ه)، (ع): فتيات.

<sup>(</sup>٧) في (ه): يا حبذا، وفي (م) أشار في الحاشية إلى أنها في نسخة: يا حبذا، ورمز لها به (ع).

<sup>(</sup>٨) إسناده حسن: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٨٩٩)، والبزار في «المسند» (٨) إسناده حسن: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٨٩٩)، والبيهقي في «الدلائل» (١٨/٥)، والخطيب في «التاريخ» (١٥/٥٥)، والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (١/ ٦٠)، من طرق عن عوف الأعرابي عن ثمامة بن أنس عن أنس، وإسناده حسن.

وقد روي من وجهين عن أنس وكليهما ضعيف:

من طريق رشيد أبي عبد الله عن أنس، ورواية رشيد عن أنس فيها مقال، قال ابن عدي: (حدث عن ثابت بأحاديث لا يتابع عليها)، أخرجه من هذا الوجه أبو علي =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ (١)(٢).

٧٩ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غِيَاثِ الْمَرْوَزِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو يَحْيَى الْمُعَلِّمُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ يَحْيَى الْمُعَلِّمُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ (٤)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيْ فَالَ: كُتَّا إِذَا قَالَ النَّبِيُّ عَنْ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ (٤)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيْ فَالَ: كُتَّا إِذَا قَالَ النَّبِيُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ (٤)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيْكُ قَالَ: كُتَّا إِذَا قَالَ النَّبِيُّ عَيْفِي : «سَمِعَ الله لِنْ حَمِدَهُ» لَمْ يَحْنِ مِنَّا أَحَدٌ (٥) ظَهْرَهُ حَتَّى (٦) يَسْجُدَ

<sup>=</sup> في «المسند» (٣٤٠٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٢٠)، والمقدسي في «أحاديث الشعر» (٢٦)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٢٩).

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وفي الطريق إليه إبراهيم بن صرمة (وهو متروك)، أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٢/ ٥٠٨)، وعزاه الحافظ في «الفتح» (٧/ ٢) إلى الحاكم في «المستدرك».

<sup>(</sup>۱) في (م): (عيسى بن سعيد، تفرد به مصعب) بدلًا من (عيسى، تفرد به مصعب بن سعيد).

<sup>(</sup>٢) قلت: بل قد تابع عيسى بن يونس عبد الأعلى كما في «تاريخ بغداد»، ومحمد بن أبي عدي كما في «البحر الزخار»، وعدي بن أبي زيادة كما في «الأمر بالمعروف» للخلال، ثلاثتهم عن عوف الأعرابي، وكذلك لم يتفرد به عن عيسى مصعبٌ بل قد تابعه هشام بن عمار كما عند ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) في (ع): محمد.

<sup>(</sup>٤) بفتح الخاء المنقوطة بواحدة، وسكون الطاء المهملة، وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى بطن من الأنصار، يقال له: خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس، ينسب إليها جماعة منهم عبد الله بن يزيد. «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) في (ه)، (ع): (أحد منا) بدلًا من: (منا أحد).

<sup>(</sup>۲) (ز): [۸/ أ]،

ملحوظة هامة: من بداية هذا الوجه تغير خط الناسخ إلى آخر هذا الوجه والوجه =

المعجم الصغير 🖟 ۱۳۷ 🎉

النَّبِيُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَسْجُدَ (١) مَعَهُ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَيُّوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، تَفَرَّدَ بِهِ هَاشِمُ بْنُ مَخْلَدٍ.

٠٨٠ - مدننا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ السِّجِسْتَانِيُّ (٣)، بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِيِّ، بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «النَّدَمُ تَوْبَةُ» (٤).

= الذي يليه وكذا تغير المداد، والذي يظهر والله أعلم أنه كان هناك سقط في الكتاب مقدار ورقة وجهين فكتبهما الذي قام بمعارضتها على نسخة أخرى، والله أعلم.

(١) في (ه): يسجد.

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۰، ۷٤۷، ۸۱۱)، ومسلم (٤٧٤)، وأبو داود في «السنن» (۲۲۰)، والترمذي في «السنن» (۲۸۱)، والنسائي في «المجتبى» (۸۲۹)، من طرق عن أبي إسحاق، به.

(٣) كتب في حاشية (ز): السختياني في نسخة ابن شهريار.

(٤) إسناده صحيح: مدار إسناده على عبد الكريم بن مالك الجزري، واختلف عليه فرواه: أحمد (٢٥٦٨، ٢١٢٤)، وابن أبي شيبة في «المسند» (٢٧٩)، وأبو يعلى في «المسند» (٤٩٦٩، ٤٩٦٩)، وابن ماجه في «السنن» (٢٥٢٤)، والبزار في «المسند» (١٩٢٦)، والمصنف في «الأوسط» (٢٧٩٩)، وفي «مسند الشاميين» (٢٣٧)، والبيهقي في «الشعب» (٦٦٣٠، ١٦٣١، ٢٦٣١)، وفي «الآداب» (٤٤٨)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٤٩٤١)، وغيرهم من طرق عن «ابن عيبنة، والثوري، وأبي خيثمة وهو الجعفي، وشريك وهو النخعي، وعبد الرحمن بن والثوري، وأبي مريم مولى عثمان بن عفان، عن عبد الله بن معقل به.

ورواه أحمد (٤٠١٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٥٠٨١)، والشاشي في «المسند» (٢٧٢)، والمصنف في «الأوسط» (٥٨٦٤)، والطحاوي في «المشكل» (٦٩٦٥، و٢٧٢)، وغيرهم من طرق عن «الفرات بن سليمان، والنضر بن عربي، وزهير =

= ابن معاوية، وشريك النخعي، وعبيد الله بن عمرو (هو الرقي)، و عمرو بن سعيد بن مسروق أخي الثوري» ستتهم عن عبد الكريم بن مالك، عن زياد بن الجراح، عن عبد الله بن معقل، به.

وجاء في بعض الطرق زياد فقط كما عند الشاشي في «المسند» (٢٧٣)، والبيهقي في «الشعب» (٦٦٣٠)، وفي «السنن» (٢٠٥٥)، وابن الجعد في «المسند» (١٧٣٨، ١٧٣٨، ٢٥٦٦)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٩٤٣) من طرق عن شريك، والثوري، وأبي خيثمة وزهير، وعند الطيالسي في «المسند» (٣٨٠) عن زهير عن عبد الكريم عن زياد وليس ابن أبي مريم، وعند الشاشي في «المسند» (٢٧١) عن زياد مولى عثمان، قلت: وهو ابن أبي مريم، وعنده كذلك في (٢٧٠) زياد بن فلان. قلت: ومرد هذه الوجوه إلى اثنين هما زياد بن أبي مريم، وزياد بن الجراح، وعدم الترجيح بينهما لا يضر فكلاهما ثقة وهما شيخان لعبد الكريم وكلاهما تلميذان لعبد الله فالجمع بينهما أولى، والله أعلم، وإليه ذهب الدارقطني في « العلل» (٥/ ١٩٠١) حيث قال: والصحيح ما رواه الثوري، وأخوه عمر بن سعيد، ومن تابعهما، عن عبد الكريم، عن زياد، عن ابن معقل، أنه كان مع أبيه عند ابن مسعود، فسمعه يقول عن النبي عني، مرفوعًا.

إلا أن ابن أبي حاتم في «العلل» (٥/ ٥٣) رجح بين الطريقين فقال: هذا وهم؛ وهم فيه ابن عيينة؛ إنما هو: زياد بن الجراح، وليس هو بزياد بن أبي مريم، سمعت من مصعب بن سعيد الحراني يقول عن عبيد الله بن عمرو أنه قال لابن عيينة: أنا رأيت زياد بن الجراح، وليس هو زياد بن أبي مريم.

قلت أي أبو حاتم: والدليل على صحة ما قاله عبيد الله بن عمرو ما حدثنا يونس بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي، عن زهير بن معاوية، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد – وليس بابن أبي مريم – عن عبد الله بن معقل، عن ابن مسعود، عن النبي وقال ابن معين كما نقل الدوري عنه: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث: «الندم توبة» إنما هو عن زياد بن الجراح ليس هو زياد بن أبي مريم قال يحيى قال عبد الله بن جعفر: زياد بن الجراح مولى بنى تيم الله قدم من المدينة وزياد بن أبي مريم كوفي فهو غير هذا. (تاريخ ابن معين – رواية الدوري» (٤/ ٤٧٧).

قال ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢١): وأصح الروايات في هذا ما رواه =

المعجم الصغير ﴾ ١٣٩﴾

= الثوري وشريك وابن عيينة وعبيد الله بن عمرو وزهير.

وقال ابن عساكر «معجم» (١/ ١٩): والصواب قول من قال زياد بن الجراح كذلك قال علي بن المديني ويحيى بن معين، والله أعلم.

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (7/7/7): وأما البخاري فجعل اسم أبى مريم: الجراح، و اختار أنهما رجل واحد، و تبعه على ذلك ابن حبان، و الأظهر أنهما اثنان، و يحرر من كلام أهل حران أن راوى حديث: «الندم توبة» هو زياد بن الجراح، بخلاف ما جاء في رواية السفيانين، و الله أعلم.

قلت: ورواه مالك بن أنس من رواية ابن وهب عنه عن عبد الكريم عن رجل عن أبيه، ومرة عن شرحبيل عن أبيه عن ابن مسعود، أخرجه الطحاوي في «المشكل» أبيه، ومرة عن شرحبيل عن أبي حاتم في «العلل» (٥/ ٧٦): إنما هو عبد الكريم عن زياد الجراح.

وقال الدارقطني في «العلل» (٥/ ١٩٠): رواه مالك بن أنس، عن عبد الكريم، عن رجل لم يسمه، عن أبيه، عن عبد الله، عن النبي على تفرد به ابن وهب، عن مالك. وخالفه عمر بن سعيد بن مسروق، وفرات بن سلمان، وزهير بن معاوية، وعبيد الله ابن عمرو الرقي، وشريك بن عبد الله، وسفيان الثوري، فرووه عن عبد الكريم، عن زياد بن الجراح، ومنهم من قال: زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل، أنه سمع مع أبيه، عن ابن مسعود.

ورواه معمر بن راشد من طريق ابن ثور، ووهيب بن خالد عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود، ذكره الدارقطني (٨٩٥)، وابن أبي حاتم (١٩١٨) في «العلل» ورواه البيهقي في «السنن» (٢٠٥٦) من طريق عبد الرزاق عنه من قول عبد الله بن مغفل أنه قال: « الندم توبة، والتائب كمن لا ذنب له ». قال البيهقي: كذا رواه عبد الرزاق عن معمر منقطعًا موقوفًا بزيادته. وردَّ هذا الوجه كلُّ من الدارقطني، وابن أبي حاتم.

وأخرج أحمد (٤٠١٤)، وغيره من طريق خصيف عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل، قال: كان أبي عند ابن مسعود، فسمعه يقول: سمعت رسول الله عبد الله بن معقل، قال: «الندم توبة»، تابع فيه عبد الكريم بن مالك الجزري، وخصيف (صدوق سيئ الحفظ).

= ورواه مالك بن مغول عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود، به. أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٨١٩)، والشاشي في «المسند» (٨١٩) من طريق حجاج بن نصير (وهو ضعيف)، وخالد بن الحارث (وهو ثقة ثبت) عن مالك به. وخالفهم يوسف بن أسباط، ومخلد بن يزيد وكلاهما ثقة، فروياه عن مالك عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود مرسلًا، به.

وخيثمة ثقة يرسل، ولم يسمع من ابن مسعود كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عنه، والوجه الآخر ضعيف للإبهام فالرجل لا يعرف.

وقال الدارقطني في « العلل» (٥/ ١٤٠): رواه عبد الله بن خالد القرقساني، عن مالك بن مغول، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن علقمة. وهو وهم، ولا يصح، والصحيح: عن مالك بن مغول، عن منصور، عن خيثمة، عن عبد الله. قلت: وهو منقطع كما سبق بيانه.

وقيل: عن حسام بن مصك، عن منصور، عن إبراهيم، عن خيثمة، عن عبد الله، وحسام متروك الحديث.

وروي عن كلثوم بن مزيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وكلثوم ضعيف.

وَثَمَّ وجه آخر وهو ما رواه الأعمش واختلف عليه:

قال الدارقطني في «العلل» (٥/ ٩٢): حدث به عيسى بن سليمان الشيزري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي على قال: «الندم توبة»، وهو وهم، والمحفوظ عن الأعمش ما رواه زائدة، وأبو حمزة، عن الأعمش، سمعتهم يذكرون عن عبد الله بن معقل، عن ابن مسعود.

قلت: وزائدة هو ابن قدامة، وأبو حمزة هو الكري (وكلاهما ثقة)، وتابعهم أبو عوانة الوضاح بن عبد الله البشكري (وهو ثقة ثبت) عن الأعمش، عن عبد الله بن مغفل، أخرجه البزار في «المسند» (۱۹۲۷) عن عبد الواحد بن غياث، به.

وخالفهم جنادة بن سلم العامري (وهو صدوق له أغلاط) فزاد في السند أبا سعد البقال بن المرزبان بين الأعمش وعبد الله (وهو ضعيف قال أحمد: منكر الحديث) أخرجه ابن بشران في «أماليه» (١٢١)، وهو وجه مطروح؛ للمخالفة والله أعلم. وصححه ابن حبان كما في «الصحيح».

المعجم الصغير 🖟 😢 🖟

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ النَّضْرِ إِلَّا ابْنُ سَوَّارٍ.

٨١- صدننا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَرَبْهَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ [مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم] (١)، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ لَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ النَّشْرِيقِ، فَنَادَى: «أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةً، وَأَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ أَكُلٍ الشَّرْبِ» (٢).

وقال الحافظ ابن حجر: وهو حدیث حسن من حدیث ابن مسعود، أخرجه ابن ماجه وصححه الحاکم، وأخرجه ابن حبان من حدیث أنس وصححه. «الفتح» (10).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (ه)، وفي (ز): كتب مكانها: عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن سابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۱٤۲)، وأحمد (۱۵۷۹۳)، وابن أبي شيبة في «المسند» (۵۰۳)، وأبو عوانة في «المستخرج» (۲۹۱۷)، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب وهو (محمد بن كعب) عن أبيه، به.

وفيه محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير، مدلس وقد عنعن ولم يصرح في طريق واحد بالتحديث، والله أعلم.

وقد روي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري وهو فيه ضعف، عن محمد بن كعب عن أبيه، أن رسول الله على قال لرجل: «إنه من أهل النار»، فجعل الناس ينتظرون أمره، حتى إذا كان يوم حنين قاتل فأبلى، فأخبروا بذلك رسول الله على فقال: «إنه من أهل النار»، قال: فجرح الرجل، فأخذ سهمًا من كنانته فنحر نفسه، فقالوا: يا رسول الله قد صدق الله حديثك، فقال رسول الله على: «قم يا بلال فناد أنه لا =

لَا يُرْوَى عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ.

٨٢ - حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا (١) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ وَلَيْعِيمَ مُصَلَّى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيْكُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَرَأَ: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيْكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَرَأَ: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾ والنَّذِة ١٢٠ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا يَزِيدُ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أُمَيَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَبَّارِ<sup>(٣)</sup>.

= يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن الله رقبل ليؤيد الدين بالرجل الفاجر»، أخرجه المصنف في «الكبير» (١٧١، ١٧١)، وسنده ضعيف.

وللحديث شاهد من حديث نبيشة الهذلي، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن حذافة، ومن حديث بشر بن سحيم.

(١) في (م)، (ه)، (ع): عن.

(٢) صحيح: أخرجه بنفس لفظ المصنف أبو داود في «السنن» (٣٩٦٩)، والترمذي في «السنن» (٢٩٦٨، ٢٩٦٧)، والمصنف في «الأوسط» (٧٠١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٠٠)، وقال: «هذا حديث صحيح ثابت من حديث جعفر، مستخرج من حديث الحج، رواه عنه الناس».

قلت: وأخرجه بطوله مسلم في «الصحيح» (١٢١٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٧٠٥)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١١٣٣)، وأبو داود في «السنن» (١٩٠٥)، وابن ماجه في «السنن» (٣٠٧٤)، وغيرهم كثير وطرقه كثيرة جدا مختصرًا ومطولًا، وهو صحيح.

قال أبو عمر: هذا الحديث من حديث جابر الطويل في الحج رواه حاتم بن إسماعيل وجماعة، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حديثه الطويل، وطرقه كثيرة جدًّا صحاح كلها. «التمهيد» (٢٤/ ٤١٤).

(٣) في (م)، (ع): (تفرد به الأبار) بدلًا من (تفرد به ابن الأبار).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

٨٣ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَوَالْكُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَوَالْكُ فَالُونَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَهْلُ الْجُنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ، أُمَّتِي مِنْهَا ثَمَانُونَ وَمِائَةُ صَفِّ، أُمَّتِي مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا» (٢).

(۱) حدث خطأ في ترتيب هذا الحديث في (م)، (ه)؛ حيث ذكر قبل حديث أبي علي الأبار، وهو بخلاف الترتيب، فأبقيناه موافقًا لترتيب باقي النسخ الأخرى، وهو يحدث كثيرًا في النسخة (ه) وقد نبهنا عليه في المقدمة، وسنذكره في بعض المواضع للتنبيه.

(۲) ضعيف من هذا الوجه بهذا اللفظ: وهو في البخاري (٢٥٢٨، ٦٥٢٨)، ومسلم (٢)، ضعيف من هذا الوجه بهذا اللفظ: وهو السبيعي، قال: سمعت عمرو بن ميمون، قال: حدثني عبد الله بن مسعود رَوَّ الله على الله على مضيف ظهره إلى قبة من أدم يمان، إذ قال لأصحابه: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قالوا: بلى، قال: «أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» قالوا: بلى، قال: «فو الذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة».

وأخرجه أحمد (٤٣٢٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٧١٥)، وفي «المسند» (٣٨٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٥٣٥٨)، والبزار في «المسند» (١٩٩٩)، والمصنف في «الأوسط» (٥٣٩)، وفي «الكبير» (١٠٣٥٠)، من طرق عن عبد الواحد بن زياد عن الحارث بن حصير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود را

زاد بعضهم في أوله عن ابن مسعود، قال: قال لنا رسول الله على: «كيف أنتم وربع أهل الجنة، لكم ربعها، ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فكيف أنتم وثلثها؟» قالوا: فذلك أكثر، فقال أنتم وثلثها؟» قالوا: فذلك أكثر، فقال رسول الله على: «أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائة صف أنتم منها ثمانون صفًا». ورواه المصنف في «الكبير» (١٠٣٩٨)، من طريق يعقوب بن إسحاق عن عبد الواحد

ابن زياد عن الحارث بن حصير عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، بدلًا من القاسم =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا الْحَارِثُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ.

٨٤ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ [أَبُو بَكْرٍ] (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامُ ابْنُ الْفَضْلِ أَخُو عَارِم ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَوَقِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَرَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْ إِمَامًا حَكَمًا عَدْلًا ، فَيُوضِعُ (٢) الْجِزْيَة ، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَتَضَعُ (٣) الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (٤٠) .

= عن أبيه عن ابن مسعود.

وذكر زيد بن وهب هنا خطأ.

أولًا: حيث خالف يعقوب بن إسحاق (وهو صدوق) عفان بن مسلم (وهو ثقة ثبت) فذكر زيدًا، وعليه فذكره في السند غير محفوظ.

ثانيًا: في السند الحارث بن حصير (وهو صدوق يخطئ، قال أبو حاتم: لولا أن الثورى روى عنه لترك حديثه).

ثالثًا: الكلام في سماع عبد الرحمن من أبيه إن اعتبرنا قول النافيين للسماع حيث نفاه يحيى بن سعيد، وابن معين، والعجلي قال: لم يسمع إلا حرفًا واحدًا، والحاكم، والذهبي.

وأثبت له السماع: البخاري، وأحمد، وابن معين في رواية أخرى عنه، وأبو حاتم، وابن المديني، وبعض المثبتين قالوا: أنه سمع حديثين حديث الضب، وحديث تأخير الصلاة، قاله ابن المديني، وقد ثبت سماعه والحمد لله، انظر: كتابي «الإلماع في إثبات السماع».

رابعًا: رواية «الصحيحين» التي سبق ذكرها هي المحفوظة في الحديث، والله أعلم. قال الهيثمي في «كشف الأستار» (٤/ ٢٠١): «هو في الصحيح خلا ذكر الصفوف».

- (١) ما بين المعقوفين سقط من (م).
  - (٢) في (هـ)، (ع): فتوضع.
    - (٣) في (ع): يضع.
- (٤) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٩٣٢٣)، وأبو نعيم في «الفتن» (١٥٩٤)، والمصنف في «الأوسط» (١٣٠١٣)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٣٠١٣)، =

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ بِسْطَامٌ (١).

٨٥ - حدثنا الْفَيْضُ بْنُ الْحُلُوانِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَيْضُ بْنُ اللَوْثِيقِ [الثَّقَفِيُّ] (٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي اللَوْثِيقِ [الثَّقَفِيُّ] (٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (لَهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْيَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الشَّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» (٤).

= من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، به. أ. المنا (١٧٧٧ - ١٠١٧)

وأخرجه البخاري (٢٢٢٢، ٢٤٧٦، ٣٤٤٨)، ومسلم (١٥٥)، من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة، بنحوه.

(۱) (ز): [۸/ ب].

(٢) في (م): أخبرنا.

(٣) زيادة من (م). الثقفي: بفتح الثاء المثلثة، والقاف والفاء، هذه نسبة إلى ثقيف، وهو ثقيف نويد ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن، ونزلت أكثرها بالطائف، وانتشرت في البلاد. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ١٣٩).

(٤) إسناده ضعيف جدًّا: فيه الفيض بن الوثيق الثقفي رماه ابن معين بالكذب، وهو في البخاري (٣٤٦٠، ٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢) من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو ابن دينار، قال: أخبرني طاوس، أنه سمع ابن عباس والله يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن النبي على قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها».

ذكر الدارقطني في «العلل» (٢/ ٨١)، وفي «التتبع» (١١٨)، وفي «جزء في بيان علل أحاديث أودعها البخاري في الصحيح» (٩)، أنه قد روي من وجه آخر عن حماد بن زيد (وهو ثقة ثبت)، ومحمد بن مسلم الطائفي (وهو صدوق يخطئ) عن ابن دينار عن طاوس مرسلًا عن عمر، ورواه حنظلة بن أبي سفيان (وهو ثقة حجة) عن طاوس مرسلًا.

ثم قال: وقول روح بن القاسم وابن عيينة هو الصواب؛ لأنهما حافظان ثقتان. قلت: وابن عيينة من أثبت الناس في ابن دينار، وابن دينار أثبت من حنظلة وهو = لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ إِلَّا جَرِيرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ فَيْضٌ.

٨٦ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو أَيُّوبَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُوبَ صَاحِبُ الْبَصَرِيَّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ سِنْبَاذَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قِوَامُ أُمَّتِي مَيْمُونَ بْنَ سِنْبَاذَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قِوَامُ أُمَّتِي بِشِرَارِهَا» (٢).

= مقدم عنه في طاوس، والله أعلم.

قلت: وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله في «الصحيحين».

(١) في (ع): لم يرو.

(٢) مرسل وإسناده ضعيف: أخرجه عبد الله بن أحمد في «الزوائد على المسند» (٢١٦٨٥)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (٢٢٧٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٤٥٣)، وفي «الأوسط» (٢٣٠)، والمصنف في «الأوسط» (٧٥٥، الكبير» (١٤٥٣)، وأبو (٨٩٨)، والبزار كما في «زوائد الهيثمي» (١٧٢٤)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٢٠٢٩)، وابن قانع في «المعجم» (٣/ ٦٢)، والدينوري في «المجالسة» (٢٧٢٩)، وغيرهم من طرق عن هارون بن معروف (وهو ضعيف) عن أبيه (وهو مجهول)، عن ميمون بن سنباذ العقيلي، به.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٠)، من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد (وهو متروك الحديث)، عن أبيه (وهو ثقة)، عن ميمون بن سنباذ به.

قال ابن عدي: لا أعرف لعبد الخالق غير هذا الحديث من المسند.

قلت: وهو متعقب من شيخنا الحويني حفظه الله في كتاب « تنبيه الهاجد» ( $\Lambda/\Lambda$ ). ورواه أبو نعيم في «المعرفة» ( $\Lambda/\Lambda$ )، من طريق خليفة بن خياط عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن ميمون بن سنباذ، به.

وهذا السند يحسن إن كان سليمان التيمي سمع من ميمون وإلا فالسماع في القلب منه شيء.

وميمون بن سنباذ اختلف العلماء في سماعه من النبي ﷺ، فأنكره أبو عمر بن =

المعجم الصغير المعجم ال

لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ سِنْبَاذَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ هَارُونُ بْنُ دِينَارٍ [الْبَصْرِيُّ](٢)(٢).

= عبد البرحيث قال: ليس إسناد حديثه بالقائم، وقد أنكر بعضهم أن تكون له صحبة. «الاستيعاب» (٤/ ١٤٨٨).

وقال ابن أبي حاتم: ميمون بن سنباذ البصري أبو المغيرة ليست له صحبة. «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٣٢).

قال العلائي: قد أنكر بعضهم أن يكون له صحبة والله أعلم. «جامع التحصيل» (ص: ٢٨٩).

وقال ابن حبان البستي: ميمون بن سنباذ يقال: إن له صحبة. «الثقات» (٣/ ٣٨٢). وقال ابن ماكولا: قال ابن ناصر: ويلحق بالباب سنباذ بكسر السين، وهو ميمون بن سنباذ، روى عن النبي على حديثًا واحدًا. «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» (٤/ ٢١٦).

وقال ابن نقطة: ميمون بن سنباذ له صحبة روى عنه دينار بن أبي المغيرة البصري وسليمان التيمي. «إكمال الإكمال» (٣/ ٤٧٦).

وقد ضعف الحديث جملة كل من ابن القيسراني في «الذخيرة» (٣/ ١٧١١) قال: هذا حديث منكر.

وابن الجوزي قال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله على، وهارون بن دينار وإبراهيم بن سليمان ضعيفان وأبو عبد الله غلام خليل كان يضع الحديث على ما سبق ذكره». «العلل المتناهية» (٢/ ٢٦٢).

وقال الفتني في «تذكرة الموضوعات» (١/٤/١)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (١/٤٩٤)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (١٩٠١): في إسناده مجهولان وله تابع، و يتأيد بحديث: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر».

زاد السخاوي: وكذا بحديث: «إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم».

(١) زيادة من (م).

(٢) قلت: لم يتفرد به عن سنباذ هارون بن دينار عن أبيه بل قد تابعه عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه، ومعتمر بن سليمان عن أبيه، وقد سبق التعليق عليه فيما سبق.

## المعجم الصغير

٧٨ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي الْحَوَاجِبِ الْكُوفِيُّ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ الْأَعْمَشِ، فَقَالَ (١): قَرَأْتُ الْقُرْ آنَ عَلَى يَحْيَى بْنِ الْكُوفِيُّ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيدِ الْأَعْمَشِ، فَقَالَ (١): قَرَأْتُ الْقُرْ آنَ عَلَى يَحْيَى بْنِ وَتَّابٍ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، كُلَّ ذَلِكَ أَقْرَأُ (٢): ﴿ وَالرَّجْزَ فَالْهُجُرُ ﴾ اللَّذِن اللهِ عَلَى عَلْى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْلِكُ فَرَأُ مَسْعُودٍ عَلَى يَحْيَى عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْلِكُ فَ وَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى عَلْى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْلِكُ فَ وَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْلِكُ أَوْرَأُنُ مَسْعُودٍ عَلَى اللّهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْلِكُ أَوْرَأُنُ مَسْعُودٍ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمِ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمَ عُلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمَ عَ

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا ابْنُ أَبِي الْحَوَاجِبِ الْكُوفِيُّ (٤) نَزَلَ الْبَصْرَةِ.

٨٨ - صِن أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ<sup>(٥)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَخِي

(١) في (م): قال: فقال.

قلت: وفي إسناده عبد الله بن خبيق الأنطاكي (مجهول)، وأبو على المقرئ لم أجده.

<sup>(</sup>٢) في (ع): يقرأ.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: فيه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب (وهو ضعيف)، وأخرجه المصنف في «الأوسط» (١٢٢٤)، وفي «الكبير» (١٠٠٧)، من طريق ابن أبي الحواجب، به. وأخرج المصنف في «الأوسط» (١٢٩٨) قال: حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال: نا أبو علي المقرئ، عن حمزة الزيات قال: قلت للأعمش: «إنهم ينكرون علينا قراءة حرفين: ﴿ما أنتم بمصرخي﴾ وحرف آخر» قال: أخبرهم أني قرأت على الأعمش، وأن الأعمش قرأ على يحيى بن وثاب، وأن يحيى قرأه على علقمة، وأن علقمة قرأ على عبد الله، وأن عبد الله قرأ على رسول الله، فمن عنده مثل هذا الإسناد عليه يأتون.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) فيها أربع لغات: بغداد: بدالين مهملتين، وبغداذ: معجمة الأخيرة، وبغدان: بالنون، ومغدان: بالميم بدلًا من الباء، تذكر وتؤنث. «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » (١/ ٢٦١).

المعجم الصغير ﴾ 189 ﴾

الزُّهْرِيِّ، عَنْ [عَمِّهِ] (١) الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْهَ، عَنِ ابْنِ عَبَّهَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَرْفٍ، فَلَمْ أَزَلُ عَبَّسٍ عَلَى حَرْفٍ، فَلَمْ أَزَلُ اللهِ عَبِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَلَمْ أَزَلُ السَّبْعَةُ أَحْرُفِ (٢)»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: السَّبْعَةُ الْعَرُفُ إِنَّى الْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ (٢)»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: السَّبْعَةُ الْأَحْرُفُ إِنَّى الْأَمْرُ إِذَا كَانَ وَاحِدًا لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ فِي حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ (١٥)(٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ.

• مستنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ شَاهِينَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ [الزُّبَيْرِيُّ] (٥) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَلْيَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَلْيَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجُنَّةِ؟ [أَهْلُ الْجُنَّةِ] (٦) كُلُّ هَيِّ لَيِّ سَهْلِ قَرِيبٍ» (٧).

(١) زيادة من (ه)، (ع).

(٢) سقطت من (م).

(٣) في (م)، (ع): (وحرام) بدلًا من (ولا حرام).

(٤) أخرجه البخاري (٢٠١٩، ٣٢١٩)، ومسلم (٨١٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٤) أخرجه البخاري وأحمد عنه (٢٧١٧، ٢٨٥٨)، وغيرهم من طرق عن الزهري به. ولم يخرج البخاري قول الزهري.

(٥) في (ز): الزهري، وفي (ه): ابن الزبير، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٦) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع).

(٧) إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعلى في «المسند» (١٨٥٣)، والمصنف في «الأوسط» (٨٣٧)، وفي «مكارم الأخلاق» (١٤)، والبيهقي في «الشعب» (٧٧٧٤)، وأبو الفضل الزهري في «جزئه» (٣٣٧)، جميعهم من طرق عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه، وقد (ضعفه ابن معين)، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، به.

= قلت: وقد خولف عبد الله بن مصعب بن الزبير في هذا الحديث، حيث رواه الليث بن سعد وعبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي وهو (مقبول عند المتابعة ولم يتابع) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، على كل قريب هين سهل».

أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٤٨٨)، وقال: حسن غريب، وابن أبي شيبة في «المسند» (٢٠٩١)، وابن هناد في «الزهد» (٢/ ٥٩٦)، وأبو يعلى في «المسند» (٥٠٥٣)، وابن حبان في «الصحيح» (٤٧، ٤٦٩)، والمصنف في «الكبير» (١٠٥٦)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٦٧، ١٤٥)، وغيرهم به، وهذا الوجه هو الصواب وفي إسناده الأودي (لين الحديث)، والله أعلم.

ورواه أبو يعلى في «المسند» (٥٠٦٠)، والبيهقي في «الشعب» (٧٧٦٩)، وفي «الآداب» (١٦٠)، وغيرهم من طريق عمرو بن أبي عمر مولى المطلب عن رجل من بني عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، به، وإسناده ضعيف للجهالة، والله أعلم.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٧٤): باب السماحة والسهولة وحسن المبايعة، وذكر أحاديث في الباب عن:

١- ابن عباس قال رسول الله ﷺ: «اسمح يُسمح لك» رواه أحمد، وفيه مهدي بن جعفر وثقه ابن معين، وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٢- وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «دخل رجل الجنة بسماحته قاضيًا ومقتضيًا» رواه أحمد، ورجاله ثقات.

٣- وعن رجل من بلعدوية قال: حدثني جدي قال. . . فذكر حديثًا طويلًا ثم قال:
 رواه أبو يعلى ، وفيه راوٍ لم يسم .

٤- وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: «أفضل المؤمنين رجل سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء سمح الاقتضاء»، رواه المصنف في «الأوسط»، ورجاله ثقات.
 ٥- وعن معيقيب قال: قال رسول الله على: «حرمت النار على الهين اللين السهل القريب»، رواه المصنف في «الكبير»، و«الأوسط»، وفيه أبو أمية بن يعلى، وهو ضعف.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَام إِلَّا أَبُو مُصْعَبٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ عَنْهُ (١)(٢).

•• أَخْبَرَنَا (٣) الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، أَنَا أَبُو الْفَرَجِ غَيْثُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخَطِيبُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخَطِيبُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَهْرَيَارَ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا (٥) أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَهْرَيَارَ بِأَصْبَهَانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ بِأَصْبَهَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ أَحْمَدُ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا الحَرِيشُ الْجَوْهَرِيُّ بِحَلَبَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا الحَرِيشُ

= ٦- وعن أبي هريرة، عن النبي على قال: «تحرم النار على كل هين لين سهل قريب»، رواه المصنف في «الأوسط»، وفيه مَنْ لا يعرف.

٧- وعن أنس قال: قيل: يا رسول الله من يحرم على النار؟ قال: «الهين اللين السهل القريب» رواه المصنف في «الأوسط»، وفيه الحارث بن عبيدة، وهو ضعيف.

٨- وعن جابر بن عبد الله رهم أن رسول الله على قال: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع،
 وإذا اشترى، وإذا اقتضى» أخرجه البخارى.

(١) في (ع): (لم يروه عن هشام إلا مصعب، تفرد به ابنه) بدلًا من (لم يروه عن هشام إلا أبو مصعب، تفرد به ابنه عنه).

(٢) قلت: لم يتفرد به أبو مصعب عن هشام بل قد رواه الليث بن سعد وعبد بن سليمان مخالفين له، كما سبق بيانه.

(٣) في النسختين (ز)، (ه) زاد ستة أحاديث من أول حديث: «اقرأ القرآن...» إلى حديث «أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» و كتب في آخرها بعدما ساق هذه الأحاديث الستة هذه الفقرة الآتية: نقلتُ هذه الأحاديث من خط الحسن بن حصري، وذكر أنها ليست في رواية ابن ريذة، وسمعها من الحافظ أبي القاسم بالسند المذكور في أولها، وفيها حديث في رواته شيخنا أبو الفرج الثقفي، وهو الذي رواه الطبراني عن أبيه، والله أعلم. «نقل ذلك محمد بن المظفري من نسخة وقف ابن الحيعان رحمه الله تعالى بالجامع الأزهر».

(٤) في (هـ): أنبأ.

(٥) سقطت من (ه).

ابْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ: «فاقْرَأْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «اقْرَأ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ»، قُلْتُ: إِنَّ بِي قُوَّةً، قَالَ: «فاقْرَأْهُ فِي ثَلَاثٍ» (١٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ طَلْحَةَ إِلَّا الْحَرِيشُ، تَفَرَدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ.

91 - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنا حَمْزَةُ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الضَّدِّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنا حَمْزَةُ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ السَّعْدِيِّ (عَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، فَمَنْ فَرَّغَ لَهَا قَلْبَهُ، وَحَافَظَ عَلَيْهَا بِحَدِّهَا وَوَقْتِهَا وَسُتَّتِهَا، فَهُو مُؤْمِنٌ (٢٠).

(۱) أخرجه المصنف في «الأوسط» (۷٤١٥) من طريق عمرو بن علي، بهذا الإسناد. أخرجه البخاري (۱۹۸۷)، من طريق مجاهدًا، عن عبد الله بن عمرو رفيها، عن النبي قال: «صم من الشهر ثلاثة أيام»، قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: «صم يومًا وأفطر يومًا»، فقال: «اقرأ القرآن في كل شهر»، قال: إني أطيق أكثر فما زال، حتى قال: «في ثلاث».

وأخرجه البخاري (٥٠٥٤)، ومسلم (١١٥٩) من طريق أبو سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «اقرأ القرآن في شهر»، قلت: إني أجد قوة حتى قال: «فاقرأه فقي سبع ولا تزد على ذلك»، قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع.

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (۳۳۱)، وابن المقرئ في «المعجم» (۲۶۷)، وتمام في «فوائده» (۱٤۳)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۳۷)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (٤٥)، وابع قلي في «الضعفاء» (۲/ ۲۲۹)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ۲۲۱)، من طرق عن حمزة الزيات عن أبي سفيان طريف بن شهاب عن أبي نضرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري، به.

وأبو سفيان طريف قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه.

المعجم الصغير 💸 🗽

97 - حدثنا أَبِي أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوُبَ الْلَّخْمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ سَابُورَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: ﴿ ذَلِكَ أَدُنَى آلاً تَعُولُوا ﴾ [الساء:الآية]، عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ: ﴿ ذَلِكَ أَدُنَى آلًا تَعُولُوا ﴾ [الساء:الآية]، قَالَ: ﴿ أَنْ لَا تَعِيلُوا ﴾ (١).

97 - حرثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحِ الشَّعْرَانِيُّ بِبَعْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ خُبيقٍ الإِنْطَاكِيُّ، ثَنَا يُوسَفُ بْنُ أَسْبَاطَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ (٢).

(۱) رجاله ثقات: قال السيوطي في «الدر» (۲/ ٤٣٠): وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في «صحيحه» عن عائشة عن النبي على ﴿ وَالِكَ أَذَنَى آلاً تَعُولُوا ﴾ والساء: الآية ٣] قال: «أن لا تجوروا»، قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف.

وقال الثعلبي في « تفسيره» (٣/ ٢٤٧): عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي في قوله في قوله في : ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ قال: «ألا تجوروا»، وروى هشام بن عروة عن عائشة أيضًا عن النبي في قوله في : ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ «أن لا تعلوا»، وأكثر المفسرين على هذا.

وقال الرازي في «مفاتيح الغيب» (٩/ ٤٨٩): روت عائشة رضي عن النبي في قوله: ﴿ذَلْكَ أَدْنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلّه

ونقل عن الواحدي نَظْمُللَّهُ قال: كِلَا اللفظين مرويٌّ، وأصل العول الميل.

(٢) صحيح من غير هذا الوجه: تفرد يوسف بن أسباط بروايته عن الثوري عن محمد بن جحادة عن قتادة، به، وخالفه:

۱- عبد الرحمن بن مهدي كما عند النسائي في «الكبرى» ( ۸۹۸۷)، وأحمد (۱۲۹۲۵).

٢- وأبو نعيم الفضل بن دكين كما عنده في «الصلاة» (٤٤)، وعنه الطحاوي في
 «معانى الآثار» (٧٩٥).

= ٣- وأبو أحمد كما عند الترمذي في «السنن» (١٤٠).

٤- و عبد الله بن الوليد العدني كما عند أبي يعلى في «المسند» (٢٩٤٢).

٥- ومحمد بن يوسف الفريابي كما عند البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٤٠٣٤)، إلا أنه قال: عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس، وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب، قتادة بن دعامة، وكان الثوري فعولًا لهذا يكني المشهورين كما ذكره الحافظ في «تغليق التعليق» (٥/ ٣٩١).

خمستهم عن الثوري عن معمر عن قتادة، به.

قال العقيلي في «الضعفاء» (٤/٤٥٤): يوسف بن أسباط كان من العابدين دفن كتبه، فحدث بَعْدُ من حفظه بأحاديث منها ما لا أصل له، و منها ما يخطئ فيه، فمما يخطئ فيه ما حدثناه محمد بن عبد الله الحضر مي، حدثنا عبد الله بن فتيق، حدثنا يوسف ابن أسباط، عن سفيان، عن محمد بن جحادة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي كان يطوف على نسائه فيغتسل غسلًا واحدًا.

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، عن النبي على بنحوه. وهذا أولى.

وثم أوجه أخرى ذكرها الدارقطني في «العلل» (١٢/ ١٤٢)، ورجح رواية معمر عن قتادة عن أنس.

وسيأتي عند المصنف برقم (٧٠٩) من طريق مصعب بن المقدام عن الثوري، عن معمر، عن الزهري، عن أنس به، وهو خطأ والله أعلم، وهم فيه مصعب (وهو صدوق له أوهام وقد ضعفه ابن المديني، وقال أحمد: كثير الخطأ أحاديثه عن الثوري متقاربة)، وقد خالفه الجماعة السالف ذكرهم عن الثوري، والله أعلم. وقد توبع الثوري من: عبد الله بن المبارك كما عند النسائي في «المجتبى» (٢٦٤)، وعبد الرزاق كما في «المصنف» (١٠٦١). كلاهما عن معمر عن قتادة عن أنس، به. هذا وقد أخرجه البخاري (٢٨٤، ٢٨٤)، من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس، و (٢٦٨) عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس وقال فيه: «كان النبي على يدور على نسائه في الساعة الواحدة، من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة». ورواه مسلم (٣٠٩)، من طريق هشام بن زيد عن أنس.

وقد أعرض الشيخان عن وجه معمر بما فيه من خلاف.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ ١٥٥ ﴾

98 - مرتنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ الْمُقَابِرِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونَ، ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ الْمُقَابِرِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونَ، ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيِّ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَه مَنْ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: ثُمَّ اَبُنُ عَلِيٍّ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، قَالَ: ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ يَا أَبَه؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ يَا أَبَه؟ قَالَ: ثُمَّ عَمْرُ، قَالَ: فَمَا مَنَعَنِى أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الثَّالِثِ مَخَافَةَ أَنْ يَصُكَّنِي بِعُثْمَانَ وَ الثَّالِثِ مَخَافَةَ أَنْ يَصُكَّنِي بِعُثْمَانَ وَ إِلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنِ الثَّالِثِ مَخَافَةَ أَنْ يَصُكَّنِي بِعُثْمَانَ وَعِيْ اللّهُ اللّهُ عَنِ الثَّالِثِ مَخَافَةَ أَنْ يَصُكَّنِي بِعُثْمَانَ وَعِيْ اللّهُ اللّهُ عَنِ الثَّالِثِ مَخَافَةَ أَنْ يَصُكَّنِي بِعُثْمَانَ وَعِيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِ الثَّالِثِ مَخَافَةً أَنْ يَصُكَّنِي بِعُثْمَانَ وَعِيْ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّه اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

90 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثَنَا [إسحاق]<sup>(٣)</sup> بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُ، عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَاكِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رَوْقَيْنَ، قَالَ:

<sup>=</sup> وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٢٢): وسألت أبا زرعة عن حديث رواه ضمرة، عن الثوري، عن حميد، عن أنس، عن النبي على أنه طاف على نسائه في غسل واحد؟ فقال أبو زرعة: هذا خطأ؛ أخطأ ضمرة؛ إنما هو: الثوري، عن معمر، عن قتادة، عن أنس.

ثم قال أبو زرعة: لو كان عند الثوري: عن حميد، عن أنس؛ كان لا يحدث به عن معمر، عن قتادة، عن أنس.

قيل لأبي زرعة: فإن سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون - وراق الفريابي - حدث عن الفريابي، عن الثوري، عن حميد، عن أنس، وعن معمر، عن قتادة، عن أنس؟ قال: ما أدري ما هذا! ما أعرف من حديث الفريابي إلا عن الثوري، عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس؛ ما أدري ما هذا!.

<sup>(</sup>١) في (ه) زاد بعدها: يا بني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٧١)، وأبو داود في «السنن» (٤٦٢٩)، من طريق أبي يعلى منذر الثوري عن ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أيُّ الناس خير بعد رسول الله عليه؟ قال: «أبو بكر»، قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر»، وخشيت أن يقول: عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: «ما أنا إلا رجل من المسلمين».

أما عن المصنف فرجال إسناده ثقات.

<sup>(</sup>٣) في (ز): الحسين، والمثبت من (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»(١).

97 - مرىنا أَحْمَدُ بْنُ (٢) يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ الْبَعْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى الْقَارِئُ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَغِيْ فَالَ: قَالَ وَالْكُمْ وَفَاقً، وَلَا اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي مِنْ آخِرِكُمْ وَفَاقً، أَلَا وَإِنِّي أَوَّلُكُمْ وَفَاقً، وَوَتَتْبِعُونِي (٣) أَفْنَادًا (٤) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ (٥).

(۱) أخرجه البخاري (۲۹۰۸، ۲۹۰۸)، وأبو داود في «السنن» (۱۶۵۸)، والترمذي في «السنن» (۲۹۰۸، ۲۹۰۸)، وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۵۰)، من طرق عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان، وجاء في بعض الطرق إسقاط سعد بن عبيدة، وكلاهما عند البخاري، وقد وقع خلاف في طرق هذا الحديث ذكرها الدارقطني في «العلل» (۲۸۳، ۹۲۵) ثم قال: وأصحها حديث علقمة ابن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان، عن النبي و قد أعل بعدم سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان، فنفي السماع شعبة، وقال أبو حاتم: روى عنه، ولم يذكر السماع، وأثبت له البخاري السماع فقال: سمع علي وعثمان، وأخرج له أحاديث في الصحيح، وقال الخطيب: سمع عثمان بن عفان، قال أبو عمرو الداني: أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضًا عن عثمان، وعلي، وانظر: كتابي «الإلماع في إثبات السماع» (ص١٥٣).

- (٢) في (ز) زاد بعدها: بن محمد.
  - (٣) في (ع): ويتبعوني.
- (٤) أفنادًا: أي: جماعات متفرقين، قومًا بعد قوم، واحدهم: فند، والفند: الطائفة من الليل، ويقال: هم فند على حدة: أي فئة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ( $^{7}$ / ٤٧٥).
- (٥) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١٦٩٧٨)، وأبو يعلى في «المسند» (٧٤٨، ٧٤٨٠)، وأبو يعلى في «المسند» (١٦٦، ٧٤٨،)، وابن حبان في «الصحيح» (٦٦٤)، والمصنف في «الكبير» (١٦٦، ١٦٧،)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١٠٧٨)، وابن أبي عاصم في «الديات» =

المعجم الصغير 🥳 ١٥٧

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُفَضَّلِ إِلَّا الْقَارِئُ ، ](١) تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبَانَ.

9٧ - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى شَعْرًا أَوْ تَوْبًا (٢)» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ مَاهَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ.

٩٨ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمُقْرِئُ [أَبُو جَعْفَرٍ] (١) الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قَالَ: ثَنَا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَبِيْ اللهُ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا خَلَقَ اللهُ عِلَيْهِ: «مَا خَلَقَ اللهُ عِلَيْهِ: «مَا خَلَقَ اللهُ عِلَيْهِ دَوَاءً إلا السَّامَ، وَهُوَ الْمُؤْتُ» (٥٠).

<sup>= (</sup>١٧/١)، وابن قانع في «المعجم» (٣/ ١٨٣)، من طرق عن الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد به، وتابعه معاوية بن صالح من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث (وهو ضعيف) أخرجه المصنف في «الكبير» (١٦٦)، وفي «مسند الشاميين» (١٩٢٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) في (ه): (ثوبًا أو شعرًا) بدلًا من (شعرًا أو ثوبًا).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٠٩، ٨١٠، ٨١٥، ٨١٦)، ومسلم (٤٩٠)، وأبو داود في «السنن» (٨٩٠، ٨٨٩)، والترمذي في «السنن» (٢٧٣)، والنسائي في «الصغرى» (١١١٥، ١١١١، ١١١٥)، من طرق عن عمرو بن دينار، وأخرجه البخاري (٨١٠)، ومسلم (٤٩٠)، والنسائي في «الصغرى» (١٠٩٦، ١٠٩٧، ١٠٩٨)، والحميدي في «المسند» (٥٠١)، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن طاوس، كلاهما (عمرو وابن طاوس) عن طاوس عن ابن عباس، به.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٤١٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٦٢٦)، والحاكم في «المستدرك» (٨٢٢٠)، والمصنف =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ، [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ](١) إِلَّا شَبِيبٌ.

99 - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ جَبِلَةً (٢)، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقُرْدُوسِيُّ (٣)، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَيّكَا رَجُلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَيّكَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ، فَسَأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَمَنَعَهُ مَنَعَهُ اللّهُ فَصْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَنعَ فَصْلَ الْكَارِ مَنعَهُ اللّهُ فَصْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٦).

= في «الأوسط» (١٥٦٤، ٢٥٣٤، ٣٦٩٩)، وابن عدي في «الكامل» (٥٠/٥)، وابنعقيلي في «الكامل» (٥٠/٥)، من طرق عن شبيب بن شيبة السعدي عن ابن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري به.

وفي سنده شبيب بن شيبة (وهو ضعيف ضعفه النسائي، و الدارقطني، و البرقاني). وله شاهد من حديث:

١- أبي هريرة عند البخاري (٥٦٧٨).

٢- وجابر بن عبد الله عند مسلم (٢٢٠٦).

٣- وأسامة بن شريك عند الترمذي في «السنن» (٢٠٣٨).

٤- وابن مسعود عند ابن ماجه في «السنن» (٣٤٣٨) وغيرهم.

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) في (م): صلة.

(٣) نسبة إلى قردوس: كعصفور، ابن الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن قردوس، أبو حي من الأزد، أو من قيس. «القاموس المحيط» (١/ ٥٦٥).

(٤) في (م): من فضله.

(٥) في (ه)، (ع): ماء.

(٦) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٧٠٥٧، ٦٦٧٣)، من طريق ابن علية وابن سلمة، عن ليث بن أبي سليم (وهو ضعيف)، وتابعه الأعمش كما عند المصنف وفي «الأوسط» ليث بن أبي سليم (وهو ضعيف)، والصغرى» (٢٢٠٦)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٥١)، وفي السند محمد بن الحسن القردوسي (ضعفه العقيلي وقال: لا يتابع =

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا جَرِيرٌ، وَلَا عَنْ جَرِيرٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرٍ، وَلَا أَنْ رَوَى الْأَعْمَشُ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ (٢)، [وَلَا (٣) كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ] (١٤).

= على حديثه) كلاهما الأعمش وليث عن عمرو بن شعيب به.

ورواه أحمد (٦٧٢٢)، وابن زنجويه في «الأموال» (١٠٩٣)، من طريق محمد بن راشد (وهو صدوق وقال البخاري: عنده مناكير ولم يدرك أحدًا من صحابة رسول الله على )، وهنا يرويه عن عبد الله بن عمرو، وهو مرسل، والله أعلم.

وفي الباب عن:

١- أبي هريرة متفق عليه.

٢- وجابر بن عبد الله عند مسلم (١٥٦٦).

٣- وعبادة بن الصامت عند أحمد (٢٢٢٧٢).

٤- وعائشة بنت أبي بكر عند أحمد (٢٤٢١٩).

٥- وعمر بن الخطاب عند الشافعي في «الأم» (٤/ ٥١) وغيرهم.

(١) في (ع): قد.

(٢) قلت: روى الأعمش عن عمرو بن شعيب أربعة أحاديث هي:

١ - حديث الباب.

٢- الأعمش عن عمرو بن شعيب عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِیِّ عَلِیْ قَالَ: إِنَّا نَكُونُ بِالرَّمْلِ وَإِنَّا نَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلاثَةِ وَفِينَا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ، فَقَالَ النَّبِیُ عَلَیْکُمْ بِالتُّرَابِ». أخرجه المخلص في «فينا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ، فَقَالَ النَّبِیُ عَلَیْکُمْ بِالتُّرَابِ». أخرجه المخلص في «الرابع من الفوائد المنتقاة» مخطوط (٥١).

٣- سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «ابْتَغُوا الْيَتَامَى في أَمْوَالِهِمْ، لا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ»، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٩٩٨).

٤ - عَنْ سَٰلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ كَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِثَّا، وَلا رَصَدَنَا بِطَرِيقِ» ، أخرجه الخلال في «السنة» (١٥٧٧).

(٣) في (هـ): وما.

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

١٠٠ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمُرِّيُّ الْقَنْطَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَرْبُ ابْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ، قَالَ: ثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ، قَالَ: ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبَايَةَ - يَعْنِي (١): ابْنَ رِبْعِيٍّ - عَنْ أَبِي (٢) أَيُّوبَ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبَايَةَ - يَعْنِي (اللهِ عَلِيُ لِفَاطِمَةَ وَهُوَ الْأَنْبِيَاءِ وَهُو الْفُهُدِيِّ وَمِنَّا مَنْ لَهُ جَنَاحَانِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْمُنْ وَهُمَا الْمُهْدِيُ وَمِنَّا مَنْ لَهُ جَنَاحَانِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْمُنْ وَهُمَا ابْنَاكِ، وَمِنَّا اللهِ عَنْوُرْ (٤)، وَمِنَّا سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ الْحُسَنُ وَهُمَا ابْنَاكِ، وَمِنَّا الْمُهْدِيُ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا قَيْسٌ، تَفَرَّدَ بِهِ حُسَيْنٌ الْأَشْقَرُ.

١٠١ - مرننا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّائِيُّ الْبَعْدَادِيُّ (٢) ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي ، قَالَ: ثَنَا (٧) الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، الْكِنْدِيُّ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي ، قَالَ: ثَنَا (٧) الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مَنْعُودٍ رَظِيْكَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَظِيْكَ فَلَ مَنْعُودٍ رَظِيْكَ وَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَظِيْكَ وَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَظِيْكَ وَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْمَ يَدْرِ كُمْ صَلّى فَلْيَتَحَرَّ حَتّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْدٍ: «إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلّى فَلْيَتَحَرَّ حَتّى

<sup>(</sup>١) سقطت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) في (ه)، (ع): يشاء.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) ضعيف جدًا: في إسناده عباية بن ربعي (متروك الحديث)، وحسين الأشقر (ضعيف الحديث)، ولم أقف له على طرق، وقد روي عن عدد من الصحابة رضوان لله عليهم «سيد الشهداء حمزة» منهم:

١- جابر بن عبد الله عند الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٩٦).

٢- عبد الله بن عباس عند أبي حنيفة في «المسند» (١٧).

٣- علي بن أبي طالب عند الغيلاني في « الفوائد» (٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) في (ع): ببغداد.

<sup>(</sup>٧) في (ه): أخبرنا.

# يَسْتَيْقِنَ، ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَى مَا في نَفْسِهِ (١)، ثُمَّ لِيَسْجُدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ (٢).

(١) في (ه): (على ما بقى في نفسه) بدلًا من: (على ما في نفسه).

(٢) إسناده ضعيف، ولمتنه شواهد في الصحيح: يروى عن شقيق بن سلمة من طرق:

١- ما رواه حماد بن أبي سلمة عن شقيق، يرويه عنه أبو حنيفة الإمام وهو «فقيه مشهور ضعيف في الحديث» أخرجه أبو يوسف (١٨٠)، ومحمد بن الحسن (١٧٤)، في «الآثار» لهما.

۲- ما رواه منصور بن المعتمر ويروى عنه من طريقين:

أحدهما: أخرجه المصنف هنا، وفي «الأوسط» (١٦٠٣)، من طريق يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة (وهو متروك الحديث).

تانيها: ما رواه المصنف في «الأوسط» (٤٣٤٨)، و في «الكبير» (١٠٤٣٤)، من طريق الحارث بن عمير (وهو صدوق و في أحاديثه مناكير قال الحافظ: و ثقه الجمهور، و في أحاديثه مناكير، ضعفه بسببها الأزديُّ و ابن حبان و غيرهما، فلعله تغير حفظه في نهاية عمره)، هذا وقد رواه مرة عن أيوب عن منصور، ومرة أسقط من السند أيوب. ٣- ما رواه الحكم بن عتيبة عن شقيق وقد اختلف عليه:

فرواه الحجاج بن أرطأة (وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس)، عن الحكم عن شفيق عن ابن مسعود موقوفًا، أخرج هذا الوجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤٤٠٨)، وخالفه مسعر بن كدام، ومطيع بن عبد الله الغزال فروياه مرفوعًا، وسنده صحيح إلا أن الحكم مدلس وقد عنعن.

هذا وقد أخرج الشيخان البخاري (٢٢٦، ٢٠١، ٧٢٤٩)، ومسلم (٥٧٢)، عن ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود بنحوه.

وسيأتي عند المصنف برقم (٢١٤، ٢٠٤)، وأخرج مسلم وحده (٥٧٢)، من طريق عبد الرحمن بن السود عن أبيه عن ابن مسعود بنحوه، وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم:

١- أبو هريرة عند البخاري (٤٨٢).

٢- أبو سعيد الخدري عند مسلم (٥٧٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا أَبُو يُوسُفَ.

1.۲ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلَانِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْشُونَ الْحَرَّانِيُّ (۱)، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْشُونَ الْحَرَّانِيُّ (۱)، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام،، عَنْ (۲) سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَوْقَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْحَيْنُ أُمَّتِي الْقَوْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ".

٤- عبد الله بن عمر العدوي عند ابن ماجه في «السنن» (١٢١٣).

٥- عبد الله بن عباس عند أبي داود في «السنن» (١٠٢٥).

٦- معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (١٦٤٧٠).

(١) قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ٣٤٠): هكذا رواه سليمان الطبراني، وإنما هو عبد الله بن محمد بن عيشون. وكذلك المزي في «تهذيب الكمال».

(٢) في (هـ): ابن.

(٣) **هذا إسناد ضعيف**: أخرجه من طريق المصنف الخطيب في «تاريخه» (٦/ ٣٤٠)، وفي السند سلام بن أبي مطيع في روايته عن قتادة ضعف، وقتادة والحسن مدلسان وقد عنعنا.

#### والمتن متفق عليه من حديث:

١ - عبد الله بن مسعود عن النبي على قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته».

٢- وعمر ان بن حصين قال رسول الله ﷺ: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.

وعند مسلم من حديث أبي هريرة رَضِيُكُ، وعائشة رضي الله عنها وعن أبيها. وعند أحمد في «المسند» من حديث النعمان بن بشير، وبريدة بن الحصيب. وهو مروي كذلك من حديث:

١- سعد بن تميم الأشعري عند ابن أبي شيبة في «المسند» (٧٢٤).

المعجم الصغير ﴾ ١٦٣﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ.

107 - صدننا أَحْمَدُ بْنُ كَعْبِ الْوَاسِطِيُّ الْحَافِظُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُحِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَرِيكُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلِبَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَرِيكُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلِبَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَي قَوْلِهِ وَ فَنَ نُو تَعْلِبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَي قَوْلِهِ وَفِي وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ اللهِ فَي قَوْلِهِ وَفِي وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ اللهِ اللهِ فَي قَوْلِهِ وَقِلْ اللهِ وَقَلْ ( كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قُتِلَ فِيهِمُ [ الْقَتِيلُ ] (١ ) عَمْدًا لَمْ [ يَكُنْ] (٢ ) يَجِلَّ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ، وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الدِّيَةُ، فَأُمِرَ هَذَا أَنْ يَتِّبِعَ (٣ ) بِمَعْرُوفِ، وَأُمِرَ هَذَا أَنْ يُودِي كُنْ رَبِّكُمْ (٢ ).

= Y - 3 عمر بن الخطاب عند الطيالسي في «المسند» (YY).

٣- نضلة بن عمرو الأسلمي عند البزار في «المسند» (٤٥٠٨).

٤- أنس بن مالك عند البزار في «المسند» (٧٢٧٩).

٥- جعدة بن هبيرة عند عبد بن حميد في «المسند» (٣٨٣).

وانظر الهيثمي في «المجمع» (١٠/١٠، ٢٠)، فقد ساق الطرق جميعها.

(١) في (ز): القيل، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الصواب، والله أعلم.

(٢) زيادة من (ع).

(٣) في (ه)، (ع) زاد بعدها: هذا.

(٤) في (هـ)، (ع): يتبع.

(٥) في (ه)، (ع): فذلك.

(٦) أخرجه البخاري (٢٨٨١، ٤٤٩٨)، من طريق عمرو بن دينار عن مجاهد، ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨١٣٤، ١٨٤٥٠)، من طريق عمرو بن دينار وابن أبي نجيح أو أحدهما عن مجاهد بنحوه.

أما عن سند المصنف ففيه محمد بن أبي نعيم الواسطي وهو (كذاب)، قال حدثنا شريك (وهو صدوق يخطئ)، عن أبان بن تغلب عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقد تكلم في سماع ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير جماعة من أهل العلم، =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبَانَ إِلَّا شَرِيك، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ.

١٠٤ - مدننا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللَّحْيَانِيُّ الْعَكَّاوِيُّ بِمَدِينَةِ عَكَّا سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

= فنفى السماع كل من:

١- يحيى بن سعيد القطان.

٢- وابن عيينة في نقل ابن معين عنه.

٣- وأبو حاتم ابن حبان البستي.

قلت: قد أجيب على هذه الأقوال بما حاصله:

أولاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول القائل: لا تصح رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. جوابه: أن تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير بل ليس بأيدي أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد، إلا أن يكون نظيره في الصحة ثم معه ما يصدقه وهو قوله: عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عنها.

ثانيًا: أَنَّ صاحبي «الصحيحين» اعتمدا رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومنها ما هو في التفسير، ومنها ما هو في غير التفسير.

ثالثًا: تصريح ابن أبي نجيح بالسماع من مجاهد في بعض الطرق، وهو ليس بشاذ. رابعًا: وجود عدد من أهل العلم قد أثبتوا السماع، مثل:

١- الثوري في نقل ابن أبي حاتم عنه وقد اعتمده.

٢- ابن معين في رده على كلام ابن عيينه، وفيما نقله الدوري عنه.

٣- الذهبي، وقد نقل عن ابن المديني تصحيحه الرواية واعتمادها.

٤- السيوطي.

٥- ابن حجر .

هذا، ولنا بحث في ذلك قد أطلنا فيه الكلام على هذه الرواية، وأن ما عليه جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وكذا المعاصرين هو تصحيح الرواية، مع العلم بأنه لم يسمع إلا بواسطة القاسم بن أبي بزه وقد علمت الواسطة وهو ثقة، والله أعلم. راجع كتابي «الإلماع في إثبات السماع».

المعجم الصغير المعجم ال

شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلُمِيُّ، قَالَ: حَدَّنَّنِي أُمُّ عَاصِم الْمَرَأَةُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ السُّلُمِيِّ، قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ عُتْبَةَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، مَا مِنَّا الْمَرَأَةُ إِلَّا وَهِي تَجْتَهِدُ فِي الطِّيبِ لِتَكُونَ أَطْيَبَ مِنْ صَاحِبَتِهَا، وَمَا يَمَسُّ عُتْبَةُ الطِّيبَ إِلَّا أَنْ يَمَسُّ دُهْنَا يَمْسَحُ بِهِ لِحْيَتِهِ، مِنْ صَاحِبَتِهَا، وَمَا يَمَسُّ عُتْبَةُ الطِّيبَ إِلَّا أَنْ يَمَسُّ دُهْنَا يَمْسَحُ بِهِ لِحْيَتِهِ، وَلَا يَتَكُونَ أَطْيَبَ وَلَهُواً إِلَّا أَنْ يَمَسُّ دُهْنَا يَمْسَحُ بِهِ لِحْيَتِهِ، وَلَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالُوا: مَا شَمِمْنَا رِيحًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ عُتْبَةً، فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا: إِنَّا لَنَجْتَهِدُ فِي الطِّيبِ، وَلَأَنْتَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنَّا، فَمِمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: أَخَذَنِي الشَّرى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ الْمَيْبُ رِيحًا مِنَّا، فَمِمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: أَخَذَنِي الشَّرى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَيْقَ أَوْمَ فَا أَنْ أَتَجَرَّدُهُ مُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَا أَنْ أَتَجَرَّدُهُ مَا فَي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَا أَنْ أَنْ أَتَجَرَّدُهُ مَا فَي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَا أَنْ أَتَجَرَّدُهُ مَا يَلَهُ مَا يَدَهُ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَلْقَيْتُ فَى عَلَى ظَهْرِي وَبَطْنِي (٢)، فَعَبَقَ شُعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِي وَبَطْنِي (٢)، فَعَبَق عِنْ عَلَى ظَهْرِي وَبَطْنِي وَالْمَالِي فِي عَلَى عَلَى ظَهْرِي وَبَطْنِي وَالْعَلِي فَي يَدِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِي وَبَطْنِي وَالْمَالِي فِي هَذَا الطَّيْبُ مِنْ يَوْمَ عَلِي قَلْ مَا يَدُهُ مَا يَلَهُ مَا يَدَهُ عَلَى طَهُمْ يَلَ وَالْمَالِي فَلَا يَالْمَلِي وَالْمَالِلَا لَيْسَا عَلَى عَلَى ظَهُو يَعُلُلُ عَلَى عَلَى الْمَالِي وَلَالَهُ عَلَى عَلَى عَلَى طَهُولِي وَالْمَالِي الْمَالَا الْمُلِي وَلَا يَعْفَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ وَرْقَاءَ إِلَّا آدَمُ.

<sup>(</sup>١) في (ز): وهو، والمثبت من (م)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) في (م): (ثم وضع يده على ظهري وبطني بيديه)، وفي (هـ)، (ع): (ثم مسح ظهري وبطني بيديه) بدلًا من: (ثم وضع يده على ظهري وبطني).

<sup>(</sup>٣) في إسناده جهالة: أخرجه المصنف في «الكبير» (٣٣١، ٣٢٩)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٣٣١)، وفي «الطب» (٤٨٠)، والبيهقي في «الدلائل» (٢١٦/٦) معلقًا بصيغة التمريض، وقوام السنة في «الدلائل» (٢٩٨)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (١٧٨٤)، وابن الأثير في «الأسد» (٣/ ٣٠٧)، والمزي في «التهذيب» (١٩/ ٣٢٠)، وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (١/ ٦)، كلهم من طرق عن حصين بن عبد الرحمن عن أم عاصم امرأة عتبة وهي «مجهولة» عن عتبة وهو ابن فرقد يرفعه.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٣٣٠)، وأسلم بن سهل الرزاز في «تاريخ واسط» (١/ ١٠٠)، من طريق وهب بن بقية في وجه عنه عن خالد بن عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن عن أم عاصم مرسلًا، ولم يصح، وحصين بن عبد الرحمن ثقة حجة.

١٠٥ - صدننا(۱) أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ [الْفِرْيَابِيُّ](٢) بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَدَّاحُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقُلَ مُحْرِمٌ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سَالِم، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا الشَّعْثَاءِ.

١٠٦ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ (٤) الْهَمْدَانِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عُقْدَةَ (٥)

(١) كتب في حاشية (ز): أول الجزء الثاني من نسخة المهذب بن زينة.

(٢) في (ز): الفرياني، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٣) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، من طريق الأوزاعي عن ابن أبي رباح عن ابن عباس، به، ورواه النسائي في «المجتبى» (٣٢٧٣)، وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي رباح عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، به.

ورواه البخاري (٥١١٤)، ومسلم (١٤١٠)، وأحمد (١٩١٩)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٣٩٣)، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة، ورواه مسلم (١٤١٠)، من طريق دود بن عبد الرحمن، وأحمد كلاهما (ابن عيينة وداود) عن ابن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس به.

ورواه البخاري (٤٢٥٨)، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، به. وفي الباب عن:

١- ميمونة بنت الحارث أخرجه مسلم (١٤١٣).

٢- عبد الله بن عمر العدوي أخرجه الترمذي في «السنن» (٧٥٢).

٣- عائشة بنت أبى بكر الصديق أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (١٣٢٤).

(٤) في (ه): إسماعيل.

(ه) (ز): [۱۰/ أ].

المعجم الصغير ﴾ ١٦٧ ﴾

الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ (١) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُمْرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغَيْرٍ عُمُيْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُور، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُول» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ أَبُو قِلَابَةَ، وَاسْمُ أَبِي الْمَلِيح: عَامِرٌ.

(١) في (م): عن.

(٢) إسناد المصنف ضعيف، والمتن صحيح: أخرجه عبد الله المقدسي في «جزئه» (٣٦)، من طريق عمر بن حبيب القاضي (وهو ضعيف)، وشيخ الطبراني في هذا السند (متروك الحديث).

هذا، وقد أخرجه أبو داود في «السنن» (٥٩)، والنسائي في «المجتبى» (١٣٩، ٢٥٢)، وفي «الكبرى» (٢٧١، ١٧١، ٢٣١٥)، وابن ماجه في «السنن» (٢٧١)، وأحمد (٢٧١، ٢٧١٠)، والطيالسي في «المسند» (٢١١، ٢٧١٥)، والدارمي في «المسند» (٢١١)، والبزار في «المسند» (٢٣٢٨، ٢٣٢٨)، النسوي في «الأربعون» (١٦٥)، وابن الجعد في «المسند» (٩٦٠)، وابن الأعربي في «المعجم» (٣٨١)، وابن حبان في «الصحيح» (٢٠٥، ١٧٠٥)، وغيرهم من طرق عن شعبة وأبي عوانة وابن أبي عروبة ثلاثتهم عن قتادة قال سمعت أبا المليح الهذلي يحدث، عن أبيه، فذكره.

### وفي الباب عن:

- ١- عبد الله بن عمر عند مسلم (٢٢٦).
- ٢- أنس بن مالك أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٧٣).
  - ٣- وأبو هريرة عند ابن خزيمة في «الصحيح» (٩).
  - ٤- وعائشة عند الدارقطني في «السنن» (١٣٢٦).

١٠٧ - مرننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَرَوِيُّ (١)، بِمَكَّةَ سَنَةَ ثَلَاثٍ (٢) وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ هَيَّاجِ [بْنِ بِسْطَام] (٣)، قَالَ: ثَنَا أَبِي، وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ هَيَّاجٍ [بْنِ بِسْطَام] (٣)، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِّكِ رَفِيْكُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْبُزَاقُ في الْسُجِدِ خَطِيئَةُ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحِ إِلَّا هَيَّاجٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ خَالِدٌ (٥٠).

١٠٨ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى السُّوسِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عُبَيْدُ اللَّهِ (٦٠) بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَنِ رَوَاحَةَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ الْبَيْدِيِّ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَنْبُ لَا يُعْفَرُ وَذَنْبُ لَا يُعْفَرُ فَالْإِشْرَاكُ بِاللهِ عِلَى، وَأَمَّا اللَّذِي لَا يُعْرَكُ فَظُلْمُ وَذَنْبُ اللهِ تَعَالَى» (٨٠) الَّذِي لَا يُعْفَرُ فَالْإِشْرَاكُ بِاللهِ عَلَى، وَأَمَّا اللَّذِي لَا يُعْفَرُ فَالْإِشْرَاكُ بِاللهِ عِلَى، وَأَمَّا اللَّذِي لَا يُعْفَرُ فَالْإِشْرَاكُ بِاللهِ عِلَى، وَأَمَّا اللَّذِي لَا يُعْرَكُ فَظُلْمُ الْعُبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَمَّا الذَّنْبُ (٧) الَّذِي يُغْفَرُ فَذَنْبُ الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى» (٨٠).

<sup>(</sup>۱) الهروي: بفتح الهاء والراء المهملة، نسبة إلى هراة، إحدى بلاد خراسان. «الأنساب» للسمعاني (۱۳/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) في (ع): ثمان.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢)، وأبو داود في «السنن» (٤٧٤، ٤٧٥)، والترمذي في «السنن» (٥٧٢)، وفي «الكبرى» والترمذي في «السنن» (٥٧٢)، وفي «الكبرى» (٨٠٤)، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك، وإسناد المصنف فيه هياج بن بسطام (ضعيف الحديث).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ع): عبد الله.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>A) ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (٦١٣٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ضعفه = ٥٠) من طريق المصنف وفي السند يزيد بن سفيان بن رواحة البصري (ضعفه =

المعجم الصغير ﴿ ١٦٩ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الرَّبِيع.

109 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلِ الرَّازِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ عِيسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُوسَى (٢) الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى أَلْهُ بِنَ عَمْرٍو (٣) رَوْقَ لُذِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَدْخُلُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَمْرٍو (٣) رَوْقَ لُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَدْخُلُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَبْلَةِ النَّارَ مَنْ لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا الله عِلْ بِمَا عَصَوُا اللَّهَ تَعَالَى، وَاجْتَرَءُوا عَلَى الْقِيلِةِ النَّارَ مَنْ لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا الله عِلْ إِلَّا الله عَلْ عَصَوُا اللّهَ يَعْلَى اللهِ عِلْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

## قلت: وفي الباب عن:

<sup>=</sup> الدارقطني)، وله شاهد من حديث أبي هريرة رَضِيْقَيُّهُ عند المصنف في «الأوسط» (٧٥٩٥) وفي سنده طلحة بن عمرو الحضرمي متروك الحديث.

<sup>(</sup>١) في (ع): أنا.

<sup>(</sup>٢) في (م): عيسي.

<sup>(</sup>٣) في (ه): عمر.

<sup>(</sup>٤) في (م): (عليه حل ذكره) بدلًا من: (على الله عَلَى).

<sup>(</sup>٥) في إسناده شيخ المصنف وهو مجهول: لم يذكره غير الخطيب في «تاريخه»، وفي سنده أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء، صدوق وفي حديثه عن الأعمش وحده لين، وله أحاديث لا يتابع عليها.

هذا وقد تفرد المصنف بإخراجه، ولم يروه غيره، وروى ابن خزيمة في «الصحيح» ( ٤١٠ ، ٤١١)، من طريق خارجة بن مصعب (وهو متروك) عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «يخرج ناس من النار فيسمون الجهنميون» قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أنت سمعت هذا من رسول الله على؟ قال: نعم.

١- جابر بن عبد الله متفق عليه.

٢- أنس بن مالك عند البخاري.

٣- عمران بن حصين عند البخاري.

١١٠ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَبُو بَكْرٍ الْخَزَّازُ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ دَاوُدَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَعْفَى الطَّائِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَعْفَى الطَّائِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَعْفَى الطَّائِقِيِّ قَالَ: «إِذَا ارْتَفَعَ النَّحْمُ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ (١) كُلِّ بَلَدِ» (٢).

= 3 - أبو سعيد الخدري عند مسلم.

٥- أبو هريرة عند أحمد وغيرهم.

(١) في (م): من.

(٢) ضعيف: أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (٩١٧)، وتمام في «الفوائد» (٧٧١)، والطحاوي في «المشكل» (٢٢٨٢)، والخليلي في «الإرشاد» (٥٤)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٢٢٠)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ١٥٦)، جميعهم من طرق عن النعمان بن ثابت أبي حنيفة، الإمام فقيه صاحب المذهب الحنفي إلا أنه في باب الرواية مضعف يرويه عن ابن أبي رباح، قال الخليلي: رواه الخلق عن أبي حنيفة يتفرد به، ولا يتابع عليه.

قلت: قد تابعه عسل بن سفيان (وهو ضعيف)، وروايته عند أحمد (٨٤٩٥، ٩٠٣٩)، والمصنف في «الأوسط» (١٣٠٥)، والطحاوي في «المشكل» (٢٢٨٦، ٢٢٨٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٢٦)، من طرق عن وهيب بن خالد عن عسل، ورواه بن طهمان في «المشيخة» (١٩٦)، من طريق أبي الجويرة عن عسل عن ابن أبي رباح، به. ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٢١٨)، من طريق محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي هريرة والنه أعلم.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رَوْظُيُّ قال: قال رسول الله عَلَيْ : «ما طلع النجم ذا صباح إلا رفعت كل آفة وعاهة في الأرض أو من الأرض».

أخرجه الجرجاني في « تاريخ جرجان» (ص: ٢٩٢) قال: وأخبرنا ابن عدي حدثنا محمد بن إبراهيم بن ناصح حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أحمد بن أبي طيبة عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد به .

وفيه عطية العوفي (وهو ضعيف).

المعجم الصغير 🐉 🦟 ۱۷۱

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ إِلَّا مُصْعَبٌ، وَالنَّجْمُ هُوَ (١): الثُّرَيَّا.

١١١ - مدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ (٣) الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ (٣) الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٤)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بُكَيْدِ بْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بُكَيْدِ بْنِ الْأَحْمَشِ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ النَّبِيِ عَلَى سَبْعَةِ قَالَ لَهُ: اقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا قُطْبَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ (٨).

١١٢ - مرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَبَابُ الْعُصْفُرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَنْيْسُ بْنُ سَوَّارٍ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): الحسين.

<sup>(</sup>۳) (ز): [۱۰/ ب].

<sup>(</sup>٤) في (م): (عبد الله) بدلًا من: (عبد العزيز).

<sup>(</sup>٥) في (ز) كتب فوقها أن، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۸۲۰، ۸۲۱)، وأبو داود في «السنن» (۱٤٧٨)، والنسائي في «الصغرى» (۹۳۹)، وأحمد (۲۱۱۷، ۲۱۱۷۱، ۲۱۱۷۲، ۲۱۱۷۲)، والصغرى» (۹۳۹)، وأحمد (۵۹۹)، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مطولًا به.

هذا وقد سبق من حديث ابن عباس بنحوه في «الصحيحين».

وأخرجه الترمذي في «السنن» (٢٩٤٤) من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>A) في (ع): (أبو مسعود) بدلًا من: (يحيى بن آدم).

ابْنُ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا أَرَادَ الله جَلَّ ذِكْرُهُ أَنْ يَخْلُقَ النَّسَمَةَ، فَجَامَعَ الرَّجُلُ الْمُرَأَةَ طَارَ مَاؤُهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعَصَبٍ (١) مِنْهَا، فَإِذَا كَانَ النَّسَمَةَ، فَجَامَعَ الرَّجُلُ الْمُرَأَةَ طَارَ مَاؤُهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعَصَبٍ (١) مِنْهَا، فَإِذَا كَانَ النَّهُمُ (٢) السَّابِعِ أَحْضَرَ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُ كُلَّ عِرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ عَلِيَهِ »، ثُمَّ قَرَأً: ﴿فِي آئِي اللهُ عَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ عَلِيهِ »، ثُمَّ قَرَأً: ﴿فِي آلَهُ مُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكِّبُكُ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لَا يُرْوَى عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ سَوَّارٍ.

١١٣ - صدننا (٤) أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَدَائِنِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْتُكُ قَالَ: ذُكِرَ فِي زَمَنِ (٥) النَّبِيِّ ابْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْتُكُ قَالَ: ذُكِرَ فِي زَمَنِ (٦) النَّبِيِّ خَسْفُ حَسْفُ (٦) بِأَرْضٍ عَنْ خَسْفُ (٦) بِأَرْضٍ فَيهَا الْمُسْلِمُونَ؟! فَقَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْخُبُثَ (٧)» (٨).

(١) في (ع): ومفصل.

(٢) في (م): يوم.

## (٣) في إسناده جهالة:

أخرجه ابن منده في « التوحيد» (٢١٧)، والمصنف في «الكبير» (٦٤٦)، وفي «الأوسط» (١٦١٣)، والبيهقي في «الصفات» (٨٢٣)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٣٠٠٣)، وغيرهم من طرق عن أنيس بن سوار الجرمي عن أبيه، وقد ذكرهما البخاري في «التاريخ» (٢/٣٤)، (٤/ ١٦٧)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٣٥)، (٤/ ٢٧٠)، وابن حبان في «الثقات» (٦/ ٨٢)، (٦/ ٣٣٧) ولم يذكرا بجرح و لا تعديل.

(٤) حدث خطأ في ترتيب هذا الحديث في نسخة (ه) حيث تقدم على الذي قبله.

(٥) في (م، (ه): زمان.

(٦) في (ع): خسف.

(٧) في (م): الخبث.

(A) إسناده صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٨٤١)، والخطيب في =

المعجم الصغير ﴾ 🖟 ١٧٣

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا أَبُو ضَمْرَةَ، [تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيَّبِيُّ](١).

١١٤ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْ أَنْ أَدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا لَمْ تَقْبِضْ (٢) مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا (٣).

= «تاريخ بغداد» (٢/ ٣٦٦) والضياء في «المختارة» (٢٤٤٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣٤٢)، والداني في «السنن الواردة في الفتن» (٣٤٢)، من طرق عن محمد بن إسحاق عن أنس بن عياض، به.

قلت: وفي الباب عن:

١- عبد الله بن عمر العدوي عند الترمذي في «السنن».

٢- عائشة عند الترمذي في «السنن».

٣- عمران بن حصين عند الترمذي في «السنن».

٤- عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه في «السنن».

٥- سهل بن سعد عند ابن ماجه في «السنن».

٦- أم سلمة عند مالك في «الموطأ».

٧- أبو هريرة عند ابن حبان في «الصحيح».

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) في (ع): يقبض.

(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في «السنن» (٢١٢٨)، وابن ماجه في «السنن» (١٩٩٢)، وعنه وأبو يعلى في «المسند» (٢٦٢٤)، والمصنف في «الأوسط» (١٨٤٤)، وعنه الخطيب في «تاريخه» (٢/٤٤)، من طرق عن شريك وهو ابن عبد الله القاضي (ضعيف) عن منصور، وأخرجه تمام في «الفوائد» (٧١٤)، وعنه بن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢٤)، من طريق محمد بن طلحة بن مصرف (وهو صدوق له أوهام، وقال أبو داود: يخطئ) متابعًا لشريك عن منصور عن طلحة بن مصرف =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا شَرِيكٌ.

١١٥ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ الْقَطَّانُ (١) [الْبَغْدَادِيُّ] (٢)، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ (٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي النَّوْرِيُّ (٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ خَمَّرَ وَجْهَهُ (٥).

= والد محمد عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة.

وخيثمة بن عبد الرحمن لم يسمع من عائشة.

قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة.

وقال ابن القطان: ينظر في سماعه من عائشة عليهاً.

(١) في (م): العطار.

(٢) زيادة من (هـ)، (ع).

(٣) في (م)، (ع): ثنا.

(٤) سقطت من (ه).

(٥) إسناده حسن: فيه محمد بن عجلان (وهو صدوق سيئ الحفظ وقد اختلط عليه أحاديث أبي هريرة من طريق المقبري)، أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٧٤٥)، والترمذي في «السنن» (٢٧٤٥)، وأحمد (٢٦٦٦)، والحميدي في «المسند» (١١٩١)، وأبو يعلى في «المسند» (١٦٦٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٩٦)، والمصنف في «الأوسط» (١٨٤٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٥٧٩)، وفي «السنن والآثار» (٢٠٨٤، ٢٠٨٤)، وفي «الآداب» (٢٦٣)، وفي «الشعب» (١٩٩١) وأبو نعيم في وأبو الشيخ الأصبهاني في «أخلاق النبي هي «عمل اليوم والليلة» (٢٦٥)، وغيرهم من طرق عن محمد بن عجلان عن سمي القرشي المخزومي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة راه هو به .

وقد روي من طرق عن أبي هريرة:

1- عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة به، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٧٦٨٤)، والبيهقي في «الشعب» (٨٩١٠)، وابن =

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢)، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ.

١٦٦ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الطَّائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ (٣) بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ نَافِع بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْلِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْلِيُّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ

#### = عياش (مضعف).

Y - عمار بن أبي حفصة عن عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة به، أخرجه الأعرابي في «المعجم» (Y ، Y)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (Y ، Y )، وتمام في «الفوائد» (X )، من طريق محمد بن يونس عن حميد بن أبي زياد عن شعبة عن عمار، به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٤٦) من طريق محمد بن يونس عن حميد عن سعيد عن عمار، به.

ومداره في هذين الوجهين على محمد بن يونس (وهو ضعيف جدًّا ورماه بعضهم بالكذب).

ابن جريج عن المقبري عن أبي هريرة به، أخرجه ابن الجعد في «المسند» (٣٢٩٧)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي على الباهلي (وهو متروك الحديث)، عن ابن جريج، ورواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي على» (٧٥٩)، من طريق على بن عاصم (وهو ضعيف)، عن ابن جريج، به.

(١) في (ع): لم يرو.

(٢) **قلت:** قد تابعه كُلُّ من:

١- الشافعي كما عند البيهقي في «السنن والآثار» (٢٠٨٤٤).

٢- الحميدي كما في «المسند له» (١١٩١).

(٣) في (م): محمد.

#### المعجم الصغير

## بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»(١).

(١) إسناده ضعيف: يرويه يزيد بن عبد الملك (وهو ضعيف جدًّا) عن المقبري، واختلف عليه:

فرواه الجماعة (إسحاق بن محمد الفراوي، وعبد العزيز الأويسي، ومعن القزاز، وعبد الرحمن بن القاسم في وجه عنه، وسليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله، ويحيى بن يزيد)، سبعتهم عن يزيد بن عبد الملك عن المقبري عن أبي هريرة به. أخرجه عنهم أحمد (٤٠٤٨)، وعبد الله ابنه في «الزوائد على المسند» (٥٠٤٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٦٢٧، ٦٤١)، والدارقطني في «السنن» (٥٣٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤٤٧)، وابن المقرئ في «المعجم» (١٢٤٠)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (١١٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٠٠٠).

ورواه عبد الرحمن بن القاسم في الوجه الثاني عنه من طريق أصبغ بن الفرج مخالفًا سعيد بن تليد، ويحيى بن بكير، فقال عنه عن يزيد ونافع بن أبي نعيم عن المقبري به، ونافع (ثقة) إلا أن ذكره في السند غير محفوظ، والله أعلم، ذكر هذا الوجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (١٨٥٠).

وكذلك خالف الجماعة كل من: خالد بن نزار (وهو صدوق يخطئ) عن أبي موسى الحناط (وهو متروك الحديث) عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، به.

اخرجه المصنف في «الأوسط» (٨٨٣٤).

وكذلك رواه عبد الله بن نافع (وهو ثقة وفي حديثه لين) فرواه عن يزيد عن أبي موسى الحناط عن المقبري عن أبي هريرة، به.

أخرجه البيهقي في «السنن والآثار» (١٠١٦)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٨٩).

وهذا وقد روي من طريق شبل بن عباد (وهو ثقة)، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة أسقط سعيد بن أبي سعيد فرواه عن المقبري مباشرة، أخرجه عنه المصنف في «الأوسط» (٦٦٦٨، ٩٠٩) من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك ابن أنس عن شبل، به، وحبيب (متروك الحديث).

وثم وجه آخر عن أبي هريرة رَفِيْكُنُّهُ، وهو ما رواه ابن المنذر في «الأوسط» (٨٧)، =

المعجم الصغير 💸 🗤

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ (١) نَافِع (٢) إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَقِيهُ الْمِصْرِيُّ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أُصْبَغُ (٣)، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ.

۱۱۷ - مدننا (٤) أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْبَرْتِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ، قَالَ: «أَيُّكَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَيُّكَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً

= من طريق أمية بن خالد، ثنا عمرو بن أبي وهب الخزاعي، عن جميل، عن أبي وهب، عن أبي وهب، عن أبي هريرة، قال: «من مس ذكره فليتوضأ، ومن مس فوق الثوب فلا يتوضأ»، وفي سنده رجال لم أقف لهم على تراجم.

وروى البيهقي في «الكبرى» (٦٤٢) من طريق عمر بن أبي وهب، سمع جميل بن بشير، عن أبي هريرة: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ؛ وقال هكذا موقوفًا، وقيل: عن جميل، عن أبي وهب، عن أبي هريرة.

وجميل بن بشير (مجهول)، وعمر بن أبي وهب قال الدارقطني: لابأس به. وفي الباب عن:

١- بسرة بنت صفوان عند الترمذي في «السنن» (٨٢).

۲- جابر بن عبد الله عند ابن ماجه في «السنن» (٤٨٠).

۳- رملة بنت سفيان عند ابن ماجه في «السنن» (٤٨١).

٤- أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه في «السنن» (٤٨٢).

٥- عبد الله بن عمرو بن العاصي عند أحمد (٧٠٣٦).

٦- زيد بن خالد الجهني عند أحمد (٢١١٨٠) وغيرهم.

(۱) (ز): [۱۱/ أ].

(٢) في (ه)، (ع) زاد بعدها: المقبري.

(٣) قلت: لم يروه عن عبد الرحمن عن نافع إلا أصبغ، ورواه سعيد بن تليد، ويحيى بن بكير عن عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك كما مر بيانه، والله أعلم.

(٤) كتب في حاشية (ز): من هنا سمع شيخنا الحافظ أبو عمر وعثمان الديمي إلى آخر المعجم على شيخ الإسلام أحمد بن حجر، وكتبه محمد المظفري لطف الله به.

عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْهَرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ<sup>(١)</sup> في نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا؛ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، وَأَثَّيَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّ إِلَيْهِ حِينَهُ؛ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ خَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهِ دِينَهُ؛ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ سَارِقٌ (٢).

لَمْ يَرْوِ أَبُو مَيْمُونٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا يُرْوَى عَنْهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، [وَهُوَ ثِقَةً] (٣)، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٤)، رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، وَأَثْنَى عَلَيْهِ (٥).

١١٨ - صرننا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ الْمُعَدِّلُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي (٦٠) الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَبِيْكُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ

(١) في (م): فليس.

(٢) غريب من هذا الوجه ورجال إسناده ثقات: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٨٥١) به، وعزاه بن الأثير في «الأسد» (٦/ ٣٤٥)، إلى أبو نعيم وبن مندة، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٣٧)، وقال رجاله ثقات.

وفي الباب عن:

١- صهيب الرومي عند أحمد (١٨٤٥٢).

٢- أبو هريرة الدوسي عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٥٣١٠).

٣- أبو ذر الغفاري عند أبي نعيم في «الحلية» (٥٦٢).

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٤) في (ه)، (ع) زاد بعدها: ثقة.

(٥) في (ز): كتب بعدها في المتن: آخر الجزء الأول من أجزاء الأصل، وكتب في حاشيتها أيضا: بلغ قراءة في الأول محمد بن أبي بكر على الجريري علي بن المقري أبقاه الله، وفي حاشية (ه) كتب: آخر الجزء الأول.

(٦) سقطت من (ه)، (ع).

المعجم الصغير 💸 🐪

عَلَيْ يَقُولُ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافَ عَلَى أُمَّتِي: الإسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَحَيْفُ السَّلْطَانِ، وَتَكْذِيبٌ بِالْقَدَرِ»(١).

لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْأَسَدِيُّ.

١٩٠ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرُ ' بْنِ سُرَيْجِ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم، قَالَ: ثَنَا سَوْرَةُ بْنُ الْحَكَمِ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِي عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ وَيُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ عَنْ أَبِيهِ وَيُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ وَيُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ وَيُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ وَيُؤُتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ وَيُؤُتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ آمَنَ بِنِيبِيهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النَّبِي عَيْقٍ فَآمَنَ بِهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ لَوْجَهَا ""، وَعَبْدٌ اتَّقَى اللَّهَ وَأَطَاعَ مَوَالِيهِ» (١٤).

١- أنس بن مالك عند أبي يعلى في «المسند» (٤١٣٥).

٢- صدي بن عجلان عند الروياني في «المسند» (١٢٤٥).

٣- أبي هريرة الدوسي عند الفاكهي في «الفوائد» (١٥٥).

٤- أبي محجن الثقفي عند أبي نعيم في «المعرفة» (٧٠٥٧).

(٢) في (ع): عمرو.

(٣) في (م)، (ع): (وتزوجها)، وفي (هـ): (فتزوجها) بدلًا من: (ثم تزوجها).

(٤) أخرجه البخاري (٩٧، ٢٥٤٤، ٢٥٤٧، ٢٥٤٧، ٣٤٦، ٣٤٦، ٥٠٨٣)، ومسلم (١٥٥)، وأبو داود في «السنن» (٢٠٥٣)، والترمذي في «السنن» (١١١٦)، والنسائي في «المجتبى» (٣٣٤٤) من طرق عن الشعبي عن أبي بردة، ورواه البخاري (٢٥٥١) من طريق بريد عن أبي بردة به.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه أحمد (۲۰۸۳۲)، وأبو يعلى في «المسند» (۷٤٧٠، ۷٤۷۰)، والبزار في «المسند» (۲۸۸۸)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۲۶)، والمصنف في «الكبير» (۱۸۵۳)، وفي «الأوسط» (۱۸۵۲)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (۲۳۶)، من طرق عن محمد بن القاسم الأزدي (وهو متروك الحديث كذبوه)، عن فطر بن خليفة، به.

وفي الباب عن:

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ إِلَّا سَوْرَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

١٢٠ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ الْأَنْبَارِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍ و الْكَلْبِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ: ثَنَا سُويْدُ بْنُ عَمْرَ وَالْكَلْبِيُّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَا تَرْفَعِ الْعَصَا عَنْ أَهْلِكِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْعَنِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَا تَرْفَعِ الْعَصَا عَنْ أَهْلِكِ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ (١٠).

لَمْ يَرْوِو عَنِ ابْنِ دِينَارٍ إِلَّا الْحَسَنُ، وَلَا عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا سُوَيْدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ.

١٣١ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ (٢)، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ضَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [الْبَجَلِيِّ] (٣) سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [الْبَجَلِيِّ] (٣)

(۱) غريب من هذا الوجه ورجال إسناده ثقات: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٨٦٩)، بكر بن بهلول في «أماليه» (٧٠)، وأبو نعيم في «الحليلة» (٧/ ٣٣٢)، وبن أبي الدنيا في «الفقه على العيال» (٣٢١)، من طريق إسحاق بن بهلول عن سويد بن عمرو الكلبي به.

قال أبو حاتم في «العلل» (٥٨/٤) هذا كذب.

وقال الدارقطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (٣/ ٣٩٢): غريب من حديث عبد الله عنه، تفرد به إسحاق بن بهلول عن سويد بن عمرو الكلبي عن الحسن بن صالح عنه.

قلت: وله شاهد من حديث ابن عباس قال: ، قال: قال رسول الله على: «علقوا السوط حيث يراها أهل البيت»، أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٧٩٦٣)، وغيره وكل طرقه ضعيفة.

(۲) (ز): [۱۱/ ب].

(٣) زيادة من (ه)، (ع).

المعجم الصغير 👸 🖟

رَحَوْتُكُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: «بِسْمِ اللهِ [وَبِاللهِ](١) وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا ثُمَّتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ»(٢). لَا يُرْوَى عَنْ جَرِيرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةً (٣).

١٢٢ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ [صَعْصَعَة] (١) الْبَعْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ ابْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(١) زيادة من (هـ)، (ع).

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه مالك في «المدونة» (١/ ٤٥٠)، والمصنف في «الكبير» (٢٣٠٥)، وفي «الأوسط» (٧٤٥)، وابن بشران في «أماليه» (١/ ٢٩٩)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (١٠٢٩)، من طرق عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل، به، وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٣/ ٣٩٣)، (٥/ ٢٤٠) عن أبيه قال: ليس لهذا الحديث أصل بالعراق، وهو حديث منكر».

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (٧٥٠٥)، وابن النجار (٣٢)، والجرجاني (٣٧٣)، وابن بشران (٤٤) في «أماليهم»، والمصنف في «الكبير» (٢٣٠٥) من طرق عن علي ابن ثابت الدهان عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم (وهو متروك الحديث) عن سلمة ابن كهيل، به.

وفي الباب عن:

١- عبد الله بن عمر العدوي متفق عليه.

٢- النعمان بن المقرن عند مسلم (١٧٣٤).

٣- بريدة بن الحصيب عند الترمذي في «السنن» (١٤٠٨).

٤- أنس بن مالك عند أبي داود في «السنن» (٢٦١٤).

٥- عبد الله ابن عباس عند أحمد (٢٣١٤).

(٣) قلت: تفرد به ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل، ورواه علي بن ثابت عن أبي مريم عن سلمة بن كهيل.

(٤) في (ز)، (م)، (ه): أبي صعصعة، والمثبت من: (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم، والله أعلم.

الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيُّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورٌ.

(١) أخرجه البخاري (٥٨٨) من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة رَوْظُيُّكُ، به.

وأخرجه مسلم (٨٢٥)، والنسائي في «المجتبى» (٨٦٥)، وفي «الكبرى» (١٥٥٧)، وأبو عوانة في «المستخرج» (١١٢٢) من طرق عن مالك كما في «الموطأ» (٤٨)، عن عن محمد بن حيان عن الأعرج، وعند أبي يعلي في «المسند» (١٤٥٩)، قال: عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، ورواه المصنف في «الأوسط» (١٧٤١) عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة، به.

وفي إسناد المصنف يزيد بن يوسف الصنعاني (وهو ضعيف جدًّا).

وفي الباب أكثر من خمسة وعشرين نفسًا روته عن رسول الله علي نذكر منها:

١- عمر بن الخطاب متفق عليه.

٢- عبد الله بن عمر العدوي متفق عليه.

٣- أبو سعيد الخدري متفق عليه.

٤- أم المؤمنين عائشة ريجينا عند مسلم.

٥- عبد الله ابن عباس عند الترمذي في «السنن» (١٢٧٦).

٦- معاذ بن عفراء عند النسائي في «الصغرى» (٥١٨).

(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (١٨٣٥)، والمصنف في «الكبير» (٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن عبان في «الأوسط» (١٧٤٢، ١٧٤٢) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.

المعجم الصغير 💮 🔭

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ (١).

١٣٤ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ الْجَعْدِ الْوَشَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِكَّارِ الْقُرَشِيُّ، عَنِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَنَسِ بْنِ الْبِي الرَّيَّانِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادِ الْقُرَشِيُّ، عَنِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَعِيْ الْبَيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ فِي الْجُنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «النَّبِيِّ فِي الْجُنَّةِ، وَالصِّدِيقُ [فِي الْجُنَّةِ] (٢)، وَالشَّهِيدُ فِي الْجُنَّةِ، وَالْمُولُودُ فِي الْجُنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا للهِ عَلَى فِي الْجُنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمُصْرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا للهِ عَلَى فَي الْجُنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمُصْرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا للهِ عَلَى فَي الْجُنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمُصْرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا للهِ عَلَى الْمُولَ اللّهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

(١) كتب في حاشية (ز): بلغت قراءة.

(٢) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٣) في (م): قال فقال، في (هـ): فقال، في (ع): ثم قال.

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٥) كتب في حاشية (ز): يديك، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

(٢) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٧٤٣) به، وفي إسناده إبراهيم بن زياد القرشي (متروك الحديث)، وذكره الهيثمي في «كشف الأستار» (٢١٦٦)، وأخرجه أبو الفتح الأزدي في «مَنْ وافق اسمه اسم أبيه» (١/ ٣٥) من طريق مختار بن أبي مختار (وهو مجهول)، عن عبد الوارث القرشي (وهو ضعيف) عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء لا أسأل عنه أحدًا بعدك؟ قال: «سل عمّا بدا لك» قال: مَنْ في الجنة ؟ قال: «النبي في الجنة، والمولود في الجنة ».

قلت: وله شاهد من حديث:

۱ - عبد الله ابن عباس عند البزار في «لمسند».

٢- كعب بن عجرة عند بن حجر في «المطالب».

٣- الأسود بن سريع عند المصنف في «الكبير» وغيرهم.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةً بْنِ دِينَارٍ الزَّاهِدِ (۱) إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ بَكَّارٍ، وَمِمَّنْ يُكْنَى أَبَا حَازِمٍ مِمَّنْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [أَبُو حَازِمٍ] (۲) هَذَا، وَقَدْ رَوَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبُو حَازِمِ التَّمَّارُ الْمَدَنِيُّ، وَأَبُو حَازِمِ التَّمَّارُ الْمَدَنِيُّ، وَأَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ يَرْوِي (٣) عَنْهُ مَنْصُورٌ، وَالْأَعْمَشُ يُسَمَّى مَيْسَرَةَ، وَقَدِ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ يَرْوِي (٣) عَنْهُ مَنْصُورٌ، وَالْأَعْمَشُ يُسَمَّى مَيْسَرَةَ، وَقَدِ الْخَتُلِفَ (٤) فِي السُمِهِ، وَأَبُو حَازِمٍ النَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ اسْمُهُ نَبْتُلُ، وَهُو كُوفِيُّ.

١٢٥ - مدننا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ السَّوَّاقُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ اللهُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ (٥) عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ (٥) عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ابْنُ عُيَيْنَةً وَجِبْرِيلُ عَلَيْ وَجِبْرِيلُ عَلَيْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: «اهْجُ الْمُشْرِكِينَ، وَجِبْرِيلُ عَلَيْ مَعْكَ» (٦).

(١) سقطت من (ع).

#### تنبيهان:

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (هـ)، (ع): روى.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): اختلفوا.

<sup>(</sup>ه) (ز): [۱۱/ أ].

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٢١٣، ٣٢١٣)، ومسلم (٢٤٨٦)، وأحمد (١٨٦٥٠، أخرجه البخاري (١٨٦٥، ١٨٦٥٠)، من طرق عن شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت، وتابعه الشيباني كما عند البخاري (٤١٢٤)، وأحمد (١٨٥٢٦، ١٨٥٩٧).

أما عن المصنف ففي سنده عمران بن ظبيان (وهو ضعيف)، وقد تابعه الشيباني وشعبة عن عدي بن ثابت، وسيأتي عند المصنف برقم (١٠١٠)، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، وفي سنده أيوب بن سويد (ضعيف).

١- جاء لفظ: «وجبريل عَيْكَ عند المصنف من طريق عمران (وهو ضعيف)، =

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا سُفْيَانُ، وَلَا عَنْ سُفْيَانَ (١) إِلَّا الرَّقِّيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ نُعَيْمٍ.

١٢٦ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ [بْنِ خَالدٍ] (٢) الْبَرَاثِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ ابْنُ مُحَالِدٍ] (١٣) ، عَنْ مُجَالِدٍ (٤) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، ابْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ [بْنُ مُجَالِدٍ] (٣) ، عَنْ مُجَالِدٍ (٤) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْفَ قَالَ: يَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْفَ قَالَ: يَا رَسُولِ اللهِ عَنْفَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ثِيَابُنَا فِي الْجَنَّةِ نَنْسُجُهَا (٥) بِأَيْدِينَا؟ فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَّهُ وَلَكِنَّهُ وَلَكِنَّهُا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «مُمَّ تَضْحَكُونَ؟ مِنْ جَاهِلٍ يَسْأَلُ عَالِلًا؟ لَا يَا أَعْرَابِيُّ، وَلَكِنَّهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «مُمَّ تَضْحَكُونَ؟ مِنْ جَاهِلٍ يَسْأَلُ عَالِلًا؟ لَا يَا أَعْرَابِيُّ، وَلَكِنَّهَا رَسُولُ اللّهِ عَنْهَا ثِمَارُ الْجُنَّةِ » (٧).

= وقد خالف شعبة والشيباني في الوجه الراجح عنه حيث رواه عنه أبو معاوية عند أحمد، وإبراهيم بن طهمان عند البخاري، وعلي بن مسهر عند ابن أبي شيبة في «الآداب» (٣٨٥) بدون هذه اللفظة، ورواه ابن أبي شيبة في «الآداب» (٣٨٥) عن على بن مسهر بها.

Y- اختلاف وقع على شعبة بن الحجاج في هذا الحديث حيث رواه الجماعة عنه عن عدي بن ثابت، به، وخالف الجماعة عباد بن صهيب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، به.

قال العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٤٤): هكذا قال عن أبي إسحاق، وقال الناس: عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء، ولا يتابع عبادًا عن أبي إسحاق أحد.

قلت: أي: عن شعبة عن أبي إسحاق، وإلا فقد رواه السري بن يحيى عن أبي إسحاق من طريق أيوب بن سويد (وهو ضعيف).

(١) في (ع): (ولا عنه) بدلًا من: (ولا عن سفيان).

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع)، في (ه): ابن مخالد.

(٤) في (ه): مخالد.

(٥) في (ه): ننسخها.

(٦) في (م): تنشق، (ه): تتشقق.

(٧) إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٢٠٤٦)، والمصنف في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُجَالِدٍ إِلَّا ابْنُهُ [إِسْمَاعِيلُ](١)، وَلَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

۱۲۷ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَبُو الصَّقْرِ الضَّرِيرُ التَّويويُّ (۲) الْبُغْدَادِيُّ الْمُؤَدِّبُ (۳) ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: «تَعْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْفَجْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْفَجْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعْتَرِقُونَ عَتْرِقُونَ فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعُصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعُصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعْتَرِقُونَ تَعْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعُصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعْتَرِقُونَ تَعْتَرِقُونَ عَنْرِقُونَ عَنْرِقُونَ عَنْرِقُونَ عَنْرِقُونَ عَنْرِقُونَ عَنْرِقُونَ عَلَيْتُمُ الْعُصْرَ عَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعْتَرِقُونَ تَعْتَرِقُونَ عَنْرِقُونَ عَنْرِقُونَ عَسَلَتْهَا، ثُمَّ عَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعْتَرِقُونَ تَعْتَرِقُونَ عَنْرِقُونَ عَنْرِقُونَ عَلَيْكُمْ حَتَّى فَونَ عَلَيْكُمْ حَتَّى فَونَ عَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعْتَرِقُونَ عَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعَامُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ [شَيْعُ أُولَ الْعَيْمُ الْعَشَاءَ عَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعَامُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ إِشَعْمَ الْعَشَاءَ عَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعَامُونَ ، فَلَا يُكُمْ حَتَّى أَنْ الْعَشَاءَ عَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَعَامُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ [شَيْعُ طُوا اللَّوسَاءَ عَسَلَتُهَا، ثُمَّ تَعَامُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ [شَعْقِطُوا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ال

<sup>= «</sup>الأوسط» (٢٢١٣)، وابن حجر في «المطالب» (٢٠٠٤)، من طريق سريج بن يونس عن إسماعيل بن مجالد، ورواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (١٦٥) من طريق سعيد بن زنبور عن إسماعيل بن مجالد (وهو صدوق يخطئ) عن أبيه مجالد (وهو ضعيف) عن الشعبي به.

قال أبو أحمد بن عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة و عن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، و عامة ما يرويه غير محفوظ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): التيمي.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٦) ضعيف: يروى عن ابن مسعود من ثلاث طرق كلها معلولة:

۱- ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷٦٥٤)، من طريق عاصم بن علي بن عاصم الواسطي (وهو صدوق ربما وهم)، والمصنف في «الكبير» (۸۷۳۹) من طريق وكيع بن الجراح كلاهما عن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله أخو =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا إِلَّا اللَّاحِقِيُّ.

١٢٨ - صِدننا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ثَعْلَبُ (١) النَّحْوِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ رَخِطْتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةً - خَتَّانَةٍ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ: «إِذَا

أبي العميس (وهو صدوق اختلط وسماع وكيع منه قديم بالكوفة، وكان اختلاطه ببغداد) أما عاصم فسماعه منه بعد الاختلاط، ورواه المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن (وهو ثقة) عن لقيط بن قبيصة وهو (مجهول)، عن ابن مسعود موقوفًا.
 ٢- ما رواه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٢٢٤)، من طريق عاصم بن بهدلة (وهو ضعيف) عن زر عن ابن مسعود مرفوعًا.

٣- ما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٦٥٣)، وابن المبارك في «الزهد»
 (٩٠٣)، من طريق مسعر بن كدام عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وهو لم يسمع منه كما قاله المزي رواه عنه موقوفًا.

قلت: وبالنظر إلى الطريق الأول والأخير، تجد أن القاسم بن عبد الرحمن قد اختلف عليه:

فرواه المسعودي عن القاسم عن لقيط عن ابن مسعود، وخالفه مسعر بن كدام فرواه عن القاسم عن ابن مسعود من غير سماع، قال العلائي عن جده مرسل، وانظر كتابي «الجامع في المراسيل» (ص٠٤٠).

قلت: والمحفوظ عن القاسم يرسله عن ابن مسعود موقوفًا، بينما خالفه زر بن حبيش، وهو أقوى منه فرواه مرفوعًا، والله أعلم.

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ١٤٤): رواه المصنف في «الصغير» و«الأوسط» وإسناده حسن، ورواه في «الكبير» موقوفًا عليه وهو أشبه ورواته محتج بهم في الصحيح.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٩٩): رواه المنصف في الثلاثة إلا أنه موقوف في الكبير، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورجال المرفوع فيهم عاصم ابن بهدلة، وحديثه حسن.

(١) في (ه)، (ع): ابن ثعلب.

خَفَضْتِ<sup>(١)</sup> فَأَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي؛ فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ»<sup>(٢)</sup>. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا زَائِدَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّام.

١٢٩ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمِّى عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْم، وَيَدْفَعُ عَنْ أَصْحَابِهِ، أَيَكُونُ نَصِيبُهُ مِثْلَ نَصِيب غَيْرِهِ؟ فَقَالَ<sup>(٣)</sup>: «ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ ابْنَ أَمِّ سَعْدٍ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟»<sup>(٤)</sup>.

(١) في (م): حصفت.

(٢) إسناده ضعيف: يروى عن أنس من طريقين:

۱- أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (۱/٥٤٣)، والدولابي في «الكني» (١٨٢١)، والمصنف في «الأوسط» (٢٢٥٣)، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (٥٧٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٧٧، ٢٧٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١٧٥٦٢)، من طرق عن محمد بن سلام الجمحي عن زائد بن أبي الرقاد (وهو منكر الحديث)، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، به.

 ٢- أخرجه أبو الشيخ في «أخبار أصبهان والواردين عليها» (٧٦٣)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٦٩) من طريق جعفر بن أحمد بن فارس، ثنا إسماعيل بن أبي أمية وهو (وضاع للحديث) عن أبي هلال الراسبي، سمعت الحسن، ثنا أنس به. وفي الباب عن:

١- على بن أبي طالب عند الخطيب في "تاريخه" (١٤/ ٢٢٩).

٢- وعبد الله بن عمر العدوي عند البزار في «المسند» (٦١٧٨).

٣- والضحاك بن قيس عند المصنف في «الكبير» (٨١٣٧).

٤- وأم عطية الأنصارية عند أبي داود في «السنن» (٥٢٧١).

(٣) في (ز): كتب قبلها: قال، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

(٤) إسناد المصنف ضعيف جدًّا: ومتنه في البخاري (٢٨٩٦)، والنسائي في «المجتبي» (٣١٧٨)، وفي «الكبرى» (٤٣٧٢)، والبزار في «المسند» (١١٥٩)، والمعافي =

= ابن عمران في «الزهد» (۱۱۲)، وغيرهم من طرق عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رَفِي أن له فضلًا على مَنْ دونه، فقال النبي عَلَيْهِ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم».

قال الدارقطني في «جزء فيه بيان علل أحاديث في صحيح البخاري» (٢٠)، قال: وقول مصعب: رأى سعد. . . ليس فيه رواية عن أبيه، وهو مرسل؛ لإن مصعبًا لم يدرك النبيّ على ولا ولد في عهده، والله أعلم.

وقال في «العلل» (٥٨٩) - وسئل عن حديث مصعب، عن أبيه، عن النبي عَلَيْهُ: «إنما نصر الله هذه الأمة لضعيفها بدعائهم، وصلاتهم، وإخلاصهم».

فقال: يرويه طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، حدث به زبيد، ومسعر، وليث فوصلوه.

ورواه محمد بن طلحة ، عن طلحة ، عن مصعب بن سعد ، أن سعدًا رأى له فضلًا على من دونه ، فقال رسول الله على الله عل

قال الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (١/ ١٩٦): هكذا أخرجه البخاري منقطعًا ومرسلًا من رواية سليمان بن حرب، وجوده مسعر عن محمد بن طلحة عن أبيه فقال فيه: عن مصعب بن سعد عن أبيه، وأخرجه أيضًا أبو بكر البرقاني عن مسعر وعن غيره مسندًا.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٨٨): ثم إن صورة هذا السياق مرسل؛ لأن مصعبًا لم يدرك زمان هذا القول لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١٠٠١٣)، من طريق القاسم أبي عبد الرحمن، عن سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله على قال: «والذي نفسي بيده ما تنصرون ولا ترزقون إلا بالضعفاء» ورجاله ثقات.

وأخرج أحمد (١٤٩٣)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٩٦٩١)، والمعافى بن عمران في «الزهد» (١٢٣)، من طريق محمد بن راشد عن مكحول أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا يكون حامية القوم، ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ قال النبي عليه: «ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، وهل ترزقون =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَلَّى.

١٣٠ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ وَهْبٍ أَبُو زَيْدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثَنَا مِسْعَرُ (١) بْنُ كِدَام، عَنْ عَطِيَّة، الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثَنَا مِسْعَرُ (١) بْنُ كِدَام، عَنْ عَطِيَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِظْنَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «مَنْ أَذْهَبَ الله بَصَرَهُ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ كَانَ (٢) حَقًا عَلَى اللهِ وَاجِبًا أَنْ لَا تَرَى عَيْنَاهُ النَّارَ» (٣).

= وتنصرون إلا بضعفائكم» وإسناده منقطع، فمكحول (ثقة فقيه، كثير الإرسال، مشهور) قال أبو زرعة: روايته عن سعد مرسلة.

وجاء عند أحمد: عن مكحول عن سعد بن مالك بدلًا من سعد بن أبي وقاص وهو تصحيف.

وفي الباب عن:

۱- عويمر بن مالك عند الترمذي في «السنن» (۱۷۰۲).

٢- عبد الله ابن عباس عند الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٠٩).

٣- أبو عبيدة بن الجراح عند أبي نعيم في «المعرفة» (٦٠٠).

(۱) (ز): [۱۲/ ب].

(٢) في (م)، (ه)، (ع): فإن.

(٣) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» ( ٢٢٠٢، ٢١٥٦)، من طريق وهب بن حفص الحراني وهو (متهم بالوضع) عن جعفر بن عون عن مسعر عن عطية وهو العوفي (ضعيف).

وأخرجه أبو محمد بن يعقوب الحارثي في «المسند لأبي حنيفة» (٥٩٢)، من طريق نوح بن أبي مريم وهو (كذاب)، عن أبي حنيفة وهو (فقيه ضعيف الحديث)، عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «يقول الله تعالى: من أذهبت كريمتيه لم يكن له ثواب إلا الجنة».

قلت: وفي الباب عن:

١- أنس بن مالك عند البخاري (٥٦٥٣).

۲- وأبي هريرة عند الترمذي في «السنن» (۲٤٠١).

المعجم الصغير ﴿ ١٩١ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرِ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، تَفَرَّدَ بِهِ وَهْبٌ.

١٣١ - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبَنْ يُوسُفَ التَّيِّسِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْسِ. وَاقِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْسِ. وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي الْنَتَيْنِ: رَجُلٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ لَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

٤- عبد الله ابن عباس عند ابن حبان في «الصحيح» (٢٩٣٠).

٥- العرباض بن سارية عند ابن حبان في «الصحيح» (٢٩٣١).

(١) في (م)، (ع): قرآنًا.

(٢) في (م)، (ه): (آناء الليل والنهار)، وفي (ع): (الليل والنهار) بدلًا من: (بالليل والنهار).

(٣) كتب في حاشية (ز): كما، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

(٤) في (م)، (ع): (كما يقوم) بدلًا من: (مثل ما يقوم).

(٥) إسناده حسن: يرويه زيد بن واقد وهو ثقة واختلف عليه:

فرواه مسلمة بن علي (وهو متروك) كما عند أبي نعيم في «الصحابة» (٦٦٠٦)، ومحمد بن عيسى (وهو صدوق يخطئ) كما عند ابن قانع في «المعجم» (٣/ ٢٣٢) كلاهما عن زيد بن واقد عن مكحول عن كثير بن مرة به.

وخالفهم الهيثم بن حميد (وهو صدوق)، فرواه عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى (وهو صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل، قال النسائي: ليس بالقوي، و قال البخاري: عنده مناكير)، عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس به، وهو الصواب، أخرجه من هذا الوجه الفريابي في «فضائل القرآن» الأخنس به، وعبد الله بن أحمد في «الزوائد على المسند» (١٦٩٦٦)، والشجري =

لَا يُرْوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ [السُّلَمِيِّ](١) - وَهُوَ أَبُو مَعْنِ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ وَابْنُهُ قَدْ صَحِبَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْهَيْثَمُ (٢).

١٣٢ - مدننا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ الْمِصْرِيُّ "، قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ يَحْيَى الْوَقَّارُ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ بَرِيَ مِنَ الشَّيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بَهَا نَفْسُهُ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي بَرِيَ مِنَ الشَّيِّ عَنْ النَّوائِب» (٤).

في «الأمالي» (٤٨٥)، والمصنف في «الأوسط» (٢٢٧١)، وفي «الكبير» (٦٢٦)، وفي «الكبير» (١٢٢٠)، وابن عساكر في وفي «مسند الشاميين» (١٢١٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٨٢٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٥/ ٩٢)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٦٦٠٦)، من طرق عن إبراهيم بن حميد (وهو صدوق) عن زيد بن واقد به.

وفي الباب عن:

١- عبد الله بن مسعود متفق عليه.

٢- عبد الله بن عمر متفق عليه.

٣- عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي في «الشعب» (٨٠٠٩).

٤- أبي هرير الدوسي عند البخاري.

٥- سمرة بن جندب عند البزار في «المسند» (٢٦٦٨).

(١) زيادة من (ه).

(٢) كتب في حاشية (ز): أبو الهيثم، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

(٣) سقطت من (ع).

(٤) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٥٥٤)، من طريق زكريا بن يحيى الوقار (وهو متروك الحديث)، عن بشر بن بكر (وهو ثقة يغرب) عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به.

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٤٦٦)، من طريق العباس بن الوليد (وهو صدوق) قال: أخبرني أبي - الوليد بن مزيد (ثقة) -، قال: سألت الأوزاعي عن البخيل، =

المعجم الصغير ﴾ ١٩٣﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا بِشْرٌ الدِّمَشْقِيُّ (١)، تَفَرَّدَ بِهِ زَكَرِيًّا.

١٣٢ - مر ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْشٍ (٢) الْفَرْغَانِيُّ بِمِصْرَ، [ابْنُ أَخِي طَخْشٍ (٣)] (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، طَخْشٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الْمُغِيرَةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الْمُغِيرَةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَالًا اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنِ السَّخِمَرَ فَلْيُوتِرْ» (٥). اللَّهِ بَنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ (٢٠) بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ.

<sup>=</sup> من هو؟ قال: الذي يضيع الصدقة والحقوق، قال: وسمعت الأوزاعي يقول: ثلاث من كن فيه فقد برئ من الشح: من أدى زكاة ماله، وقرى الضيف، وأعطى في النوائب.

وفي الباب عن أنس بن مالك، عن رسول الله على قال: «برئ من الشح من أدى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة».

<sup>(</sup>١) قلت: بهذا الوجه لم يروه عن الأوزاعي غير بشر، ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي من قوله.

<sup>(</sup>٢) في (ه)، (ع): مخشى.

<sup>(</sup>٣) في (هـ): مخشي.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣)، والبخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧)، وأحمد (٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣)، وابن راهويه في «المسند» (٣٢٥)، وابن خزيمة في «الصحيح» (٧٥)، والنسائي في «المجتبى» (٨٨)، وفي «الكبرى» (٩٥)، وغيرهم من طرق عن الزهري به.

أما عن المصنف ففي سنده عبيد الله بن سعيد بن عفير (منكر الحديث).

<sup>(</sup>٦) في (م): عبد الله.

١٣٤ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ [رداء](١) الطَّبَرَانِيُّ الْخَطِيبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: عَنْ سِالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْمُعْنِ وَالطَّعُونِ» عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ الْمُعْنِ وَالطَّعُونِ» قُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا قَالَ: «وَخُو أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلِّ شَهَادَةٌ»(٢) الطَّعْنَ (٢) فَمَا الطَّعُونُ؟ قَالَ: «وَخُو أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلِّ شَهَادَةٌ»(٣). الطَّعْنَ (٢) فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: «وَخُو أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلِّ شَهَادَةٌ»(٣). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ إِلَّا بِشُرُّ، وَلَا عَنْ بِشْرٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَصْمَةَ.

١٣٥ - مرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ (١٠) بْنِ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ [بْنِ إِسْمَاعِيلَ] (٥) ابْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ الْكُوفِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ [رَاشِيدٍ] (٦) الْآدَمَيُّ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاغُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ

(١) في (ز): يزد، وفي (ه): يزداد، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في كتب التراجم، والله أعلم بالصواب.

.[1 /١٣] :(;) (٢)

(٣) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٢٧٣) من طريق عبد الله بن عصمة النصيبي (وهو منكر الحديث كما قاله ابن عدي، والعقيلي، وقال الحافظ: مجهول).

وفي الباب عن:

١- أبي بردة بن قيس عند أحمد (١٥١٨١).

٢- عائشة بنت أبي بكر الصديق عند أحمد (٢٤٤٩٦).

٣- أبي بكر الصديق عند أبي يعلى في «المسند» (٦٢).

(٤) في (هـ): الحسين.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٦) في (ز): ناشد، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الموافق لما في كتب التراجم، والله أعلم بالصواب.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَزَلَ مَرَّ (') الظَّهْرَانِ، فَأُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ ('')، فَرَدَّهُ عَلَى الرَّسُولِ، وَقَالَ: «اقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ ("": لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ مَا رَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ» (١٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ (٥)، تَفَرَّدَ بِهِ الدَّبَّاغُ.

١٣٦ - مدننا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ، إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ رَوَائِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ، إِنَّكُمْ تَحْضُرُونَ بَيْعَكُمْ بِأَيْمَانٍ وَلَغْوٍ، فَشُوبُوهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ صَدَقَةٍ» (٦٠).

<sup>(</sup>١) في (ه)، (ع): بمر.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٢٣٤)، وعنه الخطيب في «التاريخ» (٥/ ١٣٩)، والجرجاني في «أماليه» (١٨٤) من طريق حماد بن شعيب (وهو ضعيف، قال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، زاد أبو زرعة: يروي عن أبي الزبير وغيره مناكير)، عن أبي الزبير وهو مدلس وقد عنعن عن طاوس به. ورواه ابن خزيمة في «الصحيح» (٢٦٣٩) من طريق الحسن بن بشير (وهو صدوق يخطئ) عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير به.

وفي الباب عن:

١- الصعب بن جثامة متفق عليه.

٢- عبد الله ابن عباس عند مسلم (١١٩٦).

٣- على بن أبي طالب عند أبي داود في «السنن» (١٨٤٩).

<sup>(</sup>٥) قلت: بل تابعه زهير بن معاوية كما عند ابن خزيمة فيما سبق.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (٣٣٢٦)، والترمذي في «السنن» (١٢٠٨)، والنسائى في «المجتبى» (٣٧٩٠ -٣٨٠٠)، وفي =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةً إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً.

الله عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسِنِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسِنِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ وَعِنْكَ، قَالَ: بِغْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَعِنْدَهُ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ اللَّهِ عَنْ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي، أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِك، فَقَالَ: «اقْضِ بَيْنَهُمَا» فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي، أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِك، فَقَالَ: «اقْضِ بَيْنَهُمَا» فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي، أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِك، فَقَالَ: «اقْضِ بَيْنَهُمَا» فَقُلْتُ: «اجْتَهِدْ فَإِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ لَمْ بَيْنَهُمَا» فَلُكَ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ لَمْ تُصِبْ فَلَكَ حَسَنَةً وَلِي الْكَاكِ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ لَمْ

<sup>= «</sup>الكبرى» (١٧٢٠- ٢٧٢٠)، وابن ماجه في «السنن» (١٦١٥،)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٠٩٦١، ١٥٩٦١)، وأحمد (١٦٩٦١- ١٦١٣٩، ١٦٢٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد ١٨٤٦٧)، والطيالسي في «المسند» (١٣٠٠، ١٣٠١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠١٤)، والمصنف في «الأوسط» (١٣٣١، ٤٠٠٤، ٤٨٥، ٤٨٤٥)، وفي «الكبير» (١٠٩٠- ٩٠٩، ٩٠١، -٩١٠)، والحميدي في «المسند» (٢٤٤١)، وفي «المستدرك» (٢١٤١)، وغيرهم كثير من طرق عن حبيب بن والحاكم في «المستدرك» (١٣٨٦- ٢١٤١)، وغيرهم كثير من طرق عن حبيب بن عبين وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور بن المعتمر، وميمون بن حمزة، وعاصم بن بهدلة، وعبد الملك بن أعين، وجامع بن راشد، والحكم بن عتيبة، والأعمش، وعبيدة بن متعب، والمغيرة بن مقسم، جميعهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن قسر به.

وله شاهد من حديث البراء بن عازب، أخرجه الروياني في «المسند» (٤٢٠)، وإسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) سقطت من (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: يروى عن عقبة من طريقين:

<sup>1-</sup> من طريق أبي العالية عن عقبة بن عامر ، به ، أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٨٨ ، ٥٨٣) والبحصاص في «أحكام القران» (٣٥٦) ، والبحصاص في «أحكام القران» (٤٠١) ، والبحصاص في «التاريخ» (٤٠/ ٤٩٧) ، من طريق محمد بن خالد (وهو متروك) عن أبيه ، وعمرو =

المعجم الصغير ﴿ ١٩٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ شِنْظِيرٍ إِلَّا حَفْصٌ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. 

178 - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍ و الْقِطْرَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا حُمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِقَوْمٍ (١)، لَا خَلاقَ لَهُمْ (٢). لَكُولُهُمْ (٢).

= ابن محمد بن الحسن عن ابيه، وكلاهما صدوق فيه لين، وحامد بن آدم وهو (كذاب)، وبكر بن بكار (وهو ضعيف)، أربعتهم عن حفص بن سليمان (وهو متروك الحديث) عن كثير بن شنظير عن أبي العالية به.

٢- من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي (وهو ثقة)، عن عقبة بن عامر، به، أخرجه أحمد (١٧٨٢)، والروياني في «المسند» (٢٧١)، والدارقطني في «السنن»
 (٩ ٤٤٥)، من طريق هاشم، ومحمد بن الفرج بن فضالة، ومحمد بن بكار ثلاثتهم عن الفرج بن فضالة (وهو ضعيف الحديث) عن ربيعة بن يزيد به.

قلت: وفي الباب عن:

١- عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني في «السنن» (٤٤١١).

٢- بشر بن الخصاصية عند الجصاص في «أحكام القران» (٥٢١).

٣- عمرو بن العاص عند أبي نعيم في «المعرفة» (٥٠١٧).

(١) في (هـ)، (ع): «بأقوام».

(۲) إسناده صحیح: یروی عن الحسن من طریق (المعلی بن زید، و مالك بن دینار، و هشام بن حسان، وأیوب من طریق حماد بن زید عنه).

أخرجه عنهم: المصنف هنا وفي «الأوسط» (١٩٤٨)، من طريق هدبة بن خالد – زاد في «الأوسط» عن خالد – عن حماد بن زيد، وأبو بكر الإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (١/٢٠٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/٢٦)، من طريق هدبة عن حماد بن زيد عن معلى وحده وفي (٣/٣) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن هشام، ومعلى بن زياد، وأيوب، وأخرجه الترمذي في «العلل» (٧١٧)، من طريق حبان بن هلال عن أبي خزيمة، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/٧٨) من طريق موسى =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمُعَلَّى إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ هُدْبَةُ.

١٣٩ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْبَرٍ (١) الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُوسَى الْمَرائِيُّ، قَالَ: حدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ قُدَامَةَ، قَالَ: هَاجَرَ أَبِي صَفْوَانُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَام، فَمَدَّ النَّبِيُّ عَلِيهٍ [إلَيْهِ](٢) يَدَهُ، فَمَسَحَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَام، فَمَدَّ النَّبِيُّ عَلِيهٍ [إلَيْهِ](٢) يَدَهُ، فَمَسَحَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ

= ابن إسماعيل عن الحارث بن نبهان، وأخرجه الدولابي في «الكني» (٥٠٩) من طريق سهل بن هام عن بسطام عن المعلى بن زياد.

وأخرجه ابن بشران في «أماليه» (٢٣٨)، وابن البختري في «الفوائد» (٥٨٢)، من طريق أبي سلمة عن الحارث بن نبهان (وهو متروك الحديث).

أيوب بن أبي تميمة السختياني قد اختلف عليه:

فرواه عنه معمر بن راشد، وفي روايته عن البصريين مقال، أخرجه عنه النسائي في «الكبرى» (٨٨٣٤)، وابن حبان في «الصحيح» (٤٥١٧)، وعبد الله بن أحمد بن قدمة في «الجزء العاشر من المنتخب» (٧٦)، وتابع معمرًا عباد بن منصور، وفيه ضعف من طريق ريحان بن سعيد (وهو صدوق ربما أخطأ) اخرجه عنه المصنف في «الأوسط» (٢٧٣٧)، روياه معمر وعباد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن أيوب عن الحسن عن أنس رياضي، وقد سبق عزوه عند أبي نعيم في «الحلية» (٣/ ١٣٧).

... وقد سبق برقم (٨٦) من حديث هَارُونَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ سِنْبَاذَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «**قِوَامُ أُمَّتِي بِشِرَارِهَا**».

وفي الباب عن:

١- أبي هريرة رَغَوْلِتُنَهُ عند الدارمي في «المسند» (٢٥١٧).

٢- نفيع بن مسروح عند أحمد (١٩٩٤٠).

٣- عبد الله بن مسعود عند ابن حبان في «الصحيح» (١٨).

(١) في (م): عقبة.

(٢) زيادة من (ه).

المعجم الصغير 💮 💝

صَفْوَانُ: إِنِّي أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (١) عَلَيْهِ: «الْمُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّك. أَحَبُّك. أَحَبُّه. (٢).

[لَا يُرْوَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ قُدَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ مَيْمُونٌ] (٣).

· ١٤٠ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ (١٤) الْبَصْرِيُّ الْحَافِظُ،

(۱) (ز): [۱۳/ ب].

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۲۲۱)، والمصنف في «الأوسط» (۲۰۰۱)، وعنهم أبو نعيم في «المعرفة» (۲۰۰۲، ۲۰۰۳)، والدولابي في «الكني» (۱۳۰۳)، وابن قانع في «المعجم» (۲/ ۱۲۶)، وابن بشران في «أماليه» في «الكني» وابن طاهر المقدسي في «صفة التصوف» (۵۱۸)، من طرق عن موسى بن ميمون (وهو مجهول)، عن أبيه وهو ميمون المرائي (وهو صدوق مدلس) عن أبيه موسى بن عبد الرحمن (وهو مجهول) عن عبد الرحمن بن صفوان به.

ورواه ابن طاهر المقدسي في «صفة التصوف» (٢١)، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ، قَالَ: أَنَا أَبِي، قَالَ: أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا أَبِي عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْقَمَةَ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ قُدَامَةَ، قَالَ: هَاجَرْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ الْوَعَ مَع مَنْ أَجَبُ». عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَاجَرَ إِلَيْكَ لِيَرَى حُسْنَ وَجْهِكَ، فَقَالَ: «هُوَ مَعِي؛ إِنَّ الْمُرْءَ مَع مَنْ أَجَبُ». عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَاجَرَ إِلَيْكَ لِيَرَى حُسْنَ وَجْهِكَ، فَقَالَ: «مُو مَعِي؛ إِنَّ الْمُرَعُ مَع مَنْ أَجَبُ». وإسناده ضعيف فيه علقمة بن شهاب جد نصر بن علقمة (ذكره البخاري في «التاريخ»، وابن حبان في الثقات، وابن عساكر في «التاريخ» ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا)، وكذلك نصر بن علقمة (مضعف)، ومحمد بن عمرو بن إسحاق (وهو محمد الله محمد).

هذا وقد سبق برقم (٥٩) من حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ رَضِطُّتُهُ، وحكينا هناك طرقه وشواهده فانظره هنالك.

وسيأتي عن أنس بن مالك، وصفوان بن عسل، والله أعلم.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٤) في (م): البزاز.

قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ غُفْرَةَ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عِرَارٍ (١)، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخِطْتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ كَانَ يُلَبِّي: «لَبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (٢) فُعَمَرَ رَخِطْتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ كَانَ يُلَبِّي: «لَبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (٢) لَبَيْكَ، إنَّ الْحُمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَاللَّكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عِرَارٍ (١) وَهِيَ إِحْدَى عَابِدَاتِ الْبَصْرَةِ إِلَّا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَلَا عَنْ هِشَام إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بَصْرِيُّ (٥).

المُ حمد منا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى السَّامِيُّ (٦) الْبَصْرِيُّ (٧)، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ (٨) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ

(١) في (ه): عزار.

(٢) في (هـ): له.

## (٣) إسناد المصنف ضعيف، وهو متفق عليه من وجه آخر:

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٠٠٥)، من طريق عائشة بنت عرار (وهي مجهولة)، ورواه أيضًا في «الأوسط» (٢٧٤٤)، وأبو يعلى في «المسند» (٥٦٩٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/٤٧٤) من طرق عن صالح بن بشر المري (وهو ضعيف) هو وعائشة عن بكر بن عبدالله المزني عن ابن عمر به، وسيأتي برقم (٢٤٨) من طريق عبد الله بن محمد بن عجلان عن أبيه عن نافع عن ابن عمر به.

وأخرج البخاري (١٥٤٩، ٥٩١٥)، ومسلم (١١٨٤)، من طرق عن نافع وسالم عن بن عمر، واخرج مسلم (١١٨٤)، من طريق موسى بن عقبة عن نافع وسالم وحمزة ابن عبد الله عن ابن عمر به.

- (٤) في (ه): بنت عزار.
  - (٥) في (ه): البصري.
- (٦) في (م): ابن الشامي.
  - (٧) سقطت من (ع).
- (٨) كتب في حاشية (ز): سلم، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

المعجم الصغير ﴿ ٢٠١﴾

عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُوْمِنِينَ: «مَا تُسَمُّونَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِيكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى لَيْسَ لَهُمْ فِيكُمْ قَرَابَةٌ ('')؟ قُلْتُ: نُسَمِّيهِمُ الْعُلُوجَ وَالسِّقَاطَ ('')، فَقَالَتْ عَائِشَةُ (") فَيَيْنَا: كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْعُلُوجَ وَالسِّقَاطَ ('')، فَقَالَتْ عَائِشَةُ (") فَيَيْنَا: كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِيْهِ ('').

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلَّا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ (٥).

(١) في (م) زاد بعدها: منكم.

(٢) في (م): (العلوج السقاط)، وفي (ه)، (ع): (العلوج أو السقاط) بدلًا من: (العلوج والسقاط).

(٣) سقطت من (ع).

(٤) ر**جاله ثقات عدا عمران بن حطان فهو صدوق وكان على مذهب الخوارج**: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٠٢٧) به.

(٥) كتب في حاشية (ع) في هذه الورقة: سمع الجزء كله من الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر الخرقي المعروف بالقاساني صان الله قدره، بروايته عن فاطمة الجوزدانية عن ابن ريذة عن جامعه أبي عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي العلا الشعري ومحمد بن إسماعيل بن محمد بن عمر بن عبد المعز المعروف بالخياط بقراءته عليه ثانيًا والخط له ، وصح له ذلك بمجلسين آخرهما يوم الجمعة الثالث عشر من شوال سنة سبع وسبعين وخمسمائة، نفع الله تعالى به المسلمين في الدارين برحمته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وكتب تحتها أيضًا: سمع الجزء كله من الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر الخرقي المعروف بالقاساني أدام الله بقاءه، بروايته عن فاطمة الجوزدانية عن ابن ريذة بقراءة الإمام الشيخ الأوحد أبي الفتوح أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد المعروف بدلويه الكرجي أدام الله فضله ابناه أبو عفر محمد، وأبو بكر عبد المعز وابن عمه ضياء الدين أبو سعد عبد القدوس بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد المعروف بدلويه، وابنه أبو العز محمد بن أحمد، ومعهم محمد بن محمد بن محمد، ومحمد، ومعهم محمد بن محمد بن محمد، ومعهم محمد بن محمد بن محمد، ومعهم محمد بن محمد

187 - صدننا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَخِيْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَحُجُوا، وَاعْتَمِرُوا، وَاسْتَقِيمُوا يُسْتَقَمْ بِكُمْ» (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ (٢).

= وأبو طاهر بن أبي القاسم بن أبي طاهر بن كفل الكرجي، وكاتب السماع أبو البركات محمد ابن الشيخ الإمام محمود بن محمد بن أحمد المعروف بابن . . . وأخوه شهاب الدين عبد الحق، ومعهما محمد بن أبي رشيد بن أبي نجيح بن أبي رشيد الجوزداني وذلك في يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة.

(۱) **إسناده ضعيف**: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (۲۰۳٤)، وفي «الكبير» (۲۸۹۷)، به.

وفيه عمران بن داور القطان وفيه كلام، ويكتب حديثه للاعتبار.

وفيه أيضًا قتادة وهو مدلس وقد عنعن، وكذا الحسن البصري، وهو مدلس وقد عنعن، وقد اختلف في سماعه من سمرة بن جندب وقد أثبت بعض النقاد له سماع بعض الأحاديث، وليس هذا مما أثبت سماعه، والله أعلم.

(٢) كتب في حاشية (ز): بلغت قرآءة، وكتب أيضًا: بلغ السماع في الأول بقراءة الشيخ نور الدين الداودي علي شيخنا أبي عمرو عثمان الذهبي، فسمعه كاتبه محمد بن أحمد المظفري وصالح بن أبي طاهر القادري، وأجاز مرويه، ولله الحمد والمنة.

(٣) إسناده ضعيف: أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (١٤٤٦)، من طريق عكر مة بن إبراهيم (وهو ضعيف)، عن هشام بن عروة به.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ حَبِيبِ [النحوي](') يَقُولُ: الْوَرْهَاءُ: الْحَمْقَاءُ، [لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا أَبُو أُمَيَّةً (٢)، وَاسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ الْأَصْمَعِيُّ](").

الْحَلَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ زَكَرِيَّا شَاذَانُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ [بْنِ مَالِكٍ] (٤٠)، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَطُّ (٥٠). قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ عَوْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَطُّ (٥٠).

= قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعِكْرِ مَةُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدِ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ.

قلت: عكرمة لا يُتَحَمَّلُ حديثٌ عند تفرده وقد روي مرفوعًا كما عند المصنف، وكلام البزار يرده كلام الطبراني، وكلام الطبراني: «لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا أَبُو أُمَيَّةَ» يرده كلام البزار، والله أعلم.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر العدوي عند المصنف في «الأوسط» (٦٥): أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ رَضَاع الْحَمْقَاءِ. وسنده ضعيف جدًّا.

(١) زيادة من (ه).

(٢) قلت: لم يتفرد به أبو أمية فقد تابعه عكرمة بن إبراهيم كما عند البزار.

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٥) **ضعيف**: يرويه الثوري واختلف عليه:

فرواه يوسف بن أسباط كما عند المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢١٩٧)، وابن المقرئ في « المعجم» (٩٥٦)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٢٤)، من طرق عن بركة بن محمد وهو (متهم بالوضع) عن يوسف بن أسباط عن الثوري عن محمد بن جحادة عن أنس بن مالك عن عائشة، وهذا السند ضعيف لأمرين:

١- بركة بن محمد ضعيف.

٢- المخالفة.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا يُوسُفُ (١) بْنُ أَسْبَاطٍ (٢)، تَفَرَّدَ بِهِ بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

= فقد خالف يوسف بن أسباط جماعة:

١- وكيع بن الجراح كما عند أحمد (٢٤٣٤٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف»
 (١١٣٠)، والترمذي في «الشمائل» (٣٦٠)، وابن ماجه في «السنن» (٦٦٢، ١٩٢٢).

٢- أبو نعيم الفضل بن دكين كما أشار إليه ابن ماجه في «السنن» (٦٦٢، ١٩٢٢)
 حيث قال: قال أبو بكر: قال أبو نعيم: عن مولاة لعائشة.

٣- دبيس بن حميد الملائي وقد ضعفه أبو حاتم، أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (١٠٣٨).

٤- عبد الرحمن بن مهدي كما عند أحمد (٢٥٥٦٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣٥٣٩).

٥- مؤمل بن إسماعيل كما عند الطحاوي في «المشكل» (١٣٨٣).

وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه البزار في «المسند» (٤٩٤٥) قال: حَدَّثنا بِشْر بن آدم، قَال: حَدَّثنا ابن رجاء، قَال: حَدَّثنا إسرائيل، عَن مسلم، عَن مُجاهد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّا قال: كان النَّبِيُّ يَحْسَل من وراء الحجرات وما رئيت عورته قط. وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ من وجه متصل بأحسن من هذا الاسناد.

قلت: وفي سنده مسلم بن قيس الملائي (وهو ضعيف جدًّا).

قال الهيثمي: رواه المصنف في «الكبير»، وفيه مسلم الملائي، وقد اختلط في آخر عمره، وفي موطن آخر: رواه البزار، ورجاله ثقات. «المجمع» (١/ ٢٦٩) (١٨/٩). وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. «الفتح» (٦/ ٥٧٧).

قلت: ومما يعارضه ما روي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَح يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ. متفق عليه.

(۱) (ز): [۱۶/ أ]ً.

(٢) قلت: بل قد تابعه جماعة من الرواة كما سبق بيانه في التحقيق.

المعجم الصغير 💸 🕶 🖟 ٢٠٥

180 - حرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ المُضَرِيُّ الْأُبلِيُّ (')، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، قَالَ: ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ لَاحِقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّبِيلُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَالَةٍ: «مَنْ عَادَ الْمَرِيضَ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اغْتَمَسَ فِيها» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُفَضَّلٍ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ.

187 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْجُرَيْرِيُّ (٤) الْبَصْرِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَمَامٍ الْعَلَّافُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ اللهُ أَعْلَمُ» (٥).

(١) في (م)، (ع) : (المصري الأيلي) بدلًا من: (المضري الأبلي).

(٥) إسناده حسن من مسند سمرة بن جندب، وهو منكر من حديث جابر بن سمرة:

يرويه عبد الملك بن عمير واختلف عليه فرواه:

1- روح بن القاسم كما عند المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٢٠٣)، وعنه الخطيب في «تاريخه» (٥/ ٢٢٠)، وفي السند إليه وهب بن يحيى بن زمام (وهو مجهول). ٢- وتابعه روح بن عطاء بن أبي ميمونة (وهو ضعيف) كما عند المصنف في «الكبير» (١٨٧٧).

كلاهما عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة به.

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية (ز): أنا، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: فيه شيخ المصنف أحمد بن الحسن المصري (كذاب)، أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٢٠٥)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٩٧)، وقال: رجاله ثقات غير شيخ الطبراني فإني لم أعرفه، وساق شواهده من حديث (أنس بن مالك، وأبي أمامة، وكعب بن مالك، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن حزم، وزر بن حبيش).

<sup>(</sup>٤) في (ع): الحريري.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْح بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ.

١٤٧ - صِدَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ وَ أَبُو طَلْحَةَ الْمُجَاشِعِيُّ الْبَصْرِيُّ بِهَا، قَالَ: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ (١)، قَالَ: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ

= وخالفهم كُلُّ من:

۱- عبيد الله بن عمرو الرقي كما عند أحمد (٢٠٢٤٠)، والمصنف في «الكبير» (٦٧٨٨)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٣٠٠).

٢- شيبان بن عبد الرحمن كما عند أحمد (٢٠٢١٠).

٣- أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري كما عند أحمد (٢٠٢٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤٣٤٧)، والطحاوي في «المشكل» (٣٢٨٢)، وفي «شرح معاني الآثار» (٦٣٨٨)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٢٩٩، ٦٧٨٨) من طرق عن أبي الوليد الطيالسي، ومعلى بن منصور، وعفان بن مسلم، عن أبي عوانة، به. ثلاثتهم: (شيبان، وأبي عوانة، وعبيد الله) عن عبد الملك بن عمير عن حصين بن قبيصة عن سمرة بن جندب به، وهو المحفوظ عن عبد الملك بن عمير، والله أعلم.
تنبيه هام:

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الطبري في «تهذيب الآثار» (٢٢٩)، ومن حديث ثابت بن وديعة الأنصاري من رواية البراء بن عازب عنه كما عند يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ١٤٩).

(١) في (م): القلسوي.

المعجم الصغير ﴾ ٢٠٧﴾

الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا حُلُوُ بْنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِيُّ (١)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكُوفِيُّ الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ» (٢). أَخَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ» (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُلُو إِلَّا الْحَارِثُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفُ، وحُلُو ثِقَةٌ.

١٤٨ - حِدْنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّمِيرِيُّ، بِمِصْرَ [بِقَرْيَةِ دَمِيرَةَ] (٣)، قَالَ:

(١) في (ع): الأزدي.

(٢) معل بالوقف وسنده ضعيف: يرويه أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي واختلف عليه في رفعه ووقفه، فرواه مرفوعًا:

۱- محمد بن عجلان (وهو صدوق)، كما عند النسائي في «الكبرى» (۱۰۷۳۳)،
 والبيهقي في «الشعب» (۲۱٦۲)، من طريق سليمان بن بلال عنه.

٢- وتابعه حلو بن السري وهو (يخطئ ويغرب) كما عند المصنف هنا وفي «الأوسط»
 ١٠ (٧٧٦٦ ، ٢٢٤٨)، فقالا: عن أبي إسحاق - وهو السبيعي - عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا.

وخالفهم شعبة بن الحجاج كما عند ابن الضريس في «فضائل القرآن» (١٧٥) فرواه موقوفًا، وهو الصواب عن أبي إسحاق.

وقد رواه إبراهيم الهجري وهو (مضعف) كما عند الدارمي في «السنن» (٣٥٣٧) من طريق جعفر بن عون عنه، وكذلك إبراهيم التيمي كما عند ابن الضريس في «فضائل القرآن» (١٦٤) من طريق جرير - وهو ابن عبد الحميد - عنه، فروياه عن أبي الأحوص عن بن مسعود موقوفًا، وهو الصواب، والله أعلم.

أما عن ضعف السند، ففيه أبو إسحاق السبيعي وهو (مدلس وقد عنعن)، والسند الآخر فيه إبراهيم الهجري (وهو ضعيف)، أما عن إبراهيم التيمي فأخاله هو إبراهيم الهجري فهو شيخ لجرير بن عبد الحميد الراوي عن التيمي، وكذا شيخ لجعفر بن عون، والله أعلم، أما عن إبراهيم التيمي الذي في هذه الطبقة فهو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، وإن كان هو صاحبنا فهو (يرسل ويدلس) وقد عنعن، والله أعلم.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، (ع).

ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدِ (۱) بْنِ (۲) مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ (۳)، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَيْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّا، فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللَّهُ، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدٍ (٥) الْأَشْعَثِيُّ (٦). الْأَشْعَثِيُّ (٦).

189 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَنَّاءُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ

(١) في (ه): دريد، في (ز) كتب في حاشيتها: دويد هذا أوله دال مهملة، قاله الأمير.

(٢) في (ع): عن.

(٣) في (ه) زاد بعدها: ثنا القاسم بن يزيد.

(٤) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٢٧٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨٦٨، ٨١٧،)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٦٨)، وابن عمشليق في «جزئه» (١٧)، وابن سمعون في «أماليه» (٨٨)، وأبو بكر الأنصاري في «أحاديثه المنتقاه» (٤٦)، جميعهم من طرق عن يونس بن خباب وهو (كذاب) عن أبى سلمة بن عبد الرحمن به.

وفي الباب عن:

۱- أبي هريرة عند مسلم (۲۵۹۰).

۲- سعيد بن عمرو الأنماري عند الترمذي في «السنن» (۲۳۲۵).

٣- عبد الرحمن بن عوف عند أحمد (١٦٧٧).

(٥) في (ه): دريد.

(٦) قلت: أما عن رواية القاسم بن يزيد الجرمي فلم أقف عليها، وقد تابعهم أبو نعيم الفضل بن دكين كما عند ابن عمشليق في «جزئه»، ومحمد بن عمارة القرشي كما عند القضاعي في «مسنده». وزكريا بن دويد (وضاع).

المعجم الصغير ﴿ ٢٠٩ ﴾

النَّسَائِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَاللَّهِ عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْر حَرَامٌ (۱).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُبَارَكٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ (٢).

• ١٥٠ - صد تنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَبُو عَلِيٍّ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي : ﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ (٣) جُهَيْنَةُ، وَمُزَيْنَةُ، وَمُزَيْنَةُ، وَمُزَيْنَةُ، وَعُفَارٌ خَيْرًا عَنْدَ اللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، هَلْ خَابُوا أَوْ خَسِرُوا (٤)؟ ﴿ عَلْمَ اللّهِ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِر بْنِ صَعْصَعَةَ، هَلْ خَابُوا أَوْ خَسِرُوا (٤)؟ ﴿ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ فَإِنَّ جُهَيْنَةً، وَمُزَيْنَةً (٥)، وَأَسْلَمَ، وَغِفَارًا خَيْرٌ مِنْ أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ، وَمِنْ بَنِي عَامِر بْنِ صَعْصَعَةَ ﴾ [6]

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ.

(۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۳)، وأحمد(٤٦٤٥، ٤٨٣٠، ٤٩١٦، ٥٧٣٠، ٥٧٣١، ٥٧٣٠، ٥٠٤٥، ٥٨٤٥، ٥٨٤٥، ٦١٧٨، ٥٨٤٥)، من طرق عن نافع عن ابن عمر، به، وانظر «العلل» (۲۹۷۲) للدارقطني.

وسيأتي عند المصنف برقم (٥٥٩، ٩٤٠).

(٢) كتب في حاشية (م): بلغ ابن تميم اللبلي.

(٣) في (م): كانت.

(٤) في (م)، (هـ)، (ع): (خابوا وخسروا) بدلًا من: (خابوا أو خسروا).

(ه) (ز): [۱۶/ ب].

(٦) أخرجه البخاري (٣٥١٥، ٣٥١٦)، ومسلم (٢٥٢٢)، وأحمد (٢٠٣٨٤، ٢٠٣٨، ٢٠٣٥، ومسلم (٢٥٢٢)، وأحمد (٢٠٣٨٤، ٢٠٤١٠ وأبيه به، وسيأتي عند المصنف برقم (١٢١٢).

## المعجم الصغير

101 - مرئنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْجَوَالِيقِيُّ التَّسْتَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَبَطِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَبَطِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَبَطِيُّ، قَالَ: قَالَ ثَنَا زَكُرِيَّا بْنُ حَكِيمٍ الْحَبَطِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَعِلْكُ قَالَ: قَالَ وَمَالِكِ وَعِلْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»(۱).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا زَكَرِيًّا بْنُ حَكِيمٍ.

(١) ضعيف من كل طرقه عن أنس: يروى عن أنس من خمسة طرق:

١- الشعبي عن أنس أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٢٢٧)، والدارقطني في «الثالث والثمانون من الفوائد الأفراد» (٥٥)، وفي سنده أيوب بن سليمان الحبطي انفرد ابن حبان بتوثيقه، وشيخه زكريا بن حكيم الحبطي (ضعيف).

٢- الحسن عن أنس، أخرجه أبو عوانة في «المسند» (٨٣٨٤) من طريق عبد الرحمن
 ابن عمرو بن جبلة الباهلي (وهو متروك) وشيخه سلام بن أبي مطيع يرويه عن قتادة
 وفي روايته عن قتادة خاصة ضعف.

٣- محمد بن عجلان عن أنس، أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» ( ٢٢٥٥)، وفي
 سنده عطاء بن عجلان (وهو متروك).

٤- الزهري عن أنس، أخرجه الخطيب في « تاريخه» (٢/ ١٧٤) وفي سنده شيخ المصنف عبد الغفار بن محمد المكتب (وهو ضعيف)، وكذلك محمد بن أحمد السجستاني (وهو مجهول)، وأيضًا مؤمل بن إهاب (صدوق له أوهام).

٥- كثير بن سليم عن أنس، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٩٥/٢)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١٧/٥١)، وفي سنده جبارة بن المغلس (وضاع)، وكثير بن سليم (منكر الحديث).

وفي الباب عن:

١- عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنها وعن أبيها عند مسلم (٢٠٥٢).

٢- جابر بن عبد الله عند مسلم (٢٠٥٣).

۳- أبي هريرة عند أبي عوانة في «المسند» (٣٨٢٨).

٤- عبد الله بن عمر العدوي عند أبي عوانة في «المسند» (٣٨٣٨).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

107 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ أَبُو سَعِيدٍ التَّسْتَرِيُّ، بِعَبَادَانَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ شَلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَكْعَتَي (١) الْغَدَاةِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، وَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهُ مَنْكِبَهُ مَنْكُبَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكُبَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْكِبَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْكِبَهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ.

107 - مد منا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبَادُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبَادُ بْنُ مَحْمَدِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْ مُنْ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْ مُنْ مُورٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَارِثِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ مَنْ صَالِحٍ الْحَارِثِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَنْ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ بُنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُعَرِقِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ أَنْزَلَ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ أَنْزَلَ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ

<sup>(</sup>١) في (هـ): (صلى ركعتين)، في (ع): (صلى الركعتين) بدلًا من: (يصلي ركعتي).

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية (ز): منكبيه، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن: أخرجه أبو نعيم في «المعرفة» (٤٤٤٩)، من طريق إبراهيم بن يوسف المحاربي (وهو صدوق) به.

قال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجاله موثقون». «المجمع» (٢/ ٧٥).

قال السيوطي: أخرجه أيضًا المصنف في «الصغير» (١٠٤/١، رقم ١٤٦). قال الهيثمي (٢/ ٧٥): رواه الطبراني في «الكبير» والبزار بنحوه وأبو يعلى ورجاله ثقات. قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٣/ ١٠٥): أخرجه المصنف في «الكبير» عن أبي موسى، وقال: قال العراقي: وإسناده جيد. «جمع الجوامع» (ص: ٥٠٥٠).

قلت: لم أقف عليه في «الكبير»، ولا «الصغير»، ولا عند البزار، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (ع): بكار.

## لَا يَلِجُ بَيْتًا تُلِيتَا (١) فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالِ (٢).

(١) في (ه)، (ع): «**قرئتا**».

(٢) معل بالانقطاع وسنده ضعيف : يرويه أبو قلابة عن أبي صالح عن النعمان بن بشير، واختلف عليه، فرواه:

١ قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير، به أسقط من السند
 أبا صالح، أخرجه الفريابي في «القدر» (٩١)، وعلة هذا الطريق هي عدم سماع قتادة
 من أبي قلابة كما نص عليه ابن معين وتبعه عليه ابن حجر في «التهذيب».

Y - ورواه أبو قحدام واسمه النضر بن معبد الأزدي كما عند الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (Y (Y (Y )، فرواه عن أبي قلابة عن أبي صالح الخولاني عن النعمان بن بشير، وأبو قحدام هذا ضعفه ابن معين وأبو حاتم الرازي، والعقيلي. Y - ورواه أبو رجاء محمد بن سيف (وهو ثقة) عن أبي قلابة عن أبي صالح الأشعري عن النعمان به، أخرجه البزار في «المسند» (Y (Y (Y )، من طريق خالد بن يوسف السمتي (وهو ضعيف) عن أبيه يوسف السمتي وهو (كذاب) عن أبي رجاء محمد بن سبف به.

3 – ورواه أشعث بن عبد الرحمن الجرمي (وهو صدوق) من طريق حماد بن سلمة عنه عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الأنصاري عن النعمان، به فجود إسناده، أخرجه عنه الترمذي في «السنن» (۲۸۸۲)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۷۳۷)، وأحمد (۱۸٤۱٤)، وابن حبان في «الصحيح» (۲۸۲)، والحاكم في «المستدرك» (۲۰۳۰، والبيهقي في «الصفات» (۴۹٤)، والدارمي في «السنن» (۳٤۳۰)، والمصنف في «الأوسط» (۱۹۸۸)، والفريابي في «القدر» (۸۸، ۹۸)، وابن الضريس في «الفضائل» (۱۲۷)، من طرق عن حماد به. ووقع في بعض الطرق عند البزار في «المسند» (۳۲۹)، من طريق ابن المثنى مخالفًا لمحمد بن بشار فيما رواه الجماعة عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة، فقال: أبو الأشعث الجرمي بدلًا من الأنصاري وهو وهم. قاله المزي.

٥ - خالف أشعث بن عبد الرحمن أيوب السختياني، إلا أن أيوب قد اختلف عليه:
 أ - فرواه عنه عباد بن منصور وهو (مضعف)، وقد اختلف عليه فرواه عنه ريحان =

المعجم الصغير ﴾ ٢١٣ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَبَّادٌ (١)، تَفَرَّدَ بِهِ رَيْحَانُ (٢).

١٥٤ - صِدَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

= ابن سعيد (وهو ضعيف) فقال: عنه عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي صالح الحارثي عن النعمان بن بشير، أخرجه من هذا الوجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (١٣٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٧٣٦)، والبيهقي في «الشعب» (٢١٨٠)، من طرق عن ريحان بن سعيد، وهذا الوجه منكر بذكر أبي صالح الحارثي.

ب- هذا وقد خالف ريحان فيما يرويه عن عباد بن منصور أبو أسامة حماد بن أسامة (وهو ثقة ربما دلس)، فجعله عن أبي صالح الخازني مرسلًا، أخرجه من هذا الوجه البيهقي في «الشعب» (٢١٨٠)، والرامهر مزي في «المحدث الفاصل» (١/ ٢٩٣) به، وسنده جيد وهو المحفوظ عن عباد بن منصور عن أيوب.

ج- إلا أنه قد خالفه - أي عباد بن منصو - وهيب بن خالد فرواه عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير من غير ذكر لأبي صالح، أخرج هذا الوجه الفريابي في «القدر» (٩١) قال: حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ وَلَا أَعْلَمُنِي إِلَّا أَنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْفِي قَالَ: «إِنَّ اللَّه وَيَلْ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَى سَنَةٍ».

وعلة هذا الوجه هي عدم سماع أبي قلابة من النعمان بن بشير كما قاله أبو حاتم الرازي، وتابن معين، وانظر «جامع التحصيل» (٣٦٢).

وذكر المزي في «التهذيب» طريقًا آخر من طريق يزيد بن وهب عن عقبة بن عبد الله الأصم (وهو ضعيف)، عن عاصم الأحول (وهو صدوق يخطئ) عن أبي صالح عن النعمان بن بشير موقوفًا، وسنده ضعيف.

هذا وقد سئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: الصحيح حديث حماد بن سلمة: «العلل» لابن أبي حاتم (٤/ ٦١٦).

(١) قلت: تابعه وهيب بن خالد كما عند الفريابي في «القدر»، وهو الصحيح من الخلاف.

(٢) في (ع): بكار.

إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي النَّ أَبِي النَّ النَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَنْهَى عَنْ (١) أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدَ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا يَزِيدُ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ.

100 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٣) بْنِ مِرْدَاسٍ الْأَبُلِّيُّ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْ اللَّهُ قَالَ: جَاءَ عَنْ أَشِعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْ اللَّهُ قَالَ: ﴿أَوَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: ﴿أَوَ كُلُكُمْ (٤) يَجِدُ ثَوْبَيْنَ؟!» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ.

107 - مرننا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الوَسَاوِسِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَطَرُّ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا مَطَرُّ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا وَهُو يَأْكُلُ لَحْمَ زَهْدَمٌ الْجَرْمِيُّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُو يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَكُلْ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَلَفْتُ لَا (٢٠) آكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ، الدَّجَاجِ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَكُلْ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَلَفْتُ لَا (٢٠) آكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ه)، في (ع): من.

<sup>(</sup>٢) صحيح: سبق برقم (٣٧)، وسيأتي برقم (١١٤٦) من حديث جابر وهو متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) في (ه): الحسن.

<sup>(</sup>٤) في (ه)، (ع): أكلكم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥)، وأحمد (٧١٤٩، ١٠٤٦، ١٠٤٦، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ومسلم (١٠٤٨)، من طرق عن ابن سيرين به، وسيأتي عند المصنف برقم (١١٣٧)، وأخرجه البخاري (٣٥٨)، ومسلم (٥١٥)، وأحمد (٧٢٥١)، من طريق بن شهاب عن ابن المسيب به.

<sup>(</sup>٦) في (ه)، (ع): أن لا.

المعجم الصغير 💮 🔭

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كُلْ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ (١) اللَّهِ عِلَيْهِ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَسَأُنَبِّكُ عَنْ يَمِينِكَ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنَا وَأَصْحَابُ لِي نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَمِينِكَ، أَتَيْتُ وَمَا عِنْدَهُ حُمْلَانُ، فَوَاللَّهِ مَا بَرَحْنَا حَتَّى أَتَتْهُ قَلَائِصُ غُرُّ الذُّرَى، يَحْمِلَنَا، وَمَا عِنْدَهُ حُمْلَانُ، فَوَاللَّهِ مَا بَرَحْنَا حَتَّى أَتَتْهُ قَلَائِصُ غُرُّ الذُّرَى، فَأَمَرَ لَنَا بِحُمْلَانَ، فَلَمَّا خَرَجْنَا ذَكَرْنَا يَمِينَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَوَاللَّهِ (٢) : ذَكَرْنَا يَمِينَكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ، وَخَشِينَا أَنْ تَكُونَ فَقَالَ: «مَا رَدَّكُمْ؟» قُلْنَا (٢): ذَكَرْنَا يَمِينَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَخَشِينَا أَنْ تَكُونَ نَسِيتَهَا، فَقَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ (٣) مَا نَسِيتُهَا، وَلَكِنْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلَيْأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَطَرٍ إِلَّا الصَّعْقُ.

١٥٧ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ رَوْحِ الْبَرْذَعِيُّ (٥) ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ (٢) ، قَالَ: ثَنَا قَرِيبُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الْأَصْمَعِيُّ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الْأَصْمَعِيُّ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ وَهُوَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ: «كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَانِ جَائِر» (٧).

<sup>.[1 /</sup>١٥]:(;)(١)

<sup>(</sup>٢) في (ع): فقلنا.

<sup>(</sup>٣) في (هـ): (والله إني) بدلًا من: (إني والله).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١٣٣، ٣١٥٥، ٤٤٨٠، ٥٥١٧، ١٦٢١، ١٦٢٢، ١٩٥٩، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٦٢، ١٩٦٢، ١٩٦٢، ١٩٥٩، ١٩٥٥٥)، وأحمد (١٩٥١٩، ١٩٥٥٤، ١٩٥٥١)، وأحمد (١٩٥٤، ١٩٥٤)، وابن حبان في «الصحيح» (٤٣٥٤، ٢٢٢، ٥٢٥٥)، من طرق عن زهدم الجرمي عن أبي موسى به.

<sup>(</sup>٥) في (ه): البرديجي.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>۷) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (۲۲۱۵۸، ۲۲۲۰۷)، وابن ماجه في «السنن» (۲۰۱۲)، والمصنف في «الأوسط» (۲۸۲۶، ۲۸۲۶)، وفي «الكبير» =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَرِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ.

10۸ - مرتنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ [أَبُو حَفْصٍ] (١) ، قَالَ: ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ ابْنُ عَمَّارِ الرَّازِيُّ ، قَالَ: ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ الْبُنُ عَمَّارِ الرَّازِيُّ ، قَالَ: ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَبِي فَقَالَ: أَتَدْرِي عَلَى مَا أَبْعَثُكَ ؟ أَبْعَثُكَ (٣) عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَبِي فَقَالَ: أَتَدْرِي عَلَى مَا أَبْعَثُكَ ؟ أَبْعَثُكَ (٣) عَشَقَهُ اللّهِ عَيْكِ فَقَالَ : (لا تَدَعْ يَعْفُلا إِلا كَسَوْتُهُ ، وَلا قَبْرًا مُسَنَّمًا إِلا سَوَيْتُكُ (٣) .

= (۸۰۸، ۸۰۸۰)، والبيهقي في «الكبرى» (۲۰۱۸)، وفي «الشعب» (۷۱۷۷)، وفي «الشعب» (۷۱۷۷)، وقد وقع وهم في السند فقال: عن أبي طالب بدلًا من أبي غالب، وهو خطأ، والفاكهي في «أخبار مكة» (۲۸۲۱)، والروياني في «المسند» (۲/۲۷، ۲۷۲)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۲۸۸)، جميعهم من طرق عن (حماد بن سلمة، وقريب بن عبد الملك الأصمعي، والمعلى بن زياد) ثلاثتهم عن أبي غالب حزور عن أبي أمامة به، وفي سنده أبو غالب قال الحافظ: (صدوق يخطئ)، وهو كما قال فلا يقوى على التفرد به، والله أعلم.

وله شاهد من حديث:

١- أبي سعيد الخدري عند الترمذي في «السنن».

٢- سمرة بن جندب عند البزار في «المسند».

٤- واثلة بن الأسقع عند ابن حجر في «المطالب العالية».

٥- بريدة بن الحصيب عند أبي حنيفة في «المسند».

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع)، وفي (هـ): أبو جعفر.

(٢) في (ع): أنا.

(٣) سقطت من (م)، (هـ)، (ع).

(٤) سقطت من (م).

(٥) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٠٥٩) بسنده ومتنه. وفيه المفضل ابن صدقة أبو حماد الحنفى قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائى: =

المعجم الصغير ﴿ ٢١٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا الْمُفَضَّلُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا إِسْحَاقُ الرَّازِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ.

109 - مِدِننَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ (١) التَّسْتَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ ابْنُ مُحَمَّدِ الْحَبْحَابِيُّ (٢) الْعَطَّارُ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّه آبْنِ عُمْرَ اللَّهِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ النَّهُ مِنَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّه آبْنِ عُمْرَ اللَّهِ عَنْ مَطَرٍ اللَّهِ عَنْ مَطَرٍ إلَّا وَعُمَرَ وَيُشِيَّ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَزِيدُونَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. لَمْ (٤) يَرْوِهِ عَنْ مَطَرٍ إلَّا وَعُمَّامُ.

## وهذا السند بزيادته ضعيف من وجهين:

١- مطر الوراق وهو متكلم فيه، قال ابن معين: صالح، وقال النسائي: =

<sup>=</sup> متروك. «الميزان» (٤/ ١٦٨).

وقد خالفه أبو وائل، فقال: عن أبي هياج الأسدي، عن علي، بلفظ: «أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»، ولم يقل: «لا تدع تمثالًا إلا كسرته...». وأخرجه مسلم (٩٧١، ٩٧٢)، وأبو داود (٣٢١٨)، والترمذي (١٠٤٩)، والنسائي في «الصغرى» (٢٠٣١)، من طريق أبي وائل، به.

وانظر: «العلل» للدارقطني (٤/ ١٧٣)، والترمذي (٢٥٨)، و«المراسيل» (٣٢٠) لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ه)، (ع): البزاز.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ضعيف من هذا الوجه: أخرجه أحمد (٥٦٩٨)، وأبو يعلى في «المسند» (٥٥٥)، وابن المقرئ في «المعجم» (٥٥٥٧)، وابن المقرئ في «المعجم» (١٦٢٦)، من طرق عن همام بن يحيى عن مطر الوراق عن الزهري به.

إلا أنه وقعت زيادة في المصادر الأخرى لم يذكره المصنف وهي: «فكانا لا يزيدان على ركعتين، وكنا ضلالًا فهدانا الله به، فبه نقتدى».

• ١٦٠ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَقْطَعُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ المُهْرَقَانِيُّ (١) الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ قِيرَاطٍ، عَنْ جَسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَبِي الْمِهْرَقَانِيُّ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ قِيرَاطٍ، عَنْ جَسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ يُونُس بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً قَالَ (٢): «الْمُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ (٣). ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا جَسْرٌ، وَأَبُو عُمَارَةَ الرَّازِيُّ. تَفَرَّدُ بِهِ عَنْ جَسْرٍ حَمَّادُ بْنُ قِيرَاطٍ، وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ.

= ليس بالقوي، وقال أحمد بن حنبل: هو في عطاء ضعيف.

7- المخالفة في المتن، فرواه مطر بما سبق، وخالفه عمرو بن الحارث كما عند مسلم (٦٩٤)، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كما عند أحمد (٤٥٣٣) كلاهما واللفظ لمسلم عن الزهري عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله عليه أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان ركعتين صدرًا من خلافته، ثم أتمها أربعًا.

وفي البخاري (١٠٨٢) عن نافع، عن عبد الله بن عمر وله قال: «صليت مع النبي يقل بمنى ركعتين، وأبي بكر، وعمر ومع عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها». وأيضًا في (١٠٠٢) من طريق عيسى بن حفص بن عاصم، قال: حدثني أبي: أنه سمع ابن عمر يقول: «صحبت رسول الله على فكان لا يزيد في السفر على ركعتين،

ر وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك رياي، .

(۱) المهرقاني: بكسر الميم، وسكون الهاء، والراء والقاف المفتوحة، وفي آخرها الألف، والنون، وهذه نسبة إلى مهرقان، وهي قرية من قرى الري. «الأنساب» للسمعاني (۲۱/۱۲).

(٢) سقطت من (ع).

(٣) أخرجه البخاري (٣٦٨٨، ٣٦٨٨، ٦١٧١، ٣١٥٣)، ومسلم (٢٦٣٩، ٢٩٥٣)، وغيرهم من طرق عن أنس بنحوه، وسيأتي عند المصنف برقم (١٢١١، ١١٥٣) من حديث أنس، وانظر طرقه وشواهده فيما سبق برقم (١٣٦).

أما عن المصنف ففي سنده ضعف، فيه حماد بن قيراط وجسر، كلاهما (ضعيف).

المعجم الصغير ﴿ ٢١٩ ﴾

171 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ الخَطَّابِ التَّسْتَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّهْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ الْفَاسِمِ الْفَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «صَلَاقُ بْنُ حَوْفٍ (٢) الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «صَلَاقً الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ.

وَتَفْسِيرُ<sup>(٣)</sup> قَوْلِهِ: «إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ»<sup>(٤)</sup>. يَعْنِي: تَأْخِيرَ صَلَاةِ الضُّحَى إِلَى أَنْ يَتَعَالَى النَّهَارُ، وَتَحْمَى الْأَرْضُ عَلَى فِصْلَانِ<sup>(٥)</sup> الْإِبِل، وَهِيَ صِغَارُهَا.

١٦٢ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ [بْنِ يَحْيَى](٦) بْنِ مِهْرَانَ السَّوطِيُّ (٧)

(۱) (ز): [۱۰/ ت].

(۲) في (م): عون.

(٣) سقطت من (ع).

(٤) أخرجه مسلم (٧٤٨)، وأحمد (١٩٢٦، ١٩٢٧، ١٩٣١، ١٩٣٧٤)، والدارمي في «المسند» (١٤٩٨)، وغيرهم كثير من طرق عن القاسم بن عوف الشيباني (وهو ضعيف)، إلا أن مسلمًا قد أخرج له هذا الحديث الواحد فقط. وفي الباب عن:

١- عبد الله بن أبي أوفي عن عبد بن حميد في «المنتخب» (٥٢٧).

٢- أبي هريرة الدوسي عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٨٧٦).

٣- أنس بن مالك عند ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (٢٠٨).

(٥) فصلان: بالضم والكسر ككتاب، جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والفصيلة: أنثاه، ومن الرجل: عشيرته ورهطه الأدنون أو أقرب آبائه إليه. «المصباح المنير» (١٠٤٢).

(٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٧) السوطي: بفتح السين، وسكون الواو، وفي آخرها الطاء المهملة، هذه نسبة إلى السواط وعمله. «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٣٠٢).

الْبَغْدَادِيُّ (١)، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَنَا أَحْمَدُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَنَا أَحْمَدُ، وَالْضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِظْتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَنَا أَحْمَدُ، وَمُحَمَّدٌ، وَالْحَاشِرُ، وَالْقُفَّى، وَالْخَاتَمُ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ<sup>(٣)</sup> عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا أَبُو نُعَيْمٍ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

177 - مدننا (٤) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَرْقِيُّ بْنُ الْقَطَامِيِّ، قَالَ: ثَنَا شَرْقِيُّ بْنُ الْقَطَامِيِّ، قَالَ (٢): مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ [بْن زَبَّارٍ] (٥) الْكَلْبِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَرْقِيُّ بْنُ الْقَطَامِيِّ، قَالَ (٢): سَمِعْتُ أَبَا طَلْقٍ الْعَائِذِيَّ (٧) يُحَدِّثُ عَنْ شَرَاحِيلَ بْنَ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

(١) سقطت من (ع).

(٢) منقطع: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٢٨٠)، وعنه ابن عساكر في «التاريخ» (٣/ ٢٩)، والخطيب في «تسمية ما انتهى إلينا من الرواة» (٣٩)، وفيه الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس نفاه غير واحد من الأئمة.

وفي الباب عن:

١- جبير بن مطعم متفق عليه.

٢- عبد الله بن قيس عند مسلم (٢٣٥٧).

٣- عبد الرحمن بن غنم عند الدارمي في «المسند» (٥٣).

٤- حذيفة بن اليمان عند أحمد في «المسند» (٢٢٩٣٢).

(٣) في (ع): لم يرو.

(٤) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: من هنا سمع عبد الله بن أحمد الفريابي إلى باب من اسمه إسماعيل.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٦) سقطت من (ع).

(٧) في (ه): العابدي.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٢٢١ ﴾

مَعْدِي كَرِبَ الزَّبِيدِيِّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مِنْ قَرْنٍ (١) وَنَحْنُ إِذَا حَجَجْنَا قُلْنَا: لَعَدْ كَبِيدُ (٢) وَنَحْنُ إِذَا حَجَجْنَا قُلْنَا: لَبَيْكَ تَعْظِيمًا إِلَيْكَ عُذْرًا هَذِي زَبِيدٌ (٢) قَدْ أَتَتْكَ قَسْرَا يَقْطَعْنَ خَبْتًا (٣) وَجِبَالًا وَعْرَا (٤) قَدْ حَطُّوا (٥) الْأَنْدَادَ خَلُوا صِفْرَا (٢) يَقْطَعْنَ خَبْتًا (٣) وَجِبَالًا وَعْرَا (٤)

(١) في (ه)، (ع): قرب.

<sup>(</sup>٢) زبيد: بفتح الزاي وكسر الياء، والدال غير المنقوطة، بلدة من بلاد اليمن، من مشاهير البلاد . «الأنساب» للسمعاني (٦/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) الخبت: المفازة، والأرض الواسعة. «مقاييس اللغة» (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) الوعر: كلمة تدل على الصلابة وخشونة المكان. «مقاييس اللغة» (٦/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ه)، (ع): خلفوا.

<sup>(</sup>٦) صفرا: الصفر: الشيء الخالي، يقال: هو صفر اليدين أي: لا شيء معه. «مقاييس اللغة» (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٧) في (ع): له.

<sup>(</sup>A) إسناده ضعيف: يرويه شرحبيل بن القعقاع (وهو مجهول) من طريقين عنه:

<sup>1-</sup> محمد بن زياد بن زبان الكلبي (وهو ضعيف) عن شرقي بن القطامي (وهو ضعيف)، عن أبي طلق العائذي (وهو مجهول) عن شرحبيل به، أخرجه من هذا الوجه المصنف في «الأوسط» (٢١٦٢)، وأبن قانع في «المعجم» (٢١٦٢)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٥٠٧٠)، وذكره الهيثمي في «الكشف» (١٠٩٠)، من طرق عن الكلبي به.

Y- إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن عمرو بن شمر عن أبي طوق عن شرحبيل به، أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (YEAT)، وأبو نعيم في «المعرفة» (YEAT)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (YEAT)، في سنده عمرو بن شمر (وهو متروك الحديث)، والله أعلم.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شَرَقِيٍّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ.

178 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيَ الزُّبَيْرُ سَارِقًا، فَشَفَعَ فِيهِ، فَقِيلَ لَهُ: حَتَّى نُبَلِّغَهُ الْإِمَامَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ»، فَقِيلَ لَهُ: حَتَّى نُبَلِّغَهُ الْإِمَامَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ»، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢).

(١) سقطت من (ه).

(٢) صحيح موقوف: ورجال إسناده ثقات غير الفرافصة بن عمير الحنفي فلم أقف على كلام فيه بالتوثيق أو التضعيف.

يرويه هشام بن عروة واختلف عليه:

فرواه عبد الرحمن بن أبي الزناد من طريق أبي غزية محمد بن موسى بن مسكين وهو (ممن يسرق الحديث)، فرواه عن هشام عن أبيه عن الزبير به. أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٢٨٤)، والدارقطني في «السنن» (٣٤٧٦) به يرفعه.

وخالفه معمر بن راشد من طريق عبد الرزاق عنه في «المصنف» (١٨٩٢٨) قال عن هشام، أن الفرافصة مر به الزبير وقد أخذ سارقًا، ومعه ناس ، فشفع له ، فقال الفرافصة: نبلغه الأمير فإن شاء عفا عنه ، فقال الزبير: «إذا عفا عنه الأمير فلا عافاه الله».

ورواية معمر وإن كانت هي المحفوظة من ناحية الرفع والوقف إلا أنه قد خالف الجماعة عن هشام حيث رواه (سفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وجعفر بن عون، وحمدي بن عبد الرحمن، ووكيع في الوجه الراجح عنه) عن هشام عن أخيه عبد الله ابن عروة عن الفرافصة الحنفي، قال: مروا على الزبير بسارق فتشفع له، قالوا: أتشفع لسارق؟ قال: «نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام، فلا عفا الله عنه إن عفا عنه».

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٠٧٥، ٢٨٠٧٥)، والدارقطني في «السنن» (٣٤٦٨)، والبيهقي في «المشكل» = (٢٤٦٨)، والطحاوي في «المشكل» =

🠉 المعجم الصغير 🐉 💎

لَا يُرْوَى عَنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو غَزِيَّةَ. (١).

170 - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْحَنفِيُّ، قَالَ: ثَنَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَظِيْتُكُ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَظِيْتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ [خَمْسًا وَعُدْمُ وَعُدَهُ وَعْدَهُ وَعُدُهُ وَعِشْرِينَ] (٢) (٣) .

= (٤/ ٣٨٤، ٣٨٦) جميعهم به موقوفًا، وهو الصحيح عن هشام.

ورواه الدولابي في «الكني» (٦٨)، من طريق بشر بن عبد الوهاب عن وكيع عن هشام عن أبيه - بدلًا من أخيه - عن الفرافصة أن الزبير . . . وذكره .

وهو وجه مردود لأمرين:

١- أن هذا هو الطريق الجادة وعند تعارض الجادة مع غير الجادة تقدر غير الجادة وهي رواية هشيم عن أخيه، والمعروف أن هشيمًا غالبًا ما يروي عن أبيه.

٢- المخالفة، حيث رواه سلم بن جنادة وابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام عن أخيه،
 وخالفهم بشر بن عبد الوهاب قال فيه الذهبي: لم يضعفه أحد، فهو حسن الحديث،
 وهو الذي تفرد عن وكيع بمسلسل العيدين. والله أعلم.

وانظر ترجمة الفرافصة بن عمير الحنفي اليمامي في «تعجيل المنفعة» (٢/ ١١١). ورواه البيهقي في «الكبرى» (١٧٦١)، من طريق الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير بن العوام واسناده «اشفعوا في الحدود ما لم تبلغ السلطان، فإذا بلغت السلطان فلا تشفعوا». وإسناده رجاله ثقات.

- (١) قلت: تفرد أبو غزية إنما هو عند عبد الرحمن بالرفع، وقد رواه غير عبد الرحمن موقوفًا كما هو في التحقيق.
- (٢) في (ز) : خمس وعشرون، في (ع): خمسًا وعشرون، والمثبت من (م)، (هـ)، وهو الموافق للقواعد، والله أعلم، (ز): [١٦/ أ].
- (٣) أخرجه البخاري (٤٧٧، ٤٧٧)، ومسلم (٦٤٩)، وأحمد (٧٤٣٠)، من
   طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ.

177 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ السُّكَّرِيُّ الْجُنْدَيسَابُورِيُّ (۱)، بِهَا (۲)، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الْأَبَحُ (۳)، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِظْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» (٤). رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ إِلَّا حَمَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدٍ.

= وأخرجه البخاري (٦٤٨، ٢٧١٧)، ومسلم (٦٤٩)، وأحمد (٧١٨٥، ١٠١٢، ١٠١٢، هن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

أما عن المصنف ففي سنده فهد بن حيان (منكر الحديث)، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٥٩)، عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

(۱) الجنديسابوري: بضم الجيم وسكون النون، وفتح الدال المهملة، وسكون الياء التحتية، وفتح السين المهملة بعدها ألف، والباء الموحدة بعدها واو وراء مهملة، هذه نسبة إلى جنديسابور بلاد كور الأهواز، وهي خوزستان. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٣٤٨).

(٢) سقطت من (م).

(٣) الأبح: بالموحدة المفتوحة، بعدها مهملة، أبو بكر السلمي، صدوق يخطئ. «تقريب التهذيب» (١٧٩/١).

(٤) في كل طرقه مقال وقد يحسن بطرقه وشواهده :

يروى عن أبي هريرة من عدة طرق:

أ) طريق عطاء بن أبي رباح وهو عن عطاء من أربعة عشر طريقًا:

1- ما رواه علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة وهو معل بالانقطاع ، فقد رواه عن علي (حماد بن سلمة ، وعمارة بن غزية وعبد الوارث بن سعيد مخالفًا لهما) ، فأخرجه أبو داود في «السنن» (٣٦٥٨) ، وأحمد (٧٥٧١) ، وابن حبان في «الصحيح» (٩٥) ، من طرق عن حماد به . =

= وأخرج ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٣٣)، من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه عن أبي كامل عن حماد عن علي بن الحكم مرسلًا، وفي السند ضعف، وخلاف لما في «المسند».

وأخرجه الترمذي (٢٦٤٩)، وابن ماجه (٢٦١) في «سننهما»، وأحمد (٢٦٠١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٤٥٣)، والطيالسي في «المسند» (٢٦٥٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢١٤)، من طرق عن عمارة بن زاذان (وهو صدوق كثير الخطأ) به.

كليهما (حماد بن سلمة وهو ثقة، وعمارة وهو ضعيف) خالفا عبد الوارث بن سعيد الثقة الثبت فأثبت رجلًا مبهما في السند بين علي بن الحكم وعطاء، فقد أخرجه مسدد في «المسند» كما في «النكت الظراف» (١٠/ ٢٦٥–٢٦٦)، ومن طريقه بن عبد البر في «الجامع» (١)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٠١)، عن عبد الوارث عن على بن الحكم عن رجل عن عطاء عن أبي هريرة يرفعه.

قلت: وعليه فالسند معل بالجهالة، وقال الحافظ ابن حجر كما في «النكت الظراف»: (وهذه علة خفية)، وقال المناوي في «فيض القدير» (٦/٦): وقد أشار ابن القطان إلى أن فيه انقطاعًا.

Y- ما رواه الحجاج بن أرطأة، والحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن عن عطاء وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرواه أبو خالد الأحمر موقوفًا كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٤٥٤)، وخالفه يزيد بن هارون كما عند أحمد (٧٩٤٣)، وعبد الواحد بن زياد كما عند الرافعي في «التدوين» (Y, ١٩٩١)، وأبو معاوية الضرير كما عند الخطيب في «تاريخه» (Y, Y)، ثلاثتهم عن الحجاج، به مرفوعًا، وهو الصواب إلا أن سنده ضعيف لضعف الحجاج، والله أعلم.

٣- ما رواه ليث بن أبي سليم عن عطاء به، وليث ضعيف وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرفعه أبو الأحوص، وعبد الرحمن بن سليمان بن أبي عون كما عند المصنف في «الأوسط» (٧٥٣١)، وابن عدي في «الكامل» (٢٠٤)، وابن عبد البر في «الجامع» (٦)، وابن الجوزي في «العلل» (١٤٠)، وخالفهم أبو شهاب عبد ربه بن نافع وجرير كلاهما عن ليث موقوفًا كما عند زهير بن حرب في «العلم» (١٤٢)، وابن سعد في «الطبقات» (١٤٢)، وكما أسلفنا بأن ليث بن أبي سليم ضعيف. =

= 3- ما رواه سماك بن حرب عن عطاء عن أبي هريرة، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٥٢٩)، والبيهقي في «المدخل» (٤٧٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٤٠)، وفي «التفسير» (١/ ٣٨٣)، وقال : «حسن»، قال الدارقطني في «العلل» (٣٨٥/١٣): يرويه سماك بن حرب، واختلف عنه، فرواه مفضل بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عطاء، عن جابر، وخالفه إبراهيم بن طهمان، رواه عن سماك، عن عطاء، عن أبي هريرة، ورواه عسل بن سفيان، عن عطاء، عن جابر، والصحيح عن أبي هريرة. ٥- ما رواه سليمان التيمي عن عطاء، أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١٠٤١)، والمصنف في «الأوسط» (٣٣٢٢)، وسيأتي هنا برقم (٣٢٧)، من طريق سفيان ومعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي، به، قال المصنف: لم يروه عن سليمان إلا السري أحاديث تستنكر: «الميزان».

قال الحافظ ابن حجر: أورده ابن عدي من مناكير محمد بن أبي السري هذا الحديث. «التهذيب» (٩/ ٤٢٥).

7 ما رواه ابن جریج عن عطاء، أخرجه الحاکم في «المستدرك» (۱/۱۱)، والبیهقي في «الشعب» (۱۲۱۳)، من طریق القاسم بن محمد (وهو ضعیف)، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ( 7 ۱۲۲)، ومن طریقه ابن الجوزي في «العلل» ( 7 ۱۳۷)، وفي سنده صدغي بن سنان لیس بشيء کما قاله ابن معین وضعفه أبو حاتم الرازی.

٧- ما رواه كثير بن شنظير عن عطاء كما عند المصنف هنا و في «الأوسط» (٢٢٩٠)،
 وفي السند محمد بن خليد الحنفي، ضعيف.

٨- ما رواه قتادة بن دعامة عن عطاء، أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣١٤)، مرفوعًا، وأخرجه البيهقي في «المدخل» (٥٧٢)، موقوفًا كلاهما عن قتادة، قال البيهقي: وكذا قال موقوفًا وقد رفعه غيره عن عطاء. وقال العقيلي: وليس هذا الحديث من حديث قتادة بمحفوظ.

٩- ما رواه معمر بن راشد عن عطاء، أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٣٣١)،
 وعبد الرزاق في «التفسير» (١/ ٦٤)، من طرق عن معمر قال: بلغني عن عطاء،
 وسنده ضعيف للانقطاع، والله أعلم.

= ١٠ - ما رواه مالك بن دينار عن عطاء، أخرجه المصنف هنا كما سيأتي (٤٦٥)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٣٩٥)، والخطيب في «الكفاية» (١/ ٣٧)، وابن الجوزي في «العلل» (١٣٦) من طريق صدقه بن موسي (وهو ضعيف)، ولم يره عنه غيره كما قال المصنف.

١١- الشعبي عن عطاء، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨١٥)، من طريق جابر الجعفى (وهو ضعيف).

11 ، 17 ، 18 ، 18 – ما رواه سعيد بن راشد، ومعاوية بن عبد الكريم، والعلاء بن خالد ثلاثتهم عن عطاء، أخرجه تمام في «فوائده» (١٠٧)، من طريق أبي إسماعيل الآبلي حفص بن عمرو (وهو متروك)، وانظر «العلل» (١٠/ ٦٨) للدارقطني.

ب) طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٦٦)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/٥٢)، وابن المقرئ في «المعجم» (٢٤٣)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة به، قال العقيلي: الكرابيسي عن ابن عون ليس لحديثه أصل مسند إنما هو موقوف من حديث ابن عون، وقال الذهبي في «الميزان» إسماعيل رفع حديث كتمان العلم عن ابن عون، والصواب موقوف.

ج) سعيد بن المسيب.

د) وسعيد بن أبي سعيد المقبري.

هـ) وإسماعيل، أخرجها ابن الجوزي في «العلل» (١٣٨، ١٣٩، ١٤١)، من طرق عنه واهية، والله أعلم.

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا:

١ – عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (٩٦)، والمصنف في «الأوسط» (٩٦).

٢- عبد الله ابن عباس أخرجه المصنف في «الكبير» (١١٣١٠).

۳- أبو سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٦٥).

٤- أنس بن مالك أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٦٤).

هذا وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم (الترمذي، والعقيلي، وأبو نعيم، والحاكم، وابن القيم، والمنذري، والبوصيري، والذهبي، والهيثمي، =

١٦٧ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الرَّجَانِيُّ (١) بِهَا، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بِهَا، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْلِيُنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ وَرْقَاءَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ.

١٦٨ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرِيُّ الشِّيرَازِيُّ [أَبُو عَلِيٍّ] الْمُعَدِّلُ، قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكِمِ الْحَبْرِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخُسَيْنِ الْخُسَيْنِ الْخُسَيْنِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيٍّ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةً لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ، وَلَا صَلَاةً لِمَنْ لَا طُهُورَ لَهُ، وَلَا حِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ، إِنَّمَا الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ طُهُورَ لَهُ، وَلَا حِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ، إِنَّمَانَ مَنْ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ

<sup>=</sup> وابن كثير، وابن حجر، والسيوطي، والكتاني، والزركشي، والعلامة أحمد شاكر، والشيخ ناصر، والشيخ مقبل الوادعي رحم الله الجميع).

وقد ضعفه كذلك جماعة من العلماء منهم (الإمام أحمد بن حنبل، وابن الجوزي، والعجلوني).

<sup>(</sup>۱) في (ز)، (م)، (ه): الأرجاني، والمثبت من (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم. الرجاني: بفتح الراء والجيم، وفي آخرها النون، وهذه النسبة إلى رجان. «الأنساب» للسمعاني (٦/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) في (م): عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، والنسائي في «الصغرى» (٢١١٧، و٣) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (٩٨٨٥)، من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، به.

وأخرجه مسلم (١٠٨١) من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد به، و من طريق الأعرج، وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

المعجم الصغير ﴾ ٢٢٩ ﴾

مِنَ الْجُسَدِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْدَلُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا حَسَنٌ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَم.

179 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُزَاعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ [أَبُو الْعَبَّاسِ] (٢) ، قَالَ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَسْكَرِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ [أَبُو الْمِقْدَامِ] (٣) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: الْمِقْدَامِ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ مَوْفَى عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَغْفِي وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُغْفِيةِ قَامَ فَي مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوْلِ (٤) ، فَقَالَ: «مَا أَعْطِي أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ ، وَمَا تُعْفِي مَقَالُ اللَّهُ الْعَافِيَةِ ، وَلَا اللَّهُ الْعَافِيَةَ وَالْبِرَّ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ ، أَلَا إِنَّ الصِّدْقَ وَالْبِرَّ فِي الْجُنَّةِ ، أَلَا وَانْ الْكَذِبَ وَالْفُجُورَ فِي النَّارِ (٢) .

(١) ضعيف: يروى عن ابن عمر من طريقين:

1- ما أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٢٩٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٦٨)، والشجري في «أماليه» (١٤٧)، وابن ثرثال في «جزئه» (٢٠٦)، والحرمي في «الفوائد» (٤٥٩)، من طريق مندل بن علي (وهو متروك الحديث)، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

٢- ما أخرجه تمام في «الفوائد» (٩١٠)، من طريق ليث بن أبي سليم (وهو ضعيف)، وكذا الراوي عنه بكر بن خنيس (ضعيف)، رواه ليث عن مجاهد عن ابن عمر به.

- (٢) زيادة من (ه).
- (٣) زيادة من (ه).
- (٤) في (م): (عامًا أول) بدلًا من: (عام الأول).
  - (٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).
- (٦) إسناد المصنف ضعيف، وهو صحيح منَّ أوجه أُخر:

يروى عن أبي بكر الصديق من عدة طرق بعضها ضعيف، والبعض الآخر صحيح: =

## = أما عن الصحيح فهو:

1- ما رواه أوسط بن إسماعيل البجلي (وهو ثقة)، عن أبي بكر الصديق، ورواه عنه حبيب بن عبيد الرحبي (وهو ثقة)، أخرجه البزار في «المسند» (٧٤)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم (وهو ضعيف) عنه، ورواه لقمان بن عامر وهو (يكتب حديثه)، وفي السند إليه عيسى بن أبي رزين (وهو مجهول) أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٦٤)، والمصنف في «مسند الشاميين» (١٠٩١)، ورواه سليم بن عامر (وهو ثقة)، ورواه عنه (يزيد بن خمير، ومعاوية بن صالح، وبشر بن بكر، وعبد الرحمن ابن يزيد)، كما عند النسائي في «الكبرى» (١٠٦٥، ١٠٦٥، ١٠٦٥، والبزار في «الرمسند» (٤٤)، وفي «الزهد» (١٠٦٥)، والحميدي في «المسند» (٢)، والبزار في «المسند» (١٠٢٥)، والبعقي في «الدعوات الكبير» (٢٨٣)، والمصنف في في «المسند» (١٠٢٥)، والخرائطي في «الحاكم في «المستدرك» (١٩٣٨)، وابن حبان في «الصحيح» (١٥٢٨)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٠١، ١٥٥)، به. وهذا إسناد صحيح.

٢- ورواه أبو هريرة عن أبي بكر الصديق والمناه المستد» (١٠)، والبزار في «المستد» (٢٤)، وابن حبان في «الصحيح» (٩٥٠)، وابن منده في «التوحيد» (٣٣٩)، والبيهقي في «الشعب» (١٣٧٠، ١٣٧٠) من طرق عن حيوة بن شريح عن عبد الملك بن الحارث عن أبي هريرة به، ورجاله ثقات.

أما عن الطرق الضعيفة فهي:

(المسند) (۲۳).

١- ما رواه أبو صالح ذكوان السمان واختلف عليه: فرواه عاصم بن بهدلة من وجهين عنه:

الأول: مارواه إسحاق بن إسماعيل الطالقاني (وهو ثقة) كما عند أبي يعلى في «المسند» (٧٥)، عن حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي بكر به. الثاني: ما رواه عبد الله بن وضاح وهو (حسن الحديث)، وأحمد بن عمر الوكيعي وهو (ثقة)، كلاهما بالسند السابق إلا أنهما زادا فيه عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وكلا الوجهين ضعيف لضعف عاصم بن بهدلة ولمخالفة الأعمش كما سيأتي، أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٧٤)، وابن المقرئ في «المعجم» (٨٢)، والبزار في

= أما عن المخالفة فقد خالف عاصم بن بهدلة الأعمش في وجهين عنه:

الأول: ما رواه أبو حمزة (وهو ثقة) عن الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي عليه عن أبي بكر به، أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٦٥٨).

الثاني: خالفه جرير بن عبد الحميد الضبي (وهو ثقة)، وأبو معاوية وهو (أحفظ الناس لحديث الأعمش) فروياه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي بكر مرسلا وهو الصواب، أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٩٧)، من طريق إسحاق بن إسماعيل وهو متكلم في سماعه من جرير.

إذًا، فالصحيح عن أبي صالح هو ما رواه جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي بكر مرسلًا، والله أعلم.

٢- ورواه جبير بن نفير عن أبي بكر الصديق، وهو مرسل، وعنه ثابت بن سعد الطائي
 (وهو مجهول)، أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٦٥٤)، والدولابي في «الكنى»
 (٩١٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٣٥).

٣- ما رواه قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، وفي السند إليه عمرو بن ثابت
 (وهو ضعيف)، أخرجه المصنف هنا، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٤١/١).

3 – مارواه رفاعة بن رافع، من طريق ابنه عنه (وهو ضعيف)، أخرجه الترمذي في «السنن» (٣٥٥٨)، وأحمد (٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩١٨٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٨٦، ٨٦)، والبزار في «المسند» (٣٤)، من طرق عن زهير بن محمد (وهو ضعيف) عن عبد الله بن محمد بن عقيل (وهو صدوق فيه لين)، عن معاذ بن رفاعة به.

٥- ما رواه عمر بن الخطاب عن أبي بكر، من طريق حميد بن عبد الرحمن عنه، وهو مرسل، أخرجه عنه النسائي في «الكبرى» (١٠٦٥)، وأحمد (٤٩)، وأبو يعلى في «المسند» (٨)، والمصنف في «الأوسط» (٦٧٠٤)، من طرق عن سليم بن حيان عن قتادة عن حميد به.

٦- ما رواه عروة بن الزبير وقد اختلف عليه في وجهين:

أحدهما: يرويه أبو يعلى في «المسند» (٤٩)، من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أو أسماء عن أبي بكر، وسنده ضعيف من أجل ابن لهيعة.

ثانيها: يرويه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٣٠)، قال: حدثنا معاذ، ثنا =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ.

= مسدد، ثنا يحيى - يعني: القطان - عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: خطب أبو بكر . . . هكذا مرسلا وهو الصواب.

V ورواه ثابت بن الحجاج عن أبي بكر الصديق، ولم يدركه، أخرجه أبو يعلى في «المسند» (١٣٤)، من طريق إسحاق بن إسماعيل عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت به.

 $\Lambda$  ورواه يحيى بن جعدة عن أبي بكر الصديق، ولم يدركه، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩١٨٣)، وأبو يعلى في «المسند» (١٣٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٣٦)، وفي «الصغرى» (١٣)، من طرق عن سفيان عن عمرو بن دينارعن يحيى، به.

9 - ورواه سهل بن سعد عن أبي بكر الصديق به ، أخرجه البزار في «المسند» (٣٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٣٦١)، من طريق عبد الله بن شعيب عن هارون بن يحيى (وهو منكر الحديث)، عن سعيد بن عبد الله الجرمي (وهو صدوق له أوهام)، عن أبي حازم عن سهل به.

١٠ ورواه الحسن البصري عن أبي بكر مرسلًا، أخرجه أحمد (٣٨)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلية عن يونس بن عبيد البصري عن الحسن به.

١١ - ورواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي بكر مرسلًا، أخرجه أحمد (٤٦)
 ٦٦)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٢٦)، من طريق سفيان عن عمرو بن مرة
 عن أبي عبيدة، به.

17 - ورواه حسان بن المخارق عن أبي بكر الصديق ولم يدركه، وحسان لم يعرف، أخرجه المروزي في «مسند أبي بكر» (١٣٤)، من طريق فضالة ابن بنت الفضل (وهو صدوق ربما أخطأ)، عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن حسان به.

١٣ - ورواه أبو سعيد الخدري عن أبي بكر الصديق و أخرجه الحربي في «الفوائد» (٦٣)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢٦/٤)، من طريق يحيى بن ميمون التمار (وهو متروك)، عن علي بن زيد بن جدعان وهو (ضعيف) عن أبي نضرة عن أبي سعيد به، والله أعلم.

المعجم الصغير 💸 💎

• ١٧٠ - مد ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَادِيُّ أَبُو جَعْفَرِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ قُتَيْبَةَ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْتُكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «ثَلَاثُ مِنْ أَخْلَقِ الْإِيمَانِ: مَنْ إِذَا فَضِبَ لَمْ يُخْرِجُهُ رِضَاهُ مِنْ حَقِّ، وَمَنْ إِذَا وَضِيَ لَمْ يُخْرِجُهُ رِضَاهُ مِنْ حَقِّ، وَمَنْ إِذَا وَضِيَ لَمْ يُخْرِجُهُ رِضَاهُ مِنْ حَقِّ، وَمَنْ إِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ ﴾ (١٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ إِلَّا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ.

١٧١ - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ [بْنِ] (٢) الْبَزَّانِ (٣) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْمُسْوَرِ بْنِ عَلِيًّ الْمُسْوَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَلِيًّ الْمُخْدُونَ بْنِ عَلْمَ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبْعَا سَعْدَ بْنَ مَالِكِ رَوْفَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلُ هُو اللَّهُ اللللهُ اللللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

<sup>(</sup>۱) موضوع: أخرجه المصنف هنا وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٦٨/١)، وفي سنده حجاج بن يوسف (مجهول)، وشيخه بشر بن الحسين (متروك)، وله شاهد من حديث الحسين بن علي صفي أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» (١٦٨٣)، وفي سنده محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي (يضع الحديث)، وشيخه محمد ابن بنت الأشج مجهول، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ه): البزار.

<sup>(</sup>٤) في (ه): سعيد.

<sup>(</sup>ه) (ز): [۱٦/ ب].

<sup>(</sup>٦) ضعيف: أخرجه البزار في «المسند» (١٢١١)، والبيهقي في «الشعب» (٢٥٢٦)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٤٠/١)، من طرق عن زكريا بن عطية (وهو منكر الحديث)، عن سعد بن محمد بن المسور (وهو مجهول) به. وانظر الرواية =

۱۷۲ - قَالَ سَعْدٌ: وَحَدَّثَنِي عَمِّي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُوَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُوَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ وَصَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَ

لَا يُرْوَى عَنْ سَعْدِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَطِيَّةَ، [وَلَا يُرْوَى حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَطِيَّةً] (٤) أَنْضًا.

١٧٣ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ المُعَيَّنِيُّ [أَبُو سَعِيدٍ] (٥) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَحِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: ﴿إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا كَانَ عَنْ سَمُرَةَ رَحِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: ﴿إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا كَانَ

= التالية. وفي الباب عن:

١- أبي سعيد الخدري عند البخاري في «الصحيح».

٢- عويمر بن مالك عند مسلم في «الصحيح».

٣- أبي هريرة عند مسلم في «الصحيح».

٤- أبي أيوب الأنصاري عند الترمذي في «السنن».

٥- أنس بن مالك عند ابن ماجه في «السنن» وغيرهم.

(١) سقطت من (ع).

(٢) في (م)، (ع): الفجر.

(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢٢٩٨)، والخلال في «فضائل سورة الإخلاص» (٤٥)، من طريق زكريا بن عطية (وهو منكر الحديث)، وانظر ما سبق، والخلاف الواقع في السند والمتن يتحمله ابن عطية، والله أعلم.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (م).

المعجم الصغير 👸 📆

يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ، وَلَا (٢) كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنِ الْمُعَيَّنِيِّ.

١٧٤ - حمد أَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالُ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ يُونُسَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، أَخْبَرَنَا فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ (٣)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنَا فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ (٣)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَرَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهُو، فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ» (٥).

(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۷)، والترمذي في «السنن» (۳۲۲٤)، وأحمد (۲۰۸۲۸، ۲۰۸۹۳) من طرق عن سماك بن حرب، به.

وحدثني شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن رسول الله على قال: . . . وحدثني عاصم بن عمرو البجلي، عن أبي أمامة، عن رسول الله على قال: . . . وحدثني سعيد بن المسيب، أو حدثت عنه، عن ابن عباس، عن رسول الله على قال: «والذي نفس محمد بيده ليبيتن ناس من أمتي على أَشَرٍ وبطر ولعب ولهو، فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم، واتخاذهم القينات، وشربهم الخمر، وأكلهم الربا، ولبسهم الحرير».

<sup>(</sup>٢) في (ع): وما.

<sup>(</sup>٣) السبخي: بفتح المهملة والموحدة وكسر المعجمة بعدها، البصري. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) في (م): «أقوام».

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩٥)، وفي «أخبار أصبهان» (١/ ١٦١)، من طريق المصنف، وفيه علي بن يونس (مجهول)، وفرقد السبخي (ضعيف)، وراه أحمد (٢٢٧٩٠)، وأبو علي بن شاذان في «جزئه» (١٣٨)، من طريق فرقد السبخي فيما يبدو لي والله أعلم (وهو ضعيف)، قال: عن فرقد السبخي، حدثنا أبو منيب الشامي، عن أبي عطاء، عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله عليه.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا فَرْقَدٌ، وَلَا عَنْ فَرْقَدٍ إِلَّا جَعْفَرٌ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيٌّ بْنُ يُونُسَ.

١٧٥ - مر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُرْوَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ، ثَنَا أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُكُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّيْ قَالَ : «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُكُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّيْ قَالَ : «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِنْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ» (١٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ . عَمِّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . إِلَّا الْأَشْجَعِيُّ ، مَدّنِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو مُوسَى إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ .

١٧٦ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَارُودِيُّ (٢) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ ابْنِ يَزِيدَ جَبَّرٌ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَظِيْفُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَظِيْفُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزَمَ الْمُسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا سُفْيَانُ، وَلَا عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا جَبَّرٌ.

(۱) في إسناد المصنف عاصم بن عبد العزيز وهو (مضعف)، ورواه البخاري (٦٨٨٨، ٢) في إسناد المصنف عاصم بن عبد العزيز وهو (مضعف)، ورواه البخاري (٦٨٨٨، ٢٠٠٥)، وأحمد (٩٥٢٥)، من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٢) في (هـ): ابن الجارود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٣٩)، وأبو داود في «السنن» (١٤٨٣)، والترمذي في «السنن» (٣٤٩)، وابن ماجه في «السنن» (٣٤٩٧)، وابن ماجه في «السنن» (٣٨٤٥)، من طرق عن الأعرج به.

ورواه البخاري (٧٤٤٧)، من طريق معمر عن همام، ورواه مسلم (٢٦٧٩)، من طريق عطاء بن ميناء، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. وفي إسناد المصنف محمد بن عصام (مجهول) وأبوه فيه كلام.

المعجم الصغير 👸 📆

۱۷۷ - حمد منا (۱) أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ الْمَدِينِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنَ عَلِيِّ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَاسِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَاسِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَاسِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَاسِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا الْخَطَّابِ رَبِيعَةُ يُقِبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (٢). تَمْلِكُ لِي ضُرًّا، وَلَا نَفْعًا، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ إِلَّا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ.

١٧٨ - صِرْنَنَا أَحْمَدُ [بْنُ رُسْتَةَ بْنِ عُمَرَ] (٣) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهُغَيرَةِ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ الْهَيْثَمِ بْنِ حَبِيبِ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ الْهَيْقِ كَانَ يُصِيبُ مِنْ وَجْهِهَا وَهُو صَائِمٌ. تُرِيدُ (٥) الْقُولُ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ يُصِيبُ مِنْ وَجْهِهَا وَهُو صَائِمٌ. تُرِيدُ (١) الْقُولُ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ يُصِيبُ مِنْ وَجْهِهَا وَهُو صَائِمٌ.

<sup>(</sup>۱) (ز): [۱۷/ أ].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۵۹۷)، ومسلم (۱۲۷۰)، وأبو داود في «السنن» (۱۸۷۹)، والترمذي في «السنن» (۸۲۰)، والنسائي في «المجتبى» (۲۹۳۷)، وأحمد (۹۹، ۱۷۲، ۳۲۵)، من طرق عن الأعمش به.

وأخرجه البخاري (١٦٠٥، ١٦١٠)، من طريق زيد بن أسلم عن أبيه.

وأخرجه مسلم (١٢٧٠، ١٢٧١)، من طرق عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن سرجس، وسويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب به.

<sup>(</sup>٣) في (ز): ابن عمر بن رستة، والمثبت من: (م)، (هـ)، (ع)، وهو الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٤) في (م) زاد بعدها: قالت.

<sup>(</sup>٥) في (ه)، (ع): يريد.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أحمد (٢٥٢٣٠)، والمصنف هنا وسيأتي في (١١٣١)، =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْهَيْثَمِ إِلَّا أَبُو حَنِيفَةً.

۱۷۹ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُرَيْجٍ (۱) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ (۲)، ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شِمْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَام، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ لَا صَلَاقً للمُلْتَفِت (۳) (٤). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا تَلْتَفِتُوا في صَلَاتِكُمْ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاقً للمُلْتَفِت (۳) (٤).

= وفي «الأوسط» (٣٦٤٥)، والطحاوي في «المشكل» (٣٣٩٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/٤٤)، والمحاملي في «أماليه رواية ابن البيع» (٣٠٩)، من طرق عن عامر الشعبي، وتابعه إبراهيم النخعي، ومسلم بن صبيح كما عند النسائي في «الكبرى» (٣٠٦، ٣٠٩٢)، وهو مروي من عدة طرق عن عائشة في منها ما سيأتي برقم (٢٩٤)، وسيأتي برقم (٥٠٠)، وسيأتي ضعيف وبرقم (١١٥١).

وأخرج البخاري (١٩٢٧) من طريق علقم والأسود، وفي (١٩٢٨)، ومسلم (١١٠٦)، من طريق عروة، ومسلم في (١١٠٦) من طريق قاسم بن محمد بن أبي بكر جميعهم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها به.

وفي الباب عن:

١- حفصة بنت عمر عند مسلم (١١٠٩).

٢- عمر بن الخطاب عند أبي داود في «السنن» (٢٣٨٥).

٣- عبد الله ابن عباس عند أحمد (٢٢٤١).

٤- رملة بنت أبي سفيان عند أحمد (٢٦٢٢١).

(١) في (م): شريح.

(٢) الشعيري: بفتح المعجمة وكسر العين المهملة، وبعدها الياء التحتية، وفي آخرها الراء، هذه نسبة إلى بيع الشعير، وإلى باب الشعير أيضًا، وهي محلة معروفة بالكرخ غربي بغداد. «الأنساب» للسمعاني (٨/ ١١٦).

(٣) في (ع): «لملتفت».

(٤) ضعيف: يدور إسناده على الصلت بن طريف (وهو مجهول)، وسمي مرة الصلت بن ثابت وكلاهما واحد.

قال البرقاني: سمعت الدَّارَقُطْنِيُّ يقول: الصلت بن طريف، بصري، لا بأس =

به. «موسوعة أقوال الدارقطني» (١/ ٣٢٩).

قال الحافظ ابن حجر: الصلت بن طريف المعولي، شيخ بصري عن الحسن وعن أبي شمر، وعنه أبو سلمة وسهل بن بكار، وَغيرهما. مستور، خرج له الدارقطني. قال سلم بن قتيبة: عنه عن رجال، عَنِ ابن أبي مليكة عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عَن أبيه يرفعه: «لا صلاة للتفت». وقال سهل بن بكار: عَن أبي شمر حدثني رجل، عَن أبي مليكة عن يوسف، عَن أبي الدرداء.

وقال شعبة: عَن أبي شمر عن رجل عن رجل عن آخر.

قال الدارقطني: والحديث مضطرب.

قال ابن القطان: والصلت لا يعرف حاله. انتهى.

ومع هذا فقد اختلف عليه، فرواه عنه سلم بن قتيبة، واختلف عليه على أوجه:

1- ما رواه محمد بن جامع العطار من طريق عبدان بن أحمد عنه عن سلم عن الصلت ابن طريف عن ابن أبي مليكة عن يوسف عن أبيه، به، أخرجه المصنف في «الكبير» (٣٧٦)، وفيه عبدان بن أحمد، قال ابن عبد البر: (متروك)، وضعفه غير واحد.

٢- ما رواه محمد بن رافع عن سلم عن الصلت عن أبي شمر عن ابن أبي مليكة به،
 أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٠٢)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٠/ ١٦٣)، وهذا الوجه غير محفوظ لمخالفة محمد بن رافع لمحمد بن بشار وهو أوثق منه وأثبت.

٣- ما رواه محمد بن بشار واختلف عليه:

فأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (٥٨٠٨)، والمصنف في «الكبير» (٣٧٧)، من طريق الحضرمي (وهو ثقة حافظ) كلاهما عن محمد بن بشار عن سلم بن قتيبة عن الصلت بن طريف عن ابن أبي مليكة به.

وخالفهم مسبح بن حاتم (وهو مجهول) فرواه عن محمد بن بشار عن سلم عن مسعر ابن كدام، عن الصلت عن يوسف به. لم يزد مسعر إلا مسبحًا، ولم يسقط ابن أبي مليكة إلا مسبحًا، وهذا الوجه منكر، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٤٣). وله شاهد من حديث:

۱- أبي هريرة عند البيهقي في «الشعب» (٣١٢٧).

٢- عويمر بن مالك أخرجه خليفة بن خياط في «المسند» (٢٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الصَّلْتِ الْبَصْرِيِّ إِلَّا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَأَبُو شِمْرٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الصَّلْتُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ أَبُو شِمْرٍ الضَّبَعِيُّ، بَصْرِيُّ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ.

• ١٨٠ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ [الحَسَنِ] (١) بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمُعَدِّلُ (٢) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُوَ مَّلُ بْنُ إِهَابٍ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ [الْجُرَشِيُّ] (٣)، ثَنَا أَبُو أُويْسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَظِيْتُكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَظِيْتُكُ عَنِ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ وَلِهِ الْعَلَى اللَّهُ مُن عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ النَّامِ، الآية ١٥٠ قَالَ: «طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا» (٤).

(١) في (ز): الحسين، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٢) سقطت من (م).

(٣) في (ز): القرشي، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الموافق لما في كتب التراجم. الجرشي: بضم الحيم، وفتح الراء، وفي آخرها الشين المعجمة، نسبة إلى بني جرش، بطن من حمير، قال ابن ماكولا وهو منبه بن أسلم بن زيد بن غوث ابن أيمن بن هميسع بن حمير. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٢٤٥).

(٤) إسناده ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٠٢٣)، وعنه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/١٥٢)، وفي سنده أبو أويس عبد الله بن عبد الله الأصبعي (ضعيف)، وخالفه كُلٌ من:

١- إسماعيل بن جعفر كما عند مسلم (١٥٩)، وأحمد (٨٨٥٠).

٢- والدراوردي كما عند ابن حبان في «الصحيح» (٦٨٣٨).

٣- وابن أبي حازم كما عند أبي عوانة في «المستخرج» (٣١٩) ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا».

وأخرج البخاري (٢٥٩)، ومسلم (١٥٩)، ومسلم (١٥٩)، وغيرهم من طرق أخرى عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيَانُهَا، لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ».

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَبُو أُوَيْسٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ. (١).

١٨١ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ الثَّقَفِيُّ الْمَدِينِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ (٢)، سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مِسْعَرُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَمِيرَة (٣) بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِطْ عَلَى الْمِنْبَرِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَمِيرَة (٣) بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِطْ عَلَى الْمِنْبَرِ نَمُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ خُمِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ خُمِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ خُمِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ خُمِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ وَاللَّهُ مِنْ مَا قَالَ فَلْيَشْهُدْ، فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَفِيْقِيْ يَقُولُ: «مَنْ وَاللَّهُ مُولَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ

(۱) قلت: لم يتابع أبو أويس على هذا اللفظ، إلا أنه قد رواه عن العلاء غيره فقد رواه (۱) قلت: لم يتابع أبو أويس على هذا اللفظ، إلا أنه قد رواه عن العلاء بن عبد (إسماعيل بن جعفر، والدراوردي، وابن أبي حازم) ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن بلفظ مختلف.

<sup>(</sup>٢) في (م): الأصفهاني.

<sup>(</sup>٣) عميرة: بفتح أوله، ابن سعد الهمداني، يروي عن علي وطلحة بن مصرف، والزبير ابن عدي، وثقه ابن حبان. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) في (م): ناشدًا.

<sup>(</sup>ه) (ز): [۱۷/ ب].

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف من هذا الوجه، وهو بمجموع طرقه يقبل أن يُحسن: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٤١٦)، والمصنف في «الأوسط» (٢٢٥٤، ٢١١٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٦/٥)، وفي «أخبار أصبهان» (١/٢٢)، والآجري في «الشريعة» (١٥٢١)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٢٦٣٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٧٣)، جميعهم من طرق لا تخلو من مقال فيها، عن طلحة بن مصرف (وهو ثقة رافضي)، عن عميرة بن سعيد وهو (مقبول عند المتابعة)، عن علي والمنتقدة المتابعة ا

جاء في بعض الطرق عن طلحة عن عمير بن سعيد (وهو ثقة)، وهو غير عميرة =

وهو غير محفوظ فقد رواه أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، واختلف عليه:
 فرواه محمد بن هارون الروياني (وهو ثقة حافظ)، كما عند اللالكائي، فقال: عن
 أبي سعيد عن عبد الله بن الأجلح عن أبيه عن طلحة عن عمير بن سعيد به.

خالفه أحمد بن زهير أبو خيثمة ، وأبو داود السجستاني ، وهم (ثقات حفاظ) ، ثلاثتهم عن أبي سعيد به ، قالوا: عميرة بن سعيد وهو المحفوظ وقد سبق عزوه إلى المصنف في «الأوسط» ، والآجري في «الشريعة».

هذا، وقد روى من عدة طرق عن على صَرِّقْتُ ولا تخلو من مقال فيها أيضًا:

١- فرواه رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده كما عند الحاكم في «المستدرك» (١٥٥٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٥٨)، والبزار في «المسند» (٩٥٨)، وفيه جهالة والد رفاعة وكذا جده، وعنه الحسين بن الحسن (وهو منكر الحديث).

٢- ورواه محمد بن عمرو بن علي عن أبيه عمرو بن علي من طريق كثير بن زيد (وهو صدوق يخطئ)، أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣١٦، ١٥٥٨)، والدولابي في «الكني» (٢٣٧).

٣- وفطر بن خليفة عن أبي الطفيل، وفيه فطر وهو (متكلم فيه) أخرجه أحمد
 (١٩٣٠٢)، وفي «فضائل الصحابة» (١١٦٧)، وابن حبان في «الصحيح» (١٩٣١)، والبزار في «المسند» (٢٩٣١).

٤- ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى من طريق سماك بن الوليد وهو (مجهول)، ويزيد بن أبي زياد (وهو ضعيف)، أخرجه عنهم أحمد (٩٦١، ٩٦١)، وأبو يعلى في «المسند» (٥٦٧)، والبزار في « المسند» (٦٣٢).

٥ - عمير بن سعيد من طريق عمرو بن أبي قيس (وهو صدوق له أوهام) عن الزبير بن عدى كما عند المصنف في «الأسط» (٦٨٨٨٢).

٦- أبو سلمان المؤذن (وهو مجهول)، والسند إليه ضعيف عن زيد بن أرقم به، أخرجه المصنف في «الكبير» (٤٤٩٦)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١٢٦).
 ٧- عن هبيرة بن يريم، عن سعيد بن وهب، وحبة العرني، وزيد بن أرقم، كما عند المصنف في «الكبير» (٥٠٥٨)، وفي السند عمرو بن ثابت (متروك).

 $\Lambda$  حنش بن الحارث وهو (لا بأس به)، عن رياح بن الحارث، أخرجه أحمد في «الفضائل» (٩٦٧).

المعجم الصغير 👸 🔀

= 9- أبو عبد الرحمن الكندي (وهو مجهول) عن زاذان بن أبي عمر، من طريق عبد الملك (وهو صدوق له أوهام) أخرج أحمد (٦٤١)، وفي «الفضائل» (٩٩١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٧٢).

۱۰ - نعيم بن حكيم (وهو صدوق له أوهام) عن أبي مريم (وهو مجهول)، ورجل من جلساء على وهو (مبهم) أخرجه أحمد (١٣١)، وفي «الفضائل» (١٢٠٦).

١١- زياد بن أبي زياد من طريق الربيع بن أبي صالح الأسلمي وهو (لم يذكر بجرح ولا تعديل)، أخرجه أحمد (٦٧٠).

ورواه أبو إسحاق السبيعي واختلف عليه في تسمية شيخه على أوجه:

أ- فرواه شريك وفطر كما عند ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٧٠، ١٣٧٠) عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن على به.

ب- ورواه شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن زيد بن يثيع عن علي به كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٠٩١).

ت- ورواه (شريك، وعيسى بن عبد الرحمن، وإسرائيل، وجابر بن الحر، والأجلح) عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر، أخرجه أحمد (٩٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٤٣٠)، والمصنف في «الأوسط» (٢١١٩)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢٧١١٣)، وابن المقرئ في «المعجم» (١٤)، والطحاوي في «المشكل» (١٧٦) به.

د- ورواه علي بن حكيم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب، وزيد بن يثيع كما عند أحمد (٩٥٠).

ه- ورواه عمرو بن ثابت (وهو متروك) عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن سعيد بن وهب، وحبة العرني، وزيد بن أرقم به.

و- ورواه شعبة والأعمش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن علي به، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٤٢٩، ٨٤٢٩)، وهو المحفوظ عن أبي إسحاق.

وفي الباب عن عدد من الصحابة نذكر منهم:

١- حذيفة بن أسيد عند الترمذي في «السنن» (٣٧١٣).

٢- البراء بن عازب عند ابن ماجه في «السنن» (١١٦).

٣- زيد بن أرقم عند أحمد (١٨٧٩٢).

٤- بريدة بن الحصيب عند أحمد (٢٢٤٣٥)، وسيأتي عند المصنف برقم (١٩٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ(١).

١٨٢ - [[حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُجَاهِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَبَانُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «مَنْ قَالَ: إِنِّي عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنِّي فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ قَالَ: إِنِّي فِي النَّارِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ قَالَ: إِنِّي فِي النَّارِ فَهُوَ فِي النَّارِ» (٢٠).

١٨٣ - حمد ثنا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ فِي شَعْبَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الزَّيْنَبَانِ، ثَنَا المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَثْمُونِ (٣) بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي مَيْمُونِ (٣) بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي

(١) في (ز) كتب هذا الحديث في المتن هذه العبارة: آخر جزء الثالث من أجزاء الشيخ يتلوه.

(٢) مقطوع وإسناده ضعيف: فيه زافر بن سليمان (صدوق كثير الوهم وفيه ضعف)، عن عبد الله بن الحسين وهو (ضعيف)، عن محمد بن كثير (وهو صدوق كثير الخطأ)، ولم أقف على من أخرجه.

وقد روي من حديث عمر بن الخطاب رَضِيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنِّي فِي الْجُنَّةِ فَهُوَ فِي النَّارِ». مُؤْمِنٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنِّي فِي الْجُنَّةِ فَهُوَ فِي النَّارِ». أخرجه عبد الرحمن بن فضالة النيسابوري في «فضائله» (٥)، وفي إسناده ابن زكريا الخجندي (مجهول).

وروي عَنِ الْحَسَنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فِي النَّارِ». أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» فَهُوَ فِي النَّارِ». أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (١٠٢٦)، وفي إسناده ابن حميد شيخ الطبري (متروك)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (١: ١٢٩)، وفي إسناده جهالة، غير أنه مرسل.

(٣) كتب في حاشية (ز): منصور، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾

المُحْرِمُ يَدْخُلُ البُسْتَانَ وَيَشُمُّ الرَّيْحَانَ (١)][٢).

142 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُجَاهِدٍ (٣) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍ و الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي عَوْفِ (٤)، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُعَزِّيهَا عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَوْفِ (٤)، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُعزِّيها عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَعِلْقَيْ فَقَالَتْ: دَخَلَ [عَلَيَّ](٥) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ فَجَلَسَ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَعَلَسَ عَلَى اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ فَوَضَعْتُهُ، مَنَامَةٍ (٢) لَنَا، فَجَاءَتُهُ (٧) فَاطِمَةُ رِضُوانُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ فَوَضَعْتُهُ، فَقَالَ: «ادْعِي لِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَابْنَ عَمِّكِ عَلِيًّا»، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ قَالَ: «ادْعِي لِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَابْنَ عَمِّكِ عَلِيًّا»، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ قَالَ:

## (١) في إسناده جهالة:

أخرجه ابن المقرئ في «المعجم» (١١٠٨)، وأبو عثمان البحيري في «الفوائد» (١٤)، ومحب الدين بن رشيد في «مل العيبة» (١/٣١٣، ٣١٤)، وابن الجوزي في «المسلسلات» (١/ ٣٠)، من طريق الوليد بن الزينبان ولم يعرف حاله.

قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٤٧١): هذا حديث موضوع، وإسناد مصنوع، عند أدنى من له بصيرة في هذا الشأن، وضعه بعض المجاهيل بلا ريب، فالله المستعان.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٣٢): رواه المصنف في «الصغير»، وفيه الوليد ابن الزينبان ولم أجد من ذكره، وذكر ابن حبان في «الثقات» أبا الوليد بن الزينبان، وهو في طبقته، والظاهر أنه هو والله أعلم، وبقية رجاله ثقات.

(٢) جميع ما بين المعقوفين المزدوجين [[ ]] سقط من (م)، (ه)، (ع)، وكتب في حاشية (ز): هذا الحديث غير مسموع من ابن ريذة، وليس في سماع شيخنا الصائغ.

(٣) في (ه): (أحمد بن محمد بن مجاهد) بدلًا من: (أحمد بن مجاهد).

(٤) في (ه): عون.

(٥) زيادة من (م)، (ه).

(٦) المنامة: القطيفة ينام فيها الرجل. «تاج العروس» (١٠/١٠).

(٧) في (م): فجاءت.

### المعجم الصغير

# «اللَّهُمَ هَؤُلَاءِ حَامتِي (١) وَأَهْلُ بَيْتِي (٢)، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا» <sup>(٣)</sup>.

(١) حامتي: حامة الإنسان، خاصته، ومن يقرب منه، وهو الحميم أيضًا.

(٢) في (م): البيت.

(٣) في كل طرفه مقال: يروى عن أم سلمة عليها من عدة طرق:

1- ما رواه شهر بن حوشب (وهو ضعيف) وعنه من طرق منها ما أخرجها الترمذي في «السنن» (٣٨٧١)، وأحمد (٢٦٥٥٠، ٢٦٥٩٧، ٢٦٧٤٦)، وفي «الفضائل» في «السند» (١٩٥١، ١٩٩٢، ١٩٩١، ٢٩١٠)، وأبو يعلى في «المسند» (١٩٥١، ٢٦٦٦، ٢٨١٨، ٢٦٦٦، ٢٨١٨، ٢٦٥، ٢٦٥، ٧٨٠، ٧٨٠، ٧٨٠، ٧٨٠، ٧٨٠، ٧٨٠، ٧٢١، ٢٢٦٠)، والآجري في «الشريعة» (٢٦٦، ١٦٩١)، وغيرهم به.

٢- ما رواه عطية العوفي (وهو ضعيف) عن أبي سعيد الخدري به، أخرجه أبو يعلى
 في «المسند» (٦٨٨٨)، والمصنف في «الكبير» (٢٦٦٢، ٥٠٣)، والطحاوي في «المشكل» (٧٦٨).

٣- ما رواه سعيد بن زربي (وهو منكر الحديث) عن ابن سيرين عن أبي هريرة به،
 أخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٦١٤).

3 – ما رواه أبو المعذل عطية الطفاوي (وهو ضعيف)، وقد وقع عليه خلاف فرواه عن أم سلمة من غير واسطة، ومرة عن أبيه عن أم سلمة، أخرجه عنه بالأول ابن راهوية في «المسند» (١٨٧٤)، والمصنف في «الكبير» (٢٦٦٧)، وبالثاني: ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢١٠٤)، وأحمد (٢٦٦٠، ٢٦٥٤)، وفي «الفضائل» (٩٨٦)، والدولابي في «الكني» (٣٠١).

٥- ما رواه موسى بن يعقوب الزمعي وهو (سيئ الحفظ)، قال: حدثنا ابن هاشم بن عتبة، عن عبد الله بن وهب، عن أم سلمة به، أخرجه عنه المصنف في «الكبير» (٢٦٦، ٩٣٩، ٢٦٦٣)، والطحاوي في «المشكل» (٧٦٣).

٦- ما روته عمرة الهمدانية عن أم سلمة (وهي مجهولة) وفي إحدى الطرق عنها ابن لهيعة (وهو ضعيف)، والآخر عنها صهيب أبو الصهباء البكري وهو (مضعف)، أخرجه الآجري في «الشريعة» (١٥٨٧)، والطحاوي في «المشكل» (٧٧٢).

٧- ما روته عمرة بنت أفعى (وهي مجهولة)، كما عند ابن الأعرابي في =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٢٤٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ طُعْمَةَ إِلَّا زَافِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُشْكَدَانَةُ.

١٨٥ - مدننا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ (١) بْنِ صُبَيْحِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ الْحُسَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الذَّهَبُ سُويْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الذَّهَبُ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ عِيلَ اللهُ عِيلِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالتَّمْرُ اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُمِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

= «المعجم» (۱۵۰۵)، شیخه کذاب.

 $\Lambda$  عبد الملك بن أبي سليمان (وهو صدوق يهم)، وقد وقع عليه خلاف في تسمية شيخه وهو يتحمله إذ في الطرق تكافؤ عنه، فقد أخرجه الآجري في «الشريعة» (١٦٩٥)، فقال عنه عن أبي ليلى الكندي، وفي (١٦٩٧)، قال: عنه عن عطاء، عن أم سلمة وعن داود بن أبي عوف، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، وعن أبي ليلى الكندي، عن أم سلمة. وعند أحمد (٢٦٥٠٨)، وفي «الفضائل» (٩٩٤)، قال: عنه عن بن أبي رباح عمن سمع عن أم سلمة، وعند المصنف في «الكبير» (٢٦٦٨) جعله عن عن أم سلمة مباشرة.

٩- ورواه شريك (وهو ضعيف)، أخرجه عنه المصنف في «الكبير» (٦٢٧)،
 والحاكم في «المستدرك» (٣٥٥٨، ٤٧٠٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٨٦١).

•١- ورواه جعفر بن عبد الرحمن (وهو مجهول) اخرجه المصنف في «الكبير» (٧٥٠)

١١ - ورواه القاسم بن مسلم الهاشمي، عن أم حبيبة بنت كيسان ولم أقف لهما على ترجمة، أخرجه المصنف في «الكبير» (٨٣٩).

١٢ - ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سوقة، عمن حدثه عن أم سلمة،
 أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «أخلاق النبي» (٢٧٨).

قلت: بمجموع طرقه محتمل تحسينه، والله أعلم.

(١) في (م): محمد.

(۲) في (م): «أو أزاد».

(٣) أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٢٩٣)، وأبو نعيم في «طبقات المحدثين» =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ.

١٨٦ - صِدَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ (١) السُّرْمَرِيُّ، بِسُرْمَرَى (٢)، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ

= (١/ ٣٨٥) من طريق بشر بن الحسين الأصبهاني، بهذا الإسناد، وبشر بن الحسين الأصبهاني متروك.

وأخرجه البخاري (٢١٧٠، ٢١٧٤)، ومسلم (١٥٨٦)، وأبو داود في «السنن» (٣٣٤٨)، والترمذي في «السنن» (٣٢٤٨)، جميعهم من طرق عن مالك بن أوس، سمع عمر رفيها عن النبي على النبي على الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء». وليس فيه لفظ: «الملح بالملح».

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، ومعنى قوله: «إلا هاء وهاء»، يقول: «يدًا بيد».

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت أخرجه مسلم (٨١)، (١٥٨٧) من طريق أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله على: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد».

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء». أخرجه مسلم (٨٢) (١٥٨٤).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه». أخرجه مسلم (٨٣) (١٥٨٨).

(١) سقطت من (م).

(۲) في (م): (السري بسر من رأى) بدلًا من: (السرمري بسرمرى). سرمرى، وقيل: سر من رأى، ويقال: ساء من رأى، بلد فسمي به، لما افتتح المعتصم بناءه ثقل على عسكره، فلما ذهب بهم هنالك سروا بذلك فسمى به.

المعجم الصغير 💸 💦

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ اللهِ](١) رَضِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ] (١) رَضِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَقْعِهِ» (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ مَدَنِيٌّ (٣)، وَمَعْنَى [قَوْلِهِ:](٤) (وَاهِ» يَعْنِي: تَائِبٌ مُسْتَغْفِرٌ.

١٨٧ - مِدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ أَسِيدٍ أَبُو أَسِيدٍ [المديني] (٢) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ الْهُبَارِيُّ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ مُخَارِقٍ، ثَنَا يُونُسُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ الْهُبَارِيُّ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ مُخَارِقٍ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَوَالِيَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَهِ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً وَوَالِهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ ٱلْحَجُ أَشُهُرُ مَّعَلُومَتُ ﴾ والنِقَوَةِ الآية ١٩٧٧ قَالَ: «شَوَّالُ، وَذُو الْحَجَّةِ» (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا حُصَيْنُ بْنُ مُخَارِقٍ كُوفِيٌّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ كُوفِيٌّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ كُوفِيٌّ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (١٨٥٦)، وعنه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٨٣/٥)، والبزار في «المسند» (٣٢٣٢)، والحربي في «غريب الحديث» (٣/٣/١)، والبيهقي في «الشعب» (٦٧٢١)، وعلي بن الحسن الخلعي في «الخلعيات» (٢٩)، من طريق يعقوب بن إسحاق عن سعيد بن خالد الخزاعي (وهو ضعيف)، عن محمد بن المنكدر به.

<sup>(</sup>٣) في (م): المزني.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) (ز): [۸١/ أ].

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (١٥٨٤)، وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ١٥٥٥)، وفي سنده حصين بن مخارق (وهو متروك الحديث). وفي الباب عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه البخاري (١٥٧٢) من طريق عكرمة، عن ابن عباس رفي ابن عمر رفي موقوفًا، أخرجه البخاري معلقًا (١٤١/٢).

١٨٨ - حرثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَصْقَلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و الْفِهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْأَنْصَارِيِّ وَالْمِيْ قَالَ: جَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَسْلَمَ الْأَنْصَارِيِّ وَالْمُعَى قَالَ: جَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ مَارَى قُرْيِظَةً، فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى فَوْجِ الْغُلَامِ، فَإِنْ رَأَيْتُهُ قَدْ أَنْبَتَ ضَلَى أَسُارَى قُرْيِظَةً، وَإِذَا لَمْ أَرَهُ قَدْ أَنْبَتَ جَعَلْتُهُ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ (١٠).

لَا يُرْوَى عَنْ أَسْلَمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، وَهُوَ أَسْلَمُ بْنُ بَجْرَةَ.

۱۸۹ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ [بَشَّارٍ] (٢) النَّسَائِيُّ، أَنْبَأَنَا (٣) قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَاعِظْتُكُ

(۱) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (۱۵۸۵)، وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (۱/ ۱۶٤)، وفي إسناده عبد الله بن عمرو الفهري (مجهول)، عن محمد ابن إبراهيم (وهو مجهول) عن أبيه إبراهيم بن محمد (وهو متروك الحديث) عن جده أسلم به.

ورواه المصنف في «الكبير» (١٠٠٠، ١٠٠٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٦٨٨، ٢٢٤٨)، وابن قانع في «المعجم» (١/٥٥)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٨٦٤، ٨٦٥)، جميعًا من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (وهو متروك)، عن إبراهيم بن محمد بن مقسم (وهو متروك)، عن أبيه (وهو مجهول) عن جده مقسم بن بجرة به.

## وفي الباب عن:

١- أبى سعيد الخدري عند البخاري.

٢- عطية القرظي عند النسائي في «الصغرى».

(٢) في (ز): يسار، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٣) في (ع): ثنا.

المعجم الصغير المعجم ال

قَالَ: «كَانَ (١) غُسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ (٢) سَبْعَ مِرَارٍ (٣)، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ عَلَيْ الْنَبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْعَ عَرَانُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ النَّالِ النَّيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ النَّالِ النَّهِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ النَّالِ النَّبِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى النَّالِ النَّلَمِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْعَ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُصَمَ أَبُو عُلْوَانَ الْكُوفِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، وَقَدْ قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ، وَالصَّوَابُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُصَمَ.

• ١٩٠ - حرثنا (٥) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَجِ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا هُدْبَةُ (٦) بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي كُصَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «كَانَتْ مُتْعَةُ الْحَجِّ حُصَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «كَانَتْ مُتْعَةُ الْحَجِّ

(١) سقطت من (ع).

(٢) في (م): (الثوب من البول) بدلًا من: (البول من الثوب).

(٣) في (م): مرات.

(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٤٧)، وعنه البيهقي في «الكبرى» (٨٤٨)، وأخرجه وأخرجه أحمد (٥٨٨٤)، وعنه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (٤٥)، وأخرجه البيهقي في «االكبرى» (١١٥٨)، من طرق عن أيوب بن جابر (وهو ضعيف) عن عبد الله بن عصم وهو (كثير الخطأ) به.

قال ابن الجوزي: وَالْجَوَابُ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ، فَإِنَّ شَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: ابْنُ عُصْمٍ، قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَثْبَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ ابْنُ عُصْمٍ، قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَثْبَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ، حَتَى يَسْبِقَ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّهَا مَوْهُو مَةٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ. وَأَمَّا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، فَقَالَ الثِّسَائِيُّ: يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَاهِي الْحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ أَبُو رُرْعَةَ: وَاهِي الْحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِينٍ: المَحتقيق في مسائل الخلاف» (٥٩).

(٥) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: من هنا قرئ على أبي الفتح بسماعه من جعفر الثقفي، وفي (ع) كتب في حاشيتها: سمعت من هنا إلى باب الميم محمد بن يوسف بن أفرجة من الرئيس أبي الفضل جعفر بن عبد الواحد بروايته عن أبي بكر بن ريذة بقراءة الإمام أبي بكر بن عباد بن الإمام أبي نصر الغازي، وصح ذلك في شهور سنة . . . » انقطع الكلام بسبب وجود بقعة حبر كبيرة على الكلام.

(٦) في (ه): هدية.

لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدِ [رَسُولِ اللهِ](١) عَلَيْهِ خَاصَّةً "(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هُدْبَةَ (٣) إِلَّا أَبُو هَمَّامٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ (٤).

۱۹۱ - حدثنا أَبُو مَعْنِ ثَابِتُ بْنُ نُعَيْمِ الْهَوْجِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ (٦)، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيع، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ (٦)، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ (٧).

۱۹۲ - مرئنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْهَرَوِيُّ (^) بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ (<sup>(۹)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَقِيْهِمَا قَالَ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ رَوَّالِيَّكُ بِالْهَاجِرَةِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَقِيْهَمَا قَالَ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ رَوَّالِيَّكُ بِالْهَاجِرَةِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع).

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۲٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳۷۱۳، ۱۵۷۸۰)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸۱۲، ۱۳۷۱۳، من طريق (بيان، والنسائي في «الصغرى» (۲۸۹، ۲۸۱۰، ۲۸۱۱، ۲۸۱۱)، من طريق (بيان، وزبيد، وعياش العامري، والأعمش) عن إبراهيم التيمي به.

وأخرجه أبو داود في «السنن» (١٨٠٧)، من طريق سليم بن الأسد عن أبي ذر به.

(٣) في (ه): هدية.

(٤) في (م)، (ه): (أبي حصين عن قيس بن الربيع)، في (ع): (أبي حصين قيس بن الربيع) بدلًا من: (قيس بن الربيع عن أبي حصين).

(٥) سقطت من (م)، (ه).

(٦) أخرجه البزار في «المسند» (٤٠٠٥)، والمصنف في «الأوسط» (٣٣٢٠)، من طريق أبي غسان، وإدام بن أبي إياس عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين به، وتابعه كما سبق هدبة بن المنهال عن أبي الحصين وهو متابع من جماعة سبق ذكرهم عن التيمى، به.

(٧) سقطت من (م)، في (ه)، (ع): مثله.

(٨) في (م): المروزي.

(٩) في (م)، (ه): الشيباني.

المعجم الصغير ﴾ ٢٥٣

عُمَرُ رَحِيْ فَخَرَجَ (١)، فَإِذَا هُو بِأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: أَخْرَجَنِي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ فِي بَطْنِي مِنْ حَاقِ الْجُوعِ (٢)، فَقَالَ: وَأَنَا وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمَا النَّبِيُّ عَيْهُ، فَقَالَ: (هَا أَخْرَجَكُما هَذِهِ السَّاعَةَ؟) فَقَالَا: أَخْرَجَنَا وَاللَّهِ مَا نَجِدُ فِي بُطُونِنَا مِنْ فَقَالَ النَّبِيُ (٣) عَلَى: (وأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ أَنَّ وَاللَّهِ مَا نَجْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ أَنَّوا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَحِيْقَ، وَكَانَ أَبُو فَقَامُوا وَتَى أَتُوا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَحِيْقَ، وَكَانَ أَبُو فَقَامُوا فَقَالَ اللَّهِ عَلَى مَوْفَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السَّاعَةَ، فَقَالَ لَهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السَّاعَةَ، فَوَالَ لَهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السَّاعَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السَّاعَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السَّاعَةَ، فَقَالَ لَهَا مَرْحَبًا بِنَيِي اللَّهِ وَبِمَنْ مَعُهُ فَقَالَ لَهَا أَدُولُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ عَلَى اللَهُ اللهُ اللَهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٢) حاق الجوع: هو من حاق يحيق حيقًا، أي: لزمه، ووجب عليه، والحيق: ما يشتمل على الإنسان من مكروه، ويروى بالتشديد. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): فقالوا.

<sup>(</sup>ه) (ز): [۱۸/ ب].

<sup>(</sup>٦) في (م): فيها.

<sup>(</sup>٧) في (م): و من.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  سقطت من  $(\Lambda)$ .

رَسُولَ اللَّهِ، أَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ رُطَبِهِ، وَبُسْرِهِ، وَتَمْرِهِ، وَتُدْنُوبِهِ(١)، وَلَأَذْبَحَنَّ لَكَ مَعَ هَذَا، فَقَالَ: «إِنْ ذَبَحْتَ، فَلَا تَذْبَحَنَّ (٢) ذَاتَ دَرِّ»، فَأَخَذَ عَنَاقًا لَهُ أَوْ جَدْيًا فَذَبَحَهُ، وَقَالَ لِا مْرَأَتِهِ: اخْتَبزي، وَأَطْبُخُ أَنَا، فَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالْخَبْز، فَعَمَدَ إِلَى نِصْفِ الْجَدْي فَطَبَخَهُ وَشَوَى نِصْفَهُ، فَلَمَّا أُدْرِكَ الطَّعَامُ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجَدْي، فَوَضَعَهُ عَلَى رَغِيفٍ<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا أَيُّوبَ، أَبْلِغْ بِهَذَا فَاطِمَةَ؛ فَإِنَّهَا لَمْ تُصِبُ مِثْلَ هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ»، فَلَمَّا أَكَلُوا وَشَبِعُوا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُبْزٌ، وَلَحْمٌ، وَبُسْرٌ، وَتَمْرٌ، وَرُطَبٌ»، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ: « إِذَا أَصَبْتُمْ (٤) مِثْلَ هَذَا، وَضَرَبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ، فَقُولُوا: بِسْم اللَّهِ، وَبَرَكَةِ اللَّهِ، فَإِذَا شَبِعْتُمْ، فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا وَأَنْعَمَ وَأَفْصَلَ؟ فَإِنَّ هَذَا كَفَافٌ بِهَذَا»، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْتِي أَحَدٌ إِلَيْهِ (٥) مَعْرُوفًا إِلَّا أَحَبَّ أَنْ يُجَازِيَهُ، فَقَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ: «ائْتِنَا غَدًا»، فَلَمْ يَسْمَعْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهَ، فَلَمَّا أَتَاهُ أَعْطَاهُ وَلِيدَةً، فَقَالَ: «يَا أَبَا أَيُوبَ، اسْتَوْص بِهَذِهِ خَيْرًا؛ فَإِنَّا لَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا مَا دَامَتْ عِنْدَنَا»، فَلَمَّا جَاءَ بِهَا أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: مَا أَجِدُ لِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ أَنْ أَعْتِقَهَا، فَأَعْتَقَهَا (٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع). التذنوب: هو البسر الذي قد بدى فيه الإرطاب من قبل ذنبه. «تاج العروس» (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (ز) زاد بعدها عبارة: إن ذبحت، والمثبت من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (م): رغيفه.

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية (ز): أكلتم، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

<sup>(</sup>٥) في (م): (إليه أحد) بدلًا من: (أحد إليه).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٢٤٧)، وابن حبان في «الصحيح» (٦) إسناده ضعيف: من طريق عبد الله بن كيسان (وهو ضعيف) عن عكرمة، به. =

و المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٢٥٥﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ إِلَّا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى.

197 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِهْرَانَ الْبَصْرِيُّ [أَبُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ] (١) ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ ، ثَنَا مُورِّقُ بْنُ سُخَيْتٍ ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِطْتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِطْتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَخِطْتُكُ قَالَ:

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي هِلَالٍ إِلَّا مُورِّقُ بْنُ سُخَيْتٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ إِلَّا أَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْم وَصَالِحٌ الْمُرِّيُّ.

198 - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ [بْنِ أَبِي بَكْرٍ] (١) الْبَصْرِيُّ الْقَاضِي، بِطَبَرِيَة، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ، عَنْ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ، عَنْ

= ورواه الحاكم في «المستدرك» (۷۰۸، ۵۲۵۲)، وأبو يعلى في « المسند» (۲۵۰ من طريق أبي خلف عبد الله بن عيسى (وهو ضعيف) عن يونس بن عبيد عن عكرمة، به.

وفي الباب عن:

١- أبي هريرة عند مسلم.

٢- الزبير بن العوام عند الترمذي في «السنن».

٣- جابر بن عبد الله عند أحمد.

٤- محمود بن لبيد عند أحمد.

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

(۲) (ز): [۱۹/ أ].

(٣) ضعيف: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢١١٨)، وابن المقرئ في «المعجم» (٢٠١)، وعنه أبو نعيم في «أخبار اصبهان» (١٧٦/١)، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١٧٦/٤) جميعهم عن مورق بن سخيت وهو (لين الحديث، قال الذهبى: فيه جهالة، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه).

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع)، في (ه): بن أبي بكر المري.

#### المعجم الصغير

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] (١) وَعِلْكُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَارْتَقَى الصَّفَا، فَقَالَ : «فَقَالَ اللَّهُ بِهِ»، ثُمَّ قَرَأً : ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهُ بِهِ»، ثُمَّ قَرَأً : ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهُ بِهِ»، ثُمَّ قَرَأً : ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهُ فَالَ اللَّهُ بِهِ ابْنُهُ نَصْرٌ ، وَلَمْ لَمُ يَرْوِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ نَصْرٌ ، وَلَمْ نَكْتُهُ إِلَّا عَنْ هَذَا الشَّيْخِ .

190 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ أَبُو صَالِحٍ الْقَتَّاتُ (٣) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى هَانِيِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى النَّحْوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِالِمُنَّ قَالَ:

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>۲) صحیح: یرویه جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جابر بن عبد الله رضی به، ورواه عنهم جماعة منهم (مالك بن أنس، وابن الهاد، وحاتم بن إسماعیل، وابن عیبنة، ویحیی ابن سعید، والقاسم بن معن، ووهیب بن خالد، وسلیمان بن بلال، وابن جریج، وإسماعیل بن جعفر)، وغیرهم عن جعفر به.

أخرجه عنهم مالك في «الموطأ» (٨٣٥)، ومسلم (١٢١٨)، وأبو داود في «السنن» (١٦٠٥)، والترمذي في «السنن» (١٦٠٨)، والنسائي في «الصغرى» (١٦٠٦، ٢٩٦٦)، وابن ماجه ٢٩٦٦، ٢٩٧٠، ٢٩٧٤)، وفي «الكبرى» (١٢٢٢، ٣٩٥٣، ٨٩٩٨)، وابن ماجه في «السنن» (٤٠٠٤)، وأحمد (١٤٠٣، ١٤٧٥، وابن حبان في «المسند» (١٣٠٤)، وابن حبان في « الصحيح» (١٣٠٤)، وأبو يعلى في «المسند» (١٧٧٣)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٣٩٩٤)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٢٠٢٧)، وغيرهم من طرق عن من ذكرناهم، به.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): (أبو بكر التمار) بدلًا من: (أبو صالح القتات).

<sup>(</sup>٤) في (ه) زاد بعدها: ابن أبي بكر التمار البصري ثنا إبراهيم بن هانئ النيسابوري، ثنا عبد الله، ولعله محض تكرار وسبق قلم، والله أعلم.

المعجم الصغير ﴿ ٢٥٧ ﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا أَمِيرٍ إِلَّا لَهُ(\) بِطَانَتَانِ(\): بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ(\) بِالْمُعُرُوفِ وَاخْنَرِ وَتَدُلَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ ﴿ كَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ الْخَبَالِ فَقَدْ وُقِيَ» (٥).

(١) في (م): وله.

(٢) بطانتان: بطانة الرجل: صاحب سره، وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٣٦/١).

(٣) سقطت من (م).

(٤) في (هـ): يألونه.

(٥) **صحيح**: يرويه الزهري محمد بن مسلم واختلف عليه:

فرواه برد بن سنان عنه من طريق حماد بن سلمة واختلف عليه:

فرواه مؤمل بن إسماعيل العدوي (وهو صدوق سيئ الحفظ) عن حماد عن برد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، أخرجه من هذا الوجه أحمد (٧٨٨٧)، والمصنف في «مسند الشاميين» (٣٦٧)، والطحاوي في «المشكل» (٢١١٦).

وخالفه غيره كما قاله الدارقطني في «العلل» ( ١٤١٤): "ورواه غيره، عن حماد بن سلمة، عن أبي العلاء وهو برد، عن الزهري مرسلًا، وكذلك رواه الثوري، عن أبي العلاء، عن الزهري مرسلًا.

قلت: وهو الصواب عن حماد عن برد، وذلك لكون الغير عند الدارقطني ما لم نقف عليهم فهم ثقات، ومتابعة الزهري لحماد عن برد.

ورواه معاوية بن سلام عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. أخرجه البخاري (٧١٩) معلقًا ووصله الحافظ ابن حجر في «التغليق» (٥/ ٣١٢)، والنسائي في «الصغرى» (٢٠١)، وفي «الكبرى» (٧٧٧٦) به.

ورواه الأوزاعي واختلف عليه:

فرواه بشر بن بكر (وهو ثقة يغرب) كما عند البيهقي في «الكبرى» (۲۰۳۱۷)، والطحاوي في «الكبرى» (۲۰۳۱۷)، وعبد الله بن المبارك من طريق سريج بن يونس (وهو ضعيف) كما عند أبي يعلى في «المسند» (۹۰۱ )، و الوليد بن مزيد العذري من طريق ابنه عنه، وكلاهما (ثقة) كما عند البيهقي في «الكبرى» (۲۰۳۱۷)، =

= والوليد بن مسلم وهو (مدلس) كما عند أحمد (٧٢٣٩)، وابن حبان في «الصحيح» (١٩٩١)، جميعهم (بشر، وابن المبارك، والوليد بن مزيد، والوليد بن مسلم) عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، به.

ورواه مبشر بن إسماعيل الحلبي (وهو صدوق) كما عند أبي يعلى في «المسند» (٦٠٠٠) عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، به.

ورواه المفضل بن موسى (وهو ثقة) كما عند المصنف في «الأوسط» (٢٩٩٦٧) فقال: عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وكلاهما (مبشر، والمفضل) روايتهم عن الأوزاعي غير محفوظه وهي مخالف لرواية الجماعة.

وبهذا يكون الوجه المرسل عن الزهري غير محفوظ، وتكون رواية معاوية بن سلام والأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة هي المحفوظة، وقد توبع الزهري من:

عمرو بن أبي سلمة (وهو صدوق يخطئ) كما عند أبي يعلى في «المسند») (٦٠٢٣). وعبد الملك بن عمير (وهو ثقة) كما عند البخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٦)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٤٩٠).

محمد بن عمرو بن علقمة (وهو صدوق له أوهام) كما عند المصنف هنا. ورواه جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري منهم: موسى بن عقبة (وهو ثقة).

محمد بن أبي عتيق وهو (مقبول) . كلاهما عند المصنف في «الأوسط» (٢٦١٢). يونس بن يزيد (وهو ثقة).

ويحيى بن سعيد الأنصاري (وهو ثقة ثبت) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٢٠٣١٤). شعيب بن أبي حمزة (وهو ثقة حافظ) خمستهم عند البخاري (٢٦٦١، ٧١٩٨)، ذكر بعضها الدارقطني في «العلل» (١٤١٤)، وذكر البخاري (٧١٩٨) معلقًا متابعة للزهري من ابن أبي حسين النوفلي (وهو ثقة)، وسعيد بن زياد الأنصاري (وهو ضعيف) كليهما عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري به.

و فيما يبدو أن لأبي سلمة فيه شيخين قد سمع من كليهما وقد أخرج الشيخان له عنهما. ووجه آخر يرويه صفوان بن سليم وهو (مقبول) عن أبي سلمة عن أبي أيوب = المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٢٥٩ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هَارُونَ النَّحْوِيِّ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْعَتَكِيُّ.

197 - مدننا(۱) أَحْمَدُ بْنُ سَلَامَةَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ الْمِصْرِيُّ (۲) الْفَقِيهُ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ](٣) بْنِ الْهَادِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ (١٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ (١٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ [يُرَخِصُ فِي شَيْءٍ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ [يُرَخِصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَدِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ] (٥) يَقُولُ: ﴿لَا أَعُدُّهُنَّ كَذِبًا الرَّجُلُ يُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يُرِيدُ بِهِ (٦) الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْمُرْبِ، وَالرَّجُلُ يُعُولُ الْقَوْلَ فِي الْمُوبُ الْمُؤْمُ وَالرَّجُلُ يُعُولُ الْقَوْلَ فِي الْمُرْبَةُ فُرَدُ بَهِ اللَّهُ مُنَا لَكُولُ يُعَدِّثُ الْمُؤَاتَةُ، وَالْمُؤُمُ قُعُدَّثُ زَوْجَهَا» (٧).

الأنصاري، وهذا الوجه منكر للمخالفة وضعف صفوان، أخرجه عنه البخاري
 (٨١٩٨) معلقًا، ووصله الحافظ في «التعليق» (٥/ ٣١٢)، والنسائي في «الصغرى»
 (٤٢٠٣)، وفي «الكبرى» (٧٧٧٨)، والمصنف في «الكبير» (٣٨٩٥)، وفي
 «الأوسط» (٨٧٢٠) به.

وانظر «فتح الباري» (۱۳/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): حدثني، كتب في حاشية (ز): أول الثالث من نسخة المهذب بن زينة.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): (بن أبي جعفر بكر) بدلًا من: (بن أبي بكر).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) في (هـ): (يهد به) بدلًا من: (يريد به).

<sup>(</sup>۷) الصحيح عن الزهري ما أخرج البخاري (۲٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥)، عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله عليه يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا».

وعند مسلم قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا =

= في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها: فهذه الفقرة صنيع الإمام مسلم يبين أنها مدرجة من قول الزهري كما نص عليه جماعة من أهل العلم منهم:

موسى بن هارون كما نقله الخطيب في «الفصل للوصل» (١/ ٢٧٤): قال موسى نا به عبيد أيضا نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، بهذا الحديث، وقال في آخره: قال الزهري: ولم يرخص في شيء يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث، وساق بهذا أسانيد ثم قال: . . . وهذا بَيِّنٌ وأمر واضح أن آخر الحديث إنما هو من قول الزهري لا من قول النبي على كما نصه عبد الوهاب بن رفيع نصًا عن رسول الله على فلو أن عبد الوهاب روى عن الزهري عن حميد عن أمه عن النبي الحديث كان الحديث الذي يرويه الناس عن الزهري ثم أدرج كلام الزهري في الحديث كان أيسر؛ لأنه سيكون وهمًا دون وَهم ولكنه لم يرو كلام النبي المسلاء وروى كلام الزهري بإسناد حديث النبي في فجاء بوهم غليظ جدًّا، وهو عندنا غير معتمد لما فعل من ذلك.

وقال أيضًا في (١/ ٢٦٧): وقد ذكرنا أنه وقع في الحديث وهم غليظ ولعمري إنه لوهم غليظ جدًّا؛ لأن هذا الكلام إنما هو قول الزهري، أنه لم يسمع يرخص في الكذب إلا في الثلاث خصال، وإنما روى الزهري عن حميد عن أمه: أن النبي على قال: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، فقال خيرا أو نمى خيرا». ليس في حديث النبي أكثر من هذا، واتفق على هذه الرواية أيوب السختياني ومالك بن أنس وصالح ابن كيسان وموسى بن عقبة ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق ومعمر بن راشد والنعمان بن راشد وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن الوليد الزبيدي وسفيان بن حسين.

وقال الخطيب في (١/ ٢٧٢): فأما قول موسى بن هارون أن يونس بن يزيد فصل بين الكلامين، وبين أن قوله: «ولم أسمع ترخص» كلام ابن شهاب، وأن معمرًا رواه كذا. فلعمري أن الأمر على ما قال، ويقوى في نفسي أن الصواب معهما والقول قولهما، والله أعلم.

وقال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٥٨/ ٢٠٦٢) وسئل عن حديث أم كلثوم بنت عقبة، والدة حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي على: «ليس بكاذب =

من أصلح بين الناس فقال خيرًا أو نمى خيرًا»، فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه، فرواه أيوب، ومعمر، ومالك، وعبيد الله بن أبي زياد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وسفيان ابن حسين، وابن عيينة، وعبد الرحمن بن يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري، وزاد كلمة لم يأت بها غيره، قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا ٱللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمُنِكُمْ
 . . . ﴾ الآية اللّهَ قال: ٢٢١].

ورواه الزبيدي، وصالح بن كيسان، وشعيب بن أبي حمزة، والجراح بن المنهال، عن الزهري، بهذا الإسناد، وزاد فيه: قال: ولم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث، ويقال: إن هذا ليس من حديث النبي في ، وإنما هو من كلام الزهري، ومن قال فيه: قالت: ولم يرخص . . . فقد وهم، وإنما هو قال . . . يعني: الزهري، وكذلك روي عن يعقوب بن عطاء، عن الزهري، وكذلك رواه إسماعيل بن عياش، وعمرو بن قيس، عن الزهري .

قال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٣٠٠): وما زاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه في آخره: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث. . . فذكرها وهي الحرب وحديث الرجل لامرأته والإصلاح بين الناس، وأورد النسائي أيضًا هذه الزيادة من طريق الزبيدي عن ابن شهاب، وهذه الزيادة مدرجة بَيَّن ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال: وقال الزهري: وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس، وقال: يونس أثبت في الزهري من غيره، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها.

وله شواهد من حديث أسماء، وعائشة على قال رسول الله على «لا يحل الكذب الكذب الكذب الكذب ليصلح بين الأفي ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس».

فحديث أسماء على اخرجه الترمذي في «السنن» (١٩٣٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٥٧٠)، وابن راهويه في «المسند» (٢٢٩٣)، وأحمد (٢٧٥٧٠، والمصنف في «المسند» (٢٢٩ ٢٢)، واللالكائي في «أصول ٢٧٥٧، ٨٠٢٥)، والبيهقي في «الشعب» (٤٤٥)، وغيرهم من طرق عن شهر بن حوشب (وهو ضعيف) عن أسماء بنت يزيد به.

ورواه البيهقي في «الشعب» ( ١٠٥٨٦، ٤٤٦٠) عن شهر بن حوشب، عن =

= الزبرقان، عن النواس بن سمعان الكلابي بنحوه.

ورواه الترمذي في «السنن» (١٩٣٩)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (٢٢٩٤)، وهناد في «الزهد» (٢٢٩٤) عن شهر مرسلًا.

وصوب أبو زرعة الرازي الوجه المرسل كما في «علل الأحاديث» لابن أبي حاتم (٩٩١).

قلت: وهو مع إرساله فإسناده ضعيف من أجل شهر بن حوشب.

أما حديث عائشة على الفرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (٢٠١)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢١٢) كلاهما من طريق يحيى بن خليف، حدثنا الثوري، عن طلحة ابن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله على يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يرضي امرأته، وفي الحرب، وفي صلح بين الناس».

قال الشيخ: وهذا الحديث غريب من حديث الثوري، ولا أعلم يرويه عن الثوري إلا يحيى بن خليف.

قلت: ويحيى بن خليف (متهم بالوضع).

وله شاهد آخر من حديث أبي أيوب الأنصاري عند أبي عوانة في «المستخرج» (٦٥٤٥) من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي، قال: سمعت ابن شهاب يحدث، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب رَوْقَ قال: قال رسول الله على «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب امرأته يرضيها بذلك»، وقال النبي على «الحرب خدعة، والرجل يمشي بين رجلين يصلح بينهما».

وعبد الله الليثي (ضعيف الحديث، قال الجوزجاني: يروي عن الزهري مناكير وقد اختلط بأخرة).

قلت: ومما سبق والله أعلم يتضح أن الكذب من أجل الإصلاح ثابت من حديث أم كلثوم عند البخاري ومسلم.

وحديث الكذب في الحرب يشهد له حديث: «الحرب خدعة».

وأما كذب الرجل على زوجه فلا يصح عن النبي على إنما هو من مرسل الزهري وشهر، والله أعلم.

المعجم الصغير ﴾ 💸 ٢٦٣

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ إِلَّا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ.

19۷ - مرتنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَمُّونَةَ (۱) الْمِصْرِيَّ الْمَعَافِرِيُّ، ثَنَا سَعْدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ الْخُبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسُولِ بَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً وَيَهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَفَطَّرُ (٢) قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ لَهُ (٣) عَائِشَةُ : [أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ (٤) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ] (١) عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّه

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ [مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ]  $(^{\vee})$  إِلَّا أَبُو صَخْرٍ  $(^{\wedge})$ , وَلَا عَنْ أَبِي صَخْرٍ إِلَّا حَيْوَةُ  $(^{\circ})$ , تَفَرَّدَ بِهِ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ غَرْوَةَ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ، عَنْ عُرْوَةَ.

<sup>(</sup>١) في (ع): (بن عبد الله بن كمويه) بدلًا من: (بن إبراهيم بن كمونة).

<sup>(</sup>٢) تفطر : بحذف أحد التائين: تشقق، يقال: تفطرت وانفطرت بمعنى . «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): (غفر الله لك) بدلًا من: (غفر لك).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٢٨٢٠)، وأحمد (٢٤٨٤٤)، والمصنف في «الأوسط» (٢٩٥، ٢٨١٠)، عن عائشة به.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>۸) (ز): [۱۹/ ت].

<sup>(</sup>٩) قلت: قد تابعه رشدين بن سعد كما عند المصنف في «الأوسط» (٢٥٩).

١٩٨ - مدننا(١) أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ الْعَابِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ (٢)، ثَنَا عُمْدِ و أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ الرَّاذِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ ﴾ (٣).

(۱) في حاشية (ز) كتب هذا السماع ونصه: سمع جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره على الشيخ الإمام العالم الأ وحد مفتي الفرق ضياء الدين أبي المظفر صفو بن يحيى ابن صفو الشافعي، بسماعه من أبي الفرج الثقفي بقراءة الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن عيسى الجوزي أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري، وهذا خطه، وصح في مجالس آخرها تاسع عشر من شهر الله المبارك رمضان من سنة أربع وأربعين وستمائة بجامع حلب.

(٢) في (ه): الأصفهاني.

(٣) صحيح: يروى عن بريدة بن الحصيب من ثلاث طرق:

١ - من طريق طاوس بن كيسان من طريق ابن طاوس، وعمرو بن دينار عنه، أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٣٤٦)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢٢٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٣/٤).

٢ - من طريق عبد الله بن بريدة، أخرجه عنه أحمد (٢٣٠١، ٢٣٠١، ٢٣٠١، ٢٣٠١، ٢٦٩١)، وفي «المصنف»
(٢٢٩٦١)، وفي «الفضائل» (١١٧، ١٩٤٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف»
(٣٢٠٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢٥٨، ٢١١٨)، وابن حبان في «الصحيح» (١٩٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢٥٩٠)، والروياني في «المسند» (٢٦١)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٢٦٣٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٥٤) جميعهم من طريق الأجلح، وسعد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، به.
٣ - من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة به، أخرجه عنه أحمد (٢٢٩٤٥)، وفي «الفضائل» (٩٨٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢١٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩٨٩، ٣١٤٨، ٢١٤٨)، والحاكم في «المستدرك» (١٣٥٤)، والآجري في «الشريعة» (١٢٥١، ١٥١٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد (١٢٥٥)، وابن الأعرابي في «المعرفة» (١٢٥٥)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١٢٥٧)، وأبو نعيم في «المعرفة» (١٢٥٥)، وابن الأعرابي في

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ (٢).

199 - مدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا أَبُو بَكْرٍ، أَخُو مَيْمُونِ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ مُذَاكَرَةً بِمِصْرَ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ الْحَافِظُ مُذَاكَرَةً بِمِصْرَ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ الْبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ جَحْلٍ " " مَنْ الْعَمْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبَحُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ الْبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَوْطُ الله عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الله عَنْ أَبِي مُوسَى رَوْطُ الله عَنْ أَبِي مُوسَى رَوْطُ الله عَلْ الله عَنْ أَبِي عَمْ الله الله عَلْ عَلْهُ عَلْ عَلْهُ فَى الدُّنْيَا فَيُعَيِّرُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٥).

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ.

(١) في (ع): لم يرو.

أبي هريرة الدوسي رَخِالْتُكُ عند مسلم.

عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عند ابن أبي شيبة في «المصنف».

عبد الله بن سنان عند المصنف في «الأوسط».

صدي بن عجلان عند ابن الأبار القضاعي في «معجم أصحاب القاضي أبي يعلى الصدفى».

<sup>(</sup>٢) قلت: قد تابعه حسين الأشقر عند أبي نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) في (ع): حجل ( في الموصعين) . جحل: بفتح الجيم، ثم مهملة: الأزدي البصرى. وثقه ابن معين. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ه)، (ع): ستر.

<sup>(</sup>٥) ضعيف جدًّا: يرويه البخاري في «التاريخ الكبير» (١١٧٧)، والبزار في «المسند» (٢٦٤)، والروياني في «المسند» (٢٦٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨٠٠)، والخطيب في «تاريخه» (٦/ ١٣٩) جميعهم من طريق عمرو بن سعيد الأبح (وهو منكر الحديث كما قاله البخاري).

وفي الباب عن:

## المعجم الصغير

٢٠٠ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبَّهِ السِّنْدِيُّ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).
 ﴿مَنْ قَذَفَ عَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ.

٢٠١ - صِدَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْعُقَيْلِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام، عَنْ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «اللَّهِمَّ مُنَزِّلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنَزِّلَ النَّعِيَ عَلَيْ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «اللَّهمَّ مُنَزِّلَ النَّعْمَانُ النَّبِيَ عَلِيهِ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ» (٣). الْكِتَابِ، مُجْرِي السَّحَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، هَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ» (٣). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زُفَرَ إِلَّا النَّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام.

٢٠٢ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [الْخَبَّازُ](٤) أَبُو بَكْرِ النَّحْوِيُّ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا

(۱) عبد الرحمن بن أبي نعم: بضم أوله، وإسكان العين. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (۱/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۸۵۸)، ومسلم (۱۲۶۰)، وأبو داود في «السنن» (۵۱۵۰)، والترمذي في «السنن» (۱۹۶۷)، وأحمد (۹۵۲۷، ۸۸۱)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (۲۶۲، ۲۶۲) جميعهم من طرق عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن ابن أبي نعم به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٣٣، ٢٩٣٥، ٦٣٩٢، ٧٤٨٩)، ومسلم (١٧٤٢)، وأبو داود في «السنن» (١٩٠٢)، والترمذي في «السنن» (١٦٧٨)، وأحمد (١٩٤٠٧)، جميعهم من طرق عن ابن أبي خالد به.

رواه البخاري (٣٠٢٤)، ومسلم (١٧٤٢)، وأبو داود في «السنن» (٢٦٣١)، من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن ابن أبي أوفى، به.

<sup>(</sup>٤) في (ز): ابن الخباز، في (م): (محمد بن عبد الجبار)، والمثبت من (هـ)، =

المعجم الصغير 👸 💦

سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا الْ عُرْ ةَ، ثَنَا أَبُو حُرَّةَ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ السَّلِيطِيُّ، عَنْ حُميْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ وَالْمَاكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَرَاقُ الْكَلْبُ الْأَسُودُ، وَالْمُرْأَةُ، وَالْمُرْأَةُ، وَالْمُرْأَةُ، وَالْمُرْأَةُ، وَالْمُرْأَةُ، وَالْمُرْأَةُ، وَالْمُرْأَةُ، وَالْمُرْأَةُ، وَالْمُرْأَةُ، وَالْمُرَادُ قُلْتُ : فَمَا بَالُ الْأَسْوَدُ (٢) مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا بْنَ أَخِي، مَا أَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا بْنَ أَخِي، سَأَلْتُنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَصْفَرِ وَاللّهِ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَصْوَدُ شَيْطَانُ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ السَّلِيطِيِّ إِلَّا أَبُو حُرَّةَ، تَفَرَّدَ (٤) بِهِ سَلْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

٢٠٣ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودِ الزَّنْبَرِيُّ (٥) أَبُو بَكْرٍ، بِمِصْرَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

<sup>= (</sup>ع)، وهو الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ه): (فمال الأسود) بدلًا من: (فما بال الأسود).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٥١٠)، وأبو داود في «السنن» (٧٠٢)، والترمذي في «السنن» (٣٣٨)، والنسائي في «الصغرى» (٧٥٠)، وفي «الكبرى» (٨٢٨)، وابن ماجه في «السنن» (٩٥٢، ٣٢١٠،)، وأحمد (٣٢١٣، ٢١٣٤٢، ٢١٣٧٨، ٢١٣٧٨، وأحمد (٢١٣٢٣، ٢١٣٤٢، ٢١٤٠٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٤٥، ٢٨٩٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٣٢١، ٢٣٤٨)، وابن خزيمة في «الصحيح» (٨٠٦، ٨٠٠،)، وابن حبان في «الصحيح» (٣٣١٠– ٢٣٩٢)، وغيرهم من طريق خمسة عشر راويًا عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت، به.

أما عن المصنف فسنده ضعيف من أجل أبي سعيد السليطي فهو (مترك الحديث)، وسلم بن سليمان (ضعيف)، وسيأتي عنده برقم (١١٨٢،٥١٨)، من طريق قرة بن خالد، وقيس بن سعيد عن حميد به.

<sup>(</sup>٤) (ز): [۲۰ أ].

<sup>(</sup>٥) في (ه): الزبيري. الزنبري: بفتح الزاي، وإسكان النون، ثم موحدة. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ١٣٧).

مُحَمَّدِ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَّأَتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَّأَتُ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَّأَتُ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ؛ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَسْتَرِيحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحُدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْحَمَّدُ لِلَّهِ؛ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَسْتَرِيحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحُدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْمُضُوعِ» (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَخُو عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ.

٢٠٤ - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو الْحَارِثِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَيُّوبَ الْمِخْرَمِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ابْنُ أَيُّوبَ الْمِخْرَمِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا أَخْرَجَتِ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي أَنَّ النَّبِيَ عَلَي النِّعْفِ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَالتَّخْلُ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً.

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٢) **منكر**: لم أقف عليه عند أحمد غير الطبراني، وقد تفرد بروايته من طريق عمرو بن أبي سلمة (وهو صدوق له أوهام)، عن إبراهيم بن محمد البصري وهو (لين الحديث في أحاديثه نكارة، لاسيما وقد تفرد).

تقل الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (١/ ١١) عن ابن طاهر في «التذكرة» قال: منكر.

وكذا قال الفتني في «تذكرة الموضوعات» (١٨٣).

(٣) أخرجه البخاري (٢٣٢٨، ٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١، ١٥٥١)، وأحمد (٢٦٤٩، ٢٠١٨، ٢٤٩٩، ٢٣٨٨) من طرق عن عبيد الله، ورواه البخاري (٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢١٥٢، ٢١٥٢، ٢٤٨٨)، ومسلم (١٥٥١)، وأحمد (٩١، ٤٨٣٩، ٤٧٤٥)، من طريق الحجاج بن أرطأة، ومالك، وجويرية، وموسى، ومحمد بن عبد الرحمن، وأبي مريم، والعمرى، جميعهم عن نافع، به.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

7٠٥ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْرَابِيُّ (١) بِمَكَّة ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي الْخُفَيْنِ ، يَا الْمُولَادِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي الْخُفَيْنِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْخُولِ ، وَلَا بَوْلٍ ، وَلَا بَوْلِ ، وَلَا بَوْلٍ ، وَلَا بَوْلٍ ، وَلَا بَوْلُ ، وَلَا بَوْلُ مَ اللّهُ عَلَى الْمُقِيم » (٣) .

(١) في (م): (ابن الأعرابي أبو سعيد) بدلًا من: (أبو سعيد الأعرابي).

(٢) سقطت من (ع).

(٣) إسناده حسن بطرقه: يرويه عن زر بن حبيش جماعة:

١- أبو سعد مولى حذيفة (وهو ضعيف) أخرجه عنه تمام في «الفوائد» (١٢٠٣).

٢- عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من طريق إسحاق بن أبي فروة (وهو متروك)
 أخرجه عنه المصنف في «الكبير» (٧٣٩٥).

٣- طلحة بن مصرف من طريق أبي جناب الكلبي (وهو ضعيف) أخرجه المصنف في
 «الأوسط» (٣٠٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٧٥).

٤- المنهال بن عمر (وهو صدوق يهم) أخرجه عنه المصنف في «الكبير» (٧٢٤٧)،
 وسنده يصلح في المتابعات.

٥- عاصم بن أبي النجود (وهو صدوق له أوهام) وقد رواه عن أكثر من أربعين صحابيًّا مختصرًا، ومطولًا، ونقتصر على محل الشاهد في التخريج، فقد أخرجه الترمذي في «السنن» (٣٥٣، ٣٥٣٠)، والنسائي في «الصغرى» (١٢١، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩)، وفي «الكبرى» (١٣١، ١٤٤، ١٤٥)، وابن ماجه في «السنن» (٤٧٨)، وابن خزيمة في «الصحيح» (١١، ١٩٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٤٧٨)، والطيالسي في «المسند» (١٢٦٢)، والمصنف في «الأوسط» (١٢٦٢)، والمصنف في «الأوسط»

ولا يصلح من هذه الطرق غير الطريق الرابع والخامس - طريقي المنهال، وعاصم - فبمجموعهما لبعض يحسنا، بما رواه أبو روق عطية (وهو صدوق)، عن عبيد الله =

= ابن خليفة، أبو الغريف الهمداني، (وهو صدوق قال أبو حاتم: تكلموا فيه) عن صفوان بن عسال، به.

أخرجه أحمد (١٨٠٩٤، ١٨٠٩٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣١١، ١٣٤١). وهناك طريق أخر سنده ضعيف يرويه زيد بن الحباب وهو (صدوق يخطئ)، عن الوليد بن عقبة (وهو مجهول)، عن حذيفة بن أبي حذيفة وهو (مقبول) عن صفوان بن عسال به. أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٣٩١)، والمصنف في «الأوسط» (٢٦٨٤)، والله أعلم.

ذكر البيهقي في «معرفة السنن والآثار (٢/ ١٠٩).

قال الشافعي في رواية حرملة: وإنما أخذنا في التوقيت بحديث المهاجر، وكان إسنادًا صحيحًا، وشذ في مسح المسافر حديث صفوان بن عسال.

قال البيهقي: قرأت في كتاب «العلل» لأبي عيسى الترمذي: سألت محمدًا - يعني: البخاري - قلت: أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبى بكرة حسن.

وقد رواه معمر بن راشد، عن عاصم، وزاد فيه مسح المقيم فقال في متنه: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله على فأمرنا أن نمسح على الخفين، إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، وليلة إذا أقمنا

وحديث شريح بن هانئ - عن علي في التوقيت - مخرج في كتاب مسلم بن حجاج، فهو أصح ما روي في هذا الباب عنده.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال وهو قول العلماء من أصحاب النبي على والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، والتوقيت أصح، وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضًا من غير حديث عاصم.

هذا وقد اختلف الرواة في رفعه ووقفه، ومرفوعه صحيح.

وقال الحاكم: «وقفه جماعة والذي أسنده أحفظ والزيادة منهم مقبولة»، =

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ طَلْحَةَ إِلَّا أَبُو جَنَابٍ، وَلَا عَنْ أَبِي جَنَابٍ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ صَالِح، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ فُضَيْلٍ.

7٠٦ - صدننا أَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَيَّ اللَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَيَعْفَى قَالَ: عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَيَعْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ فِي الدُّنْيَا [هُمْ] (١) أَهْلُ الْمُعُرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُعُرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُعُرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، (١).

= وأقره الذهبي في «التلخيص» (١/١٥٧/ ١٥٨).

وقال ابن عبد البر: حديث صفوان بن عسال هذا وقفه جماعة عنه، ورفعه آخرون، وهو حديث صحيح ثابت محفوظ مرفوع لا يقال مثله بالرأي.

(٤) معل بالإرسال: يرويه عاصم الأحول واختلف عليه:

فرواه الثوري واختلف عليه فرواه عنه مؤمل بن إسماعيل هو (سيئ الحفظ)، فرواه عن الثوري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري، أخرجه المصنف كما هنا وعند الصيداوي في «معجم الشيوخ» (١٩٣١)، وهو وهم كما قاله الدارقطني، قلت: هذا الوجه عن الثوري منكر، فقد خالفه محمد بن يوسف الفريابي كما عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١١٤)، فقد راوه بالسند المذكور عن أبي عثمان مرسلًا، وهو الصواب عن الثوري.

هذا وقد تابع الثوري جماعة من الرواة عن عاصم عن أبي عثمان مرسلًا فرواه:

۱- إسماعيل ابن عُلية كما عند أحمد في «الزهد» (٢٣٦٨).

٢- أبو معاوية الضرير كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٤٢٩، ٢٥٩٣٨).

٣- عبد الواحد بن زياد كما عند البخاري في «الأدب المفرد» (٢٢٣).

٤- أبو شهاب عبد ربه كما عند ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (١٦)، =

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه).

= وفي «اصطناع المعروف» (١٧).

٥- عبد الله بن المبارك كما ذكره البيهقي في «الشعب» (١٠٦٦٨).

٦- على بن مسهر كما ذكره الدارقطني في «العلل» (٢٤٥).

قال الدارقطني: وغيرهما يرويه عن عاصم، عن أبي عثمان، عن النبي ﷺ مرسلًا، وهو الصواب. «العلل» (٧/ ٢٤٢/ ١٣٢١).

وقال البيهقي: ورواه ابن المبارك، عن عاصم، عن أبي عثمان، أن رسول الله عليه قال . . . مرسلًا، والحديث راجع إلى ما رواه ابن المبارك «شعب الإيمان» (١٣/ ٤٩٥).

هذا وقد رواه هشام بن لاحق (وهو ضعيف) فجعله من مسند سلمان الفارسي مرفوعًا، كما عند المصنف في «الكبير» (٦١١٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٦٧)، وفي «الدلائل» (٦/ ١٥٦)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٣٣٧). وهذا الوجه منكر، وقال الدارقطني: وهم.

ورواه حماد بن زيد عن عاصم وجعله من مسند عمر بن الخطاب موقوفًا، ذكره الدارقطني في «العلل» (٢/ ٢٤٤/ ٢٤٥)، وقال: والصواب ما رواه حماد بن زيد، وغيره عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر من قوله، غير مرفوع.

قلت: لم أقف على رواية حماد بن زيد هذه.

إلا أن الدارقطني نفسه خالف هذا النتيجة في المجلد (٧/ ٢٤٢/ ١٣٢١) فقد صوب المرسل حيث قال: وغيرهما يرويه عن عاصم، عن أبي عثمان، عن النبي عليه مرسلًا، وهو الصواب.

وقد خالف حماد بن زيد مروان بن معاوية كما عند البيهقي في «الشعب» (١٠٦٦٨)، فرواه عن عمر مرفوعًا، وكِلَا الوجهين - بذكر عمر الموقوف والمرفوع - شاذ لمخالفة الجماعة كما سبق.

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٢٣) من طريق معتمر بن سليمان قال: ذكرت لأبي حديث أبي عثمان، عن سلمان، أنه قال: «إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة»، فقال: إني سمعته من أبي عثمان يحدثه، عن سلمان، فعرفت أن ذاك كذاك، فما حدثت به أحدًا قط.

وفي الباب عن ابن عمر عند البزار في «المسند»، وأبي هريرة عند القضاعي في =

المعجم الصغير 🥻 ۲۷۳

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُؤَمَّلُ (١).

٢٠٧ - صد تنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَنَاطِقِيُّ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ الْغُدَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ الْغُدَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَخِيْكُ : قَالَ: ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَأْتِي الْلَكُ فَيَكْتُبُ (٢): شَقِيًّ أَوْ عَلَيْ اللَّكُ فَيَكْتُبُ (٢): شَقِيً أَوْ عَيْدُ، ذَكِنُ [أَوْ أُنْشَى] (٣)» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ.

٢٠٨ - صدننا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمُعَدِّلُ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، [عَنِ الْأَعْمَشِ] (٥)، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَقِيمُوا (٢٠) لِقُرئِيش مَا اسْتَقَامُوا الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

<sup>= «</sup>مسند الشهاب»، وعلي بن أبي طالب عند الحاكم في «المستدرك»، وسيأتي برقم (٧٦١).

<sup>(</sup>۱) قلت: خالفه محمد بن يوسف الفريابي كما عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۱) قلت: خالفه محمد بن يوسف الفريابي كما عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۱۱٤)، فرواه مرسلًا، وإن كان مغزى الطبراني من قوله: لم يروه عن سفيان إلا مؤمل مسندًا فقد أصاب.

<sup>(</sup>۲) في (ه): «بكتب».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «وأنشي»، والمثبت من (م)، (هـ)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢٠٨، ٣٣٣٢، ٧٤٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣)، وأحمد (٣٦٢٤، ٥) أخرجه البخاري (٤٠٩١)، من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب، به.

أما عن المصنف ففي سنده عبيد الله بن سفيان الغداني وهو (كذبه ابن معين، وكان يحيى القطان لا يرضاه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) (ز): [۲۰/ ت].

لَكُمْ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا (١) فَصَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَبِيدُوا خَصْرَاءَهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَكُونُوا حِينَئِذٍ زَرَّاعِينَ أَشْقِيَاءَ تَأْكُلُون مِنْ كَدِّ أَيْدِيكُمْ»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ [وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ] (٣).

٢٠٩ - صِدْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ [بْنِ عُمَرَ] (٤) أَبُو بِشْرِ الْمَرْوَزِيُّ، بِبَغْدَادَ (٥)،

(١) في (ع): تفعلوا.

(٢) منقطع: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان ولم يلقه.

أخرجه أحمد (٢٢٣٨)، والخلال في «السنة» (٨٠،٨٢)، والروياني في «المسند» (٦٢٢، ٦٢٤)، والبروياني في «الأوسط» (٦٢٢، ٦٢٤)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١٣٠١)، والمصنف في «الأوسط» (٧٨١٥)، والرامهر مزي في «أمثال الحديث» (١٦٠/١)، جميعهم من طرق عن سالم، به.

قال أبو حاتم: أدرك أبا أمامة، ولم يدرك عمرو بن عبسة، ولا أبا الدرداء، ولا ثوبان. وقال محمد بن يحيى الذهلى: سمعت أحمد بن حنبل - و ذكر أحاديث سالم ابن أبى الجعد عن ثوبان - فقال: لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه، وبينهما معدان ابن أبى طلحة، وليست هذه الأحاديث بصحاح. «التهذيب».

ونقل العلائي عن الترمذي عن البخاري قوله: لم يسمع سالم من ثوبان «جامع التحصيل».

وفي «المنتخب من علل الخلال» (ص: ١٦٢) قال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح؛ سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان. قال الدوري: سمعت يحيى يقول: لم يسمع سالم من ثوبان.

وله شاهد من حديث:

أنس بن مالك أخرجه أسلم بن سهل الرزاز في «تاريخ واسط».

والنعمان بن بشير عند المصنف في «الكبير».

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع)، وفي كتب التراجم: بن عمرو.

(٥) في (م)، (ه): بأصبهان.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي هَانِئِ إِلَّا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى.

٢١٠ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(١) في (ه): الشيباني.

(٢) سقطت من (م)، في (هـ): عمير، وفي (ع): عمر.

(٣) زيادة من (م)، (ه).

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٥) في (م)، (ع): (و آل محمد) بدلًا من: (وعلى آل محمد).

(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٧) أخرجه البخاري (٣٣٧٠، ٣٣٧٠)، ومسلم (٢٠٦)، وأبو داود في «السنن» (٩٧٦)، جميعهم من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب، به.

وسيأتي عند المصنف قريبًا برقم (٢٤٣) من طريق مسعر عن الحكم، به.

أما عن هذا السند فضعيف جدًّا، شيخ المصنف (وضاع)، وكذا عمرو بن بشير (ضعيف).

وله شواهد من حديث:

عبد الرحمن بن سعد، في «الصحيحين».

وأبى سعيد الخدري، عند البخاري.

وأبي مسعود الأنصاري عند مسلم.

يَحْيَى الْأُنْشِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عِصْمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْكُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ قَالَ: «إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ تَحَيَّةً لِأَهْلِ دِينِنَا، وَأَمَانًا لِأَهْلِ ذِمَّيْنَا» (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا عِصْمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْسِيُّ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ.

٢١١ - حدثنا (٢) أَبِي أَحْمَدُ بْنُ أَيْوُبَ الْلَّخْمِيُّ، ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(١) ضعيف جدًّا: روي عن أبي هريرة من طريقين:

1- طريق سعيد بن المسيب وفي السند إليه عصمة بن محمد الأنصاري (متروك الحديث)، أخرجه عنه ابن بشران في «أماليه» (١٢١/ ١٧١)، وذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ٢٨٨).

٢- طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وفي السند إليه بشران بن رافع (منكر الحديث)،
 أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠١١٧)، والبيهقي في «الشعب» (٨٤٠٦)،
 ٥٠٤٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ١٤٠).

واسم الله السلام ثابت في الكتاب العزيز، وفي السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.

فَفِي القَرآن: قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤَمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُعَالِدُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحَشر: الآية ٢٣].

و في السنة: في البخاري (٧٣٨١) من حديث عبد الله: كنا نصلي خلف النبي عليه في السلام على الله، فقال النبي عليه: «إن الله هو السلام...».

وفي مسلم (٥٩١) من حديث ثوبان قال: كان رسول الله على إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام».

(٢) هذا الحديث زيادة من (ه)، وقد سبق نفس الحديث بلفظ: «أن لا تميلوا» في الحديث رقم (٩٢).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم ال

شُعَيْبِ بْنِ سَابُورَ، عَنْ عُمَرَ [بْنِ] (١) مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ : ﴿ ذَلِكَ أَدَنَى آلًا تَعُولُوا ﴾ [الساء: الآية ٣]، قَالَ: ﴿ ذَلِكَ أَدَنَى آلًا تَعُولُوا ﴾ [الساء: الآية ٣]، قَالَ: ﴿ جَعُورُوا ﴾ (٢).

٢١٢ - صِدَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ (٣) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْفَرِ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ الْأَكْبَرُ، ثَنَا الْقَاسِمُ (٤) بْنُ مَعْنِ (٥)، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلِبَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ الْقَاسِمُ (٤)

ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وهو وجه محمود؛ لأن عمر بن محمد الذي دار عليه معه من الجلالة ما لا خفاء به عند أهل العلم، وقد حدث عنه مالك، وغير واحد من أمثاله، وما حدث ابن وهب عن أحد من أهل المدينة أجل منه، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد روينا عن ابن عباس في تأويلها أيضا هذا القول بعينه في الباب الذي قبل هذا الباب، وهذا مما لا يقال بالرأي، وإنما يقال بالتوقيف وقد روي عن ابن عباس من وجه آخر.

قال ابن أبي حاتم في «التفسير» (٤٧٦١): قال أبي: هذا حديث خطأ، الصحيح عن عائشة موقوف، وروي عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد وعكرمة، والحسن وأبي مالك، وأبي رزين والنخعي، والشعبي والضحاك، وعطاء الخراساني، وقتادة والسدى، ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: ألا تميلوا.

<sup>(</sup>١) في (ه): أن، والمثبت هو الصواب الموافق لما في كتب التراجم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) غريب وإسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٤٧٦١)، وابن حبان في «الصحيح» (٤٧٦٩)، والطحاوي في «المشكل» (٥٧٣٠)، وابن المنذر في «التفسير» (١٣٣٦)، كلهم من طرق عن دحيم، به.

قال الطحاوي في «المشكل» (٥٧٣٠):

<sup>(</sup>٣) في (م) زاد بعدها: القاضي.

<sup>(</sup>٤) في (م): الهيثم.

<sup>(</sup>٥) معن: بفتح الميم، وسكون المهملة. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٥٢).

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (١) عُبَيْدَةَ، عَنِ ابِنِ مَسْعُودٍ رَوَا قَالَ: قَالَ لِي (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! فَقَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَعْلَى وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! فَقَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَعْلَى اللَّهُ عَلَى هَنَ عُيْرِي»، فَافْتَتَحْتُ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى (٣) بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئَنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئَنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِهُ الللللللِهُ اللللللللللَ

(١) في (م)، (ه): ابن.

(٢) سقطت من (م).

(٣) في (ه) زاد بعدها: إذا.

(٤) أخرجه البخاري (٣٠٢٨)، وأبو داود في «السنن» (٥٠٥، ٣٠٢٥)، وأبو داود في «الكبرى» «السنن» (٣٠٢٨)، والترمذي في «السنن» (٣٠٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٢١)، وغيرهم من طرق عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود، بدون لفظة: «سل تعطه».

وقد وقع خلاف في هذه الطرق، وأصحها ما رواه الأعمش، قال الدارقطني في «العلل» (٥/ ١٨١): «... والمحفوظ عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبيدة، عن عبد الله... وأصحها حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله».

ووقع أيضًا في بعض الطرق عند البخاري (٥٠٥٥، ٥٠٥٥)، ومسلم (٨٠٠)، عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وإبراهيم كان يرسل كثيرًا. فيقال: كيف أخرجه الشيخان من هذا الطريق وهو منقطع؟!

فالجواب: إن البخاري إنما أخرجه مقرونًا برواية أخرى موصولة، ومسلم أخرجه متابعًا، ومع ذلك فمراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة.

قال الحافظ أبو سعيد العلائى: هو مكثر من الإرسال، و جماعة من الأئمة صححوا مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود. اه. «جامع التحصيل» (ص ١٤١).

وانظر «فتح الباري» لابن حجر (٨/ ٢٥١).

المعجم الصغير ﴾ ٢٧٩ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِ و إِلَّا أَبَانُ، وَلَا عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، وَلَا عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، وَلِا عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا بِشْرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الْأَصْفَرِ، وَبِشْرُ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ بِشْرُ بْنُ آدَمَ الْأَكْبَرُ، مَاتَ قَبْلَ الْعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ الْأَصْعَرُ (١) هُوَ ابْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ بْنِ سَعْدٍ السَّمَّانِ وَهُمَا بَصْرِيَّانِ.

٢١٣ - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَوِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْمَنَاطِقِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْمَنَاطِقِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْمَنَاطِقِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ مَنْ عَرْمَةَ ، أَبُو زُهَيْوِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاء (٢)، عَنْ أَبِي سَعْدِ (٣) الْبَقَالِ، عَنْ عِحْرِمَةَ ، عَنِ أَبُو زُهَيْوِ عَبْدُ الْرَقَ الْقُرْقَ فِي الْقُرْقَ فَي الْقُرْقَ فَي الْقُرْقَ فَي الْقُرْقَ فَي الْقُرْقَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْدَةِ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(١) في (ه): الأصفر.

- (٣) في (ه): سعيد.
- (٤) (ز): [۲۱ أ].
- (٥) غير محفوظ بهذا الطول، والصواب ما أخرجه البخاري (٣٤٩٧)، وأحمد في والترمذي في «السنن» (٣٢٥١)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤١٠)، وأحمد في والترمذي في «السنن» (٢٠٢١)، وابن حبان في «الصحيح» (٢٢٦٢) من طرق عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت طاوسًا، عن ابن عباس والله أنه سئل عن قوله: ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي النَّهُ وَلَى السِّرى: الآبة ٢٠] فقال سعيد بن جبير: قربي آل محمد على ابن عباس: عجلت. إن النبي على لم يكن بطن من قريش، إلا كان له فيهم قرابة، فقال: «إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة».

أما عن سند المصنف ففيه أبو سعد البقال (ضعيف)، وقد تابعه أبو عمرو الخزار (وهو متروك) كما عند أبي نعيم في «الدلائل» (١٥٣)، وأيضا عبد الأعلى =

<sup>(</sup>٢) مغراء: بفتح الميم، وسكون المعجمة، ثم راء مقصور. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٥٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَعْدِ (١) الْبَقَّالِ إِلَّا أَبُو زُهَيْرٍ.

٢١٤ - حمد ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا مَلْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَلَيْكُ أَنَّ (٢) النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنُ وَهُوَ جَالِسٌ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ إِلَّا سُفْيَانُ، وَلَا عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَشْعَتُ بْنُ عَطَّافٍ وَيَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ الرَّازَيَّانِ (٤).

رَبُ مُصْعَبِ (٦) الْجُنْدِيسَابُورِيُّ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ بِجُنْدِيسَابُورِيُّ بِجُنْدِيسَابُورِيُّ بِجُنْدِيسَابُورِيُّ بِجُنْدِيسَابُورَاً (٦)، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلَّافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «اشْتَرَى مِنِّي (٨) النَّبِيُّ عَلِي بَعِيرًا، وَأَفْقَرَنِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «اشْتَرَى مِنِّي (٨) النَّبِيُّ عَلِي بَعِيرًا، وَأَفْقَرَنِي

<sup>=</sup> الثعالبي (وهو ضعيف) كما عند المصنف في «الأوسط» (٢٩٠٤).

وقد روي من طرق عن ابن عباس لا يخلو أحدها من مقال فيه، وكذا ما ورد فيها من زيادات فهي ضعيفة.

<sup>(</sup>١) في (ه): أبي سعيد.

<sup>(</sup>٢) في (م): (قال: قال النبي عَيْدُ) بدلًا من: (أن النبي عَلَيْ قال).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، وقد سبق برقم (١٠١) فانظره، وشيخ المصنف (مجهول). وسيأتي برقم (٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية (ه): آخر الجزء الأول.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ز): أحمد بن منصور بن مصعب، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م)، وفي (ه): الجنديسابوري.

<sup>(</sup>٨) في (هـ): من.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ إِلَّا أَشْعَثُ، وَعَبْدُ اللَّهِ [عَزِيزُ الْحَدِيثِ] (٣)، ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

٢١٦ - حَدَّ ثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَصَاحِفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمِ السِّمْسَارُ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمِ السِّمْسَارُ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَالْكُنِيُّ أَلَوْتَ، فَإِنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَاللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ، فَإِنْ كَانَتٍ الْوَفَاةُ كَانَ فَاعِلًا، فَلْيَقُلُ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» (٤).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ هَاشِمِ](٥).



(١) أفقرني ظهره: أفقر البعير إفقارًا: إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة: فقارة.

(٢) أخرجه البخاري (٢٦٨٥، ٢٩٦٧، ٢٩٦٧)، ومسلم (٧١٥)، وغيرهم من طرق عن الشعبي به، وهو في البخاري ومسلم من طرق أخرى عن جابر بن عبد الله، به مختصرًا ومطولًا.

وسند المصنف فيه أشعث بن عطاف (مضعف).

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع)، وفي (هـ): (ابن حبيب).

(٤) أخرجه البخاري (٥٦٧١)، وأحمد (١٣٠٢٠، ١٣١٦٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٥٦٥)، من طرق عن شعبة.

ورواه البخاري (٦٣٥١، ٣٢٣٣)، ومسلم (٢٦٨٠)، من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، والنضر بن أنس عن أنس، به.

وفي إسناد المصنف يحيى بن هاشم السمسار، (كذبه ابن معين).

(٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

## بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ<sup>(۱)</sup>

٢١٧ - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ [أَبِي سُفْيَانَ] (٢) الْقَيْسَرَانِيُّ، بِمَدِينَةِ قَيْسَارِيَة (٣) سَنَة خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبيّ عَنْ جَابِرٍ وَعَالَمُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمَيُّ (٤) عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ فَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟
إلَّا أَنْ تَضْرِبَ بِسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ» (٥).

(١) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: بلغ ابن سماعة قراءة في الأول على الشيخ إبراهيم بن الظاهري.

وكتب أيضًا بخط مخالف: من هنا قرئ على داود بن النظام بسماعه من جعفر إلى آخر حرف الطاء.

وكذا كتب أيضًا: بلغ على السبكي، قرأه على أبي إسحاق ابن عم ابن الظاهري في يوم الثلاثاء سابع ربيع آخر.

(٢) في (ز): سفيان، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٣) القيسراني: نسبة إلى قيسارية، بلدة على ساحل بحر الروم، يقال له: قيسارية. «الأنساب» للسمعاني (١٠/ ٥٣٧).

(٤) في (م): (ابن آدم) بدلًا من: (آدمي).

(٥) رجاله ثقات: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٢٩٦)، و مسافر بن محمد بن حاجي الدمشقي في «الأربعين في فضائل ذكر رب العالمين» (١٠) من طريق نصر بن طريف، وسليمان بن حيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر. وأبو الزبير مدلس وقد عنعن، وقد أخرج الشيخان روايته عن جابر، والكلام =

المعجم الصغير 👸 🛪 🖟

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ (١) إِلَّا أَبُو خَالِدٍ (٢)، تَفَرَّدَ بِهِ الْفِرْيَابِيُّ.

71۸ - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ الصَّنْعَانِيُّ بِصَنْعَاءَ، أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوِظْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالِيَّ وَعَلِي وَخَلَ الْكَعْبَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ (٤) الْكَعْبَةِ ثَلَا ثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا»، فَتَتَسَاقَطُ (٥) لِوُجُوهِهَا (٦).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

٢١٩ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْمَرٍ الصَّنْعَانِيُّ، بِصَنْعَاءَ [سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَمَانِينَ

= في روايته هذه يطول.

وله شاهد من حديث:

معاذ بن جبل عند أحمد في «المسند».

وعبد الله ابن عباس عند السهمي في «تاريخ جرجان».

وأبي الدرداء عند الترمذي في «السنن».

(١) في (م): (روى عنه)، في (هـ): (رواه عن يحيي) بدلًا من: (رواه عنه).

(٢) قلت: بل تابعه نصر بن طريف كما في «الأربعين في فضائل الذكر».

(٣) ف*ي* (م): ثنا.

(٤) (ز): [۲۱/ ب].

(٥) في (ه)، (ع): فتساقط.

(٦) أخرجه البخاري (٢٤٧٨، ٢٤٧٨، ٤٧٢٠) ، ومسلم (١٧٨١)، والحميدي في «المسند» (٨٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٦١٣)، وأحمد (٣٥٨٤) من طرق عن ابن عيينة، ومن طريق عبد الرزاق وحده عن الثوري كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، به.

وسيأتي من حديث ابن عباس برقم (١١٥٢).

وَمِائَتَيْنِ] (١) ، ثَنَا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَدِيُّ (٢) ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، عَنْ مُحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحْمُودِ بْنِ الرَّابِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُلْوَلِي الرَّابِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَلَيْتِي وَقَالَ : «لَا صَلَاقَ لِلْهُ لَمْ يَقُولُ اللَّهُولِي وَالْمَامِتِ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا صَلَاقَ لِلْهِ مَالَوْ اللَّالِيَّ عَلَيْكِيْلُولُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمَالِقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللْهِ الْمُلْمُ اللَّهِ مِنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولِ اللْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقِيلِيْ الْمُؤْلِقِيلِ اللْمُؤْلِقُولِ اللْمِلْمِ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْل

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) الجندي: بفتح الجيم والنون. «تقريب التهذيب» (١/٢١٧).

(٣) في (ه): فاتحة.

(٤) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) بسندهما عن ابن عيينة، ومسلم (٣٩٤)، بسنده عن صالح ويونس، والشاشي في «المسند» (١٢٧٥) بسنده عن محمد بن إسحاق أربعتهم عن الزهري، به.

وفي بعض الطرق زيادة «فصاعدًا» أخرج تلك الزيادة مسلم (٣٤٩)، وأبو داود (٨٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩١١)، وفي «المجتبى» (٩٨٥)، من طريق معمر وحده عن الزهري.

وقد ذكر البيهقي لها متابع في «القراءة خلف الإمام» (٢٩)، بسنده عن عبد الرحمن ابن إسحاق.

قال البخاري: وقال معمر، عن الزهري: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدًا» وعامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله: «فصاعدًا» مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله: فصاعدًا غير معروف ما أردته حرفًا أو أكثر من ذلك؟ إلا أن يكون كقوله: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا، فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار».

قال البخاري: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا تعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. «القراءة خلف الإمام» للبخاري (ص: ٣).

وقال أبو حاتم ابن حبان البستي: وقوله: «فصاعدًا» تفرد به معمر عن الزهري دون أصحاب الصحيح (٥/ ٨٧).

قلت: فهي ضعيفة، والله أعلم.

المعجم الصغير 🐉 🛴 🖟 ٢٨٥ 🆫

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا أَبُو قُرَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الصَّامِثُ.

مُلَيْمَانَ الشَّيْزَرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ (١)، ثَنَا عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْزَرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ: «طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ: «طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ» (٢).

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ: [سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: [سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ](٣): شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ.

\* حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثِقَةٌ فِيمَا رَوَى (٤) عَنِ الشَّامِيِّينَ، وَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، فَإِنَّ كِتَابَهُ ضَاعَ، فَخَلَطَ فِي حِفْظِهِ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) في (ه) زاد بعدها: بحمص.

<sup>(</sup>٢) معل بالوقف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٣٤٠)، والمصنف في «مسند الشاميين» (٥٤٨) من طريق عيسى بن سليمان الشيزري (وهو مجهول)، وابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (٢) من طريق محمد بن عبد المجيد التميمي وهو (مقبول) عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل عن ثوبان مرفوعًا.

وخالفهم سعيد بن منصور كما في «سننه» (٢٨٩٧)، وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي (وهو ثقة) كما عند ابن أبي عاصم في «الزهد» (٣٤)، وابن أبي داود في «الزهد» (٣٦٤) عن إسماعيل، به موقوفًا، وهو أصوب، والله أعلم.

أما عن رجال سنده فإسماعيل بن عياش (صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم)، عن شرحبيل بن مسلم الشامي (وهو صدوق فيه لين وقد ضعفه ابن معين).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): رواه.

## المعجم الصغير

٢٢١ - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدِ الشِّبَامِيُّ، بِمَدِينَةِ شِبَامَ (١) بِالْيَمَنِ [سَنَةَ الثَّنَيْنِ (٢) وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ الْآ)، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ، الثَّوْدِيُّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْخَنْقِ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعْمُوا فَلَا تَعْمُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعْمُوا فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمُولُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١) شبام: بكسر الشين المعجمة، وفتح الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها الميم بعد الألف، مدينة باليمن. «الأنساب» للسمعاني (٨/٥٠).

(٢) في (ه): أربع.

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٤) في (ه) : أنبأ.

(٥) هذا الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي (وهو مدلس وقد اختلط بأخرة) وقد اختلف عنه فه:

فرواه عنه الثوري وقد اختلف عليه:

فرواه عبد الرزاق كما في «المصنف» (٢٦٤٨)، وعنه مسلم (٢٨٣٧)، والترمذي في «السنن» (٣٤٤)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٩٤٦)، وغيرهم، ورواه أحمد في (السنن» (١١٩٠٥)، كلاهما عن الثوري، به مرفوعًا، وتابعهم على الرفع أبو يوسف المعمري (وهو ثقة) كما عند أبي نعيم في «صفة الجنة» (٢٩٠)، من طريق الفضل بن الصباح (وهو مجهول)، والفريابي محمد بن يوسف (وهو ثقة) كما عند أبي نعيم في «صفة الجنة» (٢٩٠)، وفي السند إليه ابن أبي مريم (متروك).

وخالفهم عبد الله بن المبارك كما في «الزهد» (٢/ ١٢٩) له، وقبيصة بن عقبة كما في «الزهد» (١٢٩) لهناد بن السري، فروياه عن الثوري موقوفا على أبي سعيد وأبي هريرة، قال قبيصة عن أبي هريرة وحده.

ورواية قبيصة عن الثوري فيها ضعف.

قال الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٤٠) (٢٢٦١): ... رواه ابن المبارك، =

= عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأغر، عنهما موقوفًا، ورفعه عبد الرزاق، عن الثوري، وكذلك قال حمزة الزيات، وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم: عن أبي إسحاق، ورفعه صحيح، وقال إسرائيل: عن أبي إسحاق، عن أبي هريرة، وأبي سعيد رفعاه، ولم يذكر الأغر.

قلت: ذكر الأغر من طريق إسرائيل ثابت كما في "صفة الجنة" لأبي نعيم (٢٩٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا جعفر الصائغ، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأغر، عن أبي هريرة وأبي سعيد روياه قال . . .

وقال الترمذي: «وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري، ولم يرفعوه». قال أبو نعيم: تفرد به عبد الرزاق، وأبو سفيان المعمري مرفوعًا، ورواه الفريابي، والناس موقوفًا.

قلت: توبع سفيان على الوجهين المرفوع والموقوف:

فرواه مرفوعًا:

1- حمزة الزيات (وهو ثقة)، وروايته عن السبيعي بعد الاختلاط فهو متأخر الرواية عنه، أخرج هذا الوجه أحمد (١١٣٣٢، ١١٣٣٢)، والدارمي في «السنن» (٢٨٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٢٠)، وغيرهم من طرق عن يحيى بن آدم عن حمزة، به مرفوعًا.

٢- عبد الغفار بن قاسم أبو مريم ابن عم يحيى بن سعيد الأنصاري. وهو (شيعي كذاب) أخرجه عنه أبو نعيم في "صفة الجنة" (٢٩٠)، وابن مردويه في "أماليه"
 (١٢).

ورواه موقوفًا:

١- شعيب كما عند ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (٨)، وسنده صحيح وشعيب
 يغلب على الظن أنه ابن أبى حمزة.

٢- إسرائيل بن يونس (وهو ثقة) كما عند أبي نعيم في «صفة الجنة» (٢٩٠)، وسنده صحيح.

ومما سبق يتضح والله أعلم أن الموقوف أشبه، وذلك لمتابعة شعيب لإسرائيل على الموقوف.

أما تدليس أبي إسحاق فهو مدفوع بتصريحه عند مسلم وغيره والله أعلم.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ(١)، وَوَهِمَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ فِي كُنْيَةِ الْأَغَرِّ، فَقَالَ: أَبُو مُسْلِم، وَالصَّوَابُ مَا رَوَى(٢) أَهْلُ الْمَدِينَةِ: [الزُّهْرِيُّ، وَصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَغَيْرُهُمَا](٣)، فَقَالُوا: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُسْلِمٍ الْأَغَرِّ.

حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِيُّ، بِبَالِسَ سَنَةَ تِسْعِ وسَبْعِينَ (٤) وَمِائَتَيْنِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ الْحِصْنِيِّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلْقَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(١) قلت: قد رواه عن الثوري غير واحد كما سبق، والله أعلم.

(۲) في (ع): رواه.

(٣) ما بين المعقوفين مطموسة في (ع) ببقعة حبر.

(٤) في (م)، (ع): ثمانين.

(ه) (ز) : [۲۲/ أ].

(٦) في (هـ): وكتمها.

(۷) موضوع: أخرجه المصنف في «الأوسط» (۲۳٥۸)، وتمام في «الفوائد» (۱۷٤)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (۱/ ۲۰۰)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۸ دول)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۲۵۲) جميعًا من طرق عن إسماعيل بن رجاء، به.

قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث باطل إنما هو: موسى، عن شيخ، عن سعيد ابن جبير، «علل الحديث» (٦/ ٢٠٨).

قال ابن القيسراني: وإسماعيل هذا منكر الحديث. «تذكرة الحفاظ» (ص: 71). وقال ابن حبان: وهذا خبر باطل لا الأعمش حدث به ولا سعيد رواه ولا أبو هريرة أسنده ولا رسول الله على قاله. «المجروحين» (1/ 71).

المعجم الصغير ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ الْحَصْنِيُّ مِنْ أَهْلِ حِصْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

٢٢٣ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ مُحْرِمًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْكِيًا» (١٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ(٢) إِلَّا قَيْسٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ.

٢٢٤ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ مُسْلِمٍ] (٣) [أَبُو مُسْلِمٍ] الْكَجِّيُّ (٥)، بِمَكَّةَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ عَوْذِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْفُ (٦)، عَنْ أَبِي صِدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَامَ عَوْفُ (٦)، عَنْ أَبِي صِدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَامَ

<sup>=</sup> وقال الخطيب: هذا حديث غريب من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة تفرد به موسى بن أعين عن الأعمش ولم يكتبه إلا من رواية إسماعيل بن موسى. «المتفق والمفترق» (١/ ٤٠٠).

وذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (٢/ ٦١)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (١/ ٧٤)، وابن الجوزي كما سبق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲٦٥ – ۱۲٦۸ ، ۱۸۳۹ ، ۱۸۶۹)، ومسلم (۱۲۰۱)، وأبو داود في «السنن» (۳۲۲۸ ، ۳۲۳۸)، وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير به، وسيأتي برقم (۱۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (هـ): الكشي.

<sup>(</sup>٦) في (م): عون.

رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ ثُمَّ قَالَ: «هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا قُرَشِيِّ؟» قَالُوا: لَا، إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا، فَقَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِي قُرَيْشٍ مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا، وَمَنْ (١) لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٢).

لَا يُرْوَى [هَذَا الحَدِيثُ] (٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بَ لَكُوْرِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهُ مُعَاذُ بْنُ عَوْذِ اللَّهِ.

٢٢٥ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ<sup>(٤)</sup> الْوَكِيعِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ

(١) في (ه)، (ع): فمن.

(۲) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (١٩٥٤١)، والبزار في «زوائده» (١٥٨٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٦١/ ١١٠)، وأبو داود (٥١٢٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٢) وقال الهيثمي (٥/ ١٩٣): تفرد به معاذ بن عوذ الله قال فيه ابن حبان: مستقيم الحديث.

وقال الذهبي: (روى عنه جماعة، وما علمت فيه جرحًا).

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٢١٢٤)، وفي «الأوسط» (٢٥٦٣)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١٩٨٠)، والدولابي في «الكنى» (١٣٨٧)، جميعهم من طرق عن معاذ، به.

وله شاهد من حديث:

أنس بن مالك عند البخاري في «الصحيح»، وأحمد (١٢١٨٧).

وعبد الله بن قيس عند أبي داود في «السنن» (١٢١٥).

وأبى هريرة عند أحمد (٧٦٥٣) وإسناده صحيح.

(٣) زيادة من (ه).

(٤) في (م): عمرو.

المعجم الصغير 👸 🙀

أَبِي مُوسَى رَخِيْكُ قَالَ: سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا (١)، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّى، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ الْمُلْحَمَةِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ (٣) عَنْ أَبِيهِ .

٢٢٦ - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ (٤) ، ثَنَا مَيْمُونُ بْنُ نَجِيحٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ عَيْهِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَشْتَهِي (٥) الْجِهَادَ وَإِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : «فَهَلْ رَجُلُ النَّبِيَ عَيْهِ ، فَقَالَ : أُمِّي ، قَالَ : «فَأَبْلُ اللَّهَ عُذْرًا (٢) في بِرِّهَا ، فَإِذَا (٧) فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ إِذَا رَضِيَتْ عَنْكَ أُمُّكَ ، فَاتَّقِ اللَّهَ وَبَرَّهَا» (٨) .

(١) في (م): حفظناه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۳۵۵)، وأحمد في «المسند» (۱۹۵۱، ۱۹۶۲۱، ۱۹۶۱)، والطيالسي في «المسند» (۴۹۲۱)، والبزار في «المسند» (۳۰۲۲)، وغيرهم من طرق عن عمرو بن مرة، به.

<sup>(</sup>٣) في (م): عمرو الوكيعي.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): الشامي.

<sup>(</sup>٥) في (ه): الأشتهي.

<sup>(</sup>٦) أبل الله عذرًا: أي: أعطه، وأبلغ العذر فيها إليه، المعنى: أحسن فيما بينك وبين الله تعالى ببرك إياها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٧) في (ه)، (ع): (فإنك إذًا) بدلًا من: (فإذا).

<sup>(</sup>٨) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩١٥، ٢٩١٥)، والبيهقي في «الشعب» (٨) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٧٦٠)، من طرق عن إبراهيم بن الحجاج (وهو ثقة يهم قليلا) عن ميمون بن نجيح (ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ)، عن الحسن عن أنس به، وسماع الحسن من أنس أثبته جماعة منهم: أبو حاتم =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا مَيْمُونُ بْنُ نَجِيحٍ.

٢٢٧ - مرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ (١) بْنُ صَالِحِ بْنِ (٢) حَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ جِفْشِيشٍ (٣) الْكِنْدِيِّ قَالَ:
 جَاءَ قَوْمٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: أَنْتَ مِنَّا وَادَّعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نَقْفُوا أُمَّنَا (٤)، وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا، نَحْنُ مِنْ وَلَدِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ» (٥).
 كِنَانَةَ» (٥).

= الرازي، وأحمد من رواية ابنه صالح عنه، وابن معين، وابن حزم.

أما وجه العلة في ضعف هذا الوجه فهو ميمون بن نجيح.

هذه وقد روي من وجه آخر عن أنس كما عند أبي نعيم في «الحلية» (٥/ ٦٣)، وغيره من طريق الحسن بن قتيبة (وهو متروك الحديث) عن مسعر عن محمد بن جحادة عن أنس، به.

وفي الباب عن:

عبد الله بن عمرو عند الشيخين.

وأبي سعيد الخدري عند أبي داود في «السنن».

ومعاوية بن جاهمة عند النسائي في «المجتبي».

(۱) (ز): [۲۲/ ب].

(٢) سقطت من (م).

(٣) جفشيش: بالكسر، وبالضم، لقب أبي الخير معدان، ويقال: جرير بن معدان. «الإصابة في تمييز الصحابة» (١/ ٥٩٧).

(٤) في (م): (تنفوا أمنا)، وفي (هـ): (تنتفوا منا) بدلًا من: (لا نقفوا أمنا).

(٥) في طرقه مقال ولمتنه شواهد: أخرجه المصنف في «الكبير» (٢١٩٠)، وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (١٦٠٦)، من طريق إبراهيم بن نائلة عن إسماعيل بن عمرو البجلي (وهو ضعيف)، عن الحسن بن صالح عن أبيه عن الجفشيش، به.

ورواه أبو نعيم في «المعرفة» (١٦٠٥) قال حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا علي بن إبراهيم بن قلاص، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا الحسن بن صالح، =

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ٢٩٣﴾

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا (١) عَنْ جِفْشِيشٍ (٢)(٣)، وَلَهُ صُحْبَةُ وَهُوَ الَّذِي خَاصَمَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِ [فِي الْأَرْضِ] (٤)، فَنَزَلَتْ فِيهِمَا هَذِهِ خَاصَمَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِ [فِي الْأَرْضِ] (٤)، فَنَزَلَتْ فِيهِمَا هَذِهِ اللَّهَ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... الْآيَةُ وَالْعِمَادُ الآية (١/٤). [لَا

= حدثني شيخ من الحي أن رجلًا، من كندة يقال له: الجفشيش.

وشيخ أبي نعيم وشيخ شيخه (مجهولان)، وكذا الجهالة على فرض صحة هذا الوجه عن الحسن بن صالح، إلا أن إسماعيل بن عمرو متابع من يحيى بن آدم كما عند الخطيب في «تاريخه» (٧/ ٦٣١)، وفي سنده أبو المطلع بن عصمة عن بسام بن الفضل، وكلاهما مجهولان، عن حبان بن بشر، بسنده كما سبق.

رواه المصنف في «الكبير» (٢١٩١)، وابن منده في «المعرفة» (٣٤١)، من طريق علي بن سعيد الرازي (وهو ثقة) عن حبان بن بشر وهو (قال ابن معين: لا بأس به من أهل الرأي) عن علي بن الحسن أخي الحسن بن صالح عن صالح بن صالح أبيهم، عن الجفشيش به، وهذا السند قد تفرد به المصنف وابن منده كما هو ظاهر، والله أعلم.

وله شاهد من حديث:

الأشعث بن قيس الكندي عند ابن ماجه في «السنن» (٢٦١٢)، ومداره على مسلم بن هيصم وهو (مقبول ولم يتابع) والله أعلم.

وعن أبي هريرة عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٨٩٨)، وفي إسناده مرارة ابن عمر (لا يعرف)، وهو عند ابن سعد في «الطبقات» ( ٢٢/١) معضل.

وأخرج مسلم (٢٢٧٦) عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله اصطفى من قريش بني الله اصطفى كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم».

(١) سقطت من (م)، (ه).

(٢) في (م): (الجفشيش الكندي)، في (ه)، (ع): (الجفشيش) بدلًا من: (جفشيش).

(٣) **قلت**: بل رواه غيره كما في التخريج عن الأشعث، وأبي هريرة.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (م).

يُرْوَى](١) [إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ](١)، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ.

٢٢٨ - صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ الْأَنْعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، يُشَيِّعُهَا سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكِ، لَهُمْ وَجَلَّاتً بَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ (٥) عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو.

٢٢٩ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْجَرْمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْجَرْمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مَعْظِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (إِنَّ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» (٦). اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» (٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٣) زجل بفتحتين: صوت رفيع عالٍ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًّا: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٤٤)، وفي «أخبار أصبهان» (١/ ٢٣٠)، والشجري في «أماليه» (٥٤٦) من طريق المصنف به، وفي سنده إسماعيل بن عمرو (ضعيف)، ويوسف بن عطية (وضاع).

وفي الباب عن:

جابر بن عبد الله عند الحاكم في «المستدرك».

أسماء بنت يزيد عند المصنف في «الكبير».

<sup>(</sup>٥) في (ع): لم يرو.

<sup>(</sup>٦) صحيح: يروى عن أنس من عدة طرق:

<sup>1-</sup> قتادة عن أنس من طريق ابن أبي عروبة عنه، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٣٤)، وأبو عوانة في «المسند» (٢١٠)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٥٤)، وابن فورك في «أحاديث ابن حيان» (٧١)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (١١٧). =

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.

• ٢٣٠ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحِ الشِّيرَازِيُّ، بِمَكَّةَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَفِيهَا مَاتَ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ مَّنْصُورِ ابْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِكِ، أَوْ(١) تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى» (٢).

= ٢- سماك بن حرب عن أنس من طريق أبي الأحوص عنه، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٦٨٢).

 $^{-}$  ثابت بن أسلم من طريق كثير بن أبي كثير عنه، أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٦)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٢٨٥)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (٩٦٣).

٤- الربيع بن أنس من طريق أبي جعفر الرازي عنه وهو (سيئ الحفظ) أخرجه البزار في «المسند» (٦٥١٩).

وفي الباب عن:

أم المؤمنين عائشة فَيْ أخرجه الشيخان.

عبد الله بن مغفل عند أبي داود في «السنن».

أبي هريرة عند ابن ماجه في «السنن».

على بن أبي طالب عند أحمد في «المسند».

(١) في (هـ): أن.

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٧٨)، والترمذي في «السنن» (٥٧١)، والنسائي في «المجتبى» (٢٢٧)، وفي «الكبرى» (٨٠٧)، وابن ماجه في «السنن» (١٠٢١)، وابن خزيمة في «الصحيح» (٨٧٨، ٧٨٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٠٢١)، وابن أبي شيبة في «المسند» (٨٢١)، وفي «المصنف» (٧٤٥٣)، وأحمد (٢٢٢٨)، وغيرهم من طريق ثلاثة عشر راويا عن منصور بن المعتمر عن ربعي، به.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ إِلَّا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ.

٢٣١ - صدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: اتَّقِ اللَّهَ، فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى الْأَرْض (١).
 الْأَرْض (١).

٢٣٢ - حمن إبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ (٢)، ثَنَا شُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ (٣)، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ (٣)، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْكِ : «قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْكِ: «قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةُ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُعَيْرِ إِلَّا شِهَابٌ.

٢٣٣ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتَّوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَحْمَةَ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٦) بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات: أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٩٥٧)، وعزاه السيوطي في «الدر» (١/ رجاله ثقات: أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٧٩) إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) في (ع) زاد بعدها: ابن الحسن.

<sup>(</sup>٤) في (م): عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، من طريق أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عمرو، ومسلم (١٤١) من طريق سليمان الأحول أن ثابتًا مولى عمر بن عبد الرحمن، أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله على قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد».

<sup>(</sup>٦) (ز): [٣٣/ أ].

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقَّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ عَلَىٰ ، وَذَمَّةِ رَسُولِ اللهِ (١) ﷺ ، وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا فَهُوَ مِثْلُ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً ، وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ (٢) فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ (٣).

(١) في (م)، (ه)، (ع): (رسوله) بدلًا من: (رسول الله).

(٢) في (م)، (ه)، (ع): السحت.

(٣) **ضعیف جدًا:** یروی عن ابن عباس من ثلاث طرق:

أ- عكرمة مولى ابن عباس، ويروى عنه من طرق أربع:

1- الحسين بن قيس الرحبي المعروف بحنش (وهو متروك)، أخرجه عنه المصنف في «الكبير» (١١٥٣٤، ١١٥٣٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٦٢)، والحاكم في «المستدرك» (٧٠٥٢، ٧٠٥٢)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٥٩٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٤٧).

٢- إبراهيم بن أبي عبلة أخرجه المصنف هنا وفي «مسند الشاميين» (٦٣)، وفي سنده سعيد بن رحمة المصيصى (وهو ضعيف).

 $^{-}$  عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي (وهو صدوق يخطئ)، وعنه الوليد بن الوليد بن العباس العنسي الدمشقي القلانسي (وهو متروك) أخرجه عنه أحمد بن محمد الحنفي في «مشيخة ابن البخاري» ( $^{-}$  ( $^{-}$  ).

٤- يزيد بن أبي حبيب من طريق ابن لهيعة عنه (وهو ضعيف) أخرجه البيهقي في
 «الكبري» (٢٠٣٦٤).

ب- عمرو بن دينار من طريق حمزة النصيبي (وهو متروك) أخرجه المصنف في «الكبير» (١١٢١٦).

ج- علي بن عبد الله ابن عباس كما عند أبي نعيم في «فضيلة العادلين» (١١)، وإسناده مسلسل بالمجاهيل.

وفي الباب عن:

عبد الله بن عمر العدوي عند ابن ماجه في «السنن».

وعبادة بن الصامت عند المصنف في «مسند الشاميين».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١) بْنِ أَبِي عَبْلَةَ – وَاسْمُ أَبِي عَبْلَةَ شِمْرٌ، وَقَدْ (٢) قِيلَ: طَرْخَانُ، وَالصَّوَابُ شِمْرٌ – إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ رَحْمَةً.

778 - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيُّ، صَاحِبُ الطَّعَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ (٣) قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا (٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهِي الْقَاسِمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوْحِ النَّبِيِّ قَالَتْ: يَا زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: يَا النَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتْ رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ [رَسُولُ اللهِ] (٢) مَا يَرْى الرَّجُلُ، فَضَحِكْتُ، وَقُلْتُ (٥): أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ [رَسُولُ اللهِ] (٢) مَا اللهِ] (٢) مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاح، وَلَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ هَذَا الشَّيْخ](٩).

<sup>(</sup>١) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) في (م): الجرجراني. الجرجرائي: بالراء الساكنة بين الجيمين المفتوحتين، وراء أخرى بعدها، هذه النسبة إلى جرجرايا، وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) في (ه): عن.

<sup>(</sup>٥) في (ه): وقالت.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ز): كان، في (ع): لكان، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>۸) أخرجه مالك في «الموطأ» (۸۵)، والبخاري (۱۳۰، ۲۸۲، ۳۳۲۸، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۸۲، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، طرق عن هشام بن عروة، به.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير 🐉 ٢٩٩ 🎉

770 - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْبَزَّازُ (۱) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ الْبَزَّازُ (۱) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، [عَنْ عُمَرَ] (۱) وَعِلْكُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَغُلَامٌ لَهُ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، [عَنْ عُمرَ] (۱) وَعِلْكُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَعُلَامٌ لَهُ النَّاقَةَ حَبَشِيُّ يَعْمِزُ (۱) ظَهْرَهُ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ النَّاقَةَ النَّاقَةَ النَّاقَةَ بَعْمِنْ (۱) بِي (۱).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ (٧)، وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ.

٢٣٦ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بُنْدَارٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَلْمَالُاً بَنُ عُيَيْنَةً وَيُهِمَّا قَالَتْ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَيْسًا (٨) فِي قَعْبِ، فَمَرَّ عُمَرُ رَبِيْكُيُّهُ، عَائِشَةَ وَيَهْمَا قَالَتْ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيهٍ حَيْسًا (٨) فِي قَعْبِ، فَمَرَّ عُمَرُ رَبِيْكُيُّهُ،

<sup>(</sup>١) في (ه): البزار.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) يغمز: الغمز: العصر والكبس باليد. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) اقتحمت: اقتحم الإنسان الأمر العظيم، وتقحمه: إذا رمى نفسه فيه من غير رويَّة وتثبت، وتقحمت به دابته: إذا نَدَّتْ به فلم يضبط رأسها، فربما طوحت به في أهوية، والقحمة: الورطة والمهلكة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٦) يحتمل تحسينه: أخرجه المصنف هنا ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» (٧/ ١٩٧)، وهو والضياء في «المختارة» (٨١)، من طريق هشام بن سعد (وهو صدوق له أوهام، وهو من أثبت أصحاب زيد بن أسلم)، وقد توبع من عبد الله بن زيد بن أسلم (وهو ضعيف يعتبر بحديثه في المتابعات) كما عند البزار في «المسند»، والمصنف في «الأوسط» (٨٠٧٧). فبطريقيه يحسن والله أعلم.

<sup>(</sup>V) قلت: قد تابعه عبد الله بن زيد بن أسلم كما عنده في «الأوسط».

<sup>(</sup>A) حيسًا: الحيس: طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن والدقيق أو الفتيت. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٤٦٧).

فَدَعَاهُ، فَأَكَلَ، فَأَصَابَتْ أُصْبُعُهُ أُصْبَعِي فَقَالَ: حَسِّ أَوْهِ أَل

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً (٣).

٢٣٧ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ السَّكَنِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ

(۱) حس: بكسر السين وتشديدها: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مصه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما، أوه أوه: كلمة تقال عند الشكاية والتوجع، وهي بسكون الواو وكسر الهاء، وربما قلبوا الواو ألفًا، فقالوا: آه من كذا، وربما شددوا الواو وكسروها، و سكنوا الهاء، وقد يحذف الهاء. «النهاية في غريب الحديث

(٢) معل بالإرسال: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٥٥)، والمصنف في «الأوسط» (٢٩٩٤٧)، وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٣٠)، من طرق عن العدني عن ابن عيينة عن مسعر به مسندًا، وخالفه غيره كما ذكره الدارقطني في «العلل» (٣٦٨٣) فقال: وغيره يرويه عن مسعر، عن أبي الصباح، عن مجاهد مرسلًا.

والصواب المرسل.

والأثر» (١/ ٢٨، ٥٨٣).

وله شاهد من حديث:

عبد الله ابن عباس عند ابن سعد في «الطبقات»، والبلاذري في «أنساب الأشراف» وأسانيده ضعيفة جدًّا.

و يشهد له ما في البخاري (٤٠٢) عن أنس بن مالك، قال: قال عمر بن الخطاب ويشهد له ما في البخاري (٤٠٢) عن أنس بن مالك، قال: قال عمر بن الخطاب مصلى، فنزلت: ﴿وَاتَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّى ﴾ [البَقَرَة: الآبة ١٢٥] و آية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي عَيْنَ في الغيرة عليه، فقلت لهن: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن)، فنزلت هذه الآية.

(٣) قلت: قد رواه غير ابن عيينة عن مسعر مرسلًا كما ذكره الدارقطني.

المعجم الصغير ﴿ ٣٠١ ﴾

الْخُوَارِزْمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ مَسْعُودٍ] (١) قَالَ: مَا صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ (٢) أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ (٣). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا عَبْدُ الْأَعْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ (١).

٢٣٨ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْن مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٢) في (م): (تسعة وعشرين يوما) بدلًا من: (تسعا وعشرين).

(٣) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٤٨)، وفي «الكبير» (١٠٠٢١)، والمعيف في «المعين في «السنن» (٢٥٨)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢٥٨)، من طرق عن عبد الأعلى بن أبي المساور (وهو متروك الحديث كذبه ابن معين)، عن حماد، به.

قال الدارقطني في «السنن»: غير ثابت؛ لأن عبد الأعلى بن أبي المساور متروك. ورواه أبو داود في «السنن» (٢٣٢٢)، والترمذي في «السنن» (٢٨٩٩)، وأحمد (٢٣٧٦، ٣٨٤٠، ٣٨٧١)، وابن خزيمة في «الصحيح» (١٩٢٢)، والمصنف في «الكبير» (١٠٥٣١)، وفي «الأوسط» (٣٧٣٥)، والدولابي في «الكني» (١٢٩٨)، والبيهقي في «الكبير» (١٢٠٨)، جميعهم من طرق عن عن «الكني» (١٢٩٨)، وهو مجهول، لم يرو عنه غير ابنه ولم يوثقه غير ابن حبان، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال عنه الحافظ: مقبول)، ولو قلنا بقول الحافظ فهو لم يتابع، والله أعلم.

وفي الباب عن :

أم المؤمنين عائشة رضي عند ابن ماجه في «السنن».

وجابر بن عبد الله عند الدارقطني في (السنن» .

وأبي هريرة عند المصنف في «الأوسط».

(٤) قلت: لم يتفرد به فقد تابعه الحسن بن الحسين العرني كما عند ابن الأعرابي في «المعجم».

مَعْرُوفٍ الْخَيَّاطُ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مَسْعَدَةُ (١) بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ] (٢) وَ الْعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَلْيَعِقَّ عَنْهُ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَم» (٣).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُرَيْثٍ إِلَّا مَسْعَدَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ](٤).

٢٣٩ - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي جَمِيلٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِي عَيْ فَقَالَتْ: إِنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ عِيْقٍ: «ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ النَّبِي عَيْقٍ فَقَالَتْ: إِنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ عِيْقٍ: «ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ

(۱) (ز): [۲۳/ ب].

(٢) زيادة من (م)، (ه).

(٣) ضعيف: يرويه حريث بن السائب (وهو صدوق يخطئ) وقد اختلف عليه:

فرواه مسعدة بن اليسع (وهو متروك)، كما عند المصنف.

وخالفه وكيع بن الجراح كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤٧٥٥)، ومسلم بن إبراهيم في «النفقة على العيال» (٦٤) لابن أبي الدنيا، فروياه عن الحريث عن الحسن «أَنَّ أَنسًا كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ الْجُزُرَ».

وهذا الصحيح عن الحريث إلا أن الحريث في نفسه ضعيف، والله أعلم.

قال العراقي في «طرح التثريب في شرح التقريب» (٥/ ٢٠٩): وروى الطبراني في «معجمه الصغير» بسند ضعيف، وأبو الشيخ بن حبان في «الأضاحي» بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم».

وفي الباب عن:

أم المؤمنين عائشة رَبِي عند الترمذي في «الجامع».

وعبد الله بن عمرو عند أبى داود في «السنن».

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴾

الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا<sup>(١)</sup> أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي (<sup>٢)</sup>.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا ابْنُ سَمَاعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي جَمِيلٍ. وَفَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، وَاسْمُ أَبِي حُبَيْشٍ: وَفَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: وَاسْمُ أَبِي حُبَيْشٍ: قَيْسُ الْفِهْرِيَّةِ الَّتِي رَوَتْ قِصَّةَ طَلَاقِهَا (٤). قَيْسُ الْفِهْرِيَّةِ الَّتِي رَوَتْ قِصَّةَ طَلَاقِهَا (٤).

• ٢٤٠ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْدَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَشْهَلَ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلْدٍ عَنْ خَلْدِ أَنْ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَوَالْكُ خَلْدُ ثُلُهُ اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَوَالْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ ثُلَلُهُ (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيِّ إِلَّا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، وأَبُو السَّوَّارِ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُبَراءِ تَابِعِي الْبَصْرَةِ.

٢٤١ - حدثنا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ،
 حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقَاهِر بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: اخْتَفَى رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ

(١) في (ع): وإذا.

<sup>(</sup>۲) معل من هذا الوجه: والصواب ما رواه عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش . . . أخرجه البخاري (۲۲۸ ، ۲۳۱ ، ۳۰۲ ، ۳۲۰ )، وقد ذكر الدار قطني في «العلل» (۱۶/ ۱۳۷/ ۲۸۶) طرقهُ والخلافَ فيها فانظر هنالك .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية (ه) هذا السماع، ونصه: آخر الجزء الثاني من أصل سماع شيخنا أبي الفرج كذا من أصله المنقول منه.

<sup>(</sup>٥) في (ع): عبد الله.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦١١٧)، ومسلم (٣٧)، وأحمد (١٩٨٣٠)، والطيالسي في «المسند» (٩٨٣٠)، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أبي السوار، به. وإسناد المصنف فيه أشهل بن حاتم (ضعيف الحديث).

زَمَنَ (١) الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، فَقِيلَ لِلْحَجَّاجِ: إِنَّهِ عِنْدَ أَبِي السَّوَّارِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ، فَأَحْضَرَهُ فَقَالَ لَهُ: الرَّجُلُ الَّذُي عِنْدَكَ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، فَقَالَ: وَإِلَّا أُمُّ (٢) السَّوَّارِ طَالِقٌ. يَعْنِي امْرَأَةَ أَبِي السَّوَّارِ. فَقَالَ: مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَإِلَّا أُمُّ (١) السَّوَّارِ طَلَاقَهَا، قَالَ: وَإِلَّا فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَإِلَى أَيْنَ وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَإِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ (٣).

7٤٢ - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزَّالُ الْبَصْرِيُّ الْمُعَدِّلُ<sup>(٤)</sup>، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا<sup>(٥)</sup> حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا (٤) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَظِيُّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِم إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلِّمَةً. تَفَرَّدَ بِهِ النَّضْرُ.

٣٤٣ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّصِيبِيُّ بِنَصِيبِينَ، ثَنَا مَيْمُونُ ابْنُ الْأَصْبِيِيُّ بِنَصِيبِينَ، ثَنَا مَيْمُونُ ابْنُ الْأَصْبِغِ (٧)، ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَام، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّلامُ عَلَيْك قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْك؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ وَعُلْدَا السَّلامُ عَلَيْك؟ قَالَ:

(٢) في (ه) زاد بعدها: ابن أبي.

<sup>(</sup>١) في (ه)، (ع): من.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ١٨٢) وقال: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (هـ): ثنا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٣٠٧)، والترمذي في «السنن» (٣٢٥٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٨٨٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٤٤٢، ٢٩٤٤٢)، وأحمد (٩٨٠٧، ٨٤٩٣، ٨٠٠٧) من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة رَوْقَيْقَ، به.

وإسناد المصنف فيه عاصم بن بهدلة (يحسن حديثه).

<sup>(</sup>٧) في (ه): (ميمون الأصبغ) بدلًا من: (ميمون بن الأصبغ).

المعجم الصغير ﴿ ٣٠٥﴾

«قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، (۱).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلَّا مِسْعَرٌ، وَلَا عَنْ مِسْعَرٍ<sup>(٢)</sup> إِلَّا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَغ، وَلَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

7٤٤ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى التَّوَّزِيُّ (٣)، بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ يَحْيَى يَحْيَى الدَّيْلِيُّ (٤)، ثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، ثَنَا جَابِرُ (٥) بْنُ يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّه، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ [عِنْدَ مَوْتِهِ] (٧): لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا اللَّه، لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ أَبَدًا» (٨).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: بذكر إبراهيم وآل إبراهيم وقد سبق برقم (٢٠٩)، وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر، فقد أجاد في الرد على من قال: إن أحد اللفظين غير موجود في الحديث. أما عن المصنف فشيخه مجهول.

<sup>(</sup>٢) في (هـ): (عنه) بدلًا من: (عن مسعر).

<sup>(</sup>٣) بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، وتشديد الواو، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى بعض بلاد فارس، وقد خففها الناس، وهو مشدد. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ١٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) الديبلي: بفتح الدال، وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها، وضم الباء المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى ديبل، وهي بلدة من بلاد ساحل البحر من بلاد الهند قريبة من السند. «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) في (ع): خالد.

<sup>(</sup>٦) في (م): قال.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>A) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٥٨)، من طريق جابر الحضرمي (وهو مجهول)، وعبد الرحيم الديبلي (مجهول).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ [جَابِرِ بْنِ] (١) يَحْيَى الْحَضْرَمِيِّ الْكُوفِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) بْنُ مَغْرَاءَ، [تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيم (٣) بْنُ يَحْيَى] (٤).

المعجم الصغير

7٤٥ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَيُّوبَ الْوَاسِطِيُّ الْمُعَدِّلُ (٥)، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: «تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عَنْدُ (٢٠) كُلِّ طُهْر، ثُمَّ تَغْتَشِي، وَتُصَلِّي» (٧).

ورواه أبو يعلى في «المسند» (٦١٥٣) قال: حَدَّثنا سُوَيْدٌ، حَدَّثنا عَاصِمُ بْنُ هِلاَلٍ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ الأَغَرِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّضْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ الأَغَرِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «خَمْسٌ مَنْ قَالَهُنَّ أَبِي هُرَيْرَة، وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «خَمْسٌ مَنْ قَالَهُنَّ صَدُقَهُ اللهُ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ الحَمْدُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّارِ». بِهَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ في مَرَضِهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ».

وإسناده ضعيف فيه سويد هو الهروي (صدوق يخطئ كثيرًا)، وعاصم بن هلال (لين قال أبو حاتم: يقلب الأسانيد وَهْمًا فتُرِكَ).

وقد تابعه الأغلب بن تميم على متنه وسنده إلا أنه (متروك الحديث) أخرجه الرامهر مزي في «المحدث الفاصل» (١١/ ٤٦٥).

- (١) ما بين المعقوفين سقط من (م).
- (٢) في (م): عبد الرحيم، في (ه): أبو زهير.
  - (٣) في (م): عبد الرحمن.
  - (٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).
    - (٥) سقطت من (م).
    - (٦) سقطت من (م)، (ع).
- (۷) أخرجه المصنف في «الأوسط» (۲۹۲۰، ۷۸۱۸)، والدارقطني في «السنن» (۸٤۸)، والحاكم في «الكبرى» (۸٤۸)، والبيهقي في «الكبرى» (۱۲۲۳، ۱۲۲۵)، من طرق عن جعفر بن سليمان به.

قال الدارقطني في «السنن»: تفرد به جعفر بن سليمان، ولا يصح عن ابن جريج =

المعجم الصغير ﴿ ٣٠٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

727 - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُفَرِّجِ (١) الْبَلَدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْكُ قَالَ: قَالَ ابْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ مَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ مَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ مَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ مَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ مَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

= عن أبي الزبير، وهم فيه، إنما هي فاطمة بنت أبي حبيش.

وقال أبن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٥٨٠): قال أبي: ليس هذا بشيء.

وقد نقل ابن حجر عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: «ليس بصحيح».

وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر ابن سليمان، ويقال: إنه أخطأ فيه، أراد به إسنادًا آخر عن ابن جريج، لعله يرويه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فلعل جعفرًا أراد هذا الحديث فأخطأ عليه فقال: عن أبى الزبير، عن جابر». اه.

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٦٣): «وهكذا رواه قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان، فقال في الحديث: «أن فاطمة بنت قيس سألت»، ولا يعرف إلا من جهة جعفر بن سليمان، والله أعلم». اه.

ونقل في (١٦٦٤) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «جعفر بن سليمان فيه نظر، ولا يعرف هذا الحديث لابن جريج، ولا لأبي الزبير من وجه غير هذا، وبمثله لا تقوم حجة، واختلف عليه فيه». اه.

(١) مفرج: منسوب إلى بلد محركة، مدينة.

(٢) في (ه): (عمار بن رزيق)، في (ع): (عمر بن رزيق) بدلًا من: (عمر بن محمد بن رزيق).

(٣) في (هـ): (إن يك) بدلًا من: (إن يكن).

(٤) إسناد المصنف ضعيف جدًّا: يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من عدة طرق:
 ١ - أبو سلمة بن عبد الرحمن كما عند المصنف هنا، وفي سنده عمر بن محمد بن رزيق (وهو متروك).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ رُزَيْقٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ (١).

المعجم الصغير

٢٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ (٢)، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «أَنْفَعُ الْحِجَامَةِ مَا كَانَ فِي نُقْصَانِ الشَّهْر» (٣).

٢٤٨ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّبَرِيُّ بِبَغْدَادَ<sup>(١)</sup>، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكَرْخِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ

= ٢- محمد بن سيرين كما عند المصنف في «الأوسط» (٤٤٥٣)، وفي سنده مسلمة بن على (متروك الحديث).

٣- الأعرج عبد الرحمن بن هرمز كما عند المصنف في «الأوسط» (٦٧٦)، وفي
 سنده محمد بن محصن (كذاب).

3- سهل بن أبي حازم عن أبيه كما عند أبي داود في «السنن» (٢٨٦١)، والمصنف في «الأوسط» (٦٦٢٢)، والحاكم في «المستدرك» (٧٤٧٥)، والبيهقي في «الكبرى» في «الأوسط» (١٩٥٣٥)، من طريق سعيد بن عبد الرحمن (وهو صدوق له أوهام)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه من أبي هريرة وَالله عن أبي هريرة من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وحسنه الشيخ ناصر كما في «السنن» لأبي داود.

(١) في (ز)، (م): محمد بن عبد الله بن عمار، والمثبت من (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٢) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

#### (٣) إسناده منقطع:

قال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٩٣): رجاله ثقات إلا أن السري بن يحيى لم يسمع من ابن سيرين. وذكره الذهبي في «معجم الشيوخ» (١/ ٢٥٨).

(٤) سقطت من (ه).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر صَالَىٰ اَنْ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ: «لَبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، لِا شَرِيكَ لَكَ اللهَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ.

7٤٩ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ عَرَفَةَ الْأَنْبَارِيُّ، بِالْأَنْبَارِ (٣)، ثنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الصُّبَيُّ (٤) بْنُ الْأَشْعَثِ (٥)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الصُّبَيُّ فَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمَّارُ [بْنُ يَاسِرٍ] (٢) وَعَلِيْكُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ مَوْحَبًا بِالطَّيِّ (٧) الْمُطَيِّبِ (٨).
النَّبِيِّ عَلِيٍّ ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالطَّيِّ (٧) الْمُطَيَبِ (٨).

(۱) أخرج البخاري (۱۰٤٩، ۱۰٤٥)، ومسلم (۱۱۸٤)، من طرق عن نافع وسالم عن ابن عمر، وأخرج مسلم (۱۱۸٤) من طريق موسى بن عقبة عن نافع وسالم وحمزة بن عبد الله عن ابن عمر به، وقد سبق برقم (۱٤٠).

أما عن سند المصنف ففيه عبد الله بن محمد بن عجلان (وهو منكر الحديث، قال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، روى عن أبيه نسخة موضوعة).

(٢) في (ه) زاد بعدها: ابن محمد.

(٣) الأنبار: بفتح الألف، وسكون النون بعده، وفتح الباء المنقوطة بنقطة من تحتها والراء بعد الألف، هذه النسبة إلى بلدة قديمة على الفرات، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. «الأنساب» للسمعاني (١/ ٣٥٣).

(٤) الصبي: بضم الصاد، وفتح الموحدة، وشدة ياء تحتية. «المغني في الضعفاء» (٢٨٦٤).

(ه) (ز): [۲۶/ ب].

(٦) زيادة من (ه).

(٧) في (ه): بالمطيب.

(A) إسناده ضعيف: فيه هانئ بن هانئ فهو (مجهول):

أخرجه الترمذي في «السنن» (٣٧٩٨)، وابن ماجه في «السنن» =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الصُّبَيِّ إِلَّا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا أَبُو جَابِرٍ (٥).

٢٥١ - مرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ ابْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، ابْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِنْ عُلَى عَمَّتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْلَاَأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْلَاَأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا

<sup>= (</sup>١٤٦، ١٤٧)، وأحمد (٩٩٩، ١٠٣٣، ١٠٧٩، ١١٦٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٢١٦، ١٠٤٠)، والبخاري في «الأدب (٢٠٣، ٤٠٤، ٤٠٤)، والطيالسي في «المسند» (١١٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٣١) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن هانئ بن هانئ، به.

<sup>(</sup>۱) الكلابزي: بفتح الكاف، واللام ألف، والباء الموحدة المكسورة، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى حفظ الكلاب وتربيتها والصيد بها. «الأنساب» للسمعاني (۱۸۳/۱۱).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع)، وفي (ز)، (م): المصري، والمثبت من (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٢٢)، ومسلم (٢٤٧٥)، من طريق خالد بن عبد الله الطحان عن بيان بن بشر.

وأخرجه البخاري (٦٠٨٩)، والترمذي في «السنن» (٣٨٢١)، وأحمد (١٩١٧٣، وأخرجه البخاري (١٩١٧٣)، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن قيس، به.

<sup>(</sup>٥) في (ه): أبو حاتم.

المعجم الصغير المعجم ال

عَلَى خَالَتِهَا»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا أَغْلَبُ، تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى.

٢٥٢ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ (٢) الْفَقِيهُ قَلَنْسُوَةُ (٣) بِمِصْرَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو زُهَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو زُهَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِّكُ قَالَ (٤): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «يَوَدُّ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِّكُ قَالَ (٤): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَوَدُّ أَهْلُ الْبَلَاءِ مِنْ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ لُحُومَهُمْ قُرِضَتْ بِالْقَارِيضِ لِلَا [يَرَوْنَ] (٥) لِأَهْلِ الْبَلَاءِ مِنْ جَزِيلِ التَّوَابِ» (٢٠).

(۱) أخرجه البخاري (۵۱۰۹)، ومسلم (۱٤٠٨) من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج.

وأخرجه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) من طريق الزهري عن قبيصة. وأخرجه مسلم (١٤٠٨)، وابن ماجه في «السنن» (١٩٢٩) من طريق محمد بن سيرين، ثلاثتهم عن أبي هريرة به وسيأتي برقم (٦٤٣).

(٢) سقطت من (ه).

(٣) في (ع): قلنسويه.

(٤) سقطت من (ه).

(٥) في (ز): يروا، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

(٦) ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٤٠٢)، والبيهقي في «الكبرى» ( ٦٥٥٣)، وفي «الشعب» (٩٤٥١)، وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٢٠٢)، والخليلي في «الإرشاد» (١٩٠) جميعهم من طرق عن عبد الرحمن بن مغراء أبي زهير عن الأعمش، وروايته عنه فيها مقال، وهو صدوق في نفسه.

قال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، قوله شيئًا من هذا.

قال الخليلي: غريب من حديث الأعمش لم يروه عنه إلا أبو زهير وهو ثقة. قال أبو أحمد بن عدي عن على بن عبد الله، يقول: عبد الرحمن بن مغراء أبو = لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ.

٢٥٣ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْوَشَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا دُلَيْلُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ نَجِيحِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَحَوْقَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كِدَامٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَحَوْقَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةً الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَحَوْقَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةً الْجُنِين ذَكَاةً أُمِّهِ» (١٠).

= زهير ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش سِتِّمِائَةِ حديثٍ، تركناه، لم يكن بذاك. ثم عقب بقوله: و هذا الذي قاله علي بن المديني هو كما قال، إنما أنكرت على أبي زهير هذا أحاديث يرويها عن الأعمش لا يت ابعه الثقات عليها، وله عن غير الأعمش غرائب، و هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.

و قال الحاكم أبو أحمد: حدث بأحاديث لم يتابع عليها.

هذا وقد ذكر الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٣٤٨) علّة أخرى للحديث وهي الإرسال فقال: . . . رواه عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش، عن أبي الزبير، عن جابر وخالفه أبو عبيدة بن معن، فرواه عن الأعمش، قال: سمعتهم يذكرون عن جابر مرسلًا، ولا يدفع قول ابن مغراء أن يكون حفظه عن الأعمش.

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٠٣): هذا حديث لا يصح عن رسول الله عَلَيْهُ.

وكذا السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ٣٣٤) وعلتهم فيه: عبد الرحمن بن مغراء.

# وفي الباب عن:

١- عبد الله ابن عباس أخرجه المصنف في «الكبير».

٢- وأنس بن مالك في «الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة الأصبهاني.

٣- وعبد الله بن مسعود عند الخطيب في «تاريخه».

# (١) حسنٌ بمجموع طرقه:

أخرجه أحمد (١١٤١٤)، وأبو يعلى في «المسند» (١٢٠٦)، والمصنف في «الأوسط» (٣٦٠٦)، وكما سيأتي برقم (٤٨٠)، من طرق عن عطية العوفي (وهو ضعيف)، وقد تابعه أبو الوداك (وهو صدوق يهم)، من طريقين عنه:

المعجم الصغير ﴿ ٢١٣ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ مِسْعَرٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ.

70٤ - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَمِيلِ الْأَنْدَلُسِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَة قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ قَالَ: إِنِّي أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة وَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: «إيذَنِي (١) لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا شَبَّةُ بْنُ عُبَيْدَةَ [النُّمَيْرِيُّ وُجُودًا فِي كِتَابِهِ] (٣).

٢٥٥ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعُمَرِيُّ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ مَهْدِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ،

<sup>=</sup> ۱- طريق مجالد بن سعيد (وهو ضعيف) أخرجه أبو داود في «السنن» (۲۸۲۷)، والترمذي في «السنن» (۳۱۹۹)، وعبد الرزاق والترمذي في «السنن» (۸۲۰۰)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۸۲۰۰)، وأبو يعلى في «المسند» (۹۹۲)، والدارقطني في «السنن» (۱۱۲۲۰)، وغيرهم من طرق عن مجالد، به.

٢- يونس بن أبي إسحاق (وهو صدوق يهم قليلًا)، أخرجه عنه أحمد (١١٤٣٤)، وابن حبان في «الصحيح» (٥٨٨٩)، والدارقطني في «السنن» (٤٧٣٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٤٩٢)، من طرق عن عبد الواحد بن زياد عن يونس بن أبي إسحاق، به.

وفي الباب عن عدد من الصحابة قد سبق ذكره في حديث ابن عمر برقم (٢٠).

<sup>(</sup>١) في (ه): إيذن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۲۳۹)، ومسلم (۱٤٤٥)، من طريق هشام بن عروة. وأخرجه البخاري (۲٦٤٤، ۲۷۹٦، ۲۷۹۵)، ومسلم (۱٤٤٥)، وأحمد (۲۲۰۸، ۲٤۰۸۵، ۲٤۰۵۷)، وغيرهم من طرق عن عروة بن الزبير عن عائشة به.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَمَّا (٢) أَضْرِبُ يَتِيمِي؟ قَالَ: «مِمَّا (٣) كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ، وَلَا مُتَأَثِّلِ مِنْ (٤) مَالِهِ مَالًا» (٥).

(۱) (ز): [۲۵ أ].

(٢) في (ه): ممن.

(٣) في (ه): بما.

(٤) في (هـ): عن.

(٥) معل بالإرسال: يرويه عمر بن دينار واختلف عليه فيه:

فرواه أبو عامر الخزاز (وهو صدوق يخطئ كثيرًا) عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به، أخرجه عنه ابن حبان في «الصحيح» (٤٢٤٤)، والبيهقي في «الكبرى» عبد الله به، أخرجه عنه ابن حبان في «الصحيح» (١٠٩٩٣)، وفي «الشعب» (٤٨٨٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٩٦/٦)، و( $^{(8)}$ )، وابن فورك في «أحاديث ابن حيان» ( $^{(9)}$ )، وابن المقرئ في «المعجم» ( $^{(9)}$ )، جميعهم من طرق عن إبراهيم بن علي عن معلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر، به.

وفي هذا الإسناد معلى بن مهدي (متروك)، وأبو عامر (ضعيف)، والغرابة في سنده، وكذا مخالفته؛ فقد خالف أبو عامر جماعة من الثقات الأئمة فرواه:

حماد بن زيد، وابن عيينة كما عند سعيد بن منصور في «التفسير» (٥٧٢)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (١٩٦)، والطبري في «تهذيب الآثار مسند عمر» (٦٩٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٦٨٧)، وعبد الرزاق في «التفسير» (٥١٩)، وتابعهم أيوب السختياني إلا أنه اختلف عليه:

فرواه عنه عبد الوهاب الثقفي (وهو ثقة) كما عند الطبري في «تهذيب الآثار مسند عمر» (٦٩٨).

وإسماعيل ابن علية كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ( ٢١٣٧٧). ومعمر بن راشد كما عند عبد الرزاق في «التفسير» (٥٢٠).

ثلاثتهم رووه عن أيوب عن عمرو بن دينار، كما رواه حماد بن زيد وابن عيينة عن ابن دينار عن الحسن العرني مرسلًا، وهو الصواب.

المعجم الصغير 🐉 🔭

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَلِّى بْنُ مَهْدِيِّ (١).

707 - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْذَانِيُّ (٢)، بِبَغْدَادَ [سَنَة سَبْعِ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ] (٣)، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِصَامِ الْجُرْجَانِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَّالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهُ مَقَامِي فِيكُمْ، فَعَابَنَا عُمَرُ رَضِيْكُ بِالْجَابِيَةِ (٤) فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَهُ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ، وَيَحْلِفُ وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ، فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُحَةَ الْجُنَّةِ فَلْيَلْزَمِ يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ، وَيَحْلِفُ وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ، فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُحَةَ الْجُنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْخَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو (٥) مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا وِلَا يَخْلُونَ (٢) رَجُلُ اللَّهُ مَا الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو (٥) مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا وَلَا يَخْلُونَ (٢) رَجُلُ اللَّهُ مَا الشَّيْطَانُ ، أَلَا وَمَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُو مُؤْمِنَ (٧).

<sup>=</sup> وخالفهم يونس بن عبيد (وهو ثقة ثبت) فقال عن أيوب قال: قال رجل: يا نبي الله. . . فذكره، أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار مسند عمر» (٦٩٩).

ورواه الزبير بن موسى وهو (مقبول) متابعًا لعمرو بن دينار عن الحسن العرني مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٥٢١).

قلت: أشار البيهقي إلى ضعف الوجه الموصول وأن الصواب المرسل، وذلك عقب إخراجه للحديث.

<sup>(</sup>١) قلت: كلام الطبراني منزل على الوجه المرفوع، وإلا فقد رواه عن عمرو بن دينار جماعة كما سبق.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه): الهمداني.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م)، في (ه): سنة سبع وثمانين.

<sup>(</sup>٤) الجابية: قرية بدمشق. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ه)، (ع): (ألا لا يخلون) بدلًا من: (ألا ولا يخلون).

<sup>(</sup>٧) صحیح بمجموع طرقه: یروی عن عمر بن الخطاب من غیر وجه: فرواه عبد الملك بن عمیر واختلف علیه فی شیخه:

= فرواه جماعة كما عند النسائي في «الكبرى» (٩١٧٨)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٨٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٠١)، والطحاوي في «المشكل» (٣٧١١)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٣٣)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٧١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٠٤)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٤٧)، وفي «تثبيت الخلافة» (١٧٦) عن تسعة أنفس وغيرهم ذكرهم الدارقطني في «العلل» (١٥٥) عن عبد الملك قال: سمعت ابن الزبير عن عمر، به. وخالفهم غيرهم فرواه الطحاوي في «المشكل» (٣٧١٦) من طريق شيبان، وتابعه شعيب بن صفوان، وزائدة، وعبيد الله الرقي كما ذكر الدارقطني في «العلل» (١٥٥) عن عبد الله بن الزبير عن عمر.

وكذلك خالفهم عبيد الله بن عمرو من طريق عبد الحميد بن موسى كما عند الطحاوي في «المشكل» (٣٧١٧) فقال: عن عبد الملك عن مجاهد عن ابن الزبير عن عمر.

ورواه عمران بن عيينة كما عند ابن أبي عاصم في «السنة» (٨٩٩) عن المقدمي. والعقيلي في «الضعفاء» (٣٠٢/٣) من طريق زيد بن المبارك كلاهما عن عمران عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن ابن عمر.

ورواه يحيى بن يعلى كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٤١٢)، وعبيد بن غنام كما عند أبي نعيم في «تثبيت الخلافة» (١٧٧)، ومحمد بن ثابت وزهير كما عند الدارقطني في «العلل» (١٥٥) أربعتهم عن عبد الملك عن قبيصة عن عمر.

ورواه أبو عوانة في وجه عنه كما عند الحربي في «غريب الحديث» (٢/ ٨٢٣) عن عبد الملك عن ابن الهيثم أن عمر قال. . . موقوفًا .

ورواه جرير بن عبد الحميد كما عند أحمد (١٧٧)، وابن حبان في «الصحيح» (٥٥٨٦)، وأبو يعلى في «المسند» (١٤٣)، وابن ماجه في «السنن» (٢٣٦٣) من طرق عن جرير بن عبد الحميد.

ورواه النسائي في «الكبرى» (٩١٧٥، ٩١٧٦، وأبو يعلى في «المسند» (١٤١، ١٤٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٠٢)، والمصنف في «الأوسط» (١٢٥)، والحارث في «مسنده» (٦٠٧)، والطيالسي في «المسند» (٣١)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (١٥٧)، من طرق عن جرير بن حازم.

= ورواه المصنف في «الأوسط» (٢٩٢٩) من طريق شعبة بن الحجاج.

ورواه الطحاوي في «المشكل» (٢٤٦١، ٣٧١٨، ٢٤٦١)، من طريق إسرائيل بن يونس.

والدارقطني في «العلل» (١٥٥)، ذكره عن محمد بن شبيب، وقرة بن خالد ستتهم عن عبد الملك عن جابر بن سمرة به.

وذكره أيضًا عن حماد بن سلمة والمسعودي وقيس ثلاثتهم عن عبد الملك عن رجاء بن حيوة عن عمر، وابن عيينة عن عبد الملك عن رجل عن عمر.

ثم قال: ويشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير، لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد، والله أعلم. «العلل» (١٥٥).

ورواه عبد الله بن عمر العدوي عن عمر من طريق عبد الله بن دينار عنه وقد اختلف عنه:

فرواه محمد بن سوقة، واختلف عليه فرواه عطاء بن مسلم كما عند المصنف في «الأوسط» (١١٣٤) عن محمد بن سوقة عن أبي صالح قال: قدم عمر بالجابية... ورواه الحسن بن صالح، وابن المبارك، والنضر بن إسماعيل كما عند أحمد (١١٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢١٦٥)، والبزار في «المسند» (١٦٦)، عن ابن سوقة عن ابن دينار، به.

ورواه عبد الله بن جعفر (وهو ضعيف) كما عند البزار في «المسند» (١٦٧) عن ابن دينار متابعًا لابن سوقة.

وخالفهم يزيد بن عبد الله كما عند النسائي في «الكبرى» (٩١٨٠) فرواه عن ابن دينار عن ابن شهاب محمد بن مسلم أن عمر قال. . . فذكره، وهو الصواب كما رجحه الدارقطني في «العلل» (١١١) حيث قال: والصحيح من ذلك رواية يزيد بن عبد الله ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن الزهري، أن عمر . . .

وهناك طرق أخرى عن ابن عمر منها:

ما رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٨٦) عن عامر بن سعد عن أبيه.

والحميدي في «المسند» (٣٢) من طريق ابن سليمان بن يسار عن أبيه.

والآجري في «الشريعة» (٥)، والمصنف في «الأوسط» (٦٤٨٣) من طريق عاصم عن زرٍّ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا أَبُو دَاوُدَ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِصَام.

٢٥٧ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُرُسْتُوَيْهِ (١) الشِّيرَازِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْحَجْرِيُّ (٢) الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمَالُ اللَّهُ يَعْوِدُ النَّبِيَّ عَلَيْ فِي عِكْرِمَةَ، فَرَفَعُهُ، فَأَجْلَسَهُ [فِي مَجْلِسِهِ] (٣) عَلَى سَرِيرِهِ (٤)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَرْضِهِ، فَرَفَعُكُ اللَّهُ، يَا عَمِّ»، فَقَالَ لَهُ (٥) الْعَبَّاسُ: هَذَا عَلِيُّ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ : «رَفَعَكُ اللَّهُ، يَا عَمِّ»، فَقَالَ لَهُ (٥) الْعَبَّاسُ: هَوُلَاءِ وَلَدُكَ يَا عَمِّ وَلَدُكَ يَا عَمِّ» قَالَ : أُحِبُّهُمَا (٢)، فَقَالَ : «أَحَبُكُ الله كَمَا أَرْبُهُمَا (٢)، فَقَالَ : «أَحَبُكُ الله كَمَا أَحْبَتُهُمَا (٢)» (٨).

<sup>=</sup> والمصنف في «الأوسط» (٦٤٠٥) من طريق عبد الله بن مالك عن أبيه عن جده. والطحاوي في «المشكل» (٢٤٦٠) من طريق معاوية بن قرة عن كهمس. والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٢٠) عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله. جميعهم عن عمر به، والحديث بمجموع تلك الطرق يصحح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) درستویه: بضم الدال المهملة والراء، وسكون السین المهملة، وضم التاء، رابع الحروف، وفي آخرها الواو، وهو اسم رجل. «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) في (م): الجحدري. الحجري: بفتح المهملة، وسكون الجيم، وبراء. «تقريب التهذيب» (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية (ز)، (م): السرير، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ه)، (ع): أتحبهما.

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ه): أحبهما.

<sup>(</sup>٨) في إسناده مقال: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٦٢)، وعنه الخطيب في «تاريخه» (٢/ ٥٨٣)، وابن عساكر في «تاريخه» (تاريخه» (٢/ ٥٨٣)، والعقيلي في «الضعفاء» (١٤٨/٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٩٦/١٣)، (١٤٨/ ١٥٦)، من طريق محمد بن يحيى الحجري وهو (قال =

المعجم الصغير 💸 ٣١٩ 🖟

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا أَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاسْمُهُ يَحْيَى. وَيُكْنَى أَبَا حُجَيَّة (١)، تَفَرَّدَ بهِ ابْنُهُ عَنْهُ.

70۸ - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْأَصَمِّ الْعَكَّاوِيُّ، بِمَدِينَةِ عَكَّا، ثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الصُّبْحِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُنظُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الصُّبْحِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «مَنْ عُبْرُ فِي الْبَعْرِ غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالله أَعْلَمُ بَعَنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِهِ، فَقَدْ أَدَّى إِلَى (٢) فَزَا فِي الْبَعْرِ غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالله أَعْلَمُ بَعَنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِهِ، فَقَدْ أَدَّى إِلَى (٢) اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى طَاعَتَهُ كُلَّهَا وَطَلَبَ الْجُنَّةَ كُلَّ مَطْلَبٍ، وَهَرَبَ مِنَ النَّارِ كُلَّ مَهْرَبِ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ الصُّبْحِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ.

٢٥٩ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَيَانٍ الْجَوْهَرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ ابْنُ أَخِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ (٤)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْقِيْ: «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَخِيْتُ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْقِيْ: «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيل فَتَوَضَّأَ

<sup>=</sup> الذهبي والعقيلي: ليس بثقة)، عن عبد الله بن الأجلح وهو (لابأس به) عن أبيه (وهو ضعيف) عن عكرمة، به.

<sup>(</sup>۱) بضم المهملة، وفتح الجيم، وشدة المثناة التحتية، مصغرًا، واسمه يحيى، صدوق شيعى. «تقريب التهذيب» (٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٦٤)، وفي «الكبير» (٣٣٦)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٩٠)، وابن عساكر في «تاريخه» (٧٩/٤٣)، (٠٠/ ٢٧٩)، من طريق عمر بن الصبح العدوي (وهو متروك الحديث) عن يونس بن عبيد،

<sup>(</sup>٤) (ز): [۲۰/ ب].

وَصَلَّيَا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ.

77٠ - حمد ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَابِرِ الْفَقِيهُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي شَرِيكُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَلِيمُانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ : «إِنَّ أَهْلَ الْجُنَّةِ إِذَا جَامَعُوا نِسَاءَهُمْ عَادُوا أَبْكَارًا» (٢).

(۱) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (١٣٠٩، ١٤٥١)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٢٥، ١٣٤٢)، وابن ماجه في «السنن» (١٣٣٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٤٧٣٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٦١٣)، وابن حبان في «الصحيح» (٢٥٦٨، ٢٥٦٩)، وأبو يعلى في «المسند» (١١١٢)، والمصنف في «الأوسط» (٢٩٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (١١٨٩)، وغيرهم من طرق عن علي ابن الأقمر عن الأغر، به.

قال أبو داود: «وَلَمْ يَرْفَعُهُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَلَا ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ، جَعَلَهُ كَلاَمَ أَبِي سَعِيدٍ»، وقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ»، وقَالَ: «وَحَدِيثُ سُفْيَانَ مَوْقُوفٌ».

وقال الحاكم: لم يسنده أبو نعيم ولم يذكر النبيُّ ﷺ في الإسناد وأسنده عيسى بن جعفر وهو ثقة: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

قلت: رواه الثوري عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد موقوفًا، ورواه محمد ابن جابر، ومسعر بن كدام، والأعمش عن على مرفوعًا.

(۲) ضعيف جدًّا: أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٣٦٥)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٥٨٣)، والخطيب في «تاريخه» (٦/٥٥٧)، وذكره الهيثمي في «كشف الأستار» (٣٥٢٢)، من طريق محمد بن عبد الملك، ومحمد بن موسى القطان، كلاهما عن معلى بن عبد الرحمن وهو (متهم بالوضع) عن شريك (وهو ضعيف لسوء حفظه) عن عاصم بن سليمان، به.

المعجم الصغير ﴿ ٣٢١﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِمِ إِلَّا شَرِيكُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

٢٦١ - مدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَالِكِ [الْعَنْبَرِيُّ](١)، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَالِكِ [الْعَنْبَرِيُّ](١)، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ رَاشِدٍ، ثَنَا الْحُرُّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ فَضَالَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْلَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»(٢)، لَمْ يَرْوِهِ (٣) عَنْ مُبَارَكِ (٤) إلَّا الْحُرُّ (٥).

٢٦٢ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى [بْنِ مَنْدَهْ] (٢) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكْرِيَّا الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى [سَعْدَوَيْهِ] (٧) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ زَكْرِيَّا الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَاصِم الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَاصِم

<sup>=</sup> قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢١٧): فيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي، وهو كذات.

وقد ذكر الشيخ ناصر كَظَلَلهُ في « الصحيحة» (٣٣٥١) شاهدًا له بلفظ: «نعم، والذي نفسي بيده دحمًا دحمًا، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرًا»، وفي تعليقاته فائدة فانظرها هنالك.

<sup>(</sup>١) في (ز): العبري، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: سبق برقم (٥٩)، وسيأتي برقم (١١٥٣، ١٢١١).

<sup>(</sup>٣) في (ع): لم يرو.

<sup>(</sup>٤) في (م): ابن المبارك.

<sup>(</sup>٥) قلت: قد تابعه الحسن بن مالك (وهو مجهول) كما عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٧) في (ز): ابن سعدويه، في (ع): ابن سعد، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ (') قَالَ: كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ نَبِيِّنَا ('') عَلَيْ أَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَللْمُقِيم يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (").

لَا يُرُّوَى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْن زَكَرِيًّا.

٢٦٣ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ [الْمُسْتَمْلِيُّ] بَبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ الْمُسْتَمْلِيُّ ] الْمُسْتَمْلِيُّ إِبْعُدَادَ، ثَنَا أَجُمَدُ بْنِ ابْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، ثَنَا أَبُو نُعَيْم، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا عَوْفُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلَيْ قَالً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «ابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلَيْ قَالً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «ابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ» يَعْنِي: مِنْ زَمْزَمَ (٥٠).

(١) سقطت من (ع).

(٢) في (هـ): النبي.

(٣) سبق برقم (٢٠٥)، وإسناده حسن بطرقه وهو مروي بفقرات ثلاث وهي صحيحة.

(٤) زيادة من (م)، (ه). المستملي: بضم الميم، وسكون السين المهملة، وفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين، وسكون الميم وفي آخرها اللام، واختص بهذه النسبة جماعة كثيرة كانوا يستملون للأكابر والعلماء. «الأنساب» للسمعاني (١٢/٣٤٢).

(٥) ضعيف: أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٧/ ٤٥)، بسنده عن أبي نعيم، عن هشيم بن بشير وهو (كثير التدليس والإرسال الخفي) عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة،

وعند ابن زنجويه في «الأموال» (۱۱۰۱)، وأحمد (۲/ ٤٩٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٥٥) عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن عوف عمن حدثه عن أبي هريرة، به.

وأخرجه القاسم بن سلام في «الأموال» (٧٣٩) قَالَ: وَحَدَّثَنَا هشيم عن عوف فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ أَوَّلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «ابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ». قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٨٦): رجاله ثقات. = المعجم الصغير 👸 ٣٢٣ 🦟

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا هُشَيْمٌ، وَلَا عَنْ هُشَيْمٍ إِلَّا أَبُو نُعَيْمٍ ('')، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ ابْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ الْبَغْدَادِيُّ ('').

778 - حَدَّ ثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ الْأَوْمِ بَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ الْأَوْمِ بَلَقُ فَي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» (٣).

١- أبو سلمة بن عبد الرحمن (وهو ثقة إمام) عن أبي هريرة، به.

أخرجه النسائي في «المجتبى» (٢١٥١)، وفي «الكبرى» (٢٤٧٢)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٢٧٤٤)، وأبو يعلى في «المعجم» (١٩٣)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١١١٠)، من طريق أبي بكر بن خلاد، وسهل بن زنجلة، وكلاهما ثقة، إلا أن شيخ ابن الأعرابي ابن فهد (متروك) كلاهما (أبو بكر وسهل) عن محمد بن فضيل (وهو صدوق) عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة، به.

قال النسائي أبو عبد الرحمن: «حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن، وهو منكر وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل».

٢- محمد بن زياد القرشي (وهو ثقة ثبت) عن أبي هريرة، به.

أخرجه المصنف هنا و من طريقه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٣٥)، وفي إسناده عمرو بن حكام (ضعيف).

<sup>=</sup> قال الذهبي في «الميزان» (١/ ١٧٧): «أحمد بن سعيد الجمال البغدادي الصدوق . . . تفرد بحديث منكر رواه عنه أحمد بن كامل وغيره: حدثنا أبو نعيم ثنا هشيم حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة مرفوعًا: «ابن السبيل أول شارب» يعني: من زمزم.

<sup>(</sup>۱) قلت: بل تابعه يحيى بن يحيى عن هشيم كما في «الأموال» لابن زنجويه، وأبو عبيد كما في «الأموال» له.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) إسناده معل بالوقف، ومتنه متفق عليه: يروى عن أبي هريرة من عدة طرق:

٣- عطاء بن أبي رباح (وهو ثقة ثبت) عن أبي هريرة به.
 يرويه عن عطاء جماعة:

أ- ابنه يعقوب بن عطاء (وهو ضعيف) كما عند المصنف في «الأوسط» (٩٤٠٥). ب- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو (سيئ الحفظ جدًّا) كما عند أحمد (١٠١٨، ١١٥٥)، والنسائي في «المجتبى» (٢١٤، ٢١٥)، وفي «الكبرى» (٢٤٧، ٢٤٧٠)، وعبد الرزاق في « المصنف» (٧٦٠١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨٩١٤)، وأبو يعلى في «المسند» (٦٣٦٦)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٢٧٥١)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/٤٣)، وغيرهم من طرق عن ابن أبي ليلى، به.

عبد الملك بن أبي سليمان (وهو صدوق يهم) قال ابن معين: أثبت في عطاء من قيس ابن سعد، يقال: كان سفيان الثوري يسميه الميزان، و كان راوية عن عطاء بن أبى رباح.

و قال الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أبى داود: قلت لأحمد: عبد الملك بن أبى سليمان؟ قال: ثقة . قلت: يخطئ؟ قال: نعم، و كان من أحفظ أهل الكوفة، إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء.

قلت: قد اختلف عليه في رفع ووقف هذا الحديث، فرواه عنه منصور بن أبي الأسود (وهو صدوق) فرفعه كما عند النسائي في «المجتبى» (٢١٤٧)، وفي «الكبرى» (٢٤٦٨)، وأبي عوانة في «المستخرج» (٢٧٥٢)، والمصنف في «الأوسط» (٤٩٩٠).

وخالفه يزيد بن هارون (وهو ثقة ثبت) فرواه موقوفًا كما عند النسائي في «المجتبى» (٢١٤٨)، وفي «الكبرى» (٢٤٦٩).

قلت: وهو الصحيح عن عبد الملك، ومما يقويه قول أحمد في عبد الملك: إنه يرفع موقوفاتٍ عن عطاء، ومن ثم فهو الصحيح عن عطاء، حيث خالف عبد الملك اثنان (ابن أبي ليلي، ويعقوب) وكلاهما ضعيف.

يبقى عقد المقارنة بين عطاء وبين محمد بن زياد وأبي سلمة بن عبد الرحمن. فالأول وهو محمد بن زياد السند إليه ضعيف.

والثاني وهو أبو سلمة فإسناده يحسن استقلالًا إلا أن النسائي قد غمز أحد رواة =

المعجم الصغير 💸 🤭

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ. تَفَرَّدَ بِهِ أُسَيْدٌ.

٢٦٥ - حدثنا(١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ(٢) [الدَّاوُدِيُّ](٣) الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ

= إسناده وهو محمد بن فضيل، وقال: «حديث يحيى بن سعيد - عن أبي سلمة - هذا إسناده حسن، وهو منكر وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل».

فبهذا لا يسلم لنا من هذه الطرق غيرُ طريق يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن أبي رباح عن أبي هريرة موقوفًا.

هذا وقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِطْتُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».

(١) كتب في حاشية (ع) هذا السماع ونصه: سمع الجزء كله من الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أبي بكر بن أبي نصر بن محمد بن أحمد بن عمر الخرقي المعروف بالقاساني أعزه الله، بروايته عن فاطمة الجوزدانية عن ابن ريذة عن جامعه بقراءة الإمام الحافظ الشيخ الأوحد شهاب الدين أبي الفتوح أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد المعروف بدلويه الكرجي زاده الله علمًا، وابناه أبو جعفر محمد، وأبو بكر . . . وابن عمه الإمام ضياء الدين أبو سعد عبد القدوس بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد المعروف بدلويه الكرجي وابنه أبو العز محمد، ومعهم محمد بن محمود بن محمد، ومحمد بن أبي بكر بن محمد، وأبو طاهر بن أبى القاسم بن أبى طاهر بن كفل الكرجي وكاتب أساميهم أبو البركات محمد ابن الشيخ الإمام محمود بن محمد بن أحمد المعروف بابن . . . وأخوه أبو عبد الله عبد الحق ومعهما محمد بن أبي رشيد بن أبي نجيح بن أبي رشيد الجوزداني، من ترجمة من اسمه أبو يعلى الموصلي بروايته عن أبي الفضل جعفر بن عبد الواحد بروايتهما عن ابن ريذه، وسمع جماعة المذكورين وذلك في يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، وسمع من باب من اسمه إبراهيم حاجي محمد بن أحمد بن أبي بكر المعروف بطريق وابنه معاوية بقراءة المذكور وتاريخه.

(۲) (ز): [۲۲/ أ].

(٣) في (ز): الدراوردي، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما =

بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ (۱)، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ طَيْ فَيْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْ فَيْ قَالَ: «كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْفَ قَالَ: «كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَخِيْفَ قَبَالَانِ ، وَلِنَعْلِ عُمَرَ رَخِيْفَ قَبَالَانِ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عُثْمَانُ رَخِيْفَ ﴾ (٣) .

(٣) في إسناده مقال: يروى عن أبي هريرة من طريقين:

١- محمد بن سيرين عن أبي هريرة، به.

أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٨٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٣٤٢)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٤٧٤)، وأبو عروبة الحراني في «الأوائل» (٩٤١)، جميعهم من طريق عبد الرحمن بن قيس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، به.

وفيه عبد الرحمن بن قيس (متروك).

٢- صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، به.

أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٨٠)، وفي «العلل الكبير» (٥٣٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠٧/٤)، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح، به.

مولى التوأمة صدوق اختلط بأخرة، ورواية ابن أبي ذئب عنه قَبَلَها قومٌ وردَّها =

<sup>=</sup> في كتب التراجم. الداودي: بفتح الدال المهملة ، والألف، والواو المضمومة بين الدالين المهملتين، هذه النسبة إلى مذهب داود، وإلى اسم داود، فأما المذهب فهم جماعة انتحلوا مذهب أبي سليمان داود بن على الأصفهاني إمام أهل الظاهر وفقيههم، وفيهم كثرة. «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>۱) الطهراني: بكسر الطاء المهملة، وسكون الهاء، وفتح الراء، و في آخرها النون، هذه النسبة إلى طهران وهي قرية كبيرة على باب أصبهان، وطهران أيضًا قرية بالري. «الأنساب» للسمعاني (٩/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) قبالان: القبال: زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين، وقد أقبل نعله وقابلها أي: صنع لها قبالًا، ونعل مقبلة: إذا جعلت لها قبالًا، ومقبولة إذا شددت قبالها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (1/2).

المعجم الصغير ﴿ ٣٢٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقُ. تَفَرَّدَ بِهِ الطِّهْرَانِيُّ.

٢٦٦ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّسْتُوائِيُّ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ (١) أَبُو يُوسُفَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ سُفْيَانَ الْقُطَعِيُّ (٢)، ثَنَا الْحَسَنُ

## = آخرون: فممن قبلَهَا:

ابن المديني حيث قال: صالح مولى التوأمة ثقة، إلا أنه خرف وكبر، فسمع منه قوم وهو خرف كبير، فكان سماعهم ليس بصحيح، سفيان الثوري ممن سمع منه بعدما خرف، وكان ابن أبى ذئب قد سمع منه قبل أن يخرف.

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حيث قال: تغير أخيرًا، فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول.

أبو أحمد بن عدى حيث قال: لا بأس به إذا سمعوا منه قديمًا مثل ابن أبي ذئب. . . و إنما البلاء ممن دون ابن أبي ذئب، فيكون.

## ومن طعن فيها:

قال الترمذي، عن البخاري، عن أحمد بن حنبل قال: سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرًا، وروى عنه منكرًا.

وقال ابن حبان: تغير سنة خمس، وجعل يأتي بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الثقات فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك.

و كما سبق فالكثيرين على قبولها، إلا أن قول أحمد يستوقفني شيئًا ما عن القبول، لاسيما وقد نقله عنه إمامان وهما البخاري والترمذي، وكذا مسلم فلم يخرج هذه الترجمة في «صحيحه» ولا البخاري، والله أعلم.

#### وللحديث شاهد عند:

البخاري من حديث أنس بن مالك، وابن ماجه في «السنن» من حديث عبد الله ابن عباس.

(١) في (م): الطوسي.

(٢) في (ه): (عثمان القطيعي) بدلًا من: (سفيان القطعي).

ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عْنَ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْ ثَلْاٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَمَلْتُ أُمِّي عَلَى عُنُقِي فَرْسَخَيْنِ فِي رَمْضَاءَ شَدِيدَةٍ، لَوْ أَلْقَيْتَ فِيهَا بَضْعَةً مِنْ كَمُلْتُ أُمِّي عَلَى عُنُقِي فَرْسَخَيْنِ فِي رَمْضَاءَ شَدِيدَةٍ، لَوْ أَلْقَيْتَ فِيهَا بَضْعَةً مِنْ لَحْمٍ لَنَضِجَتْ، فَهَلْ أَدَيْتُ شُكْرَهَا؟ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ» (١). لَحْمٍ لَنَضِجَتْ، فَهَلْ أَدَيْتُ شُكْرَهَا؟ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ» (١). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَدِ إِلَّا لَيْثُ، وَلَا عَنْ لَيْثٍ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ. تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ سُفْيَانَ.

٢٦٧ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) الْخَشَّابُ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلَّى الْحِمْصِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ (٣)، ثَنَا عَبْدُ الرَّوْصِيُّ (٣)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّوَ السِيُّ (٤)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّوَ السِيُّ (٤)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: انفرد المصنف بإخراجه، وفي سنده الحسن بن أبي جعفر الجفري (متروك)، وشيخه الليث بن أبي سليم القرشي(ضعيف).

قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٣٧): فيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف من غير كذب، وليث بن أبي سليم مدلس.

وقد روي بنحوه مرسلًا عند عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠١٢٤) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو عَامِرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ وَأَسْلَمُوا، قَالَ: «مَا فَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْكُمْ تُدْعَى كَذَا وَكَذَا؟»، قَالُوا: تَرَكْنَاهَا فِي أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهَا»، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِيرِّهَا وَالِدَتَهَا»، قَالَ: «كَانَتْ لَهَا قَالَ: «غِيرُوا عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ، فَارْتَحِلُوا لِتَلْحَقُوا أُمِّ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، فَجَاءَهُمُ النَّذِيرُ أَنَّ الْعَدُوقَ يُرِيدُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ، فَارْتَحِلُوا لِتَلْحَقُوا لِتَلْحَقُوا لِعَطِيمٍ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا تَحْتَمِلُ عَلَيْهِ، فَعَمَدَتْ إِلَى أُمِّهَا، فَجَعَلَتْ تَحْمِلُهَا عَلَى ظَهْرِهَا، فَإِخَاعُهُمُ الزَّقَتْ بَطْنَهَا بَعْنِ أُمِّهَا وَجَعَلَتْ رِجْلَيْهَا تَحْتَ رِجْلَيْها تَحْتَ رِجْلَيْها تَحْتَ رِجْلَيْها مَنَ الرَّمُضَاءِ وَتَعَنَّهَا، ثُمَّ الْزَقَتْ بَطْنَهَا بِبَطْنِ أُمِّهَا وَجَعَلَتْ رِجْلَيْهَا تَحْتَ رِجْلَيْ أُمِّهَا مِنَ الرَّمْضَاءِ حَتَى غَجَى فَهُ مَدَتْ الْمُعَلَى اللَّذَيْقَ عُنَى الْوَقْتُ بَطْنَهُا بِبَطْنِ أُمِّها وَجَعَلَتْ رِجْلَيْهَا تَحْتَ رِجْلَيْها تَعْتَ وَضَعَتْهَا، ثُمَّ الْزَقَتْ بَطْنَهَا بِبَطْنِ أُمِّهَا وَجَعَلَتْ رِجْلَيْهَا تَحْتَ رِجْلَيْها تَحْتَ رِجْلَيْها مَنَ الرَّمْضَاءِ حَتَى بَعْنَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْعَلَقَ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَهَا عَلَى الْمَعْمَاعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَى الْمُوالِقَلْ الْمُعْمَاعِ عَلَى الْمَعْمَاعِ الْعَلَمْ اللَّذِيلُ الْمُولِ اللَّهُ الْمِيلُونَ الْمُعْمَاءِ وَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ الْمَاعِلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمَلْولِ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ وَلَمْ الْمُ الْمَا عَلَى الْمُعْمَاعِ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ اللَّهُ الْمُعْمَلِيْ الْمُهَاءِ الْمُعْمَاعِ الْمَاعِلَى الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْهُا الْمُعْمَلِكُوا الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُقَاعِلَ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْعَلَقُ الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْم

<sup>(</sup>٢) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): الرواسبي.

المعجم الصغير 💸 ٣٢٩ 🆟

رَزِينِ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَخَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ(٢) سَبْعَ مَرَّاتٍ»(٣).

(١) في (م): (عن أبى رزين) بدلًا من: (وأبى رزين).

(٢) سقطت من (م).

(٣) متفق عليه بهذا اللفظ: فأخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) من طريق مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، به.

وفي (٢٧٩) من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به.

ورواه مسلم (۲۷۹)، من طريق علي بن مسهر عن الأعمش بسنده وزاد في المتن «فليرقه»، ويأتى التنبيه عليها، وسيأتي برقم (٩٦٠).

ورواه مسلم (۲۷۹)، من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة زاد في متنه «أولاهن بالتراب» ويأتي التنبيه عليها.

التبيه الأول: قوله: «فَلْيُرِقَهُ». لا تثبت تفرد بها على بن مسهر دون غير من الرواة عن الأعمش، فقد روى عن الأعمش جماعة من الرواة منهم أبو معاوية محمد بن خازم، وعبد الواحد بن زياد، وإسماعيل بن زكريا، وعبد الرحمن بن حميد، وأبان بن تغلب، وأبان بن يزيد العطار، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وحفص بن غياث، وشعبة، والطيالسي عن الأعمش، به من غير ذكر للفظة: «فليرقه».

أخرجها مسلم (٢٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦)، وفي «المجتبى» (٦٦، ٥٣٥)، وقال: لا أعلم أحدًا تابع عليَّ بن مسهر على قوله: «فليرقه»، وابن خزيمة في «الصحيح» (٩٨)، وابن حبان في «الصحيح» (١٢٩٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٦٥)، وغيرهم به.

وقد روي بهذه الزيادة موقوفًا على أبي هريرة رَوْقَيْقُ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات». أخرجه الدارقطني في «السنن» (١٩٦، ١٩٧)، وقال: ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء. يشير بذلك الدارقطني إلى تفرد عبد الملك بوقفه، وأنه لا يثبت.

هذا وقد تكلم عدد من أهل العلم في هذه الزيادة ما بين مصحح لها ومضعف، =

= قَالَ النَّسَائِيُّ : لَمْ يَذْكُرْ «**فَلْيُرِقْهُ**» غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ . «السنن» .

وَقَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ: إِنَّهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ.

وَقَالَ ابنُ عَبْدِ الْبُرِّ: لَمْ يَذْكُرْهَا الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَش كَأْبِي مُعَاوِيَة وَشَعْبَة، وَقَالَ ابن مَنْدَهْ: لَا تُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ عِيَّا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

قال الحافظ ابن حجر: قَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِرَاقَةِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْ فُوغًا، أخرجه ابن عَدِيٍّ لَكِنْ فِي رَفْعِهِ نَظَرٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفُ، وَكَذَا ذَكَرَ الْإِرَاقَةَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ عَن ابن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، الْإِرَاقَةَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ عَن ابن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ. «فتح الباري» (١/ ٢٧٥).

قال ابن رجب: وعلي بن مسهر له مفاريد. ومنها في حديث: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه» وقد خرجه مسلم. «شرح علل الترمذي» (٢/ ٧٥٥).

أما عن المصححين لها، فقد أخرجها ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهما» ومن قبلهم مسلم بن الحجاج إلا أنه ذكر بعد إخراجها لها طريق آخر بدونها، وقد يفهم منه إعلالها إلا أننا نحتاج إلى قرينة تدل على ذلك، والله أعلم.

قال الدارقطني: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. «السنن» (١/ ١٠٤).

قال العراقي: قُلْتُ: وَهَذَا غَيْرُ قَادِحٍ فِيهِ، فَإِنَّ زِيَادَةَ الثَّقَةِ مَقَّبُولَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَدْ وَثَقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعْينٍ وَالْعِجْلِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَهُو أَحَدُ الْحُفَّاظِ الَّذِينَ احْتَجَّ بِهِمُ الشَّيْخَانِ، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَضُرُّهُ تَفَرُّدُهُ بِهِ. «طرح التثريب في شرح التقريب» (٢/ ١٢١). قال ابن الملقن: وَلَا يضرُّ تفرُّده بها، فإنَّ عَلِيَّ بْنَ مسْهرٍ إِمَام حَافظٌ، متَّفق عَلَى عَدَالَتِهِ وَالاحتجاج بهِ. «البدر المنير» (١/ ٥٤٥).

قلت والله أعلم: علي بن مسهر وثقه جماعة ولخص له ابن حجر بقوله: ثقة له غرائب بعد أن أضر. وعليه فقد خالفه في هذا الحديث مَنْ هم ثقات عدول و من هم دونه في التوثيق، إلا أنهم من عيون أصحاب الأعمش فحفص بن غياث وأبو معاوية وجرير ابن عبد الحميد كلهم من أصحاب الطبقة العليا في الأعمش، ويسبقهم شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث من أصحاب الطبقة الأولى في الأعمش، فهؤلاء راوو الحديث بدون الزيادة المذكورة، وعليه تكون هذه الزيادة شاذة، =

= والمحفوظ من غيرها، ولا مرية في ذلك، والله أعلم.

وأيضًا ما قد ذكره ابن حجر من رواية الحديث موقوفًا. . .

فعلى ما ذكر ابن حجر أن الأمر بالإراقة موقوف على أبي هريرة يعتذر به لعلي بن مسهر، ويمكن أن يكون ابن مسهر قد أدخل الموقوف في المرفوع، وهذا لا يؤثر على حكمنا عليها بالشذوذ، والله أعلم.

أما عن قول العراقي أنه ثقة وقد زاد، وزيادته مقبولة عند أهل العلم، نقول: هو ثقة نعم وزيادته مقبوله نعم، لكنه خالف من هو أقوى منه ضبطًا وعدالة، وكذا من له مزية في الشيخ المروي عنه، فهذا يجعلنا نقول: إن روايته شاذة، وأما قوله: لا أعلم أحدًا تكلم فيه فلا يضره، نعم هذا لا يضره ولا ينزله عن مرتبة الثقة ولذا قلنا بالشذوذ، والله أعلم.

هذا وقد وضع أهل العلم شرطًا لقبول زيادة الثقة بأن لا يخالف من هو أوثق. قال الشافعي: "إنَّما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ، وهم عدد وهو منفرد». " اختلاف الحديث» (٨/ ٦٧٤). وقال أيضًا: "إنما الشَّاذُّ أن يروي الثقةُ حديثًا يخالفُ الناس)».

وكذا قال أبو بَكْرِ الأثرمُ. «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ١١٠). وقال مسلم: «والزِّيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفَّاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم». «التمييز» (ص١٨٩، ١٩٩).

وقال ابن حجر: «... أن الزِّيادة متى تضمَّنت مخالفةَ الأحفظ أو الأكثر عددًا أنها تكون مردودة». «النكت» لابن حجر (٢/ ٦٨٨).

إلى آخر ذلك من أقول أهل العلم، والله أعلم. نقول: هناك قيدان للحكم على الحديث بالشذوذ.

أولا: أن يكون راويه صدوقًا أو ثقة غير مضعف؛ لأن الضعيف إذا خالف فحديثه منكر.

ثانيًا: أن يخالف من هم أقوى منه وأكثر عددًا، والعلم كله لله.

التنبيه الثاني: قوله: «أولاهن بالتراب».

قد روي فيه «إحداهن»، وروي: «أو أخراهن»، وفي رواية: «أو إحداهن»، =

= وروي «السابعة بالتراب»، قال العراقي: «وقد ضعف بعض مصنفي الحنفية الرواية التي ذكر فيها التراب بهذا الاضطراب من كونها أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة فقال: إن هذا الاضطراب يقتضي طرح ذكر التراب رأسا، وكذا قال صاحب «المفهم»: إن هذه الزيادة مضطربة، - قال العراقي - وفيما قالاه نظر؛ فإن الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب، أما إذا ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة فلا يقدح فيها رواية من خالفها كما هو معروف في علوم الحديث، وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية: «أولاهن» أرجح من سائر الروايات فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وأيوب السختياني، وأخرجها مسلم في «صحيحه» من رواية هشام فتترجح بأمرين كثرة الرواة وتخريج أحد الشيخين لها وهما من وجوه الترجيح عند التعارض». «طرح التثريب» (٢/ ١١٩)، و«تقريب الأسانيد» (١/ ١٤)، وانظر «فتح الباري» (١/ ٢٧٥).

قلت: ورواها عن ابن سيرين عدا من ذكره: قرة بن خالد، ويونس بن عبيد، والأوزاعي، وقتادة في إحدى الروايات عنه، ولم ينفرد بها ابن سيرين أيضًا بل تابعه أبو رافع الصائغ عن أبي هريرة:

فرواه النسائي في «الصغرى» (٣٣٨) وغيره من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع، به.

وصححه الدارقطني والألباني، وقال البيهقي: «هذا الحديث غريب، إن كان حفظه معاذ فهو حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة». اه.

وروي عن الحسن عن أبي هريرة :

رواه الدارقطني في «السنن» ( ١٨٤) من طريق خالد بن يحيى الهلالي نا سعيد عن قتادة ويونس عن الحسن عن أبي هريرة، به.

ورواه الدارقطني في «جزء أبي الطاهر» ( ٩٨) من طريق خالد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة موقوفًا.

وكذا يشهد لذكر التراب ما أخرجه مسلم (٢٨٠) من حديث عبد الله بن مغفل وفيه: «وعفروه الثامنة في التراب».

المعجم الصغير ﴿ ٢٣٣﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ مَجْمُوعًا عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ حُمَيْدٍ (١). ابْنُ حُمَيْدٍ (١).

٢٦٨ - صدننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّنْدِيِّ الْأَصْبَهَانِيُّ (٢)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَبِي اللَّهُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمُّ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَبِي اللَّهُ النَّبِيَ عَلِيهِ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمُّ النَّبِيَ عَلِيهِ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمُّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجُ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَارَةَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْمُقْرِئُ، وَلَمْ نَكْتُبُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِهِ عَنْهُ.

779 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ (٤)، فِي كِتَابِهِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

(١) في (هـ): محمد.

(٢) في (م): الأصفهاني.

(٣) إسناد المصنف ضعيف ومتنه حسن : يروى عن أبي هريرة من طريقين :

١ – هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﴿ وَإِيُّهُمَّا بِهِ .

أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (٩٢)، والمصنف في «الأوسط» (٧٤٢٦) من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن هشام وابن لهيعة (ضعيف)، وتابعه جبارة ابن المغلس عن شيبة بن شبيب عن هشام وكلاهما (ضعيف) أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (٩١).

٢- يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة رفيها به.

أخرجه أحمد (٢٠٥٩٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٦٢٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٦٢٠)، والبخاري في «جزء القراءة» (٩، ٣٢، ٩، ٩٠)، وابن ماجه في «السنن» (٨٤٠)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (٩٠٨)، من طريق ابن إسحاق، وهو صدوق مدلس، وقد صرح بالتحديث في أكثر من موضع.

وفي الباب عن أبي هريرة وعبادة بن الصامت في «الصحيحين».

(٤) في (ع): الجرمي.

صَالِحِ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا عَبْشُرُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو زُبَيْدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ غَيْلَانُ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْكُ : أَنَّ نَفَرًا، مِنْ عُرَيْنَة (') قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِانُ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْكُ : أَنَّ نَفَرًا، مِنْ عُرَيْنَة (ا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِهُ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَة ، فَأَخْر جَهُمُ النَّبِيُّ عَيْلِهُ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَة ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا ('') فَصَلَحُوا، فَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَام، فَأَمَر النَّبِيُ مِنْ أَلْبَانِهَا بَطْلَبِهِمْ، فَأَدْرِكُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ إِلَّا أَشْعَثُ، وَلَا عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا عَبْثَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح (٤).



(۱) عرينة: بضم العين وفتح الراء المهملتين، بعدها الياء الساكنة، ثم النون المفتوحة، ثم التاء، والنسب إليها: عرينيين، وقصة العرينيين الذين استاقوا إبل النبي عليه معروفة. «الأنساب» للسمعاني (٩/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): (ليشربوا من ألبانها فشربوا) بدلًا من: (فشربوا من ألبانها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣٣، ١٥٠١، ٢٠١٨، ٢١٩٢، ٤١٩٣، ٤١٩٢، ٥٦٨٥، ٥٦٨٦ أخرجه البخاري (٢٣٣، ١٥٠١)، ومسلم (١٦٧١)، وأبو داود في «السنن» (٢٨٠، ١٨٤٥، ٢٠٤٢)، وغيرهم من طرق عن أنس، به.

<sup>(</sup>٤) (ز): [۲٦/ ب].

🥻 المعجم الصغير 🐉

### بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ<sup>(۱)</sup>

• ٢٧٠ - مرتنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ بِبَعْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْجِرَاحِ الْقُهُسْتَانِيُّ (٢)، ثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْكُ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ احْتَلَمْتُ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْكُ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ احْتَلَمْتُ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْكُ قَالَ: «لَا تَدْخُلْ الْمَتَاعِ»، فَمَا أَتَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النِّسَاءِ»، فَمَا أَتَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النِّمَا أَشَدَ مِنْهُ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، تَفَرَّدَ بِهِ زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

(١) كتب في (ز) في مقابلها في الحاشية: بلغ على ابن عمي المارديني قراءة في الأول على الشيخ إبراهيم بن الظاهري.

وكتب أيضًا بخط مخالف: بلغ في الثاني بقراءة عبد الرحيم العراقي، وسمع عبد الله ابن أحمد الفريابي من القارئ والقلانسي.

(٢) القهستاني: بضم القاف والهاء، وسكون السين المهملة، وفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى قهستان، وهي ناحية من خراسان بين هراة ونيسابور فيما بين الجبال، وهي قوهستان يعني: مواضع الجبل، فعرب فقيل: قهستان. «الأنساب» للسمعاني (١٠/ ٥١٩).

(٣) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٦٨)، وابن المقرئ في «المعجم» (٢٤٠)، والخطيب في «تاريخه» (٩/ ٥١٢)، من طريق محمد بن حميد (وهو متروك الحديث)، وعبد الله بن الجراح (وهو صدوق حسن الحديث)، كلاهما عن زافر بن سليمان (وهو صدوق كثير الوهم) عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أنس، به.

وسيأتي عند المصنف برقم (٧٨٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٣٧) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن أنس به، وفيه شيخ المصنف (وهو مجهول) وقد تفرد به المصنف ولم يروه غيره فيما أعلم.

٢٧١ - صد ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَحْمُودِ النَّيْسَابُورِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، بِمِصْرَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي طُوالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ مَعْمَّرِ بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيَّةٍ: «فَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ التَّرِيدِ(١) عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى .

٢٧٢ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قِيرَاطٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ الْمَالِيُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا (٣) إِلَّا [للْحِجَامَةِ] (٤)(٥).

(۱) الثريد: قيل: لم يُرِدْ عينَ الثريد، وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معًا؛ لأن الثريد لا يكون إلا من لحم غالبًا، والعرب قلَّما تجد طبيخا، ولا سيما بلحم، ويقال: الثريد أحد اللحمين، بل اللذة والقوة إذا كان اللحم نضيجًا في المرق أكثر مما يكون في نفس اللحم. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٧٠، ٤٥١٩، ٥٤٢٨)، ومسلم (٢٤٤٦)، وأحمد (١٢٥٩٧، ١٣٧٨٥) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس، به.

<sup>(</sup>٣) القفا: مقصور، مؤخر العنق، يذكر ويؤنث، والجمع قُفِيٌّ، بالضم، أقفاء، وأقفية، وهو على غير قياس؛ لأنه جمع الممدود كأكسية. «مختار الصحاح» (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) في (ز): الحجامة، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٦٩)، وفي «مسند الشاميين» (٢٦٧١)، وفي الناعرابي في «المعجم» (٦٤٦)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٣٩٨) (٢/ ٢٧٦)، من طرق عن الوليد بن مسلم وهو (مدلس وقد عنعن)، عن سعيد بن بشير (وهو ضعيف)، عن قتادة، وقد تابع سعيدًا روحُ بن محمد (وهو مجهول)، كما =

المعجم الصغير 👸 💦

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ (١)، [وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْوَلِيدُ] (٢). تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ إِلَّا الْوَلِيدُ] (١). الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم.

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ] (٣): مَعْنَاهُ عِنْدِي، وَالله أَعْلَمُ، أَنَّهُ عَلَيْهِ اسْتَقْبَحَ أَنْ يُفْرَدَ حَلْقُ الْقَفَا دُونَ حَلْقِ الرَّأْسِ.

٢٧٣ - صدننا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْقُرَشِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلْكُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنَّهُ نَهَى فِي وَقْعَةِ وَقَعَةِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ أَنَّهُ نَهَى فِي وَقْعَةِ أَوْطَاسٍ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ (٥).

= عند ابن الأعرابي في «المعجم» (٦٤٦).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي عيسى المديني في «اللطائف من علوم المعارف»، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>١) قلت: قد تابعه روح بن محمد كما عند ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): ثنا.

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٧٤)، والدارقطني في «الأفراد» (٥١)، من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة (وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس) عن داود بن أبي هند، به.

ورواه أحمد (٨٥٩٦) قال: حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، حَدَّثَنَا رِشْدِينٌ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ». وسنده ضعيف من أجل رشدين وهو ابن سعد (ضعيف).

وفي الباب عن:

العرباض بن سارية عند الترمذي في «السنن».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، [وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا بَقِيَّةُ](١).

٢٧٤ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قُصَيٍّ الْعُذْرِيُّ (٢) الدِّمَشْقِيُّ، بِدِمَشْقَ (٣)، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَسْرِيُّ، ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَقِيًّا قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِي أَنْ نَعْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ الْكُوفِيِّ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَجَلِيُّ، ثُمَّ الْقُسْرِيُّ (٥)، وَقَسْرُ فَخِذُ مِنْ بَجِيلَةَ.

٢٧٥ - صدننا (٦) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ وَكِيلُ أَكْثَمَ، ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْس، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ

وعن أبي الدرداء عند مسلم.

وعن على عند ابن أبي شيبة في «المصنف».

وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، كلاهما في «المسند» لأحمد.

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) في (ع): (أبو فضل العدوي) بدلًا من: (أبو قصى العذري).

(٣) سقطت من (م).

(٤) أخرجه البخاري (٨٧٧، ٨٩٤، ٩١٩)، ومسلم (٨٧٧)، ومالك في «الموطأ» (٥)، من طريق سالم ونافع كلاهما عن ابن عمر به، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٧٦، ٥٥٣).

إسناد المصنف من طريق يزيد الفقير عن عمر أخرجه من هذا الطريق المصنف في «الأوسط» (٢٩٨٠)، وفي السند خالد القسري (وهو ضعيف).

(ه) (ز): [۲۷/ أ].

(٦) في (ع): أنا.

المعجم الصغير ﴿ ٢٣٩﴾

أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِطْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاقً»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ (٢).

٢٧٦ - مدننا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ الفُرَافِصَةِ (٣) الْبَلْخِيُّ (٤)، ثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنِ الْخَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ رَخِيْ فَي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللهمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ رَخِيْ فَي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللهمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي الْحَرَهَا» (٥).

#### (١) معل بالإرسال: يرويه الأعمش واختلف عليه:

فرواه مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، أخرجه المصنف في «الأوسط» (۲۹۸۱)، والبزار في «المسند» (۹۲۰۵)، والحاكم في «المستدرك» (۱۰۰)، وأبو عروبة الحراني في «جزئه» (۱٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۱۲۰)، جميعهم عن زياد بن يحيى عن مالك بن سعير، به.

وخالفه على بن مسهر كما عند الدارمي في «المسند» (١٥).

وتابعه وكيع كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٧٨٢)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١٠٨٨)، وفي «الدلائل» (١/١٥٧) جميعهم عن وكيع، به.

ورواه وكيع وعلي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي على مرسلًا وهو الصحيح، كما نص عليه الترمذي في «العلل» (٦٨٥)، والبزار في «المسند» (٩٢٠٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٨٩٧)، والدارقطني في «العلل» (١٨٩٧).

(٢) **قلت**: قد خالفه علي بن مسهر ووكيع فروياه مرسلا كما سبق في التخريج.

(٣) الفرافصة: بضم الفاء، وفتح الراء، وكسر الفاء الثانية بعدها صاد مهملة. «تقريب التهذيب» (١٥٣/١).

(٤) في (م): (فرافصة) بدلًا من: (الفرافصة البلخي).

(٥) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٧٥)، ومن طريقه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٥٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢٠)، من طريق داود =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ بْنُ حَمَّادٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكَرَةَ (١) إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

7٧٧ - صدننا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ (٢) الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَجْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، ثَنَا أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، ثَنَا أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَعْيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ (٣) سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ (٣) الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِعَى اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِعْكُ : حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ سِتًا: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ الْمُعْدِ فِلْكِ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ (٥)، وَلَا يُتُمْ بَعْدَ الْحَيْامِ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وَصَالَ في الصِّيَامِ» (٢).

= ابن حماد عن الخليل بن زكريا (وهو متروك) عن حبيب، به.

وفي الباب عن:

أبي هريرة عند ابن ماجه في «السنن».

وعلي بن أبي طالب عند أحمد في «المسند».

وصخر بن وداعة عند الترمذي في «السنن».

(١) في (ع): أبي بكر.

(٢) في (ع): الحقاف.

(٣) في (م): قيس.

(٤) في (م)، (هـ): عتاقة.

(٥) في (هـ): (معصية الله) بدلًا من: (معصية).

(٦) إسناده ضعيف: يروى عن على بن أبي طالب من خمسة أوجه:

١- علقمة بن قيس من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عنه وهو (كثير الإرسال) كما
 سيأتي برقم (٩٦٨)، وفي «الأوسط» (٦٥٦٤) وفي سنده محمد بن عبيد بن ميمون
 التبان المديني (صدوق يخطئ)، عن أبيه (وهو مجهول).

Y - الحسن البصري من طريق هشيم عن مبارك بن فضالة عنه، كما عند سعيد بن منصور في «السنن» ((1.70))، وثلاثتهم كثيري التدليس والتسوية ولم يصرح =

= أحد منهم بالتحديث.

ورواه حميد الطويل عن الحسن من طريق معاذ العنبري عنه كما عند البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٤٦٠٩)، ورجاله ثقات وفيه تدليس الحسن، وحميد الطويل.

٣- عبد الله بن أبي أحمد بن جحش كما عند أبي داود في «السنن» (٢٨٧٣)، والمصنف في «الأوسط» (٢٩٠١)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٣٠٩)، وغيرهم من طريق يحيى بن محمد (وهو صدوق يخطئ).

3- النزال بن سبرة من طرق ثلاث عنه: أولها من طريق جويبر (وهو متروك) عن الضحاك عن النزال، وقد اختلف في رفعه ووقفه فرواه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٤٥١، ١٣٨٩٧)، وابن ماجه في «السنن» (٢٠٤٩)، من طرق عن معمر عن جويبر به مرفوعًا. وخالفه الثوري كما عند عبد الرزاق في «المصنف» (١١٤٥١، ١٣٨٩٨)، وسعيد الوراق (وهو ضعيف) كما عند البيهقي في «الكبرى»

وتابعهم هشيم كما عند سعيد بن منصور في «السنن» (١٠٣٠) ثلاثتهم عن جويبر به، موقوفًا.

ورواه المصنف في «الأوسط» (٧٣٣١)، من طريق مطر بن مازان (وهو ضعيف)، عن معمر عن عبد الكريم عن الضحاك به.

ورواه عبد الملك بن ميسرة من طريق ليث (وهو متروك) كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٨١٦، ٣٦٣١)، وإسماعيل بن رجاء من طريق أبي جناب (وهو ضعيف) كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٠٥٥) كلاهما عن النزال بن سبرة وكلاهما ضعيف جدًّا.

٥- حسين بن عبد الله بن ضمرة (وهو متروك) عن أبيه عن جده.

فهذه طرقه عن علي وفي كلها مقال ولا تقوى على التحسن، والله أعلم.

وفي الباب عن:

عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها كما عند أبي داود في «السنن».

وعمرو بن حزم كما عند أحمد.

وجابر بن عبد الله كما عند الحاكم في «المستدرك».

#### المعجم الصغير

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ مِنْ كِبَارِ تَابِعِي الْمَدِينَةِ قَدْ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجِيْكُ ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . لَا يُرْوَى (١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ . وَهُوَ ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ لَا يُرْوَى (١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ . وَهُوَ ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَلَا نَحْفَظُ<sup>(٢)</sup> لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا.

(١) في (هـ): ولا يروي.

(٢) في (م): نعرف، في (ع): يحفظ.

(٣) كتب في حاشية (ز): أول الرابع من نسخة المهذب بن زينة.

(٤) سقطت من (م)، (ع). الغاضري: بفتح الغين المعجمة، وكسر الضاد المعجمة منسوب إلى غاضرة بن مالك. «تقريب التهذيب» (١/ ١٧٢).

(٥) إسناده ضعيف ولمتنه شواهد: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٧٩)، وعنه الخطيب في «تاريخه» (٧/ ٢٨٢) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٣٤٥)، من طريق حفص ابن سليمان وهو (وضاع) عن منصور بن حيان عن أبي هياج الأسدي عن علي بن ربيعة الوالبي عن على بن أبي طالب.

وروي من طريق الحارث الأعور وهو (كذاب) عن علي كما عند أبي نعيم في «الحلية» (٧/ ١٨٣)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٥٤).

ورواه زيد بن علي في «المسند» (١/ ١٢٧) عن أبيه عن جده عن علي بن أبي =

المعجم الصغير 💸 ٣٤٣

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثُ](١) عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ(٢)، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ ابْنُ بَكَّارِ.

٢٧٩ - مرثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ابْنُ (٣) أَخِي هَنَّادِ [بْنِ السَّرِيِّ](٤)، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِح، ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْهِ (٥) صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا (٢).

= طالب به. وفي الباب عن:

عبد الله ابن عباس عند مسلم.

سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه في «السنن».

عقبة بن عامر الجهني عند النسائي في «الكبرى».

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، (ع).

(٢) قلت: قد روى بغير هذا الإسناد كما سبق في مصادر التخريج.

(٣) سقطت من (ع).

(٤) زيادة من (م).

(ه) (ز): [۲۷/ ب].

(٦) إسناده حسن: يروى عن عبد الله بن أبي أوفى من طرق ثلاث:

۱- إسماعيل بن أبي خالد كما عند المحاملي في «أماليه» (٥٢٥)، من طريق يحيى ابن هاشم الغساني وهو (يضع الحديث).

٢- إبراهيم الهجري (وهو ضعيف) كما عند أحمد (١٩١٤٠)، و الحميدي في «المسند» (١٢١٢، ١١٤٤٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٥٢، ١١٤٤٠)، وغيرهم والبزار في «المسند» (٣٣٥٥)، وابن ماجه في «السنن» (١٥٠٣، ١٥٩٢)، وغيرهم من طرق عن الهجري، به.

٣- أبو يعفور (وهو ثقة) كما عند البزار في «المسند» (٣٣٤٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٦٣٨)، من طريق السري بن يحيى عن قبيصة بن عقبة عن الحسن بن صالح، وهذا إسنادٌ حسن لذاته إلا أنه غريب، والله أعلم.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَلَا عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا قَبِيصَةُ تَفَرَّدَ بِهِ السَّرِيُّ، وَأَبُو يَعْفُورٍ اسْمُهُ: وَاقِدُّ، وَيُقَالُ: وَقْدَانُ، وَهُوَ الْأَكْبَرُ(١)، وَهُو الْأَكْبَرُ(١)، وَهُو الْأَكْبَرُ اللهِ يَعْفُورٍ الْأَصْغَرُ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ، الَّذِي ذَكَرَ (٢) أَسَامِيهِمُ ابْنِ وَأَبُو يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نِسْطَاس، وَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ [مَعَهُ] (٣) فِيهِنَّ الْجَرَادُ (١٤).

ولَمْ يَرْوِ أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى (٥) إِلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ.

• ٢٨٠ - حَدَّثَنِي (٦) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الشَّيْزَرِيُّ بِشَيْزَرِ (٢)، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ (٨)، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ نَفَلَ فِي الْبَدَاءَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثَّلُثَ (٩).

<sup>(</sup>١) في (م): الأكثر.

<sup>(</sup>٢) في (ه): ذكرنا.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٩٥) من طريق شعبة، و مسلم (٣٦١٧) من طريق أبي عوانة كلاهما عن أبي يعفور، به.

<sup>(</sup>٥) في (ع): (ولم يروه عن أبي يعفور) بدلًا من: (ولم يرو أبو يعفور عن ابن أبي أوفي).

<sup>(</sup>٦) في (م): حدثنا.

<sup>(</sup>٧) شيزر: بفتح الشين المعجمة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفتح الزاي، وفي آخرها الراء المهملة، مدينة وقلعة حصينة بالشام، قريبة من حمص. «الأنساب» للسمعاني (٨/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٨) في (ه): حارثة.

<sup>(</sup>٩) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٧٤٨، ٢٧٤٩، ٢٧٥٠)، وابن ماجه في «السنن» (٢٥٨١)، وأحمد (٢٧٤٦ – ١٧٤٦٨)، والدارمي في «السنن» (٢٥٦٦)، والمصنف في «الأوسط» (٣٢٥٦)، وغيرهم من طرق عن مكحول =

المعجم الصغير 💮 🔭 💮 💮

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ (١) إِلَّا بَقِيَّةُ.

٢٨١ - صدننا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حَمَّادِ الطِّهْرَانِيُّ، ثَنَا مَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الرَّازِيُّ السِّنْدِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي ابْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ (٢)، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ مُطْرِّفِ بْنِ ظَرِيفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ (٢)، عَنْ حُذَا فَقَالَ: «هَذَا حُذَيْفَةَ [بْنِ الْيَمَانِ] (٣) قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ عَيْنِ إِعْضَلَةِ سَاقِي (٤)، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ (٥) تَحْتَ الْكُعْيَيْ (٢٥).

= عن زياد بن حارثة عن حبيب به، ووقع في بعض الطرق خلاف في السند وكلها غير محفوظة والمحفوظ ما ذكر، والله أعلم.

ومما يزيد هذا الوجه قوة ما ذكره المزي في "تهذيب الكمال" (٦٨٧٥) قال: قال يحيى بن حمزة الحضرمي، عن أبى وهب الكلاعي، عن مكحول: عتقت بمصر فلم أدع بها علمًا إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علمًا إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العداق فلم أدع بها علمًا إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني عنه حتى مررت بشيخ من بنى تميم يقال له: زياد بن جارية جالسًا على كرسي فسألته، فقال: حدثني حبيب ابن مسلمة، قال: شهدت رسول الله على نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث. قال الترمذي في "العلل" ( ٤٦٧ ): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: زياد بن جارية مشهور، وقد أخطأ من قال: يزيد بن جارية.

- (١) في (م): عن مكحول عن الأوزاعي.
  - (٢) في (ه): رزين.
  - (٣) ما بين المعقوفين سقط من (ه).
- (٤) العضلة: كل لحمة صلبة مكتنزة، ومنه عضلة الساق، ويجوز أن يكون أراد أن عضلة ساقيه كبيرة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٢٥٣).
  - (٥) في (م)، (ع): الإزار.
- (٦) إسناده ضعيف ولمتنه شواهد يحسن بها: أخرجه أحمد (٢٣٢٤٣)، وابن حبان في «الصحيح» (٥٤٤٥، ٥٤٤٩)، من طريق الثوري.
- وأخرجه أحمد (٢٣٤٠٢)، والحميدي في «المسند» (٤٥٠)، وابن ماجه في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ أَبِي (١) قَيْسٍ، وَلَا عَنْ عَمْرٍو إِلَّا  $[ \tilde{u} ]^{(1)}$ .  $[ \tilde{u} ]^{(1)}$ .

= «السنن» (٣٥٧٢)، من طريق ابن عيينة.

وأخرجه أحمد (٢٣٣٥٦، ٢٣٣٧٨)، والطيالسي في «المسند» (٤٢٦)، من طريق شعبة بن الحجاج.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٦٠٨)، وفي «المجتبى» (٥٣٢٩)، من طريق الأعمش.

وأخرجه الترمذي في «السنن» (١٧٨٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٣١٥)، من طريق أبي الأحوص.

وأخرجه ابن الجعد في «المسند» (٢٥٥٨)، من طريق زهير.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٦٠٩) من طريق ابن أبي زائدة.

وفي «الكبري» (٩٦١٠) من طريق فطر.

وأخرج المصنف في «الأوسط» (١٧٧٩)، من طريق الجراح بن الضحاك، وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة، به.

وخالف الجماعة زيد بن أبي أنيسة فرواه عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن حذيفة كما عند ابن حبان في «الصحيح» (٥٤٤٨)، وإسناده وإن كان صحيحًا إلا أنه خالف الجماعة والمحفوظ إنما هو عن مسلم بن نذير وهو (مقبول كما قال الحافظ). ورواه النسائي في «الكبرى» (٩٦٠٥) عن يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب مرفوعًا، وفي (٩٦٠٦)، عن شعيب بن صفوان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة، وكلاهما غير محفوظ، للمخالفة.

فالحديث إنما هو حديث مسلم بن نذير وهو لا يقوى على التفرد به إلا أن للحديث شواهد منها:

حديث أبي هرير عند البخاري.

وعبد الله بن عمر عند مسلم.

وأبي سعيد الخدري عند أبي داود في «السنن».

(١) سقطت من (ع).

(٢) في (ز): سهيل، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

المعجم الصغير ﴾ ٣٤٧ ﴾

### بَابُ مَن اسْمُهُ إِسْحَاقُ

٢٨٢ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [الدَّبَرِيُّ] (١)، أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (٣) مَعْمَرُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ أَخِبَرَنَا (٣) مَعْمَرُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبطَيْهِ (٤).

(۱) في (ز): الديري، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم. الدبري: بفتح الدال المهملة، والباء المنقوطة بنقطة من تحت، والراء بعدها، هذه النسبة إلى الدبر، وهي قرية من قرى صنعاء اليمن. «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٣٠٤).

(٢) في (م): قال: ثنا.

(٣) في (م): قال أنبأ.

(٤) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١٤١٣٨)، وابن خزيمة في «الصحيح» (٦٤٩)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٠١٠)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٩٩٢٢)، والمصنف في «الكبير» (١٧٤٥)، وفي «الأوسط» (١٤٤٤، ٢٩٩٨٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٣٨٣) جميعهم عن معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله به.

وسالم (ثقة يدلس ويرسل) وقد أثبت البخاري سماعه من جابر كما نقله العلائي في «جامع التحصيل» (ص: ١٧٩) قال: حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة ولا ثوبان وسمع من جابر وأنس بن مالك وسمع من أبي أمامة ولا ثوبان وسمع من جابر وأنس بن مالك والمناه والمن

وفي الباب عن:

عبد الله بن مالك متفق عليه.

وميمونة بنت الحارث عند مسلم.

وعبد الله بن عباس عند أبي داود في «السنن».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا مَعْمَرُ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

7۸۳ - مرتنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَغِلِّيْكُ، قَالَ: قُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بِسَبْيِ (١)، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الشَّبِي تَسْعَى (٢) إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ فَأَخَذَتُهُ (٣)، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا السَّبِي تَسْعَى (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَتَرُونَ (٥) هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» فَأَرْضَعَتْهُ (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَلله عِلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ: «الله عِلْ الله عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «الله عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «الله عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيهِ: «الله عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيهِ: «الله عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيهِ: «الله عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِولَدِهَا» (٧).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا أَبُو غَسَّانَ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (٨).

٢٨٤ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ (٩)، ثَنَا

<sup>(</sup>١) في (ه): سبي.

<sup>(</sup>٢) في (ع): تبتغي.

<sup>(</sup>٣) في (م): أخذته.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (هـ)، (ع): وأرضعته.

<sup>(</sup>٥) في (هـ): ترون.

<sup>(</sup>۲) (ز): [۸۲/ أ].

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۵۹۹۹)، ومسلم (۲۷۵٤)، والبزار في «المسند» (۲۸۷) من طريق ابن أبي مريم، به.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين سقط من (م)، كتب في مقابلها في حاشية (م): بلغ ابن تميم الليلي قراءة.

<sup>(</sup>٩) بري: بفتح الباء الموحدة، وكسر الراء المشددة، القطان، وثقه ابن معين. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٢٧١).

المعجم الصغير 💸 ٣٤٩ 🦫

هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، أَنْبَأَ<sup>(۱)</sup> مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا<sup>(۲)</sup> ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَوْقِكُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَظَرَ قِبَلَ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَالْيَمَنِ، فَقَالَ: «اللهمَّ، أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ عَلَى طَاعَتِكَ، وَحُطَّ مَنْ وَرَاءَهُمْ» (٣). لَمْ يَرْوِهِ عَن التَّيْمِيِّ (٤) إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الْقَاضِي (٥)، لَمْ يَرْوِهِ عَن التَّيْمِيِّ (٤) إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الْقَاضِي (٥)،

(١) في (م): قال: ثنا، في (هـ)، (ع): أنا.

(٢) في (م): أنبأ.

(٣) ضعيف من هذا الوجه: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٠١٥)، وتمام في «الفوائد» (٣٠١٥)، وابن المقرئ في «المعجم» (١٠١٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/٢٣٦)، من طريق عن علي بن بحر به، وعلة هذا الوجه هي رواية معمر عن البَصْرِيَّيْنِ ثابتٍ وسليمان.

ورواه المصنف في «الكبير» (٤٩٧٩١)، من طريق مستلم بن سعيد (وهو صدوق يهم)، عن منصور بن زاذان عن أنس قال: دعا رسول الله على لأمته فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم إلى دينك وحط من وراءهم برحمتك». قال المزي في «التهذيب» يقال -أي منصور عن أنس - مرسل.

وأخرجه أحمد (٢١٦١٠)، وفي «الفضائل» (١٦٠٧)، و الترمذي في «السنن» (٣٩٣٤)، والطيالسي في «المسند» (٦٠٥)، والمصنف في «الكبير» (٤٧٨٩)، وفي «الأوسط» (٢٥٢٣)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٢٩١٥) من طريق الحجاج بن الحجاج (وهو ثقة)، وتابعه عمران القطان (وهو صدوق يهم) كلاهما عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أن النبي على نظر قبل اليمن فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم، وبارك لنا في صاعنا ومُدَّنا».

قال الترمذي في «السنن»: هذا حديث حسن غريب من حديث زيد بن ثابت لا نعرفه إلا من حديث عمر ان القطان.

قلت: تابعه الحجاج بن الحجاج كما عند أبي نعيم في «المعرفة»، ورجال إسناده ثقات.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ه)، (ع).

تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ (١) عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرٍ.

رَهُ عَنْ مَحَمَّدُ بْنُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ حَاجِبِ الْمَرْوَزِيُّ، بِبَغْدَادَ (٣)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، عَنْ هِشَامِ [بْنِ سَعْدٍ] (٤)، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ (٥) الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ (٥) الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا عَرَفَ الْغُلَامُ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، فَمُرُوهُ بِالصَّلَاقِ» (٢).

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثُ] (٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ. وَلَهُ صُحْبَةٌ . إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ.

(١) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

(٢) في (ع): أنا.

(٣) سقطت من (م).

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٥) خبيب: بمعجمة و موحدتين، مصغرًا. ويقال: الأسلمي، مدني له صحبة. «تقريب التهذيب» (١/ ٢٠١).

(٦) معلول: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٠١٩)، وابن قانع في «المعجم» (٦/ ١٧٣)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٤٠٩٧) عن عبد الله بن نافع به، ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد» (٢٥٦٥)، عن عبد الله بن نافع زاد في السند: عن أبيه عن عمه أن رسول الله على قال . . .

وعبد الله بن نافع متكلم فيه، وقد قال الدارقطني في "تعليقاته على المجروحين لابن حبان» (ص: ٢٧٦): تفرد بهذا الحديث بهذا الإسناد عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، وعبد الله ضعيف الحديث، وخالفه غيره فرواه عن هشام بن سعد مرسلًا، ولم يسنده وهو المحفوظ عن هشام.

(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

المعجم الصغير 👸 📆

٢٨٦ - مرتنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيُّ [الْبَغْدَادِّيُّ](١)، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، [عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ](٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، [عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ](٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»(٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقِ.

٢٨٧ - مرثنا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعِ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُو بِالْمَوْقِفِ بِجَمْعِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلِ (٤) طَيِّع، فَأَكْلَلْتُ فَلْتُ نَظْسِي، وَأَتْعَبْتُ رَاحِلَتِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ حَبْلًا(٥) إِلَّا وَقَدْ وَقَفْتُ (٦) عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ جَبِل أَوْقَدْ وَقَفْتُ (٦) عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٥٢، ٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠)، من طرق عن سعيد به، وانظر «العلل» (٤/ ٤٢٤) للدارقطني.

وفي إسناد المصنف محمد بن مسروق الكندي فيه جهالة.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ه): جبلي.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ه). الحبل: هو المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حبال، وقيل: الحبال في غريب الحديث حبال، وقيل: الحبال في غريب الحديث والأثر» (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) في (م): (إلا ووقفت)، في (ع): (إلا وقفت) بدلًا من: (إلا وقد وقفت).

الصَّلَاةَ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ (٢) عَنْ صَدَقَةَ إِلَّا ابْنُ بَزِيعٍ، وَ[تَفْسِيرُ] (٣) قَوْلِهِ [مَا تَرَكْتُ] (٤) حَبْلً، الْحَبْلُ: هُوَ (٥) الْجَبَلُ الصَّغِيرُ [مِنَ الرَّمْل] (٢).

٢٨٨ - صدننا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْوَرْسِ الْغَزِّيُّ، بِمَدِينَةِ غَزَّةَ (٢)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ (٨) مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ (٨) مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَبِيْ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَبِيْ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (۱۹۰۰)، والترمذي في «السنن» (۱۹۸)، والنسائي في «المجتبی» (۳۰۳–۴۰۰»، وفي «الكبری» (۲۰۲۱–۲۰۰۰)، وابن ماجه في «السنن» (۲۰۱۱)، وأحمد (۱۲۲۰۸، ۱۲۲۰۹، ۱۸۳۰۰، ۱۸۳۰۰، وابن والدارمي في «السنن» (۱۹۳۰)، وابن خزيمة في «الصحيح» (۲۸۲۱، ۲۸۲۱)، وابن حبان في «الصحيح» (۲۸۲۱، ۳۸۰۱)، والحاكم في «المستدرك» (۱۷۰۱، ۱۷۰۱، ۲۷۰۱، ۱۷۰۱، وهو الشعبي – عن عروة بن مضرس، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان محمد بن إسماعيل و مسلم بن الحجاج على أصلهما؛ أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير بن العوام حدث عنه.

- (٢) في (ع): (لا يروي) بدلًا من: (لم يروه).
  - (٣) زيادة من (م)، (ع).
  - (٤) زيادة من (م)، (ع).
  - (٥) سقطت من (م)، (ع).
    - (٦) زيادة من (ه).
- (٧) غزة: بليدة من بلاد فلسطين، على مرحلة من بيت المقدس، ولد بها الإمام الشافعي، ومات بها هاشم بن عبد مناف. «الأنساب» للسمعاني (١٠/ ٤٠).
  - (٨) في (ه): أخبرنا.

المعجم الصغير 👸 📆 🖟 ٣٥٣ 🎉

عَيْنِ (١): «مَنْ رَآنِي في مَنَامِهِ فَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي وَلَا بِالْكَعْبَةِ»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، وَلَا يُحْفَظُ فِي بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، وَلَا يُحْفَظُ فِي حَدِيثٍ (٣): «وَلَا بِالْكَعْبَةِ»، إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

٢٨٩ - صدننا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّحَّانُ [الْكُوفِيُّ](٤)، بِالْكُوفَةِ (٥)، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي (٢٦) عَبْدِ الرَّحْمَنِ [الْأَصْبَاغِيُّ](٧)، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَظِيْكُ فَالْسَ مِنَا» (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ (٨) شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَا» (٥).

(۱) (ز): [۲۸ ].

(٢) صحيح: دون لفظة: «ولا بالكعبة».

أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٣٠٢٦) عن إسحاق به. بلفظ: «ولا بالكعبة». وأخرجه البخاري (٦٩٩٧)، وأحمد (١١٥٢٢) من طريق ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد به ولم يذكر «ولا بالكعبة».

وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٤٧١)، وابن ماجه في «السنن» (٣٩٠٣)، من طريق بن أبي ليلى عن العوفي عن أبي سعيد به لم يذكر «**ولا بالكعبة**»، وسنده ضعيف. لكنه في المتابعات، والله أعلم.

- (٣) في (م): حديثه.
  - (٤) زيادة من (ه).
- (٥) سقطت من (م).
- (٦) سقطت من (م).
- (٧) في (ز): الإصباحي، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم كما في «غنية الملتمس» (١/ ٨٧).
  - (٨) سقطت من (ع).
- (٩) صحيح، وإسناد المصنف ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٣٠٢٧)، وفي «الكبير» (٥٠٣٥) بسنده وهو ضعيف من أجل الزبرقان فهو (مجهول)، لكنه =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزِّبْرِقَانِ أَبِي بَكْرٍ السَّرَّاجِ إِلَّا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّام.

٢٩٠ - صدننا إِسْحَاقُ بْنُ [أَحْمَدَ] الْخُزَاعِيُّ الْمَكِّيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ابْنِ سَالِمِ الْقَدَّاحُ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ سَالِمِ الْقَدَّاحُ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ: «إِنَّا مَعَاشِرَ (٢) الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلَاثٍ: بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ، وَوَضْع الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى في الصَّلَاقِ» (٣).

قال البيهقي: تفرد به عبد المجيد وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي، عن عطاء، عن ابن عباس، ومرة عن أبي هريرة، عن النبي في ولكن الصحيح، عن محمد ابن أبان الأنصاري، عن عائشة وفي قالت: ثلاث من النبوة. . . فذكرهن من قولها . وقال العقيلي: وهذا يروى بأصلح من هذا الإسناد.

#### قلت: وفي الباب عن:

عبد الله ابن عباس عند المصنف في «الكبير».

وعائشة عند البيهقي في «الكبري».

وأبي هريرة عند الدارقطني في «السنن».

تابع من يوسف بن صهيب وقد رواه عنه جمع كما عند الترمذي في «السنن» (٢٧٦١)، والنسائي في «المجتبى» (١٣، ٥٠٤٧)، وفي «الكبرى» (٢٦٤، ١٤٥)، وأحمد (٢٧٦٦)، وغيرهم، به. وأحمد (١٩٢٣، ١٩٢٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٢٦٤)، وغيرهم، به. ورواه المصنف في «الأوسط» (٥٢٢)، من طريق جرير بن عبد الحمد. زكريا بن يحيى الكندي الحميري (وهو متروك الحديث) عن حبيب، به.

<sup>(</sup>١) في (ز): إبراهيم، (ع) والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) في (ع): معشر.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٠٢٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٣٢٩)، وفي «الصغرى» (١٣٨٣)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/٤٠٤)، من طريق يحيى بن سعيد بن سالم القداح (وهو ضعيف) عن عبد المجيد (وهو صدوق يخطئ)، به.

المعجم الصغير 💸 😘 المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ (١)، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ [بْنِ سَالِمٍ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (٢).

٢٩١ - صدننا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ (٣) الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْنَهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْنَهِ عُنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْنَوْمُ وَلَا تَعَالَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاعُضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ وَلَا تَبَاعُضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ وَلَا تَبَاعُضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيُّامٍ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (٦) إِلَّا ابْنُ بُدَيْل، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَرَوَاهُ سَائِرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، [عَنِ بُدَيْل، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَرَوَاهُ سَائِرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، آعَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي

(١) في (هـ): (ابن أبي رواد) بدلًا من: (عبد العزيز).

#### (٥) ضعيف من هذا الوجه والصحيح عن أنس بن مالك:

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٠٣٠)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «التوبيخ» (٤٣)، من طريق عبد الله بن بديل عن الزهري به، وعبد الله (ضعيف)، وقد خالفه أصحاب الزهري كما عند البخاري (٦٠٦٥، ٢٠٧٦) ومسلم (٢٥٥٨)، ومالك في «الموطأ» (١٤)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٢٢٢)، وغيرهم عن الزهري عن أنس به، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ع): حمير.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م): (عن عباس) بدلًا من: (عن عبد الله ابن عباس).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط من (م).

أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ (١) الَّذِي رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ. هُوَ عَطَاءُ ابْنُ يَزِيدَ اللَّيْقِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ (٢)، وَبَنُو جُنْدَعِ فَخِذُ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ، ابْنُ يَزِيدَ اللَّيْقِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ الْفِلَسْطِينِيُّ (٣) رَمْلِيُّ، رَوَى (٤) أَيْضًا عَنْ أَبِي (٥) وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ السَّكْسَكِيُّ الْفِلَسْطِينِيُّ (٣) رَمْلِيُّ، رَوَى عَنْهُ هِلَالُ بْنُ مَيْمُونِ. أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَنْ (٦) أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَوَى عَنْهُ هِلَالُ بْنُ مَيْمُونِ.

797 - مدننا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ذِي الْجَنَاحَيْنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، ثَنَا مُوسَى ابْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعِيدٍ: «ارْحَمْ مَنْ في السَّمَاءِ» (٧٠).

(١) سقطت من (ه) . وفي (م): هذا.

<sup>(</sup>٢) الجندعي: بضم الجيم، وسكون النون، وفتح الدال المهملة، وكسر العين المهملة، هذه النسبة إلى جندع، وهو بطن من ليث، وليث من مضر بن نزار بن معد ابن عدنان. «الأنساب» للسمعاني (٣٤٦/٣).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م)، (ه). الفلسطيني: بكسر الفاء، وفتح اللام، وسكون السين المهملة، وبعدها الطاء المهملة المكسورة، وبعدها الياء آخر الحروف، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى فلسطين، وهي ناحية كبيرة وراء الأردن، مشتملة على عدة بلاد، نحو: بيت المقدس، ونابلس، وغزة، ورملة. «الأنساب» للسمعاني (١٠/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): (وعلي يروي) بدلًا من: (رملي روى).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٧) منقطع: ابن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الراجح من أقوال العلماء.

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٥٠٦٣)، والطيالسي في «المسند» (٣٣٣)، =

المعجم الصغير 🐇 ٣٥٧ 🖟

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا حَفْصٌ (١)، وَلَا عَنْ حَفْصٍ إِلَّا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الْقَاضِي، تَفَرَّدَ بِهِ الصَّاغَانِيُّ.

797 - مدننا إِسْحَاقُ بْنِ [مَرْوَانَ] (٢) الدَّهَانُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ (٣)، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَمِّهِ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٥) يَقُولُ: «لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَينُ النَّاس، فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى (٦) خَيْرًا» (٧).

لَمْ يَرْوِهِ [عَنْ أَيُّوبَ] (^) إِلَّا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ.

٢٩٤ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَجَاءٍ الدَّوْسِيُّ الْأَنْبَارِيُّ بِمَدِينَةِ الْأَنْبَارِ،

<sup>=</sup> والحاكم في «المستدرك» (٧٦٣١)، والمصنف في «الأوسط» (١٣٨٤، ٢٩١)، وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٣٦٤)، وأحمد في «الزهد» (٨٧٥)، ووكيع في «الزهد» (٤٩٩)، وهناد في «الزهد» (٢/٦١٦)، من بعض الطرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه موقوفًا، وليس بشيء، ولو كان فهو منقطع كذلك.

<sup>(</sup>١) قلت: رواه أبو معاوية كما عند ابن أبي شيبة وأحمد في «الزهد» لكنه موقوفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (ز): محمد، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) النرسي: بفتح النون، وسكون الراء، وكسر السين المهملة، هذه النسبة إلى النرس، وهو نهر من أنهار الكوفة عليه عدة قُرى. «الأنساب» للسمعاني (١٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) في (م): قال.

<sup>(</sup>٥) (ز): [۲۹/ أ].

<sup>(</sup>٦) في (ه): تمنى.

<sup>(</sup>٧) **حديث صحيح**: وقد سبق برقم (١٩٦)، وشيخ المصنف مجهول.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

حَدَّثَنَا وَهْبُ<sup>(۱)</sup> بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَمْلِكُ ؟ (٢). يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ مِنْ إِرَبِهِ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَمْلِكُ ؟ (١). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ إِلَّا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَانُ.

790 - حسننا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) الْمَنْجَنِيقِيُّ [الْبَغْدَادِيُّ](٤)، بِمِصْرَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنَا آ٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنَا آ٥) مَالِكُ بْنُ أَنِي [رُومَانَ](٥) الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنَا (٢) مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «دَعْ مَا لِلهُ يَرِيبُكَ» (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رُومَانَ.

٢٩٦ - صدننا إِسْحَاقُ بْنُ الْخَلِيلِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ:
 وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّهِ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (هـ): وهيب.

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (١٧٨) وسيأتي برقم (٥٠٠)، وفي السند شيخ المصنف قال أبو الفضل العراقي: «ما علمت فيه جرحًا»، وذكره الخطيب في «تاريخه» ولم يتكلم فيه.

<sup>(</sup>٣) في (م): عبد الله.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (ه).

 <sup>(</sup>٥) في (ز): رؤمان، والمثبت من (م)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.
 (٦) في (م): أنبأ.

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف جدًّا: فيه عبد الله بن أبي رومان (وضاع). وقد سبق الكلام عليه برقم (٣٢).

المعجم الصغير 👸 ٢٥٩ 🏂

سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» (''. لَمُ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وُجُودًا فِي كِتَابِهِ (٢).

٢٩٧ - مد تنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [أَبُو] (٣) يَعْقُوبَ الزَّيْدَانِيُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحُسَيْنِ الْكِسَائِيُّ، ثَنَا إَسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ الْحُسَيْنِ الْكِسَائِيُّ، ثَنَا إَسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: «مَشْنَى نَافِعٍ، عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: «مَشْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ» (١٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ إِلَّا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ.



<sup>(</sup>۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۲۰۸۰۹، ۲۰۹۳۰)، والبزار في «المسند» =

<sup>= (</sup>٢٦٥، ٢٦٦٦، ٢٦٦٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٨، ٩٥٣٨)، والطيالسي في «المسند» (٨١٥)، والمصنف في «الكبير» (١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٦٢، ٢٩٢١، ٢٠٢٧)، وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب به.

وفي الباب عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر وعائشة بنت أبي بكر، وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم جميعًا، وأحاديثهم في البخاري.

<sup>(</sup>٢) في (هـ): (كتاب أبيه) بدلًا من: (كتابه).

<sup>(</sup>٣) في (ز): ابن، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٢، ٤٧٣، ٩٩٩٨)، ومسلم (٧٤٩، ٧٥١)، وأبو داود في «السنن» (١٣٢٦)، والترمذي في «السنن» (٤٣٧)، والنسائي في «المجتبى» (١٦٧٠)، وغيرهم من طرق عن نافع به، وقد سبق برقم (١٢) (٤٧)، وسيأتي برقم (٣٥٧) (٣٥٧).

# [بَابُ](۱) مَنِ اسْمُهُ إِدْرِيسُ(۲)

٢٩٨ - حدثنا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ رَوْضَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجُنَّةِ» (٣٠). رَسُولُ اللَّهِ وَيَحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجُنَّةِ» (٣٠).

(١) زيادة من (م).

(٢) كتب في حاشية (ز) هذا السماع ونصه: بلغ السماع في الثاني بقراءة كاتبه محمد المظفري فسمعه العلامة شمس الدين بن عبد الله الهبتي، والفاضل جلال الدين بن عبد الواحد البهوتي وعمر بن خطاب الشباسي وأجاز المسمع ولله الحمد.

(٣) رجاله ثقات: أبو الزبير محمد بن مسلم المكي وهو مدلس قد عنعن، وفي روايته عن جابر كلام، واختلف عنه:

رواه حماد بن سلمة واختلف عنه فرواه مؤمل بن إسماعيل عن حماد عن أبي الزبير عن جابر به، أخرجه الترمذي في «السنن» (٣٤٦٥)، وابن حبان في «الصحيح» (٨٢٧)، من طريق محمد بن رافع عن مؤمل به، وخالفه:

الحسن بن موسى كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٤١٦)، وموسى بن إسماعيل كما عند الحاكم في «المستدرك» (١٨٨٨)، وآدم بن أبي إياس عند الحاكم في «المستدرك» (١٨٤٧)، وتمام في «الفوائد» (٢١)، وحجاج بن المنهال عند المصنف في «الدعاء» (١٦٧٥)، ومسلم بن إبراهيم عند النسائي في «الكبرى» المصنف في «الدعاء» (١٠٥٩)، ومسلم بن إبراهيم عند النسائي في «الكبرى» عن جابر به، زادوا في السند الحجاج بن أبي عثمان وزيادتهم مقبولة منهم وهو المحفوظ عن حماد، وقد تابعه روح بن عبادة عن الحجاج به، أخرجه عنه الترمذي في «السنن» (٢٦٤)، والمصنف في «الصغير» (٢٩٧)، وأبو يعلى في «المسند» في «المحوات الكبير» وأبو نعيم في «المعرفة» (١٤٧)، وتمام في «الفوائد» (٢٠) جميعهم =

المعجم الصغير 👸 💦 🏂

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا الْحَجَّاجُ.

799 - مدننا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ الْمُقْرِئُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ ابْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَبِيبِ (١) بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالصَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ» (٢) اللَّهِ عَيْقِ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الْحَمَّادُونَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ اللَّهُ فَى السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، [وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ](٣)، [[ تَفَرَّدَ

= من طرق عن روح، به.

ورواه محمد بن المنكدر عن جابر من طريق الثوري عنه كما عند تمام في «الفوائد» (١٧٦٩) وسنده ضعيف لضعف أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة.

تنبيه: شيخ الطبراني متروك الحديث.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أخرجه الترمذي في «السنن»، ومعاذ بن أنس أخرجه أحمد في «المسند»، وأبي أيوب الأنصاري أخرجه ابن حبان في «الصحيح».

(١) في (ه): خبيب.

(۲) إسناده ضعيف: يرويه حبيب بن أبي ثابت وهو (كثير التدليس والإرسال)، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس به، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٠٣٣)، وفي «الكبير» (١٢٣٤٥)، وفي «الدعاء» (١٧٦٨)، والبيهقي في «الشعب» (٤٠٦٤، ٢١٦٦)، وفي «الأدب» (٧١٥)، من طرق عن علي بن عاصم (وهو ضعيف) عن قيس بن الربيع، عن حبيب، وقد تابعه شعبة بن الحجاج كما عند البيهقي في «الشعب» (١٦٧٤)، وفي «الدعوات» (١٣٥)، من طريق نصر بن حماد (وهو ضعيف) وتابعهم المسعودي (وهو صدوق قد اختلط بأخره ومن روى عنه من البغداديين فبعد اختلاطه) كما عند الحاكم في «المستدرك» (١٨٥١)، والبيهقي في «الشعب» (٢٠٦٤)، وغيرهم من طريق قراد بن نوح وهو حجاج بن محمد الأعور وكلاهما ثقة وكلاهما من بغداد فروايتهم عن المسعودي ضعيفة للاختلاط، والله أعلم.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

بِهِ عَنْ شُعْبَةَ: نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ [أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ](١)(٢).

### ٠٠٠ - [قَالَ الشَّيْخُ] (٣): حَدَّثَنَا (٤) بِحَدِيثِ شُعْبَةَ:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاجِيَةَ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [إِسْحَاقَ] (٥) الصَّاغَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آلِسْحَاقَ] (١٠) الصَّاغَانِيُّ، ثَنَا ضُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَ (٦) حَدِيثِ قَيْسٍ] (١٠) (١) .

## [بَابُ] (٩) مَنِ اسْمُهُ أَيُّوبُ

٣٠١ - حمد ثنا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَبُو مَيْمُونِ الصُّورِيُّ [بِمَدِينَةِ صُورَ] مَنْمُونِ الصُّورِيُّ [بِمَدِينَةِ صُورَ] (١٠)، ثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ الْأَلْهَانِيُ (١١)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ الْأَلْهَانِيُ (١١)، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ

(١) زيادة من (م).

(٢) قلت: تابعهم المسعدي كما هو في مصادر التخريج.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

(٤) (ز): [۲۹/ ب].

(٥) في (ز): نصر، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٦) سقطت من (م).

(V) جميع ما بين المعقوفين المزدوجتين [[-]] سقط من (ه).

(٨) إسناده ضعيف لضعف نصر بن حماد وانظر ما سبق.

(٩) زيادة من (م).

(۱۰) زیادة من (م)، (هـ).

(۱۱) في (م): الدهان.

المعجم الصغير 💸 ٣٦٣ 🎉

يَقُولُ: «أَنَا سَابِقُ<sup>(۱)</sup> الْعَرَبِ إِلَى الْجُنَّةِ، وَصُهَيْبٌ سَابِقُ الرُّومِ إِلَى الْجُنَّةِ، وَبِلَالٌ سَابِقُ الْخُبَشَةِ إِلَى الْجُنَّةِ، وَبِلَالٌ سَابِقُ الْفُرْسِ إِلَى الْجُنَّةِ» (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ إِلَّا بَقِيَّةُ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

## [بَابُ] مَنِ اسْمُهُ أُسَامَةُ

٣٠٢ - صدننا أُسَامَةُ بْنُ أَحْمَدَ التَّجِيبِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ (٣) الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأُ (٤) غَرِيبًا، وَسَيعُودُ غَرِيبًا [كَمَا بَدَأً] (٥)، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ » قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ »(٢).

أخرجه المصنف في «الكبير» (٧٥٢٦)، وفي «الأوسط» (٣٠٣٦)، وفي «مسند الشاميين» (٨٢٧)، عن أيوب بن أبي سليمان أبي ميمون وهو (كذاب)، وفيه أيضًا بقية بن الوليد وهو كثير التدليس وقد عنعن، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي وأبو زرعة: هذا حديث باطل لا أصل له بهذا السند. «العلل» (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>١) جميع كلمة «سابق» كتبت في (ه): سائق، ما عدا: «وبلال سابق الحبشة».

<sup>(</sup>٢) حديث باطل:

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): سليمان.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) إسناده حسن وبشواهده صحيح: أخرجه المصنف في «الكبير» (٥٨٦٧)، وفي «الأوسط» (٣٠٥٦)، والدولابي في «الكنى» (١٠٦٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٥٥)، من طريق أحمد بن عمرو بن السرح (وهو ثقة) عن بكر بن =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمِ الصَّوَّافُ(١).

٣٠٣ - حمد ثنا أَبُو رَافِعٍ أُسَامَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ الرَّازِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، ثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ بِلْ بِإِذْنِ أَبُولِكُ هُنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا ابْنُهُ مَخْرَمَةُ ، تَفَرَّدَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا بُكِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَلَا عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا ابْنُهُ مَخْرَمَةُ ، تَفَرَّد بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، [و مَخْرَمَةُ أَحَدُ الثِّقَاتِ، وَكُلُّ مَا رَوَاهُ مَالِكُ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ (٤)

= سليم الصواف، قال فيه الحافظ: (مقبول).

قلت: هو في المتابعات يحسن حديثه، وقد تابعه حميد الحراني (وهو صدوق يهم)، أخرجه عنه ابن المقرئ في «جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم» (٢٠)، كلاهما (بكر ابن سليم وحميد الحراني)، عن أبي حازم عن سهل بن سعد، به.

وله شاهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر كلاهما عند مسلم في «الصحيح»، وعبد الله بن مسعود عند الترمذي في «السنن».

(١) قلت: قد تابعه حميد بن عبد الرحمن كما عند ابن المقرئ في «جزئه».

(٢) في (ه): أخبرنا.

(٣) إسناده ضعيف: فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ذكر الحاكم أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر. كما في «الاغتباط» (ص ٤٠).

قلتُ: والراوي عنه وهو أسامة بن علي، أبو رافع الرازي، شيخ المصنف قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: ولد بسامراء سنة خمسين ومائتين.

قلتُ: وقد مات أحمد بن عبد الرحمن بن وهب سنة أربع وستين ومئتين، كما في «التهذيب»، فكان عُمْرُ أَبِي رافع الرازيِّ حينها أربعة عشرَ سنةً، فيكون سماعُ أبي رافع الرازي بعد الاختلاط. ومخرمة بن بكيرفي سماعه من أبيه كلام. انظر «جامع التحصيل» (ص: ٢٧٥).

(٤) سقطت من (ع).

المعجم الصغير ﴾ ٣٦٥﴾

فَهُوَ مَخْرَمَةُ، قَالَهُ<sup>(۱)</sup> أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ (۲)، وثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْخَقَّافُ (۳) عَنْهُ]<sup>(٤)</sup>.

# [بَابُ] (٥) مَنِ اسْمُهُ أَنْسٌ

٣٠٤ - حمد ثنا أَنَسُ بْنُ سَلْمِ أَبُو عَقِيلِ الْخَوْلَانِيُّ، بِمَدِينَةِ انْطَرسُوسَ، ثَنَا مُعَلِّلُ بْنُ نُفَيْلِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُعلِّلُ بْنُ نُفَيْلِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَلَيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّى أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (١٠). لَا يُرُوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدُ بِهِ مُعَلِّلُ بْنُ نُفَيْلٍ، وَهُو رَكْعَتَيْنِ (١٠). لَا يُرُوى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدُ بِهِ مُعَلِّلُ بْنُ نُفَيْلٍ، وَهُو ثَقَةٌ، وَالْمَشْهُورُ (٧) مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنِ [ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ] أَبِيهِ]

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): قال.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): (إسماعيل بن الحسن الخفاف البصري) بدلًا من: (إسماعيل الخفاف).

<sup>(</sup>٤) جميع ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٠٣٨) بسنده و متنه . و فيه الحارث الأعور وهو ضعيف و قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٨٣): رواه المصنف في «الأوسط» ، و فيه الحارث وهو ضعيف .

وشاهده من حديث كعب رَخْشَيُّ بلفظ: «كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم جلس فيه» أخرجه البخاري (٣٠٨٨) ومسلم (٧٤) (٧١٦).

وعن جابر بن عبد الله، أخرجه البخاري (٣٠٩٠) ومسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>۷) (ز): [۳۰] أ].

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين مطموس في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

#### [بَابُ]<sup>(۱)</sup> مَن اسْمُهُ أَبَانُ

7.0 - حمد ثنا أَبَانُ بْنُ مَخْلَدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. أَخُو أَبِي حُرَّةَ. الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. أَخُو أَبِي حُرَّةَ وَعَلَيْ فِي الْأَهْوَازِيُّ، كُلُّهُمْ حَدَّثَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِحْدَى صَلَاتَي سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ وَ عُمَرُ وَعُمَرُ وَقَامَ (٢٠) إِلَى خَشَبَةٍ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ يَضَعُ يُكَلِّمَاهُ، [وَقَامَ سَرَعَانُ النَّاسِ] (٢٠)، وَقَامَ (٥) إِلَى خَشَبَةٍ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ يَضَعُ يُكَلِّمَاهُ، [وَقَامَ سَرَعَانُ النَّاسِ] (٢٠)، وَقَامَ (٥) إِلَى خَشَبَةٍ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ يَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ عُصَرَتِ (٨٠) الطَّلَاهُ أَنُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ [مِنَ الْقُوْمِ] (٢٠) يُقَالُ لَهُ: [دُو الْيَدَيْنِ] (٨٠)، وكَانَ يَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ : «لَمُ أَنَسَ، وَلَمْ تُقْصِرِ الصَّلَاقُ»، فَسَأَلُ الْقَوْمَ، فَقَالُوا: صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ مِثْلَ رُكُوعِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ الْيُدِيْنِ مِثْلَ رُكُوعِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ اللَّهُ وَمُعَرَفٍ مَرْولُ اللَّهِ عَنْ مُصَولُ اللَّهِ عَمْ وَسُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَمْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى مُسَالًى الْقُومَ، فَطَلَ وَعُمَ رَسُولُ اللَّهُ عَمْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

(١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): فقال.

<sup>(</sup>٣) في (هـ)، (ع): قصرت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ه): فقام.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٧) في (ز): ذا اليدين، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق للقواعد إذ محلها الرفع.

<sup>(</sup>٨) في (ه)، (ع): قصرت.

المعجم الصغير 💮 🚾 ٣٦٧ 🏂

سَجَدَ (١) سَجْدَتَيْن (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قُرَّةَ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [وَهَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] (٣) إِلَّا أَبُو دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ.

# [بَابُ] (٤) مَنِ اسْمُهُ أَسْلَمُ

٣٠٦ - حدثنا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا اللَّهْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ (٥)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ (٥)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ

(١) في (ع): يسجد.

(٢) صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» ( ٣٠٤٠) بسنده ومتنه.

وأخرجه البخاري (۷۱٤) (۷۲۸) (۷۲۰۰) مسلم (۵۷۳) (۹۷) (۹۸) والترمذي (۳۹۸)، وأبو داود (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۱) والنسائي (۲۲/۳) عن أيوب السختياني.

وأخرجه البخاري (٤٨٢) وأبو داود (١٠١٠) والنسائي (7/7) وابن ماجه (١٢١٤) وابن خون. وابن خزيمة (١٠٣٥)، وابن حبان (٢٢٥٣) (٢٢٥٦) من طرق عن عبد الله بن عون. وأخرجه البخاري (١٢٢٩) (٢٠٥١) وأبو عوانة (7/0) والطحاوي (1/0) من طريق يزيد بن إبراهيم.

وأخرجه أبو داود (۱۰۱۰)، وابن خزيمة (۱۰۳۵)، وابن حبان (۲۲۵٤) من طريق سلمة ابن علقمة، والطحاوي ( ۱/٤٤٤) من طريق هشام بن حسان، خمستهم عن محمد بن سيرين، به. وسيأتي برقم (٣٢٢).

- (٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).
  - (٤) زيادة من (م).
- (٥) تغلب: بمثناة ومعجمة ثم لام مكسورة، الربعي، أبو سعيد القارئ، أحد الأئمة . «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١٤/١).

ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا» (١). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلِبَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ (٢)، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا الْوَلِيدُ. تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرَشِيُّ (٣) الشَّامِيُّ، سَكَنَ وَاسِطَ.

# [بَابُ](٤) مَنِ اسْمُهُ الْأَحْوَصُ

٣٠٧ - حدثنا الْأَحْوَصُ بْنُ مُفَضَّلِ بْنِ غَسَّانَ الْغَلَّابِيُّ الْقَاضِي (٥) أَبُو أُمَيَّةَ (٢)، ثَنَا أَبِي، ثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] (٧) الْمُزَنِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَوْقُ مُ اللَّهِ أَلُهُ أَلْهُ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَوْقَ مُ اللَّهِ أَلُهُ وَسُفَاءُ سُقُم» (٨). رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَكَرَ زَمْزَمَ فَقَالَ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةُ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم وَشِفَاءُ سُقُم» (٨).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (۲۰۶۱) وفي «الكبير» (۱۱۲۹۱)، وابن شاهين في «ناسخ الحديث» (۶۹) من طريق سليمان بن أحمد الواسطي، بهذا الإسناد. وفيه سليمان بن أحمد الواسطي، قال البخاري: فيه نظر. كما في «الميزان» (۲/ ۱۹۶) وسعيد بن بشير الأزدى ضعيف كما في «التقريب». والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. وأخرجه المصنف في «الكبير» (۱۲۰۱۹) من طريق أبان بن أبي عياش، عن زيد بن صبيح، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وفيه أبان بن أبي عياش، متروك. كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٢) في (هـ) زاد بعدها: عن أبان بن تغلب.

<sup>(</sup>٣) في (ه): الجرسي، في (ع): الحرشي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٦) في (ع): ثنا أبو أمية.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م).

<sup>(</sup>A) حديث صحيح: دون قوله: «وشفاء سقم»، فإنها شاذة كما سيأتي بيانه.

المعجم الصغير ﴿ ٣٦٩ ﴾

= وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف روح بن أسلم الباهلي، كما في «التقريب». وشيخ المصنف في كلام، انظر: «اللسان» (١/ ٤٣٨).

أخرجه المصنف فيه «الأوسط» (٣٠٥١) بسنده مطولًا وليس فيه: «وشفاء سقم». وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٤٧٣) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٨٩). وابن حبان في «صحيحه» (٧١٣٣) عن أحمد بن علي بن المثنى، وعدة، كلهم عن هدبة بن خالد.

وأخرجه مسلم (١٣٢) (٢٤٧٣) عن النضر بن شميل.

وأخرجه أحمد في «المسند» ( ٢١٥٢٥) عن يزيد بن هارون.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤١٣٢) ( ٣٦٥٩٨) عن أبي أسامة.

وأخرجه الدارمي (٢٥٦٦) عن عبد الله بن مسلمة.

وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (١٩٧) من طريق بشر بن موسى عن أبي عبد الرحمن المقرى.

كلهم عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه مطولًا بدون لفظة: «وشفاء سقم». وزاد الحافظ كما في «المطالب العالية» (٧/ ١٣٧) «شفاء سقم»، في «مصنفه» ابن أبي شيبة ، وليست موجودة في المطبوع. وخالفهم أبو داود الطيالسي (٥٩٤، ٤٦٠) ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٨٦٣) والبيهقي في «معرفة السنن» (١٠٣٢٠) فرواه عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وزاد لفظة: «وشفاء سقم».

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ( ٩٦٥٩) وفي «دلائل النبوة» (٢/ ٢٠٨) من طريق محمد بن رجاء، وعمران بن موسى، كلاهما عن هدبة بن خالد، عن سليمان ابن المغيرة، به. وزاد هذه اللفظة.

ورواه خالد الحذاء، عن حميد، وقد حصل عليه خلاف في ذكر لفظة: «وشفاء سقم». فأخرجه البزار (٣٩٢٩) عن أبي كامل، عن عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء، به. فقال: «زمزم طعام طعم وشفاء سقم».

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٢٧٠)، وفي «الكبير» (١٦٤٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٥٦٩) من طريق إبراهيم بن الحجاج عن عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء به، بدونها.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرِ إِلَّا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، [وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ رَوْحِ إِلَّا الْمُفَضَّلُ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ](١).

# [بَابُ] (٢) مَنِ اسْمُهُ أَزْهَرُ (٣)

٣٠٨ - حمد ثنا أَزْهَرُ بْنُ زُفَرَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو أَسْلَمَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الرَّعَيْنِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَبِينِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زُرْ غِبًا تَزْدَدْ حُبًا» (٤٠).

= قلتُ: أبو كامل، وهو فضيل بن حسين، أثبت من إبراهيم بن الحجاج الناجي. ولكنَّ العلة في خالد بن مهران الحذاء، فإنه كان يرسل، وقد عنعن في هذا الحديث. فينظر سماعه من حميد.

وأخرجه مسلم (۱۳۲) (۲٤۷۳)، والبزار (٣٩٤٦) عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ، مطولًا. وزاد البزار لفظة: «وشفاء سقم». ولم يذكرها مسلم، ومعلوم أن مسلمًا أثبت من البزار.

ورواه الحاكم في «المستدرك» ( ٥٤٥٧) على «الصحيحين» (٣/ ٣٨٣) من طريق عروة بن رويم عن عامر بن لدين الأشعري، عن أبي ليلى الأشعري عن أبى ذر به. ولم يذكر لفظة: «وشفاء سقم».

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) زيادة من (م).

(٣) ترجمة هذا الباب سقطت من (ه).

(٤) إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن مخلد، قال ابن عدي: هو منكر الحديث عن كل من يروي. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروك، ولضعف شيخه سليمان بن أبي كريمة، قال ابن عدي (٣/ ٢٦٢): عامة أحاديثه مناكير، وقد ضعفه أبو حاتم، والذهبي. «ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٢١) أخرجه المصنف في «الكبير» (٣٥٣٥) وفي =

المعجم الصغير ﴿ ٢٧١ ﴾

= «الأوسط» (٣٠٥٢)، وابن عدي «الكامل» (٣/ ٢٦٢)، والحاكم (٣/ ٣٩٠) وابن الجوزي «العلل المتناهية» (١٢٣٩)، وابن عساكر «تاريخ دمشق» (٢٢/ ٣٥٨)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢١٦) (٢/ ٨٢٥) من طريق محمد بن مخلد، به. وفي الباب عن عدد من الصحابة، ولا يصح منها خبر من جهه النقل. وقد قال البزار: لا يُعلم في: «زُرْ غِبًا تزدد حُبًا»، حديثٌ صحيحٌ.

وقال العقيلي (٢/ ١٣٥): ليس في هذا الباب شيء يثبت. وقال ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص١٦٦): «وقد روي عن النبي على أخبارٌ كثيرة تصرح بنفي الإكثار من الزيارة، حيث يقول: «زر غبا تزدد حبًا»، إلا أنه لا يصح منها خبر من جهه النقل، فتنكّبنا عن ذكرها وإخراجها في الكتاب، وإليها ذهب بعض الناس حتى ذكروها في أشعارهم. وقال المنذرى في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٢٤٨): «وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة، واعتنى غيرُ واحد من الحفاظ بجمع طرقه، والكلام عليه، ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار، بل له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره». وقال الحافظ ابن حجر في «فتح البارى» (١٠/ ٩٩٤): «وكأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور: «زر غبًا تزدد حبًا». وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال، وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره، وقد جمعتها في جزء مفرد.

وأقوى طرقه ما أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور"، والخطيب في "تاريخ بغداد"، والحافظ أبو محمد بن السقاء في "فوائده" من طريق أبي عقيل يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأبو عقيل كوفي مشهور بكنيته، قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، وهو صدوق. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ وأغرب.

قلت: واختلف عليه في رفعه ووقفه». اه. وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»: «وأورده أبو أحمد بن عدي في أربعة عشر موضعًا من «الكامل»، وأفرد أبو نعيم الأصبهاني طرقه، ثم شيخنا. يعنى: ابن حجر. في «الإنارة بطرق غِبِّ الزيارة»، قال: وبمجموعها يتقوى الحديث، وإن قال أبو بكر البزار: ليس فيه حديث صحيح، فهو لا ينافي ما قلناه». اه. ونقل الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص٢٦٠) عن الصاغاني الحكم عليه بالوضع، وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي في التعليق عليه: «الصحيح أنه حكمة قديمة».

لَا يُرْوَى عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً (١) إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَزْهَرُ.

## [بَابُ]<sup>(۲)</sup> مَنِ اسْمُهُ الْأَسْوَدُ<sup>(۳)</sup>

٣٠٩ - مرتنا الْأَسْوَدُ بْنُ مَرْوَانَ الْمَقَدِّيُّ (١) مِنْ أَهْلِ حِصْنِ مَقَدِّيةَ (٥) مِنْ عَمِلِ أَذْرِعَاتٍ مِنْ دِمَشْقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ (٢) عَمِلِ أَذْرِعَاتٍ مِنْ دِمَشْقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ (٢) الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْكَاهِلِيِّ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَيْكَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: الْكَاهِلِيِّ الْلَهُ فَوْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» (٧).

(۱) (ز): [۳۰] ب].

(٢) زيادة من (م).

(٣) في (ع): الأسود، ولم يذكر التبويب كاملًا.

(٤) في (ه): المقري، في (ع): المقدمي.

(٥) في (هـ): المقدمي. مقدية: بفتح الميم ، والقاف، والدال المهملة المشددة، وهي من أعمال أذرعات من أعمال دمشق. «الأنساب» للسمعاني (١٢/ ٣٩٥).

(٦) في (ه): (ابن أسود) بدلًا من: (ابن بنت شرحبيل).

(٧) في سنده كلام: و مدار هذا الحديث على أبي صالح و قد حصل عليه خلاف من وجهين: الوجه الأول: أبو صالح، عن أبي هريرة.

وقد روی عنه من طرق.

١ - الأعمش، عن أبي صالح.

وعليه أربعة أوجه.

الوجه الأول: الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد في «المسند» (۷۸۱۸) (۱۳/ ۲۲۲) (۹٤۷۸) (۱۰ (۹۹٤۲) (۹۹٤۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۱۰ (۱۲۰) (۱۱۰ (۱۲۰) والترمذي (۲۰۷)، وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۳۸)، والشافعي (۱/۹۵)، والحميدي (۹۹۹)، وابن =

= خزيمة (١٥٢٨)، والبزار (٣٥٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢١٨٨، ٢١٨٩، ٢١٨٩، والبيهقي في «السنن ١٩٠٠، ٢١٩١، ٢١٩١)، وسيأتي برقم (٦١٠، ٢١٩١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٣٠)، وفي «المعرفة» (٩٤٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١١٨/٨) وغيرهم من طرق عن جماعة.

قلتُ: وهؤلاء الجماعة لم أذكر المصادر عنهم لكثرتهم، وقد ذكرهم الدارقطني في «العلل» وهذه أسماؤهم [سفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس، وزائدة بن قدامة، ومعمر، وأبو الأحوص، وأبو معاوية الضرير، وأبو عوانة، وسلام بن أبي مطيع، وأبو خالد الأحمر، وعبيدة بن حميد، ومحمد بن عبيد، وأبو يحيى الحماني، وعمار ابن محمد، وعمار بن رزيق، وقيس بن الربيع، وأبو كدينة، والوليد بن القاسم، وعبد الواحد بن زياد، وفضيل بن عياض، ومالك بن سعير، وجرير بن عبد الحميد، وزياد البكائي، وجرير بن حازم، وعيسى بن يونس، وابن عيينة وبحر السقاء، وعبد الله بن كاسب، وعلي بن مسهر، ومندل، وحبان، وعبد الرحمن بن سليمان، ووكيع. وقيل: عن الأوزاعي، وليس بمحفوظ، وشعبة، وزهير، وشريك، ومحمد ابن ربيعة] عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وزاد أبو حمزة السكري كما عند البزار والبيهقي قالوا: يا رسول الله، لقد تركتنا نتنافس على الأذان بعدك، فقال رسول الله على: «إنه يكون بعدي – أو بعدكم – قوم سفلتهم مؤذنوهم». وقال البزار: تفرد بآخره أبو حمزة ولم يتابع عليه. وقد حكم الدارقطني عليها بأنها ليست محفوظة. وذكر الدارقطني في «العلل» (١٠/ ١٩١) أن شريك بن عبد الله تفرد راوى عنه بلفظة: «المؤذنون أملك بالأذان والإمام بالإقامة». فقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٠): وليس بمحفوظ.

الوجه الثاني: الأعمش، قال: حدثت عن أبي صالح، ولا أراني إلا قد سمعته عن أبي هريرة.

= أراني إلا قد سمعته عن أبي هريرة.

الوجه الثالث: الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح.

أخرجه أحمد في «المسند» (٧١٦٩) (١٢/ ٨٩)، وعنه أبو داود (٥١٧)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٤٣٠) عن محمد بن فضيل. والدارقطني في «العلل» (١٠/ ١٩١) من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسي . كلاهما (محمد بن فضيل، إبراهيم بن حميد الرؤاسي)، عن الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة . وزاد إبراهيم ابن حميد: قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح.

الوجه الرابع: عن الأعمش موقوفًا.

رواه عنه أبو شهاب الحناط، ذكره الدارقطني في «العلل» (١٠/ ١٩١) ولم أقف عليه، وقال أبو شهاب: وحدثني بعض أصحابنا أنه رفعه بعد ذلك.

قلتُ: ذهب سفيان الثوري أن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من أبي صالح. ذكره عباس الدوري في «تاريخه» (٢٤٣٠) عن ابن معين. وكذلك البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٣٠) فقال: وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح وإنما سمعه من رجل عن أبي صالح. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٣٩٦): وقال الإمام أحمد بن حنبل - فيما نقله عنه ابن الجوزي في «علله»: ليس لهذا الحديث أصل - يعني: حديث الأعمش، عن أبي صالح (عن أبي هريرة: ليس يقول فيه أحد: عن الأعمش أنه قال: ثنا أبو صالح) والأعمش يحدث عن ضعاف.

قلتُ: والجمع أولى، ولا يبعد أن يكون الأعمش قد سمعه من رجل عن أبي صالح، ثم سمعه من أبي صالح نفسه، وأوقفه مرة فرواه على هذه الأوجه، خاصة أن أكثر الرواة جعلوه عن الأعمش عن أبي صالح. والأعمش مشهور بالرواية عن أبي صالح، وقد خرج له صاحبا «الصحيحين» وأصحاب السنن كثيرًا من روايته عنه.

٢ - سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح.

وقد حصل عليه خلاف من وجهين.

الوجه الأول: سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد في «المسند» ( ٩٤٢٨) (٢٥١/ ٢٥١)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٧٢) من طريق عبد العزيز بن محمد.

وأخرجه الشافعي (١/ ٥٨) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ( ١/ ٤٣٠) =

= وفي «السنن والآثار» (٦٦٥) عن إبراهيم بن محمد الأسلمي. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٣٩) عن سفيان بن عيينة. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٣١)، والرامهر مزي في «المحدث الفاصل» (٢٥٧) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني. وأخرجه ابن خزيمة (١٥٣١) من طريق محمد بن عمار. وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٦٧١) من طريق عبد الله بن أيوب القربي، عن الطيالسي، عن شعبة. خمستهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. ولفظ إبراهيم بن محمد الأسلمي «الأثمة ضمناء».

الوجه الثانى: سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، به. أخرجه الطحاوي في «المعجم الأوسط» أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢١٨٨)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٢١٤٥) (٨٧١٥) من طريق روح بن القاسم، وسيأتي برقم (٢٠٩)، وأخرجه ابن خزيمة (١٥٢٨)، والبزار في «المسند» ( ٩١٤٥) (٢١/ ٨٧) من طريق عبد العزيز الدراوردي.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٨١٩) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٨١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٣٠)، وفي «شعب الإيمان» (٢٩٢٠)، وابن المقرئ في «معجمه» (٢٠٠٦)، وأبو نعيم في «الحليه» (١٧٥٥) من طريق محمد بن جعفر.

وتابعهم سليمان بن بلال، وعبد الله بن جعفر والدعلي، ذكره الدارقطني في «العلل» (١٩٦٨) (١٩١/ ١٩١) كلهم عن سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رَوْطُنَيْ يرفعه، به.

قلتُ: لا يصح عن شعبة فيه، عبد الله بن أيوب القربي متروك، قاله الدراقطنى «الميزان» (٢/ ٣٩٤). وكذلك إبراهيم بن محمد الأسلمي شيخ الشافعي متروك، قاله ابن حجر «التقريب». وقال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه، إنما رواه الأعمش، عن أبيه.

٣ - أبو إسحاق السبيعي، عن أبي صالح.

يرويه عنه زهير بن معاوية ، وقد حصل عليه خلاف من وجهين.

الوجه الأول : زهير ، عن أبي إسحاق ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

أخرجه أحمد في «المسند» (۸۹۰۹) (۱۶ / ۸۵۱) (۱۰۲۱) (۱۰۲۱) (۳۹۰ /۱۳)، =

= الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٢٠٧)، وابن خزيمة (١٥٣٠)، والمصنف في «الأوسط» (٣٤١)، (٧٧٠)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٣٤١) من طريق موسى بن داود.

وراه مصعب بن سعيد، ذكره الدارقطني في «العلل» (١٠/ ١٩٦) من طريق الفضل ابن محمد العطار، عن مصعب بن سعيد. كلاهما (موسى بن داود، ومصعب بن سعيد)، عن زهير، به.

الوجه الثاني: زهير، عن الأعمش، بإسقاط أبي إسحاق.

ذكره الدارقطني في «العلل» (١٠/ ١٩٦) فقال: ويرويه غيرهم عن زهير، عن الأعمش، وهو الصواب.

قلت: لم أقف عليه فيما بين يدى من المصادر.

والراجح من هذين الوجهين أنه من حديث الأعمش؛ لأن موسى بن داود لا يقوى على مخالفة جماعة، فإنه كما قال ابن حجر صدوق له أوهام، وهذا هو الذي جعل الدار قطني يجنح لذلك، فقال في رواية موسى بن داود: فإن كان موسى حفظه فقد أغرب به.

قلتُ: وإن سلمنا أنه من رواية أبي إسحاق ، فسوف يكون فيه علتان ، الأولى: أن زهيرًا سماعه من أبي إسحاق بعد اختلاطه ، نص على ذلك أبو زرعة في «المختلطين» للعلائي (ص: ٩٣). والعلّة الثانية: أن أبا إسحاق لم يسمعه من أبي صالح ، نص عليه ، أبو داود في «سؤالات الآجري له» (٢٦٠) (١/ ٢٢٥). أيضًا في «العلل» عليه ، أبو داود في أبي محمد العطار ضعفه الدارقطني وقال: هو كذّاب. وقال ابن عديّ أيضًا: أوصل أحاديث وزاد في المتون. «تاريخ الإسلام» (٧/ ١٢١).

٤ - محمد بن جحادة، عن أبي صالح.

أخرجه ابن عدي أيضًا في «الكامل» (٣/ ١٤١) والمصنف في «المعجم الأوسط» (٩٤٨٦) (٩/ ٩٤٨١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ١٦٤) من طريق المنذر بن الوليد الجارودي، عن أبيه. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٤٠) من طريق مسلم بن إبراهيم. كلاهما (مسلم بن إبراهيم، الوليد الجارودي) عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله على، به. قلتُ: إسناده ضعيف فيه الحسن بن أبي جعفر، قال ابن حجر في «التقريب»: =

= ضعبف الحديث.

٥ - أبو هاشم الرماني، عن أبي صالح.

يرويه أبو الصباح عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبي هاشم الرماني، عن أبي صالح، عن أبي هائر الماني، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ذكره الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (٥/ ٣٦٣)، ولم أقف على إسناده، وقال الدارقطني: «تفرد به أبو الصباح عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبي هاشم الرماني».

قلتُ: إسناده ضعيف؛ لضعف عَبد الغفور أبي الصباح، قال البُخارِيُّ وابنُ عدي: عَبد الغفور تركوه، منكر الحديث، «الكامل» (٧/ ٢١)، وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في «الضعفاء والمتروكين» (٣٥٧).

٦ - صالح بن أبي صالح، عن أبيه.

أخرجه ابن أخي ميمى في «الفوائد المنتقاة» (٢٤٦) من طريق عبد الله بن شبيب أبي سعيد الربعي، عن إسماعيل بن أبي أويس عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

قلتُ: إسناده ضعيف لضعف أبوسعيد الربعي عبد الله بن شبيب، قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها. وقال الذهبي: واهٍ. «الميزان» (٢/ ٤٣٨).

#### الوجه الثاني: أبو صالح،عن عائشة.

أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٣٦٣) (٢/٥٥)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١١٢٤) (٢/١٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/٧٨)، وابن خزيمة (١٥٣٢)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٧١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٥٦٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢١٥٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/٥٢٥) وفي «السنن الصغير» (٥٢٥)، والترمذي في «العلل الكبير» (٢٩)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/٥٣٤)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٤٧)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص٠٩٢)، والخطيب في «الموضح» (١/٢٦٩) من طريق حيوة بن شريح، عن نافع بن سليمان، عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي عن رسول الله عن قال: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإمام، وعفا عن المؤذن».

= قلتُ: إسناده ضعيف، فيه محَمد بْن أَبِي صالح السمان، مجهول، وذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٥٧) أن والده هو ذكوان أبو صالح السمان، وعليه فهو أخو سهيل بن أبي صالح، وذكر أن ابن معين قال فيه: لا أعرفه. قال ابن أبي حاتم: يعني: لا أخبره، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٧) وقال: يخطئ، وجعله أخا سهيل. وقال الدارقطني في «سؤ الات أبي بكر البرقاني» (ص: ١٣٠): . . . محمد هذا مجهول، وقيل: هو أخو سهيل، يترك هذا الحديث. وأنكر ابن عدي أن يكون محمد هذا أخًا لسهيل، فقال في «التهذيب»: من جعل محمدًا أخًا لسهيل فقد وَهِمَ. ليس في ولد أبي صالح مَن اسمه محمد.

وتعقبه الحافظ بقوله: قد ذكره أبو داود في كتاب «الإخوة»، وكذا أبو زرعة الدمشقى.

وقد تردد أبو حاتم كما في «العلل» (١٨/١)، فذكر أن سهيل بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح أبي صالح وعباد بن أبي صالح أخوان، ثم قال: ولا أعلم لهما أخا إلا ما رواه حيوة بن شريح، عن نافع بن سليمان، عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي على الله الله الله ابنه: محمد بن أبي صالح هو أخو سهيل وعباد؟ قال: كذا يروونه، وقد قال ابن حجر فيه: صدوق يهم، «التقريب».

وروي عن الحسن البصري مرسلًا. أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢١١٢) (٢ ٤٣١)، وفي «السنن والآثار» (٦٦٤) من طريق علي بن المديني عن محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن ذكر عن النبي على أنه قال: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة، وغفر للمؤذنين». أو قال: «غفر الله للأئمة، وأرشد المؤذنين». شك ابن أبي عدى.

الترجيح بين رواية أبى هريرة رَوْلُكُ ورواية عائشة رَجْلُنا:

اختلفت أقوال الأئمة أيُّ الحديثين أصحُّ ، فذهب أبو حاتم كما في «العلل» (١/ ٨) ، وأبو زرعة فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (٦٥) أن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أصحُّ من حديث أبي صالح عن عائشة . والعقيلي فيما نقل عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٣٧١) ، وابن خزيمة في «صحيحه» ، والدار قطني في «العلل» (٣٧٤) (١٤/ ٣٩١) إلى أن رواية أبي صالح عن أبي هريرة أصح ، وقال الدار قطني : قال الأعمش : وقد سمعته من أبي صالح ، وقال هشيم : =

عن الأعمش حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة.

وذهب البخاري فقال - فيما نقله عنه الترمذي -: إن حديث أبي صالح من حديث عائشة أصح. وذكر أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (١٨٧١) أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال: «حدث به سهيل، عن الأعمش، ورواه ابن فضيل، عن الأعمش، عن رجل، ما أرى لهذا الحديث أصلًا.

وصحح ابن حبان كلا الحديثين (٤/ ٥٥٩) فقال: سمع هذا الخبر أبو صالح السمان، عن عائشة، على حسب ما ذكرناه، وسمعه من أبي هريرة مرفوعان، فمرة حدث به عن عائشة، وأخرى عن أبي هريرة، وتارة وقفه عليه، ولم يرفعه.

وضعف علي بن المديني كلا الحديثين فنقل الترمذي عنه (٢٠٧) أنه لم يُثبت حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا.

وقال الترمذي: «وكأنه رأى أصحَّ شيء في هذا الباب: عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلًا». ونقل عنه ذلك أيضًا ابن الجوزي في «العلل المتناهية».

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٣٩٦): وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: بلغني عن أبي بكر بن مغور الحافظ الأندلسي، قال عن ابن المديني: رواه أبو صالح عن عائشة بإسناد جيد، وطرق أبي هريرة معلولة.

وفى الباب عن أبي أمامة. أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٢٣٨) (٣٦/ ٥٧٥)، وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» (١٥٢٩)، والمصنف في «الكبير» (٨٠٩٧) من طريق حسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة يقول: قال رسول الله على: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن». وخالفه حماد بن سلمة فجعله موقوفًا على أبي غالب. أخرجه البيهقي في «السنن» (١/ ٤٣٢) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي غالب، به. وزاد فيه: «والأذان أحب إليَّ من الإمامة المؤذنون أمناء المسلمين، يفضلون الناس بطول أعناقهم».

قلتُ: أبو غالب البصرى قال ابن حجر: صدوق يخطىء. «التقريب». وكذلك الواقدى قال: ثقة له أوهام.

وعن ابن عمر عنه. أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٧٧) (٤٧٧) عن معمر، عن قتادة، أن ابن عمر قال: «الإمام ضامن إن قدم أو أخر، أو أحسن أو أساء». قال معمر: «ليس كل الحديث عن ابن عمر»، وسنده منقطع؛ لم يسمع قتادة من ابن عمر. =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ إِلَّا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، وَلَا عَنْهُ إِلَّا سُلَيْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ الْأَسُودُ بْنُ مَرْوَانَ، وَكَانَ ثِقَةً، [وَهَكَذَا يَقُولُ ابْنُ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ:

= وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢١٠٨) (١/ ٤٣١) من طريق حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن رسول الله عبد الله، عن إبراهيم ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين». هكذا رواه إبراهيم بن طهمان. وهو ثقة يغرب، وقال البيهقي عن هذه الرواية وقد قيل عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر.

وعن واثلة بن الأسقع، أخرجه المصنف في «الكبير» (٢٠٣) من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد، مولى بني أمية، عن جناح، مولى الوليد، عن واثلة. قلتُ: وسنده ضعيف جدًّا.

وعن سهل بن سعد، أخرجه ابن ماجه (٩٨١) (٢/ ١٢٢)، والروياني في «مسنده» (٢/ ٢١٣) من طريق عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم سلمة، عن سهل بن سعد بلفظ: «الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء – يعني – فعليه ولا عليهم». وسنده ضعيف؛ لضعف عبد الحميد بن سليمان، «التقريب».

وعن جابر بن عبد الله، أخرجه الدارقطني في «سننه» ( ١٢٢٧) (٢/ ١٠٥) وغيره وسنده ضعيف.

وعن عمر موقوفًا. أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢٠٩٠) (٤/ ٢٣٦) وسنده ضعيف.

وعن ابن عباس عن النبي على بلفظ: «أما تكتفون بقراءتي؟ إن الإمام ضامن للصلاة». وسنده ضعيف. أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص: ١٩٧). وفي «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ١٨٣).

قال الهروي: وقوله في الحديث: «الإمام ضامن» يريد أنه يحفظ على القوم صلاتهم، ومعنى الضمان الحفظ والرعاية. وقال غير الهروي: معناه ضمان الدعاء أي: يعم القوم به، ولا يخص به نفسه، وقيل: معناه أنه يتحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام عمن أدركه راكعًا، حكاهما البغوي في «شرح السنة». وقال الشافعي في «الأم»: يحتمل ضامنًا لما غابوا من المخالفة بالقراءة والذكر.

المعجم الصغير 🖟 ٣٨١ 🎉

سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، وَيَقُولُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ](١).

### [بَابُ] (۲) مَنِ اسْمُهُ أَسْبَاطُ (۳)

• ٣١٠ - صدننا أَسْبَاطُ (٤) بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ الْعُذْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ الْعُذْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ [أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا أَبُو سِنَانٍ، وَلَا عَنْ] (٦) أَبِي سِنَانٍ إِلَّا أَسْبَاطَ. تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ.

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) زيادة من (م).

(٣) في (ع): أسباط، ولم يذكر التبويب كاملًا.

<sup>(</sup>٤) أسباط: بمفتوحة، وسكون مهملة، وبموحدة، وطاء مهملة، وترك صرف. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح: من غير هذا الوجه: أخرجه أحمد في «المسند» (١٨٣١) (٣٠/ ٢٤٢)، والطيالسي (١٢٨٨)، والنسائي في «المجتبى» (٩٨/٤)، وفي «السنن الكبرى» (٥/ (٢١٧٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٩٣٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٣٤)، والمصنف في «الكبير» (١٠٤، ٢١٠٤، ٢١٠٤، ٤١٠٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٨٨٩)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٢٨٩) وغيرهم من طرق عن جامع بن شداد، عن عبد الله بن يسار ، عن سليمان بن صرد، وخالد بن عرفطة، عن رسول الله عني، به. وإسناد المصنف معلول بلانقطاع بين أبي إسحاق السبيعي وخالد بن عرفطة، انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص: ١٥٢). وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه البخاري (٢٥٣) وأحمد في «المسند» (١٥٢) وغيرهم.





٣١١ - صدننا بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ شَيْخِ بْنِ عَمِيرَةَ الْأَسَدِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، ثَنَا مَوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ (٢)، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالْخَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ - حَتَّى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ - وَمَا يُجْزَى (٣) يَوْمَ وَالْخُمْرَةِ وَالْجِهَادِ - حَتَّى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ - وَمَا يُجْزَى (٣) يَوْمَ

(۱) كتب في حاشية (ز) هذا السماع ونصه: بلغ مقابلة بالأصل المنقول ثانيًا وثالثًا. وكُتِب أيضًا: آخر المجلس الأول من اسمه بشران، وأنا من كتب هذا السهو، قاله محمد المظفري، وسبحان من لا ينسى.

وكُتِب أيضًا سماع آخر بخط مخالف في الحاشية: بلغ السماع في الأول بقراءة كاتبه محمد بن أحمد المظفري على الأصيلة زينب ابنة شيخ الإسلام عز الدين الحنبلي، فسمعه عبد الله ولدي، وصبيح وعتابة ولدا البدر عز الدين ابن المسمعة وأمهما، وجان سوار عتيقة الأمير تاني بك وَخُلِللهُ وخاص بنت خليل الدهتموني خادمة المسمعة وعلى بن عبد ربه الأواحي جار المسمعة أيضًا، وأجازت مرويها بتاريخ يوم الخميس ثامن عشر ذي الحجة عام سبع وعشرين وستمائة ولله الحمد والمنة بمنزل المسمعة أحد بيوت الأمير تاني وَخُلِللهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ع): سقير.

<sup>(</sup>٣) في (م) زاد بعدها: ذلك.

المعجم الصغير 👸 ٣٨٣ 🏂

#### الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْر عَقْلِهِ»(١).

(۱) **باطل**: فيه منصور بن صقير قال ابن حبان «المجروحين» (۳/ ٤٠): يروي عن موسى ابن أعين وعبيد الله بن عمر المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن حجر: ضعيف «التقريب».

أخرجه أبو أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر» (٢٥٤ / ١ - ٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (ص ٢١٦)، وابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص ٢١)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٤٠)، والخطيب في «التاريخ» (١٣ / ٧٩)، والواحدي في «تفسيره» (٤ / ١٥٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (٩ / ٤٥٨ / ٢)، وابن الجوزي في «منهاج القاصدين» (١ / ٢١ / ٢)، وفي «الموضوعات» (١ / ١٧٢) كلهم من طريق منصور بن صقير الجزري عن موسى بن أعين، به.

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢/ ١٢٩) : وسمعت أبي، وسئل عن حديث رواه منصور بن سفيان، عن موسى بن أعين، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «إن الرجل ليكون من أهل الصوم والصلاة والزكاة والحج – حتى ذكر سهام الخير - فما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله». قال أبي: سمعت ابن أبي الثلج يقول: ذكرت هذا الحديث ليحيى بن معين، فقال: هذا حديث باطل، إنما رواه موسى بن أعين، عن صاحبه عبيد الله بن عمر، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، فرفع إسحاق من الوسط، فقيل: موسى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. قال أبي: وكان موسى وعبيد الله بن عمر صاحبين يكتب بعضهما عن بعض، وهو حديث باطل في الأصل. قيل لأبي: ما كان منصور هذا؟ قال: ليس بقويٌّ، كان جنديًّا، وفي حديثه اضطراب، أخبرنا أبو محمد، قال: حدثنا عبد الرحيم بن شعيب، قال: حدثنا ابن أبي الثلج، قال: كنا نذكر هذا الحديث ليحيى بن معين سنتين أو ثلاث، فيقول: هو باطل، ولا يدفعه بشيء، حتى قَدِمَ علينا زكريا بنُ عدى ، فحدثنا بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمر ، عن إسحاق بن أبى فروة، فأتيناه، فأخبرناه فقال: هذا بابن أبى فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمر. وقال ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٤٠) (٣/ ٤٠) وهذا خبر مقلوب تتبعته مرة؛ لأن أجد لهذا الحديث أصلًا أرجع إليه فلم أره إلا من حديث إسحاق بن أبي فروة =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا ابْنُ أَعْيَنَ، تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْدٍ. 

717 - حدثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْغَزِّيُّ، بِغَزَّةَ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْهَيْصَمِ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ سَيَّادٍ، عَنْ عَزَّةَ بِنْتِ عِيَاضٍ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي قِرْصَافَةَ جَنْدَرَةَ بْنِ خَيْشَنَةَ (١) اللَّيْثِيِّ وَعِلْيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي خَيْشَنَةَ (١) اللَّيْثِيِّ وَعِلْيُ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوْعَاهَا وَحَفِظَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ عِلْمٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ (٢) مِنْهُ، ثَلَاثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ الْقُلْبُ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ الْوُلَاقِ، وَلُزُومُ الْجُمَاعَةِ» (٣).

= عن نافع عن ابن عمر ، وإسحاق بن أبي فروة ليس بشيء في الحديث ، وعبيد الله بن عمر عمر سمع من إسحاق بن أبي فروة فكأن موسى بن أعين سمعه من عبيد الله بن عمر في المذاكرة عن إسحاق بن أبي فروة فحكاه ، فسمعه منصور بن سقير عنه فسقط عليه إسحاق بن أبي فروة راوي ابن عمر فصار عبد الله بن عمر عن نافع .

وقال ابن قيم الجوزية في «المنار» (ص ٦٧): (أحاديث العقل كلها كذب). وذكر عن أبي الفتح الأزدي وأبي جعفر العقيلي وابن حبان: أنه لا يصح في العقل حديث.

(۱) بفتح أوله ثم نون ساكنة ثم مهملة مفتوحة، ابن خيشنة: بمعجمة ثم تحتانية ، ثم معجمة ثم نون. «تقريب التهذيب» (۱/۱۶۳).

(٢) في (ه)، (ع): أعلم به.

(٣) صحيح لغيره، ومعناه متواتر: وهذا إسناد ضعيف لجهالة عزة بنت عياض، ذكرها ابن حيان في «الثقات» (٥/ ٢٨٩). وزياد بن سيار، ذكره أبو حاتم في «الجرح والتعديل» وسكت عنه. (٣/ ٣٥٤) وقال الذهبي معقبًا في «تاريخ الاسلام» وما ضعفه، وذكر أبو حاتم أيوب بن عليّ بن الهيصم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٥٢) وقال: شيخ. وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة فعن ابن مسعود، أخرجه أحمد في «المسند» (٧١٤) (٧/ ٢٢١)، والترمذي (٢٦٥٧)، وابن ماجه (٢٣٢)، وأبو يعلى (٢١٥، ٢٩٦)، والشاشي (٢٧٥، ٢٧٦)، وابن حبان (٦٦، ٦٨)، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه، وهذا إسناد يحسن إن صح سماع عبد الرحمن لأبيه في هذا الحديث.

وعن أنس بن مالك، أخرجه أحمد في «المسند» (٢١/ ٦١)، وابن ماجه =

المعجم الصغير ﴿ ٣٨٥ ﴾

لَا(١) يُرْوَى [هَذَا الحَدِيثُ](٢) عَنْ أَبِي قِرْصَافَةَ (٣) إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. [قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَحَمهُ اللَّهُ](٤): وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنًا لِأَبِي قِرْصَافَةَ أَسَرَتْهُ الرُّومُ، فَكَانَ أَبُو قِرْصَافَةَ يُنَادِيهُ مِنْ سُورِ عَسْقَلَانَ (٥) فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ: يَا فُلَانُ الصَّلَاةَ، فَيُجِيبُهُ (٢)، وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ الْبَحْر (٧).

٣١٣ - مدننا بِشْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِشْرٍ الْعَمِّيُّ (^) الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ الْعَمِّيُّ (أَنْطَاكِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ (٩)، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ (٩)، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ

<sup>= (</sup>۲۳٦)، والبيهقي في «الشعب» (٢٥١٤)، وابن عبد البر في «بيان العلم» (١/٢٤)، والمصنف في «الأوسط» (٩٤٤٠)، الضياء في «المختارة» (٢٣٢٨) وغيرهم. وعن جبير بن مطعم، أخرجه الدارمي (١/٤٧-٧٥)، وابن ماجه (٢٣١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٠١)، والمصنف في «الكبير» (١٥٤١)، والحاكم (١/٧٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٢١)، وغيرهم. وعن زيد بن ثابت، أخرجه الترمذي (٢٦٥٦)، وأبو داود (٣٦٦٠)، والدارمي (٢٢٩)، وابن ماجه (٢٠٥١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٦٠٠)، وابن حبان (٢٢٩)، والمصنف في «الكبير» (٤٨٩) (٤٨٩).

<sup>(</sup>١) في (م): لم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (ه): (جندرة) بدلًا من: (أبي قرصافة).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>ه) (ز): [۳۱/ أ].

<sup>(</sup>٦) في (م): ويجيبه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه المصنف مسندًا في «المعجم الكبير» (٢٥٢٣) (٣/ ١٩) عن محمد بن الخزر الطبراني، عن أيوب بن علي بن الهيصم، عن زياد بن سيار، عن عزة بنت عياض، به. وهو إسناد ضعيف كما سبق.

<sup>(</sup>٨) في (ه) زاد بعدها: العجلي.

<sup>(</sup>٩) الطباع: بشد الموحدة، «تقريب التهذيب» (١٠٢١).

مِخْرَاقِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا، فَقَالَ: «**وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ**»(٢).

(١) مخراق: بكسر الميم، وسكون المعجمة، المزني. «تقريب التهذيب» (١/ ٢٢٠).

(۲) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰۸۱) (۲٪ ۱۵۹۸) (۳۲۳) (۳۳۳) (۳۷٪ ۲۰۳۱) (۲۷٪ ۲۰۷۱)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۰۸۰) (۲٪ ۲۳٪) والمصنف في «المعجم الكبير» عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۱۰۰) (۲٪ ۳۳۲) والمصنف في «المستدرك» (٤٥) (۱۹٪ ۲۳٪)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۷۳)، والحاكم في «المستدرك» (٤٪ ۲۳۱٪) من طريق مسدد، والبزار في «المسند» (۳۲۹) (۸٪ ۲۰۵٪) من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع، ومؤمل بن هشام، والمصنف في «المعجم الكبير» (٤٥) (۲٪ ۲۲٪) من طريق إسحاق بن راهويه. والروياني في «المسند» (۲۶٪) (۲٪ (۲۲٪) عن ابن إسحاق، عن علي بن المديني. وابن الأعرابي في «المعجم» (۱۲۷۹) (۲٪ مخررة، عن جعفر، عن يحيى بن معين. كلهم عن إسماعيل ابن علية، عن زياد بن مخررة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، به. وفيه أن المخاطب لرسول الله هي رجل وليس قُرَّةَ.

وبعضهم يقول: «والشاة إن رحمتها، رحمك الله» مرتين.

وخالفهم محمد بن الصباح الدولابي فزاد رجلا مبهمًا في الإسناد بين إسماعيل وزياد بن مخراق، أخرجه البيهقي في «الشعب» (١١٠٦٩) من طريق محمد بن غالب بن تمام، عن محمد بن الصباح الدولابي، عن إسماعيل، عن رجل، عن زياد بن مخراق، به. ولم يتابع عليه.

قلت: فيه محمد بن غالب، قَالَ الدَّارَقُطْنيُّ: ثقة مأمون، إِلاَ أَنَّهُ كَانَ يُخطئ. ولعل المخالفة منه. وزاد البخاري «مرتين». وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٢٥٣٦) عن ابن عيينة، عن زياد بن مخراق، به. وأخرجه ابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (٢٦٠) (١/ ٤٢٩) عن إسحاق بن اسماعيل، عن أبى معاوية محمد بن خازم، عن زياد بن مخراق، به. وتابع زياد بن مخراق حجاجُ بن الأسود وعبدُ الله بن المختار، أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٤٤) (١٩/ ٢٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٠٢) من طريق أسلم بن سهل الواسطي، =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٣٨٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنْ مَالِكِ إِلَّا إِسْحَاقُ الطَّبَّاعُ (٢)، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ. ٣١٤ - مدننا بِشْرُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ابْنُ أَخِي (٣) هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ، ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّرِيِّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا إِسْحَاقَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا

= عن أحمد بن محمد بن ماهان بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن حماد بن سلمة، عن حجاج بن الأسود وعبد الله بن المختار عن معاوية بن قرة، به.

وفيه محمد بن ماهان مجهول قاله أبو حاتم.

وتابعهم كذلك يونس بن عبيد، أخرجه البزار في «المسند» (٣٣٢٢) (٨/ ٢٥٧) والمصنف في «المعجم الكبير» (٤٧) (٩/ ٢٤)، وفي «الأوسط» (٢٧٣٦) ((7) ((7) )، والحاكم في «المستدرك» ((7) ) ((7) )، والبيهقي في «الشعب» ((7) )، وأبو نعيم في «الحلية» ((7) )، وفي «معرفة الصحابة» ((7) ) من طريق عدي بن الفضل، عن يونس بن عبيد، عن معاوية بن قرة، به . وفيه عدي بن الفضل: متروك، قاله ابن حجر.

قلتُ: وإسناد المصنف ضعيف؛ لجهالة بشر بن علي بن بشر، شيخ الطبراني وشيخ بشر، وهو عَبْد اللَّهِ بْن نَصْرٍ ذكر له ابن عدي مناكير، وقد أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٤٦) (٣/ ٢٥٤)، وفي «الأوسط» (٣٠٧٠) (٣/ ٢٥٤) بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث معقل بن يسار أخرجه الروياني في «مسنده» ( ١٢٩٣) (٢/ ٢٠٥)، وابن عدي في (٣٢٧)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٤٦٦) (٢٠/ ٢٠٤)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٧٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٥٥٧) (١٣/ ٤١٤)، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي ذكره ابن عدي وقال: منكر الحديث، ثم ساق في ترجمته عدة أحاديث منكرة، منها هذا الحديث، وقال: وَعَامَّةُ مَا يَرُويهِ مناكير إما إسنادًا وإما متنًا. وذكره الهيثمي وقال (٤/ ٣٣): فيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي.

<sup>(</sup>١) في (ع): لم يرو.

<sup>(</sup>٢) في (ه): (إسحاق بن الصباع) بدلًا من: (إسحاق الطباع).

<sup>(</sup>٣) في (م): أبي.

رَسُولَ اللَّهِ، أَحْرَقَنِي لِسَانِي، قَالَ<sup>(١)</sup>: «فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ<sup>(١)</sup> الْإَسْتِغْفَارِ، إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ [إِلَيْهِ]<sup>(٣)</sup> في الْيَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكَ بْنِ مِغْوَلٍ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ هَنَّادٌ.

(١) سقطت من (ه).

(٢) في (ع): من.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من: (م)، (هـ)، (ع).

(٤) إسناده ضعيف: لجهالة عبيد الله بن أبي المغيرة، فقد اختلف في اسمه، فقيل: عبيد ابن المغيرة، وقيل: ابن المغيرة، وقيل: المغيرة، بن أبي عبيد، وقيل: عبيد الله بن أبي المغيرة، وقيل: عبيد بن عمرو، وقيل: الوليد، وقيل: أبو الوليد، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مجهول، وهو كما قال. وقال الذهبي في «الكاشف» (٢/ ٤٦٣): مضطرب عن حذيفة.

قلتُ: ومدار هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي، يروي عنه جماعة.

١ - سفيان، عن أبي إسحاق.

أخرجه أحمد في «المسند» (۲۳۳۷۱) (۳۸۹/۳۸)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥١)، وفي «السنن الكبرى» (٢١٢) (٩/ ١٧٠)، والبزار في «مسنده» والليلة» (٢٩١) (٧/ ٢٩٧)، وابن حبان في «صحيحه (٢٩٦) (٣/ ٢٠٥)، والمصنف في «الدعاء» (١٨١٤)، والحاكم في «المستدرك» (١٨٨٢) (١/ ٢٩٤١) من طريق عبد الرحمن بن مهدى. وأخرجه أحمد أيضًا في «المسند» (٢٣٤٢١) (٣٨/ ٤١٩) من طريق من طريق وكيع. وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢٨٨٣) (٣/ ٢٠٧). وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٥١) وفي «السنن الكبرى» (٢٠١١) (٩/ ٢٠٧) من طريق محمد بن القاسم الأسدي. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٧٠٦) (٢/ ٢٩٤) من طريق والمصنف في «الدعوات الكبير» (١٦٧) (١/ ٢٤٢) من طريق قبيصة. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٦٥) (١/ ١٩٢) من طريق تمتام، عن أبو حذيفة موسى بن مسعود. كلهم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد أبي المغيرة، عن موسى بن مسعود. كلهم، عن سفيان، عن أهلى، فقلت: يا رسول الله، قد خشبت =

النار، قال: «فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرق»، ولم يذكر وكيع ومخلد: «قد خشيت أن يدخلني لساني النار». وزاد محمد ابن القاسم: سمعت حذيفة، وتلا قول الله وكل: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك». وزاد عبد الرحمن بن مهدى، وعبد الرزاق: «قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي بردة فقال: «وأتوب إليه»، وقد حصل خلاف في مسمى عبيد أبي المغيرة، فقال وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ومخلد بن جعفر وأبو حذيفة: عبيد أبي المغيرة، وعند ابن حبان وقبيصة: عبيد الله بن أبي المغيرة، وقال عبد الرزاق ومحمد بن القاسم الأسدي: عبيد بن المغيرة.

٢ - شعبة، عن أبي إسحاق.

أخرجه أحمد في «المسند» (٢٣٣٦٢) (٣٨/ ٣٨٤)، والبزار في «مسنده» (٢٩٧١)، والبزار في «السنن الكبرى» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٤٩) (١/ ٣٢٧)، وفي «السنن الكبرى» (١٠٢١) (٩/ ١٦٩) من طريق محمد بن جعفر.

وأخرجه الطيالسي (٤٢٧)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٦٤٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥١٠) من طريق مسدد، عن بشر بن المفضل. ثلاثتهم (ابن جعفر، والطيالسي، وبشر بن المفضل) عن شعبة، عن أبي إسحاق عن الوليد أبي المغيرة، أو المغيرة أبي الوليد، عن حذيفة، به.

وخالفهم سعيد بن عامر، فقال: عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة.

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٤٨) (١/ ٣٢٧)، وفي «السنن الكبرى» (١٠٢٠) (٩) (١٠٢٠) من طريق سعيد بن عامر.

قلتُ: وهذا وهم من سعيد بن عامر، وهو وإن كان ثقه، فقد قال البخاري في «العلل الكبير» (ص: ١٠٤): وسعيد بن عامر كثير الغلط، وكذلك قال أبو حاتم الرازي. وقد شك شعبة في اسم شيخ أبي إسحاق، كما مر، وقد قال النسائي عن رواية شعبة: خَالفه عَامَّةُ أَصْحَاب أبي إسحاق. وقال الحاكم: «هذا عبيد أبو المغيرة بلا شك، وقد أتى شعبة بالإسناد والمتن بالشك، وحفظه سفيان بن سعيد فأتى به بلا شك في الإسناد والمتن». وتحرف في مطبوع الطيالسي كلمة «ذَرِبُ» إلى كذب!.

٣ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق.

= أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٤٤١) (٦/ ٥٦) (٣٥٠٧٨) (٧/ ٢٥٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٠)، وفي «السنن الكبرى» (١٠٢١١) (٩/ ١٠٢١)، وابن السني في «عمل اليوم» (٣٦٢)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (١١٠)، والمصنف في «الدعاء» (١٨١٣)، وابن أبي الدنيا في «التوبة» (١٧٦) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة قال: قال حذيفة: شكوت إلى رسول الله الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المعنوة الاستغفار إني الأستغفر الله كل يوم مائة مرة».

٤ - أبو خالد الدالاني، عن أبي إسحاق.

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٣)، والمصنف في «الدعاء» (١٨١٥) من طريق أبي خالد الدالاني، عن أبي إسحاق، عن أبي المغيرة عبيد البجلي، عن حذيفة به. وزاد النسائي: «وأتوب إليه».

٥ - إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق.

أخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٣٤) (٣١٨ )، والبزار في «مسنده» (٢٩٧٠) أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٣١١) من طريق أبي أحمد الزبيري. والدارمي (٣١٢) عن محمد بن يوسف. والمصنف في «الدعاء» (١٨١٢) من طريق طريق عبد الله بن رجاء. والبيهقي في «الشعب» (٦٣٦٩) (٩/ ١٢٤) من طريق عبيد الله. أربعتهم (أبو أحمد الزبيري، وعبيد الله، ومحمد بن يوسف، وعبد الله بن رجاء) عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي المغيرة، عن حذيفة، به. وزاد إسناد ثانٍ في الحديث: «قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لأبي بردة وأبي بكر ابني أبي موسى، فقالا: قال رسول الله عنه: «إني لأستغفر كل يوم مائة مرة، أستغفر الله وأتوب إليه». ولم يذكره عبد الله بن رجا.

والإسناد الثاني إلى أبي موسى الأشعري قد رواه غير واحد عن إسرائيل مرسلًا لم يذكروا فيه أبا موسى، ذكره أبو حاتم كما في «العلل» (٢/ ١٨٧)، وبينا هناك أن المحفوظ فيه عن أبي بردة حديثُ الأغرِّ المزنى، والله أعلم.

وقال عبد الله بن رجاء ومحمد بن يوسف في شيخ أبي إسحاق: عبيد بن عمرو، فقال الطبراني رَخِلُللهُ: هكذا قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو، والصواب: عن أبي إسحاق عن عبيد بن المغيرة أبي المغيرة البجلي، وهذا عبيد بن عمرو الخارفي، وخارف حي من همدان قد روى عنه أبو إسحاق غير هذا الحديث. =

🥻 المعجم الصغير 🥳 ۲۹۱

## [بَابُ]<sup>(۱)</sup> مَنِ اسْمُهُ بِشُرانُ<sup>(۲)</sup>

٣١٥ - حرثنا بِشْرَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ تَابِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ

= ٦ - أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق.

أخرجه ابن ماجه (٣٨١٧) عن علي بن محمد عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن أبي المغيرة، عن حذيفة، به. وزاد: «سبعين مرق» بدل: «مئة مرق».

قلتُ: وهذه اللفظة شاذة، فإن كل الرواة عن أبي إسحاق قالوا: «مائة مرة».

٧ - الأعمش، عن أبي إسحاق.

أخرجه هناد في «الزهد» (٩١٦)، والمصنف في «الدعاء» (١٨١٦) و(١٨١٧) من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن المغيرة، عن حذيفة، به.

٨ - مالك بن مغول.

أخرجه هناد في «الزهد» (٢/ ٤٦٠)، والمصنف في «الدعاء» (١٨١٨) من طريق مالك بن مغول، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن المغيرة البجلي، عن حذيفة، به. ٩ – عمرو بن قيس الملائي.

أخرجه المصنف في «الدعاء» (١٨١٩)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٢٥٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٢٥) من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن المغيرة، عن حذيفة، به.

قلت: وإسناد المصنف ضعيف؛ لجهالة شيخ الطبراني، فلم أقف له على ترجمة، وكذلك عبيد الله بن أبي المغيرة سبق الكلام عليه.

ويشهد لقول النبي على: «إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» حديثُ الأغر المزني، أخرجه مسلم (٢٠٧٥) (٤/ ٢٠٧٥) وغيره وحديث أبى هريرة، أخرجه البخاري (٣٠٠) (٨/ ٦٧) وغيره.

(١) زيادة من (م).

(٢) كتب في حاشية (ز): بلغ السماع في الأول بقراءة محمد المظفري فسمعه ولده عبد الله و من ذكر، ولله الحمد والمنة.

**797** 3

أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِالِتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ (٢) إِلَّا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ. تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانُ، وَلَمْ [نَكْتُبُهُ] (٣) إِلَّا عَنْ بشْرَانَ.

# [بَابُ مَنِ اسْمُهُ بَكْرً](٤)

٣١٦ - صدننا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، ثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقَيْكُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقَكُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ الْرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الدَّوْوَابِ إِذَا هُوَ مَسَرَ، وَذَكَرَ الْعَافِيَةَ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِصَاحِبِهَا مِنْ جَزِيلِ الثَّوَابِ إِذَا هُوَ شَكَرَ، صَبَرَ، وَذَكَرَ الْعَافِيَةَ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِصَاحِبِهَا مِنْ جَزِيلِ الثَّوَابِ إِذَا هُوَ شَكَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرُ، فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «وَرَسُولُ اللَّهِ يُحِبُ مَعَكَ الْعَافِيَةَ (٥)» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۱) (۱/ ۱٤۰)، ومسلم (۱/ ۳۲۰)، ومسلم (۲۷) (۱/ ۳۲۱) (۱/ ۳۲۱)، وأبو داود (۲۲۳) (۱/ ۱۲۹)، وغيرهم. (۳۲۱)، والترمذي (۵۸۲) (۱۸ (۷۸۱)، وأبو داود (۲۲۳) (۱/ ۱۲۹)، وغيرهم. وإسناد المصنف ضعيف، فيه غسان بن الربيع الموصلي، ضعفه الدارقطني وقال الذهبي: ليس بحجة في الحديث. «ميزان الاعتدال» (۳/ ۳۳۲).

والحسن بن أبي جعفر ضعيف، قاله ابن حجر. «التقريب».

<sup>(</sup>٢) في (ه): (بن جعفر) بدلًا من (الحسن بن أبي جعفر).

<sup>(</sup>٣) في (ز): يكتبه، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، و في (ه)، (ع): من اسمه بكر، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ه): (معك يحب العافية) بدلًا من: (يحب معك العافية).

<sup>(</sup>٦) موضوع: فيه إبراهيم بن البراء بن النضر، يحدث عن الثقات بالبواطيل، قاله =

المعجم الصغير ﴾ 💸 ٢٩٣

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ [إِلَّا](١) إِبْرَاهِيمُ. تَفَرَّدَ بِهِ بَكْرٌ.

٣١٧ - مد ثنا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُقْبِلِ الْبَصْرِيُّ الْحَافِظُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، ثَنَا عَمِّي عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَوْنٍ، عَنْ مُجَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَوْنٍ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُو أَشَدُ تَفَصِّيًا (٢) مِنْ (٣) صُدُورِ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُو أَشَدُ تَفَصِّيًا (٢) مِنْ نَوَازِع (٤) الطَّيْرِ إِلَى أَوْطَانِهَا» (٥).

= العقيلي وابن حبان. وقال ابن عدي: ضعيف جدًّا. أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣١٠٢) (٣/ ٢٦٥) ومن طريقه أبو نعيم في «الطب» (١/ ١١٢) (١/ ٢٣٥)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٤٥) به.

(١) في (ز): عن، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

(٢) تَفَصِّيًا: أي: أشد خروجًا، يقال: تفصيت من الأمر إذا خرجت منه وتخلصت. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٤٥٢).

(٣) (ز): [٣١/ ب].

(٤) النازع والنزيع: البعيد والغريب. يقال: نزع عن أهله وعشيرته أي: بعد وغاب. «لسان العرب» (٨/ ٣٥٠).

(٥) صحيح بغير هذا اللفظ: أخرجه البخاري (٥٠٣٢)، ومسلم (١ / ٥٤٥) (٢٢٨)، وأحمد في «المسند» (٢٧٦) (٢٣٧)، والنسائي في «الفضائل» (٦٥)، وغيرهم من طرق عن ابن مسعود عن النبي على الفظ: «بئس ما الأحدهم أن يقول: نَسِيتُ آية كيت وكيت، بل نُسّى واستذكروا القرآن، فإنه أشدُ تفصيًا من صدور الرجال من النعم».

قلتُ: وإسناد المصنف ضعيف، فيه عبد الملك بن هوذة، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٨٧)، وقد تفرد بلفظة: «مِنْ نَوَازِعِ الطَّيْرِ إِلَى أُوْطَانِهَا»، وخالف الرواية المشهوره من حديث ابن مسعود المخرجه في «الصحيحين»، وهو لا يحتمل التفرد. وشيخه عمرو بن خليفة قال فيه ابن حبان: ربما كان في بعض روايته بعض المناكير. وفي باب الأمر بتعاهد القرآن: عن أبي موسى عند البخاري (٥٠٣٣)، ومسلم وغيره. وعن ابن عمر عند البخاري (٥٠٣١) وغيره.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا عَمْرُو، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ هَوْذَةً.

٣١٨ - مدننا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ [أَبُو عَمْرٍ و] (١) الْبَصْرِيُّ الْمُعَدِّلُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا وُهَيْبُ (٣) بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مَعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا وُهَيْبُ (٣) بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِيُّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ يَجْلِسُ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ حَتَّى عَنْ عَائِشَةَ رَحِيُّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ يَجْلِسُ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ حَتَّى يَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجُلَلِ وَالْإِكْرَامِ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامِ إِلَّا وُهَيْبٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ (٥)، وَلَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ [أبِي عَمْرِو الْقَزَّازِ] (٢) مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ.

٣١٩ - حسن بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَوَيْهِ الطَّاحِيُّ (٧) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ عَلِيٍّ، ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (ز)، (ع): أبو عمر، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) في (م): عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) في (م): وهب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٥) (١/ ٤١٤)، وأحمد في «المسند» (٢٤٣٣٨) (٤٠/ ٢٩٤)، والمرتب مسلم (٢٩٠) و(٢٩٩)، وأبو داود (١٥١٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٠٢ و٢٠٥)، والطيالسي (١٥٥٨)، وإسحاق (١٣٥٧)، وغيرهم من طرقٍ عن عائشة والطيالسي وفي الباب عن ثوبان، أخرجه مسلم (٥٩١)، وأحمد في «المسند» (٣٧/ ٤٨)، والنسائي (٣/ ٨٨)، وغيرهم.

وقد أخرج المصنف الحديث في «الدعاء» (٦٤٧)، وفي «الأوسط» (٣٣٢٧) بنفس الإسناد.

<sup>(</sup>٥) في (ه) زاد بعدها: الطائي.

<sup>(</sup>٦) في (م): (بكر القزاز) في (ز)، (هـ)، (ع): (أبي عمر القزاز) بدلًا من: (أبي عمرو القزاز)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٧) في (م): الطائي.

المعجم الصغير 💮 💝 🔭

مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَكْر بْن وَائِل أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»(١).

فَمَا قَرَأَهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ، فَهُمْ يُسَمَّوْنَ بَنِي الْكَاتِبِ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ.

(۱) إسناده محتمل للتحسين: أخرجه أبو يعلى الموصلي في «المسند» (۲۹٤٧) (٥/ ٢٢٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٢٥)، والبزار في «المسند» (٧٢٣٨) (١٣/ ٤٦٠)، وابن خبان في «صحيحه» (٦٥٥٨) (٤/ ٢٧٤)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٦٧٣٩) (٤/ ٢٧٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٦٢٩) (٣/ ٢٥٩) من طريق نوح بن قيس، عن خالد ابن قيس، عن قتادة، عن أنس رفياني، به.

قلتُ: خالد بن قيس وثقه ابنُ معين، وقال ابن المديني: ليس به بأس، وقال الأزدي: رواية خالد بن قيس عن قتادة فيها مناكير، وقال ابن حجر: صدوق يغرب، «تهذيب التهذيب» (٣/ ١١٣).

وقد خالف خالد بن قيس شيبانُ بن عبد الرحمن، فرواه عن قتادة، عن مضارب بن حزن العجليِّ، عن مرثد بن ظبيان، قال: جاءنا كتابُّ: من رسول الله على فما وجدنا له كاتبًا يقرؤهُ، حتى قرأهُ رجل من بني ضُبيعة: «من رسول الله على إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا». أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٦٧) (٣٤/ ٢٦٦) ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» ( ١٣٦/٥) عن يونس، وحسين عن شيبان. وتابع شيبان قرة ابن خالد، أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٨٦٨) (٥/ ٢٥٦٤) من طريق حجاج بن يوسف، عن زفر بن قرة، عن قرة بن خالد. عن قتادة به. وعند أبي نعيم قال: «مضارب يعنى ابن حرب الكندى» ولعله خطأ من النساخ.

وخالفهم سعيد بن أبي عروبة، فأسقط مضارب، أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢٧٨) (١/ ٢٤٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٦٥٨) (٣/ ٢٧٨) من طريق سعيد، عن قتادة، عن مرثد بن ظبيان، به. ولم يصرح ابن سعد باسم الصحابي، فقال: عن رجل من بني سدوس، إلا أنه قال بإثر الحديث: وكان الذي أتاهم بكتاب رسول الله عليه ظبيان بن مرثد السدوسي، به.

قلتُ: ومداره على مضارب بن حزن، وقال فيه الحافظ: مقبول. «التقريب».

#### [مَن اسْمُهُ بُهْلُولً]<sup>(١)</sup>

• ٣٢٠ - صدننا بُهْلُولُ بْنُ إِسْحَاقَ [بْنِ بُهْلُولٍ] (٢) الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُدْعَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَوْقِيْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اللهمَّ بَارِكُ لِأُمِّتِي في بُكُورِهَا» (٣).

لَمْ يَرُوهِ (٤) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا الْجُدْعَانِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ.

# [مَنِ اسْمُهُ بُجَيرٌ] (٥)

٣٢١ - مدننا بُجَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِع، [يَحْيَى بْنُ] (٦)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام عليه في حديث (٦٥) وإسناد المصنف ضعيف لضعف مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُدْعَانِيُّ انظر «التهذيب».

قلتُ: وكلام المصنف: تفرد به إسماعيل بْنُ أَبِي أُويْسٍ، فيه نظر فقد تابعه أخوه عبد الحميد بن أبي أويس. أخرجه أبو الطاهر في «جزئه» (١١٩) عن محمد بن عبدوس، عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن محمد ابن عبد الرحمن الجدعاني، به.

<sup>(</sup>٤) في (ع): لم يرو.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴾

عَنْ فِرَاسِ [بْنِ يَحْيَى](١)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَخِيْكُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكْلَ أَنْ يُصَلِّيَ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ إِلَّا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ . تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ يَحْيَى.

## آمَنِ اسْمُهُ بَابُوَيْهِ]<sup>(٣)</sup>

٣٢٢ - حدثنا بَابُوَيْهِ (١) بْنُ خَالِدِ بْنِ بَابُوَيْهِ [الْأَيْلِيُّ] (٥)، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى [الْأَيْلِيُّ] (٢)، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الضَّالُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْفِيْ قَالَ: صَلَّى [بِنَا] (٧) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ الْعَشِيِّ الْعَشِيِّ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الطَّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ (٨)، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ (٨)، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٩٥١)، ومسلم (١٩٦١)، والترمذي (٢) حديث صحيح: أخرجه البخاري (١٨٤٨١) (٩٥٥)، ومسلم من طرقٍ عن الشعبي (١٥٠٨)، وأحمد في «المسند» (١٨٤٨١) (١٨٤٨١) وغيرهم من طرقٍ عن الشعبي به بألفاظ مختلفة، وهذا الإسناد ضعيف لجهالة بُجَيْر بْن مُحَمَّدِ بْن جَابِر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ه)، وقد كتبها: بانويه، والمثبت هو الصحيح الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): بانويه (في هذا الموضع وفي الذي يليه).

<sup>(</sup>٥) في (ز)، (ع): الأبلي، في (م) غير معجمة، والمثبت من (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٦) في (ز): الأبلي، في (م)، (ع) غير معجمة، والمثبت من (هـ)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>۸) في (هـ): ركعتين.

سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى، وَإِنَّمَا سُمِّيِّ مُعَاوِيَةَ الضَّالَ ؛ لِأَنَّهُ ضَلَّ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ [عَن الطَّريقِ] (٢) فَفُقِدَ.

# [مَنِ اسْمُهُ الْبَخْتَرِيُّ](٣)

٣٢٣ - صرننا (١) الْبَخْتَرِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ [اللَّخْمِيُّ] (٥) أَبُو صَالِحٍ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ وَيُهُا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنِ مُغِيرَةَ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ وَشُعْبَةُ (٧). تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ كَامِلُ ابْنُ طَلْحَةَ، [وَعَنْ شُعْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً] (٨). ابْنُ طَلْحَةَ، [وَعَنْ شُعْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً] (٨).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف، لضعف عمر بن يحيى الأبلي، اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث (۲/ ۱۷۵)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٤٩): لم أعرفه. وقد سبق الكلام عليه برقم (٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) غير موجودة في كل النسخ الخطية وأثبتناها مراعاة لمتابعة التبويب، وللتيسير على القارئ.

<sup>(</sup>٤) (ز): [۲۳/ أ].

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٥٣٨، ١٥٣٨) (٢/ ١٣٦) (١٧٥٤) (٢/ ١٧٩) (٧/ ٥٩٢٢) (٧/ ١٦٩) (٧/ ١٦٣) (١٦٣) (١٦٣) (١٦٣)، والترمذي (٩١٧) (٣/ ١١٩٠)، وأبو داود (١٧٤٥) (٢/ ١٤٤) وغيرهم، من طرق عن عائشة على المالية المالي

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴿ ٣٩٩ ﴾

### [مَنِ اسْمُهُ بَدْرً]<sup>(۱)</sup>

٣٧٤ - حمد ثنا بَدْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُوزْجَانِيُّ (٢)، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (٣)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيْكُ، عَنِ النَّبِيِّ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (٣)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيْكُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بَنُو آدَمَ عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى: مِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا، وَيَحْيَى مُؤْمِنًا، وَيَكُوتُ مُؤْمِنًا، وَمَعْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَمَعْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَيَحْيَى كَافِرًا، وَمَعْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَمَعْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَمَعْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَيَحْيَى كَافِرًا، وَيَعْدِي كَافِرًا، وَمَعْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَيَحْيَى كَافِرًا، وَيَعْدِي كَافِرًا، وَمَعْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَيَحْيَى كَافِرًا، وَيَعْدِي كَافِرًا، وَمَعْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَيَحْيَى كَافِرًا، وَيَعْوَلُهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَيَعْدِي كَافِرًا، وَيَعْدِي كَافِرًا، وَيَعْوَلُهُ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا»

(١) غير موجودة في كل النسخ الخطية وأثبتناها مراعاة لمتابعة التبويب، وللتيسير على القارئ.

قلت: داود بن أبي هند، قال الأثرم، عن أحمد: كان كثير الاضطراب والخلاف. وقال ابن حبان: كان من خيار أهل البصرة من المتقنين في الروايات إلا أنه كان يَهِمُ إذا حدث من حفظه. «تهذيب التهذيب» وترجم له الحافظ (بثقة متقن، كان يهم بأخرة). «التقريب». وكذلك الراوى عنه وهيب بن خالد ترجم له الحافظ (بثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرة). «التقريب».

وأصحاب أبي النضر وهو المنذر بن مالك لم يذكروا هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في بعض كتب التراجم بفتح الجيم والزاي هكذا: (الجَوْزَجَانِي). الجوزجاني: نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ يقال لها: الجوزجانان، والنسبة إليها جوزجاني. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) أبو نضرة: بفتح النون ومعجمة ساكنة البصري . «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٦١٦) (٣/ ٣٣١)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (٤١) بهذا الإسناد والمتن. وقال البيهقي إسناده صحيح.

#### = فقد رواه کل من:

١ - أبي مسلمة، عن أبى نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله على بلفظ:
 (إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء».

أخرجه مسلم (٢٧٤)، وأحمد في «المسند» (١١٦٩) (١١/ ٢٦٠) (١١٧٩٣)، وعبد بن حميد في «المسند» (٨٦٨) (١/ ٢٧٤) (٨٦٩) (١/ ٨٦٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩٢٦٩) من طرقٍ عن شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، به. وزاد أحمد وعبد بن حميد: «لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه»، قال أبو سعيد: فقد حملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه، ثم رجعت».

٢ - المستمر بن الريان، عن أبي نضرة.

أخرجه مسلم (١١٤٢٨) (٣/ ١٣٦١)، وأحمد في «المسند» (١١٤٢٦، ١١٤٢٧) (١١٤٢٨) وفي «الزهد» (٢٠٨)، وأبو داود الطيالسي في «المسند» (١١٤٢٨) (٢/ ٢٠٧)، وفي «الزهد» (٢٠٨)، وأبو داود الطيالسي في «المسند» (٢٢٧٢، ٢٢٧٢) (٣/ ٢١٧) من طريق المستمر بن الريان الإيادي، عن أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله على ذكر الدنيا فقال: «إن الدنيا فقال: «إمرأتين خضرة حلوة، فاتقوها، واتقوا النساء»، ثم ذكر نسوة ثلاثًا من بني إسرائيل: «امرأتين طويلتين تعرفان، وامرأة قصيرة لا تعرف، فاتخذت رجلين من خشب، وصاغت خامًا فحشته من أطيب الطيب المسك، وجعلت له غلقًا، فإذا مرت بالملأ أو بالمجلس، قالت به ففتحته ففاح ريحه، لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم من غدرة أمير عامة، ربعضه، ناحدًا منكم مخافة الناس أو بشر أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه، أو رآه أو سمعه».

٣ - خليد بن جعفر، عن أبي نضرة.

أخرجه مسلم (١٧٣٨) (١٥)، وأحمد في «المسند» (١١٣٠٣) (١١/ ٤٠٤) وابن أخرجه مسلم (١٥٠٨) (١١٥)، وأبن الجعد في «المسند» (١٥٠٨، أبي شيبة «مصنف» (٣٤٠٩٦) (١١٥)، وأبن الجعد في «المسند» (١٥٠٨، من طريق خليد بن جعفر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي بلفظ: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند استه».

٤ - قتادة، عن أبي نضرة. أخرجه أحمد في «المسند» (١١٨٦٩) =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٢٠١﴾

= (۱۸/ ۳۷۶) (۱۱۷۹۳) (۱۱۷۹۳)، وأبو داود الطيالسي في «المسند» (۲۲٦٥) (۳/ ۹۰۹)، وابن حبان في «صحيحه» (۲۷۸)، وابن طهمان في «مشيخته» (۲۸)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۲)، وفي «الشعب» (۹۸۹)، وفي «الأسماء والصفات» (۹۶۷)، وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۹۹) من طرق، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال: «لا يمنعن أحدكم مخافةُ الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو عرفه».

قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في الشر.

٥ - التيمي، عن أبي نضرة.

٦ - الجريري، عن أبي نضرة.

أخرجه أحمد في «المسند» (١١٨٣١) (١٨/ ٣٤٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٧٥)، والبيهقي في «الشعب» (٧٥٧٣) من طريق خالد عبد الله، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله على: «ألا لا يمنعن أحدَكم مخافةُ الناس أن يقول الحق إذا رآه».

٧ - على بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة.

أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر الملحق بالمصنف» (٢٠٧٢٠) (٢١/ ٣٤٦)، وأحمد في «المسند» (١١/ ١١٨) (١٣١)، والبغوي في «شرح السنة» (١٤/ ٢٤٢) من طريق معمر.

وأخرجه ابن المبارك في «مسنده» (٨٨)، وفي «الزهد» (١٥٩٣) عن معتمر بن سلمان.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ إِلَّا وُهَيْبٌ، وَلَا عَنْ وُهَيْبٍ إِلَّا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَرَّاحِ.



= (۱۷/ ۲۲۷) (۱۱۲۷۸) (۱۱۲۷۸)، وأبو داود الطيالسي في «المسند» (۲۲۷۰) (۲۲۷) (۲۲۷) من طرق عن حماد بن (۲۸ (۲۷۳))، وعبد بن حميد في «المسند» (۸٦٤) (۲۷۳) من طرق عن حماد بن سلمة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ( ٢٥٣٨٤) (٥/ ٢١٦) (٣٣٤١٣) (٦/ ٢٥٥) عن حسين بن علي، عن زائدة. سبعتهم: أبو مسلمة، المستمر بن الريان، خليد بن جعفر، قتادة، التيمي، الجريري، ابن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: خطبنا رسول الله على خطبة بعد العصر إلى مغرب الشمس، حفظها منا من حفظها، ونسيها من نسي فحمد الله – قال عفان وقال حماد: وأكثر حفظي أنه قال: بما هو كائن إلى يوم القيامة. . . ثم ساق الحديث بطوله.

قلتُ: إسناده ضعيف ، لضعف على بن جدعان، وإن كانت بعض فقراته ثابتةً من حديث أبى سعيد الخدري.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١١٣٥١) (١٧/ ٤٤٩) عن معاوية بن هشام، عن شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن رسول الله على بلفظ: «يُرفع للغادر لواء بغدره يوم القيامة، فيقال: هذا لواء غدرة فلان». وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية: وهو ابن سعد العوفي.

قلتُ: وقوله: «لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة» له شاهد من حديث ابن عمر. أخرجه البخاري (٣١٨٨) و مسلم (١٧٣٥).

وقوله: «إن الدنيا خضرة حلوة» له شاهد من حديث حكيم بن حزام، أخرجه البخاري وغيره (١٤٧٢).

وقوله: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» له شاهد من حديث أسامة بن زيد، أخرجه البخاري (٥٠٩٦) و مسلم (٢٧٤١) وغيرهم.

المعجم الصغير ﴾

#### َ مَن اسْمُهُ بُلْبُلً]<sup>(۱)</sup>

٣٢٥ - مرتنا بُلْبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُلْبُلِ الْخَلَّالُ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَخِيْفُكُ ابْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَخِيْفُكُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ يَتَّجِرُونَ إِلَى الشَّامِ فِي الْبَحْرِ (٢٠) (٣٠). قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ يَتَّجِرُونَ إِلَى الشَّامِ فِي الْبَحْرِ (٢٠) (٣٠). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامُ الدَّسْتُوائِيُّ، وَلَا عَنْ هِشَامِ إِلَّا ابْنُهُ مُعَاذُ.



(١) غير موجودة في كل النسخ الخطية وأثبتناها مراعاة لمتابعة التبويب، وللتيسير على القارئ.

قلتُ: ورواية هولاء الأئمة مقدمة على رواية إِسْحَاقَ بْنِ بُلْبُلٍ، خاصة أن إِسْحَاقَ بْنِ بُلْبُلٍ لايعرف، وعليه فالصحيح في الحديث أنه من رواية سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب أحد الأئمة المشهور بالرواية عن كبار الصحابة.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه): (في البحر إلى الشام) بدلًا من: (إلى الشام في البحر).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: فيه إِسْحَاقُ بْنُ بُلْبُلٍ، لم أجد له ترجمةً، وقد أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤/ ١٩٥) (١٩٥٨)، وذكره البيهقي في «الزوائد» (٤/ ٢٧)، وخالف إسْحَاقَ بْنِ بُلْبُلٍ، كلُّ من أحمد بن حنبل، أخرجه عبد الله في «العلل لأحمد» (١٤٩٣) (٢/ ٤٢) عن أبيه، وأبو داود الطيالسي أخرجه عبد الله في «العلل لأحمد» (١٤٩٣) (٢/ ٢١) عن أبيه، عنه. وأبي إسحاق الطالقاني أخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين» (٢/ ٢١) (٣/ ٥١) عنه. ثلاثتهم (الإمام أحمد، والطيالسي، وأبو إسحاق الطالقاني) عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله عليه يتجرون في البحر إلى الروم منهم سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله.



# [مَنِ اسْمُهُ تَمِيمٌ] (۱)

٣٢٦ - مرتنا(٢) تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدِ الْمَدِينِيُّ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْهِا قَالَتْ: فَقَدَ النَّبِيُّ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْهِا قَالَتْ: فَقَدَ النَّبِيُّ وَكَانُوا ابْنُ عَجْلَانَ، قَالُوا: اغْتُبِطَ - وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْوَعْكَ الْإِغْتِبَاطَ - فَقَالَ: «فَومُوا بِنَا حَتَّى نَعُودُهُ»، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ يُسَمُّونَ الْوَعْكَ الْإِغْتِبَاطَ - فَقَالَ (٣): «قُومُوا بِنَا حَتَّى نَعُودُهُ»، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ يُسَمُّونَ الْوَعْكَ الْإِغْتِبَاطَ - فَقَالَ لَهُ (٤): (لاَ تَبْكِ؛ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنَّ الْخُمَّى عَنْ جَهَنَّمَ» وَلَا النَّبِيُّ عَيْهِ : «لَا تَبْكِ؛ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَى الْخُبُرَنِي أَنَّ الْخُمَرَنِي أَنَّ الْخُمَّى عَنْ جَهَنَّمَ» وَمَا لَا لَهُ (٤) النَّبِيُّ عَيْهِ : «لَا تَبْكِ؛ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنَّ الْخُمَى عَنْ جَهَنَّمَ» وَمَنْ جَهَنَّمَ» (٥).

(١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية (ز): بلغ قراءة محمد بن أبي بكر بن الجريري في الثالث على والدي أبقاه الله.

<sup>(</sup>٣) في (هـ): قال، في (ع): فقالوا.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: لضعف عمر بن راشد، قال أبو حاتم: تركت السَّمَاعَ منه لمّا وجدت حديثه كذبًا. وقال الدارقطني: متروك. وقال الذهبي: وهو مُنْكر الحديث، يأتي بعجائب. وقد رواه المصنف في «الأوسط» (٣٣١٨)، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٤)، بلفظ: «أن الحمي حِمَى أمتي من جهنم»، وقال: شيخ =

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، وَلَا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ. تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ.



= مجهول وليس بالمعروف وأحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه.

قلتُ: والثابت عن عائشة عن النبي على النبي الفظ: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». أخرجه البخاري (٣٢٦٣) ومسلم (٢٢١٠).

وفى الباب عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «الحمى حظ أمتى من جهنم» وهو (موضوع).



## [مَنِ اسْمُهُ ثَابِتً

٣٢٧ - حدثنا ثَابِتُ بْنُ نُعَيْم [أَبُو مَعْنِ] (٢) الْهَوْجِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ وَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ وَكَامِهُ، أُجْمِ آيَوْمَ الْقِيَامَةِ] (٣) بِلِجَام مِنْ نَارِ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا ابْنُهُ (٥) تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ (٦) أَبِي السَّرِيِّ.

(١) غير موجودة في كل النسخ الخطية وأثبتناها مراعاة لمتابعة التبويب، وللتيسير على القارئ.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: لجهالة شيخ المصنف، قاله مسلمة بن قاسم، كما في «اللسان» (٢/ ١٩٧) و لم يعرفه. والهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٢٨) و كذلك الألباني، وفيه محمد ابن أبي السري العسقلاني، لينه أبو حاتم وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من مناكيره. «الميزان» (٤/ ٢٤). وقد سبق برقم (١٦٦). وسيأتي برقم (٤٦٥) وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في (م) زاد بعدها: معمر، في (ع): معتمر.

<sup>(</sup>٦) (ز): [۲۳/ ب].

🥻 المعجم الصغير 🐉 🛴



## [مَنِ اللهُهُ جَعْفَرً](۱)

٣٢٨ - حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَلَانِسِيُّ الرَّمْلِيُّ (٢) ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكِ] (٣) وَعِلْكُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ مَالِكِ] (٣) وَعِلْكُ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْعَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ، وَاللّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْعَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ، وَاللّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَمْرِ ، وَالشّمَعِةِ، وَالنّفَاقِ، وَالسّمْعَةِ، وَالرّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصّمَمِ، وَالْبَكَمِ، وَالْجُنُونِ (٤) ، وَالشّمَعِةِ ، وَالسّمَعَةِ، وَالرّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، وَالْبَكَمِ، وَالْبُكَمِ، وَالْجُنُونِ (٤) ، وَالشّمَعِقَ ، وَالسّمَعَةِ، وَالرّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، وَالْبَكَمِ، وَالْجُنُونِ (٤)، وَالْجُذَام، وَسَيِّعَ الْأَسْقَام» (٥).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية (ز): والبرص، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه المصنف في «الدعاء» (١٣٤٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٤٤) من طريق آدم بن (١/ ٧١٢)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٤٨) (١/ ٤٥٩) من طريق آدم بن أبي إياس. وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٠٢٣) (٣/ ٣٠٠) من طريق عبد الصمد بن النعمان. كلاهما (آدم بن أبي إياس، عبد الصمد بن النعمان) عن شيبان، عن قتادة، عن أنس، قال: كان النبي على يدعو يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والبخل والهرم، والقسوة والغفلة، والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والشرك والنفاق، والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم، =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا شَيْبَانُ. تَفَرَّدَ بِهِ آدَمُ.

٣٢٩ - حدثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ الْمَدَنِيُّ (١)، ثَنَا (٢) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُويْسِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ، عَنْ اَبْيِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟» ابْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟» قَالُوا: الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ، فَقَالَ: «وَأَيُّ دَاءٍ أَدُوى مِنَ الْبُخْلِ؛ بَلْ سَيِّدُكُمُ الْجَعْدُ الْقَطَطُ عَمْرُو بْنُ الْجُمُوح» (٣).

= والجنون، والبرص والجذام، وسيئ الأسقام». وزاد آدم بن أبي إياس: «والفسوق». وأخرجه أحمد في «المسند» (١٠٠٨) (٢٠٠٨)، وأبو داود (١٥٥٤)، وابن أبي شيبة في «المسند» (٢٩١٢) (٢/ ١٨)، والطيالسي في «المسند» (٢٠٠٨) (١/ ٢٠١٨)، والبزار في «المسند» (٢٩١٢) (٢١/ ٤٤٨) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله على المفظ: «اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجذام، ومن سيئ الأسقام». وأخرجه النسائي (٢٩٤٥) (٨/ ٢٧٠) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، به، وأخرجه أحمد في «المسند» (٢١٧١) (٢٠/ ٢٠٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٥٥) (١٩٠١)، والنسائي (٢٦٠) من طرق عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبي على كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والبخل والجبن، والهرم، وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الحيا وفتنة الممات».

الجذام: علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط. وسيئ الأسقام: قال السندي: تعميم بعد تخصيص، وهي العاهات التي يصير المرء بها مهانًا بين الناس، تتنفر عنه الطباع، ومقتضاه أنه لا يطلب السلامة من الأمراض مطلقًا، ولكن يطلب العافية، ويتعوذ من هذه العاهات الشنيعة.

- (١) سقطت من (ه).
- (٢) في (هـ): أخبرنا.
- (٣) صحيح بشواهده: أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر» (٢٠٧٠) (٢١/ ٣٣٧)، ومن طريقه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٥٣٤)، وفي «مساوئ الأخلاق» (٣٦٦) وفي «المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق» (٢٥٨) (ص: ١١٣) =

= عن معمر. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٤٦٠٥) (٣/ ٥٢٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه، عن صالح بن كيسان. وأخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١٦٤) (١١٨) عن إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن يونس. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ( ١٠٣٦٠) (١٠٣٦) من طريق أبي اليمان، عن شعيب، أربعتهم عن الزهرى، عن عبد الرحمن بن كعب مرسلًا، بلفظ: قال: «من سيدكم يا بني سلمة؟»، قالوا: سيدنا الجد بن قيس، فقال رسول الله عليه: «لِمَ تسودونه؟» قالوا: فإنه أكثر منا مالًا، وإنا لنزنه بالبخل، قال رسول الله عليه: «وأي داء أدوأ من البخل، ليس ذلك سيدكم»، قالوا: فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال: «سيدكم بشر بن البراء بن معرور». وعند معمر: قال لبني ساعدة: «من سيدكم؟». وخالفهم عبد العزيز بن عبد الله الأويسي فجعله عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب، عن رسول الله عليه اخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ( ٥٥٣٨) (١٤/ ١٥١)، والمصنف في «المعجم الكبير» (١٦٣) (١٩/ ٨١) (٣١٧) (١/ ١٩٩)، أبو الشيخ الأصبهاني في «أمثال الحديث» (٧٩، ٩٥) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، به. بلفظ: قال: «من سيدكم يا بني سلمة؟»... وذكر الحديث.

وقال أبو الشيخ الأصبهاني: إسناده رجاله ثقات. وزاد أبو الشيخ في الإسناد صالح ابن كيسان بين إبراهيم بن سعد وابن شهاب.

قلتُ: والراجح الرواية المرسلة فإن الثقات عن الزهرى اتفقوا على أنها مرسلة. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ١٧٩): ورجال هذا الإسناد ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الزهري، ويمكن الجمع بِأَنْ تُحْمَلَ قصة بشر على أنها كانت بعد قتل عمرو بن الجموح جمعًا بين الحديثين ومات بشر المذكور بعد خيبر.

قلتُ: وإسناد المصنف ضعيف، من أجل شيخ المصنف.

وفى الباب عن أبى هريرة، أخرجه البزار في «المسند» (۸۰۰۸) (۱۶/ ۳۳۳)، والمحاكم في «المستدرك» (۷۲۹۳) (٤/ ۱۸۰)، والمصنف في «المعجم الكبير» (۱۲۰۳) (۲/ ۳۵)، وأبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار» (۱۲۱) (۱/ ۱۰۱) سعيد ابن محمد الوراق. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۵۰۲۹) (۳/ ۲۲۳) عن =

= سهل بن عمار العتكي، عن محمد بن يعلى. وأبو الشيخ الأصبهاني في «أمثال الحديث» (٩٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٢١) من طريق محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن النضر بن شميل، ثلاثتهم، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: «من سيدكم يا بني سلمة؟» قالوا: الجد ابن قيس على أنا نبخله، قال: «وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور». وعند الطبري والمصنف والحاكم: «من سيدكم يا بني عبيد؟» وعند أبي الشيخ الأصبهاني: «ولكن سيدكم عمرو بن الجموح».

قلتُ: سعيد بن محمد الوراق ضعيف، «التقريب». وفيه أيضًا محمد بن يعلى متروك: «التهذيب». فلم يسلم عن محمد بن عمرو إلا طريقُ ابن أبى رزمة، وتابع محمد بن عمرو عمرُو بن دينار، وقد حصل عليه خلافٌ من ثلاثة أوجه:

١ - عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٦٥٠) (٤/ ٥٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٣٥) (١٠٣٥٨) (١٠٣٥٨) وأبو الشيخ الأصبهاني في «أمثال الحديث» (٩٠) من طريق سهيل بن إبراهيم الجارودي، عن سليمان بن مروان، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله بلفظ: «يا بنى سلمة من سيدكم اليوم؟» . . . الحديث .

قلت: إسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن يزيد المكي متروك الحديث، «التقريب». وقال البيهقى: ورواه سعيد بن محمد الوراق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بمعناه غير أنه قال: بشر بن البراء بن معرور بدل عمرو بن الجموح، الأول أولى.

٢ - عمرو بن دينار، عن جابر.

أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» ( ١٩١٣) (٨/ ٣٧٣)، ومن طريقه الخطيب في «البخلاء» (٢٤)، وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» (٩١) من طريق أسد بن موسى، عن أبي الربيع السمان، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: . . . الحديث قلتُ: إسناده ضعيف، من أجل أشعث بن سعيد أبي الربيع السمان، متروك «التقريب». وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٥٩) (١٠٣٥)، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٣٥)، وفي «البخلاء» (٢٥) من طريق والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤٤١) (٥/ ٤٥٤)، وفي «البخلاء» (٢٥) من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. تَفَرَّدَ بِهِ الْأُوَيْسِيُّ (١).

٣٣٠ - حدثنا جَعْفَرُ بْنُ إِلْيَاسَ بْنِ صَدَقَةَ الْكَبَّاشُ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، [ثَنَا نُوحُ] (٢) بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ

= قلت: وقبيصة بن عقبة صدوق ربما خالف كما في «التقريب».

٣ - عمرو بن دينار مرسلًا.

ذكره الدارقطني في «العلل» (٨/ ٤٠) وقال: وغيرهم يرويه عن عمرو بن دينار مرسلًا، وقال: والمرسل أشبه.

وفى الباب عن ابن عمر: أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «أمثال الحديث» (٩٦) (٨٠) عن عبد الرحمن بن محمد بن حماد، عن حاتم بن بكر، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور».

قلتُ: إسناده ضعيف، من أجل عبد الله بن إبراهيم الغفاري فإنه متروك، «التقريب». وعن ابن عباس أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١٢١٦) (١٢١١) (٣٩٧) وفي «المعجم الأوسط» ( ٦١٧٨) عن أبي حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي، عن حمزة بن جعفر الشيرازي، عن أبي سمرة قاضي حور، عن أبي شيبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس عن قال: قال رسول الله عنية: . . . الحديث. إسناده ضعيف فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة متروك الحديث «التقريب».

وعن أنس بن مالك، أخرجه أبو الشيخ في «أمثال الحديث» (٨٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤٩٨٥) (٤/ ١٩٨٦) من طريق سعيد بن أبي الربيع السمان، عن رشيد أبي عبد الله الزريري، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك أن رسول الله وقف على مجلس بني سلمة، فقال: ... الحديث.

قلتُ: إسناده ضعيف فيه رشيد أبو عبد الله الزريري، قال الذهبي: مجهول. «الميزان» (٢/ ٥١).

وعن حبيب بن أبي ثابت، مرسلًا. أخرجه وكيع في «الزهد» ( ٣٧٤) عن المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت قال: قال رسول الله عليه: . . . الحديث.

(١) مطموسة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

ابْنِ مَالِكِ رَضِّكُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا نُوخٌ. تَفَرَّدَ بِهِ نُعَيْمُ.

٣٣١ - حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَبِيٍّ، عَنْ الْهُجَيْمِيُّ " ثَنَا النَّصْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ، عَنْ الْهُجَيْمِيُّ " ثَنَا النَّصْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ، عَنْ عَرْمِيًّ عَنْ اللَّهِ عَيْدٍ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيةِ اللَّهُ عَلَيْ وَالْفِضَةِ (٤) إِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (٥).

(١) في (ز): وقال، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق، والله أعلم.

(٢) ضعيف جدًّا: من أجل نوح بن أبي مريم، قال ابن حجر: كذبوه في الحديث. وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٣٨) (٣/ ٣٣٨) بنفس الإسناد. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٨٦)، وتمام في «فوائده» (١٥٦٧) (٢/ ٢١٧) من طريق نافع أبي هرمز، عن أنس بن مالك، به.

قلتُ: وفيه نافع أبو هرمز، قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٤٣): ضعفه أحمد وجماعة، وكذبه ابن معين مرة، وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث.

(٣) الهجيمي: بضم الهاء وفتح الجيم والياء الساكنة، وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى محلة بالبصرة، نزلها بنو هجيم، فنسبت إليهم. «الأنساب» للسمعاني (٣٨٦/١٣).

(٤) في (ع): (آنية الفضة) بدلًا من: (آنية الذهب والفضة).

(٥) ضعيف جدًّا: من أجل سليم بن مسلم الخشاب، قال الذهبي في «الميزان»: قال ابن معين: جهمي خبيث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: لا يساوي حديثه شيئًا. وكذلك تلميذه محمد بن بحر الهجيمي، قال العقيلي: بصري، منكر الحديث، كثير الوهم. وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج به. «الميزان» (٣/ ٤٨٩) أخرجه المصنف في «الكبير» (٢١٠ / ١٠١) (١١/ ٣٧٣)، «الأوسط» (٣٣٣٣) (٣/ ٣٣٨) بنفس الإسناد. وأخرجه أبو يعلى في «المسند» ( ٢٧١١) (٥/ ١٠١) وفي «المعجم» (٦) وتمام في «فوائده» (١٧٧٨) (٢/ ٢٩٢) من طريق محمد بن بحر، عن سليم بن مسلم المكى الحجبي، عن النضر بن عربي، عن عكرمة، عن ابن =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٦٤ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ إِلَّا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ الْهُجَيْمِيُّ.

٣٣٢ - حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ الزِّيَادِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا غَسَّانُ بْنُ مَالِكِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَخِيْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عِيْقِيْ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ (١)(٢). لَمْ يَرُوهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا سَلَّامٌ.

٣٣٣ - حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاجِدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمَصْنِ بْنِ شَقِيقِ الْمَرْوَزِيُّ (٣)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ صَاحِبُ الْفُضَيْلِ بْنِ عَيَاضِ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِيَاضِ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

= عباس، عن النبي ﷺ، به.

تنبيه: عند أبي يعلى في «المسند» تصحف في المطبوع محمد بن بحر إلى محمد بن يحيى، والصواب محمد بن بحر، كما في «معجم أبي يعلى»، ومعاجم الطَّبرَ انِي الثلاثة، و «الإتحاف» ( 7٤١٠) و «المطالب العالية» (٣٠).

وانظر كلام الشيخ الألباني كَثْلَلْهُ عن الحديث في «السلسلة الصحيحة» (٧/ ١٢٣٥) فإنه مهم جدًّا.

(١) في (ه): الحذف.

(۲) أخرجه البخاري (۹۷۹ه) (۷/ ۸۲) (۸۲ ۲۲۰) (۸/ ۶۹)، و مسلم (30) ( $\pi$ / ۷۱۰۱) (۵) ( $\pi$ / ۱۵۶۸)، وأبو داود (۵۲۷۰) (3/  $\pi$ 7۸) وغيرهم مطولًا. وإسناد المصنف ضعيف؛ لضعف شيخه جعفر بن محمد بن الليث، ضعفه الدارقطني واتهمه في سماعه، «أسئلة حمزة» (۲۳۱). وسيأتي برقم (٤٦٠).

(٣) (ز): [٣٣/ أ].

(٤) في (هـ): ثنا.

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ : «مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ عَلَى كُلَّ مَؤُونَةٍ (١) وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا» (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ إِلَّا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ الْخُرَاسَانِيُّ (٢). الْأَشْعَثِ الْخُرَاسَانِيُّ (٢).

٣٣٤ - صرننا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ فَرُّوخَ بْنِ دَيزَجِ بْنِ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي لِأُمِّي عُمَرُ بْنُ أَبَانَ بْنِ مُفَضَّلِ الْمُدَنِيُّ (٤) قَالَ: أَرَانِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الْوُضُوءَ، أَخَذَ رَكُوةً، فَوَضَعَهَا الْمَدَنِيُّ (٤) يَسَارِهِ، وَصَبَّ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَعَسَلَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدَارَ الرَّكُوةَ عَلَى

(١) في (ه): مؤنة.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: وفيه علتان الأولى: سماع الحسن من عمران بن الحصين، انظر: «جامع التحصيل» (ص: 17)، الثانية: إبراهيم بن الأشعث ضعيف كما قال أبو حاتم وغيره، وذكره ابنُ حبان في «الثقات» (  $\Lambda$  / 17) وقال: كان صاحبًا للفضيل بن عياض، يروي عنه الرقائق . . يغرب، ويتفرد، ويخطئ، ويخلف. أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (177 (177)، والقضاعي في «المسند» (178)، والقضاعي في «المسند» (178)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (178) (17) (178) (178) (178)، والأصبهاني في «الترغيب» (17) (178)، والأصبهاني في «الترغيب» (17) (178)، والأحبهاني في «الواهيات» (17)، وابن ألي الدنيا في «الفرج» (178)، وابن الجوزي في «الواهيات» (178)، وابن أبي الدنيا في «الفرج» (178)، من طريق إبراهيم بن الأشعث، عن الفضيل بن عياض، عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعًا، به . وقد أعل ابنُ الجوزي الحديث في «العلل» (178) بالعلتين . وأعله الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء» (178) بالعلتين .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ه): المزني.

<sup>(</sup>٥) في (ز): على، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق، والله أعلم.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

يَدِهِ الْيُمْنَى، فَتَهَيَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (())، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا لِسِمَاخِهِ (())، فَمَسَحَ سِمَاخَهُ (())، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ مَسَحْتَ أُذُنَيْك؟ فَقَالَ: يَا غُلَامُ، إِنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ لَيْسَ هُمَا مِنَ الْوَجْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا غُلَامُ، هَلْ رَأَيْتَ، وَفَهِمْتَ أَوْ أُعِيدُ عَلَيْك؟ فَقُلْتُ: قَدْ كَفَانِي، وَقَدْ فَهِمْتُ، قَالَ: وهَكَذَا (٤) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْك؟ فَقُلْتُ: قَدْ كَفَانِي، وَقَدْ فَهِمْتُ، قَالَ: وهَكَذَا (٤) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْك ؟ فَقُلْتُ:

(١) في (م): وثلاثًا.

(٢) في (ه): بسماخه.

(٣) في (ه): سماخيه.

(٤) في (م): فكذا، في (ه)، (ع): فهكذا.

(٥) إسناده ضعيف: لجهالة شيخ الطبراني جعفر بن حميد، وجده لأمه عمر بن أبان. أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٦٦) (٣/ ٣٤٧)، وأبو حيان التوحيدي كما في «نفح الطيب» (٢/ ٥٦٢)، والذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ١٣٢) من نفس الإسناد.

قال ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٢٩٦): وخرج الطبراني، بإسناد فيهِ جهالة، عن أنس، الحديث. . . وقال الذهبي «ميزان الاعتدال» (٥/ ٢١٨): عمر بن أبان عن أنس في الوضوء لا يعرف وعنه شيخ الطبراني جعفر بن حميد فَمَنْ جعفر؟! وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٣٥)، رواه المصنف في «الأوسط» و «الصغير»، قال الذهبي: وعمر بن أبان لا يدري من هو.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العلائي كما في «الإيماء إلى زوائد» (١/ ٢٢٠): هذا حديث غريب وقع لي تساعيًّا، وجعفر بن حميد هذا انفرد عنه الطبراني بالرواية، وشيخه مجهول لا يعرف، ولم أجد أحدًا من المتقدمين تكلم فيهما، والله أعلم. وقال العراقي: هذا حديث غريب. وقال ابن حجر: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن أبان ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٩/ ٢٨٠): في إسناده شيخ الطبراني وشيخه عمر بن أبان وهما مجهو لان. ولو صح لكان بتصريحه أنهما من الرأس أقوى دليل على ذلك.

لَمْ يَرْوِ (١) عَمْرُو بْنُ أَبَانَ عَنْ أَنسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ.

(١) في (هـ)، (ع): يروه.

(٢) في (ه): (غير هذا الحديث) بدلًا من: (حديثًا غير هذا).

(٣) في (هـ) زاد بعدها: الجلاب.

(٤) في (ه): حدثني.

(٥) في (ع): العبدي.

(٦) في (ه): عن.

(٧) في (ع) كتب في حاشيتها: الجنة.

(٨) في (ع): من.

(٩) في (ع): يغلق.

(۱۰) ضعيف جدًّا: من أجل محمد بن مروان السدي قال ابن حجر: متهم بالكذب. «التقريب».

أخرجه البيهقي مطولًا في «شعب الإيمان» ( ٣٣٦١) (٥/ ٢٤٢) وفي «فضائل الأوقات» (٤٤) (٤٤)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٩٩) من طريق محمد بن مروان السدي، به. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٤٢): رواه المصنف في «الصغير»، وفيه محمد بن مروان السدي، وهو ضعيف. وقال بدر الدين العيني في «عمدة القاري» (١٠/ ٢٧٠): ومنها: حديث أبي سعيد الخدري، رواه المصنف في «الصغير». . . ، الحديث وفي إسناده محمد بن مروان السدي وهو ضعيف.

المعجم الصغير المعجم ال

٣٣٦ - مرننا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَاجِبِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحِ الْفَرَّاءُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُوسَى أَبُو صَالِحِ الْفَرَارِيُّ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُالِكِ رَفِيْكُ قَالَ: إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ (٢)، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْكُ قَالَ: قَالَ: قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً، إِنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْرُجُ مَعَكَ إِلَى الْغَزْوِ؟ فَقَالَ: «يَا أُمُّ سَلَمَةَ، إِنَّهُ لَلْمَاءَ مُعَلَى النِّسَاءِ جِهَادُ (٣)»، فَقَالَتْ: أُدَاوِي الْجَرْحَى وَأُعَالِجُ الْعَيْنَ، وَأَسْقِى الْمَاءَ، قَالَ: «فَنَعَمْ إِذًا» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ [أَبُو إِسْحَاقَ] (٥) الْفَزَارِيُّ. [[وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ [هَذَا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ. [أوعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ [هَذَا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقً] (١) الْمَدَنِيُّ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ (٧) أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلُ إِسْحَاقً] (١) الْمَدَنِيُّ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ (٧) أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلُ

(١) سقطت من (ع).

(٢) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

(٣) في (ع): الجهاد.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: لجهالة شيخ المصنف، قال الهيثمي في «الزوائد» (٥/ ٣٨٩): لم أعرفه. أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٧٤٠) (١/ ٢٥٦) وفي «الأوسط» (٣٣٦٣) (٣/ ٣٤٨)، وعن أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٢٦٥)، به. وعند أبي نعيم: قالت أم سليم.

قلتُ: الثابت عن أنس بن مالك رَفِيْقَ عن أم سليم، وليس أم سلمة، وقد أخرجه مسلم (١٨١٠) (٣/ ١٨٤٣)، والترمذي (١٥٧٥) (٣/ ١٩١)، وأبو داود (٢٥٣١) (٣/ ١٨١٠) وغيرهم، بلفظ: كان رسول الله على يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحي.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>۷) (ز): [۳۳/ ت].

الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَهُ (١) عَبَّادَ بْنَ إِسْحَاقَ، [وَقَوْمٌ يُسَمُّونَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ] (٢)، وَالصَّوَابُ: مَنْ سَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ] (٣).

٣٣٧ - مرتنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُرَيْقٍ (٤) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ جَابِرِ الْجَرْمِيُّ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ جَابِرِ الْجَرْمِيُّ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ ابْنِ يَزِيدَ (٥) الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ إِذَا أَجْنَبَ لَمْ يَطْعَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (٦).

(١) في (ه): يقولون.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، في (ه): وأهل العراق يقولون: عبد الرحمن بن إسحاق.

(٣) جميع ما بين المعقوفين المزدوجتين [[ -]] غير واضحة في (ع).

(٤) في (ز)، (م): بويق، والمثبت من: (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم، وكتب في حاشية (ز): الصواب: بُرَيْق، قاله أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، وهو جعفر بن محمد بن عمران بن بريق أبو الفضل البزار النحوي.

(٥) في (م): زيد.

(٦) إسناده ضعيف: من أجل جابر الجعفي ضعفه غير واحد من أهل العلم. «التهذيب». أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٧٠٧) (٢٣/ ٣١٣)، وفي «المعجم الأوسط» (٣٣٦٨) (٣/ ٣٤٨) من طريق جابر، به. وأخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٩٨٠) (٣٢٨/ ٤٠٤) عن أحمد بن عمرو الخلال، عن يعقوب بن حميد، عن أنس بن عياض، عن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم سلمة: أن النبي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يطعم غسل يديه ثم يأكل.

قلتُ: وفيه شيخ المصنف مجهول الحال، وترجم له الذهبي في «تاريخه» (٢٢/ ٥٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

قلتُ: والثابت عن رسول الله ﷺ من حدیث عمر بن الخطاب ما أخرجه البخاري (۲۸۷) (۱/ ۲۵) و مسلم (۳۰٦) بلفظ: سأل أیرقد أحدنا و هو جنب؟ قال: «نعم =

المعجم الصغير ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ إِلَّا جَابِرٌ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ السُّكّرِيُّ.

٣٣٨ - مدننا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامِيُّ (١) الْكُوفِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَسَنِ (٢) الْأَسَدِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَنَسِ الْحَسَنِ (٢) الْأَسَدِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيْهِ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ (٤)؟ ابْنِ مَالِكِ وَعِلَىٰ الْمَدُ وَيُنَ أَيْنُ صَلَّى (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ (٤)؟ قَالَ (٥): بَيْنَ الْعَمُودَيْن (٦).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ (٧) شُبْرُمَةَ إِلَّا عِيسَى. تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرٌ.

٣٣٩ - صِدننا جَعْفَرُ بْنُ بُجَيْرٍ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَفَّانَ

<sup>=</sup> إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب». وعن عائشة رفيها ما أخرجه البخاري (٢٨٦) ومسلم (٣٠٥) بلفظ: أن رسول الله على كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): ابن الشبامي، (هـ): ابن الشامي.

<sup>(</sup>٢) في (ع): الحسين.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ع): الكعبة.

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ه)، (ع): فقال.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره: وهذا إسناد ضعيف من أجل عيسى بن راشد. قال الذهبي «الميزان» (٣/ ٣١١): مجهول، وخبره منكر، قاله البخاري في كتاب «الضعفاء الكبير». وقال الهيثمي في «الزوائد» (٣/ ٢٩٥): وفيه عيسى بن راشد الثقفي، وفيه كلام. قلث: وكذلك ينظر سماع عبد الله بن شبرمة من أنس بن مالك. «التهذيب». وقد أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٧٧٣) (٣/ ٣٥٠) به. وله شاهد من حديث بلال، أخرجه البخاري (٤٠٥، ١٥٩٨، ١٥٩٤)، ومسلم (٣٨٩، ٣٩١، ٣٩٣، ٣٩٣، وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ه).

[أَبُو بَكْرِ] (١) ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ] (٢) ، عَنِ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَا اللَّهِ عَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي مَن اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ قَدْمَاهُ ، قِيلَ (٤) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ الله لَكَ (٥) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» (١) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا حَجَّاجٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

• ٣٤٠ - صدننا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْأَعْرَجُ [أَبُو مُحَمَّدٍ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، أَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَام، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْكُ عَنْ مَسْعَرِ بْنِ كِدَام، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْكُ عَنْ مَالِكِ رَفِيْكُ وَلَا عَنْ مَالِكِ رَفِيْكُ وَلَا عَنْ رَبِيعَةً (أَنَى وَلَا عَنْ رَبِيعَةً (أَنَّ مِنَ الْقَوْم، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَوْم، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَكَانَ رَجِلَ الشَّعْرِ، فِكَانَ رَجِلَ الشَّعْرِ، لِيْسَ بِالْأَبْيضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْآدَمِ، وَكَانَ رَجِلَ الشَّعْرِ، لَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ، بُعِثَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ [سَنَةً] (١٩)، فَأَقَامَ بِمَكَّةً لَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ، بُعِثَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ [سَنَةً]

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٣) في (م)، (ه)، (ع): ترم.

(٤) في (م)، (ه)، (ع): فقيل.

(٥) في (م): (غُفر لك) بدلًا من: (غفر الله لك).

(٢) صحيح لغيره: وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه عبد الرحمن بن عفان أبو بكر الصوفي، كذبه يحيى بن معين. «الميزان» (٢/ ٥٧٩). وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٣٧٤) (٣/ ٣٥٠) به. وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري (١١٣٠) (٤٨٣٦) (٦٤٧١)، ومسلم (٨٠) (٧٩) ، وغيرهم. وعن عائشة وغيرهم البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٨١) وغيرهم.

(٧) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

(A) ربعة: أي: معتدل، وحذف الهاء في المذكر لغة، وفتح الباء فيهما لغة، ورجل مربوع مثله. «المصباح المنير» (١/ ٢١٦).

(٩) زيادة من (ع).

المعجم الصغير 💸 ٤٢١ 🦫

عَشْرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ، لَيْسَ فِي رَأْسِهِ، وَلَا فِي لِحْيَتِهِ (١) عِشْرُونَ شَعْرَةً يَبْضَاءَ عَلَيْهِ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ الْخُشُكُ.

٣٤١ - مرتنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْسٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ [بْنِ الْحَجَّاجِ](٤)، عَنْ عَبَّادِ الْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِلِكُ قَالَ: قَالَ ابْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِلِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ لَوَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا لِيَعِينِهِ، ثُمَّ لُوسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا لِيَعِينِهِ، ثَمَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

(١) في (ع): (ولحيته) بدلًا من: (ولا في لحيته).

<sup>(</sup>۲) أُخرَجه البخاري (۳۰٤۷، ۳۰٤۸)، ومسلم (۹۶، ۹۲، ۱۱۳)، وأحمد في «المسند» (۱۳۹۱) (۱۳ / ۱۲۰)، والترمذي (۳۲۲۳) (۰/ ۰۹۲)، وغيرهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك المنطقة.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه)، (ع): حدثني.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>ه) (ز): [۶۳/ أ].

<sup>(</sup>٦) في (ه): أحدكم.

<sup>(</sup>٧) في (م)، (هـ)، (ع): أو فصيله.

<sup>(</sup>٨) في (ه): جبل أحد.

<sup>(</sup>٩) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (٩٢٤٥) (١٥٠/ ١٣٨) (١٠٠٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١١١) (١١١)، والترمذي (٦٦٢)، وابن خزيمة (٢٤٢٧)، والدارقطني في «الصفات» (٥٥)، والبغوي (١٦٣٠)، وابن زنجويه في «الأموال» (١٣٠١) (٢/ ٧٥٨)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٣٣٧٨) (٣/ ٢٥١) وفي «مسند الشاميين» (١٨٩٨) (٣/ ١٦٥) من طريق عن عباد بن منصور، عن القاسم بن محمد، به.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَحْوَلِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ.

٣٤٢ - صدننا جَعْفَرُ بْنُ الصَّبَاحِ (١) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَوْفِي قَالَ: ابْنِ مُصَرِّف، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَوْفِي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ: «تَرَاصُوا(٢) فِي الصُّفُوفِ، وَلاَ يَتَخَلَّلْكُمُ الشَّيْطَانُ (٣) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «تَرَاصُوا لَا فَي الصَّفُوفِ، وَلاَ يَتَخَلَّلْكُمُ الشَّيْطَانُ (٣) كَانُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَلْ: «ضَأَنْ سُودٌ تَكُونُ (٤) بِأَرْضِ كَأُولَادِ الْحَذَفِ؟ قَالَ: «ضَأَنْ سُودٌ تَكُونُ (٤) بِأَرْضِ الْيَمَن (٥).

<sup>=</sup> قلتُ: وعباد بن منصور ضعفه غير واحد من أهل العلم. «التهذيب». لكن تابعه أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن القاسم بن محمد، أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٥)، وأحمد في «المسند» (٢٢٦٧) (١٣/ ٣٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٤٢٦) وفي «التوحيد» (١/ ١٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٣٣) من طريق معمر، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (١٤١٠) (١/ ١٠٨) (١٢٨٠) (٩/ ٢٢١)، ومسلم (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل». وأخرجه البخاري يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل». وأخرجه البخاري سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة، به، وزاد: «أو فصيله».

<sup>(</sup>١) في (ع): الطباح.

<sup>(</sup>٢) في (ه)، (ع): ترصصوا، في (م): (ترصصوا في الصفوف. أظنه قال: لا تختلفوا تراصوا).

<sup>(</sup>٣) في في (م): (لا يتخللكم الشيطان)، في (ه)، (ع): (لا يتخللكم الشياطين) بدلًا من: (ولا يتخللكم الشيطان).

<sup>(</sup>٤) في (هـ)، (ع): تكن.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (١٨٦١٨) (٣٠/ ٥٨٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ( ١/ ٣٠١)، والحاكم في «المستدرك» (٧٣١) ( ٢٠٤٩)، =

= والبيهقي في «السنن» (٣/ ١٠١) من طريق أبي خالد الأحمر وقال المصنف: لم يروه عن الحسن ابن عبيد الله إلا أبو خالد الأحمر.

قلتُ: وقد أخرجه النسائي في "جزء له" (٤٧)، والبيهةي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٠١) من طريق حفص بن غياث. وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (١٢٤٥) من طريق مسعود بن سعد. كلاهما (مسعود بن سعد، حفص بن غياث) عن الحسن بن عبيد الله، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء. عن رسول الله عبيد الله، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء. عن رسول الله وأخرجه أحمد في "المسند" (١٨٤٩٤) (٣٠/ ٤٥١) (٤٥١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (عبد الرزاق في "المصنف" (٤١٧ ٤١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٨/ ٢٦٤)، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (٤٩) (٥٠)، وأبو داود (١٤٦٨)، والنسائي في (٢/ ١٧٩)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٧٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٢٩) من طريق، عن الأعمش، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء، قال: قال رسول الله عن "زينوا القرآن بأصواتكم». ولفظ عبد الرزاق: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وزينوا القرآن بأصواتكم، ومن منح منيحة لبن، أو منيحة ورق، أو هدى زقاقًا، فهو كعتق رقبة».

وأخرجه أحمد في «المسند» (۱۸۰۱۸) (۳۰/ ٤٨٢)، والنسائي (۱۰۱٦) ( $1/\sqrt{1}$ )، وفي «السنن الكبرى» (۱۰۹۰) ( $1/\sqrt{1}$ )، وابن ماجه (۹۹۷) ( $1/\sqrt{1}$ )، وأبو داود الطيالسي ( $1/\sqrt{1}$ ) ( $1/\sqrt{1}$ )، والدار مي ( $1/\sqrt{1}$ )، وابن خزيمة في «صحيحه» ( $1/\sqrt{1}$ ) ( $1/\sqrt{1}$ ) من طريق شعبة، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب عن النبي على قال . . . الحديث .

وأخرجه أحمد في «المسند» ( ١٨٥١٦) (٣٠/ ٤٧٩)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ( ٣٠/ ١٧٨)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ( ٨٦/٤) من طريق محمد بن طلحة، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، أن رسول الله عليه قال... الحديث.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٨٦١٦) (٣٠/ ٥٨٠)، وأبو داود (٦٦٤)، والنسائي (7/ ٩٨- ٩٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٤٣١) (٤١٧٥) (٤١٧٦)، وابن حبان (٢١٦١)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٧٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٨١٨) من طريق منصور، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسجة =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ.

٣٤٣ - صدننا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَطَّانُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ [أَبُو أَبِي أَحْمَدَ] (١)، مَرْوَانَ الْقَطَّانُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ [أَبُو أَبِي أَحْمَدَ] (١)، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ وَالْكِنْ قَالَ: قَالَ نَصُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

النهمي، عن البراء بن عازب، عن النبي على: «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وزينوا القرآن بأصواتكم، ومن منح منيحة لبن، أو منيحة ورق، أو هدى زقاقًا، فهو كعتق رقبة»، وبعضهم يختصر، وقلب معمر المتن، كما عند عبد الرزاق فقال: «زينوا أصواتكم بالقرآن». وهو خطأ والصواب ما ورد عند أحمد في «المسند» وكذلك عند الحاكم.

قلتُ: وللحديث طرقٌ كثيرة تُركت خشية الإطاله؛ ولأنّ الحديث صحيح.

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٢) كتب في حاشية (ز): نازعني فيهما، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

(٣) صحيح لغيره: وإسناد المصنف ضعيف جدًّا، بل قد يكون موضوعًا. فيه زياد بن المنذر الهمداني ، قال ابن حجر: رافضي، كذبه يحيى بن معين «التقريب».

وعبد الله بن الزبير الأسدي والد أبي أحمد الزبيري ضعفه أبو نعيم، وأبو زرعة. «الجرح والتعديل» (٢/ ٥٦)، «الميزان» (٢/ ٤٢٢).

وجعفر بن محمد بن مالك، شيخ الطبراني قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعًا، ويروي عن المجاهيل انظر «إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٣٤٨)، وقد أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٣٨٠) (٣/ ٣٥٢)، به.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، أخرجه مسلم (٢٦٢٠) (٤/ ٢٠٢٣)، والبخاري في «شعب الإيمان» (٢٠٢٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٥٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠/ ٤٦٥) بلفظ: «العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته».

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [الزُّبَيْرِ أَبُو<sup>(۱)</sup>]<sup>(۲)</sup> أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ.

٣٤٤ - مدننا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى الطَّائِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، عَنِ الطَّائِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، عَنِ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ مَعْنُ جَابِرٍ مَعْنُ جَابِرٍ مَعْنَ جَابِرٍ مَعْنَ جَابِرٍ مَعْنَ جَالِرَةً يَهُودِيٍّ، فَقَامَ [[ لَهَا» (٥) .

(١) في (م): ابن.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٣) سقطت من (ع).

(٤) سقطت من (ع).

(٥) حديث صحيح: وإسناد المصنف ضعيف فيه معاوية بن يحيى الصدفي ضعفه، علماء الحديث «التهذيب». والقاسم بن عيسى الطائى، قال أبو داود: تغير عقله، وابن حجر: صدوق تغير. «التهذيب». أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٣٨٢) (٣/ ٣٥٢)، وابن الأعرابي (١٧٢٥) (٢/ ٨٣٨) من طريق القاسم بن عيسى، به. وزاد ابن عربي: لنتن ريحها. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٣٠٩) (٣/ ٤٥٩)، وعنه أحمد في «المسند» (١٤١٤) (٢٢/ ٥٠) ومن طريقه مسلم (٧٩) (٨٠) (٢/ ١٦) وغيرهم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «قام النبي على لجنازة مرت به حتى توارت»، قال: وأخبرني أبو الزبير أيضًا: أنه سمع جابرًا يقول: «قام النبي وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت».

وأخرجه البخاري (١٣١١) (٢/ ٨٥)، ومسلم (٩٦٠) (٢/ ٢٦٠)، أحمد في «المسند» (١٤٤٢) (٢٢/ ٢٢١) من طريق عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله والمسند» (١٤٤٢) (٢٢/ ٢١٧) من طريق عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله والمسند، عبد الله إنها جنازة، فقام لها النبي على وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى، قال: «إذا رأيتم الجنازة، فقوموا»، وزاد مسلم: «إن الموت فزع».

وفى الباب عن عامر بن ربيعة أخرجه البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨). وقد تعددت الروايات في تعليل القيام للجنازة، وجمع الحافظ ابن حجر بين هذه الروايات في «الفتح» (٣/ ١٨٠).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ] (١) وَعَلَّلَهُ: إِلَى هَا هُنَا رَوَى [هَذَا] (٢) الْحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ: «لِأَنَّهَا كَانَتْ جِنَازَةَ يَهُودِيٍّ، فَقَامَ (٣)] (٤) لِنَتْنِ رِيحِهَا». [لَيْسَ عَنْدَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ] (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، وَلَا [رَوَى] (٦) عَنْهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُزَنِيُّ (٧) الْوَاسِطِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى.

٣٤٥ - مدننا جَعْفَرُ (^) بْنُ الْفَضْلِ التَّمَّارُ الْمُخَرِّمِيُّ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شَيْبَةَ الْجِزَامِيُّ الْمَدَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، أَنَّا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ إِلَّا وَلَهُ (٩) إِنَّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ غَادِرٍ إِلَّا وَلَهُ (٩) لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ غَادِرٍ إِلَّا وَلَهُ (٩) لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، في (ع): أبو القاسم الطبراني.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) جميع ما بين المعقوفين المزدوجتين [[ ]] سقط من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ع).

<sup>(</sup>٧) في (م): المدنى.

<sup>(</sup>٨) في (م) زاد بعدها: ابن أحمد.

<sup>(</sup>٩) في (ه): له.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه البخاري (۲۱۸۸» (۲۱۷۸، ۲۱۷۷»، ومسلم (۱۱) (۱۷۳۵) ( $\pi$ / (۱۰) أخرجه البخاري (۲۱۸۸) ( $\pi$ / (۱۷۸))، وأحمد (۲۸۳۹) ( $\pi$ / (۲۵۱)). وقد سلف الكلام على الحديث وشواهده ( $\pi$ / ( $\pi$ /)). وقال النووي في «شرح مسلم» ( $\pi$ / ( $\pi$ /)): معنى لكل غادر لواء، أي: علامة يشهر بها في الناس، وكانت العرب تنصب =

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي حَازِمِ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارِ الزَّاهِدِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ. وَلَا عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ(١)

٣٤٦ - صدننا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَارِكِيُّ (٢) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا هُدُ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا فَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهِ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ»، وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ وَأَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ هُدْبَةُ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنِ ابْنِ (٤) أَبِي مَرْيَمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ.

= الألوية في الأسواق الحافلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك، وأما الغادر، فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به.

(۱) (ز): [۲۴/ ب].

(٢) الخاركي: بفتح الخاء المنقوطة، والراء المهملة بعد الألف، هذه النسبة إلى جزيرة في البحر قريبة من عمان، وهي بليدة بها يقال لها: خارك. «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١).

(٣) أخرجه البخاري (١٤٩٩) (٢/ ١٣٠) (١٣٠) (٣/ ١١٠)، ومسلم (٤٥، ٤٦) (٣/ ١٣٥)، وأحمد في «المسند» (١١٠) (١٢/ ١٥)، والترمذي (١٤٦) (٣/ ٢٥)، وأبو داود (٤٥٩٣) (٤/ ١٩٦) من طرقٍ عن أبي هريرة وَاسناد المصنف ضعيف؛ فيه حماد بن الجعد ضعيف، قاله ابن حجر. «التقريب». وشيخ الطبراني مجهول، وكذلك عبد الغفار بن القاسم قال علي بن المديني: كان يضع الحديث. «المهزان» (٢/ ١٤٠).

والعجماء: البهيمة من الأنعام، وغيرها. والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم. والركاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض.

(٤) سقطت من (ع).

٣٤٧ - حمد ثنا جَعْفَرُ بْنُ مَعْدَانَ (١) الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ (٢)، ثَنَا عُشْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَوَّ قَالَ: عُشْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَوَّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ : «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ» (٤).

(١) في (ع): مروان.

(٣) في (م)، (هـ)، (ع): سرق.

(٤) حسن بشواهده، وإسناده المصنف ضعيف: فيه زيد بن الحريش، وقال ابن القطان كما في «الميزان» (٨ / ١٠٩): مجهول الحال. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨ / ٢٥١)، وقال: ربما أخطأ. ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٦١)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» - كما في «الترغيب» (١/ ٢٦٠) و(٣/ ٣٧٦)، وفي «المعجم الأوسط» (٣٩٩٢) (٣/ ٣٥٥) وفي «الدعاء» (٦١)، من طريق زيد بن الحريش، به. ولفظ في «الدعاء»: «أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام». وجود إسناده المنذري في «الترغيب» (١/ ٢٦٠). وقال الهيثمي في «المجمع» (٢ / ١٢٠): رجاله ثقات. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه أحمد في «المسند» (١١٥٣٢) (۱۸/ ۹۰)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۷۷) (۲/ ۵۵۶)، أبو داود الطيالسي (٢٣٣٣) (٣/ ٦٦٩)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٩٩٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٠٢) من طرق عن حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته»، قالوا: يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها». وقال أبو نعيم: تفرد به علي بن زيد وهو ابن جدعان، عن سعيد، وعنه حماد. وقال الهيثمي في « الزوائد» ( ٢/ ١٢٠): رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، وفيه على بن زيد، =

<sup>(</sup>٢) الحريش: بفتح الحاء المهملة ، وكسر الراء المهملة، وسكون الياء، وآخره شين معجمة. «تقريب التهذيب» (٢١٦/٥).

المعجم الصغير ﴾

= وهو مختلف في الاحتجاج به، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وله شاهد من حديث أبي قتادة. يرويه الأوزاعي، وقد حصل عليه خلاف من وجهين:

1 - الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، يرفعه. أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٦٤٣) (٣٧٧ / ٣١٩)، والدار مي (١٣٦٧)، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ١٧١)، وابن خزيمة (٣٦٣) من طريق الحكم بن موسى. وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٦٤٢) (٣٧٧ / ٣١٩) ومن طريقه ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ١٧٠ - ١٧١) عن محمد بن النوشجان، وهو أبو جعفر السويدي. كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به. بلفظ: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته»، قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها»، أو قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها»، أو قال: «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود».

Y – الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
أخرجه ابن أبي حاتم في في «العلل» (١٧١/)، وابن حبان في «صحيحه» (١٨٨٨)، والحاكم (٢٩٢/١)، والبيهقي (٢/ ٣٨٦) عن هشام بن عمار، عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، عن الأوزاعي به. وقد اختلف العلماء في الترجيح بينهم فطعن أبوحاتم في رواية الحكم بن موسى، فقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٤٨٧) (١/ ١٧٠): وسألت أبي عن حديث رواه الحكم بن موسى، ولا أعلم عن الوليد بن مسلم. . . الحديث . قال أبي : كذا حدثنا الحكم بن موسى، ولا أعلم أحدًا روى عن الوليد هذا الحديث غيره . وقد عارضه حديث حدثناه هشام بن عمار، عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، قلت لأبي : فأيهما شلمة، عن أبي هريرة، عن النبي علي قال : «أسوأ الناس سرقة...» قلت : لم ؟ قال : لأن أشبه عندك؟ قال : جميعًا منكران، ليس لواحد منهما معنى . قلت : لم ؟ قال : لأن حديث ابن أبي العشرين لم يروه أحد سواه وكان الوليد صنف كتاب الصلاة وليس فه هذا الحديث .

وكذلك علي بن المديني فعن عثمان بن سعيد الدارمي، قال: قدم علي بن المديني بغداد، فحدثه الحكم بن موسى بحديث أبي قتادة: «إن أسوأ الناس سرقة...»، فقال له علي: لو غيرك حدث به ما صنع به، أي لأنك ثقة ولا يرويه غير الحكم. =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ. تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ<sup>(١)</sup> إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٣٤٨ - صدننا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَهْمَرْدَ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ،

= «تاریخ بغداد» (۹/ ۱۲٦).

وكذلك الدارقطني فقد سئل في «العلل» (١٠٣٣) (٦/ ١٤١) عن حديث عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال رسول الله على: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته»، قالوا: كيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها، ولا سجودها» فقال: تفرد به الحكم ابن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. وخالفه هشام بن عمار، فرواه عن ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت، والله أعلم. وقال في «الأفراد» (٢٨١): «غريب من حديث يحيى ابن أبي كثير، عن عبد الله، عن أبيه، وغريب من حديث الأوزاعي، عنه، تفرد به الحكم بن موسى، عن الوليد بن مسلم».

قلتُ: وإسناده فيه الوليد بن مسلم مدلس. وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، قال البخارى: ربما يخالف في حديثه. وقال النسائى: ليس بالقوى. و قال أبو أحمد ابن عدى: و عبد الحميد، كما ذكره البخارى، يعرف بغير حديث يرويه غيره، و هو ممن يكتب حديثه. وقال الذهبي: وثقه أحمد، وضعفه دحيم. وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات».

وقوله على: أبخل الناس من بخل بالسلام»، له شاهد من حديث أبي هريرة موقوفًا. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص ٣٥٩)، وإسناده صحيح.

وفي الباب عن النعمان بن مرة مرسلا. أخرجه مالك في «الموطأ» (١٦٧١) ومن طريقه الشافعي في «مسنده» (١٦٠١)، والبيهقي (٨/ ٢٠٩-٢١٠). وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣٧٤٠) عن سفيان بن عيينة، كلاهما (مالك، وابن عيينة) عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة مرسلًا.

(١) في (ه): معقل.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ (') بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَظِيْتُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَظِيْتُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ عِلَى يُؤَيِّدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْهُ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ عِلَى يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) إِلَّا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ.

789 - مدننا جَعْفَرُ بْنُ سُنَيْدِ بْنِ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ [لِسُلَيْمَانَ عَلِيَةٍ] ( عَنْ اللَّيْمَانُ لَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْم بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ ( الْعَبْدَ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ( ٢٠ ).

(١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۰۳) (٥/ ۱۳۲)، ومسلم(۱۱۱) (١/ ۱۰٥)، وأحمد في «المسند» (۸۰۹) (۲۳) (۵۳/ ۱۳۵)، وغيرهم من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، مع قصة. وإسناد المصنف ضعيف فيه غالب بن عبيد الله العقيلي، قال الذهبي في «الميزان» (۳/ ۳۳۱) وسمع منه وكيع وتركه لكونه قال: حدثنا سعيد بن المسيب، والأعمش. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وأيضًا شيخ الطبراني مجهول الحال.

<sup>(</sup>٣) في (ه): عبد الله.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ع): يترك.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف: لضعف سنيد بن داود ويوسف بن محمد بن المنكدر. «التهذيب». أخرجه ابن ماجه (١٣٣٢) (١/ ٤٢٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٤٥٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٧٤٦)، وفي «الآداب» (٦٧٨)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٦٨) من طريق سنيد بن داود، بهذا الإسناد. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله على ، ويوسف لا يتابع على حديثه، وقال الدار قطني: يوسف ضعيف، وقال ابن حماد: متروك.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا ابْنُهُ يُوسُفُ. تَفَرَّدَ بِهِ سُنَيْدٌ

• ٣٥٠ - صدننا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبِ الْعَبَّادَانِيُّ (١) شَهْلُ بْنُ بَكَّادٍ ، ثَنَا (٢) سَهْلُ بْنُ بَكَّادٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ حُميْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوْلِيْكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوْلِيْكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَهُوَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ (٣) مُتَعَمِّدًا لِيَقْتَطِعَ (٤) بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقِّ ، لَقِيَ اللَّهَ عَلَى وَهُو عَلْيَهِ غَصْبَانُ » (٥٠) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ (٦).

#### [بَابُ] (۷) مَنِ اسْمُهُ جُبَيرٌ

٣٥١ - **مدننا** جُبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ النَّضْرِ الْوَاسِطِيُّ، قَنَا زَكَرِيَّا بْنُ فَرُّوخَ (٨) التَّمَّارُ (٩) الْوَاسِطِيُّ، عَنْ وَكِيع بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنِ

(١) في (ه): البغدادي.

(٢) في (ه): البغدادي.

(٣) في (ع): (يمينِ صبرًا) بدلًا من: (يمين صبر).

(٤) في (م): ليقطع.

(٥) أخرجه البخاري (٤٥٤٩) (٦/ ٣٤) (٣٥٦٦) (٨/ ١٣٤) (٣٧) (٩/ ٧٢)، ومسلم (٢٢٠، ٢٢١) (١/ ١٢٢)، والترمذي (١٢٦٩) (٣/ ٥٦١)، وسيأتي من حديث جابر برقم (٦٤٢).

(٦) كتب في حاشية (ز): بلغت قراءة.

(٧) زيادة من (م).

(٨) فروخ: بمفتوحة وضم راء مشددة، وإعجام خاء غير منصرف. «تقريب التهذيب» (١/ ٢٩٣).

(٩) (ز): [٥٣/ أ].

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٢٣٤ ﴾ ﴿

الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكِلَّمَ بِهَا مُوسَى عَلَيْ حِينَ جَاوَزَ الْبَحْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِسْرَائِيلَ؟»، فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ (١): «قُولُوا: اللهمَّ لَكَ اخْمَدُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى، وَأَنْتَ الْمُشْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ» (٢).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ (٣) سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ شَعِيْتُهُنَّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: وَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: وَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ شَقِيقٍ. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي (٤) فَقَالَ: يَا مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ شَقِيقٍ. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي (٤) فَقَالَ: يَا

<sup>(</sup>١) في (هـ): فقال.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: فيه زكريا بن فروخ التمار، لم أجد له ترجمة، وقال الهيثمى في «مجمع الزوائد» (۱۰ / ۱۸۳): رواه المصنف في «الأوسط» و«الصغير»، وفيه من لم أعرفهم. وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٩٩٤) (٣/ ٣٥٦) به. لم أعرفهم. وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٥٤) (١/ ٣٥٤) من طريق إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن عبد الله بن نافع بن يزيد بن أبي نافع. وأخرجه الصيداوي في «معجم الشيوخ» (ص: ٣٣٨)، والخرائطي في «فضيلة الشكر لله على نعمته» (١١) من طريق إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن أحمد بن خالد الشيباني. كلاهما (أحمد بن خالد الشيباني، وعبد الله بن نافع ) عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي خالد الشيباني، وعبد الله بن نافع ) عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال تلهم لك قالها موسى على حين انفلق البحر لبني إسرائيل؟ قلت: بلى، بأبي وأمي قال: قل: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بالله»، قال عبد الله: فما تركتهن مذ سمعتهن من رسول الله على وقال البيهقي: تفرد عبد الله بن نافع هذا وليس بالقوى.

قلتُ: وأحمد بن خالد الشيباني جرحه الدارقطني. «الميزان» (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) في (م): (مذ) في كل المواضع من هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) في (م): المنام.

سُلَيْمَانُ، زِدْ فِي (١) هَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ: وَنَسْتَعِينُكَ عَلَى فَسَادٍ فِينَا، وَنَسْأَلُكَ صَلَاحَ أَمْرِنَا كُلّهُ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا وَكِيعٌ، وَلَا عَنْ وَكِيعٍ إِلَّا زَكَرِيَّا بْنُ فَرُّوخَ. تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرُ بْنُ النَّصْرِ (٢) ابْنِ بِنْتِ إِسْحَاقَ [بْنِ يُوسُفً] (٣) الْأَزْرَقِ.

٣٥٢ - حَدَّ تَنِي (١٠ جُبَيْرُ بْنُ هَارُونَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ الْمَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَةً قَالَ : سُلِيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ وَ الْحَيْثَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ (٥) إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ : «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي (٦) سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدُرُوا، وَلَا تَغْدُوا، وَلَا تَغْدُرُوا، وَلَا تَغْدُولُ وَلِيدًا، وَلَا الْمَرَأَةً، وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ قَرْيَةٍ أَوْ حِصْنٍ فَلَا تَعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَ آبَائِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَيْنِ اللَّهِ مَنْ أَنْ تَخْفِرُوا بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ عَيْنُ اللَّهِ اللَّهُ وَذِمَ آبَائِكُمْ وَذِمَ آبَائِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةٍ رَسُولِهِ عَيْنُ اللَّهُ عَلْمُ وَا بِذِمَةِ وَلَهُ وَلَا اللَّهِ وَذِمَ آبَائِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةٍ رَسُولِهِ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ وَذِمَ اللَّهُ وَذِمَ الْمُعَلِّةُ وَلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا وَكِيعٌ.

<sup>(</sup>١) في (م): (زدهن) بدلًا من: (زد في).

<sup>(</sup>٢) في (ع): الفضل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (هـ): حدثنا.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (هـ): في (بدون الواو).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۱۷۳۱) (۳)، والترمذي (۱٤٠٨) و(۱۲۱۷)، وأحمد في «المسند» (۲۳۰۳) (۲۳۰۳) (۱۳۲ ) وغيرهم من طرقٍ عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وليس في مسلم، لفظة: «وَذِمَم آبَائِكُمْ» ولا «تجبنوا».

قوله: (سرية) هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه، قال إبراهيم الحربي: هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها، قالوا: سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلًا.

وقوله: «ولا تغلوا» من الغلول ومعناه الخيانة في المغنم أي لا تخونوا في =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٥٥﴾

#### [بَابُ]<sup>(۱)</sup> مَنِ اسْمُهُ جَبرونُ

٣٥٣ - صد ثنا جَبْرُونُ (٢) بْنُ عِيسَى (٣) الْمَغْرِبِيُّ المِصْرِيُّ (٤) ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَفْرِيُّ (٥) ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو مَعْمَرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، سُلَيْمَانَ الْحَفْرِيُّ قَالَ : «إِذَا طَلَبْتَ حَاجَةً فَأَحْبَبْتَ (٦) أَنْ تَنْجَحَ ، فَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْكَرِيمُ ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْحَلِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْكَوْرِيمُ ، يَسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيْ الْحَلِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْكَوْرِيمُ ، يَسْمِ اللَّهِ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيْدِ مَا يُوعَدُونَ لَا يَلِهُ وَحْدَهُ لَا سَاعَةً مِّن نَهَا إِلَا الْعَوْشِ الْعَظِيمِ ، وَعَلَيمُ ، وَعَدُونَ ﴾ والأَخْفُونَ ﴾ والأَخْفُقُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

<sup>=</sup> الغنيمة. وقوله: «ولا تغدروا» أي: ولا تنقضوا العهد. وقوله: «وليدًا» أي صبيًّا لأنه لا يقاتل. وقوله: «ذمة الله» الذمة هنا العهد. وقوله: «أن تخفروا»، يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) جبرون: بالفتح.

<sup>(</sup>٣) في (م): موسى.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ه): بمصر.

<sup>(</sup>٥) في (ه): الحوري.

<sup>(</sup>٦) في (هـ): وأحببت.

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): الحليم.

<sup>(</sup>A) في (ه): والحمد لله.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۱۰) في (ه)، (ع): لنا.

غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا دَيْنَا إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ<sup>(١)</sup> الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّاخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا بِرَحْمَتِكَ، [يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ]<sup>(٢)</sup>»<sup>(٣)</sup>.

لَا (٤) يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ (٥) إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سُلَهْمَانَ.

(۱) (ز): [ه٣/ ب].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٣) إسناد ضعيف جدًّا: فيه عباد بن عبد الصمد أبو معمر . قال البخاري : منكر الحديث ، ووهاه ابن حبان، قال أبو حاتم: عباد ضعيف جدًّا. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه في فضائل علي، وهو ضعيف غالٍ في التشيع. يحدث عَن أَنَس بالمناكير. وقال الذهبي: يُحدث عن أنس بن مالك، بصرى واه. «الميزان» (٢/ ٣٦٩). وأيضًا يحيى بن سليمان الجفري قال أبو نعيم الحافظ: فيه مقال. «الميزان» (٤/ ٣٨٣). وكذلك شيخ الطبراني قال المنذري: لم أقف فيه على جرح ولا تعديل. وقال الهيثمي: لم أعرفه. وقال الحافظ ابن حجر: واهي الحديث. وقال الألباني: لم أعرفه، وقال الدارقطني في «المؤتلف» (٢/ ٨٤٩): غير معروف عندي. وقال أيضًا: لم أجد من ترجمه. أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٣٩٨) (٣/ ٣٥٨)، وفي «الدعاء» (١٠٤٤) به. وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفي الأسلمي أخرجه الترمذي (٤٨٣) وابن ماجه (٢/ ٣٩٥) وغيره، وإسناده ضعيف جدًّا. وقال ابن القيم في «فوائد حديثية» (ص: ١١٥): وأما صلاة التسبيح، وصلاة الحاجة، وصلاة يوم عاشوراء وإحياء ليلته، وصلاة ليلتي العيدين وإحياؤهما، وصلاة خاصة بليلة النحر، وصلاة ليوم العيد بعد صلاة العيد، وصلاة ليوم عرفة ، وصلاة لإضاعة الصلاة، وصلاة لرؤية مكان العبد من الجنة، وصلاة لرؤية الله في المنام، وصلاة لرؤية رسول الله عليه المسلم وصلاة لحفظ القرآن، وصلاة لقضاء الحوائج؛ فلا يصح شيء منها عن رسول الله عليه، بل أكثرها موضوعة عليه، وأمثلها صلاة التسبيح.

<sup>(</sup>٤) في (م): لم.

<sup>(</sup>٥) في (هـ): (النبي ﷺ) بدلًا من: (أنس).

المعجم الصغير ﴿ ٢٣٧ ﴾



## [مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ](۱)

٣٥٤ - صد تنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَوْسِيُّ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا (٢) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (٣) مَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَعِلْكَ فَالَكَ وَ اللَّهُ عَلَيْ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعُ مِائَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّ اللَّهُ عِلْ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعُ مِائَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ وَهَكَذَا ﴾ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ وَهَكَذَا ﴾ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ وَهَكَذَا ﴾ ، وَمَع كَفَيْهِ ، فَقَالَ عُمْرُ : حَسْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِلْكَ : وَعْنِي يَا عُمْرُ ، وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلُنَا اللهُ الْجَنَّةَ كُلَّنَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ وَعِلْكَ : إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللهُ الْجَنَّةَ كُلَّنَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ وَعِلْكَ : إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ الْجَنَّةَ كُلَّنَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ وَعِلْكَ : إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ الْجَنَّةَ كُلَّنَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ وَعِلْكَ : إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ الْجَنَّةَ كُلَّنَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ وَعِلْكَ : إِنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُو بَكُو مَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلُنَا اللهُ الْجَنَّةَ كُلَّنَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ وَعِلْكَ : إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى النَّيْ عَلَى اللهُ الْبَلِي عَلَيْ وَعَلَى اللهُ الْجَنَّةُ وَعَلَ اللّهُ الْبَيْ يُعَلِي : «صَدَقَ عُمَرُ اللهُ عُمَلُ اللهُ الْجَنَّةُ عَلَى اللّهُ الْبَيْ يُعْتَلِي : «صَدَقَ عُمَولُ النَّهِ عَلَى اللهُ الْجَنَّةُ وَلَا اللّهُ الْبَيْلُ اللّهُ الْعَلَى الْهَ الْعَلَى الْمَالُولُ النَّيْقُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ الْعَالَ اللّهُ الْعَقَالَ اللّهُ الْعَمْرُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمَالِمُ الْعَلَى الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُعَلَى الْمَالِقُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمَالِقُ الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمَالِقُلُنَا اللهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْتَلَا اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَى الللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ ا

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): أخبرنا.

<sup>(</sup>٣) في (م): أنبأ، (ه): ثنا.

<sup>(</sup>٤) حديث معلول: يرويه قتادة، وقد حصل عليه خلاف من أربعة أوجه:

الوجه الأول: معمر، عن قتادة، عن أنس، أو عن النضر بن أنس، عن أنس بالشك. أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر» الملحق بـ«المصنف» (٢٠٥٥٦) (٢٠١/ ٢٨٦)، وغي «فضائل الصحابة» (٧١٤) وعنه أحمد في «المسند» (١٢١ / ٢٠١) (٢٠/ ١٢١)، وفي «فضائل الصحابة» (٧١٤) (١/ ٤٤٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٧٢١) (٢/ ٢٥٢) عن معمر، عن قتادة، عن أنس، أو عن النضر بن أنس، عن أنس، عن رسول الله عني أنس الوجه الثاني: أبو هلال، عن قتادة، عن أنس.

= أخرجه أحمد في «المسند» (١٣٠٠) (٢٠/ ٣١٠)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٨٨٨٤) (٨/ ٣٦٥)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٣٤٤) من طريق أبي هلال، عن قتادة، عن أنس، عن النبي عليه، به.

الوجه الثالث: هشام عن قتادة.

وقد حصل عليه خلاف من وجهين:

١ - هشام عن قتادة عن أبي بكر بن أنس، عن أبي بكر بن عمير، عن أبيه.

ذكره المصنف في «المعجم الأوسط» (٨٨٨٤) قال: ورواه معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي بكر بن أنس، عن أبي بكر بن عمير، عن أبيه، يرفعه. وذكره أيضًا الدارقطني في «العلل» (٢٦٤٢) (٢٦١/ ٢٦١) وقال: وخالفهما هشام الدستوائي، رواه عن قتادة، عن أبي بكر بن أنس، عن أبي بكر بن عمير الأنصاري، عن أبيه، يرفعه. وذكره البيهقي في «الأسماء والصفات» (٧٢٧) عمير الأنصاري، عن أبيه، يرفعه. وذكره البيهقي في «الأسماء والصفات» (٢١/ ١٥٤) فقال : ورواه معاذ بن هشام عن أبيه، عن قتادة، عن أبي بكر بن أنس، عن أبي بكر بن عمير، عن عمير، وقال: فقال عمر وقال: فقال عمر وقال أبو عمر»، بدل «أبي أدخل الناس الجنة جملة واحدة، وقال في ابتدائه: «فقال أبو عمر»، بدل «أبي بكر». وقال ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ٢٢٩): وروى البغوي وابن أبي خيثمة وابن بكر». والطبراني وغيرهم من طريق قتادة عن أبي بكر بن أبي أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبيه أن النبي عنيه، به.

وذكره أبو حاتم في «علل الحديث» (٢/ ٢٢٣) فقال: روى هذا الحديث معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بكر بن عمير، عن أبيه. ثم قال: ويحتمل أن يكون كنية النضر بن أنس أبا بكر.

 $\Upsilon$  – هشام عن قتادة، عن أبي بكر بن عمير، عن أبيه عمير، يرفعه. بإسقاط «أبي بكر ابن أنس».

أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١٢٣) (١٢٧) من طريق أبي حفص بن على.

وأخرجه ابن منده في «الفوائد» (ص: ۱۸۳) وأبو ذر عبيد الهروي في «جزء من مسموعاته» ( $\Lambda$ ) من طريق محمد بن أبان. وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» = (7.97) ((7.97)) من طريق علي بن عبيد الله المديني.

وذكره البيهقي في «الأسماء والصفات» (٧٢٢) (٢/ ١٥٤) فقال : ورواه معاذ بن هشام عن أبيه، عن قتادة، عن أبي بكر بن عمير، عن أبيه.

الوجه الرابع: سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي بكر بن أنس، عن محمود بن عمير، وذكره ابن أبي حاتم في «العلل الحديث» (٢/ ٢٢٣). فقال: وسألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي بكر بن أنس، عن محمود بن عمير بن سعيد، ير فعه.

وذكره ابن حجر في «الإصابة» (٦/ ٤١) فقال : وقال أبو نعيم رواه سعيد بن بشير عن قتادة فزاد في آخره : «إن الله وعدني أن يدخل الجنة ثلاثمائة ألف من أمتي...» الحديث وأورده ابن منده من رواية سعيد بن بشير عن قتادة بالزيادة فقط وقال تابعه الحجاج وخالفهما هشام.

قلتُ: قد ذهب أبو حاتم في «علل الحديث» (٢١٥٨) (٢/ ٢٢٣) إلى أن رواية هشام الدستوائي أصح من رواية سعيد بن بشير.

فقال ابن أبى حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي بكر بن أنس، عن محمود بن عمير بن سعيد، أن رسول الله على قال: «إن الله وعدني في ثلاثمائة ألف من أمتي أن يدخلوا الجنة...» الحديث.

قال أبي: روى هذا الحديث معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بكر بن عمير، عن أبيه، وهشام الدستوائي أحفظ، ويحتمل أن يكون كنية النضر بن أنس: أبا بكر، ويحتمل أيضا أن يكون محمود بن عمير كنيته أبو بكر، وعمير بن سعد له صحبة، فقصر سعيد بن بشير، ولم يقل: عن أبيه.

قلتُ: وسعيد بن بشير ضعيف، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو محتمل، «التهذيب». وكذلك الإمام الدارقطني في «العلل» (٢٦٤ / ٢٢١) رجح رواية هشام الدستوائي على رواية معمر ورواية أبي هلال الراسبي.

فقال: يرويه قتادة، واختلف عنه فرواه معمر، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس. وخالفه أبو هلال الراسبي، فرواه عن قتادة، عن أنس. وخالفهما =

= هشام الدستوائي، رواه عن قتادة، عن أبي بكر بن أنس، عن أبي بكر بن عمير الأنصاري، عن أبيه، عن النبي على والقول ما قال هشام؛ لأن أبا هلال ضعيف، ومعمرًا سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش.

وقد حكم أبو نعيم على رواية قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه بالغرابة، وبالتفرد على طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي.

قلتُ: وقد تكلم العلماء في رواية أبي هلال عن قتادة؛ فقال الإمام أحمد: أبو هلال، يعني الراسبي، قد احتمل حديثه، إلا أنه يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث عن قتادة. «الجرح والتعديل» (٧/ ١٤٨٤). وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: حماد بن سلمة أحب إليك في حديث قتادة أو أبو هلال ؟ فقال: حماد أحب إليَّ، وأبو هلال صدوق. «الكامل» (٧/ ٤٣٧).

وأما رواية معمر عن قتادة، فقد مر كلام الدارقطني فيه، وقال الحافظ الضياء في «الأحاديث المختارة» (٧/ ٢٥٤) على رواية معمر: رجاله ثقات لكنه معلول. وقال ابن أبي خيثمة «تاريخ» (١/ ٣٢٧) (١/ ٣٢٥): وسمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ أسانيده. . . وقال: إذا حدثك معمر عن العراقيين فَخِفْهُ إلا عن الزهري وابن طاوس ؛ فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئًا.

وأما رواية هشام عن قتادة، فإنه كان من الحفاظ المعدودين عن قتادة.

قال البرديجي: شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس صحيح، . . . وإذا روى حماد بن سلمة وهمام وأبان ونحوهم من الشيوخ عن قتادة عن أنس عن النبي وخالف سعيد أو هشام أو شعبة؛ فإن القول قول هشام وسعيد، وشعبة على الانفراد، فإذا اتفق هؤلاء الأولون (وهم همام وأبان وحماد) على حديث مرفوع، وخالفهم شعبة وهشام وسعيد، أو شعبة أو هشام وحده، أو سعيد وحده، توقف عن الحديث، لأن هؤلاء الثلاثة (شعبة، وسعيد، وهشام) أثبت من همام وأبان وحماد. قلت (أي ابن رجب): مراده أن الحفاظ من أصحاب قتادة ثلاثة: شعبة، وسعيد، وهشام، والشيوخ من أصحابه مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، ونحوهم. «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲/ ١٩٥٥).

وأما عن وجه الاختلاف عليه، فقال ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ٧٢٩): وقال =

المعجم الصغير ﴿ لَكُنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ إِلَّا مَعْمَرٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

وريُّ (٢) ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، وَكُورِيُّ (٢) ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَعِيْنَا أَنَّ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَعِيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيْشٍ مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ (٣) الْأَنْصَارِ فِي عُرْسٍ لَهُنَّ، وَهُنَّ (٤) يُغَنِّينَ: وَأَهْدَى لَهَا أَكْبُشًا تَبَحْبَحُ (٥) فِي الْمِرْبَدِ . . . وَزَوْجُكِ فِي النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا وَأَهْدَى لَهَا أَكْبُشًا تَبَحْبَحُ (٥) فِي الْمِرْبَدِ . . . وَزَوْجُكِ فِي النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا

وَأَهْدَى لَهَا أَكْبُشًا تَبَحْبَحُ<sup>(٥)</sup> فِي الْمِرْبَدِ . . . وَزَوْجُكِ فِي النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِ**لَّا اللهُ** عَلِيهِ»<sup>(٦)</sup>.

ابن السكن تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، وكان معاذ ربما ذكر أبا بكر بن أنس في الإسناد وربما لم يذكره. وقال البغوي: بلغني أن معاذ بن هشام كان في أول أمره لا يذكر أبا بكر بن أنس في الإسناد وفي آخر أمره كان يزيده في السند. وقد خالف معاذًا في سنده معمرٌ. . . وصحح الحاكم من طريق أبي بكر بن عمير عن أبيه ولكن أبو بكر لا أعرف من وثقه.

قلتُ: إذًا الراجح بعد ذكر كلام أهل العلم أن الوجه الصحيح هي رواية هشام الدستوائي، عن قتادة عن أبي بكر بن أنس، عن أبي بكر بن عمير، عن أبيه. وإسناده ضعيف، أبو بكر بن عمير مجهول. لم يرو إلا عن أبيه. ولم يرو عنه إلا أبو بكر بن أنس ذكره البخاري في «التاريخ» (٩/ ١٣) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>١) في (ه): (لم يرو هذا الحديث) بدلًا من: (لم يروه).

<sup>(</sup>۲) الصوري: نسبة إلى صور، بلدة كبيرة من بلاد ساحل الشام، استولت عليها الفرنج بعد سنة عشر وخمسمائة. «الأنساب» للسمعاني ((//787)).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ع): فهن.

<sup>(</sup>٥) في (ع): تنحنح.

<sup>(</sup>٦) إسناده معلول: أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» ( (7) ((7) ((7) ) ومن طريقه ابن نقطة في «تكملة الإكمال» ((7) ((7) ) بنفس متن المصنف. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ( ((7) ((7) )) والبيهقي في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَبُو أُويْسٍ. تَفَرَّدَ بِهِ [ابْنُهُ] (١) إِسْمَاعِيلُ. **٣٥٦ - صِدننا** الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ (٢) الْمِصْرِيُّ، بِمِصْرَ (٣)، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَر (٤) الرَّمْلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ

= «السنن الكبرى» (١٤٦٩٠) (٧/ ٤٧١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رفي الله ، وليس في حديث الحاكم «وزوجك في النادي».

وخالف ابنُ عيينة ابنَ أبي أويس، فقال: عن يحيى بن سعيد قال: حدثتني عجوز لنا، عن عجوز لنا، عن عجوز لهم قالت: سمعت النبي على وأنا أقول. . . أخرجه أبو حاتم في «علل الحديث» (٦/ ٤٠) عن أبي غسان يوسف التسترى، عن ابن عيينة، به .

وتابع ابنَ عيينة حمادُ بن زيد فرواه عن يحيى بن سعيد، عن عجوز، عن أخرى، عن النبي على الله الدارقطني في «العلل» (١٥٨/١٥).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٤٦٦) (٧/ ٢٨٩) وفي «السنن الصغير» (٢٥٩٧) (٣/ ٩١) من طريق الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، عن سليمان ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، مرسلًا. . . الحديث، وقال البيهقي: وهذا مرسل.

وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٦٤) (٣/ ٣١٥) وعنه أبو نعيم الأصبهاني في «أماليه» (ص: ٦٢) عن بكر عن محمد بن أبي السري العسقلاني عن أبي عصام رواد بن الجراح، عن شريك بن عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي على قال: «ما فعلت فلانة...» الحديث.

وفى البخاري (٥١٦٢) (٧/ ٢٢) عن عائشة، أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبى الله ﷺ: «يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو».

(١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٢) في (ع): عليب.

(٣) في (ه): بها.

(٤) في (م): (جعفر بن مهدي بن جعفر) بدلًا من: (مهدي بن جعفر).

المعجم الصغير 👸 💸

جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ [بْنِ خُثَيْمٍ] (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمُنّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمُنَّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجُنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ قَالَ (٢): وَنَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عِرْقِ وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجُنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ قَالَ (٢): وَنَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عِرْقِ النَّسَالُ (٣) أَلْيَةَ كَبْشٍ (٤) تُحَرَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ تُذَابُ، فَتُشْرَبُ (٥) كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا عَلَى الرِّيقِ (٢).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال النسائي: وقال ابن المديني: ابن خثيم منكر الحديث. وكأن عليًّا خلق للحديث. قال يَحْيى بن مَعِين : أحاديثه ليست بالقوية، ومرة ثقه. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ضعيف. ووثقه العجلي، والنسائي، ومرة: ليس بالقوي. «التهذيب».

وعبد العزيز بن أبي رواد، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، ووثقه يحيى بن معين، وروى له مسلم وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. «التقريب». وقال الساجي: روى عن ابن جريج أحاديث لم يتابع عليها. وابن جريج مدلس وقد عنعنه. ومهدي ابن جعفر الرملي، قال البخاري: حديثه منكر. وابن حجر: صدوق له أوهام. أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١٢٤/ ١٢) (١٢/ ٣٣) وفي «المعجم الأوسط» (٣٤٠٦) (٣٤٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٥٣٥) (١٤/ ٣٥٣)، بنفس الإسناد والمتن. وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٦٦٣٥) (٢/ ٣٣٣)، والمصنف في «المعجم الكبير» (١٢٠/ ١٤) من طريق عبد الله بن = والمصنف في «المعجم الكبير» (١٢٠/ ١٢٥) (١٢/ ٢٣٥) من طريق عبد الله بن

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) عرق النسا: والنسا: عرق من الورك إلى الكعب، يثنى نسوان، ونسيان، قال الزجاج: لا تقل عرق النسا لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، والمراد في هذا الحديث المرض والله أعلم. «القاموس المحيط» (١/١٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) في (ع): الكبش.

<sup>(</sup>٥) في (ع): (يذاب فيشرب) بدلًا من: (تذاب فتشرب).

<sup>(</sup>٦) صحيح لشواهده: بدون لفظة: ونعت رسول الله ﷺ من عرق النسا. . .

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ خُشَيْمٍ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا عَبْدُ الْمَجِيدِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبِ(١)، عَنْ مَهَّدِيِّ بْنِ جَعْفَرِ (٢).

٣٥٧ - حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُولَاقٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْجُعْفِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْجُعْفِيُّ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ الْمُبْتَ

عون، عن أبي عبيدة، عن عبد الجليل بن عطية، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس، عن رسول الله على بلفظ: «الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين». وإسناده ضعيف فيه شهر بن حوشب، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٢١٤) عن محمد بن أحمد، عن مهدي، عن الخضر بن سلام، عن يحيى بن عباد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، بلفظ: اختلف الناس في الكمأة، فقال بعضهم: جدري الأرض، قال: فانطلقوا إلى النبي على فقال رسول الله على: «الكمأة من الجنة، وماؤها شفاء للعين». وإسناده ضعيف، فيه يحيى بن عباد، قال العقيلي دلت روايته على أنه واه...، ومجهول بالنقل لا يقيم الحديث.

وله شاهد من حديث سعيد بن زيد أخرجه البخاري (٥٧٠٨)، ومسلم (٢٠٤٩) في قوله: «الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين». وله شاهد من حديث رافع بن عمرو المرني، أخرجه أحمد (٣٣/ ٤٥٠)، وإسناده صحيح في قوله: «العجوة من الجنة». وقوله: «وهي شفاء من السم» له شاهد، من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البخاري (٥٧٦٨، ٥٧٦٩)، ومسلم (٢٠٤٧)، بلفظ: «من أكل سبع تمرات ثما بين البخاري (٢٥٧٥، ٥٧٦٩)، ومسلم (٢٠٤١). وأحمد البتيها حين يصبح، لم يضره سُمِّ حتى يمسي». وعن عائشة أخرجه مسلم (١٥٦). وأحمد (٢٤١) بلفظ: «في العجوة العالية شفاء – أو إنها ترياق – أول البكرة». ولفظة: ونعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرق النسا. . . له شاهد من حديث أنس بن مالك، أخرجه أحمد (٢٥٧) وغيره. وحديث أنس معلول انظر «العلل» أخرجه أحمد (٢٥٧) للدار قطني.

<sup>(</sup>١) في (ع): عليب.

<sup>(</sup>٢) في (م): (جعفر بن مهدي بن جعفر) بدلًا من: (مهدي بن جعفر).

<sup>(</sup>٣) في (م): (أن رسول الله) بدلًا من: (عن النبي).

**₹ 220 ﴾** المعجم الصغير

فَأُوْتِرْ بوَاحِدَةٍ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ إِلَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ. تَفَرَّدَ بِهِ (٢) الْجُعْفِيُّ.

٣٥٨ - حدثنا الْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب رَخِالِئَيُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَام؛ فَإِنّ الرَّجُلَ لَيَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ، فَيَتَأَخَّرَ عَنِ الْجُمُعَةِ فَيُؤَخَّرَ عَنِ الْجُنَّةِ (٣)، وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهْلِهَا»<sup>(٤)</sup>.

(۱) صحيح: وقد سبق الكلام عليه في حديث (۱۲)، ورقم (٤٧)، ورقم (٢٩٧)، وسيأتي برقم (١١٠٦)، وفي إسناد المصنف: أبو بكر بن عياش، قال الذهبي نفسه في «الميزان» من ترجمته: صدوق، ثبت في القراءة، لكنه في الحديث يغلط ويهم. وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح.

(۲) (ز): [۲۳/ أ].

(٣) في (ه): الجمعة.

(٤) ضعيف جدًّا من هذا الوجه: لضعف الحكم بن عبد الملك، «التهذيب» والحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة. أخرجه المصنف في «الكبير» (٦٨٥٤) بنفس المتن والسند.

وأخرجه أحمد في «المسند» (۲۰۱۱۲) (۳۳/ ۳۰۲)، وابن أبي شيبة في «المسند» كما في «المطالب العالية» (٦٨٤)، والمصنف في «الكبير» (٦٨٥٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩٣١) (٣/ ٣٣٧)، وفي «شعب الإيمان» (٢٧٥٧) (٤/ ٢٢٦) من طريق سريج بن النعمان، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي: عن الحكم ضعيف (٢/ ١٧٧)، وأشار المنذري في «الترغيب» (١/ ٢٥٥) إلى تضعيف الحديث وعزاه للطبراني والأصبهاني.

وخالف الحكم بن عبد الملك هشامٌ الدستوائي فرواه عن قتادة عن يحيي بن مالك المراغي عن سمرة، وخالفه في متنه أيضًا فقال: «احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، = = فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها»، ولم يذكر فيه التخلف عن الحمعة.

أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠١١) (٣٣/ ٣٠٧)، وأبو داود (١١٠٨) (١/ ٢٨٩) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥٩٢٩) (٣/ ٣٣٧)، والحاكم في «المستدرك» (١٠٦٨) (١/ ٤٢٧)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥٩٣٠) (٣/ ٣٣٧) من طريق علي بن عبد الله، عن معاذ، قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه: عن قتادة، عن يحيى بن مالك، عن سمرة بن جندب، عن النبي به.

قلتُ: ورجاله ثقات، من أجل عنعنة قتادة. وقد أخرج البخاري ومسلم لقتادة عن يحيى بن مالك.

وقد رجح أبو حاتم في «العلل» (١/ ٢٠٤) رواية قتادة عن أبي أيوب الأزدي، عن سمرة. قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي، وذكر حديث: الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي على قال: «احضروا الجمعة وادنوا منها، فإن الرجل ليتخلف عن الجمعة حتى إنه ليخلف عن الجنة وإنه من أهلها». قال أبي: رواه بعض حفاظ أصحاب قتادة، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن سمرة، عن النبي على قيل لأبي: أيهما أشبه؟ قال: عن أبي أيوب عن سمرة أشبه.

تنبيه: قد حصل وهم عند الحاكم في السند فقال: حدثني معاذ بن هشام، حدثني أبي. فقال البيهقي: ولا أحسبه إلا واهمًا في ذكر سماع معاذ عن أبيه هو أو شيخه، فأما إسماعيل القاضي فهو أجلُّ من ذاك، والله أعلم.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٣٧١) عن عبد الله بن الحسين المصيصي، عن بكر بن بكار، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن سمرة بن جندب، رفعه إلى النبي على أنه قال: «احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، وإني قد عرفت أن أقوامًا يؤخرون عن دخول الجنة بتأخرهم عن الجمعة، وإن كانوا من أهلها» وإسناده إلى قتادة مسلسل بالضعفاء. وأعله أبو حاتم في «العلل» (١/ ٢٠٤) قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: فإن سعيد بن بشير روى هذا الحديث، عن قتادة، عن أبي أيوب يحيى بن المنكدر، عن سمرة ؟ قال: أخطأ في ذلك، إنما هو أبو أيوب العتكي يحيى بن مالك.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا الْحَكَمُ (١)، تَفَرَّد بِهِ سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ.

٣٥٩ - صدننا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ (٢)، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ بِلَالٍ السَّعْدِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللَّهِ هُرَيْرَةَ رَا اللَّهِ هُرَيْرَةَ رَا اللَّهِ عَلَى صَلَاةً الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً "جُمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً اللَّهِ عَلَى صَلَاةً اللَّهُ عَلَى صَلَاةً اللَّهُ اللَّهِ عَلَى صَلَاةً اللَّهُ عَلَى صَلَاةً اللَّهُ عَلَى صَلَاةً اللَّهِ عَلَى صَلَاةً اللَّهُ اللَّهِ عَلَى صَلَاةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً. تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ بْنُ بِلَالٍ.

٣٦٠ - مدننا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّاذِيُّ [الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى الرَّاذِيُّ ] (١٤) ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي (٥) عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي (٥) عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعِظْئَكَ، عَنِ النَّيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعِظْئَكَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ عَمَلُ صَالِحُ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحُ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحُ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحُ أُخِذَتْ مِنْ سَيَّتَاتِ صَاحِبِهِ، فَأَلْقِيَتْ عَلَيْهِ» (٢٦).

<sup>(</sup>١) في (ع): الحسن.

<sup>(</sup>٢) في (م): المعري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٨) (١/ ١٣١) (٧١٧) (٦/ ٨٦)، ومسلم (٦٤٩) (١/ ٥٠٤)، وأحمد في «المسند» (١٠٥٠) (٢١/ ٢٠١) وغيرهم من طرقٍ عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وإسناد المصنف فيه داود بن بلال، ذكره مسلم وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٨). وقد سلف الحديث برقم (١٦٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) في (ع): حدثنا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٤٤٩) (٣/ ١٢٩) (١٢٩ (٨/ ١١١)، وأحمد في «المسند» (١٠٥٧٣) (٢٤ / ٣٣٧)، والترمذي (٢٤١٩) (٤/ ٦١٣) وغيرهم، من طريق =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْعَدَنِيُّ وَهُوَ شَيْخُ قَدِيمٌ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ (١) بْنُ عُيَيْنَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ وَهُوَ شَيْخُ قَدِيمٌ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ (١) بْنُ عُييْنَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ يَحْيَى بْنُ الْحَكَمِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حُصَيْنٍ الرَّازِيُّ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ اسْمَ أَبِي حُصَيْنِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثِقَةٌ.

٣٦١ - صدننا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَاسِرِ الْبَغْدَادِيُّ، خَالُ أَبِي الْآذَانِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا السَّعِيدُ بْنُ عُنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا عَفْرَةُ (٤)، فَسَمَّاهَا إِذَا سَمِعَ اسْمًا قَبِيحًا غَيَّرَهُ، فَمَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا عَفْرَةُ (٤)، فَسَمَّاهَا خَضِرَةً (٥).

= ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة. وإسناد المصنف ضعيف، فيه إبراهيم بن أبان، قال ابن حجر: ضعيف وصل مراسيل. «التقريب».

أخرجه الترمذي (٢٨٣٩) (٤/ ٤٣٢)، وفي «العلل الكبير» ( ٢٤٢)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٩١) من طريق أبي بكر بن نافع البصري، عن عمر بن علي المقدمي. وأخرجه أبو يعلى في «المسند» ( ٤٥٥١) (٤/ ٣١١)، وابن حبان في «صحيحه» وأخرجه أبو يعلى في «المصنف في «المعجم الأوسط» ( ٨٤٨) (١/ ٢٠٢) والمصنف في «المعجم الأوسط» ( ٨٤٨) (١/ ٢٠٢) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» (٣/ ٤٩٤) عن عبد الله بن عون. كلاهما عن عن عبدة بن سلمان.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): عَقِرة، (هـ): عقيرة.

<sup>(</sup>٥) إسناده معلول: يرويه هشام بن عروة، عن أبيه، وقد حصل عليه خلافٌ من وجوه. ١ – عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي.

المعجم الصغير ﴾ المعجم الصغير ﴾

= وأخرجه ابن عدي (٣٠٠/ ٢)، والدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٩٣) من طريق عمرو بن عبد الجبار السنجاري محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. والدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٩٣) من طريق محمد بن الحسن الهمداني. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٤/ ١٩٣)، والدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٩٣) من طريق إسحاق الأزرق، عن شريك.

٢ - هشام بن عروة، عن أبيه، مرسلًا.

أخرجه الترمذي (٢٨٣٩) (٤/ ٤٣٢) عن أبي بكر بن نافع البصري، عن عمر بن علي المقدمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٤١٦) (١٣/ ٢٣٩) عن وكيع.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٤٥٦٤) (٣/ ٥٠١) عن عبد الله بن نمير. وقال الدارقطني في «العلل» (٢٥٤٢) (٢١/ ١٩٣): ورواه عبدة بن سليمان، وحماد ابن سلمة، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا.

خمستهم عن هشام، عن أبيه، قال: كان النبي عَلَيْ إذا سمع الاسم القبيح حوَّله إلى ما هو أحسن منه.

٣ - هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٩١)، والدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٩٣)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ( ٧٤٦)، والبغوي في «شرح السنة» ( ٣٣٧٥) (١٢/ ٣٤٢) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي علي بلفظ: «يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن».

الترجيح: قدرجح البخاري الرواية المرسلة، فقال الترمذى في «العلل الكبير» (٦٤٢) سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي على مرسلًا. وكذلك الدارقطني، فقال في «العلل» (٣٥٤٦) (١٤/ ١٩٣) وقد سئل عن حديث عروة، عن عائشة. . . الحديث، فقال: يرويه محمد بن الحسن الهمداني، وشريك، وعمر بن علي المقدمي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وقال المقدمي في حديثه، وقال هشام مرة: عن أبيه، ولم يذكر عائشة. ورواه عبدة بن سليمان، وحماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، وهو الصحيح. وقد حكم الدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٩٣) على حديث أبي هريرة بالخطأ. =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شَرِيكِ إِلَّا إِسْحَاقُ.

٣٦٢ - صدننا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامِ الشَّطَوِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِح، عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ مَوْقَ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقَ عَنْ عَلَي مَوْقَ لَكَ عَلَى قَالَ لِي إِسْحَاقَ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ الْكَرِيمُ، لا إِلَه إِلاَ الله الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ الله الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ الله الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ

= فقال: كذا قال: عن أبي هريرة، وهو وهم من عمر بن علي. وأما رواية عمر بن علي المقدمي، فإنه كان يرسله مرة، ويرفعه مرة، وقد رجح البخاري كما مر الرواية المرسلة. وقال الدارقطني في «شرح علل الترمذي» لابن رجب (٢/ ١٢٥): «أثبتُ الرواة عن هشام بن عروة: الثوريُّ ومالك ويحيى القطان وابن نمير والليث بن سعد».

قلتُ: فالراجح عندى والله أعلم الرواية المرسلة. وأما من جهة المعنى فقد يشهد لتغيير الاسم القبيح إلى حسن ما أخرجه البخاري (٦١٩٢) (٨/ ٣٤)، ومسلم (٢١٤١) عن أبي هريرة وَاللهُ عَلَيْكُ أَن زينب كان اسمها برة فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله عَلَيْ زينب.

وقال البغوي في «شرح السنة» (٣٣٧٥) (٢١/ ٣٤٢): قال أبو داود: وغير النبي على السم العاص، وعزيزًا وعتلة وشيطانًا والحكم وغرابًا وحبابًا وشهابًا، فسماه هشامًا، وسمى حربًا سلمًا، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضٌ تسمى عفرة سماها خضرة، وشبعبُ الضلالة سماهم بني الرشد، وسمى بني مغواة بني رشد. وانظر كلام الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٤١): والغدرة: قال ابن الأثير في «النهاية» (٣/ ٣٤٥): كأنها كانت لا تسمح بالنبات، أو تنبت ثم تسرع إليه الآفة، فشبهه بالغادر؛ لأنه لا يفي.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ه)، (ع): إن.

<sup>(</sup>٣) (ز): [٣٦/ ب].

المعجم الصغير 🐉 💸

## اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيم، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١).

(١) مدار هذا الحديث على أبي إسحاق، وقد حصل عليه خلاف من أوجه.

١ - أبو إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي [وزاد: «مع أنه مغفور لك»].

أخرجه أحمد في «المسند» (٧١٧) (٢/ ١١٩)، وفي «السنن الكبرى» (٧٦٧٨)، وعبد بن حميد في «المسند» (٧٤)، والدارقطني في «العلل» (٤/ ١٠) من طرقٍ عن علي بن صالح. وأخرجه ابن أبي عاصم (١٣١٧) من طريق نصير بن أبي الأشعث. والنسائي في «اليوم والليلة» (٦٣٩) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق. والخطيب في «تاريخ بغداد» ( ٣٥٦/٩) من طريق عبد الله بن علي الإفريقي، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، عن النبي النبي النبي السحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، عن النبي

٢ - أبو إسحاق ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي . [«على أنه مغفور لك»].
 أخرجه أحمد في «المسند» (١٣٦٣) (٢/ ٤٦١)، وفي «فضائل الصحابة» (١٢١٦)
 (٢/ ٢١١)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٣٧) من طرق عن إسرائيل، وأخرجه الدارقطني في «العلل» (٤/ ٩-١٠) من طريق سفيان الثوري . كلاهما عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عليِّ وَإِنْكُ ، عن رسول الله على أنه مغفور لك».
 ولم يقل الثوري في روايته : «على أنه مغفور لك».

٣ - أبو إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي. «وإن كنت مغفورا لك؟». أخرجه الترمذي (٣٥٠٤)، وأحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» (١٠٥٣) (٢/ ٢١٦)، وسيأتي برقم (٧٨٣) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن على.

٤ - أبو إسحاق، عن مهاجر المدني، عن عطية بن عمر، عن علي.

أخرجه أبو القاسم الدمشقى في «فوائده» (٧١/ ٢) من طريق هارون بن عنترة، عن أبى إسحاق، عن مهاجر المدنى، عن عطية بن عمر، عن على.

قلتُ: قد رجح الدارقطني رواية أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، فقال في «العلل» (٤/ ٧): هو حديث يرويه أبو إسحاق =

= السبيعي، واختلف عنه؛ فقال إسرائيل، وسفيان الثوري: عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. وخالفهما علي والحسن ابنا صالح، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، ونصير بن أبي الأشعث، وأبو أيوب الأفريقي، فرووه عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي.

ورواه هارون بن عنترة، عن أبي إسحاق، عن مهاجر المدني، عن عطية بن عمر، عن علي. وأشبهها علي. ورواه حسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وأشبهها بالصواب قول من قال: عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن على.

ولا يدفع قول إسرائيل: عن أبي إسحاق، عن ابن أبي ليلي، عن علي.

قلتُ: وأما رواية الحارث الأعور، فقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. ونص النسائي أن أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الحارث. فقال في «الخصائص»: لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث هذا ليس منها. والحارث الأعور ليس بذاك في الحديث.

قلت: والراوى عنه.

وقال الدارقطني: حديث الحسين بن واقد وهم.

قلتُ: الحارث الأعور ضعيف، «التهذيب». وأما رواية، هارون بن عنترة، فقال الدارقطني: حديث هارون بن عنترة وهم. وقد عنعن أبو إسحاق وهو مدلس في كل الطرق.

وإنما الثابت عن علي بن أبي طالب بدون لفظة: «على أنه مغفور لك» ما أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰۱) (۲/ ۱۰۹)، والبزار في «المسند» (٤٧٢) من طريق روح بن عبادة. وأخرجه المصنف في «الدعاء» (١٠١٣) من طريق عبد الله بن وهب. والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٢٣) من طريق حماد بن أسامة. ثلاثتهم عن أسامة بن زيد. وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٧) (٢/ ١١٠) وابن حبان في «صحيحه» (٨٦٥)، والمصنف في «الدعاء» (١٠١١) (١٠١١)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٠٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٢١) من طرق عن محمد بن عجلان. وأخرجه البزار في «المسند» (٤٧١)، والنسائي في «عمل اليوم» (٢٢٩) من طريق أبان بن صالح. ثلاثتهم (أسامة بن زيد ، و أبان بن صالح، وابن عجلان) عن =

المعجم الصغير ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ. 

777 - صدننا(۱) الْحَسَنُ بْنُ عَلُّويَهِ الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ(۲)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِلَّوَيَهِ الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ (۲)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عِيسَى الْعَطَّالُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ يَدِيدَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَإِلْتُنِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (فَنَاهُ وَعَلَيْهِ: (فَنَاهُ وَالطَّاعُونِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: (وَخُزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلِّ شَهَادَةُ (٣).

الوجه الأول: زياد بن علاقة، عن رجل من قومه، عن أبي موسى، به، يرويه عنه. ١ - الثورى.

أخرجه أحمد في «المسند» (١٩٥٢٨) (٣٢ ) عن عبد الرحمن بن مهدي. والروياني في «المسند» (٥٥٣) (١/ ٣٦٣) عن محمد بن بشار، عن محمد بن عبد الله بن الزبيري. كلاهما عن سفيان، عن زياد بن علاقة، عن رجل، عن =

<sup>=</sup> محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن أبي طالب، قال: علمني رسول الله عليه إذا نزل بي كرب أن أقول: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله، وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين». ولفظ ابن عجلان: لَقِنِّي رسول الله عليه هؤلاء الكلمات، وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها: «لا إله إلا الله الكريم الحليم سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين». وكان عبد الله بن جعفر يلقنها الميت، وينفث بها على الموعوك، ويعلمها المغتربة من بناته. وأخرجه النسائي (٢٢٧، ٢٦٨) من طريق بنت عبد الله بن جعفر، عن أبيها، به. وحديث دعاء الكرب ثابت في «الصحيح» وغيره من حديث ابن عباس عبد الله المخاري (٢٣٤، ٢٣٥) قال: كان النبي عليه يدعو عند الكرب يقول: ابن عباس العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم»، ولكن هنا زيادة: «غفر الله لك، مع أنه مغفور لك».

<sup>(</sup>١) كتب في حاشية (ز): أول الخامس بأجزاء المهذب بن زينة.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>٣) هذا إسناد اختلف فيه على زياد بن علاقة، من وجوه:

= أبى موسى، عن رسول الله عليه.

وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٥٦): ورواه سفيان الثوري واختلف عنه، فرواه جماعة من أصحابه عنه، عن زياد بن علاقة، عن رجل من قومه، عن أبي موسى به. وخالفهم إسماعيل بن زكريا، فقال: عن سفيان، ومسعر، عن زياد بن علاقة، عن يزيد بن الحارث، عن أبي موسى.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٤٢٢) (٣/ ٣٦٧)، وابن حيان في «جزئه» (١٢٣) عن الحسن بن علويه القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسماعيل بن زكريا، به.

وخالفهم وكيع، فقال: عن الثوري فأسنده، عن المغيرة بن شعبة، ووهم فيه وكيع، ذكره الدارقطني في «لعلل» (٧/ ٢٥٦). وقال مرة: عن الثوري، عن زياد بن علاقة، عن رجل، عن جرير، عن النبي عليه . ذكره الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٤٧٤). ٢ - شعبة.

أخرجه أحمد في «المسند» (١٩٧٤٣) (٣٢/ ٥٢٠)، والطيالسي في «المسند» (٥٣٥)، والبزار في «المسند» (٢٩٨٧) (٨/ ١٦) من طريق شعبة، عن زياد بن علاقة، عن رجل من قومي قال شعبة: قد كنت أحفظ اسمه، قال: كنا على باب عثمان رفي ننتظر الإذن عليه، فسمعت أبا موسى الأشعري عن رسول الله على الحديث. قال زياد: فلم أرض بقوله فسألت سيد الحي وكان معهم فقال: صدق، حدثناه أبو موسى.

٣ - الحكم بن عتيبة.

رواه الحكم بن عتيبة، عن زياد بن علاقة، عن رجل من قومه، عن أبي موسى. ذكره الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٥٥).

٤ - إسرائيل.

أخرجه ابن بشران في «أماليه» (٩٩) عن عبد الخالق، عن محمد، عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، عن زياد بن علاقة، عن رجل حدثه عن أبي موسى الأشعري، به.

الوجه الثانى: زياد بن علاقة، عن يزيد بن الحارث، عن أبي موسى، يرفعه. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٢١١ – ٢١٢)، والبزار في =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ 200 ﴾

= «المسند» (۲۵۸۳)، والمصنف في «الأوسط» (۱٤۱۸) من طريق سهل بن حماد أبي عتاب، عن سعاد بن سليمان. وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (۳٤۲۲) (۳۲۷) من طريق إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسماعيل بن زكريا، عن مسعر. كلاهما (سعاد بن سليمان، ومسعر)، عن زياد بن علاقة، به.

كما عند المصنف في «الصغير» (٣٥١) كلاهما عنه، عن يزيد بن الحارث (وهو لا يعرف، وفي مطبوع البزار: زياد بن الحارث)، عن أبي موسى، به.

الوجه الثالث: زياد بن علاقة، عن كردوس، عن أبي موسى رَعْظِينَ، يرفعه.

أخرجه البزار في «المسند» (۲۹۸۸) (۸/ ۱۷)، والمصنف في «الأوسط» (۸۰۰۸) من طريق حجاج بن أرطاة، عن زياد بن علاقة، به. وحجاج ضعيف. ورواه إسماعيل بن زكريا، عن مسعر، والثوري، عن زياد بن علاقة، عن كردوس، عن أبي موسى. ذكره الدارقطني في «العلل» (۷/ ۱۳۳۱).

الوجه الرابع: زياد بن علاقة، عن البراء بن عازب، عن أبي موسى رَوْفَيَهُ، يرفعه. أخرجه الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٥٧) من طريق أبي مريم، عن زياد بن علاقة، به.

قلتُ: وأبو مريم الأنصاري عبد الغفار بن القاسم رافضي. ضعيف جدًّا. «الميزان» (٢/ ٠١٠).

الوجه الخامس: زياد بن علاقة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أبي موسى رَوْفَيْ يرفعه . أخرجه أبو حنيفة في «مسنده» (٣٩٣) وعنه محمد بن الحسن في «الآثار» (٢/ ٢٩٢) وأبو يوسف في «الآثار» (٩٠٧) عن زياد بن علاقة ، به .

قلت: وعبد الله بن الحارث مجهول.

الوجه السادس: زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك عن أبي موسى وَوَافِينَهُ، يرفعه. أخرجه أحمد في «المسند» (١٩٧٤٤) (٣٢/ ٥٢١). والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٣٨٤) من طريق العباس بن محمد. كلاهما (أحمد بن حنبل، العباس بن محمد) عن يحيى بن أبي بكير، عن أبي بكر النهشلي زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك قال: خرجنا في بضع عشرة من بني ثعلبة، فإذا نحن بأبي موسى، به. وخالفهما الفضل بن سهل، فقال : عن يحيى بن أبي بكير، عن أبي بكير، عن أبي بكر النهشلي، عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك، عن أبي موسى، به. أخرجه البزار في «المسند» (٣٠٣٩) عنه. =

= وقال الحافظ في «بذل الماعون» (١١٣): وما أظنه إلا وهمًا من البزار ومن شيخه، فإن أحمد بن حنبل أحفظ من الفضل بن سهل وأتقن. وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (٢٢٢٦) (٢٢٢) (١٩٤/١٩) من طريق جبارة بن مغلس، عن أبي بكر النهشلي، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، به. وقال الدارقطني في «العلل» (١٣/٤٤): ورواه أبو بكر النهشلي، عن زياد بن علاقة، عن أبي عمر، من بني ثعلبة، عن أبي موسى. قلتُ: قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٤٩٦) عن أبي بكر النهشلي: في اسمه أقوال. ولا يكاد يعرف إلا بكنيته، وثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، وتكلم فيه ابن حبان، فقال: شيخ صالح غلب عليه التقشف حتى صار يَهِم ولا يعلم ويخطئ ولا يفهم، فبطل الاحتجاج به. وأتى ابن حبان بعبارة طويلة ثقيلة إلى أن قال: وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات لم يحرج في فعله. وهو حسن الحديث صدوق.

الوجه السابع: زياد عن اثني عشر رجلًا من بني ثعلبة، عن أبي موسى.

ذكره الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٥٦) فقال: وقال أبو شيبة: عن زياد، عن اثني عشر رجلًا من بني ثعلبة، عن أبي موسى.

الوجه الثامن: زياد بن علاقة، عن كردوس، عن المغيرة.

رواه أبو أحمد الزبيري، عن الثوري، عن زياد بن علاقة، عن كردوس، عن المغيرة. ذكره الدارقطني في «العلل» (٧/ ١٣٦).

قلتُ: وبعد ما ذكر الدارقطني طرق هذا الحديث في «العلل» (٧/ ٢٥٦) قال: والاختلاف فيه من قبل زياد بن علاقة ويشبه أن يكون حفظه عن جماعة فمرة يرويه عن ذا، ومرة يرويه عن ذا.

قلتُ: واضطرب زياد بن علاقة في هذا الحديث اضطرابًا شديدًا يفضي إلى ترك حديثه . وله طريق ثانِ عن أبي موسى:

أخرجه أحمد في «المسند» (١٩٧٠) (٣٢/ ٤٨٠)، والحاكم في «المستدرك» (١٥٩)، (١/ ١١٤)، (١/ ١١٤)، من طريق أبي عوانة، والحاكم في «المستدرك» (١٥٨) (١/ ١١٤)، والروياني في «المسند» (١١٤) (١/ ٣٣٨) من طريق أزهر بن سعد، عن حاتم بن أبي صغيرة. كلاهما (أبو عوانة، وحاتم بن أبي صغيرة) عن أبي بلج، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، يرفعه. وزاد: وهي شهادة المسلم. وفيه أبو بلج الفزاري. وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. «التهذيب».

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٤٥٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى.

٣٦٤ - حمد ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا الْفَيْضُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُ الْبَانِ<sup>(١)</sup>، عَنِ<sup>(٢)</sup> الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِيْقُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٍ: «خَيْرُ قَرْنٍ<sup>(٣)</sup> الْقَرْنُ الَّذِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِيْقُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٍ: «خَيْرُ قَرْنٍ<sup>(٣)</sup> الْقَرْنُ الَّذِي عَنْ عُمْرَ اللَّهِ عَيْقِيدٍ: «خَيْرُ قَرْنٍ<sup>(٣)</sup> الْقَرْنُ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(١) كذا كتبت في النسخ الخطية، وفي (ه): الباز.

(٢) في (هـ): ثنا.

(٣) في (ع): قرني.

(٤) إسناده ضعيف: لجهالة إسحاق بن إبراهيم. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٩): وفي رجال الطبراني إسحاق بن إبراهيم، صاحب الباب ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني كَغُلِّللهُ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٧/ ١٢٧٨): وهو ضعيف لجهالة إسحاق هذا.

قلتُ: ولضعف الفيض بن وثيق الثقفي قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٥/ ٦٥٤): رماه ابن معين بالكذب، ومشاه غيره. وذكره ابن أبي حاتم فما ضعفه، والظاهر أنه صالح في الحديث.

أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٤ ٢٥) (٣/ ٣٦٩)، وعنه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣٢) وفي «حلية الأولياء» (٤/ ١٧٢) بمتنه وسنده. وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (٣٢) (١/ ٣٦)، والبزار في «البحر الزخار» وأخرجه أبو داود الطيالسي عن عماد بن يزيد بن مسلم المنقري أبي يزيد ، عن معاوية ابن قرة عن كهمس الهلالي عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله عليه.

قلتُ: إسناده ضعيف فيه حماد بن يزيد، ذكره ابن حبان في «الثقات». ولا يقوى لتفرده بهذا الحديث. وقال البزار: ولا نعلم أسند كهمس الهلالي عن عمر إلا هذا الحديث. قلتُ: والثابت ما أخرجه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣) وغيرهم من حديث ابن مسعود رَوْفِيْنَ بلفظ: «خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام =

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. تَفَرَّدَ بِهِ الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا كُوفِيٌّ (٢) لَا نَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا (٣) غَيْرَ هَذَا وَهُوَ مِنَ الشَّيُوخِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِلَيْكُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الشَّيُوخِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِلَيْكُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الشَّيُوخِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِلَيْكُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ [مِنْ طُرُقٍ] (٤) كَثِيرَةٍ. رَوَاهُ عَنْهُ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَرِبْعِيُّ ابْنُ حِرَاشٍ، وَغَيْرُهُمْ فَقَالُوا: [عَنْ عُمَرَ وَعِلْكَ ، وَقَالُوا] (٥): قَامَ فِينَا (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَقِيَامِي فِيكُمْ فَقَالُ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ النَّهِ عَلَيْ وَيَامُ إِي الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ مُ شَهَادَتَهُمْ، .

وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدُ مِنْهُمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَهَا فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ (١٠) مَنْ سَبَقَ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ وَيَشْهَدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ مَذْمُومُ (١١) الْحَالِ.

<sup>=</sup> تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته». وقال الشيخ الألباني كَلَلهُ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٧/ ١٢٧٨): وقوله: «خير قرن...» منكر؛ لأن المحفوظ في الأحاديث الصحيحة: «خير الناس...» في «الصحيحين» وغيرهما.

<sup>(</sup>١) في (ه): (لم يرو هذا الحديث) بدلًا من: (لم يروه).

<sup>(</sup>٢) في (م): (هذا هو الوفي) بدلًا من: (هذا كوفي).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): (يعرف له حديث) بدلًا من: (نعرف له حديثًا).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٧) في (ع) كرر عبارة: «ثم الذين يلونهم» ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٨) في (ز)، (ع): يفشوا، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الأنسب للسياق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٩) في (ع): يسبق.

<sup>(</sup>۱۰) في (م): لأنه.

<sup>(</sup>١١) في (ع): مذمومة.

المعجم الصغير 💮 🗞

٣٦٥ - صدننا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو مَعْشَرِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ النَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَبِيبِ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ النَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَبِيبِ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَخِيْتُ [قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدًا الْخُدْرِيِّ رَخِيْتُ [قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدًا اللَّرِّيُّ (١٠): «إِنَّ أَهْلَ الدَّرِجَاتِ الْعُلَا لَيَرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوْنَ (١٠) الْكُوْكَبَ الدُّرِيُّ (٣٠) في أَفْقِ السَّمَاءِ، [وَإِنَّ] (١٠) أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ لَيْهُمْ (٥) وَأَنْعَمَا (١٠).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٢) في (ع): يرون.

(٣) في (ه): الذري.

(٤) في (ز): فإن، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

(٥) في (ع): منهم.

(٦) إسناده ضعيف: لضعف عطية العوفي، ضعفه غير واحد من أهل العلم. «التهذيب». أخرجه أحمد في «المسند» (١١٢١٣) (١١٤٦٧)، والترمذي (٣٦٥٨) (٥/ ٢٠٧) وأبو داود (٣٩٨٧)، وابن ماجه (١/ ٣٧)، والحميدي (٧٥٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤١٦، ١٤١٧)، وأبو يعلى (١١٧٨) (١١٧٨) وسيأتي برقم (٥٨٤)، والبغوى في «شرح السنة» (٣٨٩٢).

وأخرجه أحمد في «المسند» ( ١١٢٠٦) (١١٢ ، ٣٠٢)، وأبو يعلى في «المسند» (١٢٧٨) من طريق مجالد بن سعيد الهمداني، عن أبى الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي على وإسناده ضعيف مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف. «التهذيب».

قلتُ: وإنما الثابت عن أبي سعيد الخدري، بدون لفظه: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما».

أخرجه البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (٢٨٣١) عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا، بلفظ: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم»، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين». وأخرجه البخاري (٢٥٥٦) بلفظ: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْهَيْثَمِ إِلَّا حَفْصُ [بْنُ أَبِي دَاوُدَ] (١). تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ.

٣٦٦ - مِدننا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَلُّويْهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةً (٢)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ (٣) الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا مَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ (٣) [الْمَدَنِيُّ ] (٤)، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَخِيْ اللَّهُ يَقُولُ (٥): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ (١ اللهمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَزْوَاجِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَزْوَاجِ الْأَنْصَارِ، وَذَرَارِيِّهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ،

= تتراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي». وله شاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري (٦٥٥٥)، و مسلم (٢٨٣٠) وغيرهم. بدون لفظة: «وإن أبا بكر وعمر منهم».

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (هـ)، (ع)، وفي (ز): حفص بن داود، والمثبت هو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٢) عثمة: بمثلثة ساكنة قبلها فتحة، ويقال: إنها أمه. «تقريب التهذيب» (١/٤٧٦).

(٣) (ز): [٧٣/ أ].

(٤) في (ز): المديني، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٥) في (م): قال.

(٦) حديث صحيح: وإسناد المصنف ضعيف، لجهاله شيخه الحسن بن علي بن دَلُّويه. أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (١٤٩٣) من طريق أحمد بن ثابت الجحدري به. وقول المصنف لم يروه عن عبد الله بن المنيب إلا محمد بن خالد بن عثمة تفرد به أحمد بن ثابت.

قلتُ: فيه نظر، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ( ١٧٥٤، ١٧٥٦) عن محمد بن فضيل، عن معن بن عيسى، عن عبد الله بن المنيب بن أبي أمامة الأنصاري، عن أبيه، عن أنس، به. وأخرجه مسلم (١٧٣) وأحمد في «المسند» والترمذي (٣٩٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٣٥٠) وغيرهم، =

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنِيبِ [المَدَنِيِّ](١) إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ.

٣٦٧ - مر ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُلَيْلِ الْعَنْزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ [بْنِ سَالِم] (٢) الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ (٣) الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَوْفِيُّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: أَيُّ اللَّيْلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَوْفِيُّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: أَيُّ اللَّيْلِ أَعُوبُ دَعْوَةً؟ قَالَ (٤): «جَوْفُ اللَّيْلِ» (٥).

= من طرق عن أنس، بلفظ: «استغفر للأنصار، ولذراري الأنصار، ولموالي الأنصار». وأخرجه البخاري (٤٩٠٦)، ومسلم (٢٥٠٧) وغيرهم. من حديث أنس بن مالك عن زيد بن أرقم، بلفظ: «اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار» وسيأتي برقم (١٠٨٣).

(١) زيادة من (ع)، وفي (م): العدني.

(٢) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٣) في (م): الخزاعي.

(٤) في (م)، (هـ): فقال.

(٥) إسناده منقطع: أبو قلابة لم يسمع من عبد الله بن عمر. انظر «جامع التحصيل» (١١)، أخرجه البزار في «المسند» (٢١٦) (٢١٦)، وأبو يعلى في «المسند» (٢١١)، أخرجه البزار في «المصنف في «المعجم الكبير» ( ١٤٠٧٨)، وفي «المعجم الكبير» ( ١٤٠٧٨)، وفي «المعجم الأوسط» (٣٤٠)، وفي «المعجم الأوسط» (٣٤٦٨) (٣/ ٣٧٠) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن عمر، به. وله شاهد من حديث عمرو بن عبسة السلمي. وإسناده صحيح.

أخرجه الترمذي (٧٥٩) (٥/ ٤٦٢)، وأبو داود (١٢٧٧)، والنسائي (١/ ٢٧٩)، وابن خزيمة (١/ ٢٧٩)، والبيهقي في «السنن» ( ٢/ ٤٥٥) وغيرهم. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البخاري (٤٩٤) ومسلم (٧٥٨) بلفظ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له». وفي الباب عن ابن مسعود. أخرجه أحمد (٣٨٢) (٢/ ٣٧٢)، وغه. و.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْأَشْجَعِيُّ (١).

٣٦٨ - حمد ثنا الْحَسَنُ بْنُ حُبَاشٍ (٢) الْحِمَّانِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، حَدَّثَنِي عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، حَدَّثَنِي عَيْكَ أَنَّهَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَأُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لَوْ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَأُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لَوْ تَكَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْكَلَامَ إِلَّا مُؤْمِنٌ» لَكَلَّمُ أَلِكُ الْكَلَامَ إِلَّا مُؤْمِنٌ» تَكَلَّمْتُ بِهِ لَأَحْبَطِتُ أَجْرِي، فَقَالَ: (لاَ يَلْقَى (٣) ذَلِكَ الْكَلَامَ إِلَّا مُؤْمِنٌ» (٤). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ إِلَّا سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا بَهَذَا الْإِسْنَادِ.

(١) كتب في حاشية (م): بلغ ابن تميم قراءة.

<sup>(</sup>٢) حباش: كغراب، والحبشية من الإبل: شديدة السواد، وحبشت له: أي جمعت له من الأحابيش. «القاموس المحيط» (١/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) في (ع): يلقن.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: لضعف شهر بن حوشب، وسماك بن حرب. قال ابن حجر: صدوق، قد تغير بأخرة فكان ربما تلقن. وسيف بن عميرة قال الأزدي: يتكلمون فيه. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يغرب. «الميزان» (٢/ ٢٥٦). وقد أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٤٣٠) (٣/ ٣٧١)، وأبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» (١/ ٣٠٤) من طريق محمد بن عبد الحميد العطار، عن سيف بن عميرة، عن أبان بن تغلب، عن سماك بن حرب، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، به. وله شاهد من حديث ابن عباس بسند صحيح، أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٩٧) وله شاهد من حديث ابن عباس بون داود (٢١١٥)، وأبو داود الطيالسي (٢٠٠٤)، وعبد بن حميد (١٠٧٠)، وابن حبان (١٤٧)، والطحاوي (٢/ ٢٥٢) من طرق عن ابن وعبد بن حميد (١٠٧٠)، وابن حبان (١٤٧)، والطحاوي (٢/ ٢٥٢) من طرق عن ابن أحب إليه من أن يتكلم به، قال: فقال أحدهما: «الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة»، وقال الآخر: «الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة».

المعجم الصغير 💸 ٤٦٣ 🦫

٣٦٩ - **مدننا** الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ أَبُو سَعِيدٍ النَّخَّاسُ<sup>(١)</sup> الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ قُرَّةَ السَّعْدِيُّ، ثَنَا أَبُو يُونُسَ الْخَصَّافُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَسُرُبُ مِنْ [مَاءِ] (٢) زَمْزَمَ قَائِمًا (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ إِلَّا أَبُو يُونُسَ الْخَصَّافُ، وَلَا عَنْ أَبِي يُونُسَ إِلَّا قُرَّةُ بْنُ الْعَلَاءِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ النَّخَّاسُ (٤).

• ٣٧٠ - صدننا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَطْرُوحِ الْخَوْلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ ابْنُ سَعِيدِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الصُّبَاحِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ابْنُ سَعِيدِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الصُّبَاحِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، [عَنْ أَبِيهِ] (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعِظْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ فِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، [عَنْ أَبِيهِ] (مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ عِيدًا، فَاغْتَسِلُوا، حُمْعَةِ مِنَ الْجُمَعِ: «مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ عِيدًا، فَاغْتَسِلُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» (٦٠).

<sup>(</sup>١) في (ه)، (ع): النحاس.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: وإسناد المصنف ضعيف جدًّا، لجهالة أبي يونس الخصاف. قال العقيلي: أبو يونس مجهول، والحديث غير محفوظ. ولجهالة شيخ المصنف ذكره العقيلي الخطيب في «تاريخه» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقرة بن العلاء ذكره العقيلي «الضعفاء» وابن حجر «السان» (١٤٧٩). وقال الهيثمي في «الزوائد» (٥/ ٨٠): وفيه جماعة لم أعرفهم. أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٢٣) (٣/ ٢٧٢)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٤٨٦) بمتنه وسنده، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (٣/ ١٦٠١) (٢/ ١٥٦) (٧/ ١١٠)، ومسلم (١١٠) عباس أخرجه البخاري (١٦٣٧) (٢/ ١٥٦) (١٨٠٥) (٥/ ٤٤٩)، والترمذي عباس أغرجه البخاري (٣/ ١٦٠١)، وأحمد في «المسند» (٣٤٩٧) (٥/ ٤٤٩)، والترمذي (١٨٨١) (٤/ ٢٥٠)، وسيأتي برقم (٤٠١).

<sup>(</sup>٤) في (ه): النحاس.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٦) إسناده معلول: فيه يزيد بن سعيد الإسكندراني الصباحي، قد خالف أصحاب مالك. =

= أخرجه ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (٥٩١) (١/ ٢٠٥)، والمصنف في "المعجم الأوسط" (٣٤٣٣) (٣/ ٣٧٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٤٢٧) (١/ ٣٤٥) (٣/ ٥٩٠)، وابن المظفر في "غرائب مالك" (٢٨)، وابن المقرئ في "معجمه" (٣٩٠) من طريق يزيد بن سعيد الإسكندراني الصباحي، عن مالك بن أنس، به. وخالفه أصحابُ مالك، فقالوا: عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق، عن رسول الله علم مرسلاً. أخرجه يحيى في "الموطأ" (١٦٩)، وكذلك أبو مصعب الزهري (٤٥١)، والشافعي في "المسند" (٣٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٥) (١/ ٤٣٥) عن زيد بن الحباب. وابن وهب في "الجامع" (١٨٦) (١/ ٢١٨)، ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (١٥)، وأحمد المروزي في "الجمعة وفضلها" (٣٣) من طريق وكيع. وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" عن ابن شهاب، عن ابن السباق، عن رسول الله عليه به. وزاد: «ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه». وقال ابن وهب: عن مالك، وغيره.

قلتُ: يزيد بن سعيد الإسكندراني، قال فيه أبو حاتم: محله الصدق، وقال ابن حبان: يغرب.

قلت: فلايقوى على مخالفة أصحاب مالك، فترجح أن الرواية الصحيحة عن مالك، من قال عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق، مرسلًا. وإليه ذهب أبو حاتم في «علل الحديث» (٥٩١) (١/ ٢٠٥) فقال: وَهِمَ يزيدُ بن سعيد في إسناد هذا الحديث، إنما يرويه مالك بإسناد مرسل. وقال البيهقي: ورواه الجماعة عن مالك عن ابن عن الزهري عن ابن السباق عن النبي عن مرسلًا. والصحيح ما رواه مالك عن ابن شهاب مرسلًا.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ١١): «ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك، ويزيد بن سعيد هذا من أهل الإسكندرية ضعيف». وقال بعد أن ذكر الاختلاف على يزيد بن سعيد: «وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد، ولا يصح شيء من روايته في هذا الباب» وقال: «هكذا رواه جماعة من رواة «الموطأ» عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق، مرسلا، ولا أعلم فيه بين رواة «الموطأ» اختلافًا».

وخالف مالك صالحُ بن أبي الأخضر، فقال عن الزهري، عن عبيد بن السباق، =

= عن ابن عباس، يرفعه، به. أخرجه ابن ماجه (١٠٩٨) (٢/ ١٩٧)، والدار قطني في «العلل» (٢/ ٤٥)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٧٣٥٥) (٧/ ٢٣١) من طريق عمار بن خالد الواسطي، عن علي بن غراب، عن صالح بن أبي الأخضر، به. قلت: صالح بن أبي الأخضر ضعيف. «التقريب» فلا يقوى على مخالفة مالك. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح مرسل وقد روي موصولًا ولا يصح وصله. وقد أعل الدار قطني رواية يزيد بن سعيد الإسكندراني، بمخالفة أصحاب «الموطأ» له من جهة

السند، لامن جهة المتن، كما فعل أبو حاتم وغيره. فقال في «العلل» (١٠/ ٣٨٤): وخالفه إسحاق بن موسى، رواه عن معن، عن مالك موقوفًا. وكذلك رواه أصحاب «الموطأ» القعنبي، وابن وهب، وغيرهما.

قلتُ: أخرجه يحيى بن مالك في «الموطأ» (٣٣٥)، وكذلك أبومصعب الزهري (٤٣٣)، والحدثاني (١٣٦)، والشيباني (٦٠)، والقابسي (٢٧١)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٥٠٠٥) (٣/ ١٩٨) كلهم، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة موقوفًا. بلفظ: «الغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة» قال له رجل: أعن النبي عليه؟ فقال: لا، وغضب.

وكذلك معن، عن مالك... وقال: والصحيح قول أصحاب «الموطأ»، القعنبي ومن تابعه: المقبري عن أبي هريرة موقوفًا. وخالفهم أيوب بن صالح، فرواه عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ذكره الدارقطني في «العلل» (٢٠٧٠) (٢٠/٠) وقال: ولم يتابع على قوله عن أبيه.

قلتُ: أيوب بن صالح، ضعفه ابن معين. «الميزان» (١/ ٢٨٩). وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٦/ ٧٠): «ورواه بعضهم عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي، أخرجه كذلك المصنف وغيره، وهو وَهُمٌ على مالك. قاله أبو حاتم الرازي، والبيهقي، وغيرهما.

وتابع مالكًا معمرٌ فقال : عن الزهري قال: أخبرني مَنْ لا أتهم، عن أصحاب النبي على الله عن أصحاب النبي عن أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥٣٠١) (٣/ ١٩٧) عن معمر. وسيأتي من حديث ابن عباس برقم (٧٨٠).

وله شاهد من حدیث أبي سعید الخدري، أخرجه البخاري (۸۸۰)، و مسلم (۸٤٦) بلفظ: «غسل یوم الجمعة علی کل محتلم، وسواك، ویمس من الطیب ما قدر علیه». =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ سَعِيدٍ، [وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى](١).

٣٧١ - حمد ثنا [زُرَيْقُ] " بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَيَارَ الرَّقِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا [زُرَيْقُ] " بْنُ الْوَرْدِ الرَّقِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَرَاسَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَالِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُوعُ مَا يَأْتِيهِ بَعْدَ الْمُوْتِ مَا أَكُلَ أَكْلَةً، وَلَا شَرِبَ شَرْبَةً إِلَّا وَهُو يَبْكِي وَيَصْرِبُ عَلَى صَدْرِهِ (٤٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا ابْنُ هَرَاسَةَ. تَفَرَّدَ بِهِ زُرَيْقُ (٥).

٣٧٢ - حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ النَّحَّاسُ (٦) الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ [الْأَنْمَاطِيُّ] (٧) مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ شَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ كُهَيْلٍ، عَنْ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ

<sup>=</sup> وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البخاري (٨٨١) (٢/ ٣)، ومسلم (٨٥٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ه): ذكر قبل هذا الحديث حديث الحسن بن سهلان العسكري مكررًا، وقد أثبتناه في موضعه موافقًا لترتيب باقي النسخ، وقد أشرنا إليه في موضعه.

<sup>(</sup>٣) في (ز)، (ه): رزيق (في الموضعين)، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدًا: من أجل إبراهيم بن هراسة، متروك الحديث. قاله البخاري، والدارقطني «التاريخ الكبير» (١/ ٣٣٣). وشيخ المصنف ضعفه الدارقطني. وقال ابن يونس: تعرف وتنكر، ولم يكن بذاك. «تاريخ الإسلام» (٦/ ٩٣٢) أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٤/ ٣٤٣) (٣/ ٣٧٣) بمتنه وسنده.

<sup>(</sup>ه) (ز): [۲۷/ ب].

<sup>(</sup>٦) في (ع): النخاس.

<sup>(</sup>٧) في (ز): الأنصاري، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

المعجم الصغير 👸 💦

النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَحْفَظِ اسْمَ الرَّجُلِ قَالَ: «يَا بْنَ عَبْدِ اللَّهِ»(١). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْمَاطِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ.

٣٧٣ - حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَلَامَةَ الدَّهَّانُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الطَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يُوسُفَ الطَّيْرَفِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ (٢) سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُوسُفَ الطَّيْرِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَيُهِمَّا قَالَ: قَرَنَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ بَيْنَ الْحَجِّ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا (٣).

(۱) إسناده ضعيف: أبو أيوب الأنماطي، لم أجد له ترجمة. أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٤٣٦) (٣/ ٣٧٣)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (المعجم الأوسط» (٣٥٥) من طريق أبي أيوب الأنماطي، به. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٥٦): وفيه أيوب الأنماطي أو أبو أيوب الأنصاري ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

(٢) في (م)، (ه)، (ع): ثنا.

(٣) أخرجه البخاري (١٦٤٠) و(١٦٩٣) و(١٧٠٨) و(١٨١٣)، ومسلم (١٢٣٠)، ومالك في «الموطأ» (١/ ٣٦٠)، والنسائي (٢٢٥/ ٥ – ٢٢٦) (٢٢٦) من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وإسناد المصنف ضعيف؛ شيخه مجهول، ويحيى بن يمان أبو زكريا كثير الخطأ، فقد تغير ونسي. «التهذيب».

قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٢/ ٣٨٣-٣٨٣): اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن على كلِّ منهما طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

الثاني: أن عليهما كليهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وهو ظاهر حديث جابر.

الثالث: أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن سعي واحد، وهذا هو المعروف عن عطاء وطاوس والحسن، وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ.

٣٧٤ - صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدِ النَّرْسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا اللَّهُ عَنْ أَيُّوبَ، سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا اللَّهُ عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ، وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ، فَتَفُرَّقَ (١) النَّاسُ وَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فَى الْقَدَرِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ إِلَّا سُفْيَانُ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْجَوْهَرِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ إِلَّا سُفْيَانُ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أُهُمْ الْقِي رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ مُطْلَقًا، وَلَكِنْ لِجَلَالَةِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ لَمْ كَانَ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ مُطْلَقًا، وَلَكِنْ لِجَلَالَةِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ لَمْ تَشْمُهُ.

٣٧٥ - صرننا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ الْأُشْنَانِيُّ (٣) الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ ابْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، قَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ كَثِيرِ النَّوَّاءِ (٤)، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنِّي عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنِّي

<sup>(</sup>١) في (ع): ثم يتفرق.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح: أخرجه البزار في «المسند» ( ٥٨٣٣) ( ١٨٣ / ١٢)، وأبو يعلى في «المعجم» (١٠٠)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (٧١) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، به.

<sup>(</sup>٣) الأشناني: بضم الألف، وسكون الشين المنقوطة ، وفتح النون الأولى وكسر الثانية، هذه النسبة إلى بيع الأشنان وشرائه، وقيل: الأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأواني، وهو معرب. «القاموس الفقهي» (١/ ٢٠٣)، «الأنساب» للسمعاني (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) النواء: بنون وواو مشددة، نسبة إلى بيع النوى. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ه).

المعجم الصغير ﴾ 473 ﴾

تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْ أَحَدُهُمَا (١) أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ عَلَى حَبْلُ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا (٢) حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحُوْضِ» (٣). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ كَثِيرِ النَّوَّاءِ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ.

٣٧٦ - حدثنا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ الْمُجَوِّزُ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ [الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ] ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَيُّ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَيُّ اللَّهِ عَلَيْ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٥٠).

(١) في (ع): أحديهما.

(٢) في (م)، (ع): يتفرقا.

(٣) صحيح لغيره: وأما هذا الإسناد فضعيف لضعف عطية العوفي. «التهذيب». وكثير النواء ضعفه أبو حاتم، والنسائي. «الميزان» (٣/ ٤٠٢) وشيخ المصنف، قال الهيثمي: لا أعرفه. «المجمع» (٥/ ٢٤٩).

أخرجه أحمد في «المسند» (١١١٣١) (١١ / ٢١١) (١١١٠٤) (١١٠٠) (١١٠٠) وابن أبي عاصم في «السنة» والترمذي (٣٧٨٨)، وابن أبي شيبة (٢١٠-٥٠١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٥٥٣) (١٥٥٤)، وسيأتي برقم (٣٨٨) وغيرهم، من طرقٍ عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عنيه، به.

وله شاهد من حديث زيد بن أرقم. أخرجه مسلم (٣٦) (٣٧) (٢٤٠٨) (٤/ ١٨٧٣) وأحمد في «المسند» (١٩٣١) (٢٢/ ٦٤)، والنسائي (٨١٧٥) بلفظ: «وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به»، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي».

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٥) أخرجه البخاري (٨٧٧) (٢/ ٢)، و مسلم (٨٤٤) (٢/ ٥٧٩)، و أحمد في «المسند» (٥) أخرجه البخاري (٨٧٧) (٢/ ٣٩) وغيرهم. من طرقٍ عن نافع، عن ابن عمر، وإسناد المصنف ضعيف، فيه منصور بن دينار قال ابن معين: ضعيف، وقال البخاري: في حديثه نظر «الميزان» (٤/ ١٨٤)، وقد سبق برقم (٢٧٤، ٥٥٣).

لَمْ يَرْوِ مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ (١) حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا (٢).

٣٧٧ - مدننا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَشْعَثُ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ سَلَّامٍ الْإِفْرِيقِيُّ، ثَنَا أَبِي (٣)، ثَنَا عُثْمَانُ (١) بْنُ مِقْسَمٍ الْبُرِِّيِّ (٥)، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي ابْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ [عُرْوَةُ] (١) بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيم، وَأُثْنِتَتْ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ (٧).

لَمْ يُدْخِلْ أَحَدُ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - فِيمَا بَيْنَ يَحْيَى وَعُرْوَةَ - سَعِيدَ بْنِ يَسَارٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمٍ، وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ نَفْسِهِ.

٣٧٨ - حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَنْصَارِيُّ [الْبَغْدَادِيُّ، وَيُلَقَّبُ] (٨) حِمَّصَةَ (٩) ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ. يَعْنِي ابْنَ

(١) في (ع): (لم يروه عن منصور نافع) بدلًا من: (لم يرو منصور عن نافع).

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) (ز): [٨٣/ أ].

<sup>(</sup>٤) في (م): (حدثني أبي ثنا عثمان)، في (ه): (ثنا أبي حدثني عثمان)، في (ع): (ثنا عثمان)، في عثمان)، في عثمان)، في (ع): (ثنا أبي ثنا عثمان).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۳۵۰) (۱/ ۷۹) (۱۰۹۰) (۲/ ٤٤) (۳۹۳۵) (٥/ ٦٨)، ومسلم (۱) (۲) (۳) (۳) (۱/ ۲۷)، وأبو داود (۱۱۹۸) (۲/ ۳) وغيرهم، من طريق عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين. وإسناد المصنف ضعيف، فيه عثمان بن مقسم، قال النسائي والدارقطني: متروك. «الميزان» (۳/ ٥٦).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٩) حمصة: بكسر الحاء المهملة، وتشديد الميم، لقب.

المعجم الصغير ﴿ كَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

زَيْدٍ ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَة، عَنْ عَائِشَةَ رَجِيًّا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ (١٠). كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ (١٠). لَمْ يَرْوهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ.

٣٧٩ - صدننا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ فِي النَّفَسَاءِ (٢) وَالْحَائِضِ: «تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ، وَتَقْضِي الْلَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۳۱) (۳/ ۳۱)، ومسلم (۱۱۰۹) (۲/ ۷۷۹)، أحمد في «المسند» (۲۲٦٦۲) (٤٤/ ٢٦٥)، وغيرهم من طرقٍ عن عائشة وسيأتي برقم (۱۲ ٤٠٤). وأخرجه البخاري (۱۹۳۲) (۳/ ۳۱)، ومسلم (۷۷) (۲/ ۷۷۹)، وأحمد في «المسند» (۲٦٦٦١) (٤٤/ ٢٦٤) من حديث أم سلمة زوج النبي على وإسناد المصنف فيه شيخه، قال الدارقطني: ليس له ذكر.

<sup>(</sup>٢) النفساء: بضم النون، وفتح الفاء مع المد، مفرد المرأة الحديثة الولادة، وجمعه نفائس، ونفساوات. «مختار الصحاح» (١/ ٣١٦). بتصرف.

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره: وأما هذا الإسناد، فضعيف: فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري. ضعيف من جهة حفظه، وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ، خلط بأخرة. «التقريب». أخرجه الترمذي (٩٤٥)، وأحمد في «المسند» (١٢٠٣٥) (٥/ ٢٠٤)، وأبو داود (١٧٤٤)، والمصنف في «المعجم الكبير» (١٢٠٣٠)، وفي «المعجم الأوسط» (١٢٠٣٠)، وفي «المعجم الأوسط» (١٢٠٤٨)، وفي «المعجم الأوسط» (١٢٠٨)، من طريق مروان بن شجاع، به. غير أن أبا داود قال: لم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدًا. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وله شاهد من حديث عائشة أخرجه البخاري (٢٩٤) (٨٥٥، ٥٥٥٥) (١/ ١٦)، ومسلم (١٢١١)، والنسائي (٨٤٨) وغيرهم، بلفظ: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي = أنفست؟». قلت: نعم، قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا مَرْوَانُ؛ وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ، رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ، رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَكُلْلَهُ.

٣٨٠ - حرثنا (١) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ السَّرَخْسِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا حَمْدَانُ بْنُ ذِي النُّونِ، ثِنَا شَدَّادُ بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ النُّونِ، ثَنَا شَدَّادُ بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ النَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ (٣) ابْنِ الْأَنْصَارِيِّ، [عَنِ الزُّهْرِيِّ](٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ (٣) ابْنِ

<sup>=</sup> الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت....». وأخرجه البخاري (١٦٥١) (٢/ ١٥٩)، و مسلم (١٢١٣) (٢/ ٨٨١) وغيره، من حديث جابر في حجة النبي على بلفظ: وحاضت عائشة على فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت.

<sup>(</sup>۱) في حاشية (ع) كتب: سمع الجزء كله من الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أبي بكر محمد بن أبي نصر بن محمد بن أحمد بن عمر الخرقي المعروف بالقاساني أبقاه الله، وهو صاحب الكتاب، بروايتهما عن جعفر بن عبد الواحد عن فاطمة الجوزدانية عن ابن ريذة عن جامعه، بقراءة الإمام الحافظ العالم الزاهد أبي الفتوح أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد المعروف بدلويه الكرجي، وابناه أبو جعفر محمد، وأبو بكر عبد المعل وابن عمه الإمام ضياء الدين أبو سعد عبد القدوس بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد المعروف بدلويه الكرجي، وابنه أبو العز محمد، ومعهم محمد بن محمد ومحمد بن أبي بكر بن محمد وأبو طاهر ابن أبي القاسم بن أبي طاهر بن كفل الكرجي. . . الحاجي محمد بن أحمد بن الشيخ محمد بن أحمد بن المعروف بطريق وابنه معاويه، وكاتب أساميهم أبو البركات محمد بن الشيخ محمود بن محمد بن أحمد بن عمر بن يوسف بن إبراهيم بن هيثم المعروف. . . وأخوه أبو عبد الله عبد الحق، ومعهما أبو رشيد محمد بن أبي نجيح بن أبي رشيد المعروف بالجوزداني، وصح لهم ذلك يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): (عن عبد الله عن الحسن بن محمد)، في (ه): (عن عبد الله والحسن =

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ٢٧٣ ﴾ ﴿

الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَفِيْ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُتْعَةِ الْسَاءِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زُفَرَ إِلَّا شَدَّادٌ.

٣٨١ - مرتنا الْحَسَنُ بْنُ مِهْرَانَ الصَّفَّارُ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ وَأَيُّوبَ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ (٣). وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَيْنِ (٣).

<sup>=</sup> ابن محمد) بدلًا من: (عن عبد الله والحسن ابني محمد).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱٦) (٥/ ١٣٥) (١/ ٥١١٥) (٧/ ١٢)، ومسلم (٢٩) (٣١) (١٠٤) (١٤٠٧)، والترمذي (١٤٠٧) (١٢ (٢/ ١٠٤٧)، وأحمد في «المسند» (١٢٠٤) (٢/ ٢٨٤)، والترمذي (١١١) (٣/ ٤٢١) وغيرهم، من طرقٍ عن علي بن أبي طالب. وإسناد المصنف فيه شيخه مجهول، ترجم له الخطيب، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا في «تاريخ بغداد» (٨/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، (ع)، والمثبت من (م)، (ه)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٣٢)، وأحمد في «المسند» (١٨١٣٤) (٣٠/ ٢٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤) (١/ ٣٠)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٦٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٢) من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب. وأخرجه أحمد في «المسند» (١٨١٣٤) (٣٠/ ٢٠)، والبخاري في «تاريخه» (٦/ ٣٠٧)، وابن حبان (١٣٤٢) من طريق هشام.

وأخرجه البخاري في «تاريخه» (٦/ ٣٧٧)، وابن حبان (١٣٤٢)، والمصنف في «المعجم الكبير» (١٠٣٦) من طريق عوف.

وأخرجه النسائي (١/ ٧٧)، وفي «الكبرى» (١١٢)، والمصنف في «المعجم الكبير» =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً.

= وأخرجه الطيالسي (٦٩٩)، والمصنف في «المعجم الكبير» (١٠٣٧) عن سعيد بن عبد الرحمن.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٦٦٦١٦٤٥) (٣/ ٧٢) عن يونس.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (١٠٣٥) وفي «الأوسط» (٣٤٧٢) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام وحبيب ابنا الشهيد.

كلهم عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب، به.

وأخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١٠٣٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٥٨) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن رجل، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، به. كناه الطبراني أبا عبد الله.

وقد ذكر الدارقطني في «العلل» ( ١٠٩/٧ ) أن القول قول من لم يذكر الرجل المبهم، كأيوب وقتادة، ومن تابعهما.

وتابع حماد بن زيد في ذكر الرجل المبهم بين ابن سيرين وعمرو بن وهب جريرُ بن حازم. أخرجه أحمد في «المسند» (١٨١٦٥) (٣٠/ ١٠٢) عن أسود بن عامر، عن جرير بن حازم، به. وخالفه أبو نعيم الفضل بن دكين، أسود بن عامر. فقال: عن ابن سيرين، بدون ذكر الرجل، أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٣٩٥)، والدارمي (٦٦١)، عنه.

وأخرجه البخاري (۱۸۲) (۳۸۸)، ومسلم (۸۱، ۸۲، ۸۳، ۵۶) وأحمد في «المسند» (۱۸۲) (۳۰) (۱۷۱)، والترمذي (۱۰۰) (۱/ ۱۲۱) وغيرهم، من طرق، عن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ. ولم يذكر البخاري لفظة: «وَعَلَى الْعِمَامَةِ».

وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة، ولم يذكر بعضهم الناصية. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي على منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس، وبه يقول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: يمسح على العمامة. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي على والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي.

المعجم الصغير 💸 💸

٣٨٢ - حمن الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِيلِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و السَّكُونِيُّ الْحِمْصِيُّ (١) ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ عَمْرٍ و] (٢) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْجُمَّةِ (٣) لِلْحُرَّةِ وَالْعَقْصَةِ (١) لِلْأَمَةِ (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ. تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ، [وَلَا رَوَاهُ عَنِ المُعْتَمِرِ إِلَّا بَقِيَّةُ](٦).

(١) سقطت من (ه).

أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ( ٢٩٥)، والمصنف في «المعجم الكبير» ( ١٤١٨١) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن المسور بن مخرمة به. وذكره الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١٦٩)، وقال: رواه المصنف في «الكبير» و«الصغير»، ورجال «الصغير» ثقات. والجُمَّةُ: مجتمَعُ الشَّعر إذا تدلَّى من الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك. والعِقصة والعَقيصة: الشَّعر المعقوص، وهو نحوٌ من المضفور، وأصلُ العَقْص: الليُّ وإدخالُ أطرافِ الشعرِ في أصوله. والمعنى: نهى الحرة عن سدل شعرها وإرساله على كتفيها، ونهى الأمة عن ضفر شعرها وعقصه للتشبيه بالحرائر. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٤/ ٢٧٧)، و«النهاية» (٣/ للتشبيه بالحرائر. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ٢٧٧)، و«النهاية» (٣/ بشرح الجامع الصغير» (٢/ ٢٦١)، و«تاج العروس» مادة (ع ق ص)، (ج م م).

(٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ز): عمر، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) الجمة: شعر الرأس إذا بلغ المنكبين. «مختار الصحاح» (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) (ز): [ 7 ] ب]. في (هـ): القصقصة.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف للانقطاع؛ الزهرى لم يسمع من المسور بن مخرمة. «جامع التحصيل» (ص٣١) ولتدليس ابن جريج.

٣٨٣ - حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ الطُّوسِيُّ بِأَصْبَهَانَ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِل، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِل، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شُعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُ قَالَ (١) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُلْسَ عَنْ النَّانِيَةِ» (١٠) .

(١) سقطت من (ه).

١ - ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد في «المسند» (٧١٤٢)، وأبو داود (٥٢٠٨)، وابن حبان (٤٩٥) من طريق بشر. وأخرجه الحميدي (١١٩٦) وأورده المصنف برقم (١٠٦٠) من طريق سفيان. وأحمد في «المسند» (٧٨٥٢) (٢٤٣/١٣) عن قران بن تمام، وأيضًا في «المسند» (۹٦٦٤) (۱٥/ ٤١٣)، وأبو يعلى (٦٥٦٧) من طريق يحيى بن سعيد. والبخاري في «الأدب» (١٠٠٧)، وأورده المصنف برقم (١٠٦٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٨٤٦) من طريق أبي عاصم. والبخاري في «الأدب» (١٠٠٨) عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال. والترمذي (٢٧٠٦) وأورده المصنف برقم (١٠٧٠)، والبغوي (٣٣٢٨) من طريق قتيبة عن الليث. والنسائي في «اليوم والليلة» (٣٦٩) (٣٧١)، وابن حبان (٤٩٦) من طريق روح بن القاسم. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٥٠) وأورده المصنف برقم (١٠٥١) من طريق ابن جريج. وابن حبان (٤٩٤) من طريق المفضل بن فضالة. وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٠) من طريق أبي خالد الأحمر . وأورده المصنف برقم(١٠٥١) من طريق شعبة ، عن بكر بن وائل كلهم عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به. ٢ - ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في «الأدب» (١٠٠٧) من طريق صفوان بن عيسي، والنسائي (٣٧٠)، وأبو يعلى (٦٥٦٦)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٣٩) =

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: ومدار هذا الحديث على ابن عجلان، وقد حصل عليه خلاف من ثلاث أوجه:

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثُ](١) عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ خَلَفٌ.

٣٨٤ - حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ السَّرَّاجُ الْقَاضِي الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِيْ سَرْجَسٍ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلًا يُصَلِّي

أخرجه النسائي (٣٤٢) وفي «السنن الكبرى» (١٠١٠) (٩/ ١٣٥) عن أحمد بن سليمان، وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن يزيد، عن هشام، عن محمد، قال عبد الرحمن: ليس ابن سيرين، عن رجل، عن أبي هريرة، به. وقال النسائي: يشبه أن يكون ابن عجلان. انظر «تحفة الأشراف» (٩/ ٩٣). وأورده المصنف برقم (١٠٦٥) من طريق عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب، عن هشام بن حسان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبيه هريرة، به. وذكره الدارقطني في «العلل» محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. وذكره الدارقطني في «العلل» (٢٠٧٤).

الترجيح: ذهب الدارقطني إلى أن الرواية الراجحة رواية من قال: عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وهوالظاهر من كلام المصنف. وتابع ابن عجلان يعقوب بن زيد عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. أخرجه البخاري في «الأدب» (٩٨٦)، والنسائي في «اليوم والليلة» (٣٦٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٩٣٤) (٢/ ٧٤٧)، والبيهقي في «الشعب» (٨٨٤٧) من طريق يعقوب بن زيد عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، بلفظ: أن رجلًا مر على رسول الله وهو في مجلس فقال: سلام عليكم، فقال: «عشر حسنات»، ثم مر رجل آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله، فقال: «عشرون حسنة»، فمر رجل آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: «ثلاثون حسنة»، فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي عليه: «ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس فليجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس فليجلس فاي بأحق من الآخرة».

<sup>=</sup> من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

٣ - ابن عجلان ، عن رجل ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

## المعجم الصغير

رَكْعَتَيِ<sup>(۱)</sup> الْفَجْرِ وَهُمْ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ: «أَيَّتَهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَك؟» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ (٣) عَنْ رَوْحِ إِلَّا مَخْلَدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ الْفَضْلُ.

٣٨٥ - حمد الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، ثَنَا مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر رَوَالِيُّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ سَفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَتُطُرِقَ فَحْلَهَا وَتَحُلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا» (٦).

(١) سقطت من (ع).

- (٣) في (م): (لم يرو هذا) بدلًا من: (لم يروه).
  - (٤) في (م): قال.
  - (٥) في (ه): سمينتها.
- (٦) أخرجه مسلم (٢٧) (٢٨) (٩٨٨) (٢/ ١٨٤)، وأحمد في «المسند» (١٤٤٤٢) (٦/ ١٨٤)، وأخرجه مسلم (٢٧/ ١٨٤)، والنسائي (٢٤٥٤) (٥/ ٢٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٨٦) (٤/ ٢٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٦٩) (٢/ ٢٠٨)، والدارمي (١٠٦٥) (٢/ ٢٠٠١) وغيرهم، من طرقٍ عن أبي الزبير، عن جابر، مطولًا. وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» ( ٣٤٥٢) (٣/ ٣٧٩) بنفس =

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۱۷)، وأحمد «المسند» (۲۰۷۷)، وأبو داود (۱۲۵)، والنسائي (۲/ ۱۱۷) وابن ماجه (۱۱۵) (۲/ ۲۳۲)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۱۹۱)، وغيرهم من طريق عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، بلفظ: دخل رجل المسجد ورسول الله على في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله على فلما سلم رسول الله على قال: «يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟». قال النووي في «شرح مسلم» (٥/ ١٤٦) تعليقًا على الحديث: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة، وقد أدرج ابن حبان الحديث تحت ذكر الزجر عن إنشاء المرء الصلاة عند ابتداء المؤذن في الإقامة.

المعجم الصغير ﴿ ١٩٥﴾ ﴿ ١٩٥﴾

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو حُذَيْفَةَ وِالْأَشْجَعِيُّ (٢).

٣٨٦ - حمد ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَكَّارٍ الْعَلَّافُ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ اللَّهِ آلَّ هُرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] (٣) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاقِ (٤). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو إِلَّا حَمَّادُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الرَّبِيع.

٣٨٧ - صِدَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيبِ الْكَرْمَانِيُّ بِطَرسُوسَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ [الثَّوْرِيِّ](٥)، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ [الثَّوْرِيِّ](٥)، عَنْ أَبِي

الْجَحَّافِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَوْفِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ (٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَيُطَهِّرُهُ وَيَّ اللَّهُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ

المتن والسند. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٩٥٤) من طريق أبي حذيفة، به. ولم يذكر لفظة: «أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا»، وإنما قال: «ومنيحة سمينها». وإسناد المصنف فيه: موسى بن مسعود النهدي، أبو حذيفة البصري، تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ وكان يصحف، «التقريب». قلتُ: ولفظة: «أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا» ليست من حديث جابر، فلا أدري هل هي من تفرد سفيان أو من تفرد موسى بن مسعود النهدي، وهي لفظة شاذة، لا تثبت.

<sup>(</sup>١) في (م): (لم يرو هذا) بدلًا من: (لم يروه).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع)، وفي (هـ): الأشجعي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٢) (١٣٤)، وأحمد في «المسند» (١٤٩٧٩)، والترمذي (٢٦١٨) (٤) أخرجه مسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، وابن ماجه (١٠٧٨) من طرقٍ عن جابر بن عبد الله. وفي رواية مسلم: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، وسيأتي برقم (٨١٧).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ه).

تَطْهِيرًا ﴾ الأَوَابِ: اللهِ عَلَيْ ، وَعَلِيٍّ ، وَفَاطِمَةَ ، وَالْحُسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ وَقَالِمٌ ،

المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أُخْتِ سُفْيَانَ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الرَّبِيع.

(١) في (م)، (ه): خمسة.

(٢) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف من أجل عطية العوفي، «التهذيب».

أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٢٦٧٣) (7/ 0)، و«المعجم الأوسط» (70) (70) (70) من طريق أبي الجحاف. وأخرجه أيضًا في «المعجم الأوسط» (70) (70) (71) (70) والآجري في «الشريعة» (1790) (1790) من طريق هارون بن سعد. وأخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (70) (70) من طريق الأعمش. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (70) من طريق عمران بن مسلم. وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (70)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (70)، والطبري في «تفسيره» (70)، والمصنف في «الكبير» (717) من طريق فضيل بن مرزوق. أربعتهم، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، به. وزاد فضيل بن مرزوق في سنده أم سلمة.

وله شاهد من حديث عائشة أخرجه مسلم (٢٤٢٤) (٤/ ١٨٨٣) بلفظ: خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهَلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ﴿ اللَّهِ ١٣].

وله شاهد من حديث واثلة بن الأسقع، أخرجه أحمد في «المسند» (١٦٩٨) (٢٨/ ١٩٥)، وابن أبي شيبة (٢١/ ٧٧)، وأبو يعلى (٧٤٨٦) وغيرهم، بلفظ: فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ وَحُسَيْنٌ وَحُسَيْنٌ وَحُسَيْنٌ وَحُسَيْنً وَحُسَيْنًا وَلَا وَفَاطِمَةً، فَأَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَفَاطِمَةً، فَأَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ - أَوْ قَالَ: كِسَاءً - ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ إِنَّا مَا لَكُ لَلْ اللّهُمُ هَوُلُاءٍ أَهُلُ بَيْتِي، وَأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُ».

المعجم الصغير ﴿ كَالَّهُ الْمُعَجِمُ الصَّغِيرِ اللَّهِ الْمُعَجِمُ الصَّغِيرِ الْمُعَجِمُ الصَّغِيرِ الْمُعَجِمُ الصَّغِيرِ الْمُعَجِمُ الصَّغِيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِيمُ السَّعِيرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللْمُعِيمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللْمُعِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعِلِي اللِّهِ اللْمُعِمِمُ اللَّهِ الللْمُعِمِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللْمُعِمِمُ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللْمُعِمِمُ الللْمُعِمِمُ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللِّهِ الللِّهِ اللْمُعِمِمُ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمُعِمِمُ الللِّهِ الللْمُعِمِمُ الللِّهِ الللِّهِ الللْمُعِمِمُ الللِّهِ الللْمُعِمِمُ الللِّهِ الللْمُعِلْمُ الللِّهِ الللْمُعِمِمُ اللِي الللْمُعِمِمُ الللِّهِ الللِيلِي الللْمُعِمِمُ الللِّهِ الللْ

٣٨٨ - مرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ الطَّبِيبِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ (١) ابْنُ صَبِيحِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي ابْنُ صَبِيحِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَوْلِئُكُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ (٢): «إِنِّي تَارِكُ (٣) فِيكُمُ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَوْلِئُكُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ (٢): «إِنِّي تَارِكُ (٣) فِيكُمُ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ اللهِ وَعِثْرَتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا (٥) حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْخُوض (٦).

لَمُ يَرْوِهِ $^{(V)}$  عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا يُونُسُ.

٣٨٩ - مدننا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ (^^) شُرَحْبِيلَ [الدِّمَشْقِيُّ] (٩)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَارِيُّ (١٠)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَوَقِكَ قَالَ: الدِّمَارِيُّ (١٠)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَوَقِكَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَخِذِهِ بِقَرْنٍ، فَقَالَ الَّذِي طُعِنَتْ فَخِذُهُ: أَقِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

(١) في (ع): عبد المجيد.

(۲) (ز): [۳۹/ أ].

(٣) في (ه): نازل.

(٤) في (ه) تضلوا بعده.

(٥) في (م)، (ه)، (ع): يتفرقا.

(٦) صحيح لغيره: وإسناد المصنف ضعيف من أجل عطية العوفي. وقد سبق الكلام عليه في حديث سلف برقم (٣٧٥).

(٧) في (ه): (لم يرو هذا الحديث) بدلًا من: (لم يروه).

(٨) في (م): ابنة.

(٩) زيادة من (م).

(۱۰) سقطت من (ع).

(١١) استأن: أي: لا تعجل، يقال: استأنيت فلانًا: لم أعجله. «العين» (٨/ ٤٠٢).

حَتَّى نَنْظُرَ (1) إِلَى مَا تَصِيرُ (٢)»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِدْنِي (٣)، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَقِدْنِي [يَا رَسُولَ اللَّهِ] (٤)، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَيَبِسَتْ رَجِلُ الَّذِي اسْتَقَادَهُ، وَبَرِئَ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَتِهَا (٥). ويَتَهَا (٥).

(١) في (هـ): تنظر.

(٢) في (ع): يصير.

(٣) في (م)، (ع): (أقدني يا رسول الله) بدلًا من: (يا رسول الله أقدني).

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٥) إسناده ضعيف: لضعف محمد بن عبد الله بن نمران. قال أبو حاتم: ضعيف جدًّا. وضعفه الدارقطني. «الميزان» (٣/ ٥٩٧). ولعنعنة أبي الزبير، فإنه مدلس. «ميزان الاعتدال» (٣/ ٥٩٧). وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٤٦٠) (٣/ ٣٨٢) بسنده ومتنه.

وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» ( ٥٠٢٧) (٣/ ١٨٤) من طريق سليمان بن حرب، عن ابن أبي أنيسة ، به. بلفظ: «أن النبي ﷺ أتي بجراح فأمرهم أن يستأنوا بها سنة» ويدفع أيضًا بتدليس أبى الزبير.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (ص: ٢٩)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٤/ ٢٣٤)، والدارقطني في «السنن» (٣١١٥) (٤/ ٢٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٦١١) (٨/ ١٦١٧) من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، ويعقوب بن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر به. وإسناده ضعيف؛ لتدليس أبي الزبير، وعبد الله بن عبد الله الأموي ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال: يخالف في روايته. وذكره العقيلي في «الضعفاء» وقال ابن حجر: لين الحديث. وأيضًا لعنعنة أبي الزبير، فإنه مدلس. وأخرجه الدارقطني في «السنن» (٣١٢٢) (٤/ ٤٧) من طريق يزيد بن عياض، عن أبي الزبير، عن جابر، بلفظ: «يستأني بالجراحات سنة». وقال الدارقطني: يزيد بن عياض ضعيف متروك. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٦١١) (٨/ ١٦١) من طريق ابن لهيعة، =

= عن أبي الزبير، عن جابر، به. بلفظ: «تقاس الجراحات، ثم يستأنى بها سنة، ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه». وقال البيهقي في «السنن والآثار» (١٢/ ٨٥): قد روي من أوجه كلها ضعيفة، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي في نهى أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح، وكذلك رواه جماعة من الضعفاء، عن أبي الزبير، ولم يصح شيء من ذلك. . . والعجب أن بعض من يدعي المعرفة بالآثار احتج برواية يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي في جراح، فأمرهم أن يستأنوا بها سنة».

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٧٨٤) (٥/ ٤٣٨) وفي «المسند» – كما في «المطالب العالية» (١٨٨٦) – وعنه ابن أبي عاصم في «الديات» (ص: ٢٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦١٠) (٨/ ١١٦)، وفي «السنن الصغير» (٢٩٩٧) (المبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٢٤). وأخرجه الدارقطني في «السنن» (٣١١٧) (٤/ ٣٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦١٨) (٨/ ١٦١) من طريق عثمان ابن أبي شيبة. كلاهما عن ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر به.

وخالف أصحابُ عمرو بن دينار ابنَ علية. فقالوا: عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، مرسلًا. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٧٩٨٦) (٩/ ٢٥٤)، والبيهقي في «السنن (٤٥٢)، والدارقطني في «السنن» (١٦١٨) (٣١٢٠) (٤/ ٣١٢) والمدرى» (١٦١١٠) (٨/ ١٦١٦) عن معمر، عن أيوب. وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في «المصنف» (١٧٩٨٦) (٩/ ٤٥٤) ومن طريق الدارقطني في «السنن» (٣١١٩) (٤/ ٧٧) عن ابن جريج. وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٥٧٨)، وأبو داود في «المراسيل» (٢٥٣)، والبيهقي في «السنن الصغير» (٩٩٩١) (٣/ ٢٢٥) من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٥٢) عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان. و(٤٥٢) عن مسدد، عن حماد بن زيد. ورواه حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: أن رجلًا طعن رجلًا، فأتي النبي محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: أن رجلًا طعن رجلًا، فأتي النبي محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، أن رجلًا طعن رجلًا، أن

ورجح أبو داود الرواية المرسلة وقال: وأسنده ابن علية، عن أيوب، عن عمرو، عن جابر، ووهم فيه، والأول أصح. وكذلك أبو زرعة في «العلل» (١/ ٤٦٣) =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ.

= وقال: حديث حماد بن سلمة أشبه. وكذلك الدارقطني وقال: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، فرووه عن ابن علية، عن أيوب، عن عمرو مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلًا. وقال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر، وعثمان. قال الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، عن ابن علية، عن أيوب، عن عمرو مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلًا.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٨٤)، والبزار في «المسند» (١٥٢٦)، والمصنف في «الأوسط» (١٢٦) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي على قال: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ». وقال ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٧٧): «هذا باطل؛ لأن عنبسة هذا مجهول». وقال أعله أبو زرعة هذا الحديث، في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٤/ ٢٠٩) وقال: هو مرسل مقلوب.

قلتُ: وعنبسة وثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم، وأبو داود. وقال (أى ابن حبان): كان يخطئ. وقال الحاكم، عن الدارقطني: يحتج به.

وله شاهد من حدیث عبد الله بن عمرو. و لا یصح. أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/۲۸) (۳۱۲۹) (۴/۲۶) ومن طریقه البیهقي في «السنن الکبری» (۸/۲۲) والحازمي في «الاعتبار» (۱۹۳۹) من طریق ابن جریج، عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. و فیه عنعنه ابن جریج. و قال الحازمي: إن صح سماع ابن جریج من عمرو بن شعیب، فهو حدیث حسن. و أخرجه عبد الرزاق (۱۷۹۹۱) (۹/ ٤٥٤) عن ابن جریج، عن عمرو بن شعیب، معضل. و أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» جریج، عن عمرو بن شعیب، معضل. و أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۹۸) (۹/ ۳۵۶) ومن طریقه الدارقطني في «السنن» (۳۱۱۰) (۶/ ۳۷) عن معمر، عن أیوب، عن عمرو بن شعیب، معضل. و عن ابن عباس أخرجه البیهقي في «السنن الکبری» (۱۲۱۶) (۸/ ۱۲۱۷) من طریق إسرائیل، عن أبي یحیی القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس. و إسناده ضعیف. قال الأثرم عن أحمد: روی إسرائیل عن أبي یحیی القتات أحادیث مناکیر جداً کثیرةً.

المعجم الصغير ﴿ لَيْ الْمُعَجِمُ الصَّغِيرِ الْمُعَجِمُ الصَّغِيرِ السَّعِيرِ السَّعِيرِ السَّعِيرِ

• ٣٩٠ - مدننا(١) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ(٢) بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ التَّمَّارُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ التَّمَّارُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ التَّمَّارُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْبُنِ قَتَادَةَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: جَعَلَ ابْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: جَعَلَ ابْنِ قَتَادَةَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِدَاءَ أَسَارَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافِ (٤)(٥).

(١) في (ه) ذكر مكان هذا الحديث حديث الحسن بن حماد بن فضالة: (حدثتني فاطمة بنت قيس . . . ) والذي يليه ، وقد ذكر ناهما في مكانهما مراعاة للترتيب موافقة لباقي النسخ .

(٢) في (م): الحسن.

(٣) في (ز)، (ع): زيد، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٤) في (م): (كل رجل بأربعة آلاف)، وفي (ه): (كل رجل منهم بأربعة آلاف) بدلًا من: (كل رجل منهم أربعة آلاف).

(٥) إسناده ضعيف: من أجل الواقدي، قال البخاري وغيره: متروك. «التهذيب» وقال الهيثمي في «الزوائد» (١٠٠٢٠) (٦/ ٩٠)، رواه المصنف في «الصغير»، وفيه الواقدي وهو ضعيف.

وله شاهد عن ابن عباس. أخرجه أبو داود (٢٦٩١) (٣/ ٢١)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٦٠٧) (٨/ ٤٥)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٨٦٠٧) (١٢٨٣١) (١٨٣٠)، والبيهقي في «السنن ١٨٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢٥٧٣) (٢/ ١٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٨٤) (٦/ ٣٢٥)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦٦١٣) (٢١١/ ٢١٦) من طريق سفيان بن حبيب، عن شعبة، عن أبي العنبس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس عباس عباس عباس عباس عباس عبال النبي عبل فداء أهل بدر أربعمائة». وإسناده ضعيف لجهالة أبي العنبس، قال ابن معين في «تاريخه» (٣/ ٤٩١): أبو العنبس الذي يروي عنه شعبة ومسعر لا أعرف اسمه. وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ٤١٩): لا يسمى، وحاله شيخ. وكذا قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه. وضعف إسناده =

لَا يُرْوَى عَنِ النُّعْمَانِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاقِدِيُّ.

٣٩١ - صِدَنَا الْحَسَنُ بْنُ [سَهْلٍ (٢)] الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ عَوْذِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْقَزَّانُ وَعَلَّمَهُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (٣).

= الألباني رَخِيَّاللهُ «الإرواء» (١٢٨١).

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٣٩٤) (٥/ ٢٠٦)، ومن طريقه المصنف في «المعجم الكبير» (١٢١٥) (١٢/ ٢٠٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦٦٢١) (١٢/ ٢٢٤) عن معمر، عن قتادة، عن عثمان الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس بلفظ: فادى النبيُّ على بأسارى بدر، فكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، فقام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرًا، قال: من للصبية يا محمد؟ قال: «النار». وفيه عثمان الجزري، قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن عثمان الجزري. فقال: روى أحاديث مناكير، زعموا أنه ذهب كتابه. وقال عبد الرحمن: وسألت أبي عن عثمان الجزري فقال: لا أعلم روى عنه غير معمر والنعمان. «الجرح والتعديل» (٩٥٧).

وعن الشعبي أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١٥٩٤) (٢/ ٢٠)، والقاسم بن سلام في «الأموال» ( ٣٠٨).

وأما أصل القصة فثابت من حديث عمر. أخرجه مسلم وغيره (١٥٨).

(۱) في (ه) ذكر هذا الحديث في غير موضعه مكررًا حيث ذكره بعد حديث الحسن بن إبراهيم بن مطروح، وقد ذكره باختلاف بعض الألفاظ مثل «خيركم» بدلًا من: «خياركم».

(٢) في الأصل كتب سهلان، والصواب ما أثبت.

(٣) صحيح لغيره: وإسناد المصنف ضعيف لضعف محمد بن سنان القزاز. «التهذيب». وشيح المصنف قال أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا بخبر منكر. ومن طريق المصنف أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢٢٢) (٢/ ٢٢٧)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٣٥).

وله شاهد من حديث عثمان بن عفان بلفظ: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه». =

المعجم الصغير 💸 ٤٨٧ 🎉

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنِ التَّيْمِيِّ إِلَّا مُعَاذُ بْنُ عَوْدِ اللَّهِ.

٣٩٢ - صدننا (٢) الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ اللَّوْلُوِيُّ، عَنْ أَنِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ يَزِيدَ اللَّوْلُويُّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ» (٣).

لَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ وَخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ.

٣٩٣ - حدثنا(٤) الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ فَضَالَةَ الصَّيْرَفِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا

<sup>=</sup> أخرجه البخاري (٥٠٢٧) و(٥٠٢٨)، والترمذي (٣١٣١) (٣١٣٣)، وأحمد في «المسند» (٤٠٥)، وأبو داود (١٤٥٢).

<sup>(</sup>١) في (ع): لم يرو.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: فيه خالد بن يزيد الأزدي العتكي. قال العقيلي: لا يتابع على كثير من حديثه. وقال ابن حجر: صدوق يهم. «التقريب». وشيخ المصنف، قال ابن عدي: كان عندي يضع ويسرق حديث الناس، وكذبه الذهبي. أخرجه الترمذي (٢٦٤٧) كان عندي يضع والبزار في «المسند» (٦٥ / ١٣) (١٢٩/ ١٢٩)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٧)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ١٣٧) من طريق نصر بن علي، عن خالد بن يزيد العتكي، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، به.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه»، وقال المناوي في «فيض القدير» (٦/ ١٦٠): فيه خالد بن يزيد اللؤلؤي، قال العقيلي: لا يتابع على كثير من حديثه.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والذي يليه ذكرهما في (ه) بعد حديث الحسن بن خلف الدمشقي في غير ترتيبهما وقد أشرنا إليهما في موضعهما.

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ [بْنِ يَسَارٍ] (١٠)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوْقَيَّهُ، قَالَ (٢): حَدَّثَوْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ الْفِهْرِيَّةُ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً (٣).

لَمْ يَرْوِهِ (٤) عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ فَاطِمَةَ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ (٥).

٣٩٤ - صدننا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَكِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عُمَرَ رُسْتَهُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ (٧) شُعْبَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ النَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (٨) عَلَيْ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (٨) عَلَيْ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَا الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (٨) عَلَى اللَّهُمِ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ فِي اللَّهُمِ وَتَعَالَى اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالُ الْمُؤْمِنِينَ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلُونَ الْمُلْعَالَى الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ مَا أَلُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللللْمِ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ

(١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٧، ٣٨، ٤٧، ٥٣) وأحمد في «المسند» (٢٧١٠٠) (٥٥/ ٥٣) (٣) أخرجه مسلم (٣٠٥)، والترمذي (١١٣٥) (٣/ ٤٣٣)، وأبو داود (٢٢٩٦) (٢/ ٢٨٩) وغيرهم من طرق عن فاطمة بنت قيس الفهرية.

<sup>(</sup>٤) في (ه): (لم يرو هذا الحديث) بدلًا من: (لم يروه).

<sup>(</sup>ه) (ز): [۳۹/ ب].

<sup>(</sup>٦) في (ه): الأصفهاني.

<sup>(</sup>٧) في (ع): ثنا.

<sup>(</sup>A) في (م): (رسول الله) بدلًا من: (النبي).

<sup>(</sup>٩) في (م): (منه شيء)، في (ع): (شيء منها) بدلًا من: (شيء منه).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (ع).

المعجم الصغير ﴾ ٨٩٤﴾

فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، الْقَلْبُ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ.

790 - مرننا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَكَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو الْنُ عَلِيِّ، ثَنَا مُعْتَوِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، [عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(۱) أخرج البخاري (۲۰۱۱) (۸/ ۱۰)، ومسلم (۲۲) (۶/ ۱۹۹۹) (۲۰۸۲) (۲۲) (۶/ ۱۸۳۷)، وأحمد في «المسند» (۱۸۳۵) (۳۰۳ / ۳۰۳)

وغيرهم من طرق عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير، بلفظ: «مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وأما لفظة: «وفي الجسد مضغة إذا صلحت وسلمت سلم سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، القلب» فإنها جزء من حديث: «الحلال بين، والحرام بين، وسلما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس...»، أخرجه البخاري (٥٢) (١/ ٢٠) (١/ ٢٠)، ومسلم (٩٩٥١) (٣/ ١٢١٩)، وأحمد في «المسند» (١٨٣٤٧) وغيرهم من طرق عن النعمان بن بشير بدون لفظة: «مثل المؤمنين في توادهم، ....».

قلتُ: وإسناد المصنف فيه عبد الرحمن بن عمر رسته. قال ابن حجر: ثقة له غرائب و تصانيف. «التقريب».

قلتُ: ويحتمل أنه هو الذي جعل الحديثين حديثًا واحدًا. قال السندي: قوله: «مثل المؤمن»، أي: نوع المؤمن، فإذا وقع أمر على بعض هذا النوع، فكأنه وقع على تمام النوع، وليس هذا إخبارًا، وإنما هو أمر بما ينبغي أن يكون بين المؤمنين من المحبة والاتحاد. «تداعي» قيل: التداعي النتابع، وقيل: كأن بعضها دعا بعضًا إلى الموافقة في السهر والألم.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (م).

ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَوْكَعَ (١) رَكْعَتَيْنِ»(٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا عُمَارَةُ. تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ.

٣٩٦ - حدثنا الْحَسَنُ [بْنُ عُمَرَ] (٣) بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْنُسُنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَدُّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاقِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ فَيْحِ جَهَنَّمَ» فَيْح جَهَنَّمَ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ.

٣٩٧ - صرننا(٥) أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْخَلَّالُ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ (٦)، ثَنَا (٧) سَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ التُّسْتُرِيُّ (٨)، ثَنَا

<sup>(</sup>١) في (م)، (ه)، (ع): يصلي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٩٦) (٢/ ٥٧)، ومسلم (٦٩، ٧٠) (١/ ٤٩٥)، وأبو داود (٢) أخرجه البخاري (١/ ٩٦))، والترمذي (٣١٦) (٢/ ٢١٩)، وغيرهم من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الأنصاري ثم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) في (ز)، (م): عمرو، والمثبت من: (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

قلتُ: في «تاريخ بغداد» (٨/ ٨١)، و«المنتظم» (١٣/ ١٣٥)، و«تاريخ الإسلام» (٢٢/ ١٣٩): الحسين بن عمر وليس الحسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢٦٠) (٤/ ١٢٠)، ومسلم (١٨٠) (١٨١) (١٨١) (١١٥) (١/ ٢٥٥) (١/ ٢٠١)، وغيرهم من (٤٣٠)، والترمذي (١٥٧) (١/ ٢٩٥)، وأبو داود (٤٠٢) (١/ ١١٠)، وغيرهم من طرقٍ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٦) في (ه): الظهراني.

<sup>(</sup>٧) في (ع): أنا.

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ه): السندي.

المعجم الصغير ﴿ الله الله المعجم الصغير ﴾

[عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ (')، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ] ('')، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ [قَالَ] ("): اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: [«اللهمَّ اسْقِنَا»، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ: إِنَّ التَّمْرَ فِي الْمَرَابِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ('')، فَقَالَ] ('٥): «اللهمَّ اسْقِنَا حَتَّى يَقُومَ أَبُو لُبَابَةَ عُرْيَانًا، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ عُرْيَانًا، فَقَالَ أَنْ تُقْلِع حَتَّى تَقُومَ عُرْيَانًا، وَتَسُدَّ مِثْعَبَ فَاجْتَمَعُوا إِلَى أَبِي لُبَابَةً، فَقَالُوا: إِنَّهَا لَنْ تُقْلِعَ حَتَّى تَقُومَ عُرْيَانًا، وَتَسُدَّ مِثْعَبَ مِرْبَدِكَ بِإِزَارِكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ، فَفَعَلَ، فَأَصْحَتِ ('') السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ مَرْبَدِكَ بِإِزَارِكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ، فَقَعَلَ، فَأَصْحَتِ ('') السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١) في (م)، (ه): المدني.

(٢) في (ز): عبد الله بن عبد الرحمن المزني عن عبد الله بن حرملة، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

(٤) في (م): (يا رسول الله إن التمر في المرابد) بدلًا من: (إن التمر في المرابد يا رسول الله).

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٦) مثعب: بالفتح واحد مثاعب الحياض، ومنه مثاعب المدينة أي: مسايل مائها، والمربد: المكان الذي يجفف فيه التمر. «تاج العروس» (٢/ ٨٧)

(٧) في (ه): فأصبحت.

(٨) معلول بالإرسال: أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» (٢٥١٥) (٢/ ١٢٠)، والمصنف في «الدعاء» (٢١٨٦)، وأبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (٣٧٢)، وابن منده في «معرفة الصحابة» (ص: ٢٤٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦٤٣٥) (٣/ في «معرفة الصحابة» (ص: ٢٤٨)، والمدني، عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي لبابة بن عبد المنذر.

وخالف عبد الله بن عبد الله المدني جماعة فقالوا: عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن ابن المسيب مرسلا. ذكره ابن منده في «معرفة الصحابة» (ص: (75)) وقال: =

## المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ (١) حَرْمَلَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [عَبْدِ اللهِ](٢). تَفَرَّدَ بِهِ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الرَّازِيُّ.



= ورواه غيره، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب مرسلًا. وتابع عبد الرحمن بن حرملة، الزهري، فرواه عن سعيد بن المسيب مرسلًا. أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦٤٣٤) (٣/ ٤٩٤) من طريق علي بن محمد بن عيسى، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري ، عن سعيد - يعني: ابن المسيب مرسلًا. ولم يذكر أبا لبابة.

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الغريب» (١/ ٤٢١) من طريق علي بن عاصم عن سعيد بن المسيب، مرسلًا.

قلتُ: عبد الله بن عبد الله بن أويس قال ابن حجر: صدوق يهم، فلا يقوى على مخالفة من رواه مرسلًا. وقال ابن منده: هذا حديث غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه موصولًا. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢١٥)، رواه المصنف في «الصغير»، وفيه من لا يعرف. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٩٢): إسناده حسن، ولم يروه أحمد ولا أهل الكتب.

وقال إسماعيل الأصبهاني كَظْلَلْهُ: قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْمِرْبَدُ مَوْضِعُ التَّمْرِ وَمِثْعَبُهُ جُحْرُهُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ مَاءُ الْمَطَرِ.

وله شاهد من وجه آخر من حديث أبي وجزة يزيد بن عبيد المدني، مرسلًا. أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٦/ ١٤٣– ١٤٤) عن أبي بكر بن الحارث الأصبهاني، عن أبي محمد بن حيان، عن عبد الله بن مصعب، عن عبد الجبار، عن مروان بن معاوية، عن محمد بن أبي ذئب المدني، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب الجمحي، عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي، مطولًا.

قلت: وشيخ المصنف مجهول الحال.

(١) في (م)، (هـ): أبي.

(٢) في (ز): عبد الرحمن، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

🥻 المعجم الصغير 🥻 ٤٩٣

## أَبَابُ] (١) مَنِ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ

٣٩٨ - مرننا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ (٢) الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس النَّصِيبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس [ابْنِ مَالِكٍ] (٣) رَوْفِيْ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِنْقَهَا (٤) صَدَاقَهَا (٥). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ. تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ.

٣٩٩ - حدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ الرُّمَّانِيُّ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا حَكِيمُ بْنُ نَافِعِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ [الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ] (٢٦) ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالْكُيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَوَّلُ مَا ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالْكَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَوَّلُ مَا يُوفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى الصَّلَاقُ، وَرُبَّ مُصَلِّ لَا خَيْرَ فِيهِ» (٧٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) السميدع: كسفرجل، بفتح أوله، والميم وسكون التحتانية، وفتح الدال. «تقريب التهذيب» (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) (ز): [٠٤/ أ].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٠٨٦) (٧/ ٦) (٥١٦٩) (٧/ ٢٤)، ومسلم (١٣٦٥) (٢/ ٥٠٤٥) أخرجه البخاري (١١١٥) (٣/ ١٠٤٥)، وأحمد في «المسند» (١٣٩٨) (٢١/ ٤٠١)، والترمذي (١١١٥) (٣/ ٤٠٥) وغيرهم، من طرقي عن أنس بن مالك وسيأتي برقم (١١١٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف: لضعف حكيم بن نافع ، ضعفه أبو حاتم. وَقَال أبو زرعة: ليس بشيء. أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٨٩٢) (٧/ ٢١٥)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» (١/ ١٧٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ١٧٤) من طريق حكيم ابن نافع، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، به.وشيخ =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ. [تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعَافَى](١)، [وَلَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ رَوَا اللهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ](٢).

••• حدثنا (٣) الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ الْعَكِّيُّ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْتِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُثْمَانَ بْنِ خُثِيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُثْمَانَ بْنِ خُثِيرٍ ثِيَابِكُمُ الْبِيَاضَ، فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكُمُ الْإِثْمِدَ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» (٤).

= المصنف مجهول. وله شاهد من حديث أبي هريرة. وسنده ضعيف. أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٧٨) (١٧٨)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٢٦٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٨٩٣) (٧/ ٢١٦) من طريق قزعة بن سويد، عن داود بن أبي هند عن شيخ بأيلة عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله عن «أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة، فسلوهما الله عن».

قلت: وهذا إسناده ضعيف؛ لجهالة الشيخ الأيلي، وضعف قزعة بن سويد الباهلي، وكثير بن يحيى، وهو صاحب البصري. وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (٦٦٣٤) (٢ / ١١٨)، من طريق أشعث بن براز، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، عن رسول الله على: «أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة، وآخر ما يبقى منها الصلاة» – يخيل إلي أن قال: «وقد يصلي قوم لا خلاق لهم». قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٣٢١): وفيه أشعث بن براز، وهو متروك.

وله شاهد زيد بن ثابت. أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (١٢٦٨) وفيه القاسم بن عبد الله العمري متروك، رماه أحمد بالكذب. «التهذيب».

- (١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).
- (٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).
- (٣) من هنا بدأ سقط من نسخة (ه) إلى: [من اسمه حكيم].
- (٤) إسناده حسن: أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰٤۷) (۳/ ۲۲۱۹) (۲۲۱۹) (۹۶)، والترمذي (۹۹۶) (۳/ ۳۱۰)، والنسائي (۵۱۱۳) (۸/ ۱۶۹) وابن أبي شيبة =

🥻 المعجم الصغير 🐉 🔫

= في «المصنف» (٣/ ٢٦٦) (٨/ ٢١)، وعبد الرزاق (٢٢٠١) (٢٢٠١)، والحميدي (٥٢٠)، وأبو داود (٣٨٧٨) (٢٠١١)، وابن ماجه (١٤٧٢) (٣٤٩٧)، وابن حبان (٣٤٩٠) (٢٧٢٧)، و«المعجم الأوسط» (٣٤٢١) (٢٧٢٧)، و«المعجم الأوسط» (٣٤٤١) (٢٧٢٧)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٥٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٤٥)، والبغوي (١٤٧٧)، والبغوي (١٤٧٧)، والبغوي (عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله عني. وعبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق. «التقريب». وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وأخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١٢٤ ٢٧) (١٢/ ٤٥) من طريق نصير بن أبي الأشعث، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.

قلتُ: وحكيم بن جبير ضعيف. «التقريب».

وأخرجه الطيالسي في «المسند» (٢٨٠٣)، وأحمد في «المسند» (١/٤٥٣) (٣٣٢٠)، وابن ماجه (٣٣٢٠)، والترمذي (١٧٥٧ و ٢٠٤٨)، وفي «العلل الكبير» (٥٢٨)، وابن ماجه (٣٤٩٩)، وعبد بن حميد في «المسند» (٣٧٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٤٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (١٣٦/٣)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٣٤٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (١٣٦/٣)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٨٠٤) من طرق عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وزاد: «وزعم أن النبي على كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه». وعباد بن منصور كان تغير في آخره. قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن غريب، لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور». وقال في «العلل من حديث عباد بن منصور». وقال في «العلل منصور صدوق.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ [رَوْحِ] (١) بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . تَفَرَّدَ بِهِ [مُحَمَّدُ ابْنُ] (٢) هِشَام .

الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ عَيْقٍ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمُ (٣). لَمْ يَرُوهِ عَنْ صَاعِدٍ الْكُوفِيِّ إِلَّا عِيسَى.

2. حمد ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْدٍ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ (٤) مِنْ

<sup>=</sup> أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس». وعن علي بن المديني يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت لعباد بن منصور الناجي: عمن سمعت: «ما مررت بملاً من الملائكة»، «وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل بالليل ثلاثا»؟ فقال: حدثني ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال ابن حبان: «وكل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين فدلسها عن عكرمة». العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٣٦)، وابن حبان في «المجروحين» (١٦٦/٢).

قلتُ: ورواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة، وابن أبي يحيى متروك.

ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>١) في (ز): يحيى، والمثبت من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٣٧) (٢/ ١٥٦) (٧/ ٥٦١٧)، ومسلم (١١٠ ، ١١٨، ١١٨) (٣/ ١١٩)، والترمذي (١٨٨٢) (١/ ٣٤٩٧)، والترمذي (١٨٨٢) (١/ ٣٤٩)، والترمذي (١٨٨٢) (١/ ٣٠٩)، وغيرهم، من طرق عن الشعبي، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): واديان، والجادَّة: «واديين»، لكن يخرَّج هذا على وجهين: =

المعجم الصغير ﴿ عُلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا سُفْيَانُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا حَامِدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إسْحَاقَ.

2.5 - مدننا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ سَجَّادَةُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ دَاهِرٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ابْنُ دَاهِرٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ المُعْتَمِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَنَشِ بْنِ المُعْتَمِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ حَنَشِ بْنِ المُعْتَمِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيَّ يَقُولُ: هَمَثُلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ في قَوْمٍ نُوحٍ؛ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ في قَوْمٍ نُوحٍ؛ مَنْ

<sup>=</sup> الأول: على أنَّ «واديان» اسمُ «إن» منصوبٌ بحركة مقدرة على الألف، على لغة بني الحارث بن كعب وغيرهم، ممن يلزمون المثنى والملحق به الألف في حالات الإعراب الثلاثة.

والثاني: على أنه مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف، وخبره «لابن آدم» والجملة خبر «إن»، والسمها ضميرُ الشأن المحذوف كقوله على: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يوم القيامة المصوِّرون» وقد سبق برقم (٣٦٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» ( ٣٤٧٣) (٤/ ٨) بسنده و متنه. وله شاهد من حديث ابن عباس والمعجم الأوسط» ( ٣٤٧٣) (٨/ ٩٢)، شاهد من حديث ابن عباس والمعجم النبخاري ( ٢٤٣١ ، ١٠٤٩) (٨/ ٩٢)، ومسلم ( ١٠٤٩) بلفظ: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب». وله شاهد من حديث ابن الزبير أخرجه البخاري ( ٢٤٣٨) (٨/ ٩٣) بلفظ: «لو أن ابن آدم أعطي واديًا ملئًا من ذهب أحب إليه ثانيًا، ولو أعطي ثانيًا أحب إليه ثالثًا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب». وله شاهد من حديث أنس أخرجه البخاري ( ٢٤٣٩) (٨/ ٩٣)، ومسلم تاب». وله شاهد من حديث أنس أخرجه البخاري ( ١٠٤٨) (٨/ ٩٣)، ومسلم التراب، ويتوب الله على من تاب». وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجه مسلم ( ١٠٥٠) ( ٢/ ٢٧) وقد حكم الألباني كَاللهُ عليه بالتواتر فقال في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ( ٢/ ٢٧١) وقد حكم الألباني كَاللهُ عليه بالتواتر عن النبي كله المحاديث الصحيحة» ( ١/ ٢٢٧) وقد حكم الألباني صحيح متواتر عن النبي كله المحاديث الصحيحة» ( ١/ ٢٢٧) وقد حكم الألباني موسى عنواتر عن النبي كله المحاديث المحيحة» ( ١/ ٢١٠) وقد حكم الألباني كله صحيح متواتر عن النبي كله المحاديث الصحيحة» ( ١/ ٢١٠) وقد حكم الألباني كله صحيح متواتر عن النبي كله المحيدة المحيدة المحيدة المحيدة المديث المحيدة النبي كله المحيدة النبي كله المحيدة المحيدة المحيدة النبي كله المحيدة النبي كله المحيدة المحيدة المحيدة المحيدة المحيدة النبي كله المحيدة المحيدة

## رَكِبَهَا خَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ، وَمِثْلِ بَابِ حِطَّةٍ في بَنِي إِسْرَائِيلَ»(١).

(۱) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد بن حنبل في "فضائل الصحابة" (۲/ ۱۲۰) (۲/ ۷۸۰)، والحاكم في "المستدرك" (۲۳۱۲) (۲/ ۳۷۳) (۲/ ۳۷۳) (۳/ ۲۱۳) من طريق والمفضل بن صالح. وأخرجه المصنف في "المعجم الكبير" (۲۱۳۷) (۳/ ٤٥) وفي "المعجم الأوسط" (۲۱۳۷) (۶/ ۴۵) من طريق عبد الله بن داهر الرازي، عن عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش. وأيضًا في "المعجم الأوسط" (۵۳۹۰) (۵/ ۳۰۱) من طريق عمرو بن عبد الغفار الفقيمي عن الحسن بن عمرو الفقيمي. والآجري في "الشريعة" (۱۷۰۱) (۵/ ۲۲۱۵) من طريق عمرو بن ثابت. أربعتهم، والآجري في "الشريعة" (۱۷۰۱) (۵/ ۲۲۱۵) من طريق عمرو بن ثابت. أربعتهم، عن أبي إسحاق. وأخرجه المصنف في "المعجم الأوسط" (۵۳۵) (۵/ ۳۵۵) من طريق علي بن حكيم الأودي عن عمرو بن ثابت، عن سماك بن حرب. كلاهما عن حنش بن المعتمر عن أبي ذر الغفاري.

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا، المفضل بن صالح. وقال فيه البخاري: منكر الحديث. وعمرو بن ثابت، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وأخرجه البزار في «المسند» (٩٠ ٣٤٣) (٩/ ٣٤٣) والمصنف في «المعجم الكبير» وأخرجه البزار في المسند» (١٣٤٠) (٩/ ٣٤٣) والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٤٥) (٢/ ٢٧٤) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر مَوْفَيُ وسنده ضعيف؛ الحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث، «التقريب». وكذلك ابن جدعان، ضعيف. قال الهيثمي: رواه البزار، والمصنف في الثلاثة وفي إسناد البزار: الحسن بن أبي جعفر الجفري، وفي إسناد الطبراني: عبد الله بن داهر، وهما متروكان. وله شواهد لا تصح نذكر منها:

٢ - حديث ابن الزبير، وسنده ضعيف. أخرجه البزار (٢٦١٢). وفيه عبد الله بن
 لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٩٩ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ.

٤٠٤ - صرننا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرِ (١) الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَنِ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ (٢) أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَنِ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ (٢) أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَمْسِ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسٍ [بْنِ مَالِكِ] (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَالِيْ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ: هَمْ فَهُوَ فَى النَّارِ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ َ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْوَاسِطِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ.

2.0 - حدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا حَفْصُ الْغَاضِرِيُّ (٥)، عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِالِتُنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِالِتُنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْهُ الْعَذَابُ» (٦).

(١) في (م): حفص.

(۲) (ز): [۲۰۰ ب].

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٤) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف، فيه أبو بكر بن عبيد الله مجهول الحال. وعبد الله بن ميسرة الحارثي أبو ليلي، ضعيف. «التقريب». أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٤٨١) بنفس الاسناد والمتن. وله شاهد من حديث معقل بن يسار. أخرجه البخاري (٧١٥٠)، ومسلم (١٤٢)، وأحمد في «المسند» (٢٠٣١٥)، وعبد بن حميد (٤٠١) بلفظ: «مَا مِنْ وَالِ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ، إلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجُنَّة».

(٥) في (ع): العامري.

(٦) صحيح موقوف من غير هذا الوجه: وهذا الإسناد ضعيف؛ فيه حفص بن سليمان الغاضري. قال الحافظ في «التقريب»: متروك الحديث. والراوي عنه علي بن يزيد الصدائى، فيه لين. قاله الحافظ في «التقريب». أخرجه المصنف في =

= «المعجم الأوسط» ( ٣٤٨٦) بسنده و متنه. وله طريق آخر سيأتي برقم (١١٣٩) من طريق سعيد بن سلام العطار، عن عمر بن محمد بن صهبان المدني، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم.

قلتُ: وسنده ضعيف فيه عمر بن محمد، قال الدارقطني: متروك.

وله طريق ثالث من طريق هلال بن يساف، عن الأغر عن أبي هريرة. وقد حصل عليه خلاف في الرفع والوقف من وجهين:

الوجه الأول: منصور، عن هلال بن يساف.

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٣٠٠٤)، والمصنف في «الدعاء» (١١٤٤) من طريق محمد بن إسماعيل الفارسي. وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٩٠٦، ٩٠٧) (١١٦٣)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٩٠)، وفي «الشعب» (٩٧، ٩٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٤٦) من طريق عيسي بن يونس. كلاهما، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن الأغر، عن أبي هريرة، مرفوعًا، به. وزاد إسماعيل الفارسي: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» وخالفهما عبدُ الرزاق. أخرجه في «المصنف» ( ٦٠٤٥) عن الثوري، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي هريرة. موقوفًا. وتابعه أبو نعيم، فوقفه على أبي هريرة. ذكره الدارقطني في «العلل» (٢٢٦٠)، وأخرجه البزار في «المسند» ( ٨٢٩٢)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٩٠٨)، والبيهقي في «الشعب» (٩٦) عن أبي كامل، عن أبي عوانة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن الأغر، عن أبي هريرة، يرفعه. وكذلك رواه حبان بن هلال، عن أبي عوانة، عن منصور مرفوعًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٣٩). وخالفهم غيرهم فجعلوه موقوفًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٣٩). فقال: وغيره يرويه عن أبي عوانة موقوفًا. ورواه إبراهيم بن طهمان، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حفص الأبار، عن منصور، موقوفًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٣٩).

الوجه الثانى: حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف. أخرجه المصنف في «الدعاء» «المعجم الأوسط» (٦٣٩٦) من طريق حديج بن معاوية. والضبي في «الدعاء» (١٥٤) عن ابن فضيل. ورواه عمرو بن عثمان الكلابي، عن زهير بن معاوية. ذكره الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٣٩). ثلاثتهم، عن حصين بن عبد الرحمن، =

المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ إِلَّا حَفْصٌ الْغَاضِرِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ عَنْ أَبِيهِ.

2.3 - حمد مَنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخِرْقِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الْأَهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ النَّهُ هِرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: أَصْبَحَ وَهُو كَذَلِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو خَاثِرُ (۱) النَّفْسِ، وَأَمْسَى وَهُو رَ<sup>1</sup> كَذَلِكَ، وَأَصْبَحَ وَهُو كَذَلِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو خَاثِرُ النَّفْسِ، وَأَمْسَى وَهُو أَنْ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو كَذَلِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي أَرَاكَ خَاثِرًا؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ عَلِي وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِينِي وَمَا أَخْلَفَنِي قَطُّ»، فَنَظَرُوا فَإِنْ جَبْرِيلَ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ بِذَلِكَ الْجَرُو، فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِذَلِكَ الْجَرُو، فَقَالَ لَهُ أَمْ وَعُدْتَ نَصَدِ (٣) لَهُمْ، فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِذَلِكَ الْجَرُو، فَقَالَ لَهُ وَعُدْتِي أَنْ تَأْتِينِي وَمَا أَخْلَفْتِي قَطُّ»، قَالَ لَهُ مَا وَعُدْتِي أَنْ تَأْتِينِي، وَمَا أَخْلَفْتِي قَطُّ»، قَالَ لَهُ عَلَى : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّكَ وَعُدْتَنِي أَنْ تَأْتِينِي ، وَمَا أَخْلَفْتِي قَطُّ»، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا وَمُولَا اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّكَ وَعُدْتَنِي أَنْ تُأْتِينِي وَمَا أَخْلَفْتِي قَطُّ »، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَا وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا لَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ اللَّه

<sup>=</sup> عن هلال بن يساف، عن الأغر، عن أبي هريرة، مرفوعًا. وخالفهما عبدُ الرزاق أخرجه في «المصنف» (٣/ ٣٨٧) عن الثوري، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن أبي هريرة موقوفًا. وكذلك شعبة، وهشيم، وعبثر بن القاسم، رووه عن حصين، عن هلال، موقوفًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٣٩). ورواه علي ابن عابس، عن حصين، عن الأغر، عن أبي هريرة موقوفًا، أسقط منه هلال بن يساف، ذكره الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٣٩).

قلتُ: وعلي بن عابس ضعيف، قاله الحافظ في «التقريب». وعمرو بن عثمان ضعيف، قاله الحافظ في «التقريب». ورجح الدارقطني الموقوف.

<sup>(</sup>١) خاثر النفس: ثقيل النفس، غير طيب، لا نشيط. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) النضد: بالتحريك: السرير الذي تنضد عليه الثياب، أي يجعل بعضها فوق بعض، وهو أيضًا متاع الببيت المنضود. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ٧١).

لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ؟ (١).

(۱) أخرجه مسلم (۲۱۰۵)، وأبو داود (۲۱۵۸)، والنسائي (۲۲۷٦) (۷/ ۱۸۶) وفي «السنن الكبرى» (٤٧٦٩) (٤/ ٤٦٤)، وابن حبان (٥٦٤٩) (١٢/ ٤٦٥) من طريق يونس بن يزيد. وأخرجه النسائي في (٧/١٨٦)، وفي «السنن الكبري» (٤٧٩٤)، والبيهقي في «السنن الكبري» ( ٢/ ٤٢٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣١٠٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٧١١٢) (١٣/ ٢٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٨٨٣)، والمصنف في «الكبير» (١٠٤٨) (٣٢) من طريق سليمان بن كثير، ثلاثتهم عن الزهري، به. عن الزهري عن عبيد الله بن السباق عن ابن عباس، عن ميمونة على وخالف أصحاب الزهري عمارة بن أبى حفصة، فقال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وأخرجه المصنف في «الكبير» (١٠٤٦)، وفي «الأوسط» (٣٥١١) من طريق عمارة بن أبي حفصة. وأخرجه أبو يعلى (٧٠٩٣) من طريق محمد بن دينار الطاحي، عن محمد ابن أبي حفصة. وأخرجه ابن خزيمة (٢٩٩)، والبيهقي في (٢٤٣/١) من طريق عقيل. ثلاثتهم عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به. وأخرجه النسائي في (٧/ ١٨٤)، وفي «السنن الكبري» (٤٧٨٧) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن ابن السباق، عن ميمونة، به. ولم يذكر ابن عباس في الإسناد.

وأخرجه الحازمي في «الاعتبار» (٢٣٤) من طريق معمر، عن الزهري، عن النبي وقال الحازمي: هكذا روى معمر هذا الحديث مرسلًا، ولم يضبط إسناده عن الزهري. وقد رجح الدارقطني رواية من قال عبيد بن السباق. فقال في «العلل» (١٥/ ٢٦٢) وقد سئل عن حديث ابن عباس، عن ميمونة. . . . . فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه فرواه يونس، وابن أخي الزهري، وسليمان بن كثير، والزبيدي، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس، عن ميمونة، وأرسله الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري ورواه عمارة بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة والصحيح عن عبيد بن السباق. وإسناد المصنف ضعيف فيه محمد بن مرداس الأنصاري، قال أبو حاتم: =

المعجم الصغير ﴾ ٥٠٣

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَارَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الأَنْصَارِيُّ (١) وَلَا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا عُمَارَةُ ، [وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ (٢) بْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَنْ عُبَيْدِ (٢) بْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَنْ مُيمُونَةَ رَضُوَانُ الله عَلَيْهَا] (٣) .

2. حمد ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِكِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُعَافَى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنْ فَلَيْدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَلَيْ يَعْدُ مَوْتِهِ وَلَدُّ صَالِحٌ (٥) يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ (٦) تَجْرِي يَعْلَعُهُ أَجُرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ (٧).

= مجهول. «التهذيب».

وقوله: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة» أخرجه البخاري (٣٢٢٥) (٤/ ١١٤)، ومسلم (٢١٠٦) (٣/ ١٦٦٥) من طريق ابن عباس، عن أبي طلحة. وعن عائشة، أخرجه مسلم (٣/ ١٦٦٤).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): البصري.

<sup>(</sup>٢) في (م): عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): ابن المالكي.

<sup>(</sup>٥) في (م): (يُخَلِّفُ المرءُ بعد موته ولدًا صالحًا). بالنصب على المفعولية. بدلًا من: (يَخْلُفُ المرءَ بعد موته ولدٌ صالحٌ).

<sup>(</sup>٦) في (م): وصدقةً (بالنصب على المفعولية).

<sup>(</sup>۷) إسناده صحيح: أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «التحفة» (۱۲۰۹۷) و ابن وفي «السنن الكبرى» (۱۰۸۳) (۹/ ۲۰۰)، وابن ماجه (۲۲۱) (۱/ ۸۸)، وابن حبان في «صحيحه» (۹۳) (۱/ ۲۹۰) (۲۹۰) (۲۹۰)، والمصنف =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ [زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ] [اللهِ أَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ. تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ [بْنُ أَبِي أَنْسَةَ] أُنَيْسَةَ] [اللهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (اللهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (اللهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (اللهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (اللهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةً الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيِّ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الهِ اللهُ اللهِ الله

حَدُنُ الْحُسَيْنُ بْنُ (٥) سَهْلِ بْنِ الْحُرَيْثِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَنْ عَمْ الْحُسَنِ، عَنْ عَمْ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَفْسِهَا: الْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى فَفْسِهَا:

= «المعجم الأوسط» (٣٤٧٢) (٤/ ٧) من طريق محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد ابن أبي أنيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن رسول الله عليه به.

وأخرجه ابن ماجه (٢٤١) (١/ ٨٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٤٩٥) (٤/ ١٢٢) من طريق محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، عن يزيد - أبيه - عن زيد بن أبي أنيسة، عن فليح بن سليمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن رسول الله عن أبيه ، به . وهذا الإسناد ضعيف لضعف محمد بن يزيد بن سنان وأبيه . وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه مسلم (١٦٣١)، والبخاري في «الأدب المفرد» وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه مسلم (٢٨١١)، والنسائي (٦/ ٢٥١)، وأحمد في «الأدب المفرد» (٣٨)، والترمذي (١٣٧٦)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والنسائي (١٩ ٢٥١)، وأحمد في المسند» (١٨٨٤) (١٤٥/ ٢٥٨) بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة:

(١) في (ز): زيد بن أبي أنيسة، في (ع): زيد، والمثبت من (م) وهو الصواب، والله أعلم.

- (٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).
- (٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).
- (٤) كُتب في حاشية (ز): بلغ السماع في الثاني على ابن الظاهري. وكُتب أيضًا في الحاشية بخط مخالف: أول الجزء الرابع من سماع فاطمة بنت سعد الخير رحمها الله.
  - (ه) (ز): [۱۶/ أ].
  - (٦) في (م): السهمي.

المعجم الصغير 💸 📞 🖟

«أَنْ تُفْطِرَ»، وَالْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ. تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. اللهُ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، النَّرْسِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «يُودَى الْلُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «يُودَى الْلُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدًّا: الربيع بن بدر متروك، قاله الحافظ، «التقريب». والجريري - وهو سعيد بن إياس - مختلط. وقد أخرجه ابن ماجه (١٦٦٨) (١/ ٣٣٥)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٣٤٩٠) (٤/ ١٤)، وابن عدي في «الكامل» (١٦٦٨) (٤/ ٣٣) من طريق هشام بن عمار، به. وله طريق آخر بسند حسن. أخرجه الترمذي (٧١٥) (٢/ ٨٦)، وأحمد في «المسند» (١٩٠٤) (١٩٠٤)، وابن ماجه (٧١٥) (١/ ٣٩٠)، وعبد بن حميد (٤٣٠) (١/ ٣٤٥) من طريق أبي هلال، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك الكعبي، عن النبي على المرضع». عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحبلي والمرضع».

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» ( ١٩٤١) (٤/ ١٤) بمتنه وسنده. وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٤٤) (٣/ ١٩٨٤) (٣/ ١٩٨٤)، وعبد الرزاق (١٥٧٣١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٦٩)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (١٩٨٤، ٤٨٠٩، ٤٨١٩)، والطيالسي (٢٦٨٦)، وابن أبي عاصم في «النسائي (ص: ٥٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٨٦٥) (٢/ ٢٣٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٤٩) (٥/ ٤٤٤)، والترمذي (١٢٥٩)، وأبو داود (٢٨٥٤) (٤/ ١٩٤١)، والنسائي (١٨٤١، ٢٨١١)، وأبو داود (٢٨٥١) (والطحاوي في «معاني الآثار» (٤٨٠٨)، وفي «السنن الكبرى» (٢٠٠٥) (٢٣٥٧)، والطحاوي في «معاني الآثار» (١٠٠٤، ٤٧٠٨)، وغباس، به. بلفظ: «إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه» وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى إِلَّا هِشَامٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاذٌ، وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [وَغَيْرُهُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى، وَلَمْ يَذْكُرُوا قَتَادَةً](١).

• ٤١٠ - صدننا (٢) الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَلِ اللهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَلِ اللهِ الْأَحْوَلِ اللهِ عَنْ عَاصِمِ [الْأَحْوَلِ اللهَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «يَقُولُ اللّهَ عَنْ أَذْهَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجُنَّةِ» (٤٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ. تَفَرَّدَ بِهِ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سَهْلٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَوْرَمَةً الْحَافِظُ الْأَصْبَهَانِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانِ.

الآدَمَيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْخَيَّاطُ الرَّامَهُوْ مُزِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدِ الْآدَمَيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَخِطْتُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا

<sup>=</sup> النبي عَلَيْهُ وغيرهم.

وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وسند المصنف فيه شيخه مجهول.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح في (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) كتب في حاشيتها: بلغ ابن تميم الليلي قراءة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٦٥٣) (٧/ ١١٦)، وأحمد في «المسند» (١٢٤٦٨) (١٩/ ٥٤٩)، والترمذي (٢٤٠٠) (٢٤٠)، وغيرهم من طرق عن أنس بن مالك و ٤٤٩)، والترمذي (٢٤٠٠) (١٢٤٠)، وغيرهم من طوق عن أنس بن مالك و و فقط البخارى: «إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، عوضته منهما الجنة» يريد: عبنه.

وَجَدَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ<sup>(١)</sup> فِي صَلَاتِهِ رِزَّا<sup>(٢)</sup>، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ»<sup>(٣)</sup>. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عِمْرَانَ<sup>(٤)</sup> إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ.

(١) سقطت من (ع).

(٢) الرز في الأصل: الصوت الخفي ، ويريد به القرقرة، وقيل: هو غمز الحدث وحركته للخروج، وأمره بالوضوء لئلا يدافع أحد الأخبثين، وإلا فليس بواجب وإن لم يخرج الحدث. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/٩١٢).

(٣) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف: شيخ الطبراني مجهول، وإبراهيم بن راشد الآدمي وثقه الخطيب، واتهمه ابن عدي. «الميزان» (١/ ٣٠) ومحمد بن بلال، قال ابن عدي: يغرب عن عمران، وقال ابن حجر: صدوق يغرب. «التهذيب». أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٢١٣٠) (٢/ ٣٢٩) (٣٤٩٤) (٤/ ١٥) من طريق إبراهيم بن راشد الآدمي، به.

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريعًا»، أخرجه مسلم (٣٦٢) (٩٩)، والترمذي (٧٥)، وأبو داود (١٧٧)، وأخرجه البيهةي في «السنن والآثار» (٤١٦٧) (٣/ ١٧٣) من طريق الشافعي، عن ابن علية، عن شعبة. كلاهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليًّ بلفظ: «إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزءًا، أو قيئًا، أو رعافًا، فلينصرف، فليتوضأ، فإن تكلم استقبل الصلاة، وإن لم يتكلم احتسب بما صلى». وخالفهما ابن لهيعة، فجعله مرفوعًا. أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» ( ١٣٩٠) (٦/ ٢٧٢) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، وابن هبيرة، عن عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي بن أبي طالب، مرفوعًا بلفظ: أن رسول الله عليه كان قائمًا يصلي بهم إذ انصرف، ثم جاء ورأسه يقطر ماء، فقال: «إني قمت بكم، ثم ذكرت أني كنت جنبا ولم أغتسل، فانصرف فاغتسل، فمن أصابه منكم مثل هذا الذي أصابني أو وجد في بطنه رزا فلينصرف وليغتسل، فم طيأت فليستقبل صلاته»، وابن لهيعة ضعيف.

(٤) في (ع): عبدان.

217 - حدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامِ الزَّعْفَرَ انِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو كَعْبٍ، صَاحِبِ الْحَرِيرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوِٰ الْكَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نَقَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْلِيْكَ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نَقَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْلِيْكَ وَاللَّهُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى الْبَحْرَيْنِ تَبِعْتُهُ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ قَالَ: سَمُّوا ثَلَاثَ خِصَالٍ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُنَّ أَعْجَبُ، انْتَهَيْنَا إِلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ، وَانْقَحِمُوا، فَسَمَّيْنَا، وَانْقَحَمْنَا، فَعَبُرْنَا، فَمَا بَلَّ الْمَاءُ إِلَّا أَسَافِلَ خُفَافِ اللَّهَ، وَانْقَحِمُوا، فَسَمَّيْنَا، وَانْقَحَمْنَا، فَعَبُرْنَا، فَمَا بَلَّ الْمَاءُ إِلَّا أَسَافِلَ خُفَافِ إِيلِنَا، فَلَمَّا قَفَلْنَا، صِرْنَا مَعَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ، فَشَكُوْنَا إلَيْهِ، فَقَالَ: صَرُّنَا مَعُهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ، فَشَكُوْنَا عَنْرَالِيهَا أَنْ فَلَا التَّرْسِ، ثُمَّ أَرْخَتْ عَنْ الْمَاءُ إِلَى اللَّهُ فِي الرَّمَلِ (١٤)، فَلَمَا سِرْنَا غَيْر عَزِيهِ قُلْنَا: يَجِيءُ سَبُعُ فَيَأْكُلُهُ، فَرَجَعْنَا، فَلَمْ نَرَهُ اللَّهُ فَي الرَّمَلِ (١٤)، فَلَمَّ سِرْنَا غَيْر بَعِيدٍ قُلْنَا: يَجِيءُ سَبُعُ فَيَأْكُهُ، فَرَجَعْنَا، فَلَمْ نَرَهُ اللَّهُ فَي الرَّمَلِ (١٤)، فَلَمْ نَرَهُ اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَى الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمُعَلِّةُ عَلَى الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْعَلَى الْمَاءُ الْمَاءُ الْقَلْمُ الْمَاءُ الْمَالْمِ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاعِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءِ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمُؤْمَا الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمُؤْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْ

(١) في (م): عن.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): (فصلى ركعتين) بدلًا من: (فقال: صلوا ركعتين).

<sup>(</sup>٣) العزالى: جمع عزلاء، وهو فم المزادة الأسفل، فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) (ز): [۲۱/ ب].

<sup>(</sup>٥) إسناده منقطع: ضريب بن نقير لم يسمع من أبي هريرة، ذكره المزي في "تهذيب الكمال» (١٣/ ٢١٠) وقد اختلف في اسمه فيُقال: ابن نقير، ويُقال: ابن نفيل، ابن سمير. أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١٦٧) (١٦٧) ، وفي «الأوسط» (٣٤٩٥) (٤/ ١٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «الدلائل» (٢١١) بسنده ومتنه. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٦٦) (٣/ ١٧)، وابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (٤١) عن حاتم بن وردان، عن الجريري، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: «شهدت العلاء بن الحضرمي، فدفناه فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره» قال: «فرفعنا عنه اللبن، فلم نر في القبر شيئًا».

قلت: وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة، وله حُمِل على أنه ضريب بن نقير، فضريب كما مر لم يسمع من أبي هريرة.

المعجم الصغير ﴿ المعجم المعجم الصغير ﴿ المعجم المعجم

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي كَعْبٍ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ الْحَرِيرِ الْبَصْرِيِّ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ صَاحِبُ الْهَرَوِيُّ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا أَبُو كَعْبِ.

**٤١٣ - مدننا** الْحُسَيْنُ بْنُ تَقِيِّ بْنِ أَبِي تَقِيِّ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنِي (١) جَدِّي أَبُو تَقِيًّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَقِيُهُا قَالَتِ: اكْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ (٢).

(١) في (ع): ثنا.

(۲) إسناده ضعيف: لضعف الزبيدي - واسمه سعيد بن عبد الجبار - وهو سعيد بن أبي سعيد الشامي كما في «التهذيب» جاء مصرحًا به عند أبي يعلى، وابن عدي والبيهقي ب: سعيد بن أبي سعيد الزبيدي. وعند ابن ماجه بالزبيدي وكذلك في «مسند الشاميين»، فالراجح أنه كذلك وليس هو مُحمَّد بْن الْوَلِيدِ، كما في السند. وإلى هذا ذهب الشيخ الألباني كَاللَّهُ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۱۳/ ۲۶۹) وضعف الحديث. وسعيد بن عبد الجبار. ضعفه النسائي. وقال علي بن المديني: لم يكن بشيء، كان يحدثنا بالشيء، فأنكرنا عليه بعد ذلك، فجحد. وقال مسلم: متروك الحديث. وقال البيهقي (٤/ ٢٦٢): وسعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه. وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ١٤٠): واه، لا يعرف، وأحاديثه ساقطة، وجعلهما الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٤٠) وفي «التقريب» واحدًا، وقال: ضعيف، كان جرير يكذبه.

وبقية بن الوليد مدلس ومدار الحديث عليه، ولم يصرح بالتحديث إلا في رواية ابن ماجه، عن شيخه. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. أخرجه ابن ماجه (١٦٧٨) (٢/ ٥٨٣)، وأبو يعلى (٤٧٩٢)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٢٤١)، والمصنف في «مسند الشاميين» (١٨٣٠) (٣/ ٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨٢٥) (٤/ ٤٣٧) من طريق بقية بن الوليد، به. وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة، بسند ضعيف، أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (١٩١١) (١/ ٨١) أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٥٣٩) =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ. [تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةً] (١) [بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنِ الْحُسَيْنِ](٢).

٤١٤ - مرتنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْكُمَيْتِ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ هِلَالٍ أَبِي ضِيَاء، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةً» (٣).

= (7/777) وفيه محمد بن مهران المصيصى لم أجد له ترجمة .

وفى الباب عن أبي رافع القبطي، بسند ضعيف، أخرجه ابن خزيمة (٢٠٠٨) (٣/ ٢٤٨)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٩٣٩) (١/ ٣١٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨٢٥٨) (٤/ ٣٣٤) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال: «كان رسول الله عليه يكتحل بالإثمد وهو صائم» وفيه محمد بن عبيد الله، ضعيف، كما قال الحافظ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) معلول بالوقف: وهذإسناد ضعيف فيه جعفر بن ميسرة، قال البخاري: ضعيف منكر الحديث. وضعفه الهيثمي في «المجمع» ( ٦٦٢١) (٤/ ٢٦٦). وأخرجه المصنف في «الأوسط» ( ٣٤٩٨) (٤/ ١٧١)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٧٩) والبيهقي في «شعب الإيمان» ( ٣٢٨٥) (٥/ ١٨٨) من طريق غسان بن الربيع، به. وأخرجه البزار في «المسند» (١٨٦٧) (٥/ ٢٥٢) عن الفضل بن سهل، عن غسان بن الربيع، عن هلال بن أبي ضياء، عن هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم، يرفعه بلفظ: «قرض مرتين تعدل صدقة مرة».

قلت: هلال بن أبي ضياء لم أقف له على ترجمة. وأخرجه البزار في «المسند» (٥/ ٢٥٢) (٥/ ٢٥٢) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن أبي اليمان، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن الربيع بن خثيم، عن ابن مسعود به. قلت: سعيد بن سنان الشامي، متروك، رماه الدارقطني وغيره بالوضع، كما قال الحافظ. «التقريب».

قلتُ: فتبين أنه لا يصح عن ابن مسعود مرفوعًا، من طريق الربيع بن خثيم. =

المعجم الصغير 👸 🐧

= وهناك طرق أخرى فذكر منها:

ما أخرجه أحمد في «المسند» (٣٩١١) (٧/ ٢٦)، والبزار في «المسند» (١٦٠٧) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ابن أذنان، عن علقمة، عن ابن مسعود، مرفوعًا: «إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة». وصرح البزار باسم ابن أذنان، فقال: عبد الرحمن بن أذنان، ولفظ حديثه: «قرض مرتين يعدل صدقة مرة»، وقال: ولا نعلم روى عبد الرحمن بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله إلا هذا الحديث، ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة. قلتُ: وابن أذنان اختلف في سمه.

وأخرجه الشاشي (٣٣٣) (١/ ٣٥٠)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٩)، والخرجه الشاشي (٣٥٦٠)، وابن والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠٩٥٢) (٥/ ٥٧٨)، وفي «الشعب» (٣٥٦٠)، وابن شاهين في «الترغيب» (٤٦٥) (ص: ١٣٥) من طريق سليمان بن يسار، عن قيس بن رومي، عن سليم بن أذنان، به. بلفظ: «قرض مرة يعدل صدقة مرتين».

وقال الحافظ في «التعجيل» (ص ٥٣٠): اسمه سليم بن أذنان (تصحف فيه إلى أدبان بالدال المهملة والموحدة)، ويقال: عبد الرحمن، . . . ثم ذكر الحافظ الروايات التي وقع اسمه فيها سليمان، . . . ثم قال: فالراجح من هذا أن اسمه سليم، ومن سماه سليمان فقد صحف، ثم سرد الروايات التي وقع اسمه فيها عبد الرحمن، ومنها رواية البزار، ثم قال: قد أخرجه أحمد عن عفان، لكن أبهمه، فقال: عن ابن أذنان، وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، فروايته قوية لكن يحتمل أن يكون له اسمان أو اسم ولقب ولم يضبط عطاء بن السائب اسمه ومن ثم أبهمه من أبهمه، ولا يبعد أن يقال: سليم بن أدبان غير عبدالرحمن بن أدبان أو هما واحد، والاختلاف في اسمه من عطاء بن السائب ومن أبي إسحاق، فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب لأن ابن ماجه أخرجه، والله أعلم.

قلتُ: وابن أذنان، وهو بالذال المعجمة والنون، كما قيده صاحب «القاموس» وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقد جاءت روايات بالوقف منها ما أخرجه البخاري «التاريخ الكبير» (2/ 171) عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم وأبي إسحاق، أن سليم بن أذنان كان له على علقمة ألف درهم، فقال علقمة: قال عبد الله: لأن أقرض مرتين أحب إليَّ من =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الرَّبِيعِ إِلَّا هِلَالُ أَبُو ضِيَاء، وَلَا عَنْ هِلَالٍ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ. تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ.

210 - حدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجِهَاذِيُّ (۱) الْمِصْرِيُّ، ثَنَا رُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجِهَاذِيُّ (۱) الْمِصْرِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ كِتَابٍ يَلْقَى بِمَضِيعَةٍ (۱) مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِ مَلائِكَةً يَحُفُّونَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ، وَيُقَدِّسُونَهُ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عِلْ إِلَيْهِ (٣) وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَيَرْفَعَهُ مِنَ يَحْفُونَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ، وَيُقَدِّسُونَهُ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عِلْ إِلَيْهِ (٣) وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَيَرْفَعَهُ مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى رَفَعَ اللَّهُ اسْمَهُ في عَلَيْ اللهُ اسْمَهُ في عَنْ وَالِدَيْهِ الْعَذَابَ، وَإِنْ كَانَا كَافِرِينَ» (٤).

= أن أتصدق مرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ( ٢٢٢٣٣) (٤/ ٤٧٢)، والمصنف في «المعجم الكبير» ( ٩١٨٠) (٩/ ٢٤٠) من طريق دلهم بن صالح الكندي، عن حميد ابن عبد الله الكندي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، موقوفًا: «لأن أقرض مالًا مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة».

قلتُ: دلهم بن صالح الكندي، ضعيف، كما قال الحافظ في «التقريب».

وقد رجح الدارقطني في «العلل» (٧٨٩) (٥/ ١٥٧) وقفه علي ابن مسعود. وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٥٣)، وروي ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعًا ورفعه ضعيف. وقال في «الشعب»: وقيل غير ذلك، والموقوف أصح.

(١) سقطت من (م).

(٢) المضيعة: بكسر الضاد مفعلة من الضياع: الاطراح والهوان، كأنه فيه ضائع، فلما كانت عين الكلمة ياءً وهي مكسورة نقلت حركتها إلى العين فسكنت الياء فصارت بوزن معيشة، والتقدير فيهما سواء. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ١٠٨).

(٣) سقطت من (ع).

(٤) إسناده ضعيف جدًّا: فيه الحسين بن عبد الغفار، متروك. قاله الدارقطني. وقال ابن عدى: حدثنا عن جماعة لم يحتمل سنه لقاءهم، وله مناكير. «الميزان» (١/ ٥٤٠). =

🥻 المعجم الصغير 💸 💮

لَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ.

217 - مدننا(۱) الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُحَامِلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ الْمُحَامِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ، الْمَدَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي (۲) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَخِيْكُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ: «يَا مُحَمَّدُ، إِذَا رَأَيْتَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَخِيْكُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ: «يَا مُحَمَّدُ، إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَقْتَتِلُونَ عَلَى الدُّنْيَا فَاعْمِدْ بِسَيْفِكَ إِلَى أَعْظَم صَحْرَةٍ فِي الْحَرَمِ فَاضْرِبْهُ بِهَا حَتَّى النَّاسَ يَقْتَتِلُونَ عَلَى الدُّنْيَا فَاعْمِدْ بِسَيْفِكَ إِلَى أَعْظَم صَحْرَةٍ فِي الْحُرَمِ فَاضْرِبْهُ بِهَا حَتَّى يَنْكَسِرَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ (٣) يَدُ خَاطِئَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةً (٤)، فَفَعَلْتُ مَا يَنْكَسِرَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ (٣) يَدُ خَاطِئَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةً ﴾

= وأخرجه ابن شاهين في «الترغيب» (٥٥٤) من طريق عبد الله بن صدقة. وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٩٨) (١/ ٨) من طريق المفيد عن

وأحرجه أبن الجوري في «العلل المتناهيه» (٩٨) (١/ ٨) من طريق المفيد عن سليمان بن عمران.

وأيضًا (٩٩) (١/ ٨٧) من طريق الجراح بن مليح أبي وكيع. كلاهما عن سليمان بن عمران. ثلاثتهم عن حفص بن غياث الكوفي عن أبيه غياث عن جده طلق عن علي بن أبي طالب، به.

قلتُ: وكلها أسانيد لا تصح، فعبد الله بن صدقة لا يدرى من هو. «الميزان» (٢/ ٤٤٧). وقال ابن الجوزي: أما حديث عليّ شخ ففي الطريق الأول المفيد ليس بشيء ولم يسنده إلى شيخ معروف، قال ابن عدي: وهذا متن لا يصح عن علي مختلفي وأما الطريق الثاني ففيه غياث وقد كذبوه، وفيه الجراح أبو وكيع قال يحيى: كان وضاعًا للحديث. وقال الدارقطني: ليس بشيء.

وفي الباب عن أنس، و أبي هريرة، ولا يصح منها شيءٌ. أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٩٠) وغيره.

<sup>(</sup>١) في (ع): حدثني.

<sup>(</sup>٢) في (م): عن.

<sup>(</sup>٣) في (ع): يأتيك.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: عبد الله بن شبيب، قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها. وقال الذهبي: واهٍ. «الميزان» (٢/ ٤٣٨). وأخرجه المصنف في «الأوسط» (١٣١١) =

= عن أحمد عن البخاري عن محمد بن مسلمة المخزومي، به. وفيه شيخ المصنف لم أقف عليه. وأخرجه بنحوه أحمد في «المسند» (١٦٠٢٩) (٢٥/ ١٦٠٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧١٩٨) (٧/ ٤٥٧)، وابن ماجه (٣٩٦٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٢)، والمصنف في «الكبير» (٥١٧) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أبي بردة، عن محمد بن مسلمة، به. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٥١٨) من طريق حماد بن زيد، عن علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن محمد بن مسلمة، به. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. كما قال الحافظ. «التقريب».

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٥١٣)، والحاكم في «المستدرك» (٤٦٠٤) (٣/ ١٢٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٨٠١) (٨/ ٣٣١) من طريق سالم بن صالح بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمود بن لبيد، عن محمد بن مسلمة، به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة سالم بن صالح بن إبراهيم. قال أبو حاتم: لا أعرفه. «الميزان» (٢/ ١١١). وأخرجه المصنف في «الكبير» (٤٢٥) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، عن إسحاق بن سليمان، عن موسى بن عبيدة، عن الزبير ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن بعض ولد محمد بن مسلمة، عن محمد بن مسلمة. واقتصر على المرفوع منه. وإسناده ضعيف لجهالة ولد محمد بن مسلمة. وأخرجه أحمد في «المسند» (١٧٩٧) (٢٩/ ٤٩٦)، وفي «الكبير» (٣٣٥) من طريق سهل بن أبي الصلت، عن الحسن يقول: إن عليًّا بعث إلى محمد بن مسلمة، فجيء به فقال: ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال: دفع إلي ابنُ عمك – يعني النبيَّ هيه سيفًا، فقال: «قاتل به ما قوتل العدو، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضًا، فاعمد به إلى صخرة، فاضربه بها، ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية، أو يد خاطئة»، قال: خلوا عنه.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٤٤٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥/ ٢٢) من طريق هشام بن حبان، عن الحسن، عن محمد بن مسلمة. وعند ابن سعد: عن الحسن أن رسول الله على قال لمحمد. ولم يذكر قصة علي بن أبي طالب. ولبعضه شاهد من حديث أبي بكرة الثقفي، أخرجه مسلم (٢٨٨٧) (١٣) بلفظ: =

المعجم الصغير 🐉 💦 🖟

أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ.

٤١٧ - حرثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ النَّسَائِيُّ، [بِسُرَّ مَنْ رَأَى] (١)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ الْقَاضِي، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ (٢)، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْيُ اللَّهُ وَيُقِلِّ اللَّهُ وَيُقِلِّ اللَّهُ وَيُقِلِّ اللَّهُ وَيُقِلِّ اللَّهُ وَيُقِلِّ اللَّهُ وَيُقَصِّرُ

وإنّهَا سَتَكُونُ فِئَنَ: أَلَا ثُمّ تَكُونُ فِئْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا. أَلَا، فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلِّ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ»، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ فَلْيُلْحَقْ بِغَنِمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ»، قَالَ: (يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيدُقٌ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضُ ؟ قَالَ: (يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيدُقٌ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلا غَنَمٌ وَلا أَرْضُ ؟ قَالَ: (يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيدُقٌ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لِينْجُ إِنِ السَّقَطَاعَ النَّجَاءَ، اللهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ إِنْ السَّقَطَاعَ النَّجَاءَ، اللهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللهُمَ عَلْ بَكُونُ وَيَحْدِي السَّقَاعَ إِنْ أَكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَى لَا مُؤَنَّ اللهُ وَإِنْمِهِ وَإِثْمِكَ ، وَيَكُونُ وَيَحْدَى النَّهُ مَالَ : (يَبُوهُ عِلِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

وفى باب اجتناب الفتن من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (٣٦٠١) (٧٠٨٢) و مسلم (٢٨٨٦) (٢٨٨١) (١٠) بلفظ: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذًا فليعذ به».

(١) زيادة من (م).

(۲) السيناني: بكسر السين المهملة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفتح النون، وفي آخرها نون أخرى، هذه النسبة إلى سينان، وهي إحدى قرى مرو على خمسة فراسخ منها. «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٣٥٥).

(٣) (ز): [۲۶/ أ].

كتب في حاشية (ز): شاهدت على الجزء الرابع من أجزاء فاطمة بنت سعد =

الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ (١) وَالْمِسْكِينِ يَقْضِي لَهُمَا حَوَائِجَهُمَا (٢).

 الخير بخط شيخنا الحافظ عبد العظيم المنذري ما مثاله: عورض جميعه بأصل الفقيه الأجل أبي الظاهر إسماعيل بن الأنماطي رَضِينُكُ وفيه سماعه بقراءة الفقيه جبريل الحنفي، وسمع أيضًا يوسف بن جبريل الحنفي، وأبو بكر وعمر ابنا الإمام الخطيب أبي الحسن علي بن أبي المكارم الدمشقي، ومحمود العجمي وولده محمد، ومحمد بن على بن أبي بكر اللخمي المقرئ، ويحيى بن الفقيه أبي الحسن على بن عبد الله القدسي ووالده ومرتضى بن العفيف، وأحمد بن اسقهسلار رستم بن كيلان شاه، وعبد المنعم بن مناد وأبو إسحاق إبراهيم بن على بن عبد الله الحنفي ومملوكه إياس، وعبد العزيز بن إبراهيم البزار وابنا أخيه عبد الرحيم وعبد العظيم ابنا ناصر بن حاتم الحباس، وعثمان بن بكر بن عثمان، وأبو منصور بن محمود بن أبي منصور الدمشقى. والبلاغ بخط الأنماطي في رابع عشر رجب من سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة، وسمع من ترجمة حميد إلى آخر الجزء القاضي أبو عبد الله بن محمد ابن مفضل بن محمد المعروف بابن الأنصاري، وأبو الحسن على بن محمد بن جامع بن داود النيلي، نقله من الأصل ملخصًا عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله المنذري ، ونقله من خط أحمد بن محمد الظاهري، وبخطه أيضًا شاهدت على ظهر الجزء بخط الأنماطي رَضِينُ ما نسخته إلى الجزء الثاني من هذا الكتاب بخط الحافظ سعد الخير بأمثاله من كتاب «المعجم الصغير»، سمعه أجمع سعد الخير، وحضرة ابنته فاطمة وأحضرت ابنته زينب كذا بخط نقله أحمد بن محمد الظاهري، شاهده بخط الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذري رَخْلَللَّهُ.

- (١) الأرملة : المرأة التي لا زوج لها، وقد أرملت المرأة: مات عنها زوجها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ١٢٩).
- (٢) إسناده حسن: الحسين بن واقد ثقة له أوهام. ويحيى بن عقيل الخزاعي صدوق. كما قال الحافظ. «التقريب».

أخرجه النسائي (١٤١٤) (٣/ ١٠٨) وفي «السنن الكبرى» (١٧٢٨) (٢/ ٢٨٠)، وابن حبان في والترمذي في «العلل الكبير» (٦٧٠)، والدارمي (٧٥) (١/ ٢١٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٤٢٣) (١٤/ ٣٣٣)، وابن أبي الدنيا =

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى.

اللّه عَمَيْرِ بْنُ النّحَسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النّحَاسِ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صُرِفَ النّبِيُّ عَنِي الْقِبْلَةِ وَهُمْ فِي الصّلَاةِ (١)، فَانْحَرَفُوا فِي مُالِكِ قَالَ: صُرِفَ النّبِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ إِلّا مُؤَمَّلُ.

<sup>=</sup> في «التواضع والخمول» (١٩٣)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٤٢) (١/ ١٧٢) من طريق الفضل بن موسى.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٢٥) (٢/ ٢٧١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٣٢٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٣٢٩)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١١٢) من طريق علي بن الحسين بن واقد.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ( ٧٧٦١) (١٠/ ٤٣٨) من طريق علي بن الحسن شقيق.

ثلاثتهم، عن الحسين بن واقد، عن يحيى بن عقيل عن عبد الله بن أبي أوفى، به. وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وهو حديث الحسين بن واقد تفرد به هذا. وقال العراقي: رواه النسائي بإسناد صحيح، وقال: على شرط الشيخين. «تخريج أحاديث الإحياء» (٣/ ١١٥٠). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٢٦) (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>١) في (م): (وهم في القبلة عن القبلة وهو في صلاة العصر)، في (ع): (عن القبلة وهم في صلاة العصر) بدلًا من: (عن القبلة وهم في الصلاة).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: لجهالة شيخ المصنف، وعمارة بن زاذان، قال البخاري: ربما يضطرب في حديثه. وقال أحمد: له مناكير. «التهذيب». ومؤمل بن إسماعيل، قال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ. «التقريب». والثابت ما أخرجه مسلم (٥٢٧) (١/ ٣٧٥)، وأحمد في «المسند» (١٤٠٣٤) (٢١/ ٢٦٩)، وأبو داود (١٠٤٥) (١/ ٢٧٤) وغيرهم من حديث أنس: «أن رسول الله على كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: ﴿قَدُ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي السَّمَآءِ فَلُنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلها فَوَلِّ وَجُهكَ شَطْرَ =

#### المعجم الصغير

219 - حدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو سَعِيدٍ السُّكَرِيُّ الْبَصْرِيُّ الْمُقْرِئُ (')، بِنَا دَاوُدُ بْنُ بِلَالٍ السَّعْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ الْقَسْمَلِيُّ (")، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَقَيْ قَالَ: خَرَجَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَقَى قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ فَقَالَ: «خُذُوا جُنَّتَكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا عَدُوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ قُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا لِلَهِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ، وَلَا قُوتًا إِلَّا بِاللَّهِ؛ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْتَقْدَمَاتِ وَمُسْتَقْدَمَاتٍ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» (٥).

= ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [التَمَوَة:الآية؟١٤] فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة».

(١) في (ع): المقبري.

(٢) سقطت من (م).

(٣) القسملي: بفتح القاف وسكون السين المهملة، وفتح الميم بعدها لام، هذه النسبة إلى القساملة، بفتح القاف وكسر الميم، وهي قبيلة من الأزد نزلت البصرة، فنسبت الخطة والمحلَّة إليهم. «الأنساب» للسمعاني (١٠/١٠).

(٤) في (ع): من.

(٥) إسناده معلول بالإرسال: مداره على ابن عجلان وقد حصل عليه خلاف.

وخالف عبدَ العزيز بنَ مسلم أبو خالد الأحمر، وعمر بن علي. فقالا: عن ابن عجلان، عن عبد الجليل بن حميد، عن خالد بن أبي عمران مرسلًا، به. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۷۲۰)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (4V) =

= (٣/ ١٧) من طريق أبي خالد الأحمر. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٢٢)، وفي «التاريخ الأوسط» (١٧٢٢) (٢/ ٤٢) عن محمد بن أبي بكر وعمر بن على، كلاهما، عن محمد بن عجلان، به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (١٧٩٣) (٢/ ١٠٠) عن أحمد بن يونس، عن فضيل بن عياض، عن ابن عجلان، عن رجل من أهل الإسكندرية، عن النبي عن به.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٩٧٣) (٣/ ١٧) من طريق سهيل، عن محمد ابن عجلان، عن رجل بعسقلان، عن رسول الله عليه، به.

ورواه ابن عيينة، عن ابن عجلان مرسلًا، لم يجاوز به ابن عجلان. ذكره الدارقطني «العلل» ( ١٤٧٤) (٨/ ١٥٥).

وقد رجح العلماء في اختلاف الروايات على ابن عجلان؛ فذهب البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٢٢)، وفي «التاريخ الأوسط» (١٧٢٢) (٢/ ٤٢)، والدارقطني في «العلل» ( ١٤٧٤) (٨/ ١٥٥) إلى أن الراجح عن ابن عجلان، روايته عن عبد الجليل بن حميد، عن خالد بن أبي عمران مرسلًا.

وذهب أبو حاتم في «علل الحديث» (١٧٩٣) (٢/ ١٠٠) إلى أن رواية ابن عجلان، عن رجل من أهل الإسكندرية، عن النبي على به. فقال ابن أبي حاتم في «العلل الحديث» (١٧٩٣) (٢/ ١٠٠): وسألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري. . . فذكر الحديث قال أبي : كنا نرى أن هذا غريب، كان حدثنا أبو عمر الحوضي، حتى حدثنا أحمد بن يونس، عن فضيل - يعني: ابن عياض - عن ابن عجلان، عن رجل من أهل الإسكندرية، عن النبي على فعلمت أنه قد أفسد على عبد العزيز بن مسلم، وبين عورته وحديث فضيل أشه.

قلتُ: وعبد العزيز بن مسلم لا يقوى لمخالفة هؤلاء، قال عنه ابن حبان : وعبد العزيز ابن مسلم ربما وهم فأفحش. اه. وترجم له الحافظ بقوله: ثقة عابد ربما وهم. قلتُ: وعلى فرض صحة رواية عبد العزيز بن مسلم، فإنها ستضعف من أجل رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري، فقد تكلم العلماء في رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري. قال يحيى بن سعيد: قال ابن عجلان: كان سعيد المقبري يحدث عن =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ . تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ بْنُ بِلَالٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ.

خَدَ وَ مَدُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرِ الصَّابُونِيُّ الْبَصْرِيُّ (۱)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ (۲) الْأُسَيِّدِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُرَاحُ رِيحُ (۳) الْجُنَّةِ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَالًى، وَلَا عُدْمِنُ خَمْرٍ» (٤).

= أبيه عن أبي هريرة، وعن رجل عن أبي هريرة فاختلط عليَّ فجعلته عن أبي هريرة. وقال أحمد: كان ثقة، إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري، كان عن رجل، جعل يصيره عن أبي هريرة. «شرح علل الترمذي» (١/ ٤١٠).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١٠٦١٨) (٩/ ٣١٣)، والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٥٦٢) والمصنف في «الدعاء» (١٦٨٤) من طريق زيد بن الحباب، عن منصور بن سلمة المدني، عن حكيم بن محمد بن قيس بن مخرمة الزهري، عن أبيه، عن أبي هريرة وينه منصور بن سلمة الهذلي، مقبول. كما قال الحافظ، «التقريب». وحكيم بن قيس قال ابن أبي حاتم: مجهول. «التهذيب». وفي سماع أبيه من أبي هريرة خلاف. «جامع التحصيل» (ص: ٢٦٧).

(١) سقطت من (ع).

(٢) رئاب: بكسر الراء والتحتانية مهموزة، ثم موحدة. «تقريب التهذيب» (١/ ٥٦٨).

(٣) في (م): (تراح رائحة)، في (ع): (يراح رائحة) بدلًا من: (تراح ريح).

(٤) إسناد ضعيف جدًّا: فيه الربيع بن بدر متروك، كما قال الحافظ في «التقريب». أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٤٩٣٨) (٥/ ١٥٩)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٢٥١)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٥٣) وفي «حلية الأولياء» (٣/ ٢٠٧) من طريق الربيع بن بدر عن هارون بن رئاب الأسيدي، به.

وقد حصل خلاف على مجاهد في هذا الحديث على أوجه كثيرة:

الوجه الأول: مجاهد، عن أبي هريرة:

وهي على ثلاثة أوجه:

= ۱ - مجاهد، عن أبي هريرة، مرفوعًا.

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤٩٠٣) (٥/ ١٩)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١) (٢/ ٣٠٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٣٠٠) من طريق ابن الآثار» (١٩١١) (٢/ ٣٧١) من طريق فضيل. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٩١١) (٢٧١/٢) من طريق عبد الرحمن بن مغراء. كلاهما، عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن أبي هريرة، موفوعًا بلفظ: «لا يدخل ولد زنية الجنة». وخالفهما مروان بن معاوية الفزاري، فقال: عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب، عن أبي هريرة، مرفوعًا. أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤٩٠٤) (٥/ ٤١٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ١٣٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» معاوية الفزاري، به. ووقع عند البخاري: الحسن بن عمر.

قلتُ: وقد تابع الحسن بن عمرو على هذا الرواية أربعةٌ من الرواة. فأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٤٩٠) (٥/ ٢٠) من طريق محمد بن سلمة، عن أبى عبد الرحيم، عن زيد، عن المنهال بن عمرو. وأخرجه ابن حميد في «المنتخب» (٢١ ١٤٦٤) (٢/ ٣٥٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤٩٠٧) (٥/ ٢١)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٨٥٨) (١/ ٢٦٢) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن المهاجر. وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤٩٠٦) (٥/ ٢٠) عن محمد بن بشار، عن محمد، عن شعبة، عن الحكم. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٣٢) معلقًا من طريق وكيع، وعبد الواحد عن الأعمش. أربعتهم، عن مجاهد، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبي هريرة ، مرفوعًا، به. مجاهد، عن ابن عمر، عن أبي هريرة مرفوعًا.

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٣٠٨) من طريق إسحاق بن منصور. وأيضًا في «حلية الأولياء» (٨/ ٢٤٩) من طريق يوسف بن أسباط. كلاهما، عن أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن أبي هريرة، عن رسول الله على: «لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولد ولده ولا ولد ولد ولد». وخالفهما أحمد ابن يونس، فقال: عن أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن أبي الحجاج - يعني مجاهدًا - عن مولى لأبي قتادة، يرفعه. أخرجه أبو جعفر الطبري في =

= "تهذيب الآثار" (٣١٢) (٣/ ١٩١)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٠٨) من طريق أحمد بن يونس، به. بلفظ: «لا يدخل الجنة عاق، ولا ولد زنا، ولا مدمن خمر». وأخرجه الطحاوى في "مشكل الآثار" (٩١٥) (٢/ ٣٧٤) من طريق محمد بن سابق. وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٠٨) من طريق عبيد الله بن موسى. كلاهما، عن أبي إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد به.

قلتُ: إسماعيل بن خليفة العبسي، أبو إسرائيل بن أبي إسحاق الملائي، ضعيف، «التهذيب». وقد ذكر الدارقطني الحديث في «العلل» (٦/ ١٥٩) وحكم على رواية مجاهد عن مولًى لأبي قتادة عن أبي قتادة بالوهم، وضعف أبا إسرائيل وقال: وإنما روى هذا الحديث منصورٌ، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، وقد ذكرناه في حديث عبد الله بن عمرو.

٣ - مجاهد، عن أبي هريرة، موقوفًا.

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١٠ ٤٩) (٥/ ١٩)، وهناد في «الزهد» (٩٨٠) (٢/ ٤٧٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٣٠٧) من طريق يعلى بن عبيد، عن موسى الجهني، عن منصور، عن مجاهد، عن أبى هريرة، موقوفًا بلفظ: «أربعُ لا يلجون الجنة: عاقٌ والدَيْه، ومدمنُ خمر، والمنانُ، وولدُ زنية».

قلتُ: قد رجح الدارقطني في «العلل» (٩/ ١٠٣) رواية من قال: مجاهد، عن ابن أبي ذباب، عن أبي هريرة، فقال: والأشبه من ذلك قول من ذكر ابن أبي ذباب. وقال البرديجي: الذي صح لمجاهد من الصحابة وأبي ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة على خلاف فيه قال بعضهم: لم يسمع منه يدخل بينه وبين أبي هريرة عبد الرحمن بن أبي ذباب. في «جامع التحصيل» (ص: ٢٧٣).

قلتُ: ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وقيل: اسمه عبد الله، ترجم له الحافظ في «التقريب»، بمجهول. وعليه فالحديث لا يصح عن أبي هريرة. وانظر كلام الحافظ في «التهذيب» في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذباب.

الوجه الثاني: مجاهد، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعًا:

أخرجه أحمد في «المسند» (۱۱۲۲۲) (۱۷/ ۳۲۰) (۱۱۳۹۸) (۱۱/ ۲۸۱)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤٨٩) (٥/ ١٨)، وابن أبي شيبة (٢٤٠٧٩) ( ٢٦٥٨٩) (٢٦٥٨٩) وأبو يعلى (٢١٦٨)، وأبو جعفر الطبرى في =

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

= «تهذیب الآثار» (۳۱۰) (۳/ ۱۹۱)، والبیهقی فی «الشعب» (۲۰۱۵) (۷٤۹۰) (۷٤۹۰) (۷٤۹۰)، والبغوی فی «شرح السنة» (۳٤۲۸) من طریق یزید بن أبی زیاد عن مجاهد، عن أبی سعید الخدری، عن رسول الله علی: «لا یدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر، ولا ولد زنا». وبعضهم لا یذکر لفظة: «ولا ولد زنا». وبعضهم یزید فی السند فیقول: عن مجاهد، وسالم بن أبی الجعد.

قلتُ: إسناد ضعيف لضعف يزيد وهو ابن أبي زياد القرشي ولانقطاعه؛ مجاهد وهو ابن جبر المكي لم يسمع من أبي سعيد. «جامع التحصيل» (٣٣٧).

الوجه الثالث: مجاهد، عن عبد الله بن عمرو:

أخرجه أبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار» (٣٠٨) (٣/ ١٩٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٣٠٩) من طريق مؤمل، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعًا، بلفظ: «لاَ يَدْخُلُ اجْنَّةَ عَاقَّ، ولا مَنَّانُ، ولا مُدْمِن خَمْر، ولا وَلَدُ زَنِّي، ولا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَم، ولا مُرْتَدِّ أَعْرَابِيًّا بَعْدُ هِجْرَةً».

وقد حصل خلاف على عبد الكريم الجزري:

١ - عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، مرسلًا.

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٧١) (٧/ ١٩٩)، وفي «الجامع» لمعمر اخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٣١) (٢٠١٢) عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، مرسلاً: «لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا من أتى ذات محرم، ولا مرتد أعرابيا بعد هجرة». ووقع في «جامع معمر» عن مجاهد، يرويه. واقتصر في «المصنف» على: «لا يدخل الجنة من زنى بذات محرم»، وأخرجه أبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار» (٣٠٩) (٣/ ١٩٠) عن ابن حميد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الكريم، عن مجاهد، موقوفًا. ورواه عبد الله بن الوليد، عن الثوري، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن النبي على مرسلاً، به. ذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٩٩). وأخرجه أبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار» ( ٣١٣) (٣/ ١٩٢) وأبو بكر بن وأخرجه أبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار» ( ٣١٣) (٣/ ١٩٢) وأبو بكر بن الخلال في «السنة» (١٥/ ٢١) (٥/ ٢٦) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن مجاهد أبي الحجاج، مرسلاً، بلفظ: «ثلاثة لا يجدون ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والبخيل المان».

= ٢ - عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، موقوفًا.

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٤٩٠) من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم، عن مجاهد، موقوفًا: «لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا من رجع في أعرابيته بعد الهجرة». وتابع عبد الكريم الجزري على الوقف يزيد بن أبي زياد، فقال: عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، موقوفًا، بلفظ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ، ولا مَنَّانٌ، ولا مُدْمِنِ خَمْرٍ» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ، و الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٢٣٢) (٨٦٨) من طريق محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، به.

#### الوجه الرابع: مجاهد، عن ابن عباس:

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٩٠٠) (٥/ ١٨)، وابن أبي حاتم (٢٧٣٨) (٢/ ١٥)، والمصنف في «المعجم الكبير» (١١١) (١١١) (١١/ ٩٨) من طريق عتاب ابن بشير، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس، يرفعه، بلفظ: «لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق ولا منان» وعند ابن أبي حاتم، موقوف. وإسناده ضعيف؛ فيه خصيف فيه ضعف من قبل حفظه، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق، سيئ الحفظ، خلط بآخره.

قلت: وروايته لهذا الحديث مما يؤكد أنه اضطرب في روايته ذلك، فمرة رفعه ومرة وقفه. وعتاب بن بشير، قال أحمد بن حنبل: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة. «الجرح والتعديل» ٧/ (٥٦). وترجم له الحافظ بصدوق يخطئ.

#### الوجه الخامس: مجاهد، عن أبي زيد الجرمي:

أخرجه أبو جعفر الطبري «تهذيب الآثار» (٣١١) (٣/ ١٩١)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٩٣١) (٣٢/ ٣٧٢)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦٨١٠) (٥/ ٢٩٠٢) من طريق عبيد بن إسحاق، عن مسكين بن دينار التيمي، عن مجاهد، عن أبي زيد الجرمي، عن رسول الله عليه يقول: «لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر». إسناده ضعيف جدًّا، فيه عبيد بن إسحاق. ضعفه يحيى. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال الأزدي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وأما أبو حاتم فرضيه. وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر. «الميزان» (٣/ ١٨).

وقد حكم على الحديث بالنكارة أبو حاتم في «علل الحديث» لابن أبي حاتم =

المعجم الصغير 👸 💦

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هَارُونَ إِلَّا الرَّبِيعُ.

271 - حمد ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْعَطَّارُ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا شَبَابُ الْعُصْفُرِيُّ، ثَنَا الْمُحُنْ الْمُحُنْ الْمُعَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَبِيهُ (۱) بَكُرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، صَاحِبُ الْمَغَازِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَبِيهُ (۱) ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرٍ أَخِي (۲) مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٍ : «السَّوْصُوا بِالْأُسَارَى خَيْرًا»، وَكُنْتُ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «السَّوْصُوا بِالْأُسَارَى خَيْرًا»، وَكُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ أَوْ عَشَاءَهُمْ أَوْ عَشَاءَهُمْ وَأَلُوا التَّمْرَ وَأَطْعَمُونِي الْخُبْزَ بِوَصِيَّةِ (۳) رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ إِيَّاهُمْ (٤)(٥).

= (٤/ ٣٢٤، ١٥٦٨) فقال: وسألت أبي عن حديث رواه عبيد بن إسحاق، عن مسكين ابن دينار التيمي، عن مجاهد حدثني زيد الجرشي، قال: سمعت النبي على يقول: «لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر» قال أبي: هذا حديث منكر. وذكر الدارقطني هذا الحديث في «العلل» (١١٩١).

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ ۱۱۱): وقال الدارقطني: ثم اختلف على مجاهد في هذا الحديث على عشرة أوجه، فتارة يروى عن مجاهد عن أبي هريرة، وتارة عن مجاهد عن أبي ذئاب، وتارة يروى موقوفًا... إلى غير.

- (١) في (ع): بقية.
- (٢) في (م): ابن أخي.
- (٣) في (م)، (ع): لوصية.
  - (٤) سقطت من (م).
- (٥) إسناده ضعيف: للانقطاع بين نبيه بن وهب وأبي عزيز بن عمير. وبكر بن سليمان قال أبو حاتم: مجهول. «الميزان» (١/ ٣٤٥). وضعف الحديث الشيخ الألباني، في «ضعيف الجامع» (٨٣٢).

أخرجه خليفة بن خياط في «مسنده» (٦٨)، ومن طريق المصنف في «المعجم الكبير» أخرجه خليفة بن خياط في «مسنده» (٦٨)، ومن طريق المصنف في «المعجم الكبير» (٩٧٧) عن بكر بن سليمان. عن محمد بن إسحاق، به. وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦٩١٨) (٥/ ٢٩٦٧) من طريق أحمد بن محمد =

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.

حَمَّادٍ زُغْبَةُ (١)، ثَنَا اللَّيْثِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ مَاْمُونُ (١)، ثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ (٢)، ثَنَا اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ الْجَيْمَاعًا يَضُرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ (٣) الْسُلِمُ وَقَارَبَ، وَلَا الْجَيْمَعَانِ فِي جَوْفِ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنِ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنِ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ» (١٤).

<sup>=</sup> ابن أيوب، عن إبراهيم بن سعد. وابن الأثير في «أسد الغابة» (١٩٢٠) (٦/ ٢٠٩) من طريق عن يونس. كلاهما، عن محمد بن إسحاق، عن نبيه بن وهب، مرسلًا. وعند ابن الاثير: قال نبيه: فسمعت مَنْ يذكر عن أبي عزيز قال: كنت في الأسارى يوم بدر... الحديث. وانظر ترجمة أبى عزيز بن عمير في «الإصابة» (٧/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): ابن زغبة.

<sup>(</sup>۳) (ز): [۲۲] س].

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: أخرجه أحمد في «المسند» (٨٤٧٩) (١٤/ ١٨٣)، والنسائي (٣١٠٩) (١٢/ ٢٣٩)، والنسائي (٣١٠٩) (٢/ ٢٢) وابن حبان في «صحيحه» (٢٠٦٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٩٤) (٢/ ٨٢)، والبيهقي في «الشعب» (٣١٠٩) من طريق عيسى بن حماد، من طريق الليث بن سعد، عن محمد - يعني: ابن عجلان - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، به.

وقوله: «لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما صاحبه، مسلم قتل كافرًا ثم سدد المسلم وقارب». أخرج مسلم(١٣١) (٣/ ١٥٠٥) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما الآخر»، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «مؤمن قتل كافرًا، ثم سدد». وأخرجه مسلم أيضًا (١٣٠) (١٨٩١) (٣/ ١٥٠٥) من طريق العلاء، =

المعجم الصغير ﴿ ٥٢٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا اللَّيْثُ.

278 - مدننا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبُ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ سَعِيدٍ النَّهْرُتِيرِيُّ، ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى الْبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ، قَالَ: ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِي فِي قُبَّةٍ مِنْ خُوصٍ، بَابُهَا مِنْ حَصِيرٍ، وَالنَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ(۱).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُعَيْقِيبٍ إِلَّا أَبُو سَلَمَةَ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. تَفَرَّدَ بِهِ النَّضْرُ بْنُ سَعِيدٍ، وَكَانَ ثِقَةً (٢).

= عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا».

وأخرج البخاري (٩٠٧) (٢/ ٧) والترمذي (١٦٣٢) (٤/ ١٧٠) من حديث أبي عبس، بلفظ: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار».

(۱) إسناده ضعيف: لجهالة النضر بن سعيد النهرتيري، وقد وثقه المصنف. وقد ورد عند المصنف في «المعجم» وفي «الغيلانيات»: النضر بن يزيد النهرتيري، ذكره ابن حبان في «ثقاته» (۹/ ۲۱٤)، وترجمه السمعاني في «الأنساب» (٥/ ٤٤٥). أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (۸۳۰) (۲۰/ ۳۵۲)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۳۰۱) (۱/ ۳۶۳) من طريق النضر بن يزيد النهرتيري، عن مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معيقيب، به. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن أبيه، بلفظ: رأيت النبي هي اعتكف في قبة من خوص. أخرجه أحمد في «المسند» (۱۹۰۱) (۱۹۸/ ۲۰۱۱) (۲۰۸)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۵۰۰۵)، والمصنف في «الكبير» لضعف على بن عابس، كما قال الحافظ في «التقريب».

(٢) كتب في حاشية (ز): بلغ سماعًا.

## [بَابُ]<sup>(۱)</sup> مَنِ اسْمُهُ حَسْنُونَ<sup>(۲)</sup>

٤٢٤ - مد ثنا حَسْنُونُ بْنُ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً» قَالَ: وقَالَ النَّبِيُّ أَنَّ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً» قَالَ: وقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً» قَالَ: وقَالَ النَّبِيُّ عَلْمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ أَلْفِ مِثْلَهُ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ» (٤٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا أُسَامَةُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، وَلَا يُرْوَى آخِرُ هَذَا الْحَدِيثِ - قَوْلُهُ ﷺ: «لَا نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ أَلْفٍ مِثْلَهُ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ» - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) حسنون: بالفتح والضم.

<sup>(</sup>٣) في (م): عن.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: فيه أسامة بن زيد الليثي، صدوق يهم، كما قال الحافظ، "التقريب". لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن دينار، إنما بينهم واسطة، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. أخرجه أحمد في "المسند" (٥٨٨٢) (١٢٠/ ١٢٠)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٤٧١)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٢٢٤)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (١٣٩) من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن دينار، به. ولم يذكروا لفظة: "خيرًا من ألف".

قلتُ: وإسناده ضعيف، لضعف محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو ابن عفان الملقب بالديباج لحسنه، قال البخاري: عنده عجائب. وقال مسلم: كان منكر الحديث. واضطرب قول النسائي، فمرة وثقه ومرة قال: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: حديثه قليل ومقدار ما له يكتب. «تاريخ الإسلام» (٣/ ٩٦٥).

وقوله: «إن الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة» أخرجه البخاري (٦٤٩٨) =

المعجم الصغير ﴾ ٥٢٩ ﴾

### [بَابُ]<sup>(۱)</sup> مَنِ اسْمُهُ حُبَابً

270 - مرتنا حُبَابُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُبَابِ التَّسْتَرِيُّ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَفْصِ الْتُوْمَنِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي خُبْزَةَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْقَصَّافِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ قَدْ نَصَبُوا طَائِرًا اتَّخَذُوهُ غَرَضًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَنْهَى عَنْ هَذَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَنْهَى عَنْ هَذَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا اللَّهِ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَلْ هَذَا اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَلْهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَلْ هَذَا اللَّهُ عَلْهُ عَلْ هَذَا اللَّهُ عَلْهُ عَلْ هَذَا اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَلَ هَنَا لَا لَهُ عَلْهُ عَلْهِ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ هَا اللَّهُ عَلْ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا هَا لَكُولُ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا

لَمْ يُسْنِدْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْقَصَّافِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ مِنَ النِّقَاتِ الصَّالِحِينَ.

الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف. «الميزان» (٢/ ١٧٤).

<sup>=</sup>  $(\Lambda/ 3.1)$ ، ومسلم (۲۰٤۷) (3/ ۱۹۷۳)، والترمذي (۲۸۷۲) (0/ ۱۵۳)، وابن ماجه (۱۹۳۰) (۲/ ۱۳۲۱) وغیرهم. من طریق سالم بن عبد الله، عن ابن عمر عن رسول الله عن رسول الله عن به.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) حباب: بضم الحاء وتخفيف الموحدة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٥) (٧/ ٩٤)، ومسلم (٥٥) (٣/ ١٥٤٩) (١٩٥٨) (١٥٥٠) أخرجه البخاري (١٥٥٨) (٩/ ٥١٨)، والنسائي (١٥٥١) (٧/ ٢٣٨) من طريق سعيد بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية، أو بنفر، نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي على لعن من فعل هذا؟ وفي رواية: لعن النبي من مَثَلَ بالحيوان. وعند مسلم: «من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا؟ إن رسول الله على لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا». وفي الباب عن ابن عباس. أخرجه مسلم (٥٥) (٣/ ١٥٤٩)، والبخاري في «التاريخ» (١٧٧)، بلفظ: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا».

### (<sup>۲)</sup>بَابُ<sup>(۱)</sup> مَنِ اسْمُهُ حَبَابٌ

277 - حدثنا حَبَابُ بْنُ صَالِحِ الْوَاسِطِيُّ الْمُعَدِّلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ النَّشَائِيُّ " ثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ النَّشَائِيُّ " ثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسَانٍ عَبْسَانٍ مَن عُشَمَانَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أُزُوِّجَ كَرِيمَتِيَّ مِنْ عُثْمَانَ عَبْسُهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(١) زيادة من (م).

(٢) هذا التبويب غير واضحة في (ع). حباب: بفتح الحاء، وتخفيف الموحدة كسحاب.

(٣) النشائي: بنون ثم معجمة، أبو عبد الله الواسطي. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٣٣٢).

(٤) إسناده ضعيف جدًّا: فيه عمير بن عمران الحنفي. قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عَن الثقات وخاصة عنِ ابن جريج. وَالضَّعْفُ بَيِّنٌ عَلَى حديثه. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ضعيف. «المهزان» (٣/ ٢٩٦).

أخرجه أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» (۱۳۷) (۱/ 10)، وفي «فضائل عثمان» (۱۳۱)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (۳۵۰۱) (10)، وابن عدي في «الكامل» (10) (10) (10)، والآجري في «الشريعة» (10) (10) (10)، واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (10) (10) (10) من طريق عمير ابن عمران الحنفي، به.

وفى الباب عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف جدًّا، أخرجه ابن ماجه (١١٠)  $(1 \cdot \Lambda)$ ، وأحمد في «فضائل الصحابة» (٨٤٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩٨٢)، والمصنف في «الكبير» (١٠٦٣)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٢١) وغيرهم. وفيه عثمان بن خالد أبو عثمان المدني العثماني القرشي، متروك الحديث. «التقريب». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٦٨٦٠) (3/ 30) عن أبي هريرة وفيه ابن لهبعة.

المعجم الصغير 👸 💦

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ.

## [بَابُ]<sup>(۱)</sup> مَنِ اسْمُهُ حَاجِبٌ

٤٢٧ - مرئنا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ (٢) الْفَرْغَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنِ فَاتِكِ، عَنْ أَبِيهِ (٣) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «نِعْمَ عُمْرٍ، عَنْ أَيْمِنِ بْنِ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ، عَنْ أَبِيهِ (٣) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الْفَتَى خُرَيْمٌ، لَوْ قَصَّرَ (٤) مِنْ شَعَرِهِ، وَرَفَعَ مِنْ إِزَارِهِ»، فَقَالَ خُرَيْمُ: لَا يُجَاوِزُ شَعْرِي أَذُنِي، وَلَا إِزَارِيْ عَقِبِي (٥).

(١) زيادة من (م).

(٢) في (م): ركين.

(٣) (ز): [٣٤/ أ].

(٤) في (م): أقصر، في (ع): قص.

(٥) إسناده ضعيف: المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، مختلط، والراوي عنه يونس بن بكير، هكذا جاء في روايات هذا الحديث

ولا أعرف رواية ليونس بن بكير عن المسعودي غير هذا الحديث، ثم وقفتُ على رواية عند أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٣٣١) من طريق أحمد بن عبد الرحمن ابن المفضل – وهوالراوي عن يونس – عن مسكين بن بكير، عن المسعودي، به. فأقول والله أعلم: لعله حصل خطأ في النسخ، فكتب: يونس بن بكير بدل مسكين بن بكير. ومحصل القول أن الاثنين لم يُعرف متى سمعا من المسعودي أقبل الاختلاط أم بعده. وأحمد بن المفضل بن عبد الرحمن بن الحراني، ترجم له الخطيب بقوله: وما علمت من حاله إلا خيرًا. «تاريخ بغداد» (٥/ ٤٠٢).

قلتُ: وهذا لا يعد توثيقًا له، فالرجل لا يعرف حاله من جهة التوثيق. ولعل هذا هو الذي جعل. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٢٢): رواه الطبراني =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ (١) يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ.

# مَنِ اسْمُهُ حَمَلَةُ

**٤٢٨ - صِدننا** حَمَلَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ [الْغَزِّيُّ] (٢)، بمَدِينَةِ غَزَّةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

<sup>=</sup> في الثلاثة، ومداره على المسعودي، وقد اختلط، والراوي عنه لم أعرفه. وقد أخرجه المصنف في «الكبير» (٤١٦١)، وفي «الأوسط» (٢٥٥، ٣٥٠٠) وسيأتي برقم (٧٦٥) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل يونس بن بكير، به. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٩٨٦)، وعنه أحمد في «المسند» (١٨٨٩٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤١٠٤)، والمصنف في «الكبير» (٤١٥١) وابن أبي عاصم في «الحبير» (٤١٥٠) من طريق أبي إسحاق. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٤١٦٠) من طريق أبي الجواب، عن عمار بن رزيق. وأيضًا في «الكبير» (٤١٦٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦٨٧) من طريق يحيى بن وأيضًا في «الكبير» (٤١٦٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦٨٧) من طريق يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده. كلاهما عن الأعمش. كلاهما (أبو إسحاق، و الأعمش) عن شمر بن عطية، عن خريم بن فاتك، عن النبي على نحوه. وأخرجه ابن سعد (٢٢٨) من طريق يونس ابن أبي إسحاق، عن شمر، به. بإسقاط أبي إسحاق. وتحرف عند عبد الرزاق في «المصنف» في مطبوعه قوله: «عن خريم رجل من بني أسد» إلى: «عن جرير عن رجل من بني أسد» إلى: «عن جرير عن رجل من بني أسد» إلى «سمرة».

قلت: إسناده ضعيف، شمر بن عطية الأسدى لم يدرك خريم بن فاتك. ذكره المزي في «تهذيب الكمال» (١٢/ ٥٦٠) و «جامع التحصيل». وقال أحمد بن حنبل: الأعمش لم يسمع من شمر بن عطية. «جامع التحصيل» (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>١) في (م): ومن تفرد به.

<sup>(</sup>٢) في (ز): ابن الغزي، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

المعجم الصغير ﴿ الله عَلَيْهِ الله عَلِيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلِيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلِيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلِيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و الْغَزِّيُّ (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ [الثَّوْرِيُّ] ('')، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنِ النَّهْدِيِّ، عَنِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنِ اللَّهْدِيِّ، عَنِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنِ اللَّهْدِيِّ، عَنِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنِ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ عَنْ عَوْفِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللللللْهُ اللللْهُ اللللللللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ الللللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللل

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ.

(١) في (م) زاد بعدها: بمدينة غزة.

(٢) زيادة من (ع).

(٣) تمسحوا بالأرض: أراد به التيمم، وقيل: مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل، ويكون أمر تأديب واستحباب لا وجوب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢٧/٤).

(٤) فإنها بكم برة: أي: مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها، يعني: أن منها خلقكم، وفيها معاشكم، وإليها بعد الموت كفاتكم. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/

(٥) معلول بالإرسال: قال الدارقطني في «المزكيات» (١٠٢): تفرد به الفريابي، والمحفوظ أنه مرسل ليس فيه سلمان.

أخرجه أبو الشيخ في «تاريخ أصبهان» (٣/ ٤٩٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٠٤) (١/ ٤٠٩) من طريق الفريابي، به. وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي وخالفه ابن علية، وإسحاق الأزرق، فرواه عن عوف، عن أبي عثمان النهدى، مرسلًا.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧١٩) (٢/ ١٩٣) عن ابن علية.

والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٠٥) (١/ ٤٠٩) من طريق إسحاق الأزرق. كلاهما عن عوف، عن أبي عثمان النهدي، مرسلًا.

قلتُ: وقد قال الإمام أحمد في رواية الفريابي، عن الثورى: ما رأيت أكثر خطأ في الثورى من الفريابي. «سؤالات ابن هانئ» (٢٣٢٣).

وقد أورد الذهبي في «الميزان» (٤/ ٧٢) رواية الفريابي المتصلة، بعد قول العجلي: أخطأ الفريابي في مائة وخمسين حديثًا. فالظاهر أنها إشارة منه كَثْلَمُلُهُ لبيان خطأ الفريابي. والله أعلم.

## مَنِ اسْمُهُ حُمِيْدٌ

279 - مدننا حُمَيْدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَخْلَدِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا أَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ جَسْرِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ، عَنِ بْنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا أَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ جَسْرِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَ عَلَيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَرَأَ يس في يَوْمِهِ اللَّهِ عَلِيهِ (۱) ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ» (۲).

= وقع عند القضاعي قول إسحاق الأزرق عن «عمي» فلعها خطأ من النساخ أو تحريف، فإن إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي المخزومي ليس هناك قرابة بينه وبين عوف ابن أبي جميلة العبدى الهجرى.

(١) في (م)، (ع): (في يوم أو ليلةٍ) بدلًا من: (في يومه أو ليله).

(۲) إسناده ضعيف جدًّا: أغلبُ بن تميم قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. «الميزان» (۱/ ۲۷۳). وشيخه جسر بن فرقد، قال البخاري: ليس بذاك عندهم. وقال ابن معين – من وجوه عنه: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. «الميزان» (۱/ ۲۹۸).

والحسن البصري معروف بالتدليس، مع الاختلاف في ثبوت سماعه من أبي هريرة، كما حكى المصنف عقب الحديث، فقال: قد قيل: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وقال بعض أهل العلم: إنه قد سمع منه.

= وذهب الحافظ في «التهذيب» أنه سمع منه في الجملة. وقال الألباني: لكن هذا لا ينفع في المدلس حتى يصرح بالسماع الذي لا يحتمل التأويل.

وأخرجه الطيالسي (٣٢٣/ ٣٢٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٣٠٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٥٣)، وفي «أخبار أصبهان» (١/ ٢٥٢) من طريق جسر بن فرقد، عن الحسن، عن أبي هريرة، به.

وأخرجه الدارمي (٣٤٦٠)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢٣٥) (٢٢٣٦) من طريق محمد بن جحادة.

المعجم الصغير ﴾ ٥٣٥﴾

لَمْ يُدْخِلْ أَحَدٌ فِيمَا بَيْنَ جَسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ وَالْحَسَنِ غَالِبًا (١) الْقَطَّانَ إِلَّا أَغْلَبُ ابْنُ تَمِيمٍ. [قَالَ أَبُو الْقَاسِم](٢): قَدْ (٣) قِيلَ: إِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي ابْنُ تَمِيمٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ.

= وأبو يعلى في «مسنده» (٦٢٢٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/٩/١) من طريق هشام بن زياد.

وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٩٩) من طريق الحسن بن دينار.

ورواه فضيل بن عياض عن أبان بن أبي عياش. ذكره الدار قطني «العلل» (١٠/ ٢٦٧). أربعتهم عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقد سئل أبو حاتم في «العلل» (٢/ ٦٧) عن هذه الرواية فقال: هذاحديث باطل، إنما رواه جسر، عن الحسن، عن النبي ﷺ، مرسلًا.

قلتُ: ولعل علته محمد بن كثير الصنعاني فإنه كما قال الحافظ: صدوق كثير الغلط. قلتُ: وهو إلى الضعف. «التهذيب». والله أعلم.

ورواه فضل بن دلهم، عن الحسن قوله لم يتجاوز به. ذكره الدار قطني «العلل» (١٠/ ٢٦٧).

قلتُ: وفضل بن دلهم قال ابن معين: ضعيف. وقال أبو داود: ليس بالقوي ولا الحافظ. وقال ابن حبان: هو غير محتج به إذا انفرد. «التهذيب».

ورواه علي بن عاصم وبشر بن منصور، عن أبان بن أبي عياش عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا، وزاد بشر بن منصور فيه: عن النبي على: «ومن تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله رب اغفر لي غفر الله له». ذكره الدار قطني «العلل» (١٠/ ٢٦٧).

وقد حكم الدارقطني على هذه الأوجه بالضعف، فقال: وليس فيها شيء ثابت. وقال ابن الجوزى: هذا الحديث من جميع طرقه باطل ليس له أصل.

(١) في (م): ابن غالب.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

(٣) في (م): وقد.

# مَنِ اسْمُهُ حَمِدٌ

• ٢٦٠ - صدننا حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَدٍ (') أَبُو نَصْرِ الْكَاتِبُ، ثَنَا كُرْدُوسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ وَعَيْهَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الْعَبْسَلُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَرْسُ ('')، تَرَكَ وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَرْسَ ('')، تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَرْسَ ('').

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا الْمُعَلَّى، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(١) في (م): أحمد.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦٦٠٩) (٤/ ١١٧٢) من طريق علي بن عابس، عن الأعمش، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهُ الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنِلَ إِلَيْكُ مِن رَبِكً ﴾ [اللَّندة: الآية ٢٦] في علي بن أبي طالب. وفيه علي ابن عابس الأسدي، ضعيف وعطية العوفي. وعن ابن عباس أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٢٦١) وسنده ضعيف جدًّا. وقال الشيخ الألباني: واعلم أن الشيعة يزعمون -خلافًا للأحاديث المتقدمة - أن الآية المذكورة نزلت يوم غدير خم في علي رَوْنَ في =

<sup>(</sup>٢) في (ز)، (ع) لم يذكر الآية كاملة، وإنما ذكر ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: الآية الآية الآية الآية عرف (م).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: عطية العوفي ضعيف. «التهذيب». وشيخ المصنف مجهول الحال، انظر: «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٢٩٥) لنايف المنصوري. وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٥١٠) (٤/ ٢١) بسنده ومتنه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٧): رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»، وفيه عطية العوفي وهو ضعف.

المعجم الصغير ﴾ ٥٣٧﴾

### مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ

٤٣١ - حدثنا حَمْزَةُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ [بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ [بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ] (١) بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ الْمُؤَدِّبُ بِالْأُبُلَّةِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْحُدَّانِيُّ (٢)، عَنِ مَالِكِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْحُدَّانِيُّ (٢)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ قَالَ: «الْعِدَةُ دَيْنٌ» (٣).

= ذلك روايات عديدة مراسيل ومعاضيل أكثرها، ومنها عن أبي سعيد الخدري، ولا يصح عنه كما حققته في «الضعيفة» (١٠/ ٦١٧)

ويشهد لبعض معناه ما أخرجه البخاري في (٢٨٨٥) (٢٣١١)، ومسلم في (٣٩) (٤٠)، ومسلم في (٣٩) (٤٠) من حديث عائشة وينها قالت: أرق رسول الله على ذات ليلة، فقال: «ليت رجلًا صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة»، قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله على: «من هذا؟»، فقال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك، قالت عائشة: فنام رسول الله على حتى سمعت غطيطه. اه.

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، في (ز): ابن سلمان بن الحكم، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٢) في (ع): الجداني.

(٣) إسناده ضعيف جدًّا: حمزة بن داود قال الدار قطني: ليس بشيء. «الميزان» (١/ ٢٠٧) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦٨٣٣) (٤/ ١٦٦) وفيه حمزة بن داود ضعفه الدار قطني. وعبد الله بن محمد بن أبي الأشعث قال الذهبي: جاء في خبر منكر. لا أعرفه. «الميزان» (٢/ ٤٩٠).

أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٥١٣، ٣٥١٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧) (١/ ٤٠) من طريق عن حمزة بن داود بن سليمان بن الحكم بن الحجاج بن يوسف الثقفي الأبلي، به. وزاد المصنف على ما في حديثه: «ويل =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُدَّانِيُّ.

277 - مدننا حَمْزَةُ بْنُ عُمَارَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَخُو [رُسْتَةَ] (١) ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ يَقُولُ (٢) : عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ يَقُولُ (٢) : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ يَقُولُ (٢) : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ يَقُولُ (٢) : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (٣) يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (٣) يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدًا لَهُ مِنَ الْخُطُوةِ الَّتِي خَطَاهَا» (٤) .

= لمن وعد ثم أخلف» يقولها ثلاثاً. وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٤٠) من طريق الحسن بن سهل السكري، عن سعيد بن مالك بن عيسى، به.

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «أمثال الحديث» (٢٤٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٦) (١/ ٣٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٥٩) من طريق سعيد بن عمرو السكوني، عن بقية، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود، بلفظ: إذا وعد أحدكم حبيبه فلينجز له؛ فإني سمعت رسول الله علية يقول: «العدة عطية».

قلتُ: قد حكم عليه أبو حاتم في «علل الحديث» (٦/ ٦٢٨) ، بقوله: هذا حديث باطل. وقال ابن رجب في «جامع العلوم» (ص٨٠٨): «وفي إسناده نظر، وأوله صحيح عن ابن مسعود من قوله». وأبو نعيم: غريب من حديث الأعمش تفرد به الفزاري ولا أعلم رواه عنه إلا بقية. وضعفه الألباني وَ الشهر في «الضعيفة» (٤/ ٦٠). وعن الحسن مرسلًا أن امرأة أتت النبي على تسأله فلم توافق عنده شيئًا، فقالت: يا رسول الله عِدْنِي، قال: «العدة عطية». أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٥٢٢) ومعمر بن راشد في «الجامع» (٢٠٠٢٦) (١١/ ٩٥)، وغيرهم.

(١) في (ز): رسية، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

**₹** 071 🐉

<sup>(</sup>٢) في (م): قال.

<sup>(</sup>٣) (ز): [٣٠/ ب].

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف، عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ضعيف، وكذلك عمه قال فيه الحافظ في «التقريب»: مقبول.

المعجم الصغير ﴾ ٥٣٩﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو قُتَيْبَةً.

**٤٣٣ - صِدننا(١)** حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ

= أخرجه ابن ماجه (٩٤٦)، وابن خزيمة (٨١٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٨٧)، وابن حبان (٢٣٦٥) من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب، عن أبي هريرة. وفيه عند ابن حميد «أربعين عامًا»، مكان قوله: «مئة عام».

وأخرجه أحمد في «المسند» (٨٨٣٧) (١٤/ ٤٣١)، وابن خزيمة (٨١٤) من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب، عن عمه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن أبي هريرة. فقلب الاسمين، جعل اسم العم لابن أخيه، واسم ابن الأخ لعمه.

وله شاهد من حديث أبي جهيم. أخرجه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧) ولفظه: «لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه».

(۱) كتب في حاشية (ز) هذا السماع ونصه: سمع الجزء الرابع من أجزاء فاطمة بنت سعد الخير وهو معلم في هذه النسخة وأوله: حدثنا الحسين بن سهل بن الحريث المصري، وآخره: ثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البغدادي، الحديث إلى آخره، على الشيخ الجليل الزاهد نجم أبي بكر بن أبي الحسن على بن أبي المكارم الدمشقي بسماعه فيه، نقلًا بقراءة أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري وهذا خطه، وأخوه إبراهيم وابن أخته محمد بن سنقر البشري العزيزي وسمعان بن أبي بكر بن عمر الأربلي ابن جبريل المقرئ أبوه، وصح ذلك في يوم السبت سابع جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين وستمائة بالشارع طاهر القاهرة والحمد لله وحده.

وكتب في الوجه المقابل له: قرأت هذا الجزء الرابع والثاني وأوله: ثنا أحمد بن إسحاق الدميري بقرية دميرة... وآخره: آخر ترجمة إبراهيم على مالك شيخنا الإمام العالم العامل الزاهد الورع الحافظ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد عبد الله الظاهري أمتع الله به، بسماعه فيهما من مشايخه المذكورين فيها وسمع بقراءتي الولد بدر الدين بن أبي عبد الله بن محمد الشيخ المسمع. .. الله صالحًا والفقيه الفاضل الحاج أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن على =

الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ فَأَصَبْنَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْيَهُودِ، فَذَبَحْنَاهَا، وَطَبَخْنَاهَا، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَأَمَرَ حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْيَهُودِ، فَذَبَحْنَاهَا، وَطَبَخْنَاهَا، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ لُحُومَ حُمُرِ (١) الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ ؛ حَرَّ مَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَأَصُابُوا فِي حِيطَانِهَا بَصَلًا وَثُومًا، فَأَكَلُوا مِنْهَا وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، فَرَاحُوا، فَإِذَا رِيحُ الْمَسْجِدِ بَصَلٌ وَثُومٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَا في مَسْجِدِنَا» (٢).

= الأنصاري الغرناطي، وصح ذلك في يوم الأربعاء تاسع ربيع الآخر سنة تسعين وستمائة برواية شيخنا المسمع بظاهر القسم، قاله وكتبه محمد بن عاصم بن عبيد الله ابن محمد بن عبيد الله بن محمد بن إدريس. . . عفا الله عنه .

أخرجه أحمد في «المسند» (١٧٧١) (٢٩ / ٢٧٧)، والنسائي تامًا و مقطعًا (٢٣٢١) (١٤ (٢٠١) (١٤ (٢٠١)) وفي (١٤ (٢٠١)) (١٤ (١٤ (١٤ (١٠٤)) (١٤ (١٠٤)) (١٤ (١٠٤)) (١٤ (١٠٤)) وفي «المعجم الأوسط» (٢٠١) (١٤ (٢٠١)) من طريق بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد ابن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني. وزاد أحمد قال: «لا تحل النهبي، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة». وفيه أن المنادي هو عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٥٧٤)، وفي «الشاميين» (١٦١٣) من طريق عقيل بن مدرك، عن لقمان بن عامر، عن جبير بن نفير، به. وعقيل بن مدرك مقبول، قاله الحافظ، «التقريب».

وأخرجه البخاري (٥٥٢٧) (٧/ ٩٥)، ومسلم (٢٣) (١٩٣٦) (٣/ ١٥٣٨) من طريق أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، بلفظ: «حرم رسول الله عليه لحوم الحمر الأهلية».

و تحريم لحوم الحمر الأهلية له شواهد كثيرة نذكر منها:

ما أخرجه البخاري (٢١٦) (٥/ ١٣٥) و مسلم (١٤٠٧) من حديث علي بن أبي طالب يَوْلِقُيُّهُ.

<sup>(</sup>١) في (ع): الحمر.

<sup>(</sup>٢) صحيح؛ وهذا الاسناد ضعيف: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن.

المعجم الصغير ﴿ الْحُدَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا بَقِيَّةُ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

\* حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍ و الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَقِيَّةَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: اسْمُ أَبِي ثَعْلَبَةَ [الْخُشَنِيِّ](١): لَاشُومَةُ بْنُ جُرْثُومَةَ.

# بَابُ مَنِ اسْمُهُ حُذَاقِيُّ (٢)

**٤٣٤ - مرثنا** حُذَاقِى بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ بْنِ حُذَاقِى بْنِ عَامِرِ بْنِ عِيَاضِ الْمُسْتَنِيرِ، مْنَ الْمُسْتَنِيرِ، عَنْ الْمُسْتَنِيرِ، عَنْ الْمُسْتَنِيرِ، عَنْ خَالِهِ أَخِي أُمِّهِ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا (٥) أَبِي، عَنْ جَدِّي (٦)، عَنْ زِيَادَةَ بْن خَالِهِ أُخِي أُمِّهِ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا (٥) أَبِي، عَنْ جَدِّي (٦)، عَنْ زِيَادَةَ بْن

<sup>=</sup> وعن جابر بن عبد الله على أخرجه البخاري (٢١٩) (٥/ ١٣٦)، ومسلم (١٩٤١). وكذلك في الثوم والبصل:

ما أخرجه البخاري (٨٥٣) (١/ ١٧٠)، ومسلم (٥٦١) (١/ ٣٩٣) من حديث ابن عمر رقي : أن النبي على قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة – يعني: الثوم – فلا يقربن مسجدنا».

وأخرجه مسلم (٥٦٥) (١/ ٣٩٥) من حديث أبي سعيد، مرفوعًا، بلفظ: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا، فلا يقربنا في المسجد».

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) غير موجودة في كل النسخ الخطية لكن أثبتناها مراعاة للتبويب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ع): حدثني.

<sup>(</sup>٦) في (م): جده.

جَهْوَرَ قَالَ: وَرَدَ عَلَيَّ كِتَابٌ مِنْ [رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ (٢٠) مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ (١٠) مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَى زِيَادِ بْنِ جَهْوَرَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ (٢٠)، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، أَمَّا بَعْدُ، فَلْيُوضَعَنَّ اللَّهَ اللَّهِ النَّاسُ إِلَّا الْإِسْلَامَ فَاعْلَمْ ذَلِكَ» (٤٠).

لَا يُرْوَى عَنْ زِيَادٍ اللَّخْمِيِّ (٥) إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

## [بَابُ]<sup>(٦)</sup> مَنِ اسْمُهُ حُصَيْنٌ<sup>(٧)</sup>

270 - حسن حُصَيْنُ بْنُ وَهْبِ الْأُرْسُوفِيُّ، بِمَدِينَةِ أُرْسُوفَ (<sup>(^)</sup>، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي حُجْرِ الْأَبُلِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>۲) في (م) زاد بعدها: أنت.

<sup>(</sup>٣) في (م): (كل ذي دين) بدلًا من: (كل دين).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: شيخ المصنف - وهو حذاقي بن حميد مجهول الحال، ولم أقف على ترجمة لأبيه، وكذلك خاله، وكذلك أبوه وجده. وقال الهيثمى في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٤): رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه من لم أعرفهم. وقال العلائي في «الوشي»: رجال هذا الإسناد لا يعرفون. انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٢٥٠). أخرجه المصنف في «الكبير» (٥/ ٥٢٧)، وفي «المعجم الأوسط» أخرجه المصنف في «الكبير» (مر ٥/ ٥٠)، وفي «المحابة» (٣٠٦٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٠٦٢)، وفي «الحلية» (٣/ ١٢١٨). بسنده ومتنه.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) هذا التبويب كتب في (م) في الحاشية بخط ومداد مختلف.

<sup>(</sup>٨) أرسوف: بضم الألف، وسكون الراء المهملة، وضم السين المهملة، وفي آخرها فاء، وهي مدينة على ساحل بحر الشام. «الأنساب» للسمعاني (١٦٦٦).

المعجم الصغير 👸 📆

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا ۗ: «مَنْ فَدَا أَسِيرًا مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ فَأَنَا ذَلِكَ الْأَسِيرُ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا بَكْرُ [بْنُ صَدَقَةَ الْجُدِّيُّ] (٢). تَفَرَّدَ بِهِ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ (٣) اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

# [بَابُ]<sup>(٤)</sup> مَنِ اسْمُهُ حَجَّاجٌ<sup>(٥)</sup>

٢٣٦ - صدننا حَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ السَّدُوسِيُّ كَاتِبُ بَكَّارٍ الْقَاضِي [بِمِصْرَ] (٢)، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ (٧)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ،

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدًّا: شيخ المصنف وهو حصين بن وهب لم أجد له ترجمه، وشيخه أيوب وهو ابن سليمان بن أبي حجر الأيلي، قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ ۲۶۹): سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: لا نعرفه. وقال أبي: هذه الأحاديث التي رواها صحاح. وقال الأزدي: منكر الحديث. «الميزان» (۱/ ۲۸۰). وشيخه بكر بن صدقة ذكره ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۲۷۲) ولم أجد أحدًا ذكره غيره. وهشام بن سعد صدوق له أوهام. قاله الحافظ في «التقريب».

وقال الهيثمى في «مجمع الزوائد» (٥/ ٣٣٢): رواه الطبراني في «الصغير» وفيه أيوب بن أبي حجر، قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح وضعفه الأزدي، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني «ضعيف الجامع» (٥٧٢١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٣) (ز): [٤٤/ أ].

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) هذا التبويب كتب في (م) في الحاشية بخط ومداد مختلف.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) الشاذكوني: بفتح الشين والذال المعجمتين، بينهما الألف، وضم الكاف وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى شاذكونة. «الأنساب» للسمعاني (٨/٦).

ثَنَا<sup>(۱)</sup> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ ذَكْوَانَ، مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَانِ يَلْبِسْهُمَا فِي جُمُعَتِهِ، فَإِذَا انْصَرَفَ طَوَيْنَاهُمَا إِلَى مِثْلِهِ (٢)(٣).

لَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاقِدِيُّ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى [هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى] (٤) عَمِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى.

# مَنِ اسْمُهُ حَفْصٌ

٤٣٧ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَاحِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا فَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَام، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَام، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ

(١) في (م): أنبأ، في (ع): أنا.

(٢) في (م): مثلها.

(٣) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه الحارث في «مسنده» (١٩٧) (١/ ٣٠٢)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٣٠١) (٤/ ٢٤) من طريق الواقدي، به.

وقال العراقيُّ: رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» من حديث عائشة بسند ضعيف. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٠٨): رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» وسقط من الأصل بعض رجاله ويدل على ذلك كلام الطبراني فممن سقط الواقدي وفيه كلام كثير. وقال أبو سعد الخركوشي في «شرف المصطفى» (٣/ ٣٢٥): في إسناده الواقدي وهو ضعيف جدًّا.

قلتُ: والراوي عنه وهو سليمان بن داود الشاذكوني قال البخاري: فيه نظر. وكذبه ابن معين في حديث ذكر له عنه. وقال عبدان الأهوازي: معاذ الله أن يتهم، إنما كانت كتبه قد ذهبت، فكان يحدث من حفظه.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (م).

المعجم الصغير ﴾ 350 ﴾

ابْنِ نَاجِدِ (١)، عَنْ عَلِيٍّ صَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ، أَبْرَارُهَا أَمْرَاءُ أَهْرَاءُ فُجَّارِهَا، وَلِكُلِّ حَقِّ، فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَإِنْ أُمِّرَاءُ أُمْرَاءُ فُجَّارِهَا وَلِكُلِّ حَقِّ، فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعٌ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا لَمْ يُخَيِّرْ أَحَدَكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ، فَإِنْ خُيِّرَ [أَحَدُكُمْ] (٢) بَيْنَ إِسْلَامِهِ [وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ] (٣) إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ أَنْ خُيِّرَ [أَحَدُكُمْ] (١ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ] (٣) فَلْدُدْ عُنُقَهُ ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، فَلَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابٍ دِينِهِ (٤)» (٥).

(۱) ناجد: ربيعة بن ناجد: بجيم، ثم مهملة، الأزدي. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ١١٦).

(٥) إسناد ضعيف: ربيعة بن ناجد تفرد بالرواية عنه أبو صادق -وهو الأزدي - ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان والعجلي، وعليه ترجم الحافظ بقوله: ثقة. وقال الذهبي في «المغني»: فيه جهالة، وقال في «الميزان» (٢/ ٥٥»: لا يكاد يعرف. وكذلك فيض ابن الفضل سكت عنه البخاري، وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». وحكم عليه الشيخ الألباني رَخِلَللهُ بجهالة الحال. «الإرواء» (٥٢٠). ثم إن هناك علّة أخرى وهي أن الحديث معلول بالإرسال. وسيأتي بيانه.

أخرجه البزار في «المسند» (٧٥٩) (٣/ ١٢)، والمصنف في «المعجم الأوسط» أخرجه البزار في «المسند» (٢٦ /١)، والبيهقي في «المستدرك» (٢٩٦٢) (٤/ ٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٥٤) (٨/ ٢٤٧)، والداني في «الفتن» (٢٠٣) (٢/ ٢٠٥) من طريق الفيض بن الفضل ، عن مسعر ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي صادق ، عن ربيعة ابن ناجد ، عن على بن أبى طالب والمنطق مرفوعًا ، به .

واقتصر البزار على: ««الأمراء من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها». وخالفه داود بن عبد الجبار، فرواه عن مسعر، عن عثمان بن المغيرة، عن أبي صادق، ورفعه أيضًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (٣٥٩) (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): إسلامه.

### لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرِ إِلَّا فَيْضٌ (١).

= وخالفهما (وكيع، وشعيب بن إسحاق) فقالا: عن مسعر عثمان بن المغيرة الثقفي، عن أبي صادق الأزدي، عن ربيعة بن ناجد، عن علي، موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩١ / ٢٧١) (٢٩١ / ٢٩١) (٢٩٤ / ٢٨٤)، وأبو بكر الخلال في «المصنف» (٣٤٠) (١/ ٢٩١) من طريق وكيع. والداني في «الفتن» (٢٠٤) (٢/ ١٥٧) من طريق شعيب بن إسحاق. كلاهما عن مسعر. وتابع مسعرًا على الوقف سفيانُ الثوري أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٥١٣) (٢/ ٢٣٦) من طريق وكيع، عن سفيان. وكذلك أبو عوانة. ذكره الدارقطني في «العلل» (٣٥٩) (٣/ أبي صادق الأزدي، عن ربيعة بن ناجد، عن علي، موقوفًا، ولفظه: «قريشا هم أئمة العرب...» وبدون لفظة: «وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، فاسمعوا له وأطيعوا»، ووقع عند الخلال لفظة: «الأئمة من قريش». وخالف عثمانَ الثقفي الحارثُ بن حصيرة، فقال: عن أبي صادق عن علي، أسقط ربيعة بن ناجد. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠١٥) (٢/ ٢٩٠)، وعنه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٥١٤) (٢/ ١٨٥) عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان عن الحارث بن حصيرة، عن أبي صادق عن على، به.

قلتُ: والفيض بن الفضل، كمامرت ترجمته، لا يقوى لمخالفة رواية وكيع وشعيب ابن إسحاق، ثم إنهما قد توبعا من رواية سفيان، وأبي عوانة، وهذا ما رجحه الدارقطني في «العلل» (٣٥٩) (٣/ ١٩٨) فقال: والموقوف أشبه بالصواب.

قلتُ: وقوله: «الأئمة من قريش» له شواهد كثيرة.

فعن معاوية بلفظ: «إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين». أخرجه البخاري (٧١٣٩).

وعن ابن عمر رضي أخرجه البخاري (٣٥٠١) (٤/ ١٧٩)، ومسلم (١٨٢٠)، بلفظ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». بل قد حكم غير واحد من أهل العلم عليه بالتواتر. انظر «فتح الباري» (١٣/ ١١٤).

(١) في (م): (فضيل بن الفضل) بدلًا من: (فيض).

المعجم الصغير ﴾ 🖟 ٥٤٧

### [بَابُ]<sup>(۱)</sup> مَنِ اسْمُهُ حَاتِمٌ

٤٣٨ - صدننا حَاتِمُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَدِيٍّ ' الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا" يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ، ثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ، ثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَقِطْعَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، كَانَتْ أَوَّلَ صَدَقَةٍ جَاءَتْهُ مِنْ مَعْدَنٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالُوا: [هَذِهِ] (٤) صَدَقَةٌ مِنْ مَعْدَنٍ لَنَا، فَقَالَ: «قَالُوا: [هَذِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

(١) زيادة من (م).

(٢) في (م): (أبو حميد عدي) بدلًا من: (ابن حميد أبو عدي).

(٣) سقطت من (ع).

(٤) زيادة من (م).

(٥) إسناده معلول: سعير بن الخمس قد خالفه الثوري. وهو أقوى منه في هذا الحديث فقال: عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني سليم، عن جده: عن النبي على قال الدارقطني في «الأفراد» (٦٣): تفرد به الثوري، عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وخالفه سعير بن الخمس فرواه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر. وقول الثوري أصح. وكذلك البيهقي قال: هذا هو المحفوظ من حديث زيد بن أسلم.

قلتُ: وسعير بن الخمس لا يقوى على مخالفة الثوري، وقد انضم إلي الثورى شعبة، كما سيأتي بيانه. وشيخ المصنف مجهول ترجم له الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٤٦).

أخرجه أحمد في «المسند» (٢٣٦٤٥) (٣٩/ ٥٢)، وابن أبي شيبة في «المسند» (٥٨٥) (٢/ ٩٠)، وعنه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٣٠) (٣/ ١٠٩) والدارقطني في «العلل» (١٢/ ٤٥٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٥٣١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٥٣٠) من طريق أحمد بن يوسف السلمي، عن محمد بن يوسف الفريابي. ورواه قبيصة =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُعَيْرٍ (١) إِلَّا عَاصِمٌ.

٤٣٩ - حدثنا حَاتِمُ بْنُ يَحْيَى الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض» (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن إِلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ،

= ابن عقبة، عن سفيان. ذكره البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٥٣٠) ثلاثتهم عن سفيان الثوري، به. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ من حديث زيد بن أسلم.

تنبيه: ووقع عند البيهقي من طريق ابن أبي شيبة عن أبيه دون جده، ولعله تحريف. وأخرجه الدارقطني في «الأفراد» (٦٣) (٢/ ٥٦٠) وذكره في «العلل» (١٢/ ٢٥٥) من طريق الضحاك بن مخلد، عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني سليم، عن أبيه، عن جده، يرفعه.

ورواه يحيى القطان، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني سليم، عن النبي على الله الله (١٢/ النبي على الله الله (١٢/ ٤٥٢).

ورواه سعيد بن واصل، عن شعبة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن رجل من بني سليم، عن النبي ﷺ. ذكره الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٤٥٢).

قلتُ: والخلاف في ذلك يرجع إلى زيد بن أسلم، فإنه كان يرسل. وكل الطرق فيها ذكر الرجل المبهم وإسناد ضعيف لإبهامه وإبهام جده.

(١) في (ع): سعيد.

(۲) أخرجه البخاري (۱۷٤۱) (۱۷۶۱) (۵۵۰)، و مسلم (۲۹) (۳۰)، و أحمد في «المسند» (۲۰٤۹) (۱۳۲ / ۱۳۳)، وابن حبان في «صحيحه» (۹۷۵) (۱۳۲ / ۱۳۳) من طرقٍ عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة. وفي إسناد المصنف شيخه حاتم بن يحيى، مجهول ترجم له الخطيب. «تاريخ بغداد» (۲۶۲ / ۲۶۲).

المعجم الصغير المعجم ال

وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ (١)، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ (٢)، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٣)، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ (٤).

# مَنِ اسْمُهُ حُوَيْتٌ

• ٤٤٠ - صرننا حُوَيْتُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَكِيمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُن يُونُسَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُن يُونُسَ بْنِ أَبِي السَّمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ إِلَّا ابْنُهُ يُونُسُ. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلَ.

(۱) أخرجه البخاري (۳۰٤٠) (۲۰۵۷) (۵۲۳۷) (۵۲۳۷)، ومسلم (۳۲٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (۲۰۵۹) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (٣٦١٦) (٩/ ٨٦) من طريق معمر، به.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» (٣٤/ ٢٥) (٢٠٤٤٩) (٩٩/ ٩٩) (٢٠٤٦١) (٣٤/ ١٩٥) (٢٠٤٦١) (١٢٧)، وأبو داود (١٩٤٧)، والنسائي (١٣٠) (٧/ ١٢٧)، والطبري في «تفسيره» (١٢٥/١٥)، والطحاوي في «المشكل» (١٤٥٦)، والخطيب في «المدرج في النقل» (٢/ ٧٤٩).

قلت: محمد بن سيرين لم يثبت سماعه من أبي بكرة، وروايته عنه مرسلة. «جامع التحصيل».

<sup>(</sup>ه) (ز): [۶۶/ ب].

<sup>(</sup>٦) صحيح لغيره: إسماعيل بن عياش في روايته عن غير أهل الشام ضعيف كأهل العراق وأهل الحجاز بعض وأهل الحجاز، قال الإمام أحمد: في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشيء، وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح. «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٥٠). وقال الحافظ: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، «التقريب». =

# مَنِ اسْمُهُ حَبُّوشٌ (١)

الله الله الله الله الله الموسْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ اللَّهِ الْمَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ اللَّنِّيسِيِّ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْعَيَّارِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ

= قلتُ: وشيخه هنا يونس بن أبي إسحاق، وهو كوفي.

أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٦٨١٠) (٧/ ٤٧) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عياش، عن يونس بن أبي إسحاق، به.

وخالف يونسَ بن أبي إسحاق يزيدُ بن عطاء اليشكريُ ، فقال: عن أبي إسحاق ، عن عروة بن أبي الجعد البارقي ، عن سعد ، به . أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٣١١) (١٣٢٥) من طريق عامر بن أبي الحسين الواسطي عن يزيد بن عطاء اليشكري ، به . وقال: وعامر بن أبي الحسين الواسطي عن يزيد بن عطاء لا يتابع على حديثه . وهذا الحديث فيه رواية ثابتة من غير هذا الوجه .

قلتُ: ويزيد لين الحديث كما قال الحافظ، «التقريب». وذكر الدارقطني في «العلل» (٤/ ٣٢٥) الوجهين ثم قال: وكلاهما غير ثابت.

وأخرجه البزار في «المسند» (١٢٠٧) (٤/ ٤٤) عن عبد الله بن شبيب، عن إسحاق ابن محمد، عن عبيدة بنت نابل، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها، به.

قلت: إسناده ضعيف شيخ البزار، وهو عبد الله بن شبيب، قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها. «الميزان» (٢/ ٤٣٨). وشيخه إسحاق بن محمد الفروي، هو أقرب الى الضعف، انظر «التهذيب». وعبيدة بنت نابل الحجازية مقبولة، كما قال الحافظ.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رفي أخرجه البخاري (٢٤٨٠) (٣/ ١٣٦)، ومسلم (٢٤٨٠) (١٢١) (١٢٤) من حديث عبد الله بن عمرو رفي ، عن النبي على : «من قتل دون ماله فهو شهيد».

(١) حبوش: كـ «تَنُّور»، بفتح أوله، وتشديد وضم الموحدة.

(٢) في (م): عن.

المعجم الصغير المعجم ال

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَخِطْتُكَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ في الْأَمْرِ كُلِّهِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَمَةَ وَكَانَ ثِقَةً إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ.

# مَنِ اسْمُهُ حَامِدٌ

28۲ - صدننا حَامِدُ بْنُ سَعْدَانَ بْنِ يَزِيدَ الْبَزَّازُ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ (٢) بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، إِنَّهَا سَتَكُونُ (٣) بَعْدِي عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، إِنَّهَا سَتَكُونُ (٣) بَعْدِي أَمْرَاءُ - وَصَفَهُمْ بِالْجَوْرِ - فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى فُجُورِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَا يَرِدُ عَلَى الْخَوْضِ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ (٤) يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعْهُمْ عَلَى فُجُورِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَيَرِدُ عَلَى الْخُوضِ. يَا يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى فُجُورِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَيَرِدُ عَلَى الْخُوضِ. يَا يُعْبُمُ مَلَى الْخُوضِ. يَا يُعْبُمُ مَنَى مَنْ سُحْتِ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْجُنَّةَ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۶) (۸/ ۱۲) (۲۰۲۸) (۸/ ۷۷)، ومسلم (۱۰) (۲۱۲۵) (۸/ ۲۰۱۱)، (۱۲ (۲۲۱۹) (۲/ ۲۲۱۹)، وابن ماجه (۳۱۸۹) (۲/ ۲۲۱۹)، وابن ماجه (۱۲۱۹) (۲/ ۲۲۱۹)، وأحمد في «المسند» (۲۴۰۹) (۲۰۹۹) (۲۰۹۹) من طرق عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة والخرجه مسلم (۷۷) (۲۰۹۳) (۲۰۰۳) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) كذا في كل النسخ الخطية، ولعله سعد حيث ورد الاثنين: سعد وسعيد.

<sup>(</sup>٣) في (ع): سيكون.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) صحيح من غير هذا السند، ولبعض ألفاظه شواهد: إسحاق السالمي بن كعب بن عجرة مجهول الحال، كما قال الحافظ، «التقريب».

= أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٧٥٨) والمصنف في «المعجم الكبير» (٣١٧) من طريق ابن أبي فديك عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، به.

وأخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٨٧) من طريق قدامة بن محمد الأشجعي، عن داود بن المغيرة، عن سعد بن إسحاق بن كعب، عن أبيه، عن جده، به. وزاد: «يا كعب بن عجرة، الناس غاديان فمشتر نفسه فمعتقها وبائع نفسه فمهلكها، يا كعب بن عجرة الصلاة برهان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، يا كعب بن عجرة تعوذ من إمارة السفهاء»، قلت: يا رسول الله وما إمارة السفهاء؟، ولم يذكر: «يا كعب حق للحم نبت من سحت أن لا يدخل الجنة، النار أولى به».

١ - الشعبي، عن عاصم.

وقد حصل عليه خلاف من وجهين.

الوجه الأول: الشعبي، عن عاصم العدوي، عن كعب بن عجرة، عن رسول الله على الخرجه الترمذي (٢٢٥٩)، والنسائي (٢٢٠٧) (٢٢٠٧)، وأحمد في «المسند» (١٦٠/١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥١/١١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٥٥)، والطحاوي في «المشكل» (٣٧٠)، وابن حبان (٣٧٠، ٣٨٠، ٢٨٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦٣) (١/ ٢١٤) من طرق، عن سفيان.

وأخرجه الترمذي (٢٢٥٩)، والنسائي (٢٠٠٨) (٧/ ١٦٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٧٥٦)، وفي «الآحاد والمثاني» (٢٠٦٦)، وابن حبان (٢٧٩)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٢٩٦) و(٢٩٧)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (١٠٦١) من طريق مسعر.

وأخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٢٩٥) من طريق قيس بن الربيع. ثلاثتهم (سفيان، ومسعر، وقيس بن الربيع)، عن أبي حصين، عن الشعبي، به. بدون لفظة: «يا كعب حق للحم نبت من سحت أن لا يدخل الجنة، النار أولى به». وخالفهم مالك بن مغول، فأسقط عاصمًا.

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٦٣) (١/ ١٤١) من طريق محمد بن مَسْلَمَة الواسطي، عن محمد بن سابق، عن مالك بن مغول، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، به.

= وذكر الحاكم رواية مسعر، وسفيان، يشير إلى الخلاف.

قلت: فيه محمّد بن مَسْلَمَة ، قال الخطيب: له مناكير ، ورأيت اللالكائي وَالحَسَن بن محمد بن الخلال يضعّفانه. إلا أن الحاكم سَمِعَ الدَّارَقُطْنيَّ يَقُولُ: لا بأس بِهِ. الوجه الثاني: الشعبي ، عن كعب بن عجرة. بإسقاط عاصم العدوي.

ويه عنه:

١ - عبيدة، عنه:

أخرجه أبو يعلى (١٦٩) (١/ ١٥٤) عن روح بن حاتم، عن هشيم، عن عبيدة، عن الضبي الشعبي، عن كعب بن عجرة، به. سنده ضعيف: فيه عبيدة بن معتب الضبي ضعيف، واختلط بأخرة، كما قال الحافظ، «التقريب». وفيه روح بن حاتم، قال ابن معين: ليس بشيء. «الميزان» (٢/ ٥٨)، وفي «تاريخ الإسلام» (٥/ ١١٤٢) ضعّفه ابن مَعِين، ومشّاه غيره.

٢ - خالد، عنه:

أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٣٠٩) (١٤١) من طريق طاهر بن حماد، عن سفيان، عن خالد، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، به. وزاد: «يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء»، قلت: يا رسول الله وما إمارة السفهاء...، الحديث، وفي إسناده طاهر بن حماد ضعيف. «الميزان» (٢/ ٣٣٤).

٣ - زبيد بن الحارث، عنه:

أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١٦٠٤٦)، وفي «المعجم الأوسط» (٥١٩٦) من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن زبيد، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، به.

قال المصنف: لم يرو هذا الحديث عن زبيد إلا محمد بن طلحة.

قلت: محمد بن طلحة بن مصرف صدوق له أوهام، كما قال الحافظ، «التقريب». الوجه الثالث: الشعبي مرسلًا.

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠٦٤٩) من طريق عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن مسعر، حدثني فراس، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، به. قال أبو نعيم: غريب من حديث مسعر عن فراس، تفرد به حفص.

قلتُ: وعمر بن حفص بن غياث، قال الحافظ: ثقة ربما وهم.

= قلتُ: فالراجح عن الشعبي رواية من قال: الشعبي، عن عاصم العدوي، عن كعب ابن عجرة، يرفعه. والطرق التي بإسقاط عاصم لا تخلو من مقال، فضلًا على أنها لا

تقوى لمخالفة رواية الثوري ومسعر. وكذلك الرواية المرسلة.

٢ - أبو إسحاق، عن عاصم العدوي.

أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٢٩٨)، وفي «الأوسط» (٤٤٨٠) وسيأتى برقم (٢٤٠) من طريق حفص بن عبد الله السلمي عن إبراهيم بن طهمان، عن عقيل، رجل من بني جعدة، عن أبي إسحاق، عن عاصم العدوي، عن كعب بن عجرة به. وزاد: «الناس غاديان، فبائع نفسه فموبقها، وفاد نفسه فمعتقها، والصلاة برهان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار». وسنده ضعيف جدًّا فيه عَقِيل المجَعْدي، قال ابن حبان: «منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج بما روى وإن وافق فيه الثقات».

الطريق الثاني: طارق بن شهاب، عن كعب بن عجرة.

أخرجه الترمذي (٦١٤) (٦١٥) والمصنف في «المعجم الكبير» (٢١٢) (١٠٥/ ١٠٥) من طريق عن عبيد الله بن موسى، عن غالب أبي بشر، عن أيوب بن عائذ، عن قيس ابن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن كعب، به.

وزاد: «يا كعب بن عجرة الصلاة برهان، والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ...».

وزاد الطبراني: «وأعانهم على جورهم».

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدًّا كذا جاء كلام الترمذي في النسخة التي بحاشيتها «تحفة الأحوذي». وفي النسخة التي بتحقيق الشيخ شاكر رَخِلُلله، زاد قول الترمذي: «وأيوب بن عائذ الطائي يُضَعَف، ويقال: كان يرى رأى الإرجاء».

أخرجه الترمذي (٢٢٥٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٨٣٣)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٣٠٦)، والنسائي في المعجم الكبير» (٣٠٦) من طريق سفيان، عن زبيد، عن رجل يقال له: إبراهيم وليس بالنخعي، عن كعب، عن النبي على بنحوه. وسنده ضعيف لجهالة إبراهيم هذا، كما قال الحافظ. «التقريب».

المعجم الصغير 🐉 😘 🐪

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا [يَحْيَى بْنُ](١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (٢). **٤٤٣ - صِدننا** حَامِدُ بْنُ شُعَيْبِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو

= الطريق الثالث: أبو موسى الهلالي، عن أبيه، عن كعب.

أخرجه الطيالسي (١٠٦٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٦٤) من طريق سليمان بن المغيرة، عن موسى الهلالي، عن أبيه، عن كعب عجرة والشيئة، به. ولم يذكر الحوض.

قلتُ: وسنده ضعيف لجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه.

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله وإسناده صحيح.

أحمد في «المسند» (١٤٤٤١) (٣٦/ ٣٤٧) (١٥٢٨٤) (٢٣/ ٢٥٥)، وابن حميد (١٥٢٨)، والدارمي (٢٧٧٦).

ووقع تصحيف في «مسند أحمد» (٣/ ٣٢١) فقال: عبد الرحمن بن ثابت بدلًا من: سابط، وهو خطأ.

وفي الباب عن بعض الصحابة:

۱ - ابن عمر.

أخرجه أحمد في «المسند» (٩/ ٥٧٠٢) والبزار في «المسند» (١٦٠٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٣٤٦) من طريق العلاء بن المسيب، عن إبراهيم بن قعيس، عن نافع، عن ابن عمر قال: خرج النبي في وفي المسجد تسعة نفر، أربعة من الموالي، وخمسة من العرب، فقال. . . الحديث. وسنده ضعيف؛ فيه إبراهيم بن قعيس قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. «الميزان» (١/ ٥٣).

٢ - أبو سعيد الخدري.

أخرجه أحمد في «المسند» (١١١٩٢) (١١/ ٢٨٧)، والطيالسي (٢٢٢٣)، وابن حبان (٢٨٦) من طريق قتادة عن سليمان بن أبي سليمان عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال: . . . الحديث. إسناد ضعيف، سليمان بن أبي سليمان، قال الحسيني في «الإكمال»: مجهول.

- (١) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، (ع)، والمثبت من (م).
- (٢) كتب في حاشية (ز): بلغ السماع على الأمير داود وأخته.

إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ، لَا يُطِيقُ الْحَجَّ، أَفَا حُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَكُنْتَ قَاضِيًا دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ (١)؟»، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهَ عَنْهُ؟ أَوْلَى، حُجَّ عَنْهُ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ إِلَّا أَبُو إِسْمَاعِيلَ. تَفَرَّدَ بِهِ سُرَيْخٌ.

عَدِهُ عَدْدُ اللَّهِ عَبْدُ الْحَسَنِ الطَّبَرَانِيُّ (") الْبَزَّازُ الْمُعَدِّلُ (٤)، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِشْرٍ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اسْتِتْمَامُ الْفُرُوفِ أَفْضَلُ مِن ابْتِدَائِهِ» (٥).

(١) سقطت من (ع).

(٢) صحيح من غير هذا الطريق: وهذا الإسناد ضعيف، لضعف يعقوب بن عطاء، قاله الحافظ في «التقريب». وقد أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١١٤٠٩) من طريق سريج بن يونس به.

وأخرجه البخاري (١٥١٣) (١٨٥٥) (٤٣٩٩) (٢٢٢٨)، ومالك في «الموطأ» (٩٧) ومن طريقه مسلم (١٣٣٤)، وأحمد في «المسند» (٢٢٦٦) من طريق سليمان بن يسار، عن عبد الله ابن عباس والله الله ابن عباس والله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع، وسيأتي برقم (٨٣٠).

(٣) في (ع): الطبري.

(٤) في (م) زاد بعدها: المصري.

(٥) إسناده ضعيف: عبد الرحمن بن قيس الضبى متروك، كذبه أبو زرعة وغيره. قاله الحافظ في «التقريب».

أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٦٨) (٢/ ٢٣٨) (١٢٦٩) من d طريق عبد الرحمن بن قيس، ثنا عبد الله بن صالح القرشي، عن أبي الزبير، عن d

المعجم الصغير 👸 🚾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا صَالِحٌ (١).

## [مَنِ اسْمُهُ حَكِيمً](٢)

280 - مرتنا حَكِيمُ بْنُ يَحْيَى الْمُتُوثِيُّ (٣) ، ثَنَا الْحَسَنُ (١) بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدِينِيُّ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدِينِيُّ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ يُصَلِّي وَهُوَ الزُّرِقِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيهٍ ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ (٢) (٧) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ (٨) بْنِ عَمْرٍ و إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِ وبْنِ سُلَيْمٍ.

<sup>=</sup> جابر قال: قال رسول الله عليه: «استتمام المعروف خير من ابتدائه»، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٨٠٢).

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى السقط من نسخة (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): المتوتى.

<sup>(</sup>٤) في (م): الحسين.

<sup>(</sup>ه) (ز): [ه٤/ أ].

<sup>(</sup>٦) في (م): الصلاة.

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) (٤١)، ومالك في «الموطأ» (١/ ١٧٠)، وأخرجه البخاري (١٦٠)، وأبو داود (٩١٧)، والنسائي في وأحمد في «المسند» (٢٠٤) (٣٧/ ٢٠٤)، وأبو داود (٩١٧)، والنسائي في (٣/ ١٠) وغيرهم، من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٨) في (م): سعد.

# مَنِ اسْمُهُ الحَكُمُ

257 - حدثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ الْقَلْزُمِيُّ الْقَاضِي، بِقُلْزُمَ (۱)، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ صَالِحِ [بْنِ عَلِيً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَنسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَنسِ بْنِ مَالِكِ مَوْ اللَّهِ عَلْقُ صَلَاةً سَهَا بِنَا فِيهَا، فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَصْنَعُ إِلَّا كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَصْنَعُ» (3).

<sup>(</sup>۱) سقطت من (م)، (ع). قلزم: بفتح القاق، وسكون اللام، وضم الزاي، وفي آخرها الميم، وهي بلدة على ساحل البحر، وينسب بحر القلزم إليها، بين مصر ومكة، وهي من بلاد مصر. «الأنساب» للسمعاني (۱۰/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>۲) السرح: بمهملات، أبو الطاهر المصري. «تقريب التهذيب» (۱/  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدًّا: أبو بكر هذا لم أقف له على ترجمة، وكذا أبوه، وجده محمد بن صالح بن علي لم يدرك أنس بن مالك؛ إذ أنه بعده بسنين. وقد أشار المصنف إلي ضعفه فقال: لم يرو محمد بن صالح بن علي عن أنس حديثًا غير هذا، وقال الهيثمى في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٨٣): رواه الطبراني في «الصغير» وفيه مجاهيل. أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٥١٦)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (٤١٠). من طريق أبي الطاهر بن السرح عن أبي بكر بن عبد الله بن صالح الهاشمي، به. وقول المصنف تفرد به أبو الطاهر بن السرح.

قلتُ: قد تابعه الدولابي أخرجه في «الكنى والأسماء» (٦٤٧) (١/ ٣٦٣) عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن صالح الهاشمي، به.

قلتُ: وأحاديث السهو في الصلاة والسجود له كثيرة وصحيحة، منها حديث ذي اليدين في «الصحيحين»، البخاري (٧١٤) (١/ ١٤٤)، ومسلم (٥٧٣).

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٥٥٩ ﴾

لَمْ يَرْوِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْح.

كَلَّكُ - حَمَّنَا الْحَكَمُ بْنُ مَعْبَدِ الْخُزَاعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ (١)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، ثَنَا بَلْهَطُ بْنُ عَبَّادٍ، عُمْرَ الْعَذِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، ثَنَا بَلْهَطُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَظِيْتُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَظِيْتُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَظِيْهُ الرَّ مُضَاءَ، فَلَمْ يَشْكُنَا (٢)، وَقَالَ: «أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا وَسُولِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (٤) إِلَّا بَلْهَطُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ عِنْدِي

(١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) يشكنا: أي: لم يجبهم إلى ذلك، ولم يزل شكواهم. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: بلهط بن عباد قال العقيلي (١/ ١٦٦): بلهط عن محمد بن المنكدر مجهول في الرواية، حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه... قال: وهذا اللفظ لا يصح فيه شيء.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١ / ١ / ٤٤) : بلهط بن عباد روى عن محمد بن المنكدر حديثًا منكرًا، روى عنه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. وقال الذهبي «الميزان» (١/ ٣٥٢): لا يعرف، والخبر منكر -يعني هذا - وحكم عليه الشيخ الألباني بالمنكر. أخرجه في «المعجم الأوسط» (٤١ ٣٥٤) (٤/ ٣٣)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٤٥)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ١٦٦)، وفي «حلية الأولياء» (٣/ ١٥٦) من طريق بلهط بن عباد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله. وأخرجه الترمذي (٣٠ ٢٦١) من طريق هشام بن الغاز عن مكحول من قوله: فمن قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه كشف عنه سبعين بابًا من الضر أدناهن الفقر».

<sup>(</sup>٤) في (م): المنحدر.

ثِقَةٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإَسْنَادِ، وَلَا يَحْفَظُ لَبَلْهَطَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا(١)

# [مَنِ اسْمُهُ حَمْدَانُ](۲)

ابْنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازُ، ثَنَا أَبُو<sup>(٤)</sup> عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْحَسَنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازُ، ثَنَا أَبُو<sup>(٤)</sup> عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ (٥)، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ (٢)، عَنْ عَلِيٍّ وَعِلَيْ وَعَلَيْ اللَّهُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَعَائِشَةَ بِنْتِ (٧) أَبِي بَكْرٍ وَ الْمُلُوهَا (٨) أَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْوَدِ ذِي الثَّدَيَّةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْأَسْوَدِ ذِي الثَّدَيَّةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَيْ اللَّهُ الْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمْتِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْ الْقُونُ الْمُسْعُودِ فَي اللَّهُ الْمُسْعِلُونُ الْمُسْعِيْ الْوَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ الْمُعُولُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُونُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْ

(١) كتب في حاشية (ز): آخر السابع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ز) زاد قبلها: حدثنا الطبراني.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) حصيرة: بفتح المهملة، وكسر المهملة بعدها، الأزدي، رمي بالرفض. «تقريب التهذيب» (١٤٥/١).

<sup>(</sup>٦) في (ع): ناجذ.

<sup>(</sup>٧) في (م)، (هـ): ابنة.

<sup>(</sup>٨) في (ه): فاسألوها.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (م).

المعجم الصغير ﴿ 370 ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَارِثِ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ الْكُوفِيُّ.

**٤٤٩ - صِدننا** حَمْدَانُ بْنُ جَعْفَر الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ

= صدوق يخطئ، ورمى بالرفض. قاله الحافظ في «التقريب».

وربيعة بن ناجد، قال الذهبي «الميزان» (٢/ ٤٥): ربيعة بن ناجد عن علي، لا يكاد يعرف. وقال الحافظ: ثقة، «التقريب». أخرجه في «المعجم الأوسط» (٣٥٤٣) بسنده و متنه.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤٥١٠) (٣٨٢) من طريق نصر بن مزاحم، عن عبد العزيز بن سياه، عن عامر بن السمط، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن عليم، عن سلمان، عن علي، به. وإسناده ضعيف، نصر بن مزاحم قال السُّلَمِيُّ (٣٥٣): سألت الدَّارَقُطْنِيُّ عنه، فقال: ضعيف. وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في «الضعفاء والمتروكين» (٥٤٧).

وعليم الكندي قال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (٢/ ٣٠): شيخ روى عن سلمان الفارسي رَوِّقُ روى عنه زاذان. وقال المعلمي في "الفوائد" (١/ ٣٦٦): وعليم الكندي مجهول لَم يرو عنه إلا زاذان وذِكْرُ ابن حبان له في "الثقات" لا ينفي الجهالة لما عرف من قاعدة ابن حبان.

وأخرجه في «الأوسط» (١٧٧١) من طريق حبيب بن حسان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عدي الكندي عن علي، قال: لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل النهر ملعونون على لسان محمد على وسنده ضعيف: حبيب بن حسان وهو ابن أبي الأشرس قال أحمد والنسائي: متروك. «الميزان» (١/ ٤٥٠) وقال البخاري «التاريخ الكبير» (٢/ ٣١٣): مُنكر الحديث. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ضعيف.

ورواه عَمْرو بن أبي قيس، عن شعيب بن خالد، عن سَلَمة بن كُهَيل عن أبي صادق عن علي، به . ذكره الدارقطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (٤٤٧) (١/ ١١٧). وقال: تفرد به عَمْرو بن أبي قيس.

قلتُ: وعمرو صدوق له أوهام. «التقريب». وأبو صادق، لم يسمع من علي. قال ابن أبي حاتم «الجرح والتعديل» (٨/ ١٩٩): روى عن علي بن أبي طالب رَفِي مُن مرسلًا. وقال الذهبي: وقال آخر: لم يسمع من على. «الميزان» (٤/ ٥٣٨).

السَّلِيمِيُّ (')، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ (٢)، عَنْ وَاسِطِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَخِيْلُكُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ: «إِنَّ للهِ مُتَقَاءَ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا رَجُلًا أَفْطَرَ عَلَى خَمْرٍ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا وَاسِطٌ.

ده - حدثنا حَمْدَانُ بْنُ أَيُّوبَ السِّمْسَارُ الْبَغْدَادِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ السِّمْسَارُ الْبَغْدَادِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمُقَابِرِيُّ (٤)، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤاسِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>۱) في (ه): السلمي. السليمي: بفتح السين المهملة، وكسر اللام، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى سليم، وهو درب من الجانب الشرقي ناحية الرصافة ببغداد. «الأنساب» للسمعاني (٧/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن خراش: بكسر أوله، وفتح الراء المهملة. بالخاء المعجمة. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: عبد الله بن خراش بن حوشب ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكذب. «التقريب». وواسط بن الحارث قال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. وقال الذهبي: له مناكير. وذكر هذا الحديث. «الميزان» (٤/ ٣٢٨) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٥٦): رواه الطبراني في «الصغير»، وفيه واسط بن الحارث، وهو ضعيف. أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ٣٨٣) بسنده ومتنه. وقوله: «إن لله تعالى عتقاء في كل ليلة من شهر رمضان» بدون: «إلا رجلًا أفطر على خمر». له شاهد أخرجه أحمد في «المسند» (٧٤٥) (٢١٠/ ٢٠٤) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد – هو شك، يعني الأعمش – قال: قال رسول الله عليه: «إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة». وقد أشار الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» (٧/ ٢٠٣) إلى أن هذا الحديث مقيد بشهر رمضان، فقال: يعني في رمضان.

<sup>(</sup>٤) المقابري: هذه النسبة لزهده وكثرة زيارته المقابر، وهو من أهل بغداد. «الأنساب» للسمعاني (١٢/ ٣٨٢).

المعجم الصغير 💮 💎 ٥٦٣ 🏂

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَخِيْكُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدِ (١) صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا (٢) به (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ إِلَّا ابْنُهُ حُمَيْدٌ.

(۱) (ز): [ه٤/ب].

<sup>(</sup>٢) الوشاح: شيء ينسج من أديم عريض، ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها، وتوشح: لبس. «مختار الصحاج» (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥١، ٣٥٣، ٣٦١)، ومسلم واللفظ له (٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٢، ٢٨٣) أخرجه البخاري (٣٥١)، وأحمد في «المسند» (١٤٨٤) (٣٣/ ١٣٧)، وابن أبي شيبة (٢١٣) (١/ ٢٧٥) وغيرهم، من طرق عن جابر. وإسناد المصنف فيه شيخه مجهول ترجم له الخطيب، وابن نقطة، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. «تاريخ بغداد» (٨/ ١٧٥)، «تكملة الإكمال» (٢/ ٣٠٠).



# مَنِ اسْمُهُ خَلَفٌ

دَهُ عَمْرِو (١) الْعُكْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(١) في (م): عمر.

(٢) في (ه): (مرثد بن أبي عبد الله) بدلًا من: (مرثد بن عبد الله).

وقول المصنف: لم يروه عن الليث إلا محمد بن معاوية.

قلتُ: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢٧٦) (١/ ٢٨٨) من طريق عبد السلام بن محمد الأموي، عن سعيد بن كثير بن عفير، عن الليث بن سعد، به. وسنده ضعيف: عبد السلام بن محمد، القُرَشِيُّ الأموي، قال الدارقطني في «غرائب مالك»: عبد السلام ضعيف جدًّا، . . . وعبد السلام منكر الحديث . «لسان الميزان» مالك.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا: محمد بن معاوية بن أعين، متروك، وقد أطلق عليه ابن معين الكذب. قاله الحافظ في «التقريب». أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٦ /٣) بسنده ومتنه.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

207 - صدننا خَلَفُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ، ثَنَا سُويْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَعِلْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: « هَلَاكُ أُمَّتِي فَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَالْعَصَبِيَّةِ، وَالرِّوايَةِ مِنْ غَيْرِ ثَبْتٍ» (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا سُوَيْدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

**٤٥٣ - حدثنا** عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، [ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيِّ بِمِثْلِهِ (٢)](٣)(٤).

208 - **مِدننا** خَلَفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٥) الضَّبِّيُّ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفُ السَّمْتِيُّ (٦)، ثَنَا أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدًّا: محمد بن إبراهيم الشامي كذبه الدارقطني. وقال ابن عدي: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يضع الحديث، لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار. وترجم الحافظ له بمنكر الحديث، «التقريب». أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٥٥٥) (٤/ ٣٩)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٢٦١) (٢/ ٨٩) من طريق محمد بن إبراهيم الشامي، به.

وفى الباب عن ابن عباس والمحسنة ولا يصح: «هلاك أمتي في ثلاث: في العصبية، والقدرية»، والرواية في غير تثبت. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٤٣) والمصنف في «الكبير» (١١٢١) (١١١/ ٨٩). وقال الألباني وَعَلَيْلُهُ: إسناده ضعيف جدًّا. والحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع وقد فصلت ذلك في «الأحاديث الضعيفة» (٣٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (م): مثله.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام عليه في الحديث الذي قبله وعلته محمد بن إبراهيم الشامي.

<sup>(</sup>٥) في (ه): عبد الله.

<sup>(</sup>٦) السمتي: بفتح السين المهملة، وسكون الميم، وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، هذه النسبة إلى السمت والهيئة. «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٢١١).

#### المعجم الصغير

إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ [بْنِ] (۱) عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَخِيْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا شِغَارَ» قَالُوا: وَمَا (٢) الشِّغَارُ [يَا رَسُولَ اللَّهِ] (٣) ؟ قَالَ: «نِكَاحُ الْمُرْأَةِ بِالْمُرْأَةِ، وَلَا (٤) صَدَاقَ بَيْنَهُمَا» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا يُوسُفُ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.



(١) في (ز): عن، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٢) في (م): ما.

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٤) في (م)، (ه)، (ع): لا.

(٥) إسناده ضعيف جدًّا: خالد بن يوسف بن خالد السمتي البصري. قال الذهبي: أما أبوه فهالك، وأما هو فضعيف. «الميزان» (١/ ٦٤٨). وأبوه قال الحافظ: تركوه وكذبه ابن معين. «التقريب». وإسحاق بن يحيى بن الوليد مجهول الحال، قاله الحافظ «اتقريب». ولم يسمع من أبي بن كعب. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٦٦): رواه المصنف في «الأوسط»، وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف والسند منقطع أيضًا. أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٥٥٩) (٤/ ٤١) بسنده و متنه.

قلتُ: وقوله: «لا شغار» له شاهد من حديث ابن عمر رفي ان رسول الله على نهى عن الشغار.

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. أخرجه البخاري (٥١١٢) (٧/ ١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٢/ ١٠٣٤). المعجم الصغير 🖟 ٥٦٧ 🎉

### مَنِ اسْمُهُ خَلِيفَةٌ

200 - حدننا [أَبُو الْقَاسِمِ] (') خَلِيفَةُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَوْصِلِيُّ [بِالْمُوصِلِ] ('')، ثَنَا الْهَيْثَمُ ثَنَا الْمَدْنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو حُذَيْفَةَ [النَّهْدِيُّ] ('')، ثَنَا الْهَيْثَمُ الْبُنُ الْجَهْمِ الْمُؤذِّنُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَيَعْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى النَّطْفَةَ إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ مَسْعُودٍ وَيَعْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَ

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (ع): يكون ( في المواضع الثلاثة في الحديث).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ه)، (ع): العظام.

<sup>(</sup>٦) في (هـ): (ذكرًا وأنثى)، في (ع): (ذكرٌ أو أنثى) بدلًا من: (ذكرًا أو أنثى).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>A) al بين المعقوفين سقط من (a).

<sup>(</sup>٩) في (ع): وعمله.

<sup>(</sup>۱۰) إسناده ضعيف: موسى بن مسعود النهدي، أبو حذيفة البصري، ضعيف ترجم له الحافظ بـ«صدوق سيئ الحفظ وكان يصحف». «التقريب». والهيثم بن الجهم المؤذن (والد عثمان بن الهيثم)، ذكره البخاري في «التاريح» ولم يذكر فيه جرحًا =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا الْهَيْثَمُ بْنُ الْجَهْمِ أَبُو عُثْمَانَ (١) بْنُ الْهَيْثَمِ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو حُذَيْفَةَ. وَلَا عَنْهُ عَرْفَةَ.

= ولا تعديلًا. وقال أبوحاتم: لم أر في حديثه مكروهًا. «الجرح والتعديل» (٩/ ٨٣) وذكره ابن حبان في «الثقات». وعاصم بن بهدلة أقرب إلى الضعيف، انظر «التهذيب». أخرجه أبو بكر بن الخلال في «السنة» (٨٩٢) (٣/ ٥٤٠)، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٥٣٦) (٢/ ٢٠٠) من طريق موسى بن مسعود أبي حذيفة، عن الهيثم بن الجهم المؤذن، عن عاصم بن بهدلة، به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٥٥٣) (٦/ ١٣) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود، ، بنحوه. وسنده ضعيف: علي بن زيد ابن جدعان ضعيف. وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه ابن مسعود.

وأخرجه الإسماعيلي في «معجمه» (٦٤٥)، والمصنف في «الكبير» (١٠٤٤)، وابن عدي في «الكامل» (١٠٤٦) من طريق سلام بن سلم الطويل - وهو متروك - عن زيد العمي - وهو ضعيف - عن حماد بن أبي سليمان، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، به، وسنده ضعيف: فيه سلام بن سلم الطويل، وهو متروك، وزيد العمي وهو ضعيف.

وقوله: «إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون نطفة أربعين ليلة».

مخالف لما ثبت عن ابن مسعود في «الصحيحين». أخرجه البخاري (٣٣٣٢) (٤/ ٢٠٣٦)، ومسلم (٢٦٤٣) (٤/ ٢٠٣٦) بلفظ: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا بأربع كلمات، فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار».

وفي الباب (في نزول الملك على النطفة) عن أنس أخرجه البخاري (٣٣٣٣) (٢٦٤٦)، ومسلم (٢٦٤٦).

وعن حذيفة بن أسيد أخرجه مسلم (٢٦٤٤).

(۱) (ز): [۲۶/ أ].

المعجم الصغير 🐉 💦 💮

### [مَن اسْمُهُ خَضِّرً](١)

201 - مرتنا خَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مَالِكِ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مَالِكِ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةً وَيَهِمْ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ (٢) وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنَ الْغُسْلِ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا» (٣).

[لَمْ يَرْوِهِ] عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ إِلَّا عُثْمَانُ.

### [مَن اسْمُهُ خَالِدً](٥)

٤٥٧ - حدثنا (٦) خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ أَبُو يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا سَلَمَةُ (٧) بْنُ حَرْبِ بْنِ زِيَادٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُدْرِكٍ، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ع): (الصلاة الغداة) بدلًا من: (صلاة الغداة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٢٦) (١٩٢٥)، ومسلم (١١٠٩) (٢/ ٧٧٩)، عن عائشة والمعاني وقد سبق الكلام عليه برقم (٣٧٨). وشيخ المصنف مجهول ترجم له الخطيب والسمعاني ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. «تاريخ بغداد» (٨/ ٣٣٦)، «الأنساب» (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (هـ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) كتب في حاشية (ز): أول السادس بأجزاء المهذب بن زينة.

<sup>(</sup>٧) في (م): سليمان.

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ [فِي الْمَسْجِدِ] (' حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ نَائِمَةٌ مُضْطَجِعَةٌ، فَقَالَ: «الْطَلِقْ (۲) بِنَا حَتَّى نَلْخُلَ عَلَى الشَّمْسُ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ نَائِمَةٌ مُضْطَجِعَةٌ، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ»، فَدَخُلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ نَائِمَةٌ مُضْطَجِعَةٌ، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، مَا يُنِيمُكِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؟» قَالَتْ: مَا زِلْتُ مُنْذُ الْبَارِحَةِ مَحْمُومَةً، فَالَ: «فَولِي: يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، قَالَ: «فَالَ: «فَولِي: يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي (٣) طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا بِرحُمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي (٣) طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا إِلَى] (عُنَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (٥).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٢) في (م): انطلقوا.

(٣) سقطت من (م).

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ه)، (ع).

(٥) حسن لغيره: فيه سلمة بن حرب بن زياد الكلابي، وشيخه أبو مدرك، مجهولان. قال ابن الجوزي «الضعفاء والمتروكون» (٢/ ١٠): سلمة بن حرب بن زياد الكلابي عن أبي مدرك قال أبو حاتم الرازي: مجهولان، وقال الأزدي ضعيف مجهول. وقال الذهبي: مجهول كشيخه. «الميزان» (٢/ ١٨٩). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» الذهبي: مجهول كشيخه. «الميزان»: أبو مدرك، قال الدارقطني: متروك، فلا أدري هو أبو مدرك هذا أو غيره، وبقية رجاله ثقات. أخرجه في «المعجم الأوسط» (٣٥٦٥) (٤/ ٣٤)، وفي «الدعاء» (٢١٠) بسنده ومتنه، بدون لفظة: «ولا إلى أحد من الناس». وأخرجه ابن حبان في «الثقات» (٨٢٨١) (٦/ ٣٩٨) من طريق نصر بن عَليًّ، عن سلمة بن حرب بن زياد، به.

وشاهده ما أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٧٠)، وفي «السنن الكبرى» (ما ١٠٣٠) (٩/ ٢١٢)، والبزار في «المسند» (٦٣٦٨) (١١/ ٤٩)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٠٠) (١/ ٧٣٠)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٨٧٣) من طريق زيد بن الحباب، عن عثمان بن موهب الهاشمي، عن أنس بن مالك، به.

المعجم الصغير 🐉 💸

لَا يُرْوَى عَنْ أَنَسِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ.

20۸ - حدثنا [خَالِدُ بْنُ أَبِي رَوْحِ الدِّمَشْقِيُّ ] (١)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ [عَنْهَا قَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ النِّسَاءِ (٢) مَا نَرَى لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٣).

٤٥٩ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَخِيْشَكُ] (١)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْقَطْعُ في رُبْعِ دِينَار فَصَاعِدًا» (٥).

(۱) هكذا كتب في الأصل، والصواب. خالد بن روح بن السري بن أبي حجير الثقفي، أَبُو عبد الرحمن الشامي الدمشقي. «تهذيب الكمال» (۸/ ٦٣).

(٢) في (م): النسك.

(٣) أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥)، ومالك في «الموطأ» (١/ ١٩٨)، وأحمد في «المسند» (٢٤٦٠) (٢٤٦) (١٤٩/ ١٤٩)، وأبو داود (٥٦٩)، وابن خزيمة (١٦٩٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٥١١٣)، وإسحاق بن راهويه (٦٣٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي على وسند المصنف ضعيف فيه إبراهيم بن هشام الغساني. كذبه أبو حاتم وأبو زرعة. «الميزان» (١/ ٧٣).

(٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٥) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) (٦٧٩٠) (٨/ ١٦٠)، ومسلم (١) (٢) (١٦٨٤) (٣/ ١٣١٢) من طريق عمرة، عن عائشة ﷺ، به.

قال القاضي عياض: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها، وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه.

لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ (١) عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَكَانَ مِنَ الثِّقَاتِ إِلَّا وَلَدُهُ، وَهُمْ ثِقَاتٌ.

• ٢٦٠ - صدننا أَبُو عِيسَى (٢) خَالِدُ بْنُ غَسَّانَ (٣) بْنِ مَالِكِ السُّلَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا اللَّهِ عِيسَى أَبُو الْمُنْذِرِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغَقَّلُ (٤) قَالَ: (إِنَّهُ لَا يُصَادُ اللَّهِ عَنْ الْخَذْفِ (٥) وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يُصَادُ اللَّهِ عَنْ يُونُسُ وَلَا يُنْكَأُ (١) وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ (٩) الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ (١٠) (١١) . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ.

(۱) في (ع): (هذا الحديث) بدلًا من: (هذين الحديثين).

(٢) في (ه): أبو عبس.

(٣) في (ع): عتبان.

(٤) في (هـ): معقل.

(٥) الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٦/٢).

(٦) في (هـ): بها.

(٧) ينكأ: يقال: نكيت في العدو نكاية، فأنا ناكٍ إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك، وقد يهمز لغة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/١١٧).

(٨) في (م): (لا يصاد بها صيدًا ولا ينكأ بها عدوًّا) بدلًا من: (لا يصاد بها صيد ولا ينكأ بها عدو).

(٩) تفقأ: الفقء والبخص، ومنه تفقأت: أي انفلقت وانشقت. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٤٦١).

(١٠) في (ع): (يفقأ العين ويكسر السن) بدلًا من: (تفقأ العين وتكسر السن).

(۱۱) أخرجه البخاري (۵۷۹)، و مسلم (۵۵)، و أبو داود (۵۲۷۰) (3/7 (3/7) و غيرهم مطولًا. وقد سبق الكلام عليه برقم (777)، و إسناد المصنف ضعيف: لضعف شيخه خالد بن غسان. قال حمزة عن الدارقطني: متروك، يحدث بما لم يسمع، =

المعجم الصغير ﴾ ٥٧٣

# [مَنِ اسْمُهُ خَيرً](۱)

27۱ - مرننا خَيْرُ بْنُ عَرَفَةَ التُّجِيبِيُّ أَبُو طَاهِرٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عُرْوَةُ (٢) بْنُ مَرْوَانَ الرِّقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْفُ قَالَ (٣): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا : «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ مَالِكِ رَخِيْفُ قَالَ (٣): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا : «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «شَفَاعَتِي لِلْأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «شَفَاعَتِي لِلْأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّه

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِمِ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ. تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ مَرْوَانَ.

= وكان آية. وقال أيضًا: كان ضعيفًا. وقال ابن ماكولا: كان يضعف. وقال الذهبي: كان أهل البصرة يقولون: إنه يسرق الحديث. وقال أيضًا: لا أعرفه. «الميزان» (١/ ٦٣٧) وقد سبق برقم (٣٣٢).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٢) في (هـ): غزوة.

(٣) (ز): [٤٦] س].

(٤) إسناده معلول: قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢١٥٥) (٢/ ٢٢٢): وسألت أبي عن حديث حدثنا به يونس بن عبد الأعلى، عن الرقي، عن ابن المبارك، عن عاصم، عن أنس، قال: قال رسول الله على: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». فسمعت أبي، وأبا زرعة، يقولان: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. وقال أبي: هذا خطأ، إنما هو عاصم عن أنس: «من كذب بالشفاعة أو بالحوض لم تنله».

وقال الضياء في «المختارة» (٢٣١٣) (٦/ ٢٩٥) رواه أبو القاسم الطبراني عن خير بن عرفة التجيبي المصري. قال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا حديث منكر بهذا الإسناد ورواه يونس بن عبد الأعلى، عن عروة بن مروان عن ابن المبارك، وقال أبو حاتم: هو خطأ إنما هو عاصم عن أنس: «من كذب بالشفاعة أو بالحوض»، وإسناده ضعيف. قلتُ: وعروة بن مروان قال الدارقطني: كان أميًّا ليس بقوي الحديث، وقال ابن يونس في «تاريخه»: كان عروة من العابدين، آخر من حدث عنه خير بن =

## [مَنِ اسْمُهُ خَطَّاب](١)

277 - حدثنا خَطَّابُ بْنُ سَعْدِ الْخَيْرِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا المُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهُ عَنْ قَالَ: قَالَ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَلِيهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا

= عرفة. «الميزان» (٣/ ٦٤). قال أبو حاتم: لا أعرفه، مجهول. «الضعيفة» (١٤/ ١٤٤). وضعفه الألباني. «الضعيفة» (١١/ ٩٤٧)، وسيأتي برقم (١١٢١).

وأخرجه هناد في «الزهد» (١٨٩) (١/ ١٤٣) ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (٧٧٧)، وأبو حفص الحدثي في «نسخته» (٢٠٣) (ص: ١٩٩) مخطوط. من طريق أبي معاوية.

وأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٢٠٨٧) (٦/ ١١٨٢) من طريق جرير بن حازم كلاهما، عن عاصم الأحول، عن أنس. به.

وحديث: من كذب بالشفاعة لم يكن له منها نصيب». ذكره الدارقطني في «العلل» (١٠٢/ ١٠٢) من طريق عاصم، عن أنس. ورجح الموقوف.

وقوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة»، أخرجه أحمد في «المسند» (١٣٢٢) (٢٠/ ٤٣٩)، وأخرجه أبو داود (٤٧٣٩)، من طريق سليمان بن حرب، عن بسطام بن حريث، عن أشعث الحداني. وأخرجه الترمذي (٢٤٣٥)، والطيالسي (٢٠٢٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٢٨) (١/ ١٣٩) عن ثابت. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٨٣١) عن حميد. ثلاثتهم عن أنس بن مالك، به.

وأخرج البخاري (٦٣٠٥)، و مسلم (٢٠٠) (٣٤٢)، وأحمد في «المسند» (١٣١٧٠) من حديث أنس بلفظ: «إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمتى».

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٥٧٥ ﴾

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»<sup>(١)</sup>.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ.



(١) إسناده ضعيف: في سنده شهر بن حوشب، متكلم فيه. وقد حصل عليه خلاف.

أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٥٧٤) (٤/ ٤٦) عن خطاب بن سعد الخير الدمشقى، عن مؤمل بن إهاب، عن عبد الله بن الوليد العدني.

والدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٢٤) من طريق عمر بن عمرو العسقلاني الحنفي. كلاهما عن شهر، به.

وخالفهما القاسم الجرمي، فجعله موقوفًا. فقال عن الثورى، عن الأعمش، عن شمر، عن شهر، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، به. موقوفًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٢٤).

ورواه محمد بن كثير، عن الثوري، عن الأعمش، عن شهر، عن أبي الدرداء موقوفًا، وأسقط من الإسناد شمرًا، وأمَّ الدرداء، ولم يرفعه. ذكره الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٢٤).

قلتُ: وقد رجح ذكره الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٢٤) الموقوف، فشيخ المصنف مجهول الحال، «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٣٠٢)، ومؤمل بن إهاب صدوق له أوهام، وعبد الله بن الوليد صدوق ربما أخطأ «التقريب». وعمر بن عمرو العسقلاني قال ابن عديِّ: كان في عِداد من يضع الحديث. حدث بالبواطيل. «الكامل» (٦/ )

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩٤١٨) (٤/ ٢١٤) وأبو مسهر في «نسخته» (٢٣) من طريق زائدة، عن الأعمش، عن شهر، عن أبي الدرداء، موقوفًا، به. وفي باب الصوم في سبيل الله ما أخرجه البخاري (٢٨٤٠) (٢/ ٢٦)، ومسلم (١١٥٣) عن أبي سعيد الخدري وَ الله وجهه عن النار سبعين خريفًا».



# [مَنِ اسْمُهُ دَاوُدُ] (۱)

278 - مدننا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ أَبُو الْفَوَارِسِ الْمَرْوَزِيُّ (٢) ، بِمِصْرَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الزِّمَانِيُّ (٤) ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الزِّمَانِيُّ فَالَ : قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ [بْنِ مَالِك] (٥) رَوَظِيَّةِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلِّ (٦) مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ (٨) وَمَسْئُولُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَمَا مَلَكَتْ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمُمْلُوكُ رَاعٍ عَلَى مَوْلَاهُ وَلَدِهَا وَوَلَدِهَا وَوَلَدِهَا وَوَلَدِهَا وَوَلَدِهَا وَلَدُهُ وَاللَّهُ مَسْئُولُ جَوَابًا » ، وَالْمُسَائِلِ جَوَابًا » ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَأَعِدُوا لِلْمَسَائِلِ جَوَابًا » ،

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) في (ه) زاد بعدها: النحوي.

(٣) في (م): الجزار، في (ه): الخزار، في (ع): الخراز.

(٤) في (ع): الرماني.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٦) في (م)، (ه)، (ع): كلكم.

(٧) في (ه): (على الناس راع وهو مسئول) بدلًا من: (راع على الناس ومسئول).

(٨) في (م)، (ع): (أهله) بدلًا من: (أهل بيته).



قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا جَوَابُهَا؟ قَالَ: «أَعْمَالُ الْبِرِّ»(١).

(۱) إسناده ضعيف: إسماعيل بن عباد متروك. قاله الدارقطني، «المغني في الضعفاء» (۱/ اسناده ضعيف: إسماعيل ليس بذلك المعروف.

وقال ابن حبان: إسماعيل بن عباد، أبو محمد المزني، بصري لا يجوز الاحتجاج به بحال. «الميزان» (١/ ٢٣٤) وشيخ المصنف مجهول الحال، انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٣٠٦).

أخرجه أبن عدي في «الكامل» (١/ ٥٠٧)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٢٥٧٦) (٤/ ٤٤)، ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٧٥) من طريق زكريا بن يحيى الخزاز، عن إسماعيل بن عباد، به. وقال ابن عدي: وهذا حديث لم يروه عن سعيد بهذا الإسناد غير إسماعيل بن عباد، وفي متن هذا الحديث زيادات لا يرويها غير إسماعيل، وفي الجملة عن قتادة عن أنس غريب لا يروي إلا من هذا الوجه عن قتادة. ولإسماعيل عن سعيد غير ما ذكرت من الحديث بما ينفرد به عنه. وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٩١٢٩) (٨/ ٢٦٧)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٢٦٧) (٤/ ٤٨٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٤٤) (١٠/ ٤٤٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن رهوايه عن معاذ بن هشام عن أبيه، عن قتادة، عن أنس، عن النبي على أهل بيته». وقد أُعِل بالإرسال. أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» يسأل الرجل على أهل بيته». وقد أُعِل بالإرسال. أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» يسأل الرجل على أهل بيته». وقد أُعِل بالإرسال. أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» يسأل الرجل على أهل بيته». وقد أُعِل بالإرسال. أخرجه النسائي في «صحيحه» (٢٩٤) (١٠ ٤٤٩٠)

قال الترمذي (٤/ ٢٠٨): وسمعت محمدًا يقول: هذا غير محفوظ، وإنما الصحيح: عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، مرسلًا.

ثم قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وأبي موسى. وحديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث ابن عمر حديث حسن موسى غير محفوظ، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقال النسائى: لم يروِ هذا أحد علمناه عن معاذ بن هشام غير إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. وقال ابن عدي: تفرد به ابن رهوايه.

وقال الدارقطني في «العلل» (١٢/ ١٤٦) والصحيح: عن هشام، عن قتادة، =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا التَّمَامِ (١) إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا إِلَّا سَعِيدُ إِلَّا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا إِلَّا سَعِيدُ إِنْ عَبَّادٍ. تَفَرَّدَ بِهِ زَكَريَّا بْنُ يَحْيَى.

278 - حدثنا دَاوُدُ بْنُ سَرْحِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُرْوَة بْنِ رُوَيْمٍ (٢)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُرْوَة بْنِ رُوَيْمٍ (٢)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ كَانَ وَصْلَةً لِأَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة عَلَى إِجَازَة الله الله عَلَى إِجَازَة الله عَلَى إِجَازَة الله عَلَى إِجَازَة الله عَلَى إِجَازَة الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى إِجَازَة الله عَنْ مَا لَقِيَامَةِ عِنْدَ دَحْضِ الْأَقْدَامِ (٤٤).

= عن الحسن، مرسلًا.

قلت: وشاهد قوله: «كلكم راع» ما أخرجه البخاري (٢٥٥١) (٢٥٥٨)، ومسلم (١٨٢٩) من حديث ابن عمر، بلفظ: «كلكم راع فمسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».

وليس فيه: «وما ملكت يمينه»، ولا «فأعدوا للمسائل جوابًا»، قالوا: يا رسول الله، وما جوابها؟ قال: «أعمال البر».

(١) في (ع): الكلام.

(٢) رويم: بالراء مصغرًا اللخمي، صدوق يرسل. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٨٩).

(٣) سقطت من (م).

(٤) إسناده ضعيف جدًّا: إبراهيم بن هشام الغساني كذبه أبو زرعة وأبو حاتم. «اللسان» (٢) إسناده ضعيف جدًّا: إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين الذين مشاهم ابن حبان، فلم يصب.

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٥٣٠)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٣٧٢)، وفي «مكارم الأخلاق» (٣٧٢)، وفي «مكارم الأخلاق» (١٣٢)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٩٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٣٠) (٥٣١) (٥٣١) من طريق إبراهيم بن هشام الغساني عن أبيه عن عروة =

المعجم الصغير 🐉 💮

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ [اللَّخْمِيُّ](١)، وَكَانَ ثِقَةً تَابِعِيًّا، سَمِعَ مِنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، وَلَا عَنْ عُرْوَةَ إِلَّا هِشَامُ بْنُ يَحْيَى. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامُ.

# مَنِ اسْمُهُ دُرَّانُ

270 - حدثنا دُرَّانُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَطَّانُ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ (٢) مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، وَسَمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ (٢) مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُجُمِّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» (٣).

= ابن رويم اللخمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، مرفوعًا.

قلت: والحديث معلول بالإرسال. قال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٨٩): يرويه هشام بن يحيى الغساني، واختلف عنه فرواه إبراهيم بن هشام، عن أبيه، عن عروة بن رويم، بن رويم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وغيره يرويه عن عروة بن رويم، مرسلاً.

وفي الباب عن ابن عمر وسنده ضعيف جدًّا، أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٧٧). وفيه عبد الوهاب بن هشام بن الغاز قال أبو حاتم: كان يكذب. «الميزان» (٢/ ٦٨٤).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>.[</sup>i /٤v] :(;) (Y)

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام عليه برقم (١٦٦، ٣٢٧) وهذا الإسناد ضعيف، فيه صدقة بن موسى الدقيقي. قال أبو حاتم: لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالقوي، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا إلا أن الحديث لم يكن من صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال البزار: ليس بالحافظ عندهم، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وقال الساجى: ضعيف الحديث.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى.

# [مَنِ اسْمُهُ](۱) دُلَيْلٌ(۲)

217 - حدثنا دُلَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دُلَيْلِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى [أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] (٣) الْمُقْرِئُ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّاهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَرْبِ بْنِ [سُريْجٍ] (١) الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ وَفِيْقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ وَفِيْقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ (اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فَقَرَاءَ إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا (٧) إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ (٨) أَغْنِيَاوُهُمْ، أَلَا فُقَرَاءَ إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا (٧) إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ (٨) أَغْنِيَاوُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ وَلِي مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، ثُمَّ يُعَذِّ بَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (٥).

**€** 0∧0 ∰

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) دليل: كزبير.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٤) في (ز): سليم، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٥) في (م): وإن.

<sup>(</sup>٦) يجهد: هو افتعال من الجهد والطاقة، وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل، يقال: جهد الرجل في الشيء أي: جد فيه وبالغ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٧) في (ع): (أو عروا) بدلًا من: (وعروا).

 <sup>(</sup>A) في (م): (إلا إذا جاعوا وعروا بما يصنع أغنياؤهم)، في (ه): (إلا إذا جاعوا وعروا
 بما يضيع أغنياؤهم) بدلًا من: (إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم).

<sup>(</sup>٩) إسناده ضعيف: شيخ المصنف مجهول الحال. «تراجم شيوخ الطبراني» =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٥٨١ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ غَيْرِ مُسْنَدَةٍ.



= (ص: ٣٠٧). ومحمد بن عيسى قَالَ الدارقطنى: ضعيف. «تاريخ الإسلام» (٦/ ١٦٧) وثابت بن محمد الشيباني: صدوق يخطئ في أحاديث، قاله الحافظ «التقريب»، أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٥٧٩) (٤/ ٤٨) بسنده ومتنه. وقال المنذري في «الترغيب» (١/ ٢٦٨): وروي موقوفًا على علي رَوْفَيْ وهو أشبه.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٦٠) من طريق أبى شهاب عبد ربه، عن أبيض بن أبان، عن محمد بن على، عن ابن الحنفية، عن على، موقوفًا.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١١٦٩) (٢/ ٣١٢): وروى أبو شهاب عن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي فلا ندري أبو عبد الرحمن هو أبيض بن أبان أم لا؟ سمعت أبي يقول ذلك، سألت أبي عن أبيض بن أبان فقال: ليس عندنا بالقوي، يكتب حديثه وهو شيخ.



## [مَنِ اسْمُهُ ذَاكِرً](۱)

27۷ - حسننا ذَاكِرُ بْنُ شَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، بِقَرْيَةِ عَجَّسَ، ثَنَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ ابْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ أَبِي الزُّعَيْزَعَةِ، وَسَعِيدِ (٢) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولِ، ابْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِيُّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لِي (٣): هَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةُ مَا فَعَلَتْ أَبْيَاتِي تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ فَإِنَّهَا كَثِيرَةً، مَا فَعَلَتْ أَبْيَاتُكِ؟»، فَأَقُولُ: وَأَيُّ أَبْيَاتِي تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ فَإِنَّهَا كَثِيرَةً؛ فَيَقُولُ: «فِي الشُّكْرِ»، فَأَقُولُ: نَعَمْ بِأَبِي وَأُمِّي قَالَ الشَّاعِرُ:

[ارْفَعْ ضَعِيفَكَ لَا يَحُرْ بِكَ ضَعْفُهُ يَوْمًا فَتُدْرِكَهُ الْعَوَاقِبُ قَدْ نَمَا] (٤) يُجْزِيكَ أَوْ يُثْنِي عَلَيْكَ وَإِنَّ مَنْ أَثْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ كَمَنْ (٥) جَزَى إِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا أَرَدْتَ وِصَالَهُ لَمْ تُلْفِ رَثًا حَبْلَهُ وَاهِي الْقُوى قَالَتُ (٦): فَيَقُولُ: «يَا عَائِشَةُ إِذَا حَشَرَ اللهُ جلَّ ذِكْرُهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَالَتُ (٦): فَيَقُولُ: «يَا عَائِشَةُ إِذَا حَشَرَ اللهُ جلَّ ذِكْرُهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ

<sup>(</sup>١) غير موجودة في جميع النسخ الخطية، وأثبتناها من عندنا مراعاة لمتابعة التبويب وللتيسير على القارئ.

<sup>(</sup>٢) في (ع): (أبي الزعيزعة سعيد) بدلًا من: (أبي الزعيزعة وسعيد).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) في (م): فقد.

<sup>(</sup>٦) في (م)، (هـ): قال.

المعجم الصغير ﴾ ٨٣٠﴾

لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ اصْطَنَعَ إِلَيْهِ<sup>(۱)</sup> عَبْدٌ مِنْ عِبَادِهِ مَعْرُوفًا :هَلْ شَكَرْتَهُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، عَلِيْهِ (۳) مَنْكَ فَشَكَرْتُكَ عَلَيْهِ (۳) ، فَيَقُولُ: لَمْ تَشْكُرْنِي إِذَا لَمْ تَشْكُرْ مَنْ (<sup>1)</sup> أَجْرَيْتُ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ (<sup>0)</sup> .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ.



(١) في (ع): إليك.

(٢) في (ع): (أنه) بدلًا من: (أن ذلك).

(٣) في (ه): (فشكرته عليك) بدلًا من: (فشكرتك عليه).

(٤) في (م): الذي.

(٥) إسناده ضعيف جدًّا: ذاكر بن موسى بن شببة العسقلاني في «الميزان» (٢/ ٣٣) قال الأزدي: ضعيف. وذكر له الذهبي حديثًا وقال: هذا كذب. وقال في «تاريخه» (٢٠/ ٣٤٧): ذاكر بن شببة العسقلاني، روى عنه الطبراني: لا أعرفه. وقال ابن عراق: أتى بحديث كذب بسند الصحيح، فاتُّهِمَ. وقال الهيثمي «المجمع» (٨/ ١٨): ضعفه الأزدي. وفيه أيضًا رواد بن الجراح الشامى، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٥٨) (٤/ ٥٠) وفي «مسند الشاميين» أبا الزعيزعة. وأخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (٧٨)، وابن حبان في «المجروحين» (٤٤٩) (١/ ٢٩٨) من طريق مؤمل بن وأخرجه الخرائطي في «شعب الإيمان» (٤١/ ٨/١) من طريق مؤمل بن عبد الله الثقفي، عن سهل مولى المغيرة الزهري، عن حسين بن رستم الأيلي، عن عروة، عن عائشة وي عن الزهري العجائب وعن غيره من الثقات ما لا أصل له من حديث الأثبات : يروي عن الزهري العجائب وعن غيره من الثقات ما لا أصل له من حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال.



## [مَنِ اسْمُهُ رَوْحً](۱)

كَلَّهُ عَمْدِ اللَّهِ بَنُ الْفَرَجِ أَبُو الزِّنْبَاعِ (٢) الْمِصْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (٣) فُضَيْلٍ، ثَنَا بَيَانُ [بْنِ بِشْرٍ] (٤)، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَخِيْتُكُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ: أَيُّ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَخِيْتُكُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٥). الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لَوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجُهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٥). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَيَانٍ إِلَّا ابْنُ فُضَيْل. تَفَرَّدَ بِهِ الْجُعْفِيُّ.

279 - حدثنا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو حَاتِمٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، (ع)، والمثبت من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٢) أبو الزنباع: بكسر الزاي، وسكون النون، بعدها موحدة، المصري، ثقة. «تقريب التهذيب» (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) في (م): ثنا. (ز): [٧٤/ ب].

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٢) (١/ ١١٢) (٢٧٨٢) (٤/ ١٤) (٥٩٧٠) (٨/ ٢)، ومسلم (٥) أخرجه البخاري (١٢٩) (٨٥) (١٤٠) (١/ ٨٩)، والترمذي (١٧٣) (١٨٩٨)، والترمذي (١٧٣) وأحمد في «المسند» (٣٨٩٠) (٧/ ٥) من طريق أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، به.

المعجم الصغير ﴿ مُمَا المعجم الصغير

الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيُّ (۱) ، قَالَ: قَالَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ: لَمَّا (۲) هَاجَرْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ قَسَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَسَى عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً (۳) ، فَكُنْتُ فِي الْعَشَرَةِ الَّتِي كَانَتْ (۱) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَكَانَتْ لَنَا شَاةٌ نَشْرَبُ لَبَنَهَا بَيْنَنَا ، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا لَيْلَةً ، وَقَدْ رَفَعْنَا لَهُ نَصِيبَهُ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا جَائِعٌ ، فَشَرِبْتُهُ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَيْقٍ ، وَلَمْ أَنَمْ بَعْدُ ، فَأَتَى الْإِنَاءَ الَّذِي كُنَّا نَضَعُ فِيهِ (۱) اللَّبَنَ ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا ، وَلُمْ أَنَمْ بَعْدُ ، فَأَتَى الْإِنَاءَ الَّذِي كُنَّا نَضَعُ فِيهِ (۱) اللَّبَنَ ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَذْبَحُهَا لَكَ؟ قَالَ: (لَا اللَّهِ ، أَلَا أَذْبَحُهَا لَك؟ قَالَ: (لَا اللَّهُ الْعُلْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ.

<sup>(</sup>۱) الفهري: بكسر الفاء، وسكون الهاء بعدها الراء، هذه النسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وإليه تنسب قريش ومحارب والحارث بني فهر. «الأنساب» للسمعاني (۲۸/۱۰).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (هـ)، (ع): كنا.

<sup>(</sup>٥) في (ع): به.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف: فيه محمد بن جابر، أبو عبد الله اليمامي. قال الحافظ: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرًا، وعمي فصار يلقن، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة.

أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٥٦٧) (٢٠/ ٢٣٩) وفي «المعجم الأوسط» (٣٥٩) (٤/ ٥٤) من طريق محمد بن زنبور، عن محمد بن جابر، به.

أخرجه مسلم (٢٠٥٥)، والترمذي (٢٧١٩)، وأحمد في «المسند» (٢٣٨١) (٣٩/ ٢٣٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٠٢٨)، والطيالسي (١١٦٠) من طرق عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن المقداد، بلفظ: أَقْبُلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَفْسُنَا عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ عَلَى أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِي عَلَى اللهِ عَلْمَالُهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى المَالِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلْمُ عَلْ

فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «احْتَلِيُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا».
 قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ نَصِيبَهُ.

قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ.

قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي ، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْجِفُونَهُ ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ ، مَا بِهِ حَاجَةٌ شَرِبْتُهَا ، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ . سَبِيلٌ .

قَالَ: نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، مَا صَنَعْتَ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ، فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُك، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُك، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ.

قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فُسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَكَشَفَ عَنْهُ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ، فَقَالَ: «اللهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي».

قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشُّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ، فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَّاءٍ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَعُوةٌ، فَجَنَّتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الْأَرْض.

قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: «إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ».

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا».

قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاس.

#### [مَن اسْمُهُ رَجَاءً](١)

• ٤٧٠ - حدثنا رَجَاءُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (٢) الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (٢) الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ عَلَيْهِ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُورٍ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ: ﴿ أَلْهَدَكُمُ مُ ﴿ آ ﴾ ، وَ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَكُ ﴾ ، وَ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ (٤) ، وَ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَكُ ﴾ (٦) ، وَ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكُ ﴾ (٢) ، وَ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَكُ ﴾ (٢) ، وَ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنِكُ ﴾ (٢) ، وَ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنِكُ ﴾ (٢) ، وَ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنِكُ ﴾ (٢) ، وَ فِي الثَّالِثَةِ: ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ (٤) ، وَ ﴿ إِنَّا مَنِيعٍ . وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ . إِلَّا أَبُو (٨) يُوسُفَ الْقَاضِي. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ . إِلَّا أَبُو (٨) يُوسُفَ الْقَاضِي. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ .

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه): (ثنا عبد الله بن علي أبو أيوب) بدلًا من: (عن أبي أيوب).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): ﴿ أَلُّهَا كُمُّ ٱلتَّكَاأُرُ ﴾ [التَّكائر: الآية ١].

<sup>(</sup>٤) في (ع) كتبها بعد ﴿ إِنَّا ۚ أَعْطَيْنَاكَ ﴾ [الكَونَز: الآية ١] .

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿إِذَا جَآءَنَصُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [التصر: الآية ١] .

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرَ ﴾ [الكَوْتُر: الآية ١] .

<sup>(</sup>۷) إسناده ضعيف: ففيه الحارث الأعور، وقد كذب، مع ضعفه. وفيه أيضًا عنعنة أبي إسحاق، وقال أبو داود: لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث. وأخرجه الترمذي (۲۰۱)، وأحمد في «المسند» (۲۷۸) (۲/ ۹۷) (۹۷) (۱۰۱)، وابن حميد (۲۸)، والبزار (۸۵۱)، والمروزي في «مختصر قيام الليل» (ص ۱۳۰)، وأبو يعلى (۲۶)، والطحاوي (۱/ ۲۹)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (۱۲٤۱)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۱۸۲) من طرق، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على به.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (م).



# [مَنِ اسْمُهُ زَكَرِيًّا](۱)

٤٧١ - حمد ثنا زَكَرِيَّا بْنُ حَمْدَوَيْهِ الصَّفَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَخِيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَخِيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَخِيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْبَرَكَةُ» (٢٠).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، (م)، (ع) والمثبت من (ه).

(٢) أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٥٦ /٣٥) ، بمتنه وسنده.

قلتُ: والمعروف من حديث أنس أنه من فعله على ، كما سيأتى التخريج. ولعلي الوهم في ذلك من همام بن يحيى؛ فإنه كان يخطئ إذا حدث من حفظه، «التهذيب». وهذا هو الذي جعل ابن معين ينكره من هذا الوجه.

قال الإمام أحمد: قال عفان: قال همام: يا عفان، ألا تراني أخطئ وأنا لا أعلم. قال عفان: وكان همام إذا حدثنا بقرب عهده بالكتاب، فقل ما كان يخطئ. وقال أحمد: ومن سمع من همام بأخرة فهو أجود؛ لأن همامًا كان في آخر عمره أصابته زمانه، فكان يقرب عهده بالكتاب، فقل ما كان يخطئ. «العلل» (٦٨٣).

وأخرجه مسلم (١٣٦) (٢٠٣٤) (٣/ ١٦٠٧)، والترمذي (١٨٠٣) (٤/ ٢٥٩)، وأبو داود (١٨٠٥) (٣/ ٣٦٥) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، من فعله على الفظ: كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان»، وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة». ووقع عند الدارمي، من قوله. =

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

قَالَ زَكَرِيًّا بْنُ حَمْدَوَيْهِ: أَنْكَرَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَلَى عَفَّانَ، فَقَامَ عَفَّانُ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِهِ كَمَا أَمْلاهُ عَلَيْنَا. [لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هَمَّامٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَفَّانُ](١).

247 - حمد ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى السِّجِسْتَانِيُّ، بِدِمَشْقَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدَنِيُّ، ثِنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى مُزَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسُ رُعُوسًا (٥٠ جُهَّالًا، اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْمُ لَلْهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

= والحديث ثابت من قوله من غير حديث أنس.

فعن ابن عباس أخرجه البخاري (٥٤٥٦)، و مسلم (٢٥٣١) بلفظ: «إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) (ز): [٨٤/ أ].

<sup>(</sup>٣) مطموسة بسبب وجود بقعة حبر عليها في (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): عالمًا.

<sup>(</sup>٥) في (م): رؤساء. رءوسًا: جمع رئيس، ورئيس القوم: سيدهم و مقدمهم، ورأس كل شيء أعلاه وأشرف شيء فيه. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ه)، (ع): وأضلوا.

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۱۰۰) (۱/ ۳۱) (۷۳۰۷) (۹/ ۱۰۰)، ومسلم (۲۲۷۳) (٤/ ۲۰۰۸)، وأحمد في «المسند» (۲۰۱۱) (۵/ ۲۱۱) (۵/ ۴۵)، والترمذي (۲۲۵۲) (۵/ ۳۱) من طريق هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر رقام، به. وإسناد المصنف ضعيف: فيه إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة، قال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث ليس بقوي. وقال أبو حاتم: لين الحديث. «التهذيب». وضعفه الهيثمي (۷/ ۱۲۱).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى مُزَيْنَةً.

٤٧٣ - مدننا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبَلِيِّ (١)، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَخِطْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْلُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْلُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْلُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا مُعْتَمِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ، وَلَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ أَبِي (٣) يَحْيَى السَّاجِيِّ.

الْأَهْوَازِيُّ بِتُسْتَرَ، ثَنَا أَمُعَدِّلُ (٤) الْأَهْوَازِيُّ بِتُسْتَرَ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا (٥) عِمْرَانُ بْنُ أَنَسٍ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا (٥) عِمْرَانُ بْنُ أَنَسٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَكِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَكِيُّ : «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ» (٢).

(١) في (ه): الأيلي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰) (۱/ ۱۱) (۱۸۶۲) (۸/ ۱۰۲)، وأبو داود (۲٤۸۱) (۳/ ٤)، والنسائي (۲۹۹۱) (۸/ ۱۰۰) من طريق الشعبي، عن عبد الله بن عمرو والنسائي (۲۹۹۱) (۱۳) (۱/ ۲۰) من طريق مرثد بن عبد الله، أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو، به.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (م) زاد بعدها: المقرئ.

<sup>(</sup>٥) في (ه): عن.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح لغيره: وهذا إسناد ضعيف لضعف عمران بن أنس المكي، قال البخاري فيه: منكر الحديث. وأخرجه الترمذي (١٠٤٠)، وأبو داود (٢٦١) (٧/ ٢٦١) وأبو حبان في «صحيحه» (٣٠٠٠)، والمصنف في «الكبير» (١٣٥٩) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٨٥)، والبيهقي (٤/ ٧٥) من طريق محمَّد بن العلاء، بهذا الإسناد.

المعجم الصغير ﴿ ٥٩١ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا عِمْرَانُ، وَلَا عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو كُرَيْبِ.

2٧٥ - حدثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو يَحْيَى الْبَلْخِيُّ الْقَاضِي، [ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحِ البَلْخِيُّ الْأَوْزَاعِيِّ، ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ الْهَرَوِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْهَرَوِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْهَرَوِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَوْلِيُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و رَوْلِيُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَمْ يَرْوِهِ (٤) عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو رَجَاءٍ الْهَرَوِيُّ.



= ويشهد له حديث عائشة رضي الخرجه البخاري (١٣٩٣) (٢/ ١٠٤) (٨/ ٢٥١٦) (٨/ ١٠٧) وأحمد في «المسند» (٢٥٤٧٠) (٢٢/ ٢٩٦) «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا».

وعن ابن عباس، أخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٣٤) بلفظ: «فلا تسبُّوا أمواتنا، فتؤذوا أحماءنا».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) مطموسة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٦١)، والترمذي (٢٦٦٩)، وأحمد في «المسند» (٦٤٨٦) (٢١١/ ٢٥٥)، وعبد الرزاق (١٠١٥) (١٠١٠)، وابن أبي شيبة (٨/٧٦٠)، والدارمي (٥٤١)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٢٥٦) (١٤١/ ١٤٩) من طرق عن الأوزاعي به، وقد سبق برقم (٦٧)، وسيأتي برقم (٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) في (ه): (لم يرو هذا الحديث) بدلًا من: (لم يروه).

#### [مَن اسْمُهُ زَیْدً]<sup>(۱)</sup>

**٤٧٦ - مدننا** زَيْدُ بْنُ الْمُهْتَدِي الْمَرْوَزِيُّ بِبَغْدَادَ أَبُو حَبِيبٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْفُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ [بْنِ مَالِكِ] (٢) وَعِلْقُنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: «أُمِرْتُ بِالنَّعْلَيْنِ وَاللَّامَ» (٣).

لَمْ َ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يُونُسُ (١٤)، وَلَا عَنْ يُونُسَ إِلَّا [عُمَرُ بْنُ هَارُونَ] (٥٠). تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ (٦٦) يَعْقُوبَ.



(١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: عمر بن هارون الثقفى متروك قاله الحافظ في «التقريب». وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخًا لم يرهم. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (ص: ١٨٢).

أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٦٠٣) (٤/ ٥٨) و من طريق ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١٥٢) (٢/ ٦٩١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٩٠١) (٩/ ٥٦) بسنده و متنه.

<sup>(</sup>٤) مطموسة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

<sup>(</sup>٥) مطموسة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

<sup>(</sup>٦) مطموسة في (ع) بسبب وجود بقعة حبر.

🥻 المعجم الصغير 🐉

## مَنِ اسْمُهُ الزُّبيرُ

٤٧٧ - صدننا الزُّبَيْرُ [بْنُ أَحْمَدَ] (١) بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ [أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] (٢) الْفَقِيهُ الضَّرِيرُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ الْبُنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُمرَ [بْنِ الْخَطَّابِ] (٣) رَوْلِيْنَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ الْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُمرَ [بْنِ الْخَطَّابِ] (٣) رَوْلِيْنَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَفِي يَدِهِ صُرَّ تَانِ (١) إِحْدَاهُمَا (٥) مِنْ ذَهَبٍ، وَالْأُخْرَى مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ: (هَذَهُ بَ عَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِي، حَلَالٌ لِلْإِنَاثِ (٢) (٧).

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) زيادة من (م)، (هـ).

(٣) زيادة من (م)، (ه).

(٤) صرتان: الصرة: القطعة.

(٥) في (ه): أحديهما.

(٦) (ز): [۸۸/ ب].

(۷) صحيح لغيره: فيه عمرو بن جرير، كذبه أبو حاتم. وقال الدارقطني: متروك الحديث. «الميزان» (۳/ ۲۵۰)، أخرجه البزار في «المسند» (۳۳۳) (۱/ ٤٦٧) وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٦٠٤) من طريق داود بن سليمان، بهذا الإسناد. وله شواهد:

علي بن أبي طالب أخرجه أحمد في «المسند» (٧٥٠)، وابن حميد (٨٠)، والترمذي (١٧٠٠) (٣/ ٢٦٩)، والنسائي (٨/ ١٦٠)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، والبزار (٨٨٦)، وابن حبان (٤٣٤).

۲) أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٩٤)، والترمذي
 (١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ١٦١). وللحديث شواهد متكاثرة في البخاري، ومسلم في النهى عن لُبس الذهب والفضة.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ [الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ  $]^{(1)}$ . تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

٤٧٨ - حَدَّ تَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، حَدَّ تَنِي (٢) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْقِلِ بْنُ الله عَلَى وَجْهِهِ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ» (٧).
 كَنصِيحَتِهِ (٥) وَجَهْدِهِ لِنَفْسِهِ؛ كَبّهُ الله عَلَى وَجْهِهِ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ» (٧).
 لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ إِلَّا السَّرِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو نُوحٍ.
 لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ إِلَّا السَّرِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو نُوحٍ.

<sup>=</sup> حديث عمر: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» أخرجه البخاري (٥٨٣٤) (٧/ ١٦٣٠). ومسلم (٢٠٦٧) (٣/ ١٦٣٧).

وحديث البراء بن عازب رَفِقَ قال: أمرنا النبي عَلَيْ بسبع، . . . ونهانا عن: وخاتم الذهب، والحرير. أخرجه البخاري (١٢٣٩) (٢/ ٧١)، ومسلم (٢٠٦٦). وانظر: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٦٤٠ – ٦٥٠)، وانظر: «فتح الباري» (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): ثنا.

<sup>(</sup>٣) في (ه)، (ع): أمتي.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ع): فنصيحته.

<sup>(</sup>٦) في (ع): (لوجهه) بدلًا من: (على وجهه).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۷۱۰) (۹/ ٦٤) (۱۰۱۷) (۹/ ٦٤)، و مسلم (۲۱) (۲۲) (۱٤۲) (۲۲) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) و ابن حبان في (۲۲۸) (۲۲۸)، و أحمد في «المسند» (۲۰۳۱) (۳۳۰ / ۲۲۷)، و ابن حبان في «صحيحه» (۶۶۹) (۱۰/ ۳٤٦) من طرق، عن معقل بن يسار، به. و إسناد المصنف يصحح إن صح سماع عبد الرحمن بن معقل بن يسار من أبيه، قال ابن حجر: ثقة تكلموا في روايته عن أبيه لصغره. «التقريب».

🥻 المعجم الصغير 🥻 ٥٩٥





2٧٩ - حدثنا سَعْدُ بْنُ يَحْيَى الرَّقِّيُّ، [إِمَامُ مَسْجِدِ الرَّقَّةِ (٢)] (٣)، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّ بَيْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ [بْنُ مُحَمَّدٍ] الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّ هْرِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ [بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُمَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَعْ مَعْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَعْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَلِيَّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَبِعُ خَاضِلُ لِتَكْفَأَرُهُ مَا في ......

<sup>(</sup>۱) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: بلغ السماع في الثالث بقراءة كاتبه محمد ابن أحمد المظفري على الحافظ أبي عمرو الديمي فسمعه العلامة الهيتي شمس الدين، وأجاز مرويه ولله الحمد.

<sup>(</sup>٢) الرقة: بفتح الراء، وفي آخرها القاف المشددة، وهي بلدة على طرف الفرات مشهورة من الجزيرة. «الأنساب» للسمعاني (٦/٦٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٥) في (ع): ذكر الحديث بتقديم وتأخير بعض ألفاظه فقال: «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد...».

<sup>(</sup>٦) لتكفأ: هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٨٢/٤).

و ٥٩٦ ﴾ المعجم الصغير

إِنَائِهَا (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ.

## [مَنِ اسْمُهُ سَعْدُونَ](۲)

بَمَدِينَةِ عَكَّا، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوَيْبِ الْعَكَّاوِيُّ عِنْ بِمَدِينَةِ عَكَّا، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مُعَاوِيَةَ النَّحْوِيُّ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَطِيَّةَ [الْعَوْفِيِّ](٣)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَا فَيْ فَيَ اللَّهِ عَظِيَّةَ [الْعَوْفِيِّ](٣)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَا فَيْ فَكَاةً أُمِّهِ اللَّهِ عَظِيَّةً [الْعَوْفِيِّ](٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ فِرَاسٍ إِلَّا شَيْبَانُ. تَفَرَّدَ بِهِ سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.



(۱) أخرجه البخاري (۲۱٤٠) (۲۱۲۰)، ومسلم (۱۸) (۵۱) (۵۲) (۱۵۳) (۱۵۲۰) (۱۵۲۰) و أخرجه البخاري (۱۱۳۵)، وأحمد في «المسند» (۷۲٤۸)، وأبو داود (۲۰۸۰) و غيرهم، من طرقٍ عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وأخرجه البخاري (۲۷۲۷) (۲۷۲۷) ومسلم (۱۵۱۰) (۹) (۱۰) (۱۲) (۱۳) وسيأتي برقم (۱۰۳۰) وغيرهم من طرق عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٤) إسناد ضعيف: لضعف عطية العوفي، ولجهالة شيخ المصنف، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٦٠٦) بمتنه وسنده. وقد سبق الكلام عليه برقم (٢٥٣) وفي حديث ابن عمر سبق برقم (٢٠٨)، وقد ذكر فيه شواهده. وسيأتي برقم (١٠٨٧) من حديث ابن عمر أيضًا.

المعجم الصغير ﴾

### مَنِ اسْمُهُ سَعِيدٌ

دُمُ مَدَنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ [الْمِصْرِيُّ] (١)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ [الْوَاسِطِيُّ (٣)، ثَنَا الْقَاسِمُ سُلَيْمَانَ [الْوَاسِطِيُّ (٣)، ثَنَا الْقَاسِمُ الْعِجْلِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْكَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْكَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْكَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ رَجُلُ يَتَخَطَّى (١) رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى جَلَسَ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ عَنْ ، فَلَمَّا قَضَى رَجُلُ يَتَخَطَّى (١) وَقَابَ النَّاسِ حَتَّى جَلَسَ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ عَنْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا مَنعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُجَمِّعَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنْ آذَانِي قَلْدُ وَرَعْتُ لَكُطَى وَقَابَ النَّاسِ وَتُوْذِيهُمْ، مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّه عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>(</sup>١) في (ز)، (م)، (ع): الواسطي، والمثبت من: (هـ)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٤) يتخطى: أي خطوة خطوة، والخطوة بالضم: بعد ما بين القدمين في المشي، وبالفتح المرة، وجمع الخطوة في الكثرة: خطا، وفي القلة: خطوات بسكون الطاء وضمها وفتحها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/١٥).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: القاسم بن مطيب العجلي. قال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، فاستحق الترك. وضعفه الهيثمي، وقال: متروك. «التهذيب»، والراوي عنه موسى بن خلف العمي، قال ابن حبان: أكثر من المناكير. وقال الحافظ: صدوق عابد له أوهام. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٧٩): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير»، وفيه القاسم بن مطيب قال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا فاستحق الترك.

أخرجه أحمد في «المسند»، وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٦٠٧) (٤/ ٢٠١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٧٤١) (٤/ ٤١٦)، من طريق سعيد بن سليمان الواسطي عن موسى بن خلف العمي، عن القاسم العجلي، عن أنس بن مالك، به.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا الْقَاسِمُ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ (١)، وَلَا عَنْهُ إِلَّا مُوسَى (٢) بْنُ خَلَفٍ. تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ.

٤٨٢ - حدثنا سَعِيدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ الْقَطِيعِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَقِيْهِا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة رَقِيْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة رَقِيها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة رَقِيها قَالَتْ:

(١) سقطت من (ه).

.[1 /٤٩]:(;)(٢)

(٣) سقطت من (م).

(٤) إسناده حسن: من أجل أسامة بن زيد، وهو الليثي، وهو صدوق يهم، كما قال الحافظ. وقد صرح بأنه الليثي ابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٨٦) وذهب الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٥٥) إلى أنه أسامة بن زيد بن أسلم. فقال: رواه أحمد، وفيه أسامة ابن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات.

أخرجه أحمد في «المسند» (۲٤٤٧٨) (٤١/ ٢٨)، وأخرجه البزار (١٤١٧) (زوائد)، والمصنف في «الأوسط» (٣٦٣٧)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ( $^{7}$  ( $^{7}$  ( $^{7}$  )، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٣٥٧) ( $^{7}$  )، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٣٥٧) ( $^{7}$  )، والحاكم في عن ابن المبارك. ولم يذكرو قول عروة. وأخرجه ابن حبان ( $^{7}$  )، والحاكم في «المستدرك» ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) ( $^{7}$  ( $^{7}$  )، والبيهقي في «السنن الكبرى» ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) من طريق ابن وهب. وزادوا قول عروة السالف. وأخرجه أحمد في «المسند» ( $^{7}$  ) من طريق ابن لهيعة ( $^{7}$  ( $^{7}$  )، وابن عدي في «الكامل» ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) من طريق ابن لهيعة ثلاثتهم، عن أسامة بن زيد، عن صفوان بن سليم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة،

وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، ولا روى صفوان عن عروة غيره. وقال المصنف: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا أسامة بن زيد، تفرد به ابن المبارك، ولا يروى عن رسول الله عليها إلا بهذا الإسناد. وقال الدارقطني =

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (١) وَأَقُولُ أَنَا: مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ.

٤٨٣ - حرثنا سَعِيدُ بْنُ أَوْسِ الدِّمَشْقِيُّ الْإِسْكَافُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، [عَنْ قَتَادَةَ](٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، [عَنْ قَتَادَةَ](٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلَيْكُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرُسَيْ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ (٣) فَهُوَ قِمَارُ»(٤).

وخالفهم غيرهم فقالوا: عن هشام بن عمار، عن الوليد، عن سعيد بن بشير، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

أخرجه أبو داود (۲۵۸۰)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۱٤) من طريق محمود بن خالد. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۱۲۰۸) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۹۷۷) (۱۹۷۷) عن القاسم بن الليث الرسعني وعمر بن سنان، وابن دحيم، عن هشام بن عمار. كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن =

<sup>=</sup> في «أطراف الغرائب» (٢/ ٤٤٣): تَفَرَّدَ بِهِ أُسَامة بن زيد عن صفوان، عنه. وقال أبو نعيم (٣/ ١٦٣): ثابت من حديث صفوان وعروة، تفرد به عنه أسامة، ورواه عنه ابن لهيعة وابن وهب. وقال مرة: غريب من حديث صفوان لم نكتبه إلا من حديث أسامة.

<sup>(</sup>١) في (ع): (قال عروة لعائشة) بدلًا من: (قال عروة بن الزبير).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ه): يشق.

<sup>(</sup>٤) معلول بالوقف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٦١٣) (٤/ ٦٢) وفي «مسند الشاميين» (٢٦٢٧) (٤/ ٣٢) عن سعيد بن أوس الدمشقي هشام بن خالد الأزرق. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٢٠٩ عن عبدان. ورواه عبيد بن شريك. ذكره الدارقطني في «العلل» (٩/ ١٦١) ثلاثتهم عن هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، به.

الزهرى، به.

وقال الدارقطني في «العلل» (٩/ ١٦١): ووهم في قوله قتادة.

وقال ابن عدي عقبه: وهذا الذي قاله عبدان غلط وأخطأ والحديث عن سعيد بن بشير عن الزهري أصوب من سعيد بن بشير عن قتادة؛ لأن هذا الحديث في حديث قتادة ليس له أصل ومن حديث الزهري له أصل قد رواه عن الزهري سفيان بن حسين أيضا. وسعيد بن أوس الدمشقي مقبول. انظر "تراجم شيوخ الطبراني" (ص: ٣١٩).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٢٧) من طريق إسحاق بن راهويه، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن الزهري، به. وقال عقبه: غريب من حديث سعيد، تفرد به الوليد. وقال الدارقطني في «العلل» «٩/ ١٦٢): من هو سعيد ابن عبد العزيز؟ فقال: التنوخي، ثم قال: هذا غلط، إنما هو سعيد بن بشير. وتابع سعيد بن بشير على رواية الزهري سفيانُ بن حسين، فقال: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي عن النبي الها.

أخرجه أحمد في «المسند» (١٠٥٥٧) (٢١٦ / ٢٢٦)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦)، وابن أبي شيبة (٢١/ ٤٩٩)، وأبو يعلى (٥٨٦٤)، وأبو عبيد القاسم في «غريب الحديث» (٢/ ١٤٣)، والطحاوي في «المشكل» (١٨٩٧) (١٨٩٨)، والدارقطني في «السنن» (١/ ١١١)، والحاكم (٢/ ١١٤)، والبيهقي (١١ / ٢٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١١٥)، والبغوي (٢٦٥٤) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، به. قال الدارقطني في «العلل» (٩/ ١٦١): وكذلك رواه سفيان بن حسين، عن الزهري وهو المحفوظ.

قلتُ: ورواية الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا، معلولة بعلتين:

العلة الأولى: ضعف سعيد بن بشير، وكذلك سفيان بن حسين فإنه ضعيف في الزهري، ثقة في غيره، قاله الحافظ. «التقريب».

العلة الثانية: مخالفة سعيد بن بشير وسفيان بن حسين لأصحاب الزهري، فرووه عن الزهري، عن رجال من أهل العلم.

قال أبو داود (٤/ ٢٢٦): رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٢٠١ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْوَلِيدُ. تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ.

= أهل العلم، وهذا أصح عندنا.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٥/ ٦٧٣): وسألت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون وغيره، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «أيما رجل أدخل فرسًا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق...» قال أبي: هذا خطأ! لم يعمل سفيان بن حسين شيئًا، لا يشبه أن يكون عن النبي على وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله.

وقال في موضع آخر في «العلل» (۲/ ۳۱۹): روى هذا الحديث غير حصين بن نمير، عن سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير، وأرى أنه كلام سعيد بن المسيب. وممن أعل الحديث: يحيى بن معين، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وابن عبد البركما سيأتي نقله عن ابن القيم. وقال البيهقي «السنن الكبرى» (۱۹۷۷) (۱۹۷۷): تفرد به سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير، عن الزهرى.

وأعله أيضًا ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١)، وفي «الفروسية» (ص ٢٢ - ٢٣٥) فقال: «وقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على: «من أدخل فرسًا بين فرسين. .. » الحديث. فقال: باطلٌ وخطأً على أبي هريرة. وممن أعله أبو عبيد القاسم بن سلام، وأعله أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» وقال: هذا حديث انفرد به سفيان بن حسين من بين أصحاب ابن شهاب، ثم أعله بكلام أبي داود.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٦٨)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠/١٠).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٥٤٠) من طريق حفص بن غياث. كلاهما، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، من قوله.

بلفظ: ليس برهان الخيل بأس إذا أدخلوا فيها محللًا إن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء.

كَلْمُ - صَمَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا حَفْصُ (١) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِخَمْسٍ: لِقِرَاءَةِ عُمَرَ، وَلِلْأَذُولِ الْقَطْر، وَلِدَعْوَةِ الْمَظْلُوم، وَلِلْأَذَانِ»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ إِلَّا حَفْصٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ.

200 - حمد ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمِ (٣) بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ أَبِي بَكَرَةَ أَبُو هَمَّامٍ (٥) الْبَكْرَاوِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ (٦) أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ (٦) أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ

(١) في (م): جعفر.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: حفص بن سليمان الأسدي متروك الحديث. «التقريب». قال البخاري: تركوه. أخرجه المصنف في «الأوسط» (۳۲۲۱) (۶/ ۲۶)، وفي «الدعاء» (۶۹۰) بسنده ومتنه. وضعفه الألباني كَثْلَتْهُ «الضعيفة» (۷/ ۲۲۰).

وله شاهد أخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (٧٧١٣) (٨/ ١٦٩)، والبيهقي «السنن الكبرى» (٦٦٩) (٣٠ / ٣٦٠) من طريق الوليد بن مسلم، عن عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، سمعه يحدث عن رسول الله وقل قال: «تفتح أبواب السماء، ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة» وسنده ضعيف جدًّا. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٥٥): رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو مجمع على ضعفه. وضعفه الألباني كَظُلَلهُ. «الضعيفة» (٧/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) في (ه)، (ع): سلم.

<sup>(</sup>٤) في (م): عبد الله.

<sup>(</sup>٥) في (م) كررها في أول الإسناد فقال: حدثنا أبو همام سعيد بن محمد، وفي هذا الموضع مرة ثانية.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ه).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

ابْنِ مَالِكِ صَالِكِ صَالِكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا وَالْكَذِبَ فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ مَا لِلَّهِ فَي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه (١)» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا عَبْدُ الْمَجِيدِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ.

(١) في (م): (في طعامه وشرابه)، في (ه): (من أن يدع طعامه وشرابه) بدلًا من: (في أن يدع طعامه وشرابه).

(٢) صحيح لغيره: أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١٨٤٥) (٣/ ٨٨٥)، والمصنف في «الأوسط» (٣٦٢١) (٤/ ٦٥)، والحسن الخلال في «مجالسه» (٤٨)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤٩) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، به. ولفظ ابن الأعرابي: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

وخالفه عبد الرزاق فأخرجه في «مصنفه» (٧٤٥٥) (٤/ ١٩٣) عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس بن مالك، به.

قلتُ: وعبد الرزاق أثبت من عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قتُقدم روايته عليه.

وقد قال ابن عدي: وهذا الذي رواه عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ثابت، عن أنس، وإنما هذا من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومن حديث صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وكل هذه الأحاديث غير محفوظة على أنه يتثبت في حديث ابن جريج وله عن ابن جريج أحاديث غير محفوظة وعامة ما أنكر عليه الإرجاء. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٢٣): رواه المصنف في «الأوسط» وفيه من لم أعرفه.

وشاهده ما أخرجه البخاري (١٩٠٣) (٣/ ٢٦) من حديث أبي هريرة رَوَّقَيُّ، عن رسول الله عليه: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

كَلِمَّ مَعْتَمِرُ بْنُ مُحَمَّدِ الذَّرَّاعُ (١) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ عَلِيٍّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعِلِيًّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِتَنْزِيلِ (٢) السَّجْدَةِ (٣). السَّجْدَةِ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ إِلَّا لَيْثُ، وَلَا عَنْ لَيْثٍ إِلَّا مُعْتَمِرٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو ابْنُ مُرَّةَ عَنِ الْحَارِثِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ. ابْنُ مُرَّةَ عَنِ الْحَارِثِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.

٤٨٧ - حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّسْتَرِيُّ الدِّيبَاجِيُّ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ، أَخُو أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ لِأُمِّهِ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ،

(١) في (م)، (ه)، (ع): الذارع.

(٢) في (م): تنزيل.

(٣) إسناده ضعيف: فيه الحارث الأعور وهو ضعيف. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٠٠): رواه الطبراني وفيه الحارث وهو ضعيف.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٦٢٣) (٤/ ٦٥) من طريق عمرو بن علي الصيرفي عن معتمر بن سليمان، عن ليث، به. وغيره يرويه موقوفًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (٣/ ١٧٧) وقال: والصواب موقوف.

ورواه إبراهيم بن زكريا، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مرفوعًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (٣/ ١٧٧).

قلتُ: إبراهيم بن زكريا ضعيف. قاله الدارقطني.

ورواه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مرفوعًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (٣/ ١٧٧).

قلتُ: ويحيى بن عقبة ضعيف. قاله الدارقطني.

المعجم الصغير ﴿ ١٠٥﴾

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَاللِك] (() رَخِلْتُكُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ (() كَانَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلَمْ يَجِدِ الْقَوْمُ مَا (() يَتُوضَّئُونَ بِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَجِدُ مَاءً (٤) نَتَوَضَّأُ بِهِ، فَانْطَلَقَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِقَدَح مَاءٍ يَسِيرٍ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي مِنَ الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِقَدَح مَاءٍ يَسِيرٍ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي الْقَدْحِ فَتَوَضَّئُوا (٥) كُلُّهُمْ حَتَّى بَلَغُوا مَا يُرِيدُونَ. قَالَ أَنَسٌ: كَانُوا قَرِيبًا مِنْ الْقَدَحِ فَتَوَضَّئُوا (٥) كُلُّهُمْ حَتَّى بَلَغُوا مَا يُرِيدُونَ. قَالَ أَنَسٌ: كَانُوا قَرِيبًا مِنْ سَبْعِينَ (٦).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا مَحْبُوبٌ. تَفَرَّدَ بِهِ حَبِيبُ بْنُ بِشْرِ (٧).

دُهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ (^) الصَّفَّارُ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْحَدَّاءُ الرَّمْلِيُّ (٩)، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>۲) (ز): [۹۹/ ب].

<sup>(</sup>٣) في (ه)، (ع): ماءً.

<sup>(</sup>٤) في (هـ)، (ع): ما.

<sup>(</sup>٥) في (م): (فتوضأ القوم) بدلًا من: (فتوضئوا).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٥٧٤)، وأحمد في «المسند» (١٣٢٦٦) (٢٠/ ٢٦٤) وأبو يعلى (٢٥٩١) (٢٧٥٩) من طرق عن الحسن، عن أنس بن مالك رَوْقَيْ، وأخرجه البخاري (١٦٩) (١/ ٥٥) (١/ ٥٥) (١/ ٥٥) (١/ ٥٥) (١/ ٥٠) (١٩٥) (١/ ٥٠) (١٩٥) (١/ ١٩٥) (١٩٢) (١٩٥) (١٩٢) (١٩٨٥) (١٩٢) (١٩٨٥) (١٩٢) (١٩٨٥) (١٩٢) (١٩٨٥) (١٩٨٥) (١٩٨٥) (١٩٨٥) (١٩٨٥) (١٩٨٥) وألتر مذي (٣٦٣١) (٥/ ٥٩٦)، والنسائي (٢٧) (١/ ٦٠) وغيرهم، من طرقٍ عن أنس رَوْقَيْ، وفي رواية: «ثلاثمائة، أو زهاء ثلاثمائة». وفي رواية أخرى: «ثمانين وزيادة».

<sup>(</sup>٧) في (م): بشير.

<sup>(</sup>۸) في (م)، (ه)، (ع): رجاء.

<sup>(</sup>٩) في (م): الذهلي.

شَوْذَبِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ [يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ]<sup>(۲)</sup>، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]<sup>(۳)</sup> رَضِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ**»<sup>(٤)</sup>.

(۱) شوذب: بفتح الشين المعجمة، وسكون الواو، وفتح الذال المعجمة بعدها موحدة. «تقريب التهذيب» (۱/ ۳۰۸).

(٢) زيادة من (ه).

(٣) زيادة من (م)، (ه).

(٤) إسناد ضعيف: وشواهده لا تخلو من مقال: فيه أيوب بن سويد ضعفه أحمد وغيره. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء يسرق الأحاديث. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال البخاري: يتكلمون فيه. «التهذيب».

أخرجه المصنف في «مسند الشاميين» (٢/ ٢٥١)، والدارقطني في «سننه» (٢٩٣٧)، والحاكم في «الكامل» (٢٩٣٧)، والبن عدي في «الكامل» (١/ ٣٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٣٢) من طريق أيوب بن سويد.

وأخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١/ ٢٦١) من طريق ضمرة. كلاهما، عن ابن شوذب، به.

قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن ابن شوذب غير أيوب بن سويد، وهو منكر بهذا الإسناد، وإنما يروى هذا المتن، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

قلتُ: وحديث أبي هريرة رَوْقَيْقَ أخرجه الترمذي (١ / ٢٣٨)، وأبو داود (٢ / ١٠٨)، والدارقطني والدارمي (٢ / ٢٦٤)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٠)، والدارقطني حصين (٣٠٣)، والحاكم (٢ / ٤٦) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي هريرة رَوْقَيْقَ مرفوعًا، به.

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (١/ ٣٧٥): وسمعت أبي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث، وهو كاتب حفص بن غياث، روى حديثًا منكرًا عن شريك، وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك». قال أبي: ولم يرو هذا الحديث غيره. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث =

المعجم الصغير 💸 ٦٠٧ 🖟

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ [يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيِّ] [اللهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَيُّوبُ، وَلَا يُرْوَى (٢) عَنْ أَنَسِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

2٨٩ - حدثنا سَعِيدُ بْنُ [عبْدِ رَبِّهِ] الصَّفَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ، ثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ

= عن أبى حصين إلا شريك وقيس، تفرد به طلق».

وقال البيهقي: «وحديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع، وقيس ضعيف، وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد». وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ((7.4, 1.4)): «قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح». وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال.

حديث رجل: أخرجه أبو داود (٣٥٣٤)، وأحمد بن حنبل في «المسند» (٣/٤١٤) وغيرهما، من طريق يوسف بن ماهك المكي، عن رجل، عن أبيه، عن رسول الله وغيرهما، به. قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٧١): «الحديث في حكم المنقطع حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدّثه، ولا اسم من حدث عنه من حدّثه». قلتُ: وقد ذهب الإمام أحمد، وابن الجوزي كما سبق بيانه إلى أنه لا يصح من جميع طرقه. وضعفه شيخنا حفظه الله مصطفى العدوي «سلسلة التفسير» (١٢/ ٢٤) فقال: لكن في هذا الحديث نظر، والراجع عندي أنه ضعيف.

وصححه بشواهده السخاوي كَظُمُلُهُ في «المقاصد الحسنة» (ص٥٥) فقال : ولكن بانضمامها يقوى الحديث. وكذلك الألباني كَظَمَّلُهُ «الصحيحة» (١/ ٧٨٤) فقال : هذه الشواهد والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها، ولخلوها عن متهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ع)، في (هـ): الضبعي.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ز)، (ه)، (ع): عبدويه، والمثبت من (م)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

عَائِشَةَ رَخِيْكُ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ [ذَاتَ لَيْلَةٍ] (١) مِنْ فِرَاشِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَامَ إِلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَة، فَقُمْتُ أَلْتَمِسُ الْجِدَارَ، فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي، فَأَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي شَعْرِهِ لِأَنْظُرَ اغْتَسَلَ أَمْ لَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَخْذَكَ فَأَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي شَعْرِهِ لِأَنْظُرَ اغْتَسَلَ أَمْ لَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَخْذَكَ شَيْطَانُ إِيَا رَسُولَ اللهِ؟] (٣)، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِنَّ الله عَلَيْهِ أَعَانَنِي عَلَيْهِ وَلَجِمْعِ بَنِي آدَمَ»، قُلْتُ: وَلَكَ شَيْطَانُ (٤)؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِنَّ الله عِلْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (٥)» (١).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ز): لي، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) فأسلم: أي: انقاد وكف عن وسوستي، وقيل: دخل في الإسلام فسلمت من شره، وقيل: إنما هو: «فأسلمُ» بضم الميم على أنه فعل مستقبل. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف لضعف فرج بن فضالة، قاله الحافظ في «التقريب»، أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٦٢٧) (٤/ ٦٧) بسنده ومتنه. وقد خالف فرج بن فضالة الليث، فقال: عن يحيى الأنصاري، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عائشة، به. أخرجه النسائي في (٣٩٦٠) (٧/ ٧)، وفي «الكبرى» (٨٩٠٨) عن قتيبة عن الليث، به. وتابع الليث كلٌ من حماد بن زيد، وسعيد بن مسلمة، ومحمد بن المعلى بن عبد الكريم الهمداني، رووه عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عائشة، ذكره الدارقطني «العلل» (٣٧٥٩) (١٤/ ١٤٤) وقال: وهو الصواب.

قلتُ: وفرج بن فضالة ضعيف، كما مر. فلا يقوى على مخالفة هولاء.

أخرجه مسلم (٢٨١٥) (٧٠)، وأحمد في «المسند» (٢٤٨٤٥) (٢١/ ٣٤٢)، والبيهقي في «الدلائل» (٧/ ١٠٢) من طريق عبد الله بن وهب، عن أبي صخر، عن أبي قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي على، حدثته أن =

المعجم الصغير 💸 💎

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةً.

• ٤٩٠ - صدننا سَعِيدُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ مَوْثَدِ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي (١) يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، وَأَبُو مَعْيَدٍ (٢) حَفْصُ بْنُ غَيْلَانً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمُامَةَ [الْبَاهِلِيِّ] (٣) رَعَوْشَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ: «صَلاَةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ لَا لَعُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ في عِلِيِّنَ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ إِلَّا الْوَلِيدُ.

= رسول الله على خرج من عندها ليلًا، قالت: فغرت عليه، قالت: فجاء فرأى ما أصنع، فقال: «ما لك يا عائشة، أغرت؟...» الحديث.

(١) في (م): ثنا.

(٢) أبو معيد: بفتح الميم، وسكون العين مصغرًا. «تقريب التهذيب» (١/ ٦٧٥).

(٣) زيادة من (م)، (هـ).

(٤) إسناده ضعيف: الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس، وقد عنعن، فلا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث في كل الطبقات.

أخرجه المصنف في «الكبير» (٧٧٣٥) (٧٧٦٤) من طريق الوليد بن مسلم عن يحيى ابن الحارث، وأبي معيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٧٧٦٣)، وفي «مسند الشاميين» (٥٩٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأبي معيد حفص بن غيلان، به. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٧٥٧٨) وفي «مسند الشاميين» (١٥٤٨) (١٥٤٩) ( ٣٤١٢) ( ٣٤١٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة، عن النبي على: «صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين». وزاد: «من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة». وسنده ضعيف: لتدليس الوليد، ومكحول قال أبو حاتم: لم يصح له سماع من أبي أمامة، وقال مرة: لم يره.

## [مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ] (۱)

**٤٩١** - صدننا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْوَزِيرِ، ثَنَا عُمَرُ بِنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُهَاجِرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَصَتْ لَا تَجُورُ (٢) صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدُ أَبِقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَالْمَرَأَةُ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ» (٣).

= وأخرجه في «الكبير» (٧٩٠١) عن أحمد بن الحسين الحذاء، عن إسماعيل بن عبيد، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن أبي عبد الملك علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، به. وعلي بن يزيد ضعيف كما سبق. وقال محمد بن إبراهيم الكناني: «قلت لأبي حاتم: ما تقول في أحاديث علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة؟ قال: ليست بالقوية، هي ضعاف». «تهذيب الكمال» (٢١/ ١٧٩-١٨١).

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) في (ع): يجاوز.

(٣) معلول بالوقف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٦٢٨) (٤/ ٦٧) من طريق إبراهيم ابن أبي الوزير بهذا السند. .

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٧٣٣٠) (٤/ ١٩١) من طريق محمد بن منده الأصبهاني، عن بكر بن بكار، عن عمر بن عبيد الطنافسي، به.

قلتُ: وسنده ضعیف محمد بن منده الاصهبانی قال أبو حاتم: لم یکن عندی بصدوق، ولم یکن سنه سن من لحق بکر بن بکار. «المیزان» (۶/ ۷۷).

وخالف إبراهيم بن أبي الوزير خلاد بن أسلم، رواه عن عمر بن عبيد بهذا الإسناد، موقوفًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (۱۳/ ۳۰). قلت : وخلاد أوثق من إبراهيم بن أبي الوزير. وكذلك رواه شريك بن عبد الله، وعمار بن رزيق، عن إبراهيم بن مهاجر، موقوفًا، وهو الصواب. ذكره الدارقطني «العلل» (۱۳/ ۳۰). =

المعجم الصغير المعجم الصغير التهاجية المعجم الصغير التهاجية المعجم الصغير التهاجية ا

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ.

29٢ - حدثنا سَهْلُ بْنُ مُوسَى (١) شِيرَانُ الْقَاضِي الرَّامَهُوْ مُزِيُّ (٢)، ثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا الرُّحَيْلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ابْنُ عَبْدَ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ (٣)، ثَنَا الرُّحَيْلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخُو زُهَيْر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ أَخُو زُهَيْر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ أَخُو زُهَيْر، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ آبْنِ مَسْعُودٍ] (٤) وَيُوسِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمَ مَسْعُودٍ] النَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى قَوْم يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا بُيُوتَهُمْ (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الرُّحَيْلِ إِلَّا زِيَادٌ.

<sup>=</sup> وقال الدارقطني في «أطراف الغرائب» (١/ ٥٥٨): غريب من حديث إبراهيم بن أبي الوزير عن عمر بن عبيد عنه، عن نافع مرفوعًا.

ورواه خلاد بن أسلم عن عمر، عن إبراهيم، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وتفرد به إبراهيم بن المهاجر.

والحديث له شاهد من حديث أبي أمامة، أخرجه الترمذي (٣٦٠) (١/ ٤٦٦) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، يرفعه بلفظ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون». وحكم عليه بقوله: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) في (ع): محمد.

<sup>(</sup>۲) (ز): [۰۰/ أ].

<sup>(</sup>٣) البكائي: بفتح الباء المنقوطة بواحدة وتشديد الكاف، وفي آخرها الياء المنقوطة باثنتين، هذه النسبة إلى بني البكاء، وهم من بني عامر بن صعصعة. «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٥٤) (٢٥١) (١/ ٢٥٢)، وأحمد في «المسند» (٣٨١٦) (٦/ ٣٦٦)، وابن أبي شيبة في «المسند» (٣٢٥) (١/ ٢٢٠) من طرقٍ عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، به.

29٣ - حدثنا سَهْلُ بْنُ مَرْدَوَيْهِ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَعْيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَعْيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَيْنَ، فَقَالَ: «مَا لَهُ؟»، قُلْنَا (٢): اتَّهَمْنَا بِهِ الْعَيْنَ، فَقَالَ: «مَا لَهُ؟»، قُلْنَا (٢) تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنَ؟» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةً.

(١) خازم: بمعجمتين، الضرير. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٧٥).

(٢) في (م)، (ه): فقلنا.

(٣) في (هـ): أفلا.

(٤) معلول بالإرسال: أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٦٨٧٩) (٢١/ ٣٠٢)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٧١)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٥٦٨)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٠٦٢) عن أبي معاوية. وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (٦٩٣٥) (٢١/ ٣٦٥) عن محمد بن إسماعيل الواسطي، عن ابن نمير. كلاهما، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وخالفهما مالك، فقال: عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، مرسلًا. أخرجه في «الموطأ» (٢٧١٠) (٢/ ٥٢٨) عن يحيى بن سعيد. وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٧/ ١٨): وهذا الحديث في «الموطأ» عند جميع رواته مرسل، كما ترى. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عن يحيى بن سعيد.

قلتُ: تابع مالكًا عبدُ الرحيم بن سليمان، فقال: عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، مرسلًا.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤٠٥٨) (١٢/ ١٠٠) عن عبد الرحيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع ، به.

قلتُ: وزيادة نافع في الإسناد خطأ، ولعله من النساخ، قال الشيخ بشار عواد: كذا في النسخ، وليس في المصادر أو التخريج أو التراجم ما يؤيد إثباته.

وقال البخاري (٥٧٣٩) (٧/ ١٣٢) وقال عقيل عن الزهري، أخبرني عروة، عن =

المعجم الصغير 🐉 🦟 ٦١٣ 🏂

#### [مَن اسْمُهُ سَلَمَةُ]<sup>(۱)</sup>

298 - مرئنا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَوْزِيُّ الْحِمْصِيُّ، وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْهُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّتَنِي يَحْيَى جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّتَنِي يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّتَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ ابْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَنَصَبُوهُ، فَفَدَّمُوا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلْمَ الْقَالُوا: إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةً وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، وَإِنَّ بَرِيرَةَ وَلَكَ الْمُ الْوَلِيرِيرَةَ صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، وَإِنَّ بَرِيرَةَ وَلَا اللَّهِ عَلَى عَلِيمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَلَاءُ لَى الْوَلَاءُ لِلْ الْوَلَاءُ لِلْ الْوَلَاءُ لَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُ الْوَلَاءُ لَلَهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْوَلَاءُ الْمُ الْوَلَاءُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ ا

النبي عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، في (ع): سلمة.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه)، (ع): ثمنك.

<sup>(</sup>٣) في (ع): (على ذلك) بدلًا من: (ذلك).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٥٦) (١٤٩٣)، ومسلم (١٧١) (١٧٢) (١٥٠٤)، والترمذي (٥) أخرجه البخاري (١٥٠٤)، وأبو داود (٣٩٢٩) (٤/ ٢١) وغيرهم من طرق عن عائشة =

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. تَفَرَّدَ بِهِ خَطَّابٌ، وَرَبِيعَةُ مَشْهُورٌ (٢).

240 - حدثنا سَلَمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ الْحَضْرَمِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، [عَنْ] (٢) سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَفِيْكَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ (٤): «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلَا يُصَامُ يَوْمَانِ فِي وَلَا يُصَامُ يَوْمَانِ فِي السَّنَةِ: الْفِطْرُ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ (٢): بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ» (٧).

<sup>=</sup> زوج النبي ﷺ. وإسناد المصنف فيه إسماعيل بن عياش ، وهو ضعيف في روايته عن المدنيين. «التهذيب» وسيأتي برقم (١٠٤١).

<sup>(</sup>١) من هنا بدأ سقط من نسخة (ع) بسبب وجود طمس في الورقة بكاملها، وهذا الطمس بمقدار الوجه (أ) من اللوح.

<sup>(</sup>٢) في (م): (وربيعة وخطاب مشهور) بدلًا من: (وربيعة مشهور).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ه): صلاتين.

<sup>(</sup>٧) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف جدًّا؛ إبراهيم بن إسماعيل ضعيف. وأبوه إسماعيل متروك. كما في «التقريب».

أخرجه الصمنف في «المعجم الأوسط» (٣٦٣٨) بسنده ومتنه.

وأخرجه البزار في «المسند» (۸۵۸) ( $\pi$ / ( $\pi$ ) من طريق أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليًّ، بلفظ: «نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، حتى تطلع وعند غروبها حتى تغرب، وبنصف النهار حتى تزول الشمس». وسنده =

🥻 المعجم الصغير 💸 🐪

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا ابْنُهُ يَحْيَى. تَفَرَّدَ بِهِ وَلَدُهُ عَنْهُ (١).

**297** - **مدننا** سَلَمَةُ بْنُ حَمْزَةَ (٢) [الْمُقْرِئُ] (٣) الْبَغْدَادِيُّ (٤) ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا شَرِيكُ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ رَخِيْ الْكَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَكَّةَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ (٥) كَأَنَّهَا (٦) ثَغَامَةُ (٧) ، فَقَالَ : «غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَاجْتَبِبُوا الْسَّوَادَ» (٨) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَجْلَحِ إِلَّا شَرِيكُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

= ضعيف فيه الحارث وهو ضعيف.

وشاهده ما أخرجه البخاري (١٨٦٤) (١٩٩٥) من حديث أبي سعيد الخدري رَوْقُكُ ، بلفظ: «لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا».

<sup>(</sup>۱) (ز): [۵۰/ ت].

<sup>(</sup>٢) في (م): أحمد.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) في (م): (ولحيته ورأسه) بدلًا من: (ورأسه ولحيته).

<sup>(</sup>٦) في (ه): كأنهما.

<sup>(</sup>V) ثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه به الشيب، وقيل: هي شجرة تبيض كأنها الثلج. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۸) أخرجه مسلم (۷۸) (۷۹) (۲۱۰۲) (۳/ ۱٦٦٣)، وأحمد في «المسند» (۱٤٤٠٢) (۸/ ۱۲۸) (۲۲/ ۲۹۶)، وأبو داود (۲۰۰٤) (۶/ ۸۰)، والنسائي (۲۰۷۰) (۸/ ۱۳۸) (۲۲٪ ۲۹۶) (۱۸/ ۸۰)، من طرقِ عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، به. وإسناد المصنف فيه شيخه وهو مجهول، ترجم له الخطيب، «تاريخ بغداد» (۹/ ۱۳۲). وشريك فيه ضعف من قبَل حفظه.

### مَن اسْمُهُ سَلَامَةُ

29٧ - حرثنا سَلَامَةُ بْنُ نَاهِضِ التِّرْيَاقِيُّ الْمَقْدِسِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ حُمَيْدِ [الطَّوِيلِ](١)، عَنْ أَنَسٍ رَا اللَّهِ عَلْيُهُ وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٢). قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا مَسْلَمَةُ. تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ.

29۸ - حدثنا سَلَامَةُ بْنُ جَعْفَرِ الرَّمْلِيُّ الْجُنْدَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْم، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْم، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قِرَادُ الزَّمَانُ إِلَّا شِدَّة، وَلَا يَزْدَادُ النَّاسِ» (٣) . النَّاسُ إِلَّا شُحَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ» (٣) .

(١) زيادة من (م).

(٢) إسناده ضعيف جدًّا: مسلمة بن علي الخشني متروك، وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (٢/ ٣١٥): هذا حديث باطل موضوع. اه.

أخرجه ابن ماجه (١٤٣٧) (٢/ ٣٣٤)، والمصنف في «الأوسط» (٣٦٤٢) (٤/ ٢٧)، والبيهقي في «الشعب» (٨٧٨١) (١١/ ٢٩٤)، وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٥٤) من طريق هشام بن عمار، عن مسلمة بن على، به.

(٣) إسناده ضعيف ولألفاظه شواهد: مبارك بن سحيم متروك.

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٣٦٤) (٤/ ٤٨٨) من طريق مبارك أبي سحيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رَفِيْكُ، يرفعه.

وأخرجه ابن ماجه (٤٠٣٩) (٥/ ١٦٥) عن يونس بن عبد الأعلى.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٤١)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٦١)، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (٢١٧) (٤٠٩) (٥٨٩)، وأبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» (١٠٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨٩٨) (٨٩٨)، والخيطب =

المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ صُهَيْبٍ إِلَّا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمٍ.

= في "تاريخ بغداد" (٤/ ٢٢٠)، وابن عند البر في "جامع العلم" (١/ ١٥٥) من طريق إسماعيل بن يحيى المزني. كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي.

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٩٠٠)، والبيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (٣٠٠) من طريق صامت بن معاذ، عن يحيى بن السكن.

كلاهما (الشافعي ويحيى بن السكن) عن محمد بن خالد الجندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالك يرفعه.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة محمد بن خالد الجندي، والحسن البصري مدلس، وقد عنعن. وقد حصل في الحديث خلاف.

قال البيهقي: قال أبو عبد الله الحافظ: محمد بن خالد مجهول، واختلفوا عليه في إسناده، فرواه صامت بن معاذ قال: حدثنا يحيى بن السكن، حدثنا محمد بن خالد... فذكره، قال صامت: عدلت إلى الجند مسيرة يومين من صنعاء، فدخلت على محدث لهم، فوجدت هذا الحديث عنده عن محمد بن خالد عن أبان بن أبي عياش عن الحسن مرسلًا، قال البيهقي: فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد الجندي وهو مجهول، عن أبان أبي عياش وهو متروك، عن الحسن، عن النبي على وهو منقطع، «التهذيب».

وقال الذهبي في «الميزان»: إنه خبر منكر.

وقوله: «لا يزداد الزمان إلا شدة» له شاهد من حديث أنس بن مالك، يرفعه: «اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم». أخرجه البخاري (٧٠٦٨) (٩/ ٤٩).

وقوله: «ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»، له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بلفظ: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية...». أخرجه مسلم (١٩٢٤) (٣/ ١٥٢٤).

وقوله: «ولا يزداد الناس إلا شحًا» له شاهد من حديث أبي هريرة، يرفعه، بلفظ: «يتقارب الزمان، وينقص العلم، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ...». أخرجه البخاري (٧٠٦١)، ومسلم (٢٦٧٢).

299 - حدثنا سَلَامَةُ بْنُ مَكْحُولِ (۱) الرَّمْلِيُّ، ثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرَّبَابِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ هَارُونَ، الرَّبَابِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، أَخُو يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، فَخُو يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ إِنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ وَهِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ إِنَّ مَلَاةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ الظُّهْرَ مُسْتَحَاضَةُ أَنْ تَغْتَسِلَ (۲) لِكُلِّ صَلاةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ فِي غُسْلٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلصَّبْحِ (٣).

(١) في (ه): عبد الواحد.

(٢) هنا انتهى السقط من نسخة (ع).

(٣) إسناده ضعيف: محمَّد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وقد حصل اختلاف فيه على عبد الرحمن بن القاسم كما سيأتي بيانه.

أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٨٧٩) (٢٥٠٨٦)، وأبو داود (٢٩٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٥٥) (١/ ٥١٩) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنَّ سَهْلَةَ بنتَ سُهيل استُحيضَت فأتَتِ النبيَّ عَلَيْه، فأَمَرَها أن تَغتَسِلَ عندَ كُلِّ صلاةٍ، فلمَّا جَهَدها ذلك أَمَرَها أن تَجمَعَ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ بغُسل، والمَغرِبَ والعِشاءَ بغُسل، وتَغتَسِلَ للصُّبح.

وعند أحمد سمى المستحاضة سهيلة بنت سهل.

وقال البيهقي: ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن عبد الرحمن فخالف شعبة في رفعه وسمى المستحاضة.

قلتُ: أخرجه أبو داود (٢٩٤) (١/ ٢١٦)، والنسائي في (٣٦٠) (٣٦٠)، وأحمد في «المسند» ((٢٥٣٩) (٢٤١))، والطيالسي (١٤١٩) من طريق شُعبةُ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، موقوفًا. ولم يسم المستحاضة. وقال البيهقي: وهكذا رواه جماعة عن شعبة وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث.

قلتُ: أخرجه عبد الرزاق (١١٧٦) (١/ ٣٠٨)، والطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٥٠٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٥٦) (١/ ٥٢٠) من طريق ابن عيينة، =

المعجم الصغير ﴿ ١١٩ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ هَارُونَ (') إِلَّا أَسْبَاطٌ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي الرَّبَابِ، وَلَا يُحْفَظُ لِلْعَلَاءِ بْنِ هَارُونَ إِلَّا دُونَ عَشَرَةِ أَحَادِيثَ، مَخْرَجُهَا ('') مِنَ الرَّمْلَةِ، وَأَظُنُّهُ كَانَ وَقَعَ إِلَى الرَّمْلَةِ مِنَ الْعِرَاقِ؛ لِأَنَّا لَا نَحْفَظُ عَنِ الْوَاسِطِيِّينَ عَنْهُ شَيْئًا، وَهُوَ ثِقَةٌ.

## [بَابُّ<sup>(٣)</sup> مَنِ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ] <sup>(٤)</sup>

••• [حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ] (٥) ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ] (٢ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ] (٥ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا الْبِنِ حَذْلَمِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا حُرَيْثُ بْنُ أَبِي مَطَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَيَهِمَّا. وَعَنْ حُرَيْثُ بُنُ أَبِي مَطَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، [والْأَسْوَدِ] (٢)، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، [والْأَسْوَدِ] (٢)، عَنْ

<sup>=</sup> عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن امرأة من المسلمين استحيضت، فسألت النبي عليه، فذكر الحديث مرسلًا.

وقال البيهقي: قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشائخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق، وشعبة لم يذكر النبي في وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا وأخطأ أيضا في تسمية المستحاضة. قال أبو بكر: وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر، وقال البيهقي: فرواه شعبة ومحمد بن إسحاق كما مضى ورواه ابن عيينة فأرسله إلا أنه وافق محمدًا في رفعه.

<sup>(</sup>١) في (هـ) زاد بعدها: أخي يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه)، (ع): مخارجها.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع)، وكتب مكانها: سليمان.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ز)، (ع): (عن الأسود)، والمثبت من (م)، (هـ)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

عَائِشَةَ رَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ (٢) إِلَّا سَعْدَانُ (٣) بْنُ يَحْيَى. تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن.

٥٠١ - صدننا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي (١٠) أَبِي، ثَنَا خَطَّابُ ابْنُ الْقَاسِم، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَا ذَكَلَ الْقَاسِم، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَا ذَكَلَ لَا فَقَالَ: عَلَى عَائِشَةَ وَحُفْصَة وَهُمَا صَائِمَتَانِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَجَعَ (٥) وَهُمَا يَأْكُلُانِ فَقَالَ: «أَلَمْ تَكُونَا صَائِمَتِيْ ؟» قَالتَا: بَلَى، وَلَكِنْ أُهْدِي لَنَا (٢) هَذَا الطَّعَامُ، فَأَعْجَبنَا، فَأَكُلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ: «صُومًا يَوْمًا مَكَانَهُ» (٧).

(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤٣٧٢)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (٢/ ٣٣٦) من طريق حريث بن عمرو، بهذا الإسناد وزاد: «ربما باشرني النبي على وأنا حائض فوق الإزار»، وفي سنده حريث بن أبي مطر وهو ضعيف كما في «التقريب».

وأخرجه مسلم (١١٠٦) (٢/ ٧٧٧) من طريق مسروق، وعلقمة، عن عائشة رَجِيًّا، بلفظ: «يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه».

وأخرجه البخاري (۱۹۲۷) (۳/ ۳۰)، ومسلم (۱۱۰٦) (۲/ ۷۷۷) من طريق الأسود، عن عائشة رفيها، بلفظ: «يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه»، وقد سبق الحديث برقم (۱۷۸۱).

(٢) سقطت من (م).

(٣) (ز): [١٥/ أ].

(٤) في (م)، (هـ): ثنا.

(٥) سقطت من (م).

(٦) في (م): إلينا.

(٧) إسناده ضعيف: خصيف بن عبد الرحمن الجزري: صدوق سيئ الحفظ، خلط بأخرة، وقد أنكر عليه النسائي هذا الحديث فقال: هذا الحديث منكر وخصيف ضعيف =

🥻 المعجم الصغير 👸 🥦

= في الحديث، وخطاب لا عِلْمَ لي به، والصواب حديث معمر ومالك وعبيد الله. وقال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٤٣): وليس بثابت. والراوي خطاب بن القاسم الحراني ثقة اختلط قبل موته.

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٣٢٨٧) (٣/ ٣٦٥)، والمصنف في «الكبير» (٢٠٢٧) (١٢٠ ٣٦٣) من طريق المعافى بن سليمان عن خطاب بن القاسم بهذا الاسناد.

وخالف خطابًا عبدُ السلام بن حارث، فقال: عن خصيف، عن سعيد بن جبير، مرسلًا، عن عائشة. ذكره الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٤٣).

وأخرجه أبو داود في «السنن» (٣٤٥٧)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٣٢٧٧) من طريق ابن وهب، عن حيوة وعمر بن مالك، عن ابن الهاد، عن زميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة، به. أخرجه أبو حاتم في «علل الحديث» (٣/ ١٨) عن حرملة ابن يحيى، عن ابن وهب عن حيوة بن شريح، به. إسناده ضعيف لجهالة زُمَيل – وهو ابن عباس الأسكري مولى عروة بن الزبير.

وأخرجه النسائي (٣٢٨٢)، والطحاوي في «معاني الآثار» (٢/ ١٠٩)، وابن حبان (٣٥١٧)، وابن حبان (٣٥١٧)، وابن عزم في «المحلى» (٦/ ٢٧٠) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/ ٧٠) - (٧١) من طرق عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، به.

وقال أبو عبد الرحمن: هما جميعًا خطأ أرسله معمر. وقال البيهقي (٤/ ٢٨٠): وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه، وقد خطأه في ذلك الإمام أحمد وعلي بن المديني، والمحفوظ: عن يحيي بن سعيد، عن الزهري، عن عائشة مرسلًا. وقد حصل عليه خلاف، أخرجه قلتُ: والمحفوظ، عن الزهري، عن عائشة مرسلًا. وقد حصل عليه خلاف، أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٣٦٧٨) (٣/ ٣٦٢) عن إسحاق بن إبراهيم عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان. وأخرجه النسائي أيضًا في «السنن الكبرى» (٣٢٧٩) عن محمد بن المثنى، عن يزيد عن سفيان بن حسين. وأخرجه النسائي أيضًا في «السنن الكبرى» (٣٢٨٠) عن محمد بن منصور عن سفيان عن صالح بن أبي الأخضر. وأخره النسائي أيضًا في «السنن الكبرى» (٣٢٨٠) من طريق إسماعيل بن عقبة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.

= وأخرجه النسائي أيضًا في «السنن الكبرى» (٣٢٨١) من طريق صالح بن كيسان؛ خمستهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.

وأخرجها النسائي في «السنن الكبرى» (٣٢٨٢٣) عن محمد بن حاتم عن سويد عن عبد الله، عن معمر. وأخرجه أيضًا في «السنن الكبرى» (٣٢٨٢٤) عن عمرو بن علي عن يحيى عن عبيد الله. وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٣٢٨٢٥) عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك؛ ثلاثتهم، عن الزهري «مرسلا». وقال النسائي: «الصواب: ما روى ابن عيينة عن الزهري. وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وفي غير الزهري، وسفيان بن حسين وجعفر بن برقان ليسا بالقويين في الزهري، ولا بأس بهما في غير الزهري».

وقال الترمذي: «سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: لا يصح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة في هذا، وجعفر بن برقان ثقة، وربما يخطئ في الشيء».

وقال الترمذي: «وروى صالحُ بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مثلَ هذا، وروى مالك بن أنس ومعمر وعُبيد الله ابن عُمر وزياد بن سعد وغير واحدٍ من الحفاظ عن الزهري، عن عائشة مُرسلًا. ولم يذكروا فيه: عن عروة، وهذا أصح؛ لأنه روي عن ابن جريج، قال: سألت الزهري فقلت لهُ: أحدثك عروة، عن عائشة؟ قال: لم أسْمَع من عروة في هذا شيئًا، ولكن سمعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث».

وقال البيهقي: «هكذا رواه جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بن حسين، وقد وهموا فيه عن الزهري».

وقال البيهقي (٤/ ٢٧٩): «هذا الحديث رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعًا: مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وبكر بن وائل، وغيرهم».

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٦٨/١٢): «وحفاظ أصحاب ابن شهاب يروونه م سلًا».

المعجم الصغير 💸 🔭 ٦٢٣ 🎉

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ.

20.7 - حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ [بْنِ المِنْهَالِ] (١) ابْنُ أَخِي حَجَّاجِ بْنِ المِنْهَالِ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، المِنْهَالِ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرَآهُ [رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرَآهُ [رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْلَهِ عَلَيْ الْلَهِ عَلَيْهِ فَرَآهُ أَنْ مَنْ الْمَالِ؟»، فَقَالَ: مِنْ كُلِّ أَشْعَتَ أَعْبَرَ فِي هَيْئَةِ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ لَهُ (٣): «فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبُ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبُ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبُ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبُ أَنْ اللَّهُ يَعْلَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبُ أَنْ اللَّهُ الْعَنْ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبُ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبُ أَنْ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ: عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْجُشَمِيُّ، مِنْ جُشَم سَعْدِ بْنِ بَكْرِ.

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (م): يرى.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (١٥٨٩٢) (٢٢٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣١٣)، وابن حبان (٥٤١٧)، والمصنف في «الكبير» (٦٢٣) من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٦٢٤) من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن عبد الملك بن عمير، به. وقرن معه أباه سلمة بن كهيل.

وأخرجه الترمذي (٢٠٠٦)، وأبو داود (٢٠٠٦)، والنسائي (٣٧٨٨) ( ٣٢٢٥)، وأخرجه الترمذي (١٥٨٨) ( ١٩٢٨) ( ٢٢٢) (١٧٢٣) (٢٢١) (٢٢ ( ٤٦٦))، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٥١)، وابن حبان (٣٤١٠)، والمصنف في «الكبير» (٦١٠) في «البيهقي في «الشعب» (٦١٩) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، به.

#### المعجم الصغير

٥٠٣ - صدننا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ يَحْيَى الطَّبِيبُ الْبَصْرِيُّ (١)، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ الْأَدُلِيُّ (٢)، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ ثَابِتٍ [الْبُنَانِيِّ] (٣)، عَنْ أَنَسِ [بْنِ فَرُوخَ الْأَدُلِيُّ (٤) رَضُولُ اللَّهِ عَيْقَ: «سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هِيَ إِلَّا ثَلَاثُونَ آيَةً مَا لِكِ] (٤) رَخِطْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ: «سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هِيَ إِلَّا ثَلَاثُونَ آيَةً خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الْجُنَّةَ، وَهِي سُورَةُ تَبَارَكَ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلَّا سَلَّامٌ.

٥٠٤ - صِدَنا سُلَيْمَانُ بْنُ فَرَاخِيِّ أَبُو الرَّبِيعِ الْفَرْغَانِيُّ بِمِصْرَ (٦) وَكَانَ

(١) سقطت من (ع).

(٢) الأبلي: بفتح الألف، وضم الباء، وتشديد اللام، هذه النسبة إلى الأبلة، بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة، وهي أقدم من البصرة، وقيل: إنها من جنان الأرض. «الأنساب» للسمعاني (١/ ٩٨).

(٣) زيادة من (ه).

(٤) زيادة من (ع).

(٥) إسناده ضعيف: فيه شيخ المصنف، مجهول، لم أجد له ترجمة، غير أن الهيثمي قال في «المجمع» (٥/ ١٧) في هذا الحديث: رجاله موثقون.

وقال الألباني «الصحيحة» (٣١٠٦): لم أجد له ترجمة.

وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٦٥٤) (٤/ ٧٦) بسنده ومتنه.

وقال شيخنا مصطفى العدوى - حفظه الله - (٦٨/ ٢):

سورة تبارك ورد في فضلها جملة أحاديث عن رسول الله وكلها متكلم فيها، ومن أهل العلم من يحسنها لكونها في فضائل الأعمال. من هذه الأحاديث التي وردت في فضل سورة تبارك قول النبي و (إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لصاحبها عند الله ولاه المحديث إسناده فيه ضعف، لكن من العلماء من قبله الأنه من فضائل الأعمال، وكذلك ورد: أن النبي ولاه كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك، ولكن في الحديث ضعف، ومن أهل العلم من حسنه لكونه في فضائل الأعمال، وورد حديث يصفها (بأنها منجية) وأيضًا في إسناده كلام.

(٦) في (م): المصري.

المعجم الصغير 👸 📆

ضَرِيرًا، أَخْبَرَنَا<sup>(۱)</sup> الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ [بْنِ الصَّبَّاحِ]<sup>(۱)</sup> الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلْقُكُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّ قَالَ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرٍ هُرِيُّ بَعْيْرٍ سِكِين»<sup>(۳)</sup>.

(١) في (م)، (هـ): ثنا.

(٢) زيادة من (ه).

(٣) إسناد ضعيف: أعله ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٥٦) وقال: هذا حديث لا يصح لم يروه عن الثورى غير بكر بن بكار قال يحيى: ليس بشيء.

قلتُ: وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: ثقة، ربما يخطئ. «الميزان» (١/ ٣٤٣).

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٦٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٩٦)، والقضاعي (٣٩٥)، ووكيع في «أخبار القضاة» (١/ ١٢)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٢٦١) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن بكر بن بكار، عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

ووقع عند وكيع والبغوي: عن سعيد أو أبي سعيد. وقال الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٣٩٨): وقال الزعفراني: فيه مرة، عن سعيد، أو أبي سعيد، حدثنا مرة، عن أبي هريرة.

ورواه عمر بن شبة، وأبو عبد الله الأسفاطي، وأبو الأزهر النيسابوري عن بكر بن بكار، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن أبي سعيد المقبري بغير شك، عن أبي هريرة. ذكره الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٣٩٨).

وأخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (١/ ١٢) عن صرد بن خمار بن سالم أبي سهل الجهبذ، عن بكر بن بكار، عن سفيان الثوري، به. إلا أنه قال فيه: عن أبي سعيد المقبري!

وأخرجه أبو داود (٣٥٧١)، والترمذي (١٣٢٥)، ووكيع في «أخبار القضاة» (١/ ١٢)، والدارقطني (٤/ ٢٠٤)، والبيهقي (٩٦/١٠)، والقضاعي في =

#### لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ.

= «مسند الشهاب» (٣٩٦) من طريق فضيل بن سليمان، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

قلت: فضيل بن سليمان ضعيف.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢٤)، ووكيع في «أخبار القضاة» (١/٩) من طريق أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ووكيع في «أخبار القضاة» (١/٩) من طريق يحيى بن سعيد. ووكيع في من طريق بشار بن عيسى، والحاكم (٤/٩١) من طريق يحيى بن سعيد. ووكيع في «أخبار القضاة» (١/٩)، والبيهقي في «السنن» (١٠/٩٦)، وفي «السنن والآثار» (٥٨٥٤) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي. أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن عثمان ابن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، به.

وأخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (٩/١)، وأبو يعلى (٥٨٦٦) من طريق معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وحكم وكيع والدارقطني في «علله» على هذه الرواية بالخطأ والصواب أن سعيدًا هو المقبري، وليس ابن المسيب.

وأخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (٩/١) عن عبد الله بن أيوب المخرمي، عن روح ابن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن ابن المسيب، مرسلًا.

وأخرجه أيضًا في «أخبار القضاة» (١/ ٩) عن أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن نافع الصائغ، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسى، عن سعيد بن المسيب من قوله.

وقال على بن المديني في «العلل» (١٤٧): وروى عثمان هذا أحاديث مناكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

وقال وكيع: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث هكذا غير يحيى بن نصر بن حاجب، ويحيى بن نصر في حديثه لين، وقد روى هذا الحديث عبد الله عن سعيد بن أبي هند، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة، فلعله أراد ذلك فغلط.

المعجم الصغير ﴾ ٦٢٧﴾

#### [مَن اسْمُهُ سَلَمٌ] (١)

٥٠٥ - مدننا سَلَمُ بْنُ عِصَامِ أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ (٢)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٣) بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ (١) بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَيْهِا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَأَقُولُ: أَبْقِ لِي أَنْقُولُ لَا لَهِ لِي أَبْقِ لِي أَبْقُ لِي أَنْ مُنْ أَبْلِ لَا لَهِ لِي أَبْلُولُولُهُ لِي أَنْ أَبْلِ لَا لِي أَنْ أَنْ أَنْ وَلِي أَنْ أَنْ فَالْمُ لِي أَنْ فَالْمُ لَالْ لِي أَنْ أَنْ أَنْ وَلَا لَا لِلْهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لِي أَنْ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهُ لِلْهِ لَا لَهِ لَا لِلْهِ لَا لَهِ لِي لَالْهِ لَا لَهِ لِي لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهِ لَهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَا ل

### [مَنِ اسْمُهُ سَيْفٌ<sup>(٨)</sup>]<sup>(٩)</sup>

٥٠٦ - مرننا سَيْفُ بْنُ عَمْرٍ و الْغَزِّيُّ أَبُو التَّمَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م). في (ز)، (ع): سلم، والمثبت من (ه).

<sup>(</sup>٢) في (ه): الأصفهاني.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): عبيد الله.

<sup>(</sup>٤) في (م): هاشم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٢٢)، ومسلم (٢٩٦)، وأحمد في «المسند» (٢٦٦٤٦)، وابن ماجه (٣٨٠) من طرق عن أم سلمة، بدون لفظ: «أبق لي، أبق لي».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٧) في (م): عبيد الله.

<sup>(</sup>۸) (ز): [۱۵/ ب].

<sup>(</sup>٩) في (ز)، (ع): سيف، والمثبت من (م)، (ه).

**ڇُ ۸۲**۲

عَنْ عَائِشَةَ رَحِيُهُا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» (١٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا بَقِيَّةُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ.

### [بَابٌ مَنِ اسْمُهُ السَّرِيُّ]<sup>(۲)</sup>

٥٠٧ - صرئنا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيْاءِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْتَحْيِي (٤) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَالَ: «مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ عَلَى [حَقَّ الْحَيَاءِ] (٥) فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى، وَلْيَذْكُرِ مِنَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ مَن اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۲۱٦۸) (۲۷۲۹) (۲۷۲۹)، ومسلم (۸) (۹) (۱۵۰٤) (۲/ ۱۵۰۲) من طريق هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رفي ، به وهذا المتن جزء من حديث مطولًا.

وإسناد المصنف فيه شيخه، وهو مجهول، ترجم له الخطيب، والسمعاني ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. «تلخيص المتشابه» (٢/ ٤٧٥)، «الأنساب» (٤/ ٢٩٤). وأبو عبد الله العسقلاني، المعروف بابن أبي السري صدوق عارف له أوهام كثيرة، قاله الحافظ في «التقريب».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، في (ه): من اسمه السري، في (ع): السري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (هـ)، (ع): لنستحيى.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴾ ٦٢٩﴾

عَقَّ الْحَيَاءِ]<sup>(١)</sup> «كَتَّ الْحَيَاءِ]

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا مُجَّاعَةً. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ.

(١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٢) إسناده ضعيف: السري بن سهل شيخ الطبراني، قال البيهقي: لا يحتج به ولا بشيخه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. وعبد الله بن رشيد: قال البيهقي: لا يحتج به، وقال ابن حبان: مستقيم الحديث. «لسان الميزان» (٣/ ٢٨٥).

وأيضًا فهو منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. وقد أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٤٠٠) وقال: وقد قيل: إن الصباح إنما رفع هذا الحديث وهمًا منه، وضعف برفعه، وصوابه موقوف، والله أعلم.

أخرجه المصنف في «الكبير» (١٠٢٩٠) و من طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١٠٩/٤) متنه و سنده.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٦٧١) (٦/ ١٨٧)، والترمذي (٢٤٥٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٤٦) (٣٥١) (٥٩ / ٩٥)، وفي «المسند» (٣٤٣) (١/ ٢٣١)، وأبو يعلى (٥٠٤٧)، والحاكم في «المستدرك» (٥٩١) (٤/ ٣٥٩)، والبيهقي في «الشعب» (٧٧٦٠) (٧٧٣٠)، وفي «الآداب» (١٠١٥) من طريق أبان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مرة الهمداني، عن عبد الله بن مسعود، يرفعه.

تنبيه: وقد تحرف الصباح بن محمد في مطبوع «المستدرك» إلى الصباح بن محارب. وقد تحرف أبان بن إسحاق في «المصنف» إلى محمد بن إسحاق. وإسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد، «التقريب». وقال العقيلي: في حديثه وهم ويرفع الموقوف، وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٣٠٦): رفع حديثين هما من قول عبد الله. قلتُ: وهذا الحديث منهم.

وفي الباب عن عائشة عند المصنف في «الأوسط»، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، متروك. قاله الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٨٤)

وعن الحكم بن عمير عند المصنف في «الأوسط». وفيه عيسى بن إبراهيم القرشي، متروك. «المجمع» (١٠/ ٢٨٤)

وعن الحسن مرسلًا، رواه ابن المبارك في «الزهد» (٣١٧).



## [مَنِ اسْمُهُ شُعَيْبً](۱)

٥٠٨ - صدننا شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَسْكَرِيُّ الْوَكِيلُ الْقَدِيمُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ الْوَكِيلُ الْقَدِيمُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَوْقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «يُقَالُ لِلْكَافِرِ: الْمَا أَدْرِي، فَهُو تِلْكَ السَّاعَةِ أَصَمُّ أَعْمَى أَبْكُمُ (٢)، فَيُصْرَبُ بِمِرْزَبَةِ، مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَهُو تِلْكَ السَّاعَةِ أَصَمُّ أَعْمَى أَبْكُمُ (٢)، فَيُصْرَبُ بِمِرْزَبَةِ، لَوْ صُرِبَ بِهَا جَبَلُ صَارَ تُرَابًا، فَيَسْمَعُهَا كُلُّ شَيءٍ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ» قَالَ: وَسَمِعْتُ (٣) رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ قَرَأً: ﴿ يُشَرِّبُ اللَّهُ اللَّذِينَ ﴾ وَالْمَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَرَأً: ﴿ يُشَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ الللللَهُ اللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللَهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللللللَهُ الللللللللَهُ الللللللللَهُ اللللللَهُ اللللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ اللللللللللَهُ اللللللللللَهُ اللللللللَ

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، (ع)، والمثبت من (م)، (ه).

(٢) في (م): (أصم أبكم أعمى) بدلًا من: (أصم أعمى أبكم).

(٣) في (م): (وقال: سمعت) بدلًا من: (قال: وسمعت).

(٤) إسناده ضعيف: شيخ المصنف مجهول قاله ابن النجار، وقال الحافظ: لا يعرف. «اللسان» (٣/ ١٧٥). وقال الألباني: لم أعرفه. وكذلك شيخه.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٦٧٧) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، به. وخالفه أبو معاوية، فجعله موقوفًا.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٠٤٨) (٣٤٧٦٨) (٣/ ٥٣)، وهناد بن السري (٣٤٠)، والمروزي في «زوائده» (١٣٥٦)، والطبري في «التفسير» (٢٠٧٥٨)، والآجري في «الشريعة» (ص ٣٧١)، والبيهقي في «إثبات عذاب =

المعجم الصغير 👸 📆

وأخرجه "التفسير" (٢٠٧٩) من طريق جابر بن نوح، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب، ولم يسق لفظه، وإنما أحال على حديث أبي معاوية. وأخرجه البخاري (١٣٦٩) (٤٦٩٩)، ومسلم (٢٨٧١)، والترمذي (٣١٢٠)، وأبو داود (٤٧٥٠)، وأحمد في "المسند" (١٨٤٨١) (٣٠/ ٤٣٥)، والطيالسي (٧٤٥)، وابن حبان (٢٠٦) من طريق شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب عارب عن النبي على قال: "إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَنِّتُ الله وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَنِّتُ الله وأن محمدًا رسول الله، وأن الله وأن محمدًا رسول الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن محمدًا رسول الله».

ولفظ مسلم: قال: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِ ﴾ قال: «نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبيي محمد ﷺ، فذلك قوله ﷺ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾.

 لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ [عَنْ سَعْدٍ] (١) إِلَّا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا.

### [مَنِ اسْمُهُ شَبَابً](٢)

٥٠٩ - حدثنا شَبَابُ بْنُ صَالِح الْوَاسِطِيُّ (٣) الْمُعَدِّلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ النَّشَائِيُّ (٤)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْحَدَّادِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النَّشَائِيُّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَئِظُ فَي الْقُوْآنِ كُفُرُ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ إِلَّا عَنْبَسَةُ.

= وزاد جرير عن الأعمش، عند أبي داود: «ثم يقيض له أعمى أبكم، معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل، لصار ترابا».

وله شاهد من حدیث أنس بن مالك عند البخاري (۱۳۳۸) (۱۳۷٤)، ومسلم (۲۸۷۰) (۲۸۷۰).

وعن أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (٨٦) (١٨٤)، وابن حبان (٣١١٤).

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، في (ز)، (ع): شباب، والمثبت من (ه).

(٣) سقطت من (ع).

(٤) في (ع): النسائي.

(٥) حديث صحيح: وهذا الإسناده ضعيف؛ لضعف عنبسة بن مهران الحداد، قال أبو داود: ليس بشيء. وقال الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: عنبسة لا أعرفه. وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٧٧): كَانَ مِمَّن يروي عَن الزُّهْرِيِّ مَا لَيْسَ من حَدِيثه وَفِي حَدِيثه من الْمَنَاكِير الَّتِي لَا يشك مَنِ الْحَدِيثُ صِنَاعَتُهُ أَنَّهَا مَقْلُوبَةٌ. وقال وقال أبو حاتم فيه: منكر الحديث. وقال: إبنه مجهول. وقال العقيلي: يهم في حديثه. وقال البزار: هو رجل ليس بالقوي.

= أخرجه البزار في «المسند» (٧٦٨٨)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٣٦٦٦) من طريق محمد بن حرب النشائي، عن يحيي بن المتوكل. وأخرجه البزار في «المسند» (٧٧٩٦) عن عمرو بن على. وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٥٩٠٩)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٤٧٣)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢٤) عن محمد بن يحيى القزاز. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٥٠) عن الحسن بن على. وابن الأعرابي في «معجمه» (٣٧٣) من طريق ابن أبي موسى. وابن عدي في «الكامل» (١٤٠٨) من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي. والحاكم في «المستدرك» (٣٧٦٥)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (٤٤٩) من طريق أبي قلابة. والبيهقي في «القضاء والقدر» (٤٥٠) من طريق علي بن الحسن الهلالي. كلهم عن أبي عاصم. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٤٧٣) عن محمد بن خزيمة، عن عبد الله بن رجاء. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٥١) (١/ ١٥٥) عن أيوب الوزان، عن محمد بن مصعب. أربعتهم، عن عنبسة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، مرفوعًا. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٣٧٣) عن علي بن عبد العزيز، عن عبد الله بن رجاء. وأيضًا (٤/ ٤٧٣) عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبي عاصم. كلاهما عن عنبسة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، موقوفًا. وزاد بعضهم: آخر الكلام في القدر. وقال ابن عدي في «الكامل»: قال البخاري: عنبسة الحداد الضبعي البصري، عن الزهري روى عنه الضحاك بن مخلد، وعبد الله بن رجاء لا يتابع في حديثه. وسئل أبو عاصم عن عنبسة فقال: شيخ لقيناه هاهنا بصري وعنبسة هذا لا أعرف له غير هذا الحديث الذي يرويه أبو عاصم، وابن رجاء قد رواه أيضًا. وذكره الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٨٠) وقال: عنبسة

وأخرجه أحمد في «المسند» (٧٥٠٨) (٢١/ ٤٧٦)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٢٩)، وأبر أبي شيبة (١٠/ ٥٢٩)، وأبو يعلى (٥٨٩٧) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: «جدال في القرآن كفر».

وأخرجه أحمد في «المسند» (۷۹۸۹)، والنسائي في «الكبرى» (۸۰۳۹)، وأبو يعلى وأخرجه أحمد في «المسند» (۷۶)، من طريق أنس بن عياض، عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، بلفظ: «نزل القرآن على سبعة أحرف، =

### [مَنِ اسْمُهُ شَرَاحِيلُ](۱)

٥١٠ - مرتنا شَرَاحِيلُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو الْوَرْدِ الْبَالِسِيُّ الْقَاضِي، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكِ (٢) بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ رَخِيْقَيُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَخِيْقَيُهُ» (٣).

= المراء في القرآن كفر - ثلاث مرات - فما عرفتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وأخرجه أبو داود (٤٦٠٣) (٧/ ١٢) من طريق محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، عن النبيَّ عَيْل، به، وسيأتي برقم (٥٨٧).

(١) في (ز)، (ع): شراحيل، والمثبت من (م)، (ه).

(٢) (ز): [٢٥/ أ].

(٣) إسناده ضعيف: قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢/ ٣٤٤): وسألت أبي عن حديث رواه عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي، عن ابن المبارك، عن مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: رأيت النبي على صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد؟ قال أبي: هذا حديث باطل غلط فيه عبيد بن هشام. وقال الدارقطني في «العلل»: يرويه أبو نعيم الحلبي، عن ابن المبارك، عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، ولم يتابع عليه، والصحيح عن مالك: أنه بلغه عن جابر أن النبي قال: «من لم يجد ثوبين فليصلٌ في ثوب واحد».

قلتُ: وعبيد بن هشام الحلبي، أبو نعيم: صدوق، تغير في آخر عمره فتلقن، قاله الحافظ، «التقريب». وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٦٦٨)، و«الصغير» (٤٩٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٣٧) (٢٩٠) (٢٩٠) من طريق رواه عبيد ابن هشام أبو نعيم الحلبي، به.

ورواية مالك في «الموطأ» (٣٥٣) (١/ ١٤٠) أنه بلغه عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله على قال: «من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد، ملتحفًا به، فإن كان الثوب صغيرًا، فليأتزر به».

المعجم الصغير 👸 📆

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ. تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ [[بْنُ هِشَامٍ [أَبُو نُعَيْمٍ](') الْحَلَبِيُّ الْقَلَانِسِيُّ]](''.

## [مَنِ اسْمُهُ شَيْبَانُ] (٣)

٥١١ - حمد ثنا شَيْبَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ (١) الْمِسْمَعِيُّ الْبَصْرِيُّ (٥) ، ثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِع ، عَنْ مَعْرُوفٍ ، عَنْ أَبِي ابْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِع ، عَنْ مَعْرُوفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقِيِّ بِثَلَاثٍ : «صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ هُرَيْرَةَ وَعِيْكُ بِثَلَاثٍ : «صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ (٢٠) كُلِّ شَهْرٍ ، وَالْخُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْوِتْرِ قَبْلُ النَّوْم » (٧) .

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٢) ما بين المعقوفين المزدوجتين [[ ]] غير واضحة في (ع).

(۷) إسناده ضعيف: معروف الأزدي مجهول ، لم يرو عنه غير محمد بن واسع. أخرجه أحمد في «المسند» (۸۵۷۲) (۲۳۹)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (۳۷۵۸)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲٦٤) من طريق محمد بن واسع، عن معروف ، به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٧٦٧١) (١٠٣ / ١٠٠١) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: أوصاني النبي على بثلاث، لست بتاركهن في حضر ولا سفر: «نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى». ثم قال قتادة: ثم أوهم الحسن بعد، فجعل مكان «الضحى»: «غسل يوم الجمعة». قلتُ: والحديث ثابت عن أبي هريرة، بدون لفظة: «والغسل يوم الجمعة».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م)، في (ز)، (ع): شيبان، والمثبت من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (م): أبو محمد.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ه): في.

المعجم الصغير 🖟 📆 💮 🖟 ١٣٦ 🥏

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ إِلَّا نُوحٌ، وَمَعْرُوفٌ بَصْرِيُّ ثِقَةٌ. لَمْ يَرْوِ (١) عَنْهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ (٢).



= أخرجه البخاري (١١٧٨) (٢/ ٥٥) (١٩٨١) (٣/ ٤١)، و مسلم (٧٢١) من طرق عن أبي هريرة رضي المفظ: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر».

وفى الباب عن أبي الدرداء رضي أخرجه مسلم (٧٢٢) (١/ ٤٩٩)، وأحمد في «المسند» (٤٥ / ٤٧٥) بلفظ: أوصاني حبيبي شخص بثلاث، لن أدعهن ما عشت: «بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر».

(١) في (هـ): لم يروه.

(٢) كتب في حاشية (م) هذا السماع، ونصه: بلغت سماعًا أنا وابنة نضار البانية، وتدعى سودى بتاريخ الرابع عشر لربيع الآخر سنة ثمان وسبعمائة، وذلك في الميعاد الثاني.



# [مَنِ اسْمُهُ صَالِحٌ] (۱)

٥١٢ - مرتنا صَالِحُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو شُعَيْبٍ الزَّاهِدُ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا بَكْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ (٢) الْمُؤَذِّنُ، ابْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ (٢) الْمُؤَذِّنُ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكِ] (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيُّ: «إِذَا أَذُن فَى قَرْيَةٍ آمَنَهَا (٤) اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيُومَ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. [تَفَرَّدَ بِهِ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ] (٦).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، (م)، (ع)، والمثبت من (ه).

وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٣٢٨): فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعفه ابن معين. أخرجه المصنف في «الكبير» (٧٤٦)، وفي «الأوسط» (٣٦٧١) بسنده و متنه. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٢٠٧). وأخرجه عبد الرزاق، في «المصنف» (١٨٧٣) موقوفًا، عن عبد الله بن سلام بلفظ: ما أذن في قوم بليل إلا أمنوا العذاب حتى يصبحوا، ولا نهارًا إلا أمنوا العذاب حتى يمسوا. وسنده ضعيف. وفي الباب عن معقل بن يسار مرفوعًا. أخرجه المصنف (٤٩٨). وسنده ضعيف.

(٦) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): سعيد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): آمنه.

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف: عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعيف، «التقريب».

٥١٥ - حد منا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحِ الْبَغْدَادِيُّ، [ثَنَا أَبِي] (١) ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِ قَانِ (٢) ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رَيَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ : حَمَلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي حَمَلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي ، فَأَعِنِي فِيهَا ، فَقَالَ : «بَلْ نَتَحَمَّلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ ، هِي لَكَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي ، فَأَعِنِي فِيهَا ، فَقَالَ : «بَلْ نَتَحَمَّلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ ، هِي لَكَ مَمَلْتُ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ » ثُمَّ قَالَ : «يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثِ : فَقَالَ : هَا الْإِصْلَاحَ ، فَسَأَلَ (٤) فَإِنَّا الْمَسْفَةُ ، فِي الْمُعَلَقِ وَمُ مِنْ فَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الْإِصْلَاحَ ، فَسَأَلَ ٤ عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الْإِصْلَاحَ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ ، وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ فَاقَةً ، فَيَشَلَى مَعَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (٢) مِنْ قَوْمِهِ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ فُلَانًا وَرَجُلُ أَصَابَتُهُ فَاقَةً ، فَيَشَلَى مَعَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (٢) مِنْ عَيْشٍ أَمْسَكَ ، فَمَا سِوَاهُنَ قَوْمِهِ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ فُلَانًا وَرَجُلُ أَصَابَتُهُ فَاقَةً ، فَيَسْأَلَ ، فَإِذَا أَصَابَ قِوَامًا أَوْ سِدَادًا وَلَا مَنْ عَيْشٍ أَمْسَكَ ، فَمَا سِوَاهُنَ مَنْ الْمُسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِهُ ﴾ (٨٠ .

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) الزبرقان: بكسر زاي، وموحدة، وكسر راء، وبقاف.

(٣) في (م)، (هـ): من.

(٤) سقطت من (ع).

(٥) في (م): فأجاحت.

(٦) ذوي الحجا: بكسر الحاء وفتحها: ومعناه الستر، فمن قال الحِجا بالكسر: شبهه بالعقل؛ لأن العقل يمنع صاحبه من الفساد ويحفظه من التعرض للهلاك، ومن رواه الحَجا بالفتح: فقد ذهب إلى الناحية والطرف، وأحجاء الشيء نواحيه وحدها حجا. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٣٤٨).

(٧) في (هـ): (قوامًا وسدادًا) بدلًا من: (قوامًا أو سدادًا).

(A) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف، صالح بن مقاتل بن صالح الأعور، قال الحاكم: ليس بالقوي. وقال البيهقي: يروي المناكير. وساق حديثًا من طريقه، ثم قال: في إسناده ضعفاء. قال الحافظ: عني بذلك صالحًا وأباه. وقال الحافظ =

المعجم الصغير ﴾ ٦٣٩ ﴾

[[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ (١) [الْقَاضِي](٢) إِلَّا أَبُو هَمَّامٍ. تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ، عَنْ أَبِيهِ]](٣).

٥١٤ - مد تنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقُطَعِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ القُطَعِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

<sup>=</sup> أيضًا: ضعيف. «أسئلة الحاكم» (۱۱۲)، «السنن الكبرى» (۱/ ۳۰۰)، «الميزان» (۲/ ۳۰۲)، «اللسان» (۳/ ۲۰۷).

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٩٥٠)، وفي «الأوسط» (٣٦٧٤) بسنده ومتنه. وأخرجه مسلم (١٠٤) (١٠٤٤) (٢/ ٢٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢٣٧١) و(٢٣٨٣) و(٢٣٨٣)، والدارمي (٢/ ٤٤٤) من طريق حماد بن زيد، عن هارون ابن رياب، عن كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، به. ولم يذكر: «رجل تحمل حمالة عن قومه أراد بها الإصلاح».

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٥١) (٢٥/ ٢٥٧)، والحميدي (٨١٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (٣٦٧)، وابن خزيمة (٢٣٧٥) من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٦٠) (٣٤/ ٢٠٦)، وأبو عبيد في «الأموال» (١٧٢٢)، والنسائي (٥/ ٨٩)، وابن خزيمة (٢٣٥٩) من طريق أيوب. كلاهما عن هارون بن رئاب، به.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين [[.]] غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدًّا: شيخ المصنف قال ابن عدي: يسرق الحديث، ويلزق أحاديث قوم لم يرهم على أحاديث قوم رآهم، ويرفع الموقوف، ويصل المراسيل، ويزيد في الأسانيد. وقال الدارقطني: متروك كذاب دجال أدركناه ولم نكتب عنه، يحدث بما لم يسمع. «الكامل» (٤/ ١٣٩١)، و«ضعفاء الدارقطني» (٢٩٣).

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٦٧٦) (٤/ ٨٥) عن صالح بن أحمد بن =

= أبى مقاتل .

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٤٠٤)، والحاكم في «المستدرك» (٣٥٦٨)، والخليلي في «الإرشاد» (٩٩) من طريق يحيى بن محمد بن صاعد. كلاهما عن محمد بن يحيى القطيعي، عن عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، به.

قلتُ: إسناده ضعيف جدًّا: فيه علتان.

العلة الأولى: وهم ابن صاعد فإنه قد دخل عليه حديث في حديث.

قال الدارقطني في «سؤالات السهمي» (١٢٣). . . فذكر الحديث ثم قال: ثم رجع عنه القطعي . قال حمزة: ووجدت أنا هذا الحديث عند ابن البواب المقرئ عبيد الله ابن أحمد في كتابه من «الفوائد» ، قد خرج عن ابن صاعد هذا الحديث ، وقد جعل فيه: أن النبي في قال: «لا نكاح إلا بولي» . وكان قد وهم و دخل له حديث في حديث ، ولم يعمد لذلك ، والله أعلم ، ثم رجع عنه . . . حدثنا ابن صاعد ، قال : حدثنا محمد ابن يحيى القطعي ، قال : حدثنا محمد بن راشد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله في قال : «لا طلاق إلا بعد نكاح» . اهد . وقال ابن عدي : . . . حديث : «لا طلاق إلا بعد نكاح» . قال لنا ابن صاعد : وما سمعناه وقال ابن عدي : . . . حديث العدة فأذكرها وحدثناه في أضعاف ما قرأه علينا لم نلقنه إياه ، ولا أغرف له علة فأذكرها وحدثناه في أضعاف ما قرأه علينا لم نلقنه إياه ، ولا أخرج الكتاب إلا إلى هاشم .

قال ابن عدى: هكذا ذكر لنا ابن صاعد فذكرته لأبي عروبة فأخرج إليَّ «فوائد القطعي» فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره ابن صاعد وبعقبه. حدثنا عاصم ابن هلال عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي على فيُوم يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ». فعلى ما تبين لنا في كتاب أبي عروبة أنه دخل لابن صاعد حديث في حديث في حديث فيوم يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ» مشهور عن أيوب، على أن عاصم بن هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا. اهد. وقال أبو عروبة بحران كما عند الخليلي في «الإرشاد» (٩٩): لو كان هذا الحديث عند أيوب، عن نافع لاحتج به الناس منذ مائتي سنة.

العلّة الثانية: ضعف عاصم بن هلال البارقي وخاصة في أيوب، ضعفه يحيى بن معين، وقال النسائي وغيره: ليس بقوي. وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَاصِمٌ. تَفَرَّدَ بِهِ الْقُطَعِيُّ (١).

= (٣/ ٣٥١) سئل وقال أبو زرعة: صالح هو شيخ ما أدري ما أقول لكم، حدث عن أيوب بأحاديث مناكير، وقد حدث الناس عنه.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٩٤)، والدارقطني (٣٠٨٣) من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر، بلفظ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». وسنده ضعيف من أجل ثابت بن زهير، أبي زهير. قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني وغيره: منكر الحديث. (١٣٦١) «الميزان».

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (7/387)، وابن عدي في «الكامل» (1/070)، وتمام في الفوائد (1500) من طريق أيوب بن عروة عن أبي مالك الجنبي عمرو بن هاشم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، بلفظ: «1500 وسنده ضعيف من أجل أيوب بن عروة، قال ابن عدي: روى غير حديث منكر، ولعل هذا الاضطراب من أبي مالك الجنبي لا من أيوب بن عروة. وقال الذهبي: أيوب بن عروة عن أبي مالك الجنبي ذو مناكير. «الميزان» (1/1/10). وعمرو بن هاشم الجنبي وقال البخارى: فيه نظر.

#### وفي الباب عن:

١ - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. أخرجه أحمد (٢/ ١٨٩)، والنسائي
 (٢/ ٢٥).

٢ - ابن عباس أخرجه ابن ماجه (١٨٧٩).

٣ - أبي هريرة، أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤٠٧٦).

(١) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: آخر الجزء الرابع من سماع فاطمة بنت سعد الخير الأنصارية.

وكتب في حاشية (ع) هذا السماع، ونصه: سمع الجزء كله من الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أبي بكر بن أبي نصر محمد بن أحمد بن عمر الخرقي المعروف بالقاساني دام بقاؤه، بقراءة الإمام الشيخ الأوحد أبي الفتوح أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد المعروف بدلويه الكرجي أعزه الله، وابناه أبو جعفر محمد وأبو بكر عبد المعز، وابن عمه الإمام شيخ الشيوخ ضياء الدين أبو سعد عبد القدوس بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد المعروف بدلويه الكرجي، وابنه أبو العز =

#### [مَن اسْمُهُ صَدَقَةُ(١)](٢)

٥١٥ - صدننا صَدَقَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَرُوفٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِك، عَنِ السَّدُوسِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِك، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَوَالِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةً بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَوَالِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَشْرَ اللَّهُ اللَ

<sup>=</sup> محمد بن أحمد، ومعهم أحمد بن محمود بن محمد، وأبو طاهر بن أبي القاسم بن أبي طاهر بن كفل، ومحمد بن أبي بكر بن محمد، وكاتب أساميهم أبو بركات محمد بن الشيخ محمود بن محمد الرويدسي، وأخوه أبو عبد الله عبد الحق، ومعهما محمد بن أبي رشيد بن أبي نجيح بن أبي رشيد الجوزداني والحاجي محمد ابن أحمد بن أبي بكر المعروف بطريق، وابنه معاوية، وصح لهم ذلك في يوم الخميس السادس والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، وهو الشيخ بروايته عن جعفر الثقفي، وفاطمة الجوزدانية. . . عن ابن ريذه عن المصنف.

<sup>(</sup>۱) (ز): [۲۰/ ب].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (هـ). في (ز)، (ع): صدقة، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) السدوسي: بضم الدال المهملة، والواو بين السينين المهملتين أولاهما مفتوحة، وهذه النسبة إلى جماعة من قبائل منها سدوس بن شيبان بن بكر، وهو في ربيعة. «الأنساب» للسمعاني (٧/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين [[.]] سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (م).

المعجم الصغير 💸 ٦٤٣

تُكْتَبْ (١) عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً أَوْ يَمْحُهَا (٢) اللهُ عَلَيْهِ (٣). لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا أَشْعَتُ (٤).



(١) في (م)، (ع): يكتب.

(٢) في (م)، (ه)، (ع): يمحاها.

(٣) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف؛ شيخ المصنف مجهول. ترجم له السمعاني، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. «الأنساب» (٢/ ٣٥٣) وشيخه هشام لم أجد له ترجمة.

وأخرجه مسلم (٢٦٨٧)، وابن ماجه (٣٨٢١)، وأحمد في «المسند» (٢٦٣٠) ( وأخرجه مسلم (٢٦٨٧)، والبزار في «مسنده» (٣٩٨٨) من طريق الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، يرفعه بلفظ: «يقول الله ﷺ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا، ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة».

وأخرجه البخاري (٧٥٠١) (٩/ ١٤٤) و مسلم (١٣٠) (١/ ١١٨) من حديث أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، بلفظ: «من هم بحسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها، كتبت له عشرًا إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها، لم تكتب، وإن عملها كتبت».

(٤) في (ز) كتب في المتن: آخر الجزء الثامن من أجزاء الشيخ.



## [مَنِ اسْمُهُ ضِرَارً](۱)

٥١٦ - مرتنا ضِرَارُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ضِرَارٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ [الْأَعْوَرُ] (٢) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ سَعْدٍ ، أَنَّ شَيْعٍ عَكْرِمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَقِيْنَ : "صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ، وَعَائِشَةُ رَقِيْنِا خَلْفَنَا تُصَلِّى مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَيْقٍ "").

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَزَعَةَ إِلَّا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جُرَيْج.

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، (م)، (ع)، والمثبت من (ه).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: قزعة المكى مولى عبد القيس ترجم له الحافظ بمقبول (أي: لا يقبل إلا إذا توبع). وليس هناك متابع. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال في «الميزان»: لا يدرى من هو. وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٥١) (٤/ ٤٧٩)، والنسائي (٨٠٤) من هو. وفي «الكبرى» (٩١٥)، وابن خزيمة (١٥٣٧)، وابن حبان (٢٢٠٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥٢٢) (٥٢٢٣) من طريق حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج، به.

وخالف حجاج عبدُ الرزاق، فقال: عن ابن جريج، قال: حدثت عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: صليت إلى جنب النبي على . . . وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» =

🥻 المعجم الصغير 💃



# [مَنِ اسْمُهُ طَالِبً](۱)

٥١٧ - صدننا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمِ الْبَصْرِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكِ] (٣) رَوْالْكُنُ فُلْ سَالِمِ الْبَصْرِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكِ] (٣) رَوْالْكُنُ فَالَى مَالِكِ آلْكَ الْوَجَعِ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجَعِ، ثُمَّ لَيَصَعْعُ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجَعِ، ثُمَّ لِيقُلُ (٤): بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ وَجَعِي هَذَا» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْبَصْرِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الطَّبَّاعِ.

<sup>=</sup> قلتُ: والثابت عن ابن عباس ما أخرجه البخاري (٦٩٩) (١/ ١٤١) من حديثه ، قال: بُتُ عند خالتي فقام النبي على يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، (ع)، والمثبت من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٢) في (م): أنبأ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): (وليقل) بدلًا من: (ثم ليقل).

<sup>(</sup>٥) صحيح لغيره: محمد بن سالم الربعي البصري ترجم له الحافظ بمقبول. أخرجه الترمذي (٨٥٨) (٥/ ٤٧٤)، والمصنف في «الدعاء» (١١٢٧)، والحاكم في «المستدرك» (٧٥١٥) (٤/ ٢٤٤)، وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» في «المستدرك» (١٥٥) من طريق محمد بن سالم، به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» ومحمد بن سالم هذا شيخ بصري.

#### [مَن اسْمُهُ طَاهِرً]<sup>(۱)</sup>

٥١٨ - مر منا طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى الْعَلَوِيُّ الْمَدَنِيُّ (٢)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ (٣)، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ (٤)، عَنِ اللَّهِ بْنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْصَّلَاةِ اللَّهِ بْنِ السَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَحِظْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْمَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ»، فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ: فَمَا شَأْنُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ بَيْنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: «يَا بْنَ أَخِي، سَأَلْتُ النَّبِيَ عَيْهِ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّ الْكَلْبِ الْأَسُودُ شَيْطَانُ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ الْمَجِيدِ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ (٦) عَنْ أَبِيهِ.

و وشاهده حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي. بلفظ: «أنه شكا إلى رسول الله على وحعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله على: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: باسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأُحاذر». أخرجه مسلم (٢٢٠٢)، والترمذي (٢٢١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧٥٠٤). وأحمد في «المسند» (١٦٢٦٨).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، وفي (ز)، (ع): طاهر، والمثبت من (هـ).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ه): ميسرة.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): رفاد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٥١٠) ، والترمذي (٣٣٨) ، وأبو داود (٧٠٢) ، والنسائي (٢/ ٦٣) ، وابن ماجه (٩٥٢) (٢/ ٢٠١) من طرق عن حميد بن هلال ، بهذا الإسناد . وقد سبق الكلام عليه برقم (٢٠٢) وسيأتي برقم (١١٨٢) .

<sup>(</sup>٦) في (ه): ميسرة.

المعجم الصغير 💸 ٦٤٧ 🦫

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ] (١): [قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يَجُوزُ صَيْدُ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ، وَقَالَهُ أَشْعَتُ عْنِ الْحَسَنِ] (٢)(٣).

٥١٩ - مرتنا(٤) طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَمْزَةَ بْنِ مَالِكِ رَبِيْكُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ الله لَهُ بِهَا الله عَلْ الله لَهُ بِهَا الله عَلْ الله عَلْ الْمُنْ فَهِ الْجُنَّةِ» (٧).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (هـ)، (ع).

أخرجه الترمذي (٤٧٣) (٢/ ٣٣٧)، وفي «العلل الكبير» (١٣٦)، وابن ماجه أخرجه الترمذي (٤٣٦)، وابن شاهين في (١٣٨) (١/ ٤٣٩)، والمصنف «الأوسط» (٣٩٥٥) (٤/ ١٩٥)، وابن شاهين في «الترغيب» (١٢٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن موسى بن أنس، عن ثمامة =

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين كتبت في (ع) في المتن ووضع فوق أولها كلمة (لا)، وعلى آخرها كلمة (إلى) لعلها إشارة إلى أنه أراد أن يضرب عليها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٨٠) (٤/ ٢٥١) من طريق يونس، عن الحسن أنه كره صيد الكلب الأسود البهيم.

<sup>(</sup>٤) (ز): [٣٥/ أ].

<sup>(</sup>٥) في (ه): اثنتي.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>۷) إسناده ضعيف: حمزة بن موسى بن أنس بن مالك ذِكْرُهُ وهم والصواب موسى بن حمزة بن أنس بن مالك. قال المزى في «تهذيب الكمال» (۲۹/ ۳۱): وروى عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه، وعمه، عن أبيهما، عن محمد بن إسحاق، عن حمزة بن موسى بن أنس بن مالك، عن عمه ثمامة بن أنس، عن أنس، وهذا القول وهم، والله أعلم. وقال أيضًا: موسى بن أنس بن مالك، ويقال: موسى بن أنس بن مالك، مالك، وهو مجهول كما قاله الحافظ. «التقريب».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثُمَامَةً إِلَّا حَمْزَةُ بْنُ مُوسَى. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.

• ٥٢٠ - حدثنا طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ البَّابِسْيرِيُّ (١)، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْوَانَ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمِ الْبُرِّيُّ، اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ الْحِمَّانِيُّ (٣)، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمِ الْبُرِّيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَ عَلْمُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَ عَلْمُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُهُ عَلْمُهُ عَلْمُهُ (٥). النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ (٥).

= ابن أنس، عن أنس بن مالك، به. وسماه الترمذي: موسى بن فلان بن أنس. وقال الترمذي: الترمذي: حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الترمذي: سألت محمدًا فقال: هذا حديث يونس بن بكير، ولم يعرفه من حديث غيره.

(٥) إسناده ضعيف جدًّا: عثمان بن مقسم البر قال أحمد: حديثه منكر. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وتركه يحيى القطان، وابن المبارك. «الميزان» (٣/ ٥٦). أخرجه ابن عدي «الكامل» (٦/ ٢٦٩)، وابن بشران في «أماليه» (٨٠٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٦٤٢) (٢/ ١٧١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٦٤٢) في «مسند الشهاب» (٢٧٤) من طريق عثمان بن مقسم البري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة موافقي بأن سنده ضعيف المنذري قال ابن حجر: غريب الإسناد والمتن. وجزم الزين العراقي بأن سنده ضعيف. اه. «فيض القدير» (١/ ١٥٨)

وأخرجه ابن المقرئ في «معجمه» (٧٧) من طريق إسماعيل بن محمد بن يوسف الثقفي، حدثنا زكريا بن نافع، حدثنا سعيد بن الحسن، حدثنا السري بن يحيى، =

<sup>(</sup>۱) في (ه): البابستري. البابسيري: بالموحدة بعدها ألف، ثم الموحدة بعدها السين المهملة، ثم الياء المثناة التحتية، بعدها الراء المهملة، نسبة إلى بلدة من كور الأهواز.

<sup>(</sup>٢) في (ع): أخبرنا.

<sup>(</sup>٣) الحماني: بكسر الحاء المهملة، وفتح الميم المشددة وفي آخرها نون بعد الألف، هذه النسبة إلى بني حمان، وهي قبيلة نزلت الكوفة. «الأنساب» للسمعاني (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) في (م): (عن النبي) بدلًا من: (قال: قال رسول الله).

المعجم الصغير ﴾ ٦٤٩ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا عُثْمَانُ الْبُرِّيُّ.

مَنُ النَّهِيمِيُّ، ثَنَا أَصْبَعُ بِنُ النَّهِ بِنُ وَهْبٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَكِيِّ، عَنْ أَصْبَعُ بِنُ الْفَرَجِ، ثَنَا اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَكِيِّ، عَنْ أَسِيبِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَكِيِّ، عَنْ أَسِي بَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ وَعُمَّانَ بْنِ عُنَمُانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ وَيَعْمَانَ بْنِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ وَلِا يَنْظُرُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ عُثْمَانَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَةٍ لَهُ عَثْمَانَ بْنِ عَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ: النَّتِ الْمِيضَأَةَ ابْنَ حُنَيْفٍ أَلْكُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ: النَّتِ الْمِيضَأَةَ وَيَ حَاجَةٍ لَهُ بُو مَنَكُ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسُكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ: النَّتِ الْمِيضَأَةَ وَلَى الْمُعَلِّ عَنِي الرَّحْمَةِ عَلَى اللَّهُمَّ إِنِي أَسُكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ: اللَّهُمَّ إِنِي الْمُعَلِّ وَلَى الْمُعْمَانَ بُنِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بِنَيِينَا مُحَمَّدٍ عَلَي الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِلَى أَتَى اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عُلُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّه

<sup>=</sup> عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به. وسنده ضعيف جدًّا، إسماعيل بن محمد بن يوسف الثقفي. قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرق الحديث، حدثنا عنه الحسين ابن إسحاق الأصبهاني بالكرج. وقال ابن طاهر: كذاب. «تاريخ الإسلام» (٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>١) في (ع): أنا.

<sup>(</sup>٢) في (ه): حبيب.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): ربك.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): فتقضي، في (ع): ليقضي.

<sup>(</sup>٥) في (ع): ففعل.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٨) في (ه): (فأخذ) بدلًا من: (حتى أخذ).

عَفَّانَ] (١) ، فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ (٢) ، وَقَالَ: [مَا] (٣) حَاجَتُك؟ فَذَكَرَ حَاجَتَك، فَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ (٤): مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَك حَتَّى كَانَتْ هَذِهِ السَّاعَةُ، وَقَالَ [لَهُ] (٥): مَا كَانَتْ (٦) لَك مِنْ حَاجَةٍ، فَأْتِنَا.

ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ (٧) حَتَّى كَلَّمْتَهُ فِيَّ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفِ: وَاللَّهِ، مَا كَلَّمْتُهُ، وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْنِ (أُو تَصْبِرُ؟)، فَقَالَ: يَا ضَرِيرٌ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْنِ (اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْنِ (١٠) عُثْمَانُ بْنُ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْنَ (١٩) عُثْمَانُ بْنُ الْحِيطَأَةَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْ (١٠)، ثُمَّ الْمُع بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ هُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ حُنَيْفٍ : فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَقُنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرَرٌ (١٠) قَطَّ لَا الْمَدِيثُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمَدِيثُ حَتَى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرَرٌ (١٠) قَطُّ لَاهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) الطنفسة: بكسرتين في اللغة: العالية، واقتصر عليها جماعة منهم ابن السكيت، وفي لغة بفتحتين، وهي بساط له خمل رقيق، وقيل: هو ما يجعل تحت الرحل على كتفى البعير، والجمع: طنافس. «المصباح المنير» (٢/ ٣٧٤)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٦) ف*ي* (م): كان.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۸) (ز): [۳۰/ ب].

<sup>(</sup>٩) في (هـ): قال.

<sup>(</sup>١٠) في (ع): (ضرير) بدلًا من: (به ضرر).

<sup>(</sup>۱۱) إسناده ضعيف: سعيد بن شبيب ضعيف في رواية ابن وهب عنه. قال ابن =

= عدي: حدث عنه ابن وهب بالمناكير ولعل شبيبًا لما قَدِمَ مصر في تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط ووهم، وأرجو أن لا يتعمد الكذب، وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب آخر.

وقال الذهبي: صدوق يغرب. «الميزان» (٢/ ٢٦٢) وقال الحافظ: لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. «التقريب».

قلتُ: وهذا الحديث من رواية ابن وهب عنه وقد أتى بزيادات منكرة. وهي قصة الرجل الذى كان يختلف إلى عثمان بن عفان رَوْقَيْنَ، ودعائه وتشفعه بالنبى بعد موته والحديث حسن من غير هذه الزيادات.

أخرجه المصنف في «الكبير» (٨٣١١)، وفي «الدعاء» (١٠٥٠) عن طاهر بن عيسى بن قيرس عن أصبغ بن الفرج.

وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٢٥٨) من طريق يونس بن عبد الأعلى. كلاهما عن ابن وهب، بهذا السند.

وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٣٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٣٠) (١/ ٧٠٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ١٦٧) من طريق أحمد بن شبيب بن سعيد، عن أبيه.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٩٢٩) (١/ ٧٠٧) من طريق عون بن عمارة البصري. كلاهما، عن روح بن القاسم.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٤٩٦)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٦٦٠) من طريق معاذ بن هشام عن هشام الدستوائي. كلاهما(هشام الدستوائي، وروح بن القاسم) عن أبي جعفر الخطمي، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف، بلفظ: أَنَّ أَعْمَّى أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي، قَالَ: «أَوْ أَدَعُك؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ شَقَّ عَلَيَّ ذَهَابُ بَصَرِي، قَالَ: «فَانُطلِقْ فَتَوضَأَ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قُلِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّي مُحَمَّد نِيِي (فَانُطلِقُ فَتَوضَأَ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قُلِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّي مُحَمَّد نِي اللهُمْ اللهِ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِي فَي اللهُمْ إِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَى وَبُكَ أَنْ تَكُشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي، شَفَعْهُ في وَشَفَعْنِي في اللهُ عَنْ بَصَرِي، شَفَعْهُ في وَشَفَعْنِي في اللهُ عَنْ بَصَرِي، شَفَعْهُ في وَشَفَعْنِي في في فَشَعِي فَي عَنْ بَصَرِي، شَفَعْهُ في وَشَفَعْنِي في طال بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنه لم يكن ضريرًا قط.

قلتُ: فأحمد بن شبيب وتابعه عون بن عمارة، وهشام، لم يذكروا قصة الرجل =

الذي كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي و دعائه. وتشفعه بالنبي بعد موته على الله و الذي كان يختلف إلى عثمان بن عفان را الله المن المنه الزيادة لا تصح. . . قال شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة» (١/ ١٠) قات : هذا الحدثان الله الله المنان أذكه و المن على عليه ، وه و اعت و وحد من المنان الحدثان الله المنان أذكه و المن على عليه ، وه و المنان الحدثان الله المنان أذكه و المنان المنان الحدثان الله المنان ا

(٢١٠): قلت: هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه، رواهما عن روح بن القاسم، وكذلك هذا الحديث، حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم. وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضًا، كما رواه عنه ابناه، لكنه لم يُتقن لفظه كما أتقنه ابناه، وهذا يصحح ما ذكره ابن عدى، فعلم أنه محفوظ عنه.

وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب، وهذا صحيح إن كان قد غلط، وإذا كان قد غلط عليه في هذا كان قد غلط عليه في هذا الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث.

وقال أيضًا: وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي، فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه، بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف، وليس كذلك بل في حديث الأعمى أنه قال: «اللهم فشفعه في وشفعني فيه – أو قال – في نفسي». وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته، فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدى، فلم يتقن الرواية.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٧٢٤٢) (٢٨/ ٤٨٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٩/ ٢٠-٢٠٩)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٥٨)، وفي «الكبرى» (٩/ ٢٤٤)، وأبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» كما في «قاعدة جليلة» «١/ ٢١٠) لشيخ الإسلام، من طريق حماد بن سلمة، متابع لشعبة عن أبي جعفر، وزاد حماد: «يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللهِ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتِي، أَوْ حَاجَتِي إِلَى فُلَانٍ، أَوْ حَاجَتِي فِي كَذَا مُكَمَّدُ اللهُمَّ شَفِّعْ فِي نَبِيّي، وَشَفَعني فِي نَفْسِي». وهذه الزيادة ردها شيخ الإسلام فقال: وهذه الطريق ويها زيادة أخرى وهي قوله: «وإن كانت حاجة فافعل مثل طريق روح بن القاسم، وفيها زيادة أخرى وهي قوله: «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك – أو قال – فعل مثل ذلك».

وهذه قد يقال: إنها توافق قول عثمان بن حنيف، لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة، واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى، وقوله: «وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك». قد يكون مدرجًا من كلام عثمان، لا من كلام النبي على فإنه لم يقل: «وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك» بل قال: «وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك». وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها =

المعجم الصغير 👸 📆

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَهُوَ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ ابْنُهُ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَبُلِيِّ (١)، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، يَزِيدَ الْأَبُلِيِّ (١)، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ (٢)، وَهُو ثِقَةٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، عْنْ شُعْبَةً. وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقُاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، ووَهِمَ (٣) فِيهِ عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَالصَّوَابُ: حَدِيثُ شَبِيب.

٥٢٢ - حدثنا طَاهِرُ بْنُ عَلِيِّ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ سَلَمَةَ

<sup>=</sup> حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته ولفظ الحديث يناقض ذلك؛ فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي في أن يدعو له، وأنه علَّم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول: «اللهم فشفعه في». وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي في داعيًا شافعًا له بخلاف من لم يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم. . . فهذه الزيادة فيها عدة علل: انفراد هذا بها عن من هو أكبر وأحفظ منه، وإعراض أهل السنن عنها، واضطراب لفظها، وأن راويها عُرِفَ له – عن روح هذا – أحاديث منكرة ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة ، فلا حجة فيها ؛ إذ الاعتبار بما رواه الصحابي ، لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه ، بل على خلافه .

وقد رجح أبو زرعة رواية شعبة، وجمع بين رواية شعبه ورواية هشام ابن أبي حاتم. انظر: «العلل» له (٢/ ١٨٩).

قلتُ: وهو اختلاف لا يضر.

<sup>(</sup>١) في (ه)، (ع): الأيلى.

<sup>(</sup>٢) في (ع): حبيب.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): وهم.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الوَلِيدُ(٧).



(١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٤) في (ع): للقلب.

<sup>(</sup>٥) الصدأ: هو الطبقة التي تعلو الحديد من الطبع والوسخ، وصدأ القلوب: هو أن يركبها الرين بمباشرة المعاصي والآثام، فيذهب جلاؤها كما يعلو الصدأ وجه المرآة والسيف ونحوهما. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف جدًّا: الوليد بن سلمة الطبراني الأزدي، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال دحيم وغيره: كذاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. «الميزان» (٤/ ٣٣٩).

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٩٢/١)، والبيهقي في «الشعب» (١/٣٦٤)، والبيهقي في الشعب» (١/٣٦٤)، والديلمي (١/ ٢٩٢)، وابن عساكر (١/ ٢٨٥) كلهم من طريق الوليد بن سلمة، به. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٥٨) وسنده ضعيف جدًّا. وحكم الألباني في «الضعيفة» (٥/ ٢٦٨) عليه بالوضع.

<sup>(</sup>٧) في (م): إبراهيم بن الوليد.

المعجم الصغير ﴿ 100 ﴾

### [مَنِ اسْمُهُ طَيُّ](١)

٥٢٣ - مد ثنا طَيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ قَحْطَبَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ الطَّائِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْطَّائِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْحَسَنِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَيُّهُمْ، فَقَالَا لَا اللهِ عَلْ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلاثَةٍ: لِحَاجَةٍ وَالْحُسَيْنِ وَيُّهُمْ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةِ مُثَقَّلَةٍ، أَوْ دَيْنٍ فَادِحٍ (٣)، فَأَعْطَيَاهُ، ثُمَّ أَتَى ابْنَ عُمَرَ، مُجْحِفَةٍ، أَوْ لِحَمَالَةٍ مُثَقَّلَةٍ، أَوْ دَيْنٍ فَادِحٍ (٣)، فَأَعْطَيَاهُ، ثُمَّ أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَيْتُ ابْنَيْ عَمِّك، فَسَأَلَانِي، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَيْتُ ابْنَيْ عَمِّك، فَسَأَلَانِي، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَيْتُ ابْنَى عَمِّك، فَسَأَلَانِي، وَأَنْتَ الْمُسْأَلَةِ مُغَرِّالْ وَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ إِنَّمَا كَانَا يُعَرَّانِ (٥) وَأَنْتَ الْمُلْكَامُ عَرَّا اللهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا كَانَا يُعَرَّانِ (١٠) الْعِلْمَ غَرًّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المَا اللهُ الْمُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ المُقَلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى المُعْلَى المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ المُعْمَى المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ الْكُوفِيُّ](٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، في (ز)، (ع): طي، والمثبت من (ه).

<sup>(</sup>٢) في (ع): فقال.

<sup>(</sup>٣) فادح: ثقيل، ومعناه: دين أثقله. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) في (ز): فأنت، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٥) يغران: أي يلتقمان العلم التقامًا. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٦) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٤٥٤)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٣١٦١) (٤/ ٩١) من طريقه، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣١٦١) (١٠/ ٢٠٥) من طريق عبد الرحمن بن صالح، عن يحيى بن يعلى، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، به. فيه يونس بن خباب، ضعيف وكان رافضيًّا. قال يحيى بن سعيد: كان كذابًا. وقال ابن معين: رجل سوء ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. وقال النسائي: ضعيف. «الميزان» (٤/ ٤٧٩). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٣٥): ضعيف.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).



## [مَنِ اللَّمُهُ عُمَرً] (٢)

٥٢٤ - مد تنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَشْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ عِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ عِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي الْمَوَى ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَفُرُوجِكُمْ، وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى ﴿ "" .

(۱) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: بلغ السماع على ابن الظاهري بقراءة على بن عبد الكافي السبكي في الثاني بجامع الحاكم. وكتب تحتها: إلى هنا سمع داود ابن نظام الملك بن جعفر.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ه)، (ع).

(٣) إسناده منقطع: أخرجه أحمد في «المسند» (١٩٧٧٢) (٣٣/ ١٨) عن يونس بن محمد المؤدب.

وأخرجه أيضًا في «المسند» (۱۹۷۷۳) (۳۳/ ۱۸) (۱۹۷۸۷) (۳۳/ ۳۳) وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۶) من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٣٨٤٤) (٣٠٠٥)، والخرائطي في «اعتلال القلوب» (٨٨)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٣٧١) من طريق يحيى بن حماد الأعرج. وأخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (٣٧١) من طريق أحمد بن حازم بن أبي غرزة، عن عبيد الله بن موسى. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٣٢)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٣٧١) من طريق عمرو بن حفص السدوسي، عن عاصم =

المعجم الصغير 🐉 💎 🖟 ١٥٧ 🖟

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَرْزَةَ [فَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَسْلَمِيِّ](١) إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَشْهَبِ.

٥٢٥ - حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ (٢) مِقْلَاصِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفْيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ [بْنِ يَزِيدَ] (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْعُرْسَ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُرْءَ لَيَعْمَلُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُرْءَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ (٢) الْجُنَّةِ، بِعَمَلِ أَهْلِ (٢) الْجُنَّةِ، وَعَمَلُ بِهَا حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ لِلَا (٧) كُتِبَ لَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِهَا حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ لِلَا (٧) كُتِبَ لَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِهَا حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ لِلَا (٩) كُتِبَ لَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِهَا حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ لِلَا (٩) كُتِبَ لَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِهَا حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ لِلَا (٩) كُتِبَ لَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِهَا حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهَا؛

<sup>=</sup> ابن علي. خمستهم، عن أبي الأشهب جعفر بن حيان، عن أبي الحكم البناني، عن أبي برزة، به.

قلت: علي بن الحكم البناني لم يسمع من أبي برزة، بل يحتمل أنه لم يدركه، فإن وفاة أبي برزة في حدود سنة ستين أو أربع وستين، بينما تأخرت وفاة علي بن الحكم إلى سنة إحدى وثلاثين ومئة. وقد حكم البيهقي على الحديث بالإرسال، فقال: وهذا على بن الحكم البناني ويقال له أبو الحكم وهو مرسل.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٢) (ز): [٤٥/ أ].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): يعرض.

<sup>(</sup>٥) الجادة: وسط الطريق ومعظمه، والجمع: جواد مثل: دابة ودواب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤٦٦/١).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٧) في (م): ما.

<sup>(</sup>٨) في (ع): يعرض.

### وَذَلِكَ لِمَا كُتِبَ لَهُ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا يُونُسُ، وَلَا عَنْ يُونُسَ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عُفْيْرِ، وَلَا يُرْوَى عَنِ الْعُرْسِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٥٢٦ - مر منا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَبُو حَفْصٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي ابْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي مُعَيْطٍ (٢)، وَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَخِيْتُ قَالَ: كُنْتُ فِي غَنَمِ لِآلِ أَبِي مُعَيْطٍ (٢)، فَخَاءَ النَّبِيُّ عَيْثُ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ رَخِيْتُ فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، [هَلْ] (٣) عِنْدَكَ لَبَنُ ؟»، فَعَلْتُ: نَعَمْ، [وَلَكِنِّي] مُؤْتَمَنُ قَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ شَاةٌ لَمْ يَنْزُ (٥) عَلَيْهَا فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَوْلَكِنِينًا ثَمَنُ قَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ شَاةٌ لَمْ يَنْزُ (٥) عَلَيْهَا الْفَحْلُ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَتَيْتُهُ بِشَاوٍ شَطُورٍ (٢) – قَالَ سَلَّامٌ: وَ [الشَّاةُ] (٧)

(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۱۹) (۱/ ٥٥) والمصنف في «مسند الشاميين» (۲۹) والبيهقي في «القضاء والقدر» (۱۱۸) من طريق سعيد بن كثير ابن عفير، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وفي الباب:

عن ابن مسعود أخرجه البخاري (٧٤٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣).

وعن أبي هريرة أخرجه مسلم (٢٦٥١).

وعن سهل بن سعد الساعدي أخرجه مسلم (١١٢).

(٢) في (م): (لأبي معيط) بدلًا من: (لآل أبي معيط).

(٣) زيادة من (م)، (ه).

(٤) في (ز): ولكن، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

(٥) لم ينز عليها: أي: لم يثب عليها الفحل، نزا الفحل نزوًا: من باب قتل. «المصباح المنبر» (٢/ ٢٠١).

(٦) شاة شطور: يبس أحد خلفيها: أو أحد طبيبها أطول من الآخر. «القاموس المحيط» (1/0/1).

(٧) زيادة من (ع).

المعجم الصغير 🐉 💎 🔭

الشَّطُورُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا الأَضْرُعُ (') – فَمَسَحَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَكَانَ الضَّرْعِ، وَمَا لَهَا ضَرْعٌ، فَإِذَا ضَّرْعُ حَافِلُ (') مَمْلُوءٌ لَبَنًا، فَأَتَيْتُ ('') النَّبِيَ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ مَنْقُورَةٍ، فَحَلَبَ (')، ثُمَّ سَقَى أَبَا بَكْرِ وَسَقَانِي، ثُمَّ قَالَ لِلْضَرْعِ: «اقْلُصُ» (') [فَقَلَصَ] ('') فَحَلَبَ مَعَلَمُ مَقَى أَبَا بَكْرِ وَسَقَانِي، ثُمَّ قَالَ لِلْضَرْعِ: «اقْلُصُ» (فَا وَفَقَلَصَ] ('') فَرَجَعَ كَمَا كَانَ، فَأَنَا رَأَيْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمْ مُعَلَمٌ فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْ مُعَلَمٌ فَقُلْتُ اللَّهُ مِنْ فَيْهِ، فَأَنْ لِللَّهُ عَلَى حَرَاء ('') فَأَسْلَمْتُ، مُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُؤْمُونَ فَيْهِ، وَإِنَّهُ مِنْ فِيهِ، [[وَإِنَّ ('') فَأَهُ لَرَطِبٌ سُورَةُ ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ ﴿ ، فَأَخَذْتُهُا ، وَإِنَّهَا رَطْبَةٌ مِنْ فِيهِ ، [[وَإِنَّ ('') فَأَهُ لَرَطِبٌ بِهَا، فَلَا أَدْرِي ('') بِأَيِّ الْاثْنُيْنِ خُتِمَتْ، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُكُمُ اللَّهُ عَلَى حَرِيةٍ بَعُدُو لَكُ اللَّهُ عَلَى الْاثْنُيْنِ خُتِمَتْ، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُكُمُ اللَّهُ عَلَى مَلْولِ اللَّه عَلَيْهِ الْمُنْ فَيْهِ مَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْالْقُولُ لَا يَرَكُعُونَ ﴾ اللَّه عَلَى الْالْمُولِ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلِ اللَّهُ عَلَى مَلْولِ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرَاء أَلَى وَلَهُ فَلَا أَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسُولِ اللَّه عَلَى الْمُؤْمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْ الْمَعْمُ الْوَالِمُ الْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(١) في (ه)، (ع): ضرع.

(٢) في (هـ): (وإذا ضرع حامل) بدلًا من: (فإذا ضرع حافل).

(٣) في (هـ): وأتيت.

(٤) في (م)، (ه)، (ع): فاحتلب.

(٥) اقلص: أي: اجتمع وانضم وانزوي. «القاموس المحيط» (١٢٥٩).

(٦) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٧) في (هـ): فبينا.

(٨) في (ع): (بجبل حراء) بدلًا من: (على حراء).

(٩) في (م)، (ه)، (ع): نزلت.

(١٠) في (م): أو إن.

(۱۱) في (ه): فما أدرى.

(١٢) ما بين المعقوفين [[.]] غير واضحة في (ع)، كتب في حاشية (ز): هذا ساقط من نسخة الشيخ ضياء الدين.

(۱۳) في (م): وأخذت.

سَبْعِينَ سُورَةً، وَأَخَذْتُ بَقِيَّةَ الْقُرْآنِ مِنْ أَصْحَابِهِ ١١٠٠.

#### (١) إسناده حسن، ولبعض فقراته شواهد:

أخرجه أحمد في «المسند» (٩٩٩ه») (٢٣٣٠) (٢٣٧١) (وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٠٠) (١/ ٢٦٦) (٢/ ٢٣٠٢) (٤/ ٤٧٩) (١/ ٢١٨٠) وأبو مصنفه» (٤٠٠) (١/ ٢٦٦) (٢/ ٢٢٣) ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» داود الطيالسي (٥٥١) (١/ ٢٧٦) ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في «المعجم الكبير» (٨٤٥٥) من طرق عن حماد بن سلمة. وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٥٩٨) (٦/ ٨٢)، وابن حرفة في «جزئه» (٤٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ١٧٢) من طريق أبي بكر بن عياش.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٥٧٤) (٦/ ٤٥)، وعبد الرزاق (٨٣٨٩)، والحميدي (١٠١٥)، وأبو يعلى (٤٩٧٠)، والمصنف في «الكبير» (١٠١٥٤)، وابن حبان (٧٠٧) من طريق سفيان بن عيينة.

وأخرجه البزار في «مسنده» (١٨٢٤) (٥/ ٢١٩)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٨٤٥٦)، والطحاوي «مشكل الآثار» (٤٤٤٦) (١١/ ٢٧٧)، وأبو يعلي (٤٩٨٥) (٨/ ٢٠٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٨٤) من طريق أبي عوانة.

كلهم، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن عبد الله بن مسعود، به. وبعضهم يذكره مختصرًا وبعضهم يذكره مطولًا.

تنبيه: في سند المصنف، عن أبى وائل عن ابن مسعود، وعند أبي يعلى، من نفس السند، من رواية زر بن حبيش.

قلتُ: والصواب أنه من رواية زر بن حبيش، وأما سند المصنف. فإما تحريف في النسخ أو وهم من شيخ المصنف، فإنه مجهول.

ومدار الحديث على عاصم بن أبي النجود وهو مختلف فيه بين العلماء منهم من ضعفه مطلقًا، ومنهم من قَبِلَهُ. وفي روايته عن زر اضطراب. قال ابن رجب «شرح علل الترمذي» (7/ VAA): عاصم بن أبي النجود الكوفي القارئ، كان حفظه سيئًا، وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب، كان يحدث بالحديث تارة عن زر، وتارة عن أبى وائل، قال حماد بن سلمة: كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن =

المعجم الصغير 👸 🔭

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَّامٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ.

٥٢٧ - حدثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ أَبُو بَكْرٍ الْكِلَابِيُّ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ (١)، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي اللَّهِ، وَفِي (٢) سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي (٢) سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا اللَّهِ عَلُوا، وَلَا تَغْدُرُوا، وَلا تُقَتُلُوا وَلِيدًا وَلا شَيْخًا كَبِيرًا (٤).

= زر، وبالعشي عن أبي وائل. وقال العجلي: عاصم ثقة في الحديث، لكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل.

قلتُ: وقوله: وأتيت رسول الله على فبينما نحن عنده على حراء إِذْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ وَوَلَهُ: وأَلْمُرْسَلَتِ، فَأَخَذْتُهَا، وَإِنَّهَا رَطْبَةٌ مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطِبٌ بِهَا، فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ الْاثْنَيْنِ خُتِمَتْ، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ أَوْ ﴿فَإِلَيْ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾».

أخرجه البخاري (٧٠ ١٨٣٠) (٣/ ١٤)، ومسلم (٢٢٣٤) (٤/ ١٧٥٥) من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله رضي قال : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي غَارٍ بِمِنَّى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: وَالمُرْسَلاَتِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَأَهُ لَرَطْبٌ بِهَا...». وزيادة عاصم: «فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ...» لم يذكرها أحد في حديث ابن مسعود هذا.

وقوله: «فأخذت من في رسول الله علي سبعين سورة».

أخرجه البخاري (٥٠٠٠) (٦/ ١٨٦)، ومسلم (٢٤٦٢) (٤/ ١٩١٢) من طريق الأعمش، حدثنا شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ يَظِيَّةً بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ».

(١) في (م): (سعد المري)، في (ع): (سعيد المدني) بدلًا من: (سعيد المري).

(۲) (ز): [۶۵/ ب].

(٣) في (م): ولا.

(٤) حدیث صحیح: أخرجه البزار في «مسنده» (۳۱۲۲) (۸/ ۱۱۹) عن أحمد بن =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا إِسْرَائِيلُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عُثْمَانُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم.

٥٢٨ - مرتنا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ الْمَنْبِجِيُّ بِمَنْبِجَ (١)، أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو مُصْعَبِ أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي بَكْرِ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ (٣) مَوْلَى ابْنُ أَبِيهِ بَكْرِ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ (٣) مَوْلَى الْ سُرَاقَة، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ (٤) ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، اوَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا (٥)، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا (٢٠)، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا (٢٠)، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْقٍ يَتَوَضَّأُ» (٧).

= عثمان ابن حكيم الأودي، عن عثمان بن سعيد بن مرة، بهذا الإسناد عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى رَفِيْقُكُ، به.

قلتُ: وفي سنده عثمان بن سعيد بن مرة القرشي مقبول. كما قال الحافظ «التقريب». وشيخ المصنف مجهول.

وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (۱۷۳۱)، والترمذي (۱٤٦٦) (۱۷۰۹) (۱۷۱۰)، وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (۱۷۳۱)، والنسائي في «الكبرى» (۸۵۳۲) (۸۷۲۱) (۸۷۳۱)، وأجمد في «المسند» (۲۲۹۷۸) (۲۲۹۷۸) من طريق علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه.

(١) في (م): بمنبجة.

(٢) في (م)، (ه)، (ع): ثنا.

(٣) في (م): (عن عطية)، في (ه): (عن عطية عن طلحة) بدلًا من: (عن طلحة).

(٤) في (م)، (ه)، (ع): فمضمض.

(٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٦) في (ه)، (ع): ثلاثًا ثلاثًا.

(۷) صحيح لغيره: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٥٠)، والمصنف في «المعجم الأوسط» (٨٤٩٩)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٦٣١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٤/ ٦٠) من طريق عطاف بن خالد المخزومي، =

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا ابْنُهُ، وَلَا عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا طَلْحَةُ. تَفَرَّدَ بِهِ عَطَّافٌ.

٥٢٩ - صرننا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَوَيْهِ الْمُخَرِّمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ (١)، ثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ بُدَيْلِ الْقَاضِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَخِيْفُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْبَاغِيَةُ (٢).

= عن طلحة، مولى آل سراقة، بهذا الإسناد.

قلت: طلحة، مولى آل سراقة، ترجم له البخاري ولم يذكر فيه جرحًا ولاتعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وأخرجه البزار في «مسنده» (٣٤٩) (٢/ ١١)، والطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٢٩، ٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٩٦) (١/ ٢٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٩٦) (١/ ٢٠٤) من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر، به.

قلتُ: فيه إسحاق بن يحيى ضعيف، ومدار الحديث على معاوية بن عبد الله بن جعفر، وهو مقبول، كما قال الحافظ، «التقريب».

وأخرجه البخاري (١٥٩) ( ١٦٤) ( ١٩٣٤)، ومسلم (٢٢٦) (٢٢٧) وسيأتي برقم (٧٧٥) من طرقٍ عن حمران، مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات.

(١) سقطت من (ع).

(٢) حديث صحيح: أخرجه أبو يعلى في «معجمه» (٢٨٣)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢) حديث صحيح: أخرجه أبو يعلى في «معجمه» (١٧٢) من طريق أحمد بن محمد الرملي، عن يحيى بن عيسى، به.

وله شواهد: من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (٤٤٧) (٢٨١٢)، ومسلم (٧٠) (٧١) (٢٩١٥).

ومن حديث أم سلمة، أخرجه مسلم (٢٩١٦) (٤/ ٢٣٣٦).

وعن أبي قتادة، أخرجه مسلم (٢٩١٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ عِيسَى.

• ٥٣٠ - صد ثنا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْأَذَانِ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفِ الْعَطَّارُ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَامِرِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنِ [عَبْدِ اللهِ] (١) بْنِ مَسْعُودٍ رَبَوْلُكُ أَنَّ النَّبِيَّ مُغِيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنِ [عَبْدِ اللهِ] (١) بْنِ مَسْعُودٍ رَبَوْلُكُ أَنَّ النَّبِيَّ مُعْدِرة وَ اللهِ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ (٢)، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً ١٤٠٠.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُغِيرَةَ إِلَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا سَهْلٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيِّ بْن خَلَفٍ. ابْنُ عَلِيِّ بْن خَلَفٍ.

وعن أبي هريرة، أخرجه الترمذي (٣٨٠٠) وأبي يعلى (٦٥٢٤).
 وعن عمرو بن العاص، أخرجه أحمد في «مسنده» (١٩٧/٤).
 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٤٩٩)

قال الحافظ: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار، ورد على النواصب الزاعمين أن عليًّا لم يكن مصيبًا في حروبه.

(١) زيادة من (م)، (هـ).

(٢) الباءة: يعني النكاح والتزوج، يقال فيه الباءة والباء، وقد يقصر. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ١٦٠).

(٣) حديث صحيح: وإسناد المصنف ضعيف جدًّا، فيه سهل بن عامر البجلي. كذبه أبو حاتم. وقال البخاري: منكر الحديث. «الميزان» (٢/ ٢٣٩).

وأخرجه المصنف في «المعجم الكبير» (١٠٠٢٧) (١٠٠٨) بسنده و متنه وزاد: «يا معشر الشباب...، فإنه أحصن للفرج، وأغض للبصر، فمن لم يقدر على ذلك...».

وأخرجه البخاري (١٩٠٥) (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) من طرقٍ عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله وَالله عن يرفعه بلفظ: «من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء». وأخرجه البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠) من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، به.

المعجم الصغير 💸 🔭

٥٣١ - صِدَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي (١) غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ ابْنُ عَمْرٍ و الضَّبِّيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُمْرٍ و الضَّبِّيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبْدٍ اللَّهِ رَخِيْتُ قَالَ: «نَهَى عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَخِيْتُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ رَخِيْتُ عَنِ الثَّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ مَا هِيَ (٢).

(١) سقطت من (م).

(۲) حديث صحيح: وإسناد المصنف منقطع، يونس بن عبيد لم يسمع من عطاء، قال الترمذي في «العلل الكبير» (٣٤١): وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح.

أخرجه الترمذي (١٢٩٠) (٣/ ٧٧٥)، وفي «العلل الكبير» (٣٤١)، وأبو داود (٣٤٠٥)، والنسائي (١٨٤٠) (٣/ ٢٦)، وفي «السنن الكبرى» (٢١٨٤) (٢/ ٢٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٩١١) (٤٩٧١)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٩١٨)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٩٩٠) والطحاوي في «المشكل» (١٤١) والدار قطني في «سننه» (٢٩٩١) (٢٩٩١)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢٩٩١)، وفي في «السنن الكبرى» (٢٩٩١) (٢٠٦٢١) من طريق عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، به، وزاد بعضهم «نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء. وقوله: «نهى رسول الله عن عاله الثنيا» ثابت من حديث جابر.

أخرجه مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١١٧٥)، وأحمد في «المسند» (١٤٩٢١) (٢٣/ ١٨٨)، وأبو داود (٣٣٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٦٨)، وابن ماجه (٢٢٦٦)، وابن الجارود (٥٩٨) من طريق أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، بلفظ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثَّنَيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. ولم يذكر: «إلا أن يعلم ما هي».

لَمْ يَرْوِهِ [عَنْ يُونُسَ] (١) إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، [وَهَذِه] (٢) الثُّنْيَا [الَّتِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ] (٣): أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ [[مِنَ النَّخِيلِ (٤) أَوْ غَيْرِهِ [مِنْ شَجَرِ الثَّمَرِ] (٥) ] النَّخِيلِ (٤) أَوْ غَيْرِهِ [مِنْ شَجَرِ الثَّمَرِ] (١) فَيَسْتَثْنِي لِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ شَيْئًا مِنَ النَّخِيلِ (٤) أَوْ غَيْرِهِ [رَسُولُ اللهِ] (٧) عَلِيْهِ: «لَا تَجُوزُ الثَّيْا إِلَّا أَنْ يُبِينٌ شَجَرًا بِعَيْنِهِ» (٨).

٥٣٢ - مرتنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنِي (٩) أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُ [رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ] (١٠) [زَادَ ابْنُ (١١) الحسن مَالِكِ مَوْفَى قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ لَوْلَا بُعْدُ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ لَوْلَا بُعْدُ مَنْزِلِنَا لَكُنْتُ آتِيكَ كُلَّ يَوْمٍ فَأُسَلِّمَ عَلَيْكَ، قَالَ عِكْرِمَةُ: وَكَانَ أَنَسُ مُسْتَلْقِيًّا عَلَى فَرَاشِهِ، عَلَى وَجْهِهِ مِنْدِيلٌ - أَوْ قَالَ: خِرْقَةُ، فَلَمَّا سَمِعَ أَنَسُ قَوْلَ عَلَى الرَّجُلِ الْعَرْقَة - عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ السَعِعَ أَنسُ قَوْلَ الرَّجُلِ أَلْقَى الْمِنْدِيلَ - أَوْ قَالَ: الْخِرْقَة - عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ السَعِعَ أَنسُ فَوْلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا سَمِعَ أَنسُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَا عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (هـ)، وفي (ز): وهذا، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ه): النخل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين المزدوجتين [[]] غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٩) (ز): [٥٥/ أ].

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، (ع)، في (ز) وضع علامة (لا) فوق كلمة: =

المعجم الصغير 💸 🦟 ٦٦٧ 🦫

الرَّحْمَةِ حَتَّى يَيْلُغَهُ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ (' غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ»، فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الرَّحْمَةُ فَمَا لِلْمَرِيضِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ : «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ("").

= قال سمعت، ووضع علامة (إلى) فوق كلمة يقول: «من عاد»، وكتب في حاشيتها: هذا الذي عليه (لا)، (إلى) ساقط في نسخة الشيخ ضياء الدين.

(١) في (ع): (قام من عنده) بدلًا من: (قعد عنده).

(٢) في (ع) زاد بعدها: قال.

(٣) إسناده ضعيف جدًّا: إبراهيم بن الحكم بن أبان، قال الحافظ: ضعيف وصل مراسيل. «التقريب». أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٦١) من طريق سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٢٧٨٢) والمصنف في «الأوسط» (٨٨٤٦)، والمصنف في «الأوسط» (٨٨٤٦)، والبيهقي في «الشعب» (٩١٨١) من طريق هلال بن أبي داود الحبطي، عن هارون بن أبي داود عن أنس بن مالك، قال يرفعه بلفظ: «أَثِمَا رَجُلٍ عَادَ مَرِيطًا، فَإِنَّا يَخُوضُ في الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ»، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الصَّحِيحُ الَّذِي يَعُودُ الْمَرِيضَ، فَالْمَرِيضُ مَا لَهُ؟ قَالَ: «تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ» وسنده الصَّحِيحُ الَّذِي يَعُودُ الْمَرِيضَ، فَالْمَرِيضُ مَا لَهُ؟ قَالَ: «تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ» وسنده ضعيف، هارون بن أبي داود الحبطي تفرد بالرواية عنه أخوه هلال، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ولم يوثقه غيره، وترجم له البخاري في «التاريخ الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» فسمياه مروان بن أبي داود، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وترجم له ابن حبان مرتين في هارون ومروان.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٦٧٦٤) عن جعفر بن سليمان، عن بسطام بن مسلم، عن زنباع العنبري، عن بكر بن عبد الله المزني، أن أنس بن مالك قال له: «يا أبا عبد الله، إنا كنا نتحدث أن عائد المريض يخوض في الرحمة فإن سأل بالمريض قائما ألجمته الرحمة، وإن قعد غمرته». وفيه زنباع العنبري، لم أقف له على ترجمه. وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٢١٦) من طريق العباس بن الفضل العبدي، عن يزيد بن عمران، عن أمية الزرقاء، عن أنس بن مالك، يرفعه: «إن عائد المريض يخوض في الرحمة فإذا جلس غمرته». وفي سنده عبّاس بن الفضل

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا الْحَكَمُ. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ.

٥٣٣ - مرتنا عُمَرُ بْنُ سَهْلِ أَبُو بَكْرِ الدِّينَورِيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ قَاضِي الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ قَاضِي الْيَمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْالِيُّكُ، عَنِ النَّادِمُ يَنْتَظِرُ التَّوْبَةَ وَالْمُعْجَبُ يَنْتَظِرُ التَّوْبَةَ وَالْمُعْجَبُ يَنْتَظِرُ الْقُوبَةَ وَالْمُعْجَبُ يَنْتَظِرُ الْقُتَ» (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُطَرِّفُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا مُوسَى. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَحْوَصِ [قَاضِي عَكْبَرَا] (٢).

٥٣٤ - حدثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو حُفَيْصٍ الْقَاضِي (٣) الْحَلَبِيُّ، ثَنَا الْمُسَيِّبُ

العَبْديُّ ، «تاريخ الإسلام» (٥/ ٥٩٣) كذبه ابن معين. وقال البخاريُّ : ذَهَب حديثه . وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٥٩) من طريق وهيب بن الورد، عن أبي منصور، عن رجل من الأنصار، عن أنس، قال : قال رسول الله عنه : «من عاد مريضًا وجلس عنده ساعة أجرى الله له عمل سنة لا يعصي فيها طرفة عين». وسنده ضعيف للرجل المبهم.

وفى الباب عن ثوبان، أخرجه مسلم (٢٥٦٨) بلفظ: «من عاد مريضًا، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع».

وعن ابن مسعود رَفِيْكُيُّهُ. أخرجه البخاري (٥٦٤٧).

وعن أبي هريرة، أخرجه مسلم (٢٥٦٩).

(۱) إسناده ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۱/ ٤١٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٨٦٧) (٩/ ٣٩٧) من طريق بهذا الإسناد. وعند البيهقي: «النادم ينتظر الرحمة».

قلتُ: مطرف بن مازن كذبه ابْنُ مَعِين. وقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وأسقطه ابن حِبَّان، وضعقه آخرون. وقال الذهبي: كان من الأخيار الصُّلحاء وهو واهٍ. «تاريخ الإسلام» (٤/ ١٢٠٨).

(٢) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

(٣) سقطت من (م).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

ابْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ وَإِنْهَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ قَتْلِ الضِّفْذَع، وَقَالَ: «نَقِيقُهَا (٢) تَسْبِيحُ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا إِلَّا الْحَجَّاجُ. تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيِّبُ.

(١) في (ع): (زرارة بن أبي أوفي) بدلًا من: (زرارة بن أوفي).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٧٠٠) من طريق يزيد بن هارون. والخطيب في «الموضح» (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠) من طريق أبي داود الطيالسي. كلاهما عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زرارة، عن أبي الحكم البجلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، موقوفًا. وجاء عند ابن أبي شيبة: «شعبة، عن زرارة» ليس في إسناده: قتادة.

وأخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (٨٤١٨) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَن ابْن أبي نعم، عن عبد الله بن عمرو، موقوفًا.

تنبيه: وقع عند عبد الرزاق ابن عمر بدل: ابن عمرو. فلعله خطأ في النسخ. وتابع ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ هشامٌ الدستوائيُّ، فقال: عن قتادة، عن زرارة، عن أبي الحكم، عن عبد الله بن عمرو. ذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٦/ ٢٦٥). وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٣٨) (٩/ ٤٣٥) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن عمرو وَقَلَمُهُا، موقوفًا. وتابعه يحيى القطان عن هشام. ذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» =

<sup>(</sup>٢) نقيقها: النقيق: صوت الضفدع، فإذا رجع صوته قيل: نقنق. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح موقوفًا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٧١٦)، وابن عدي في «الكامل» (٣٨٨/٦)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (٧٢٢٦) من طريق المسيب بن واضح، عن حجاج بن محمد، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عبد الله بن عمرو، يرفعه. وجاء عند ابن عدي: «سعيد» بدل: «شعبة». وفيه المسيب بن واضح، ضعفه الدارقطني. وقال أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل. «الميزان» (٤/ ١١٦). وقد خالفه غيره فجعله موقوفًا.

## مَنِ اسْمُهُ عُثْمَانُ

٥٣٥ - حرثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ [الْبَصْرِيُّ] (١) أَبُو عَمْرٍو، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ، ثَنَا (٢) إِسْرَائِيلُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ [. وَكَانَ أَمِيرًا عَلَيْنَا .] (٣) حُصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ [. وَكَانَ أَمِيرًا عَلَيْنَا .] (٣)

= (٦/ ٢٦٥). بإسقاط ابْن أبي نعم وزاد البيهقي: «فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم». وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (٧٢٢٦) عن الهروي، عن عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبيه، عن حماد، عن قتادة، عن زرارة، عن عبد الله بن عمرو، يرفعه.

قلتُ: وقد رجح أبوحاتم وابن عدي والذهبي في «الميزان» (١١٧/٤) الموقوف. وقال البيهقي: «إسناده صحيح».

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٥٤٨) من طريق النضر، عن إسرائيل، عن جابر بن يزيد، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو، موقوفًا، بلفظ: «لا تقتلوا الضفادع، فإنها لما أرسلت على بني إسرائيل. انطلق ضفدع منها، فوقع في تنور فيه نار طلبت بذلك مرضاة الله فأبدلهن الله أبرد شيء تعلمه الماء وجعل نقيقهن التسبيح».

وفي باب النهي عن قتل الضفدع:

ما أخرجه أبو داود (٣٨٧١) (٥٢٦٩)، والنسائي (٧/ ٢١٠)، وأحمد (١٥٧٥٧) من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: إنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا. وإسناده حسن.

وعن عائشة أخرجه عبد الرزاق (٨٣٩٢) ولفظه: أن النبي ﷺ قال: «كانت الضفادع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه»، فنهى عن قتل هذا، وأمر بقتل هذا.

(١) زيادة من (م)، (هـ).

(٢) في (هـ): أنا.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

المعجم الصغير ﴾

يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَدَعَانِي، فَقَالَ: «لَا أَقْبَلُ مِنْكَ حَتَّى تُبَايِعَ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم»، (١) فَبَايَعْتُهُ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمُسْتَظِلِّ إِلَّا شَبِيبٌ، [وَلَا عَنْهُ (٢) إِلَّا إِسْرَائِيلُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ رَجَاءٍ ] (٣).

٥٣٦ - مرئنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى [بْنِ عُثْمَانَ] بْنِ زُفَرَ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ الزُّهْرِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ: «دِبَاغُ الْأَدِيمِ طُهُورُهُ» (٥٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُحَمَّدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ الْهَيْثَمُ.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: فيه مستظل بن حصين، ذكره ابن أبي حاتم (٤/ ١/ ٢٢٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وكذلك البخاري ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢٢٤). أخرجه المصنف في «الكبير» (٢٤٥٧) (٢/ ٣٤٧) وفي «الأوسط» (٣٧٠٣) (٤/ ١١٠) (٤/ ١١٠) بسنده و متنه. وأخرجه البخاري (٥٧) (٥/ ٢١ / ٢١) (٥٢٤) (١/ ١١١) (١٤٠١) (١٤٠١)، و مسلم (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٩) من طريق جرير بن عبد الله، بلفظ: أما بعد، فإني أتيت النبي على قلت: أبايعك على الإسلام فشرط أي من على المنبر – عليَّ: «والنصح لكل مسلم»، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل، وفي رواية: «بايعت رسول الله على المالمة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم».

<sup>(</sup>٢) في (هـ): (ولا عن شبيب) بدلًا من: (ولا عنه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح في (ع) لحال التصوير.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) صحيح بشواهده: فيه عثمان بن عبد الأعلى بن عثمان شيخ المصنف. (مجهول)، ومحمد بن عبد الله بن جعفر الزهري الكوفي لم أقف عليه بهذا الاسم. وأظنه محمد ابن عبد الله بن جعفر أبا بكر الزُّهَيْري البَغْدادي العابد، يروي عن الهيثم بن جميل، وثقه الدارقطني. «تاريخ الإسلام» (٦/٠١٤). أخرجه المصنف في =

٥٣٧ - صدننا عُثْمَانُ (١) بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِ وِ السُّلَفِيُّ الْحِمْصِيُّ، بِحِمْصَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَيَا عَيْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُلِ: الْإَسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ (٢)؛ فَإِنَّ يَقُولُ: عَيْرَ فَلِكَ الْعَظِيمِ (٢)؛ فَقَدْرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرًا لِي (٣) في دِينِي وَدُنْيَايَ [وَعَاقِبَةِ أَمْرِي] (٤) فَقَدِرُهُ (٥) لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرًا لِي (٣) في دِينِي وَدُنْيَايَ [وَعَاقِبَةِ أَمْرِي] (٤) فَقَدِّرُهُ (٥) لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرًا لِي (٣) في دِينِي وَدُنْيَايَ [وَعَاقِبَةِ أَمْرِي] (٤) فَقَدِّرُهُ (٥) لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ

<sup>= «</sup>المعجم الأوسط» (٣٧١٥) (٤/ ١٠٣) بسنده ومتنه.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٢١٤) (٢٤/ ١١٩)، والنسائي في (٧/ ١٧٤)، وفي «الكبرى» (٤٧٠) (٤٥٧١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٧٠)، وابن حبان (١٢٩٠)، والدارقطني (١/ ٤٤) من طريق عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة عن النبي على النبي على عن جلود الميتة، فقال: «دباغها طهورها».

وله شاهد من حدیث ابن عباس، عن رسول الله ﷺ، بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». أخرجه مسلم (٣٦٦)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، وأبو يعلى (٢٣٨٥).

وشاهد أيضًا: أخرجه البخاري (٢٢٢١)، ومسلم (٣٦٣) عن عبد الله بن عباس على الله عن رسول الله على أنه مر بشاة ميتة، فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟»، قالوا: إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها».

<sup>(</sup>۱) (ز): [۵۵/ ب].

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ه)، (ع): (إن كان في هذا الأمر خيرة لي) بدلًا من: (إن كان هذا الأمر خيرًا لي).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) في (م): فاقدره.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

خَيْرًا لِي فَسَهِّلْ لِي الْخَيْرَ<sup>(۱)</sup> حَيْثُ كَانَ وَاصْرِفْ عَنِّي الشَّرَّ حَيْثُ كَانَ، وَرَضِّنِي بقَضَائِكَ»<sup>(۲)</sup>.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ.

(١) في (م): (وإن كان غير ذلك خيرًا فسهل لي الخير)، في (ع): (وأن كان غير ذلك فسهل لي الخير). فسهل لي الخير).

(٢) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٧٢٣) من طريق إسماعيل بن عياش، عن المسعودي، عن الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، بهذا الإسناد.

قلتُ: إسناده ضعيف؛ شيخ المصنف عثمان بن خالد مجهول الحال. وإسماعيل بن عياش مخلط في غير رواية أهل بلده. والمسعودي كوفي، وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي صدوق اختلط قبل موته، ولم يتبين لي سماع ابن عياش منه قبل الاختلاط أو بعده.

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٢٦) (١/ ٣٠٢) من طريق عباس بن الفضل ، عن يحيى بن اليمان ، عن مسعر ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، به . وسنده ضعيف : يحيى بن يمان يخطئ كثيرًا وقد تغير . والراوي عنه عباس بن الفضل لم أقف عليه .

وأخرجه البزار في «المسند» (١٥٢٨) (٤/ ٣٣٤)، والمصنف في «الكبير» (١٠٠١٢) (المربير» (٣٢٤)، والمصنف في «الكبير» (١٠٠١) من طريق صالح بن موسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، يرفعه. وسنده ضعيف، صالح بن موسى التيمي متروك، قاله الحافظ. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٩٤٠٢) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود. وسنده مقطوع، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.

أخرجه البزار في «المسند» (١٥٨٣) (٥/ ٢٧)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٩١٧)، والبيهقي في «المصنف في «الكبير» (١٠٠٥)، وفي «الدعاء» (١٣٠١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٤١) (٢٢٥) (٢٤١)، والشاشي في «المسند» (٣٥٩) =

٥٣٨ - مرتنا عُثْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ (١) الطَّلْحِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ (٢)، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا قَالَ: كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ، فَلَمْ يَخْرُجُ، فَلَمْ نَزَلْ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ، فَلَمْ يَخْرُجُ، فَلَمْ نَزَلْ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ، فَلَمْ يَخْرُجُ، فَلَمْ نَزَلْ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ، فَلَمْ يَخْرُجُ، فَلَمْ نَزَلْ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ، فَلَمْ يَخْرُجُ، فَلَمْ يَخْرُجُ، فَلَمْ يَخْرُجُ وَيَ الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ، فَلَمْ يَخْرُجُ، فَلَمْ يَخْرُجُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيُعْلِدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيُولِ اللّهِ وَيُهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَلَا أَنْ يَخْرُجُ وَلَا أَنْ يَعْرَبُهُ وَيَ الْمَالِحَةَ فِي اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَسُولَ اللّهِ وَاللّهُ وَيَعْمَعْنَا الْبَارِحَةَ فِي الْمَالِ وَاللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا أَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلِلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَا وَلَالِهُ وَلَا أَلَا لَا لَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا أَلَا اللّهُ وَلَا أَلَا اللّهُ وَلَا أَلْهُ لَا أَلَا لَا لَا لَا لَالِهُ وَلَا أَلَا الللّ

= من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي عليه. فيه عمران بن محمد، مقبول، وأبوه ضعيف.

وشاهده حديث جابر.

أخرجه البخاري (۱۱٦۲) (۱۳۸۲) (۷۳۹۰)، والترمذي (٤٨٠)، وأبو داود (۱۵۳۸)، والنسائي في (٦/ ٨٠)، وابن ماجه (۱۳۸۳).

وقال شيخنا مصطفى العدوي في «تفسيره» (١٠٩/ ٢):

وكل حديث ورد في الاستخارة غير حديث جابر فهو حديث ضعيف حتى حديث جابر مع كون البخاري وَخُلِللهُ أخرجه إلا أن من أهل العلم من تكلم فيه أيضًا كالإمام أحمد، قال: هذا الحديث رُوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر، وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطًا يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وهذا منكر.

لكن من العلماء من حَمَل قول أحمد: (منكر) على أنه يريد بها التفرد، كما قال العلماء في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي راوي حديث: «إنما الأعمال بالنيات». فالشاهد: أنه لم يصح في الاستخارة خبر إلا هذا الخبر، أما حديث: «اللهم اغفر لي واختر لي» وغيره، فكل ما ورد في الاستخارة من حديث فهو ضعيف.

(١) في (ه): عبد الله.

(٢) القمي: بضم القاف، وتشديد الميم المكسورة، هذه النسبة إلى بلدة قم، وهي بلدة بين أصبهان وساوة كبيرة، غير أن أكثر أهلها الشيعة، بنيت هذه المدينة زمن الحجاج ابن يوسف سنة ثلاث وثمانين. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٠/٤٨٤).

المعجم الصغير ﴿ ١٧٥ ﴾

الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ<sup>(۱)</sup> عَلَيْكُمْ»<sup>(۲)</sup>. لَا يُرْوَى [هَذَا الْإسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ لَا يُرْوَى [هَذَا الْإسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

 $^{(7)}$  وَقَدْ رَأَيْتُهُ]  $^{(9)}$  ،  $^{(8)}$  فِي كِتَابِهِ  $^{(8)}$  وَقَدْ رَأَيْتُهُ]  $^{(9)}$  ،  $^{(8)}$  ،  $^{(7)}$  وَهُوَ عَلِيلٌ مَسْبُوتٌ  $^{(8)}$  ، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ ، وَعَاشَ إِنْطَاكِيَةَ ، [فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ]  $^{(8)}$  وَهُوَ عَلِيلٌ مَسْبُوتٌ  $^{(8)}$  ، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ ، وَعَاشَ بَعْدَ خُرُوجِي مِنْ إِنْطَاكِيَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَنَيِّقًا  $^{(8)}$   $^{(8)}$  - ثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَوْفِيُّ ،

(١) في (م)، (ه): تكتب.

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٠٧٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣٧٣٣)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٨٠٢) وغيرهم. من طريق عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله، به.

قلتُ: ضعيف، عيسى بن جارية قال ابن معين: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، ومرة متروك.

وقصة الحديث صحيحة من حديث عائشة بدون لفظة: «الوتر» فهى منكرة. أخرجه البخاري (٧٢٩)، ومسلم (٧٦١) ولفظه: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْل فَتَعْجِزُوا عَنْهَا».

(٣) زيادة من (م).

(٤) خرزاذ: بضم المعجمة، وتشديد الراء وزاي، وقد ينسب إلى جد أبيه. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٨٥).

(٥) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٦) في (م): دخل.

(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، (ع).

(A) في (ه): مشبوت. مسبوت: مغشي عليه، والسبات: النوم الثقيل، وأصله الراحة يقال: من سبت يسبت من باب قتل، وسُبِتَ بالبناء للمفعول: غشي عليه. «المصباح المنير» (١/ ٢٦٢).

(٩) سقطت من (ع)، وفي (هـ): ونتيف.

ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ آَبُو سَعِيدٍ [الْخُدَرِيِّ]<sup>(۲)</sup> وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ وَالدُّرِيسَ] الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدَرِيِّ] وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثُ] (٥) عَنْ [إِدْرِيسَ] (٦) إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ.

• ٥٤٠ - مرننا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الدَّبَّاغُ الْمِصْرِيُّ (٧)، [بِمِصْرَ] (٨)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَافِعِ الطَّحَّانُ (٩) الْمُعَدِّلُ، ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِينَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْنَا

(١) في (ز): أبي إدريس، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): فتسعة.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: فيه الحسين بن حسن بن عطية، ضعيف، وعطية العوفي ضعيف. وقال الهيثمى في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٩٩): رواه الطبراني في «الصغير»، وفيه الحسين بن الحسن بن عطية وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ز): أبي إدريس، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٧) في (م): البصري.

<sup>(</sup>۸) زیادة من (م).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ه).

المعجم الصغير المعجم ال

قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ (١) الْحَبَشَةِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَقُلْتُ: مَا لِي (٢) أَحَدَثَ فِيَّ (٣) حَدَثُ أَو أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ (٤): «لَا يَا بَعُدَ، فَقُلْتُ: مَا لِي لَا تَكَلَّمُوا فِي ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ (٥)، وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاقِ» (٦).

(۱) (ز): [۲٥/ أ].

(٢) في (م): (أما إني) بدلًا من: (ما لي).

(٣) في (ع): بي.

(٤) في (م): قال.

(٥) في (م): شاء.

(٦) حديث حسن من غير هذا الوجه: خالف أصحاب ابن عيينة عبد الغفار، فقالوا عن سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن أبى وائل، عن عبد الله.

أخرجه أحمد في «المسند» (٣٥٧٥) (٦/ ٢٤)، والشافعي في «مسنده» (١١٩/١)، وعبد الرزاق (٣٥٩٤)، والحميدي (٩٤)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٧)، والنسائي في «الكبير» (٢٢١٦)، وأبو يعلى (٤٩٧١)، والمصنف في «الكبير» (٢٢١٢)، وابن حبان (٢٢٤٣) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٤٤١٧) (٧/ ٤٢٤)، والطيالسي (٢٤٥)، والشاشي (٢٠٤)، والشاشي (٢٠٤)، والمصنف في «الكبير» (١٠١٢٠) من طريق شعبة.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٤١٤٥) (٧/ ٢١٠)، والمصنف في «الكبير» (١٠١٢١) وغيرهم من طريق عن زائدة.

وأخرجه أبو داود (٩٢٤) عن أبان ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، به. وأورده البخاري في «صحيحه» (٩/ ١٨٧) بصيغة الجزم قوله: «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ عِمَّا أَحْدَثَ: أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا في الصَّلاَةِ».

وأما قوله: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي. . . . =

هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْغَفَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ فَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ [مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، عَنْ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ [مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْ وَرِّ [بْنِ حُبَيْشٍ]<sup>(٢)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ (٣).

# مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ

٥٤١ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّ بَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِطْتُ قَالَ: «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِطْتُ قَالَ: «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بْنُ بَيِّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي وَاللَّذِي اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ عَلَيْدٍ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مُسْلِمٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيٌّ.

٥٤٢ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ

<sup>=</sup> أخرجه البخاري (١١٩٩) (١٢١٦) (٣٨٧٥)، و مسلم (٥٣٨) من طريق علقمة، عن عبد الله وَوَقِيْنَ، قال: كنا نسلم على النبي عليه وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، إنا كنا نسلم عليك فترد علينا؟ قال: «إن في الصلاة شغلًا».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (ز): أول السابع من نسخة المهذب بن زينة.

<sup>(</sup>٤) في (م): (الذي) بدلًا من: (والذي).

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٦٨)، والترمذي (٢٢٠٦)، وأحمد في «المسند» (١٢٣٤٧) (٢٥١/ ٣٥١) وغيرهم من طرقٍ عن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج فقال: «اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم»، سمعته من نبيكم على .

المعجم الصغير 👸 💦

[شَرُوسٍ] (١) الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا (٢) الْمُتُوبَةُ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ.

287 - حمد ثنا عَلِيُّ بْنُ بِشْرِ الْمَقَارِيضِيُّ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ( أَ ) الْمَكِّيِّ ] ( أَ ) الْعَابِدُ إِلَّا سَعِيدُ. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوثَى ( آ ) الصَّنْعَانِيُّ - ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحِ الْمَكِيِّ، عُنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ رَوْفِيْ قَالَ: «اتَّقِ اللَّه حَيْثُمَا كُنْتَ، ابْنِ جَبَلٍ رَوْفِيْ قَالَ: «اتَّقِ اللَّه حَيْثُمَا كُنْتَ، وأَتْبِع السَّيِّئَةَ الْحُسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » ( ) .

<sup>(</sup>١) في (ز): سروس، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) صحيح وهذا إسناد ضعيف: فيه علي بن صالح المكي، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: لا أعرفه، مجهول. اه. وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروس ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الألباني: كأنه مجهول. وقد تقدم الكلام عليه برقم (٢١) فانظره.

<sup>(</sup>٤) في (ع): مالك.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٦) جوثى: لعله منسوب إلى جوثة، موضع باليمن، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٧) إسناده منقطع: ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من معاذ بن جبل.
 ومدار هذا الحديث على حبيب بن أبي ثابت. وقد اختلف عليه على ثلاثة أوجه:
 ١ - حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ، يرفعه.

= أخرجه أحمد في «المسند» (٢١٩٨٨) (٣٦/ ٣١٣). والترمذي (١٩٨٧) عن محمود ابن غيلان. كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ، يرفعه. وأرسله جماعة عن وكيع، فلم يذكروا فيه معاذًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (٦/ ٧٧). وقال وكيع: وجدته في كتابي عن أبي ذر، وهو السماع الأول، وقال وكيع: قال سفيان مرة: عن معاذ.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٠٥٩) (٣٦٠)، والمصنف في «الكبير» (٢٩٧) وأخرجه أحمد في «الكبير» (٢٩٧)، وأبو نعيم (٢٩٨) عن إسماعيل، عن ليث. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٢٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٧٦) من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٧٧٩) من طريق علي بن صالح المكي، عن الأعمش. ورواه حماد بن شعيب، وإسماعيل بن مسلم المكي. وذكره الدارقطني في «العلل» (٦/ ٧٢). خمستهم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل، يرفعه. وسنده ضعيف؛ الليث ضعيف، وأبو مريم متروك الحديث، وحماد بن شعيب وإسماعيل المكي ضعيفان، وعلى بن صالح المكي مجهول، قاله أبو حاتم وقال ابن حبان: يغرب.

٢ - حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب، مرسلًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٥٣٢٤) عن وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، مرسلًا. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٦٦٢) من طريق إسحاق بن سليمان، عن أبي سنان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، مرسلًا. ورواه جماعة عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون، مرسلًا، ذكره الدارقطني في «العلل» (٦/ ٧٢).

٣ - حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن أبي ذر، يرفعه.
 أخرجه أحمد في «المسند» (٢١٣٥٤) (٣٥/ ٢٨٤)، والترمذي (١٩٨٧)، والدارمي
 (٢٧٩١)، والبزار (٢٠٢١)، والحاكم ( ١/٤٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٧٨)، والبيهقي في «الشعب» (٧٦٦٣) من طرق عن سفيان الثوري، عن حبيب، عن أبي ذر، يرفعه.

قلتُ: وميمون بن أبي شبيب لم يسمع من أبي ذر. كما قال أبو حاتم وغيره. الترجيح: رجح محمود بن غيلان والبيهقي حديث أبي ذر. وقال البيهقي = المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا سَعِيْد بْن سَالِم تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْن جُوثَى.

٥٤٤ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ شِهَابٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، الْبَصْرِيُّ، ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ شِهَابٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدَةً بْنِ أَبِي لُبَابَةً، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ إِيْكَ عَلَيْهِ، (٢) لَيْ الْفَيْدُ فَقَالَ: «هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ، (٢).

= وكلاهما مرسل.

ورجح الدارقطني في «العلل» (٦/ ٧٢) الرواية المرسلة.

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٢) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٧٨١) من طريق برد بن سنان، عن عبدة بن أبي لبابة، عن زر بن حبيش، عن الصبي بن معبد، به.

وخالف برد بن سنان سفيان بن عيينة ، فقال عن عبدة بن أبي لبابة ، عن أبي وائل ، عن الصبي بن معبد: أخرجه أحمد في «المسند» (۱۹۸) (۱/ 3.7) ، والحميدي (۱۸) ، وابن حبان (۲۹۰) (۳۹۱) (۳۹۱) من طريق سفيان بن عيبنة ، به . وأحمد في «المسند» (۸۳) (۱/ 3.3) ، والطيالسي (۵۸) من طريق شعبة ، عن الحكم بن عتيبة . وأخرجه أحمد في «المسند» (3.0) (۱/ 3.0) ، وابن ماجه (3.0) من طريق الأعمش . وأخرجه أحمد في «المسند» (3.0) (۱/ 3.0) ، وابن ماجه (3.0) من طريق الأعمش . وأخرجه أحمد في «المسند» (3.0) (۱/ 3.0) من وابن ماجه (3.0) من طريق الأوسط» (3.0) ، والنسائي (3.0) ، وابن خزيمة (3.0) من طريق حبيب بن طريق منصور . وأخرجه المصنف في «الأوسط» (3.0) من طريق حماد خمستهم ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، عن الصبي بن معبد ، به . وذكره الدارقطني في «العمش ، عن وائل ، عن الصبي ، عن عمر . وقال المصنف وخالف برد بن سنان سفيان بن عيبنة رواه عن عبد الله بن أبي عامر ، عن أبي وائل ، عن الصبي ، فإن لأن سفيان بن عيبنة رواه عن عبد الله بن أبي عامر ، عن أبي وائل ، عن الصبي ، فإن

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بُرْدٍ إِلَّا قُدَامَةُ، وَلَا عَنْ قُدَامَةَ إِلَّا يُوسُفُ. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيٌّ.

وَيَادٍ الْمَدِينِيُّ (١) ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ نَبَاتَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمَأْمُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيَادٍ الْمَدِينِيُّ (١) ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ نَبَاتَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمَأْمُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، [عَنْ أَبِيهِ] (٢) ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ جَدِّهِ [ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيْ اللَّهِ بْنِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ [ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيْ اللَّهِ عَلَى أَنْ لَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ أَنْ لَتْ ﴿ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِن اللَّهِ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمْ (٤) .

(۱) (ز): [۵٦/ ب].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: فيه شيخ المصنف متروك لشرب المسكر، وعبد الصمد بن علي، قال الذهبي: ما عبد الصمد بحجة. ولعل الحفاظ إنما سكتوا عنه مداراة للدولة. «الميزان» (٢/ ٢٠٠).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمَأْمُونِ إِلَّا صَالِحٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدينِيُّ.

257 - مدننا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدُ () بْنِ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ابْنِ بِنْتِ (۱ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو أَبُو غَالِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ (۱)، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ (١ الْجَرْمِيِّ، الرَّقِيُّ عَنْ أَيُوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ (١ الْجَرْمِيِّ، الرَّقِيُّ عَنْ أَيْوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ (١ الْجَرْمِيِّ، الرَّقِيِّ عَلَيْهَا عَنْ أَنْسِ [بْنِ مَالِكِ] (١ وَخِلْتَ أَنَّ الْمَرَأَةَ أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْهَا وَصَعَتْ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَشَدَّتْ عَلَيْهَا وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : أَتُصلِي (١ عَلَيْهَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : أَتُصلِي (١ عَلَيْهَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : أَتُصلِي (١ عَلَيْهَا وَصَلِي عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : أَتُصلِي (١ عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ وَرَجَمْتَهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : أَتُصلِي (١ عَنْ عَلْهُا وَجَدْتَ أَفْضَلَ [مِنْ] (١ عَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟) (١ عَلْهُمْ ، هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ [مِنْ] (١ عَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟) (١ عَلْهُمْ ، هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ [مِنْ] (١ عَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟) (١ عَلْهُ وَ جَدْتَ أَفْضَلَ [مِنْ] (١ عَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟) (١ عَلْهُ اللهِ عَلْهُمْ ، هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ [مِنْ عَلَاهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الْعَلْمَ اللهِ المُنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(١) في (م): محمد.

(٢) في (م): ابنة.

(٣) الزمي: بكسر الزاي، والميم المشددة، هذه النسبة إلى زمَّ، وهي بليدة على طرف جيحون.

- (٤) في (ع): يزيد.
- (٥) زيادة من (ه).
- (٦) في (م)، (ه): (ثم أمر بها فَشُدت عليها ثيابُها) بدلًا من: (ثم أمرها فشَدت عليها ثيابَها).
  - (٧) في (ه): تصلي؟
  - (۸) زیادة من (م)، (ه).
- (۹) صحيح لغيره: فيه شيخ المصنف ضعفه الدارقطني. «الميزان» (۳/ ۱۱۱) وله شاهد من حديث عمران بن حصين، أخرجه مسلم (١٦٩٦)، و«سنن الترمذي» (١٤٣٥)، وأبو داود (٤٤٤٠)، والنسائي في (٤/ ٦٣، ٤٢)، وأحمد في «المسند» (١٤٣٥) (٣٣/ ١٣٦)، والطيالسي (٨٤٨)، والدارمي (٢٣٢٥) بلفظ: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله علي وهي حبلي من الزني، فقالت: يا نبي الله، أصبت =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ.

٥٤٧ - مد ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ (١) بْنِ صَالِحِ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ الْفَعْنَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ الْقَاضِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَلَّانُ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَتَاكُمْ عَوْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقِيَّةُ، وَالنَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَتَاكُمْ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ، وَالْفِقْهُ يَمَانِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَحْيَى. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ. [قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ](٣): وَفَسَّرَ هَذَا الْحَدِيثَ أَهْلُ الْعِلْمِ، [فَقَالَ بَعْضُهُمْ:](٤) أَرَادَ بِهِ الْأَنْصَارَ خَاصَّةً، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ بِهِ الْأَنْصَارَ خَاصَّةً، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ بِهِ قَبَائِلَ الْيَمَن عَامَّةً.

٥٤٨ - صدننا عَلِيُّ بْنُ بَيَانٍ الْمُطَرِّزُ البَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَشَهِدْتَ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَبَاحً قَالَ: قَلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: فَمَا كَانَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قَمِيصٌ مِنْ قُطْنِ، وَجُبَّةٌ

<sup>=</sup> حدًّا، فأقمه علي، فدعا نبي الله عليه وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها»، ففعل، فأمر بها نبي الله عليها يأتُتُ عليها ثيابُها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟».

<sup>(</sup>١) في (ه): الحسين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۵۲) (۸۲)، وأحمد في «المسند» (۷۲۲۷) (۱۳/ ۲٦)، وابن منده (۲۵) أخرجه مسلم (۵۲)، وابن حبان (۷۳۰۰) من طريق ابن سيرين، به. وأخرجه البخاري (٤٤٢)، ومسلم (۵۳)، وأحمد في «المسند» (۷۳۲) (۲۱/ ۲۰۲)، والترمذي (۳۹۳۰) من طرقٍ عن أبي هريرة رضي به.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (م).

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٨٥ ﴾

مَحْشُوَّةُ، وَرِدَاءُ، وَسَيْفُ، وَرَأَيْتُ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ المَازِنِيَّ (١) قَائِمًا عَلَى رَأْسِهِ قَدْ رَفَعَ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأْسِهِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَهُ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ. تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ.

280 - حمد ثنا عَلِيُّ بْنُ صَفْرٍ السُّكَّرِيُّ (٣) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا سُلْيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ (٤) قَالَ: ذَكَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ سَبْعِينَ سُلْيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ (٤) قَالَ: ذَكَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، كَانَ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ آوَوْا إِلَى مُعَلِّمٍ بِالْمَدِينَةِ، فَيَبِيتُونَ يَدْرُسُونَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا أَصْبَحُوا فَمَنْ كَانَ (٥) عِنْدَهُ قُوَّةٌ أَصَابُ مِنَ الْحَطَبِ (٦)، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةٌ أَصَابُوا الشَّاةَ، فَأَصْلَحُوهَا، وَاسْتَعْذَبَ مِنَ الْمَاءِ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةٌ أَصَابُوا الشَّاةَ، فَأَصْلَحُوهَا، فَكَانَتْ [تُصْبِحُ] (٧) مُعَلَّقَةً بِحُجَرٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُمْ خَالِي حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ، فَأَتُوا فَكَانَ فِيهِمْ خَالِي حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ، فَأَتُوا عَلَى حَيِّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقَالَ حَرَامٌ لِأَمِيرِهِمْ: أَلَا أُخْبِرُ هَؤُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ فَلِكَ، فَقَالَ حَرَامُ لِأُ مِيرِهِمْ: أَلَا أُخْبِرُ هَؤُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ فَلِكَ، فَقَالَ فَهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَا وُجُوهَنَا؟ [قَالَ] (٩): نَعَمْ، فَأَتَاهُمْ (١٠)، فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) في (ه): المزني.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدًّا: إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمي كذبه الدارقطني والحاكم. وَقَالَ ابْنُ حِبَّان: لا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، ولا الاحتجاج بِه بحال، «الميزان» (١/ ٢٥٣). أخرجه المصنف في «الكبير» (١٣٥٧٨)، وفي «الأوسط» (٣٧٩٠) بسنده ومتنه.

<sup>(</sup>٣) (ز): [٧٥/ أ].

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ه)، (ع): كانت.

<sup>(</sup>٦) في (ه): الرطب.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>۸) زيادة من (ع).

<sup>(</sup>٩) في (ز)، (ع): قالوا، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>۱۰) في (هـ): وأتاهم.

فَاسْتَقْبَلَهُ (١) رَجُلُ [مِنْهُمْ] (٢) بِرُمْحِ، فَأَنْفَذَهُ بِهِ (٣)، فَلَمَّا وَجَدَ حَرَامٌ مَسَّ الرُّمْحِ فَاسْتَقْبَلَهُ (١٤) عَلَيْهِمْ، فَمَا بَقِيَ فِي جَوْفِهِ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَانْطَوَوْ (١٤) عَلَيْهِمْ، فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

قَالَ أَنَسُ: لَقَدْ (٥) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى أَبُو طَلْحَةَ يَقُولُ [لِي](٦): هَلْ لَكَ فِي قَاتَلِ حَرَامِ؟ فَقُلْتُ (٧): مَا بَالُهُ؟ فَعَلَ الله بِهِ وَفَعَلَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تَفْعَلْ؛ فَقَدْ أَسْلَمً (٨).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا عَفَّانُ.

•٥٥ - صدننا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ هَالَةَ بْنِ أَبِي هَالَةَ التَّمِيمِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدٌ، [عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ] (٩)، عَنْ أَبِيهِ التَّمِيمِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدٌ، [عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ] (٩)، عَنْ أَبِيهِ

(١) في (هـ): واستقبله.

(٢) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

(٣) في (م): (فأنفذيه)، في (هـ): (وأنفذه به)، بدلًا من: (فأنفذه به).

(٤) في (هـ): وانطووا.

(٥) في (ع): فلقد.

(٦) زيادة من (م)، (ه).

(٧) في (م): قلت.

(٨) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (١٢٤٠٢) (١٩ / ٣٩٣)، وابن حميد (١٢٧٦)، وأبو عوانة (٥/ ٤٠، ٤١) من طريق عفان بن مسلم، عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۲۸۱۱، ۲۸۱۱، ۳۰۳، وأبو داود (۱٤٤٥)، ومسلم (۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰، وأبو داود (۱٤٤٥)، وأحمد في «المسند» (۱۲۰۶۱) (۱۹/ ۱۱۹) من طرق عن أنس بن مالك، به.

(٩) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

المعجم الصغير 👸 🖟

تَمِيمِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ [بْنِ هَالَةَ] (١) عَنْ أَبِيهِ هَالَةَ [بْنِ أَبِي هَالَةَ] (٢) وَعَلَيْكَ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ رَاقِدٌ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَضَامَ (٣) هَالَة إِلَى صَدْرِهِ، فَقَالَ (٤): «هَالَةُ، هَالَةُ، هَالَةُ» (٥).

(١) زيادة من (م)، (ه).

(٢) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٣) في (م)، (ه)، (ع): فضم.

(٤) في (م): وقال.

(٥) إسناده ضعيف: قال الهيثمي كَظَّلَللهُ في «المجمع» (٩ / ٣٧٧): في إسناده جماعة لم أعرفهم.

أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٧٩٤) بسنده و متنه. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٦٧٠١) بسند فيه انقطاع، من طريق علي بن محمد بن عمرو بن تميم، عن زيد بن هالة، عن أبيه، أنه دخل على رسول الله على الله عل

وقال ابن حجر في «الفتح» (٧/ ١٤٠): وروى المصنف في «الأوسط» من طريق تميم بن زيد بن هالة عن أبي هالة عن أبيه أنه دخل على النبي على وهو راقد فاستيقظ فضمه إلى صدره وقال: «هالة هالة»، وذكر ابن حبان وابن عبد البر في الصحابة هالة ابن أبي هالة التميمي، فلعله كان لخديجة أيضًا ابن اسمه هالة، والله أعلم.

وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٥١٩٥) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.

قال جعفر المستغفري كما في «الإصابة» (٦/ ٥١٧). خالفه موسى بن إسماعيل فقال عن حماد بهذا السند قال هالة أخت خديجة ، وهو الصواب. انتهى.

قلتُ: مؤ مل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ. ويخالفه ما جاء في «الصحيحين» من طريق علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة على السَّنَّ فَانَتُ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِا، أُخْتُ خَدِيجَةَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَفَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ هَالَةً». قَالَتْ: فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: «اللَّهُمَ هَالَةَ». قَالَتْ: فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشَّدُقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا. . . أخرجه البخاري حَمْرَاءِ الشَّدُ قَيْنِ، ومسلم (٢٤٣٧).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ لَخَلَلهُ](١): كَأَنَّهُ ﷺ سُرَّ بِهِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ خَدِيجَةَ. لَمْ نَكْتُبُهُ(٢) إِلَّا عَنْ هَذَا الشَّيْخ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ.

201 - حدثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ (٣) الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ الْمِصْرِيُّ (٤)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَام، الْمِصْرِيُّ (٤)، ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ وَعِلْثَكُ قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ اللّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ وَعِلْثَكُ قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَكْبَرُ، فَقَالُ النّبِيُّ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا عَبْدُ اللهِ.

٥٥٢ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُثَنَّى الْجُهَنِيُّ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، في (ع): قال الطبراني.

أخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (٣٨٢٠)، وابن شاهين في «ناسخ الحديث» (٤٧٢) من طريق عبد الرحمن بن نجيح، عن عبد الله بن محمد بن المغيرة، بهذا الإسناد. وشاهده ما أخرجه البخاري (٦١٠)، ومسلم (١٣٦٥) من حديث أنس بن مالك، به.

<sup>(</sup>٢) في (م): (لم نكتب هذا الحديث)، في (ه): (لم يكتب هذا الحديث) بدلًا من: (لم نكته).

<sup>(</sup>٣) في (ه): إسماعيل.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) في (ع): غادون.

<sup>(</sup>٦) الخميس: بالرفع والنصب على أنه مفعول أي: جاء محمد والجيش، سمي به لأنه مقسم خمسة، المقدمة، والساقة، والميمنة والميسرة والقلب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٧) صحيح لغيره: وهذا الحديث سنده ضعيف فيه عبد الله بن محمد بن المغيرة، ضعيف. «الميزان» (٢/ ٤٨٧)

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ مَرْفُوعًا إِلَّا سَيَّارٌ.

٥٥٣ - صدننا عَلِيٌّ بْنُ عَمْرٍ و الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ [بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] (٤) الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>۱) (ز): [۷۰/ ب].

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (٣٤٦٢)، والبزار في «المسند» (١٩٩١) (١٩٩٢) (٣٤٦٢) والبزار في «المعجم الأوسط» (١٩٩٠) من (١٩٩٣)، والمصنف في «الكبير» (١٠٣٦٣)، وفي «المعجم الأوسط» (٤١٧٠) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، ضعيف، كما قال الحافظ. «التقريب». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود».

وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري وسنده ضعيف. أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٨٩٨) (٣٣٨) (٣٨٩٨)، وابن حبان (٨٢١)، والمصنف في «الكبير» (٣٨٩٨)، وغيرهم. وله شاهد من حديث ابن عمر وسنده ضعيف. أخرجه المصنف في «الكبير» (١٣٥٤)، وفي «الدعاء» (١٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) في (ز): محمد بن عبد الله بن خالد، في (ع): محمد بن خالد بن عبد الملك، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

رَوْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» (١٠). لَمْ يَرُوهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا هُشَيْمٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ.

208 - مرتنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَامِرِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ [الطَّحَانُ](٢)، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ [بْنُ مُحَمَّدٍ](٣) الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَإِنِّهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَعْرُفُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ (٤) مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلنَّيْ يُ إِذَا جَآءَكَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ (٤) مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ كُلِّهَا (٢) وَاللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ ... ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ كُلِّهَا (٢) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ ضِرَارٌ.

000 - مرننا عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ (٧) الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَعِظْتُ أَنَّهُ كَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ رَعِيْنَا، فَوَضَعَ لِلنَّبِيِّ عَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَعِظْتُ أَنَّهُ كَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ رَعِيْنَا، فَوَضَعَ لِلنَّبِيِّ عَيْنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۷۷) (۲/ ۲)، و مسلم (۸٤٤) (۲/ ۵۷۹)، و أحمد في «المسند» (۲) أخرجه البخاري (۸۷۷) وغيرهم. من طرقٍ عن نافع، عن ابن عمر. وقد سبق برقم (۲۷٤)، (۳۷٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح: وإسناد المصنف ضعيف جدًّا، فيه ضرار بن صرد التيمي كذبه ابن معين، وقال البخاري والنسائي: متروك الحديث. «التهذيب».

أخرجه البخاري (٥٢٨٨)، ومسلم (١٨٦٦)، والترمذي (٣٣٠٦)، وابن ماجه (٢٨٧٥) مطولًا من طرقٍ عن الزهري عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي به.

<sup>(</sup>٧) في (ع): عامر.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٩١ ﴾

طَهُورًا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَنْ وَضَعَهُ؟» قِيلَ : ابْنُ عَبَّاسٍ، فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِي، وَقَالَ : «اللهمَّ فَقِّهْهُ في الدِّين، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا الْقَاسِمُ. تَفَرَّدَ بِهِ مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

200 - مرتنا عَلِيُّ بْنُ جَبَلَةَ الْكَاتِبُ الْبَغْدَادِيُّ بأَصْبَهَانَ (٢)، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيهُ فَهِي نِعْمَةٌ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيهُ فَهِي نِعْمَةٌ جَحَدَهَا» (٣).

(١) صحيح: أخرجه المصنف في «الكبير» (١٠٦١٤)، وفي «الأوسط» (١٧٦) (١٤٢٢) من طريق مقدم بن محمد الواسطي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٠٣٢) (٥/ ١٥٩)، وابن راهويه في «مسنده» (٢٠٣٨)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٢٨٨٧)، وابن حبان (٧٠٥٥) وغيرهم، من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. وأخرجه البخاري (١٤٣)، ومسلم (٢٤٧٧) وغيرهم، من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، عن النبي على المفظ: «اللهم فقهه في الدين».

(٢) سقطت من (م)، (ه).

(٣) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٧٧)، وفي «فضل الرمي» (٣٥) من طريق الحسن بن بشر البجلي.

وأخرجه الخطيب في «الموضح» (٢/ ٣٨١) من طريق أبي بلال الأشعري. والقزويني في «التدوين» (٣/ ٣٦٦) من طريق طلق بن غنام. ثلاثتهم عن قيس بن الربيع، به. بهذا الإسناد.

قلتُ: وسنده ضعيف من أجل قيس بن الربيع، ضعفه غير واحد من أهل العلم، «التهذيب». وقال أبو حاتم في «علل الحديث» (٣/ ٣٦٨)، هذا حديث منكر. وله شاهد من حديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم (١٩١٩)، وابن ماجه (٢٨١٤) بلفظ: «من علم الرمي، ثم تركه، فليس منا»، أو «قد عصى».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُهَيْلِ إِلَّا قَيْسٌ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ.

٥٥٧ - صِننا عَلِيُّ بْنُ جَبَلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَرْدَانَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ مَعْمَرِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ (١) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ مَعْمَرِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ (١) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) مَنْ صَلَاتِهِ في مَسْجِدِي ثَابِتٍ (٣)، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ في مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمُكْتُوبَةَ» (١).

لَمْ يَرْوِ بَرْدَانُ بْنُ أَبِي النَّضْرِ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

مَّمَ وَمَدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْهُذَيْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْهُذَيْلِ، ثَنَا إَبْرَاهِيمُ بْنُ أَيُّوبَ الفُرْسَانِيُّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، حَدَّتَنِي مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، حَدَّتَنِي اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، حَدَّتَنِي الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ الْفِهْرِيُّ وَعِنْ فَي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ: «وَاللّهِ، مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ أَصْبُعَهُ (٥) في الْلهِ، مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْمَعْمُ أَصْبُعَهُ (٥) في الْيَمّ، مَا الدُّنْيَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ (٥) في الْيَمّ، فَالْيَنْظُرْ بَا يَرْجِعُ (٢٠).

(١) في (م): (عبيد) بدلًا من: (عبيد الله).

(٢) بسر: بضم أوله، وإسكان المهملة. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٩٣).

<sup>.[</sup>i /oʌ] :(;) (٣)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٣١) (٦١١٣) (٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١)، والترمذي (٤٥٠)، وأبو داود (١٠٤٤)، والنسائي (١٥٩٩) من طريق أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت رَفِيْقُيَّ، به.

<sup>(</sup>٥) في (ه): يده.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٨٥٨) (٤/ ٢١٩٣)، والترمذي (٢٣٢٣)، وابن ماجه (٢١٠٨)، والترمذي وأحمد في «المسند» (١٨٠٠٨) (٢٩/ ٥٣٥) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المستورد بن شداد الفهري والله ما الدنيا =

المعجم الصغير ﴾ ٦٩٣﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ إِلَّا النُّعْمَانُ.

009 - حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصِ الْفَارِسِيُّ، بِمَدِينَةِ بَعْلَبَك، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَقِيُهُما، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (١٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا الْوَلِيدُ.

٥٦٠ - صدننا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ [الْوَزِيرِ] (١) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْآدَمَيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْآدَمَيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَبِيْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْقُدَاةُ (٣) يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ آيَةٍ أَوْ سُورَةٍ أُوتِيهَا رَجُلُّ ثُمَّ نَسِيَهَا» (٤).

<sup>=</sup> في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه – وأشار يحيى بالسبابة – في اليم، فلينظر بم ترجع». وإسناد المصنف ضعيف فيه أحمد بن معاوية، وهو ضعيف. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: وإسناد المصنف ضعيف فيه عبد الواحد بن قيس، قال الذهبي: منكر الحديث. «التهذيب». وقدسبق الكلام عليه برقم (١٤٩) وسيأتي برقم (٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (ز)، (ع): ابن الوزير، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

 <sup>(</sup>٣) القذاة: هي ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك.
 «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: ابن جريج مدلس ورواه بالعنعنة. ومدار الحديث على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٤٨٩)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (٣/ اخرجه المصنف في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٢) من طريق محمَّد بن يزيد =  $(2 \times 1)^{-1}$ 

= الآدمي. والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (١/ ١٠٩) من طريق محمَّد بن رباح. ورواه إبراهيم بن محمد بن مروان العتيق. ذكره الدارقطني في «العلل» (١٢/ ١٧١). ثلاثتهم عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن الزُّهريِّ، عن أنس، به.

وخالفهم جماعة فقالوا: عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن ابن جُرَيج، عن المُطَّلب بن عبد الله بن حَنطَب عن أنس بن مالك، به.

أخرجه الترمذي (٣٢٤٣)، وأبو داود (٤٦١)، وابن خزيمة (١٢٩٧)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٢/ ٢٢٩)، والبيهقي في «السنن» (٢/ ٤٤٠)، وفي «الشعب» (١٨١٤) من طريق عبد الوهاب بن الحكم الوراق. وأخرجه أبو يعلى (٢٦٥) عن محمد بن بحر البصري. وأخرجه الدارقطني في «العلل» (١٢١/ ١٧١) من طريق هاشم بن الجنيد. ورواه إسحاق بن أبي إسرائيل، وحاجب بن سليمان ذكره الدارقطني في «العلل» (١٢١/ ١٧١). كلهم عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥٩٧٧) عن ابن جريج، عن رجل، عن أنس.

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٢٠١) عن حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج قال: حُدِّثت عن أنس بن مالك.

وقد رجح الدارقطني رواية من قال ابن جُرَيج، عن المُطَّلب بن عبد الله عن أنس بن مالك. فقال في «العلل» (۱۲/ ۱۷۱): وقولهما أشبه بالصواب. والحديث غير ثابت؛ لأن ابن جريج لم يسمع من المطلب شيئًا، ويقال: كان يدلسه عن ابن أبي سبرة أو غيره من الضعفاء. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه، ونقل عن ابن المديني والبخاري أن المطلب بن عبد الله لم يسمع من أنس». وقال ابن المديني كما في الخطيب «الكفاية» (ص ٥٣٨): ابن جريج لم يسمع من المطلب، كان يأخذ أحاديثه عن ابن أبي يحيى عنه، وقال ابن عبد البر: ليس هذا الحديث مما يحتج به لضعفه. ويشهد لقوله: «عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد».

ويسهد لقوله . «طرطت صي بور اللي على المعداه يحربه الربي على المعداد يكوب الله المسابعة . «حديثُ أبي ذر أخرجه مسلم (٥٥٣) بلفظ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيَّتُهَا، فَوَ جَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا الْأَذَى ثَمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ في الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ».

المعجم الصغير 👸 🔫

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، [عَنْ أَنَسٍ] [اللَّا عَبْدُ الْمَجِيدِ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، [عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ] (٢)، وَرَوَاهُ (٣) غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ [يَزِيدَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١٠)، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٠) بْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٠) بْنِ حَنْطَبِ، عَنْ أَنَسِ رَخِلِكُ .

271 - حَدَّثَنِي (٢) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْكَاتِبُ الْوَزِيرُ، مُذَاكَرَةً (٧)، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ (٨) الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ [بْنُ يُوسُفَ] (٩) الْأَزْرَقُ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَام (١٠)، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ كَدَام (١٠)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ وَالْمَ أُنَّةُ أُتِي فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ (١١) وَأُخْتٍ فَيُ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ وَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ وَ اللَّهُ أَتِي فِي ابْنَةٍ وَ ابْنَةِ ابْنِ (١١) وَأَخْتٍ لِلْأَبِ وَأُمِّ، فَقَالَ: «لَا أَقْضِينَ بَيْنَهُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : لِلا بْنَةِ النِّصْفُ، وَلَا بْنَةِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمُ عُودٍ وَعِلْكُ أَنِي فَي الْمُؤْخِقِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ (١١) وَالْأُمِّ (١١) وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمُ وَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَوْدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْودِ وَعِلْلْلُو عُنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عُولِهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْودِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِودِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِودِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُودِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِودِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ اللْمُ الْمُعْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللْمُ الللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعْمِلُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُعْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللْمُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه)، (ع): (وروى هذا الحديث) بدلًا من: (ورواه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ع): (عبيد الله) بدلًا من: (عبد الله).

<sup>(</sup>٦) في (ه)، (ع): حدثنا.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٨) في (ه) زاد بعدها: ابن الصباح.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>١٠) في (ع): المقدام.

<sup>(</sup>١١) في (م)، (هـ): (بنت وبنت ابن) بدلًا من: (ابنة وابنة ابن).

<sup>(</sup>١٢) في (م): (للأب والأم) بدلًا من: (من الأب والأم).

<sup>(</sup>۱۳) أخرجه البخاري (۲۷۳٦) (۲۷۲۲)، والترمذي (۲۰۹۳)، وأبو داود (۲۸۹۰)، وابن ماجه (۲۷۲۱)، وأحمد في «المسند» (۳۲۹۱) (٦/ ۲۱۷) من طرقِ عن =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا إِسْحَاقُ. تَفَرَّدَ بِهِ الزَّعْفَرَانِيُّ.

٥٦٢ - حرثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ (١) بْنِ سَهْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و (٢) أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْتُكُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ: يَا نَجِيحُ، يَا رَاشِدُ (٣).

= أبى قيس، عن هذيل، عن ابن مسعود، به.

(١) في (م): الحسين.

(۲) (ز): [۸۵/ ت].

(٣) معلول بالإرسال: أخرجه الترمذي (١٦١٦)، والطحاوي في «المشكل» (١٨٤٨)، والمصنف «الأوسط» (٢/ ٤١٨١)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٧٦) من طرقٍ عن محمد بن رافع النيسابوري عن عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، به.

قلتُ: وذِكْرُ ثابت عن أنس خطأ، ولعل الخطأ من النساخ. وقال الترمذى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ.

وخالف عبد الملك بن عمرو الحسن بن موسى وأحمد بن إسحاق فقالا: عن حماد ابن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني، مرسلًا، أخرجه الحسن بن موسى في «جزئه» (٥٧). وأخرجه الحارث في «مسنده» (٨٠٣) عن أحمد بن إسحاق. كلاهما عن حماد بن سلمة، به. وزاد الحسن: «يا مبارك». وزاد أحمد بن إسحاق: «وكل كلمة حسنة».

قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (١/ ١٨١): «بل هو معلول، ذكر الحاكم في ترجمة محمد بن رافع من «تاريخ نيسابور» أنه سأل محمد بن إسماعيل (البخاري) عنه، فقال: وجدت له علة: حميد عن بكر بن عبد الله المزني – يعني أنه مرسل، وانقلب. وذكر فيه عن أحمد بن سلمة، قال: كنت أنا ومسلم عند علي بن نصر الجهضمي، فقال مسلم: لا أعلم اليوم أحدًا أعلم بحديث أهل البصرة من علي ابن نصر، قال أحمد: فقلت لعلى: تعرف فذكرت له هذا الحديث فتعجب، فقال =

المعجم الصغير ﴿ ١٩٧﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا الْعَقَدِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ رَافِع.

٥٦٣ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) الْفَرْغَانِيُّ طَغْكُ بِمِصْرَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبْدِ اللَّهِ أَنِي طَغْكُ بِمِصْرَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبْدِ اللَّهِ حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَبُو حَسَّانَ الزَّيْدِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا وُضِعَ (٢) في الْمِزَانِ أَرْجَحُ مِنْ حُسْنِ الْخُلِقِ (٣)» (٤).

= له مسلم: إن محمد بن رافع ثقة مأمون صحيح الكتاب». قلتُ: وشيخ المصنف مجهول ترجم له الخطيب، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، «تاريخ بغداد» (١١/ ٣٧٨).

(١) في (م): عبد الملك.

(٢) في (م): (ما وضع الله) بدلًا من: (ما وُضِعَ).

(٣) في (ه): (الخلق الحسن) بدلًا من: (حسن الخلق).

(٤) صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤١٩٨) وفي «مسند الشاميين» (٢١٧٩) من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (۲۰۰۳) عن أبي كريب عن قبيصة بن الليث الكوفي، عن مطرف. وأخرجه أبو داود (٤٧٩٩)، وأحمد في «المسند» (٢٧٥١٧) (٥٥/ ٤٠٥)، والخرجه أبو داود (٩٧٩)، وابن أبي شيبة ( ١٨/٦) وابن حميد (٢٠٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٧٨٣)، والطحاوي وابن حبان (٤٨١)، والبيهقي في «الشعب» (٨٠٠٣) من طرق عن شعبة.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٦٢) من طريق مسعر. كلاهما عن القاسم بن أبي بزة. كلاهما عن عطاء الكيخاراني، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٤٩٦) (٤٥/ ٤٨٧) من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن خاله عطاء بن نافع، عن أم الدرداء، عن ، عن أبي الدرداء، ي فعه، يه.

وأخرجه الترمذي (۲۰۰۲) (۲۰۱۳)، وأحمد في «المسند» (۲۷۵۵۳) (٤٥) (٥٩) (٥٩٥)، والحميدي (٣٩٣) (٣٩٤)، وابن حميد (٢١٤)، والبخاري في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا يَزِيدُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَسَّانَ، [وَمَا $^{(1)}$  كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ] $^{(7)}$ .

378 - مرتنا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرِ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ مُسْلِم (١٤) بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ (٣) قُنْفُذِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِم (١٤) بْنِ أَبِي سَهْلِ النَّبَالِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ الْمَهَا فَاحِمَةِ، اللهمَّ مُشْتَمِلًا عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَهُو يَقُولُ: «هَذَانِ ابْنَايَ، وَابْنَا فَاطِمَةَ، اللهمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا» (٥٠).

<sup>= «</sup>الأدب المفرد» (٤٦٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٧٨٢)، والبزار (١٩٧٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٦٩٣) وغيرهم، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، يرفعه، بلفظ: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء». وسنده ضعيف فيه يعلى بن مملك مجهول. قال الذهبي في «الميزان»: ما حدث عنه سوى ابن أبي مليكة.

<sup>(</sup>١) في (م)، (هـ): ولا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): عن.

<sup>(</sup>٤) في الأصل كتب محمد بن أبي سهل النبال، ولعله خطأ من النساخ، والصواب مسلم ابن أبي سهل النبال، كما هو في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: موسى بن يعقوب الزمعي ضعيف، «التهذيب». وشيخه مجهول، وشيخه مسلم بن أبي سهل النبال، قال علي بن المديني: مجهول. وشيخه الحسن ابن أسامة ترجم له الحافظ بمقبول. «التقريب».

أخرجه الترمذي (٣٧٦٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٧١)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٩٦٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٢١٨٢)، وفي «مسنده» (٦٩٦٧)، والبزار في «مسنده» (٢٥٨٠) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي، عن =

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَا يُرْوَى عَنِ أُسَامَةَ (١) بْنِ زَيْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ.

070 - مدننا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةٌ، ثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍ و، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَعِلْقَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعْدٍ إِلَّا وَرْقَاء، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو الْمُنْذِرِ. [تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْهُ إِلَّا أَبُو الْمُنْذِرِ. [تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم](٣).

= عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر، عن مسلم بن أبي سهل النبال، عن الحسن ابن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد، وزاد ابن أبي شيبة: ثلاث مرات.

وقال علي بن المديني "التهذيب": حديث مديني، رواه شيخ ضعيف منكر الحديث يقال له: موسى بن يعقوب الزمعي، من ولد عبد الله بن زمعة، عن رجل مجهول، عن آخر مجهول.

وقال الذهبي في «السير» (٣/ ٢٥٢) بعد إيراده هذا الحديث: تفرد به عبد الله بن أبي بكر، عن مسلم، عن الحسن بن أسامة، عن أبيه، ولم يروه غير موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله، فهذا مما ينتقد تحسينه على الترمذي.

وأخرج البخاري (٣٧٤٧) من حديث أسامة بن زيد رضي النبي على أنه كان يأخذه والحسن ويقول: «اللهم إنى أحبهما فأحبهما».

<sup>(</sup>١) في (م)، (هـ): (لا يروى عن الحسن بن أسامة) بدلًا من: (لا يروى عن أسامة).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه المصنف في «الكبير» (٣٩١٧)، والدارقطني (١٧٠) من طريق محمد ابن عبد الرحيم أبي يحيى صاعقة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٤٤) (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤) (١/ ٨٨) من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي على قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا»، قال أبو أيوب: فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف، ونستغفر الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

٥٦٦ - صدننا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ اللَّورِيُّ [الْمُقْرِئُ] (١) ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ جُمَيْع ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، اللَّورِيُّ [الْمُقْرِئُ ] (١) ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ جُمَيْع ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ الْحَارِثِ] (٢) التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ الْحَارِثِ] (٢) التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللَّهُ لَا يَتُوبُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ (٣) تَوْبَةُ إِلَّا صَاحِبُ سُوءِ الْخُلُقِ فَإِنَّهُ لَا يَتُوبُ مِنْ فَيْهُ اللَّهُ عَادَ فَى شَرِّ مِنْهُ » (٤) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا عَمْرٌو، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ رَعِيْهَا إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٥٦٧ - صدننا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ كَاسِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ [الْقَاضِي] (٢٦) ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْشَكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَدَى أَعَيْلِمَةٍ سُفَهَاءٍ مِنْ قُرَيْشٍ (٧) (٨) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا شَيْبَانُ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): وله.

<sup>(</sup>٤) **موضوع**: عمرو بن جميع كذاب كذبه يحيى بن معين «الميزان» ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، والهيثمي في «مجمع الزوائد» ( $^{7}$ /  $^{7}$ ).

أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» (١٥١ / ١) من طريق عمرو بن جميع، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) في (م): الحسين.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٧) في (ع): (من سفهاء قريش) بدلًا من: (سفهاء من قريش).

<sup>(</sup>٨) صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٦٧١٢) من طريق عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد عن أبي هريرة، به. بدون لفظ: «سفهاء».

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٧٠١﴾

٥٦٨ - صمننا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَعْرُوفِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا أَبُو تَقِيًّ (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ الْوَلِيدِ الْخَمِيدِ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّثَهُ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيةَ الْغَاضِرِيَّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيةَ الْغَاضِرِيَّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلْهُ وَحُدَهُ بِأَنَّهُ (١) لَا إِلَهُ قَالَ: «ثَلَاثُ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ عَلَى وَحْدَهُ بِأَنَّهُ (١) لَا إِلَهُ قَالَ: «ثَلَاثُ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ عَلَا الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ (٥) إِلَّ اللهُ وَلَا الدَّرِنَةَ (٥) إِلَّا اللهُ وَلَا الدَّرِنَةَ (٥) إِلَّا اللهُ وَلَا الدَّرِنَةَ (٥) وَلَا الْمَرِيصَةَ وَلَكِنْ مِنْ (٢) أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَسْأَلُكُمْ خَيْرَهَا، وَلَمْ وَلَا الْرَيضَةَ وَلَكِنْ مِنْ (٢) أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَسْأَلُكُمْ خَيْرَهَا، وَلَمْ يَاللهُ وَيَعْ مَا اللهَ وَيَعْ مَعُهُ حَيْثُ كُنْ كُمْ بَشَرِهَا، وَزَكَى نَفْسَهُ »، فَقَالَ رَجُلٌ : وَمَا تَزْكِيَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ : «أَنْ اللهَ وَيُكَى مَعُهُ حَيْثُ كَانَ» (٧).

(١) في (هـ): أبو بقي.

(٢) في (م): عبد المجيد.

(٣) (ز): [٩٥/ أ].

(٤) في (م)، (ع): فإنه، في (هـ): وأنه.

(٥) في (م)، (ه)، (ع): (والدرنة) بدلًا من: (ولا الدرنة).

(٦) في (م): عن.

(٧) إسناد صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٢١١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣١)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٢٦٩)، والمصنف في «مسند الشاميين» (١/ ١٨٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٩٥)، وفي «شعب الإيمان» (٣٠٢٦) من طرق عن عبد الله بن سالم الأشعري، عن محمد ابن الوليد الزبيدي، عن يحيى بن جابر، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد الله بن معاوية الغاضري، به.

وأخرجه أبو داود (١٥٨٢) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠٦٢) من طريق الزبيدي، عن يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية، به. وفيه انقطاع بين يحيي بن جابر وبين جُبير بن نفير.

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ مُعَاوِيَةً إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْدِيُّ، وَلَا نَعْرِفُ (١) لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ (٢) حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا.

٥٦٩ - صد ثنا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ الْمُلْحَمِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَبَّاسِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ، ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَوَا اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَوَا اللَّهِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَوَا اللَّهِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَوَا اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْدَقُ أُمَّتِي عِلْمَ الْمُنْكَدِرِ، وَأَرْفَقُ (٣) أُمَّتِي عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَعْلَمُهَا وَأَصْدَقُ أُمَّتِي عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَعْلَمُهَا وَأَصْدَقُ أُمَّتِي عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَعْلَمُهَا وَأَصْدَقُ أُمْتِي عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَعْلَمُهَا بِرَثُوقٍ (٦)، وَأَقْضَى أُمَّتِي عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَعْلَمُهَا وَأَحْدَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَتُووَةٍ (٦)، وَأَقْرَأُ أُمَّتِي بِالْخَلَالِ وَاخْرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَتُووَةٍ (٦)، وَأَقْرَأُ أُمَّتِي اللَّذِي وَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (٧).

(١) في (م): نحفظ.

<sup>(</sup>٢) في (ه)، (ع): (ولا نعرف له) بدلًا من: (ولا نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري).

<sup>(</sup>٣) في (ع): وأوفق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٦) في (م): يرتوه.

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف: فيه مندل بن علي العنزي ضعيف. «التقريب».

أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ١٣)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/) بسنده ومتنه.

وفى الباب عن أنس بن مالك. أخرجه الترمذي (٣٧٩١)، وابن ماجه (١٥٤) (١٥٥)، والنسائي في «لكبرى» (٨٢٨٧)، وأحمد في «المسند» (١٢٩٠٤) (٢٠/ ٢٥٢) وهو معلول بالإرسال. قاله الحاكم في «المعرفة»، والخطيب في «الفصل للوصل»، وابن حجر في «التلخيص».

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي يعلى في «المسند» (٥٧٦٣) وفيه: محمد =

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ٢٠٣﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا مِنْدَلٌ.

٥٧٠ - صرتنا عَلِيُّ بْنُ الْهَيْمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ الْمِصْرِيُّ الْعَابِدَ أَبَا الْفَيْضِ يَقُولُ: اللهمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ جَاوَزُوا(') دَارَ الظَّالِمِينَ، وَاسْتَوْحَشُوا(<sup>۲۲)</sup> مِنْ مُوَّانَسَةِ الْجَاهِلِينَ، وَشَابُوا ثَمَرَةَ الْعَمَلِ(<sup>۳۲)</sup> بِنُورِ السِّتَوْحَشُوا مِنْ عَيْنِ الْحِكْمَةِ، وَرَكِبُوا سَفِينَةَ الْفِطْنَةِ، وَأَقْلَعُوا الْإِخْلَاصِ، وَاسْتَقَوْا مِنْ عَيْنِ الْحِكْمَةِ، وَرَكِبُوا سَفِينَةَ الْفِطْنَةِ، وَأَقْلَعُوا بِرِيحِ الْيقِينِ، وَلَجَجُوا فِي بَحْرِ النَّجَةِ، وَأَرْسَوْا بِشَطِّ الْإِخْلَاصِ ('`)، اللهمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ سَرَحَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي الْعُلَا، وَحَطَّتُ هِمَمُ قُلُوبِهِمْ فِي الْعُلَا، وَحَطَّتُ هِمَمُ قُلُوبِهِمْ فِي غَادِيَاتِ التُّقَى، حَتَّى أَنَاخُوا فِي رِيَاضِ النَّعِيمِ، وَجَنُوا مِنْ رِيَاضِ ثِمَارِ النَّيْمِيمِ ('`)، وَخَاضُوا لُجَّةَ السُّرُورِ، وَشَرِبُوا بِكَأْسِ ('`) الْعَيْشِ، وَاسْتَظَلُّوا النَّسِيمِ (فَ)، وَخَاضُوا لُجَّةَ السُّرُورِ، وَشَرِبُوا بِكَأْسِ ('`) الْعَيْشِ، وَاسْتَظَلُّوا تَحْتَ فَيْءِ الْكَرَامَةِ، اللهمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ فَتَحُوا بَابَ الصَّبْرِ، وَأَرْدَهُ السَّمُهُ الْعَيْقُ وَا بَابَ الصَّبْرِ، وَأَرْدُوا شَدَائِوا مِنْ وَاجَسُرَ الْهَوَى؛ فَإِنَّهُ السَّمُ الْمَعْلُوا عَنْ الْمَوْدَى؛ فَإِنَّ الْهَوَى؛ فَإِنَّهُ مَلَ وَوَضَحَتْ لَهُمْ طَرِيقُ ('`): ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ وَوَضَحَتْ لَهُمْ طَرِيقُ ('`) اللهمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنُ أَشَارَتْ إِلَيْهِمْ أَعْلَامُ الْهِدَايَةِ، وَوَضَحَتْ لَهُمْ طَرِيقُ ('`) اللهمَّ الْهِمَانَا مِمَّنْ أَشَارَتْ إِلَيْهِمْ أَعْلَامُ الْهِدَايَةِ، وَوَضَحَتْ لَهُمْ طَوِيقُ ('`)

<sup>=</sup> ابن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف.

وعن عمر موقوفًا عند البيهقي (٦/ ٢١٠) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) في (م)، (هـ): جاوزوا خلال.

<sup>(</sup>٢) في (م): فاستوحشوا.

<sup>(</sup>٣) في (ه): العلم.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): الخلاص.

<sup>(</sup>٥) في (ع): (رياص التسنيم) بدلًا من: (رياض ثمار النسيم).

<sup>(</sup>٦) في (م): كأس.

<sup>(</sup>٧) في (م)، (هـ): (فإنك تبارك اسمك تقول) بدلًا من: (فإنه جل اسمه يقول).

<sup>(</sup>٨) في (ه): طرق.

النَّجَاةِ، وَسَلَكُوا سَبِيلَ إِخْلَاصِ<sup>(١)</sup> الْيَقِينِ<sup>(٢)</sup>.

٥٧١ - صدننا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ (٣)، ثَنَا الرَّبِيعُ (٤) بْنُ سُلَيْمَانَ [الْجِيزِيُّ] (٥)، ثَنَا [أَبُو زُرْعَةَ] (٢) وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ (٧)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ [بْنِ مَالِكِ] (٨) رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَلْكِ الْلَكِ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ وَسُولُ اللَّهُ عَنْكَ؟ قُلْ يَا مُعَاذُ: اللهمَّ مَالِكَ الْلَكِ، تُؤْتِي الْلَكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ اللَّكَ مِنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ اللَّكَ مِنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهمَّ (١١) رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٢١) وَرَحِيمَهُمَا (١٣)، تُعْطِيهُمَا (١٤) مَنْ تَشَاءُ، وَرَحِيمَهُمَا (١٣)، تُعْطِيهُمَا (١٤) مَنْ تَشَاءُ وَرَحِيمَهُمَا أَنْ اللّهَ عَلْمَ كُلِّ

(١) في (م): خلاص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٣٣٢) من طريق المصنف. وشيخ المصنف مجهول.

<sup>(</sup>٣) في (م) زاد بعدها: مولى المهدي.

<sup>(</sup>٤) (ز): [٥٩] ب].

<sup>(</sup>٥) في (ز): الخيري، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ه): الأبلي.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ه)، (ع): لأداه.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (هـ): (الآخرة والدنيا) بدلًا من: (الدنيا والآخرة).

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م): (تعطى منهما) بدلًا من: (تعطيهما).

المعجم الصغير ﴾

تَشَاءُ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ» (١٠). لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يُونُسُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا وَهْبُ اللهِ.

(۱) إسناده ضعيف: فيه شيخ المصنف مجهول، ذكره ابن زولاق في عيون وأشراف مصر ممن دخلها من آل أبي طالب، «فضائل مصر» (٤٥). ولم يرو عنه إلا الطبراني. أخرجه ضياء الدين في «المختارة» (٧/ ١٩٦) من طريق المصنف وقال: في إسناده من لم أقف عليه. وقد حصل خلاف على وهب الله بن راشد.

فأخرجه المصنف في «الكبير» (٣٢٣) من طريق نصر بن مرزوق العمري، عن يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ بن جبل، به. فزاد في الإسناد ابن المسيب وجعله من مسند معاذ.

قلتُ: وهب الله بن راشد قال أبو حاتم: محله الصدق. وقال ابن حبان: يخطئ وقال أبو سعيد بن يونس: ولم يكن النسائي يرضه، وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: نهاني عمي عن الكتابة عنه. «اللسان» (٦/ ٢٣٥). ويونس ضعيف في الزهري، قال الحافظ: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا وفي غير الزهري خطأ. «التقريب». وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٩٨ /١٠).

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٣٣٢) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن معاذ بن جبل والمعلقية، به. وفيه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ضعيف. وعبد الرحمن بن معمر الأنصاري

لم أجد له ترجمة.

وأخرجه المصنف في «مسند الشاميين» (٢٣٩٨) من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن جابر. وأخرجه أبو نعيم «حلية الأولياء» (٥/ ٢٠٤) من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن رزيق وغيره. كلاهما، عن عطاء الخراساني عن معاذ بن جبل.

قلت: وسنده منقطع ، عطاء لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس. وقال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء، أرسله عن معاذ.

٥٧٢ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ رِيدُوسَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَبِيْكُ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: (وَصَعَ اللّهُ الْحَرَجُ إِلّا الْمَرَأُ الْقَرَضَ (٢) الْمَرَأُ مُسْلِمًا ظَلْمًا فَذَاكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلَكَ» ؟ هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ أَنْتَدَاوَى مِنْ كَذَا؟ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) في (م): (أعلينا) بدلًا من: (هل علينا).

<sup>(</sup>٢) في (م): (امرأً افترض)، في (ه)، (ع): (من اقترض) بدلًا من: (امرأ اقترض). اقترض: أي نال منه وقطعه بالغيبة، وهو افتعال من القرض: القطع. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤//٤).

<sup>(</sup>٣) في (م): عن.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ه): الناس.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه المصنف في «الكبير» (٤٨٢)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٢١٤) من طريق إبراهيم بن عامر بن إبراهيم، عن أبيه، به.

وأخرجه أبو داود (٣٨٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٧٥)، وأحمد في «المسند» (١٨٤٥٤) (٣٠/ ٤٩٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠/١)، وأبو داود الطيالسي (١٢٣٢)، والطحاوي في «المعاني» (٢/ ٢٣٨) وغيرهم من طرق، عن شعبة، عن زياد بن علاقة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (۲۰۳۸)، وأبو داود (۲۰۱۵)، وابن ماجه (۳٤٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (۷۰۵٤)، والحميدي (۸۲٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۱)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۱/ ۳۰٤)، وابن أبي عاصم =

المعجم الصغير 💸 💎

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام](١).

٥٧٣ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ هِشَامِ الرَّقِيُّ، [بِنَصِيبِنَ] (٣)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ الْقَاضِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِلْيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِعَائِشَةَ: «يَا الْقَاضِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِلْيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِعَائِشَةَ: «يَا الْقَاضِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِلْيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِعَائِشَةَ: «يَا الْقَاضِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِلْيَهُمْ وَكُولُوا شِيَعًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا بَقِيَّةُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مُصَفِّى وَهُو حَدِيثُهُ أَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا

<sup>= (</sup>۱٤٦٧) (۱٤٦٨) (١٤٦٨)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٣٧٤)، وابن خزيمة (٢٧٤) (٢٧٢) (٢٠٦٥) وهناد في «الزهد» (٢٧٧٤) (٢٠٦١) (١٢٦٠) وهناد في «الزهد» (١٢٥٩) (١٢٦٠) من طرق، عن زياد بن علاقة، به.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) كتب في مقابلها في حاشية (ز): بلغ سماعًا.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ه)، (ع): ﴿فارقوا﴾، وهذه قراءة حمزة والكسائي، والباقون ﴿فَرَقُواُ﴾ بتشديد الراء من التفريق، والأول من المفارقة وهما متقاربان؛ لأن من فرق دينه فآمن ببعض وكفر ببعض فقد فارق الدين المأمور به. والله أعلم. ﴿إبراز المعاني من حرز الأماني» (١/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) في (م): ليست.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف: مجالد بن سعيد ضعفه ابن معين ، وقال ابن حجر: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، «التقريب».

وقال الهيثمي (١/ ١٨٨): رواه المصنف في «الصغير» وفيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف. وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ١٩٦): هو حديث غريب ولا يصح رفعه.

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤) (٣٨)، وابن أبي حاتم «تفسيره» (٨١٥٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٨٤٧) من طريق ابن مصفى، بهذا الإسناد.

٥٧٤ - حرثنا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَوْلِيُّكُ قَالَ: وَالْقَتَاتُ: النَّمَّامُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «لَا يَذْخُلُ الْجُنَّةَ قَتَاتُ» (١)، وَالْقَتَّاتُ: النَّمَّامُ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا إِسْرَائِيلُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو أَحْمَدَ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحَجَّاجُ (٢).

٥٧٥ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ عَلَّانُ مَاغَمَّةُ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّبَّاسُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ الْقَسْمَلِيُّ، عَنْ يَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: هَنْ أَدْرَكَ مِنَ اجْهُعَةِ (٣) رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ» (٤٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۵٦)، ومسلم (۱۲۹) (۱۷۰)، والترمذي (۲۰۲٦)، وأبو داود (۱۸۷۱) من طريق إبراهيم، عن همام، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (۱۰۵) من طريق واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة، به. وفيه إسناد المصنف شيخه علي بن القاسم مجهول، «تاريخ الإسلام» (۲۲/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) (ز): [۲۰ أ].

<sup>(</sup>٣) في (م) كتب في المتن: الصلاة، وكتب في مقابلها في الحاشية: الجمعة، ولم يصحح عليها.

<sup>(</sup>٤) صحيح موقوفًا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤١٨٨)، والدارقطني (١٦٠٨) من طريق عبد العزيز بن مسلم.

وأخرجه الدارقطني (١٦٠٨) وابن عدي في «الكامل» (٢١٨٥) من طريق يعيش بن الجهم، عن عبد الله بن نمير.

كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. وقَالَ ابن عدي: يعيش بن الجهم رَوَى أَحَادِيثَ غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ. وَهَذَا عَن يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْاسْنَادِ لا أَعْلَمُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ٢٠٩﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ (١).

٥٧٦ - مد تنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الْحَنْبَلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغُوِيُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ بُرْدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغُوِيُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ بُرْدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ إِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (٢).

= وخولف ابن نمير وعبد العزيز في رفعه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥٣٣٤) عن هشيم.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥٧٣٧) من طريق جعفر بن عون. كلاهما، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥٤٧١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٨٥١) عن معمر، عن أيوب.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥٤٧٣) (٥٧٣٨) من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، عن الأشعث. كلاهما، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥٤٧٠) عن معمر، عن خصيف الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفًا.

ورواية الوقف هي التي رجحها الدارقطني في «العلل» كما في «التلخيص الحبير» (٢/ .٠٠).

(١) في (ع): (إسماعيل) بدلًا من: (إبراهيم بن سليمان).

(۲) إسناده ضعيف: العلاء بن برد بن سنان ضعفه أحمد بن حنبل. «الميزان» (۵۷۱۷). وقال محمود بن غيلان: ضرب أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة عليه، وأسقطوه. «لسان الميزان» (٤٧٨).

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٦٨٥٢)، والمصنف في «مسند الشاميين» (٣٥٤) وفي «المعجم الأوسط» (٤١٨٩) من طريق العلاء بن برد بن سنان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، به.

وقد حصل في هذا الحديث خلاف كثير والصواب فيه ما أخرجه البخاري =

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بُرْدٍ إِلَّا ابْنُهُ الْعَلَاءُ](١).

٥٧٧ - مدننا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الرَّيَّانِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهُيْثَمِ بْنِ الرَّيَّانِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَلْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْبِ : «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَمْرَاءُ ظَلَمَةُ، وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ، وَقُقَهَاءُ كَذَبَةً، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَانِ فَلَا يَكُونَ لَهُمْ جَابِيًا (٣) وَلَا عَرِيفًا (٤) وَلَا شُرَطِيًا (٥)» (٢).

<sup>= (</sup>٥٦٣٤)، ومسلم (١) من طريق مالك بن أنس، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة، زوج النبي عمر، عن عبد الله على قال: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، وليس فيه ذكر الأكل، والذهب. وهذا ما رجحه أبو حاتم وأبو زرعة. «علل الحديث» (١/ ٢٦) (٢/ ٢٨) والدار قطني في «العلل» (١/ ١٥٥) (١٤٤٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م): يكون.

<sup>(</sup>٣) جابيًا: أي آخذًا الخراج. «القاموس المحيط» (١٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) العريف: هو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه على أحوالهم فعيل بمعنى فاعل. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) الشرطي: الشرط: هم أتباع السلطان ونخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده، والنسبة إليهم شرطي. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف جدًّا: شيخ المصنف مجهول، وشيخه معاوية بن الهيثم مجهول أيضًا، وداود بن سليمان الخراساني قال الأزدي: ضعيف جدًّا. أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٩٠) بمتنه وسنده.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٤٥٨٦)، وأبو يعلى (١١١٥) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن رقبة بن مصقلة، عن جعفر بن إياس، عن عبد الرحمن بن مسعود عن =

المعجم الصغير ﴿ ٧١١ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ. تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ شَيْخُ لَا بَأْسَ بِهِ.

٥٧٨ - مدننا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ وَهْبِ الرَّاذِيُّ (١)، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ جَسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ الرَّاذِيُّ (١)، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ جَسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ وَالْأَرْنِ النَّبِيِّ عَلَى قَتْلِ وَلَيْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اجْتَمَعُوا (٢) عَلَى قَتْلِ مُسْلِم لَكَبَّهَمُ (٣) اللَّهُ جَمِيعًا عَلَى وُجُوهِهِمْ في النَّارِ» (١٤).

[لُّمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا جَسْرٌ] (٥).

٥٧٩ - حدثنا (٦٦) عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدَةَ الْفَزَارِيُّ (٧) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مَسْعُودُ

= أبي سعيد وأبي هريرة، عن رسول الله على : «لَيَأْتِينَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا، وَلَا شُرَطِيًا، وَلَا جَابِيًا، وَلَا خَازِنًا» وإسناده ضعيف ؛ عبد الرحمن بن مسعود لم يوثقه غير ابن حبان والهيثمي.

<sup>(</sup>١) في (ه): الدراي.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): أجمعوا.

<sup>(</sup>٣) أكبهم: أي: ألزمهم النار، وأسكنهم إياها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدًّا: جعفر بن جسر وأبوه ضعيفان، وأبوه أشد ضعفًا منه. «الميزان» (٤) إسناده ضعيف بن جسر، عن (١/ ٣٠٤). أخرجه السمرقندي في «فوائده» (٤٨) من طريق جعفر بن جسر، عن أبيه، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ه) كتب قبلها: آخر الجزء الثالث، أخبرنا الشيخ أبو بكر بن محمد بن عبد الله ابن ريذه أنا الشيخ الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ثنا علي بن عثمان.

<sup>(</sup>٧) الفزاري: بفتح الفاء والزاي والراء في آخرها بعد الألف، هذه النسبة إلى بني فزارة، وهي قبيلة كان منها جماعة من العلماء. «الأنساب» للسمعاني (١٠/٢١٢).

ابْنُ يَزِيدَ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ، عَنْ وَاسِطِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ فَاسِطِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ حَتَّى يَمُوتَ حُرِّمَتْ عَلِيْهِ فَى الْآخِرَةِ» (١)

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ وَاسِطٍ بِهَذَا اللَّفْظِ (٢) إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ [الْحَوْشِيُّ] (٣).

• ٥٨٠ - مرتنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زَاطِيَا الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ، ثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَيُجْهَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَيُهَا قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ لَأُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ (١٠)، فَمَا أَقْضِيهَا (١٠) إِلَّا فِي شَعْبَانَ مِنْ أَجْل (٢٠) رَسُولِ اللهِ عَيْهِ (٧٠).

(۱) **حدیث صحیح**: وهذا إسناد ضعیف جدًّا، فیه عبد الله بن خراش، ضعیف، «التقریب». وشیخه واسط بن الحارث له مناکیر. «المیزان» (۶/ ۳۲۸).

أخرجه البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٧٦) (٧٧)، وابن ماجه (٣٣٧٣)، وأحمد في «المسند» (٤٦٩) (٨/ ٣١٧) وغيرهم من طرقٍ عن نافع، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله على قال: «من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة».

(٢) في (ع): (لم يرو واسط هذا اللفظ) بدلًا من: (لم يروه عن واسط بهذا اللفظ).

(٣) زيادة من (م). الحوشي: بفتح المهملة إن شاء الله، وسكون الواو، وفي آخرها الشين المعجمة، هذه النسبة إلى حوش، وهي قرية من قرى أسفرايين فيما أظن. «الأنساب» للسمعاني (٤/ ٣٠٧).

(٤) في (ع): شهر رمضان.

(٥) في (م)، (هـ)، (ع): أقضيه.

(٦) في (ع): (لأجل) بدلًا من: (من أجل).

(٧) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف، فرج بن فضالة ضعيف، وقد خولف. أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤١٩٣) من طريق فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة رفيها، به. وخالفه جماعة فقالوا: عن يحيى ابن سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة، به.

المعجم الصغير ﴿ ٧١٣﴾

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ إِلَّا فَرَجٌ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (١) ، عَنْ أَبِي (٢) سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ] (٣).

٥٨١ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْضِنَاوِيُّ (٤) الْمِصْرِيُّ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَالِم اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَالِم أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَالِم أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ عُمَرَ [بْنِ الْخَطَّابِ] (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ عُمْرَ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ الْبِي مَا لِكَ مَوْفِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ الْبَيِّ إِذَا أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنْ الْمُؤْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ الْمُؤْلُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ ال

<sup>=</sup> أخرجه البخاري (۱۹۵۰)، ومسلم (۱۵۱) من طريق زهير. وأخرجه مالك (۱/ ۳۰۸) و من طريقه أبو داود (۲۳۹۹).

وأخرجه ابن ماجه (١٦٦٩) من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٧٦) عن ابن جريج. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٢٥) عن حفص. كلهم عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة، به. وأخرجه مسلم (١٥٢)، والنسائي في (٤/ من طريق محمد بن إبراهيم.

وابن ماجه (١٦٦٩) من طريق عمرو بن دينار. كلاهما، عن أبي سلمة، عن عائشة، به.

<sup>(</sup>۱) (ز): [۲۰] س].

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م)، في (ه): الأنصاري. الأنضناوي: بفتح الألف، وسكون النون والضاد المعجمة إن شاء الله بين النونين، وفي آخرها الواو، هذه النسبة إلى أنضنا، وهي قرية من قرى الصعيد بمصر. «الأنساب» للسمعاني (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) في (ه): أخبرني.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ه)، (ع): فبينا.

[بِصَحْفَةِ] (') خُبْزٍ وَلَحْم مِنْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَوَضَعْنَا أَيْدِينَا، فَأَكَلْنَا، وَعَائِشَةُ وَوَضَعْنَا أَيْدِينَا، فَأَكَلْنَا، وَعَائِشَةُ وَعَائِشَةُ وَعَائِشَةُ وَعَائِشَةُ وَعَائِشَةُ وَعَائِشَةُ وَعَائِشَة مَنْ طَعَامًا بِعَجَلَةٍ (٣) ، قَدْ رَأَتِ الصَّحْفَةُ الَّتِي أَتِي بِهَا، فَلَمَّا وَعَائِشَةُ وَعَتْ مِنْ طَعَامِها جَاءَتْ بِهِ فَوضَعَتْهُ (٤) ، [وَرَفَعَتْ] (٥) صَحْفَة أُمِّ سَلَمَة ، فَرَخَتْ مِنْ طَعَامِها جَاءَتْ بِهِ فَوضَعَتْهُ (٤) ، [وَرَفَعَتْ] (٥) صَحْفَة أُمِّ سَلَمَة ، فَكَسَرَتْهَا، وَقَالَتْ وَقَالَتْ ، فَقَالَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كُلُوا بِاسْم، اللَّهِ عَارَتْ أُمُّكُمْ» ، ثُمَّ أَعْطَى صَحْفَتَهَا أُمَّ سَلَمَة وَقَالَ: «طَعَامٌ مَكَانَ طَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ اللَّهِ عَالِهُ (٧).

(١) في (ز): بصحيفة، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

(٢) ضعوا أيديكم: أي: كلوا.

(٣) في (م)، (ه): عَجِلَةً.

(٤) سقطت من (ه).

(٥) في (ز): ووضعت، وفي (ه): فرفعت، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

(٦) في (هـ): (وقالت، وقال)، في (ع): (فقالت وقالت، فقال) بدلًا من: (وقالت، وقالت، فقال).

(٧) صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤١٨٤) بسنده ومتنه.

وأخرجه البخاري (٢٤٨١) (٢٢٥٥)، والترمذي (١٣٥٩)، وأبو داود (٣٥٦٧)، وأخرجه البخاري (٧٠/٧)، وابن ماجه (٢٣٣٤)، وأحمد في «المسند» (٢٠٢٧) (١٩/ ٨٤) من طرق عن حميد، عن أنس، بلفظ: كان النبي على عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي في فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: «غارت أمكم»، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت.

وفي الباب عن عائشة عند النسائي (٧/ ٧٠)، وابن ماجه (٢٣٣٨) ابن أبي شيبة =

المعجم الصغير المعجم ال

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: كَتَبَ عَبْدَانُ عَنِّي هَذَا الْحَدِيثَ و](') [لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ. تَفَرَّدَ بِهِ حَرْمَلَةُ، وَلَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنِ الْأَنْصَارِيِّ]('').

٥٨٢ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَعْبِ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُنَا بُنُ نَجِيحٍ، ثَنَا سُفْيَانُ [الثَّوْرِيُّ] (٣)، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ» (٤).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا نَائِلٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ (٥) [٦).

٥٨٣ - حرثنا عَلِيُّ بْنُ يُوسُفَ الْمُسْتَمْلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنِ، عَنْ الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنِ، عَنْ

 $.(Y \setminus \xi / \setminus \xi) =$ 

وعن أم سلمة عند النسائي (٧/ ٠٧-٧١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٣٥٤).

(١) ما بين المعقوفين زيادة من (م).

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٣) زيادة من (م)، (ع).

(٤) إسناده ضعيف: نائل بن نجيح ضعيف، «التقريب».

أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٣١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٥٩٢) (١١٥٩٣) من طريق نائل بن نجيح، بهذا الإسناد.

وقال البيهقى: أحاديث نائل مظلمة جدًّا، وخاصة إذا روى عن الثوري، والحديث عند سفيان عن حميد الطويل، عن الحسن قال: ليس لليهودي والنصراني شفعة.

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١٥٩٣) عن أبي بكر الأردستاني، عن أبي نصر العراقي، عن سفيان الجوهري، عن علي بن الحسن الهلالي، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان . . . فذكره، وقال: هذا هو الصواب من قول الحسن .

(٥) في (م): حسان.

(٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ](١) رَوَّا َ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا لَيَرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ(٢) كَمَا تَرَوْنَ النَّهُ لَا لَيَرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ (٢) كَمَا تَرَوْنَ النَّكُو كَبَ الدُّرِّيَّ فِي أَفُقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَيْهُمْ وَأَنْعَمَا (٣)»(٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنَ سُمَيْعٍ إِلَّا ابْنُ غُصْنٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْقَنْطَرِيُّ.

٥٨٤ - صدننا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامِ الزَّعْفَرَانِيُّ (٥) [الْبَصْرِيُّ] (٢)، ثَنَا عَمِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسْطَام، ثَنَا أَبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ (٧) صَالِحُ بْنُ رُسْتُم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَعْلِبَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَطَبَ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ» (٨).

(١) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٢٠٦) بسنده ومتنه.

وله شاهد من حدیث زید بن أرقم، أخرجه مسلم (۲٤٠٨) (٣٦)، وأبو داود (٤٩٧٣) واللفظ : أن النبيَّ ﷺ خَطَبَهم، فقال: «أَمَّا بَعْدُ».

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): (ليراهم من أسفل منهم)، في (ه): (إبراهيم من أسفل منهم) بدلًا من: (ليراهم من هو أسفل منهم).

<sup>(</sup>٣) وأنعما: أي: زادا وفضلا. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح بدون لفظة: «وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْنِهُمْ وَأَنْعَمَا»: وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عطية وهو العوفي، وقد سبق الكلام على الحديث برقم (٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع). الزعفراني: بفتح الزاي المنقوطة، وسكون العين المهملة، وفتح الفاء والراء المهملة، وهذه النسبة إلى الزعفرانية، وهي قرية من قرى سواد بغداد تحت كلوذا، وليس هو إلى بيع الزعفران. «الأنساب» للسمعاني (٢٩٨/٦).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ع): الخزار.

<sup>(</sup>A) صحيح لغيره: شيخ المصنف مجهول.

المعجم الصغير ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسْطَامِ](١).

٥٨٥ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ [بْنِ عُمَرَ] (٢) بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، بِالْكُوفَةِ (٣)، حَدَّثَنَا (٤) مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ مُوسَى [بْنِ عَلْيٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، حَدَّثَنِي أَبِي] (٦) [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى [٧)، عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، حَدَّثَنِي أَبِي إِلَى الْحَسَنِ إِنْ الْحَسَنِ (١٠٠)، عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيهِ طَالِبٍ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَقِيَّةُ آبَائِي» (١١).

<sup>=</sup> وعلى هامش «مختصر المنذري» قوله: «أما بعد»، رواه عن رسول الله على سعد بن أبي وقاص وابن مسعود، وعبد الله والفضل ابنا العباس، وابن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأبو سفيان بن حرب، وأنس بن مالك، وعقبة بن عامر، وجرير بن عبد الله البجلي، وجماعة كثيرة سواهم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) (ز): [١٦/ أ].

<sup>(</sup>٤) في (م): حدثني.

<sup>(</sup>٥) في (م): الحسين.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٧) في (ز)، (ع): عن أبيه عبد الله، والمثبت من (م)، (هـ)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٨) في (ز): موسى بن الحسن، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين سقط من (ز).

<sup>(</sup>١٠) في (ع): الحسن بن الحسن.

<sup>(</sup>١١) إسناده ضعيف: قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٢٦٩): فيه جماعة لم أعرفهم. وقال الألباني: إسناده ضعيف، فيه من لا يُعرف، ومن قد ضعف. أخرجه في «الأوسط» (٤٢٠٩) بسنده ومتنه.

لَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَويُّ.

مَنْ عَلَى بُنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَرْوَزِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أَبِي مُزَاحِم، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْكُ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَيَادٍ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَوْلِيَانِ: حَبَشِيُّ وَقِبْطِيُّ، فَاسْتَبَّا يَوْمًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا حَبَشِيُّ (١)، وقَالَ مَوْلَيَانِ: حَبَشِيُّ وَقِبْطِيُّ ، فَاسْتَبَّا يَوْمًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا حَبَشِيُّ (١)، وقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا تَقُولًا (٣) هَكَذَا، إِنَّمَا أَنتُمَا رَجُلَانِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُعَاوِيَةً إِلَّا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْأَبَّارُ. تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورٌ، وَهُوَ حَدِيثُهُ](٥).

<sup>=</sup> أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۰ / ٦٨) عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: قال رسول الله على . . . فذكره . وإسناده ضعيف ؛ يزيد بن أبي زياد ضعيف ، «التقريب» . وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٢٨) وإسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>١) حبشي: بفتح الحاء المهملة، والباء المعجمة، وكسر الشين المعجمة، وهذه النسبة إلى الحبشة، وهي بلاد معروفة ملكها النجاشي.

<sup>(</sup>٢) قبطي: بكسر القاف، وسكون الباء المعجمة بواحدة والطاء المهملة، هذه النسبة إلى القبط طائفة بمصر قديمة.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): تقولوا.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: زياد بن أبي زياد، وهو الجصاص، ضعيف، «التقريب». أخرجه أبو يعلى (٢١٠) والمصنف في «الأوسط» (٨٢١٠) من طريق منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴿ ٧١٩ ﴾

٥٨٧ - مرتنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ السُّوسِيُّ () [الْبَزَّازُ] () بِأَنْطَاكِيَةَ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ شُعَيْثِ (") بْنِ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شُعَيْثِ (") بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْتُكُ الْأَشْعَثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْتُكُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمِرَاءُ فَي الْقُرْآنِ كُفْنٌ» (3).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي الْأَشْعَثِ(٥). تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ حِمْيَرٍ.

مده - صدننا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رِدَاءٍ أَبُو الْحُسَيْنِ [الفقيهُ] (٦) الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي (٧) الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، غَنْ قَبَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَفِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَفِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَفِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَفِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) السوسي: بالواو بين السينين المهملتين: الأولى مضمومة والأخرى مكسورة، هذه النسبة إلى السوس والسوسة أما السوس: فهي بلدة من كور الأهواز من بلاد خوزستان، بها قبر النبي دانيال هي ، وأما النسبة إلى بلدة سوسة، هي بلدة بالمغرب، وهي مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة. «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): شعيب، وكتب في حاشية (ز): قال عبد الغني في هذا: أنه بالباء المثلثة، وقال الدارقطني: هو بالباء الموحدة، حكاه الأمير.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة شعيب بن أبي الأشعث. «الميزان» (٢/ ٢٧٥)، وقد سبق الكلام على الحديث برقم (٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) في (ه): (شعيب) بدلًا من: (ابن أبي الأشعث).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٧) في (هـ): ثنا.

<sup>(</sup>A) بابیه: بموحدة فألف فموحدة ثانیة فمثناة تحتانیة، ویقال: باباه، بکسر موحدة ثانیة. «تقریب التهذیب» (۱/ ۲۵۰).

أَتَوْنِي شُغْثًا غُبْرًا»<sup>(١)</sup>.

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا الْمُثَنَّى. تَفَرَّدَ بِهِ أَزْهَرُ] (٢).

٥٨٩ - مدننا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الصُّوفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ "، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيًّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيًّ، ثَنَا أَعْمَدُ بْنُ مَعْنِ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْنِ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ عَلِيُّ بْنُ مَعْنِ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكِ] (٤) وَعِلْتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قَالَ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِلًا أَوْ مَظْلُومًا» عَنْ أَنْسُرُ أَنْ مَلُولًا أَنْ مَظْلُومًا» قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَرُدُّهُ عَنِ الظَّلْم؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نُصْرُةٌ مِنْكَ لَهُ» (٥).

(۱) إسناده لا بأس به: أزهر بن القاسم وثقه أحمد والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطئ. أخرجه أحمد في «المسند» (۷۰۸۹) (۲۱/ ۲۶۰) والمصنف في «الأوسط» (۸۲۱۸) من طريق أزهر بن القاسم، عن المثنى يعني ابن سعيد، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث عائشة أخرجه مسلم (۲۳۶) بلفظ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم ياهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟»... ومن حديث ابن عمر عند ابن حبان (۱۸۸۷) وسنده ضعيف. وعن أنس عند البزار (۱۰۸۳) وسنده ضعيف.

- (٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).
  - (٣) في (م): الأصفهاني.
  - (٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).
- (٥) أخرجه البخاري (٢٤٤٣) (٢٤٤٤)، والترمذي (٢٢٥٥)، وأحمد في «المسند» (١٣٠٧) (١٣٠٧)، وابن حميد (١٤٠١) وغيرهم من طرق عن حميد، به. قلتُ: وفي سند المصنف علي بن صالح، صاحب المصلى، قال الحافظ: كان مغفلًا، وترجم له بمقبول.

وأخرجه البخاري (٢٤٤٣) (٦٩٥٢) من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس وَظِيْقَةً، به.

المعجم الصغير 👸 💦

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ قَاسِمٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ صَاحِبُ المُصَلَّى الْمَهْدِيُّ](١).

• ٥٩ - حدثنا أَبُو مُسْلِم، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ. . . مِثْلَهُ (٢).

٥٩١ - صرننا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الْمَنْبِجِيُّ (٣)، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ابْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَخِلْتُ الْجُنَّةَ، فَإِذَا حِسٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عَلَيْتُ قَالَ: قَالَ (٤) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ: «دَخَلْتُ الْجُنَّةَ، فَإِذَا حِسٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ بِلَالٌ»(٥).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ إِلَّا مُصْعَبُ] (٦) [بْنُ ثَابِتٍ، وَلَا عَنْ مُصْعَبِ إلا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، تفرد به مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَاب] (٧).

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن عبد الله الأنصاري (١٧) ومن طريقه الترمذي (٢٢٥٥) والمصنف في «مكارم الأخلاق» (٧٨) ، به.

<sup>(</sup>٣) المنبجي: بفتح الميم، وسكون النون، وكسر الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها جيم، هذه النسبة إلى منبج إحدى بلاد الشام، ومنبج بناها كسرى حين غلب على ناحية الشام مما كان في أيدي الروم، وسماها منبه، وبنى بها بيت نار، فأعربت العرب منبه منبج. «الأنساب» للسمعاني (١٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) (ز): [٦١] س].

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: مصعب بن ثابت لين الحديث كما في «التقريب».

أخرجه المصنف في «الكبير» (٥٧٤٥) بسنده ومتنه. وإخبارُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَن بلالًا في الجنه ثابتُ من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَافِيْكُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ: «يَا الجَنَّةِ بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجِنَّةِ...» بلال حَدِيث. أخرجه البخارى (١١٤٩)

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين زيادة من (م).

297 - مدننا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرَّصَاصِيُّ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ الْكَيْسَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرَّصَاصِيُّ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُمَرَ رَوَالِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «إِنِّي ابْنِ عُمَرَ رَوَالِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنِّي كُمَرَ رَوَالِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ : «هِي التَّخْلَةُ» اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ](٢).



(١) أخرجه البخاري (٢٩٨ ٤) (٢١٤٤)، ومسلم (٢٥) من طرقٍ عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ فَقَالَ: «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ – أَوْ: كَالرَّجُلِ – المُسْلِم لاَ يَتَحَاتُ وَرَقُهَا، وَلاَ وَلاَ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمرَ لاَ يَتَكَلَّمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ : «هِيَ النَّخْلَةُ»، فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمرَ: يَا أَبْتَاهُ، وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ: مَا مَنعَكَ أَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا». أَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا».

وأخرجه البخاري (١٣١)، ومسلم (٢٨١١) من طرقِ عن ابن عمر، به.

قلت: وفي إسناد المصنف المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. اختلط قبل موته، ومن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي ذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٧٤) وقال: من أهل العراق سكن مصر، وربما أخطأ.

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴾

## [بَابُ]<sup>(۱)</sup> مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ<sup>(۲)</sup>

297 - حدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ (٣)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي (٤) أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ رَخِلْتُكُ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَخِلْتُكُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِلْتُكُ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَخِلْتُكُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَشْرًا» (٥٠). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ عَشْرًا» (٥٠).

(١) زيادة من (م).

(٢) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: بلغ قراءة في الرابع محمد بن أبي بكر بن الحريري على والدي.

(٣) سقطت من (ه)، (ع).

(٤) في (م): ثنا.

(٥) صحيح لغيره: وهذا الإسناد معلول.

أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي على (١)، والمصنف في «الكبير» (٤٧١٧) وفي «الأوسط» (٤٢٢٨) من طريق سليمان بن بلال، عن عبيد الله ابن عمر.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٤٧١٨) من طريق جسر بن فرقد.

وأخرجه أيضًا في «الكبير» (٤٧١٩) من طريق صالح المري، ثلاثتهم عن ثابت عن أنس، عن أبي طلحة.

وخالفهم حماد بن سلمة، فقال: عن ثابت، عن سليمان، مولى الحسن بن علي، عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه.

أخرجه أحمد في «المسند» (١٦٣٦١) (٢٦/ ٢٨١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٠٥) (٨٦٩٥) ( ١٢٠٨) ( ١٢٠٥)، وفي «الكبرى» (١٢٠٦) ( ١٢٠٨) ( وفي «الكبرى» (١٢٠١) ( ٩٨٨٨)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٦٠)، وابن حبان (٩١٥)، والدارمي (٢٨١٥) وغيرهم، من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت قال: قدم علينا =

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا سُلَيْمَانُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ (١) ] (٢).

٥٩٤ - صدننا الْعَبَّاسُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ ثَعْلَبٍ (٣)، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: شَكَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى مَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: شَكَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّ [نَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ ](٤): «يَا خَالِدُ، لَا تُؤْذِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَلَوْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّ [فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَالِدُ، لَا تُؤْذِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَلَوْ

= سليمان مولى للحسن بن علي زمن الحجاح فحدثنا، عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه، أن رسول الله على جاء ذات يوم والبِشر يُرى في وجهه فقلنا: إنا لنرى البشر في وجهك، فقال: «إنه أتاني ملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد من أمتك، إلا صليت عليه عشرًا، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرًا».

وقد رجح الدارقطني في «العلل» (٦/ ٩) رواية حماد. فقال : عن طريق عبيد الله بن عمر، وجسر بن فرقد، وصالح المري، كلهم وهم فيه على ثابت، والصواب ما رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن سليمان مولى الحسن بن علي، عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه.

قلت: وإسناده ضعيف؛ سليمان مولى الحسن بن علي مجهول. قال النسائي: لا أعرفه، وقال الذهبي: يجهل، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

وأخرجه أبو يعلى (١٤٢٥) عن حماد بن عمرو الجزري، عن زيد بن رفيع، عن الزهري، عن أنس، عن أبي طلحة، به. وإسناده ضعيف؛ حماد بن عمرو متروك الحديث. «المبزان» (١/ ٥٩٨).

وشاهد المتن حديث أبي هريرة بلفظ: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا». أخرجه مسلم (٤٠٨).

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرًا...». أخرجه مسلم (٣٨٤).

(١) في (م): إدريس.

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٣) في (ه): تغلب.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

المعجم الصغير 👸 💎 💎 💮

أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ تُدْرِكْ عَمَلَهُ»، فَقَالَ: يَقَعُونَ فِيَّ فَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «لَا تُؤْذُوا خَالِدًا؛ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ صَبَّهُ اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ»(١).

(۱) معلول بالإرسال: أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على الفضائل» (۱۳)، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٦/ ٣٥٥)، ويحيى بن صاعد في «مسند ابن أبي أوفى» (١٠)، والمصنف في «الكبير» (٣/ ٣٨٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٩٨). من طريق الربيع بن ثعلب.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على الفضائل» (١٣)، والبزار في «مسنده» (٣٣٦٥)، وابن صاعد (٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٠٩١) من طريق عبد الله بن عون. كلاهما، عن أبي إسماعيل المؤدب، بهذا الإسناد.

وخالف إبراهيم بن سليمان المؤدب كلٌ من عبد الله بن إدريس، و محمد بن عبيد، فقال: عن إسماعيل، عن الشعبي، مرسلًا.

أخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٦/ ٣٥٥) من طريق أبي زرعة، عن ابن الأصبهاني، عن عبد الله بن إدريس.

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٢ و١٤٨٤) من طريق محمد بن عبيد كلاهما، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن عامر، مرسلًا.

قلت: وعبد الله بن إدريس ثقة فقيه. ومحمد بن عبيد الطنافسى ثقة يحفظ. «التقريب». فلا يقوى أبو إسماعيل المؤدب على مخالفتهم. وقد قال ابن عدي في ترجمته: وله أحاديث كثيرة غرائب حسان تدل على أنه من أهل الصدق، وهو ممن يكتب حديثه. انتهى. «التهذيب».

ورجح أبو زرعة في «علل الحديث» (٦/ ٣٥٥) الرواية المرسلة، فقال: الصحيح حديث ابن إدريس.

وقال الذهبي في «التلخيص» (٣/ ٢٩٨): «رواه ابن إدريس، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي مرسلًا، وهو أشبه».

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٤٧٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٧١٨٨) من طريق يحيى بن زكريا.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٣٩٥) من طريق محمد بن عبيد ويعلى بن =

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا أَبُو إِسْمَاعِيلَ. تَفَرَّدَ بِهِ الرَّبِيعُ (١) [(٢).

٥٩٥ - صِدننا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَقِيلِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبِ (٣) حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبِ (٣) الظَّنَّبِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ (٤) بْنِ وَهْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبْطُو مُعْسِرًا أَوْ يَسَّرَ عَلَيْهِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ مَعْسِرًا أَوْ يَسَّرَ عَلَيْهِ أَطُلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِلَّا ظِلَّهُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ اللهُ أَنْ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

[لَا يُرْوَى عَنْ كَعْبِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْفَصْلُ] (٦).

= عبيد وعبد الله بن نمير، أربعتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن رسول الله، بلفظ: «إنما خالد سيف من سيوف الله».

(١) في (ه): الربيع بن تغلب.

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٣) معتب: بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٧٩).

(٤) في (ه): يزيد.

(٥) صحيح لغيره: فيه عبيدة بن معتب الضبي، ضعيف، «التقريب». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٣٤): وفيه عبيدة بن معتب، وهو متروك.

أخرجه المصنف في «الكبير» (٢١٤)، وفي «الأوسط» (٢٤١)، وأبو بكر الإسماعيلي في «معجمه» (٣/ ٨٠١) من طريق الفضل بن موسى السيناني، بهذا الإسماد.

والحديث له شاهد من حديث أبي اليسر: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلُّهُ اللهُ في ظُلِّهِ». أخرجه مسلم (٣٠٠٦)، وأحمد في «المسند» (١٥٥٢١) (٢٧٩ / ٢٧).

وأيضًا عن أبي هريرة، بلفظ: «من أنظر معسرًا، أو وضع له، أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة». أخرجه أحمد في «المسند» (٨٧١١) (٨٢٩ / ٣٢٩)، والترمذي (١٣٠٦) وسنده صحيح.

(٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴿ ٧٢٧ ﴾

297 - مدننا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُجَاشِعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِع، عَنْ الْبُرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخِيْقُكُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجُ، وَلَهَا مَالُ، وَلَاَ اللَّهِ عَيْقَةً فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ، قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ أَنْ كَأَوْجُهَا» (٣). لَمْ يَرُوهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا حَسَّانُ.

(١) في (م): فلا.

قلت: وفيه حسان بن إبراهيم، وهو صدوق يخطئ. ولا يحتمل التفرد. وقال ابن عدي: قد حدث بأفرادات كثيرة، وهو عندى من أهل الصدق، إلا أنه يغلط في الشيء، وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادًا أو متنًا. وإنما هو وهم منه، وهو عندى لا بأس به.

وقال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٥٢): ورواه إبراهيم الصائغ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَزَادَ فِيهِ أَلْفَاظًا لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ، وهي قوله عَيْقٍ: «ليس عليها عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَزَادَ فِيهِ أَلْفَاظًا لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ، وهي قوله عَيْقٍ: «ليس عليها بأس، وليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا تسافر ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه»، وفي آخره: قال: قلت لنافع: أيخرجها عبدها؟ قال: لا، العبد ضيعة.

وقال البيهقي: تفرد به حسان بن إبراهيم، ويحتمل أن يكون إن صح قبل إحرامها على الاختيار لها، والله أعلم.

قلتُ: وتابع إبراهيمَ الصائغ عبيدُ الله بن عمر، لكن بدون الزيادة.

أخرجه البخاري (١٠٨٦) (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨) (٤١٣)، وأبو داود (١٧٢٧) من طرقٍ عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن رَسُولِ اللهِ ﷺ بلفظ: =

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه)، (ع): (إلا بإذن) بدلًا من: (إلا أن يأذن).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢٧٢٠) (٦/ ٤٣٤)، والمصنف في «السنن «الأوسط» (٢٤٤١)، والدارقطني في «سننه» (٢٤٤١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠١٦)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٠٨٤١)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ١٠٠٧) من طريق حسان بن إبراهيم، بهذا الإسناد. ولفظ ابن حبان: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه».

09۷ - حدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (۱) الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ صَالِح، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ ابْنُ صَالِح، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع الصَّائِغُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَفِع الصَّائِغُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَفِع الصَّاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ آبُنِ عَمَّلَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِلْمَرْوَةِ: «هَذِهِ (٣) الْمُنْحَرُ، وَكُلُّ لَا فَعَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِلْمَرْوَةِ: «هَذِهِ (٣) الْمُنْحَرُ، وَكُلُّ لَا فَعَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْهِا مَنْحَرُ فَعَلَا لِللّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِلْمَرْوَةِ: «هَذِهِ (٣) الْمُنْحَرُ، وَكُلُّ لَا فَعَلَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِلْمَرْوَةِ: «هَذِهِ (٣) الْمُنْحَرُ، وَكُلُّ لَا فَعَلَا لِللّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِلْمَرْوَةِ: «هَذِهِ (٣) اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ ا

«لَا تُسَافِرِ الْمُؤَأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم».

وكذلك الضحاك، رواه عن نافع، عن عبد الله بن عمر، به. بدون الزيادة أخرجه مسلم (١٣٣٨) من طريق الضحاك، به.

وقال شيخنا مصطفى العدوي - حفظه الله - (٣٧/ ٥٥): إذا كان الحجُّ حجَّ فريضةٍ فلا يلزمها أن تستأذن زوجها للخروج إلى الحج، ولكن تستأذنه من باب تطييب الخواطر فحسب، وأما إن كان الحجُّ حجَّ تطوعٍ فقد أجمع العلماء على أنها تستأذن الزوج للخروج لحج التطوع، وبالله تعالى التوفيق.

.[/ (;) (1)

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٣) في (م): هذا.

(٤) في (هـ): (وفي كل) بدلًا من: (كل).

(٥) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف فيه عبد الله بن عمر العمري، ضعيف. «التقريب».

أخرجه المصنف في «الكبير» (١١٣٧٦) وفي «الأوسط» (٢٥٠) (٨٩٥٧) من طريق عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن رسول الله عليه، به.

وشاهده من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «كُلُّ عرفة موقِفٌ، وكُلُّ مِنَى مَنحَرٌ، وكُلُ المزدلفة موقفٌ، وكل فِجَاج مكة طريقٌ ومَنحَرٌ». أخرجه أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨)، وغيرهم. وإسناده حسن.

وعن جبير بن مطعم. أخرجه أحمد في «مسنده» (١٦٧٥١) (٢٧/ ٣١٦) وابن حبان (٣٨٥٤) وغيرهم.

المعجم الصغير ﴿ ٧٢٩ ﴾

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ (١) عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ] (٢).

مه - مرتنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ أَبُو يَعْلَى الرُّخَجِيُّ (٣)، ثَنَا يُوسُفُ ابْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ (٤) ابْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ الْسَّدِيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ (٥)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ (٦) قَالَ: قَالَ السُّدِّيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ (٥)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ (٦) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ الْقَتُولُ كَافِرًا» (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى إِلَّا مِهْرَانُ [الرَّازِيُّ] (٨). تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ.

999 - مدننا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ [بْنِ صَفْوَانُ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ التُّرُجُمَانِ] (٥٩)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ التَّرُجُمَانِ] (٥٩)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَنْ الْعُنْمَيْنِ، إِذَا وَاللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْرَةِ (١٠٠٠) بَيْنَ الْعُنْمَيْنِ، إِذَا

<sup>(</sup>١) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): الدخجي، في (ه): الزخجي.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ع): القتباني.

<sup>(</sup>٦) الحمق: بفتح المهملة وكسر الميم بعدها قاف. «تقريب التهذيب» (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) **حديث صحيح**: وهذا الإسناد ضعيف؛ شيخ المصنف مجهول، ومهران بن أبي عمر العطار ضعيف. «التهذيب».

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٢٥٢) من طريق مهران بن أبي عمر، عن علي بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقد سبق الكلام عليه وذكر طرقه برقم (٣٨).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>١٠) العائرة: هي التي تطلب الفحل فتتردد بين التيسين، فلا تستقر مع أحدهما =

أَتَتْ هَذِهِ نَطَحَتْهَا، وَإِذَا أَتَتْ هَذِهِ نَطَحَتْهَا (١١).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ](٢).

> = كالمنافق بين المؤمنين والمشركين تبعًا لهواه ولغرضه الفاسد. وفيه سلب الرجولية عن المنافقين، وإثبات طلب الفحل للضراب.

(١) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف فيه عبد العزيز بن حصين الترجماني؛ ذاهب الحديث. قاله مسلم وضعفه ابن معين. أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٥٣) بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٧٨٤) (١٧)، والنسائي (٥٠٣٧)، وأحمد في «المسند» (٦٢٩٨) ( وأخرجه مسلم (٢٧٨٤)، والطبري في «التفسير» (١٠٧٢٨) من طرق عن نافع، عن ابن عمر، يرفعه بلفظ: «مَثَلُ الْمُنَافِق كَمَثَل الشَّاقِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنُ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً».

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٣) سقطت من (ه).

(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٧٣١)، النسائي (٨/ ٢٠٩)، وفي «الكبرى» (٩٧٣٥)، وفي «الكبرى» (٩٧٣٥)، وأحمد في «المسند» (٤٤٨٩) (٨/ ٧٢)، وعبد الرزاق (١٩٩٨٤) وغيرهم من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، به.

وأخرجه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥)، والترمذي (١٧٣٠)، والنسائي (٨/ ٢٠٦) وفي «الكبرى» (٩٦٧) (٩٧١٩)، وابن ماجه (٣٥٦٩) وأبو يعلى (٥٧٩٤) (٥٨٢٥) وغيرهم من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥)، وأبو داود (٤٠٨٥)، وابن ماجه (٣٥٧٦) وغيرهم من طريق سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رقيها، به. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (٢٠٨٧).

المعجم الصغير 💸 💎

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رِيَاحِ إِلَّا مُحَمَّدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ](١).

الدَّامِغَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمْدَانَ الْحَنَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الدَّامِغَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حُمْرَانَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ الدَّامِغَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ الدَّامِغَانِيُّ، عَلَى الْخُمْرَةِ (٣). [ابْنِ مَالِكِ] (٢) وَعُلِظُتُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (٣).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عَمْرُو. تَفَرَّدَ بِهِ الدَّامِغَانِيُّ ] (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ع).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٦٠) (٤/ ٣٠١) بسنده و متنه. و فيه محمد بن عيسى بن زياد الدامغانى، مقبول، وشيخه عَمْرو بْن حُمران قال أبو حاتم: صالح الحديث. «تاريخ الإسلام» (٤/ ١١٧٥). وأخرجه المصنف في «الأوسط» (١١٧٥) من طريق شريك، عن أبي إسحاق. وأخرجه أبو يعلى (٢٧٩٥) من طريق أيوب، عن أبي قلابة. كلاهما، عن أنس به. وسيأتي برقم (٧٣٢).

وله شاهد من حديث مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. أخرجه البخاري (٣٧٩) (٣٨١)، ومسلم (٥١٣) بلفظ: «كان النبي ﷺ يصلي على الخمرة».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): (في مال أو أهل) بدلًا من: (في أهل أو مال).

قُوَّةً إِلَّا بِأُللَّهِ ﴾ [الكهف: الآية ٣٩]

[لَا يُرْوَى هَذَا<sup>(٢)</sup> الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ]<sup>(٣)</sup>.

7.7 - مرئنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا أَنَّ شُعْبَةُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَثِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَثِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلْهِ قَلْمَ الْمُدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، وَكَثِلٍ مَعْلُومٍ» (٥). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا النَّضْرُ (٦).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: فيه عيسى بن عون يروي عن عبد الملك، لا يصح حديثهما عن أنس. قاله الأزدي. «الميزان» (۳/ ۳۱۹). وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۱، ۱٤٠): وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف. وأعله المناوي بالراويين في «فيض القدير». وضعفه الألباني رَخِيُلُلْهُ في «الضعيفة».

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٦١) (٥٩٩٥)، وابن أبي الدنيا في «الشكر» (١)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٥٦٦)، وفي «شعب الإيمان» (٢٠٠) (٢٠٠٧) من طريق عيسى بن عون، عن عبد الملك بن زرارة الأنصاري، عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>۲) (ز): [۲۲/ ب].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (هـ): أنبأ، في (ع): أنا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٢٣٩) (٢٢٤٠) (٢٢٥٣)، ومسلم (١٢٧) (١٢٨)، و (٢٢٨٠)، والبن ماجه (٢٢٨٠)، والترمذي (١٣١١)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والنسائي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٢٢٨٠) وغيرهم من طرقٍ عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد. وزادوا: «**وَوَزْنِ مَعْلُوم**».

<sup>(</sup>٦) كتب في مقابلها في حاشية (ز): بلغ على بن عثمان المارديني قرءاة في الثاني على الشيخ إبراهيم بن الظاهري.

المعجم الصغير ﴾ ٧٣٣﴾

## [بَابً]<sup>(۱)</sup> مَن اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ<sup>(۲)</sup>

7٠٤ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ . وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(١) زيادة من (م)، (ع).

(٢) في (ز) كتب في المتن: آخر جزء التاسع من أجزاء الشيخ.

(٣) إسناده ضعيف جدًّا: فيه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم. قال ابن عدي «الكامل» (٤/ ١٥٦٨): يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل، وساق له أحاديث عدة، منها هذا الحديث. ثم قال: ويروي شعبة هذا الحديث، عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة، عن النبي في فأحسن ظننا بابن أبي مريم أنه دخل له حديث في حديث إن لم يكن تعمد وإنما بهذا الإسناد: «بارك لأمتي في بكورها...»، وابن أبي مريم هذا، إما أن يكون مغفلًا لا يدري ما يخرج من رأسه، فإني رأيت له غير حديث مما لم أذكر هنا غير محفوظ. وقال الهيثمي «المجمع» (١٠/ ٥٧): ضعيف. وقال الخليلي: لم يروه عن الفريابي إلا ابن أبي مريم هذا وإنما المحفوظ بهذا الإسناد: «بورك لأمتى في بكورها».

أخرجه المصنف في «الكبير» (٧٢٧٨)، و«الدعاء» (٢٠٦٣)، ومن طريق أبي نعيم الأصبهاني (١٣) في «معرفة الصحابة»، والخليلي في «الإرشاد» (١٣٠)، وابن عدي في «الأصبهاني (١٣) في مريم، بهذا في «الكامل» (٤/ ١٥٦٨)، من طريق عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث عائشة وله الفظ: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». أخرجه البخاري (١٣٩٣) (٢٥١٦) وغيره. وعن المغيرة بن شعبة: «لا تسبوا الأموات فَتُوْذُوا الْأَحْيَاء». أخرجه أحمد في «المسند» (١٨٢١٠) (١٨٢٠)، وابن حبان (٣٠٢٠). وانظر «العلل» للدار قطني (٧/ ١٦٦).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ. [تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ] (١): وعَنَى (٢) النَّبِيُّ عَلَيْ [بِهَذَا الْقَوْلِ] (٣) الْكُفَّارَ (١) الَّذِينَ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُمْ.

7٠٥ - صرننا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ محمد بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِيسِيُّ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعِلْقَ قَالَ: قَالَ عُبَيْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعِلْقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الْعُلَمَاءُ (٥) [يَوْمَ الْقِيَامَةِ] (٦)، ثُمَّ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ، إِنِّي لَمْ أَضَعْ فِيكُمْ عِلْمِي (٧)، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعَذَبكُمْ، اذْهَبُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (٨).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

(٢) في (م): وعن.

(٣) زيادة من (ه).

(٤) في (م): (الكفار الذين فهذا القول للكفار) بدلًا من: (بهذا القول الكفار).

(٥) في (م)، (ه)، (ع): العباد.

(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٧) في (م): (علمي فيكم) بدلًا من: (فيكم علمي).

(٨) إسناده ضعيف جدًّا: فيه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم. سبق الكلام عليه. وشيخه عمرو بن أبي سلمة قال أبو حاتم: لا يحتج به. وشيخه صدقة بن عبد الله السمين ضعيف. وشيخه طلحة بن زيد القرشي متروك، وشيخه موسى بن عبيدة ضعيف، وشيخه سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى الأشعري. قاله أبو حاتم «جامع التحصيل» (ص: ١٨٥).

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٦٤) وابن عدي (٢٠٥ / ٢) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤٤٤٤) وابن عبد البر «جامع بيان العلم» (٢٣٢) (٢٣٣) والبيهقي في «المدخل» (٥٦٧) ، وغيرهم من طريق صدقة بن عبد الله، ثنا طلحة بن زيد، =

المعجم الصغير ﴿ ٧٣٥﴾

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثُ](١) عَنْ أَبِي مُوسَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. [ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو](٢).

7•٦ - مدننا [أَبُو أُسَامَة] (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْأَخْيَلِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَخِيْقُكُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ (٤).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُعَاوِيَةُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الْأَخْيَلِ] (٥).

7٠٧ - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي حَوْثِرَةُ (٦) بْنُ أَشْرَسَ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ مَنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي تَوْرٍ مِنْ عَائِشَةَ عَيْهَ مَنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ (٧) فَيَقُولُ (٨): «أَبْقِي لِي» أَبْقِي لِي» (٩).

<sup>=</sup> عن موسى بن عبيدة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري، به. وأخرجه الروياني في «مسنده» (٥٤٢) من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، به.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٥٨) وغيره من طريق معاوية بن عمار الدهني، وعمار الدهني كلاهما عن أبي الزبير عن جابر، به. وقد سبق الكلام عليه، برقم (٣٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م): حوثر.

<sup>(</sup>٧) شبه: بفتحتين، شيء يشبه الصُّفِر (النحاس).

<sup>(</sup>٨) في (ع): فنقول.

<sup>(</sup>A) حديث صحيح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢ / ٧٥٣) وأبو نعيم في =

= «الحلية» (٦/ ٢٥٦) والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٢٦٠) من طريق حوثرة بن أشرس، عن حماد بن سلمة، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظ الدارقطني: يتوضأ من تور من صفر.

وقد خولف حوثرة بن أشرس.

فأخرجه أبو داود (۹۸) عن موسى بن إسماعيل. ورَوَاهُ يزيد بن هارون، وحجاج. ذكره الدارقطني في «العلل» (۱۲/ ۱۸۸) ثلاثتهم، عن حماد، أخبرني صاحب لي، عن هشام، أن عائشة. . . لم يذكر: عن أبيه. وأخرجه أبو داود (۹۹) عن إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، عن رجل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه أبو يعلى (٤٤٨٤) وعنه ابن عدي (7/ 7/7) عن إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، عن صاحب له، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فذكره. وعند أبي يعلى لم يذكر فيه: عن صاحب له.

وأخرجه الحاكم (١/ ١٦٩) من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. فأسقط الواسطة بين حماد وهشام.

وقال ابن عدي: ولا أعلم أنه سمى شعبة في هذا الإسناد، ورواه عن حماد بن سلمة غير حوثرة. وقال أبو نعيم: غريب من حديث حماد عن شعبة. وذكر الدارقطني الخلاف في «العلل» (١٤/ ١٨٨).

وأخرجه البخاري (٢٧٣) (٥٩٥٦)، والترمذي (١٧٥٥)، والنسائي (٢٣٢)، وأحمد في «المسند» (٢٤٩١) (٤٥١)، وابن خزيمة (٢٣٩) وابن حبان (١١٩٤)، وعبد الرزاق (٢٠٤٣) وابن راهويه (٥٥٥) (٨٩٢) من طرقٍ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تغتسل هي ورسول الله على من إناء واحد، يغرف قبلها، و تغرف قبله.

وأخرجه البخاري (۲۵۰) (۲۲۳)، ومسلم (۳۱۹)، وأبو داود (۲۳۸)، وابن ماجه وأخرجه البخاري (۲۳۸)، وابن ماجه (۳۷۶) من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَح يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ».

وأخرجه مسلم (٣٢١) من طريق معاذة، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان، وسيأتي برقم (١١٢٨).

المعجم الصغير 💸 💎

لَمْ (١) يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا حَمَّادُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا حَوْثِرَةُ (٢). تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ.

7٠٨ - حدثنا [أَبُو شُعَيْبٍ] (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ (٤) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي (٥) شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُهَاجِرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُهَاجِرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ زَوَالِ الدُّنِيَا» (٢٠).

(1)(;):[٣٢/ أ].

(٢) في (م): حوثر.

(٣) زيادة من (ه).

(٤) في (م): الحسين.

(٥) سقطت من (م).

(٦) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (٣٩٨٦)، وفي «السنن الكبرى» (٣٤٣٤)، وابن أبي عاصم «الديات» (ص: ٢) وفي «الزهد» (١٤٠)، والمصنف في «الأوسط» (٤٣٤٩) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

قلتُ: وإسناده ضعيف لعلتين: الأولى إبراهيم بن المهاجر ضعيف، «التهذيب». وقد أشار النسائي إلى ضعف رواية إبراهيم فقال: إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي. العلة الثانية: الراوي عنه هو محمد بن إسحاق، وهو مدلس، ولم يصرح هنا بالسماع. وهناك طرق أخرى.

أخرجه الترمذي (١٣٩٥) وابن أبي عاصم «الديات» (ص: ٢) وفي «الزهد» (١٤٧) والبزار (٢٣٩٣)، والنسائي (٣٩٨٧) في «السنن الكبرى» (٣٤٣٥) من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٨٧٠) من طريق حسين ابن علي بن الأسود، عن حماد بن أسامة عن شعبة، وسفيان، ومسعر. كلهم عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعًا.

وخالفهما محمد بن جعفر، وغير واحد، فقالوا عن شعبة، موقوفًا.

أخرجه الترمذي (١٣٩٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٣٤٣٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٨٦٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٨٦٩) (١٥٨٧٠) من طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، به.

قلتُ: والحسين بن علي بن الأسود العجلي صدوق يخطئ كثيرًا. وقال الإمام أحمد: «لا أعرفه»، وقال ابن عدي: «يسرق الحديث وأحاديثه لا يتابع عليها». ورواية غندر كافية في الترجيح، فإنه من أوثق الناس في شعبة. فترجح الرواية الموقوفة. ورجح البخاري الرواية الموقوفة في «العلل الكبير» للترمذي (ص: ٢١٩). وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي...، وروى محمد بن جعفر، وغير واحد، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء موقوفًا وهذا أصح من الحديث المرفوع. وكذلك قال البيهقي.

وتابع شعبة على الوقف هشيمٌ، فقال: عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، موقوفًا.

أخرجه النسائي (٣٩٨٩) في «السنن الكبرى» (٣٤٣٧)، وسعيد بن منصور في «تفسيره» (٦٧٣) ونعيم بن حماد في «الفتن» (٤١٨) عن هشيم، به.

وكذلك رواه الثوري أخرجه النسائي (٣٩٨٩) وفي «السنن الكبرى» (٣٤٣٧)، البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٨٦٩) من طريق سفيان، عن منصور، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، موقوفًا. و ذكر منصورٍ في الإسناد خطأ، فقد نقل المزي في «تحفة الأشراف» (٦/ ٣٦٤) عن النسائي أنه قال: «هذا خطأ من حديث منصور» وعند البيهقي ليس فيه ذكر منصور.

وبهذا يترجح أن الصواب رواية يعلى بن عطاء عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا عليه.

وإسنادها ضعيف، لجهالة عطاء والد يعلى. قال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى. وتبعه الذهبي في «الميزان». «التهذيب». وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩١٨٦) عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن ميناء، قال: إنى لأطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرو بعد حريق البيت، =

المعجم الصغير ﴾ ٧٣٩﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا ابْنُ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ.

7٠٩ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْقِرَبِيُّ الْبَصْرِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَةُ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤْذِينَ» (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحِ إِلَّا يَزِيدُ.

- ٦٠ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قِرْم (٢)، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَخِيْتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِيْتُ : «مِفْتَاحُ الْجُنَّةِ الصَّلَاقُ، وَمِفْتَاحُ الْجُنَّةِ الصَّلَاقُ، وَمِفْتَاحُ اللَّهِ رَبِيْتُ : السَّلَاقِ اللَّهِ مَنْ مُعَالَحُ الْجُنَّةِ الصَّلَاقُ، وَمِفْتَاحُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الصَّلَاقُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

<sup>=</sup> إذ قال: «أي سعيد، أعظمتم ما صنع البيت؟» قال: قلت: وما أعظم منه؟ قال: «دم المسلم يسفك بغير حقه». وإسناده حسن.

وفى الباب عن بريدة رَوْلِكُ أخرجه: النسائي (٣٩٩٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح: وقد سلف الكلام عليه وذكر طرقه، برقم (۳۰۹)، وسيأتي برقم (٧٦٨)، (٨١٤).

<sup>(</sup>٢) في (م): فرقد.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: لضعف سليمان بن قرم، وشيخه أبي يحيى القتات. «التهذيب». أخرجه الترمذي (٤)، وأحمد في «المسند» (١٤٦٦٢) (٢٣/ ٢٩) والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٣٧) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١٠٧) من طريق سليمان بن قرم. وأخرجه الخطيب في «الموضح» ١/ ٣٥٢ من طريق سليمان بن معاذ الضبي. كلاهما عن أبي يحيى القتات، بهذا الإسناد.

ويشهد للشطر الثاني حديث على رضي بلفظ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم». أخرجه الترمذي (٣)، وأبو داود (٦١). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ . وَاسْمُهُ زَاذَانُ . إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ قِرْمٍ . تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ .

11 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ (١) الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ مَلِكُ (٢) اللَّهِ عَلَيْهِ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِلْآخَرِ: يَا شَاهَان شَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اللهُ مَلِكُ (٢) اللَّهُ عَلِكُ (٣). لَلُّهُ لِكَ اللهُ مَلِكُ (٢) اللَّهُ عَلِي (٣). لَمُ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِم إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ. تَفَرَّدَ بِهِ آدَمُ.

7۱۲ - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّوَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ثَنَا (٤) مَعْمَرُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هَمَّام، أَخُو عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ثَنَا (٤) مَعْمَرُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَدَّيْ مَتَى حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ﴿ حَطَبَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ حَتَّى مَتَى

(١) في (ه): (أبي العباس) بدلًا من: (أبي إياس).

(٢) في (ع): مالك.

(٣) إسناده ضعيف جدًّا: شيخ المصنف ، قال ابن حبان : يسرق الأخبار ويقلبها . لا يحتج بما انفرد به . «الميزان» (٢/ ٤٠٨).

وأبو مالك النخعي عبد الملك بن الحسين متروك. «التقريب». أخرجه «الأوسط» (٤٣٦٥) بسنده ومتنه.

وأخرجه بنحوه البخاري (٦٢٠٥) (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣) من طريق أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يرفعه، بلفظ: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله ﷺ.

ومسلم (٢١٤٣)، وأحمد في «المسند» (٨١٧٦) (٥٠٨ / ٥٠٨) من طريق همام بن منبه، عن أبى هريرة، يرفعه، بلفظ: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله».

(٤) في (م): أنبأ، في (هـ): أنا.

المعجم الصغير ﴿ ٧٤١ ﴾

## تَزَعُونَ (١) عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ، هَتِّكُوهُ حَتَّى يَحْذَرَهُ النَّاسُ»(٢).

(١) كتب في مقابلها في حاشية (ز): زاي مفتوحة معناه: تكفُّون.

(۲) حديث ضعيف جدًّا: شيخ المصنف مجهول، وأبوه محمد بن أبي السري العسقلاني لينه أبو حاتم، وقال ابن عدي: كثير الغلط، له أحاديث تستنكر. «الميزان» (٦/ لينه أبو حاتم، وقال ابن عدي: الضعفاء» (٧٢) وابن حبان (١ / ٢١٥) وابن عدي (٣١٧). وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢١ / ٢١٥) وبن حبان (١ / ٢١٥) وابن عدي (٢١٠ / ٢٠) والبيهقي في «سننه» (١٠ / ٢١٥) وغيرهم من طريق الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا، به.

قلتُ: موضوع، ولا يصح فيه خبر.

قال العقيلي: ليس له من حديث بهز أصل، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه من طريق يثبت. وقال ابن عدي والبيهقي: وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن بهز بن حكيم، ولم يصح فيه شيء. وقال ابن حبان: والخبر في أصله باطل، وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لها. وقال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٣٢)، حديث أتزعون هو حديث كان يعرف بالجارود عن بهز بن حكيم وقد سرقه منه غيره من الضعفاء، عمرو بن الأزهر الواسطي رواه عن بهز كذلك، ورواه سليمان بن عيسى السجزي عن الثوري عن بهز بذلك وكلاهما يُضعف في الحديث وسرقاه من الجارود. وروى عن ابن عيينة عن بهز حديثًا في ذكر الفاسق شبيهًا بذلك. حدثناه العباس. . . «ليس للفاسق غيبة» . . . وهذه الأحاديث التي ذكرتها مع غيرها مما لم أذكرها عن الجارود لا ممن يروى عنه فالجارود من ثقات الناس ومن ضعفائهم فالبلية فيهم من الجارود لا ممن يروى عنه فالجارود بيِّن الأمر في الضعف.

وقالُ الدارقطني «تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان (ص: ٦٨): هَذَا حَدِيثُ الْجَارُودِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ بَهْزٍ، وَضَعَهُ عَلَيْهِ، وَسَرَقَهُ مِنْهُ عَمْرُو بْنُ الْأَزْهَرِ، فَحَدَّثَ بِهِ عَنْ بَهْزٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْأَزْهَرِ كَذَّابٌ... وَسَرَقَهُ مِنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى السُّكَرِيُّ، وَكَانَ دَجَّالًا. . وَسَرَقَهُ شَيْخُ يُعْرَفُ بِالْعَلاءِ بْنِ بِشْرٍ، فَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُييْنَةَ، عَنْ بَهْزٍ شَيْغًا، وَغَيَّرَ لَفْظَهُ، وَأَتَى بِمَعْنَاهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لِلْفَاسِقِ غَيْبَةٌ». وقد حكم الذهبي والشيخ الألباني يَخْلَدُهُ عليه بالوضع.

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ](١).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا عُمَرُ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا بَقِيَّةُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ [ السَّرِيِّ ] (^^).

٦١٤ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمِ الْفِرْيَابِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ السَّفْرِ (٩)، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ يُونُسَ الْكِنَانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ يُونُسَ الْكِنَانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (هـ): عمرو.

<sup>(</sup>٦) (ز): [٣٦/ ب].

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف جدًّا: شيخ المصنف مجهول، وشيخه محمد بن أبي السري ضعيف سبق الكلام عليه، وعمر بن راشد ضعيف. أخرجه «الأوسط» (٤٣٧٣) بسنده و متنه. وفي الباب عن أنس وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٣١٨٢).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٩) كتب في حاشية (ز): السفْر هذا بسكون الفاء يوسف، كنيته أبو الفيض وهو منكر الحديث، قاله الأمير.

ابْنِ مَسْعُودٍ رَا اللهُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِهِ (' ) أَكْثَرَ لَهُ مَسْعُودٍ رَا اللهُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِهِ (' ) أَكْثَرَ لَهُ مَنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: «أَيْ فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ ، قَالَ: لَبَيْكَ رَبِ ، قَالَ: فَكَيْفَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: بَلَى أَيْ رَبِ ، قَالَ: فَكَيْفَ مَنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ ؟ قَالَ: بَلَى أَيْ رَبِ ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ لِوَلَدِي مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمَ صَنَعْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ لِوَلَدِي مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمَ الْعِلْمَ لَصَحِكْتَ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتَ كَثِيرًا ، أَمَا إِنَّ الَّذِي تَحَوَّفْتَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ: أَلَمْ الْعِلْمَ لَصَحِكْتَ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتَ كَثِيرًا ، أَمَا إِنَّ الَّذِي تَحَوَّفْتَ عَلَيْهِمْ قَدْ أَنْزَلْتُهُ بِهِمْ ، وَيَقُولُ: لَبَيْكَ أَيْ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: أَلَمْ أَكْثِو لُلَا إِلَّا لَكُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ ؟ قَالَ: بَلَى أَيْ رَبِ ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ ؟ قَالَ: أَلَمْ أَكْثِو لُكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ ؟ قَالَ: بَلَى أَيْ رَبِ ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ ؟ قَالَ: أَنْ فَقْتُهُ فِي طَاعَتِكَ ، وَوَثَقْتُ لُو لَكِ مِنْ بَعْدِي بِحُسْنِ عَدْلِكَ (° ) ، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمَ الْعُلْمَ لَصَحِكْتَ كَثِيرًا وَلَبَكَيْتَ قَلِيلًا ، أَمَا إِنَّ الَّذِي وَثَقْتَ لَهُمْ بِهِ قَدْ أَنْزَلْتُهُ بِهِمْ » (٢ ) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا الْمُفَضَّلُ [بْنُ يُونُسَ الزَّاهِدُ الْكُوفِيُّ] (٧)، وَلَا عَنِ الْمُفَضَّلِ إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ ، وَلَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا يُوسُفُ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ.

<sup>(</sup>١) في (م) زاد بعدها: فقال.

<sup>(</sup>۲) ف*ي* (ع): ربنا.

<sup>(</sup>٣) في (م): فقال.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (هـ): (بحسن عهدك) بدلًا من: (بحسن عدلك).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف جدًّا: فيه يوسف بن السفر. قال الدارقطني: متروك يكذب. وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث. «الميزان» (٤/ ٢٦٤). أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٣٨٣) بسنده ومتنه.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م).

عَلَيْ: «لَا يَقُصُّ<sup>(۱)</sup> عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُرَاءٍ» (<sup>۲)</sup>. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَام إِلَّا حَمَّادٌ. تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ.

717 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُزَيْزٍ (٣) الْمَوْصِلِيُّ، بِبَعْدَادَ، ثَنَا غَسَّانُ ابْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ ابْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ رَوْشِكَ قَالَ: كَانَتِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَتْ ابْنَهُمَا عَدَاوَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَهَبَ ذَاكَ (٤)، بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَهَبَ ذَاكَ (٤)،

(۱) لا يقص: أي لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا، أو ملك مأمور بذلك فيكون حكمه حكم الأمير، ولا يقص تكسبًا أو يكون القاص مختالًا يفعل ذلك تكبرًا على الناس أو مرائيًا يرائي الناس بقوله وعمله، لا يكون وعظه وكلامه حقيقة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/ ٧٠).

(٢) إسناده ضعيف: فيه حماد بن عبد الملك الخولاني، قال ابن عدي : ليس هو بالمعروف، وقال الذهبي لا يدري من ذا. «الميزان» (١/ ٥٩٧).

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٣٨٤) وابن عدي في «الكامل» (٦٦٨/٢) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، بهذا الإسناد. قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن هشام بن عروة غير حماد هذا، . . . وهو عجيب من حديث هشام بن عروة، عن عمرو بن شعيب، ولا أعرف لهشام عن عمرو غيره.

وأخرجه ابن ماجه (٣٧٥٣)، والدارمي (٢٨٢١)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٩/١) من طريق عبد الله بن عامر، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف

وأخرجه أحمد في «المسند» (٦٦٦١) (٢١١/ ٢٤١) من طريق حفص بن ميسرة، عن ابن حرملة. وأخرجه أبو نعيم «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٩٤) من طريق حفص بن سلم، عن مسعر. كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.

وفى الباب عن عوف بن مالك أخرجه أحمد في «المسند» (٢٣٩٧٢) (٣٩٤ (٣٩) (٣٩٤) (٣٩) (٣٩٤) (٣٩) كتب في حاشية (ز): عزيز هذا بعين مهملة، وزايين معجمتين، قاله الأمير.

(٤) في (م): ذلك.

المعجم الصغير ﴿ ٧٤٥ ﴾

وَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ، فَبَيْنَا هُمْ قُعُودٌ فِي مَجْلِسٍ لَهُمْ (') إِذْ تَمَثَّلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ بِبَيْتٍ فِيهِ هِجَاءُ لِلْخَزْرَجِ (')، وَتَمَثَّلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ بِبَيْتٍ فِيهِ هِجَاءُ لِلْأَوْسِ فَلَمْ يَزَالُوا هَذَا يَتَمَثَّلُ بِبَيْتٍ، وَهَذَا يَتَمَثَّلُ بِبَيْتٍ حَتَّى وَثَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى لِلْأَوْسِ فَلَمْ يَزَالُوا هَذَا يَتَمَثَّلُ بِبَيْتٍ، وَهَذَا يَتَمَثَّلُ بِبَيْتٍ حَتَّى وَثَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى لِلْأَوْسِ فَلَمْ يَزَالُوا هَذَا يَتَمَثَّلُ بِبَيْتٍ، وَهَذَا يَتَمَثَّلُ بِبَيْتٍ مَتَّى وَثَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ وَانْطَلَقُوا ('') لِلْقِتَالِ ('³)، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ بَعْضُهُمْ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَجَاءَ مُسْرِعًا قَدْ حَسَرَ عَنْ سَاقَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُمْ نَادَاهُمْ ('°): ﴿ يَأْنُولَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَجَاءَ مُسْرِعًا قَدْ حَسَرَ عَنْ سَاقَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُمْ نَادَاهُمْ ('°): ﴿ يَأَيُّهُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَقَى تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُ اللّهَ مَقَى تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُ اللّهَ مَقَى اللّهَ مَقَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ الْآيَاتِ، فَوَحَشُوا اللّهُ عَنْ الْآيَاتُ ، فَوَمَوْا بِهَا ('') بِأَسْلِحَتِهِمْ، فَرَمَوْا بِهَا اللّهُ مَنَ الْآيَاتِ، فَوَحَشُوا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُو

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ عَبْدَةً. تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانُ.

71٧ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِمَدِينَةِ انْظَرَسُوسَ (١٠)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبِيدَةَ (١١)، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ

(١) سقطت من (ه).

(٢) في (ه): الخزرج.

(٣) في (م): فانطلقوا.

(٤) في (هـ): (إلى القتال) بدلًا من: (للقتال).

(٥) في (ه)، (ع): نادي.

(۲) (ز): [۲/ أ].

(٧) فوحشوا: بتشديد حاء مفتوحة أي: رموها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ١٠٦).

(٨) سقطت من (م).

(٩) إسناده ضعيف: فيه غسان بن الربيع الأزدي ضعفه الدارقطني. «الميزان» (٣/ ٣٣٤) وقيه وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٨٠): رواه الطبراني في «الصغير»، وفيه غسان بن الربيع وهو ضعيف.

(۱۰) في (ه)، (ع): أنطرطوس.

(١١) كتب في حاشية (ز): عَبِيدَةَ هذا بفتح العين، وكسر الباء، قاله الأمير.

مَلِيحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ ذِي حِمَايَةٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوِدِ السُّوَائِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَجَّةَ [الْوَدَاعِ] (١) ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِمِئَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا رَجُلَانِ خَلْفَ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّينَا مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ: «أَمَا صَلَّيْتُمَا فَقَالَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلَيْنِ»، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ (٢) فَرَائِصُهُمَا (٣) ، فَقَالَ: «أَمَا صَلَّيْتُمَا فَقَالَ: «أَمَا صَلَّيْتُمَا فَي رِحَالِنَا وَظَنَنَا أَنَّا لَا لُكْرِكَ مَعْنَا؟»، فَقَالَ: «فَقَالَ: «أَمَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِنَا وَظَنَنَا أَنَّا لَا لُهُ لِكُونَ لَكُمَا نَافِلَة أَوْرَكُتُمَا الصَّلَاةَ فَصَلِّيا الصَّلَاةَ فَصَلِّيا الصَّلَاةَ فَصَلِّيا السَّلَاةَ فَصَلِّيا السَّلَاةَ فَصَلِّيا السَّلَاةَ فَصَلِّيا السَّلَاقَ وَاللَّهِ الْعَلَادَ وَاللَّهِ الْعَلَادَ السَّيَعُفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اللهِمَّ الْفُهِنُ لَهُ». فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اسْتَعْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اللهمَّ الْفُهُولُ لَهُ».

فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ كَأَشَبِّ الرِّجَالِ وَأَقْوَاهُمْ، فَزَاحَمْتُ النَّاسَ حَتَّى أَخَذْتُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعْتُهَا عَلَى صَدْرِي، فَزَاحَمْتُ أَن شَيْئًا كَانَ أَبْرَدَ وَلَا أَطْيَبَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٧).

(١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) ترعد بالبناء للمفعول من الإرعاد أي: ترجف وتضطرب من الخوف. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) فرائصهما: الفريصة: اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد، وأراد بها هاهنا الرقبة وعروقها؛ لأنها هي التي تثور عند الغضب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٤) في (ع): أن.

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ه)، (ع): تفعلا.

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ه): فزحمت.

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف: شيخ المصنف مجهول، وشيخه إبراهيم بن محمد بن عبيدة وأبوه مجهولان. «الإكمال» (٦/ ٥٧). وقال الألباني كَاللَّهُ في «الضعيفة» (١١/ ٢٩٧): لم أعرفهما. وإبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية ترجم له ابن أبي حاتم =

المعجم الصغير ﴿ ٧٤٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ غَيْلَانَ إِلَّا ابْنُ ذِي حِمَايَةً.

= في «الجرح والتعديل» (٢ / ١١٣) فقال: سألت أبا زرعة عنه، فقال: يشبه أن يكون حمصيًّا، ما به بأس.

وقد حصل عليه خلاف فأخرجه المصنف «الكبير» (٦١٦) (٦١٩) وفي «الأوسط» (٤٣٩٨) «مسندالشاميين» (٢٤٨٣) من طريق إبراهيم بن محمد بن عبيدة، عن أبيه، عن الجراح بن مليح، بهذا الإسناد. وتابعه محمد بن هنيدة المددي، فقال: عن الجراح عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، عن غيلان بن جامع، بهذا الإسناد. أخرجه الدارقطني (١٥٣٩) من طريقه.

قلتُ: ومحمد بن هنيدة لم أجد له ترجمة. وخالفهما بقية، فقال عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن يزيد، عن أبيه، به. أخرجه الدار قطني (١٥٤٠) من طريق بقبة.

وأخرجه الترمذي (٢١٩)، والنسائي (٨٥٨)، وأحمد في «المسند» (١٧٤٧٤) (٢٩/ ١٨)، وأخرجه الترمذي وابن خزيمة (١٢٧٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٦٢)، وابن خزيمة (١٢٧٩) وغيرهم من طريق هشيم.

أخرجه أبو داود (٥٧٥)، والدارمي (٢/ ٨٦٢) وغيرهم، من طريق شعبة. وأخرجه أبو داود (٦١٤)، وأحمد في «المسند» (١٧٤٧٥) (٢٩/ ٢٠)، وعبد الرزاق (٣٩٣٤) وغيرهم من طريق الثوري.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٧٤٧٦) (٢٩/ ٢٣) من طريق أبي عوانة.

وأخرجه أحمد في «المسند» (۱۷٤۷۷) (۲۹ / ۲۳) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان، وشعبة، وشريك. كلهم، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه، به. وبعضهم يرويه مختصرًا.

قلتُ: ومدار الحديث على جابر بن يزيد بن الأسود، وثقه النسائي وابن حبان، وترجم له الحافظ بصدوق.

وقال على بن المديني: لم يرو عنه غيره.

ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٢٩) تصحيحه عن ابن السكن، ثم قال: وقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. وقال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

7١٨ - صدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّيَالِسِيُّ (١)، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّ بَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (٢)، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَخِيْتُكُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: «يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ نَافِلَةً (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا الزُّبَيْرِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجٌ.

719 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ الْقُلْزَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِ بْنِ عَمْدِ و بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِ و بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالْكُيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَلْفُونَ وَيُؤْلِفُونَ، وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ (٤) لاَ يَأْلُفُ

(١) في (م)، (ه) زاد بعدها: البغدادي.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٢)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣٧٨١)، وأحمد في «المسند» (٣٧٨١) (٣٥٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٥٤)، والبزار في «مسنده» (٣٩٥٢)، وأبو عوانة (١٥٢٣)، وابن خزيمة (١٦٣٧)، وابن حبان (٢٤٠٦) من طرق عن أيوب بن أبي تميمة.

وأخرجه مسلم (٢٤١) من طريق بُدَيْل. وأخرجه مسلم (٦٤٨) (٢٤٤) وأبو عوانة (١٠٠٧) من طريق مطر بن طهمان الوراق. ثلاثتهم عن أبي العالية، به.

وأخرجه مسلم (٢٣٨) (٢٣٩) (٢٤٠) من طريق أبي عمران الجوني. وأخرجه مسلم (٢٤٣) من طريق شعبة، عن أبي نعامة كلاهما، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، به.

<sup>(</sup>٤) في (ه): ممن.

المعجم الصغير ﴾ ٧٤٩ ﴾

## وَلَا يُؤْلَفُ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُيَيْنَةَ أَخِي سُفْيَانَ إِلَّا يَعْقُوبُ.

مَنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ خَطِيبُ الْبَصْرَةِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبَصْرَةِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْبُرَيِّ وَلَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي الْمُسَجِدِ وَحْدَهُ بَعْدَمَا صَلَّى، فَقَالَ: «أَلَا رَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ بَعْدَمَا صَلَّى، فَقَالَ: «أَلَا رَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي

(۱) إسناده ضعيف: محمد بن عيينة قال أبو حاتم: لا يحتج به له مناكير. «الميزان» (٣/ ١٦).

أخرجه المصنف «الأوسط» (٢٦ ٤٤) وأبو نعيم «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٨) والبيهقي «شعب الإيمان» (٧٦١٦) من طريق محمد بن عيينة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، به. وخالف محمد بن عيينة جماعة، فقالوا عن محمد بن عمرو.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن بلفظ: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخيارهم خيارهم لنسائهم». أخرجه الترمذي (١١٦٢)، وأبو داود (٢٦٨٤)، وأحمد في «مسنده» (٧٤٠٢) (٧٢/ ٣٦٤) وأبو يعلى (٥٩٢٦) وابن حبان في «صحيحه» (٤٧٩) (٤٧٦) وغيرهم من طرقٍ عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٨٥٥) من طريق ضعيف عن أبي هريرة، وسيأتي برقم (٨٥٥).

وعن عائشة، بلفظ: «إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وألطفهم بأهله». أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٦٧٧).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري (٦٠٣٥)، و مسلم (٢٣٢١) بلفظ: «إن خياركم أحاسنكم أخلاقًا».

(٢) (ز): [٦٤/ ب]. هذا الحديث سقط من (ه) بتمامه في هذا الموضع، وذكره في ترجمة من اسمه عبيد الله، كتب في حاشية (ز) أسفل هذا الحديث: وذكر هذا الحديث في ترجمة عبيد الله ولعله الأصح.

مَعَهُ)(١)

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

771 - حمد عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ [الإِفْرِيقِيِّ](٢)، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَ اللَّهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»(٣).

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٧٤)، وأحمد «المسند» (١١٦١٣) والدارمي (١/٣١٨) وابن الجارود في «المنتقى» (٣٣٠) وابن حبان (٢٣٩٧) (٢٣٩٨) والحاكم في «المستدرك» (١/٢٠٩) والبيهقي في «المعرفة» (٥٦٢٨) (٥٦٢٩) من طرق عن وهيب، به. وأخرجه الترمذي (٢١٨) وابن حميد (٩٣٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة. كلاهما عن سليمان الناجي، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم (٦٨١).

(٢) زيادة من (م)، (ه).

(٣) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف فيه عبد الله بن علي، أبو أيوب الأفريقي. قال أبو زرعة: ليس بالمتين، في حديثه إنكار. «التهذيب».

قلتُ: وقد خالفه عمرو بن الحارث، وهو أوثق وأثبت منه، فقال: عن أبى النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، به. أخرجه البخاري (۲۰۲)، والنسائي (۱۲۱)، وأحمد في «المسند» (۸۸) (۱/ ۲٤۹)، وابن خزيمة (۱۸۲) وغيرهم من طريق عمرو بن الحارث، به.

وتابع عمرو بن الحارث ابنُ لهيعة، أخرجه الشاشي في «المسند» (٥٨) من طريق ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمره سعد بن أبي وقاص، به. وقد أشار المصنف رَخُلُللهُ إلى الخلاف ورجح رواية عمرو ابن الحارث.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩٣١) من طريق الحسن بن صالح، عن بسر بن لوف، عن ابن عمر، أن سعد بن مالك، مسح على الخفين فأنكر ذلك عليه ابن عمر، فقال: سعد بن مالك أعلم منك.

المعجم الصغير 👸 🖟

777 - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاجِيَةَ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ الْمُسْتَمْلِي (١)، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْكُرَيْزِيُّ الزُّبَيْرِيُّ (٢) الْقَاضِي، الْمُسْتَمْلِي (١)، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْكُرَيْزِيُّ الزُّبَيْرِيُّ الْقَاضِي، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، [عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيْ قَرَأَ: ﴿ وَمَا لَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٩٥] ﴿ وَرَبُحَانُ ﴾ [الواقِعَة: الآية ١٨٩] (٤).

- (١) في (ه) زاد بعدها: ثنا داود بن سفيان.
  - (٢) سقطت من (م)، (ه)، (ع).
- (٣) فرُوح: قرأها يعقوب بضم الراء، والباقون بفتحها، ومعناها بالضم: الحياة الدائمة التي لا موت فيها، وبالفتح الراحة. «معاني القراءات للأزهري» (٣/ ٥٣).
- (٤) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف، فيه داود بن سليمان، قال ابن حبان في «الثقات» (٨) ٢٣٥): يغرب ويخالف. ولم أجد أحدًا ترجم له غير ابن حبان.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٤) بسنده، ولفظه: قرأت على النبي على سورة الواقعة فلما بلغت ﴿ فَرَيْحَانُ ﴾ قال لي رسول الله ﴿ : ﴿ فَرُوحٌ وَرَيْحَانُ ﴾ ابن عمر». وله شاهد من حديث عائشة، بلفظ: أنها سمعت رسول الله ﴿ يقرأ: ﴿ فَرُوحٌ وَرَيْحَانُ ﴾ برفع الراء. أخرجه الترمذي (٢٩٣٨). وسيأتي برقم (٢٣٢). وسنده صحيح. وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (٤/ ٢٣٠): والجمهور يفتحون الراء. وفي معناها ستة أقوال: أحدها: الفرح، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثالث: المغفرة والرحمة، والثاني: الراحة، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: المغفرة والرحمة، رواه العوفي عن ابن عباس. والرابع: الجنة، قاله مجاهد. والخامس: رَوْحٌ من الغمّ الذي كانوا فيه، قاله محمد بن كعب. والسادس: رَوْحٌ في القبر، أي: طيب نسيم، قاله ابن قتيبة. وقرأ أبو بكر الصديق، وأبو رزين، والحسن، وعكرمة وابن نسيم، قاله ابن قتيبة. وقرأ أبو بكر الصديق، وأبو رزين، والحسن، وعكرمة وابن الي سُريج عن الكسائي: ﴿ فَرُوحٌ ﴾ برفع يعمر، وقتادة، ورويس عن يعقوب، وابن أبي سُريج عن الكسائي: ﴿ فَرُوحٌ ﴾ برفع الراء. وفي معنى هذه القراءة قولان: أحدهما: أن معناها: فرحمة، قاله قتادة. =

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد في «المسند» (١٤٥٢) (٣/ ٥٩)، والنسائي (١٢٢) من طريق موسى ابن عقبة، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي على المسح على الخفين: «لا بأس بذلك».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ](١) إِلَّا حَمَّادٌ، وَلَا عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا دَاوُدُ، تَفَرَّدَ بِهِ هَارُونُ.

٦٢٣ - مد منا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ يَحْيَى الرَّقِيُّ، ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ [بْنِ يَزِيدَ] (٢) بْنِ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ (٣) بْنِ أَنْيْسَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي أَنْيْسَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ حَتَّى تُدَفَنَ كَانَ لَهُ هُرَيْرَةَ رَضِيْكُ قَالَ: «مِثْلُ أَحُدِ قِيرَاطَانِ»، فَقِيلَ: مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: «مِثْلُ أَحُدِ (٤)» (٥). مَنْ نَرُوهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي أَيُّوبَ (٢) الْأَفْرِيقِيِّ إِلَّا يَزِيدُ (٧) بْنُ سِنَانٍ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي أَيُّوبَ (٢) الْأَفْرِيقِيِّ إِلَّا يَزِيدُ (٧) بْنُ سِنَانٍ.

<sup>=</sup> والثاني: فحياة وبقاءً، قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: معناه: فحياة لا موت معها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): يزيد.

<sup>(</sup>٤) في (م): (مثل جبل أحد) بدلًا من: (مثل أحد).

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف محمد بن يزيد بن سنان هو وأبوه ضعيفان، «التهذيب».

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٣٨) بسنده ومتنه.

وأخرجه البخاري (٤٧) (١٣٢٣)، ومسلم (٥٥) (٥٥) (٥٥)، والترمذي (١٠٤٠) أبو داود (٣١٦٨)، والنسائي (١٩٩٤)، وابن ماجه (١٥٣٩)، وأحمد في «المسند» (٧٦٩٠) (٢١٣/ ٣١٣) وغيرهم، من طرقٍ عن أبي هريرة عن رسول الله على ، بلفظ: «من اتبع جنازة مسلم، إيمانًا واحتسابًا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط».

<sup>(</sup>٦) في (م): (بن أبي أيوب) بدلًا من: (أبي أيوب).

<sup>(</sup>٧) في (م): زيد.

المعجم الصغير 👸 💎 🔻

77٤ - صدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [زَيْدَانِ] (١) بْنِ بُرَيْدٍ (٢) الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا حَمْزَةُ ابْنُ عَوْنٍ الْمَسْعُودِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا عُمَرُ (٣) بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَإِنَّا قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ (٤) نَبِيِّكُمْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَإِنَّا قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ (٤) نَبِيِّكُمْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَإِنَّا قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ (٤) نَبِيِّكُمْ عَنْ إِلَّا سَمِعْتُهُ حِينَ يَنْصَرِفُ يَقُولُ: «اللّهُمُّ اغْفِرْ [لِي] (٥) خَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلُّهَا، وَلَا سَمِعْتُهُ حِينَ يَنْصَرِفُ يَقُولُ: «اللّهُمُّ اغْفِرْ [لِي] (٥) خَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلُّهَا، اللّهُمُّ (٢) وَأَنْعَشْنِي (٧) وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ؛ إِنَّهُ لَا يَهْدِي لَصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ؛ إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِ الْوَالْمُ فَا إِلَّا أَنْتَ » (٨).

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ.

<sup>(</sup>١) في (ز): زَبيدان، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): يزيد، كتب في حاشية (ز): بريد هذا بضم الباء الموحدة، وفتح الراء المهملة.

<sup>(</sup>٣) في (م): عمران.

<sup>(</sup>٤) في (هـ)، (ع): وراء.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) أنعشني: أي: ارفعني.

<sup>(</sup>٨) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (٣٨٧٥) وفي «الأوسط» (٢٤٤١) بسنده ومتنه، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٩٤٢) (٣/ ٥٩٤٢) من طريق محمد بن سنان القزاز، عن محمد بن الصلت، بهذا الإسناد. وفيه «أنعمني» بدل «انعشني». قلت: فيه عمر بن مسكين يروي عن نافع عن ابن عمر ما لا يتابع عليه. ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٩٨). وذكره الذهبي «ديوان الضعفاء» (ص: ٢٩٧). قلت: وعمر بن مسكين لا يعرف بالرواية عن نافع، ثم أين أصحاب نافع من هذا الحديث. وله شاهد من حديث أبي أمامة، وسنده ضعيف. أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٦٦) والمصنف في «الكبير» (١٨٨١) (٧٨١١) من طريق علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، به. وفيه على بن يزيد بن أبي هلال، وهو ضعيف. يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، به. وفيه على بن يزيد بن أبي هلال، وهو ضعيف.

7٢٥ - وَثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ (١)(٢).

777 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ (٣) بْنِ النَّعْمَانِ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ (٤) بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فُضَيْلِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ (٤) بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فُضَيْلِ الْحُسْنِ بْنُ عَلِيًّ فَالَ: قَالَ ابْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعِلْكُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَوْ فَرَّ أَحَدُكُمْ مِنْ رِزْقِهِ أَدْرَكَهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمُوْتُ» (٥).

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ.

- ٦٢٧ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَدِّبُ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوٍ، أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَبِي اللَّهِ النَّاسِ عَنْ عَائِشَةَ رَبِي اللَّهِ النَّاسُ، مَنْ أُصِيبَ مِنْكُمْ بِمُصِيبَةٍ مِنْ بَعْدِي فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَةِ بِي عَنْ فَقَالَ: «يَا (٢٠) أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أُصِيبَ مِنْكُمْ بِمُصِيبَةٍ مِنْ بَعْدِي فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَةِ بِي عَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام عليه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) (ز): [٥٢/ أ].

<sup>(</sup>٤) في (هـ): عن.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: فيه علي بن يزيد بن سليم الصدائي، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، منكر الحديث عن الثقات.

وقال ابن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. وأيضًا عطية العوفي ضعيف، «التهذيب».

أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١٤٣٦) والمصنف في «الأوسط» (٤٤٤٤) من طريق علي بن يزيد الصدائي، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ه).

المعجم الصغير ﴿ ٧٥٥ ﴾

مُصِيبَتِهِ الَّتِي تُصِيبُهُ (١)؛ فَإِنَّهُ [لَنْ يُصَابَ] (٢) أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي [مِنْ] (٣) بَعْدِي بِمِثْلِ مُصِيبَتِهِ بِي (٤) .

لَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ رَبِي إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ. ٦٢٨ - صدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طُوَيْتٍ الرَّمْلِيُّ الْبَزَّازُ (٥)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(١) في (ع): يصيبه.

(٢) في (ز): لن يصب، في (ه): لم يصب، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق للقواعد؛ إذ محلها النصب.

في النسخة الأصل (ز) وصع فوقها علامة صاد ممدودة (ص) وهي عند المحققين علامة التمريض توضع فوق العبارة التي هي صحيحة في نقلها، ولكنها خطأ في ذاتها، وتسمى هذه العلامة أيضًا علامة التضبيب. انظر «تحقيق النصوص ونشرها» لعبد السلام هارون (ص ٥٥).

(٣) زيادة من (م).

(٤) إسناده ضعيف: فيه عبد الله بن جعفر أبو علي بن المديني، ضعيف. «التقريب». أخرجه عبد الله في «فضائل الصحابة» (٢١٦)، والمصنف في «الأوسط» (٤٤٤٨) من طريق عبد الله بن جعفر، بهذا الإسناد. وزاد: كشف رسول الله على ستورًا، أو فتح بابًا، في مرضه الذي مات فيه، فرأى الناس خلف أبي بكر يصلون، فسُرَّ بذلك وقال: «الحمد لله أنه لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من أمته». وقال البيهقي: لم أجد له شاهدًا صحيحًا، والله أعلم.

وأخرجه ابن ماجه (١٥٩٩) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٠٢) من طريق مُوسَى ابْن عُبَيْدَة الربذي، عن مُصْعَب بْن مُحَمَّد، به. وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبدة.

وأخرجه مالك (١/ ٢٣٦) عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر مرسلًا. وعن عطاء مرسلًا عند الدارمي (٨٥). و آخر عند الدارمي (٨٤) عن مكحول مرسلًا. (٥) في (م)، (هـ): البزار. عَلِيٍّ ابْنِ أَخِي رَوَّادِ (١) بْنِ الْجَرَّاحِ، ثَنَا رَوَّادُ [بْنُ الْجَرَّاحِ] (٢)، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ (٣)، [عَنْ عَائِشَةَ وَيُهُمّا، [عَنْ عَائِشَةَ وَيُهُمّا، [عَنْ سُمَيً ] (٥) [مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ (ح) (٤) ] قَالَ: وَ (٦) ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، [عَنْ سُمَيً ] (٧) [مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ] (٨)، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُلِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَلَذَّتُهُ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَلَذَّتَهُ، وَالْمَا فَوَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهَ عَجُلْ إِلَى أَهْلِهِ (٩) .

(١) في (م): ابن رواد.

(٢) زيادة من (م).

(٣) في (ع) زاد بعدها: بن محمد.

(٤) سقطت من (م).

(٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٦) في (م)، (هـ) زاد بعدها: ثنا رواد.

(٧) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٨) زيادة من (ه).

(٩) حديث صحيح: وهذا الإسناد معلول، فيه رواد بن الجراح قال الحافظ: صدوق اختلط بأخرة فترك. «التقريب». أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٥١) بسنده و متنه.

وقد خالف رواد أصحاب مالك فقالوا: عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به.

أخرجه البخاري (١٨٠٤)، ومسلم (١٩٢٧) عن عبد الله بن مسلمة. وأخرجه البخاري (٣٠٠١) عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه البخاري (٣٠٠١) عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم (١٩٢٧) عن إسماعيل بن أبي أويس، وأبي مصعب الزهري، ومنصور بن أبي مزاحم، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى التميمي، جميعًا قالوا: عن مالك، عن سميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على به. وفيه: «فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ وَجُههِ...». بدل: «حاجته».

المعجم الصغير ﴿ ٧٥٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا رَوَّاذُ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ، عَنْ سُمَى .

7۲۹ - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْمَاطِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَزْدِيُّ (۱)، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَلِيهِ وَمَا بَأْسُ بِذَلِكَ، مَالِكِ عَنْ أَنْ يَشُمُّهَا وَاللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ: «وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، مَالِكِ عَنْ أَنْ يَشُمُّهَا وَاللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(١) في (ه): الأرزي.

(۲) إسناده ضعيف: فيه شيخ المصنف مجهول، قال الهيثمي، والألباني: لم أعرفه. «المجمع» (۸/ ١٥٤) «الصحيحة» (۲/ ٥٨٨). وشيخه محمد بن عبد الله الأرزى، قال ابن حبان في «الثقات»: كان من الحفاظ، ربما خالف.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٥٢) بسنده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني في «الأفراد» (٥٧) من طريق غسان بن الربيع، عن ثابت بن يزيد، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك، به. وقال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث سليمان التيمي. وقد ضعف الدارقطني غسان بن الربيع. «الميزان» (٣٧٤).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٤٦) من طريق معمر بن سليمان، عن عبد الله ابن بشر، عن أبان وحميد، عن أنس، به. وقال أبو زرعة في «علل الحديث» (7/ ١٥٥): أما من حديث حميد فمنكر، وأما أبان فقد روى عنه. ورواه المسيب بن واضح، عن معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس، به. ذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (7/ 9). وضعف أبو حاتم هذا الإسناد فقال: هذا حديث باطل، وليس هو من حديث حميد إنما هو من حديث أبان.

قلتُ: ورواية أبان أخرجها ابن أبي عمر في «مسنده» - كما في «المطالب العالية» (١٠٩٠) من طريق مروان بن معاوية، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ١٦١) من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن أبان، عن أنس، به. وإسناده ضعيف، من أجل أبان وهو ابن أبي عياش. قال الحافظ: متروك. «التقريب».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا [ابْنُهُ](١) مُعْتَمِرٌ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا بَقِيَّةُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مُصَفَّى.

771 - مرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرْبِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مَخْلَدِ بْنِ جَنَاحٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو(٥) يُوسُفَ الْقَاضِي، ابْنُ مَخْلَدِ بْنِ جَنَاحٍ، مَوْلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو(٥) يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَ إِنْ يَقُولُ: قَدْمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيٍّ [مَكَة] (٦)، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ رَعُولُ اللَّهِ أَسُوةٌ رَعُولُ اللَّهِ أَسُوةٌ رَعْوَلِ اللَّهِ أَسُوةٌ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ أَسُوةٌ

(١) في (ز): أبيه، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه)، (ع): أن.

<sup>(</sup>٣) في (ع): إن.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدًّا: محمَّد بن المصفّى وبقية بن الوليد يدلسان تدليس التسوية، وابن جريج وأبو الزبير مدلسان ولم يصرحا بالتحديث.

أخرجه ابن ماجه (٩٢) وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٨)، والمصنف في «الأوسط» (٤٤٥) (٤٤٥٢)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٤٤) وغيرهم من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه أبو داود (٤٦٩١) وغيره وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>ه) (ز): [ه٦/ ب].

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ع).

المعجم الصغير المعجم ال

حَسَنَةٌ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا أَبُو (٢) يُوسُفَ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ مَخْلَدٍ.

777 - مرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصُّفَرِيُّ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبُنُ أَبِي بَكْرٍ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ [بْنُ الْحَجَّاجِ] (٢)، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ [الْعُقَيْلِيِّ] (١٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَرَأً: ﴿فَرَفُحُ وَرَيْحَانُ ﴾ (٥).

(١) **حديث صحيح**: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٦١) بسنده ومتنه.

قلتُ: وإسناده ضعيف؛ شيخ المصنف مجهول وشيخه الحسن بن مخلد لم أقف له على ترجمة. وعبد الله بن علي وهو أبو أيوب الإفريقي قال أبو زرعة: ليس بالمتين، في حديثه إنكار. «الميزان» (٢/ ٤٦٣).

وأخرجه البخاري (٣٩٥) (١٦٢٧) (١٦٢٧) (١٦٤٧)، ومسلم (١٢٣٤)، وأخرجه البخاري (٣٩٥)، وأخرجه البخاري (٢٩٣٠)، وأبن ماجه (٢٩٥٩)، وأحمد في «المسند» (٢٩٣٠) وغيرهم من طرق عن عمرو، عن ابن عمر، به. وفيه زيادة: «فطاف سبعًا».

- (٢) سقطت من (م).
  - (٣) زيادة من (ه).
- (٤) زيادة من (م)، (ه).
- (٥) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (٢٩٣٨)، وأبو داود (٣٩٩١)، والنسائي في «الكبرى» (١١٥٦٦)، وفي «تفسيره» (٥٨٦)، وأحمد في «المسند» (٢٤٣٥٢) (٥٧٨٥)، وابن راهويه (١٣٠٨)، والطيالسي (١٥٥٧)، وأبو يعلى (٤٦٤٤) (٤٥١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/٣٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/٣٠٢) ثمانيتهم عن هارون النحوي، عن بديل بن ميسرة، بهذا الإسناد. ولفظه: قَرَأ: ﴿فَوَرَجُّ وَرَيُحَانُ ﴾ بِرَفْع الرَّاءِ.

قلتُ: وهارون هو هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم، أبو عبد الله، ويقال أبو موسى، النحوي البصري الأعور (صاحب القراءة). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. وقال أبو نعيم: مشهور من =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ.

777 - مرئنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُرَيْشٍ الْأَسَدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي سَمَاعِ الْفَرَجِ بْنِ الْيَمَانِ الْكَرْدَلِيِّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَمُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ (۱) الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنْ لَا [تَنْتَفِعُوا] (۲) مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ (٣) وَلَا عَصَبِ» (٤).

<sup>=</sup> حديث هارون، به. وقال أبو حاتم السجستاني - فيما نقله ابنُ الجزري في «غاية النهاية» (٢/ ٣٤٨): كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ من منها، فبحث عن إسنادها هارون بن موسى الأعور، وكان من القراء. وله شاهد من حديث ابن عمر، سبق الكلام عليه برقم (٦٢٢).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عكيم: بالتصغير: الكوفي، مخضرم، وقد سمع كتاب النبي إلى جهته، مات في إمرة الحجاج. «تقريب التهذيب» (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ز): تستنفعوا، في (ه)، (ع): تستمتعوا، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) إهاب: بكسر الهمزة: هو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (١٧٢٩)، وابن ماجه (٣٦١٣) من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني. وأخرجه الترمذي (١٧٢٩) من طريق الأعمش، وأخرجه أبو داود (٢٢٧٤)، والنسائي (٧/ ١٧٥) وفي «الكبرى» (٤٥٧٥)، وأحمد في «المسند» داود (١٢٧/ ٤٧) (١٨٧٨) (١٨/ ٨١)، والطيالسي (١٢٩٣)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٢)، والطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٤٦٨)، وفي «مشكل الآثار» (٣٢٣٦)، وابن حبان (١٢٧٨)، والمصنف في «الأوسط» (١٠٤)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٤٢٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤١) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن حميد (٨٨٤)، والمصنف في «الأوسط» (٢٠٢٨) من طريق شعبة، به. وأخرجه النسائي في (٧/ ١٧٥)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٥)، والطبرى في «تهذيب الآثار» (١٢٧٦) من طريق منصور = شيبة (٨/ ٢٠٥)، والطبرى في «تهذيب الآثار» (١٢٢٦) من طريق منصور =

ابن المعتمر. وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٢٦٨)، وفي «مشكل الآثار»
 (٣٢٣٧) من طريق عبد الملك بن أبي غَنيَّة. وأخرجه ابن حبان (١٢٧٧)، والمصنف في «الأوسط» (١٢٧٧) من طريق أبان بن تغلب، وأخرجه المصنف في «الأوسط»
 (٨٢٦) من طريق أشعث بن سوار و(٢١٢١) من طريق خالد بن كثير، و (٢٤٢٨) من طريق إبراهيم بن عثمان و(٥٢١) من طريق معاوية بن ميسر بن شريح، وسيأتي برقم (١٠٦٨) من طريق حمزة الزيات. كلهم عن الحكم، به.

قلتُ: عبد الله بن عُكيم لم يسمع من النبي على وقد نفى أبو حاتم وأبو زرعة سماعه من النبي في «علل الحديث»: (١/ ٥٩١) وفي «المراسيل لابن أبي حاتم» (ص: ١٠٣).

قلتُ: ومع علة الانقطاع، فقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير، أشار إليه الحازمي في «الاعتبار» (ص٣٩) كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة. قلتُ: وحديث ميمونة أخرجه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (٣٦٣) (١٠٠) ولفظه: تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله على فقال: «هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به»، فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حُرِّمَ أكلها».

فرواه خالد الحذاء عن الحكم، واختلف عليه أخرجه أحمد في «المسند» (١٨٧٨٢) عن عباد بن عباد المهلبي عن خالد الحذاء عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله ابن عكيم، ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد عنه بإسقاط ابن أبي ليلى. أخرجه أحمد في «المسند» «١٨٧٨٢) من طريق عبد الوهاب.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٧١٦) عن عبد الملك بن حميد بن أبي غَنِيةَ، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عكيم، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٧٥)، والطبري في «تهذيب الآثار» (١٢٢٧) وابن حبان (١٢٧٩) عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله ابن عكيم، عن مشيخة له عن رسول الله على، به.

وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (١٢٢٨)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٠٨ ) من طريق زيد بن وهب.

والطبري (١٢٢٩) من طريق أبي إسحاق، والمصنف في «الأوسط» (٧٦٦٤) من طريق أبي فروة مسلم الجهني، و (٩٣٧٤) من طريق عبد الله بن عبيد الله =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَطَرٍ وَابْنِ جُحَادَةَ إِلَّا دَاوُدُ، وُجُودًا فِي سَمَاعِ الْفَرَجِ بْنِ الْيَمَانِ.

77٤ - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ أَخِي رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا رَوَّادُ (١) بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا (٢) أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا رَوَّادُ (١) بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا (٢) أَبُو جَعْفَرٍ الرَّاذِيُّ، عَنِ آبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي مِنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي كَعْبٍ رَفِي الْعَلِيَةِ وَوَلِهِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي مَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ [فِي قَوْلِهِ عَلَى] (٥): ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرٍ اللَّهِ عَلَيْهِ [فِي قَوْلِهِ عَلَى] (١٠):

= الهاشمي، أربعتهم عن عبد الله بن عكيم، به.

كلام أهل العلم في الحديث:

قال ابن معين في «معرفة الرجال» (ص: ١٧٩) في حَدِيْث ابن عُكَيْم في الميتة: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ»: إِنَّهُ لا يَسْوِي فِلْسًا. وَيْلَ لَيَحْيَى: كَيْفَ هَذَا؟ قَالَ: أَفْسَدَهُ الْشَّامِيُّونَ، عن عبد الله بن عكيم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَاب لنا. قِيْلَ ليَحْيَى بن مَعِيْن: من حَدَّثَ بِهِ؟ قَالَ: بِإِسْنَادٍ ثِقَةٍ.

وقال الإمام أحمد في «المراسيل لابن أبي حاتم» (ص: ١٠٣): ليس له سماع من النبي على إنما كُتب إليه وقال: من شاء أدخله في مسنده على المجاز.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ له هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي على قبل وفاته بشهرين، وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: «كان هذا آخر أمر النبي على»، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة. وانظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>١) في (هـ): روح.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): ابن.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴿ ١٦٣﴾

ٱلسُّجُودِ ﴾ [النَّح: الآية ٢٩] قَالَ: «النُّورُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

لَا يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ<sup>(٢)</sup>.

700 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الضَّبِّيُّ الْجَمْرِيُّ الْبَصْرِيُّ الْبَصْرِيُّ الْبَصْرَةِ اللَّهِ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَخِيهِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ حَدِيجٍ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

(۱) إسناده ضعيف: رواد بن الجراح الشامي صدوق اختلط بأخرة فترك، وشيخه أبو جعفر الرازي التميمي صدوق سيئ الحفظ، وشيخه قال ابن حبان في ترجمته: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا. أخرجه المصنف «الأوسط» (٤٤٦٤) بسنده ومتنه.

(٢) كتب في حاشية (ز): بلغت قراءة.

(٣) زيادة من (ه).

(٤) معلول بالإرسال: أخرجه النسائي (٤٢٧) وفي «السنن الكبرى» (١٠١٨) والمصنف في «الكبير» (١٠١٨) وفي «الأوسط» (٤٢٤) وفي «الدعاء» (١٩١٨) والحاكم في «المستدرك» (١٩١٨) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٢٢٣) (٢٢٣) من طريق مصعب بن حيان، عن أخيه مقاتل، بهذا الإسناد.

قلتُ: مداره على مصعب بن حيان، وهو لين الحديث. ومع ضعفه فقد خولف. فرواه الحجاج بن دينار، عن أبي هاشم الواسطي، عن أبي العالية، عن أبي برزة. أخرجه أبو داود (٤٨٥٩)، والنسائي في «عمل اليوم» (٤٢٦)، وأحمد في «المسند» (١٩٨١٢) (٣٣/ ٤٧) (١٩٧٦٩) (٣٣/ ٥٠)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٩٣٥) والدارمي في «سننه» (٢٧٠٠)، والبزار (٣٨٤٨) والمصنف في «الدعاء» (١٩١٧) وأبو يعلى (٧٤٢٦) من طرق عن الحجاج بن دينار، به. وعند أحمد =

في الرواية الثانية سقط أبو العالية.

قلتُ: ومداره على الحجاج بن دينار، وقد تكلم فيه العلماء بين موثق و مضعف، انظر «التهذيب». وذكر أبو حاتم هذا الحديث في «علل الحديث» (٥/ ٣٧٩) وقال: حجَّاج ليس بالقويِّ.

قلتُ: وقد خالف الحجاجَ بن دينار منصورُ بن المعتمر، فقال: عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، مرسلًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٣١٨) من طريق جرير، والنسائي في «الكبرى» (١٠٢٦٢) من طريق إسرائيل، كلاهما عن منصور، به، مرسلًا.

وتابعهما سفيان الثوري عن منصور، واختلف عليه.

أخرجه النسائي في «الكبري» (١٠٢٦٤) من طريق أبي داود الحفري، وابن عمشليق في «جزئه» (٣١) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عَنْ سُفْيَانَ الثوري، عَنْ مَنْصُورِ بن المعتمر، عَن فضيل بْن عَمْرو، عَنْ زِيَادِ بْن حُصَيْن، عَنْ أَبِي العالية، به، مرسلًا. وخالفهما يزيد بن هارون فرواه عن سفيان الثوري، فأسقط فضيل بن عمرو من الإسناد، أخرجه النسائي (١٠٢٦١). وتابع منصورًا عاصمُ الأحول. أخرجه النسائي أيضًا (١٠٢٦٣) وفي «عمل اليوم» (٤٢٩)، وابن بشران في «الأمالي» (١٥٧٤) من طريق عاصم الأحول، عَنْ زِيَادِ بْن حُصَيْن، عَن أبي العالية، به، مرسلًا.

وقد رجح الرواية المرسلة أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني.

فقال ابن أبي حاتم «علل الحديث» (٢/ ١٨٨) قَالَ أَبِي: حَدِيثُ مَنْصُورِ أَشْبَهُ، لأَنَّ حَدِيثَ أَبِي هَاشِم رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هَاشِم، وَحَجَّاجٌ ليس بالقوي، وحديث الربيع بنِّ أنس دونه مصعب بن حسان، عَنْ مُقَأْتِل بْن حَيَّانَ، عَن الرَّبِيع.

وقَالَ أَبُو زُرْعَةً: حَدِيثُ مَنْصُورِ أَشْبَهُ، لأَنَّ التَّوْرِيِّ رَوَاهُ وَهُوَ أَحْفَظُهُمْ.

وقال الدارقطني في «العلل» (٦/ ٣١١): وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقْيَلِيُّ. حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَوْلُهُ... لَمْ يُجَاوِزْ به. وذكر السخاوي هذا الحديث في «البلدانيات» (٤٥) فانظره.

وفي الباب عن أُبِي هُرَيْرَةَ، مرفوعًا. أخرجه الترمذي (٣٤٣٣)، والنسائي (٣٩٧)، وأحمد في «المسند» (١٠٤١٥) (٢٦١/ ٢٦١) وغيرهم. وقد أعله أبو حاتم في =

المعجم الصغير ﴿ ٧٦٥﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ رَافِعٍ إِلَّا مُقَاتِلٌ، وَلَا عَنْ مُقَاتِلٍ إِلَّا أَخُوهُ مُصْعَبُ. تَفَرَّدَ بِهِ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

٦٣٦ - مرننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَزِيعٍ الْخَصَّافُ الرَّقِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأُمُوِيُّ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ (١) يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَخِيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ: تَعْجِيلُ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّوْ يَةِ (٢)، وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ (٣)(٤).

= «علل الحديث» (٥/ ٤٠٧). وقد وقع كشف علة هذا الحديث بين البخاري وبين مسلم بن الحجاج ، ذكرها أهل العلم في «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص١١٣)، و«الإرشاد» للخليلي (٣/ ٩٦١) وغيرهم.

وعن عبد الله بن عمرو. أخرجه أبو داود (٤٨٥٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٩٣٥)، والمصنف في «الدعاء» (١٩١٥)، وغيرهم. وقد أعله أبو حاتم في «علل الحديث» (٥/ ٤٠٧).

وفى الباب عن عائشة، أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٢٣١)، والطحاوي في «معاني الآثار» (٤/ ٢٩٠)، وقد أعله أبو حاتم في «علل الحديث» (٦/ ٣٣٣). وعن أنس. أخرجه البزار (٣١٢٣) والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢١٧) والمصنف في «الأوسط» (٤١٧). وقد أعله أبو حاتم. انظر «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٥/ ٣٧٠).

(۱) (ز): [۲۲/ أ].

(٢) في (م): التروية، (ع): يوم التروية.

(٣) في (م): (ويوم الفطر) بدلًا من: (والفطر).

(٤) إسناده ضعيف: سعيد بن مسلمة بن هشام القرشي، ضعيف، وشيخه أبو جناب وهو يحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه، قاله الحافظ. «التقريب». أخرجه المصنف «الكبير» (١٠٠٥) وفي «الأوسط» (٤٢٦٩) بسنده ومتنه.

وأخرجه سفيان الثوري في «حديثه» (٢٧٤) عن أبي عباد عن سعيد المقبري، عن =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ إِلَّا أَبُو جَنَابٍ، وَلَا عَنْ أَبِي جَنَابٍ إِلَّا سَعِيدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ بَزِيع.

777 - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ الْقُومَسِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَلِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَخِيْفُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ مَقُرُونَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا جَمِيعًا» (١) لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا مَالِكُ، وَلَا عَنْ مَالِكِ مَقْرُونَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا جَمِيعًا» (١) لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا مَالِكُ، وَلَا عَنْ مَالِكِ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عُبَيْدَةَ [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ.

٦٣٨ - مرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ السِّمَّرِيُّ النَّاقِدُ، قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ الشَّيْلَمَانِيُّ، ثَنَا خَالِدُ (٣) بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ قَالَ: بَشَّرْتُ بِلَالًا، فَقَالَ اللَّهِ بَنُ عُمْرَ، عِنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَنْ نَافِع، يَقُولُ: يَعَمُونَ وَاللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ عَنْ يَقُولُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ عَنْ يَقُولُ:

= أبي هريرة رَخِوْتُكُ، به. وإسناده ضعيف جدًّا، وفيه أبو عباد وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك. «التقريب».

وشاهد آخر عند ابن عساكر في «تاريخه» (٣٧/ ٣٣٠) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: فيه محمد بن عبيدة وهو ضعيف. قاله المناوي «فيض القدير» (۱۳/ ١٣٥). وابنه مجهول، ترجم له الخطيب، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٧١) ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٣٣١) (١١/ ٣٠١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٧)) من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): خليد.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير ﴿ ٧٦٧ ﴾

«يَجِيءُ بِلَالٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَاحِلَةٍ رَحْلُهَا(١) مِنْ ذَهَبٍ، وَزِمَامُهَا مِنْ دُرِّ وَيَاقُوتِ، مَعَهُ لِوَاءٌ، يَتْبَعُهُ الْمُؤَذِّنُونَ فَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ؛ حَتَّى إِنَّهُ لَيُدْخِلُ مَنْ أَذَّنَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يُرِيدُ مِنْ أَذَّنَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يُرِيدُ لِكَ وَجُهَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا خَالِدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ.

779 - صدننا (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَلَّدٍ الْقَطَّانُ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ (٤) ابْنُ فَرُّوخَ الْأَبُلِيِّ، ثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ عَقِيلٍ الْجَعْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ اللَّهَ مُنَى الْإِيمَانِ أَوْقَقُ؟ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا بْنَ مَسْعُودٍ، أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْقَقُ؟ قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَوْقَقُ عُرَى الْإِسْلَامِ: الْوِلَايَةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ [في أَعْلَمُ، قَالَ: «يَا بْنَ مَسْعُودٍ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَتَدْرِي أَيُّ اللهِ إِللهِ مَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ أَفْصَلَ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ عَمَلاً النَّاسِ أَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُ إِلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَ وَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا فَي عَمَلِهِ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُ مَا فَي عَمَلِهِ إِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي عَمَلِهِ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَعْلَمُ النَّاسُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ مَا عَمَلِهَ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَعْلَمُ النَّاسُ مَصَلُوهُ أَعْلَمُ مَا النَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ عَمَلِهُ وَا فَي عَمْلِهِ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَانَ كَانَ مُقَصِّرًا فِي عَمَلِهِ إِنْ كَانَ مَرْصُولُ الْيَاسِ أَعْلَمُ مَا النَّاسُ الْهُ وَالَ الْعَلَمُ النَّاسُ الْعَلَمُ مَا عَمَلِهُ وَاللّهُ وَلَا الْعَلَمُ الللّهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ الللهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ه): رجلها.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: من أجل خالد بن إسماعيل المخزومي، قال ابن عدي: كان يضع الحديث على الثقات. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. «الميزان» (١/ ٦٢٧).

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٧٤) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٩٠) وابن عساكر (٣/ ٢٣٢) من طريق خالد بن إسماعيل المخزومي، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (ز): أول الثامن بأجزاء المهذب بن زينة.

<sup>(</sup>٤) في (م): سيار.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

عَلَى اِسْتِهِ زَحْفًا، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (') عَلَى ثِنْتَيْ ('') وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كَا مِنْهَا ثَلَاثُ، وَهَلَكَ سَائِرُهُنَّ: فِرْقَةٌ آزَتِ الْلُّوكَ (") وَقَاتَلُوهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَدِينِ عِيسَى [ابْنِ مَرْيَمَ] (') عَلَى دِينِهِمْ وَدِينِ عِيسَى [ابْنِ مَرْيَمَ] (') عَلَيْهُمْ وَلَا مِأْنُ فَقَتَلُوهُمْ، وَنَشَرُوهُمْ (٥) بِالْمَنَاشِيرِ، وَفِرْقَةٌ لَمْ تَكُنْ ('') لَهُمْ طَاقَةٌ بِمُوازَاةِ (٧) الْلُوكِ وَلَا بِأَنْ يُقِيمُوا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ يَدْعُوهُمْ (^) إِلَى دِينِ اللَّهِ وَدِينِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَسَاحُوا فِي الْبِلَادِ وَتَرَهَّبُوا وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْ : ﴿ وَرَهُبَانِيّةً عَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَسَاحُوا فِي الْبِلَادِ وَتَرَهَّبُوا وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْ : ﴿ وَرَهُبَانِيّةً اللهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَا اللَّهُ وَلَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلُولُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْهُمْ أَلُولُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَةٍ: «فَمَنْ آمَنَ بِي وَاتَّبَعَنِي وَصَدَّقَنِي فَقَدْ رَعَاهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، وَمَنْ لَمْ يَتَبِعْنِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْهَالِكُونَ»(٩).

(۱) (ز): [۲۲/ ب].

(٢) في (م): اثنين، في (هـ): ثلاث.

(٣) كتب في حاشية (ز): أي: قاو متهم، يقال: فلان يوازي فلان إذا قاو مه، قاله الهروي.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٥) في (م)، (ه): قطعوهم، في (ع): قطعوا.

(٦) في (ه)، (ع): يكن.

(٧) في (م): بموازرة، في (ع): بمؤازة.

(٨) في (م): يدعونهم.

(٩) إسناده ضعيف جدًّا: عقيل الجعدي قال البخاري فيه: منكر الحديث. «التاريخ الكبير» (٩) إسناده ضعيف جدًّا: عقيل الجعدي قال البخاري فيه : منكر الحديث. «التاريخ الكبير» (٧/ ٥٣).

أخرجه أبو داود الطيالسي في «المسند» (٣٧٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٠٤٤٣) وفي «مسنده» (٣٢١) وابن أبي عاصم في «السنة» (٧٠)، والمروزي في «السنة» (٥٤)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٧٦١)، والشاشي في «المسند» (٧٧٢) والمصنف في «الكبير» (١٠٥٣١)، وفي «الأوسط» (٤٤٧٩)، والحاكم في «المستدرك» (٣٧٩٠) (٢/ ٢٢٥)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٠٩) وغيرهم من طرقٍ عن الصعق بن حزن، عن عقيل الجعدي، بهذا الإسناد. وبعضهم يختصره. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٧) والمصنف في «الكبير» (١٠٣٥٧) =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَقِيلٌ الْجَعْدِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ الصَّعْقُ.

78- مرتنا(۱) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ الْجَارُودِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَقِيلِ الْجَعْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَفِيْكُ قَالَ: قَالَ لِي (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ: «يَا كَعْبُ [بْنَ عُجْرَةَ] (٣)، أَعَاذَكَ الله مِنْ أُمَرَاءٍ يَكُونُونَ بَعْدِي» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا ذَاكَ (٤)؟ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ (٥) يَرِدَ عَلَى الْمُوض، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ،

<sup>=</sup> من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده عبد الله بن مسعود، بلفظ: «إن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة، لم ينج منها إلا ثلاث». وإسناده ضعيف؛ الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث في غير شيخه بكير.

<sup>(</sup>۱) وكتب في حاشية (ع) هذا السماع، ونصه: سمع الجزء كله من الشيخ الإمام الأصل الحافظ شهاب الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر الخرقي المعروف بالقاساني دام بقاؤه، بقراءة الشيخ العالم الأصل الأوحد أبو الفتوح أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد المعروف بدلويه الكرجي أدام الله علوه، وابناه أبو جعفر محمد، وأبو بكر عبد المعز وابن عمه الشيخ ضياء الدين أبو سعد عبد القدوس بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد وابنه أبو العز محمد، فسمعه معهم محمد بن محمود بن محمد ومحمد بن أبي بكر بن محمد وأبو طاهر بن أبي القاسم بن أبي طاهر بن كفل الكرجي، وكاتب السماع أبو البركات محمد بن محمود بن محمد بن أحمد المعروف بابن البرديسي وأخوه شهاب الدين عبد الحق ومعهما...

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): (ما ذلك) بدلًا من: (وما ذاك).

<sup>(</sup>٥) في (ه): ولم.

وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَذَاكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمُ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَبَائِعٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَالصَّلَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخُصِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ (١) النَّارَ الْمَاءُ»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَقِيلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ.

7٤١ - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ السُّلَمِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ [مِهْرَانَ بْنِ حَكِيمٍ أَخِي] أَبِي عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟

(١) في (ه): تطفئ.

أخرجه الترمذي (۱۸۹۷)، وأبو داود (۱۳۹۵)، وأحمد في «المسند» (۲۰۰۲۸) ( أخرجه الترمذي (۱۸۹۷)، وأبو داود (۱۳۹۵)، وأبخاري في «الأدب المفرد» ((7))، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) والمصنف في «الكبير» (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۸) (۹۲۰) =

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جدًّا: فيه عَقِيل الجَعْدي، وقد سبق كلام البخاري فيه. وقال ابن حبان: «منكر الحديث، فبطل الاحتجاج بما روى وإن وافق فيه الثقات». وقد سبق الكلام على الحديث وذكر طرقه وشواهده برقم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٢) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٩) من طريق عبد الله بن الحسين بن محمد بن زهير النيسابوري، عن أحمد بن حفص بن عبد الله، بهذا الإسناد. فيه مهران بن حكيم لم يسند حديثًا غير هذا، وتابعه أخوه بهز بن حكيم.

المعجم الصغير ﴿ ٧٧١ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِهْرَانَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، وَلَمْ يُسْنِدْ مِهْرَانُ [حَدِيثًا](١) غَيْرَ هَذَا.

787 - مرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الصَّفَّارُ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَبْدُ اللَّهِ بَنْ بَزِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَيَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ (٢) اللَّهِ عَنْ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ (٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَيَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ (٢) اللَّهِ عَنْ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ (٣) كَاذِبَةٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِي مُمسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا ابْنُ بَزِيعِ، [تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى] (٥٠).

7٤٣ - حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا ابْنُ بَزِيعٍ، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُلَيْمٍ مَوْلَى الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُزَوَّجُ الْمُزَأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُزَوَّجُ الْمُزَأَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُزَوَّجُ الْمُزَأَةُ عَلَى

<sup>= (</sup>٧٢٤٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٧٦٣) (١٥٧٥٦) من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)، وأحمد في

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البخاري (٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)، و «المسند» (٨٣٤٤) (٩٢١٨) بدون لفظة: «ثم الأقرب فالأقرب».

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>۲) (ز): [۱۲/ أ].

<sup>(</sup>٣) على يمين: أي: بيمين، أو المراد بها المحلوف عليه مجازًا. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ( $\Lambda/\Upsilon$ ).

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٨٨) بسنده ومتنه.

فيه عبد الله بن بزيع الأنصاري. قال الدارقطني: لين ليس بمتروك. وقال ابن عَدِي: ليس بحجة وعامة أحاديثه ليست بمحفوظة. روى عنه يحيى بن غيلان مناكير. «اللسان» (٤/ ٤٤١). ويحيى بن غيلان التسترى، مقبول، «التقريب».

وله شاهد من حديث ابن مسعود رَوَاتُكُ أخرجه البخاري (٤٥٤٩)، و مسلم (٢٢٠). وسلف برقم (٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ<sup>(۱)</sup> أَخِيهَا، لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى»<sup>(۲)</sup>.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمٍ إِلَّا ابْنُ بَزِيعٍ.

78٤ - حدثنا أَبُو شُرَاعَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُرَاعَةَ الْقَيْسِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا (٣) النَّمِرُ ابْنُ كُلْثُومِ النَّمِرِيُّ، حَدَّتَنِي أَبِي، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَظِيْكَ ابْنُ كُلْثُومِ النَّمْرِيُّ، مَالِكِ رَظِيْكَ قَالَ: جَاءَتْ رَبِيعَةُ النَّبِيَّ (٤) عَنْ يَشْفِرُوا فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، فَأَتَاهُ قَالَ: جَاءَتْ رَبِيعَةُ النَّبِيَّ (٤) عَلَيْهِ يَسْتَأْذِنُونَهُ (٥) أَنْ يَنْفِرُوا فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، فَأَتَاهُ

(١) في (م): بنت.

(٢) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف، فيه سليم مولى الشعبي ضعفه ابن معين وغيره في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢١٣). وابن بزيع ضعيف، ويحيى بن غيلان مجهول. أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٩٣) بسنده و متنه. وقد سبق الكلام عليه برقم (٢٥١).

وأخرجه الترمذي (١١٢٦)، وأبو داود (٢٠٦٥)، والنسائي (٩٨/٦)، وأحمد في «المسند» (٩٥٠) (٩٥٠) وعبد الرزاق (١٠٧٥) وسعيد بن منصور (٦٥٢) وعلقه البخاري بإثر الحديث (٥١٠) وغيرهم من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة، به. وخالفهما عاصم الأحول، فقال: عن الشعبي، عن جابر ابن عبد الله.

أخرجه البخاري (٥١٠٨)، والنسائي (٣٢٩٧) من طريق عاصم الأحول. بلفظ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا». وقد ذكر الدارقطني هذا الخلاف في «العلل» (١١/ ١١٨) وقال: والصحيح: عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة، وعن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر. وكذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٦١/٩) ثم رجح أن الحديثين محفوظان من الطريقين جميعًا.

(٣) في (ه): ابن.

(٤) في (م)، (هـ): (جاءت ربيعة إلى النبي) بدلًا من: (جاءت ربيعة النبي).

(٥) في (ه): ليستأذنونه.

المعجم الصغير 👸 💎

جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْرَأُ عَلَيْكَ (١) السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: قُلْ لِرَبِيعَةَ: لَا يَنْفِرُوا(٢) في النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَا(٣) قَلِيل مِنْ حَبِيبٍ»(٤).

لَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ النَّمِرُ.

740 - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَنْدَةَ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأُ (٥) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الرَّقِيُّ مَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِيْثَ قَالَ (٢): سَمِعَ النَّبِيُّ عَيْقِ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِيْثَ قَالَ: لَا، فَقَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ» (٧).

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (هـ)، (ع): تنفروا.

<sup>(</sup>٣) في (هـ): ولا.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدًّا: قال الذهبي: نمر بن كلثوم، عن أبيه، عن حميد الطويل بخبر منكر رواه الطبراني في «الصغير» عن عبد الله بن شراعة. «الميزان» (٤/ ٢٧٣) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٦٥): فيه من لم أعرفه.

قلتُ: وشيخ المصنف مجهول. أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٩٤) سنده ومتنه.

<sup>(</sup>٥) في (م): ثنا، وفي (ه)، (ع): أنا.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٩٥) والدارقطني (٢٦٤١) (٢٦٤٩) (٢٦٤٩) و (٢٦٥٠) من طريق عمرو بن دينار. وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٣٠٠) و الدارقطني (٢٦٥١) من طريق أبي بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه. وأخرجه الدارقطني (٢٦٤١) (٣٦٥٣) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن عبد الرحمن. ثلاثتهم عن عطاء، عن ابن عباس، به.

قلتُ: وابن عطاء ضعيف و محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ليلي، وهو ضعيف. =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرٍ و إِلَّا حَمَّادُ، وَلَا عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا يَزِيدُ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ خَالِدٍ.

787 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ عِيسَى بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ وَرضي الله عنها، عَنْ أَبِي وَائِلِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ وَرضي الله عنها، [عَنِ النَّبِيِّ عَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَارْحَمْهُ، وَارْحَمْهُ، وَارْحَمْهُ، وَالْحَمْهُ، وَالْحَمْهُ، وَالْحَمْهُ مُعْبَنِي مِنْهُ عُقْبَى صَالِحَةً » قَالَتْ ("): فَأَعْقَبَنِي اللهُ مِنْهُ مُحَمَّدًا عَيْ .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عِيسَى [بْنِ الضَّحَّاكِ أَخِي الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ](١) إِلَّا

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (۱۸۱۱)، وابن ماجه (۲۹۰۳) وابن حبان في "صحيحه" (۳۹۸۸) وغيرهم من طريق عبدة بن سليمان، عن ابنِ أبي عَروبة، عن قتادة، عن عَزْرَةً، عن سعيد بن جبير. وأخرجه الدارقطني (۲٦٤۸) من طريق الحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس. كلاهما، عن ابن عباس، يرفعه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣٣٧٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٦/ ٣٨٠) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، أن ابن عباس، موقوفًا. ولم يسم أبو قلابة من ابن عباس، «جامع التحصيل» (ص: ٢١١).

وقد اختلف في رفعه ووقفه، وصحح المرفوع ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وقال البيهقي: وليس في هذا الباب أصح منه وقد روي موقوفًا والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي هاهنا كذلك؛ لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان، وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه. وقد رجح الطحاوي وقفه، وقال أحمد: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (هـ)، (ع): أقول.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم ال

النُّعْمَانُ (١).

787 - مرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنْسٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيِّ وَيُهِمَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى (٢) إِلَّا الْجُاهِرِينَ» الْأَنْصَادِيِّ وَعَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى (٢) إلَّا الْجُاهِرِينَ» قِيلَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، وَمَنِ (٣) [الْمُجَاهِرُونَ] (٤)؟ قَالَ: «الَّذِي يَعْمَلُ الْعَمَلَ بِاللَّيْلِ فَيَسُرُهُ رَبُّهُ وَهِنَ اللّهِ عَنْهُ وَلَدُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، فَيَكْشِفُ سِشْرَ فَيَسُرُهُ رَبُّهُ وَلِي عَنْهُ ﴿ وَمَنِ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، فَيَكُشِفُ سِشْرَ اللّهِ عَنْهُ ﴿ عَنْهُ ﴿ وَمَنِ عَمْلُ اللّهِ وَلِي عَنْهُ ﴿ وَكَذَا، فَيَكُشِفُ سِشْرَ اللّهِ وَعَيْ عَنْهُ ﴿ وَكَذَا، فَيَكُشِفُ سِتْرَ اللّهِ وَلَا عَنْهُ ﴿ وَكَذَا، فَيَكُشِفُ سِتْرُ اللّهِ وَقِي عَنْهُ ﴿ وَكَذَا، فَيَكُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، فَيَكُشِفُ سِتْرَ اللّهِ وَقِي عَنْهُ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ اللّهُ عَنْهُ ﴿ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي قَتَادَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحُلْوَانِيُّ.

٦٤٨ - صدتنا (٦٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُنْدَارٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الْبَاطِرْقَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

(۱) أخرجه مسلم (۹۱۹)، والترمذي (۹۷۷)، وأبو داود (۳۱۱۵)، والنسائي (۱۸۲۵)، وابن ماجه (۱۶۱۷)، وأحمد في «المسند» (۲٦٤٩۷) (٤٤/ ۲۰۱) وابن حميد (۱۵۳۵)، وغيرهم من طرقِ عن الأعمش، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) (ز): [۲۷/ ب].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): وما.

<sup>(</sup>٤) في (ز) (ع): المجاهرين، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق للقواعد، إذ محلها الرفع.

<sup>(</sup>٥) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف فيه عون بن عمارة العبدي، قال أبو زرعة: منكر الحديث، «التهذيب».

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٩٨) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٥)، من طريق عبد الله بن محمد بن عمران الأصبهاني، بهذا الإسناد. وشاهده من حديث أبي هُريرةَ أخرجه البخاري (٢٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث تأخر في نسخة (ز) بعد حديث عبد الله بن أحمد بن أسيد الأصبهاني، وقد أشار إليه الناسخ بأن وضع علامة (لا) فوق أول الحديث وعلامة (إلى) فوق =

عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوَّا فَالَ: «كُنَّا نَأْكُلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَام»(١).

لَمْ َيرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا إِسْرَائِيلُ<sup>(٢)</sup>.

789 - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أُسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو أَنسٍ كَثِيرُ [بْنُ مُحَمَّدٍ] (٢٠)، ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَالِدٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : هَنْ أَتَاهُ الله وَجْهًا حَسَنًا وَاسْمًا حَسَنًا وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ شَائِنٍ فَهُوَ مِنْ صَفُوةِ (١٤) : قَالَ الشَّاعِرُ (١٤) : اللهِ مِنْ خَلْقِهِ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَوْاللهِ فَا الشَّاعِرُ (١٤) :

أَنْتَ شَرْطُ النَّبِيِّ إِذْ قَالً يَوْمًا فَابْتَغُوا (٥) الْخَيْرَ في صِبَاح (٦) الْوُجُوهِ (٧)

= آخر الحديث، ولعله - والله أعلم - إشارة إلى وجود خطأ في ترتيب الأحاديث وهذا الأمر لم يحدث من قبل في هذه النسخة أن تغير مكان الحديث، وقد أثبتناه في موضعه الموافق لباقي النسخ.

(۱) أخرجه البخاري (۳۵۷۹)، والترمذي (۳۲۳۳)، وأحمد في «المسند» (۳۹۳۱) (۷/ ۲۶۹۱) وأبو يعلى (۵۳۷۲)، وابن خزيمة (۲۰۶) وابن حبان في «صحيحه» (۳۶۹۳) وغيرهم من طريق إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود عَرِفْتُكُ، به. مطولًا.

(٢) كتب في (ز) في المتن: آخر جزء العاشر من أجزاء الشيخ، وكتب في الحاشية: بلغ مقابلة أو لًا و ثانبًا و ثالثًا.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

(٤) سقطت من (ه).

(٥) في (م)، (ه)، (ع): ابتغوا.

(٦) في (م)، (هـ): (في حسان)، في (ع): (عند حسان) بدلًا من: (في صباح).

(٧) إسناده ضعيف جدًّا: خلف بن خالد اتهمه الدارقطني بوضع الحديث. «الميزان» =

المعجم الصغير 👸 💎

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ] (١) لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ كَثِيرٌ.

70٠ - صدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أُسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ عَنْمَ الْمُكَيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنُ عَنْمَ الْمُكَيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَوْفِي قَالَ: خَرَجَ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَوْفِي قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَرْضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا: بُطْحَانُ، فَقَالَ: «يَا أَنسُ، اسْكُبْ لِي وَضُوءًا»، فَسَكَبْتُ لَهُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَاجَتَهُ أَقْبَلَ إِلَى الْإِنَاءِ، وَقَقَفَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقْفَةً حَتَى شَرِبَ وَقَدْ أَتَى هِرُّ فَولَغَ (٢) فِي الْإِنَاءِ، فَوقَفَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقْفَةً حَتَى شَرِبَ الْهِرُّ، ثُمَّ تَوَخَانً، فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْرَ الْهِرِّ، فَقَالَ: «يَا أَنسُ، إِنَّ الْهِرِّ مَنَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يَقْذِرَ شَيْعًا، وَلَنْ يُنجِّسَهُ» (٣).

= (١/ ٢٥٩) وشيخه سليم بن مسلم. قال النَّسَائيُّ: متروك الحديث. وقال أَبُو حاتم: ضعيف، مُنْكَر الحديث. «تاريخ الإسلام» (٤/ ١١٢٣).

أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (٣٣٣) والمصنف في «الأوسط» (٤٥٠٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٢٦٥) من طريق خلف بن خالد البصري عن سليم المكي، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، به. وقال البيهقي: هذا الإسناد ضعيف. وحكم الألباني كَعْلَلْهُ عليه بالوضع. «الضعيفة» (١٢/ ٧٤٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) زاد بعدها: فيه.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٣٢) بسنده و متنه. فيه عمر بن حفص القرشي المكي، مجهول، قال الذهبي: لا يدري من ذا. «الميزان» (٣/ ١٩٠).

وقوله: «الهر من متاع البيت». أخرجه ابن ماجه (٣٦٩)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٨٢٨) من حديث أبي هريرة، يرفعه، بلفظ: «الهرة لا تقطع الصلاة، لأنها من متاع البيت». وقد أعله ابن خزيمة بالوقف، وهو الصواب.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، وَلَا رَوَى (١) عَلِيُّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَنْس حَدِيثًا (٢) غَيْرَ هَذَا.

70۱ - مرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَاحِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا هِشَامُ (٣) بْنُ الْوَلِيدِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُّهُمَّا قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ مُنَادِيًا فِي (٤) يَوْمٍ مَطِيرٍ أَنْ صَلُّوا فِي رَحَالِكُمْ (٥). رحَالِكُمْ (٥).

(۱) في (ز) زاد بعدها: عن ووضع عليها علامة (ص) أي التضبيب ومعناها أنه نقلها هكذا وهي غير صحيحة في ذاتها، والمثبت من: (م)، (ه)، (ع).

(٢) سقطت من (م).

(٣) في (م)، (ه): هاشم.

(٤) (ز): [٨٦/ أ].

(٥) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٠٣) عن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٥٠٧) وفي «الكبير» (١٢٨٧٢) من طريق النضر ابن شميل. كلاهما، عن ابن عون، بهذا الإسناد. وقال المصنف: لم يروه عن ابن عون إلا النضر.

وأخرج البخاري (٦١٦) (٦٦٨) (٩٠١)، ومسلم (٦٩٩)، وأبو داود (٦٠٦)، وابن ماجه (٩٣٩) من طريق عبد الله بن الحارث: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: قُلْ: «الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ»، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي، - يَعْنِي النَّبِيَّ عِيِهِ - إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ.

وأخرج ابن ماجه (٩٣٨) من طريق عباد بن منصور، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي على أنه قال في يوم جمعة، يوم مطر: «صلوا في رحالكم».

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧). بلفظ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيلَةِ اللَّيلَةِ اللَّيلَةِ اللَّيلَةِ اللَّيلَةِ أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَوِ».

المعجم الصغير 👸 ٧٧٩ 🎉

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا النَّضْرُ.

707 - مرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَلُوسِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا رَبَاحُ (١) بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَإِلَيْهِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (٢). الْعَقَبَةِ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَبَاحِ إِلَّا أَبُو عَلِيٍّ.

707 - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْخَزَّازُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النَّمَيْرِيُّ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَبَّةَ النَّمَيْرِيُّ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ النَّمَيْرِيُّ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ النَّمِيْرِيُّ الْخُدْرِيِّ وَظِيُّةً، أَنَّ النَّبِيَ عَظِيَّةٍ: كَانَ إِذَا صَلَّى افْتَرَشَ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَظِيُّتُهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَظِيَّةٍ: كَانَ إِذَا صَلَّى افْتَرَشَ يُعْلِيَّةٍ: كَانَ إِذَا صَلَّى افْتَرَشَ يُعْلِيَّةً، وَنَصَبَ يُمْنَاهُ (٣).

(١) في (ه): رياح.

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨٥)، ومسلم (١٢٨١)، والترمذي (٩١٨)، وأبو داود (١٨١٥) وغيرهم من طرقٍ، عن عطاء، عن ابن عباس رها عن ابْنُ عَبَّاسٍ عن الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».

قلتُ: وشيخ المصنف مجهول. سبق الكلام عليه.

وقال الترمذى : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم: أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمى الجمرة، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

(٣) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف: الحسين بن الحسن بن عطية العوفي، وجده ضعيفان. «الميزان» (١/ ٥٣٢) أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٥٠) وعنه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٣٢) بسنده ومتنه.

وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي: «... فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى». أخرجه البخاري (٨٢٨) وعن عبد الله بن عمر رفيها: «إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى» أخرجه البخاري =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا الْحُسَيْنُ. تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ.

70٤ - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِخْتَانَ (١) الشِّيرَازِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّيَّاذُ آبَاذَى الشِّيرَازِيُّ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ الزَّيَّاذُ آبَاذَى الشِّيرَ ازِيُّ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ورَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ورَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، كُلِّ سُلَامَى (٣) مِنْ بَنِي آدَمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةُ، وَيُجْزِئَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَكُعْتَا الضَّحَى» (٤).

= (۸۲۷). وعن عَائِشَةَ، بلفظ: «... وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى...». أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٨٣)، مطولًا. وعن وائل بن حجر أخرجه الترمذي (٢٩٢)، وابن ماجه (٨١٠).

<sup>(</sup>١) كتب في حاشية (ز): سختان هذا بخاء معجمة، وبعدها تاء ثالث الحروف، قاله الأمه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>٣) سلامى: بضم السين، وخفة لام، وفتح ميم، مقصورًا جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٤٤٩) بسنده ومتنه. وفيه علي بن محمد الزياد آباذي. قال الدَّارَقُطْنِيِّ: شيخ، وفي «غرائب مالك» أشار إلى لينه. وسالم بن نوح العطار صدوق له أوهام. «التقريب».

وأخرجه البخاري في «الأدب» (٤٢٢)، والمصنف في «الكبير» (١١٠٢٧) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن ليث، عن طاوس.

وأخرجه ابن خزيمة (١٤٩٧) وابن حبان (٢٩٩) والبزار (٩٢٦) وأبو يعلى (٢٤٣٤) وأخرجه ابن خزيمة (١٤٩٧) وابن حبان (١١٧٩١) من طرقٍ عن سِمَاكٍ عَنْ عكر مة.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٢٥١) من طريق جعفر بن عون، عن طلحة =

المعجم الصغير 👸 💦

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ](١) لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ إِلَّا سَالِمٌ . تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ.

700 - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الدَّقِيقِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ النَّبِيَّ عَيْدٍ قَالَ: « إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ الجُنَّةَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ النَّبِيَ عَيْدٍ قَالَ: « إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ الجُنَّةَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ النَّبِيَ عَيْدٍ قَالَ: « إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ الجُنَّةُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

= ابن عمرو، عن عطاء.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٧٢٢) من طريق حبيب القصاب، عن سعيد ابن جبير. أربعتهم، عن ابن عباس، يرفعه.

قلتُ: سماك بن حرب صدوق إلا في روايته عن عكرمة فإن فيها اضطرابين. وله شاهد من حديث أبي ذر. أخرجه مسلم (٧٢٠)، وأبو داود (١٢٨٥) (١٢٨٦)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٩٧٩) (٨/ ٢٠٥).

(١) زيادة من (م).

(٢) في (ع): لن.

(٣) في (ه): علمك.

(٤) زيادة من (ه).

(٥) في (م)، (ه): ﴿وأتبعناهم ذرياتهم ... ﴾ هذه قراءة أبي عمرو ﴿وَأَتبَعْنَاهُمْ ذُرِياتِهِم ﴾ على الجمع . فمعناه: ألحقناهم أولادهم، ويكون أتبع بمعنى: لَحِقَ .

(٦) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الكبير» (١٢٢٤٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان. بهذا الإسناد.

قلتُ: محمد بن عبد الرحمن بن غزوان. قال الدارقطني وغيره: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي: له عن ثقات الناس بواطيل. وَهُوَ مِمَّن يتهم بِوَضْع الحَدِيث = لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَالِم إِلَّا شَرِيكُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ غَزْوَانَ.

707 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الرَّجَانِيُّ (١)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمُ (٢)، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

= وروى عَن شريك أَحَادِيث أَنْكرت عَلَيْهِ. «الميزان» (٣/ ٦٢٥).

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠٧٥) والبيهقي في «القضاء والقدر» (٦٣٧) من طريق محمد بن بشر، عن سفيان، عن سماعة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مرفوعًا.

وخالفه الفريابي فجعله موقوفًا. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ( $^{7}$ /  $^{1}$ ) من طريق الفريابي عن سفيان عن سماعة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولم يرفعه.

قال أبو جعفر: وأما الثوري فكان يحدث به عن شيخ له يقال له سماعة عن عمرو بن مرة فيروي محمد بن بشر العبدي عنه أنه رفعه إلى النبي على ويروي محمد بن يوسف الفريابي عنه أنه أوقفه على ابن عباس.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢٠٢٩) ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (٣٧٤٤) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢١٢٩١) وفي «القضاء والقدر» (٣٣٦) عن الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفًا. بإسقاط سماعة. وقال الطحاوي: لم يسمعه الثوري من عمر، وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (١٧٩) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٢٠١) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفًا. وقال الطحاوي: وحديث شعبة عن عمرو موصول.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ١٠٧) من طريق الفريابي. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ٣٠٢) من طريق جبارة بن المغلس. كلاهما، عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، موقوفًا. وجعل الطحاوي الرواية الموقوفة مما لا يقال من قبيل الرأى.

(١) في (ع): الرجائي.

(٢) المقوم: بتشديد الواو المكسورة، ويقال: المقومي، أبو سعيد البصري ثقة =

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ٧٨٣ ﴾

سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ وَعَلَيْ فَالَ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (')، وَبَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَقَالَ: «الْدُنُوا، فَكُلُوا مِنْ هَذَا الطَّعَامِ»، فَقُلْنَا: إِنَّا صِيَامٌ يَا يَأْكُلُ مِنْهُ، فَقَالَ: «هَلْ صُمْتُمْ أَمْسِ؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُومُوا عَرْسُولَ اللَّهِ، فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُومُوا غَدَا؟»، فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَادْنُوا أَنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يَصَامُ وَحْدَهُ ("") فَكُلُوا مِنْ هَذَا الطَّعَامِ؛ فَإِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يَصَامُ وَحْدَهُ ("") فَكُلُوا مِنْ هَذَا الطَّعَامِ؛ فَإِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يُصَامُ وَحْدَهُ ("") فَكُلُوا مِنْ هَذَا الطَّعَامِ؛ فَإِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يُصَامُ وَحْدَهُ ("") فَكُلُوا مِنْ هَذَا الطَّعَامِ؛

لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ.

= عابد. «تقريب التهذيب» (١/ ٥٨٩).

(١) في (م)، (ه)، (ع): جمعة.

(٢) في (م): ادنوا.

(٣) (ز): [٨٦/ ب].

(٤) إسناده ضعيف: فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، متروك، «التقريب». أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٧٣) (٧٦٤٠) من طريق صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.

قلتُ: والنهي عن صيام يوم الجمعة منفردًا، ثابت من طرقٍ عن جابر.

فقد أخرجه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣) وغيرهم، من طرقٍ عن جابر رَفِيْقَكَ: نهى النبي على عن صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم»، زاد غير أبي عاصم، يعني: أن ينفرد بصوم.

وعن أبي هُريرة رَفِيْقَ بلفظ: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده». أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).

وعن جويرية بنت الحارث على أن النبي كالله دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟»، قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟»، قالت: لا، قال: «فأفطري». وقال أبو أيوب: أن جويرية حدثته: فأمرها فأفطرت. أخرجه البخاري (١٩٨٦) وغيره.

70٧ - حرثنا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبَانَ [بِنِ شَدَّادٍ] (٢) الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَيَّارٍ، ثَنَا أَيُوبُ بْنُ سُويْدٍ، ثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ مُخَيْمَرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ ابْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَتِ: النَّتِ عَلِيًّا، فَسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عِي إِذَا غَزَا، وَيَقْعُدُ مَعَهُ إِذَا قَعَدَ، ويَدْخُلُ وَقْتًا لَا يَدْخُلُ أَعَنَا اللهِ عَلَى الْدُخُلُ مَعَهُ إِذَا قَعَدَ، ويَدْخُلُ وَقْتًا لَا يَدْخُلُ أَعْرَا أَنْ أَعْدَ، فَقَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي فِي غَزَاةٍ يَأْمُرنَا أَنْ نَمْسَحَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَإِذَا كُنَّا مُقِيمِينَ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِدْرِيسَ إِلَّا أَيُوبُ بْنُ سُوَيْدٍ.

70۸ - مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سَنَانٍ (٤) الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرِ و الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، سِنَانٍ (٤) الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرِ و الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ اللهُ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث بتمامه زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٦)، والنسائي (١٢٨) (١٢٩)، وابن ماجه (٥٥١)، وابن خزيمة (١٩٤) وابن حبان (١٩٢١) وغيرهم، من طريق الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكُ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَيْامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». وإسناد المصنف رَسُولُ اللهِ عَلَى ثرجمة، وكذلك شيخه بكر بن نصر بن ضعيف، فيه شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة، وكذلك شيخه بكر بن نصر بن سيار لم أقف له على ترجمة، ولعله بحر بن نصر بن سابق، الراوي عن أيوب بن سويد الرملي.

<sup>(</sup>٤) في (ع): شيبان.

المعجم الصغير ﴿ ٧٨٥﴾

مُنَادِيًا يُنَادِي (١): أَلَا إِنِّي جَعَلْتُ نَسَبًا، وَجَعَلْتُمْ نَسَبًا، فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ، فَأَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا: فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ خَيْرٌ مِنْ فُلَانِ [ابْنِ فُلَانٍ](٢)، فَأَنَا الْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي، وَأَضَعُ نَسَبَيُ، وَأَضَعُ نَسَبَيُهُمْ أَيْنَ الْمُتَّقُونَ»(٣).

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ.

709 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُمُعَةَ الدِّمَشْقِيُّ (٤)، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدَوَلٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ [بْنِ الصَّامِتِ] (٥) يَعْلِيْكُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا عِبْدَاءَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «أَلَا أُرَاكُمْ (٢) تَقْرُعُونَ مَعَ إِمَامِكُمْ؟» قُلْنَا: إِلْقِرَاءَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «إِلَّا أُرَاكُمْ (٢) تَقْرُعُونَ مَعَ إِمَامِكُمْ؟» قُلْنَا: أَجَلْ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ! لَا تَفْعَلُوا، إِذَا جَهَرَ

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): فنادى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٥١١) والحاكم في «المستدرك» (٣٧٦) والبيهقي في «الزهد» (٧٦٥) وفي «شعب الإيمان» (٤٧٧٦)، وغيرهم، من طرقٍ عن طلحة بن عمرو، بهذا الإسناد. فيه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، متروك، «التقريب».

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٧٢٥) والبيهقي «شعب الإيمان» (٤٧٧٥) من طريق محمد بن الحسن المخزومي، عن أم سلمة بنت العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيها، عن جدها، عن أبي هريرة وَ الله المعنومي، قال الحافظ في «التقريب»: كذبوه.

<sup>(</sup>٤) في (ه) زاد بعدها: ثنا الدمشقى.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ع): أريكم.

الْإِمَامُ بِالْقُرْآنِ فَلَا تقرأوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا (١) يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» (٢). لَإِمَامُ بِالْقُرْآنِ فَلَا تقرأوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» وَالْوَلِيدُ بْنُ (٥) مَزْيَدٍ لَمْ يَرْوِهِ (٣) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ [إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ] (١)، وَالْوَلِيدُ بْنُ (٥) مَزْيَدٍ

(١) في (م)، (هـ): لم.

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (٣١١)، وأبو داود (٨٢٣)، وابن خزيمة (١٥٨١) وابن حبان (١٧٨٥)، وأحمد في «المسند» (٢٢٦٧١) (٣٤٣ / ٣٤٣) والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٦٤)، والبزار في «مسنده» (٢٧٠١) وابن الجارود (٣٢١) والمصنف في «الشاميين» (٣٦٢٤) والحاكم (٢/٨٣١) والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (١١٢) وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

قلتُ: وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. «التهذيب». وقال الترمذى: «حديث عبادة حديث حسن»، وروى هذا الحديث الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي على قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، «وهذا أصح». قلتُ: أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٤) (٣٥) (٣٥)، والترمذي الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة ابن الصامت، يرفعه، بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

وأخرجه أبو داود (٨٢٤) والبخاري في «القراءة» (٦٥)، وفي «خلق الأفعال» (٥٢٥) والمصنف في «الشاميين» (١١٨٧) وغيرهم من طريق زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع بن عن محمود بن الربيع الأنصاري، عن عبادة. وإسناده ضعيف، نافع بن محمود مجهول. قاله ابن عبد البر، وقال أبو علي حسين النيسابوري كما عند البيهقي في «القراءة» (ص ٦٥، ٦٦): أن نافعًا هذا هو ابن محمود بن الربيع الصحابي الصغير وأن مكحولًا قد سمع هذا الحديث منه ومن أبيه وهما جميعًا قد سمعاه من عبادة بن الصامت. وأخرجه أبو داود (٨٢٥) من طريق عن ابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الله بن العلاء، عن مكحول، عن عبادة، وهذا إسناد منقطع، فمكحول لم يسمع من عبادة.

- (٣) في (م): (لا يروى) بدلًا من: (لم يروه).
  - (٤) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).
    - (٥) سقطت من (ه).

المعجم الصغير 💸 ٧٨٧

مِمَّنْ (١) سَمِعَ ابْنَ لَهِيعَةَ قَبْلَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ.

(١) سقطت من (م)، (هـ)، في (ع): مما.

(٢) في (ع): الرقي، وفي (ز) كتب في المتن: الرقي، ووضع عليها علامة التضبيب، وكتب في الحاشية: كذا في الأصل وصوابه: الزفتي، والمثبت من (م)، (ه). الزفتي: بكسر الزاي، وسكون الفاء، وفي آخرها التاء ثالث الحروف، هذه النسبة إلى الزفت، هو شيء أسود مثل القير. «الأنساب» للسمعاني (٦/ ٣٠٩).

(٣) في (م)، (ع): أقصى.

(٤) معلول بالوقف: أخرجه هشام بن عمار في «حديثه» (٧٣) ومن طريقه المصنف في «الأوسط» (٦٧٤٣) وفي «مسند الشاميين» (٢١٤٠) عن سعيد بن يحيى اللخمي – المعروف بسعدان اللخمي – عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. بلفظ: «يوشك أقصى مسالح المسلمين أن يكون سلاح، وسلاح عند خيبر».

وخالف سعيد بن يحيى اللخمي ابنُ وهب فقال: عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبي هريرة رَخِرُ عُن مُوقوفًا.

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٥٥٩) من طريق ابن وهب، بلفظ: «يوشك أن يكون أقصى مسالح المسلمين سلاح، وسلاح قريب من خيبر».

وتابع ابنَ وهب القاسمُ بن مبرور، فرواه عن يونس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبي هريرة، موقوفًا به.

ذكره الدارقطني في «العلل» (١١/ ١٤٥). ورواه القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن خالد، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة موقوفًا =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يُونُسُ. تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، [وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ: سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ](١).

= أيضًا، ذكره الدارقطني في «العلل» (١١/ ١٤٥).

وقد رجح أبوحاتم الموقوف. قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٣/ ٣٨١): وقال أبي: الموقُوفُ أشبهُ.

قُلتُ: وما تُنكِرُ أن يكُون سمِع مِنهُما.

قال: أُنكِرُ، فإِنَّهُ لا يُحتملُ أن يكُون هذا مِن حدِيثِ قبِيصة، وسعدانُ أرى أنّهُ سمِع مِن يُونُس بِن يُونُس بِمكّة، أو المدينة، ويُونُسُ لم يكُن معهُ كُتُبُهُ، قال وكِيعٌ: رأيتُ يُونُس بن يزيد بِمكّة، فجهدتُ أن يُقِيم لِي إِسناد حدِيثٍ لم يُقِمهُ، فنرى أنَّ سعدان سمِع مِنهُ بِمكّة، لأنّ حدِيثَهُ وحدِيث أبِي ضمرة وسُليمان بنِ بِلالٍ وطلحة بنِ يحيى مُتقارِبٌ. وكذلك رجح الدارقطني في «العلل» (١١/ ١٤٥) الموقوف.

قلتُ: والموقوف سنده صحيح.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٩٢١٦) (١٥/ ١١٨) عن نوح، أخبرنا عبد الله، يعني: العمري. عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، يرفعه: «يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمْ بِسَلَاحٍ». وإسناده ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر بن حفص.

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أبو داود (٢٥٠١) (٢٩٩٩) وابن حبان (٢٧٧١)، وفي الباب عن ابن والمصنف في «الأوسط» (٦٤٣٢)، وسيأتى برقم (٨٩١)، وغيرهم من طرق عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، يرفعه، بلفظ: «يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح». وشيخ أبى داود مبهم.

وفى الباب عن عمرو بن عوف أخرجه ابن ماجه (٤٠٩٤) وغيره. وإسناده ضعيف حدًّا.

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م)، (ع).

المعجم الصغير ﴾ ٧٨٩ ﴾

77۱ - مدننا(۱) عَبْدُ اللَّهِ (۲) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ أَبُو طَاهِرٍ الْبَصْرِيُّ، خَتْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، الْحُسَنِ (۳) بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (۱) يَخِلِثُنَهُ رَفَعَهُ إِلَى الْأَرْضِ - رَفَعْتُهُ النَّبِيِّ عَلِي هَكَذَا - وَأَشَارَ بِبَاطِنِ كَفِّهِ إِلَى الْأَرْضِ - رَفَعْتُهُ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِبَاطِن كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ (۲).

(۱) قبل هذا الحديث في (ز) كرر عدد أربعة أحاديث: حديث عبد الله بن سندة «أن النبي سمع رجلًا يقول: «لبيك عن شبرمة...»، وحديث عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني: «إذا حضرتم الميت...»، وحديث عبد الله بن محمد بن عمران الأصبهاني «كل أمتي معافى...»، وحديث عبد الله بن بندار الأصبهاني «كنا نأكل عند النبي...»، في هذا اللوح، ووضع علامة (لا) على أولها، وعلامة (إلى) على آخرها، وكتب في الحاشية: مكرر.

(۲) (ز): [۲۸ أ].

(٣) في (ه): الحسين.

(٤) في (هـ): أنا.

(٥) في (ه)، (ع) زاد بعدها: عن عمر.

(٦) حديث صحيح: وفي إسناد المصنف الحسن بن المثنى، لم أجد له ترجمة، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٨٢): رواه المصنف في الصغير، وفيه الحسين بن المثنى ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: في جميع النسخ الحسن بن المثنى عدا نسخة (هـ) فكتب الحسين. وشيخ المصنف، لم يرو عنه غير المصنف وابن عدي، ولم يذكر فيه جرحًا ولاتعديلًا. أخرجه البيهقي وفي «الآداب» (٢٠١) من طريق يزيد بن هارون، عن عاصم بن محمد، بهذا الإسناد. وفيه: «يقول الله تبارك وتعالى»، به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٠٩) (١/ ٣٩٩) والبزار (١٧٥) وأبو يعلى (١٨٧) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٧٨٦) من طرقٍ عن يزيد بن هارون، عن عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، عن عمر، وفيه: «يقول الله تبارك وتعالى...» الحديث به. وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٨٣٠٧) من طريق سعيد بن سلام العطار، =

لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَاصِمٌ.

777 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُعْبَانَ الْقَاضِي، بِمَدِينَةِ الْكَدْرَاءِ (١)، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو قُرَّةَ الصَّغِيرُ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ صَالِح (٢)، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُكُ قَالَ (٣): قَالَ رُسُولً اللَّهِ عَيْقَ : «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَالِحِ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو قُرَّةَ (٥).

٦٦٣ - حدثنا (٦٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبُو

= عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر بن الخطاب، يرفعه: «من تواضع لله رفعه الله». وسنده ضعيف جدًّا، سعيد بن سلام العطار كذبه أحمد. «الميزان» (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>۱) الكدراء: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، ممدود على بناء فعلاء، بلد باليمن. «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» (١١١٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في (ه): عطاء.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): (أنه سمع أبا هريرة يقول) بدلًا من: (عن أبي هريرة قال).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح: وفي إسناد المصنف إسحاق بن عبد الله الزبيدي، لم أجد أحدًا ذكره بجرح ولا تعديل، وشيخ المصنف لم يرو عنه غيره.

وأخرجه البخاري (٢٢٨٧) (٢٢٨٨)، ومسلم (٣٣)، والترمذي (١٣٠٨)، وأبو داود (٣٣٥)، والنسائي (٢٢٨٨) (٢٦٨١)، وابن ماجه (٢٤٠٣) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رَوْقَيْنَ، يرفعه، بلفظ: «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع». وأخرجه البخاري (٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤) من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رَوْقَيْنَ، به.

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ه)، (ع): (لم يروه عن ابن جريج عن صالح إلا أبو قرة) بدلًا من: (لم يروه عن صالح إلا ابن جريج، تفرد به أبو قرة).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث بتمامه زيادة من (م)، (ه).

المعجم الصغير 💸 💜

عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمْوِ وَيَعْفَى أَنَّ وَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْوِ وَيَعْفَى أَنَّ وَنُعْفَى أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى مَا يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الضَّرَعِةِ قَالَ: «عَلَى مَا يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَه

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ.

778 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُزَاحِمِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ السَّرَّاجُ، ثَنَا إِسْحَاقُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ السَّرَّاجُ، ثَنَا إِسْحَاقُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ السَّرَّاجُ، ثَنَا إِسْحَاقُ (٢) الْأَزْرَقُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَإِلَيْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْأَزْرَقُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَإِلَيْهَا كُلُهَا فِي قَالَ: «مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا وَبَعْضُهَا فِي النَّارِ، وَبَعْضُهَا فِي الْجُنَّةِ، إِلَّا أُمَّتِي فَإِنَّهَا كُلُّهَا فِي النَّارِ، وَبَعْضُهَا فِي الْخَنَّةِ، إِلَّا أُمَّتِي فَإِنَّهَا كُلُّهَا فِي الْخَنَّةِ» (٣).

(۱) صحيح لغيره: فيه أحمد بن الفرج أبو عتبة، ذَكَره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: يخطئ. وقال ابن عَدِي مع ضعفه احتمله الناس ورووا عنه. «اللسان» (۱/ ٥٧٦). قلتُ: ومع كلام أهل العلم فيه قد خالفه أصحابُ هشام بن عروة، فقالوا: عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، عن النبي عليه.

أخرجه البخاري (٣٣٧٧) (٤٩٤٢) (٥٢٠٤)، ومسلم (٢٨٥٥)، والترمذي (٣٣٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١٦٧٥) (١١٦٢٥)، وابن ماجه (١٩٨٣)، وأحمد في «المسند» (١٦٢٢١) (١٦٢٢٢) (١٦٢٢٣)، والحميدي (٥٦٩) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦٠٥) وابن حبان (٤١٩٠) (٥٧٩٤)، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة، به. وبعضهم يذكره مطولًا.

(۲) (ز): [۲۹/ ب].

(٣) **إسناده ضعيف**: أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٥١٧) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٤٨٣) من طريق المصنف، بسنده ومتنه.

قلتُ: شيخ المصنف مجهول ترجم له الخطيب، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وشيخه أحمد بن محمد بن الحجاج البغدادي، ذهب ابن الجوزي = لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) إِلَّا إِسْحَاقُ.

770 - مدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّوسِيُّ، بِحَلَبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مَنْ عَلِيٍّ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» (٢).

= والهيثمي، رحمهما الله إلى أنه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، الضعيف. وعليه ضعفا الحديث وأصاب الخطيب فجعله أبا بكر المروذي أحد الأئمة في الحديث والفقه، صاحب أَحْمَد بن حنبل.

وشيخه محمد بن نوح السراج، لم أجده بهذا الاسم، وعند الخطيب جعله محمد بن نوح بن ميمون العجلي، المعروف أبوه بالمضروب. وهو الصواب.

وإسحاق الأزرق، هو ابن يوسف. ووقع عند المصنف في «الأوسط» نوح، ولعله حصل سقط من النساخ.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (١٨٣٧) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٥١٧) من طريق أبي بكر أحمد بن محمد الصيدلاني. وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٦/ ١٦٢) من طريق مظفر بن السري الكاتب. كلاهما، عن أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي أبي بكر صاحب أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

قلتُ: وإسناده ضعيف أحمد بن محمد الصيدلاني مجهول الحال ، وكذلك مظفر بن السري، ترجم له الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا ولاتعديلًا.

وقال الخطيب: قال الدارقطني: تفرد بهذا الحديث إسحاق الأزرق ولم يحدث به غير محمد بن نوح المضروب، وتفرد به عنه أبو بكر المروذي. وقال شيخنا الحويني، حفظه الله، في «تنبيه الهاجد» (٢/ ٤٦٤): وهو حديث منكرٌ مع نظافة سنده. واستغربه الخطيبُ. والله أعلم.

(١) في (م): عبد الله.

(٢) إسناده ضعيف: سعيد بن بشير الأزدي، ضعيف، «التقريب». وشيخ المصنف مجهول قال الذهبي: لا أعرفه، «تاريخ الإسلام» (٢١/ ٢٠١).

أخرجه الترمذي (٦٢٠)، وأبو داود (١٥٧٤)، وأحمد في «المسند» (٧١١) =

= (٢/ ١١٨) والدارمي (١٦٢٩) والبزار (٢٧٩)، والبيهقي ٤/ ١١٧ - ١١٨ من طرق عن أبي عوانة. وأخرجه أبو داود (١٥٧٢) من طريق زهير بن معاوية. وأخرجه النسائي (٢٤٧٧)، وابن ماجه (١٧٩٠) من طريق سفيان الثوري. وأخرجه النسائي (٢٤٧٧)، وأحمد في «المسند» (٩١٣) (١٢٦٧) والبزار (١٧٨٠) والدارقطني (٢٢٦١) من طريق الأعمش.

وأخرجه عبد الرزاق (۷۰۷۷) عن الحسن بن عمارة. وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۳۵٦) من طريق موسى بن عقبة. وأخرجه ابن أبي شيبة (۹۸٦۲) من طريق عمار ابن رزيق، كلهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله على . . . وفيه زيادة: «... فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم...» وبعضهم يزيد فيه . وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٨١) عن معمر . وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١١٠٧) عن أبي بكر بن عياش، كلاهما عن أبي إسحاق، به موقوفًا.

وأخرجه أبو داود (١٥٧٢) ، وغيره من طريق زهير، عن أبى إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي رَفِي به، وقد حصل خلاف على عاصم، فمرة رواه موقوفًا، ومرة رواه مرفوعًا.

قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي على مثله، قال أبو داود: وروى حديث النفيلي، شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على علي. وقال الترمذي: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَاصِم بن ضمرة، عن علي. وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عَنْ أَبِي إِسْحَاق، إِسْحَاق، عَنْ الْحِديث، فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما

وقد حسن الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٣٢٧) حديث علي. وانظر «علل الدارقطني» (٣/ ١٥٦-١٥٨). وفي الباب عن أبي هريرة وَاللهُ أخرجه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢)، بلفط: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ.

777 - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ خَالِدٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ هِشَامِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا (۱) عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ هِشَامِ الْبُنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ (۲) النَّبِيُّ عَلِي حِينَ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ (۲) النَّبِيُّ عَلِي حِينَ فَرُغْنَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ: «كَيْفَ صَنَعْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلامِ الرُّكْنِ؟» قُلْتُ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ، قَالَ: «أَصَبْتَ» (۳).

(١) في (ع): قال.

(٢) سقطت من (م).

(٣) إسناده معلول بالإرسال: أخرجه مالك في «الموطأ» (١٢٨٧). وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٠٠) عن معمر. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٠٠) عن ابن عبينة. وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (١/ ٣٣٣) من طريق داود بن عبد الرحمن. وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤٤) من طريق الفضل بن موسى السيناني. وأخرجه البزار في «مسنده» (١٠٥٨) من طريق الثوري. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩٢٦٣) من طريق جعفر بن عون. ورواه معتمر بن عبيد الله. ذكره الدارقطني في «العلل» (٤/ ٣٩٣) كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً. وأخرجه الحارث في «مسنده» (٣٧٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ١٤٠) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٢٧٩) عن أبي نعيم. وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٣٨٢٣) من طريق بشر بن السري. كلاهما عن سفيان الثوري. وأخرجه البزار في «مسنده» (١٠٥٧) من طريق زهير بن معاوية. وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٨ ١٤٠) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٥٥) وفي «حلية الأولياء» (٢/ ١٨١) من طريق القاسم بن يحيى، عن عبيد الله بن عمر. ثلاثتهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، موصولاً.

قلتُ: والراجح رواية من قال بالإرسال لأنهم أوثق وأكثر عددًا من الذين قالوا بالاتصال. وقد رجح الدارقطني في «العلل» (٤/ ٢٩٣) الرواية المرسلة. وقال الرازر: وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الرحمن بن عوف، إلا من هذا =

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا [الْقَاسِمُ. تَفَرَّدَ بِهِ](١) مُقَدَّمٌ](٢).

77٧ - مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ فَاذٍ الْخُتَّلِيُّ (٣) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عُمَرُ (٤) ابْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ رَوْقِيُّ : أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا "(٥). الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُرْمَانَ رَوْقِيُ : أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا "(٥). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَزِيدَ إِلَّا ابْنُهُ خَالِدُ (٦).

= الوجه بهذا الإسناد وقد رواه جماعة فلم يقولوا: عن عبد الرحمن بن عوف. وقال أبو نعيم: رواه جماعة عن هشام، عن عروة مرسلًا، ولم يجوده عن عبيد الله إلا القاسم بن محمد.

وأخرجه البزار في «المسند» (٣٧٨) والطبراني في «الأوسط» (٣٨٣٦) من طريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان، به. وأخرجه البخاري (١٥٩) (١٦٤)، ومسلم (٢٢٦) وغيرهم من طرق عن حمران، مولى عثمان بن عفان، عن عثمان. وفيه أنه توضأ ثلاثًا. وأخرجه مسلم (٢٣٠) من طريق أبي النضر، عن أبي أنس، عن عثمان، به. «ألا أريكم وضوء رسول الله عنه؟ ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا». وأخرجه أبو داود (١١٠)، وابن ماجه (٢١٣) من طريق شقيق ابن سلمة، عن عثمان بن عفان، به.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٣) الختلي: بضم الخاء والتاء المشددة، وهذه النسبة إلى خُتَّل قرية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد بنوحي الدسكرة. «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) في (م): عمرو.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح: وإسناد المصنف ضعيف، شيخ المصنف مجهول. وعمر بن سعيد الدمشقي، قال مسلم: ضعيف الحديث. «الميزان» (٣/ ١٩٩) وكذلك خالد بن يزيد ضعيف، «التقريب».

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

77٨ - مرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ مُصْعَبِ] (١) بْنِ قَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّهِ بْنِ النَّهِ بْنِ الْعَوَّامِ، بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ عَبْدِ، سَنَةَ ثَلَاثٍ قَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّهِ بْنِ الْعَوَّامِ، بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ عَبْدِ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا جَدِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ رَخِيْتُ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ثَوْ بَيْنِ أَصْفَرَيْنِ» (٢).

لَا يُرُونَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

779 - مرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَرَابَةَ الْكُوفِيُّ (٣)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا [أَبُو بَكْرِ](٤) بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُعَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ، وَلَا لَلْوَاٰقَةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤْرَقَةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقُةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقُةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقَةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقُونُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤَاقِةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

(١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

أخرجه البزار (٢٢٥٣) وأبو يعلى (٢٧٨٩) والمصنف في «الكبير» (١٨٦)، وأبو الشيخ في «الكبير» (٢٨٦)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٢٨٤) (٢٨٣) (٢٨٤) والحاكم في «المستدرك» (٦٤١٥) (٣٩٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٦٠٦) من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري، بهذا الإسناد. ولفظه «رأيت على النبي شيخ ثوبين مصبوغين بزعفران ورداء وعمامة». ولفظ: البزار وأبي الشيخ بنفس لفظ المصنف.

(٣) في (م): العوفي، ووضع عليها علامة التضبيب، وكتب في حاشيتها: الكوفي.

(٤) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

## (٥) حديث صحيح؛ وإسناد المصنف ضعيف لجهالة شيخه:

أخرجه أحمد في «المسند» (٨٣١٨) عن الأسود، وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٢٥٨) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي. وأخرجه المصنف «الأوسط» (٥٨٥) والآجري في «ذم اللواط» (ص: ٥٤) من طريق أحمد بن =

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: لضعف مصعب بن عبد الله الزبيري، ضعفه أحمد وابن معين، وترجم له الحافظ بلين الحديث، «التقريب».

المعجم الصغير ﴿ ٧٩٧﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ.

• ١٧٠ - حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْمُقْرِئُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ (١) حَكِيمٍ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَئِوْ الْمُثَلَةِ (خَطَبَنَا عُنِ الْمُثَلَةِ (٢) وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ (٣). رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ (٢) وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ (٣).

= عبد الله بن يونس. ثلاثتهم، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وقول المصنف وَخُلَلْلُهُ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ، فيه نظر فقد تابعه عن الأسود، ويحيى المحاربي.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٠٤٥٦) عن هاشم، عن المبارك، عن الحسن، عن أبي هريرة، به. وهذا إسناد منقطع.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٩٧٧٥) وأخرجه أبو داود (٢١٧٤) من طريق الجريري، عن المنذر بن مالك عن الطفاوي، عن أبي هريرة، يرفعه ، بلفظ: «لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، إلا الولد والوالد». وهذا إسناد ضعيف لجهالة الطفاوي.

وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه مسلم (٣٣٨) بلفظ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ اللَّهُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ».

وعن ابن عباس، أخرجه أحمد في «المسند» (۲۷۷۳) وسيأتي برقم (١١١٤). وعن جابر، أخرجه أحمد في «المسند» (١٤٧٥٣).

قوله: «لا يباشر الرجل الرجل»، قال السندي: المباشرة: لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولم ينه عن مباشرة الرجل المرأة إما لجوازها أحيانًا كما في الزوجة والمملوكة، أو لدلالة المذكور عليه بالأولى.

- (١) سقطت من (م).
- .[\( \/ \\ \\ \] :(\( \) (\( \) \)
- (٣) إسناده منقطع: الحسن لا يصح سماع له من عمران، وإسماعيل بن حَكِيم، قال الذهبي: شيخٌ بصريٌ فيه جهالة. «تاريخ الإسلام» (٥/ ٣٢). =

= أخرجه أحمد في «المسند» (١٩٩٩) (١٩٩٥) (١٩٨٥) (١٩٩٥) (١٩٩٥) (١٩٩٥) (١٩٩٥) (١٩٩٥) (١٩٩٥) (١٩٩٥) (١٩٩٥) (١٩٩٥) (١٩٩٥) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٨٢٠) وأبو يعلى في «معجمه» (١٦٤) وابن شاهين في «ناسخ الحديث» (٢٥٥) وابن حبان في «صحيحه» (٢١٦) والمصنف في «الكبير» (٣٤٥) وفي «الأوسط» (١٣٠٧) والحاكم في «المستدرك» (٧٨٤٣) من طرق عن الحسن، وفي «الأوسط» (١٣٠٧) وقل البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي عن عمران بن حصين، به. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن عمران إلا هذا الطريق.

وأخرجه أبو داود (٢٦٦٧)، وأحمد في «المسند» (١٩٨٤) (١٩٨٤١) (١٩٨٤٠) (والمرح) وأحرجه أبو داود (١٦٥٦) والبزار في «مسنده» (٣٦٠٥) وغيرهم من طرق، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن عمران بن حصين بلفظ: إن أبي قد نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقًا أو ليقطعن يده. فقال: قل لأبيك: يكفر عن يمينه، ولا يقطع منه طابقا؛ فإن رسول الله ويمثل كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة، ثم أتى سمرة بن جندب فقال له مثل ذلك. وفيه هياج بن عمران، قال علي ابن المديني: مجهول، وثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في «الثقات». «التهذيب». وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٩٩) (٣٣/ ١٤١) وغيره من طريق أبي قلابة، عن سمرة بن جندب، وعمران بن حصين ، به. وسند منقطع أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي – لم يسمع من سمرة، «جامع التحصيل» (ص: ٢١١) وعمران بن الحصين وفاته متقدمة على سمرة، فتكون رواية أبي قلابة عنه مرسلة أيضًا، وأبو قلابة مشهور بالإرسال.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٠١٣٦)، والطحاوي في «معاني الآثار» (٣/ ١٨٢) من طريق حميد، عن الحسن، قال: حدثنا سمرة، به. وخالفه يزيد بن إبراهيم التستري وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٢٢٥)، فقال: عن الحسن عن سمرة، ولم يذكر سماعًا، والله أعلم. ورواه قتادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن سمرة، وعمران بن حصين. أخرجه أحمد في «المسند» (١٩٨٤٤) من طريق، قتادة، به. فأقول، والله أعلم إن الحسن لم يسمعه من سمرة، وإنما بواسطة هياج بن عمران. وفي باب النهي عن المثلة وحدها عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، أخرجه =

المعجم الصغير ﴿ ٧٩٩﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا يُونُسُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ (١)، عَنْ عِمْرَانَ فَقَطْ (٢).

## مَنِ اسْمُهُ عَبْدَانُ

7٧١ - حمد ثنا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ، بِمَكَّةَ سَنَةَ سَبْعِ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا سَحْبَلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي (٣) يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيَّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، فَلَزَمَنِي، عَنْ أَبِيهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَاسْتَنْظَرْتُهُ إِلَى أَنْ أَقْدُمَ، فَقُلْتُ: لَعَلَّنَا أَنْ نَعْنَمَ شَيْئًا، فَجَاءَ بِي (٤) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَعْطِهِ حَقَّهُ» مَرَّتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ عَنَائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ عَنَائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَعْطِهِ حَقَّهُ»، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا لَا لَهُ عَلَيْ إِنَا لَا لَهُ عَلَيْ إِنَا لَا لَهُ عَلَيْ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِزَارٌ، وَعَلَى رَأُسِي عِصَابَةٌ، فَلَمَّا فَلَا اللَّهِ عَلَيْ فَلَكَ: الشَّيْءَ قَلُكَ : الشَّرِ مِنِي هَذَا الْإِزَارَ، فَاشْتَرَاهُ بِالدَّرَاهِمِ التَّي لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ فَلَا الْإِنَالَ مَنْ الْبَيْ عَمَابَةٌ، فَلَمَّا خَرَجْتُ قُلْتُ: الشَّرِ مِنِي هَذَا الْإِزَارَ، فَاشْتَرَاهُ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَه

<sup>=</sup> البخاري (٢٦١٣)، وعن بريدة بن الحصيب أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأبو داود (٢٦١٣).

<sup>(</sup>١) في (م): الحسين.

<sup>(</sup>٢) كتب في مقابلها في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: من هنا سمع عبد الله بن أحمد الفريابي إلى آخر الكتاب بقراءة الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي على القلانسي والفارقي في مجلسين في سنة سبع وخمسين وسبعمائة.

وكتب أيضًا: بلغ ابن سامة قراءة في الثالث على إبراهيم بن الظاهري.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ع): (فجاءني) بدلًا من: (فجاء بي).

فَاتَّزَرْتُ بِالْعِصَابَةِ الَّتِي عَلَى رَأْسِي، فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَيْهَا شَمْلَةٌ، فَأَلْبَسَتْنِي إِيَّاهَا»(١).

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ.

7٧٢ - مرننا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنِ مَاذِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسِ عَجَّلَ الظُّهْرَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْعَصْرِ (٢)، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْعِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْعَصْرِ حَتَّى الشَّمْسِ [[أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا، [وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ [[أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا] (٣)، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ]] (١٤) صَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ (٥).

(۱) إسناده ضعيف للانقطاع: محمد بن أبي يحيى الأسلمي، لم يدرك أبا حدرد الأسلمي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٢٩): رجاله ثقات إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة، فيكون مرسلًا صحيحًا.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٥١٢) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٧) من طريق قتيبة، عن سحبل بن محمد، به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٥٤٨٩) (٢٤١ / ٢٤١) من طريق عبد الله بن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن ابن أبي حدرد الأسلمي، فجعله من مسند ابن أبي حدرد الأسلمي. وهذا ضعيف أيضًا لانقطاعه، محمد بن أبي يحيى الأسلمي، لم يدرك ابن أبي حدرد الأسلمي.

- (٢) في (ع): (حتى يصليهما جميعًا مع العصر) بدلًا من: (حتى يصليها مع العصر).
  - (٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).
  - (٤) ما بين المعقوفين [[.]] غير واضحة في (ع).
- (٥) أخرجه الترمذي (٥٥٣) (٥٥٤)، وأبو داود (١٢٢٠) وابن حبان (١٤٥٨) (١٥٩٣)، وأحمد في «المسند» (٢٢٠٩٤) (٣٦/ ٤١٣) والدارقطني ( ١٩٣/١) من طريق =

= قتسة بن سعيد، بهذا الإسناد.

قلتُ: وقد أعلَّ، جماعةٌ من أهل العلم روايةَ قتيبة هذه، وإليك كلامهم.

قال الترمذي: «وحديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ: أن النبي على جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء».

وقال أبو داود (١٢٢٠): «ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده».

وقال أبو حاتم في «علل الحديث» (٢/ ١٠٤): كتبت عن قتيبة حديثًا عن الليث بن سعد – لم أصبه بمصر عن الليث – عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، عن النبي على: أنه كان في سفر، فجمع بين الصلاتين. . . ثم قال: لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي: أنه دخل له حديث في حديث» حدثنا أبو صالح قال: حدثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، عن النبي على . . . بهذا الحديث. وذكره الدارقطني في «العلل» (٩٦٥) وذكر الاختلاف فيه، وذكر رواية قتيبة هذه، ثم قال: «كذلك حدث به جماعة من الرفعاء عن قتيبة، ورواه المفضل بن فضالة عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ . . الحديث الآخر وعند هشام بن سعد عن أبي الزبير، وعند هشام بن سعد عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ . . الحديث الآخر في الجمع بين الصلاتين في السفر».

وقال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ١١٩): «هذا حديث رواته أئمة ثقات ، وهو شاذ الإسناد والمتن ، لا نعرف له علة نعلله بها ، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث ، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به ، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولًا ، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية ، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل ، عن أبي الطفيل ، فقلنا : الحديث شاذ . . . . . ثم قال : «فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده و متنه ، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة ، وقد =

= قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصره، عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون، ثم ذكر عن البخاري أنه قال: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدايني». قال البخاري: «وكان خالد المدايني يدخل الأحاديث على الشيوخ».

وقال البيهقي في «السنن» (٣/ ١٦٣): «وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهى محفوظة صحيحة».

وقال المنذري في «مختصر السنن» (٢/ ٥٣): «وقد حكي عن أبي داود أنه أنكره»، وقال أيضا: «وقد حكي عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم». وقال أيضا (٧/ ٥٧): «وقال أبو سعيد بن يونس الحافظ: لم يحدث به إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط، وأن موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير».

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٥٨٣): «وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث».

قلت: وحديث أبي الزبير أخرجه مسلم (٥٢) (٥٣) (٢٢٨١)، وأبو داود (١٢٠٦)، والنسائي ( ١/ ٢٨٥)، وابن ماجه (١٠٧٠)، وأحمد في «المسند» (٢٢٠١٢) (٢٢٠٦٢)، وغيرهم من طرق عن أبي الزبير، عن عامر بن واثلة أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، بلفظ: «جمع رسول الله على غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء» قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: «أراد أن لا يحرج أمته»

وأخرجه أبو داود (١٢٠٨) والدارقطني (١٤٦٢) من طريق هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل ، بمثل حديث قتيبة. وإسناده ضعيف، هشام بن سعد لين الحديث، وقد خالف أصحاب أبي الزبير. قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٥٨٣): «قد خالف هشامًا الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم».

وعن أنس بن مالك، أخرجه البخاري (١١١٢)، ومسلم (٧٠٤) (٤٦) بلفظ: =

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ٨٠٣﴾

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثُ](١) عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ.

7٧٣ - حدثنا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَهْوَاذِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْ ِ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُلْقِي الْكَلِمَةَ مِنْ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُلْقِي الْكَلِمَةَ مِنْ النَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ رَضُوانِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ رَضُوانِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُلْقِي الْكَلِمَةَ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ (\*) مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، فَيُكْتَب بُهَا (\*) مِنْ أَهْلِ سَخَطِ اللَّهِ [إلَى] (\*) يَوْم يَلْقَاهُ (\*).

 <sup>«</sup> كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُما ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ » .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ع): عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) في (ع) زاد بعدها: الله.

<sup>(</sup>٤) (ز): [۲۰/ ب].

<sup>(</sup>٥) في (ع): الله.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف، فيه عمر بن عبد الله بن عثمة، لم أقف عليه. أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٥٥٠) بسنده ومتنه.

وله طريق آخر عن محمد بن عمرو بن علقمة، وقد حصل عليه خلاف.

١ - محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزني، يرفعه.

أخرجه الترمذي (٢٣١٩)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٢/ ١٠٤)، وابن ماجه (٣٩٦٩)، وابن حبان (٢٨٠، ٢٨١، ٢٨١)، وأحمد في «المسند» (١٥٨١) (٢٥/ ١٨٠)، وأخرجه الحميدي (٩١١)، وهناد في «الزهد» (١١٤١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٠١ – ١٠٧)، وفي «الصغير» (١/ ٤٤)، والمصنف في «الكبير» (١١٣١، ١١٣١، ١١٣١)، والحاكم =

= في «المستدرك» (١٣٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٦٥) وفي «الشعب» (٤٩٥٧) والبغوي في «شرح السنة» (٤١٢٤) جميعًا من طرق عن محمد بن عمرو،

٢ - محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال بن الحارث، بدون جده علقمة.
 أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٨٥)، ومن طريقه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٢/ ١٠٣)، والمصنف (١١٣٤)، والحاكم في «المستدرك»
 (١٤١)، وأخرجه هناد في «الزهد» (١١٤٠) من طريق أبي بكر بن عياش.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (١٠٣/٢) والمصنف (١٠٣/٢) من طريق محمد بن عجلان.

ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، به. وقد ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (17 / 00) أن عبد الرحمن بن عبد ربه اليشكري رواه عن الإمام مالك، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده مثل رواية الجماعة.

وقد رجح البخاري الرواية التي بإثبات علقمة. وقال الحاكم: قصر مالك بن أنس برواية هذا الحديث، ولم يذكر علقمة بن وقاص. وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٤٩) أنه في رواية مالك غير متصل، وفي رواية من قال عن أبيه عن جده متصل مسند.

وقال الذهبي: هذا صحيح رواه جماعة عن محمد.

وقال الشيخ الألباني رَخِلَلله في «الصحيحة» (٢/ ٥٥٠): «وفيه وجوه أخرى من الاختلاف خرجها ابن عساكر، ثم قال: وهذه الأسانيد كلها فيها خلل والصواب رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده كذلك رواه الثوري وابن عينيه و.. و.. و.. و.. ». ثم أخرج رواياتهم كلها مما يؤكد أن هذه هي المحفوظة. ثم ساقه من طرق أخرى عن علقمة بن وقاص الليثي عن بلال به.

وعلقمة هذا ثقة ثبت، فَصَحَّ الحديثُ. والحمد لله.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٣٩٤)، ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٠٤)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٢/ ١٠٤)، والمصنف في «الكبير» (١٠٤٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٦٥) عن موسى، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن بلال بن الحارث المزنى، به. وإسناده منقطع. قال =

المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا مُعْتَمِرٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) الَّذِي رَوَى عَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عَثَمَةً (٣)، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ هُو عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عَثَمَةً (٣)، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ (٢) اللهِ اللهِ هَذَا الْحَدِيثَ هُو عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ (١) اللهِ اللهِ (١) الهِ (١) اللهِ (١) اللهِ (١) اللهِ (١) اللهِ (١) ا

3٧٤ - مرتنا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ:

= النسائي: «موسى بن عقبة لم يسمع من علقمة بن وقّاص».

وخالفه إبراهيم بن طهمان فأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (حالفه إبراهيم بن طهمان فأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٥٦/٢) وغيره من طريقه عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بن وقاص، عن جده علقمة، عن بلال بن الحارث. . . به

ونقل ابن عساكر عن الحافظ أبي حامد بن الشَّرْقي قوله: «لم يقم بهذا الإسناد مالك ابن أنس ولا موسى بن عقبة، تَرَك أحدهما أباه، والآخر جده، وأقامه سفيان الثورى، فقال: عن محمد عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ بلال». اه.

وأخرجه ابن حميد (٣٥٨)، والطبراني (١١٣٥) من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن بلال بن الحادث.

وقد حكم ابن عبد البر علي هذه الرواية بالوهم فقال: هكذا قال حماد بن سلمة في هذا الحديث: عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو عندي وهم والله أعلم والصحيح ما قالته الجماعة: عن محمد بن عمرو عن أبيه.

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (٦٤٧٨)، ومسلم (٤/ ٢٢٩٠) (٢٩٨٨): «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا في جَهَنَّمَ».

<sup>(</sup>١) في (ع): عبيد الله.

<sup>(</sup>٢) في (ع): عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) في (م): غنمة.

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (١) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٢) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْلُقٍ (٣) صَدَقَةٌ» (٤). وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٣) صَدَقَةٌ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادٌ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ حِسَابٍ (٥).

(١) أواق: الأواقي: جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، والأوقية: وزن أربعين درهمًا قديمًا وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهي جزء من اثني عشر جزءًا، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٨٠).

(٢) ذود: الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيها؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا أو إناثًا. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ١٧١).

(٣) أوسق: الوسق بالفتح: ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وستون رطلًا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ١٨٥).

(٤) أخرجه البخاري (٦٥٨) (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩) (١)، والترمذي (٦٢٦)، وأبو داود (١٥٥٨)، والنسائي (٢٤٤٥)، وابن ماجه (١٧٩٣) وغيرهم من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، به.

وأخرجه البخاري (١٤٥٩) (١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩) (٢) (٣) (٤) (٥)، وغيرهم من طرق عن يحيى المازني، عن أبي سعيد الخدري، به.

(٥) كتب في مقابلها في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: بلغ السماع في المجلس الثاني على الأصيلة زينب ابنة شيخ الإسلام عز الدين الحنبلي، فسمعه ولدي عبد الله وصبيح وعتابة أخته ولدا البدر عز الدين ابن المسمعة وأمهما جان سوار عتيقة الأمير ثاني بك الخازندار وستيتة بنت . . . في الثانية من عمره وعلي بن عبد ربه الألواحي، وخاص بنت خليل الدهتموني، وأجازت المسمعة مرويها بتاريخ يوم الإثنين ثاني محرم سنة ثمان وعشرين وتسعمائة، وكتب القارئ محمد المظفري حامدًا مصليًا مسلمًا.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٨٠٧﴾

## مِّن اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ

7٧٥ - مرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ الْقَاضِي بِمَدِينَةِ طَبَرِيَّةَ سَنَةَ سَبْعِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ [الْحُسَيْنِ](۱)، عَنْ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ: «مَنْ سَبٌ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ: «مَنْ سَبٌ الْمُحَابِى مُجلِدً» (٢).

لَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا (٣) بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ.

٦٧٦ - حدثنا أَبُو الْقَاسِم عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ز): الحسن، والمثبت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٠٢٤) عن عبيد الله بن محمد العمري، بهذا الإسناد. وفيه عبيد الله بن محمد العمري، شيخ المصنف، قال الحافظ في «اللسان»: والعمري متهم بالكذب والوضع ومن مناكيره هذا الخبر. وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٢٦٠) رواه الطبراني في «الصغير»، و«الأوسط» عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري رماه النسائي بالكذب. وحكم عليه الألباني كَيْكَلّلُهُ بالوضع.

وأخرجه تمام في «فوائده» (٧٤١) (٧٤١) من طريق الحسين بن حميد بن الربيع اللخمي، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، به. وسنده ضعيف جدًّا، فيه الحسين بن حميد بن الربيع. كذبه مطين. وذكره ابن عدي واتهمه. «الميزان» (١٩٩٣) وشيخه عبد السلام بن صالح، أبو الصلت الهروي قال العقيلي: كذاب، وقال الذهبي: واه شيعي، متهم مع صلاحه، «التهذيب».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ فِي الضَّالَةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللهمَّ، رَادَّ الضَّالَةِ، وَهَادِيَ الضَّلَالَةِ، أَنْتَ تَهْدِي مِنْ الضَّلَالَةِ، ارْدُدْ عَلَىَّ ضَالَّتِي بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَصْلِكَ» (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةً. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

7٧٧ - حرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رُمَاحِسِ الْقَيْسِيُّ بِرَمَادَةَ رَمْلَةِ (٢) سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَمْرِو زِيَادُ بْنُ طَارِقٍ – وَكَانَ قَدْ أَتَتْ عَلَيْهِ

(١) **إسناده ضعيف**: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٦٢٦) وفي «الكبير» (١٣٢٨٩) بسنده و متنه.

قلتُ: شيخ المصنف عبيد الله بن محمد قال النسائي: صالح. وشيخه عبد الرحمن ابن يعقوب، لم أجد له ترجمة وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٣٣): رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد المكي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

قلتُ: وخالفه جماعة، فجعلوه موقوفًا.

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٩٧٢٠) عن أبي خالد الأحمر.

وأخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» (٥٥٥) (٥٥٥) من طريق علي بن عبد الله المديني، عن سفيان، وسليمان بن حيان.

ثلاثتهم، عن ابن عجلان، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن عمر، موقوفًا. وقال البيهقي: هذا موقوف وهو حسن.

قلتُ: عمر بن كثير بن أفلح، قال الحافظ في ترجمته، وكأنه لم يصح عنده (يعنى ابن حبان) لقيه للصحابة، فأخر ذكره في أتباع التابعين. تهذيب التهذيب (٧/ ٤٩٣). قلتُ: فإن صح سماعه من ابن عمر فيحسن موقوفًا.

(٢) في (م)، (هـ): الرملة.

عِشْرُونَ وَمِائَةُ سَنَةٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَرْوَلٍ زُهَيْرَ بْنَ صُرَدٍ الْجُشَمِيَّ يَقُولُ: لَمَّا أَسَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ يَوْمَ حُنَيْنِ يَوْمَ (١) هَوَازِنَ وَذَهَبَ يُفَرِّقُ السَّبْيَ وَالشَّاءَ أَتَيْتُهُ (٢)، فَأَنْشَأْتُ أَقُولُ هَذَا الشِّعْرِ (٣

امْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ في كَرَم فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَـرْجُـوهُ وَنَـنْـتَظِـرُ امْنُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌ أَبْقَتْ لَنَا الدَّهْرَ هُتَّافًا عَلَى حَزَنِ إِنْ لَمْ تُدَارِكُهُمْ نَعْمَاءُ تَنْشُرُهَا امْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ أَنْتَ طِفْلٌ صَغِيرٌ كُنْتَ تَرْضَعُهَا لَا تَجْعَلَنَّا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ إِنَّا لَنَشْكُرُ لِلنَّعْمَاءِ إِذْ كُفِرَتْ فَأَلْبِسِ الْعَفْوَ مَنْ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهُ يَا خَيْرَ مَنْ مَرَحَتْ كُمْتُ الْجِيَادِ بِهِ إِنَّا نُؤَمِّلُ عَفْوًا مِنْكَ تُلْبِسُهُ فَاعْفُ عَفَا اللهُ عَمَّا أَنْتَ رَاهِبُهُ

مُشَتَّتُ شَمْلُهَا في دَهْرِهَا غِيَرُ عَلَى قُلُوبِهِمُ الْغَمَّاءُ وَالْغُمَرُ (٤) يَا أَرْجَحَ النَّاسِ حِلْمًا حِينَ يُخْتَبَرُ<sup>(٥)</sup> إِذْ فُوكَ تَمْلاَهُ مِنْ مَحْضِهَا(٦) الدَّرَرُ وَإِذْ يَزِينُكَ مَا تَأْتِي وَمَا تَذَرُ وَاسْتَبْقِ مِنَّا فَإِنَّا مَعْشَرٌ زُهُرُ وَعِنْدَنَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْم مُدَّخَرُ مِنْ أُمَّهَاتِكَ إِنَّ الْعَفْوَ مُشْتَهَرُ عِنْدَ الْهَيَاجِ إِذَا مَا اسْتَوْقَدَ الشَّرَرُ هَذِي الْبَرِيَّةِ إِذْ تَعْفُوا وَتَنْتَصِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ يُهْدَى لَكَ الظَّفَرُ

<sup>(</sup>١) ضرب عليها في (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م): فأتيته.

<sup>(</sup>٣) (ز): [١٧/ أ].

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية (ز): الغُمْرَة: الشِّدة، والجمع: غُمَرُ، مثل نَوْبَة وُنوَب. «جو هري».

<sup>(</sup>٥) في (ع): تختبر.

<sup>(</sup>٦) في (ه): مخضها.

قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ (١) عَلَيْهِ هَذَا الشَّعْرَ قَالَ عَلِيهِ: «مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْطُّلِبِ فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ (٢).

(١) سقطت من (ع).

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٦٠٠) وفي «الكبير» (٥٣٠٣) وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٠٦٨) وابن الأعرابي في «معجمه» (١٩٦٦) بسنده ومتنه.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.

أخرجه أبو داود (٢٦٩٤)، والنسائي (٣٦٨٨)، وأحمد في «المسند» (٢٧٢٩) اخرجه أبو داود (٢٦٩٤)، والنسائي (٣٦٨٨)، وأحمد في «المسند» (٧٠٣٧) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذْ أَتَنّهُ وَفْدُ هَوَازِنَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنّا أَصْلُ وَعَشِيرَةٌ، وَقَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: «اخْتَارُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ»، فَقَالُوا: قَدْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَمْوَالِنَا بَلْ نَحْتَارُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْطَّلِبِ فَهُو لَكُمْ، فَإِذَا صَلَيْتُ الظَّهْرَ فَقُومُوا، فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوِ الْمُسْلِمِينَ = لَكُمْ، فَإِذَا صَلَيْتُ الظَّهْرَ فَقُومُوا، فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوِ الْمُسْلِمِينَ =

المعجم الصغير ﴿ ١١٨ ﴾

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: ] (١) لَمْ يُرْوَ (٢) عَنْ زُهَيْرِ بْنِ صُرَدٍ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا بِهَذَا الْآمِامِ إِلَّا بِهَذَا الْآمِامِ إِلَّا بِهَذَا الْآمِد. تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ.

7٧٨ - مد ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّنَامِ الرَّمْلِيُّ (٣) ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الْفَاخُورِيُّ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْأَلْهَانِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْفِينَ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ (٤) فَيَجْعَلُهَا الله عَنْ هَبَاءً مَنْثُورًا » ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صِفْهُمْ لَنَا لِكَيْ لَا نَكُونُ فَيَجْعَلُهَا الله عَنْ الْ نَعْلَمُ ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ أَقُوامُ إِذَا خَلَوْا عِمْولَ اللّهِ اللّهِ النَّهَكُوهَا » (٥) .

<sup>=</sup> فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا». فَلَمَّا صَلَّوْا الظُّهْرَ قَامُوا فَقَالُوا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «فَمَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ... » الحديث، وليس فيه ذكر الإنشاد وأبيات الشعر. وقد حسنه الشيخ الألباني رَخِلَلْلهُ بهذا الإسناد. «الصحيحة» (٣٢٥٢)

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (لا يروى) بدلًا من: (لم يروه).

<sup>(</sup>٣) في (م): الذهلي.

<sup>(</sup>٤) تهامة: بالكسر. تهامة تساير البحر، منها مكة والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض. «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٥٤٤٥) والمصنف في «الأوسط» (٢٣٢٤) وفي «مسند الشاميين» (٢٨٠) والروياني في «مسنده» (٢٥١) من طريق عقبة بن علقمة، بهذا الإسناد. قلتُ: مداره على عقبة بن علقمة المعافري قال ابن معين: لا بأس به وثقه أبو مسهر والنسائي وابن حراش والحاكم. وقال ابن حبان: يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة عنه؛ لأن محمدًا كان يُدخل عليه الحديث، فيجيب فيه. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال ابن عدي: روى عن الأوزاعي ما لم يوافقه عليه أحد. «التهذيب» و ترجم له الحافظ بصدوق. «التقريب».

لَا يُرْوَى عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عُقْبَةُ، وَاسْمُ أَبِي عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُحَيٍّ (١) بْنُ لُحَيٍّ، وَيُقَالُ (٢): عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُحَيٍّ (٣).

الحسنات، بل الحسنات تذهب السيئات. ولا يوجد شيء يحبط جميع الأعمال غير الموت على الكفر والشرك، فهذا الذي يحبط جميع الأعمال وهؤلاء قوم مؤمنون، الموت على الكفر والشرك، فهذا الذي يحبط جميع الأعمال وهؤلاء قوم مؤمنون، أهل ليل وصلاة، فكيف تكون أعمالهم هباء منثورًا؟؟؟ وإنما توعد الله بهذا الكافرين فقط فقال: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتُهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴾ الله الله أعلم. فقط فقال: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتُهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴾ الله أعلم. وهو معارض لحديث أبي هُرَيْرَة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلاَّ الْجُاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْجُاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَة كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ». أخرجه البخاري (٧٢١)، ومسلم (٢٩٩٠).

وأيضًا فالكتب التي خَرَّجت الحديث هي من مظان الضعف، فانفراد ابن ماجه بالحديث عن غيره من كتب السنن يكون مظنة الضعف، وهكذا معجم الطبراني. وقال المنذري (٣/ ١٧٨): رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وقال البوصيري في «الزوائد» (٢٦٢/ ١): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الشيخ الألباني رَحُمُلُلُهُ: إسناد صحيح رجاله ثقات. «الصحيحة» (٢/ ٣٢)

وفى الباب عن أنس وسنده ضعيف جدًّا. أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١٨١٩).

وعن سالم، مولى أبي حذيفة، أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (٣٤) وفي سنده رجل مبهم.

وقال الشيخ الألباني كَثْلَلْهُ: الذي يبدو أن «خلوا بمحارم الله» ليس معناها «سرَّا»، وإنما: إذا سنحت لهم الفرصة انتهكوا المحارم، فـ «خلوا» ليس معناها «سرَّا» وإنما من باب «خلا لكِ الجو فبيضي واصفري».

- (١) في (م)، (ه): عبد الله.
  - (٢) في (ع): وقيل.
- (٣) في (ز) كتب في مقابلها في الحاشية: لُ حَ يّ، في (ع): لجيٍّ.

المعجم الصغير ﴿ ١١٨ ﴾

7۷۹ - مرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَاقِدٍ أَبُو شِبْلِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: ثَنَا (١) أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ إِلَّا أَبُو حَفْصٍ.

(۱) (ز): [۷۱/ ب].

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۱۰۸۸) وفي «معجمه» (۱۹۲) والمصنف في «الأوسط» (۵۱۹) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۱۰/ ۱۱۶) من طريق أبي حفص الأبار، عن محمد بن جحادة، بهذا الإسناد. قلت: فيه عطية العوفى، وهو ضعيف. «التهذيب».

وأخرجه الترمذي (١٣٢٩)، وأحمد في «المسند» (١١١٧٤) (١١/ ٢٦٤) وأخرجه الترمذي (١١١٥)، والبغوي (١٢٥٠) والبيهقي في «السنن» (١١٥٠) وفي «الشعب» (٢٣٦٦) من طرق عن فضيل بن مرزوق عن عطية، به، بلفظ: «إن أحب الناس إلى الله على يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا: إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشده عذابًا: إمام جائر».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٦) **حديث صحيح**: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ المصنف. «تاريخ دمشق» =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحِ إِلَّا مَخْلَدٌ.

7٨١ - صدننا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْهَاشِمِيُّ خَطِيبُ الْبَصْرَةِ، قَالَ: ثَنَا عُبِدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ وَلَا النَّبِي عَلَيْ وَلَا اللَّهُ وَكُلُ يَتَصَدُّقُ رَأًى رَجُلًا يُصَلِّى، فَقَالَ: «أَلَا رَجُلُ يَتَصَدُّقُ عَلَى وَعَلَى الْمُسْجِدِ (١) وَحْدَهُ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَقَالَ: «أَلَا رَجُلُ يَتَصَدُّقُ عَلَى عَمْهُ» (٢٠).

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

مَحَمَّدِ بْنِ خُنَيْسٍ<sup>(٣)</sup> الدِّمْيَاطِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ خُنَيْسٍ<sup>(٣)</sup> الدِّمْيَاطِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ أَسْلَمَ<sup>(٤)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الرُّعَيْنِيُّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ

 $.( \land \cdot \xi / \Upsilon \land ) =$ 

أخرجه مسلم (١١٦٤)، وأبو داود (٢٤٣٣)، وابن خزيمة (٢١١٤) وابن حبان (٣٦٣٤)، وأحمد في «المسند» (٢٣٥٣) (٣٨/ ٥١٥)، وعبد الرزاق (٢٩١٨) (٢٩٢٩)، وأحمد في «المسند» (٣٨٣) وابن حميد (٢٢٨) والدارمي (١٧٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٣٨٦٣) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٣٤١) (٢٣٤٤) وأو والشاشي (١١٤٣)، والمصنف في «الكبير» (٣٩٠١) (٣٩٠٦) (٣٩٠١) وفي «الأوسط» (٢٣٣٤) من طرق عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت الخزرجي الأنصاري، عن أبي أبوب الأنصاري، يرفعه، بلفظ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ، كَانَ كَصِيَام الدَّهْرِ». وانظر «العلل» للدارقطني (٢١٩٠).

(١) في (م): المصلى.

<sup>(</sup>٢) صحيح: تكرر برقم (٦٢٠). وذكر شيخ المصنف، بعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، والصواب عَبَيْد اللَّهِ بْنِ جَعْفَر.

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (ز): خنيس هذا: بخاء معجمة بعدها نون، وآخره سين مهملة، قاله الأمير.

<sup>(</sup>٤) في (م): مسلم، في (ه): سلم.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٥٨ ﴾

ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ] (١) قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ فَقَالَ: «هُمْ رِجَالٌ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمْ عُصَاةٌ لِآبَائِهِمْ فَمَنَعَتْهُمُ الشَّهَادَةُ أَنْ يَدْخُلُوا النَّارَ، وَمَنَعَتْهُمُ الْمُعْصِيَةُ أَنْ يَدْخُلُوا الْبُنَّةَ، عُصَاةٌ لِآبَائِهِمْ فَمَنَعَتْهُمُ الْمُعْصِيَةُ أَنْ يَدْخُلُوا الْبُنَّةَ، وَهُمْ عَلَى سُورٍ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى تَذْبُلَ (٢) خُلُومُهُمْ وَشُحُومُهُمْ حَتَّى يَفْرُغَ اللهُ مِنْ حِسَابِ خَلْقِهِ (٣)، فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمْ وَاللهُ عَنْ عَنْهُ مَنْ جَسَابِ خَلْقِهِ (٣)، فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمْ وَاللهُ إِنَّانِ عَنْهُ مَنْ جَسَابِ خَلْقِهِ (٣)، فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمْ وَاللهُ إِنَانَ مِنْ عَمَدَهُمْ وَسُحَابٍ الْخُلَاثِقِ، فَإِذَا فَرَغَ اللهُ مِنْ حِسَابِ خَلْقِهِ (٣)، فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمْ وَاللهُ إِنْ عَمْدَهُمْ وَسُحَابِ عَلْقِهِ (٣)، فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمْ وَاللهُ إِنْ يَسَابِ عَلْقِهِ (٣)، فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمْ وَاللهُ عَنْ عَنْهُ مَنْ عَسَابِ الْمُؤْفِقِ مَنْ عَلَى مُومُ مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى سُورِ بَيْنَ الْمُهُمُ الْمُؤْمَ الْمُهُمُ عَلَى مُنْ عَلَمْ يَبْقُ فَى أَنْ يَوْمُ مَنِهُ اللهُ مِنْ عَسَابٍ عَلْقِهِ (٣)، فَلَمْ يَبْقُ عَنْهُمُ الْمُ يَعْلَقُهُ الْمُؤْمِ وَسُومُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عُلَى مُعْمَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ يَتَقَلَعُمْ الْعُنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَى الْعُمْ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُمْ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٦٨٣ - صدئنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ

(١) زيادة من (م).

(٢) في (ع): يذبل.

(٣) في (م): الخلائق.

(٤) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٥) سقطت من (ه).

(٦) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٠٥٣) (٤٦٤٤) من طريق محمد بن مخلد الرعيني، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه عبد الرحمن بن زيد ضعفه الجمهور، «التهذيب». والرعيني الراوي عنه قال الدار قطني: متروك الحديث. وساق له الذهبي حديثًا، ثم قال فيه: وهو كذب ظاهر. «الميزان» (٤/ ٣٢).

وقال الشيخ الألباني كَغْلَللهُ: لقد وهم في هذا الحديث حافظان أحدهما: ابن كثير حين عزاه في «التفسير» (٢١٦/٢) لابن ماجه! والآخر: العراقي فقد عزاه للبزار وحده! ولم أره في «كشف الأستار»، لا في التفسير منه، ولا في البعث ومتعلقاته، ولا عزاه إليه تلميذه الهيثمي في «المجمع»، وإن عزاه إليه الزبيدي تقليدًا للعراقي. «الضعيفة» (١٣/ ٦٩).

أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبِ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَاصِلِ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: وَاصِلِ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَتَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَيْتُ قَوْمًا يَتَحَدَّثُونَ، فَلَمَّا رَأَوْنِي سَكَتُوا، وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّهُمُ اسْتَثْقَلُونِي (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَشْعَثِ.

7٨٤ - حرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي (٥) مُحَمَّدٍ الْيَزِيدِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ الْبُغْدَادِيُّ النَّحْوِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(١) في (م): يستثقلوني.

<sup>.[</sup>i /vr] :(;) (r)

<sup>(</sup>٣) في (ز): (لا يرحوا بنو عبد المطلب، في (ه)، (ع): لا يرجوا بنوا عبد المطلب، والمثبت من (م)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٤٧) وسيأتي برقم (١٠٥٥) والحاكم في «المستدرك» (٢٤١٨) من طريق أصرم بن حوشب، بهذا الإسناد. قلتُ: أصر هر بن حوشب، قال بحد : كذاب خيبث، وقال ابن حيان: كان بضع

قلتُ: أصرم بن حوشب، قال يحيى: كذاب خبيث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. «الميزان» (١/ ٢٧٢)، وشيخه إسحاق بن واصل، قَالَ الْأَرْدِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث. وقال الذهبي: من الهلكي. «الميزان» (١/ ٢٠٢)، وفي الباب عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، وأخرجه الترمذي (٣٧٥٨) وغيره، وفيه يزيد بن أبي زياد القرشي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١١٨ ﴾

«أَيُّكَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(١)

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. [تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ] (٢).

7٨٥ - حمد ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاهِرٍ، قَالَ: ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ أَبِي حَازِم، حَدَّثَنِي قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ أَبِي حَازِم، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ بُخْتٍ (٣)، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ بُخْتٍ (٣)، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «كُلُّ رَاعٍ مَسْؤُلُ عَنْ وَعِيْدِهِ» (٤٤).

لَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ.

(۱) أخرجه مسلم (٣٦٦)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي ( ٧/ ١٧٣)، وابن ماجه (٣٦٩) وابن حبان (١٢٨٧) (١٢٨٨)، ومالك ( ٢/ ٤٩٨) والشافعي ( ٢/ ٢٦)، والحميدي (٤٨٦)، والطيالسي (٢٧٦١) والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٤٦٩) وأبو يعلى (٢٣٨٥) وأبو عوانة ( ١/ ٢١٢) من طرقٍ عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٠١) (١٠٧)، والنسائي ( ٧/ ١٧٣) وأبو عوانة ( ١/ ٢١٢)، وغيرهم من طريق أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن وعلة، به.

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٣) كتب في حاشية (ز): بخت هذا بضم الباء الموحدة، وسكون الخاء المعجمة، و آخره تاء ثالث الحروف، قاله الأمير.

(٤) صحيح لغيره: أخرجه تمام في «فوائده» (٢٧٢) وابن المقرئ في «معجمه» (١٢٤٥) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ٣٦٠) من طريق الزبير بن أبي بكار، بهذا الإسناد. قلتُ: إسناده ضعيف فيه عبد الْخَالِق بن أبي حَازِم، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٣٩). وينظر سماع عمر من أنس. وقال أبو نعيم: غريب من حديث عمر، لم نكتبه إلا من حديث يحيى بن أبي قتيلة.

قلتُ: يحيى هو ابن إبراهيم بن أبي قتيلة السلمي، ترجم له الحافظ بصدوق ربما وهم. وقال الترمذي (٤/ ٢٠٨): وحديث أنس غير محفوظ. وقد سبق الكلام على الحديث برقم (٤٦٣)، وذكر شواهده.

## مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحُمنِ

7٨٦ - صدننا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَيْشٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللهمَّ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَة، وَالْفَضِيلَة، وَالْفَضِيلَة مَا الْقَامَةِ اللّهُ الْقَامَ الْحَمْدِ اللّهِ الْقَامَةِ الْقَامَةِ الْقَامَةِ الْقَامَةِ الْقَامَةِ الْقَامَةِ الْقَامَةِ الْقَامَةِ الْقَامَةُ الْقُولَةُ الْقَامَةُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُقَامَ الْمُعْمَالِةُ الْمُؤْمِلِيقَةُ الْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُلْعُولُ الْمُؤْمِلِيقُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُ

7AV - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(٢).

(۱) أخرجه البخاري (۲۱۶) (۲۷۱۹)، والترمذي (۲۱۱)، وأبو داود (۲۲۹)، والنسائي في «السنن الصغرى» (۲/۲۲) وفي «عمل اليوم والليلة» (٤٦)، وابن ماجه (۲۲۷)، وأحمد في «المسند» (۱۲۸) (۲۳/ ۲۳۰) وابن أبي عاصم (۲۲۸)، وابن خزيمة (۲۲۰) وابن حبان (۱۲۸۹) والمصنف في «الأوسط» (۲۵۱) وفي «الدعاء» (۲۳۰) وفي «مسند الشاميين» (۲۹۷۲)، وغيرهم من طرق عن علي بن عياش، بهذا

وفي «مسند الشاميين» بسنده، ولفظه: «اللهم رب هذه الدعوة التامة...» وليس فيه «اللهم بحق هذه الدعوة». وهي لفظة شاذة.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عند مسلم (٣٨٤).

الإسناد. وبلفظ: «اللهم رب هذه الدعوة التامة...» الحديث.

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (۱۹۲)، والنسائي (۱/۸۰۱) وابن الجارود (۲۶)، وابن خزيمة (۲۳) والطحاوي (۳۹۶) وابن حبان (۱۱۳۶) والطبراني «الأوسط» (۲۲۳) وفي «مسند الشاميين» (۲۹۷۳) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۲۷) والحازمي في «الاعتبار» (ص ٤٨) وابن حزم في «المحلى» (۱/۳۲۲) وأبو بكر الإسماعيلي في «معجمه» (۳/ ۷۶۰) وابن قانع في «معجم الصحابة» (۱/ ۱۳۲) =

المعجم الصغير ﴿ ١٩٨﴾

لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ (١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا شُعَيْبٌ. [تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، وَلَا يُرْوَىَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ](٢).

7٨٨ - حرثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «رَحِمَ الله عَبْدًا سَمْحًا قَاضِيًا، وَسَمْحًا مُقْتَضِيًا» (٣).

<sup>=</sup> وابن شاهين في «ناسخ الحديث» (٦٤) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٤٣) من طريق علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد. وانظر: «الاعتبار» للحازمي (ص ٤٦-٥١).

وأخرج البخاري (٥٤٥٧)، وابن ماجه (٣٢٨٢) وغيرهم من طريق سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله والله عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: «لا، قد كنا زمان النبي لل نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضاً».

وفى الباب عن ابن عباس، بلفظ: أن النبي ﷺ أكل كتفا، ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه البخاري (٢٠٧)، ومسلم (٣٥٤)، وأبو داود (١٨٧)، وغيرهم.

وحديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥) بلفظ: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». وحديث أبي هريرة عند الترمذي في «الشمائل» (١٧٧)، وابن ماجه (٢٩٤). وقال الترمذي (١/ ١١٩) «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ سُفْيَانَ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: رَأَوْا تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَهَذَا آخِرُ الأَمْرِيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ، وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الأَوَّلِ حَدِيثِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَهذَا آخِرُ الأَمْرِيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ، وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الأَوَّلِ حَدِيثِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ». وانظر تفصيل المسألة في «التمهيد» لابن عبد البر: (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): (هذا الحديث) بدلًا من: (هذين الحديثين).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٧٦) وابن حبان (٤٩٠٣) والطبراني في «الأوسط» (٤٧٠٨) والقضاعي في «السنن الكبرى» = والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٠٠) والبيهقي في

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا أَبُو غَسَّانَ.

٦٨٩ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (١).

• **٦٩٠ - صِدَنَا** عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْبِيُّ (٢) الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى

= (١٠٩٧٨) وفي «الشعب» (١١٢٥٤) من طريق على بن عياش.

وأخرجه ابن ماجه (٢٢٠٣) من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار. كلاهما عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن رسول الله على الله الله ورَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَصَى».

وأخرجه بنحوه الترمذي (١٣٢٠)، وأحمد في «المسند» (١٤٦٥٨) (٢٣/ ٢٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠٩٧٨) وفي «الشعب» (١١٢٥٥) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن إسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، يرفعه، بلفظ: «غفر الله لرجل كان من قبلكم، كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا قضى، سهلًا إذا اقتضى». قال الترمذى: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.

وفي الباب عن أبي هريرة. أخرجه مسلم (١٦٠١) (١٢٢).

(۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۱) وفي «الأدب» (۲۲٤) وابن حبان (۳۳۷۹) والبغوي (۱۰) أخرجه البخاري (۱۰۲۱) وفي «قضاء الحوائج» (۱۰) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف. وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰٤۳) من طريق عبد الحميد البصري. كلاهما عن محمد بن المنكدر، به.

و أخرجه الترمذي (١٠٩٠) وابن حميد (١٩٧٠) عن المنكدر، عن أبيه، عن جابر، يرفعه: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ المَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فَي إِنَاءِ أَخِيكَ».

وأخرجه ابن حميد (١٠٨٣) والدارقطني ( ٣٨/٣) والحاكم ( ٢/ ٥٠) وغيرهم من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي. وأخرجه أبو يعلى (٢٠٤٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٤٢) من طريق مسور بن الصلت، كلاهما عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، يرفعه، مطولًا.

(٢) كتب في حاشية (ز): هو من ولد عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب، قاله الأمير.

المعجم الصغير ﴿ ٨٢١ ﴾

ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَا عَائِشَةُ (١): لَوْ كَانَ الْحَيَاءُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلًا فَيَاءُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلًا سُوءٍ» (٢).

(۱) (ز): [۲۷/ ب].

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (١٩ / ٨٩) والمصنف في «الأوسط» (٤٨٥٤) والخطيب (٢ / ٣٥٥) من طريق عبد الله بن لهيعة، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه ابن لهيعة وقد سبق الكلام عليه.

وأخرجه ابن وهب في «الجامع» (٤٦٧) وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٨٩) عن ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة زوج النبي، به. بإسقاط أبي الأسود المدنى.

وأخرجه المصنف في «المعجم الأوسط» (١/ ٢٢٢ / ٣٣٣) عن أحمد بن رشدين عن أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. وإسناده ضعيف، لضعف أحمد بن رشدين. وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣١٤) وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» وأخرجه الخرائطي محمد بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه، عن القاسم، عن عائشة، يرفعه. وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة، ضعيف «التهذيب». وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٣٢٦٣) عن الفضل، عن محمد بن يزيد البزاز الكوفي، عن حبان بن علي، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، يرفعه. وإسناده ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٨٥) من طريق عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، يرفعه. وأعله العقيلي، فقال: وقد روي هذا بغير هذا الإسناد بأصلح من هذا وبألفاظ مختلفة في معنى الفحش. وأخرجه ابن أبي الدنيا (٢٥٧) عن أبي سعيد المديني، عن العلاء بن عبد الجبار: عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة المي سعيد المديني، عن العلاء بن عبد الجبار: عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ النَّضْرِ، [وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ] (١). تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ.

791 - حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ جُمْعَةَ اللَّاذِقِيُّ (٢) ، وَأَبُو زُرْعَةَ [الدِّمِشْقِيُّ] (٣) قَالَا: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ (٤) ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ (٤) ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْمُدَنِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبُنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٥) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَالِيَّ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مُبْتَلَى فَلْيَقُلِ: الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَلَنِي قَالَ: عَلَيْكَ ، وَعَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ تَفْضِيلًا ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ شَكَرَ تِلْكَ النِّعْمَةَ (٢) (٧).

= عن عائشة مرفوعًا: «لو كان الفحش خلقًا، لكان شر خلق الله». وفيه أبو سعيد المديني، قال الشبخ الألباني نَظَّلُلُهُ: لم أعرفه، وأظنه الآفة.

(١) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٢) اللاذقي: بكسر ذال معجمة، وبقاف نسبة إلى لاذقية، مدينة بشاطئ بحر الشام. «الأنساب» للسمعاني (٢/١٣).

(٣) زيادة من (ه).

(٤) في (هـ) زاد بعدها: ثنا عبد الله المدني.

(٥) في (م)، (ه)، (ع): (عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه) بدلًا من: (عن سهيل عن أبي صالح).

(٦) في (ع): (فقد أدى شكر تلك النعمة) بدلًا من: (فقد شكر تلك النعمة).

(٧) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (٢ / ٢٥٣) والمصنف في «الأوسط» (٤٧٢٤) وفي «الدعاء» (٧٩٩) وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٣٩٢) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٦٣) (١٠٦٣٥) والخرائطي في «فضيلة الشكر» (٣) وابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٨٧) من طريق عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد. وقال: حديث (حسن غريب) من هذا الوجه.

قلت: ضعيف من أجل العمري وقد ضعف لسوء حفظه. وأخرجه المصنف في «الدعاء» (۸۰۰) من طريق عبد الله بن جعفر المدني، عن سهيل بن أبي صالح، به. قلت: عبد الله بن جعفر المدني ضعيف «التقريب». وأخرجه المصنف في =

المعجم الصغير ﴿ ٨٢٣﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُهَيْلِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ. تَفَرَّدَ بِهِ مُطَرِّفٌ.

797 - مدننا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو زَيْدٍ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ الْفَرَجِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ الْفَرَجِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا اكْتَسَبَ مُكْتَسِبٌ مِثْلَ فَصْلِ ابْنِ الْخَطَّابِ وَعِلْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا اكْتَسَبَ مُكْتَسِبٌ مِثْلَ فَصْلِ عِلْمَ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدًى، أَوْ يَرُدُهُ (١) عَنْ رِدَىً، وَلَا اسْتَقَامَ دِينُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ عَمْلُهُ» (٢).

= «الدعاء» (۸۰۱) من طريق صفوان بن سليم، عن رجل، عن أبي هريرة، به. وسنده ضعيف لجهالة الرجل المبهم.

وفى الباب عن ابن عمر، وقد حصل خلاف فيه، ولا يصح. أخرجه الترمذي وفى الباب عن ابن عمر، وقد حصل خلاف فيه، ولا يصح. أخرجه الترمذي: ولا يصح هذا حديث غريب. وانظر «العلل» للدارقطني (٢/ ٥٣) وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٦٣٠) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سالم بن عبد الله، قال: كان يقال: إذا استقبل الرجل شيءٌ من هذا البلاء، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا. لم يصبه ذلك البلاء أبدًا كائنا ما كان. قال معمر: سمعت غير أيوب يذكر في هذا الحديث قال: لم يصبه ذلك البلاء إن شاء الله.

(١) في (هـ): (ويرده) بدلًا من: (أو يرده).

(٢) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٧٢٦) بسنده و متنه إلا قوله: «حَتَّى يَسْتَقِيمَ عَمَلُهُ» فبدل «حتى يستقيم عقله».

قلتُ: فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف، وقال الهيثمي (١/ ١٢١): رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. وقول المصنف «لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن». قلتُ: أخرجه الحارث في «مسنده» (٨١٣) عن داود بن الحبر، عن عباد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، يرفعه ، بلفظ: «ما اكتسب رجل ما اكتسب مثل عضل عقل يهدي صاحبه إلى هدى، ويرده عن ردى، وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله». وفيه داود بن الحبر متهم بالكذب. وأخرجه البيهقى في =

لَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَصْبَغُ.

= «شعب الإيمان» (٤٣٣٨) من طريق موسى بن عبيده، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، يرفعه، به. وقال البيهقى: هذا إسناد ضعيف.

قلتُ: فيه حفص بن غياث ، تغير حفظه قليلًا في آخره، وينظر سماع الشعبي من أم سلمة.

وشاهده حديث عائشة، أخرجه البخاري (٨١٧) (٤٩٤)، ومسلم (٤٨٤) (٢١٨) (٢٢٥)، وأحمد في «المسند» (٢٤٠) (٢٤٠) (٧٥ / ٧٥)، وغيرهم، ولفظ مسلم: كان رسول الله على يكثر أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك»، قالت: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: «جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها» ﴿إِذَا جَاءَنَصَ رُ الله وَالله وَله وَالله وَال

<sup>(</sup>١) في (ه) زاد بعدها: بإصبهان.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) **صحيح لغيره**: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٧٣٤) وعنه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٧٥) بسنده ومتنه.

المعجم الصغير ﴿ ٨٢٥﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا حَفْصٌ. تَفَرَّدَ بِهِ سَهْلٌ.

79٤ - مرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو مَسْعُودٍ الصَّابُونِيُّ التُّسْتَرِيُّ الْمُعَدِّلُ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الرَّاذِيِّ، عَنْ عَبَّادِ الْمُعَدِّلُ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ مِبْدِ اللَّهِ وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ شُعْبَةً كَانَ يَكْرَهُ للرَّجُلَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ الْبُوقِيَّ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمَالُهُ اللَّهُ عَلْمَالُهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَالُهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُ اللِّهُ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللِهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللِمُ الْمُعْلِمُ اللللّهُ الللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللل

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا عَبَّادٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا حَفْصٌ. تَفَرَّدَ بِهِ الصَّابُونِيُّ.

790 - مرننا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الدَّوْرَقِيُّ (٢) الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللَّهِ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍ و الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَلَا أَفْطِرُ، أَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَلَا أَفْطِرُ، أَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۰۱) (۵۲۲۳)، و مسلم (۱۸۰) (۷۱۵)، و أبو داود (۲۷۷٦)، و أخرجه البخاري (۱۸۰۱) (۱۲۲/ ۱۰۱)، و الطيالسي (۱۷۲٤) و أبو عوانة (٥/ وأحمد في «المصنف في «الأوسط» (۲۵۵) و البيهقي (٥/ ٢٦٠) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

قلت: وفيه الحسين أبو مسعود الصابوني، لم أقف له على ترجمة.

وأخرجه مسلم (١٨٤) وابن حميد (١١٠١) والدارمي (٢٦٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٤١) وابن حبان (٤١٨٢) من طرق عن سفيان الثوري، عن محارب، عن جابر، بلفظ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ». وسيأتي برقم (٨٠٦).

وقوله: «طروقا» قال أهل اللغة: الطروق - بالضم: المجيء بالليل من سفر أو من غير غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل: طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازا، وقيل غير ذلك. انظر «الفتح» (٩/ ٣٤٠).

## «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» (١).

(۱) (ز): [۲۷/ أ].

(٢) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٩٤) و من طريقه البخاري (١٩٤٣) والشافعي في «مسنده» ١ (١/ ٢٦٧)، والحميدي (١٩٩١) والطحاوي في «معاني الآثار» (٢/ ٢٩٦) والمصنف في «الكبير» (٢٩٦٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٤٣)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٢٩٦) من طريق سفيان بن عيينة.

وأخرجه مسلم (۱۱۲۱) (۱۰۵)، وأحمد في « (المسند» (۲٤١٩٦) (٤٠/ ٢٣٠) وأخرجه مسلم (۱۱۲۱) (۴۹۰)، وأحمد في « (المسند» (۲۲۸) من طريق أبي معاوية. وأخرجه مسلم (۱۱۲۱) (۱۱۲۱)، وابن ماجه (۱۲۲۲) من طريق ابن نمير. وأخرجه مسلم (۱۱۲۱) (۱۰۳) من طريق ليث.

وأخرجه مسلم (۱۱۲۱) (۱۰۶)، وأبو داود (۲۶۲۲)، والنسائي (1.4) وأبو يعلى (1.4) والمصنف في «الكبير» (1.4) والبيهقي في «السنن الكبرى» (1.4) والمصنف في «الكبير» (1.4) والبيهقي في «السنن الكبرى» (1.4) من طريق حماد بن زيد. وأخرجه مسلم (1.4) (1.4) والطبري في «تفسيره» (1.4) من طريق عبد الرحيم بن سليمان. وأخرجه الترمذي (1.4)، والنسائي (1.4) وابن راهويه (1.4) والطبري في «التفسير» (1.4) وفي «الكبرى» عبدة بن سليمان. وأخرجه النسائي في «الصغرى» (1.4) وفي «الكبرى» والطبري وأبو يعلى (1.4)، وابن خزيمة (1.4) وابن حبان (1.4) والطبري في «تهذيب الآثار» (1.4) (مسند ابن عباس) من طريق عمر بن على.

وأخرجه ابن راهویه (٦٦٥) من طریق جریر. وأخرجه الدارمي (۱۷۰۷) من طریق سفیان الثوري، وأخرجه الطبري في «تهذیب الآثار» (١٦٢) من طریق عبد الرحمن بن عثمان. وأخرجه المصنف في «الکبیر» (۲۹۲۷) من طریق شعبة، و(۲۹۲۱) من طریق زائدة. و(۲۹۲۷) من طریق أویس. و(۲۹۲۸) من طریق مسلمة بن قعنب. و(۲۹۷۰) من طریق قیس بن الربیع. و(۲۹۷۱) من طریق حجاج بن أرطأة. و(۲۹۷۲) من طریق یحیی بن عبد الله بن سالم. و(۲۹۷۳) وفي «الأوسط» و(۲۷۷۷)، وأبو الشیخ في «طبقات المحدثین» (۲۰۲) من طریق أیوب. کلهم جمیعًا عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وقال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح. =

= وأخرجه النسائي في «الصغرى» (٤/ ١٨٧) وفي «الكبرى» (٢٦١٣) عن علي بن الحسن.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٢٩٦٢) من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة. كلاهما عن عبد الرحيم بن سليمان،

و(٢٩٦١) من طريق عبد العزيز بن محمد.

ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم، ذكره الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٦) ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو، به.

فجعلوا من مسند حمزة. وقال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٦): وخالفهم الحفاظ ممن روى عن هشام.

وقال الحافظ في «الفتح» (١٧٩/٤): المحفوظ أنه من مسند عائشة، ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: عن حمزة، الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته، فالتقدير: عن عائشة، عن قصة حمزة أنه سأل.

وأخرجه مسلم (١١٢١) (١٠٧) من طريق أبي الأسود، عن عروة، عن أبي مراوح، عن حمزة، به. وقال الحافظ: وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين: سمعه من عائشة، وسمعه من أبي مراوح عن حمزة.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٩٥). وأخرجه النسائي في «الصغرى» (٤/ ١٨٧)، وفي «الكبرى» (٢٦١٧) (٢٦١٧) من طريق محمد بن بشر. وأخرجه الطبري في «التفسير» (٢٨٩٠) وفي «تهذيب الآثار» (١٦٥) والمصنف في «الكبير» (٢٩٧٧) من طريق عبد الله بن إدريس. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٢٩٦٥) من طريق ابن جريج.

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤٦/٢٢) من طريق أبي معشر المدني. خمستهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن حمزة بن عمرو الأسلمي... به. قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى: عن مالك، عن هشام، عن أبيه، أن حمزة، وقال سائر أصحاب مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله. . . والحديث محفوظ عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. كذلك رواه جماعة عن هشام . . . ، ثم قال: كما رواه جمهور أصحاب مالك، عن مالك، عن هشام، عن أبيه عن عائشة. وانظر «العلل» للدارقطني (١٥/ ٣٦).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ.

797 - حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ [بْنُ الْمُثَنَّى] (۱) بْنِ مُطَاعِ بْنِ (۲) عِيسَى [بْنِ مُطَاعِ] (۵) بْنِ زِيَادَةَ (٤) بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الضَّحَّاكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مُسْعُودٍ اللَّحْمِيُّ، بِدِمَشْقَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ أَرَاشَ بْنِ جَدِيلَةَ بْنِ لَحْم (۵) أَبُو مَسْعُودٍ اللَّحْمِيُّ، بِدِمَشْقَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِيهِ [مُطَاع، عَنْ أَبِيهِ] (۲) عِيسَى، عَنْ أَبِيهِ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِيهِ [مُطَاع، عَنْ أَبِيهِ إِلَى أَعْمَلُهُ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَق، وَأَعْطَاهُ الرَّايَة، وَقَالَ لَهُ (۷): «يَا مُطَاعُ، أَنْتَ مُطَاعُ فِي قَوْمِكَ» وَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَق، وَأَعْطَاهُ الرَّايَة، وَقَالَ لَهُ (۷): «يَا مُطَاعُ، امْضِ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَمَنْ دَحَلَ تَحْتَ رَايَتِي هَذِهِ فَقَدْ أَمِنَ وَقَالَ لَهُ (۷): «يَا مُطَاعُ، امْضِ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَمَنْ دَحَلَ تَحْتَ رَايَتِي هَذِهِ فَقَدْ أَمِنَ مَنَ الْعَذَاب» (۸).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٢) في (هـ): عن.

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٤) في (م)، (هـ): زياد.

(٥) لخم: بفتح اللام، وسكون الخاء المعجمة.

(٦) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٧) سقطت من (ه).

(٨) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٧٨١) وفي «المعجم الكبير» (٧٨٥) وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦١٣٠) بسنده ومتنه.

قلتُ: فيه جماعة لم أقف عليهم. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٤٠٧): رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»، وفي إسناده من لم أعرفهم.

عبد السلام بن المستنير بن المطاع بن زائدة بن مسعود بن الضحاك، عَنْ أبيه عَنْ جده مسعود، به، كما في «أسد الغابة» (٤/ ٣٨٧). وقال ابن الأثير، أخرجه الثلاثة، إلا أن أبا عمر وابن منده جعلا الترجمة: مسعود بن عدي. وأخرجه أبُو موسى فقال: مسعود بن الضحاك، وذكر لَهُ نحو ما ذكرناه، وحَيْثُ أخرجه ابن منده فقال: =

المعجم الصغير المعجم ال

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَسْعُودٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ وَلَدُهُ عَنْهُ.

79٧ - مر ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ أَبُو مَسْعُودٍ الْكِنَانِيُّ الْأُبُلِّيُّ (١)، بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ (٢)، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ (٢)، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ (٢)، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ [أَبِي] (٣) جَعْفَرٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعَقِيلِيِّ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيٍّ: «خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا: الْمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ: «خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا: الْمَاءُ وَالنَّالُ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَّا الْحَسَنُ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الصَّمَدِ.

<sup>=</sup> مسعود بن عدي، ظنه أَبُو موسى غير مسعود بن الضحاك، فلهذا استدركه عَلَيْهِ، ثُمَّ عاد ابن منده فذكر لَهُ حديث المستنير بن المطاع بن زائدة بن مسعود بن الضحاك بن عدي بن جابر، عَنْ أبيه عَنْ جده. فبان بهذا الَّذِي ذكره ابن منده فِي الإسناد أَنَّهُ هُوَ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م): عبد الواحد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، (م)، والمثبت من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في «مسنده» (٧٣٧٠) والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (٣/ ١٤٩٣) من طريق عَبد الصمد ، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه الحسن بن أبي جعفر الجُفْريّ، ضعيف، «التقريب».

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٣/ ٢٠٦): وسألت أبي عن حديث رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن الحسن بن أبي جعفر، عن بديل، عن أنس، عن النبي على قال: «خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار» قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. وقال البزار بعد أن ذكر له حديثا آخر أيضًا: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس من هذا الطريق، ولا نعلم أسند بديل عن أنس إلا هذين الحديثين».

وقال الدارقطني في «الأفراد» (٦٥٩): «تفرد به الحسن بن أبي جعفر، عن بديل، عنه».

79۸ - مرننا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الضَّرَّابُ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ وَرْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ (١) عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ابْنُ وَرْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ (١) عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ (٢) مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ الشِّخِيرِ] (٣)، عَنْ عِمْرَانَ [بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ (٢) مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ الشِّخِيرِ] (١) أَنَّ أَبَاهُ حُصَيْنًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَدِ أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي (١) . بِهِ؟ قَالَ: « قُل: اللهمّ، إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَدِ أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي (١) .

(١) في (م) زاد بعدها: أبي ميسرة، ووضع عليها علامة التضبيب.

(٢) في (هـ): وعن.

(٣) زيادة من (ه).

(٤) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

(٥) في (م): فماذا.

(٦) إسناده ضعيف: أخرجه أبو نعيم «تاريخ أصبهان» (٢/ ٧٧) عن المصنف بسنده و متنه . قلتُ: فيه عدي بن الفضل التيمي، متروك. «التقريب». والجريري لم يسمعه من مطرف، إنما يروي بواسطة .

وأخرجه المصنف في «المعجم» ( $^{77}$ ) وعنه أبو نعيم «معرفة الصحابة» ( $^{7}$   $^{77}$ ) عن عبدان بن أحمد، عن خليفة بن خياط، عن يحيى أبي أيوب الخاقاني، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران. وفيه يحيى أبو أيوب الخاقاني، لين الحديث. «التقريب». وسماعه من الجريري، لا يعرف قبل الاختلاط، أو بعده. وأخرجه المصنف في «الأوسط» ( $^{7}$   $^{7}$  وسيأتي برقم ( $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  )، وفي «المعجم الكبير» ( $^{7}$  ) من طريق خالد بن عبد الله، عن الفضل أبي عبد الرحمن، عن سعيد ابن أبي صدقة، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين.

قلتُ: وفيه الفضل أبو عبد الرحمن، لم أقف عليه. وقد طعن الدارقطني في سماع ابن سيرين من عمران، وقد أخرجه مسلم له عن عمران.

وأخرجه الترمذي في «سننه» (٣٤٨٣) وفي «العلل الكبير» (٦٧٧) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٥) والبزار في «مسنده» (٣٥٧٩) والروياني في «مسنده» (٨٥٨) والمصنف في «الدعاء» (١٣٩٣) وفي =

& AT1 \$

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا عَدِيُّ. [تَفَرَّدَ بِهِ وَرْدُ](١).

= «المعجم الكبير» (٣٩٦) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢١٩٢) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٩٤) من طريق أبي معاوية، عن شبيب بن شيبة، عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين، بلفظ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِأَبِي: «يَا حُصَيْنُ، كَمْ تَعْبُدُ اليَوْمَ البصري، قَالَ أَبِي: سَبْعَةً: سِتَّةً فِي الأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ إِلَهًا؟»، قَالَ: «فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟»، قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «يَا حُصَيْنُ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ اللَّيْمَ تَغْفِي السَّمَاءِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمْنِي الكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّيْمِ اللَّهُمُ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي».

قلت: إسناده ضعيف للانقطاع، الحسن لم يسمع من عمران «جامع التحصيل» (ص: ١٦٢) وشبيب بن شيبة الأهتمى، قال الدارقطنى: متروك. وقال ابن حبان: كان من فصحاء الناس ودهاتهم في زمانه، وكان يهم في الأخبار ويخطئ إذا روى غير الأشعار، لا يحتج بما انفرد به من الأخبار، ولا يشتغل بما لا يتابع عليه من الآثار، وكان يقال: هو أعقل من بالبصرة. وقال الذهبي: ضعفوه. وأيضًا، فأبو معاوية الضرير، يهم في غير حديث الأعمش. وقد ضعفه الشيخ الألباني كَمُلَّلُهُ.

وقال الترمذي (ص: ٣٦٤): وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث أبي معاوية. قال محمد: وروى موسى بن إسماعيل هذا الحديث عن جويرية ابن بشير، عن الحسن عن النبي على مرسلًا. قال أبو عيسى: «وحديث الحسن عن عمران بن حصين في هذا أشبه عندي وأصح، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه».

وأخرجه البزار في «مسنده» (٣٥٨٠) من طريق داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرحمن، مولى بنى عبد الرحمن، مولى بنى هاشم ترجم له الحافظ، بمستور.

قلت: وسماعه من عمران بعيد.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٧٧) عن رجاء بن محمد العذري، عن عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين، عن أبيه، عن أبيه، عن جده، . قلتُ: فيه عمران بن خالد بن طليق، متروك، «الميزان» (٣/ ٢٣٦).

(١) زيادة من (ه).

799 - حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ أَبُو الْقَاسِمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا [أَبُو الْقَاسِمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا [أَبُو الطَّاهِرِ] (١) أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ [السَّرْحِ] (٢)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي (٣) شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، [عَنِ الْأَعْمَشِ] (٤)، وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَكِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، [عَنِ الْأَعْمَشِ] (١)، وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ [شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً] (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَائِلٍ [شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً] (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَائِلٍ [شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً] (٥) مَدْقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (٧) مِدِيقًا، وَلَا يَوْالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (٧).

(١) زيادة من (ه).

(٢) في (ز): السرج، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٣) في (ه): أخبرني.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٥) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

(٦) (ز): [۳٧/ ب].

(٧) حديث صحيح: أخرجه ابن وهب في «الجامع» (٥٥٠) عن شبيب بن سعيد.

قلت: ورواية ابن وهب عن شبيب بن سعيد، قد تكلم فيها العلماء ، وذكره ابن عدي وقال: ولعل شبيبًا لما قدم مصر في تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه، فغلط ووهم، وأرجو أن لا يتعمد الكذب، وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب آخر – يعنى يجود. «التهذيب».

وهذا ما جعل المصنف يقول: وَالْمَشْهُورُ عَنْ شُعْبَةَ حَدِيثُ مَنْصُورٍ، وقد أخرجها أحمد في «المسند» (٣٧٢٧) (٢٨٢) وابن حبان (٢٧٢) من طريق ابن جعفر. والطيالسي (٢٤٧) ومن طريق أبي نعيم في «الحلية» (٥/ ٤٣). والشاشي (٥١٥) من طريق عمرو بن حكام. جميعًا عن شعبة، عن منصور، به. بدون الأعمش. وأخرجه البخاري (٤٠٤)، ومسلم (٢٦٠٧) (٢٦٠٧) (١٠٤) وأبو يعلى (١٣٨٥)، وابن حبان (٢٧٣) وغيرهم، من طرق عن منصور، عن أبي وائل، به، بلفظ: «إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٨٣٣ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا شَبِيبٌ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ شُعْبَةَ حَدِيثُ مَنْصُورٍ. [تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبِ](١).

٠٠٠- صرننا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعَيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوِظْ اللَّهِ فَي الشَّاهِدِ (٢) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللَّلْمُ

= صديقًا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب، حتى يكتب كذابًا».

وأخرجه مسلم (٢٦٠٧) (١٠٥)، والترمذي (١٩٧١)، وأبو داود (٤٩٨٩)، وأحمد في «المسند» (٣٦٣٨) (٦/ ١٤٧)، والشاشي (٥١٢) (٥١٣)، وابن حبان (٢٧٢) وغيرهم من طرق عن الأعمش، عن شقيق، به. بلفظ: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البريهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا».

(١) زيادة من (م)، (ه).

(٢) سقطت من (م).

(٣) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٧٨٢) بسنده و متنه.

قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف جدًّا من أجل جعفر بن عبد الواحد الهاشمي.

قال الدارقطني: يضع الحديثِ. «اللسان» (٢/ ٤٥٧) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، «التقريب» قد سبق الكلام فيه.

وشاهده من حديث ابن عباس أخرجه مسلم (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، وابن ماجه (٢٣٧٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢٠١١)، وأحمد في «المسند» (٢٩٦٨) (٥/ ١٢٠)، وغيرهم. بلفظ: «أن النبي على قضى باليمين مع الشاهد». ولفظ مسلم: «أن رسول الله على قضى بيمين وشاهد».

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرٌ.

٧٠١ - مرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ، بِدِمَشْقَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و السُّكُونِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: عَنِ النَّبِيِّ الصَّدَفِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: عَنِ النَّبِيِّ الصَّدَفِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: عَنِ النَّبِيِّ الصَّدَفِيِّ فِي قَوْلِهِ وَهِكَا: ﴿ قَلْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا ﴾ [رَجَ: اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ ال

لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ](٢) إِلَّا أَبُو سِنَانٍ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ.

٧٠٢ - صدننا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ الْحِمْصِيُّ الْبَخْتَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا

(١) **معلول بالوقف**: أخرجه في «الكامل» (٨/ ١٤١) من طريق سعيد بن عمرو، بهذا الاسناد.

قلتُ: فيه معاوية بن يحيى الصدفي، ضعيف، «التقريب».

وقد خالفه جماعة، فجعلوه موقوفًا.

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ٣٥٦) والطبري في «تفسيره» (۱۸/ ١٧٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣٤١٣) من طريق الثوري. وأخرجه ابن الجعد في «مسنده» (٢٥٨) عن زهير. وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١٨٨/ ١٧٥) من طريق شعبة.

وأخرجه ابن الجعد في «مسنده» (٢١١٥) عن محرز، عن شريك.

أربعتهم، عن أبي إسحاق، عن البراء، في قوله تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيَّا﴾ [مرنم: الآية ٢٤] قال: لا، ولكنه جدول فيه ماء.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١٨/ ١٧٦) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا﴾ [مريم: الآية ٢٤] قال: هو الجدول، النهر الصغير، وهو بالنبطية: السريّ.

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٣/ ٦) عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَريًا﴾ [مريم: الآبة ٢٤]، قال: هو الجدول، يعنى: النهر الصغير.

(٢) ما بين المعقوفين غير واضحة في (ع).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُوسَى اللَّاحُونِيُّ (١)، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صَالِح، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَالِح، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَ آخِرهِ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ صَالِحِ إِلَّا حَمَّادٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ.

٧٠٤ - حَدَّ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الْعَزِيزِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ

(١) اللاحوني: بضم المهملة، أبو روح البهراني. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٥٩).

(٢) في (م): بن.

(٣) إسناده منقطع: أخرجه أحمد في «المسند» (١٧٠٧) (٢١٨٧٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦٧٦٦)، والطيالسي (٦٠٦) والحارث في «مسنده» (٢٣٠) والمصنف في «الكبير» (٦٧٦) (٦٨٠) (٦٨١) وفي «الأوسط» (٦٩٨٥) والمصنف في «الكبير» (٦٧٩) (٦٨٠) (١٨٠) وفي «الأوسط» (٦٩٨٦) من طرق عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، به. وزاد ابن أبي شيبة «فانتهى وتره إلى السحر» وزاد في «الأوسط»: فأي ذلك عمل به كان صوابًا إن شاء الله.

قلتُ: إبراهيم النخعي، لم يسمع أبا عبد الله الجدلي، فيما نقله ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص١٧) وقال شعبة: ما لقي إبراهيمُ الجدليَّ.

وأما عن قيامه ﷺ، فقد أخرج البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥) من حديث عائشة، قالت: «كل الليل أوتر رسول الله ﷺ، وانتهى وتره إلى السحر».

وعن علي بلفظ: من كل الليل قد أوتر رسول الله على، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى آخر الليل. أخرجه ابن ماجه (١١٨٦) وابن حميد في « مسنده» (٧٢) وقد حسنه شيخنا العدوى – حفظه الله –.

(٤) هذا الحديث والذي يليه زيادة من النسخة (ه).

رَجُلٍ مِنَ السَّبْرِيِّينَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، فَمَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مَنْهَا، فَلْيَدَعْهَا» (١٠).

(١) حديث صحيح: دون قوله: «حجة الوداع»: والصواب: «يوم الفتح»:

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥١٦) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. ولفظه: سمعت رسول الله على يقول في حجة الوداع: «إن الله قد حرم المتعة، فلا تقربوها» يريد متعة النساء «ومن كان على شيء منها فليدعها».

قلتُ: والرجل المبهم هو الربيع بن سبرة، كما بين ذلك المصنف، وكما سيظهر في الطرق.

أخرجه أبو داود (۱۸۰۱) من طريق ابن أبي زائدة. وأخرجه ابن أبي شيبة (3/797) ومن طريقه ابن ماجه (1977) والمصنف في «الكبير» (1977) والبيهقي في «السنن» (1977) عن عبدة بن سليمان. وأخرجه الدار مي (1807) من طريق جعفر بن عون. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1807) وعنه أحمد في «المسند» (1977) ومن طريقه المصنف في «الكبير» (1977) عن معمر. وأخرجه المصنف في «الكبير» (1977) والبيهقي في «السنن» (1977) من طريق وأخرجه المصنف في «الكبير» (1977) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. وأخرجه الحميدي (1977) والمصنف في «الكبير» (1977) من طريق سفيان بن عيبنة. وأخرجه المصنف في «الكبير» (1977) من طريق بشر بن عبد الله. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1977) من طريق أنس بن عياض. وأخرجه البيهقي في «السنن» (1977) من طريق جعفر بن عون. كلهم عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، طريق جعفر بن عون. كلهم عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، به. وبعضهم ذكره مطولًا. كلهم بتعين تحريم نكاح المتعة في حجة الوداع، وخالفهم ابن نمير، و عبدة بن سليمان فلم يذكرا التاريخ.

أخرجه مسلم (١٤٠٦) وغيره من طريق ابن نمير. وأخرجه مسلم (١٠٢٥) وغيره من طريق عبدة بن سليمان. كلاهما، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه، حدثه، أنه كان مع رسول الله على فقال: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان =

= عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا».

ورواه ليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة، بدون ذكر التاريخ. أخرجه مسلم (١٤٠٦) ، وغيره.

وكذلك رواه عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٨).

وبذكر أن النهى كان في فتح مكة:

رواه عمارة بن غزية، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه أخرجه مسلم (٢٠) (٢٠)، وغيره.

ورواه عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، أخرجه مسلم (٢٢) (١٤٠٦).

ورواه عبد العزيز بن الربيع عن أبيه عن أبيه سبرة بن معبد، أخرجه مسلم (٢٣) (١٤٠٦).

وأخرجه مسلم (٢٥٦١) (٢٥)، وأحمد في «المسند» (١٥٣٣) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٦٧) والمصنف في «الكبير» (٢٥٢٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر. وأخرجه مسلم (٢٠٤١) (٢٦) من طريق صالح بن كيسان. وأخرجه مسلم (٢٠٤١) (٢٧) من طريق يونس بن يزيد الأيلي. وأخرجه الباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز» (٩٥) من طريق أيوب بن سويد. وأخرجه المصنف في «الكبير» (١٣٥٦) من طريق عقيل بن خالد الأيلي. وأخرجه المصنف في «الكبير» (١٣٥٦) من طريق بحر السقاء. وأخرجه في «الأوسط» (١٨١٥) (١٩٧٣) من طريق أيوب بن موسى. كلهم عن الزهري عن ربيع بن سبرة، عن أبيه: أن رسول الله على عن متعة النساء يوم الفتح.

#### وقال البيهقي:

ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز، وفي بعض الروايات عن الزهري، عن الربيع: حجة الوداع، والصحيح رواية الجماعة عن الزهري: عام الفتح، وكذلك هو في رواية عمارة بن غزية عن الربيع، وفي رواية عبد الملك وعبد العزيز ابني الربيع. وحَدِيثُ الرَّبِيع بْنِ سَبْرَةَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ أَظْنُهُ لِإخْتِلَافٍ وَقَعَ عَلَيْهِ فِي تَارِيخِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيح، وَاعْتَمَدَ رِوَايَاتِ مَنْ رَوَاهُ فِي = عَلَيْهِ فِي تَارِيخِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيح، وَاعْتَمَدَ رِوَايَاتِ مَنْ رَوَاهُ فِي =

الرَّجُلُ هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ. وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا ابْنُ بِلَالٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبِ.

٧٠٣ - حدثنا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قِرْصَافَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النَّكَاحَ»(١). لَا يَرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَدَ بِهِ ابْنُ وَهْبِ.

= عَام الْفَتْح، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ.

ورجع الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٧٠) أنها في عام الفتح. وقال في «التلخيص» (٢/ ١٥٦): ويجاب عنه بجوابين: أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق، والثاني: احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ١١١): وأما نكاح المتعة، فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، كما في مسلم، واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر؟ إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس: أن رسول الله على نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية، محتجًا عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى محتجًا عليه في المسألتين، فظن بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر. وقال الشيخ الألباني كَاللَّهُ: صحيح دون قوله: «حجة الوداع» والصواب: «يوم وقال الشيخ الألباني كَاللَّهُ: صحيح دون قوله: «حجة الوداع» والصواب: «يوم

وقال الشيخ الألباني لَخَلَلْلهُ: صحيح دون قوله: «حجة الوداع» والصواب: «يوم الفتح».

وقال الشافعي في «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ١٧٦): وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ يَثْبُتُ فَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَلَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة.

(۱) إسناده ضعيف: لجهالة شيخه عَبْد الرَّحْمَن بْن مُحَمَّد بْن أَبِي قِرْصَافَة الْعَسْقَلَانِيُّ، لم أجد له ترجمة بهذا الاسم ولعله محمد بن عبد الوهاب بن موسى أبو قِرْصَافة العسقلاني. وهو أيضًا، مجهول. المعجم الصغير ﴾ ٨٣٩ ﴾

## مَنِ اسْمُهُ عُبَيْدٌ (۱)

٧٠٤ - صدننا أَبُو ذُهْلِ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْغَازِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْغَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، الْجُمَاهِرِ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِيْ عُنْ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَهَادَوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِيْ عُنْ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَهَادَوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ صِلَةً بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «لَوْ قَدْ أَسْلَمَ النَّاسُ لَتَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ فَقَدْ أَسْلَمَ النَّاسُ لَتَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ فَقَدْ آسَلَمَ النَّاسُ لَتَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ فَقَدْ آسَلَمَ النَّاسُ لَتَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ فَقَةً (٣)» (٤).

= أخرجه ابن وهب في «الجامع» (٢٤٥) ومن طريقه أحمد في «المسند» (١٦١٣٠) (٢٢/ ٥٣) والبزار (٢٢١٤) وابن حبان في «صحيحه» (٢٠٦) والمصنف في «الأوسط» (٥١٤٥) وفي «الكبير» (٢٣٥) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٣٢٨) والحاكم في «المستدرك» (٢٧٤٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٦٨٦) وفي «السنن الصغير» (٢٥٩١) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وزاد البزار: «واضربوا عليه بالغربال» يعنى الدف.

قلتُ: مداره على عبد الله بن الأسود القرشي. انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم والدارقطنى: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات». وفي الباب عن محمد بن حاطب، عند الترمذي (١٠٨٨) ولفظه: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح». وعن عائشة عند الترمذي (١٠٨٩)، ولفظه: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف». وسنده ضعيف.

(۱) بلغ في مقابلها في حاشية (ز): بلغ السماع في الرابع بقراءة كاتبه محمد المظفري على الشيخ الحافظ عثمان بن محمد الديمي، فسمعه العلامة شمس الدين الهيتي وأجاز مرويه، ولله الحمد والمنة.

- (٢) في (ه): أبو الجماهير.
- (٣) في (م) زاد بعدها: شحم.
- (٤) إسناد ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (٧٥٧) وفي «مسند الشاميين» (٢٥٨٦) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٧٤٦) من طريق سعيد بن بشير، بهذا الإسناد. =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْجُمَاهِرِ(١).

٧٠٥ - مرتنا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامِ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ بْنِ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ [بْنِ مَاصِمٍ، عَنْ الْقَاسِمِ [بْنِ مُحَمَّدٍ] (٢)، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللَّهُ الْنَبِيَ عَلَيْهِ، فَاتَبَعْتُهُ إِلَى الْمَقَابِرِ، فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دِيَارَ (٣) قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ فَرْطُنَا»، ثُمَّ الْتَفَتَ (٤) إِلَيَّ فَرَ آنِي، فَقَالَ: «ولسَّلامُ عَلَيْكُمْ دِيَارَ (٣) قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ فَرْطُنَا»، ثُمَّ الْتَفَتَ (٤) إِلَيَّ فَرَ آنِي، فَقَالَ: «وليَحَهَا، لَو اسْتَطَاعَتْ مَا فَعَلَتْ» (٥).

<sup>=</sup> بلفظ : كان النبي على يأمر بالهدية صلة بين الناس، ويقول : «لو قد أسلم الناس تهادوا من غير جوع».

قلت: «سعيد بن بشير» قال الحافظ: ضعيف، «التقريب». وضعفه الألباني كَغْلَللهُ «الضعيفة» (٩/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>١) في (ه): أبو الجماهير.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>۳) ف*ی* (م): دار .

<sup>(</sup>٤) (ز): [٤٧/ أ].

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٨٠١) (٢١ / ٣١٠) والمصنف في «الدعاء» (٢٤٧) وفي «الأوسط» (٤٧٨٤) من طريق شريك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، به.

وأخرجه أبو داود كما في «التحفة» (١١/ ٤٤٩)، والنسائي في (٧/ ٧٥)، وابن ماجه (١٥٤٦)، وأحمد في «المسند» (٢٤٤٢٥) (٤١ ٢٨٦) (٢٤٤٧٥) (٤١٥ ٢٥) وأبو يعلى (٢٥١٤) (٤٧٤٨) والمصنف في «الأوسط» (٤٧٨١) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٩١) من طريق شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، بلفظ: فقدته من الليل، فإذا هو بالبقيع، فقال: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم»، تعني النبي على قلتُ: فيه شريك، وهو ابن عبد الله النخعى. ضعيف. وانظر «العلل» =

المعجم الصغير ﴿ الْمُعَجِّم الصغيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا شَرِيكُ.

٧٠٦- صرننا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ التَّمَّارُ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَلَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَلِا عَلْكَ كِسْرَى فَلَا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَبِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَبِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، لَيُنْفَقَنَّ (١) كُنُوزُهُمَا فِي كَسْرَى، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، لَيُنْفَقَنَّ (١) كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَلُكُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُونُونُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمِنْ الْمَالَعُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمِي الْمَالَعُونُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُ

= للدارقطني (٥ / ٥٥).

والصحيح من حديث عائشة في الله القبور: والصحيح من حديث عائشة في القبور:

ما أخرجه مسلم (٩٧٤)، وأبو داود كما في «تحفة الأشراف» (٢١/١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢١/٢٦) وأبو يعلى (٤٧٥٨) (٤٨٣١) من طرق عن شريك وهو ابن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن عائشة، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - يُخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ لَيْلَا إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمُ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْهُمْ اغْفِرْ

وأخرجه مسلم (٩٧٤) من طريق محمد بن قيس، عن عائشة، ترفعه بلفظ: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون».

وفى الباب عن بريدة بن الحصيب، بلفظ: كان رسول الله على يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية». أخرجه مسلم (٩٧٥).

(١) في (هـ): لتنفقن.

(٢) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٧٩٨) وأبو نعيم «تاريخ أصبهان» (٢/ ٤٧) من طريق منجاب، به. وهذا الإسناد ضعيف؛ من أجل شيخ المصنف عبيد ابن كثير، فإنه متروك «الميزان» (٣/ ٣٣) وأيضًا لضعف عطية العوفي.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، بلفظ: «قد مات كسرى، فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر، فلا قيصر بعده، والذي نفسى بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». أخرجه =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبَانَ إِلَّا ابْنُ أَجْلَح (١). تَفَرَّدَ بِهِ مِنْجَابٌ.

٧٠٧ - حدثنا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صُبَيْحِ الزَّيَّاتُ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ اللَّوْلُوْيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ [قُطْبة](٢) يُونُسَ اللَّوْلُوْيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقْرَأُ: «وَالنَّخْلَ بَاصِقَاتٍ» (٣) بِالصَّادِ (٤). ابْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقْرَأُ: «وَالنَّخْلَ بَاصِقَاتٍ» (٣) بِالصَّادِ (٤). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا هِشَامٌ.

= البخاري (۳۰۲۷)، و مسلم (۲۹۱۸).

(١) في (ع): (الأجلح) بدلًا من: (ابن أجلح).

(٢) في (ز): قطية، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٣) قال أبو الفتح: الأصل السين، وإنما الصاد بدل منها «لاستعلاء القاف» فأبدلت السين صادًا لتقرب من القاف لما في الصاد من الاستعلاء، ونحوه قولهم في سقر: صقر، وفي السقر: الصقر؟

(٤) حديث معلول: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٠٠) والثعلبي «تفسيره» (٩/ ٩٥) من طريق عبيد بن محمد بن صبيح الزيات عن هشام بن يونس اللؤلؤي، بهذا الإسناد. وقال الطبراني كَظَّيْلُهُ: «لم يقل في هذا الحديث بالصاد إلا هشام بن يونس».

قلتُ: مداره على هشام بن يونس.

وقد خالفه جماعة فقالوا: عن ابن عيينة، عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك، سمع النبي على يقرأ في الفجر ﴿وَالنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَمَّا طُلُعٌ نَضِيدُ ﴾ [ف:الآية ١٠] فلم يذكرا أنه قرأ بالصاد.

أخرجه مسلم (١٦٦)، وابن ماجه (٨١٦) عن أبي بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب. وأخرجه الحميدي (٨٤١). والشافعي (٨٦). وأبو يعلى (٦٨٤١) عن هارون بن معروف. وابن خزيمة (٥٢٧) عن أحمد بن عبدة. وابن خزيمة (٥٢٧) عن علي بن خشرم. وابن خزيمة (١٥٩١) عن عبد الجبار بن العلاء. والمصنف في «الكبير» (٢٩) من طريق أسد بن موسى. كلهم عن سفيان بن عيبنة، به. =

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧٠٨ - حدثنا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ الْقَطِيعِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْخَرَّازُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْخَوْدُ قَدْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْ وَمَعَهُ أَخُوهُ قَدْ سُقِيَ بَطْنُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَخِي قَدْ سُقِيَ بَطْنُهُ (١)، فَأَتَيْتُ الْأَطِبَّاءَ، فَأَمَرُونِي بِالْكَيِّ، أَفَأَكُويه؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ: «لَا تَكُوهِ، وَرُدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ»،

= وتابع سفيان بن عيينة، جماعة، فقالوا: عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك قال: صليت وصلى بنا رسول الله على فقرأ: ﴿قَنَّ وَٱلْقُرُّ اَكِ ٱلْمُجِيدِ﴾ [ف: الآية ١] . حتى قرأ: ﴿وَالنَّخُلُ بَاسِقَتِ ﴾ [ف: الآية ١٠] قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال.

أخرجه مسلم (١٦٦) من طريق شريك النخعي.

وأخرجه مسلم (١٦٥) من طريق أبي عوانة.

وأخرجه مسلم (١٦٧) من طريق شعبة.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٧١٩) عن الثوري. أربعتهم، عن زياد بن علاقة، به.

وأخرجه أبو عمر حفص الدُّورِي في «جزء قراءات النبي» (١٠٧) عن سنيد بن داود، عن وكيع، عن مسعر وسفيان كلاهما، عن زياد بن علاقة، به. بنفس متن هشام بن يونس.

قلتُ: سنيد بن داود المصيصى، ضعيف مع إمامته. قاله الحافظ «التقريب». ومع ضعفه فقد خالفه هناد، وابن أبي رجاء وغيرهم فقالوا: عن وكيع، عن مسعر وسفيان، عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة بن مالك قال: سمعت رسول الله على يقرأ في الفجر: ﴿وَالنَّخُلُ بَاسِقَاتِ﴾ [ق: الآية ١٠] في الركعة الأولى.

أخرجه الترمذي (٣٠٦) وغيره عن هناد. وأخرجه أبو عوانة (١٧٨٨) وغيره عن ابن أبي رجاء.

وقد تابع وكيع يعلى فقال: عن مسعر، به. أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٩٠٣) وقد تابع وكيع يعلى . (٢٠٠/ ٢٠١)

(١) في (م): (سقت بطنه ماء) بدلًا من: (سقي بطنه).

فَمَرَّ بِهِ بَعِيرٌ، فَضَرَبَ بَطْنَهُ، فَانْخَمَصَ (١)، فَأْتَى [بهِ] (٢) النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَ بِهِ الْأَطِبَّاءَ قُلْتَ (٣): النَّارُ شَفَتْهُ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ. تَفَرَّدَ بِهِ عُقْبَةُ.

٧٠٩ - مدننا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشُورِيُّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي غَسَّانَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عِيْكِيْ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عِيْكِيْ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» (٥).

(١) في (م)، (ع): فانخمض. انخمص: أي: لصق به بطنه. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٨٠).

(٢) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٣) في (ع): فقلت.

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٠١) وفي «الكبير» (٣٣٣) وأبو الطاهر في «جزئه» (٢٥) من طريق عبد الله بن عيسى الخزاز، بهذا الإسناد. وعند أبي الطاهر: «لَقَالَتِ: النَّارُ شَفَتُهُ».

قلتُ: فيه عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز، ضعيف قاله الحافظ «التقريب». وقال الهيثمى في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٦٥) رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف.

(٥) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٠٥) من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان الثوري، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك، به. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الثوري، عن معمر، عن الزهري، عن أنس ابن مالك، إلا مصعب بن المقدام، ورواه أبو نعيم، والناس: عن سفيان الثوري، عن معمر، عن قتادة.

قلتُ: فيه عبد الله بن أبي غسان الكوفي سكن صنعاء. ذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٦٢) وقال: يخطىء. ومصعب بن المقدام قال أحمد بن حنبل: كان رجلًا صالحًا، رأيت له كتابًا فإذا هو كثير الخطأ، ثم نظرت في حديثه، فإذا أحاديثه =

المعجم الصغير ﴿ ٨٤٥ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مُصْعَبُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي غَسَّانَ، وَكَانَ ثِقَةً.

= متقاربة عن الثورى. «التهذيب».

قلتُ: تابعه صالح بن أبي الأخضر، فقال: عن الزهري، عن أنس قال: وضعت لرسول الله على غسلًا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة. أخرجه ابن ماجه (٥٨٩)، والترمذي في «العلل الكبير» (٧٨) من طريق صالح بن أبي الأخضر، به. وصالح بن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به. «التقريب».

قلتُ: خالفهما مصعب بن المقدام، أصحابُ الثورى، فقالوا: عنه عن معمر، عن قتادة، عن أنس، به.

وأخرجه الترمذي (١٤٠)، وابن ماجه (٥٨٨) من طريق أبي أحمد، محمد بن عبد الله بن الزبير. وأخرجه ابن ماجه (٥٨٨)، والنسائي في «الكبري» (٩٠٣٦)، وأحمد في «المسند» (١٢٩٢٥) (٢٠/ ٢٦٢) وأبو يعلى (٣١٢٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه الدولابي في «الكني والأسماء» (٩٤٢) والبيهقي في «السنن والآثار» (١٠٠/ ١٥٥) من طريق الفريابي. وأخرجه أبو يعلى (٢٩٤٢) عن عبد الله بن الوليد العدني. وأخرجه الطحاوي «شرح معاني الآثار» (٧٩٤) من طريق قبيصة بن عقبة. وأخرجه الطحاوي «شرح معانى الآثار» (٥٤) من طريق أبي نعيم. كلهم عن سفيان، به. وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث (أي حديث صالح بن أبي الأخضر) فقال: ليس هو بصحيح، إنما رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس، وحديث أنس عن النبي ﷺ في هذا حديث صحيح من غير هذا الوجه، ورواه قتادة، عن أنس، وقال النسائي (٨/ ٢٠٨): الصواب حديث قتادة، وقد سبق برقم (٩٣). وأخرجه مسلم (٣٠٩) من طريق هشام بن زيد، عن أنس: «أن النبي على كان يطوف على نسائه بغسل واحد». وأخرجه البخاري (٢٦٨) (٢٨٤) (٥٠٦٨)، وأحمد في «المسند» (١٤١٠٩) (٢١/ ٤٧٢) وأبو يعلى (٢٩٤١)، والنسائي في «الكبري» (٩٠٣٣)، وابن خزيمة (٢٣١) وابن حبان (١٢٠٨) من طرق عن قَتَادَةَ، عن أُنَس بْن مَالِكِ، بلفظ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُغْطِىَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ» وعَنْ قَتَادَةَ، إِنَّ أَنسًا حَدَّثَهُمّْ: «تِسْعُ نِسْوَةٍ». ٧١٠ - صرفنا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ الْأَسَدِيُّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ الْمُرِّيُّ (')، قَالَ: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ [قَالَ] ('): سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَوْفَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «وَيْلُ جُبَيْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «وَيْلُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ يَقُولُونَ: رَبَّنَا، ظَلَمُونَا حُقُوقَنَا (") الَّتِي فَرَضْتَ لَنَا عَلَيْهِمْ (') ، فَيَقُولُ [اللهُ تَعَالَى] (٥): وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَذْنِيَنَّكُمْ وَلَأَبَاعِدَنَّهُمْ »، ثُمَّ تَلَا مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ( اللهُ تَعَالَى آ أَنُولِ فَ أَمُولِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ﴿ اللهِ لِلسَّابِلِ وَلُلْمَرُومِ ﴿ (') (') (') . رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَالَّذِينَ فِي آمُولِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ﴿ اللهِ الْمَادِدِ . تَفَرَّدَ بِهِ جُنَادَةُ .

٧١١ - حدثنا عُبَيْدُ بْنُ رَجَالٍ<sup>(٩)</sup> الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي (١٠) سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(١) في (ع): المدني.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) ظلمونا حقوقنا: يقال: ظلمه حقه: نقصه حقه، قال تعالى: ﴿وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْعًا ﴾ [الكهف: الآية ٣٣] أي: لم تنقص. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) في (م): (عليهم لنا) بدلًا من: (لنا عليهم).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في كل النسخ الخطية: و﴿ فِي أَمُولِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ﴾، والمثبت هو الصواب الموافق لرسم القرآن.

<sup>(</sup>V) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨١٣) بسنده ومتنه.

قلتُ: شيخ المصنف مجهول، وجنادة بن مروان، قال أبو حاتم: ليس بقوي «الجرح والتعديل» (7/ 017). والحارث بن النعمان، قال البخارى: منكر الحديث، وضعفه الحافظ «التقريب». وقال الهيثمى في «مجمع الزوائد» (7/ 7): رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»، وفيه الحارث بن النعمان، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۸) (ز): [۲۷/ ب].

<sup>(</sup>٩) كتب في مقابلها في حاشية (ز): جيم خفيفة، في (ه): رجاء.

<sup>(</sup>۱۰) في (ه): أخبرني.

المعجم الصغير ﴿ ٨٤٧ ﴾

الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِوْ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَتِهِ (١)»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا سُلَيْمَانُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبِ.

### مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الصَّمَدِ

٧١٢ - حمد ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْنُونِيُّ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو هُبَيْرَةَ الْوَلِيدُ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْوَلِيدُ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ السَّمْطِ، [قَالَ: ثَنَا] (٣) الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْ الْكُهُ أَنَّ السِّمْطِ، [قَالَ: ثَنَا] (٣) الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْ الْكُهُ أَنَّ السِّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ» (٤).

(١) في (م): بحربة.

(۲) صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه (۱۳۰٦)، والنسائي في «الكبرى» (۱۷۸۳) وابن المنذر في «الأوسط» (۲٤٣٣) وضياء الدين المقدسي في «المختارة» (۷/ ۲۷۰)، وابن خزيمة (۸۰۹) وأبو عوانة في «مستخرجه» (۱٤۱۲) وابن المقرئ «معجمه» (۱٤) وغيرهم من طرقٍ عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. ولفظ: أبو عوانة «كان النبي على يصلي إليها - يعني: إلى العنزة».

قلتُ: فيه شيخ المصنف صدوق «شيوخ الطبراني» وبقية رجاله ثقات. وقال ضياء الدين: إسْنَاده صَحِيحٌ.

وشاهده حديث ابن عمر أخرجه البخاري (٤٩٤)، ومسلم (٥٠١)، بلفظ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ»، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(٤) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨١٤) وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٤) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٢) من طريق يزيد بن السمط به . =

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا يَزِيدُ. تَفَرَّدَ بِهِ سَلَامَةُ.

٧١٣ - وَأَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ بِشْرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ (٢).

= قلتُ: إسناده حسن ، فيه سلامة بن بشر بن بديل العذرى ، صدوق . وقال ابن حبان : يغرب .

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» (٦٢) (ص: ١٩) من طريق محمد بن أحمد ابن عثمان أبو طاهر المدني عن ابن هبيرة الدمشقي، به. وزاد في الإسناد: مالك عن الزهري. وقال الدارقطني: لم يقل فيه عن مالك غير أبي طاهر وكان ضعيفًا، وإنما رواه يزيد بن السمط عن الأوزاعي عن الزهري، ليس فيه مالك.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٢٧٦) ومن طريقه أخرجه أبو داود (٩٤٣)، وأخرجه غيد الرزاق في «المسند» (١٢٤٠) (١٩٨ / ٣٩٨) وابن حميد (١١٦٠)، وابن خزيمة (٨٨٥) وابن حبان (٢٢٦٤) والدار قطني (١٨٦٨) والبيهقي (٣٤١٨) عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك، به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٢٧٧) عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه مثله.

والإشارة ثابتة عنه ﷺ، في الصلاة، لحاجة.

فعن عائشة رضي أنها قالت: «صلى رسول الله سلى في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا» أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢).

وعن جابر بن عبد الله عَنْ أخرجه مسلم (٤١٣) في حديث مطولًا ، في قصة شكوى النبي عَنْ ، وفيه : «فأشار إلينا، فقعدنا». وعن ابن عمر عند الدارقطني (٢/ ٨٤)، قال الدارقطني (٢/ ٤٥٦) : قال لنا ابن أبي داود: الصحيح عن النبي عَنْ أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي عَنْ .

قلتُ (الدارقطني): وقد رواه ابن عمر، وعائشة أيضًا.

(١) في (م): (لا يرويه) بدلًا من: (لم يروه).

(٢) انظر الحديث الذي قبله.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٨٤٩ ﴾

#### مَن اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ

٧١٤ - مد ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْأَيْلِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَعِظْتُهُ قَالَ: كَانَ مِمَّا دَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ: «اللهمَّ إِنَّكَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَعِظْتُهُ قَالَ: كَانَ مِمَّا دَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ: «اللهمَّ إِنَّكَ تَرَى مَكَانِي، وَتَسْمَعُ كَلامِي، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلاَنِيتِي، لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي، أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ، الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ، الْقُورُ الْمُعْتِرِفُ بِذَنبِهِ، أَشَالُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الْمُعْرِيرِ، مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وَذَلَّ جَسَدُهُ، وَرَغِمَ أَنْفُهُ [لَك] أَنْ اللهمَّ (\*) لَاللهمَّ (\*) لَا اللهمَّ (\*) لَا اللهمَّ (\*) لَا اللهمَّ اللهُ عَلَى شَقِيًّا، [وَكُنْ بِي] (\*) رَعُوفًا رَحِيمًا، يَا خَيْرَ الْمُسْتُولِينَ، وَيَا خَيْرَ الْمُعْطَىٰ (\*) (\*)

[قَالَ أَبُو الْقَاسِم](٥) لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا يَحْيَى.

<sup>(</sup>١) زيادة من: (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ز): وكربي، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (١١٤٠٥) وفي «الدعاء» ( ٨٧٧) وغيرهم، من طريق يحيى بن بكير، عن يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه شيخ المصنف مجهول، قال الألباني: لم أعرفه «الضعيفة» (٥٧٠٨). ويحيى بن ويحيى بن بكير روى مناكير، عن يحيى بن صالح، «الميزان» (٤/ ٣٨٦). ويحيى بن صالح الأيلي، قال العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٤٠٩): روى عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة، عَنْ عَطَاء، أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرٌ، أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مُنْقَلِبَةً، هُوَ بِعُمَرَ بْنِ قَيْسٍ أَشْبَهُ. وقال العراقي: إسناده ضعيف. «الإحياء» (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م).

المعجم الصغير

۸۵۰

تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ.

٧١٥ - صد منا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ، بِبَغْدَادَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ طَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ طَيْبَةً وَاللَّهِ عَنْ أَلَمْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أُمِّتِي لَمْ (١) تُحْزَلًا مَا أَقَامُوا صِيَامَ وَيُهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَلَيْهِ فَي إِضَاعَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ [شَهْر] (٣) رَمَضَانَ» قِيلَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ، وَمَا خَزْيُهُمْ فِي إِضَاعَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالُ : «انْتِهَاكُ الْحَارِمِ فِيهِ؛ مَنْ زَنَا فِيهِ، أَوْ شَرِبَ فِيهِ (٤) خَمْرًا لَعَنهُ اللهُ، وَمَنْ في قَالَ: «انْتِهَاكُ الْحَارِمِ فِيهِ؛ مَنْ زَنَا فِيهِ، أَوْ شَرِبَ فِيهِ (٤) خَمْرًا لَعَنهُ اللهُ، وَمَنْ في السَّمَاوَاتِ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحُوْلِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُ (٥) [شَهْرً] (٢) رَمَضَانَ فَلَيْسَتْ لَلهُ عَسَنَةٌ يَتَقِي بِهَا (٧) النَّارَ، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُصَاعَفُ فِيهِ لَهُ عَنْدَ اللَّهِ حَسَنَةٌ يَتَقِي بِهَا (٧) النَّارَ، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَةُ يَقْمِي بِهَا (٥) فَانَعُولُ اللهُ مُرَامِنَانَ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ اللهَ يُعَالَى السَّاعَةُ اللهُ وَمَا خَنْ اللهُ عَسَنَةً وَاللهُ وَلَا اللّهِ عَسَنَةٌ يَقِي عِهَا (٥) النَّارَ، فَاتَقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ؛ فَإِنْ الْحَسَنَةُ يَقْهِي بِهَا (٥) السَّيَّاتُ السَّالَةِ عَسَنَةً وَاللهُ اللهُ مَا السَّانَ اللهُ الْمُرَامِقُولُ اللهُ الْعَلَى السَّالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْرَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَى السَّاعَةُ اللهُ الْمَنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُلْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْعَلَى السَّامُ اللهُ السَّهُ اللهُ الل

(١) في (ع): لن.

<sup>(</sup>٢) لم تخز: بفتح الزاي من باب علم، والخزي: الذل. «المصباح المنير» (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): يدركه، (ز): [٥٧/ أ].

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٧) في (ع): لها.

<sup>(</sup>٨) في (ع): (يضاعف فيه ما لا يضاعف) بدلًا من: (تضاعف فيه ما لا تضاعف).

<sup>(</sup>٩) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» ( ٤٨٢٧) (٥/ ١١١) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٥٧) وأبو بكر الإسماعيلي في «معجم شيوخه» (٢/ ٥١١) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/ ٤٢٨) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٨٨٣) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٢٩٣) من طريق عمار بن رجاء الجرجاني، بهذا الإسناد. وقرن ابن عدى بعمار: محمد بن عيسى.

قلتُ: فيه عيسى بن سليمان أبو طيبة ضعفه ابن مَعِين. وساق له ابن عدي عدة مناكير، [هذا الحديث منهم] ثم قال: وأبو طيبة رجل صالح، لا أظن أنه كان يتعمد =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٥٨ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو طَيْبَةً (')، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ هَانِيً إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. [تَفَرَّدَ بِهِ عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ('')](").

### مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ السَّلَامِ

٧١٦ - صدننا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سَهْلِ السُّكَّرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، بِمِصْرَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [الْأَرُزِّيُّ](٤)، قَالَ: ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [الْأَرُزِّيُّ](٤)، قَالَ: ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ

= الكذب، لكن لعله شبه عليه. «الميزان» (٣/ ٣١٢).

قال أبو حاتم في «علل الحديث» (١/ ٢٦٦): هذا حديث موضوع عندي، يشبه أن يكون من حديث الكلبي. وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح، وأحمد بن أبي طيبة، وأبوه مجهولان». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٤٣): رواه المصنف في «الأوسط»، وفيه عيسى بن سليمان أبو طيبة، ضعفه ابن معين، ولم يكن ممن يتعمد الكذب، ولكنه نسب إلى الوهم.

وأخرجه ابن شاهين في «فضائل شهر رمضان» (٢٠) من طريق خلف بن خليفة، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. وسنده ضعيف لاختلاط خلف بن خليفة، وشيخه لم أقف عليه، وقال ابن عدي: وقد قيل في هذا الحديث: عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، من طريق مظلم أيضًا.

وقال الدارقطني في «العلل» (١٩١٥) عن طريق أم هانئ وأبي هريرة وقال: «وكلاهما غير محفوظ».

- (١) في (هـ): (أحمد بن أبي طيبة) بدلًا من: (أبو طيبة).
  - (٢) في (ه): (عثمان) بدلًا من: (عمار بن رجاء).
    - (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
- (٤) في (ز)، (ه)، (ع): الأزدي، والمثبت من (م)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم. الأرزي: بفتح الألف، وبضم الراء وكسر الزاي وتشديدها، =

أَبِي طَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِيُهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً وَسُوبَ فِي الْفِضَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا» (١).

لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو تُمَيْلَةَ.

= وقال بعضهم: الرُّزِّيُّ بحذف الهمزة، وهو منسوب إلى طبخ الرز أو الأرز، ورأيت في كتاب «تقييد المهمل، وتمييز المشكل» لأبي علي الغساني: محمد بن عبد الله الأُرُزِّيُّ والرُّزِّيُّ» لأنه يقال له: أرز ورز. «الأنساب» للسمعاني (١/ ١٦٥).

(١) أخرجه المصنف في «الأوسط» ( ٤٨٣٧) ( ٨٠٢٢) و من طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١١٤) من طريق محمد بن عبد الله الأرزى، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه أبو طيبة المروزي - وهو عبد الله بن مسلم السلمي - قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. «التهذيب».

قلتُ: أي ضعيف يصلح للاعتبار، وشيخ المصنف ذكر الذهبي في «الميزان» (٢/ ١٥٥) أنه تغير في آخر أيامه، ولم يتبين لي سماع الطبراني منه قبل تغيره أو بعده. وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٤١٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٠) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، يرفعه، في النهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة. ولم يذكر الشطر الثاني من الحديث. وفيه خصيف بن عبد الرحمن، صدوق سيئ الحفظ ، خلط بأخرة، «التقريب».

وقوله في النهي عن «لبس الحرير والشرب في الفضة». له شواهد، كثيرة منها: حديث حذيفة وَالله أخرجه البخاري (٥٨٣٧) ومسلم (٢٠٦٧) بلفظ: «لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة». وعن البراء بن عازب، بلفظ: «...ونهانا عن الشرب في الفضة، أو قال: آنية الفضة، ... وعن لبس الحرير». أخرجه البخاري (٥٣٥٥) ومسلم (٢٠٦٦) وعن عمر في النهي عن لبس الحرير، فقد أخرجه البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٥)

وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يرفعه، بلفظ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ =

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ٨٥٣ ﴾

٧١٧ - صدننا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيُّوبَ السَّكُونِيُّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ ِ: «لَوْ أَذِنَ اللهُ فِي التِّجَارَةِ لِأَهْلِ اللهُ عَيْلَةِ: «لَوْ أَذِنَ اللهُ فِي التِّجَارَةِ لِأَهْلِ اللهُ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ ِ: «لَوْ أَذِنَ اللهُ فِي التِّجَارَةِ لِأَهْلِ اللهُ عَلَى اللهُ فَي التِّجَارَةِ لِأَهْلِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

= في الآخِرَةِ» أخرجه البخاري (٥٨٣٢) و مسلم (٢٠٧٣).

وَعن أم سلمة ، أخرجه البخاري (٥٦٣٤) مسلم (٢٠٦٥) ترفعه: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».

وقوله: «ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على مواليه فليس منا» له شواهد، منها: حديث أبي هريرة، يرفعه، بلفظ: «من خبب خادمًا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا». أخرجه أبو داود (٢١٧٥) (٥١٧٠) وأحمد في «المسند» (٩١٥٧) (٥١/ ٨٠)، وغيرهم.

وعن بريدة بن الحصيب، أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٩٨٠) (٣٨/ ٨٢) وغيره. بلفظ: «ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا». وعن ابن عباس أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٥) والمصنف في «الأوسط» (١٨٢٤).

(١) في (م): «لأهل الجنة في التجارة» بدلًا من: «في التجارة لأهل الجنة».

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠/ ٣٦٥) وفي «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٦٢) والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٣٢٣) من طريق عبد الرحمن بن أيوب الحمصي، عن العطاف بن خالد، بهذا الإسناد.

قلتُ: شيخ المصنف مجهول ترجمه ابن عساكر والذهبي، ولم يذكرا فيه جرحًا لا تعديلًا. «تاريخ دمشق» (۲۲/ ۲۰۹).

وعبد الرحمن بن أيوب السكوني، قال الذهبي: لا يجوز أن يحتج بهذا. «الميزان» (٢/ ٥٤٩) وقال العقيلي في حديث عبد الرحمن بن أيوب: لا يتابع عليه، ليس بمحفوظ من حديث عطاف ولا من حديث نافع، وإنما يروى هذا بإسناد مجهول. قلتُ: وهذا الإسناد. أخرجه (٢/ ٣٢٣) من طريق إسماعيل بن نوح، عن رجل، من ولد أبي بكر الصديق، عن أبيه، عن جده عن رسول الله عليه: «لو تبايع أهل =

#### المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعِ إِلَّا عَطَّافُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَيُّوبَ.

٧١٨ - صرننا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ [بْنُ الْوَلِيدِ](١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ رَغِلْ عَنْ اللَّهِيَّ قَالَ: «[وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ](١)، لَا يُؤْمِنُ رَجُلُّ حَتَّى أَنْسٍ رَغِلْ عَنَى : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قَالَ: «[وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ](١)، لَا يُؤْمِنُ رَجُلُّ حَتَّى يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(٣)

لَمْ يُدْخِلْ أَحَدُ الْحَسَنَ بَيْنَ قَتَادَةَ وَأَنَسِ إِلَّا سَعِيدٌ (٤)، وَلَا عَنْهُ إِلَّا بَقِيَّةُ.



= الجنة - ولن يتبايعوا - ما تبايعوا إلا بالبز» وقال: هذا أولى، وليس له إسناد يصح. وضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع» (٤٧٩١).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «مسند الشاميين» (٢٦٧٠) عن إبراهيم بن محمد ابن عرق، عن محمد بن مصفى، بهذا الإسناد.

قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف، لضعف سعيد بن بشير الأزدي، ومع ضعفه فقد خالف أصحاب قتادة وزاد في الإسناد الحسن. وأخرجه أيضًا في «الأوسط» (٨٨٦١) وفي «مسند الشاميين» (٢٥٩٢) عن مقدام، عن أسد بن موسى، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، به. بدون ذكر الحسن.

وأخرجه البخاري (۱۳) (۱۵) (۲۱) (۱۰۱) ومسلم (۲۸) (۷۰) (۷۱) (۲۷) واخرجه البخاري (۲۵) والترمذي (۲۵۱) والنسائي (۹۸۸) (۲۰۱۵) وابن ماجه (۲۱) وأبو يعلى (۳۱۲) وابن حميد (۱۱۷۶) وغيرهم، من طرق، عن قتادة عن أنس، به.

<sup>(</sup>٤) في (ه): (لم يدخل أحد بين قتادة وأنس الحسن إلا سعيد) بدلًا من: (لم يدخل أحد الحسن بن قتادة وأنس إلا سعيد).

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٨٥٥ ﴾

#### مَن اسْمُهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ

٧١٩ - صدننا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَبِي عَامِرِ السِّجِلِّينِيُّ، بِقَرْيَةِ سِجِلِّينَ (') مِنْ كُورَةِ ('') عَسْقَلَانَ، قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُّ (")، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرَشِيُّ (")، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مَوْلَايَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ لِحْيَتُهُ بَيْضَاءُ وَرَأْسُهُ أَسُودُ، فَقُلْتُ (''): يَا قَالَ: رَأَيْتُ مَوْلَايَ السَّائِبَ بْنَ يَنِيدَ لِحْيَتُهُ بَيْضَاءُ وَرَأْسُهُ أَسُودُ اللَّهُ عَلَى الْخِلْمَانِ وَأَنَا عُلَامٌ أَلْعَبُ مَعَ الْخِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَى الْخِلْمَانِ وَأَنَا كُرُمُ أَلْعَبُ مَعَ الْخِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَى الْخِلْمَانِ وَأَنَا وَلَاكَ اللَّهُ عِلَى الْخِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَى الْخِلْمَانِ وَأَنَا عُلَامٌ أَلْعَبُ مَعَ الْخِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَى الْخِلْمَانِ وَأَنَا عُلَامٌ أَلْعَبُ مَعَ الْخِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَى الْخِلْمَانِ وَأَنَا عُلَامٌ أَلْعَبُ مَعَ الْخِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَى الْخِلْمَانِ وَأَنَا عُلَامٌ أَلْعَبُ مَنْ بَيْنِ الْخِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَى الْخِلْمَانِ وَأَنَا عُلَامٌ أَلْعَبُ مَنْ بَيْنِ الْخِلْمَانِ فَلَا يَبِيْضَ أَنْ عَلَى وَأُسِي الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى وَلَيْ السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ النَّمِرِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، وَقَالَ ! «بَارَكَ اللهُ فِيكَ»؛ فَلَا يَبْيَضَ مُوضِعُ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللهُ فِيكَ»؛ فَلَا يَبْيَضُ مُوضِعُ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهُ فَيكَ»؛ فَلَا يَبْيَضَ مُوضِعُ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَأُسِي الْعَلَى الْمُولِ اللّهِ فَيكَ اللهُ فِيكَ»؛ فَلَا يَبْيَضَ مُؤْضِعُ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَا يَبْولُونَ الْعَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِ عَلَى وَلَا اللهُ الْمُؤْمِ الْمَلَا عَلَى مَلْولِ اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْعُلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِعُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا عِكْرِمَةُ. تَفَرَّدَ بِهِ النَّضْرُ. وَلَا يُرْوَى عَنِ السَّائِبِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١) في (ه): (السحليني بقرية سحلين)، في (ع): (السيلحيني بقرية سيلحين) بدلًا من: (السجليني بقرية سجلين).

<sup>(</sup>٢) كورة: أي: ناحية.

<sup>(</sup>٣) الجرشي: بضم الجيم، وفتح الراء، وفي آخرها الشين المعجمة، هذه النسبة إلى بني جرش، بطن من حمير. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (م): فقلت له.

<sup>(</sup>٥) في (ع): تبيض.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف: لجهالة عبد الجبار بن أبي عامر، شيخ المصنف. وعطاء، مولى السائب بن يزيد، إلى الجهالة أقرب. ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» =

### مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الْغَفَّارِ (١)

٧٢٠- صدننا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ أَحْمَدَ (٢) بْنِ مُحَمَّدِ [بْنِ رُغْبَانَ] (٣) أَبُو الْفَوَارِسِ الْحِمْصِيُّ بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: ثَنَا بَكَّارُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ مُسَافِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا أَنْ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ بَهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ» (٥).

<sup>= (</sup>٦/ ٤٦٥) وأبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٣٩) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه العجلي. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٢٠٢). ولم يروِ عنه إلا عكر مة بن عمار، وعكر مة صدوق يغلط. «التقريب».

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٤١) وفي «الكبير» (٦٦٩٣) وأبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار» (٩٤٨) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٢٥) وابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٢١٩) من طريق عكرمة بن عمار، عن عطاء مولى السائب بن يزيد، به.

<sup>(</sup>۱) (ز): [۲۰/ ب].

<sup>(</sup>٢) في (ز) زاد بعدها: بن أحمد، ووضع عليها علامة التضبيب، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٢٨٦) عن المصنف بسنده و متنه.

قلتُ: روح بن مسافر ضعیف، . «المیزان» (۲/ ۲۱). وشیخ المصنف، مجهول. وأخرج الحدیث بغیر هذا اللفظ مسلم (۲۷۷) (۷۷) والترمذی (۹۲۵) =

المعجم الصغير ﴿ ٨٥٧ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا رَوْحٌ.

٧٢١ - حدثنا [عَبْدُ الْغَافِرِ] (١) بْنُ سَلَامَةَ الْحِمْصِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ [مُزْدَادُ] (٢) بْنُ جَمِيلِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنَاذِرَ الشَّاعِرُ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وأَبِي الْكَنُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَيُولِثَّكُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وأَبِي الْكَنُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَيُولِثَّكُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ التَّشَهُد: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّيَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (٣).

= والنسائي «الكبرى» (٢٤١٦) وأحمد في «المسند» (٢٤١٥٦) (٤٠/ ١٨٦) وإسحاق ابن راهويه (١٥٤ ) والطيالسي (١٣٨٠) والطحاوي في «المشكل» (٢٢٢٦) والمصنف في «الأوسط» (٥٧٧٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٧٤) من طرق عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، ترفعه، بلفظ: «ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة».

وأخرجه البخاري (٥٦٤٠) و مسلم (٢٥٧٢) والنسائي «الكبرى» (٧٤٤٣) وأحمد في «المسند» (٢٩٠٦) (٢٤١١) والبيهقي المسند» (٢٩٠٦) (٢٤١١) والبيهقي «الآداب» (٧٣٣) من طرقٍ عن عائشة، بلفظ: «لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها، إلا قص الله بها من خطئته».

(۱) في (ز)، (م)، (ع): عبد الغفار، ووضع عليها علامة التضبيب في (ز)، والمثبت من (هـ)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٢) في (ز)، (ع): مزداذ، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٣) حديث صحيح: أخرجه الطبراني «الكبير» (٩٧٣٧) ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠٢٦٩) من طريق مزداد بن جميل، بهذا الإسناد.

قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف فيه محمد بن مناذر الشاعر، قال يحيى بن معين: لا يروي عنه من فيه خير «الميزان» (٤/ ٤٧). وقال ابن حبان «المجروحين» (٢/ ٢٧١): كَانَ مَاجِئًا مظْهِرًا للمجون لَا يجوز الإحْتِجَاج به. وَقَالَ ابْن عدي: لم يكن من =

### ﴿ ٨٥٨ ﴾ المعجم الصغير ﴿

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ إِلَّا ابْنُ مَنَاذِرَ. تَفَرَّدَ بِهِ مُزْدَادُ (١). بهِ مُزْدَادُ (١).

## مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ

٧٢٢ - حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ رَوَاحَةَ الرَّامَهُرْ مُزِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْذَانِيُّ (٢)، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ بِشْرِ الْأَسَدِيُّ (٣) قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْذَانِيُّ (٢)، قَالَ: ثَنَا

= أَصْحَابِ الحَدِيث، وَكَانَ الْغَالِبِ عَلَيْهِ المجون وَاللَّهْو. وشيخ المصنف مجهول الحال، انظر: «إرشاد القاصي إلى تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٣٦٤). وأبو الكنود الأزدى الكوفي، ترجم له الحافظ بمقبول.

أخرجه النسائي (١٦٦٣) وفي «السنن الكبرى» (٧٥٣) وأحمد في «المسند» (٤١٦٠) ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  )) والطحاوي في «معاني الآثار» ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) وابن حبان ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) والمصنف في «الكبير» ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) وأبو نعيم في «الحلية» ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) من طريق شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود .

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٠٦٣) وعنه أحمد في «المسند» (٣٨٧٧) (٦/ ٢٢٤) والمصنف في «الكبير» (٩٩١٠) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال...، وأخرجه الترمذي (١١٠٥) والنسائي في (١١٠٤) من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه البخاري (۸۳۱) (۸۳۵) (۱۲۰۲) (۱۲۰۰) (۲۲۰۱) و مسلم (۵۵) وأخرجه البخاري (۸۳۱) (۸۳۵) و مسلم (۵۵) وأخرجه البخاري (۵۸) والتر مذي (۲۸۹) والنسائي (۱۱۷۰) وابن ماجه (۸۹۹) وغيرهم من طرقي، عن عبد الله بن مسعود، به، وسيأتي برقم (۸۲۳).

- (١) في (ع): مزداذ.
- (٢) في (م)، (هـ)، (ع): الهمداني.
- (٣) في (ز) زاد بعدها: قال: ثنا حسن بن بشر الأسدي والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

المعجم الصغير 💸 💫 🖟 🖟 🖟

حَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الْعَلَوِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، [عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ] (۱) بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ [بْنِ مُحَمَّدِ] أَبِي طَالِبٍ] (١) يَوْظِيَّكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «قَالَ لِي جِبْرِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: عَالَمُ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَلاَقِيه، وَعِشْ كَمْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَوْجَزَ لِي جِبْرِيلُ اللَّهِ في الْخُطْبَةَ» (٤) شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيْتُ »، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَوْجَزَ لِي جِبْرِيلُ اللَّهِ في الْخُطْبَةَ» (٤)

(١) ما بين المعقو فتين سقط من (ه).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٣) في (ه)، (ع): «أحبب».

(٤) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه الطبراني «الأوسط» (٤٨٤٥) وأبو نعيم «حلية الأولياء» (٣/ ٢٠٢) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن الحسين ابن علي، عن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم، به.

قلت: وهذا الإسناد فيه رواة لا يُعرفون: شيخ المصنف لم أقف لَهُ عَلَى ترجمة فيما بين يدي من المصادر. وكذلك حسن بن الحسين بن زيد العلوي، وحفص بن بشر، ذكره أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٠) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٢٠): رواه المصنف في «الصغير» و«الأوسط»، وفيه جماعة لم أعرفهم.

وقال أيضًا (١/ ١٢١): رواه المصنف في «الأوسط» و«الصغير» من رواية حفص بن بشر عن حسن بن الحسين بن يزيد العلوي، عن أبيه، ولم أر من ذكر أحدًا منهم. وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث جعفر عن أسلافه، متصلًا لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

وفي الباب عن جابر أخرجه الطيالسي (١٧٥٥) من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير، عن جابر.

قلت: وهذا وسنده ضعفه الشيخ الألباني كَظَّلَلُهُ لعلتين: لعنعنة أبي الزبير، فإنه مدلس، ولضعف الحسن بن أبي جعفر. «التقريب».

وعن سهل بن سعد، أخرجه الطبراني «الأوسط» (٤٢٧٨) وأبو نعيم في =

= «حلية الأولياء» (٣/ ٢٥٣) والشهاب في «مسنده» (١٥١) (٧٤٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٠٨) من طريق محمد بن حميد الرازي.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٧٩٢١) من طريق عيسى بن صبيح. وأخرجه الشهاب في «مسنده» (١٥١) (٧٤٦) من طريق إبراهيم بن محمد الرازي، عن عبد الصمد بن موسى. ثلاثتهم عن زافر بن سليمان، عن محمد بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، يرفعه، به. فيه زافر بن سليمان، قال أبو أحمد بن عدي: كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، و يكتب حديثه مع ضعفه. «التهذيب».

وشيخه محمد بن عيينة، قال أبو حاتم: لا يحتج به؛ يأتي بالمناكير. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبي: له مناكير «الميزان» ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، وقال السيوطي «الأحاديث الموضوعة» ( $^{7}$ /  $^{7}$ ) فيه: لا يصح محمد بن حميد كذبه أبو زرعة وغيره، وزافر لا يتابع على عامة ما يرويه.

وقال الحافظ ابن حجر في «أماليه»: تفرد بهذا زافر وماله طريق غيره وهو شيخ بصري صدوق سيئ الحفظ كثير الوهم والراوي عنه محمد بن حميد فيه مقال لكنه توبع، قال: وقد اختلف فيه نظر حافظين فسلكا فيه طريقين متقابلين: فصححه الحاكم في «المستدرك» ووهاه ابن الجوزي فأخرجه في «المضوعات» واتهم به محمد أو زافر أو محمد توبع وزافر لم يتهم بالكذب والصواب أنه لا يحكم عليه بالوضع ولو بالصحة وله توبع لكان حسنًا انتهى.

وأخرجه ابن الجوزى في «العلل» (١٤٨١) من طريق داؤد بن المفضل عن سليمان بن عمرو عن أبي حازم عن سهل بن سعد به. وقال: هذا حديث لا يصح وسليمان بن عمرو هو أبو داؤد النخعي، قال أحمد: «هو كذاب يضع الحديث وكذلك قال يحيى».

وعن أنس أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (١٠٩٨) من طريق يحيى بن خذام السقطي عن مدرك بن عبد الرحمن عن حميد عن أنس، به. وفيه مدرك بن عبد الرحمن، قال الذهبي عن حميد الطويل: له مناكير.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٦٨ ﴾

٧٢٣ - وَبِإِسْنَادِهِ [عَنْ عَلِيِّ] (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ (٢) التَّحَبُّبُ إِلَى النَّاسِ» (٣).

٧٢٤ - وَبِهِ [عَنْ عَلِيٍّ ] (٤) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ (٥) فِيهِ

قلتُ: ومنه هذا الحديث. «الميزان» (٤/ ٨٦).

(١) زيادة من (ع).

(٢) سقطت من (ع).

(٣) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه الطبراني «الأوسط» (٤٨٤٧) وأبو نعيم «حلية الأولياء» (٣/ ٣٠٣) من طريق الحسن بن حسين بن زيد، بهذا الإسناد.

وقد سبق الكلام على إسناده في الحديث السابق.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧٠٠٥) من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا، عن موسى بن جعفر المرتضى، عن أبي جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي به، وهو حديث موضوع. قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٣٩٠): عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن علي الرضا، عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه.

وأخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في "آداب الصحبة" (١٣٨) (ص: ٩٨) من طريق أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا به. وهو حديث موضوع أيضًا. قال الذهبي في "الميزان" (١/ ١٢٠): أحمد بن علي بن مهدي الرقي عن علي الرضا بخبر باطل، فالله المستعان. وهو ابن صدقة، المذكور، وهو أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة. وما علمت للرضا شيئًا يصح عنه. وفي الباب عن ابن المسيب، مرسلًا، ولا يصح عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٥٤)، وغيره ويُنظر الحديث في "علل الحديث" لابن أبي حاتم (٥/ ٥٥٧)، وهو علل الدارقطني" (٣/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ع): يكنَّ.

فَلَيْسَ مِنِّي وَلَا مِنَ اللَّهِ» قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «حِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلُ جَهْلُ جَاهِلٍ، وَحُسْنُ خُلُقٍ (١) يَعِيشُ بِهِ فِي النَّاسُ (٢)، وَوَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ جَاهِلٍ، وَحُسْنُ خُلُقٍ (١) يَعِيشُ بِهِ فِي النَّاسُ (٢)، وَوَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ جَاهِلٍ، (٣).

٧٢٥ - وَبِإِسْنَادِهِ [عَنْ عَلِيٍّ](١٠ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جُمِعَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ عِلْمٍ إِلَى حِلْمٍ»(٥).

لَا يُرْوَى (٦) هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذًا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِا أَبُو كُرَيْبٍ، [وَلَمْ نَكْتُبْهَا إِلَّا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ رَوَاحَةَ] (٧).

# مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

٧٢٦ - حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عَقِيلِ الْأَصْبَهَانِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ

(١) في (ع): الخلق.

(۲) (ز): [۲۷/ أ].

(٣) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٤٨) بسنده و متنه. وقد سبق الكلام على إسناده.

وفي الباب عن الحسن وسنده ضعيف جدًّا. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ( ٨٤٢٣) من طريق عنبسة بن سعيد عن الحسن، به.

وفي الباب أم سلمة ، ولا يصح. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٨٤٢٤).

(٤) زيادة من (م).

(٥) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٤٦) بسنده و متنه. وقد سبق الكلام على إسناده. وضعفه الشيخ الألباني: في «ضعيف الجامع» (٥٠٥١».

(٦) في (م): لا تُرُورَى، في (هـ): لم يَرُورِ.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

المعجم الصغير ﴾ ٨٦٣﴾

ابْنُ يَزِيدَ الْجَصَّاصُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الخُدْرِيِّ]() وَوَالْكُ قَالَ(): سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرِّزْقَ لَا تُنْقِصُهُ (") الْمُعْصِيَةُ وَلَا تَزِيدُهُ (٤) الْحُسَنَةُ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةً (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ.

## مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الْوَارِثِ

٧٢٧ - مرئنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جُامِعٍ الْعَطَّارُ<sup>(٦)</sup>، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نَعَامَةَ

(١) زيادة من (ه).

(٢) سقطت من (ه).

(٣) في (ع): ينقصه.

(٤) في (ع): يزيده.

(٥) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١١ / ٢) أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ١٠١) من طريق إسماعيل بن يحيى التيمي، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه إسماعيل بن يحيى التيمي، قال أبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم: كذاب. «الميزان» (١/ ٢٥٣) وعطية العوفي ضعيف

وقد حكم الشيخ الألباني كَاللَّهُ في « الضعيفة» (١/ ٣٣٠) على الحديث بالوضع. وقال: . . . ثم إن مما يدل على بطلان الحديث قوله على: «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه» ، أخرجه البخاري (٥٩٨٦) و مسلم (٢٥٥٧) من حديث أنس بن مالك، به.

فهذا يدل على أن الحسنة سبب في زيادة الرزق.

(٦) في (ع): العطائي.

﴿ ٨٦٤ ﴾ المعجم الصغير

عَمْرُو بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ (١) السُّلَمِيِّ قَالَ: «احْمِلُوا»، كُنَّا نَشْهَدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقِتَالَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَنَا: «احْمِلُوا»، فَحَمَلْنَا (٢).

لَا يُرْوَى عَنْ عُتْبَةً إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جَامِعِ.

# مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ

٧٢٨ - مدنا (٣) عَبْدُ الْحَمِيدِ [بْنُ مُحَمَّدٍ] (٤) الْوَرَّاقُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو لَيْلَى، عَنْ أَدْهَمَ بْنِ طَرِيفٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو لَيْلَى، عَنْ أَدْهَمَ بْنِ طَرِيفٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنَنَا أَسْمَاءُ بِنْتُ (٥) عُمَيْسٍ قَالَتْ: زَفَقْنَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَعْضَ نِسَائِهِ، وَلَكَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَخْرَجَ عُسَّالًا) فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَلَا اللَّهِ مِنْهُ الْوَلَهُ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ:

(١) في (م): (بن عبد) بدلًا من: (بن غزوان).

(٢) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٥٠) وفي «الكبير» =

= (YAY) سنده و متنه.

قلتُ: فيه شيخ المصنف مجهول. قال الهيثمي: لم أعرفه. ومحمد بن جامع العطار، ضعيف «الميزان» (%/ %) وشيخه محمد بن عثمان قال الدارقطني: مجهول. «التهذيب» وخالد بن عمير العدوي، ترجم له الحافظ: بمقبول. وقال الهيثمي «مجمع الزوائد» (%/ %): رواه المصنف في الثلاثة وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف.

(٣) في (م): أخبرنا.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ع).

(٥) في (م): ابنة.

(٦) عسًا: العس: بضم العين وشدة السين: القدح الكبير، وجمعه: عساس =

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَا أَشْتَهِيهِ، فَقَالَ: «لَا تَجْمَعِي جُوعًا وَكَذِبًا»، ثُمَّ (١) نَاوَلَنِي الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُدِيرُ الْقَدَحَ عَلَى فَمِي، وَمَا أَشْرَبُهُ إِلَّا لَيُصِيبَ (٢) شَفَتَيَّ أَثَرَ شَفَتِهِ، ثُمَّ تَرَكَنَاهُ عَلَيْهِ الْقَدَحَ عَلَى فَمِي، وَمَا أَشْرَبُهُ إِلَّا لَيُصِيبَ (٢) شَفَتَيَّ أَثَرُ شَفَتِهِ، ثُمَّ تَرَكَنَاهُ عَلَيْهِ الْقَدَحَ عَلَى فَمِي، وَمَا أَتَهُ (٣).

= وأعساس. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ( $\pi$ /  $\pi$ 7).

(١) سقطت من (م).

(٢) في (هـ): لتصيب.

(٣) إسناده ضعيف: أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (١١٣٠) من طريق أبي ليلى الكوفي، بهذا الإسناد. وفيه عبد الله بن ميسرة الحارثي ضعيف، «التقريب». وينظر سماع عطاء من أسماء بنت عميس، فالذي تبين لي أنه لم يسمع منها. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٥١) ورواه المصنف في «الصغير» وإسناده ضعيف.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٤٧١) (٤٥/ ٤٦٤) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٥٢٠) وفي «مكارم الأخلاق» (١٤٩) والمصنف في «الكبير» (٤٠٠) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٨١) من طريق عثمان بن عمر، يونس يعني ابن يزيد الأيلي، عن أبي شداد، عن مجاهد، عن أسماء بنت عميس، بلفظ: قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله ومعي نسوة، قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن، قالت: فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية فقلنا: لا تردي يد رسول الله على خذي منه، فأخذته على حياء فشربت منه، ثم قال: «ناولي صواحبك»، فقلنا: لا نشتهيه فقال: «لا تجمعن جوعًا وكذبًا»، قالت: فقلت يا رسول الله: إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: لا أشتهيه يُعَدُّ ذلك كذبًا قال: «إن الكذب يكتب كذبًا حتى تكتب الكذبية كذبية».

قلت: وإسناده ضعيف، أبو شداد: ترجم له الحافظ في «اللسان» (٩/ ٩٢) وما روى عنه سوى ابن جريج. ويونس بن يزيد الأيلي، وذكره ابن أبي حاتم كذلك ولم يذكر فيه جرحًا.

«قلتُ: ولم يوثقه أحد، ومجاهد بن جبر ينظر سماعه من أسماء بنت عميس. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٥١) رواه أحمد، واالمصنف في «الكبير»، وفيه =

﴿ ٨٦٦ ﴾ المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَدْهَمَ [إِلَّا أَبُو لَيْلَى، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَسْمَاءَ](١) إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الصَّمَدِ.

# مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الْكَبِيرِ

٧٢٩ - حدثنا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو (٢) عُمَيْرِ الْأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ [الشَّاذْكُونِيُّ] (٣)، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

= أبو شداد، عن مجاهد روى عنه ابن جريج، ويونس بن يزيد، وبقية رجاله رجال الصحيح، إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي على عائشة.

والصواب حديث أسماء بنت يزيد، والله أعلم.

وحديث أسماء بنت يزيد عند ابن ماجه (٣٢٩٨) وأحمد في «المسند» (٢٧٥٩٨) وحديث أسماء بنت يزيد عند ابن ماجه (٣٢٩٨) وأحمد في «المسند» (٥٧٥) وسنده ضعيف.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

(٢) في (ع): ابن.

(٣) زیادة من (ه). (ز): [۲۷/  $\psi$ ].

(٤) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٦٥) وفي «مكارم الأخلاق» (٦٦٢) (١١٠) وابن عَدِي في «الكامل» (٤/ ٣٠٤) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٦٦٢) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٧٨) من طريق عبد الكبير بن محمد الأنصاري أبو عمير، بهذا الإسناد. وعند الخرائطي عبد الكريم بن عبد الله، من ولد أنس. والصواب ما أثبته.

قلت: وعبد الكبير بن محمد أبو عمير الأنصاري البصري. قال ابن عَدِي: في =

المعجم الصغير ﴿ ٨٦٧ ﴾

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامِ إِلَّا عِيسَى. تَفَرَّدَ بِهِ الشَّاذَكُونِيُّ](١).

٧٣٠ - حدثنا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَطَّابِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبَّادٍ الْكِرْمَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَخِطْتُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَخِطْتُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّانِي فَوَ السَّجُودَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْدِ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْدَ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْدِ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْدُ الْمُعْتَى الْمُعْمِلَا اللَّهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْدُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُولُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قلتُ: شيخ المصنف عبد الكبير بن عمر، مجهول، انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٣٦٣)، وشيخه إبراهيم بن عباد الكرماني، لم أجد له ترجمة، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٢١): رواه المصنف في «الأوسط» و «الصغير» وفيه إبراهيم بن عباد الكرماني ولم أجد من ذكره. وأبو جعفر الرازى - وهو عيسى بن أبي عيسى - صدوق سيئ الحفظ، «التقريب». وقد تابع عبد الكبير بن عمر محمد بن موسى الإصطخري، عن إبراهيم بن عباد الكرماني، به.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٦٤٥) عن محمد بن موسى، به.

قلتُ: ومحمد بن موسى، ضعفه الدارقطني، والبيهقي، وقال الحافظ: =

<sup>=</sup> هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، ولعل البلاء فيه من أبي عمير هذا، فإنه ضعيف. وقال الذهبي: متهم بالكذب. «الكامل» (٤/ ٢٠٤) «الميزان» (٢/ ٤٤٤). وشيخه سليمان بن داود، وهو الشاذكوني قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. «الميزان» (٢/ ٢٠٥). وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله على وقال الشيخ الألباني: حديث موضوع في «ضعيف الجامع» (٥٩٥٥). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٥٩): رواه المصنف في «الصغير» و«الأوسط» وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف. ومرة قال: وهو كذاب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، (ع)، والمثبت من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٦٣) بسنده ومتنه.

#### المعجم الصغير

۾ ۸٦٨ ڳ

لَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ. وَالرَّبِيعُ ابْنُ أَنَسٍ (١) هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ رَوَى (٢) عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْبُنُ أَنَسٍ (١) هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ رَوَى (١) عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَلَيْسَ هُوَ [الرَّبِيعَ] (٣) بْنَ (١) أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، هَذَا خُرَاسَانِيُّ. [قَالَ اللَّهِ بُنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ [يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَأُن بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ [يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ [يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ  $[1]^{(7)}$ .



= شیخ مجهول، روی عن شعیب بن عمران العسکری خبرًا موضوعًا. «اللسان» (۷/ ۱۲۰) وقال الهیثمی فی «مجمع الزوائد» ( (۸/ ۱۲۰): لم أعرفه.

وأخرج البخاري (٧٤٢) ومسلم (٤٢٥) من طرق، عن أنس بن مالك، عن النبي عن النبي المفظ: «أتموا الركوع والسجود فوالله، إني الأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم».

وفي الباب عن أبي هريرة، بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها».

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٥٥٠) وسيأتي برقم (١٠٨٥) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( (٨/ ١٢٠): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جدًّا.

(۱) الربيع بن أنس البكري، ويقال: الحنفي، البصري ثم الخراساني. ترجم له ابن حجر: صدوق له أوهام.

(٢) في (م): (وروى) بدلًا من: (قد روى).

- (٣) زيادة من (ه).
- (٤) سقطت من (م).
  - (٥) زيادة من (م).
- (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

المعجم الصغير 👸 🖚 🖟 ٨٦٩

## [مَنِ اللهُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ](١)

٧٣١ - صدننا [أَبُو الْقَاسِمِ] (٢) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَعْقُوبَ [بْنِ حُمَيْدٍ] (٣) الْقُرَشِيُّ الْقِيسرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، الْقِيسرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيْ فَيْ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيْ فَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ (٤) أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ (٥) لِسَانِهِ وَيَدِهِ» قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ» (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٤) أي الإسلام: بحذف المضاف، أي: أي أهل الإسلام أفضل؟ يدل عليه الجواب بقوله: «من سلم المسلمون»، أو يقدر المضاف في الجواب، أي: إسلام من سلم المسلمون. . . إلخ، مثاله: قوله تعالى ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ ﴾ [البَتْرَة: الآية ١٧٧] أي لكن ذا البر من آمن، أو لكن البرَّ برُّ مَنْ آمن. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ع): «أن تهجر السيئات» بدلًا من: «أن تهجر ما كره ربك».

<sup>(</sup>٧) حديث صحيح: وإسناد المصنف ضعيف لجهالة شيخه. روى عن محمد بن يوسف الفريابي. ولم يروي عنه إلا الطبراني. وترجم له الذهبي، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. «تاريخ الإسلام» (٢٠/ ٣٨٩).

أخرجه الدارمي (٢٤٣٧) (٢٧٥٤) عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد. ولم يذكر لفظ: «وقيل: فأي الهجرة...».

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٤٢١٠) (٢٢/ ١٢١) وابن أبي شيبة في =

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ.

٧٣٢ - حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بَكْرِ (٢) بْنِ الشَّرُودِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنِي أَبِي أَنِي النَّرِيِّ عَنْ النَّبِيَ عَلَى عَلَى حَصِيرٍ» (٤).

= «مصنفه» (٢٦٤٩٦) عن وكيع. وأخرجه ابن حبان (٢٦٣٩) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر، به. بدون، لفظة: وقيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما كره ربك».

وأخرجه (١٧٧٧) وابن أبي عاصم في «الزهد» (١١) وأبو يعلى (٢٢٧٣) وابن حبان والحارث في «مسنده» (٦٢٦) ، وغيرهم من طريقٍ عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، به. وبعضهم يقتصر على شطر واحد.

وأخرجه مسلم (٤١) من طريق أبي الزبير، عن جابر، بلفظ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».

وقوله: أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». له شاهد من حديث أبي موسى. أخرجه مسلم (٤٢)

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه مسلم (٤٠).

(١) في (ع): لم يرو.

(٢) في (هـ): بكير.

(٣) زيادة من (ه).

(٤) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف: عبد العزيز بن الحسن بن بكر بن الشرود الصنعاني، هو وأبوه وجده، ضعفاء. قاله االدارقطني.

قلتُ: وأبوه أشد ضعفًا، كذبه ابن معين، وقال ابن حبان: روى عنه ابن أبي السري، والناس يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل. «الميزان» (١/ ٣٤٦).

وشاهده حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم (٦٦١) والترمذي (٣٣٢) «أنه دخل على رسول الله على، فوجده يصلي على حصير يسجد عليه» وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قومًا من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابًا». وقد سبق الحديث برقم (٦٠١).

المعجم الصغير 🐉 💸 🐪

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ (١) سُفْيَانَ إِلَّا بَكُرٌ.

٧٣٧ - مرئنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ [بْنِ مُحَمَّدِ] (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْمُقْرِئُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: ثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَعْدِي الْبُنِ أَخِي هَمَّامٍ، قَالَ: ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَقُولُ: يَحْيَى ابْنِ أَخِي هَمَّامٍ، قَالَ: ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَقُولُ: يَحْيَى ابْنِ أَخِي هَمَّامٍ، قَالَ: كَانَ عَرْاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: كَانَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ مَوْقَةُ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا قَرَأً مَدَّ صَوْتَهُ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَرْبٍ إِلَّا بَكَّارٌ. تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرٌ.

٧٣٤ - حمد الْعَزِيزِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرْمَلِيُّ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ،

قلتُ: شيخ المصنف مجهول، انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٣٦١). وبكار بن يحيى، ابن أخي همام، قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال مرة: شيخ. «اللسان» (٢٨ -٣٣٠). وأخرجه البخاري (٥٠٤٥)، وفي «خلق أفعال العباد» (٢٩٦) (٢٩٧) والترمذي في «الشمائل» (٣١٥) وأبو داود (١٠١٤) والنسائي (١٠١٤) وابن ماجه والترمذي في «الشمائل» (١١٥) وأبو داود (١٢٢٨) وأبو يعلى (١٠٤٧) وابن حبان (١٣٥٨) وأحمد فيي «المسند» (١٢١٨) (١٢١٨) وأبو يعلى (٢٠٤٧) وابن حبان (٢٣١٦) من طرقي، عن جرير بن حازم. وأخرجه البخاري (٢٤٠٥) (٢٩٨) وابن حبان (٢٩١١) ، وغيرهم من طريق همام، كلاهما عن قتادة قال: سألت أنس ابن مالك عن قراءة رسول الله علي قال: «كان يمد بها صوته مدًّا». وفي رواية همام، بلفظ: كيف كانت قراءة النبي علي فقال: «كانت مدا»، ثم قرأ: ﴿يُنسِمِ الله المنظنَيُ النَّمُونِ النَّمُونِ الله عن ويمد بالرحيم.

.[i /vv] :(;) (ξ)

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م)، (ه)، ولكن ذكرت في النسختين: بن محمد بن عبد الله بن محمد، والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) **حديث صحيح**: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٦٨) بسنده ومتنه.

#### المعجم الصغير

**XYY** §

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَخِيْظُتَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ (١)» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ.

٧٣٥ - مرتنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ (٣) الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفُضَيْلُ ابْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو (٤) بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، الْجُمَحِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو (٤) بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ،

(۱) الغنيمة الباردة: أي: لا تعب فيه ولا مشقة، وكل محبوب عندهم بارد؛ وذلك لأن الحرارة في ديار العرب غالبًا ، وماؤهم حار، فإذا وجدا بردًا أو ماءً باردًا يعدونه راحة، وفيه عكس تشبيه، كأسد زيد أي: الغنيمة الباردة: الصوم في الشتاء. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/٤/١).

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٦٠٠) وابن عدي (١٧١ / ١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٦٥٨) وابن عساكر (٢ / ١١١) من طريق، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، بهذا الإسناد.

قلتُ: وفيه الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن في إسناده. وسعيد بن بشير، ضعيف.

وفي الباب عن أبي سعيد، بلفظ: «الشتاء ربيع المؤمن». أخرجه أحمد في «المسند» (١١٧١) (١٨/ ٢٤٥) ، وغيره. وسنده ضعيف.

وعن عامر بن مسعود الجمحي بلفظ: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»، أخرجه الترمذي (۷۹۷) وأحمد في «المسند» (۱۸۹۵) (۳۱/ ۲۹۰)، وغيرهم. وإسناده ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبي على وعن جابر، به. أخرجه ابن عدي (۱۲۹/ ۱) وسنده ضعيف جدًّا. ومن حديث أبي هريرة، موقوفا عند البيهقي في «السنن» (۲۹۷/٤).

(٣) في (م)، (ه): (بن أبي الفرج) بدلًا من: (بن الفرج).

(٤) في (هـ): عمر .

المعجم الصغير ﴿ ٨٧٣﴾

عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَيْطَى : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْعُمْرَى لِلْوَارثِ» (١٠).

لَهُ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عُثْمَانُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو كَامِلِ.



(۱) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (۲۸۷۲) وفي «الكبير» (٤٩٤٧) من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن أيوب، بهذا الإسناد. فيه شيخ المصنف، مجهول. ترجم له الخطيب، والذهبي ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۲۵۷)، «تاريخ الإسلام» (۲۲/ ۱۹۷).

وعثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال الحافظ: ليس بالقوي.

وأخرجه النسائي (٣٧١١) (٣٧٢١) وأبو داود (٣٥٥٩) وابن ماجه (٢٣٨١) وأخرجه النسائي (٣٧١١) (٣٧٢١) (٣٥/ ٤٦١) وعبد الرزاق في «مصنفه» وأخرجه أحمد في «المسند» (٢١٥٨٦) (٣٥/ ٤٦١) وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٨٧٣) والشافعي (٢/ ١٦٨) والحميدي (٣٩٨) وابن أبي شيبة (٣٢٦) والطحاوي في «شرح المعاني» (٥٨٥١) (٥٨٥٥) وفي «شرح المشكل» (٢٢٦١٥) والمصنف في «الكبير» (٤٩٤٥) وابن حبان (٢٣١٥) (١٣٣٥) والمصنف في «الكبير» (٤٩٤٥) وابن حبان (٢٩٢١) من طرق عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدرى، عن زيد بن ثابت، به.

وأخرجه النسائي (٣٧١٦) (٣٧١٧) من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن حجر المدري، عن زيد.

وأخرجه النسائي (٣٧١٥) (٣٧١٨) (٣٧٢٠) من طريق طاوس، عن زيد، به. دون ذكر حجر. والصحيح ذكره.

وفي الباب، عن جابر بن عبد الله، أخرجه البخاري (٢٦٢٥) ومسلم (١٦٢٥) بلفظ: «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا».

وعن أبي هريرة تَوْلِطُّنَهُ، أخرجه البخاري (٢٦٢٦) و مسلم (١٦٢٦) بلفظ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ».

وعن ابن عباس. عند أحمد في «المسند» (٢٢٥٠).



### مَنِ اسْمُهُ عَبْدُوسٌ

٧٣٦ - حدثنا عَبْدُوسُ بْنُ دَيْزَوَيْهِ الرَّازِيُّ [بِمِصْرَ] (١) ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصِ الْحِمْصِيُّ (٢) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُصَفَّى ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصِ الْحِمْصِيُّ (٢) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفِيْ اللَّهِ قَالَ: قَالَ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفِيْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفِيْ اللَّهِ عَلْقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْقَ : «صَوْمُ [يَوْم] (٣) عَرَفَة كَفَّارَةُ سَنتَيْن: سَنةٍ مَاضِيّةٍ وَسَنةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ » (٤).

(١) زيادة من (ه).

(٢) سقطت من (ع).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

(٤) حديث صحيح: وهذا الإسناد منقطع. أبو الخليل - وهوصالح بن أبي مريم - قال الترمذي: لم يسمع من أبي قتادة الأنصاري شيئًا. «جامع التحصيل» (ص: ١٩٨) أخرجه النسائي «الكبرى» (٢٨١٥) والمصنف في «الأوسط» (٤٨٧٥) من طريق معاوية بن حفص، عن الحكم بن هشام، عن قتادة، عن أبي الخليل، به.

وخالف الحكم بن هشام، همامُ، فقال: عن قتادة، عن إياس بن حرملة، عن أبي قتادة، به، مرفوعًا.

أخرجه النسائي «الكبرى» (٢٨١٩) وابن سعد في «الطبقات» (١٠٤٣٦) من طريق همام، به. وتابعه جماعة.

أخرجه النسائي «الكبرى» (۲۸۰۹) (۲۸۱۰) وابن الجعد (۱۷٤۱) من طريق مجاهد.

وأخرجه النسائي «الكبرى» (۲۸۱۱) (۲۸۱۳) (۲۸۱۲) من طريق منصور. وأخرجه النسائي الزبير. كلاهما، عن أبي الخليل. وأخرجه النسائي «الكبرى» (۲۸۲۱) (۲۸۲۱) وابن أبي شيبة (۹۷۱۳) (۹۳۷۷) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء. ثلاثتهم، عن إياس بن حرملة، عن أبي قتادة، به، مرفوعًا. وأخرجه ابن حميد (۱۹٤) من طريق الثورى، عن منصور، عن مجاهد، عن =

= حرملة بن إياس الشيباني، عن أبي قتادة، به.

وقد حصل خلاف على أبى الخليل.

أخرجه عبد الرزاق (٧٨٢٨) والنسائي «الكبرى» (٢٨٢٣) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، موقوفًا.

وأخرجه النسائي «الكبرى» (٢٨١٢) من طريق الثوري، عن منصور، عن أبي الخليل، عن حرملة بن إياس، عن مولى لأبي قتادة، عن أبي قتادة، مرفوعًا.

وأخرجه النسائي «الكبرى» (٢٨١٢) من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي الخليل، عن حرملة، عن مولى لأبي قتادة، من قوله.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٥٣٠) (٣٧/ ٢١٥) عن سفيان عن داود بن شابور، عن أبي قتادة، موقوفًا. قال عن أبي قزعة، عن أبي الخليل، عن أبي حرملة، عن أبي قتادة، موقوفًا. قال عبد الله: قال أبي: لم يرفعه لنا سفيان وهو مرفوع.

وأخرجه الحميدي (٤٢٩). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٨١٦) عن محمد بن عبد الله المقرئ. و (٢٨١٧) عن مسعود بن جويرية ، والحسين بن عيسى، وهارون ابن عبد الله. وأخرجه البيهقي ( $\frac{7}{4}$ ) من طريق عبد الله بن أيوب المخرمي. ستتهم عن سفيان عن داود بن شابور، عن أبي قزعة، عن أبي خليل، عن أبي قتاد، به. مرفوعًا.

وقال الدارقطني في "سؤالات البرقاني" (٢٤) حين سئل عن حديث مجاهد عن أبي قتادة، وعن أبي الخليل، حديث الثوري في فضل صوم عرفة ؟ فقال: لا يصح، وهو كثير الاضطراب، مرة يقول ذا، ومرة يقول ذا، لا يثبت.

وقال المزي في «تهذيب الكمال»: حرملة بن إياس ويقال: إياس بن حرملة ويقال: أبو حرملة الشيباني وهو جد السرى بن يحيى، روى عن أبي قتادة الأنصاري، وقيل: عن مولى لأبي قتادة، عن أبي قتادة، وقيل: عن أبي قتادة أو عن مولى لأبي قتادة، عن أبي قتادة، في صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة. اه. وترجم له الحافظ: بمقبول.

وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٧٢) في ترجمة حرملة: ذكر البخاري في كتاب «الضعفاء» فقال: اختلفوا في إسناده، ولم يصح إسناده.

وأخرجه مطولا مسلم (١٩٦) (١٩٧) (١١٦٢) والترمذي (٧٤٩) (٧٥٢) =

﴿ ٨٧٦ ﴾ المعجم الصغير ﴿

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ [. وَاسْمُهُ صَالِحٌ .](١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ إِلَّا مُعَاوِيَةُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مُصَفَّى.

# مَنِ اسْمُهُ عَبَّادٌ

٧٣٧ - حمد ثنا عَبَّادُ بْنُ عَلِيًّ السِّيرِينِيُّ [أَبُو يَحْيَى] (٢) ، مِنْ وَلَدِ خَالد (٣) بْنِ سِيرِينَ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا بَكَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَالْكُ ، بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَالْكُ ، عَنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَالْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْجُنَّةَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ (٥) مِنْهُمْ، [وَخَلَقَ النَّارَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ (٥) مِنْهُمْ، [وَخَلَقَ النَّارَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، لَا يُزَادُ

<sup>= (</sup>٧٦٧) وأبو داود (٢٤٢٥) والنسائي في «الكبرى» (٢٨٢٦) وابن ماجه (١٧٦٣) (١٧٣٠) وابن حبان (١٧٣٠) (١٧٣٠) وابن خزيمة (٢٠٨٧) (٢١١١) (٢١٢٦) وابن حبان (٣٦٣٦) وأبو داود الطيالسي (٦٣٥) من طرق عن غيلان بن جرير. وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٥١) (٣٧٨) (١٩٥) وعبد الرزاق (٢٨٢١) (٧٨٢١) من طريق قتادة. كلاهما عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة، به مختصرًا ومطولا. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ١٩٨): في ترجمة عبد الله بن معبد ولا نَعرِفُ سماعه من أبي قَتادة. وحسن الحديث الترمذي. وقال النسائي: هذا أجود حديث عندي في هذا الباب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٣) في (ه): محمد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) في (هـ): ينتقص.

المعجم الصغير ﴿ ٨٧٧﴾

فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ»](١) فَقَالَ(٢) رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ امْرِيُ مُيَسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ»(٣).

(١) ما بين المعقو فتين سقط من (ه).

(٢) في (ه) زاد بعدها: له.

(٣) إسناده معلول: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٧٨) وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات»» (١/ ٦٣٤) وابن المقرئ في «معجمه» (١٢٢٨) وتمام في «فوائده» (١/ ٥٦) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٦٤٤) من طريق عباد بن علي السيريني، بهذا الإسناد.

قلت: مداره على عباد بن علي السيريني، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد وهم فيه. قال أبو الفتح الأزدي الحافظ، فيما نقله الخطيب «تاريخ بغداد» (١٢/ ٤٠٨): عباد ابن علي السيريني ضعيف. روى عن بكار بن محمد، عن أبي عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة حديثًا خطأ ووهم ووهم، وإنما رواه بكار بن محمد، عن الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، عن النبي على: «إن الله خلق الجنة، وخلق لها أهلًا»، فجعله عباد بن علي، عن بكار، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، كتبناه عنه إملاء من حفظه، ولا يصح.

وقال الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٥٣) عن عباد بن علي بن مرزوق، يرويه شيخ يعرف عباد بن علي بن مرزوق السيريني، وهو لم يكن عنده غيره... الحديث ووهم فيه وهمًا قبيحًا، وإنما رواه بكار بن محمد، عن الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة عن عائشة والمناه المناه ال

وقال الخطيب: ولم يكن عنده غير هذا الحديث الواحد. وقال الذهبي في عباد: المعمر الكبير، فيه ضعف.

قلتُ: فتبيَّن من كلام لأزدي، والدارقطني رحمهما الله، وهمه في هذا الحديث، ومعه علّة أخرى، وهي أن بكار بن محمد، ضعيف عامةً، وضعيف خاصةً في روايته، عن ابن عون. قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث روى أحاديث مناكير... وحدَّث عن ابن عون بما ليس من حديثه. «الميزان» (١/ ٣٤١) «اللسان» (٢/ ٣٣٣). وقال ابن حبان: لا يتابع على حديثه، حدَّث عن ابن =

### و ۸۷۸ ﴾ المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ [وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَرْطُبَانِ، بَصْرِيٌ] $^{(1)}$  إِلَّا يَكَارُ .

= عون والعمري أشياء معلولة لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. «الميزان» (١/ ٣٤١).

وأما رواية الثورى:

فقد أخرجها الخطيب «تاريخ بغداد» (٢١/ ٤٠٨) من طريق محمد بن سنان القزاز، عن بكار بن محمد بن سيرين، عن سفيان الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، وفيه: «إن الله تعالى خلق الجنة، وخلق لها أهلا، وخلق الها أهلاً، خلقهم لها في أصلاب آبائهم».

وقد تابع بكار بن محمد، جماعة رووه عن الثوري.

أخرجه مسلم (٣١) من طريق الحسين بن حفص، ومحمد بن يوسف.

وأخرجه النسائي (١٩٤٧) عن محمد بن منصور.

وأخرجه أبو داود (٤٧١٣) عن محمد بن كثير. أربعتهم عن سفيان الثوري. عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن خالتها أم المؤمنين عائشة قالت: أُتي رسول الله على بصبي من صبيان الأنصار، فصلَّى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدركه، قال: «أو غير ذلك يا عائشة، خلق الله على الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم». وأخرجه مسلم (٢٦٦٢) وابن ماجه (٨٢) من طرق عن طلحة بن يحيى، به.

وقوله: «اعملوا فكل ميسر». له شواهد، منها:

عن علي صَافِظ: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار»، فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر». أخرجه البخاري (٤٩٤٥) ومسلم (٢٦٤٧)

وعن سراقة بن مالك بن جعشم، عند مسلم (٢٦٤٨).

وعن جابر بن عبد الله، عند مسلم (٤/ ٢٠٤١).

وعن عمران بن حصين، عند مسلم (٢٦٤٩).

(١) زيادة من (ه).

المعجم الصغير ﴿ ٨٧٩ ﴾

٧٣٨ - صدننا عَبَّادُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْبُهْلُولِ الْكُوفِيُّ (') مَقَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي (') الْأَسْوَدِ، عَنْ هَاشِم ('') بْنِ الْبُهْلُولِ الْكُوفِيُّ (') مَقَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي مَوْلَى آلِ (') أَبِي ذَرِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْبَرِيدِ (' ) مَنْ أَبِي سَعِيدٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى آلِ (') أَبِي ذَرِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اللَّرِيدِ ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ التَّيْمِيِّ ، عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى آلِ ( ' ) أَبِي ذَرِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اللَّهُ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى الْخُوشِ ( َ ) فَعُلَى عَلَى الْخُوشِ ( آ ) .

(١) هكذا في الأصل ، وفي كتب التراجم محمد بن عثمان بن بهلول الكوفي، «الميزان» (٢/ ٣٦٦).

(٢) سقطت من (ع).

(٣) في (ه): هشام.

(٤) البريد: بفتح الموحدة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة. أبو علي الكوفي ثقة، إلى أنه رُمِي بالتشيع. «تقريب التهذيب» (١/ ٥٧٠).

(٥) سقطت من (ع).

(٦) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٨٠) والحاكم في «المستدرك» (٢٦) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٧٠) من طريق هاشم بن البريد، عن أبي سعيد التيمي، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه شيخ المصنف، عباد بن سعيد الجعفي الكوفي. مجهول لم يروي إلا عن محمد بن عثمان بن بهلول. وعنه المصنف، وترجم الذهبي له في «الميزان» (7/ 7) وساق له حديثًا ثم قال: فهذا باطل، والسند إليه ظلمات، وقال ابن الجوزي: هذا حديث باطل لا يصح، أكثر رواته مجاهيل. وشيخه محمد بن عثمان بن بهلول، لم أجد له ترجمة، وشيخه صالح بن أبي الأسود، ضعيف «الميزان» (7/ 7/ 8) وأبو سعيد التيمي، وهو دينار أبو سعيد عقيصًا، أو عقيصاء التيمي، ضعفه غير واحد. وتعقب ابن حجر الذهبي فقال: وقد أخرج له الحاكم في «المُستَدرَك» وقال: ثقة مأمون ولم يتعقبه المؤلف في «تلخيص المستدرك». «اللسان» (7/ 7). وثابت، مولى أبي ذر، لم أجده. ووقع عند الحاكم، عن أبي ثابت، مولى أبي ذر. قالألقاب» = قلتُ: وهو الصواب لما في كتب التراجم، انظر «الكنى والألقاب» =

﴿ ٨٨٠﴾ ﴿ المعجم الصغير ﴿

لَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي (١) الْأَسْوَدِ، وَأَبُو سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ يُلَقَّبُ عَقِيصًا، كُوفِيُّ.

٧٣٩ - مرنا(٢) عَبَّادُ [بْنُ مُحَمَّدِ] (٣) بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ» (١٤). لَمْ يَرُوهِ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا الْحَكَمُ. تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ .

## مَنِ اسْمُهُ عَيَّاشٌ

٧٤٠ - صدننا عَيَّاشُ بْنُ تَمِيمِ السُّكَّرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَالِكِ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَالَا عَالَاللّهُ عَلَالَالْمُ اللّهُ عَلَالَالْمُ اللّهُ عَلَالَالْمُ اللّهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالْمُ اللّهُ عَلَالَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

= (ص: ١٧٦). وينظر سماعه من أم سلمة، وضعف الحديث الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٨٠٢).

وفي الحكم على من كفر بآية من القرآن قال الشَّافِعِي رَخَّلَللهُ في «الأم» (٢/ ١٢٠): ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرًا، وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد رَخِّلَللهُ وما قال عكرمة فيه أوضح.

وقال أبو حيان الأندلسي في «تفسيره» (١/ ٤٩٣): وأجمع المسلمون على أن من كفر بآية من كتاب الله، فهو كافر.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>۲) (ز): [۷۷/ ب].

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: لضعف حفص بن عمر العدني. «التقريب».

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٨٨١ ﴾

 $(1)^{(1)}$  الْأَهْلِيَّةِ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرِ إِلَّا مَخْلَدٌ.

٧٤١ - حدثنا عَيَّاشُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ

(١) في (م): «عن أكل لحوم الحمر». يعني الأهلية بدلًا من: «عن لحوم الحمر الأهلية».

(٢) صحيح: أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» (٧٦٦٠) والطبراني «الأوسط» (٤٨٨٣) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٢١٣) من طريق مخلد بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣١٥٥) ومسلم (٢٧) من طريق عبد الواحد بن زياد.

وأخرجه البخاري (٤٢٢٠) من طريق عباد.

وأخرجه مسلم (٢٦) (١٩٣٧) من طريق علي بن مسهر.

وأخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» (٧٦٦٣) من طريق أبي معاوية.

وأخرجه النسائي (٤٣٣٩) وأحمد في «المسند» (١٩٤٠٠) (٣٢/ ١٤٣) والشافعي (٥٩٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٨٧٢٢»، وأبو عوانة (٧٦٦٤) من طريق سفيان.

خمستهم، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، بلفظ: «أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي، قال: وبعضها نضجت، فجاء منادي النبي على: «لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، وأهرقوها». قال ابن أبي أوفى: «فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة».

وأخرجه البخاري (٤٢٢١) (٤٢٢١) (٤٢٢١) ومسلم (٢٨) وغيرهم، من طريق عدي بن ثابت عن عبد الله بن أبي أوفى رفي ، به.

وفي الباب عن على بن أبي طالب أخرجه البخاري (٢١٦) ومسلم (١٤٠٧).

وعن أبي ثعلبة، أخرجه البخاري (٥٥٢٧) ومسلم (١٩٣٦).

وعن ابن عمر، أخرجه البخاري (٥٢١) ومسلم (٥٦١).

وعن البراء، أخرجه البخاري (٤٢٢١) ومسلم (١٩٣٨).

وعن ابن عباس، أخرجه البخاري (٤٢٢٧) ومسلم (١٩٣٩)

وعن سلمة بن الأكوع، أخرجه البخاري (١٩٦٦) ومسلم (١٨٠٢)

وعن أنس أخرجه البخاري (١٩٤٥) ومسلم (١٩٤٠).

و ٨٨٢ ﴾ المعجم الصغير

يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ الْخَفَّافُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْع، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ (١)، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» (٢).

لَهْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ. تَفَرَّدَ بِهِ الْخَفَّافُ.



(١) في (م): (أربعة عشر) بدلًا من: (أربع عشرة).

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (۲۸۸۲) والبيهةي في «السنن الكبرى» (۱۹۲۹۳) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن إسماعيل بن مسلم، بهذا الإسناد. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف، «التقريب». وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٥٩): رواه المصنف في «الصغير»، و«الأوسط»، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه. وضعف الحافظ ابن حجر، الحديث، انظر «فتح الباري» ابن حجر (٩/ ٢٤١). وله شاهد من حديث عائشة، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٥٩٥٧) من طريق عطاء، عن أم كرز، وأبي كرز، قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا، فقالت عائشة في «لا، بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين». وسنده منقطع عطاء، من أم كرز قاله ابن المديني. «جامع التحصيل» وعشرين». والنظر «الإرواء» (٤/ ٣٩٦).

وفى الباب عن سمرة، بلفظ: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع...» الحديث. عند الترمذي (١٥٢٢) وأبو داود (٢٨٣٧). وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في الأضحية.

🥻 المعجم الصغير 🖟 ٨٨٣

## مَنِ اسْمُهُ عِيسَى

٧٤٧ - حدثنا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ السِّمْسَارُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّة، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِفَكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى قَلَاثٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِفَكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَلَاثٍ وَسَعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَا تِلْكَ الْفُرْقَةُ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» (١٠).

(۱) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (۷۸٤٠) (٤٨٨٦) والعقيلي في «الأسناد. «الضعفاء» (۲/ ۲۲۲) من طريق وهب بن بقية عن عبد الله بن سفيان، بهذا الإسناد. فيه عبد الله بن سفيان الخزاعي. قال العقيلي: عن يحيى بن سعيد ولا يتابع على حديثه وقال: . . . ليس له من حديث يحيى بن سعيد أصل، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الأفريقي.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٥١٥) والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٠١) من طريق موسى بن إسماعيل، عن خلف بن ياسين الزيات، عن الأبرد بن الأشرس، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك ، بلفظ: «تفرق أمتي على سبعين أو إحدى وسبعين فرقة، كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة»، قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: «الزنادقة وهم القدرية». وإسناده ضعيف جدًّا. قال الذهبي: هذا موضوع، وهو كما ترى متناقض. «الميزان» (١/ ٦٦٣) وقال العقيلي عن خلف بن ياسين: هو وشيخه مجهولان بالنقل، والحديث غير محفوظ، وساقه بلفظ غير متناقض. «اللسان» (٣/ ٤٧٣). وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٠١) من طريق يحيى بن يمان، عن ياسين الزيات، عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس، به. وقال العقيلي: وهذا حديث لا يرجع منه إلى صحة، ولعل ياسين أخذه عن أبيه، أو عن أبرد هذا، وليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى بن سعيد ولا من حديث سعد. والحديث له طرقٌ أخرى عن أنس بن مالك.

#### = الطريق الأول: قتادة عن أنس.

أخرجه ابن ماجه (٣٩٩٣) وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢/ ١) (٦٤) ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» (٢٤٩٩) (٢٥٠٠) عن هشام بن عمار.

والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (٢٤) والصفدي في «الوافي بالوفيات» (١/ ٣٣٣) من طريق عبد الملك بن الإصبع. كلاهما من طرق عن الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس بن مالك، به.

إسناده ضعيف لضعف في هشام بن عمار فإنه لما كبر صار يتلقن. وأيضًا فقد حصل عليه خلاف آخر، كما سيأتى في حديث ابن مسعود. والطريق إلى عبد الملك بن الإصبع، فيه شيخ الطبراني، مجهول، وهو أحمد بن محمد بن هاشم.

والوليد بن مسلم مشهور بتدليس التسوية، وقد عنعن في الحديث. قال الدارقطني: الوليد بن مسلم يرسل في أحاديث الأوزاعي، عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ أدركهم الأوزاعي مثل نافع والزهري وعطاء، فيسقط الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي، عن نافع والزهري وعطاء. وأيضًا عنعنة قتادة وهو مشهور بالتدليس.

الطريق الثاني: زياد بن عبد الله النميري، عن أنس:

أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ١٢٠) من طريق زياد بن عبد الله النميري عن أنس، به. وإسناده ضعيف لضعف زياد النميري. «التهذيب».

الطريق الثالث: سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك:

أخرجه أحمد في «المسند» (١٩/٢٦٤) (١٢٤٧٩) وغيره، عن حسن، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، به. وإسناده ضعيف لأمرين: ضعف ابن لهيعة، وسعيد بن أبي هلال روايته عن أنس مرسلة. قاله المزي وابن حجر في «التهذيب».

الطريق الرابع: يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك:

أخرجه المروزي في «السنة» (٥٥) وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣٩١٥) (٣/ ٣٢٧) والطبري في «التفسير» (٥/ ٢٤٧) واللالكائي في «شرح أصول الأعتقاد» (١/١٠١) وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (١٨) وأبو يوسف الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٣٨٧) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٢٨٧) وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٣/ ٥٧) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» =

= (70/ ٧٣) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤١٩) من طرقٍ عن الأوزاعي. وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (٤١٢٧) من طريق عكرمة.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٦٦) من طريق محمد بن يعقوب.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤١٩) من طريق عمرو بن سعد.

أربعتهم عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك، مطولًا. وفيه: «إن بني إسرائيل تفرقوا على واحد وسبعين فرقة، وإن هذه الأمة – يعني: أمته – ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة»، فقلنا: يا نبي الله، من تلك الفرقة؟ قال: «الجماعة». وعند أبي يعلى: «قال يزيد الرقاشي: فقلت لأنس: يا أبا حمزة، وأين الجماعة؟ قال: مع أمرائكم، مع أمرائكم». ووقع عند المروزي، والبيهقي، وأبو نعيم في «الحلية»، وابن عساكر، أن لفظة «الجماعة» من قول يزيد الرقاشي. وفي رواية يعقوب بن سفيان عند أبي القاسم الأصبهاني: «وإن أمتي ستفترق على كذا وسبعين فرقة»، وفي روايته: فقيل: يا رسول الله، وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال: «الجماعة» ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوأً ﴾ آل عمران الآبة ١٠٠٠. وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبان الرقاشي الترمذي والذهبي وابن حجر. وقال ابن حبان: غفل عن أخل يزيد بن أبان الرقاشي الترمذي والذهبي وابن حجر. وقال ابن حبان: غفل عن حفظ الحديث شغلًا بالعبادة، حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة التعجب. «التهذيب». الطريق الخامس: عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

أخرجه أبو يعلى «المسند» (٣٩٣٨) (٣٩٤٤) وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٢٧) والآجري في «الشريعة» (٢٧) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٧١) من طريق مبارك ابن سحيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، به. ولفظ ابن عدي: «والذي نفسي بيده، لتفترقن في الحنيفية على ثلاث وسبعين فرقة، فيكون اثنتان وسبعون في النار، وفرقة في الجنة». وإسناده ضعيف لضعف مبارك بن سحيم. قال البخاري: منكر الحديث. الطريق السادس: زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك:

أخرجه الآجري في «الشريعة» (٣٠٩/ ١) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٩) وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٣/ ٢٢٦) من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن زيد بن أسلم، عن أنس =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ.

٧٤٣ - مدننا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْمَانَ بْنِ سِنَانٍ (١) الْقُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْمَانَ بْنِ سِنَانٍ (١) الْقُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا كَعْبُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي قَالَ: ثَنَا كَعْبُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (أَلَا إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هُرَيْرَةَ رَخِيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (اللَّهِ عَلَيْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَرَيْرَةَ رَخِيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَي أُمِّتِي مِنْ بَعْدِي، [أَلَا إِنَّهُ] (٣) يَقْتُلُ الدَّجَّالَ لَبِي قَالًا إِنَّهُ خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي، [أَلَا إِنَّهُ] (٣) يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيُكِيدُ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَتَضَعُ (٤) الْخُرْبُ أَوْزَارَهَا، أَلَا فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ، وَيَكْمِرُ الصَّلِيبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَتَضَعُ (٤) الْخُرْبُ أَوْزَارَهَا، أَلَا فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ،

= ابن مالك رَوْقِيْقَ مطولًا. وإسناده ضعيف لضعف، نجيح بن عبد الرحمن السندي. «التهذيب».

الطريق السابع: سليمان بن طريف، عن أنس بن مالك:

أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٦) وابن بطة في « الإبانة الكبرى» (٢٧٠) من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن طريف، عن أنس، به. وإسناده ضعيف لضعف طريف ابن سلمان، ويقال: سلمان بن طريف أبو عاتكة البصري. «التهذيب». وقال الشيخ الألباني لَخِلُلْلُهُ: وابن طريف هذا لم أجد له ترجمة.

قلتُ: مع أن هذا الراوي من رجال «التهذيب».

الطريق الثامن: الزبير بن عدي، عن أنس:

أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (٢٤) من طريق بشر بن الحسين، عن الزبير بن عدي، عن أنس، به.

وسنده ضعيف جدًّا من أجل، بشر بن الحسين، قال البخاري: فِيهِ نَظر. «اللسان» (١٦٠٩).

وفي الباب عن عدد من الصحابة، وقد خرجته في كتاب «حجج القرآن»، فليراجع.

- (١) في (م)، (ع): سيار.
- (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
- (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
  - (٤) في (ه)، (ع): ويضع.

فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا كَعْبُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا مُحَمَّدٌ. تَفَرَّد بِهِ ابْنُ عُقْبَةَ.

(۱) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٨٩٨) ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ٥٠٢) بسنده ومتنه.

قلتُ: وفيه شيخ المصنف مجهول، ترجم له الخطيب، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا. «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۲۰۲). وشيخه محمد بن عقبة ضعفه أبو حاتم وترك أبو زرعة حديثه، وقال: لا أحدث عنه. «التهذيب». ومحمد بن عثمان بن سيار، ويقال: ابن سنان، قال الدارقطني: مجهول. «التهذيب».

وأخرجه البخاري (٢٢٢٢) (٢٤٧٦) (٣٤٤٨) ومسلم (١٥٥) (٢٤٢) والترمذي وأخرجه البخاري (٢٢٢) (٢٤٢) (١٠٩٤) ومسلم (١٥٥) وابن حبان (٦٨١٨) وابن منده في «الإيمان» (٤٠٠) (٤١٠) من طرق عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله على: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد».

وأخرجه البخاري (٣٤٤٢) ومسلم (١٤٣) (٢٣٦٥ وأبو داود (٤٦٧٥) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة يرفعه بلفظ: «أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي».

وأخرجه أحمد في «المسند» (٧٩٧٠) (٣٥٠ / ٣٥٠) وغيره، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام». وخالفه يزيد بن هارون، فجعله موقوفًا.

أخرجه أحمد في «المسند» (۷۹۷۱) (۲۳/ ۳۵۰) (۷۹۷۸) (۳۵۸ / ۳۵۸) عن يزيد بن هارون، عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد أيضًا في «المسند» (٩١٢١) (٩١٠) وغيره، من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، من قوله.

٧٤٤ - حدثنا عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَزَارِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ رُشَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَصْبَحَ حَزِينَا عَلَى (٢) الدُّنْيَا أَصْبَحَ سَاخِطًا ابْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو اللهَ تَعَالَى، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ، فَإِنَّمَا (٣) يَشْكُو اللهَ تَعَالَى، وَمَنْ أَعْطِيَ الْقُرْآنَ تَصَعْضَعَ لِغَنِيِّ لِيَنَالَ مِمَّا فِي يَدَيْهِ (٤) أَسْخَطَ الله عَلَيْهِ (٥)، وَمَنْ أَعْطِيَ الْقُرْآنَ فَذَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ (٦) اللهُ (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا وَهْبُ وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ.

(١) في (م)، (ع): (وهب الله) بدلًا من: (وهب) في الموضعين. والمثبت هو الصواب لما في كتب التراجم.

.[i /VA]:(;)(Y)

(٣) في (ع) زاد بعدها: هو.

(٤) في (م): (لينال ما في يديه)، في (ه): (ينال مما في يده) بدلًا من: (لينال مما في يديه). يديه).

(٥) سقطت من (ه)، (ع).

(٦) أبعده.

(٧) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ٣٣٩) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٥٧١) من طريق وهب بن راشد، عن مالك بن دينار، عن أنس بن مالك، به.

قلتُ: وفيه وهب بن راشد. وهو ضعيف جدًّا، قال أبو حاتم: منكر الحديث حدث بأحاديث بواطيل. «اللسان» (٨/ ٣٩٨) وقال ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٧٥): وهب بن راشد شيخ يروي عن مالك بن دينار العجائب، لا يحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۱۱۱۱) والشاشي في «المسند» (۲۰۹) من طريق بشر بن عبيد الدارسي، عن عبيد الله بن موسى بن معدان، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، به. وسنده ضعيف جدًّا.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٨٨٩ ﴾

## مَنِ اسْمُهُ عَمْرٌو (١)

= وقال العقيلي: عبيد الله بن موسى بن معدان كوفي مجهول ينقل الحديث، حديثه منكر، لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.

وقال ابن عدي: وبشر الدارسي منكر الحديث عن الأئمة، بَيِّنُ الضعف جدًّا.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٥٧٢) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٣٣) من طريق محمد بن القاسم عن شقيق بن إبراهيم عن سفيان الثوري عن طلحة ابن مصرف عن شمر بن عطية عن ابن مسعود، به. وسنده ضعيف جدًّا.

قال ابن الجوزي: فيه محمد بن القاسم الطالكاني، قال أبو عبد الله الحاكم: كان يضع الحديث.

وقال ابن حبان: روى عن أهل خراسان أشياء لا يحل ذكرها في الكتب، ويأتي في الأخبار بما - يشبه الحلق - [يشهد الخلق] على بطلانه.

- (١) كتب في حاشية (ز): أول التاسع بأجزاء المهذب بن ريذة.
  - (٢) سقطت من (م)، (ه)، (ع).
- (٣) عين لامة: قال الخطابي: المراد به كل داء أو آفة تلم بالإنسان من جنون وخبل، وقيل: أي: من كل عين تصيب بسوء. « فتح الباري» (٦/ ٤١٠)، «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (٥/ ٢٢٥).
- (٤) **حديث صحيح**: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٢٧٥) (٤٨٩٩) من طريق الفريابي بهذا الإسناد. وقال المصنف: المشهور الثوري، عن منصور، عن المنهال. =

#### المعجم الصغير

۸٩٠ }

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ.

= قلتُ: فيه شيخ المصنف، مجهول، انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٤٥٢). وابن أبي ليلى الأنصاري - هو محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن. ترجم له الحافظ بصدوق سيئ الحفظ جدًّا. والفريابي أخطأ في شيء من حديث سفيان. قاله الحافظ.

قلتُ: خالفه جماعة فقالوا: عن منصور، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.

أخرجه البخاري (٣٣٧١) وفي «خلق أفعال العباد» (٤٥٤) (٥٥٦) وأبو داود (٤٧٣٧) وابن والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠٠٧) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٠٠٧) وابن حبان (١٠١٣) من طريق جرير.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١٠٧٧٨) (٧٦٧٩) وأحمد في «المسند» (٢١١٢) (٤/ ٢٠) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٣٤) من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه عبد الرزاق (۷۹۸۸) وعنه أحمد في «المسند» (۲۶۳۶) (۶/ ۲۵۳) و من طريقه الترمذي (۲۰۲۰).

وأخرجه ابن ماجه (٣٥٢٥) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٠٦) من طريق وكيع، وأبي عامر.

وأخرجه الطحاوي (٢٨٨٥) «مشكل الآثار» من طريق مؤمل بن إسماعيل.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٥٧٨) من طريق عبيدة بن حميد.

وأخرجه الحاكم (٤٧٨١) من طريق موسى بن أعين. كلهم عن سفيان الثوري، به. وزاد بعضهم: وكان يقول: «كان إبراهيم أبي يعوِّذُ بهما إسماعيل وإسحاق». وليست عند البخاري.

وأخرجه الترمذي (٢٠٦٠) وأحمد في «المسند» (٢١١٢) (٤/ ٢٠) وابن أبي شيبة (٢٣٥٧) والبغوي (١٤١٧) من طريق يعلى بن عبيد، عن منصور، عن المنهال، به.

وأخرجه ابن حبان (١٠١٢) والمصنف في «الكبير» (١٢٢٧١) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال، به.

المعجم الصغير ﴿ ٨٩١ ﴾

٧٤٦ - صدننا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ [أَبُو عَبْدِ اللهِ] (١)، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثَنَا (٢) مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، أَنَّ أَبَا الْحُوَيْرِثِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ لَا شَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَ لَأَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ لَا شَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَ لَأَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْتَدَ عَنْ دِينِهِ، وَمَنْ كَانَ يُحِبُ لِلَّهِ وَيُبْغِضُ لِلَّهِ عَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ عَلْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ لِلَهِ عَنْ لِلَّهِ عَنْ لِلَّهِ وَيُعْفِضُ لِلَّهِ وَيُعْفِضُ لِلَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَيُعْفِضُ لِلَّهِ وَيُعْفِضُ لِلَّهِ عَنْ أَنْ يَرْتَدَ عَنْ دِينِهِ، وَمَنْ كَانَ يُحِبُ لِلَّهِ وَيُعْفِضُ لِلَّهِ وَيُعْفِضُ لِلَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ يَرْتَدَ عَنْ دِينِهِ، وَمَنْ كَانَ يُوتِهُ لِلَهِ وَيُعْفِضُ لِلَهِ وَيُرْبُولُهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْتَدَ عَنْ دِينِهِ، وَمَنْ كَانَ يُوجِبُ لِلَهِ وَيُعْفِضُ لِلَهِ وَيُعْفِضُ لِلَهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللل

(١) زيادة من (ه).

(٢) في (ه)، (ع): أنا.

(٣) حديث صحيح: أخرجه ابن نصر المروزي في «الصلاة» (٤٦٨) والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٣٤٤) والمصنف في «الأوسط» (٤٩٠٥) وفي «الكبير» (٧٢٤) من طريق ابن أبي مريم، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، ضعيف «التهذيب». والراوي عنه موسى بن يعقوب، قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ. حدثني، قال: أخبرني نعيم ابن عبد الله المجمر، أن أنس بن مالك.

وأخرجه البخاري (١٦) (١٦) و مسلم (٤٣) (١٧) والترمذي (٢٦٢٤) وأحمد في «المسند» (١٦٠) (١٢) وأبو يعلى (٢٨١٣) وابن حبان (٢٣٨) وابن منده في «الإيمان» (٢٨١) والبيهقي في «الشعب» (٤٠٥) ، وغيرهم من طرق عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، عن أبوب، عن أبي قلابة.

وأخرجه البخاري (٢١) (٢٠٤١) ومسلم (٤٣) (٦٨) والنسائي (٤٩٨٨) وابن ماجه (٤٩٨٨) وأحمد في «المسند» (١٦٧) (٢٠/ ١٦٧) وابن المبارك في «الزهد» (٨٢٧) والطيالسي (١٩٥٩) وابن منده في «الإيمان» (٢٨٢) وأبو يعلى (٢٠٠١) (٣٠٠١) (٢١٢٣) (٢٢٢) (١٦٢٣) (١٦٢٣) وغيرهم من طرق، عن شعبة، عن قتادة.

وأخرجه مسلم (٤٣) (٦٨) وابن حميد (١٣٢٨) وأحمد في «المسند» (١٢٧٨٣) (٢٠/ ١٨١) وأبو يعلى (٣٢٧٩) وابن حبان (٢٣٧) وابن منده (٢٨٣) والبيهقي = المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِ نُعَيْمٌ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا؛ وَإِنَّمَا سُمَيَّ الْمُجْمِرَ لِأَنَّهُ كَانَ يُبَخِّر (١) قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَهُوَ مِنْ مَوَالِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَوْفِي (٢). وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ إِلَّا مُوسَى. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ.

٧٤٧ - صدننا عَمْرُو بْنُ حَازِم (٣) أَبُو الْجَهْمِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالتَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالتَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالتَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحُقِّ (٤) وَعُلِيْ : «لَا يَمْنَعُنُ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحُقِّ (٤) وَعُلِيْ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا يَمْنَعُنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحُقِّ (٤) إِذَا رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ (٥)» (٦).

<sup>=</sup> في «شعب الإيمان» (١٦٢٤) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت.

وأخرجه النسائي (٤٩٨٩) من طريق حميد الطويل.

وأخرجه النسائي (٤٩٨٧) وأحمد في «المسند» (١٣٩٦٠) (٢١/ ٣٨٧) من طريق طلق بن حبيب.

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٢٠) من طريق أبان بن يزيد العطار.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٩٥١٢) من طريق محمد بن قيس. كلهم عن أنس بن مالك، بلفظ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار». وليس فيه: «يبغض».

<sup>(</sup>١) في (ه): يجمر.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حبان (٥/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) في (ع): خازم.

<sup>(</sup>٤) في (م): الحق.

<sup>(</sup>٥) في (م): (وسمعه) بدلًا من: (أو سمعه).

<sup>(</sup>٦) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٩٠٦) بسنده و متنه. و فيه سليمان بن عبد الرحمن، وهو صدوق يخطئ.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١١٠١٧) (١١/ ٦١) عن ابن أبي عدي. وأحمد =

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ التَّيْمِيِّ إِلَّا عِيسَى](١).

٧٤٨ - حدثنا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرِيقَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، أَوْ حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الشَّمْسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الشَّمْسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الشَّمْسُ، فَقَامَ

= في «المسند» (١١٤٢٨) (١١٤٩٨) عن يحيى. كلاهما عن التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سمعته»، وقال عن أبي سميد، به، وزاد بعضهم: فقال أبو سميد: «وددت أني لم أكن سمعته». أبو نضرة: «وددت أني لم أكن سمعته».

وأخرجه أحمد في «المسند» (١١٨٦٩) (١٨/ ٣٧٤) والطيالسي (٢١٥١) وابن حبان (٢٧٨) والبيهقي في «الشعب» (٧٥٧٢) من طريق طريق شعبة، عن قتادة.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١١٤٢٨) (١٨/ ٢١) والطيالسي (٢١٥٨) وأبو يعلى (٢١٥٨) (١٢١٢) من طريق المستمر.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١١٨٣١) (١٨/ ٣٤٦) وابن حبان (٢٧٥) والبيهقي في «الشعب» (٧٥٧) من طريق الجريري.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١١٤٠٣) (١١٧/ ٤٩٠) وابن حميد (٨٦٩) والبيهقي في «الشعب» (٧٥٧٣) من طريق أبي مسلمة. أربعتهم عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي على قال: «لا يمنعن أحدًا منكم مخافة الناس أو بشر، أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه، أو رآه أو سمعه». فقال أبو سعيد: «فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في الشر».

وأخرجه الترمذي مطولًا (٢١٩١)، وابن ماجه (٤٠٠٧) وأخرجه أحمد في «المسند» (١١٦٧) (١١ / ٢١٤) من طريق حماد، عن علي بن زيد، عن الحسن، أن أبا سعيد الخدري... به. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان، ولانقطاعه، الحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، (م)، والمثبت من (هـ)، (ع).

ي ٨٩٤ ﴾ المعجم الصغير

فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ، ثُمَّ سَارَ قَلِيلًا، ثُمَّ نَزَلَ، ثُمَّ أَمَرَ<sup>(۱)</sup> الْمُؤَذِّنَ فَأَذَنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى، وَرَجُلٌ فِي نَاحِيَةٍ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ<sup>(۲)</sup> أَنْ تُصَلِّيَ؟»، فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَيْسَ لَنَا مَاءٌ. فَقَالَ: «تَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِذَا أَتَيْتَ الْلَاءَ فَاغْتَسِلْ»<sup>(۳)</sup>.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا بَقِيَّةُ. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ.

٧٤٩ - حدثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمِ الْفَوْزِيُّ الْحِمْصِيُّ (٤) [الزُّبَيْدِيُّ] (٥)

<sup>(</sup>١) في (م)، (ه)، (ع): (فأمر) بدلًا من: (ثم أمر).

<sup>(</sup>۲) (ز): [۸۷/ ب].

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: وفي الإسناد شيخ المصنف، مجهول. قال الألباني كَلِّللهُ: لم أجد له ترجمة. «الصحيحة» (٤/ ٥٧٦) وانظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٤٥٦). أخرجه البخاري (٣٤٤) (٣٤٨) ومسلم (٢٨٦) والنسائي (٢٢١) وأحمد في «المسند» (١٩٨٩) (١٩٨٩) (١٣١) والبزار في «مسنده» «٤٨٥) وابن أبي شيبة «المسند» (٢٥٧١) (١٩٥٩) (١٩٠١) والطيالسي (١٩٥٨) والطحاوي (١/ ٢٠١) وابن خزيمة (١١٠١) (١٩٨١) (١٩٨٩) وعبد الرزاق (١٩٥٧) والدارمي (١٤٧١) وابن حبان (١٣٠١) (١٣٠١) وابن المنذر في «الأوسط» (١٧٦) (١٩٠٩) والمصنف في «الكبير» (١٣٠١) (١٣٠١) والدارقطني (١/ ٢٠١) وأبو نعيم في «الدلائل» (٢٧٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٢) من طرق عن عوف الأعرابي به، عن أبي رجاء، مطولًا. وفيه أن رسول الله وي رأى رجلًا معتزلًا لم يصل في القوم، فقال: «يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟»، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «اذهب فأفرغه بالصعيد فإنه يكفيك». و أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذهب فأفرغه العطاردي، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، به.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ع)، في (م): الزيني.

المعجم الصغير ﴿ ١٩٥﴾

بِحِمْصَ (١) قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ النَّبِيّ وَهُوَ غَضْبَانُ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ أَبُو الْأَشْهَبِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ (٣). تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ.

(١) سقطت من (م).

(٣) في (ه): (الإسماعيلي) بدلًا من: (إلا إسماعيل).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف، فيه عمرو بن محمد الفوزي، وشيخه عبد الجبار بن سليم مجهولان، ترجمه السمعاني لهما ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلًا. «الأنساب» (٤/ ٤٠٧). وابن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وشيخه هنا جعفر بن الحارث، وهو واسطى. وأيضًا فجعفر بن الحارث ضعيف «اللسان» (۲/ ٤٤٧). أخرجه البخاري (٧١٥٨) و مسلم (١٧١٧) من طريق شعبة. وأخرجه مسلم (١٧١٧ والترمذي (١٣٣٤) والنسائي في «الكبرى» (٥٤٠٦) والبزار (٣٦١٨) من طريق أبي عوانة. وأخرجه مسلم (١٧١٧) والنسائي في «الكبرى» وأحمد في «المسند» (۲۰۳۸۹) (۳۲ ، ۳۰) (۵۹۲۳) والبزار (۳٦۱۹) وابن الجارود في «المنتقي» (٩٩٧) وابن حبان (٦٣ · ٥) و (٩١٤) من طريق هشيم . وأخرجه مسلم (۱۷۱۷) وأبو داود (۳۵۸۹) وأحمد في «المسند» (۲۰۳۷۹) (۳۶/ ١٤) من طريق سفيان الثوري. وأخرجه مسلم (١٧١٧) من طريق حماد بن سلمة، وزائدة. وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٣٩٣) (٣٤/ ٣٦) والحميدي (٧٩٢) وابن ماجه (۲۳۱٦) من طريق سفيان بن عيينة. وأحمد في «المسند» (۲۰٤٦٧) (۳٤/ ١١٦) عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي. كل هؤ لاء عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي عَلَيْ بمثل حديث أبي عوانة: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان». وعند أحمد، عن سفيان: «لا ينبغي للقاضي»، وقال سفيان مرة: «للحاكم».

#### المعجم الصغير

• ٧٥٠ - مد ثنا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو الْعَمِّيُّ النَّخَّاسُ الْبَصْرِيُّ ('') قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْيُّ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْخُرَيْيُّ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْخُرَيْيُّ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْخُرَيْيُ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْخُرَيْيُ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كَبِيرٌ ضَرِيرٌ (٣) شَاسِعُ الدَّارِ (٤) ، وَلَا قَائِدَ لِي ، فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً ؟ قَالَ: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: «عَمْ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً » (٥) .

(١) سقطت من (م).

(٢) في (ع): يحيى.

(٣) في (م)، (ه) زاد بعدها: البصر.

(٤) شاسع الدار: أي: بعيد الدار. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٤٧٢).

(٥) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٥٥٢) وابن ماجه (٧٩٢) وأحمد في «المسند» (٥) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (١٤٨٠) وابن خزيمة (١٤٨٠) والمصنف في «الأوسط» (٤٩١٤) والبيهقي في «السنن» (٣/ ٥٨) ، وغيرهم من طرق، والحاكم (١/ ٢٤٧) (٣/ ٢٣٥) والبيهقي في «السنن» (٣/ ٥٨) ، وغيرهم من طرق، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عمرو ابن أم مكتوم، به.

قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف، لجهالة شيخ المصنف. انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٤٥١)، وعبد الرحمن بن عبد الله الجزرى، ترجم له الحافظ بمقبول. وعلّة أخرى وهي الانقطاع، أبو رزين – وهو مسعود بن مالك الأسدي – لم يسمع من ابن أم مكتوم. «جامع التحصيل» (ص ٣٤٣).

وقد حصل خلاف على أبي رزين:

فأخرجه أبو داود (٥٥٣)، والنسائي (٨٥١) وفي «الكبرى» (٩٢٤) وابن خزيمة (٩٤٨) من طريق زيد بن أبي الزرقاء. وأخرجه النسائي (٨٥١) وفي الكبرى (٩٢٤) من طريق قاسم بن يزيد. وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥) عن حماد بن أسامة. ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك ابن أم مكتوم، به. وإسناده منقطع ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك ابن أم مكتوم.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ.

٧٥١ - حدثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ الرِّقاعِيُّ (١) الْأَصْبِهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

و أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۹۰۱) من طريق عن زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أم مكتوم، به. فأسقط عبد الرحمن بن أبي ليلى من الإسناد، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم، وله شاهد بإسناد صحيح» ووافقه الذهبي. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۸۲۰)، والحاكم في «المستدرك» (۱۲۷۳) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن أم مكتوم، به. وقال الحاكم: لا أعلم أحدًا قال في هذا الإسناد: عن عاصم، عن زر غير إبراهيم بن طهمان، وقد رواه زائدة وشيبان وحماد بن سلمة وأبو عوانة وغيرهم عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۷۶۳) ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (۳٪ ۱۲۰۰) والطحاوي في «مشكل الآثار» (۸۹۰) من طريق عمرو بن مرة، عن أبي مرزين، عن أبي هريرة.

وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم (٦٥٣) ، بلفظ: أتى النبي على رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟»، قال: نعم، قال: «فأجب».

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٥٤٩١) (٢٤/ ٢٤٥) والطحاوي في « مشكل الآثار» (٥٠٨٧) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن أم مكتوم، أن رسول الله التي المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: «إني لأهم أن أجعل للناس إماما، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه»، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلًا، وشجرًا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: «أتسمع الإقامة؟» قال: نعم، قال: «فأتها». وينظر سماع عبد الله بن شداد من ابن أم مكتوم.

(١) في (هـ): الرفاعي.

المعجم الصغير المعجم

إِبْرَاهِيمَ الْجِيرَانِيُّ (۱)، (ح) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ (۲) الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَا (۳): ثَنَا بَكُرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا عَيَّاشٍ الْكُلَيْبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ (مَنْ مَاتَ وَهُو يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا بَكُرٌ وَشَيْخٌ [آخَرُ](٥) مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ حَنَفِيٌّ (٦).

(۱) في (ه) زاد بعدها: ثنا بكر بن بكار.

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ دَخَلَ الْجُنَّةَ»(٤).

(٢) في (ه)، (ع): الجارودي.

(٣) في (م): قال.

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (٢/ ٣٧٤) (٣/ ٢٣٦) من طريق بكر بن بكار، بهذا الإسناد.

قلتُ: بكر بن بكار أبو عَمْرو القيسي، ضعيف «اللسان» (٢/ ٣٣٩). وعياش الكليبي لم يسمع من أنس، قاله ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٩٣).

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ١٧٤) من طريق شعبة، به.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ١٧٤) من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، عن صدقة بن يسار، عن أنس بن مالك، به. وينظر سماع صدقة بن يسار الجزري المكى من أنس.

وأخرجه البخاري (١٢٨) ومسلم (٣٢) وغيرهم، من طريق قتادة، عن أنس بن مالك، بلفظ: أن رسول الله قال لمعاذ: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار».

وفي الباب عن عبادة بن الصامت، بلفظ: «من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، حرم الله عليه النار» عند البخاري (٣٤٣٥) ومسلم (٢٨). وعن أبي هريرة، عند مسلم (٢٧).

(٥) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

(٦) سقطت من (ه).

🥻 المعجم الصغير 🥻 ۸۹۹

### مَنِ اسْمُهُ عُمَارَةً

٧٥٢ - صدننا أَبُو رِفَاعَةَ عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ بْنِ مُوسَى بْنِ الْفُرَاتِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْجُنَّةِ لَيُغَنِّينَ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْجُنَّةِ لَيُغَنِّينَ أَرْوَاجَهُنَّ بِأَحْسَن أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطُّ، إِنَّ مِمَّا يُغَنِّينَ [بِهِ](١):

نَـحْـنُ اَخْيًـرَاتُ الْحِسَانُ أَزْوَاجُ قَـوْمٍ كِـرَامٍ يَنْظُرْنَ بِقُرَّةِ أَعْيَانٍ

وَإِنَّ مِمَّا يُغَنِّينَ بهِ:

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا يُعِنْنَهُ (٢) نَحْنُ الْآمِنَاتُ فَلَا يَخَفْنَهُ (٣) نَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا يَظْعَنَهُ (٤) (٥)

(١) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

(٢) في (هـ)، (ع): نمتنه.

(٣) في (ه)، (ع): نخفنه.

(٤) في (هـ)، (ع): نظعنه.

(٥) أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٩١٧) (٥/ ١٥٠) ومن طريقه أبي نعيم الأصبهاني في «صفة الجنة» (٣٢٢) (٤٣٠) بسنده ومتنه.

قلتُ: فيه شيخ المصنف ، لم أجد له ترجمة تذكره بالتوثيق أو التضعيف ، وقال ابن الجوزى في «تاريخ الملوك» (١٣/ ١٣): ولد بمصر ، وحدث عن أبي صالح كاتب الليث وغيره ، وصنف تاريخًا على السنين ، وحدث به . وقال الألباني: لم أجد له ترجمة .

وله شاهد من حديث أنس بن مالك، بلفظ: «إن الحور في الجنة يتغنين يقلن: نحن الحور الحسان هدينا لأزواج كرام أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٦/١/٤)، وابن أبي داود في = لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا مُحَمَّدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ.

# [مَنِ اسْمُهُ عَامِرً] (۱)

٧٥٣ - مرتنا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ [بْنِ إِبْرَاهِيمَ] (٢) الْأَصْبَهَانِيُّ، [قَالَ: ثَنَا أَبِي] (٣)، عَنْ جَدِّي عَامِرِ [بْنِ إِبْرَاهِيمَ] (٤)، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَ اللَّهُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعِلْمًا نَافِعًا، النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللهم، إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَعَمْلًا مُتَقَبِّلًا» (٥).

= «البعث والنشور» (رقم: ٧٥)، والمصنف في «الأوسط» (٦٦٤٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥١٢١) ، وغيرهم، وسنده ضعيف.

(٥) إسناده معلول: أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجم أسامي شيوخه» (٢/ ٦٢٥) وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» (٢/ ٣٩) من طريق إبراهيم بن عامر، عن أبيه، عن النعمان بن عبد السلام، بهذا الإسناد.

قلتُ: وقد حصل خلاف على سفيان الثوري، فأخرجه أحمد في «المسند» (٢٦٥٢١) و المسند» (٢٦٥٢١) عن (٢٦٧٠٠) و في «عمل اليوم والليلة» (١٠٢) عن وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن مولى لأم سلمة، عن أم سلمة، به .

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٦٧٠٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. والطبراني في «الدعاء» (٦٦٩) من طريق أبي نعيم. كلاهما عن سفيان، عن موسى بن =

<sup>(</sup>١) سقط من (ه)، (ز): [٩٧/ أ].

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

= أبي عائشة، عمن سمع أم سلمة، عن أم سلمة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٣١٩١) ومن طريقه المصنف في «الكبير» (٦٨٥) عن سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن رجل سمع أم سلمة، عن أم سلمة، به. وعند المصنف: عن مولى لأم سلمة، وعنده: «صالحًا» بدل: «متقبلًا».

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٦٨٩) من طريق إسماعيل بن عمرو عن سفيان، عن منصور، عن موسى بن أبي عائشة، عن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة، به. وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عدي.

وأخرجه الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٢٠) ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» (٤/ ٣٩) من طريق أحمد بن إدريس المخرمي، عن شاذان، عن سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن أم سلمة، به. وقال الدارقطني: لم يقل فيه: عن عبد الله بن شداد، غير المخرمي عن شاذان.

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣١٤) هي رواية شاذة. ورجح الدارقطني رواية وقال الحافظ في «العلل» (١٥/ ٢٢٠): يرويه موسى بن أبي عائشة، واختلف عنه، فرواه شاذان، عن الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن أم سلمة، قاله أحمد بن إدريس المخرمي، عن شاذان.

وغيره يرويه عن الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن مولى لأم سلمة، عن أم سلمة، عن المسلمة، رحمها الله. وكذلك قال عمرو بن سعيد بن مسروق، ورقبة بن مصقلة، عن موسى بن أبي عائشة، وهو الصواب. وقال المصنف في ترجمة شيخه عامر بن إبراهيم: شيخ ثقة أخرج إلينا أدراج جده فكتبنا منه العجائب التي لم نكتبها عن غيره. وجعل المصنف التفرد منه.

«طبقات أصبهان» (۳/ ٤٢٥).

قلتُ: وقد تابع سفيان على هذه الرواية جماعة.

أخرجه ابن ماجه (٩٢٥) وأحمد في «المسند» (٢٦٦٠١) (٢٦٧٠١) (٢٦٧٣١) والمراكب والطيالسي (١٦٠٥) وابن حميد في «المنتخب» (١٥٣٥) وأبو يعلى (١٩٥٠) والمصنف في «الكبير» (٦٨٦) وفي «الدعاء» (٦٧١) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٤) (١١٠) والبيهقي في «الدعوات» (٩٩) من طرق عن شعبة.

وأخرجه الحميدي (٢٩٩) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ص ٢١٥) من =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا النُّعْمَانُ. تَفَرَّدَ بِهِ عَامِرٌ.

٧٥٤ - مدننا عَامِرُ بْنُ أَحْمَدَ الشُّونِيزِيُّ الْفَرَائِضِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ [بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ] (١) ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ سَابِقٍ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: (يَجِيءُ مِنْ هَا هُنَا، لَا بَلْ مِنْ هَا هُنَا» (٢) وَأَوْمَأَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا عَمْرُو.

= طريق عمر بن سعيد الثوري. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٦٨٧) وفي «الدعاء» (٦٧٢) من طريق أبي عوانة. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٦٨٨) من طريق مسعر. أربعتهم عن موسى بن أبي عائشة، قال: سمعت مولى لأم، سلمة، يحدث أنه سمع أم سلمة، به.

(١) زيادة من (ه).

(٢) أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٣٠٠) كما في «إتحاف المهرة» (١٧٩١٢). وابن حبان في «صحيحه» (٦٧٩٢) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/ ٥٢١) وابن البختري في «مصنفاته» (٦٩) والحاكم في «المستدرك» (٨٦٠٩) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان) (١/ ٤٢٨) من طريق عمرو بن أبي قيس، بهذا الإسناد.

قلتُ: بلال بن أبي هريرة، قال المصنف: قليل الرواية عن أبيه. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٦٥) وقال الشيخ الألباني كَثْلَللهُ في «الإرواء» (٧/ ٣٨): لم أجد له ترجمة، ولم يذكره ابن أبي حاتم في كتابه، فلعله في «الثقات» لابن حبان. فمثله يغلب على الظن أنه مجهول، والله أعلم.

وأخرجه البزار (٨٨٠١) عن محمد بن المثنى، عن يحيى، عن مجالد، عن عامر الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة، به. قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٣٤٨): فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وقد وثق.

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٤٦٥) عن المصنف بنفس الإسناد، وجعل بدل بلال بن أبي هريرة، بلال بن أبي بردة، واعتمده محقق «الروض =

المعجم الصغير ﴿ ١٠٣﴾



# [مَنِ اسْمُهُ غَالِبً] (۱)

٧٥٥ - صدننا غَالِبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَرْذَعِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ ابْنِ وَارَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي (٢) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَازِعِ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ الْوَازِعِ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلِيْ : «قَالَاثَةٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّ ثَنَاوَهُ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: مَنْ سَعَى في فَكَاكِ رَقَبَتِهِ (٣) ثِقَةً بِاللَّهِ حَقًا عَلَى اللَّهِ جَلَّ ثَنَاوَهُ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: مَنْ سَعَى في فَكَاكِ رَقَبَتِهِ (٣) ثِقَةً بِاللَّهِ

<sup>=</sup> الداني» (المعجم الصغير) وأثبته في المعجم.

قلتُ: والصواب: ابن أبي هريرة، وبلال بن أبي بردة، قال عمر بن عبد العزيز: سبكناه فوجدناه خبثًا كله، وقال عمر بن شبة: كان ظلومًا جائرًا. وقال الشيخ الألباني يَخْلَللهُ: بلال بن أبي بردة، لم يوثقه غير ابن حبان، وكان قاضيًا على البصرة، غير محمود في حكمه، وقد ضعف حديثًا بسببه وكذلك ضعفه الشيخ بشار والشيخ الأرنؤوط.

وفي الباب عن أبي بكر الصديق، بلفظ: «الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة». عند الترمذي (٢٢٣٧). وانظر كلام الحافظ في خروج الدجال «الفتح» «١٣/ ٩١».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، (م)، (ع). والمثبت من (هـ).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): رقبة.

وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ، وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّنَةً ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ (١) وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ.



(١) في (هـ): أن يغنيه.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (۲۹۱۸) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۵۳۸) والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۱/ ۲۸۹) وابن منده في «المنتخب من الفوائد» (۲/۲۲۵) من طريق عن عمرو بن عاصم الكلابي، بهذا الإسناد.

قلت: شيخ المصنف مجهول ترجم له الخطيب، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وعبيد الله بن الوازع، مجهول كما في «التقريب» وأبو الزبير مدلس معروف بالتدليس وقد عنعنه، وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني كَاللَّهُ «الضعيفة» (٣/ ١٤) وقال: فالعجب من الذهبي حيث قال في «المهذب» كما في «فيض القدير»: إسناده صالح مع نكارته عن أيوب.

المعجم الصغير ﴾ ٩٠٥﴾



# [مَنِ اسْمُهُ الْفَضْلُ] (۱)

٧٥٦ - صدننا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ [الْجُمَحِيُّ] (٢)، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ الْهُيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي مَنْ عَاصِمُ (١) وَهُولَا أَبُي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ مَسْعُودٍ رَفِظْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ: زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٧) بْنِ مَسْعُودٍ رَفِظْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ:

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

وكتب في مقابلها في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: سمع علي من أول الكتاب إلى هنا من لفظي بسماعي من مشايخي المذكورين بأسانيدهم أثنى أبو عبد الله محمد وعلم الدين على بن أحمد بن الأمير ناصح الدين الفارسي في ليلة الأحد ويومها سابع عشر شوال من سنة اثنتين وتسعين وستمائة بظاهر القاهرة وكتب أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري عفا الله عنه.

(٢) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

(٣) في (ه): عن.

(٤) في (م): (عن عاصم) بدلًا من: (قال: ثنا عاصم).

(٥) ما بين المعقو فتين سقط من (م).

(٦) زر: بكسر أوله وتشديد الراء، ابن حبيش: بمهملة وموحدة ومعجمة، مصغر ابن حباشة بضم المهملة بعدها موحدة ثم معجمة. «تقريب التهذيب» (١/ ٢١٥).

(٧) في (ه): عبيد الله.

#### 9.7 \$

#### «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ في النَّارِ»(١).

(۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٥٦٥) (٥٥٥) والطبراني في «الكبير» (١٠٢٣٤) والقضاعي في «الحلية» (١٨٨/٤) وأبو نعيم في «الحلية» (١٨٨/٤) من طريق الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه الهيثم بن جهم المؤدب، قال أبو حاتم «الجرح والتعديل» (٩/ ٨٣): لم أر في حديثه مكروهًا، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقوله: «من غشنا فليس منا» له شاهد من حديث أبي هريرة، عند مسلم (١/ ٩٩). وقوله: «المكر والخديعة في النار» له شاهد من حديث أبي هريرة، وسنده ضعيف، أخرجه البزار (٩٥١٧) والعقيلي في «الضعفاء» (٢٦٨ وابن عدي في «الكامل» (٢٣٦/ ٢) من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح، عن أبي هريرة وَ الله عنه قال: قال رسول الله عنه (المكر والخديعة في النار».

وفيه عبيد الله، قال البخاري: منكر الحديث. وقال البزار: عبيد الله بن أبي المليح ليس بالحافظ وإنما يكتب من حديثه ما ينفرد به ولا نعلم شاركه في هذا الحديث غيره، عن أبي هريرة عليمة.

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١ / ٢٠٩) من طريق حكيم بن نافع عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة، به.

قلتُ: وعطاء الخراساني، لم يسمع من أبي هريرة.

وعن أنس، أخرجه الحاكم (٨٧٩٥) عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان عن أنس بن مالك وَ الله عن أنس بن مالك وَ الله عن الله وَ الله عن الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالل

وفيه سنان بن سعد، قال أحمد: لم أكتب أحاديثه لأنهم اضطربوا فيه وفي حديثه. وقال النسائي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية. وضعفه الذهبي (الميزان) (٢/ ١٢١).

وعن قيس، أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥٨ / ٢) من طريق هشام بن عمار عن جراح بن مليح عن أبي رافع عن قيس بن سعد، به. وفيه الجراح، سئل يحيى بن معين عنه، فلم يعرفه. وأما ابن عدي فقال: هو صالح الحديث.

المعجم الصغير ﴿ ٩٠٧﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِم إِلَّا الْهَيْثَمُ [بْنُ الْجَهْمِ](''، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ عُثْمَانُ. [تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو خَلِيفَةَ]('<sup>7</sup>).

٧٥٧ - حدثنا الْفَضْلُ بْنُ هَارُونَ الْبَغْدَادِيُّ، صَاحِبُ أَبِي ثَوْرٍ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ (٣) بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خُيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ النِعد: الآبة خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ النَّعَد: الآبة عَنْ عَلْقِ اللَّهِ عَيْلِيَّةِ: «الْمُنْذِرُ وَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم» (٤).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٢) زيادة من (ه).

(۳) (ز): [۷۹] ...

(٤) إسناده ضعيف: وفي متنه نكارة شديدة، أخرجه عبد الله في «مسند أبيه» (١٠٤١) (٢/ ٣٠٦) والمصنف في «الأوسط» (١٣٦١) (٤٩٢٣) (٧٧٨٠) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٢١٥٢) من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه مطلب بن زياد ، ثقة «التقريب» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدي: له أحاديث حسان وغرائب، ولم أر له منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به، وقال الآجري عن أبي داود: رأيت عيسى بن شاذان يضعفه، وقال: عنده مناكير، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث جدًّا. والسدي - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة - ضعفه ابن مهدي وَيحيى بن معين وَكذبه الْمُعْتَمد بن سُلْيَمَان، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ: يكتب حَدِيثه وَلا يحْتَج بِهِ. وَقَالَ أَبُو زرْعَة: لين. وقال حسين بن واقد: سمعته يتناول أبا بكر و عمر فلم أعد إليه. وقال ليث ابن أبي سليم: كان بالكوفة كذابان، فمات أحدهما، السدي والكلبي. وقال العقيلي: ضعيف وكان يتناول الشيخين. وحكي عن أحمد أنه يحسن الحديث، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادًا واستكلفه. وقال الطبري: لا يحتج بحديثه. وقال السعدي: هو كذاب شتام. وقال الشعبي: قد أعطي حظًا من جهل بالقرآن. وقال إبراهيم النخعي: أما إنه يفسر تفسير القوم. وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء» وقال يحيى بن سعيد: لا بأس به، وقال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: السدي وقال يعيى بن سعيد: لا بأس به، وقال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: السدي = وقال يحيى بن سعيد: لا بأس به، وقال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: السدي =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ السُّدِّيِّ إِلَّا الْمُطَّلِبُ. تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

٧٥٨ - مدننا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي رَوْحِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ [الْكُوفِي] (١)، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِلُكُ قَالَ: قَالَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ فِيهِ بِحَقِّ أَوْ لِيَسْكُتُ " (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ فِيهِ بِحَقِّ أَوْ لِيَسْكُتُ " (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَيْسَرَةَ إِلَّا زَائِدَةً. تَفَرَّدَ بِهِ الْجُعْفِيُّ.

٧٥٩ - صَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْقِرْطِمِيُّ (٣) الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

= ثقة. وقال النسائي: صالح. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال أبو أحمد بن عدي: مستقيم الحديث، صدوق لا بأس به.

وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١٩٩٢) والحاكم في «المستدرك» (٢٤٦٤) من طريق حسين بن حسن الأشقر، عن منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي بقوله: بل كذب، قبح الله واضعه. فيه حسين الأشقر، فهو منكر الحديث، واتهمه أبو معمر الهذلي بالكذب.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح: أخرجه مسلم (٦٠) (١٤٦٨) وابن راهويه في «مسنده» (٢١٤) وأبو يعلى في «مسنده» (٦٢١٨) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٤٩٤) وابن منده في «الإيمان» (٢٩٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٧٢٢) من طريق حسين بن علي، عن زائدة، بهذا الإسناد. مطولًا.

قلتُ: وشيخ المصنف، مجهول. قال الهيثمي: لم أعرفه. «المجمع» (٧/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (ز): يقال: قِرطِم بكسر القاف والطاء وبضمهما أيضًا. (جوهري).

المعجم الصغير المعجم ال

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَخِطْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلَاقِ»(١).

(۱) في إسناده كلام: أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم الصلاة» (۳۲۱) والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٤٠) والمصنف في «الأوسط» (٥٧٧٢) والخطيب في «تاريخه» (الضعفاء» (٢٧٩) ومن طريقه الضياء (١٥٣٣) من طريق يحيى بن عثمان. وأخرجه الضياء (١٥٣٢) من طريق عمرو بن هاشم وهو البيروتي. عن هقل، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه يحيى بن عثمان، سئل أحمد عنه. فقال: لا أعرفه. «اللسان» (٨/ ٤٦٣) وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات» وقال: ربما وهم. وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه عن هقل. وقال المصنف: تفرد به يحيى بن عثمان الحربي. وترجم له الحافظ بقوله: صدوق تكلموا في روايته عن هقل. وعمرو بن هاشم، قال الحافظ صدوق يخطئ. قلتُ: وقد خالف هقل الوليد بن مسلم، فجعله مرسلًا. أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٤/ ١٩٠) من طريق عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسحاق مرسلًا.

قال الضياء: قال: الطبراني تفرد به يحيى.

قلت: لم ينفرد به يحيى، فقد رواه عنه عمرو كما قدمنا. وقال أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي وقد ذكر هذا الحديث فقال: إنما العلة من قبل الراوي الذي هو دون الأوزاعي، وقد ذكر غير هذا من رواية إسحاق عن أنس وقال: إنها منكرة.

وقال الخطيب: تفرد برواية هذا الحديث هكذا موصولًا هقل بن زياد، عن الأوزاعي، ولم أره إلا من رواية يحيى بن عثمان، عن هقل. وخالفه الوليد بن مسلم فرواه عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن النبي على مرسلًا لم يذكر فيه أنسًا.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٢٢٩٣) (١٣٠٥٧) (١٢٢٩٤) وابن نصر وأخرجه أحمد في «المسند» (١٢٢٩٣) وابو يعلى (١٢٨٩) والعقيلي في «الضعفاء» في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٢٣) (٣٢٣) وأبو يعلى (٣٤٨٢) والعقيلي في «أخلاق النبي» (٩٨) من طرق عن سلام أبي المنذر – وهو ابن سليمان المزني القارئ – عن ثابت، عن أنس يرفعه: «حبب إليّ النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة». وأخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (٢٣٥) وابن عدى في «الكامل» (٣/ ١٥١) وأبو الشيخ (ص ٩٨) =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا الْهِقْلُ. تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى.

٧٦٠ - حمد الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَشَّارُ بْنُ مُوسَى الْخَفَّافُ، قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْخَفَّافُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلْقَتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلْقَتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ : «الرِّجُلُ جُبَارُ(۱)»(۲).

= من طريق سلام بن أبي الصهباء، عن ثابت البناني، به. وسلام أبو الصهباء هذا ضعيف. وأخرجه النسائي (٣٩٤٠) والحاكم في «المستدرك» (٢٦٧ من طريق سيار ابن حاتم، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، به. وسيار بن حاتم، ضعيف. وخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن ثابت مرسلًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٠٤)، وقال: وكذلك رواه محمد بن عثمان، عن ثابت البصري مرسلًا. والمرسل أشبه بالصواب.

وأخرجه عبد الرزاق (۷۹۳۹) عن معتمر بن سليمان، عن سليمان بن طرخان وليث بن أبي سليم، عن النبي على مرسلًا.

وأخرج النسائي ( ٢١٧/٦) من طريق قتادة، عن أنس: «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله على النساء من الخيل». وإسناده حسن.

قال المناوي في «فيض القدير» (٣/٠/٣): زاد الزمخشري والقاضي لفظ: «ثلاث»، وهو وهم. وقال الحافظ العراقي في «أماليه»: لفظ ثلاث ليست في شيء من كتب الحديث، وهي تفسد المعنى. وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظ «ثلاثة»، وزيادتها مخلة للمعنى، فإن الصلاة ليست من الدنيا. وقال ابن حجر في تخريج «الكشاف»: لم يقع في شيء من طرقه. وقال: صاحب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص: ٨٩): وأما زيادة «ثلاث» الواقعة في كلام الغزالي وغيره فلا أصل لها كما قاله الحفاظ، وإن تكلف الإمام ابن فورك في توجيهها والله أعلم.

(١) الرجل جبار: أي: ما أصابت الدابة برجلها فلا قود على صاحبها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/٤٠٢).

(٢) حديث معلول: أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (ص: ٤٣) والنسائي في =

= «السنن الكبرى» (٥٧٥٦) والمصنف في «الأوسط» (٤٩٢٩) وعنه أبو نعيم «تاريخ أصبهان» (٢/ ١٢٠) والدارقطني (٣٣٠٥) (٣٣٠٦) (٣٣٨٣) والبيهقي في «الكبرى» (١٢٠٨) كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، بهذا الإسناد. قلث: وهي رواية شاذة، فقد خالف سفيان بن حسين الحفاظ عن الزهري، فلم يذكروا فيه «الرجل جبار».

أخرجه البخاري (٦٩١٢) ومسلم (١٧١٠) (٤٥) والترمذي (٦٤٢) (١٣٧٧) والنسائي في «الموطأ» (٦٨/٨) وأبو داود (٣٠٨٥) ومالك في «الموطأ» (١٨٨٨) والنسائي في «الموطأ» (١٠٧٨) وأبن الجارود (٣٧٢) (٧٩٥) والحميدي (١٠٧٩) والشافعي في «السنن المأثورة» (٣٦٩) وأحمد في «المسند» (٧٢٥٤) (٢١/ ١٩٦) والطيالسي (٢٣٠٥) وابن خزيمة (٢٣٢٦) وابن حبان (٢٠٠٥) (٢٠٠٦) (٢٠٠٠) ، وغيرهم من طريق عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، بلفظ: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».

وقال البيهقي: قال الشافعي رَوْقَيْ: وأما ما روي عن النبي عَقَيْ من: «الرجل جبار»، فهو غلط والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا. قال الشيخ: هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري، وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد وابن جريج ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغيرهم، عن الزهري، لم يذكر أحد منهم فيه الرِّجْلَ.

وقال الدارقطني: لم يروه غير سفيان بن حسين. وخالفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك، وابن عيينة، ويونس، ومعمر، وابن جريج، والزبيدي، وعقيل، وليث بن سعد، وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري، فقالوا: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار». ولم يذكروا الرجل، وهو الصواب.

وقال أيضًا: لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: «الرجل جبار»، وهو وهم؛ لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه ولم يذكروا ذلك، وكذلك رواه أبو صالح السمان، وعبد الرحمن الأعرج، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة، ولم يذكروا فيه «الرجل جبار»، وهو المحفوظ عن أبي هريرة. وقال =

#### لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ.

= في «أطراف الغرائب» (٥/ ١٧١): تفرد به سفيان بن حسين عن الزهري، وخالفه أصحاب الزهري فلم يذكروا الرجل في الحديث.

وقال ابن القيم في «الفروسية» (ص٢٦٩-٢٣٥): «فقد غلط الإمام الشافعي سفيان ابن حسين في تفرده عن الزهري بحديث «الرجل جبار»، فقال: روى سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا: «الرجل الجبار»، ثم قال: وهذا غلط – والله أعلم – لأن الحفاظ لم يحفظوا ذلك...، فهذا وأمثاله مما يبين ضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري، ولو تابعه غيره عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان، فكيف بما تفرد به عن الثقات وخالف فيه الأثمة الأثبات، ومعرفة هذا الشأن وعلله ذوق ونور يقذفه الله في القلب يقطع به من ذاقه ولا يشك فيه، ومن ليس له هذا الذوق لا شعور له به، وهذا كنقد الدراهم، لأربابه فيه ذوق ومعرفة ليستا لكبار العلماء. قال محمد بن عبد الله بن نمير: قال عبد الرحمن بن مهدي: إن معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير: صدق! لو قلت له: من أين قلت؟ لم يكن له جواب. وقال أبو حاتم الرازي: قال عبد الرحمن بن مهدي: إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة».

وأخرجه الدارقطني (٣٣١٢) (٣٤٩٧) والبيهقي في «الكبرى» (١٧٦٩١) من طريق آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، يرفعه، بلفظ: «الدابة جرحها جبار، والرجل جبار والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». قلتُ: خالفه أصحاب شعبة فقالوا بلفظ: «العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». أخرجه البخاري (٢٩١٣) ومسلم (١٧١٠) وغيرهم من طرقٍ عن شعبة، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة والمعلم (١٧١٠) وغيرهم من طرقٍ عن شعبة، عن شعبة غير آدم، قوله: «الرجل جبار». كذا قال: وهو وهم، ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة. وقال البيهقي وَعُلِللهُ: وقد روى هذا الحديث عن شعبة محمد بن جعفر غندر، وهو الحكم في حديث شعبة، ومعاذ بن معاذ العنبري، ومسلم بن إبراهيم، وأبو عمر الحوضي وغيرهم دون هذه الزيادة، وكذلك رواه الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد دون هذه الزيادة. وانظر «نصب الراية» (٤/ ٣٨٨).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

٧٦١ - مد ثنا الْفَضْلُ بْنُ جَعْفَرِ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، قَالَ: ثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِح، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاضِح، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَهْلُ الْمُعُرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَهْلُ اللَّهُ كَرِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ اللَّهُ كَرِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ اللَّهُ كَرِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ اللَّهُ كَرِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ اللَّهُ كَرِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ اللَّهُ كَرِ فِي الْآخِرَةِ» (١).

(۱) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٩٣١) وفي «مكارم الأخلاق» (١) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «المصنف في «حلية الأولياء» (٩/ ٣١٩) من طريق المسيب بن واضح، بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٦/ ١٢٨): وسألت أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح الحديث. قال أبي: هذا حديث منكر جدًّا. اه.

قلتُ: علته المسيب بن واضح، ضعفه الدارقطني. انظر «اللسان» (٨/ ٧١). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٦٣): وفي الأخير المسيب بن واضح، قال أبو حاتم: يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يرجع.

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٣٠١) من طريق عبد الله بن أحمد بن ربيعة عن يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، عن علي بن بكار، به. وفيه عبد الله بن أحمد، قال الخطيب: كان غير ثقة.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (١٥٦) عن أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي عن أبيه عن إسماعيل ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، به. وفيه يحيى بن خالد بن حيان، لم أقف عليه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٦٣): رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» بإسنادين، في أحدهما يحيى بن خالد بن حيان الرقي، ولم أعرفه ولا ولده أحمد، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٨٠٨٨) من طريق حميد بن الربيع ، عن هشيم ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، به . بلفظ : رأس العقل المداراة ، وأهل المعروف في الآخرة » . وإسناده ضعيف ، فيه حميد ابن الربيع ، قال ابن عَدِي : يسرق الحديث ويرفع الموقوف . «اللسان» =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَام إِلَّا عَلِيٌّ. تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيَّبُ.

٧٦٢ - مدننا الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ اللَّاذِقِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ شُعَيْبٍ الْجَبَلِيُّ، بِجَبَلَةَ، قَالَ: ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُوم، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ شَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ وَزَاعِيِّ، عَنْ شَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ وَزَاعِيِّ، عَنْ شَالِم، عَنْ أَبِيهِ [عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ](١)، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (حَمْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا سَلَمَةُ، وَلَا عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا سَلَامَةُ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ

= (٣/ ٢٩٧). وعلى بن زيد هو ابن جدعان، ضعيف.

وأيضًا الحديث معلول، بالإرسال. وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ٣٠٥): يرويه علي بن زيد بن جدعان واختلف عنه، فرواه هشيم عن علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على قاله لوين، عن هشيم. وخالفه سريج بن يونس، فرواه عن هشيم مرسلًا، ولم يذكر فيه أبا هريرة. وهو أصح. ويقال: إن هشيمًا لم يسمعه من علي بن زيد، وإنما أخذه عن رجل عنه. وقال البيهقي: وصله منكر، وإنما يروى منقطعًا. وقد سلف برقم (٢٠٦)، وذكر شواهده.

(١) زيادة من (ه).

(٢) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٩٣٢) بسنده ومتنه. وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ المصنف، وسلامة بن عبد العزيز، لم أجد له ترجمه. وقرة بن عبد الرحمن ضعيف، «التهذيب».

وأخرجه البخاري (٢٤) (٦١١٨) وفي «الأدب المفرد» (٦٠٢) ومسلم (٥٩) (٣٦) واخرجه البخاري (٢٠١) وأبو داود (٢٧٩٥) والنسائي (٢٠٣) وابن ماجه (٥٨) ومالك في «الموطأ» (٢/ ٥٠٥) وأحمد في «المسند» (٤٥٥٤) (٥١٨٣) والحميدي (٦٢٥) وأبو يعلى (٤٢٤) (٥٤٨٧) وابن منده في «الإيمان» (١٧٤) من طرق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، به.

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البخاري (٩) والترمذي (٢٠٠٩). وعن عمران بن حصين أخرجه البخاري (٦١١٧) ، وغيره.

المعجم الصغير المعجم ال

الْوَ احِدِ.

٧٦٣ - حدثنا الْفَضْلُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ (١)، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبَى وَائِلٍ، الْبَجَلِيُّ (١)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً: «بُكَاءُ الْمُؤْمِنِ مِنْ قَلْبِهِ، وَبُكَاءُ الْمُنَافِقِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَحِظْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً: «بُكَاءُ الْمُؤْمِنِ مِنْ قَلْبِهِ، وَبُكَاءُ الْمُنَافِقِ مِنْ هَامَتِهِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا عَبْدُ السَّلَامِ. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو.

٧٦٤ - حدثنا الْفَصْلُ بْنُ صَالِحِ الْهَاشِمِيُّ الْمَنْصُورِيُّ، بِبَعْدَادَ، قَالَ: ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ (٣)، قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قُعَيْسٍ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قُعَيْسٍ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ مَنْصُورٍ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَكَرِهَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، [فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا، فَكَرِهَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، [فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا، فَكَرِهَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، [فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا،

(۱) (ز): [۸۰/ أ].

(٢) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١/ ٨٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١١١) وفي «تاريخ أصبهان» (١/ ٢٦٥– ٢٦٥) (١/ ٣٧٧) (٢/ ١٢١) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، بهذا الإسناد.

قلت: قال أبو الشيخ: اتفق أبو إسحاق وأبو أحمد ومشايخنا على ترك حديثه، وأنه كذاب.

وقال الذهبي: روى حديثًا موضوعًا لعله وضعه.

وقال أبو بكر بن مردويه: ضعيف جدًّا. «الميزان» (٣/ ٣٤٩).

وإسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو حاتم والدارقطني، وقال ابن عدي: حدَّث بأحاديث لا يتابع عليها. «الميزان» (١/ ٢٣٩).

(٣) البُرْسَاني: بضم الموحدة، وسكون الراء وبعدها السين المهملة، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بني برسان، وهو بطن من الأزد. «الأنساب» للسمعاني (٢/ ١٦٢).

917

رَسُولَ اللَّهِ، جَاءَنِي أَبُو الْقُعَيْسِ فَاسْتَأْذَنَ<sup>(١)</sup> فَأَبَيْتُ، أَنْ آذَنَ لَهُ]<sup>(٢)</sup>، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ عَمُّكِ»<sup>(٣)</sup>.

(١) سقطت من (ه)، (ع).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٣) حديث صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٨٢٣) (٤٣/ ٢٢) والطيالسي (٣) (١٤٣) والمصنف في «الأوسط» (٤٩٣٤) وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٨٢) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٩٦٧) من طريق عباد بن منصور، بهذا الإسناد.

قلتُ: إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور، فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، «التهذيب». وسماع القاسم من أبي القعيس، لم يتبين لي.

وأخرجه البخاري (٤٧٩٦) (٤٧٩٦) ومسلم (٥٤٤١) (٧) والترمذي (١١٤٨) وأبو داود (٢٠٥٧) والنسائي (٣٣١٦) وابن ماجه (١٩٤٩) ومالك (٢٠٥٢) وإسحاق بن وعبد الرزاق (١٣٩٣٨) (١٣٩٤١) (١٣٩٤١) والحميدي (٢٣٠) وإسحاق بن راهويه (٢٠٠١) (٧٠١) والدارمي (٢٢٤٨) وأبو يعلى (٢٠٠١) وابن حبان (٤١٠٩) وابن حبان (٤١٠٩) والدارعي (٢٢٤٨) وأبو يعلى (٢٠٠١) وابن حبان (٤١٠٩) من طرق عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، أن عائشة والمتنافذ علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي على افزا أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي الله، إن أفلح أخا أبي عمك؟»، قلت: يا رسول الله، إن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال: «الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال: «الذنى له فإنه عمك، تربت يمينك».

وقد اختلف في تسمية أبي القعيس، فقيل: أفلح بن أبي القعيس، وقيل: أفلح أَبُو القعيس، وقيل: أفلح أَبُو القعيس، وقيل: أخو أبي القعيس. «أسد الغابة» (١/ ١٢٦).

قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٥٠): والمحفوظ: أفلح أخو أبي القعيس. ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيسًا أو اسم جده، فنسب إليه، فتكون كنيته أبا القعيس، وافقت اسم أبيه أو اسم جده، ويؤيده ما وقع في الأدب من طريق عقيل عن الزهري =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٩١٧ ﴾

وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَخَا ظِئْرِ (١) عَائِشَةَ رَبِيْهَا.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبَى قُعَيْسٍ إِلَّا الْقَاسِمُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عَبَّادٌ. تَفَرَّدَ بِهِ هُدْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ.

٧٦٥ - حدثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَعْشَرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَضْلِ (٢) الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ (٣) بْنِ فَاتِكِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ (٣) بْنِ فَاتِكِ

= بلفظ: «فإن أخا بني القعيس»، وكذا وقع عند النسائي من طريق وهب بن كيسان عن عروة، وقد مضى في تفسير الأحزاب من طريق شعيب عزت ابن شهاب بلفظ: «إن أفلح أخا أبي القعيس»، وكذا لمسلم من طريق يونس ومعمر عن الزهري، وهو المحفوظ عن أصحاب الزهري.

وقال أيضًا: قال القرطبي: كل ما جاء من الروايات وَهْمٌ إلا من قال: أفلح أخو أبي القعيس، أو قال: أبو الجعد، لأنها كنية أفلح. ثم قال الحافظ: إذا تدبرت ما حررت، عرفت أن كثيرًا من الروايات لا وهم فيها، ولم يخطئ عطاء في قوله: أبو الجعد، فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح، وأما اسم أبي القعيس، فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطني، فقال: هو وائل بن أفلح الأشعري، وحكى هذا ابن عبد البر، ثم حكى أيضًا أن اسمه الجعد، فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه، ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده، ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح بن القعيس، وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد.

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: لا أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) ظئر: الظئر: بالهمزة المرضعة غير ولدها، ويقع على الذكر والأنثى، ومنه حديث سيف القين: «ظئر إبراهيم ابن النبي ﷺ» هو زوج مرضعته. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (ع): المفضل.

<sup>(</sup>٣) خريم: بمعجمة وراء مصغر: ابن أخرم الأسدي، تابعي ثقة. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٤٢).

911

الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نِعْمَ الْفَتَى خُرَيْمٌ، لَوْ قَصَّ<sup>(۱)</sup> مِنْ شَعْرِهِ، وَرَفَعَ مِنْ إِزَارِهِ» (٢) قَالَ خُرَيْمٌ: فَلَمْ يُجَاوِزُ شَعْرِي أُذُنِي، وَلَا إِزَارِي عَقِبى مُنْذُ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ يُونُسُ] (٣).

٧٦٦ - مرتنا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْحَلَبِيُّ بِحَلَبَ<sup>(3)</sup>، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْحَلَبِيُّ بِحَلَبَ<sup>(3)</sup>، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ [سُفْيَانَ] (٥) النَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِظْ اللَّيْ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٦)، وَيُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٦)، وَيُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٢)، وَيُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ الْكُوعِهِ (٧).

(١) في (م)، (ه): قصر.

(٢) إسناده ضعيف: وقد سبق الكلام عليه بهذا الإسناد برقم (٤٢٧). وشيخ المصنف، مجهول.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٤) سقطت من (ه).

(٥) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٦) كتب في مقابلها في حاشية (ز): أينما توجهت، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

(٧) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٥٨) عن المصنف، بسنده ومتنه.

قلتُ: فيه يحيى بن يمان العجلى، ضعيف «التهذيب».

وأخرجه البخاري (١٠٩٥) والبيهقي (٢/٢) من طريق وهيب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عليها، كان رسول الله على يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي على كان يفعله. بدون لفظة: «ويجعل سجوده أخفض من ركوعه». وأخرجه البخاري (١٠٠٠) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كان النبي على يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته».

المعجم الصغير ﴿ ١١٩ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ. تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرٌ.

٧٦٧ - صدننا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ أَبُو الْقَاسِمِ النَّحْوِيُّ الْعَسْكَرِيُّ (١) قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْثَدٍ، عَنْ مُعَاذِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَضِينَ بْنَ عَطَاءٍ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْثَدٍ، عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلِ رَحِيْقَيْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ (٢): «خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً (٣)، فَإِذَا صَارَ ابْنِ جَبَلِ رَحِيْقَيْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ (٢): «خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً (٣)، فَإِذَا صَارَ رَشُوةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ، وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ، يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ، أَلَا إِنَّ رَحَى بَيْعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ، أَلَا إِنَّ رَحَى بَيْعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْمَالَمِ دَائِقَةً، وَلَا سَلَامٍ دَائِقَةً، الْإِسْلَامِ دَائِقَةُ، وَلَا سَلَامٍ دَائِقَةً، وَلَا اللهِ مُرَحْ (٤) – أَلَا إِنَّ رَحَى (٥) الْإِسْلَامِ دَائِرَةً،

= وأخرجه مسلم (٥٠٢) (٣١) (٣٢) (٧٠٠) والترمذي (٣٥٢) وابن خزيمة (١٢٦٤) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: «أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته».

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٨٥٥٤) من طريق الحارث بن عمير، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كان رسول الله على يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع».

وأخرجه البخاري (١١٠٥) وأحمد في «المسند» (٦١٥٥) (٥٨٢٢) وغيرهم من طرقٍ عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رفي «أن رسول الله على كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه».

وفي الباب عن عامر بن ربيعة عند البخاري (١٠٩٧) ومسلم (٧٠١). وعن أنس بن مالك عند البخاري (١١٠٠) ومسلم (٧٠٢). وعن جابر بن عبد الله عند البخاري (١٠٩٤).

(۱) العسكري: بفتح العين، وسكون السين المهملتين، وفتح الكاف، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى مواضع وأشياء. «الأنساب» للسمعاني (٩/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) في (ع): غضًّا.

<sup>(</sup>٤) في (ع): مرج.

<sup>.[</sup>ب /۸۰] : (ز) (ه)

94.

فَدُورُوا(١) مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ (٢)، أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ» قَالَ: «كَمَا صَنَعَ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ» قَالَ: «كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى [ابْنِ مَرْيَمَ](٣) عَيْنُ ، نُشِرُوا بِالْمُنَاشِيرِ وَحُمِلُوا عَلَى الْخُشُبِ؟ مَوْتُ (٤) في طَاعَةِ اللهِ خَيْرُ مِنْ حَيَاةٍ في مَعْصِيَةِ اللّهِ عَنِي (٥).

### مَنِ اسْمُهُ الْفُضَيْلُ

٧٦٨ - مرئنا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَلْطِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: ثَنَا نُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤذِّنُ مُؤْتَمَنُ، اللهمَّ أَرْشِدِ الْأَثِمَة، وَاغْفِرْ لِلْمُؤذِّنِينَ» (٦).

(١) في (م)، (هـ): تدور.

(٢) في (ع): (قد يفترقان، فلا تفترقوا الكتاب) بدلًا من: (سيفترقان فلا تفارقوا).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٤) في (هـ): موتًا.

(٥) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (١٧٢) وفي «مسند الشاميين» (٦٥٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٦٥) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن الوضين بن عطاء، عن يزيد بن مرثد، عن معاذ بن جبل، به.

قلتُ: فيه علتان: الوضين بن عطاء الخزاعي، صدوق سيئ الحفظ.

والأخرى: يزيد ابن مرثد لم يسمع من معاذ. «جامع التحصيل» (ص: ٣٠٢).

وفي الباب عن سليم بن مطير، وسنده ضعيف. أخرجه أبو داود (٢٩٥٨)، وغيره.

(٦) سنده معلول: أخرجه أحمد في «المسند» (٨٩٠) (١٠٦٦٦) والترمذي في «العلل الكبير» (١/٢٠٧)، وابن خزيمة (١٥٣٠)، والمصنف في «الأوسط» (٣٦٨٩) =

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا زُهَيْرٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ](١).



<sup>=</sup> وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ٣٤١) من طريق موسى بن داود، بهذا الإسناد. قلتُ: وهذا إسناده ضعيف، لثلاث علل: الأولى: زهير سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه، نصَّ على ذلك أبو زرعة في "المختلطين" للعلائي (ص: ٩٣).

والثانية: أبو إسحاق لم يسمعه من أبي صالح، نصَّ عليه، أبو داود في «سؤالات الآجري» (١/ ٢٢٥).

الثالثة: موسى بن داود خالفه جماعة فقالوا: عن زهير، عن الأعمش، بإسقاط أبي إسحاق. ذكره الدارقطني في «العلل» (١٠/ ١٩٦) وقال: وهو الصواب. وقد تقدم الحديث برقم (٣٠٩، ٦١٠) وذكرنا طرقه، وشواهده. وسيأتى برقم

وقد تقدم الحديث برقم (۳۰۹، ۲۱۰) وذكرنا طرقه، وشواهده. وسياتي برة (۸۱٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).





# مَنِ اسْمُهُ الْقَاسِمُ

٧٦٩ - حمد ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ حَمَّادٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُهَنِيُّ الْحَذَّاءُ الْمَوْصِلِيُّ (٢)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْخُرَيْبِيُّ (٣)، ثَنَا أَبُو خَلَفٍ (٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنَي إِلَى أَنْ يُعْطُوهُ مَالًا فَيَكُونُ أَغْنَى رَجُلٍ بِمَكَّةَ، وَيُورِ مُقَ مُونَ النِّسَاءِ، وَيَطَأُونَ عَقِبَهُ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ عِنْدَنَا يَا مُحَمَّدُ، وَكُفَّ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا، وَلَا تَذْكُرْهَا بِسُوءٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً، وَلَكَ فِيهَا صَلَاحٌ. قَالَ: «وَمَا هِي؟» قَالُوا: تَعْبُدُ آلِهَتَنَا عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً، وَلَكَ فِيهَا صَلَاحٌ. قَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالُوا: تَعْبُدُ آلِهَتَنَا

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث بتمامه سقط من: (ز)، (ع)، وقد أثبتناه من (م)، (ه) و كتب في مقابلها في حاشية (م): هذا الحديث لم يكن في سماع شيخنا من أبي عدنان، وإنما كان في سماعه من فاطمة فكتبناه.

<sup>(</sup>٢) ترجم له ابن ماكولا بالقاسم بن عياش الحذاء. «الإكمال» (٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) في (ه): الجرشي. الخريبي: بضم الخاء المعجمة، وفتح الراء، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة، وهذه النسبة إلى الخريبة، وهي محلة مشهورة بالبصرة. «الأنساب» للسمعاني (٥/١٠٧).

<sup>(</sup>٤) أبو خلف: ضعيف من التاسعة، الخزاز: بمعجمات. «تقريب التهذيب» (١/ ٣١٧).

المعجم الصغير 💸 ٩٢٣ 🎉

سَنَةً اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَنَعْبُدُ إِلَهِكَ سَنَةً قَالَ: «حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَأْتِينِي مِنْ رَبِّي»، فَجَاءَ الْوَحْي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عِنْ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَوْرُونَ ۚ ۚ فَخَاءَ الْوَحْي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عِنْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَوْرُونَ إِلَا لِللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ وَلَا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُن اللَّهَ عَلَى اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ هِنْدَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [عِيسَى] (٣). تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى.

٧٧٠ - حرثنا الْقَاسِمُ بْنُ عِفَاقٍ (١) بْنِ سُلَيْمِ الْفَوْزِيُّ الْحِمْصِيُّ، حَدَّتَنِي عَمِّي أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَة، عَنْ حُذَيْفَةَ رَزِقِكَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ الشَّعْبِيِّ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، فَدَعَانِي، فَقَالَ: « لِمَ تَنَحَيْتَ

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٤/ ٦٦٢) وفي «تاريخه» (٣٢٧/٢) من طريق أبي خلف عبد الله بن عيسى الخزاز، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس رفي شيء ، به .

قلتُ: فيه عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز، ضعيف، «التقريب». وقَالَ ابْن عدي: يروي عَن يُونُس بن عبيد وَدَاوُد بن أبي هِنْد مَا لَا يُوَافقهُ عَلَيْهِ الثِّقَات. وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٤/ ٦٦٢) من طريق ابن عُلَية، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن مينا مولى البَختري، مرسلًا.

وقال شيخنا مصطفى العدوي - حفظه الله - «تفسيره» (٢٠١/ ٢): وقد ورد لها سبب نزول، لكن في إسناده ضعف: (أن المشركين عرضوا على النبي على أن يعبد آلهتهم يومًا ويعبدون إلهه يومًا، فنزلت السورة).

<sup>(</sup>٣) في (م): عبد الله بن عباس، والمثبت من (هـ)، وهو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (ه)، (ع): عناق.

عَنِّي (1)؟ »، فَجِئْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ » (٢). الْخُفَّيْنِ » (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا زَكَرِيًّا، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عِيسَى. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمٍ.

٧٧١ - صد ثنا الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ أَبُو صَالِحِ الرَّاسِبِيُّ، بِمَدِينَةِ تِنِيْسَ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ<sup>(٣)</sup> بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَعَنَ اللهَ الْخَمْرَ، وَسَاقِيَهَا، وَشَارِبَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْخُمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا» (٥٠).

(١) سقطت من (ع).

(٢) **حديث صحيح**: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٩٦١) بسنده ومتنه.

قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ المصنف، ترجم له ابن ماكولا، والسمعاني، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. «الإكمال» (٧/ ٨٧) «الأنساب» (٤/ ٣٨٨). وكذلك عمه أحمد بن سليم، لم أجد له ترجمة. وزكريا بن أبي زائدة، قال أبو حاتم الرزاي: يدلس عن الشعبي. وقال صالح جزرة: في روايته عن الشعبي نظر؛ لأن زكريا كان يدلس. «جامع التحصيل» (ص: ١٧٧).

قلت: وقد أخرج له الشيخان عن الشعبي، فيبقى النظر فيما دون «الصحيحين». وأخرجه البخاري (٢٢٤) و مسلم (٢٧٣) (٧٣) والترمذي (١٣) وأبو داود (٢٣) والنسائي (١/ ١٩) وابن ماجه (٥٠٥) (٤٤٥) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة بن اليمان، بلفظ: كنت مع النبي على فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا، فتنحيت فقال: «ادنه» فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه.

وليس في البخاري لفظة: «فمسح على خفيه»، وسيأتي برقم (١١٥٠).

(٣) في (م): سعد.

(٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) **صحیح بمجموع طرقه:** أخرجه أحمد في «المسند» (٥٧١٦) (١٠/ ٩) وسعید بن منصور في «تفسیره» (٨١٦) والحاکم في «المستدرك» (٢ / ٣١ – ٣٢) وأبو =

= يعلى (٥٥٨٣) والمصنف في «الأوسط» (٤٩٦٢) وفي «الدعاء» (٢٠٩١) والبيهقي في «الشعب» (٥٥٨٣) من طريق فليح، عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري، بهذا الإسناد.

قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري، لم يروِ عنه إلا فُلَيح بْن سُليمان. ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٩٤) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٤٢) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٦/ ٣٥٢). وفليح بن سليمان، صدوق كثير الخطأ.

وأخرجه أبو داود (٣٦٧)، وابن ماجه (٣٣٨٠) وأحمد في «المسند» (٤٧٨٧) (٨/ ٤٠٠) وابن أبي شيبة (٢١٦٢٥) من طريق وكيع، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة، مولاهم، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر، به.

ووقع عند أبي داود «أبي علقمة» والصواب: «أبي طعمة» كما قال الحافظ المزي في «التحفة» (٥/ ٤٧٨). وأبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمار، وقال أبو سعيد بن يونس: هلال، مولى عمر بن عبد العزيز يكنى أبا طعمة، وكان يقرئ القرآن بمصر. وقال الحافظ ابن حجر: «قلت: لم يكذبه مكحول التكذيب الاصطلاحي، وإنما روى الوليد بن مسلم، عن ابن جابر أن أبا طعمة حدّث مكحولًا بشيء، وقال: ذروه يكذب، وهذا محتمل أن يكون مكحول طعن فيه على مَنْ فوق أبي طعمة، والله تعالى أعلم».

وقال ابن معين: لا أعرفه، وقال ابن عدي: إذا قال مثل ابن معين: لا أعرفه فهو مجهول غير معروف. وتعقب الحافظ كلام ابن عدي، فقال: رب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة، وعرفه غيره، فضلًا عن معرفة العين، لا مانع من هذا، وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس، وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، وقد ذكره ابن خلفون في «الثقات» وقال: كان رجلًا صالحًا، جميل السيرة.

وأخرجه أبو يعلى (٥٩٩١) من طريق عبد الله بن داود، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، عن ابن عمر، به.

#### المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ إِلَّا (١) سَعِيدٌ (٢) الْمَدَنِيُّ. [تَفَرَّدَ بِهِ فُلَيْحٌ  $]^{(7)}$ .

٧٧٢ - حدثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّلَّالُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قَالَ لِرَجُلِ: «تَنَقَّهُ وَتَوَقَّهُ (٤)»(٥).

= وأخرجه المصنف في الأوسط (٢٧٣٤) من طريق ليث بن أبي سليم عن سالم عن أبيه، به. وليث بن أبي سليم ضعيف.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨٧) من طريق شريك النخعي، عن عبد الله بن عيسى، عن أبي طعمة، به.

وفي الباب عن ابن مسعود عند البزار (۲۹۳۷) والمصنف في «الكبير» (۱۰۰۵). وعن أنس بن مالك رفي . عند الترمذي (۱۲۹۵) وابن ماجه (۳۳۸۱) وعن ابن عباس رفي . عند ابن حبان (۵۳۵) وابن حميد (۲۸۶).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص على الدراق (١٧٠٦٧).

وعن عثمان بن أبي العاص رَفِيْكُنَّ . عند المصنف في «الأوسط» (٤٠٩٠).

(١) في (ع): أنا.

(٢) في (م): سعد.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

- (٤) تنقه وتوقه: أي: تخير الصديق ثم احذره، وقيل في رواية أخرى: «تبقه»: بالباء: أي أبق المال ولا تسرف في الإنفاق، وتوق في الاكتساب، ويقال: تبق: بمعنى استبق، كالتقصى بمعنى الاستقصاء. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ١١٢).
- (٥) إسناده ضعيف: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٣٠٤) والمصنف في «الكبير» (٢٩٥) إسناده ضعيف: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢ / ٢٦٧) وتمام في «الفوائد» (٢٩٥) وأبو نعيم في «الحديث الفاصل» (ص ٤٩) وفي «الأمثال» (١٢٣ / ٢) والخطابي في «غريب الحديث» (١٥٣ / ١) من طريق عبد الله بن مسعر بن كدام عن مسعر أبيه، بهذا الإسناد.

المعجم الصغير ﴾ ٩٢٧

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بِلَالٍ. [قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:  $]^{(7)}$  وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ (٣) عِنْدَنَا وَالله أَعْلَمُ أَنَّهُ قَالَ: تَنَقَّ (٤) الصِّدِّيقَ، وَاحْذَرْهُ. وَبَلَعَنِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فَسَّرَهُ بِمَعْنَى آخَرَ قَالَ: مَعْنَاهُ (٥): اتَّق الذُّنُوبَ، وَاحْذَرْ عُقُوبَتَهَا.

٧٧٧ - صدننا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَبُو الطَّاهِرِ الْإِخْمِيمِيُّ الْإِخْمِيمِيُّ الْإِخْمِيمِيُّ الْإِخْمِيمِيُّ الْإِخْمِيمِيُّ الْإِخْمِيمِيُّ الْإِخْمِيمِيُّ الْإَلْمُونِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، أَنَّ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ رَخِطْتُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّيْقِيِّ، قُنْ مَوْلَى اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، أَنَّ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ رَخِطْتُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلْمَانَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَانَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْ وَصَلَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا إِلَّا بِخَيْرٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَصُولِي، ثُمُّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا إِلَّا بِخَيْرٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَضُولِي، ثُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

<sup>=</sup> قلتُ: فيه شيخ المصنف ضعفه الدارقطني. «الميزان» (٣/ ٣٧٨) وعبد الله بن مسعر ابن كدام. قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، وقال الذهبي: تالف. «الميزان» (٢/ ٢٠٥) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٨٩): متروك. وضعف الحديث الألباني كَظَّلْلُهُ «الضعيفة» (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>۱) (ز): [۱۸/ أ].

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ه): (ومعناه) بدلًا من: (ومعنى هذا الحديث).

<sup>(</sup>٤) في (ع): تتقي.

<sup>(</sup>٥) في (ه): ما معناه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٧) في (هـ): بنحو.

<sup>(</sup>۸) حَدَيث صحیح: أخرجه البخاري (۱۰۵) (۱۲٤) (۱۹۳٤) و مسلم (۳) (٤) (۲۲۲) وأبو داود (۱۰٦) والنسائي (۸۵) (۸۵) (۱۱٦) وأبو عوانة (۲۵۲) وابن خزيمة =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يُونُسَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ.

٧٧٤ - حدثنا(١) الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُطَرِّزُ .....

= (٣) وابن حبان (١٠٥٨) (١٠٦٠) والدارمي (٧٢٠) والبزار (٤٣٠) والمصنف في «الأوسط» (٤٩٧١) وفي «مسند الشاميين» (٣٠١) من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن حمران مولى عثمان، به. بلفظ: دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، . . . «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه».

قلتُ: وإسناد المصنف متكلم فيه، وفيه يزيد بن يونس بن يزيد الأيلي. قال ابن عَدِي في ترجمة القاسم بن عبد الله بن مهدي: يزيد هذا ليس بشيء. «اللسان» (٨/ ٥٠٥). ومحمد بن مهدي، قال ابن عَدِي: ويقال: إن محمد بن مهدي لم يره ولم يلحقه. «اللسان» (٧/ ٥٣٣). وقال ابن حبان في «الثقات» (٩/ ٢٧٤) روى عنه محمد بن مهدى الإخميمي نسخة مستقيمة. وشيخ المصنف، قال الذهبي: من شيوخ ابن عدي، ضُعِّف. «الميزان» (٣/ ٣٧٢)، وقد سبق برقم (٥٢٨)، وسيأتي برقم (٩٥٧).

(۱) وكتب في مقابلها في حاشية (ع) هذا السماع، ونصه: سمع الجزء كله من الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أبي بكر محمد بن أبي نصر بن محمد بن أحمد الخرقي المعروف بالقاساني، بروايتهما عن جعفر الثقفي وعن فاطمة الجوزدانية، بقراءة الإمام الحافظ الأجل الأوحد أبو الفتوح أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد المعروف بدلويه حفظه الله، وابناه أبو جعفر محمد وأبو بكر عبد المعز، وابن عمه الإمام شيخ الشيوخ ضياء الدين أبو سعد عبد القدوس بن عبد الواحد بن عبد الملك ابن محمد الكرجي، وابنه أبو العز محمد بن أحمد، ومعهم محمد بن محمود بن ابن محمد ومحمد بن أبي بكر بن محمد، وأبو طاهر بن أبي القاسم بن أبي طاهر بن كفل، وكاتب أساميهم أبو البركات محمد بن محمود بن محمد بن أبي رشيد الرويدسي، وأخوه أبو عبد الله عبد الحق، ومعهما محمد بن أبي نجيح بن أبي رشيد الجوزداني، ومحمد بن أحمد بن أبي بكر الخرقي المعروف بطريق، وابنه معاوية، وذلك يوم الخميس السادس والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

[الْمُقْرِئُ (١) أَبُو مُحَمَّدٍ] (٢) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ، عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ضَمِنَ (٣) لِي مَا بَيْنَ خَيْيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَرِجْلَيْهِ فَرِجْلَيْهِ فَمَا بَيْنَ خَيْيْهِ وَرِجْلَيْهِ ضَمِنَ (٣) لِي مَا بَيْنَ خَيْيْهِ وَرِجْلَيْهِ ضَمِنَ لَهُ الْجُنَّةَ» (٤).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَنِ عَمْرٍ و إِلَّا مَعْقِلُ. تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ صِقْلَابِ](٥).

٧٧٥ - حدثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو<sup>(٦)</sup> الرَّبِيع

(١) سقطت من (ع).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ه).

(٣) سقطت من (ه).

(٤) صحيح لغيره: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١٨٥٥) (٢١٠٩) وفي «معجمه» (٣٢٣) والمصنف في «الأوسط» (٤٩٨١) والقضاعي في «مسنده» (٤٥٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٥٧١) من طريق أبي همام الوليد بن شجاع بن الوليد، عن المغيرة بن صقلان، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه المغيرة بن صقلان ، قال ابن حبان: مِمَّن يخطئ ويروي عَن الضُّعَفَاء والمجاهيل، فغلب على حَدِيثه الْمَنَاكِير والأوهام فَاسْتحقَّ التَّرْك. «المجروحين» (٣/ ٨). وقال أبو جعفر النفيلي: لم يكن مؤتمنًا، وقال ابن عدي: حرَّاني منكر الحديث، قال علي بن ميمون الرقي: لا يساوي بعرة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وضعَّفه الدار قطني. «اللسان» (٨/ ١٣٣). وشاهد من حديث سهل بن سعد، أخرجه البخاري (٦٤٧٤) (٦٨٠٧) والترمذي وشاهد من عديث سهل بن سعد، أخرجه البخاري (٢٤٧٤) (٢٤٠٨) والترمذي

وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (٢٤٠٩) وابن حبان (٥٧٠٣). وعن عائشة عند أبي يعلى (٤٦٨٥)

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ه).

94.

الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ الْحَارِثِ](١) [التَّيْمِيِّ](٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَخِيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ في رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ في جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ بِقِيَامِ لَيْلَةٍ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ في جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ بِقِيَامٍ لَيْلَةٍ، وَصَلَاةً الْفَجْرِ في جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ بِقِيَامٍ لَيْلَةٍ» (٣).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٣) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٩٩١) ، بسنده ومتنه.

قلتُ: فيه شيخ المصنف مجهول. «تاريخ الإسلام» (٢٢/ ٢٣٠) وقد حصل خلاف في رفعه ووقفه.

أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١٣٢) و من طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢٨٥٠) وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٩) عن ابن جريج. كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٣٥٧) عن عبدة. كلاهما عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عن عثمان بن عفان، موقوفًا، بلفظ: «من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة».

وأخرجه مسلم (٢٥٦) والترمذي (٢٢١) وأحمد في «المسند» (٤٩٨) (٤٩١) وأخرجه مسلم (٢٠٠) والترمذي (٢٢١) وابن وعبد الرزاق (٢٠٠٨) وابن حميد (٥٠) والبزار (٤٠٣) وابن خزيمة (٢٠٥٨) وابن حبان (٢٠٥٨) من طرق عن سفيان الثوري.

وأخرجه مسلم (٢٥٦)، وأبو عوانة (٢ / ٤) وابن حبان (٢٠٦٠) من طريق عبد الواحد بن زياد. كلاهما عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان بن عفان أن رسول الله على قال: «من صلى العشاء في جماعة، فهو كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة، فهو كقيام ليلة».

بلفظ: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله». وقد رجح الدار قطني في «العلل» (٣/ ٤٨)، المرفوع وقال: والأشبه بالصواب حديث سفيان الثوري. يعنى: مرفوعًا.

المعجم الصغير ﴿ ٩٣١﴾

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا أَبُو حَفْصٍ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الرَّبِيعِ](١) [وَاسْمُهُ سُلَيْمَانَ ابْنُ دَاوُدَ](٢).

٧٧٦ - حدثنا(٣) الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ (٤)، ثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَئِيْكُ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي عَنَّ أَنْ لَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَئِيْكُ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي عَنَّ أَنْ لَا كَانَ مُو أَنْ الْنُولُ إِلَى مَنْ هُو أَسْفَلُ مِنِّي، وَ [أَنْ ] (٢) لَا أَشْفُرُ إِلَى مَنْ هُو اللَّهُ لُومَةُ لَائِم، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ، وَأَوْصَانِي بِعُبِ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ، وَأَوْصَانِي بِعَلِهِ اللَّهِ لَوْمَةً الْرَحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَوْصَانِي بِعِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَسْتَكُوثِرَ مِنْ قَوْلِ (٧): لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْمَاكِينِ وَاللَّهُ إِلَى مَنْ مُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِللَّهِ اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ آهُو صَانِي أَنْ أَسْتَكُثِرَ مِنْ قَوْلِ (٧): لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِللَهِ اللَّهِ [الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آهُمُ : فَإِنَّهُمْ آهُ وَأَوْمَانِي أَنْ أَسْتَكُثِرَ مِنْ قَوْلِ الْبَعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَظِيمِ آهُ وَأَوْصَانِي أَنْ أَسْتَكُثِورَ مِنْ قَوْلِ الْجَابِي الْلَهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ آهُ الْعَلَيْمِ آلْهُ الْوَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْلَهِ الْعَلِي الْلَهِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي اللْهُ الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (م): أخبرني.

<sup>(</sup>٤) في (ه) زاد بعدها: ثنا سلام الصفار.

<sup>(</sup>٥) في (ع): يأخذني.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>۷) (ز): [۸۱] ب].

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (م).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد في «المسند» (٢١٤١٥) (٣٢٧) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠) أخرجه أحمد في «تاريخ بغداد»

قلت: فيه شيخ المصنف مجهول. «تاريخ الإسلام» (٢١/ ٢٤٢).

وأخرجه أبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار» (٤٩) من طريق عبيد الله بن محمد. والطبراني في «الدعاء» (١٦٤٨) من طريق عبيد الله بن محمد بن عائشة. =

= والبيهقي «الكبرى» (٢٠١٨٦) من طريق يزيد بن عمر المدائني. ثلاثتهما كلاهما عن سلام أبي المنذر، به.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٥٤) من طريق أحمد بن بكار الحراني عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن أبي حرة. وأخرجه ابن حبان (٤٤٩) والمصنف في «الدعاء» (١٦٥٢) من طريق أبي داود، عن الأسود بن شيبان. وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٧٧) والطبراني في «الدعاء» (١٦٤٩) عن عقبة بن مكرم، عن أبي بكر الحنفي، عن أبي قحذم.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "إتحاف الخيرة" (٤٤١) عن يزيد، عن أبي أمية بن فضالة.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٧٣٩) من طريق عمر بن فرقد.

وأخرجه المصنف في «الدعاء» (١٦٥٠) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن حبان بن هلال، عن عمر البزار.

وأخرجه المصنف في «الدعاء» (١٦٥١) من طريق مكي بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، والحسن بن دينار.

وأخرجه المصنف في «الدعاء» (١٦٤٨) من طريق عبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي، عن صالح المري. كلهم عن محمد بن واسع، به. وبعضهم يختصره. وأخرجه أحمد في «الزهد» (٢٠١) (ص: ٦٥) عن يزيد، عن أبي أمية بن فضالة عن محمد بن واسع ، عن أبي ذر، به.

وأخرجه أحمد في «الزهد» (٤٠١) (ص: ٦٥) عن يزيد، عن أبي أمية مبارك بن فضالة عن محمد بن واسع ، عن أبي ذر، به. وقال الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٦): أبو أمية عبيد الله بن فضالة. ولعله تصحيف؛ فإن محمد بن واسع مات سنة ثلاث و عشرين و مئة. وعبيد الله مات سنة إحدى و أربعين و مئتين. ورواه زياد بن خيثمة ، عن محمد بن جحادة ، عن محمد بن واسع ، عن أبي الدرداء ، ووهم . قال الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٦٠): وخالفهم إسماعيل بن أبي خالد ، فقال : عن محمد بن واسع ، عن رجل ، عن أبي ذر .

ذكره الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٦٠) من طريق خلف بن خليفة، عن إسماعيل. قلتُ: وخلف بن خليفة قد اختلط في آخر عمره. وإسماعيل بن أبي خالد قد =

المعجم الصغير ﴿ ١٣٣﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَّامٍ إِلَّا عَفَّانُ، وَابْنُ عَائِشَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ (١). السَّامِيُّ (١).

٧٧٧ - حدثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَطَّابِيُّ الْبَصْرِيُّ (٢)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغَزِيزِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ

= حصل عليه خلاف.

فأخرجه البزار في «المسند» (٣٩٦٦)، والمصنف في «الكبير» (١٦٤٨) من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن الصامت، به. وإسناده ضعيف، لضعف يحيى الغساني، وقال البزار عقبه: بديل لم يسمع من عبد الله بن الصامت.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٤٣٥٠) عن محمد بن بشر، عن إسماعيل، عن عامر، قال: وربما قال: قال أصحابنا: عن أبي ذر، به.

وعند المصنف في «الكبير» (١٦٤٩) من طريق محمد بن بشر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي، وربما قال إسماعيل: بعض أصحابنا، عن أبي ذر.

وأخرجه مسدد كما في «إتحاف الخيرة» (٤٠٤٠) من طريق سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن رجل، عن أبي ذر.

وتابع الثورى محمد بن عبيد، أخرجه هناد بن السري في «الزهد» (٢/ ٤٩٢) عن محمد بن عبيد، به.

ورواه عمرو بن جرير البجلي، وكان ضعيفًا، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي ذر، ووهم فيه. ذكره الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٦٠).

وأخرجه أبو يعلى في «المسند الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» (٤٠٤٣) من طريق يحيى بن مسلم البكاء، عن أبي رافع الصائغ، عن أبي ذر. ويحيى ضعيف.

وقال الدارقطني بعد ذكره لطرق الحديث في «العلل» (٦/ ٢٦٠): والصحيح قول من قال: عن إسماعيل، عن محمد بن واسع مرسل.

(۱) سقطت من (م). السامي: هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب. «الأنساب» للسمعاني (7/7).

(٢) سقطت من (ع).

السُّكَّرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ السُّبُلُ فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنْ حَظِّي (١) مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ (٢)» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا أَبُو حَمْزَةَ (٤) السُّكَّرِيُّ [وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُيْمُونِ] (٥). مُيْمُونِ

٧٧٨ - حدثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ الْبِرْتِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ الرَّحْبِيِّ، [عَنْ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ الرَّحْبِيِّ، [عَنْ

قلتُ: فيه شيخ المصنف مجهول، انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٢٦٩). وأخرجه البخاري (١٠٨٤) ومسلم (١٩٥) (١٩١) وأبو داود (١٩٦٠) والنسائي (٣/ ١٢٠) وفي «الكبرى» (١٩٠١) (١٩٠٧) وأحمد في «المسند» (٣٥٩٣) (٦/ ٣٧) وأبو يعلى (١٩٤٥) وابن خزيمة (٢٩٦١) والشاشي (٢٦٤) والمصنف في «الكبير» وأبو يعلى (١٠١٤) (١٠١٤١) (١٠١٤١) من طرق، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، بلفظ: «صليت مع رسول الله على بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان». وانظر كلام الحافظ في «الفتح» (٢/ ٧١٥). وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (١٠٨٢) ومسلم (١٩٤٦) (٢٠).

<sup>(</sup>١) حظي: الحظ: الجد والبخت والنصيب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ دعلي).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): (ركعتان متقبلتان) بدلًا من: (ركعتين متقبلتين)

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الكبير» (٩٩٩٠) من طريق محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) في (ع): أحمد.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ه).

المعجم الصغير 👸 🧠 ۹۳۵

عَطَاءٍ] (١) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوَالْتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظَءٍ (١) وَ عَنْ عَمْرِهِ فِيمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسَةٍ (٣): عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَا كِينَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أُنْفِقَهُ، وَعَنْ مَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ (٤).

لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة.

٧٧٩ - حرثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ الْمُوْصِلِيُّ، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ مَهْدِيٍّ الْمُوْصِلِيُّ، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَلْدُوْرَاعِيُّ، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَلْدُورَاعِيُّ، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَلْدُورً الْخُطَّابِ وَعِنْ عَلَى سَلْمَانَ أَنُس [بْنِ مَالِكٍ] (٥) قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ وَعِنْ عَلَى سَلْمَانَ

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٢) في (هـ)، (ع): يزول.

(٣) في (ه): خمس.

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٤١٦) والبزار في «المسند» (١٤٣٥) وأبو يعلى في «مسنده» (٥٢٧١) والمصنف في «الأوسط» (٧٥٧٦) وفي «الكبير» (٩٧٧٢) وفي «النبيهقي في «الشعب» (١٦٤٧) وفي «الزهد» (٧١٧) من طريق حميد بن مسعدة، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه الحسين بن قيس الرحبي، قال الحافظ: متروك، «التقريب».

وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي. أخرجه الترمذي (٢٤١٧) وأبو يعلى في «مسنده» (٧٤٣٤) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن جريج، عن أبي برزة الأسلمي، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قلت: فيه سعيد بن عبد الله بن جريج، مجهول، قاله أبو حاتم، وقال الذهبي: مجهول العدالة لم يضعف «تاريخ الإسلام» (٣/ ٤٢١). وعن معاذ. أخرجه الخطيب في «الاقتضاء» (٢) وفي «التاريخ» (١١/ /٤٤) بسند ضعيف.

(٥) ما بين المعقو فتين سقط من (ه).

977 }

الْفَارِسِيِّ (') رَخِطْفَهُ فَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ [سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ] ('') رَخِطْفَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ [امْرِئٍ] (") مُسْلِمٍ الْفَارِسِيُّ ] ('\' رَخِطْهُ الْمُسْلِمُ فَيُلْقِي لَهُ وِسَادَةً إِكْرَامًا لَهُ وَإِعْظَامًا لَهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ» (٤). يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَيُلْقِي لَهُ وِسَادَةً إِكْرَامًا لَهُ وَإِعْظَامًا لَهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ» (٤).

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلْمَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ.

• ٧٨٠ - صد ثنا الْقَاسِمُ بْنُ فُورَكِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَلَى بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَخِلْتُنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي يَوْم جُمُعَةٍ: «إِنَّ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَخِلْتُنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ فِي يَوْم جُمُعَةٍ: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا، فَمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَ (٥) مِنْهُ،

(١) في (ه): (سليمان) بدلًا من: (سلمان الفارسي).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، في (ه)، (ع): سلمان.

(٣) زيادة من (م)، (ه).

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٥٧٦) وفي «الكبير» (٢٠٦٨) وفي «معرفة «مكارم الأخلاق» (١٥١) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٧٨١) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٣٥٠) والحاكم في «المستدرك» (٢٥٤٦) من طريق معلى بن مهدي الموصلي، بهذا الإسناد. فيه عمران بن خالد الخزاعي. قال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. «الميزان» (٣/ ٢٣٦). ومعلى بن مهدي. قال أبو حاتم: يأتي أحيانًا بالمناكير. «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٣٥). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٧٤): رواه المصنف في «الصغير»، وفيه عمران بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف.

أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (٤٢٩) والمؤمل في «جزئه» (٣) من طريق سيار بن حاتم العنزي، عن عمران بن خالد الخزاعي، به.

وأخرجه ابن وهب في «الجامع» (١٨٤) عن ابن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن أبان بن أبي عياش، أن سلمان دخل على عمر بن الخطاب، به. وفيه أبان بن أبي عياش، متروك

(٥) في (ع): فليلتمس.

المعجم الصغير ﴿ ٩٣٧﴾

وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ إِلَّا صَالِحٌ (٢). تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ غُرَابِ.

### مَنِ اسْمُهُ قَيْسٌ

٧٨١ - حدثنا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ الْبُخَارِيُّ، بِبَغْدَادَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ (٣)

(۱) معلول بالإرسال: أخرجه ابن ماجه (۱۰۹۸) والمصنف في «الأوسط» (۷۳۵۵) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ ۱۳۰) والدارقطني في «العلل» (۲/ ٤٤) عن عمار بن خالد الواسطي، حدثنا علي بن غراب، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق عن ابن عباس، به.

قلتُ: فيه صالح بن أبي الأخضر، ضعيف يعتبر به، ومع ضعفه فقد خالفه مالك فأرسله.

أخرجه مالك في «الموطأ» (٢١٣) ومن طريقه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥٠١٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥٩٥٩) عن الزهري، عن ابن السباق مرسلًا. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح مرسل، وقد روي موصولًا ولا يصح وصله. وقد تقدم برقم (٣٧٠) وذكرنا طرقه وشواهده.

وأخرج البخاري (٨٨٤) (٨٨٥) ومسلم (٨٤٨) من طريق طاوس، قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي على قال: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم، وإن لم تكونوا جنبًا وأصيبوا من الطيب»، قال ابن عباس: «أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري». ويشهد لكون يوم الجمعة عيدًا حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (٧٨٠٦)، والطيالسي (٢٥٩٥).

(٢) في (م): (لم يروه عن ابن السباق إلا الزهري، ولا عنه إلا صالح) بدلًا من: (لم يروه عن ابن السباق إلا صالح).

(٣) في (ه): وثلاثين.

المعجم الصغير

وَمِائَتَيْنِ (١)، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى [الشَّيْبَانِيُّ] (٢)، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ اللَّهِ عَلَيِّ الْكَابِيُّ عَلِيٍّ اللَّهُ الْعَلِيِّ اللَّهُ الْعَلِيِّ اللَّهُ الْعَلِيِّ اللَّهُ الْعَلِيِّ اللَّهُ الْعَلِيُّ اللَّهُ الْعَلِيُّ اللَّهُ الْعَلِيُّ اللَّهُ الْعَلِيُّ اللَّهُ الْعَلِيُّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَطِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَطِيمِ» (١٠) . اللهُ الْعَلِيُّ الْعَرْشُ الْعَظِيمِ» (١٠) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ إِلَّا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى.



(۱) (ز): [۲۸/ أ].

(٢) زيادة من (هـ).

(٣) سقطت من (ع).

(٤) في (هـ): إلا.

(٥) زيادة من (ه).

(٦) زيادة من (ه).

(٧) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (٣٠٠) والنسائي في «اليوم والليلة» (٦٤٠) و«الخصائص» (٣٠٠) وأحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» (١٠٥٣) (٢/ ٢١٦) والقطيعي في «زوائده على الفضائل» (١٠٥٣) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه الحارث الأعور ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقال النسائي في أبي إسحاق: لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، هذا ليس منها، والحارث الأعور ليس بذاك في الحديث. وقد سبق الكلام على الحديث برقم (٣٦٢) وذكرنا شواهده.

المعجم الصغير ﴾



## [مَنِ اسْمُهُ كُوشَاذُ](۱)

٧٨٢ - مرتنا كُوشَاذُ بْنُ شَهْمِرْدَانَ أَبُو نَصْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْ فَلَ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ عَلِمَ (٢) بِآيةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْ فَلَ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ عَلِمَ (٢) بِآيةِ الْحِجَابِ لَمَّا نَزَلَتْ؛ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تَدْخُلْ عَلَى النِّسَاءِ»، فَمَا مَرَّ عَلَى يَوْمٌ كَانَ أَشَدَ مِنْهُ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا صَالِحٌ.



(١) زيادة من (ه).

(٢) في (ع): علمًا.

(٣) أخرجه البخاري (٢٦٦) ومسلم (٩٣) (١٤٢٨) والنسائي في «الكبرى» (٦٦١٦) وأحمد في «المسند» (١٣٤٧٨) (١٣١ ) وابن سعد (١٠٦٨) والمصنف في «الكبير» (١٣٠) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ١٣٧) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، بهذا الإسناد. مطولًا، بنحوه، وهذ الإسناد ضعيف بجهالة شيخ المصنف، ترجم له أبو نعيم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد سبق الحديث برقم (٢٧٠).

### آمَن اسْمُهُ كُنَيْزٌ <sup>(۱)</sup>](۲)

٧٨٣ - حَدَّ ثَنِي كُنَيْزُ الْخَادِمُ الْمُعَدِّلُ الْفَقِيهُ، [مَوْلَى أَحْمَدَ بْنِ طُولُونَ بِمِصْرَ] (٣)، قَالَ: ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ (٤)، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهٍ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا (٥) عَلَيْهِ (٢).

(١) كتب في حاشية (ز): كُنَّيْزٌ هذا بضم الكاف، وبفتح النون، وآخره زاي، قاله الأمير.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، وكتب مكانها: نزل بمصر.

(٤) في (هـ): بكير.

(٥) في (ع): استكره.

(٦) معلول بالانقطاع: أعله أبو حاتم كما سيأتى.

أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (٢٦٤٩) وابن حبان (٧٢١٩) والدارقطني (٢٣٥١) والدارقطني (١٥٠٩٤) والحاكم في «المستدرك» (٢٨٠١) والبيهقي «السنن الكبرى» (١٥٠٩٤) والصيداوي في «معجم الشيوخ» (ص: ٣٦١) وابن حزم في «الأحكام» (٥/ ١٤٩) من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وقال البيهقي: «جوَّد إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات».

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٨٠١) من طريق الربيع بن سليمان، عن أيوب بن سويد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ١٤٥)، والمصنف في «الأوسط» (٨٢٧٣)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٤٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٥٦/٧) من طريق محمد بن المصفى، عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، به. بإسقاط عبيد بن عمير. =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٩٤١ ﴾

= قلت: عطاء لم يسمعه من ابن عباس.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٨٢٧٥) عن موسى بن جمهور، عن محمد بن مصفى، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، به. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ١٤٥) والطبراني في «الأوسط» (٨٢٧٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٥٢) من طريق محمد بن مصفى، عن الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، به.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٨٢٧٦)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٤٩٤)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٥٧) من طريق محمد بن مصفى، عن الوليد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، يرفعه، به.

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٤/ ١١٥): وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن المصفى . . . الحديث . وعن الوليد ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مثله . وعن الوليد ، عن ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي شمل ذلك . قال أبي : هذه أحاديث منكرة ، كأنها موضوعة . وقال أبي : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث ، من عطاء ، أنه سمعه من رجل لم يسمه ، أتوهم أنه عبد الله بن عامر ، أو إسماعيل بن مسلم ، ولا يصح هذا الحديث ، ولا يثبت إسناده . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل» (١/ ٥٦١): وسألته عن حديث رواه محمد بن مصفى . . . وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله فأنكره جدًّا وقال : ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي عليه .

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٢١٣٧) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٨٢) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. وفيه عبد الرحيم ضعيف. وقال ابن عدي: منكر.

وقال شيخنا العدوى - حفظه الله -: حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» بهذا السياق ضعيف الإسناد، لكن معناه ثابت؛ لأن المؤمنين قالوا: هرربًا لا تُؤاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخُطَأَنا الله الله الله: قد فعلت، ولأن الله قال: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلْبُهُم مُطْمَينُ أَوْ إَلْإِيمَنِ ﴾ [التحل: الآية ٢٠٦].

# المعجم الصغير

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا بِشْرٌ. تَفَرَّدَ بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ](١).



= فالحديث وإن كان لفظه لا يثبت، إلا أن معناه ثابت صحيح، ومن العلماء من خالف في ذلك مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّافَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةُ مُسكَلَمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَلَى السَّاء: الآبة ١٩٦] قال: هنا الخطأ لم يضعه الله ولله عن القاتل، بل ألزم قاتل الخطأ بكفارة، أجيب عن ذلك: بأن هذا في القضاء الدنيوي، لكن فيما بينه وبين الله

لا شيء عليه، والله أعلم.

و في الباب عن أبي هريرة بلفظ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدَّثت به أنفسها، ما لم يتكلموا، أو يعملوا به». عند البخاري (٢٥٢٨) و مسلم (١٢٧).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

المعجم الصغير ﴾ ٩٤٣



(١) كُتب في مقابلها في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: بلغ على ابن عبد الكافي السبكي قراءة على ابن الظاهري في الثالث.

وكُتب أيضًا: بلغت سماعًا بقراءة ضياء الدين على الشيخ تاج الدين القسطلاني، وإجازته من شيوخي السبعة المجيزين له، وسمع أولادي الستة بارك الله فيهم، وحضرهم عبد العظيم بعض المواعيد وصح ذلك في مجالس آخرها في سنة خمس وستين وثمانمائة، كتبه إسماعيل بن قريش.

وكتب أيضًا سماع آخر في الحاشية بخط مختلف: بلغ عثمان بن محمد بن عثمان التوزري – عفا الله عنه ولطف – من أول الكتاب إلى باب الميم سماعًا بقراءة الشيخ الصالح الزاهد ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان بن سليمان الزرزاري نفع الله به على الشيخ الإمام العالم العامل مفتي المسلمين تاج الدين أبو الحسن علي ابن الشيخ الإمام العالم الزاهد أبي العباس أحمد بن علي بن القسطلاني وآخرين من المشايخ الأجلاء: أبي الماجد محمد بن حامد بن عبد المنعم بن عزيز المصري، وأبي عبد الله محمد وعائشة ابني الحافظ أبي أحمد معمر بن عبد الواحد بن . . . وأبي الفتوح أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد العجلي الفقيه الشافعي، وأبي الفتوح أسعد بن محمود بن أبي المطهر القاسم بن الفضل بن عبد الواحد الصيدلاني وأبي الفضائل محمود بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد العبدكوي الحنفي القزويني، وأبي علي داود بن سليمان بن أحمد بن الحسن بن علي بن إسحاق المنعوت بابن نظام الملك الأصبهاني قالوا كلهم: أخبرتنا فاطمة بنت علي بن أبي ذر الصالحانية، قالا: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريذة قال: أخبرنا الإمام أبو القاسم الطبراني وذلك في = عبد الله بن أحمد بن ريذة قال: أخبرنا الإمام أبو القاسم الطبراني وذلك في = عبد الله بن أحمد بن ريذة قال: أخبرنا الإمام أبو القاسم الطبراني وذلك في = عبد الله بن أحمد بن ريذة قال: أخبرنا الإمام أبو القاسم الطبراني وذلك في =

# [مَن اسْمُهُ لُؤْلُؤً]<sup>(١)</sup>

٧٨٤ - حَدَّثَنِي لُؤْلُؤُ الرُّومِيُّ، مَوْلَى أَحْمَدَ بْنِ طُولُونَ بِبَغْدَادَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ الْجُدِّيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَمَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ رَخِكُ وَ عَنْ يُونُسَ وَمَعْهُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ رَخِكُ وَ عَنْ أَبِي بَكَرَةً وَعَنْ أَبِي فَنْ أَبِي بَكَرَةً وَعَنْ أَبِي عَلَى الْمَنْبَرِ وَمَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُو يَقُولُ: قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُو يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهُ عَلَى عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اللَّهُ لِهِنَ اللَّهُ عَلَى عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِينَ (٣) (٤٠).

= مجالس آخرها في رجب سنة خمس وستين وستمائة بدار الحديث الكاملية عمرها الله بذكره في القاهرة المحروسة، وسمع معي بالقراءة القاضي العدل تاج الدين أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن قريش المخزومي حرسه الله، والحمد لله حق حمده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

<sup>(</sup>١) غير موجودة في كل النسخ الخطية، وأثبتناها مراعاة لمتابعة التبويب، وللتيسير على القارئ.

<sup>(</sup>٢) في (م): أنبأ، وفي (ه)، (ع): ثنا.

<sup>(</sup>٣) في (ه)، (ع): «بين فئتين من المسلمين عظيمتين» بدلًا من: «بين فئتين عظيمتين من المسلمين».

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح: أخرجه الطبراني (٢٥٩٢)، والخطيب في «تاريخه» (١٨/١٣) من طريق منصور بن زاذان ويونس بن عبيد، بهذا الإسناد.

المعجم الصغير ﴿ ٩٤٥﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا هُشَيْمٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُ شَيْبَةً(١). تَفَرَّدَ بِهِ الرَّبِيعُ.



و في «فضائل الصحابة» (١٣٥٤) والحميدي (٧٩٣) والبزار في «مسنده» (٣٦٥٥) والمصنف في «الكبير» (٢٥٩٠) (٢٥٩٥) (٢٥٩٥) ، وغيرهم من طرقٍ عن الحسن، بلفظ: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين». وقال الخطابي في «معالم السنن» (٤/ ٣١٢): وقد خرج مصداق هذا القول فيه بما كان من إصلاحه بين أهل الشام وأهل العراق وتخليه عن الأمر خوفًا من الفتنة وكراهية لإراقة الدم، ويسمَّى ذلك العام سنة الجماعة. وفي الخبر دليل على أن واحدًا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، إذ قد جعلهم النبي على مسلمين، وهكذا سبيل كل متأوِّل فيما تعاطاه من رأي ومذهب دعا إليه إذا كان فيما تناوله بشبهة، وإن كان مخطئًا في ذلك. ومعلوم أن إحدى الفئتين كانت مصيبة والأخرى مخطئة.

<sup>(</sup>١) في (م): (ولا روى عنه ابن شيبة) في (ع): (ولا عن هشيم) بدلًا من: (ولا عنه إلا ابن شيبة).







٧٨٥ - مرننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْ ِ الْأَزْدِيُّ ابْنِ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُوغَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ (۱) قَالَ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ (۱) قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَحُسَيْنِ وَحُسَيْنٍ وَحُسَيْنٍ وَحُسَيْنِ وَحُسَيْنٍ وَحُسَيْنٍ وَحُسَيْنِ وَحُسَيْنِ وَحُسَيْنِ وَحُسَيْنِ وَعُرَبِ لَهُ وَعَالِمَةً وَعَالِمَةً وَحَسَنِ وَحُسَيْنِ وَحُسَيْنِ وَعُنْ لِسُمَاعِيلَ وَالْمَاهُ وَمُنْ اللَّسَالَةُ مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَى أَمْ سَلَمَةً وَاللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِهُ اللللللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَه

(۱) (ز): [۸۲] ب].

ابن أرقم، به.

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (۳۸۷۰) وابن ماجه (١٤٥) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٢١٨١) وفي «مسنده» (٥٢٠) والدولابي في «الكنى» (٣٢١٨١) وابن حبان (٢٩٧٧) والمصنف في «الأوسط» (٥٠١٥) وفي «الكبير» (٢٦١٩) (٥٠٣٠) وابن عبي والحاكم في «المستدرك» (٤٧١٤) وابن جميع الصيداوي في «معجم شيوخه» (ص: ٥٣٨) والآجري في «الشريعة» (١٥٢٨) من طريق أسباط بن نصر، بهذا الإسناد. قلث: فيه صبيح مولى أم سلمة، مجهول، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف. وقال البخاري: لم يذكر سماعًا من زيد.

وأسباط بن نصر كثير الخطأ ويغرب. وأسباط بن نصر كثير الخطأ ويغرب. وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٦٢٠) (٧٢٥٩) وفي «الكبير» (٢٦٢٠) (٥٠٣١) من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبيح مولى أم سلمة عن أبراهيم بن عبد الرحمن بن صبيح مولى أم سلمة عن زيد

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد في «المسند» (٩٦٩٨). وإسناده ضعيف جدًّا.

المعجم الصغير المعجم الصغير (٩٤٧)

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ السُّدِّيِّ إِلَّا أَسْبَاطُّ (١).

٧٨٦ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ [أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ] (٢) [مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ] (٣) ، ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ (٤) ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِك ، عَنْ عَمَّدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى (٥) ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَوَقِ اللَّهُ عَنْ عَمَّدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى (٥) ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَوَقِ اللَّهُ قَالَ : يَنْنَمَا النَّبِيُّ عَيْقَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ سَمِعَ مُنَادِيًا يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ : «شَهِدْتَ أَكْبَرُ ، فَقَالَ : «غَلَى الْفِطْرَةِ» ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَالَ : «شَهِدْتَ شَهَادَةَ الْحَقِّ» ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : «خَرَجَ مِنَ النَّارِ» ، ثُمَّ قَالَ : «نَوْرُوا فَسَتَجِدُونَهُ (٢) رَاعِيًا مَعْزِبًا (٧) وَإِمَّا مُكَلِئًا (٨) ، حَضَرَتِ (٩) الصَّلَاةُ ، قَالَ : «انْظُرُوا فَسَتَجِدُونَهُ (٢) رَاعِيًا مَعْزِبًا (٧) وَإِمَّا مُكَلِئًا (٨) ، حَضَرَتِ (٩) الصَّلَاةُ ،

<sup>(</sup>۱) في (ه): كتب بعدها في المتن: آخر الجزء الرابع، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن ريذة، ثنا الشيخ الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، حدثنا محمد بن العباس المؤدب البغدادي . . .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ه): (عن عمار بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي) والباقي (عن عمار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي).

قلتُ: والصواب ما أثبت. وفي «الدعاء» (٤٦٨) للمصنف «عمار العبسي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي».

<sup>(</sup>٦) في (ع): فستجدوه.

<sup>(</sup>٧) في (ع): معربًا. معزبًا: المعزب: طالب الكلأ العازب، وهو البعيد الذي لم يرع، وأعزب القوم: أصابوا عازبًا من الكلأ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>A) في (م)، (ه)، (ع): مكلبًا. مكلبًا: الكلأ: النبات والعشب، سواء رطبه ويابسه، وهو طالب الكلأ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٩) في (م): فحضرت، وفي (ه): حضرته.

# المعجم الصغير

فَنَادَى بِهَا»، فَنَظَرُوا، فَوَجَدُوهُ رَاعِيًا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ، فَنَادَى بِهَا(١).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:](٢) عَمَّارُ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ [عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى](٣) هُوَ [عَمَارٌ](٤) الْعَبْسِيُّ كُوفِيُّ ثِقَةُ، رَوَى عَنْهُ [سُفْيَانُ](٥) الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ، وَلَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ(٢) عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ وَشُعْبَةُ، وَلَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ(٦) عَنْ عَمَّادٍ إِلَّا الْحَكِمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ. وَلَا يُرُوى [هَذَا الْحَدِيثُ](٧) عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا الْاسْنَادِ.

(۱) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢١٣٤) (٣٦/ ٤٤٨) والطبراني في «الدعاء» (٤٦٨) والخطيب البغدادي في «تاريخه» (٨/ ٢٢٠)

من طريق سريج بن النعمان الجوهري، بهذا الإسناد.

قلت: وهذا الإسناد ضعيف، فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، والحكم بن عبد الملك ضعيف.

وشاهده من حديث أنس بن مالك أخرجه مسلم (٣٨٢) والترمذي (١٦١٨) ، بلفظ: كان رسول الله على يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله عند: «شَهدْتَ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ».

وعن عبد الله بن مسعود، عند النسائي في «الكبرى» (١٠٦٦٥) وفي «عمل اليوم واللبلة» (٨٢٩).

- (٢) زيادة من (م).
- (٣) زيادة من (م)، (ه)، (ع).
- (٤) زيادة من (م)، (ه)، (ع).
  - (٥) زيادة من (ه)، (ع).
- (٦) في (م)، (هـ): (ولم يروه) بدلًا من: (ولم يرو هذا الحديث).
  - (V) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

المعجم الصغير ﴿ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ

لَمْ يَرْوَهِ عَنْ هِلَالٍ [الْوَزّانِ أَبِي عَمْرٍ و] (٤) إِلَّا ابْنُ مُجَالِدٍ. تَفَرَّدَ بِهِ سَبَلَانُ.

(١) في (ه): عن.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

(٣) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١١٧) وفي «الكبير» (٣٥٨١) وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٢١٠) بسنده ومتنه.

قلتُ: وهذا الإسناد، حسن من أجل، إسماعيل بن مجالد الهمداني، وهو صدوق يخطئ، كما قال الحافظ.

وأخرجه البخاري (٣٥٣١) (٤١٤٥) (٦١٥٠) وأبو يعلى (٤٣٧٧) والطبري في «تهذيب الآثار» (٩٢٧) والطحاوي في «معاني الآثار» (٦٩٩٣) وابن حبان (٥٧٨٧) من طريق عبدة ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة وللهم المنظ: استأذن حسان النبي في هجاء المشركين قال: «كيف بنسبي؟»، فقال حسان: لأسلنَّك منهم كما تسل الشعرة من العجين، وعن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: «لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي الله».

وأخرجه مسلم (١٥٧) (٢٤٩٠) والطبري في «تهذيب الآثار» (٩٢٩) وابن الأعرابي في «معجمه» (١٥٤) وغيره من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، بلفظ المصنف مطولًا.

وفي الباب عن أبي هريرة، وحسان عند البخاري (٣٢١٢) ومسلم (٢٤٨٥). وأبو داود (٥٠١٣) والنسائي (٢/ ٤٨).

وعن البراء بن عازب، عند البخاري (٣٢١٣) و مسلم (٢٤٨٦) وسلف برقم (١٢٥)، وسيأتي برقم (١٠١٠).

(٤) زيادة من (ه).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِم: ](١) وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ سَبَلَانَ.

٧٨٨ - مر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبِ السِّمْسَارُ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ (٢)، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَخِيْقُ قَالَ: قَالَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ (٢)، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَخِيْقُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ.

(١) زيادة من (م).

(٢) ماهك: بفتح الهاء، وبكاف، وترك صرفه، وعند الأصيلي مصروف، الفارسي المكي. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٤٣٩).

(٣) إسناده منقطع: أخرجه الترمذي (١٢٣٥) والنسائي في «السنن الكبرى» (١١٦٧٩) والنسائي في «المصنف في «الأوسط» (٥٨١) (٥٨١) وفي «الكبير» (٣١٠١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٣٩) من طريق محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.

قلتُ: يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام «جامع التحصيل» (ص ٣٧٧) وقال ابن عبد الهادي في «نصب الراية» (٤/ ٣٣): الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبد الله بن عصمة، وهو الجشمى، حجازي.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٥٣١٣) عن إسماعيل بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي (١٢٣) والمصنف في «الكبير» (٣١٠٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/٢٦) من طريق حماد بن زيد. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٣١٠٣) عن الكبرى» (٣١٠٣) من طريق حماد بن سلمة. وأخرجه الشافعي في «المسند» (٢/٣١) عن إبراهيم بن أبي يحيى. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٣١٠٤) من طريق وهيب بن خالد. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٣١٠٥) من طريق عبد الوارث بن سعيد. ستتهم عن أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٤٢١٢) عن معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن رجل عن رسول الله عليه قال لحكيم بن حزام، به.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١١٦٨١) والمصنف في «الأوسط» =

= (۲۰۱۱) (۲۱۹) (۳۱۲۹) (۳۱۳۸) (۳۱۳۸) (۳۱۲۹) (۳۱۲۹) من طرق عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام. وإسناده مرسل، قاله الترمذي. وأخرجه الترمذي (۱۲۳۲) وأبو داود (۳۰۰۳) والنسائي في (۷/۲۸۹) وفي «الكبرى» (۲۲۰۲) وأحمد في «المسند» (۱۵۳۱۱) (۲۲/۲۲) وأبو داود الطيالسي (۱٤٥٦)

والمصنف في «الكبير» (٣٠٩٩) من طريق يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، به.

قلتُ: ورواية عبد الله بن عصمة.

أخرجها النسائي كما في «التحفة» (٧٦/٣) وأحمد في «المسند» (١٥٣١٦) (٢٤/ ٣٢) من طريق هشام الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف ابن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به.

وأخرجه الطيالسي (١٤١٥) والبيهقي (٥/٣١٣) وابن عبد البر في «الاستذكار» وأخرجه الطيالسي شمام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، به، بإسقاط الرجل من الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٤٢١٤) عن عمر بن راشد، أو غيره.

والخطيب في «تاريخه» (١١/ ٤٢٥) من طريق حرب بن شداد. ، كلاهما عن يحيى ابن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، به.

وقال البيهقي: لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف، إنما سمعه من يعلى بن حكيم، عن يوسف.

قلتُ: والرواية التي فيها يعلى بن حكيم:

أخرجها ابن الجارود في «المنتقى» (٦٠٢) من طريق معاذ بن فضالة، عن هشام الدستوائي.

وأخرجها ابن الجارود في «المنتقى» (٦٠٢) وابن حبان (٤٩٨٣) والدارقطني (٣/٩) من طريق همام بن يحيى العوذي.

وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (٤/ ٤) والدارقطني (٣/ ٨) من طريق أبان ابن يزيد العطار.

وأوردها الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» (٢/ ٢٨٣) وليس في المسند من =

### المعجم الصغير

٧٨٩ - صرننا مُحَمَّدُ [بْنُ نَصْرِ] (١) بْنِ حُمَيْدٍ الْبَزَّارُ (٢) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرُزِّيُّ (٣) ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ، عَنْ (٤) أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: كَيْفَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: كَيْفَ كَانَ سَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ؟ قَالَ: الْعَنَقُ (٥) ، فَإِذَا وَجَدَ

= طريق حسن بن موسى، عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي. أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به.

وأخرجها المصنف في «الكبير» (٣١٠٧) من طريق عاصم الأحول، عن يوسف، به. وفي المطبوع عامر. ولعله خطأ من النساخ.

وأخرجها النسائي (٢٠٣٨) وفي «الكبرى» (٢١٥٦) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢١٣٨) وابن حبان (٤٩٨٥) والمصنف في «الكبير» (٣١١٠) وغيرهم من طريق أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم ابن حزام، قال: قال حكيم بن حزام، بلفظ: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله على فذكرت ذلك له، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه»، وفيه حزام بن حكيم، أنكر مصعب أن يكون لحكيم ابن يقال له: حزام، «التاريخ الكبير» (٣/ ١١٦). وترجم له الحافظ بمقبول.

وفي الباب عن عبد بن عمرو. عند النسائي (٤٦١١) وأحمد في «المسند» ( (٦٦٢٨) . (٢٠٣ ).

- (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
  - (٢) في (م)، (هـ): البزار.
    - (٣) في (ع): الأزدي.
  - (٤) في (م)، (ه)، (ع): ثنا.
- (٥) العنق: بفتح عين، ونون: السير بين الإبطاء والإسراع. ومنه الحديث: «أطول الناس أعناقًا» أي: أكثر إسراعًا وأعجل إلى الجنة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٣).

المعجم الصغير ﴿ عُلَا اللَّهُ اللّ

فَجْوَةً نَصَّ (١)

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَاصِمٌ. تَفَرَّدَ بِهِ الْأَرُزِّيُّ.

٧٩٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ (٣) النَّشِيطِيُّ [بِحَلَبَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمَائَتَيْنِ] (٤) ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا عِمْرَانُ (٥) الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانُ (٥) الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَرِيِّ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ دَخَلَ اللَّهُ وَعَلِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ : «خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ بِاللَّهِ دَخَلَ الدَّرُدَاءِ رَبِي اللَّهِ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ ، الْجَنَّةَ : مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ ، وَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَصَامَ (٢) وَمَضَانَ ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ » (٧) .

<sup>(</sup>۱) النص: التحريك، حتى يستخرج أقصى سير الناقة، وأصله: أقصى الشيء وغايته، ثم سمي به ضرب من السير سريع. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (<math>r/ r).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: وهذا الإسناد فيه عاصم بن هلال، ضعيف «التهذيب».

أخرجه ابن المقرئ في «معجمه» (٨٢٥) وأبو عروبة في «جزئه» (٥٤) من طريق أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٩٩٩) (٢٤١٣) ومسلم (٢٨٣) (٢٨٤) (١٢٨٦) وأبو داود (١٢٨٣) والنسائي (٣٠١٧) (٣٠٥١) وابن ماجه (٣٠١٧) ومالك في «الموطأ» (١٧٦٧) والنسائي (١٢٨٣) (٢١٨٣١) والحميدي (٥٥٣) وابن أبي شيبة في «مسنده» (١٥٣) (١٧٠١) وابن خزيمة (٢٨٤٥) من طرقٍ عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.

<sup>(</sup>٣) في (ع): عبد الله.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>ه) (ز): [۲۸/ أ].

<sup>(</sup>٦) في (م) زاد بعدها: شهر.

<sup>(</sup>۷) **في سنده مقال**: أخرجه أبو داود (٤٢٩) و محمد بن نصر في «الوتر» (١٤)، والطبري في «تفسيره» (٥٥/ ٢٢) وابن الأعرابي (١٣٠) والعقيلي «الضعفاء» (١٢٣/ ٣) =

902

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحَنفِيُّ. وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٧٩١ - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْهُزَانِيُّ الْبَصْرِيُّ (١)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ في

= وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٣٤) والآجري في «الشريعة» (٢٧٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٩٦)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٣٣٤) والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٤٩٧) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.

قلت: فيه عبيد الله بن عبد المجيد، ضعفه العقيلي وقال بعد الحديث: ولا يتابع عليه، وإنما روى الناس عن قتادة، عن خليد، عن أبي الدرداء أن النبي على قال: «ما طلعت شمس إلا بجنبتيها ملكان». وعمران بن داود القطان. ترجم له الحافظ بصدوق يهم، وتعقبه الشيخان «بشار وشعيب»، بقولهما: ضعيف يعتبر به وخليد بن عبد الله العصري، ترجم له الحافظ بصدوق يرسل، وقال في «التهذيب»: ويبعد سماعه من علي وأبي ذر على أبو الدرداء فقال ابن حبان في «الثقات» لما ذكره: يقال: إن هذا مولي لأبي الدرداء.

قلتُ: ولم يقل في كل الطرق حدثنا، وإنما رواه بالعنعنة.

وعند ابن الأعرابي والآجري أبان بن أبي عياش، مقرون مع قتادة.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٩٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن البصري عن أبي الدرداء، من قوله. وسنده منقطع، الحسن لم يسمع من أبي الدرداء.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٩٧) من طريق محمد بن يوسف الزبيدي، عن أبي قرة، عن يونس بن جبير أبي غلاب الباهلي، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي الدرداء، يرفعه مطولًا. وسنده منقطع، أبو قرة، وهو موسى بن طارق، لم يدرك عن يونس بن جبير.

(١) سقطت من (ع).

المعجم الصغير 👸 ٩٥٥ 🏂

بَطْن أُمِّهِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا حَمَّادٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

٧٩٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِالِكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِالْكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِالْكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ،

(۱) إسناده صحيح: أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (۲۱٥٠) والمصنف في «الأوسط» (۸٤٦٥) والآجري في «الشريعة» وابن بطة في «الإبانة» (۱٤١٢) واللالكائي في «الاعتقاد» (۱۰۰۵) (۱۰۰۵) والبيهقي في «القضاء والقدر» (۱۰۷) والبيهقي في «القضاء والقدر» (۱۰۷) وفي «الاعتقاد» (ص: ۱۳۹) من طريق عبد الرحمن بن المبارك العيشي، بهذا الإسناد.

وقال البزار: لا نعلم رواه عن هشام إلا حماد، ولا عنه إلا عبد الرحمن. وأخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (١٠٥٦) من طريق عبد الرحمن بن المبارك عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، به.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (٣٦٦) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٤١٣) واللالكائي في «الاعتقاد» (١٠٥٧) من طريق خالد بن عبد الله، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبيه من أبيه عن أبيه هريرة، به. وسنده ضعيف جدًّا، فيه يحيى بن عبيد الله القرشي التيمي متروك، وأبوه قال أحمد: يحيى بن عبيد الله أحاديثه مناكير، لا يعرف، ولا أبوه. وقال الإمام الشافعي: لا نعرفه. وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال.

وأخرجه مسلم (٣) (٢٦٤٥)، وغيره من حديث عبد الله بن مسعود، موقوفًا: «الشقى من شقى في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره».

وأخرجه البخاري (٢٥٩٤) و مسلم (١) (٢٦٤٣) من طريق ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: «إن أحدكم يجمع خلقه...» الحديث، وفيه أنه يكتب شقي أو سعيد في بطن أمه. وفي الباب عن أنس بن مالك صَوْفَيْكُ. أخرجه البخاري (٢٥٩٥) ومسلم (٥) (٢٦٤٦).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى (١) سَبِيلُهُمَا سَبِيلُ الْيِرَاثِ» (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْم إِلَّا أَبُو عُبَيْدَةَ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ قُدَامَةَ.

٧٩٣ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمَرْوَزِيُّ، بِطَرَسُوسَ، ثَنَا سُویْدُ بْنُ نَصْرٍ، وَحِبَّانُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِیَّانِ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ (٣) عِيسَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ سَهْلُ ابْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِينَ (٤): «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّهِمُوا رَأْیَكُمْ (٥)، فَإِنَّا وَاللَّهِ مَا أَبْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِينَ إِلَى أَمْرٍ يُقَطِّعُنَا إِلَّا أَسْهَلَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا يَزْدَادُ إِلَّا شِدَّةً وَلَبْسًا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي (٧) يَوْمَ أَبِي جَنْدَكٍ، وَلَوْ أَجِدُ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا يَزْدَادُ إِلَّا شِدَّةً وَلَبْسًا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي (٧) يَوْمَ أَبِي جَنْدَكٍ، وَلَوْ أَجِدُ

(١) في (م): (الرقبي والعمري) بدلًا من: (العمري والرقبي).

(٢) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف، شيخ المصنف مجهول، ترجم له السمعاني، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. «الأنساب» (٥/ ٢٠٣).

أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٩٣٥) من طريق محمد بن موسى المصيصي بهذا الإسناد.

وقد سبق الكلام عليه برقم (٧٣٥)، وذكرنا طرقه وشواهده.

(٣) في (ه): حدثني.

(٤) صفين: بكسر أوله وثانيه وتشديد، موضع معروف بالشام، الذي كانت فيه الحرب بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية. «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» (٣/ ٨٣٧).

(٥) اتهموا رأيكم: أراد به تصبير أصحاب عليٍّ على الصلح لما يرجى به بعدها من خير، وإن كان مما تكرهه النفوس، كما كان صلح الحديبية على كراهة ثم أعقب خيرًا كثيرًا، وكان رأي القتال يومئذ كاسدًا، وكنا نظنه رابحًا، بحيث سعينا به في مخالفة حكمه على فقيسوا قتالكم فلعلكم تظنونه صالحًا وهو فاسد.

(٦) قوائم: قائمة السيف: مقبضه، والله أعلم.

(٧) في (هـ): (ولو رأيتني) بدلًا من: (ولقد رأيتني).

المعجم الصغير 💸 ٩٥٧ 🏂

أَعْوَانًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَنْكُرْتُ ١٠٠٠.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِهِ إِلَّا عِيسَى بْنُ عُمَرَ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ رحمه الله.

٧٩٤ - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الطَّحَّانُ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرِ الرَّمْلِيُّ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَارِثِ الْغَنَوِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِلْقُهُ قَالَ : «افْتَرَضَ اللهُ تَبَارَكَ اسْمُهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ مَبِيَّدُ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» (٣).

(١) إسناده صحيح: أخرجه المصنف في «الكبير» (٥٦٠٥) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣١٨١) (٣٠٨) ومسلم (١٧٨٥) وأحمد في «المسند» (٢٥/ ٣٤٦) وابن أبي عاصم في «المسند» (٢٥/ ٣٤٦) وابن أبي شيبة في «مسنده» (٥٧) والحميدي (٤٠٤) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩١١) والمصنف في «الكبير» (٥٩٨) (٥٩٥) من طرق عن الأعمش، عن شقيق، بلفظ: «أيها الناس، اتهموا رأيكم، والله، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله على لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط، إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا».

وأخرجه البخاري (١٨٩) ومسلم (١٧٨٥) (٩٦) وأحمد في «المسند» (١٥٩٧٥) وأخرجه البخاري (٤١٨٩) وغيرهم مطولًا من طرق عن أبي وائل، به.

(٢) في (ع): نبيه.

(٣) حديث صحيح: أخرجه الطبراني (١١٠٤٣) من طريق مهدي بن جعفر الرملي، عن هشيم، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه شيخ المصنف مجهول، «تراجم شيوخ الطبراني» (ص ٦١٩).

وأخرجه مسلم (٦٨٧) (٥) وأبو داود (١٢٤٧) والنسائي (٢٥٤) (١٤٤٢) وابن ماجه وأخرجه مسلم (٦٨٧) (٥) وأبو داود (١٢٤٧) (٢١٧٧) (٢٢٩٣) والبخاري في «المسند» (٢١٢١) وأبو يعلى (٢١٤٦) وابن خزيمة (٣٠٤) (٩٤٣) والقراءة خلف الإمام» (٢٢٦) وأبو يعلى (٢٣٤٦) والطبراني (١١٠٤١) من طرق عن بكير والطحاوي (١/٩٠٩) وابن حبان (٢٨٦٨) والطبراني (١١٠٤١) من طرق عن بكير الأخنس، عن مجاهد، به.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَارِثِ الْغَنَوِيِّ إِلَّا هُشَيْمٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مَهْدِيٌّ.

٧٩٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الدِّيمَاسِيُّ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا أَبُو عُمْرِ (') بْنُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ عُمَيْرِ (') بْنُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنُ مَرْ ثَلَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنُ مَرْ ثَلَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنُ مَرْ ثَلَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ الْبَيهِ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا ابْنُ مَرْ ثَلَا اللَّهِ، إِنَّ ('') أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ. قَالَ: «صَوْمِي عَنْ أُمِّكِ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَلَا إِلَّا مُؤَمَّلُ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَإِنْ كَانَ مُؤَمَّلُ بْنُ

(١) في (ه): عمر.

(۲) (ز): [۸۳] ...

(٣) سقطت من (ه).

(٤) حديث صحيح: وهذا الإسناد، ضعيف لجهالة شيخ المصنف، ومؤمل بن إسماعيل القرشي، ضعيف، «التهذيب»، وقد خالفه أصحاب سفيان الثورى، فقالوا: عن سفيان، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به. مطولًا. أخرجه مسلم (١١٤٩) (١٥٨) وابن ماجه (٢٣٩٤) وأحمد في «المسند» (٢٢٩٧١) وأبو عوانة (٢٣٠٥) والنسائي في «الكبرى» (٢٣١٥) وعبد الرزاق (١٦٥٨٧) وأبو عوانة (٢٩٠٥) والحاكم (٢٠١٧) وغيرهم، من طرقٍ عن سفيان، به.

وأخرجه مسلم (١٥٧) (١٥٨) (٩ ١١٤) والترمذي (٦٦٧) وأبو داود (٢٨٧٧) (٣٠٩) وأخرجه مسلم (١٥٧) (١٥٠) (٣٣٠٩) (٣٠٩) وأبو عوانة (٢٩٠٦) والروياني في «مسنده» (٦٣) والطبراني في «الشاميين» (١٦٨) والحاكم (٨٠١٨) وغيرهم من طرقٍ عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه، به.

وأخرجه المصنف في «الشاميين» (٢٤٤٦) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن سفيان الثوري، عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن بريدة، به. هكذا قال عبد المجيد بن عبد العزيز، عن سفيان الثوري: عن عطاء الخراساني، وهو خطأ والصواب ما رواه عامة أصحاب سفيان عنه، فقالوا: عن عبد الله بن عطاء.

المعجم الصغير ﴿ ٩٥٩ ﴾

إِسْمَاعِيلَ حِفْظَهُ فَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَد.

٧٩٦ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِي، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ وَالْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا مَرضَ الْعَبْدُ الْلُسْلِمُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ عَمَلِهِ مُقِيمًا صَحِيحًا»(١).

(١) حديث صحيح: أخرجه ابن حبان (٢٩٢٩) والمصنف في «الأوسط» (٢٣٦) من طريق أحمد بن أبي الحواري، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه حفص بن غياث ثقة تغير حفظه قليلًا في آخر، لم يضبط هذا الحديث، فقد جعل الحديث من رواية مسعر متصلًا، والمعروف من حديث مسعر، أنه لم يسنده. قال الدارقطني: وقال أحمد بن أبي الحواري، عن حفص بن غياث، عن العوام، ومسعر، عن إبراهيم، عن أبي بردة، عن أبي موسى، حمل حديث أحدهما على الآخر. . . ورواه مسعر عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة، قوله. لا يسنده. قلتُ: وأيضًا رواه عن حفص، عن العوام، عن إبراهيم، عن ابن أبي أوفي. ذكره الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٠٢) من طريق أبي هشام الرفاعي، عن حفص، به. وإبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكي صدوق ضعيف الحفظ. وقد انتقى له البخاري هذا الحديث. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن، و هو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، و يكتب حديثه كما قال النسائي. «التهذيب». وأخرجه البخاري (٢٩٩٦) وأبو داود (٣٠٩١) وأحمد في «المسند» (١٩٦٧٩) (٣٢/ ٤٥٧) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠٨٠٥) وعبد بن حميد في «المنتخب» (٥٣٤) وهناد في «الزهد» (٤٣٥) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٨٥) والحاكم في «المستدرك» (١٢٦١) والبيهقي في «الكبرى» (٦٥٤٧) وفي «شعب الإيمان» (٩٩٢٨) وفي «الأدب» (٧٤١) من طريق العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن إسماعيل السكسكي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي بردة، به. ولفظ أبي داود والحاكم: «إذا كان العبد يعمل عملا صالحا، فشغله عن ذلك مرض أو سفر، كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم». لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا حَفْصٌ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي الْحَوَارِي.

٧٩٧ - صِننا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَنْطَاكِيُّ [بِإِنْطَاكِيَّة](١)، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «إِنِّي لأَمْزَحُ(٢)، وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًا»(٣).

= وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٨٦٠٩) وسيأتي برقم (١١١٢) من طريق رواد بن الجراح، عن مسعر بن كدام، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، به. وفيه رواد بن الجراح، صدوق اختلط بأخرة فترك، «التقريب». وقد جعله الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٦٣) متابعة.

وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٠٢): و مسعر لا يسنده، والعوام يسنده. والصواب حديث العوام، عن إبراهيم، عن أبي موسى.

وقال في «التتبع» (ص١٦٦): لم يسنده غير العوام، وخالفه مسعر، رواه عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة قوله، ولم يذكر أبا موسى، ولا النبي على الله .

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٦٣): مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع، وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه. . . وقد قال أحمد ابن حنبل: إذا كان في الحديث قصة، دل على أن راويه حفظه، والله أعلم.

(١) زيادة من (ه).

(٢) في (ه): لأفرح.

(٣) إسناده ضعيف: شيخ المصنف مجهول، «تاريخ الإسلام» (٢١/ ٢٩٢). ومبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي، وقال أبو زرعة: إذا قال: حدثنا فهو ثقة.

قلتُ: وقد عنعن في هذا الحديث.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٩٩٥) (٧٣٢٢) من طريق الهيثم عن مبارك بن فضالة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضًا في «الأوسط» (٦٧٦٤) وفي «الكبير» (١٣٤٤٣) من طريق عبد الله بن يزيد البكري، عن سليمان بن أبي داود، عن طفيل بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر. وسنده ضعيف، فيه عبد الله بن يزيد البكري. ضعفه أبو حاتم، =

المعجم الصغير ﴿ ١٦٠ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُبَارَكٍ إِلَّا الْهَيْثَمُ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخِيْكُ إِلَّا بِهَذَا الْإَسْنَادِ.

٧٩٨ - صرننا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ [الدِّمَشْقِيُّ] (١)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوْفُقُ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوْفُقُ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا عِيسَى؛ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى، [وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ]<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> فقال: ذاهب الحديث. «الميزان» (٢/ ٥٢٦).

وفي الباب عن أبي هريرة. أخرجه الترمذي (١٩٩٠) وفي «الشمائل» (٢٣٧) وأحمد في «المسند» (٨٤٨١) (١٢٥) والبيهقي في «الأدب المفرد» (٢٦٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٤٨/١٠) وفي «الآداب» (٤٠٦) ، وغيرهم

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره: وهذا الإسناد ضعيف: لجهالة شيخ المصنف، قال الذهبي: مجهول الحال، لم يذكره ابن عساكر. «تاريخ الإسلام» (٢٠/ ٤٦٩).

وله شاهد من حديث أنس بن مالك، أخرجه الترمذي (١٣١٤) وأبو داود (٣٤٥١) وله شاهد من حديث أنس بن مالك، أخرجه الترمذي (١٢٥٥) والدارمي (٢٥٤٥) وابن ماجه (٢٢٠٠) والدارمي (٢٥٤٥). وإسناده صحيح وأبو يعلى (٢٨٦١) وابن حبان (٤٩٣٥). وإسناده صحيح

وفي الباب عن أبي هريرة، عند أبو داود (٣٤٥٠) وأحمد في «المسند» (٨٤٤٨) وأبو يعلى (٢٥٢١).

وعن أبي سعيد الخدري، عند أحمد في «المسند» (١١٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ع).

977 }

٧٩٩ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ [أَبُو بِشْرٍ] (١) الدُّولَابِيُّ (٢) [بِمِصْرَ] (٣) ، ثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَوَقِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَيْلُ لِلْعَرَاقِيبِ (٤) مِنَ النَّارِ» (٥).

(١) زيادة من (م)، (ع)، وفي (هـ) أبو بشر الرازي.

وأخرجه ابن ماجه (٤٥٤) وأحمد في «المسند» (١٤٩٦٥) (١٥١٩٥) (١٥٢٢٦) والطيالسي (١٧٩٧) وأبو يعلى (٢٠٤٥) (٢١٤٥) والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٣٨) والمصنف في «الأوسط» (٢٨٥١) (٢٨٥٦) من طرق عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي كرب، أو شعيب بن أبي كرب، عن جابر بن عبد الله، به.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (١٦٥) ومسلم (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٢٤٢). وعن عبد الله بن عمرو، عند مسلم (٢٤١) (٢٦) وأبي داود (٩٧) والنسائي (١/٧٧) وابن ماجه (٤٥٠).

وقد ورد عن عدد من الصحابة، وقد أورده السيوطي ضمن الأحاديث المتواترة برقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) الدولابي: بضم الدال المهملة، وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى عمله، أو إلى من كان له الدولاب، وجماعة ينسبون إلى قرية من قرى الري، يقال لها: الدولاب. «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٤) العراقيب: العرقوب: بالضم، عصب غليظ فوق عقب الإنسان، ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. « تاج العروس» (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (١٤٣٩٢) (٢٢/ ٢٨٧) وابن أبي شيبة (٢٦٨) أبو يعلى (٢٣٠٨) وأبو عوانة (٦٨٩) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. قلت: فيه أحمد بن حماد الدولابي ذكره أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٩) وسكت عنه.

و ١٦٣ ﴾ المعجم الصغير

[لَمْ يَرْوِهِ [عَنِ الْأَعْمَشِ](١) إِلَّا الْوَلِيدُ؛ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ حَمَّادٍ](٢).

٠٨٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ [بْنِ حَمَّادٍ] (٣) أَبُو بِشْرٍ الدُّولَابِيُّ، بِمِصْرَ (٤)، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَوْقَيْ : عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «بُنِيَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَوْقَيْ : عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «بُنِيَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَوْقَيْ : عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «بُنِيَ اللهُ اللهُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاقِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ إِلَّا أَشْعَثُ وَسَوْرَةُ بْنُ الْحَكَمِ الْقَاضِي.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٢) في (ع): لم يروه عن الوليد إلا أحمد بن حماد.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ع).

(٤) سقطت من (م)، (ع).

(٥) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الكبير» (٢٣٦٣) من طريق سورة بن الحكم، عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه أحمد بن حماد الدولابي، ذكره أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وشيخه أشعث بن عطاف الرازي، لم أجد له ترجمة. وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٢٠) (٣١) (٥٠/ ٥٥) وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٤١٩) (٤٢٢) وأبو يعلى (٧٠٠) من طريق إسرائيل، عن جابر بن يزيد الجعفى.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٢٢٦) (٣١/ ٥٥٥) وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٢١) (٤٢١) وأبو يعلى (٧٥٠٧) والمصنف في «الكبير» (٢٣٦٤) وابن بطة في «الإبانة» (١٠٨٢) (١٠٨٣) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ٢٥١) من طريق داود بن يزيد، كلاهما عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله صَ

قلتُ: جابر بن يزيد الجعفي، وداود بن يزيد، ضعيفان.

وله شاهد من حدیث ابن عمر عند البخاري (٤٥١٣) ومسلم (١٦) والترمذي (٢٦٠٩).

#### المعجم الصغير

٨٠١ - صرننا مُحَمَّدُ [بْنُ أَحْمَدَ] (١) بْنِ رَاشِدٍ الصُّورِيُّ بِمَدِينَةِ صُورَ (٢)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابِلُتِّيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبيْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبيْدِيِّ، عَنْ الْبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْكُ قَالَ: قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَخْلَعْنَهُمَا (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَنِي : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَخْلَعْنَهُمَا (٣) بَيْنَ رِجْلَيْهِ » (٤).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) في (هـ): (بصور) بدلًا من: (بمدينة صور). (ز): [٨٤ أ].

(٣) في (م)، (ع): ليخلعهما، وفي (ه): ليجعلنهما.

(٤) إسناده ضعيف: لجهالة شيخ المصنف ، ترجم له السمعاني ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا . «الأنساب» (٣/ ٥٧١) . ولضعف يحيى بن عبد الله البابلتي . «التقريب» . وأخرجه أبو داود (٦٥٤) وابن خزيمة (١٠١٦) وابن حبان (٢١٨٨) والحاكم في «المستدرك» (٩٥٤) من طريق صالح بن رستم ، عن عبد الرحمن بن قيس ، عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة ، به .

قلتُ: فيه عبد الرحمن بن قيس العتكي، ترجم له الحافظ: بمقبول.

وأخرجه أبو داود (٦٥٥) وابن حبان (٢١٨٢) والعقيلي في «الضعفاء» (٢٦١/٢) والطبراني في «المستدرك» (٩٥٧) من طريق الطبراني في «مسند الشاميين» (١٨٢٨) والحاكم في «المستدرك» (٩٥٧) من طريق الأوزاعي، عن محمد بن الوليد.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٩٦) وابن الجعد (٢٨٤٦) والعقيلي في «الضعفاء» (٨١٤) من طريق شبابة، عن ابن أبي ذئب. كلاهما، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة، به. وقال العقيلي: ولعل الزبيدي أخذه عن ابن سمعان.

قلتُ: ورواية ابن سمعان أخرجها عبد الرزاق (١٥١٩) والعقيلي في «الضعفاء» (٨١٢) (٨١٣) من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به. وسنده ضعيف جدًّا، عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي متروك، اتهمه بالكذب أبو داود و غيره.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٩٩) عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد =

المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، [عَنِ الزُّهْرِيِّ](١) إِلَّا الْبَابْلُتِّيُّ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْكَ .

٨٠٢ - حدثنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْحَلَبِيُّ الْمِصِّيصِيُّ (٣)، بِالْمَصِّيصَةِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ (٤)،

= المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفًا، به.

وأخرجه ابن ماجه (١٤٣٢) من طريق عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد، عن أبيه عن أبي هريرة، به. وسنده ضعيف جدًّا، عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، متروك.

وأخرجه ابن خزيمة (١٠٠٩) وابن حبان (٢١٨٣) (٢١٨٧) والحاكم في «المستدرك» (٩٥٢) من طريق ابن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي، وغيره، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، به. وعياض بن عبد الله القرشي، قال البخاري: منكر الحديث.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٨٧٣٥) من طريق عباد بن كثير، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به. وعباد بن كثير الثقفي، متروك.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢٦١) من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. بلفظ: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فليمسهما التراب».

قلت: ومحمد بن كثير صدوق كثير الغلط، وقال العقيلي: ولا يصح ابن عجلان فيه. وفي الباب عن أبي بكرة

سیأتی برقم (۸۱٦). وسنده ضعیف جدًّا.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) كتب في حاشية (ز): من هنا سمعت على داود بقراءة عبد العزيز.

(٣) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

(٤) في (م)، (ه): العذري.

ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ (١)، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَلْنَا وَلَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَرَاشِهِ] (٢)، فَقُلْنَا (٣): نَطْلُبُهُ، فَإِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتًا هَزِيزً كَهَزِيزِ الْعَلَى فِرَاشِهِ] (٢)، فَقُلْنَا الصَّوْتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتًا هَزِيزً كَهَزِيزِ الرَّحَا، فَأَتَيْنَا الصَّوْتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَدْخُلُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَالَ (٤): «إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَلَى فَخَيَرْنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجُنَّةُ أَوِ الشَّفَاعَةِ، فَاحْتَرْتُ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ آخُرُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ : «اللهمَّ اجْعَلْهُ مِنْ أَهْلِهَا»، ثُمَّ قَالَ آخَرُ، [فَقَالَ آخَرُ] (٥)، ثُمَّ قَالَ آخَرُ، فَقَالَ آخَرُ اللهُ، وَأَنْ اللهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهُ ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا سَهْلٌ.

(١) في (ه): (عن عبيد بن حميد بن هلال) بدلًا من: (عن حميد بن هلال).

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٦١٨) (١٩٥٥٣) من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/٣٦٨): رجاله رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجود، وقد وثق، وفيه ضعف.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٧٢٤) (٣٢/ ٤٩٨) والروياني في «مسنده» (٥٠١) من طريق سكين بن عبد العزيز عن يزيد الأعرج قال: عبد الله، يعني أظنه الشني، =

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ع): فكلنا.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): فقال له.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٦) في (هـ): (أكثروا عليه) بدلًا من: (كثروا).

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف: لجهالة شيخ المصنف ، لم أجد له ترجمة، ولم يرو عنه غير المصنف.

= عن حمزة بن علي بن مخفر، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة حمزة بن على بن مخفر، «تعجيل المنفعة» (١/ ٤٧١).

وأخرجه ابن ماجه (٤٣١١) من طريق زياد بن خيثمة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي ابن حراش عن أبي موسى الأشعري، به. مختصرًا.

وأخرجه ابن أبي داود في «البعث» (٤٦) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٢٠٧٥) من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي، عن أبي موسى الأشعري، به.

وإسناده ضعيف لاضطرابه، اختلف فيه على زياد بن خيثمة، وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٢٧): وليس فيها شيء صحيح.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٨٢١) من طريق هشام بن عمار، عن الحكم بن هشام، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، وأبي بكر ابني أبي موسى، عن أبي موسى، به. وفيه هشام بن عمار، كبر فصار يتلقن.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٦٤٦) من طريق سالم بن نوح، عن الجريري، عن أبي السليل، عن أبي المليح، عن الأشعري، به. وقد حصل خلاف على أبي المليح، فمرة قال: عن أبي بردة، عن عوف بن مالك الأشجعي، به. أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٢٤٧).

و مرة: عن أبي المليح، عن معاذ وأبي موسى، عند أحمد في «المسند» (٢٢٠٢٥). و مرة: عن أبي المليح عن عوف، عند أحمد في «المسند» (٢٤٠٠٢).

وأخرجه أبو الفضل الزهري في « (حديثه» (٥٦٨) من طريق عبد الله بن عمر أبي عبد الرحمن الجعفي، عن عمران بن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي موسى، به. وفيه عمران بن عيينة، قال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه لأنه يأتي بالمناكير.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٣٤٥) (٥٣٧٠) من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثه عن أبي ميمونة، حدثه عن أبي بردة، عن أبي موسى، به.

وفي الباب عن عوف بن مالك. أخرجه الترمذي (٢٦٠٩) وابن ماجه (٤٣١٧) وانظر «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٥/ ٤٨٣).

معن مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ وَكِيعٌ الْقَاضِي، ثَنَا الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْقَالِثِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ التَّالِثِ» (١). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى عَنِ القَاسِمِ إِلَّا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ. لَمُ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى عَنِ القَاسِمِ إِلَّا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَارٍ. كَارِ مُحَمَّدُ نُنُ الْحُسَنْ: الْأَنْمَاطُ أَنُهُ الْعَبَّاسِ الْنَعْدَادِيُّ، ثَنَا عُبَدُدُ الْحُسَنْ: الْأَنْمَاطُ أَنُهُ الْعَبَّاسِ الْنَعْدَادِيُّ، ثَنَا عُبَدُدُ

٨٠٤ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْمَاطِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ ابْنُ جُنَادٍ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَفَّافُ، [ثَنَا (٢) مِسْعَرٌ] (٣)، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، ابْنُ جُنَادٍ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَفَّافُ، [ثَنَا (٢) مِسْعَرٌ] (٣)، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ: (اغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُسْتَمِعًا، أَوْ مُحِبًّا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ (٤) فَتَهْلَكَ (٥).

(۱) أخرجه البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٣) ومالك ( ٢/ ٩٨٩) والحميدي (٦٤٦) وعبد الرزاق (١٩٨٧) ، وغيرهم من طرقٍ عن نافع، عن ابن عمر، به. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رَوَّاتُكُ، عند البخاري (٦٢٩٠) ومسلم (٣٧) (٢١٨٤).

(٥) إسناد ضعيف: أخرجه البزار في «مسنده» (٣٦٢٦) والمصنف في «الأوسط» (١٥١١) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٢٣٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٥٨١) وأبو نعيم في «جليه الأولياء» (١٥٨١) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٥١) من طريق عبيد بن جناد، عن عطاء بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٦١١٦) من طريق عبيد بن جناد الحلبي، عن عطاء بن مسلم الخفاف، عن مسعر بن كدام، عن خالد الحذاء، به.

فزاد في الإسناد مسعر بن كدام، بين عطاء، وخالد.

قلتُ: فيه عطاء بن مسلم الخفاف ضعيف، ضعَفه أبو داود، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وقال ابن حبان: دفن كتبه، ثم جعل يحدِّث فيخطىء، فبطل الاحتجاج به. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وضعف الحديث الألباني كَثْلَلْهُ في «الضعيفة» =

<sup>(</sup>٢) في (م): عن.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): الخامس.

المعجم الصغير ﴾ ٩٦٩ ﴾

قَالَ عَطَاءُ بْنُ مُسْلِم: فَقَالَ لِي مِسْعَرُ: زِدْتَنَا خَامِسَةً لَمْ تَكُنْ عِنْدَنَا، وَقَالَ: وَالْخَامِسَةُ أَنْ يُبْغِضَ (١) الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا عَطَاءُ (٢)، وَلَمْ (٣) يَرْوِهِ أَيْضًا (٤) عَنْ مِسْعَرِ إِلَّا عَطَاءُ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ بْنُ جُنَادٍ.

٨٠٥ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ أَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ الْفَقِيهُ، قَالَ: ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ (٥)، قَالَ: ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ (٦) رَضَانَ قَلَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ» (٧).

= (٣٦٠/٦) و مرة حكم بأنه موضوع.

وعن عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه. عند عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (١٩/ ٥٠/ ١) وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٢٢): رواه المصنف في الكبير، ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن مسعود.

(١) في (هـ)، (ع): تبغض.

(٢) في (هـ) زاد بعدها: تفرد به عبيد بن جناد.

(٣) (ز): [٤٨/ أ].

(٤) سقطت من (م).

(٥) في (ه): الضبي.

(٦) في (م): ابن عمر.

(٧) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٧٨) (٥ / ٥٥٩) (٥ / ٢٣٣) من طريق إبراهيم بن إسحاق الصيني، بهذا الإسناد. فيه إبراهيم بن إسحاق الصيني، متروك الحديث، قاله الدارقطني، كما في «الميزان» (١/ ١٨).

قلتُ: ومع ضعفه فقد خولف في رفعه ووقفه. فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩٥١٥) عن شريك بن عبد الله النخعي. وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٣١٠٣٠) عن سلام بن أبي مطيع. كلاهما عن الأسود بن قيس عن أبيه، موقوفًا.

قلتُ: فترجح أن الصواب الوقف، وبه علة وهي الانقطاع، قيس العبدي، =

94.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَسْوَدِ إِلَّا قَيْسٌ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

الله عَمرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النَّعْ مِنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَوَالْتَكُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَرَدْتُ أَنْ أَتْعَجَّلَ قَالَ: «أَمْهِلْ حَتَّى تَسْتَحِدُّ اللَّغِيْبَةُ (٢) وَعَلَّمَ الشَّعِثَةُ (٣). الله يَوْفِقُ الله عَشَيْمُ وَعَلَيْ الله عَشَيْمُ وَعَلَيْ إِلَا هُشَيْمُ وَ تَفَرَّدَ بِهِ الْقَوَارِيرِيُّ.
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا هُشَيْمٌ وَ تَفَرَّدَ بِهِ الْقَوَارِيرِيُّ .

٨٠٧ - صِدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ السَّرَّاجُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

= وثقه النسائي وترجم له الحافظ بمقبول. وفي مسند مسدد، قال قيس: ولا تقل: إن

أباك سمع ذلك من عمر رَوْلِيَّكُ. (١) في (م): أنبأ، في (هـ): أنا.

<sup>(</sup>٢) تستحد المُغِيبة: قال النووي: الاستحداد: استعمال الحديدة في شعر العانة، وهو إزالته بالموسى، والمراد هنا إزالته كيف كان، والمُغيبة: بضم الميم، وكسر الغين، وإسكان الياء، وهي التي غاب عنها زوجها، وإن حضر زوجها فهي: مُشْهِدٌ بلا هاء، وفي هذا الحديث استعمال مكارم الأخلاق، والشفقة على المسلمين، والاحتراز من تتبع العورات واجتلاب ما يقتضي دوام الصحبة. «شرح النووي مسلم على النووي» (١٠٠/٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٨٩٥)، ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» (١/ ٣٠٦) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وهشيم بن بشير، كثير التدليس والإرسال. وقد عنعن.

وأخرجه البخاري (٥٠٧٩) (٥٢٤٥) (٥٢٤٥) ومسلم (٥٥) (١٨١) (١٨١) وأجرجه البخاري (٥٠٩) (٥٢٤٥) و٢٤٥) (٥٢٤١) والدارمي (٧١٥) وأبو داود (٢٧٧٨) وأحمد في «المسند» (١٨٤) (١٤١٨) وأبو عوانة (٥/١١٤) والنسائي في «الكبرى» (١١٤) وأبو يعلى (١٨٥٠) وأبو عوانة (٥/١١٤) وابن حبان (٢٧١٤) وغيرهم، من طريق سيار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، به مطولًا. وسبق برقم (٦٩٤).

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ٩٧١﴾

شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَلْيَمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّهُ مَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَلْيَعْ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ (١) خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهُو» (٢). السَّهُو» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا ابْنُ بِشْرٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

٨٠٨ - مرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرِ السَّقَطِيُّ بِبَغْدَادَ (٣)، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْخَلِيلِ (٤) بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَوَّا اللَّهِ رَوَّا اللَّهِ مَوْقَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ بَعَثَ ابْنِ دِينَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَوَّا اللَّهِ مَوْقَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ مَوْقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْمَةَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا مُأْرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ، قُتِلَ [مَحْمُودُ] (٥) بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا

<sup>(</sup>١) في (هـ): (والعصر) بدلًا من: (أو العصر).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه المصنف في «الكبير» (٩٨٤٠) عن محمد بن عبدوس بن كامل، بهذا الإسناد. بلفظ: «صلى خمسًا، فسجد سجدتين»

وأخرجه البخاري (١٢٢٦) (٧٢٤٩) و مسلم (٧٧١) والترمذي (٣٩٢) وأبو داود (١٠١٩) والنسائي في «السنن الصغرى» (١٢٥٤) وفي «الكبرى» (٥٧٨) وأحمد في «المسند» (٣٥٦٦) (٦/ ٣٤) والدارمي (١/ ٣٥٢) وأبو يعلى (٢٥٢٥) وابن خزيمة (٢٠٥١) (١٠٥٧) وابن حبان (٢٦٥٨) والشاشي (٣٠٨) (٣٠٩) والمصنف في «الكبير» (١٩٤١) من طرق عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، بلفظ: «أن النبي على صلى الظهر خمسًا»، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسًا، «فسجد سجدتين»، وقد سبق برقم (٢١١) ورقم (٧٠٨).

وعن عبد الله ابن بحينة عند البخاري (١٢٢٤) (١٢٢٥) ومسلم (٨٥) (٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه)، (ع): البغدادي.

<sup>(</sup>٤) في (ه): الجليل.

<sup>(</sup>٥) في (ز): محمد، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق، والله أعلم.

تَمَنُوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِية؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُوْنَ بِهِ مِنْهُمْ (١)، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَقُولُوا: اللهمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُهُمْ، وَنَوَاصِينَا وَنَوَاصِيهِمْ بِيدِكَ، وَإِنَّمَا تَقْتُلُهُمْ أَنْتَ، ثُمَّ الْزُمُوا الْأَرْضَ جُلُوسًا، فَإِذَا غَشَوْكُمْ فَانْهَضُوا وَكَبُرُوا»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَأَبْعَثَنَّ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبَّانِهِ (٢)، لَا يُولِّي الدُّبُرَ»، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَأَبْعَثَنَّ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبَّانِهِ (٢)، لَا يُولِّي الدُّبُرَ»، فَلَمَا كَانَ مِنَ الْغَدِ بَعَثَ عَلِيًّا وَفِي عَيْنِهِ وَهُو أَرْمَدُ شَدِيدُ الرَّمَدِ، فَقَالَ: «سِرْ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُبْصِرُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ، وَعَقَدَ لَهُ (٣) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُبْصِرُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ، وَعَقَدَ لَهُ (٣) اللَّهِ، وَالْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللّهِ، فَإِذَا اللهُ وَصَابُهُمْ عَلَى اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ اللهُ اللهُ

(١) في (ع): فيهم.

(٢) في (م): كتب في مقابلها في الحاشية: الله ورسوله.

(٣) سقطت من (ه).

(٤) سقطت من (ع).

(٥) (ز): [٥٨/ أ].

(٦) إسناده ضعيف، والألفاظه شواهد: أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٦٨) والطبراني في «الدعاء» (١٠٧٢) والحاكم في «المستدرك» (٤٣٤٢) من طريق جعفر ابن سليمان، عن خليل بن مرة، بهذا الإسناد. وبعضهم يختصره. وقال الحاكم: «قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الراية، ولم يخرجاه بهذه السياقة».

قلتُ: فيه الخليل بن مرة الضبعي، ضعيف، قاله الحافظ في «التقريب».

قوله: «لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية».

له شاهد من حدیث عبد الله بن أبي أوفی رَوْقِي ، عند البخاري (۳۰۲۵) (۳۰۲۵) و مسلم (۱۹) (۱۷٤۱).

وعن أبي هريرة رَوْقَيْقُهُ، عند البخاري (٣٠٢٦) ومسلم (١٩) (١٧٤١).

وقوله: «لأبعثن غدًا رجلًا يحب الله ورسوله... ».

له شاهد من حدیث أبی هریرة. عند مسلم (۲٤٠٥) والنسائی فی =

المعجم الصغير ﴿ ٩٧٣﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرٍ و إِلَّا الْخَلِيلُ، وَلَا عَنِ الْخَلِيلِ إِلَّا جَعْفَرٌ؛ تَفَرَّدَ بِهِ فُضَيْلُ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ.

٨٠٩ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سَوْرَةَ التَّمِيمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا الْ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَيْ بِالْبَاكُورَةِ (٢) مِنَ الشَّمَرةِ قَبَّلَهَا، وَجَعَلَهَا عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ (٣) مِنَ الثَّمَرةِ قَبَّلَهَا، وَجَعَلَهَا عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ (٣) مِنَ الْوِلْدَانِ (٤).

= «الكبرى» (٨١٤٩).

وعن سهل بن سعد، عند البخاري (٢٩٤٢) و مسلم (٢٤) (٢٤٠٦). وعن سلمة بن الأكوع ، عند البخاري (٢٩٧٦) و مسلم (٢٥) (٢٤٠٧).

(١) في (هـ): أنا.

(٢) الباكورة: هي أول كل شيء، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٤٨/١).

(٣) في (م): يحضر.

(٤) أخرجه المصنف في «الكبير» (١٠٧٦١) ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ١٠٤) عن محمد بن يعقوب عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٣٩): رواه المصنف في الكبير والصغير وزاد: «كان إذا أتي بالباكورة من الثمرة قبلها، وجعلها على عينيه» ورجال الصغير رجال الصحيح.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (١١٢٢٢) عن عبدان بن أحمد، عن علي بن ميمون الرقي، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن مسلمة بن علي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، به. وسنده ضعيف جدًّا، فيه مسلمة بن علي الخشني، متروك، وعثمان بن عبد الرحمن، ضعيف.

وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه مسلم (٤٧٤) (٤٧٤) والترمذي وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه مسلم (٤٧١) وابن ماجه (٣٣٢٩) بلفظ: =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْوَلِيدُ.

مَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الضَّبِّ التُّرْكِيُ (') بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عُويْنُ (') بْنُ عَمْرٍ و (") الْقَيْسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [الْبَجَلِيِّ] مَنْ جَرَيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [الْبَجَلِيِّ] أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ وَهُوَ فِي بَيْتٍ مَدْحُوسٍ (٥) مِنَ عَبْدِ اللَّهِ [الْبَجلِيِّ] أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيُ عَيْقٍ وَهُوَ فِي بَيْتٍ مَدْحُوسٍ (٥) مِنَ النَّاسِ، فَقَامَ بِالْبَابِ، فَنَظَرَ (٢) النَّبِيُ عَيْقٍ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَمْ يَرَ مَوْضِعًا، فَأَخَذَ النَّاسِ، فَقَامَ بِالْبَابِ، فَنَظَرَ (٢) النَّبِيُ عَيْقٍ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَمْ يَرَ مَوْضِعًا، فَأَخَذَ النَّبِيُ عَيْقٍ رِدَاءَهُ فَلَفَهُ، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ يَا جَرِيرُ، الجُلِسْ عَلَيْهِ»، النَّبِيُ عَيْقٍ رِدَاءَهُ فَلَفَهُ، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ وَيَا جَرِيرُ، الجُلِسْ عَلَيْهِ»، فَأَخَذَهُ (٧) جَرِيرُ، فَضَمَّهُ، وَقَبَّلَهُ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ: ﴿ إِلْكُومُ مَكُ اللهُ يَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَعْقِ : ﴿ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَا كُمْ مُولِهُ اللَّهِ يَعْدَ : ﴿ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَا كُورُ مُتَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْقِ : ﴿ إِذَا أَتَاكُمْ كُرِيمُ قَوْمٍ فَأَكُر مُوهُ ﴿ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ يَعْقِ : ﴿ إِذَا أَتَاكُمْ كُومِ مُوهُ ﴿ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>=</sup> أن رسول الله على كان يؤتى بأول الثمر، فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مدّنا، وفي صاعنا، بركة مع بركة»، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان.

<sup>(</sup>١) في (ه): البركي.

<sup>(</sup>٢) في (ه): عون.

<sup>(</sup>٣) في (ع): عون.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ه): مدخوس. مدحوس: أي: مملوء، وكل شيء ملأته فقد دحسته، والدحس والدس متقاربان. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) في (ه) زاد بعدها: إلى، في (ع) زاد بعدها: إليه.

<sup>(</sup>٧) فأخذ.

<sup>(</sup>٨) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه بن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٧١) والمصنف في «الأوسط» (٢١) وأبو الشيخ الأصبهاني في «أخلاق النبي» (٧) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٥٠٦) والخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» (١/ ٣٥٢). من طريق عون بن عمرو القيسي، بهذا الإسناد.

المعجم الصغير ﴾ ٩٧٥﴾

= فيه عون بن عمرو أخو رياح بن عمرو القيسى، ولقبه عوين. قال ابن معين: لا شيء. وقال البُخاري: منكر الحديث مجهول.

وسئل عنه أبو حاتم فقال: شيخ. ويقال له: عوين بالتصغير. كما في «الميزان» ( $^{7}$ ) «اللسان» ( $^{7}$ ). و ضعفه الهيثمي في «المجمع» ( $^{7}$ ).

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢٥٣٢): . . . قيل له ، (أي أبو زرعة): حديث عون بن عمرو القيسي ، عن سعيد ، الجريري ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن جرير ، عن النبي على: «إذا أتاكم كريم قوم ، فأكرموه؟ » قال : ما أقربه من هذا! أخاف أن يكون ليس لهما أصل .

والصحيح: حديث الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن النبي عليه المرسلا.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢٥٣١) والمصنف في «الأوسط» (٦٢٩٠) وفي «الكبير» (٢٢٦٦) وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» (١٤٢) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٦٦٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٦٨٧) وفي «المدخل» (٢١٦) وفي «الشعب» (١٨٤٠) من طريق حصين بن عمر الأحمسي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، به. وسنده ضعيف جدًّا، فيه حصين بن عمر ، متروك، «التقريب». وقال أبو زرعة: هذا حديث منكر. وقال البيهقي: حصين منكر الحديث، وروي هذا القول، من أوجه أخرى كلها ضعيفة وله شاهد مرسل بإسناد صحيح.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (١/ ١١٣) من طريق الحسن بن عمارة عن فراس بن يحيى عن الشعبي، عن جرير، به. وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك.

وأخرجه أبو الشيخ في «أمثال الحديث» (١٤٩) وفي «الشعب» (١٠٤٨) من طريق أبي صفوان نصر بن فديك بن نصر بن سيار، نا حفص بن غياث، عن معبد بن خالد، عن أبيه، عن جده، عن أنس، قال: دخل جرير بن عبد الله. وسنده ضعيف جدًّا، ونصر بن قديد، أبو صفوان. قال الذهبي: كذبه يحيى بن معين، ومشاه غيره. «الميزان» (٤/ ٢٥٣) ومعبد بن خالد مجهول، «التقريب» وقال الذهبي: لا يدرى من هو؟ «الميزان» (٤/ ١٤٠). وخالد بن أنس، عن أنس بن مالك، لا يعرف. «الميزان».

### المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا ابْنُ بُرَيْدَةَ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْجُرَيْرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ عُوَيْنُ بْنُ عَمْرِو.

الله - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينَ الْبَصْرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْرُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْرَ وَيُلْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا لَا اللهِ عَنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

= وفي الباب عن عدد من الصحابة

فعن ابن عمر، عند ابن ماجه (٣٧١٢) و ابن عدي (١٧٨ / ١) و البيهقي (٨ / ١٦٨)، و إسناد ضعيف.

وعن أنس، عند ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٣٤٢) وسنده ضعيف جدا.

وعن أبي قتادة، عند ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٣٤٣) وسنده ضعيف جدا.

وعن عدي بن حاتم، عند العقيلي «الضعفاء» (٤/ ٣٥٣) وسنده ضعيف جدا.

وعن عائشة، عند ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥٢٨) وإسناده ضعيف جدا.

وعن جابر، عند الحاكم (٤/ ٢٩١) وسنده ضعيف.

وعن ابن عباس، عند المصنف في «الأوسط» (٥٥٨٢) وفي «الكبير» (١١٨١١) وسنده ضعيف جدًّا.

وعن أبي هريرة، عند البزار (١٩٥٩)، والمصنف في «الأوسط» (٥٤١٦) وسنده ضعيف.

وعن معاذ بن جبل، عند الطبراني (٢٠٢) وسنده ضعيف.

قلتُ: والرواية المرسلة التي رجحها أبو زرعة والبيهقي، أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٥٧٦) ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» (٥١١) عن وكيع، عن سفيان، عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي، مرسلًا. ولم يذكر ابن أبي شيبة طارقًا في إسناده.

(١) في (م): لخصلتين.

(۲) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۷) (۲۵) والترمذي (۲۱۳۰) والبخاري في «الأدب» (۲) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۷) (۱۲ (۲۵۰) = (۲۲۵) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۲٤۲) (۳/ ۲۰۰) =

المعجم الصغير ﴾ ٩٧٧﴾

[لَمْ يَرْوِهِ](١) عَنْ قُرَّةَ إِلَّا بِشْرٌ.

٨١٢ - صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسْنِ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيح (٢)، عَنْ مُسْلِمِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيح (٢)، عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقٍ يَقُولُ: « لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ابْنُ عَمَّتِي» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ إِلَّا شَرِيكٌ.

= والخرائطي (٣٣٢) (٦٨٠) ابن حبان (٢٠٤) والمصنف في «الأوسط» (٢٣٧٤) ( ١٨٠٥) والخرائطي (٢١٠) والبيهقي في «الكبرى» (٢٥٦٥) وفي «الكبير» (٢٣٣٣) من طريق قرة بن خالد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، عن النبي عليه، به.

قلت: فيه شيخ المصنف محمد بن الربيع، قال الذهبي: شيخ بصري صاحب حديث. «تاريخ الإسلام» (۲۱/ ۲۰۹). وشيخه عيسى بن إبراهيم ترجم له الحافظ: بصدوق ربما وهم.

(١) مطموسة في (ع).

(٢) ذريح: بفتح المعجمة، وكسر الراء، وآخره مهملة، الكلبي الكوفي، ثقة من السادسة. «تقريب التهذيب» (١/ ٢٩٢).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٤) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٢٦٣) والحاكم في «المستدرك» (٥٧٨) وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (١٠٩) من طريق عمر بن محمد الأسدي، عن أبيه، عن شريك، بهذا الإسناد.

قلت: فيه محمد بن الحسن بن الزبير الأسدى، صدوق فيه لين، وشيخه شريك النخعي، ضعيف يعتبر به. و مسلم بن نذير ويقال: ابن يزيد، ويقال: ابن نذير بن يزيد بن شبل السعدى، أبو نذير، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو عياض، الكوفى. ترجم له الحافظ بمقبول، وينظر سماعه من على رَوَّقُكُ.

وأخرجه الترمذي (٣٧٤٤) وأحمد في «المسند» (٦٨٠) (٦٨١) (٧٩٩) =

944

٨١٣ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامِ [السِّجْزِيُّ] (١) بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ جُسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَيُّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَصِلُ إِلَى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيُومِ رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَصِلُ إِلَى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيُومِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ﴾ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامِ إِلَّا زَائِدَةُ؛ تَفَرَّدَ بِهِ الْجُعْفِيُّ.

وفى «فضائل الصحابة» (١٢٧١) (١٢٧٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢٨٨) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٨٨) وابن أبي عاصم (١٣٨٨) (١٣٨٩) والطيالسي (١٦٣) والبزار (٥٥٦) (٥٥٨) والطبراني (٢٢٨) والحاكم في «المستدرك» (٥٥٩) (٥٥٨٠) من طرق عن عاصم، عن زر بن حبيش، بلفظ: «إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويقال: الحواري هو الناصر.

وشاهده حديث جابر بن عبد الله، أخرجه البخاري (٣٧١٩) ومسلم ( (٢٤١٥).

<sup>(</sup>١) في (ز): الشجري، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>۲) (ز): [۸۰/ ب].

<sup>(</sup>٣) معل: أخرجه البزار في «مسنده» (١٠٠٧٢) والمصنف في «الأوسط» (٧١٨) (٥٢٦٧)، ومن طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٣٧٣) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٣٧١) من طريق عبد الله بن عمرو بن أبان. وأخرجه المصنف في «الأوسط» (١/ ٣٧١) من طريق أبي همام الوليد بن شجاع. كلاهما، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به. وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرة هريرة إلا حسين بن علي».

قلتُ: وهذا الإسناد ظاهره الصحة إلا أنه معلول بعلَّتين.

الأولى: جهالة شيخ المصنف، ترجم له الخطيب، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. «تاريخ بغداد» (١/ ٣٧١).

المعجم الصغير ﴿ ٩٧٩ ﴾

٨١٤ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى النَّهْرُتِيرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي عُمَيْ الدِّهْقَانُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍ و الْأَوْزَاعِيُّ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُكُ قَالَ: قَالَ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي الْأَعْمَشِ الْأَقِمَةُ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَ، اللهمَّ أَرْشِدِ الْأَقِمَّةَ وَاغْفِرْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهمَّ أَرْشِدِ الْأَقِمَّةَ وَاغْفِرْ لِللهمَّ أَرْشِدِ الْأَقِمَة وَاغْفِرْ لِللْمُؤَذِّنِينَ» (١٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا الْوَلِيدُ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ. ٨١٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّقَطِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ

<sup>=</sup> والعلّة الثانية: حسين بن علي الجعفي، خالفه حماد بن أسامة، فقال: عن هشام بن حسان، عن زيد بن الحواري، عن ابن عباس، به.

أخرجه إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» (١/ ٢٦٦) وهناد في «الزهد» (٨٨) وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (٢٦١) وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٣٧٤) والبيهقي في «البعث» (٣٦٥) كلهم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، به.

قلتُ: وسنده ضعيف لضعف زيد بن الحواري، أبي الحواري العمي البصري. وممن ذهب لهذا الإعلال أبو حاتم، وأبو زرعة، فقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٥/ ٤٨٧): وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه حسين الجعفي، عن زائدة، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قيل: يا رسول الله، كيف نفضي إلى نسائنا في الجنة؟... فقالا: هذا خطأ؛ إنما هو هشام بن حسان، عن زيد العمي، عن ابن عباس. قلت لأبي: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين.

ووافقهما الدارقطني في «العلل» (... (... (... ): «يرويه هشام بن حسان، واختلف عنه، فرواه حسين، عن زائدة عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وخالفه ابن أسامة، فرواه عن هشام، عن ابن سيرين أنه قال ذلك، عن ابن عباس. وهو أشبه بالصواب. ».

<sup>(</sup>۱) **في سنده كلام**: وقد تقدم ذكر هذا الخلاف برقم (۳۰۹) ، ورقم (۲۱۰) ورقم (۷٦۸) وذكر نا طرقه ، وشو اهده.

الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، ثَنَا [عَبْدُ الرَّحْمَنِ] عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَادِرٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَارَوَنْدَ (٢)، أَخْبَرَنَا (٣) عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاع، فَمَا زِلْنَا نُصَلِّى رَكْعَتَيْن حَتَّى رَجَعْنَا (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ كَثِيرٍ إِلَّا فُضَيْلٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُ صَادِرَا؛ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَبَّاسُ.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف، فيه فضيل بن سليمان النميرى، ضعيف، انظر «التهذيب»، وكثير بن قاروند الكوفي، قال ابن القطان: لا يعرف حاله. وترجم له الحافظ بمقبول. وشيخ المصنف و عبد العزيز بن صادر، أقرب إلى الجهالة. وقال ابن عدي: هذا الحديث من حديث كثير بن قاروند، وهو عزيز الحديث، لا أعلم يرويه عن كثير غير فضيل هذا.

وأخرجه مسلم (٥٠٣) (٢٤٩) وأبو داود (٥٢٠) والنسائي في «الصغرى» (٢/١١) وفي «الكبرى» (١٦٠٧) وأجمد في «المسند» (١٨٧٦٢) (٣١ ٥٥) وأبو يعلى وفي «الكبرى» (٢٩٨) وابن خزيمة (٣٨٧) (٣٩٧) وابن حبان (٢٣٩٤) والمصنف في «الكبير» (٨٨٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٥١٦) ، وغيرهم من طريق سفيان، عن عون ابن أبي جحيفة، عن أبيه، مطولًا، وفيه: «ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة»

و أخرجه البخاري (١٨٧) (٤٩٥) (٤٩٩) (٥٠١) (٣٥٥٣) (٣٥٦٦) و مسلم (٢٥٢) (٥٠١) مفرقًا، بنحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨١٦٥) والطحاوي في «شرح معاني =

<sup>(</sup>٢) قاروندا: بقاف، ونون ساكنة قبلها واو مفتوحة، ثم دال مهملة، كوفي. مقبول من السابعة. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): ثنا.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦١٠١) وفي «الكبير» (٢٨٢) وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٩) من طريق عبد الرحمن بن صادر المدائني، عن فضيل ابن سليمان، بهذا الإسناد.

المعجم الصغير ﴿ ٩٨١﴾

٨١٦ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّقَرِيُّ (٢)، عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ (٣)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّقَرِيُّ (٢)، عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ (٣)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاقِ فَلا بَكَرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاقِ فَلا يَجْعَلْهُمَا (٤) بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْثُمَ بِهِمَا، وَلَا مِنْ خَلْفِهُ فَيَأْثُمَ بِهِمَا أَخُوهُ اللسلِمُ، وَلَكِنْ لِيَجْعَلْهُمَا (٤) بَيْنَ رَجْلَيْهِ (٦).

= الآثار» (٢٤١٢) والطبري في «تهذيب الآثار» (٣٧٤) والطبراني في «الكبير» (٢٥١) (٣٠٤) ، وغيرهم من طريق ابن أبي ليلى، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: «أن رسول الله على خرج مسافرًا فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع»، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، صدوق سيئ الحفظ جدًّا. كما قال الحافظ.

(١) سقطت من (ه).

(٢) الشقري: بفتح الشين المعجمة، والقاف، وفي آخرها راء مهملة، هذه النسبة إلى شقرة بكسر القاف، وكذا جاءت هذه النسبة بالفتح، وهو شقرة بن الحارث بن تميم بن مر. «الأنساب» للسمعاني (٨/ ١٢٥).

(٣) الجصاص: بفتح الجيم والصاد المشددة المهملة، وفي آخرها صاد أخرى، هذه النسبة إلى العمل بالجص وتبيض الجدران. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٢٨٢).

(٤) في (م): يخلعهما.

(٥) في (م): ليخلعهما.

(٦) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٢٧٣) من طريق أبي سعيد الشقرى، عن زياد الجصاص، بهذا الإسناد.

قلتُ: زياد بن أبي زياد الجصاص. قال أبو زرعة: واهى الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وأبو سعيد الشقري، المسيب بن شريك.

قال البخاري: سكتوا عنه. وقال مسلم وجماعة: متروك. «الميزان» (٤/ ١١٤). وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٥٥): وفيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن المديني وغيرهما، «الضعيفة» (٢/ ٤١٥). وقد سبق برقم (٨٠١) من حديث أبي هريرة.

٩٨٢ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زِيَادٍ إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ الشَّقَرِيُّ الْبَصْرِيُّ<sup>(١)</sup>؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكَرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٨١٧ - مد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَمَّادٍ الْبُرْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ. جَارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا (٢) هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ رَحِيْثَيَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ: (لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَةِ (٣) (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هُدْبَةَ إِلَّا أَبُو هَمَّام؛ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ (٥).

٨١٨ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ اللَّهْرِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سَعِيدِ السَّعِيدِيُّ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اللَّهْرِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سَعِيدِ السَّعِيدِيُّ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اللَّهُ عَنْ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الرَّمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَكُونُ فِي آخِرِ الرَّمَنِ قَوْمُ يَكُذُبُونَ بِالْقَدَر (٢)، أَلَا أُولَئِكَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِنْ مَرضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ يُكَذَّبُونَ بِالْقَدَر (٢)، أَلَا أُولَئِكَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِنْ مَرضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۲) في (م): أنبأ.

<sup>(</sup>٣) أي: ليس وصلة بينه وبين الكفر إلا ترك الصلاة، يعنى: إذا تركها وصل الكفر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٢) والترمذي (٢٦١٨) (٢٦١٩) وأحمد في «المسند» (١٤٩٧٩) اخرجه مسلم (٨٢) وابن أبي شيبة ( ٢١/٤) وابن حميد (٢٠٢١) ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٨٨٦) وأبو يعلى (١٩٥٣) (٢١٠٢) وأبو عوانة ( ٢١٠٦) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣١٧٥) وابن حبان (١٤٥٣) والمصنف في «الأوسط» (٨٨٥) وابن منده في «الإيمان» (٢١٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٥٦) من طريق عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، بلفظ مسلم: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». وقد سبق برقم (٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>۲) (ز): [۲۸/ أ].

المعجم الصغير 👸 ٩٨٣ 🎉

## مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْجُعَيْدِ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدَنِيُّ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو مُصْعَبِ.

(۱) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۲۲۰) والمصنف في «الأوسط» (۵۳۰۳) وابن عدي في «الكامل» (۲۲۰) والفريابي في «القدر» (۲۲۰) وعنه الآجري في «الشريعة» (۳۸۳) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲۲٦) من طريق، أبى مصعب أحمد بن أبى بكر.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٤٠) عن يعقوب بن حميد. كلاهما، عن الحكم بن سعيد، بهذا الإسناد. فيه الحكم بن سعيد، قال البخاري: الحكم عن الجعيد منكر الحديث، وعد الذهبي هذا الحديث في «الميزان» (١/ ٥٧٠) من مناكيره.

وأخرجه الترمذي (٢١٥٦) وأبو داود (٤٦١٣) وابن ماجه (٢٠٦١) وأحمد في «المسند» (٥٦٣٩) (٦٢٠٨) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٧٠) والحاكم (٢/ ٨٤) واللالكائي في أصول الاعتقاد» (١١٣٥) من طرقٍ عن أبي صخر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. قلتُ: فيه أبو صخر، وهو حميد بن زياد. قال ابن عدي: وإِنَّما أنكرت عليه هذين الحديثين «المؤمن مؤالف» وفي القدرية اللذين ذكرتهما، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيمًا. وترجم له الحافظ

وأخرجه أبو داود (٢٩١١) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/٣٢) والحاكم ( 1 < 0.00) والبيهقي (١٠) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه عن ابن عمر، به . وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (1 < 0.00): هذا منقطع ، أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر ، وقد روي هذا الحديث من طرق ، عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت .

وأخرجه أحمد في «المسند» (٥٥٨٤) (٢٠٧٧) وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٣٩) من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة، عن عبد الله بن عمر، به. وسنده ضعيف. عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعفه ابن معين، وقال: لم يسمع من أحد من أصحاب النبي عليه، وقال أحمد: أكثر أحاديثه مراسيل، وقال ابن حبان: كان ممن =

٨١٩ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ [أَبُو بَكْرٍ] (١) [بِبَعْدَادَ] (٢)، ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا شَرِيكُ، وَمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي (٣) سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكَةٍ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوشِّ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكَةٍ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوشِّ عَلَى النَّبِيِ عَيْكَةً، وَكُلْ بِيمِينِكَ، وَكُلْ بِيمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (٤).

= يقلب الأخبار،... لا يحتج به.

وقال الدارقطني في «العلل» (١٠١): وروي، عن عمر، مولى غفرة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على الحسن بن علي الحسني. وقال غيره: عن عمر، مولى غفرة، عن عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، ورفعه. ورواه الثوري، وابن وهب، عن عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. وعند عمر، مولى غفرة، فيه إسناد آخر: قال: عن رجل، عن حذيفة، عن النبي على وروي، عن الثوري، عن عمر، مولى غفرة، عن ابن عمر، عن النبي والصحيح: عن الثوري، عن عمر، مولى غفرة، عن رجل، عن حذيفة، والصحيح الموقوف، عن ابن عمر.

وأخرجه ابن أبي عاصم (٣٤١) من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق، عن سليمان ابن بلال، عن أبي حسين، عن نافع، به. وفيه إسماعيل بن داود،: منكر الحديث. قاله المخارى.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، عند ابن ماجه (٩٢) وابن أبي عاصم (٣٢٨) وإسناده ضعيف.

وعن أنس عند العقيلي في «الضعفاء» (٩٨/٣). وسنده ضعيف.

وعن حذيفة عند ابن أبي عاصم (٣٢٩) وأحمد في «المسند» (٥/ ٢٠٦).

- (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
  - (٢) زيادة من (ه).
  - (٣) في (هـ): ابن.
- (٤) **حديث صحيح**: وهذا الإسناد معل. مداره على هشام بن عروة، وقد حصل عليه خلاف. من أربعة أوجه:
  - ١ هشام، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة.

= أخرجه الترمذي (١٨٥٧) والنسائي في «الكبرى» (١٠١٠٦) وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٧٥) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥٣) من طريق معمر.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠١٠٤) وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٧٤) وابن ماجه (٣٢٥) والحميدي (٥٧١) وأحمد في «المسند» (١٦٣٣٤) (٢٦/ ٢٥٤) والمصنف في «الكبير» (٨٢٩٩) من طريق سفيان بن عيينة.

و أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠١٠) وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٧٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٨٣٠٢) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٦٤) من طريق روح بن القاسم.

وأخرجه ابن الجعد (٢٢٩٩) ومن طريقه المصنف في «الأوسط» (٥٣٠٦) (٥/ ٢٧٧) عن شريك، ومبارك بن فضالة.

ستتهم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن رسول الله على: «سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك».

٢ - هشام بن عروة، عن أبي وجزة رجل من بني سعد، عن رجل من مزينة، عن عمر
 ابن أبي سلمة، أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠١٠) وفي «عمل اليوم والليلة»
 (٢٧٦) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥١) من طريق أبي معاوية.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٦٣٠) (٢٦/ ٢٥٠) وابن أبي شيبة (٨٣/٩) ومن طريقه المصنف في «الكبير» (٨٢٩٨) عن وكيع.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠١٠٨) وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٧٧) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥٢) من طريق يزيد بن عبد العزيز.

أربعتهم عن هشام بن عروة، عن أبي وجزة رجل من بني سعد، عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة.

وتابع هشام إبراهيم بن إسماعيل، فقال عن أبي وجزة السعدي، عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة، به.

أخرجه أحمد في «المسند» (١٦٣٠) (٢٦/ ٢٥٠) والمصنف في «الكبير» (٨٣٠١) من طريق ابن فليح، عن إبراهيم بن إسماعيل، به.

أخرجه الطيالسي (١٣٥٨) عن ابن المبارك، . وأخرجه ابن حبان (٥٢١١) من طريق محمد بن سواء، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبي وجزة، عن عمر بن أبي سلمة، به . لم يذكرا في الإسناد الرجل من مزينة .

٤ - المسعودي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ذكره الدارقطني في «العلل» (٢٠٤/ ٢٠٤).

قلتُ: قد رجح البخاري والدارقطني رواية أبي وجزة السعدي، عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة،

فقال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص: ٣٠٧): وكأن حديث أبي وجزة أصح. وقال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٢٠٤): والصحيح قول من قال: عن هشام، عن أبي وجزة، عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة.

وقال علي بن المديني كما في «الشعب» للبيهقي (۸/ ٢٦): إنما رواه أصحاب هشام ابن عروة، عن هشام، عن أبي وجزة، عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة. وأخرجه البخاري (٥٣٧٦) ومسلم (٢٠٢١) (١٠٨) والنسائي في «الكبرى» (١٠١٩) وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٧٨) وابن ماجه (٣٢٦٧) وأحمد في «المسند» (١٦٣٣) (٢٦٦/ ٢٥٢) والحميدي (٥٧٠) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥٧) (١٥٧) والمصنف في «الكبير» (٩٢٨) (٤٩٣٨) وفي «الدعاء» (٨٨٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٧٧) وفي «الآداب» (٤٩٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن الوليد بن كثير.

وأخرجه البخاري (٥٣٧٧) و مسلم (٢٠٢١) (١٠٩) والمصنف في «الكبير» (٥٣٠٥) من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة، كلاهما، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة، قال: كنت في حجر رسول الله على وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: «يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك»، وفي رواية لمسلم: «أكلت يوما مع رسول الله على فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة...».

وخالفهما مالك، فرواه ، عن وهب بن كيسان أبي نعيم، مرسلًا.

أخرجه مالك (٢/ ٩٣٤) ومن طريقه البخاري (٥٣٧٨) والطحاوي في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُبَارَكٍ وَشَرِيكٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ.

٨٢٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الصَّبَاحِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا هَانِئُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، وَسُمَيِّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ الحَارِثِ] (١) بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكُوانَ السَّمَّانِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَ الْأَهُ فَقَرَاءُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكُوانَ السَّمَّانِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَ الْأَمُوالِ اللَّهِ، ذَهَبَ ذَوُو الْأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ ذَوُو الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَحُبُّونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَحُبُّونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَمْ يَلْحَقُكُمْ مَنْ خَلْفَكُمْ إِلّا مَن اللَّهِ مُنْ عَلْقَكُمْ ، وَلَمْ يَلْحَقْكُمْ مَنْ خَلْفَكُمْ إِلّا مَن عَمِلُ عَلَى أَمْرِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يَلْحَقْكُمْ مَنْ خَلْفَكُمْ إِلّا مَن عَمِلُ عِيْلُ مَا عَمِلْتُهُ بِهِ؟ تُسَبِّحُونَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ تَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وتحَمَدُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وتحَمَدُونَهُ ثَلَاثًا عَمِلْتُهُ مَا عَمِلْتُهُ بِهِ؟ تُسَبِّحُونَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وتحَمَدُونَهُ ثَلَاثًا وَقَلَاثُونَ مُ اللَّهُ لَمِينَ مَلَى الْمَا عَمِلْتُهُ مُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمَا عَمِلْتُهُ مَلْ عَلَى أَمْ اللَّهُ وَلَا الْمَالِونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>= «</sup>مشكل الآثار» (١٥٦) عن ابن كيسان، مرسلا.

وأخرجه الدارمي ( ٢/ ٩٤) والنسائي في «الكبرى» (١٠١١٠) وفي «عمل اليوم والخرجه الدارمي ( ٢٠١٥) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥٤) من طريق خالد بن مخلد القطواني.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥٥) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، كلاهما عن مالك، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة، به موصولاً. وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٢٥): كذا رواه أصحاب مالك في «الموطأ» عنه، وصورته الإرسال، وقد وصله خالد بن مخلد، ويحيى بن صالح الوحاظي، فقال: عن مالك، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة، وإنما استجاز البخاري إخراجه وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال - لأنه تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة، واقتضى ذلك أن مالكًا قصر بإسناده حيث لم يصرح بوصله، وهو في الأصل موصول، ولعله وصله مرة، فحفظ ذلك عنه خالد ويحيى بن صالح وهما ثقتان.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

911

وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُونَهُ (١) أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَغْنِيَاءَ، فَقَالُوا مِثْلَ مَا قَالُوا، فَأَتُوُا النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» (٢٠. فَأَتَوُا النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» (٢٠. فَأَلَّهُ لَمُ يَرْوِهِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ إِلَّا ابْنُ عَجْلَانَ.

(١) في (م)، (ع): تكبروا، ولعله بتقدير أن مضمرة: أن تكبروا، والله أعلم.

(۲) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف لضعف هانئ بن المتوكل، قال ابن حبان: كان المناكير تدخل عليه، وكثرت، فلا يجوز الاحتجاج به بحال. «الميزان» (۶/ ۲۹۱)، وشيخ المصنف مجهول. ترجم له الخطيب «تاريخ بغداد» (۳/ ٦٤).

أخرجه مسلم (١٤٢) (٥٩٥) وأبو عوانة في «مستخرجه» (١٦٥٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٨١٧) وابن الأعرابي في «معجمه» (١٧٣) والمصنف في «الأوسط» (٥٣١٠) وفي «الدعاء» (٧٢٠) وفي «مسند الشاميين» (٢١٢٢) من طريق الأوسط» (٥٣١٠) وفي «السنن الكبرى» (١٢٩٨) وابن عجلان. وأخرجه مسلم (١٤٢) (٥٩٥) والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٩٨٩) وابيهقي في «السنن الكبرى» (٢٨١٧) من طريق عبيد الله. كلاهما، عن سمى مولى أبي بكر.

وأخرجه مسلم (١٤٢) (٥٩٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٨١٧) من طريق ابن عجلان ، عن رجاء بن حيوة.

وأخرجه مسلم (١٤٣) (٥٩٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٨١٧) من طريق روح، عن سهيل. ثلاثتهم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله على وأخرجه أبو داود (١٥٠٤) وأحمد في «المسند» (٧٢٤٣) وابن حبان (٢٠١٥) والدارمي (١٣٥٣) من طريق عن محمد بن أبي عائشة، عن أبي هريرة، به.

ونص مسلم والبيهقي أن قوله: ورجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله على فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول الله على: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». من قول أبي صالح، وأنه مدرج.

وأخرج البخاري (٨٤٣) (٣٢٩) و مسلم (٥٩٥) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٤٦) وابن خزيمة (٧٤٩) وابن حبان (٢٠١٤) من طرق، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة والله عن أبي هريرة والله عن أبي هريرة والله عن أبي هريرة الله المهاجرين...».

المعجم الصغير المعجم ال

حَمْرَ مِدَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ النَّرْسِيُّ (١) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الدُّورِيُّ الْمُقْرِئُ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْيَزِيدِيِّ (٢)، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ: عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ: وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُعَلَّ (٣) وَيَقُولُ (٤): كَيْفَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعَلَّ وَقَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يُعَلَّ وَقَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يُقْتَلَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُ (٤): كَيْفَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَعُلَّ وَقَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يُعْلَى اللهُ عَالَى : ﴿ وَيَقُتُلُونَ ٱلْأَنْكِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ [آل عِمَان: الآية ١١١] وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اتَّهَمُوا النَّبِيَّ عَيْقِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَا: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُونَ الْمُنَافِقِينَ اتَّهَمُوا النَّبِيَّ عَيْقِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَا: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُونَ اللّهُ يَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْعَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) النرسي: بفتح النون، وسكون الراء، وكسر السين المهملة، هذه النسبة إلى النرس، وهو نهر من أنهار الكوفة، عليه عدة قرى. «الأنساب» للسمعاني (٧٤/١٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): الزبيري.

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: «أَنْ يَغُلَّ» بفتح الياء وضم الغين، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين.

قال أبو منصور: من قرأ: «يَغُلَّ» فالمعنى ماكان لنبي أن يخون أمته، وتفسير ذلك أن النبي عَلَيْهِ: جمع الغنائم في غزاة، فجاءه جماعة فقالوا له: ألا تقسم بيننا غنائمنا؟ فقال على : «لو أن لكم عندي مثل أحد ذهبًا ما منعتكم دينارًا، أتروني أغلكم مغنمكم». ومن قرأ: «أَنْ يُغَلَّ»، فهو على وجهين: أحدهما: ماكان لنبي أن يغله أصحابه، أي: يخونوه، وجاء عن النبي على : «لا يخونن أحدكم خيطًا ولا خياطًا». معاني القراءات للأزهري (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: لجهالة شيخ المصنف، قال الألباني: لم أجد له ترجمة تدل على حاله، وقد أورد الخطيب في «التاريخ» له هذا الحديث ولم يزد، الأمر الذي يشعر أنه من شيوخ الطبراني المجهولين، وهو قليل الحديث، فإن الطبراني لم يورد له في «المعجم الأوسط» إلا ثلاثة أحاديث هذا أحدها. «الصحيحة» (٢٧٨٨).

أخرجه المصنف في «الكبير» (١١١٧٤) وفي «الأوسط» (٣١٣٥) ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» (١/ ٣٧٢) من طريق حفص بن عمر الدوري، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٣٢٥٥) وأبو داود (٣٩٧١) والطحاوى في «مشكل =

## المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَبُو مُحَمَّدٍ الْيَزِيدِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُمَرَ الدُّورِيُّ.

مَكَ مَكَ مُكَ مُنَ السَّرِيِّ (۱) بْنِ مِهْرَانَ النَّاقِدُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُرُزِّيُّ (۲) [الْبَغْدَادِيُّ] (۳)، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَبِّكُ ، خَطَبَ بِنْتَ أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَبِّكُ ، خَطَبَ بِنْتَ أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَبِّكُ مُنَ أَبِي طَالِبٍ رَبِّكُ مُنْ أَبِي طَلَابٍ رَبِّكُ الْبَنَتَا» (٦) جَهْلٍ، فَقُلْ النَّبِيُّ عَلَيْنَا (٥) ابْنَتَنَا» (٦).

الآثار» (٢٠٠٥)، وأبو يعلى (٢٦٥١) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن خصيف، حدثنا مقسم مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِنِي الله يَغُلُّ ﴾ آل عِمَان: الآية ١٦١] في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله على أخذها، فأنزل الله على: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِي الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وسند ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمن. وأخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» (٣٨٥) (٣٨٥) والبزار (١٠٢٥) وأبو يعلى (٢٤٣٨) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠٢٥) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤ / ٢٠١) والمصنف في «الكبير» في «تفسيره» (٤ / ٢٠١) والمصنف في «الكبير»

وأخرج البزار في «مسنده» (٢١٩٧) والمصنف في «الكبير» (١١٩٤٢) عن عبدان بن أحمد، عن محمد بن عبد الرحيم أبي يحيى صاعقة، عن عبد الوهاب الخفاف، عن هارون بن موسى، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَعْلُكُ ﴾ [آل عِمران: الآية ١٦١] يقول: أن يتهمه أصحابه.

- (١) في (م): أبي السري.
  - (٢) في (ع): الأزدي.
  - (٣) زيادة من (م)، (ه).
- (٤) في (ز)، (م)، (هـ): تزوجها، والمثبت من (ع)، والأنسب للسياق.
  - (ه) (ز): [۲۸/ ت].
- (٦) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه البزار (٢٦٥٢) والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١١٨) والمصنف في «الأوسط» (٥٤٤٩) وفي «الكبير» (١١٩٧٥) ومن طريقه الخطيب

المعجم الصغير ﴿ اللهِ اللهِيَّا اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ اللهِ اللهِ المَّامِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ] (١) إِلَى هَا هُنَا انْتَهَى حَدِيثُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. وَفِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: «وَاللَّهِ (٢)، لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: «وَاللَّهِ (٢)، لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِيْتُ مَامِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ الْأُرُزِّيُّ. وَبِيْتُ عَدُو لِللَّهِ تَحُدُ لِهِ الْأُرُزِّيُّ.

٨٢٣ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْقَاسِم، عَنْ زَيْدِ الْقَاسِم، عَنْ زَيْدِ الْقَاسِم، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجُنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجُنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجُنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجُنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجُنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ

<sup>=</sup> في «التاريخ» (٥/ ٣١٨) من طريق عبيد الله بن تمام، بهذا الإسناد. فيه عبيد الله بن تمام، ضعفه الدارقطني، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وغيرهم. وقال البخاري: عبيد الله بن تمام أبو عاصم عنده عجائب عن خالد الحذاء. كما في «الميزان» (٣/ ٤) وقال ابن حبان: وكان ممن يتفرد عن الثقات بما لا يعرف من أحاديثهم، حتى يشهد من سمعها - ممن كان الحديث صناعته - أنها معمولة، أو مقلوبة، لا يحل الاحتجاج بخبره. «المجروحين» لابن حبان (٢/ ٢٧). وقد حكم الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٣/ ٨٦٨) على الحديث بالنكارة.

قلتُ: وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث المِسْور بن مخرمة في قصة خطبة على بن أبى طالب رَوَافِينَ بنت أبى جهل.

أخرجه البخاري (٣٧٢٩) و مسلم (٢٤٤٩) وغيرهما، بلفظ: إن عليًا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله على، فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله على، فسمعته حين تشهد، يقول: «أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله على وبنت عدو الله، عند رجل واحد».

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ع): الفضاض.

الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَتَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَحَسَّنَ خُلُقَهُ (۱). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحِ إِلَّا عِيسَى ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ.

(۱) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٣٢٨) وفي «الكبير» (٢١٧) عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، عن محمد بن الحصين، بهذا الإسناد. وخالف ابن أبي خيثمة، النسائي فرواه عن محمد بن الحصين بن القاسم، فجعله موقوفًا. أخرجه الدولابي في «الكني» (١٥٨٣) عن النسائي، عن محمد بن الحصين، محمد ابن الحصين بن القاسم، عن عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم، عن يحيى بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، به. فزاد في الإسناد: يحيى بن كثير.

قلتُ: مداره على محمد بن الحصين بن القاسم البصري. قال الحافظ في «اللسان» (٧/ ١٠٠): ذكره النباتي في «ذيل الكامل» وقال: ليس بالمشهور. روى عنه النسائي وقال: ليس لي به علم.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ٢٣): وفي إسناد الطبراني محمد بن الحصين، ولم أعرفه، والظاهر أنه التميمي وهو ثقة، وبقية رجاله ثقات. وتعقبه الشيخ الألباني كَالله بقوله: وما استظهره بعيد عندي، فإن ابن الحصين هذا في طبقة الإمام أحمد، وأما التميمي فمن أتباع التابعين، جعله الحافظ من الطبقة السادسة التي عاصرت الطبقة الخامسة من صغار التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة، بخلاف السادسة فلم يثبت لهم لقاء أحد منهم. وقوله في التميمي: إنه ثقة. فيه تساهل، لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، وهو معروف بتساهله في التوثيق، أضف إلى ذلك أن الدار قطني خالفه، فقال: مجهول، وهو الذي اعتمده الحافظ في «التقريب». وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف، ولكن ليس شديد الضعف، فيصلح شاهدًا.

قلتُ: وزيد بن أسلم القرشي العدوي، معروف بالإرسال. وليس في اى إسناد رواية بالتحديث عن مالك بن يخامر.

وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي (٢١١١) وابن ماجه (٥١). وإسناده ضعيف. وعن أبي أمامة عند أبي داود (٤٨٠٠).

وعن ابن عباس عند المصنف في «الكبير» (١١٢٩٠). وإسناده ضعيف.

المعجم الصغير ﴿ ١٩٩٣﴾

الْمَحَاقَ الْأَنْصَارِيِّ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا الْمَنْضَارِيِّ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا الْمَنَ مُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرَيَانِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنُ (٢) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرَيَانِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَرَيَانِ الْعَرَيَانِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَرَيْنَ الْنَبِيَّ عَلَيْهِ كَبَرَ بِهِمْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَوْمَأَ النَّبِيَّ عَلَيْهِمْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَرَجَعَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ (٣)، فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ، وَإِنِّى كُنْتُ جُنْبًا، فَنَسِيتُ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ. الْحَارِثِيُّ.

(١) في (م)، (ه): حدثني، في (ع): ثنا.

(٢) في (م): الحسين.

(٣) في (ع): تقطر.

(٤) معل بالإرسال: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٠٥٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤٠٦٧) من طريق عبيد الله بن محمد الحارثي عن الحسن بن عبد الرحمن بن العريان الحارثي، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه الحسن بن عبد الرحمن الحارثي، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٩) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤) وسكتا عنه. قلتُ: وهو أقرب للجهالة، وقد خالفه ابن علية، فرواه عن ابن عون مرسلًا.

أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤٨٥٤) من طريق الشافعي، عن ابن علية، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، مرسلًا.

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤٨٥٢) من طريق الشافعي عن الثقة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، مرسلًا.

وكذلك رواه أيوب، وهشام عن محمد، مرسلًا، ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤٨٥٥).

وقال البيهقي: تفرد به الحسن بن عبد الرحمن الحارثي، ورواه إسماعيل بن علية وغيره، عن ابن عون، عن محمد، عن النبي عليه مرسلًا، وهو المحفوظ.

## المعجم الصغير

٥٢٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ (١) بْنِ سَهْلِ الْبَزَّازُ (٢) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَعُكُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَحْفُوا (٣) الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحَى» (٤)

= وأخرجه ابن ماجه (۱۲۲۰) وأحمد في «المسند» (۹۷۸٦) (۱۵/ ۲۸۷) والدار قطني (۱۳۲۱) والبيهقي في «الكبرى» (۲۶، ٤) من طريق أسامة بن زيد، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة، به.

قلت: ومتن الحديث يبين أنه انصرف بعد دخوله في الصلاة، وهذا مخالف لما في «الصحيحين»، فقد أخرجه البخاري (٦٤٠) ومسلم (٦٠٥) (١٥٨) وأبو داود (٢٣٥)، والنسائي ( ٢/ ٨) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: «أقيمت الصلاة، وصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله على فقام مقامه، فأومأ إليهم بيده أن مكانكم، فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء، فصلى بهم». وقال البيهقي: ورواية أبي سلمة، عن أبي هريرة ورواية أبن شوبان عنه إلا أن مع رواية ابن ثوبان، عنه رواية أبي بكرة مسندة، ورواية عطاء بن يسار وابن سيرين مرسلة، وروى أيضًا عن أنس بن مالك.

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤٨٤٨) من طريق الشافعي عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار، مرسلًا.

- (١) في (م): أبي السري.
  - (٢) في (م): البزار.
- (٣) أحفوا: الإحفاء بالمهملة والفاء: الاستقصاء، ومنه أحفوه بالمسألة، قال أبو عبيد الهروي: معناه: الزقوا الجز بالبشرة، وقال الخطابي: هو بمعنى الاستقصاء، والنهك بالنون والكاف: المبالغة في الإزالة. فقوله: «أحفوا» فمعناه: أزيلوا ما طال على الشفتين، قال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة، والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين. «فتح الباري» (١٠/٧٤٧).
- (٤) **حديث صحيح**: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٢،٥) ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٦٠) بسنده و متنه.

وهذا الإسناد فيه: سليمان بن داود اليمامي أبو الجمل صاحب يحيي بن أبي =

المعجم الصغير 💸 🦰 ٩٩٥

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ](١): لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ.

مَن مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ [بْنِ خَالِدِ] (٢) بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ التَّيْمِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقُ فَالَ: قَالَ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خَلُو الْمُؤَدِّا مُرْدًا، بِيضًا جُعَّادًا (٣) مُكَحَّلِينَ، أَبْنَاءَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِ آدَمَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ وَقَلَاثِينَ، وَهُمْ عَلَى خَلْقِ آدَمَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى عَلْقِ آدَمَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خَلْقِ آدَمَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى خَلْقِ آدَمَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِينَ، وَهُمْ عَلَى خَلْقِ آدَمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّدِ وَاعًا في سَبْعَةِ أَذْرُع اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِلَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

<sup>=</sup> كثير. قال ابن معين: ليس بشئ. وقال البخاري: منكر الحديث. كما في «الميزان» (٢/ ٢٠٢).

وأخرجه الترمذي (١٧٥٢) وأحمد في «المسند» (٧١٣٢) (٨٦٧٢) (٩٠٢٦) وأخرجه الترمذي (١٧٥٢) وأحمد في «المسند» (١٢٠٦) وأبو يعلى (٢٠٢١) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحي».

وأخرجه مسلم (٢٦٠)، وأحمد في «المسند» (٨٧٨٥) (٢١/ ٣٩٠) وأبو عوانة (١/ ١٨٨) والطحاوي (٢٤/ ٢٣٠) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحي؛ خالفوا المجوس».

وفي الباب عن ابن عمر بلفظ: «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحي». أخرجه البخاري (٥٨) و مسلم (٥٢) (٢٥٩).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: وأخرجه أحمد في «المسند» (٧٩٣٧) (٨٥٢٤) (٩٣٧٥) وابن أبي شيبة (٢٠٠٦) وابن أبي داود في «البعث» (٦٤) وابن عدي (٥/ ١٨٤٢) والمصنف في «الأوسط» (٢٥٤) وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٢٥٥) والبيهقي في «البعث» في «الأوسط» (٢٠٤) من طرق عن حماد، بهذا الإسناد. وفيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وأخرجه ابن سعد (١/ ٣٢) من طريق يحيى بن السكن، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن سعيد، مرسلاً.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً.

معنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى بْنِ الْمَنْصُورِ الْهَاشِمِيُّ الْمَنْصُورِ الْهَاشِمِيُّ الْمَنْصُورِ الْهَاشِمِيُّ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُّ (١)، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَنْصُورِ ، إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ بَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) أَنَّ النَّبِيَّ عَيْشٍ قَالَ : «تَرْكُ الْوَصِيَّةِ عَارُ فِي الدُّنْيَا، وَنَارٌ وَشَنَارٌ (٣) في الْآخِرَةِ (٤).

= وأخرج الترمذي (٢٥٣٩) والدارمي (٢٨٢٨) وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٢٥٦) من حديث معاذ بن هشام، عن أبيه، عن عامر الأحول، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة يرفعه، بلفظ: «أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفني شبابهم، ولا تبلي ثيابهم». وقال الترمذي: حسن غريب.

قلت: فيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.

وقوله: «وهم على خلق آدم ستون ذراعا» قد صح من طرقٍ أخرى عن أبي هريرة رَاعاً» أخرجه البخاري (٣٣٢٧) ومسلم (٢٨٣٤) وغيرهما. وفي الباب عن معاذ بن جبل، عند الترمذي (٢٥٤٥) وأحمد في «المسند» (٢٢١٠٧).

- (١) سقطت من (م).
- (٢) (ز): [٧٨/ أ].
- (٣) في (ه): ودمار. وشنار: بالفتح: أي: العيب والعار، وقيل: عيب فيه عار، قال في «شرح جامع الاصول» لمصنفه: عار وشنار: هما بمعنى حيان. «فتح الباري» (١/ ١٤١).
- (٤) إسناده ضعيف جدًّا: فيه شيخ المصنف محمد بن هارون قال الذهبي: ضعفه الدارقطني، وقال الخطيب: في حديثه مناكير كثيرة. وقال أيضًا: ذاهب الحديث يتهم بالوضع. كما في «الميزان» (٤/ ٥٧) وقال ابن عساكر: يضع الحديث. «تاريخ دمشق» (١٤/ ٨٨).

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٤٢٣) ، وغيره بسنده ومتنه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٠٩): رواه المصنف في «الصغير» و«الأوسط»، وفيه جماعة لم أعرفهم. وضعف الحديث الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٤٢٦).

المعجم الصغير ﴿ ٩٩٧ ﴾

لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْهَاشِمِيُّ.

٨٢٨ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبَانَ السَّرَّاجُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرِ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْظِيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْظِيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَوْظِيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَوْظِيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

(١) حديث صحيح: وهذا الإسناد معلول.

أخرجه أحمد في «المسند» (٧١٩٤) (١٢١ / ١٢١) وأبو يعلى (٥٨٥٥) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٩) والمصنف في «الأوسط» (٥٢٤) والدارقطني في «العلل» (٩/ ٢٦٦) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٧) وابن عبد البر في «بيان العلم وفضله» (١/ ١٩) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، بهذا الإسناد، بلفظ: «ومن يرد الله به خيرًا، يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطى الله على الله وليها .

وأخرجه ابن ماجه (٢٢٠) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به.

قلتُ: مداره على معمر، وفي رواية البصرين عنه كلام لأهل العلم. قال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط. وكذلك ابن معين، وترجم له الحافظ بقوله: ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن... شيئًا وكذا في ما حدث به بالبصرة.

قلتُ: والراويان عن عبد الواحد بن زياد، وعبد الأعلى بصريان، وقد خالف معمرًا شعيب بن أبي حمزة ، فقال: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٨٣٩) من طريق الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة به. وقال النسائي: خالفه يونس؛ رواه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

قلتُ: قد خالفهما، يونس بن يزيد، رواه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن معاوية، به.

أخرجه البخاري (٧١) (٧٣١٢) ومسلم (١٠٠) (١٠٣٧)، وغيرهما، من طريق يونس، به. وقال الدارقطني في «العلل» (٩/ ٢٦٦) بعد ذكر الثلاث طرق: وحديث معاوية هو الصواب.

﴿ ٩٩٨ ﴾ المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِلَّا مَعْمَرٌ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ.

٨٢٩ - صد ثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ (٢) بْنِ بَكْرٍ الْبَاهِلِيُّ [الْبَصْرِيُّ] (٣) بِبَغْدَادَ،

= وأخرج إسحاق بن راهويه (٤٣٩) عن الوليد بن مسلم، حدثني من سمع عطاء الخراساني، يحدث عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه أيضًا القضاعي في «مسند الشهاب» (٣٤٥) من طريق عبد المؤمن بن خالد الخزاعي، عن ابن بريدة، عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عباس، عند أحمد في «المسند» (٢٧٩٠).

(١) كتب في مقابلها في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: بلغ السماع في الخامس بقراءة محمد المظفري على شيخنا الحافظ علاء الدين، فسمعه الشيخ شمس الدين الهيتي وأجاز مرويه، ولله الحمد.

وكتب في حاشية (ع) أيضًا: سمع الجزء أجمع من الشيخ الإمام الحافظ سديد الإسلام شهاب الدين أبي بكر محمد بن أبي نصر بن محمد بن أحمد بن عمر الخرقي المعروف بالقاساني أبقاه الله وهو صاحب الكتاب بروايتهما عن جعفر بن عبد الواحد الثقفي، وعن فاطمة الجوزدانية كلاهما عن ابن ريذة عن جامعه بقراءة الإمام الشيخ العالم الزاهد أبي الفتوح أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد المعروف بدلويه الكرجي، وابناه أبو جعفر محمد، وأبو بكر عبد المعز، وابن عمه ضياء الدين أبو سعد عبد القدوس بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد يعرف بدلويه، وابنه أبو العز محمد بن أحمد، ومعهم محمد بن محمود بن محمد، ومحمد بن أبي بكر بن محمد الخطيب والحاجي محمد بن أحمد بن أبي بكر المعروف بطريق، وابنه معاوية وأبو البركات محمد بن الشيخ الإمام محمود بن محمد بن أحمد المعروف بالرويدسي، وهذا خطه، وأخوه أبو عبد الله عبد الحق ومعهما أبو رشيد محمد بن أبي نجيح بن أبي رشيد الجوزداني، وسمع من باب الكاف إلى آخره أبو طاهر بن أبي القاسم بن أبي طاهر بن كفل الكرجي، وذلك في يوم الأحد الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة.

<sup>(</sup>٢) في (م): حيان.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (هـ).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

وَمُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: قَدْ أَفْتَيْتَنَا فِي الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: قَدْ أَفْتَيْتَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، يُوشِكُ أَنْ تُفْتِينَا فِي الْخَرَءِ (١)، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ لَكُ مَنْ شَلَ سَخِيمَةً (١) عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طَرِيقٍ (٣) الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ سَلَّ سَخِيمَةً (١) عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طَرِيقٍ (٣) الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ [مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و الْأَنْصَارِيِّ إِلاَّ كَامِلُ بْنُ طَلَحَةَ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ] (٥) مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و.

٨٣٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مَالِكِ الشَّعِيرِيُّ (٦) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الطَّائِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْد رَبِّهِ الطَّائِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْد رَبِّهِ الطَّائِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْد رَبِّهِ الطَّائِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخُ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِلَيْهَا قَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخُ

<sup>(</sup>١) في (ه): الخير، في (ع): الخراء.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه)، (ع): سخيمته، وكتب في حاشية (ه): قف على قوله: «سخيمته» السخيمة بالسين المهملة، والخاء المعجمة وبعدها مثناة تحتية وميم وهاء أي: ضغينته، يعنى: حقده وعداوته.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): (طريق من طرق)، في (ه): (طرق من طرق) بدلًا من: (طريق من طرق). طريق).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ١١٠) والمصنف في « (الأوسط» (٢٦٥) وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤٥٨) والحاكم في «المستدرك» (٦٦٥) والبيهقي في «الكبرى» (٤٧٠) من طريق كامل بن طلحة الجحدري، بهذا الإسناد. وفيه محمد بن عمرو الأنصارى الواقفى، ضعيف، قاله الحافظ، «التقريب». وفي الباب عن حذيفة بن أسيد، عند المصنف في «الكبير» (١٢٩/١). وعن أبي ذر، عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٢٩) وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٦) في (هـ): الشعري.

£ 1...}

كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَأَحُجُّ (١) عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْن سِمَاكٍ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ.

٨٣١ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ الشَّعِيرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ (٣)، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَإِلَيْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿لَا عَلَا فَي النَّسِيئَةِ» (٤).

(١) في (م)، (ه)، (ع): أفأحج.

(٢) **حديث صحيح**: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٤٢٥) بسنده ومتنه.

قلت: وهذا الإسناد ضعيف، فيه سعيد بن سماك بن حرب، قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. كما في «الميزان» (٢/ ١٤٣). وسماك مضطرب الحديث عن عكرمة.

وأخرجه ابن حبان (٣٩٩٧) (٣٩٩٤) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وقد سبق الكلام عليه برقم (٤٤٣). وانظر «الصحيحة» للألباني كَخْلَتْهُ (٧/ ١٠٢).

(٣) كتب في حاشية (ز): قُ رَ يْ رُّ.

(٤) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف، لجهالة شيخ المصنف، ترجم له الخطيب، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ومحمد بن ثابت العبدي، صدوق لين الحديث، قاله الحافظ، «التقريب».

أخرجه مسلم (١٥٩٦) (١٠٤) وأحمد في «المسند» (٢١٧٩٦) (٢٦/ ١٢٩) أخرجه مسلم (١٥٩٦) (١٠٤) وأبن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٥٢) (٤٥٢) والنسائي في «الكبرى» (٢٥٥٦) (٢٥٥٨) (٢٥٥٨) وأبو عوانة (٤٢٤٥) (٥٤٢٥) والمحاوي (٤/٤٦) والمصنف في «الأوسط» (٢٥٢١) (٢٨٢٥) وفي «الكبير» والطحاوي (٤٢٤) (٤٣٠) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١١١) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٩٤). من طرق عن عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد. بلفظ: «ألا إنما الربا في النسيئة».

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ الْقَوَارِيرِيُّ.

٨٣٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنِ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَجُهُمْ قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَانْتَقِمُ مَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكُ (١) مَحَارِمَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لَهُ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٢١٧٨) ومسلم (١٠١) (١٥٩٦) والنسائي (٤٥٨١) وغيرهم، من طريق عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، بلفظ: «الربا في النسيئة».

وأخرجه مسلم (١٠٢) (١٥٩٦)، والنسائي (٤٥٨٠) وغيره، من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، بلفظ: «لا ربا إلا في النسيئة».

<sup>(</sup>١) في (ه): تنتهك.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٩١١٩) وأبو يعلى الموصلي (٤٣٧٥) والمصنف في «الأوسط» (٥٤٢٨) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، بهذا الإسناد. وليس عند النسائي وأبى يعلى ، لفظة: «امرأة من نسائه».

قلتُ: وهذه اللفظة لم تقع إلا عند المصنف، ولعل الوهم فيها من شيخه، فإنه لا يعرف حاله، فقد ترجم له الخطيب وابن ماكولا، والذهبي، وغيره، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. «تاريخ الإسلام» (٢١/ ٢٤٧).

أخرجه مسلم (٢٣٢٨) وابن ماجه (١٩٨٤) وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٧١٥) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٥٤٥٩) وابن راهويه (٨١٠) والنسائي في «الكبرى» (٩١٦٥) من طريق وكيع. وأخرجه مسلم (٢٣٢٨) وإسحاق بن راهويه (٨١١)، وهناد في «الزهد» (١٢٦٦) وابن حبان (٤٨٨) والبيهقي في «الشعب» (١٤٢٤) وفي «الآداب» (١٦٧) من طريق أبي معاوية.

وأخرجه مسلم (٧٩) (٢٣٢٨) من طريق أبي أسامة. =

= وأخرجه مسلم (٧٩) والترمذي في «الشمائل» (٣٤٩) من طريق عبدة.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٦٤٠٤) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٦٤٠٤) عن عامر بن صالح. وأخرجه الدارمي (٢٢٦٤) عن جعفر بن عون. وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٦٤٧) من طريق زافر بن سليمان، عن داود الطائي. كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بلفظ: «ما ضرب رسول الله على خادمًا قط. . . الحديث» . وليس فيه لفظة «نسائه» . وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩٤)، ومن طريقه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٨١٨) عن معمر، وابن حميد في «المنتخب» (١٤٨١)، والبيهقي في «الشعب» (٨٠٦٨) عن معمر، عن عروة، عن عائشة، به .

وأخرجه أبو داود (٤٧٨٦) وابن حبان (٦٤٤٤) وابن عبد البر في «الاستذكار» (٣٨٩٠٤) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر به. ورواية أبي داود وابن حبان مختصة.

وأخرجه مسلم (۷۹) (۲۳۲۷) من طريق أبي أسامة. وأخرجه أحمد في «المسند» (۲٥٧٥) عن يحيى. و (٢٥٢٥) عن حماد. و (٢٥٧٥) عن وكيع. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٦٤٧) وفي «الأدب» (١٩٨) من طريق ابن نمير. كلهم، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، بلفظ: «ما خير رسول الله بي بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا، كان أبعد الناس منه». ولم يذكروا زيادة: «ما ضرب رسول الله في خادما قط... الحديث». وأخرجه البخاري (٢٥٦٠) (٢٦٢٦) (٢٨٨٦) (٣٥٨٦) ومسلم (٢٣٢٧) (٧٧) وأبو داود (٤٧٨٥) ومالك في «الموطأ» (٢ / ٢٠٨) وأحمد في «المسند» (٢٤٨٤) داود (٢٤٨) والبيميي (٢٤٨) وابن راهويه (٨١٨) والترمذي في «الشمائل» (٢٤٣) وأبو يعلى (٢٤٨) (٢٥٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ١٤) وفي «الشعب» (٢٠٨) والمصنف في «الأوسط» (٢٧٢٤) من طرق عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة في «الأوسط» (٢٧٨) من خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله في لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله بها».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ إِلَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ . محد مد مد مد مد محمد منا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ (١) الرَّازِيُّ بِبَعْدَادَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ بْنِ الْوَلِيدِ (٢)، حَدَّثَنَا عَوْبَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَوَقَيْ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْبَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتَةِ أَيُّ الْمُؤْتَيْ تَزَوَّ جَهُ اللَّهَ عَنْ أَبِي دَوَ مُوسَى ؟ فَقُلْ: خَيْرَهُمَا وَأَبَرَّهُمَا، وَإِنَّ سُئِلْتَ: أَيُّ الْمُؤْتَيْ تَزَوَّ جَهُ الْاَبَعِ مَنْ اللَّهُ عَرَى مِنْ اللَّهُ عَرَى مَنِ اللَّهُ عَرَى مِنْ اللَّهُ عَرَى مِنْ اللَّهُ عَرَى مِنْ اللَّهُ عَرَى مِنْ اللَّهُ عَرَى مَنِ اللَّهُ عَرَى مَنْ اللَّهُ عَرَى مَنْ الْبَعْرِ، قَالَ: اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَرَى مَنْ اللَّهُ عَرَى مِنْ اللَّهُ عَرَى مَنْ الْبَعْرِ، قَالَ: اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَ الْبِعْرِ، قَالَ: وَمَا الَّذِي رَأَيْتِ مِنْ أَمَانَتِهِ؟ قَالَتْ: قَالَ (٣): الْمُشِي خَلْفِي اللَّهُ عَنَ الْبِعْرِ، قَالَ: وَمَا الَّذِي رَأَيْتِ مِنْ أَمَانَتِهِ؟ قَالَتْ: قَالَ (٣): المُشِي خَلْفِي

<sup>=</sup> وقال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٦٥): يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه، فرواه إسرائيل بن يونس، ووكيع، وحفص بن غياث، وعبد الله بن نمير، ومفضل ابن فضالة، وسفيان بن عيينة، والقاسم بن معن، وأبو معاوية الضرير، وجعفر بن عون، ويحيى القطان، عن هشام، عن عروة، مختصرًا لم يزيدوا على قوله: «ما خير رسول الله على ورواه عبد الله بن المبارك، والليث بن سعد، وابن جريج، وابن يونس، وسعدان بن يحيى اللخمي، ومالك بن سعير، وابن أبي الزناد، ومحاضر، وأبو أسامة، ووكيع، وأبو معاوية، وزادوا فيه: «ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد. . . » في ألفاظ ذكروها. وهذه الألفاظ لم يسمعها هشام بن عروة من أبيه بين ذلك يحيى بن سعيد القطان، قال: قال لي هشام: لم أسمع من أبي إلا قوله: «ما خير رسول الله على »، وأما قوله: «وما ضرب رسول الله على بن ماشم عن عروة، كذا قال يحيى، عن هشام. وتابعه أبو مسلم قائد الأعمش، عن الزهري، عن عروة، كذا قال يحيى، عن هشام وتابعه أبو مسلم قائد الأعمش، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقول علي بن هاشم، أشبهها بالصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (ز): [۸۷/ ب].

<sup>(</sup>٢) في (ه) زاد بعدها: ابن شجاع بن الوليد.

<sup>(</sup>٣) في (ع) زاد بعدها: لي.

المعجم الصغير

وَلَا تَمْشِي أَمَامِي»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ إِلَّا ابْنُهُ.

٨٣٤ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ (٢) الْبَصْرِيُّ الْمُؤَدِّبُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ اللَّهِ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ اللَّهُ عَلِيِّ اللَّهُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ عَلِيًّا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ : «مَنْ بَاتَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ عَلِيًّا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ.

(۱) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه البزار في «مسنده» (٣٩٦٤) والمصنف في «الأوسط» (٥٤٣٠) وابن أبي حاتم «تفسيره» (١٦٨٤٢) (١٦٨٦٤) من طريق عوبد بن أبي عمران الجوني، بهذا الإسناد. فيه عوبد بن أبي عمران الجوني البصري. قال ابن معين: ليس بشئ. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أبيه أحاديث منكرة. كما في «الميزان» (٣/ ٣٠٤). واسم أبيه عبد الملك بن حبيب الأزدى.

وفي الباب عن ابن عباس بلفظ: «قضى أكثرهما؛ وأطيبهما إن رسول الله على إذا قال فعل». عند البخاري (٢٦٨٤).

(٢) في (ه): دلول.

(٣) إسناده معل بالإرسال: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٦٨٨٠) والمصنف في «الأوسط» (٤٤١) من طريق يوسف بن واضح بهذا الإسناد. فيه سفيان بن حسين ترجم له الحافظ بقوله: ثقة في غير الزهرى باتفاقهم: وقال البيهقي في «الشعب»: ورواه سفيان بن حسين، عن الزهري، واختلف عليه فيه، فقيل عنه: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقيل عنه: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وليس بشيء. قلتُ: ومع ضعفه في الزهري، والاختلاف الذي حصل عليه، فقد خولف في روايته عن الزهري.

فرواه معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا. أخرجه =

\$1..0\$

= النسائي ( ٢٩٠٥) عن الحسن بن محمد الزعفراني ، عن عفان بن مسلم ، عن وهيب ، عن معمر ، به . وخالف الحسن بن محمد الزعفراني جماعة ، فقالوا : عن عفان ، عن وهيب ، عن معمر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، مرفوعًا . أخرجه أحمد في «المسند» ( ٨٥٣١) . وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» ( ٢٨٧٩) عن محمد بن يحيى بن عبد الله . والبيهقي في «السنن» ( ٧/ ٢٧٦) وفي «الشعب» عن محمد بن يحيى بن عبد الله . والبيهقي في «السنن» ( ٥/ ٢٧٦) وفي «المعبه ، عن عفان ، به . فجعلوا سعيد بن المسيب ، بدل أبي سلمة .

وخالف وهيبًا عقيلُ بن خالد، فرواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعًا. أخرجه المصنف في «الكبير» (٥٤٣٥) والبيهقي (٥٨١٢) من طريق عبد الله بن صالح، عن عقيل بن خالد، به.

قلتُ: وعبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، سيئ الحفظ كثير الغلط، الاسيما وقد خولف، أيضًا.

فأخرجه عبد الرزاق (١٩٨٤٠) عن معمر. والبيهقي (٥٨١١) من طريق سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، مرسلًا.

وكذلك قال الزبيدي: عن الزهري مرسلًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (١١/ ٦٦). قلتُ: وقد رجح كلًا من النسائي والدارقطني الرواية المرسلة. فقال النسائي: الثلاثة الأحاديث كلها خطأ، والصواب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، مرسل.

وقال الدارقطني في «العلل» (١١/ ٦٦): يرويه الزهري، واختلف عنه، فرواه ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله مرسلًا، وكذلك قال الزبيدي: عن الزهري مرسلًا. ورواه وهيب، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قاله عفان، واختلف عنه، فقيل: عنه عن أبي سلمة. ورواه رشدين بن سعد، عن عقيل، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وكذلك قال عمر بن علي المقدمي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. والمحفوظ حديث عبيد الله بن عبد الله المرسل.

وأخرجه الترمذي (١٨٦٠) والحاكم (٤/ ١٣٧) والبيهقي في «الشعب» (٥٨١٦) =

وْ ١٠٠٦عُ

٨٣٥ - مرئنا مُحَمَّدُ بْنُ [عليِّ] الْمَدِينِيُّ فُسْتُقَةُ (٢) الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا سُرَيْجُ ابْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُولِكُ أَبُّهُ رَأَى رَجُلًا خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم عَلَيْ (٣).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً إِلَّا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ](٤).

٨٣٦ - صرننا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَعْلَمُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ الْخَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرةٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ:

= من طريق الأعمش. وأخرجه أبو داود (٣٨٥٢) وابن ماجه (٣٢٩٧) وأحمد في «المسند» (٧٥٦٩) (١٢٢٠) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢٢٠) وابن حبان (١٥٢١) والدارمي (٢٠٦٣) من طرق عن سهيل بن أبي صالح. كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به.

وفي الباب عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ عند ابن ماجه (٣٢٩٦). وعن ابن عباس عند البخاري في «الأدب المفرد» (١٢١٩).

(١) زيادة من (ه)، (ع).

(٢) سقطت من (ه). فستقة: كقنفدة: لقب.

(٣) صحيح: أخرجه ابن حبان (٢٠٦٢) والمصنف في «الأوسط» (٨٤٤٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١١٤/١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٦٠٤) من طريق سريج ابن يونس، بهذا الإسناد. وهذا الإسناد فيه أبو حفص الكوفي وهو عمر بن عبد الرحمن الأسدى، صدوق كان يحفظ، وقد عمي. «التقريب».

وأخرجه مسلم (٢٠٥) (٢٠٩) (٥٨) والترمذي (٢٠٤) وأبو داود (٥٣٦) والنسائي (٦٨٣) (٦٨٤) وابن ماجه (٧٣٣) وأحمد في «المسند» (٩٣١٥) والحميدي (٩٩٨) وابن راهويه (٢٣٠) والدارمي (١٢٠٥) وابن خزيمة (١٥٠٦) من طرقٍ عن أبي الشعثاء المحاربي، عن أبي هريرة ، به.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

المعجم الصغير ﴿ ١٠٠٧﴾

«مَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ» قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ» قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَسَاءَ عَمَلُهُ» (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا حَمَّادٌ.

(۱) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٤٨) (٢٠٤٨) (٢٠٥٠١) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥٢١٠) (٥٢١١) والمصنف في «الأوسط» (٥٤٥) والحاكم في «المستدرك» (١٢٥٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦٥٢٥) وفي «الآداب» في «الزهد» (٦٢٦) من طريق حماد، بهذا الإسناد.

قلتُ: فيه محمد بن سلام الجمحي البصري، قال صالح جزرة: صدوق. وقال محمد ابن أبي خيشمة: سمعت أبي يقول: لا يكتب عن محمد بن سلام الحديث؛ رجل يرمى بالقدر، إنما يكتب عنه الشعر، فأما الحديث فلا. كما في «الميزان» (٣/ ٥٦٥) وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٧٨) أخوه عبد الرحمن بن سلام، أوثق منه. قلتُ: وعبد الرحمن أخوه صدوق «التقريب». والحسن البصري، مدلس، وقد عنعنه. وقد تابع الحسن البصرى عبد الرحمن بن أبي بكرة، ولكن الإسناد إليه ضعيف من طريق على بن جدعان، وهو ضعيف كما سيأتي بيانه.

وقد قرن بيونس وحميد عند الحاكم والبيهقي ثابت البناني، واقتصر الطحاوي على يونس وحده.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٥٠١) والحاكم في «المستدرك» (١٢٥٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٥٦٥) من طريق حماد بن سلمة، عن يونس وثابت البناني، عن الحسن، به.

وفيه الحسن البصري، مدلس، وقد عنعنه. وقد تابع الحسن البصرى، عبد الرحمن ابن أبى بكرة.

أخرجه الترمذي (۲۳۳۰) وأحمد في «المسند» (۲۰٤١٥) (۲۰٤٤٣) (۲۰٤۸۰) وأخرجه الترمذي (۲۳۳۰) وأحمد في «المسند» (۲۰٤۸۱) (۲۰٤۸۱) والدارمي (۲۰٤۸۱) (۲۰٤۸۱) والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۰۲۸) من طريق عن علي ابن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، به. وسنده ضعيف، لضعف =

ڏِ ۱٠٠٨*چُ* 

مَسَرْهَدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجُنْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ سَخِطْتُهُ، مُسَرْهَدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجُنْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ سَخِطْتُهُ، مُسَرْهَدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجُنْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ سَخِطْتُهُ، قَالَ: « يَا أَنَسُ: أَسْبِعِ الْوُضُوءَ يُزَدْ فِي عُمْرِكَ، قَالَ: « يَا أَنَسُ: أَسْبِعِ الْوُضُوءَ يُزَدْ فِي عُمْرِكَ، وَسَلَمْ عَلَى مَنْ لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي تَكْثُرْ حَسَنَاتُكَ، وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَى أَهْلِ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي تَكُثُرُ حَسَنَاتُكَ، وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ [يَكْثُرُ خَيْرُ بَيْتِكَ] (٣)، وَصَلِّ صَلَاةَ الصَّحَى؛ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأُوَّابِينَ، وَارْحَمِ الصَّغِيرَ، وَوَقِّر الْكَبِيرَ تَكُنْ مِنْ رُفَقَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٤).

= علي بن زيد، وهو ابن جدعان. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن النبي على من غير وجه، وهذا من أحسن الأسانيد التي تروى في ذلك إن شاء الله.

وشاهده حديث عبد الله بن بسر عند الترمذي (٢٤٨١) وابن ماجه (٣٧٩٣)، والمسند» والترمذي (٢٣٢٩) و(٣٣٧٥) وعبد بن حميد (٥٠٩)، وأحمد في «المسند» (١٧٦٨٠). وسنده صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد في «المسند» (٢٢١٢).

- (۱) الجذوعي: بضم الجيم والذال المعجمة، وفي آخرها العين المهملة نسبة إلى جذوع، وهي جمع جذع، ، ولعل والد المنتسب إليها أو بعض أجداده كان يبيع الجذوع. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٢٢٦).
  - (٢) في (ه) زاد بعدها: البصري.
    - (٣) زيادة من (م)، (ه).
- (٤) إسناده ضعيف جدًّا: من أجل علي بن الجند ، قال البخاري: منكر الحديث. قال أبو حاتم: مجهول . . . وخبره كذب. وقال العقيلي: مجهول النسب والرواية ، حديثه غير محفوظ. كما في «اللسان» (٥/ ٥٠٨).

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٢٤) والمصنف في «الأوسط» (٥٤٥٣) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ١٧٠) والبيهقي في «الشعب» (٨٣٨٦) من طريق علي ابن الجند، بهذا الإسناد. وله طرق كثيرة لا تخلو من مقال.

وأخرجه أبو يعلى (٢٨٠٨) والمصنف في « الأوسط» (٢٨٠٨) وابن شاهين في «الترغيب» (٣٥) من طريق عوبد بن أبي عمران، عن أبيه، عن أنس بن مالك، =

= به. وسنده ضعيف جدًّا، فيه عوبد بن أبي عمران قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. كما في «الميزان» ٣/ ٣٠٤).

وأخرجه أبو يعلى (٢٩٣٤) من طريق عمر بن أبي خليفة، عن ضرار بن مسلم، عن أنس بن مالك، به. وسنده ضعيف، فيه عمر بن أبي خليفة قال أبو حاتم: صالح الحديث. وشيخه ضرار بن مسلم مجهول، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٣٩٠). وقال الذهبي: حديثه منكر. «الميزان» (٣/ ١٩٢).

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٠٦) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٨٤٤) والبيهقي في «الشعب» (٨٣٨٧) من طريق سعيد بن زون الثعلبي عن أنس بن مالك والبيهقي في «الشعب» (٨٣٨٧) من طريق سعيد بن زون قال أبو حاتم: ضعيف جدًّا، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال أبو عبد الله الحاكم: روى عن أنس بن مالك أحاديث موضوعة، وجعل الذهبي هذا الحديث من مناكيره، كما في «الميزان» (٢/ ١٣٧) وقال العقيلي: هذا المتن لا يعرف له، ليس لهذا المتن طريق عن أنس يثبت.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٨٣٨٣) من طريق أبي نصر اليسع بن زيد بن سهل الزيني، عن سفيان بن عيينة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، به. وسنده ضعيف جدًّا، فيه اليسع بن زيد قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٦/ ٨٥٣): وأتى بحديث مُنْكر عن سُفْيَان، عن حُمَيْد، عن أنس. أظنّه موضوعًا، رواه جماعة عن الكعبيّ، عَنْهُ. والكعبيّ فقد صحح الحاكم سماعاته وقالَ: وَهَذَا الزَّيْنَبي لا يُعْتَمَد عَلَيْهِ. وقال الحافظ في «اللسان» (٨/ ١٤٥): وأخرج حديثه البيهقي في «الشعب» وحمزة الجرجاني في «تاريخ جرجان»، وهو منكر من رواية ابن عيينة.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٨٣٨٨) من طريق أشعث بن براز، عن ثابت، عن أنس، به. وسنده ضعيف جدًّا، فيه أشعث بن براز، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. كما في «الميزان» (١/ ٢٦٢).

وأخرجه الترمذي (٢٦٩٨) وسيأتي برقم (٨٧٤) من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس بن مالك، بلفظ: «يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وسنده ضعيف لضعف على بن زيد.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١/ ١١٨) والبيهقي في «الشعب» =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْجُنْدِ [الْمَكِّيُّ](١)، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيًّ إِلَّا مُسَدَّدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ.

٨٣٨ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٢)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَى ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ عَنِ ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا كَانَ فِيكَ (٣)، وَلَوْ أَتَيْتَنِي بِمِلْءِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَعَ عَنَانَ لَقَيْتُكَ (٤) بِمِلْءِ الْأَرْضِ مَعْفِرَةً، مَا لَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وَلَوْ بَلَغَتْ خَطَايَاكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي (٥) لَعَفَرْتُ لَكَ آلَ» (٧).

= (۸۳۸۹) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٦٤٩) من طريق الأزور بن غالب، عن التيمي وثابت، عن أنس، به. وسنده ضعيف جدًّا؛ فيه الأزور بن غالب قال أبو حاتم: منكر الحديث، وهو مجهول. «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٣٦). وقال العقيلي: ليس لهذا المتن عن أنس إسناد صحيح.

قلتُ: وهناك طرق كثيرة ضعيفة ، انظر «الشعب» للبيهقي.

(١) زيادة من (ه)، (ع).

(٢) (ز): [٨٨/ أ].

(٣) في (م): منك.

(٤) في (هـ): أتيتك.

(٥) في (م): استغفرت.

(٦) في (ع): ذلك.

(٧) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في « الأوسط» (٥٤٨٣) وفي «الكبير» (١٢٣٤٦) وفي «الكبير» (١٢٣٤٦) وفي «الدعاء» (١٩) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٤/ ٣٠١)، من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. فيه إبراهيم بن إسحاق الصيني. قال الدارقطني: متروك الحديث. «الميزان» (١/ ١٨) وقيس بن الربيع الأسدى ضعيف، انظر «التهذيب». ومحمد بن أبي شيبة، متكلم فيه، انظر «الميزان» (٣/ ٦٤٣).

وفي الباب عن أنس بن مالك، أخرجه الترمذي (٣٥٤٠) وفي سنده كثير بن =

المعجم الصغير ﴿ ١٠١١ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا قَيْسٌ؛ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الصِّينِيُّ.

٨٣٩ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَشْعَثِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، الْأَشْعَثِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهُ وَلَا يُومِينِهِ وَلَا يُشَولُ اللَّهُ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ (٣) .

= فائد، وهو أقرب إلى الجهالة ، لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات».

وعن أبي ذر، أخرجه أحمد في «المسند» (٢١٤٧١) و الدار مي (٢٧٨٨) وأبو عوانة في «البر والصلة» كما في «إتحاف المهرة» (١٩٥/١٤)، والبيهقي في «الشعب» (٢٤٠١) من طرق عن شهر بن حوشب، عن معدي كرب، عن أبي ذر، به. وفيه شهر ابن حوشب، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه في الحديث.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١٠٤٠) من طريق العلاء بن زيد، عن شهر، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. وفيه العلاء، متروك.

وأخرج مسلم (٢٦٨٧) من حديث أبي ذر، بلفظ: يقول الله على: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرًا تقربت منه دراعًا، ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا، ومن أتاني بمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة».

- (۱) في (ز): أشميط، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الأنسب للسياق. كتب في حاشية (ه): قوله: أشيمط، الشَمَطُ: بياض شعر الرأس يخالط سواده، الرجل أشيمط، كذا في «الصحاح».
  - (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).
- (٣) رجاله ثقات: أخرجه المصنف في « الأوسط» (٥٥٧٧) وفي «الكبير» (٦١١١) والبيهقي في «الشعب» (٤٥١١) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (٢٥٢٩) من طريق منجاب بن الحارث، عن حفص بن غياث، به، بلفظ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو»».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا حَفْصٌ؛ [تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو](١).

مدن مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا عَوْدُ بَنُ سَلَمَة وَ السُّلَمِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ (٢) قَالَ: قَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَة وَ السُّلَةِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَ

قلتُ: وهذا الحديث في نصرة بدعته.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٦٧٤٨) والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٢٢) والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٢٢) والحاكم في «المستدرك» (٤٦١٥) من طريق يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١١٣) والمصنف في «الكبير» (٧٣٧) من طريق فطر بن خليفة.

ولألفاظه شواهد، منها حديث أبي هريرة، بلفظ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر». أخرجه مسلم (١٧٧) (١٧٧) والنسائي في «الكبرى» (١٣٨) وأبو يعلى (١٩٧). وأخرجه البخاري (٢٣٥٨) (٢٦٧٢) ومسلم (١٠٨) (١٧٣) وأبو داود (٣٤٧٥) أيضًا من حديث أبي هريرة، وفيه: «... ورجل أقام سلعته بعد العصر، فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل...».

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): وأشهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (٧٠١٣) والطبرني في «الكبير» (٧٣٨) وفي «الأوسط» (٥٨٣٢) من طريق عيسى بن عبد الرحمن البجلي، بهذا الإسناد. وفيه السدى، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، ترجم له الحافظ بصدوق يهم ورمي بالتشيع، وأبو عبد الله الجدلي قال الذهبي: شيعي بغيض. «الميزان» (٤/ ٤٤٥).

المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ السُّدِّيِّ إِلَّا عِيسَى.

٨٤١ - صِدننا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا وَالْمَحِيدِ بْنِ سُهَيْلِ [أَحْمَدُ بْنُ] (١) يُونُسَ، ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلْهِ عَنْ دِيحِ الْجَنَّةِ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «رِيحُ الْوَلَدِ مِنْ رِيحِ الْجُنَّةِ» (٢).

= وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٦٦٦) من طريق بكير بن عثمان البجلي. ثلاثتهم، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله الجدلي، به. قلتُ: فيه أبو إسحاق السبيعي وقد اختلط بأخرة، وإسرائيل سمع منه بأخرة، وأما فطر بن خليفة، وبكير بن ابن عثمان، فلا يعرف سماعهما من أبي إسحاق هل قبل اختلاطه أم بعده؟. وبكير بن عثمان مولى أبي إسحاق السبيعي، تفرد بالرواية عنه جندل بن والق. وذكره أبو حاتم

في «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٠٧) ولم يذكر فيه جرحًا والتعديلًا.

قلتُ: وهو أقرب إلى الجهالة. وأيضًا فإن أبا إسحاق السبيعي ، مشهور بالتدليس، وقد عنعن،

وأخرجه ابن عساكر (٢٠٣/١٢) عن إسماعيل بن الخليل عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق السبيعي عن أم سلمة زوج النبي رفحية، به. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني وكالله في «الضعيفة» (٥/ ٣٣٦)

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٣٤٦) (٩٣٦٤) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أخي زيد بن أرقم، قال: دخلت على أم سلمة ، به. وسنده مسلسل بالضعفاء.

وفي الباب عن عمرو بن شاس، عند أحمد في «المسند» (١٥٩٦٠). وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار (٢٥٦٢).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٢) إسناده ضعيف: لضعف مندل بن علي العنزى، «التقريب».

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٨٦٠) والبيهقي في «الشعب» (١٠٥٥٠) من طريق مندل بن على، بهذا الإسناد.

أخرجه أبو الشيخ في «التاريخ» (ص ١٧٧) عن عيسى بن إبراهيم عن سليمان بن =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ (١) عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا عَبْدُ الْمَجِيدِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مِنْدَلٌ.

٨٤٢ - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدٍ الْوَرَّاقُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَوَ اللَّهُ لَا نَبِي الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَوَ اللَّهُ لَا نَبِي أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لِعَلِيٍّ قَالَ لِعَلِيٍّ : «أَنْتَ مِنِّي مِتْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ الْمُسَيِّبِ، بَعْدِي» (٢).

= أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به. وسنده ضعيف جدًّا. سليمان القافلاني قال الذهبي: متروك الحديث. وفي الباب عن عائشة، وسنده ضعيف. أخرجه ابن عدي (٢٩٤/ ٢). وضعف الحديث الشيخ الألباني كَثْلَلْهُ «الضعيفة» (٥/ ٥٢).

(١) سقطت من (ع).

(٢) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف لضعيف نصر بن حماد البجلي.

أخرجه الترمذي (٣٧٣١) في «العلل الكبير» (٢٠١) والنسائي في «الكبرى» (٨٠٨٣) أخرجه الترمذي (٨٣٧٦) والبزار (١٠٦٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ١٩٦) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص، به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سعد، عن النبي ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري... وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٠٨٤) (٨٣٧٩) من طريق محمد بن المنكدر. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٠٨١) (٨٣٧٥) من طريق قتادة. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٣٧٨) من طريق هاشم بن هاشم. ثلاثتهم، عن سعيد بن المسيب، عن سعد، به.

وأخرجه مسلم (۲٤٠٤) (۳۰) والبزار (۱۰٦٥) وأبو يعلى (۷۳۹) (۷۵٥) من طريق محمد بن المنكدر، عن سعيد بن المسيب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، به. =

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا نَصْرٌ؛ [تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ]

787 - مد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ أَبُو مُلَيْلِ (') الْمُقْرِئُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ ('') الْمُقْرِئُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الصَّائِعِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَخِيْفُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الصَّائِعِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَخِيْفُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الصَّائِعِ، عَنْ عَطِيَّةَ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْ اللَّهِ يَتَيَى فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُا غَرِقَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في «الخصائص» (٤٩) من طريق محمد بن المنكدر، عن سعيد بن المسيب، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٤٩٠) والنسائي في «الخصائص» (٥٠) وابن سعد (7/3) والشاشي (١٤٨) من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد ابن مالك، به.

وأخرجه البخاري (٢٠٠٦) ومسلم (٢٤٠٤) (٣٢) وابن ماجه (١١٥) والنسائي في «الكبرى» (٨١٤٢) و«الخصائص» (٥٢) من طريق سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن سعد، عن سعد، به.

وأخرجه البخاري (٤٤١٦) ومسلم (٢٤٠٤) (٣١) والنسائي في «الكبرى» (٨١٤١) من طريق شعبة، عن الحكم، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، به. وأخرجه مسلم (٢٤٠٤) (٣٢) والترمذي (٢٩٩٩) (٢٧٢٤) والنسائي في «الخصائص» (١١) من طريق بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه به. وسيأتي برقم (٩٣٦) من حديث حبشي بن جنادة.

<sup>(</sup>١) في (ز) كتب في مقابلها في الحاشية: بلامين، في (م)، (ه): مليك.

<sup>(</sup>٢) في (ه): حامد.

<sup>(</sup>٣) (ز): [۸۸/ ب].

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: لضعف عطية العوفي، وعبد العزيز بن محمد وأبو سلمة الصائغ لم أجد لهما ترجمة.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٨٧٠) بسنده ومتنه. ضعيف. وقال الهيثمي =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلَّا ابْنُ أَبِي حَمَّادٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. **٨٤٤ - صِدَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا (١)

عَلِيُّ بْنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ: «إِذَا لَحَقَ الْعَبْدُ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ» (٢).

= في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٦٨): رواه المصنف في «الصغير» و «الأوسط»، وفيه جماعة لم أعرفهم.

وكذلك الألباني رَجْمُلُللَّهُ.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» من طريق سويد بن سعيد، عن مفضل بن عبد الله، عن أبى إسحاق عن حنش، عن أبى ذر، به.

وفي الباب عن أبي ذر عند البزار (٢٦١٤) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٣٧) (٨/ ١٥٤) وانظر «العلل» للدارقطني (٦/ ٢٣٦). وسنده ضعيف.

وعن ابن عباس عند البزار (٢٦١٥) والمصنف في «الكبير» (٣/ ١٦٠). وسنده ضعيف.

وعن أنس بن مالك عند الخطيب (١٢/ ٩١). وسنده ضعيف.

وعن ابن الزبير عند البزار (٢٦١٢) وسنده ضعيف. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٠/ ٥) من كل طرقه.

(١) في (هـ): أنا.

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۲۰) والنسائي في (۲۰۵) وفي «السنن الكبرى» (۳۳۳۹) وأبو عوانة (۵۸) والمصنف في «الكبير» (۲۳٤٤) وابن حزم في «المحلى» (۱۱/ ۱۳۵) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۱۵۷۰) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، بهذا الإسناد. بلفظ: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه».

وقد حصل خلاف في وقفه ورفعه على أبي إسحاق.

فأخرجه النسائي في (٤٠٥) عن على بن حجر. وأحمد في «المسند» (١٩٢٣٩) =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ إِلَّا ابْنُ حُمَيْدٍ؛ [تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ](١).

= عن أسود بن عامر. كلاهما، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن جرير، موقوفًا، بلفظ: «أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو، فقد أحل بنفسه».

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٢٣٤٩) وفي «الأوسط» (٥٨٣٧) من طريق يحيى الحماني، عن شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعًا به.

ورواه إسرائيل، واختلف عليه فيه:

فأخرجه النسائي (٤٠٥٣) والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٧٤٣) من طريق القاسم.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٢٣٤٥) وابن مهدي. كلاهما، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير مرفوعًا.

وأخرجه النسائي (٤٠٥٥) من طريق أحمد بن خالد (٤٠٥٤) ومن طريق خالد بن عبد الرحمن. وأحمد في «المسند» (١٩٢٤٠) عن أبي أحمد الزبيري. ثلاثتهم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، ولم يرفعه.

وأخرجه مسلم (٧٠) والنسائي (٣٤٩٩) من طريق جرير، عن مغيرة بن مقسم. ومسلم (٦٩) من طريق داود بن أبي هند، والنسائي (٣٤٩٨) من طريق منصور بن المعتمر. ثلاثتهم عن الشعبي، عن جرير، قال: قال رسول الله عليه: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة».

ولفظ منصور عند النسائي: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه». وخولف جرير، أخرجه النسائي (٣٥٠١) من طريق إسرائيل، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله، موقوفًا، بلفظ: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له».

وأخرجه مسلم (٦٨) من طريق منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن جرير، يرفعه: بلفظ: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم».

(١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

\$ 1.17 g

### المعجم الصغير

مدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيٍّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْرُوقِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُوَمَّلِ الْمَكِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُسَرُوقِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُوَمَّلِ الْمَكِيِّ، عَنْ أَبِي النَّهُ عَنْ جَابِرٍ مَوْلِيُّكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ(١) الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَوْلِيُّكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ(١) الْحَرَمَيْنُ بُعِثَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ [عَنْ أَبِي (٣) الزُّبَيْرِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ] (٤)، [وَلَا عَنهُ إلا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ] (٥). ابْنُ الْحُبَابِ] (٥).

٨٤٦ - حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ دُحَيْمٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْهِيَاجِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ الْيَشْكُرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ اللهِيَاجِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ الْيَشْكُرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَهْلِ سَعْدٍ، عَنْ عُوَيْمٍ (٦) بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَهْلِ

(١) سقطت من (م).

(٢) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٨٨٣) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٣٦) والبيهقي في «الشعب» (٣٨٨٣) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٨٨) من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وفيه عبد الله بن المؤمل ضعيف الحديث، كما قال الحافظ في «التقريب».

وأخرجه الحارث في «مسنده» (٨٩) وابن عدي في «الكامل» (٢١٧) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢١٧) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، عن أبي معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر به. وفيه إسحاق بن بشر، قال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. وفي الباب عن سلمان، عند المصنف في «الكبير» (٤٠ والبيهقي في «الشعب» (٣٨٨) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢١ / ٢١٨) وسنده ضعيف جدًّا. بل حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع.

(٣) في (هـ): ابن.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٥) زيادة من (هـ)، (ع).

(٦) في (ه): عويمر.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

قُبَاءَ: «إِنِّي أَسْمَعُ<sup>(١)</sup> اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ في الطُّهُورِ، فَمَا هَذا الطُّهُورُ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّ جِيرَانَنَا مِنَ الْيَهُودِ رَأَيْنَاهُمْ يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَعَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا (٢).

لَا يُرْوَى (٣) عَنْ عُوَيْمٍ (٤) إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو أُوَيْسٍ.

(١) في (م)، (ه): لأسمع.

(٢) إسناده ضعيف: لجهالة شيخ المصنف، ترجم له ابن نقطة، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. «تكملة الإكمال» (٢/ ٥٣٦) وأبو أويس، عبد الله بن عبد الله المدني، متكلم فيه. وشرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي، ضعيف.

وقال ابن حجر في «التهذيب» (١٥٨/٢): وفي سماعه من عويم بن ساعدة نظر، لأن عويمًا مات في حياة رسول الله على ويقال: في خلافة عمر رَفِي الله على الله عل

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢١٢): رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، وفيه شرحبيل بن سعد، ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان.

أخرجه أحمد في «المسند» (١٥٤٨٥) والطبري في «التفسير» (١٧٢٣١) وابن خزيمة (٨٣٨) والمصنف في «الأوسط» (٥٨٨٥) وفي «الكبير» (٣٤٨) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٣٢٢) والحاكم في «المستدرك» (٥٥٥) من طريق أبي أويس، عن شرحبيل، عن عويم بن ساعدة الأنصاري، به. فيه

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٨٢) من طريق وهب الله بن راشد، عن يونس، عن أبي الزناد، عن عروة، عن عويم بن ساعدة، به. وسنده منقطع عروة لم يدرك عويم بن ساعدة.

وفي الباب عن ابن عباس عند المصنف في «الكبير» (١١٠٦٥). وإسناده ضعيف. واستنجاء أهل قباء بالماء له شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (٣١٠٠) وأبي داود (٤٤) وابن ماجه (٣٥٧). وسنده ضعيف.

وعن أبي أمامة عند المصنف في «الكبير» (٧٥٥٥) وسنده ضعيف.

(٣) في (ع): (لم يرو) بدلًا من: (لا يروى).

(٤) في (ه): عويمر.

٨٤٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْعَبْدِيُّ الْكُوفِيُّ الْمُؤَدِّبُ (١)، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَحِظْتُ ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَعْرِبِ لِعَشَاءٍ وَلَا لِغَيْرِهِ (٢)»(٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ [بْنُ مَيْمُونِ الزَّعْفَرَانِيُّ الْكُوفِيُّ، لَا بَأْسَ بِهِ] (٤).

(١) في (م): المؤذن.

(٢) في (ع): غيره.

(٣) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٧٥٨) والمصنف في «الأوسط» (٥٨٨٩) وابن شاهين في «ناسخ الحديث» (٢٣٤) والدارقطني في «سننه» (١٠٢٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥٠٤٣) من طريق محمد بن ميمون، بهذا الإسناد. فيه محمد بن ميمون الزعفراني. قال البخاري والنسائي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، لا يحل الاحتجاج به.

قلتُ: وقد انفرد بهذا الحديث، ولا يتحمل أن ينفرد بهذا الحديث ، خاصةً وهو معارض بما في «الصحيحين»، من حديث ابن عمر. أخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩)

وأخرجه الدارقطني في «سننه» (١٠١٩) من طريق حاتم بن عباد ، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، به. وسنده ضعيف جدًّا، طلحة بن زيد القرشي متروك، وقد سبق من حديث العباس برقم (٥٦)، وسنده ضعيف.

وقد جمع بينهما ابن شاهين فقال: وهذا حديث غريب. . . وليس في هذين الحديثين نسخ؛ لأن كل واحد منهما له معنى وإن اختلفت الألفاظ، فقوله: «لا يؤخر الصلاة لطعام ولا غيره» إذ وجبت الصلاة لم يبدأ بسواها، وأما حديث: «إذا وضع العشاء فابدأوا بالعشاء» إذا كان الوقت مبقى، وأن الصلاة غير فائتة، لا أنه يبدأ بالعشاء مع فوات الصلاة.

(٤) زيادة من (ه)، (ع).

المعجم الصغير المعجم ال

٨٤٨ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأُشْنَانِيُّ (١) الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفِ (٢) بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رَفِيْ اللهُ الْعَقْرَبُ؛ لَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ»، ثُمَّ دَعَا وَهُو يُصَلِّي وَ فَلْ : (لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبُ؛ لَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ»، ثُمَّ دَعَا وَهُو يُصَلِّي وَ وَمِلْح، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، وَيَقْرَأُ بِرِ قُلْ يَحَانُهُ الْكَوْدُن الآية ١]، وهُو قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ (الله الآية ١) وهُ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ والله الآية ١٤).

<sup>(</sup>١) الأشناني: بضم الألف، وسكون الشين المنقوطة، وفتح النون الأولى وكسر الثانية، هذه النسبة إلى بيع الأشنان، وشرائه. «الأنساب» للسمعاني (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) مطرف: بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) معل بالإرسال: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣٥٥٣) (٢٩٨٠١) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٢٣٤٠) عن عبد الرحيم بن سليمان،

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٨٩٠) والبيهقي في «الشعب» (٢٣٤١) والخلال في «فضائل سورة الإخلاص» (٥٦) من طريق إسماعيل بن موسى السدي. كلاهما، عن ابن فضيل، بهذا الإسناد.

وخالف ابنَ فضيل موسى بن أعين، وأسباطُ بن محمد، وغيرهما، فرووه عن مطرف، عن المنهال، عن ابن الحنفية مرسلًا. وكذلك رواه حمزة الزيات، عن المنهال، عن ابن الحنفية مرسلًا. ذكره الدارقطني «العلل» (٤/ ١٢٢)، ثم قال: وهو أشبه بالصواب. وقال أيضًا في «العلل» (٥/ ٣٠٣): ورواه مطرف، وحمزة الزيات، عن المنهال بن عمرو، عن ابن الحنفية مرسلًا: وهو أصح.

تنبيه: في بعض نسخ «المصنف» ورد ذكر علي رَوْفَي في الإسناد، وفي بعضها لا يذكر. والصواب أنه ليس موجودًا في الإسناد، لكلام الدارقطني وكذلك نقل الشيخ الألباني أنه في المصنف مرسلًا. وذِكرُ علي عند البيهقي ثابت. قال شيخنا الحويني حفظه الله «الفتاوى الحديثية» (١/ ١٢٨): ووضع المحقق: (عن علي) بين معكوفتين، ثم ذكر أنه زاده» لأن صاحب (كنز العمال) عزا الحديث إلى ابن أبي =

#### المعجم الصغير

ةِ ١٠٢٢ <del>ة</del>

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا ابْنُ فُضَيْلِ (١)؛ [تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ](٢).

٨٤٩ - مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَخِيْكَ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ (٣): «الْلَاعُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ» (٤٠).

= شيبة عن علي، وهذا تصرفٌ خطأ لا يجوز ارتكابه لهذا السبب، وشرح ذلك يطول، فالذي عندي أن رواية عبد الرحيم بن سليمان عن مطرف مرسلةٌ، يدلُّ عليه نقد الطبراني... وجملة القول: أن الحديث ضعيف، وليس بحسن كما قال الهيثمي في «المجمع» (٥ / ١١١).

قلتُ: فإذا ثبت أن إسماعيل بن موسى السدي تفرد بالرواية المتصلة، وهو صدوق يخطىء، كما قال الحافظ، وقد خالفه جماعة؛ فتكون الرواية المرسلة هي الراجحة.

تنبيه آخر: وقع في إسناد المصنف عباد بن يعقوب الأسدي، وفي «الأوسط» إسماعيل ابن موسى السدي، والذى أراه والله أعلم أن ذكر عباد بن يعقوب خطأ، وأن الصواب ذكر إسماعيل السدى.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 9) من طريق الحسن بن عمارة عن المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود، به. وسنده ضعيف، الحسن بن عمارة متروك. وقال الدارقطني في «العلل» (3/ 177): يرويه الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، ولم يتابع عليه. وفي الباب عن عائشة عند ابن ماجه (187) وسنده ضعيف.

(۱) (ز): [۸۸/ أ].

(٢) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

(٣) سقطت من (م).

(٤) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف، لضعف شيخ المصنف. «الميزان» (٣/ ٥٠١). وقال الدارقطني: تكلموا في سماعه من أبي نعيم. كما في «موسوعة أقوال الدارقطني» (٢/ ٥٦٢).

أخرجه البخاري (٦١٧٠) وأحمد في «المسند» (١٩٥٥) وأبو عوانة - كما =

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي مُوسَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَعْمَشُ](١).

٠٥٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَضَّاحِ [التَّمِيمِيُّ] (٢) [الْكُوفِيُّ] (٣)،

<sup>=</sup> في "إتحاف المهرة" (١٠/ ٢٩) والمصنف في "الأوسط" (٥٨٨٩) وأبو نعيم في "الحلية" (١١٢/٤) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٦٤١) وأحمد في «المسند» (١٩٤٩٦) وابن حميد (٢٥٥) وأبو عوانة - كما في «إتحاف المهرة» (٢١٧) والبيهقي في «الآداب» (٢١٧) وغيرهم من طريق محمد بن عبيد.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٥٢٦) (١٩٥٥٥) (١٩٥٥٥) وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» (٢٨/١٠) من طرق عن سفيان.

وأخرجه مسلم (٢٦٤١) وأحمد في «المسند» (١٩٦٢٨) والبزار (٣٠١٣) والشاشي (٥٧٨) وابن حبان (٥٥٧) من طريق أبي معاوية. ثلاثتهم، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي موسى، به.

وأخرجه البخاري (٦١٦٨) و مسلم (٢٦٤٠) وأحمد في «المسند» (٣٧١٨) والشاشي (٥٧٥) (٥٧٦) والشاشي (٥٧٥) (٥٧٥) والقضاعي في «الشهاب» (١٨٩) من طرق عن شعبة.

وأخرجه البخاري (٦١٦٩) ومسلم (٢٦٤٠) (١٦٥) وأبو يعلى (٥١٦٦) من طريق جرير بن عبد الحميد. كلاهما عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، به.

وذكر الدارقطني الحديث في «العلل» (٥/ ٩٤) فقال: هو حديث يرويه الأعمش، واختلف عنه، فرواه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. ورواه أبو معاوية الضرير عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى، ولعلهما صحيحان.

وقال الحافظ في «الفتح» (١٠/٥٥): صنيع البخاري يقتضي أنه كان عند أبي وائل عن ابن مسعود وأبي موسى جميعًا، وأن الطريقين صحيحان، وقد سبق الحديث برقم (٥٩).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

قِرَابَةً هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ (' بْنُ هِشَام، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرِ إِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) في (هـ): (أبو كرب بن معاوية) بدلًا من: (أبو كريب ثنا معاوية).

(٢) زيادة من (ه).

(٣) في (م): عدها، في (ع): أعددها.

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٨٩٤) من طريق أبي كريب عن معاوية بن هشام، بهذا الإسناد. فيه جابر الجعفى، ضعيف. وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن، ولا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث فيه.

أخرجه الترمذي (٣٨٥٢) عن ابن أبي عمر، عن بشر بن السري.

و أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٣٨٨) وفي «فضائل الصحابة» (١٤٤) عن سُلَيمَان بنُ سَلْم، عن النَّضْر.

وأخرجه ابن حبان (٧١٤٢) من طريق إبراهيم بن محمد الصفار، عن عفان بن مسلم. وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٧٣٣). أربعتهم ، عن حماد بن سلمة. وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (١٦٣) من طريق الحجاج بن أبي عثمان. كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، به.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وسنده ضعيف، لتدليس أبي الزبير، فإنه لم يصرح بالتحديث. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني كَظَّلْلُهُ.

قلت: واستغفار النبي على، لجابر ثابت أخرجه مسلم (٥٨) (٧١٥) وابن ماجه (٢٢٠٥) من طريق أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، بلفظ: «أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟» قال: قلت: هو لك يا نبي الله، قال: «أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟». وعند ابن ماجه قال لي: «أتبيع ناضحك هذا بدينار، والله يغفر لك؟» قلت: يا رسول الله، هو ناضحكم إذا أتيت المدينة. قال: «فتبيعه بدينارين، والله يغفر لك؟»، قال: فما زال يزيدني دينارًا دينارًا، ويقول مكان كل دينار: «والله يغفر لك»، حتى بلغ عشرين دينارا.

المعجم الصغير ال

لَمْ يَرْوِ هَذَا [الْحَدِيثِ بِهَذَا] (١) اللَّفْظَ عَنْ أَبِي (٢) الزُّبَيْرِ، [عَنْ جَابِرٍ] (٣) إِلَّا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ؛ تَفَرَّدَ بِهِ شَيْبَانُ.

السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ [بْنِ السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ [بْنِ يُوسُفَ) أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَخِيْ فَالَ: خَرَجَ يُوسُفَى قَالَ: خَرَجَ رَخِيْ فَالَ: خَرَجَ رَخِيْ فَالَ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ رَخِيْ فَالَ: خَرَجَ رَخِيْ فَالَ: خَرَجَ رَخِيْ فَا اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ رَخِيْ فَا اللَّهِ عَنْ جَدَهِ رَخِيْ فَا اللَّهِ عَنْ جَدَهِ رَخِيْ فَا اللَّهِ عَنْ جَدَهِ رَخِيْ فَا اللَّهِ عَلَى الْمِرْبَدِ (٥)، فَرَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَخِيْ فَى يَقُودُ نَاقَةً تَحْمِلُ دَقِيقًا وَسَمْنًا وَعَسَلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي : «أَنخِي ، فَأَنَاخَ ، فَذَعَا بِبُرْمَةٍ ، فَجَعَلَ فِيهَا مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالدَّقِيقِ، ثُمَّ أَمَرَ ، فَأُوْقِدَ تَحْتَهَا حَتَّى نَضَجَ ، فَالَ: «هَذَا شَيْءٌ يَدُعُوهُ أَهْلُ فَجَعَلَ فِيهَا مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالدَّقِيقِ، ثُمَّ أَمَرَ ، فَأُوْقِدَ تَحْتَهَا حَتَّى نَضَجَ ، فَالَ: «هَذَا شَيْءٌ يَدُعُوهُ أَهْلُ فَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «قَلَا شَيْءٌ يَدُعُوهُ أَهْلُ فَارِس الْخَبِيصَ» (٢٠).

(١) زيادة من (ع).

(٢) في (هـ): ابن.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٥) المربد: بكسر الميم، وفتح الباء، من ربد، بالمكان إذا أقام فيه، وربده إذا حبسه. وقيل: هو الموضع الذي تحبس فيه الغنم والإبل، وبه سمي مربد المدينة والبصرة، والمربد أيضًا: الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف، كالبيدر والحنطة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ١٨٢).

(٦) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٦٨٨) وأبو بكر الشافعي في « الغيلانيات» (٩٨٨) والبيهقي في «الشعب» (٥٥٣٣) من طريق ابن أبي السري، بهذا الإسناد. فيه ابن أبي السري، له أوهام كثيرة ، لينه أبو حاتم.

والوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن في إسناده، وهو معروف بتدليس التسوية. وحمزة بن يوسف، مجهول، فإنه لم يرو عنه غير ابنه محمد، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، فذكره في «الثقات». وقال الألباني نَظْلُللُهُ مجهول، لم يعرفه ابن أبى =

لَا يُرْوَى [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ] (١) إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ [الْوَلِيدُ بْنُ] (٢) مُسْلِم.

٨٥٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَوْحِ [الْبَغْدَادِيُّ] (٣)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الطَّمَدِ الْأَنْصَارِيُّ (٤)، ثَنَا أَبُو سَعدٍ (٥) الْأَشْهَلِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ اللَّهِ الْمُحْمِرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْمِرُ، عَنِ النَّهِ وَعِشْرُونَ (٦) دَرَجَةً (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا أَبُو سَعدٍ (٨) الْأَشْهَلِيُّ.

= حاتم أصلًا، فلم يورده في «الجرح والتعديل»! ولهذا قال الحافظ في ترجمته من «التقريب»: مقبول. يعني عند المتابعة. ولا يغرك قول الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٣٧ - ٣٨): رجال «الصغير» و«الأوسط» ثقات. فإنه معروف بالتساهل.

(١) غير واضح في (ع) بسبب وجود طمس.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

(٣) زيادة من (ه).

(٤) سقطت من (م).

(٥) في الأصل: سعيد. والصواب سعد، لما في كتب التراجم.

(٦) في (م)، (هـ): (بسبع وعشرين) بدلًا من: (سبع وعشرون).

(٧) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٦٩٣) ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» (٢/ ١٣٤) بسنده ومتنه. وفيه شيخ المصنف مجهول. ترجم له الخطيب، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأحمد بن عبد الصمد الأنصاري، قال الذهبي في «الميزان» (١/ ١١٧): لا يعرف.

وأخرجه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٢٤٩) (٢٥٠) والترمذي (٢١٥) والنسائي (٨٣٧) وابن ماجه (٧٨٩) من طرق عن نافع، عن ابن عمر، به. وقال الترمذي: وعامة من روى عن النبي على إنما قالوا: «خمس وعشرين»، إلا ابن عمر فإنه قال: «بسبع وعشرين».

(٨) في (م): سعيد.

المعجم الصغير ﴾

٨٥٣ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ جَابِرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَظْئَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَظْئَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ أَلُونَ وَيُؤْلِفُونَ، وَإِنَّ (٢) أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ أَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقًا (١)، المُوطَّفُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلِفُونَ، وَإِنَّ (٢) أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْأَحِبَةِ، الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ (٣)»(٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ.

(١) في (ه): (أحسنكم خلقًا) بدلًا من: (أحاسنكم أخلاقًا).

(٢) سقطت من (م).

(٣) في (ه): (العنت للبرآء) بدلًا من: (للبرآء العنت).

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٥٣) وفي «ذم الغيبة والنميمة» (ص: ٣٦) وفي «مداراة الناس» (ص: ١١٦) والمصنف في «الأوسط» (٧٦٩٧) و من طريقه الخطيب في «تاريخه» (٣/ ١٦٩) و ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٩٧) و ابن بشران في «أماليه» (٥/ ٥١) من طريق صالح المري، بهذا الإسناد.

وفيه صالح المرى، وهو ابن بشير بن وادع الأقعس، ضعيف. وجعل ابن عدي هذا الحديث من مناكيره. وشيخ المصنف، مجهول ترجم له الخطيب، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وللحديث شواهد يصلح أن يحسن بها، كما فعل الشيخ الألباني كَخْلَلْلهُ في «الصحيحة» (٢/ ٣٨٠).

وفي الباب عن جابر أخرجه الترمذي (٢٠١٨) والطبراني في «مكارم الأخلاق» (٦) والمروزي في «تعظيم الصلاة» (٤٥٦) وابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (٧٩) والبيهقي في «الشعب» (٧٧٦٥) من طرق عن جابر.

وعن ابن مسعود أخرجه البزار (۱۷۲۳) من طريق حبان بن هلال، عن صدقة بن موسى، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، بلفظ: «ألا أنبئكم بخياركم؟»، قالوا: بلى، قال: «خياركم أحسنكم أخلاقا – أحسبه قال –: الموطئون أكنافا».

وعن أبي سعيد الخدري رَوْكُنْكُ ، وقد سبق برقم (٦١٩) ، وذكرنا بعض طرقه وشواهده.

1.47%

مَكَ مَكَ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ [الصَّفَارُ] (٢) الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ [بْنِ أَبِي رَبَاحٍ] (٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [بْنِ أَبِي رَبَاحٍ] (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ رَبِي عَلَيْ اللَّهِ عَنْ رَبِي عَلَيْ اللَّهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْ يَتَقِصَ (٥) مِنْ أَجْرِهِ شَيئًا (٢).

(١) ما بين المعقو فتين سقط من (م).

(٢) زيادة من (ه).

(٣) زيادة من (ه).

(٤) (ز): [۸۹/ ب].

(٥) في (م): ينقص.

(٦) إسناده ضعيف، ولبعض ألفاظه شواهد صحيحة:

أخرجه المصنف في «الكبير» (٥٢٧٧) وفي «الأوسط» (٧٧٠٠) والخطيب في «تاريخه» (٢/ ٤٩) من طريق أبي إسماعيل المؤدب، بهذا الإسناد.

قلتُ: وفيه علّتان، الأولى: جهالة شيخ المصنف، وضعف يعقوب بن عطاء بن أبي رباح. والثانية: الانقطاع فإن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، قاله ابن المديني كما في «جامع التحصيل».

وأخرجه الترمذي (٨٠٧) (١٦٣٠) وابن ماجه (٢٧٥٩) وأحمد في «المسند» (٢٧٥٩) والنسائي في «الكبرى» (٣٣١٧) وابن حميد (٢٧٦) وابن خزيمة (٢٠٦٤) والمصنف في «الكبير» (٥٢٧٣) (٥٢٧٤) من طرق عن عبد الملك.

وأخرجه الترمذي (١٦٢٩) وعبد الرزاق (٧٩٠٥) والحميدي (٨١٨) والنسائي في «الكبرى» (٣٣١٦) وابن خزيمة (٢٠٦٤) والمصنف في «الكبير» (٣٣١٦) وابن خزيمة (٢٠٦٥) والمصنف في «الكبير» (٣٣١٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٩٨/٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرجه ابن ماجه (١٧٤٦) وسعيد بن منصور (٢٣٢٨) من طريق حجاج بن أرطاة. وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٢٢٤). وأخرجه المصنف في «الكبير» = الكبير» (٥٢٧٦) من طريق عمر بن قيس. وأخرجه المصنف في «الكبير» =

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ إِلَّا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ.

مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو السَّائِبِ الْمَخْزُومِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ شِيرَازَ بِشِيرَازَ بَنُ عَبْدُ الْمَجِيدِ (٣) بْنُ الْمُسْتَامِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عِصَامُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَانِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْحَرَانِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْحَرَانِيُّ، قَلَ : «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّى أَحَدُنَا مُخْتَصِرًا (٤)»(٥).

= (٥٢٦٩) من طريق ابن أبي ذئب. وأخرجه المصنف (٥٢٧٥) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٨٢) والبيهقي في «السنن» (٣٩٥ق) من طريق معقل بن عبيد الله. كلهم عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي عليه به. وبعضهم يرويه مطولًا ومختصرًا، وفي رواية حجاج بن أرطاة زيادة: «حاجًا أو معتمرًا».

وخالفهم حسين المعلم، فرواه عن عطاء، عن عائشة موقوفًا. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٣١٨) من طريق يزيد عن حسين، عن عطاء، عن عائشة، بلفظ: «من فطر صائمًا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر الصائم شيء».

وقوله: «من جهز غازيًا». أخرجه البخاري (٢٨٤٣) ومسلم (١٣٥) (١٣٦) (١٨٩٥) من طريق بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد رَفِي الله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في سبيل الله بخير فقد غزا».

وفي الباب: عن أبي هريرة موقوفًا عند عبد الرزاق (٧٩٠٦).

وعن سلمان الفارسي عند ابن خزيمة (١٨٨٧).

(١) كتب في حاشية (ز): بلغ ابن الأنصاري.

(٢) سقطت من (ه).

(٣) في (م): عبد العزيز، في (ه)، (ع): عبد الحميد.

- (٤) مختصرًا: قيل: هو من المخصرة، وهو أن يأخذ بيده عصًا يتكيء عليها، وقيل: هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها في فرضه، وروي: مختصرًا أي: يصلي وهو واضع يده على خصره، وكذا المختصر. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣٦/٢).
- (٥) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف فيه أبو جعفر الرازى، هو عيسى بن أبي عيسى، ابن ماهان صدوق سيئ الحفظ. وأيضًا فهو غريب من رواية قتادة كما سيأتي بيانه. =

### المعجم الصغير

ةِ ١٠٣٠ غَ

[[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ [. وَاسْمُهُ عِيسَى بْنُ مَاهَانَ .](١)، وَلَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا عِصَامُ بْنُ سَيْفٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَجِيدِ(٢) بْنُ الْمُسْتَام]](٣).

٨٥٦ - [قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُوبَ اللَّخْمِيُّ

= أخرجه أبو عوانة (١٥٤٩) والمصنف في «الأوسط» (٧٧٠٥) من طريق عصام بن سبف، بهذا الإسناد.

وخالف عصام بن سيف جماعة، فقالوا: عن أبي جعفر الرازي، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به.

أخرجه أحمد في «المسند» (٨٣٧٤) عن أبي النضر.

وأخرجه أبو عوانة (١٥٤٩) من طريق خلف بن الوليد. كلاهما، عن...

ورواه مهران بن أبي عمر ذكره الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٢٥). ثلاثتهم عن أبي جعفر الرازي، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، به.

وقال أبو عوانة: أبو جعفر هذا هو الرازي، عن هشام وهو معروف، وعن قتادة غريب، وأرجو أن يكون لقتادة صحيح والاختصار يقال: أن يضع يده في خصره هكذا».

ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (۱۰/ ۲۵). وأخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم (٥٤٥) والترمذي (۳۸۳)، وأبو داود (۹٤۷) والنسائي (۲/ ۱۲۷) وأحمد في «المسند» (۷۱۷) والدار مي (۱۲۲۸) وابن الجارود (۲۲۰)، وأبو يعلى (۲۰۶۳)، وابن خزيمة (۹۰۸) وابن حبان (۲۲۸۵) وغيرهم من طرق عن هشام بن حسان.

وأخرجه البخاري (١٢١٩) والطيالسي (٢٥٠٠) من طريق أبوب. كلاهما، عن ابن سيرين، به. وانظر «العلل» للدارقطني (١٠/ ٢٥).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه): عبد الحميد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين [[.]] سقط من (ع).

المعجم الصغير 💸 🗝 (١٠٣١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م، (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): ثنا.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ه) زاد بعدها: به.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وكتب في حاشية (ز): سقط من الأصل أي: الأصل المنقول منه.

<sup>(</sup>٧) في (ع): ولاني.

<sup>(</sup>٨) في (ع): أحدهم.

<sup>(</sup>٩) في (م): (منكم لنا) بدلًا من: (لنا منكم).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): فليأت.

<sup>(</sup>١١) حديث صحيح: وهذا الإسناد حسن من أجل الحارث بن منصور أبي منصور، ترجم له الحافظ بصدوق يهم. لكنه توبع كما عند مسلم.

أخرجه البخاري (۱۵۰۰) (۱۹۷۹) (۷۱۹۷) و مسلم (۱۸۳۲) (۲۷) (۲۸) و الطيالسي (۲۲۳) (۲۲) (۲۳۰۳۲) = (۲۲۱۳) وابن أبي شيبة (۲۱۹۲۲) (۲۳۰۳۳) =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ.

٨٥٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [أَبُو الْعَبَّاسِ] (١) الْخَطِيبُ الْأَهْوَاذِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ (أَبُو الْعَبَّاسِ] (١) الْخَطِيبُ الْأَهْوَاذِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ (٢) أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدِ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا [عُمَرً] (٣) بْنُ فَرْقَدِ الْقَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَوْقَدِ الْقَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ عَلْقِيْ : «مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاقٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهٍ : «مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاقٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ» (٤).

= وابن زنجويه في «الأموال» (٩٨٠) والبزار في «مسنده» (٢٧٠٨)، وابن خزيمة (٢٣٤٠) وأبو عوانة (٢٠٥١) (٧٠٥٧) (٧٠٥٧) (٢٠٥٩) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٣٣٤) (٤٣٣٥) (٤٣٣٦) وابن حبان (٤٥١٥)، والمصنف في «الأوسط» (٢٧٢٦)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٢٩) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٩٢٥) (٦٦٣٦) (٧٥٩٧) ومسلم (١٨٣٢) وأبو وأبو داود (٢٩٤٦) و البخاري (١٨٣٢) والبزار في «المسند» (٣٣٥٣٨) وابن أبي شيبة (٣٣٥٣٣) والبزار في «مسنده» (٣٧٠٧) من طريق الزهري، عن عروة، به.

- (١) زيادة من (ع).
- (٢) في (ه) زاد بعدها: ابن إسحاق.
- (٣) في (ز): عمرو، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.
- (٤) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٧٣٨) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٢٠) من طريق عمر بن فرقد القزاز، بهذا الإسناد.

وفيه عمر بن فرقد قال البخاري: منكر الحديث. فيه نظر. كما في «الميزان» ( $^{7}$ /  $^{7}$ ) وقال ابن عدي: لا أعرف لعمر بن فرقد غير هذا من الحديث، وفي حديثه نظر. وأخرجه ابن السني ( $^{7}$ ) وابن عدي في «الكامل» ( $^{7}$ ) من طريق عمرو بن الحصين، عن سعيد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن أبي إسحاق عن البراء مرفوعًا، به. وسنده ضعيف جدًّا، سعيد بن راشد، وعمرو بن الحصين متروكان. وقال الألباني: حديث ضعيف جدا.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخْتَارِ الْبَصْرِيُّ (١)، وَلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ فَرْقَدٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدٍ.

٨٥٨ - صدننا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُبَرِّدُ (٢) النَّحْوِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَيادُ ابْنُ يَحْيَى أَبُو (٣) الْخَطَّابِ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابِ الدَّلَالُ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اللَّهِ عَيْقِ الْبَحَدُ انِيِّ أَيْ اللَّهَ مَدَانِيٍّ (٤)، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَيَٰ اللَّهَ السَّمَاءِ، وَسَبَّحَتْ لَهُ أَعْصَاؤُهُ، اللَّهَ عَنْدِ يُصْبِحُ صَائِمًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ، وَسَبَّحَتْ لَهُ أَعْصَاؤُهُ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ (٢) الدُّنْيَا إِلَى أَنْ تُوَارَى (٧) بِالْحِجَابِ، فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ نُورًا، وَقُلْنَ (٨) أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ (٩): اللهمَّ وَلَى أَنْ تُورًا، وَقُلْنَ (٨) أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ (٩): اللهمَّ الْعَيْنِ تَطُوعًا أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ نُورًا، وَقُلْنَ (٨) أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ (٩): اللهمَّ الْقَيْلُ أَنْ سَوْلُ اللّهُ مَلَا أَنْ سَبَّحَ أَوْ كَبَرَ تَلَقَّتُهُ مَلَائِكَةٌ يَكُتُبُونَهَا إِلَى رُوْيَتِهِ، فَإِنْ هُو هَلَّلَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَرَ تَلَقَّتُهُ مَلَائِكَةٌ يَكُتُبُونَهَا إِلَى أَنْ تُورًا يَوْدُ الْعَبْرِ الْوَلُولُ الْمَاءَتُ لَلْهُمُ اللّهُ أَلْ أَنْ تُورًا يَوْدُ الْمُ الْمَاءَ اللّهُ اللَّهُ مَلَا أَنْ سَبَّحَ أَوْ كَبَرَ تَلَقَّتُهُ مَلَائِكَةٌ يَكُتُبُونَهَا إِلَى أَنْ تُورَى (١٠) [بالْحِبَاب].

(١) سقطت من (ع).

(٢) سقطت من (ع).

(٣) في (م): ابن.

(٤) في (م): الهمذاني.

(٥) (ز): [۹۰ أ].

(٦) في (م)، (ع): سماء.

(٧) في (م): توارت.

(٨) في (م) زاد بعدها: له، في (ع): يقلن.

(٩) سقطت من (ه).

(۱۰) في (م): توارت.

(١١) في (ز): الحجاب، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

(۱۲) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۱۲۶) والمصنف في «الأوسط» (۷۲۶) وابن جميع الصيداوي في «معجم شيوخه» (ص: ۱۱٦) =

المعجم الصغير 🖟 🚾 المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَلَا عَنْهُ إِلَّا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَتَّابِ [الضُّبَعِيُّ](١).

٨٥٩ - [حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ أَبُو سُلَيْمَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبَعِيُّ [<sup>(۲)</sup>، ثَنَا شُعْبَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ يَتَعَيْنِ (٣) السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ يَتَعَيْنِ (٣) لَا بَيْعَ الْخِيَارِ» (٤).
 لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلا بَيْعَ الْخِيَارِ» (٤).

<sup>=</sup> وابن الجوزى في «العلل المتناهية» (٢/ ٥٤٦) والبيهقي في «الشعب» (٣٣١٩) من طريق جرير بن أيوب البجلي، بهذا الإسناد. وعند البيهقي، وابن الجوزي الشعبي، بدل أبي إسحاق.

وقال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح، والمتهم به جرير قال أبونعيم: كان جرير يضع الحديث قال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك. قلتُ: جرير بن أيوب البجلي، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال الذهبي: مشهور بالضعف كما في «الميزان» (١/ ٣٩١). ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصارى، سيئ الحفظ جدًّا. وقال الدارقطني في «أطراف الغرائب» (٥/ ٣٣٠): غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي عن مسروق عنها، تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) في (ه): بيع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٣) وأبو داود (٣٤٥٥) والنسائي في «الصغرى» (٤٤٠٠) (٤٤٠٩) وابن (٤٤٨٤) وفي «الكبرى» (١٠٦١) (٢٠٦١) وأحمد في «المسند» (٤٤٨٤) وابن طهمان (١٨١) وعبد الرزاق (١٤٢٦) والطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٤) والطحاوي في « معاني الآثار» (٤/ ١٢) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٥٣) والبيهقي في «معرفة السنن» (١٠٩٧٨) من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (۲۱۰۷) (۲۱۱۱) ومسلم (۱۵۳۱) (٤٣) =

المعجم الصغير ﴿ ١٠٣٥﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ.

• ٨٦٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى التَّوَّزِيُّ (١) ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ (٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِظْتُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْرِسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ (٣) .

<sup>=</sup> والترمذي (١٢٤٥) وأبو داود (٣٥٥٤) والنسائي في «الصغرى» (١٢٤٥) (٤٤٧٤) و والترمذي (١٢٥٠) وأبو داود (٢٠٥١) وابن ماجه (٢١٨١) ومالك في «الموطأ» (٢/ ١٧١) والشافعي في «الرسالة» (٨٦٣) وأحمد في «المسند» (٣٩٣) (١٥٠٥) والطيالسي (١٨٦٠) وعبد الرزاق (١٤٢٦) والحميدي (١٥٤) وابن طهمان (١٨٠) وأبو يعلى (٥٨٢١) وابن حبان (٤٩١٥) من طرق، عن نافع، به.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي على: «ما لم يتفرقا»، يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي على وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى، ليجب له، وهكذا روي عن أبى برزة.

<sup>(</sup>۱) في (م)، (ه): الثوري. التوزي: بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وتشديد الواو، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى بعض بلاد فارس، وقد خففها الناس ويقولون: الثياب التوزية. «الأنساب» للسمعاني (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (ه): المالكي.

<sup>(</sup>٣) معل بالإرسال: أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٣٠٠) والمصنف في «الأوسط» (٣) معل بالإرسال: أخرجه ابن الأعرابي في «السنن الكبرى» (٩٧٨٣) من طريق محمد بن الصلت، بهذا الإسناد.

قلتُ: محمد بن الصلت ، ترجم له الحافظ: بصدوق يهم. وقد خولف في هذا الحديث من أصحاب ابن سرين، فرواه عن ابن سرين مرسلًا.

# المعجم الصغير 🖟 ١٠٣٦)

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، لَا (١) يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَيُلْهُمْ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يَعْلَى التَّوَّزِيُّ (٢).

= أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٨١٩) عن وكيع، عن ابن عون. وأخرجه أبو داود في «مراسيله» (٤٩) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب. وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٣١) (١/ ٣٢) من طريق يزيد بن إبراهيم. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٤٠٧) من طريق مسعر، عن عاصم. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٤٠٧) من طريق إسماعيل بن أبي كثير، عن مكي، عن هشام.

كلهم عن ابن سيرين، أن عبد الله بن مسعود رَوَاقَ سلم على النبي عَلَي وهو يصلي، فقال برأسه، يعني الرد. وعند البيهقي: قال ابن سيرين: أنبئت أن ابن مسعود، قال. وقال البيهقي: وكان محمد يأخذ به.

قلتُ: وقد أنكر علي بن المديني، الرواية المتصلة، وقال: «ليس فيه أبو هريرة» كما عند ابن الأعرابي. وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٦/ ٤١٧): وقد أنكر ابن المديني وصله بذكر أبي هريرة، وقال: إنما هو عن ابن سيرين أن ابن مسعود. يعني: أنه مرسل. وقال البيهقي: تفرد به أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي، والمرسل هو المحفوظ.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٥٩٣) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين مرسلًا - أيضًا -، ولكن قال في حديثه: فلم يرد عليه حتى انفتل. وقال: «إن في الصلاة لشغلًا».

قلتُ: والمشهور عن ابن مسعود ما أخرجه الشيخان ، البخاري (١١٩٩) ومسلم (٣٤) (٥٣٨) من طرقٍ عن ابن مسعود رَفِيْكَ ، قال: كنا نسلم على رسول الله على وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: «إن في الصلاة شغلا».

- (١) في (م)، (هـ): ولا.
- (٢) في (م)، (هـ): الثوري.

المعجم الصغير المعجم الصغير

٨٦١ - **مدننا** مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْزَةَ [الزُّبَيْرِيُّ](١)، ثَنَا(٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، عْنُ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْم، عَنْ آلِقُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِالْعَقِيقِ (٣)(٤). نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِالْعَقِيقِ (٣)(٤).

(١) في (ز): الزبيدي، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٢) في (هـ): أنا.

(٣) العقيق: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وقافين بينهما ياء مثناة من تحت، قال أبو منصور: والعرب تقول لكل ماء شقه السيل في الأرض، فأنهره ووسعه: عقيق. وهو واد من أودية المدينة، وورد أنه ميقات أهل العراق، وهو موضع قريب من ذات عرق. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٢٧٨).

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٩٢٣٩) من طريق عبد الله بن حمزة الزبيري، بهذا الإسناد.

فيه عبد الله بن حمزة ، ترجم له الذهبي يَخْلَلله في «تاريخ الإسلام» (٦/ ١٠٢) وقال: وليس بالمشهور.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/10): وعبد الله بن حمزة الزبيري ، لم أجد من ترجمه .

قلتُ: ومع هذا الكلام فقد خولف، فأخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٩٥٦) من طريق مسلم بن عمرو الحذاء.

وأخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٩٢١) من طريق أبي سلمة يحيى بن المغيرة. كلاهما عن عبد الله بن نافع، عن عثمان بن الضحاك، عن أبيه، عن نافع، به.

قلت: وهذا الإسناد هو المحفوظ، لأن عبد الله بن حمزة، لا يقوى لمخافة مسلم بن عمرو، ويحيى بن المغيرة، و هذا الإسناد ضعيف لضعف عثمان بن الضحاك، فقد ضعفه الحافظ في «التقريب». وأبيه وقال أبو زرعة: ليس بقوى. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، و لا يحتج به، وهو صدوق. اهد. وقد وثقه جماعة.

وعبد الله بن نافع الصائغ، تكلم فيه أحمد، وترجم الحافظ له بقوله: ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين.

١٠٣٨ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْزَةَ اللَّهِ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيِّ (١).

٨٦٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرِ الْأُبُلِّيُّ (٢)، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ صَدَقَةَ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ صَدَقَةَ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِه حَتَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ : «الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِه حَتَّى يُدْرِكَ، فَإِذَا أَدْرَكَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَدَقَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعِ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ؛ [تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ.](٤).

٨٦٣ - صِدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ الْبَصْرِيُّ (٥)، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ، ثَنَا ابْنُ (٦٠) عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(١) سقطت من (م).

(٢) في (م)، (ع): الأيلي.

(٣) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦١٤٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٥٩١) من طريق عبد الله بن رشيد، عن عبد الله بن بزيع، بهذا الإسناد.

فيه عبد الله بن بزيع، ضعيف، «اللسان» (٤/ ٤٤١).

وعبد الله بن رشيد، قال البيهقي: عبد الله بن بزيع وهو ضعيف، ومن دونه إلى شيخ شيخنا لا يحتج بهما.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٥٩): رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»، وفيه عبد الله بن بزيع، وهو ضعيف.

وقد حكم الألباني على الحديث بالضعف. «ضعيف الجامع» (ص: ٥١٨).

- (٤) زيادة من (ه).
- (٥) سقطت من (م).
- (٦) سقطت من (م).

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ١٠٣٩ ﴾

مَسْعُودٍ وَخِلِثُنَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ وَلَكُمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلُوَاتُ (٢) وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الطَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ مَرْفُوعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ.

(١) في (م): علمنا.

(٣) حديث صحيح: أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١٠٩٦) والمصنف في «الأوسط» (٢٠٧٢) وفي «الكبير» (٩٩٢١) وابن حيان في «فوائده» (١٠٠) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣٣١٧) من طريق عثمان بن الهيثم المؤدب، بهذا الإسناد. قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف، لعلتين: الأولى، شيخ المصنف ضعيف «اللسان» (٧/ ٣٣٩). الثانية: عثمان بن الهيثم، قال الدارقطني: صدوق، كثير الخطأ. قلتُ: وقد خالفه حماد بن زيد أبو أسامة، وهو أحفظ منه، فقال: عن ابن عون، عن إبراهيم، عن علقمة، من قوله

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٩٩٥) من طريق أبي أسامة، بلفظ: كان علقمة يعلم أعرابيًا التشهد، فيقول علقمة: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته»، فيعيد الأعرابي، فقال علقمة: «هكذا علمنا»

وأخرجه البزار (١٥٨١) من طريق سالم بن نوح، قال: نا ابن عون، عن إبراهيم، عن علقمة، أن عبد الله كان يعلم رجلًا التشهد فقال: «الحديث... فقال عبد الله: هكذا علمنا». وقال البزار: وهذا الحديث إنما أدخلته المسند لأنه قال: هكذا علمنا. وأخرجه المصنف في «الكبير» (٩٩٢٠) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، به.

وأخرجه البخاري (۸۳۱) (۲۲۳۰) و مسلم (٤٠٢) (٥٥) والترمذي (٢٨٩) وأبو داود (٩٦٨) والنسائي (١٦٣٠) وفي «الكبرى» (١٢٠٢) وابن ماجه (٨٩٩) وأحمد في «المسند» (٤١٨٩) وابن الجارود (٢٠٥) وأبو يعلى (٥٠٨٢) وابن خزيمة (٧٠٣) وابن حبان ، وسلف برقم (٧٢١) وغيرهم من طرق عن عبد الله، مرفوعًا، به.

<sup>(</sup>۲) (ز): [۹۰/ ب].

مَعْ مَعْ مَعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ السُّلَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ حِقِّ (')، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَجِيهِ مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَجِيهِ مُسْلِمِ الْجَذَمِيِّ ('')، عَنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ، مُطْرِّفِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] ('')، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْجَذَمِيِّ ('')، عَنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ، قَلَلَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِنَ فِي الظَّهْرِ قِلَّةُ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكْفِينَا مِنَ الظَّهْرِ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِنَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُودِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِنَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُودِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِنَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُودِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِنَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُودِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِنَ فِي جَوْفِ اللَّالِ» فَلَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِنَ فَعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِنَ فِي عَوْفِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعِلَّ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱) في (م): لاحق. حق: بكسر المهملة، البصري أبو يحيى. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٤١١).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٣) في (ه): الجرمي.

(٤) إسناده ضعيف: فيه شيخ المصنف قال الذهبي: كتب عنه ابن عدي، ورماه بالكذب، وأنه يروي ما لم يسمعه. «الميزان» (٣/ ٦٦٨). وشيخه، قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣٠٨): لا أعرفه. وهلال بن حق، ترجم له الحافظ: بمقبول. ولم يتبين لي سمع من الجريرى بعد اختلاطه، أم قبله. ومدار الحديث على أبي مسلم الجذمى، ذكره ابن حبان في الثقات. وترجم له الحافظ: بمقبول.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٧٥٤) والنسائي في «الكبرى» (٥٧٩٢) (٥٨١٠) والنسائي في «الكبرى» (١٦٣٨) والمصنف في «الكبير» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٦٣٧) (١٦٣٨) والمصنف في «الكبير» (٢١٢١) (٢١٢١) من طرقٍ عن الجريري، به.

وأخرجه الدارمي (٢٦٠٢) عن يزيد بن هارون، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم، به. ولم يذكر مطرفًا.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٦٠٣) وأحمد في «المسند» (٢٠٧٥) والخرجه عبد الرزاق في «الكبير» (٢١١٠) من طريق سفيان والنسائي في «الكبير» (٢١١٠) من طريق سفيان عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف بن الشخير، عن الجارود العبدى، يرفعه، به. بإسقاط أبي مسلم.

= خالفه شعبة عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود. فزاد أبا مسلم الجذمي. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٧٩٤) من طريق شعبة، به.

وقد حصل على شبعة خلاف:

فأخرجه الدارمي (٢٦٤٣) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٧٢٣) والمصنف في «الكبير» (٢١١٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٠٧٢) من طريق شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم، عن الجارود، به. فلم يذكر مطرفًا.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٢١١١) من طريق شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله، عن الجارود العبدي، به. . فلم يذكر مطرفًا، ولا أبا مسلم.

وتابع شعبةً عبدُ الوهاب الثقفي فقال: عن خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود، به.

أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٧٥٦) والنسائي في «الكبرى» (٥٧٩٥) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به.

وأخرجه المصنف في «الكبير» ( (٢١١٣) من طريق خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن مطرف، عن أبي مسلم، عن الجارود، ولم يذكر أبا العلاء يزيد بن الشخير.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٧٥٧) والطيالسي (١٢٩٤) والنسائي في «الكبرى» (٩١٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٦٤١) وأبو يعلى (٩١٩) (١٥٣٩) وابن حبان (٤٨٨٧) والمصنف في «الكبير» (٢١١٦) (٢١١٦) من طرق عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود بن معلى العبدى، به.

وأخرجه المصنف (٢١١٧) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود. قال الطبراني: ولم يذكر سعيد يزيد بن عبد الله.

وأخرجه ابن أبي عاصم (١٦٤٠) والطبراني (٢١٠٩) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٦٤١) من طريق أبي معشر البراء، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن =

٨٦٥ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْجَارُودِ أَبِي (١) الْمُنْذِرِ الْعَبْدِيِّ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا وَجَدْتَ (٢) الضَّالَّة (٣) فَلَا تُعَيَّب، وَلَا تُكْتَمْ؛ فَإِنْ عُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهُ مَنْ يَشَاءُ (٤) (٥).

= عبد الله ابن بابي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن الجارود، به. وليس عند ابن أبي عاصم ذكر عبد الله بن بابي. وقال أبو نعيم: ورواه أبو معشر البراء، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، فخالف الجماعة.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٧٥٨) والنسائي في «الكبرى» (٥٧٩٧) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٦٣٩) والطبراني (٢١١٨) من طرق عن حماد بن زيد. وأخرجه البيهقي (١٢٠٧٠) من طريق وهيب. كلاهما، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم، عن الجارود، به. وخالفهم جرير بن حازم، فقال: عن أيوب السختياني، عن أبي مسلم، عن الجارود. بإسقاط أبي العلاء. أخرجه النسائي (٥٧٩٨) من طريقه.

وأخرجه ابن ماجه (٢٥٠٢) وأحمد في «المسند» (١٦٣١٤) والنسائي في «الكبرى» (٥٧٩٠) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٧٢٢) وابن حبان (٤٨٨٨) من طريق حميد الطويل، حدثنا الحسن، عن مطرف، عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، هوام الإبل نصيبها ؟ قال: «ضالة المسلم حرق النار».

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤٠٢٨) من طريق حبيب بن الشهيد. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٧٩١) من طريق الأشعث بن عبد الملك الحمراني، كلاهما عن الحسن، مرسلا.

- (١) في (هـ): ابن.
- (٢) في (ع): أصبت.
  - (٣) في (م): ضالة.
- (٤) هو محتمل: إذا وُجِدَتِ الضالة فلا تُثَيِّبُ ولا تُكْتَمُ. ومحتمل كذلك: إذا وَجَدْتَ الضالة، فلا تُغَيِّبُ ولا تُكْتُمْ. والثاني أقرب، والله أعلم؛ لقوله بعد: «فَأَدِّهَا».
  - (٥) انظر ما قبله.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ حِقِّ (١). قَاضِي الْبَصْرَةِ. إِلَّا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ تَفَرَّدَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ.

^ \tag{7} مَحَمَّدُ ( عَنَ كَرِدَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْحَرَيْرِيُ ( هَ الْحَرَيْرِيُ ( هَ الْحَرَيْرِيُ ( هَ الْبَصْرِيُ ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابِ الْقَزْوِينِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ ، ثَنَا عُمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] ( آ) وَعِلْتُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ فِي اللَيْلِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ [إِيَّاهُ] ( ) ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ( ) . ( ) .

(١) في (م): لاحق.

(٢) كتب في مقابلها في حاشية (ز): بلغ قراءة في الخامس محمد بن أبي بكر بن الجريري على والدي أبقاه الله تعالى.

(٣) زيادة من (ه).

(٤) في (ع): (محمد بن بكر) بدلًا من: (أبو بكر محمد).

(٥) سقطت من (ع).

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٧) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

(٨) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ المصنف، لم أجد له ترجمة. أخرجه مسلم (٧٥٧) (٢٦٦) وأحمد في «المسند» (١٤٣٥٥) (١٤٥٤٤) وأبو يعلى أخرجه مسلم (١٩١١)، وأبو عوانة (٢١٩٨) (٢١٩٩)، وابن حبان (٢٥٦١) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. بلفظ: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم، يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة» وأخرجه مسلم (٧٥٧) (١٦٧) وأحمد في «المسند» (١٤٧٤٦) من طريق أبي الزبير، عن رسول الله عن بلفظ: «إن من الليل ساعة، لا يوافقها عبد مسلم، يسأل

الله خيرًا، إلا أعطاه إياه». تنبيه: في ط «الروض الداني» «وَذَلِكَ كُلَّ اللَّيْلِ»، والصواب ما أثبتناه. وفي الباب عن ابن مسعود، عند أحمد في «المسند» (٣٦٧٣). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ.

٨٦٧ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الرَّاسِيِّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ النِّيلِيُّ، ثَنَا مُعَيْبُ بْنُ بَيَانِ الصَّفَّارُ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: مُهَلَّبُ (') [بْنُ الْعَلَاءِ] (')، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانِ الصَّفَّارُ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمَاكَ بْنَ جَرْبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَالْقَائِمِ بِحُقُوقِ اللَّهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ مَثَلُ الْلُدَاهِنِ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَالْقَائِمِ بِحُقُوقِ اللَّهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ مَثَلُ الْمُدَاهِنِ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَالْقَائِمِ بِحُقُوقِ اللَّهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ مَثَلُ الْمُدَاهِنِ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَالْقَائِمِ بِحُقُوقِ اللَّهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ رَكُولُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَالْقَائِمِ بِحُقُوقِ اللَّهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ وَكُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَ

(١) في (ه): سهلب.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٣) في (م)، (ع): وأنا.

(٤) في (م): فيها، في (هـ): منه.

(٥) في (ه) زاد بعدها: فيه.

(٦) زيادة من (م)، (ه).

(٧) إسناده ضعيف: وفي الصحيح بنحوه كما سيأتي بيانه.

أخرجه المصنف في «الكبير» (١٤٠) وأبو الشيخ في «الأمثال» (٣١٧) عن محمد بن خالد الراسبي، بهذا الإسناد. وزاد أبو الشيخ: «مثلي ومثل الأمراء كمثل قوم ركبوا سفينة». فيه شيخ المصنف مجهول، انظر « تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٥٤٢)، وشيخه مهلب بن العلاء، لم أجد له ترجمة، وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٣٧): لم أعرفه. وقال الشيخ شعيب: مجهول. وشعيب بن بيان فيه ضعف. قال العقيلي في «الضعفاء» (١٨٠): يحدث عن الثقات بالمناكير، وكاد أن يغلب على حديثه الوهم. وقال الجوزجاني: له مناكير. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطيء.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ الصَّفَّارِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مُهَلَّبُ بْنُ الْعَلاءِ(١).

٨٦٨ - مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ [يَزْدَادَ] (٢) التَّوزِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ لُوَيْنُ (٣) ، ثَنَا حُدَيجُ (٤) بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَقِيقِ (٥) بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَإِلَّى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ إِلَى وَمَعَهَا ابْنَاهَا، فَسَأَلَتُهُ، فَأَعْطَاهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ (٦) ، لِكُلِّ (٧) وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَمْرَةٌ، فَأَعْطَنَهُ مُ تَمْرَةٌ، فَأَعْطَنُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، فَأَكَلَاهَا، ثُمَّ نَظَرَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، فَأَكَلَاهَا، ثُمَّ نَظَرَا إِلَى

أخرجه البخاري (٢٤٩٣) (٢٦٨٦) والترمذي (٢١٧٣) وأحمد في «المسند» (١٨٣٦) (١٨٣٧٠) (١٨٣٧٠) والبزار (٣٢٤٨)

وابن حبان (۲۹۷) (۲۹۸) والمصنف في «الأوسط» (۸۵۱۷) والرامهر مزي في «أمثال الحديث» (۲۱) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱٤۱۰) (۲۰۱۸۸) من طرق عن عامر الشعبى ، عن النعمان بن بشير وله الفظ: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا».

<sup>=</sup> قلتُ: والحديث في الصحيح، بغير هذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) كتب في مقابلها في حاشية (ز): بلغ سماعًا.

<sup>(</sup>٢) في (ز)، (م): داود، والمثبت من (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) (ز): [٩١] أ]. سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (ه): خديج.

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ه): سفيان.

<sup>(</sup>٦) في (هـ): مرات.

<sup>(</sup>٧) في (هـ): كل.

1027

### المعجم الصغير

أُمِّهِمَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ بِنِصْفَيْنِ، وَأَعْطَتْ (١) كُلَّ وَاحِدٍ (٢) مِنْهُمَا نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَدْ رَحِمَهَا اللهُ بَرَحْمَتِهَا ابْنَيْهَا» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي (٤) إِسْحَاقَ إِلَّا حُدَيْجٌ، وَلَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

مَحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ [أَبُو الْعَبَاسِ] (٥)، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، عَنْ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، عَنْ أَبِي هَانِيْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ وَاللَّهُ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ وَاللَّهُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ وَاللَّهُ عَنْ عَامِرٍ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ : «لَا تُسَافِرِ الْمُؤْفَةُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي

(١) في (م)، (ع): فأعطت.

<sup>(</sup>٢) في (ع): واحدة.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة» (١٤٠) والمصنف في «الكبير» (٣) إسناده ضعيف: أخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة» (٢/ ٩٤٩) وفي «تاريخ أصبهان» (١/ ٧٠) من طريق حديج بن معاوية، بهذا الإسناد.

فيه حديج بن معاوية، ضعيف، يعتبر به. انظر «التهذيب». ولم يتبين لى سماعه من أبي إسحق بعد الاختلاط، أم قبله؟. وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي إسحاق وشقيق، تفرد به حديج. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٥٨): رواه المصنف في «الصغير» و«الكبير»، وفيه خديج بن معاوية الجعفي، وهو ضعيف. وقد ثبت عن عائشة والمحتبية أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة، التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله والله المناز». أو مسلم (٢٦٣٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): ابن.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

المعجم الصغير المعجم ال

مَحْرَمِ»(۱).

لاً يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثُ] (٢) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ.

٠٨٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ (٣) الْقَلُوسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرُّومِيُّ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَ الرُّومِيُّ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱) صحيح لغيره: أخرجه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (۹/ ٣٤٢) والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٥٠) والمصنف في «الكبير» (١٨١) من طريق سليمان بن يزيد مولى بني هاشم، بهذا الإسناد. وهذا الإسناد فيه سليمان بن يزيد أبو داود الملحمي مولى بني هاشم البصري، لم أجد له ترجمة. وعلي بن يزيد الصدائي، قال ابن عدى: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات، و عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وترجم له الحافظ بقوله: فيه لين. وأبو هانئ، وهو عمر بن بشير، قال أحمد: صالح الحديث، وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي يكتب حديثه وجابر الجعفي أحب إلي منه. وقال ابن عمار: ضعيف. كما في «اللسان» حديثه وجابر الجعفي أحب إلى منه. وقال ابن عمار: ضعيف كما في «اللسان» وله شاهد من حديث ابن عمر في أخرجه البخارى (١٠٨٦) ومسلم (٤١٣)

وعن أبي سعيد الخدري رَوْقَيَّ، أخرجه البخاري (١١٩٧) ومسلم (٤١٥) (٨٢٧). وعن ابن عباس رَقِيْهَا أخرجه البخاري (١٨٦٢) ومسلم (٤٢٤) (١٣٤١).

(177)

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٣) في (م): (ابن أبي يوسف) بدلًا من: (أبو يوسف).

<sup>(</sup>٤) في (م): يصير.

ξ 1·٤λ}

## الْجِنَّةِ»<sup>(١)</sup>.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَ الرُّومِيُّ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ (٢).

٨٧١ - صدننا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَعْلَبُ (٤) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَوِّ الْمَالِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ (٥): «إِنَّ الْعَبْدَ بُنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَوِّ الْمَالُ مَسِيرَةً مِيل مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ» (٦).

(١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (١) والمصنف في «الأوسط» (٦٠٨٣) من طريق يعقوب بن إسحاق القلوسي، بهذا الإسناد.

وفيه محمد بن عمر الباهلي، لين الحديث، كما في « التقريب». ومحمد بن مسلم ابن سوسن في حفظه كلام. وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث في «الضعيفة» (٥/ ٣٦٨).

وقال ابن تيمية «بغية المرتاد»: وقد تقدم كلام سائر أهل المعرفة في أحاديث العقل واتفاقهم على ضعفها كما قال أبو الفرج بن الجوزي. وقال ابن القيم: أحاديث العقل كلها كذب. انظر: «المنار المنيف» (ص ٢٦-٦٧).

(٢) في (هـ) زاد بعدها: وتفسيره: أنه لا يذنب عاقل ذنبًا ثم يستغفر الله منه ويتوب إليه، وكلما عاد واستغفر فتاب.

- (٣) سقطت من (م).
- (٤) في (م): بن ثعلب، في (هـ): تغلب.
  - (٥) سقطت من (ع).
- (٦) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (١٩٧٢) والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (١٥٠) وابن أبي الدنيا في «الصمت» وفي «مكارم الأخلاق» (١٤٦) والمصنف في «الأوسط» (٧٣٩٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ١٩٧) من طريق عبد الرحيم ابن هارون الغساني، بهذا الإسناد. فيه، عبد الرحيم بن هارون الغساني ضعيف كذبه الدارقطني، كما في «التقريب».

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِع إِلَّا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ.

٨٧٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْبَصْرِيُّ الْعُصْفُرِيُّ، ثَنَا قَرِينُ بْنُ سَهْلِ بْنِ قَرِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرِينٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَيُهُمَّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ، وَلَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعَ الْعَيْنِ» (١).

لَا يَرْوِيهُ<sup>(٢)</sup> عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ سَهْلُ بْنُ قَرِينِ<sup>(٣)</sup>.

= وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون. وحكم الشيخ الألباني على الحديث بقوله: ضعيف جدًّا.

(۱) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٤٥٢) والمصنف في «الأوسط» (٦٠٦٤) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٥١٦) وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» (٢٣٩) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨٥٤) والبيهقي في «الشعب» (٨٧٥٩) من طريق محمد بن يونس العصفري، بهذا الإسناد.

فيه سهل بن قرين، قال ابن حبان في «المجروحين» (٤٥٢) (١/ ٣٥٠): يروي عن ابن أبي ذئب وغيره من الثقات ما ليس من حديث الأثبات، يلزق المراسيل والمقاطيع بأقوام مشاهير فيسندها عنهم، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عَدِي: منكر الحديث. وذكر له بالإسناد حديثًا ثالثًا وقال: ليس له غير هذه الأحاديث الثلاثة، وهي باطلة متونها وأسانيدها. وقال الأزدي: لا شيء. كما في «اللسان» (٦/ ٣٩٥).

وابنه قرين بن سهل، قال الأزدي: كذاب، وأبوه لا شيء. كما في «اللسان» (٦/ ٣٩٥). وقال البيهقي: هذا حديث منكر، وقرين بن سهل بن قرين منكر الحديث، قيل: هو قرين بفتح القاف، وقيل: هو قرين بضمها. وقد حكم الألباني كَظُلَلْهُ على الحديث بالوضع. «الضعيفة» (٢/ ١٦٨).

(٢) في (م)، (هـ): (لم يروه)، في (ع): (لا يروى) بدلًا من: (لا يرويه). (٣) (ز): [٩١/ب].

# المعجم الصغير

مَسْ مَا الْمَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ النّرْسِيُ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الْعَبَّادَانِيُ عُبَيْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى عَبْدُ الْأَغْلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمَا الْفَضْلُ ابْنُ عِيسَى الرَّقَاشِيُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَطَبَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَعِيفَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى يَقُولُ : «لَيعْتَذِرَنَّ اللّهُ عِلَى إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى يَقُولُ اللّهِ عَلَى يَقُولُ : «لَيعْتَذِرَنَّ اللهُ عِلَى إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى يَقُولُ اللّهُ عَالَى: يَا آدَمُ ، لَوْلاَ أَنِي لَعَنْ الْكَوْبَ الْكَوْبَ وَالْمَالُقِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۱) في (ز): الأبزازي، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) في (م): أشر مما، في (ه)، (ع): شر مما.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا: فيه أبو عاصم العباداني، اسمه عبد الله بن عبيد الله، ويقال: ابن عبيد، و يقال: عبيد، و يقال: عبيد، و يقال: عبيد الله بن عبد الله، ترجم له الحافظ: بلين الحديث، والفضل بن عبسى بن أبان الرقاشي، منكر الحديث، ورمي بالقدر، كما قال الحافظ.

قلتُ: وهذا الحديث مما يؤيد بدعته. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٤٨): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي، وهو كذاب. ومحمد بن يحيى شيخ المصنف مجهول. والجمهور على أنّ الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. «جامع التحصيل» (ص: ١٦٤)

المعجم الصغير ﴾ ١٠٥١﴾

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثُ](١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ قَدْ سَمِعَ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ قَدْ سَمِعَ مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ، وَقَدْ رَأَى الْحَسَنُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَتَوْلِيْكُ عَلَى الْمِنْبُرِ يَخْطُدُ (٢).

٨٧٤ - حمننا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ الْبَصْرِيُّ [ابْنُ أَخِي الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيِّ آ')، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَسْيِّبِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَاللِكِ رَفِيْكُ، قَالَ: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَدِينَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذِ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا الْمُدِينَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذِ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا الْمُدِينَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذِ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا الْمُدِينَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا الْمُدِينَةَ وَأَنَا يَوْمَلِ اللَّهِ عَشْرَ سِنِينَ، فَذَهُ بَتْ يَخْدُمُكُ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ (٢٠): فَخَدُمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَشْرَ سِنِينَ، فَلَمْ يَضْرِبْنِي ضَرْبَةً قَطُّ، وَلَمْ يَسُبَّنِي، وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَوْصَانِي بِهِ أَنْ قَالَ: «يَا بُنِيَ، اكْثُمْ وَلَهُ يَعْبِسْ (٧٠) فِي وَجُهِي، وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَوْصَانِي بِهِ أَنْ قَالَ: «يَا بُنِيَّ، اكْثُمْ وَلَى اللَّهِ عَلَى قَالَ: «يَا بُنِيَّ، اكْثُمْ وَلَا أُخْبِرُ بِسِرِّهِ فَكَنْ أُمُونِ يَالِهُ أَنْ أُخْبِرُ بِسِرِّهِ أَحَدًا، وَإِنْ كَانَتْ أُمِّي بِسِرِّهِ أَحَدًا أَبَدًا، ثُمَّ يَعْبِسْ أَلْنَتِي أَنْ أُخْبِرُ هُنَّ مُؤْمِنًا»، فَمَا أَخْبَرُ مُو فَلَا أُخْبِرُ هُنَّ مُؤْمِنًا»، وَلَا أُخْبِرُ بِسِرِّهِ أَحَدًا أَبَدًا، ثُمَّ اللَّيْ يَعْ أَنْ أُخْبِرُ بِسِرِّهِ أَحَدًا أَبَدًا، ثُمَّ إِلَيْكِي يَتُ أَنْ أُخْبِرُ فِسِرِّهِ أَحْدًا أَبَدًا، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٢) في (ه): (يخطب بالمدينة على المنبر) بدلًا من: (على المنبر يخطب).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (م): فلم.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٧) يعبس: بكسر الباء، من باب ضرب، والعابس الكريه الملقى، الجهم المحيا. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>۸) (ز): [۲۹/ أ].

قَالَ: «[يَا بُنَيَّ، أَسْبِغِ الْوُصُوءَ يُزَدْ فِي عُمْرِكَ وَيُحِبَّكَ حَافِظَاكَ»] (١)، ثُمَّ قَالَ: «يَا بُنَيَّ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَبِيتَ إِلَّا عَلَى وُصُوءٍ فَافْعَلْ، فَإِنَّهُ مَنْ أَتَاهُ الْمُوْتُ وَهُوَ عَلَى وُصُوءٍ أَعْفِي الشَّهَادَةَ»، [ثُمَّ قَالَ لِي (٢)] (٣): «يَا بُنَيَّ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَزَالَ تُصَلِّي فَافْعَلْ؛ فَإِنَّ الْلَائِكَةَ لَا تَزَالُ تُصَلِّي عَلَيْكَ مَا دُمْتَ تُصَلِّي»، [وقَالَ لِي] (٤): «يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطُوعِ لَا فِي الْفَرِيصَةِ»، [ثُمَّ قَالَ لِي] (٥): «يَا بُنَيَّ، إِذَا رَكَعْتَ فَصَعْ كَفَيْكَ عَلَى التَّطُوعِ لَا فِي الْفَرِيصَةِ»، [ثُمَّ قَالَ لِي] (٥): «يَا بُنَيَّ، إِذَا رَكَعْتَ فَصَعْ كَفَيْكَ عَلَى التَّطَوقُ عِلَا فِي الْفَرِيصَةِ»، [ثُمَّ قَالَ لِي] (٥): «يَا بُنَيَّ، إِذَا رَكَعْتَ فَصَعْ كَفَيْكَ عَلَى التَّطَوقُ عِلَا فَي الْفَرِيصَةِ»، [ثُمَّ قَالَ لِي [0] (١٠): «يَا بُنَيَّ، إِذَا رَكَعْتَ فَصَعْ كَفَيْكَ عَلَى مَنْ لَا يُقِيمُ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ»، [ثُمَّ قَالَ لِي (٢٠): ] (١٠) (الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ وَاغُونُ (١٠) الدِّيكُ، وَلَا تُقْعِي الْكَلْبُ، وَلَا تَفْتُو الْمَاكَةُ فِي الْكَلْبُ، وَلَا تَقْعَ كَمَا يَنْعُمِى الْكَلْبُ، وَلَا تَفْتَوْشُ فِي رَاعِيْكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْسُو عَمَا يَقْعِي الْكَلْبُ، وَلَا تَفْتَوْشُ فَي وَاغُونُ فَي الْغُسُلِ مِنَ الْجُنَابَةِ السَّبُعِ، وَافْرِشْ ظَهْرَ قَدَمَيْكَ (١٠) الْأَوْضَ، وَصَعْ إِلْيَتَيْكَ عَلَى عَقِيمُكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْسُو عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حِسَالِكَ (١٠) "، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا بُنَيَّ، بَالِغْ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجُنَابَةِ وَلَا تَقْوَى مَنْ الْجُنَابَةِ فِي حِسَالِكَ (١٠) (١) (أَنْ مَنْ الْجُنَابَةِ عَلَى عَقِيمَكَ، وَإِنْ فَي الْغُسُلِ مِنَ الْجُنَابَةِ وَلَا عَلْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حِسَالِكَ (١٠) (١) (١٤ أَنْ اللَّهُ عَلَى عَقِيمَةً عَلَى عَقِيمَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْسُولُ مِنَ الْجُنَابُةِ فَي الْعُسُلِ مِنَ الْجُنَابُةِ الْعَلَى عَقِيمَا الْعُسُلُ مِنَ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُولُ الْعُولُ الْعُلَلُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْعُلُو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م): وإذا.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (م)، (ه).

<sup>(</sup>A) al  $\mu$ ,  $\mu$   $\lambda$  (3).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>۱۰) في (ع): تنقر.

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ه) زاد بعدها: الأرض.

<sup>(</sup>۱۲) في (ع): قدمك.

<sup>(</sup>١٣) في (م): حسناتك.

المعجم الصغير 💸 🐪

<sup>(</sup>١) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): (خيرك) بدلًا من: (خير بيتك).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ز): تكون، في (ع): يكون، والمثبت من (م)، وهو الصواب الموافق للقواعد إذ محلها الجزم.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>۸) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>۱۱) في (م): بيتك.

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>١٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

### المعجم الصغير

وَصِيَّتِي فَلَا يَكُونَنَّ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنَ الْمُوْتِ»، [ثُمَّ قَالَ لِي (١):](٢) «يَا بُنَيَّ، إِنَّ فَلِكَ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ أَحْبَنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجُنَّةِ» (٣) لَا فَلِكَ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ أَحْبَنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجُنَّةِ» (٣) لَا يُرْوَى (٤) عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً

٨٧٥ - صدننا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ [الْوَاسِطِيُ] (٢)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ (٧)، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ [الْوَاسِطِيُ] (٢) الْأَحْمَسِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَنِا اللَّهِ عَلْقَ قَالَ: قَالَ وَمُواَيِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كَانَ لِيَعْقُوبَ (٩) عَلَى أَخُ مُواحٍ، فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا يَعْقُوبُ، مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرَكَ؟ وَمَا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرَكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي فَالْبُكَاءُ اللَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي فَالْبُكَاءُ

(١) زيادة من (م).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٣) إسناده ضعيف جدًّا: من أجل علي بن زيد بن جدعان، وقد سبق الحديث برقم (٨٣٧) وذكر نا طرقه وشو اهده.

أخرجه الترمذي (٥٨٩) (٢٦٧٨) (٢٦٩٨) وأبو يعلي في «مسنده» (٣٦٢٤) وأبو نعيم في«معرفة الصحابة» (٧٩٩)

من طريق علي بن زيد، بهذا الإسناد. وبعضهم يختصره.

(٤) في (ع): (لم يرو هذا الحديث) بدلًا من: (لا يروى).

(٥) في (ه) زاد بعدها: أبو الحسين.

(٦) زيادة من (ه).

(٧) أبو غنية: بفتح المعجمة، وكسر النون، وتشديد التحتية، الخزاعي، أبو زكريا الكوفي. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٤٢٦).

(A) في (ز): عمرو، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(۹) (ز): [۹۲/ ب].

المعجم الصغير ﴿ المعجم المعجم

عَلَى يُوسُفَ، وَأَمَّا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرِي فَا حُرُنْ عَلَى بِنْيَامِينَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللللَّهُ الللللللَهُ الللَهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللَهُ اللللللللللَهُ الللللللِهُ الل

(١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): أيا رب.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (هـ): المسكين.

<sup>(</sup>٧) في (ع): وإذا.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٩) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦١٠٥) عن محمد بن أحمد الباهلي البصري عن وهب بن بقية الواسطي، بهذا الإسناد. فيه شيخ المصنف قال ابن عدي: كتبنا عنه بالبصرة، وهو ممن يضع الحديث متنًا وإسنادًا، وهو =

= يسرق حديث الضعاف ويلزقها على قوم ثقات. «الكامل» (٦/ ٢٣٠٤) وقال الذهبي: أدركه ابن عدي، وكان يضع الحديث. «الميزان» (٣/ ٤٤٥). وحصين بن عمر الأحمسي، متروك، كما قال الحافظ. ويحيى بن أبي غنية الخزاعي، ترجم له الحافظ بصدوق له أفراد.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٩٠١) عن الحسن بن عرفة، عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن حفص بن عمر بن أبي الزبير، عن أنس، به. فجعل مكان حصين بن عمر الأحمسى، حفص بن عمر بن أبي الزبير. قلتُ: وليس ليحيى ابن أبي غنية، رواية عن حفص بن عمر بن أبي الزبير.

وحفص بن عمر بن أبي الزبير. قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٥٦٦): ضعفه الأزدي: فلعله عن أبي الزبير، أو كأنه حفص بن عمر بن كيسان، عن أبي يزيد، عن ابن الزبير، لا عن أبي الزبير. ولا يعرف من ذا؟

وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٤/ ٨٨٦) بعد كلام الذهبي: ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة (يوسف): حديث غريب فيه نكارة. لأن مما يؤكد جهالة هذا الراوي الاختلاف في اسمه.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣٣٢٨) والبيهقي في "الشعب" (٣١٣١) من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن حصين بن عمر، عن أبي الزبير، عن أنس بن مالك، عن النبي على الزبير - وقال البيهقي: عن حفص بن عمر بن الزبير، وفي رواية: الحسين - بن أبي الزبير - وقال الحاكم: هكذا في سماعي بخط يد حفص بن عمر ابن الزبير، وأظن الزبير وهما من الراوي، فإنه حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك، فإن كان كذلك فالحديث صحيح، وقد أخرج الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا الحديث في التفسير مرسلاً. وقال الشيخ الألباني بعد كلام الحاكم: كذا قال، وهو بعيد جدًّا؛ لأنه لا مستند له إلا الظن، مع مخالفة الطريقين المتقدمين على الخلاف بينهما: (أبي الزبير)... (ابن الزبير)... ثم قال: وبالجملة ففي الإسناد اضطراب وجهالة.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٣٢٩) والبيهقي في «الشعب» (٣١٣١) من طريق إسحاق بن راهويه، عن عمرو بن محمد، عن زافر بن سليمان، عن يحيى بن عبد الملك، عن أنس بن مالك، مرسلًا.

المعجم الصغير 👸 ١٠٥٧)

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: ] (١) لَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ وَهْبُ ابْنُ بَقِيَّةً.

٨٧٦ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ الفَصَّاصُ (٢) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا دِينَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَنَسِ [بْنِ مَاللِك] (٣)، حَدَّثَنِي أَنَسُ [بْنُ مَاللِك] (٤)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، وَمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي (٥)، وَمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي (١) مَنْ رَآنِي (١). وَمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي (١).

= وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (١٥٤) وفي «الفرج» (٤٣) عن الحسين بن عمرو بن محمد القرشي، عن أبيه، عن زافر بن سليمان، عن يحيى بن عبد الملك، عن رجل، عن أنس بن مالك، به. وسنده ضعيف فيه رجل مبهم.

(١) زيادة من (م).

(٢) في (ه): القصاص.

(٣) زيادة من (م).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٥) في (م) زاد بعدها: وآمن بي.

(٦) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٦) والمصنف في «الأوسط» (٦/ ٦) عن مُحَمد بن أحمد بن حبيب الفصاص ، بهذا الإسناد.

فيه شيخ المصنف قال الذهبي: هالك. ونقل الحافظ عنه: واهٍ. وقال الهيثمي «المجمع» (١٠/ ٢٠): فيه من لم أعرفه. ودينار بن عَبد الله ، قال ابن عدي: دينار ابن عبد الله ، مولى أنس ، عَن أنس منكر الحديث. . . ودينار هذا يشبه المجهول. . وحدث عنه جماعة من الضعفاء . وقال لي مُحَمد بن أحمد بن حبيب الفصاص وكان أميًا: عندي عن دينار ، عَن أنس عن النبي على منان وخمسون حديثًا ، أحفظها حفظًا . وكان ابن حبيب هذا أميًا وكان طريقه بعيدًا ، فلم أكتب عنه مما ذكر أن عنده عن دينار إلا هذه الأحاديث التي أمليتها ، ودينار ضعيف ذاهب.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٩٥): دينار بن عبد الله شيخ روى عن أنس أشياء موضوعة، لا يحل ذكره في الكتب، ولا كتابة ما رواه إلا على سبيل =

#### المعجم الصغير

٧٧٧ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ إبراهيم بْنِ بُكَيْرِ الطَّيَالِسِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ (١)، ثَنَا الْحَكُمُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاغُ، ثَنَا أَبُو الرَّبَابِ مَوْلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ، مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ،

= القدح... وإنما ذكرت هذا الشيخ ومن يشبه في هذا الكتاب لئلا يغتر المبتدى، في العلم بروايتها. وقال أبو نعيم في «الضعفاء» (ص: ٧٩): دينار بن عبد الله روى عن أنس نسخة مناكير كلها لا شيء.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٢٥٧٨) من طريق جسر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، به. وسنده ضعيف لضعف جسر.

وأخرجه أبو يعلي (٣٣٩١) من طريق أبي عبيدة الحداد، عن محتسب بن عبد الرحمن، عن ثابت، عن أنس. وسنده ضعيف؛ لضعف محتسب بن عبد الرحمن أبي عائذ.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٦٣١) من طريق سعيد بن ميسرة، عن أنس ابن مالك، به. وسنده ضعيف جدًّا؛ سعيد بن ميسرة، قال البخاري: عنده مناكير.. منكر الحديث. كما في «الميزان» (٢/ ١٦٠)

وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١١٤١) عن إبراهيم بن مهدي، عن الحسن علي ابن راشد الواسطي، عن هشيم، عن منصور بن زاذان، عن قتادة، عن ثمامة عن أنس، به. وسنده ضعيف جدًّا؛ إبراهيم بن مهدى الأبلى، قال الحافظ، كما في (التقريب»: كذبوه.

وللحديث شواهد لا تخلو كلها من ضعفٍ.

فعن أبي سعيد الخدري، عند أحمد في (المسند» (١١٦٧٣) وسنده ضعيف جدًّا. وعن أبي أمامة، عند أحمد في (المسند» (٢٢١٣٨) وسنده ضعيف.

وعن ابن عمر، عند الطيالسي (١٨٤٥). وسنده ضعيف.

وعبد الله بن بسر، عند الحاكم (٣/ ٨٦). وسنده ضعيف

وقد صحح الشيخ الألباني لَخْلَللهُ الحديث بمجموع طرقه، في «الصحيحة» (٣/ ٢٥٣).

(١) سقطت من (ه).

المعجم الصغير ﴿ ١٠٥٩﴾

فَأَتَيْنَا عَلَى مَكَانٍ فِيهِ ثُومٌ، فَأَصَابَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، وَجَاءُوا إِلَى الْمُصَلَّى مَنْ مُفَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»(١).

(١) إسناده ضعيف: والنهى عن أكل الثوم ثابت، كما سيأتي.

أخرجه المصنف في «الكبير» (٥٢٠) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٠٠) والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٢٠٤) من طريق أبي الوليد الطيالسي. بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٣٠٣) والطحاوي في «معاني الآثار» (٦٦١١) والطحاوي في «معاني الآثار» (٦٦١١) والروياني في «مسنده» (١٣٠٥) والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٢٠٤) من طريق يونس بن محمد.

وأخرجه المصنف في «الكبير» (٥٢٠) من طريق أبي نعيم ومسلم بن إبراهيم. ثلاثتهم عن الحكم بن طهمان أبي عزة الدباغ، به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٣٠٢) ومن طريقه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٢٠٤) من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير.

وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨٦٥٥) والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٢٠٤) من طريق الفضل بن دكين. كلاهما، عن الحكم بن عطية، عن أبي الرباب، عن معقل بن يسار، به. وقد خطأ الخطيب الروايتين. فقال الخطيب: فإن شيخ أبي نعيم الفضل بن دكين وأبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الذي حدثهما به عن أبي الرباب؛ هو أبو عزة الدباغ واسمه الحكم بن طهمان، وهو الذي ذكر يحيى بن معين أنه قدم الكوفة فسمعوا منه، ولم يحفظوا اسم أبيه فأخطأوا فيه، وأحسب أن يحيى قلدهم في نسبه. والله أعلم.

قلتُ: فيه أبو الرباب، جهله الحسيني في «الإكمال» (١٠٧٦) وأبو زرعة العراقي في «ذيل الكاشف» (١٨٠٩) وقال الهيثمي في «المجمع» (١٧/٢): رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الصغير»، وفيه أبو الرباب، وهو مجهول. ووقع في المطبوع: أبو الزيات.

وأبو عزة الدباغ قال الحافظ في «اللسان» (٢/ ٣٣٢): ضعفه ابن حبان في «ذيله على الضعفاء»، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة، ونقل ابن حبان أن ابن معين ضعفه، =

لَا يُرْوَى عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاغُ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ يَوْمَ خَيْبَرَ.

٨٧٨ - صدننا [أَبُو عَبْدِ اللهِ] (١) مُحَمَّدُ زَكَرِيَّا بْنُ دِينَارٍ الْغَلَابِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ رَأَى إِنْسَانًا بِهِ بَلَاءٌ، فَقَالَ: هَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ رَأَى إِنْسَانًا بِهِ بَلَاءٌ، فَقَالَ: «لَعَلَّكُ سَأَلْتَ رَبَّكَ فَقَالَ: « فَهَلَّا سَأَلْتَ رَبَّكَ وَلِيكَ الْبَلَاءَ؟» قَالَ: ﴿ فَهَلَّا سَأَلْتَ رَبَّكَ وَلَيْكَ عَلَى الْبُلَاءَ؟ ﴿ قَالَ: ﴿ وَقِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً \* وَقِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً \* وَقِياً الْعَافِيَة، وَقُلْتَ: ﴿ رَبَّنَ عَالَى اللّهُ لَكَ اللّهُ نِيكَا حَسَنَةً \* وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً \* وَقِياً اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ ا

= ثم تناقض ابن حبان فذكره في «الثقات».

وفي باب النهي عن أكل الثوم ما أخرجه البخاري (٨٥٣) ومسلم (٦٨) (٥٦١) عن ابن عمر رفي النهي عن غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة – يعني الثوم – فلا يقربن مسجدنا».

وعن جابر بن عبد الله، بلفظ: «من أكل من هذه الشجرة – يريد الثوم – فلا يغشانا في مساجدنا». أخرجه البخاري (٨٥٤) ومسلم (٧٢) (٥٦٣) وسبق برقم (٣٧) وبرقم (١٥٤).

وعن أنس بن مالك، بلفظ: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو: لا يصلين معنا». أخرجه البخاري (٨٥٦) و مسلم (٧٠) (٥٦٢).

وعن أبي هريرة أخرجه مسلم (١٧) (٥٦٢).

- (١) زيادة من (ه).
- (۲) (ز): [۳۳/ أ].
- (٣) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦١١٨) عن محمد بن زكريا الغلابي عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل، عن الحارث بن حصيرة، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي عليه به. فيه محمد بن زكريا بن دينار شيخ المصنف. قال الدارقطني: يضع الحديث. كما في «اللسان» (٧/ ١٣٩) وقال الألباني: كذاب وضاع. الضعيفة (١٣٧٨).

لَا يُرْوَى عَنْ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ.

٨٧٨ - صد تنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الشَّافِعِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمِ السَّمْسَارُ، ثَنَا أَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِيُّ، ثَنَا سُكَيْنُ بْنُ سِرَاجٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَادٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنِي اللَّهِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْأَعْمَالِ أَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَنْ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَنْ أَنْ الْمُعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فَي اللَّهُ عَلْمُ وَمَنْ كَثُو عَنْهُ مَنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطُودُ عَنْهُ شُوعَ مَعَ أَخِلِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي (٣) هَذَا الْمُسْجِدِ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِلِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي (٣) هَذَا الْمُسْجِدِ شَهُرًا - في (٤) مَسْجِدِ اللَّهُ قَلْبَهُ رَخَاءً (٥) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي خَاجَةٍ حَتَّى يُثْبَتَهَا لَهُ ثَبَتَ اللهُ قَلْبَهُ رَخَاءً (٥) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي خَاجَةٍ حَتَّى يُثْبَتَهَا لَهُ ثَبَتَهَا لَهُ ثَبَتَهَا لَهُ ثَبَتَ اللهُ قَلْبَهُ رَخَاءً (٥) يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ (٢).

<sup>=</sup> وقد ورد في الدعاء بقوله: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار». ما أخرجه البخاري (٦٣٨٩) و مسلم (٢٦) (٢٦٩٠) من حديث أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار».

<sup>(</sup>١) في (هـ): أنا.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (هـ): أن.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): يعني.

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ه): رجاء، وكتب في حاشية (ز): رضًا، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٠٢٦) وفي «الكبير» (١٣٦٤٦) وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (٩٧) من طريق أبي معاوية عبد الرحمن بن قيس، بهذا الإسناد.

فيه عبد الرحمن بن قيس الضبي، قال الحافظ كما في (التقريب»: متروك، كذبه =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا سُكَيْنُ بْنُ سِرَاجٍ، [وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي سِرَاجِ] (١) الْبَصْرِيُّ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ.

مده - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْأُبُلِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُفَسِّر، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يَعْنَى مُؤْمِدُ وَلَا أَبُلِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُفَسِّر، ثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْع، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، يَحْنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْكَ : «الْجُزُورُ وَالْبَقَرُ (٣) عَنْ صَبْعَةٍ (٤). سَبْعَةٍ (٤).

= أبو زرعة و غيره. وسكين بن أبي سراج - وهو سكين بن يزيد أَبُو قبيصةً - قال البُخاري: سكين بن يزيد منكر الحديث، يكنى أبا قبيصة. وقال الأزدي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات، كما في «اللسان» (٤/ ٩٦) وقال الذهبي في «الضعفاء»: واه.

وأخرجه عبد بن حميد (٧٩٧) والحارث في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (١١/ ٤٥٣) عن داود بن محبر، عن سكين بن أبي سراج به. وفيه داود بن المحبر ضعيف جدًّا. انظر «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٣٥).

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (١١٢) وفي «قضاء الحوائج» (٣٦) من طريق بكر بن خنيس، عن عبد الله بن دينار، مرسلًا. وسنده ضعيف؛ فيه بكر بن خنيس، الأكثر على تضعيفه، انظر «التهذيب».

تنبيه: في ط «الروض الداني» جعل الحديث عن عمر بن الخطاب، والصواب أنه عن ابن عمر لما في «المعجم الصغير» و «الكبير».

- (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
- (٢) في (م): (يجيى بن عمر) بدلًا من: (عمر بن يحيى).
  - (٣) في (ه)، (ع): البقرة.
- (٤) صحيح لغيره: أخرجه البزار في «مسنده» (١٥٦٣) والمصنف في «الأوسط» (٦١٢٨) وفي «الكبير» (١٠٠٢) من طريق عمر بن يحيي الأبلي، بهذا الإسناد.

قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف من أجل حفص بن جميع العجلي، فهو ضعيف، كما قال الحافظ في «التقريب». وعمر بن يحيى الأبلي، اتهمه ابن عدى بسرقة حديث آخر من يحيى بن بسطام. قاله الحافظ في «اللسان» (٦/ ١٥٨).

المعجم الصغير ﴾ ١٠٦٣﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُغِيرَةَ إِلَّا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ يَحْيَى.

٨٨١ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْسَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ (١) ثنا مَكْحُولُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ ثنا مَكْحُولُ أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ بَكْرٍ (٢) السَّكْسَكِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «الْكَيِّسُ (٣) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَعَيِّ قَالَ: «الْكَيِّسُ (٣) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَعَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَ

= وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله.

أخرجه مسلم (٣٥٢) (١٣١٨) والترمذي (١٥٠٢) بلفظ: «حججنا مع رسول الله عن سبعة» فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة»

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال إسحاق: يجزئ أيضًا البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس».

(١) سقطت من (ع).

(٢) في (م): (عمر بن يحيى) بدلًا من: (عمرو بن بكر).

(٣) الكيس: العاقل. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/ ٢١٧).

(٤) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الكبير» (٧١٤١) وفي «مسند الشاميين» (٤٦٣) من طريق عمرو بن بكر السكسكي، عن ثور بن يزيد وغالب بن عبد الله، بهذا الإسناد.

فيه عمرو بن بكر السكسكي متروك، قاله الدارقطني، وقال ابن حبان: يروي عن أبيه الأشياء الموضوعة لا تعرف من حديث أبيه، وأبوه أيضًا لا شيء، فلست أدري أهو الجاني على أبيه، أو أبوه الذي كان يخصه بهذه الأشياء الموضوعة؟ انظر: «اللسان» (١/ ٣٢٧).

وأخرجه الترمذي (٢٤٥٩) وابن ماجه (٤٢٦٠) وأحمد في «المسند» (١٧١٢٣) وابن المبارك في «الزهد» (١٧١) والطيالسي (١١١٢) والبزار (٣٤٨٩) والمصنف =

المعجم الصغير 🖟 ١٠٦٤)

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، [وَغَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ](١)؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ثَوْرٍ عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ (٢).

مَعْفَلُ (٣) الْمُزَنِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ خُرَاعِيِّ بْنِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَةَ التَّيْمِيُّ (٤)، ثَنَا مُعَفَّل (٣) الْمُزَنِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَةَ التَّيْمِيُّ (٤)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَ النَّبِيَّ (٥) عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ (٥) عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْقُلُوبِ، (٩) الشَّيْطَانِ، مِنْ هَاهُنَا الْقُلُوبِ، (٩).

= في «الكبير» (٧١٤٣) وفي «مسند الشاميين» (١٤٨٥) والحاكم (١٩١) (٧٦٣٩) والبيهقي في «الشعب» (١٠٥٤) من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن شداد بن أوس، به. وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الحاكم في الموضعين، فتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: لا والله، أبو بكر واه. وقال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى إلا عن شداد بن أوس عن النبي على ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) في (م): يحيى.

(٣) في (ع): معقل.

(٤) في (هـ): التميمي.

(ه) (ز): [۹۳] ب].

(٦) سقطت من (م).

(٧) في (ع): تطلع.

(٨) في (هـ): و من ها هنا.

(A) حديث صحيح، دون قوله: «والفدادون، وغلظ القلوب».

أخرجه الداني في «الفتن» (٤٤) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، بهذا الإسناد. وهذا الإسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وقد سبق الكلام فيه. وأخرجه البخاري (٣٥١١) (٧٠٩٢) ومسلم (٢٩٠٥) (٤٧) والترمذي =

المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا حَمَّادٌ.

مدنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ الْبَغْدَادِيُّ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا الْحَسَنُ السِّجِسْتَانِيُّ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً (۱)، عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوانَ (۲)، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ثَنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو

= (٢٢٦٨) وأحمد في «المسند» (٦٠٣١) وعبد الرزاق (٢١٠١٦) ، وغيرهم من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، بلفظ: «ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق، من حيث يطلع قرن الشيطان».

وأخرجه مسلم (٢٩٠٥) (٤٨) وأحمد في «المسند» (٤٧٥١) ، وغيرهم من طريق عكرمة بن عمار.

وأخرجه مسلم (۲۹۰۵) (۵۰)، وأبو يعلى (۲۱۱۵) و (۵۷۰)، وغيرهم من طريق فضيل بن غزوان.

وأخرجه مسلم (٢٩٠٥) (٤٩) وأحمد في «المسند» (٤٩٨٠)، وغيرهم من طريق إسحاق بن سليمان، عن حنظلة.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٠١٥) وأبو يعلى (٥٤٤٩) ، وغيرهم من طريق عقبة ابن أبي الصهباء. كلهم، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، به.

وأخرجه البخاري (١٠٣٧) (٤٠٩٤) ومسلم (٤٥) (٢٩٠٥) ، وغيرهم من طريق نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال: «اللهم بارك لنا في شامنا، وفي يمننا» ، قال: قال: قال: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا» ، قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان» .

وأخرجه البخاري (٣٢٧٩) (٣٥١١) وغيره من طريق عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر وظني الله بن عمر وظني الله بن عمر والفطة: «والفدادون، وغلظ القلوب». لم يذكرها أحد في حديث ابن عمر إلا ابن جدعان، فالحكم عليها بالشذوذ أولى.

(۱) جحادة: بجيم مضمومة فمهملة خفيفة فألف، فدال مهملة، فهاء، ثقة من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين. «تقريب التهذيب» (٥٧٨١) (١/١٧٤).

(٢) ثروان: بمثلثة مفتوحة، وراء ساكنة. «تقريب التهذيب» (١/ ٦٦٦).

الْأَنْصَارِيِّ مَوْضَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟» قَالُوا: [يَا رَسُولَ اللَّهِ](١)، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ قَالُوا: [يَا رَسُولَ اللَّهِ](١)، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ قَالُ: «قُلُ اللَّهُ أَحَدُ ثَلُ اللَّهُ إِلاَ اللَّهِ إِلاَ اللَّهِ إِلاَ اللَّهُ أَحَدُ ثُلُ اللَّهُ إِلاَ اللَّهِ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولُولُولُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُولُولُ الللْمُ اللللْمُولُولُ اللل

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

(٣) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٩٩٩٥) بسنده ومتنه.

وأخرجه ابن ماجه (٣٧٨٩) وأحمد في «المسند» (١٧١٠٦) (١٧١٠) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (٢٥٧) والمصنف في «فضائل القرآن» (٢٥٧) والمصنف في «الكبير» (٧٠٦) من طريق سفيان.

وأخرجه الطيالسي (٢٥١) وابن الضريس (٢٥٥) والنسائي في «الكبرى» (٢٠٥٩) وأخرجه الطيالسي (٢٠١٠) وابن الضريس (٢٥٥) والمصنف في «عمل اليوم والليلة» (٢٩٣) والمصنف في «الكبير» (٧٠٧)، من طريق شعبة.

وأخرجه الطحاوي (١٢١٥) والمصنف في «الكبير» (٧٠٨) من طريق مسعر بن كدام.

وأخرج الطحاوي (١٢١٦) من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي.

أربعتهم، عن أبي قيس، عن عمرو بن ميمون، عن أبي مسعود، مرفوعًا.

قلت: وهذا الإسناد، فيه علَّتان:

الأولى: الحسن بن أبي جعفر، ضعيف، كما في «التقريب».

والثانية: أبو قيس، وهو عبد الرحمن بن ثروان، قال الإمام أحمد: يخالف في أحاديثه. وترجم له الحافظ بقوله: صدوق ربما خالف. وقال النسائي: لم يتابع أحد أبا قيس في روايته الحديث عن عمرو بن ميمون، عن أبي مسعود، فيما علمته.

قلتُ: قد خالفه أبو إسحاق، فقال عن عمرو بن ميمون، مرسلا.

فأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٦٣٨) عن حميد بن مسعدة عن بشر، عن شعبة . وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (١٤٣) والنسائي في «الكبرى» (١٠٥٢٧)، من طريق سفيان الثوري . وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٥٢٦) وفي «عمل =

= اليوم والليلة» (٦٩٠) من طريق حسين، عن زائدة. ثلاثتهم، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، مرسلًا.

وقد حصل خلاف على أبي إسحاق أيضًا.

فأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٦٣٥) وفي «عمل اليوم والليلة» (٦٨٩) عن علي ابن سعيد بن مسروق الكوفي، عن عبد الرحيم، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: حدثني بعض أصحاب محمد عليه، به.

و أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٤٦٢) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي إسحاق، عن أبي مسعود، موقوفًا.

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص١٤٣) من طريق حجاج عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي إسحاق، عن أبي مسعود أو ابن مسعود، بالشك مرفوعًا.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٦٤٠) من طريق جعفر بن عون، عن عمرو بن عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة، أن أبا أيوب كان يقول: إن الله الواحد الصمد تعدل بثلث القرآن.

ورواه هلال بن يساف، وقد حصل عليه خلاف:

فقد أخرجه المصنف في «الكبير» (٤٠٢٧) من طريق جرير، عن منصور، عن هلال ابن يساف، عن الربيع بن خثيم، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب، به.

وكذا (٤٠٢٨) من طريق فضيل بن عياض، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن ميمون، عن الربيع بن خثيم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب، به.

وكذا (٤٠٢٦) من طريق زائدة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن خثيم. وكذا (٤٠٢٩) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن منصور، عن ربعي ابن حراش، كلاهما، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب، به. وانظر «العلل» للدارقطني (٦/ ١٧٧).

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (٥٠١٣) وأحمد (١١٠٥٣). وعن أبي الدرداء عند مسلم (٨١١).

وعن أبي هريرة، عند مسلم (٨١٢).

١٠٦٨ ﴾ المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَلَا عَنْهُ (١) إِلَّا أَبُو جَابِرٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَاتِمِ.

كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: مَا جَلَسَ ابْنُ عُمَرَ مَجْلِسًا إِلَّا تَكَلَّمَ (٢) فِيهِ بِكَلِمَاتٍ، فَسُئِلَ عَنْهُنَّ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْعُو بِهِنَّ: «اللهمَّ، اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرَثُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللهمَّ (٣) ارْزُقْنِي مِنْ طَاعَتِكَ مَا يَحُولُ (٤) بَيْنِي وَبَيْنَ مَعْصِيتِكَ، وَارْزُقْنِي مِنْ خَشْيتِكَ مَا تُبَلِّغُنِي (٥) بِهِ طَاعَتِكَ مَا يَحُولُ (٤) بَيْنِي وَبَيْنَ مَعْصِيتِكَ، وَارْزُقْنِي مِنْ خَشْيتِكَ مَا تُبَلِّغُنِي (٥) بِهِ مَعَى مَنْ خَشْيتِكَ مَا تُبَلِّغُنِي (٩) بِهِ ركَمَتَكَ، وَارْزُقْنِي مِنَ الْيقِينِ مَا يُهُوّنُ (٢) بِهِ (٧) عَلَيَّ مِنْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا، وَبَارِكْ لِي في رحْمَتَكَ، وَارْزُقْنِي مِنَ الْيقِينِ مَا يُهُوّنُ (٢) بِهِ (٧) عَلَيَّ مِنْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا، وَبَارِكْ لِي في مَنْ عَلَى مَنْ طَلَمَنِي (٨)، وَانْصُرْنِي مَنْ عَلَى مَنْ طَلَمَنِي (٨)، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ عَادَانِي، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي، وَلَا مَبْلَغَ عَلَى مَنْ عَادَانِي، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي، وَلَا مَبْلَغَ عَلْمِي (٩).

(١) في (م)، (هـ): (ولا عن الحسن بن أبي جعفر) بدلًا من: (ولا عنه).

(٢) في (ه): دعا.

(٣) طمست في (ع) بسبب وجود حبر.

(٤) في (م): تحول.

(٥) في (ه): يبلغني.

(٦) في (م)، (هـ)، (ع): تهون.

(٧) سقطت من (ع).

(A) قوله: ثأري، الثأر: هو طلب الدم، كما في الحديث: «واجعل ثأري على من ظلمني» أي: مقصودًا على من ظلمنا، ولا تجعلنا ممن تعدى في طلب ثأره، فأخذ به غير الجانى كعادة الجاهلية، أو اجعل إدراك ثأري على من ظلمنى.

(٩) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٩١١) من طريق يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وفيه ابن لهيعة ضعيف، وشيخ المصنف مجهول، =

المعجم الصغير ﴿ ١٠٦٩﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، وَبُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ]<sup>(١)</sup> الْأَشَجِّ.

= انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٥١٦).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١٠١٦) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٤٤) والطبراني في «الدعاء» (١٩١١) من طريق بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحر.

وأخرجه المصنف في «الدعاء» (١٩١١) والحاكم في «المستدرك» (١٩٣٤) والبيهقي في «الدعوات» (٢٤٤) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث.

كلاهما، عن خالد بن أبي عمران، به.

قلتُ: عبيد الله بن زحر، الأصل فيه الضعف، وليس كما ترجم له الحافظ بصدوق يخطى، فقد ضعفه غير واحد، انظر «التهذيب». وعبد الله بن صالح، كاتب الليث ابن سعد. ضعيف كما سبق الكلام فيه.

وخالفهم يحيى بن أيوب، فقال: عن عبيد الله بن زحر، عن خالد بن أبي عمران، أن ابن عمر، به. فأسقط نافعًا.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٤٣١) ومن طريقه الترمذي (٣٥٠١) والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠١٦) وابن أبي الدنيا في «اليقين» (٢) عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن خالد بن أبي عمران، أن ابن عمر، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا الإسناد منقطع خالد بن أبي عمران التبيجي روى عن ابن عمر ولم يسمع منه. كما في «جامع التحصيل» (ص: ١٧١).

وقوله: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر».

له شاهد من حدیث أبي موسى الأشعري، أخرجه البخاري (٦٣٩٨) ومسلم (٢٧١٩).

(١) زيادة من (هـ)، (ع).

## المعجم الصغير

مدننا مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيفَةَ أَبُو حَنِيفَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْجُشَمِيُّ الْحُوزِيُّ (۱) الْمُقْرِئُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَبِيبِ الْجُشَمِيُّ الْحُوزِيُّ (۱) الْمُقْرِئُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

(۱) سقطت من (ع)، في (م)، (ه): الجوزي. الحوزي: بفتح الحاء المهملة، وسكون الواو، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى حويزة بنواحي البصرة، قرية معروفة، وهي بين سوق الأهواز والبصرة. «الأنساب» للسمعاني (٤/٤).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦١٦٤) وفي «الكبير» (٢٨٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٣١٢) من طريق حفص بن أبي داود، بهذا الإسناد. فيه حفص بن سليمان الأسدى، وهو حفص بن أبي داود، متروك الحديث، كما في «التقريب». وقال البيهقي: حفص ضعيف في الحديث. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ٥٠): رواه المصنف في الثلاثة، والبزار وهو ضعيف. وأحمد بن الفرج، ضعفه ابن بكير - قاله الخطيب. كما في «الميزان» (١/ ١٢٨) وشيخ المصنف قال الدارقطني: ليس بالقوى.

<sup>(</sup>٣) في (ه): خويلد.

<sup>(</sup>٤) (ز): [۹٤] أ].

المعجم الصغير 💸 🐪

أُسَارَى بَدْرٍ: اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ، فَأَشَارُوا بِأَخْذِ الْفِدَاءِ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّجَّارِ الرَّازِيُّ الْإِمَامُ ؛ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ .

٨٨٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ] (٣) مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ خُصَيْفِ (٤) ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
 عَنِ ابِنِ عَبَّاسِ رَبِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ في آخِرِ الزَّمَانِ (٥)

(۱) في (ز)، (م): تكون، وهي قراءة أبي عمرو، حيث قرأها: «ما كان لنبي أن تكون له أسوى» لمجلة: أراد جلمة أسوى، فهوى مهوى قله: ﴿كَذَّبَتُ فَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كَانَبُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ وَاللَّالِمُولَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٢) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف من أجل حفص بن عمر النجار ، ضعيف، كما في «التقريب».

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٢٠٣) بسنده ومتنه.

وأخرجه البخاري (٤٠٢) (٤٩١٦) والترمذي (٢٩٦٠) وابن ماجه (١٠٠٩) وأحمد في «المسند» (١٥٧) والدارمي (١٨٤٩) والبزار (٢٢٠) (٢٢١) والنسائي في «الكبرى» (١٥٩٨) (١١٦١١) (١١٤١٨) وابن حبان (٦٨٩٦) من طرق عن حميد،

قال السندي: وقد جاء موافقته في أسارى بدر، وترك الصلاة على المنافقين، فلعل الاقتصار على ذكر الثلاث لداع إلى ذلك لا للحصر، والله تعالى أعلم.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

(٤) في (هـ): حصين.

(٥) في (ه): (في آخر الزمان أقوام) بدلًا من: (أقوام في آخر الزمان).

1.74

يَكُونُ (') وُجُوهُهُمْ وُجُوهُ الْآدَمَيِّينَ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، أَمْثَالُ الذِّنَابِ الضَّوَارِي، لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الرَّحْمَةِ، سَفَّاكُونَ [لِلدِّمَاءَ] ('')، لَا يَرْعَوُنَ عَنْ الضَّوَارِي، لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الرَّحْمَةِ، سَفَّاكُونَ [لِلدِّمَاءَ] ('')، لَا يَرْعُونَ عَنْ قَيْبٍ، إِنْ تَابِعْتَهُمْ وَارَبُوكَ (")، وَإِنْ تَوَارَيْتَ (' ) عَنْهُمُ اغْتَابُوكَ، وَإِنْ حَدَّثُوكَ كَذَبُوكَ، وَإِنْ تَوَارَيْتَ (' ) وَشَابُهُمْ شَاطِرٌ، وَشَيْخُهُمْ لَا يَأْمُو بِمَعْوُوفِ ( ' ) وَلَا يَنْهَى عَنْ المُنْكَرِ ( ' )، الِاعْتِزَازُ بِهِمْ ذُلِّ، وَطَلَبُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَقُرٌ، الْحَلِيمُ فِيهِمْ مُشْتَضْعَفُ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشَرَّفُ ، عَالِمُ مُشَرِّفُ ، وَالْمُولُ فِيهِمْ مُشْتَضْعَفُ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشَرَّفُ ، السَّنَّةُ فِيهِمْ بِلْعَرُوفِ مُتَّهُمْ، وَالْمُؤُوفِ مُتَّهُمْ، وَالْمُؤُوفِ مُتَّهُمْ، وَالْمُؤُوفِ مُتَّهُمْ، وَالْمُؤُوفِ مُتَّهُمْ، وَالْمُؤُوفِ مُتَهَمْ، وَالْمُؤُوفِ مُتَعْمَعُفُ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشَرَّفُ ، السَّيْتُ فِيهِمْ مُشْتَضْعَفُ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشَرَّفُ ، السَّيْةُ فِيهِمْ بِدْعَةٌ، وَالْبِدْعَةُ [فِيهِمْ أَلُولُومَ مُنْ فِيهِمْ مُسْتَضْعَفُ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ شِرَارَهُمْ، وَيَدْ خَوْدِ خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ( ' ' ) .

(١) في (ه): تكون.

(٢) في (ز): الدماء، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

- (٣) واربوك: المراد به المداهنة. «القاموس» (١/ ٥٨)، واربوك: أي: خادعوك، من الورب، وهو الفساد، ويجوز أن يكون من الإرب، وهو الدهاء، قلب الهمزة واوًا «النهاية» (٥/ ١٧٢).
  - (٤) في (م): توارثت.
    - (٥) في (م): غارم.
  - (٦) في (ه): بالمعروف.
  - (٧) في (م)، (ع): منكر.
    - (٨) في (م): منهم.
  - (٩) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).
- (۱۰) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۰۹) وفي «الكبير» (۱۱۱۹) بسنده ومتنه. فيه محمد بن معاوية متروك، وقد أطلق عليه ابن معين الكذب. كما في « (التقريب». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۸۷): رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»، وفيه محمد بن معاوية النيسابوري، وهو متروك. وخصيف بن عبد الرحمن الجزرى ، صدوق سيئ الحفظ. كما قال الحافظ.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ؛ تَفَرَّدَ بِهِ [مُحَمَّدُ بْنُ] (١) مُعَاوِيَةَ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

مده مدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ أَبُو عُلَاثَةَ، ثَنا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي [عَبْدُ اللَّهِ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ إَسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ رَخِلْتُكُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَفْكَهِ النَّاسِ "" مَعَ الصَّبِيِّ (3) " (6).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا عُمَارَةُ ابْنُ غَزِيَّةَ؛ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَنَس إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٨٨٩ - صرننا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَنْصُورِ الْبَجَلِيُّ الْكَشِّيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ شَعِيدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سَاقِي الْقَوْمِ (٦) آخِرُهُمْ شُرْبًا» (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) الفاكه: المازح، والاسم: الفكاهة، وقد فكه، يفكه، فهو فكه، وفاكه. «النهاية» (٣/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ه): صبي.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (٦٠) والمصنف في «الأوسط» (٦٣٦) وابن السني في «عمل اليوم» (٤١٩) والبيهقي في «الدلائل» (١/ ٣٣١) من طريق ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وفيه ابن لهيعة، ضعيف. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٤٨٨).

<sup>(</sup>٦) (ز): [۹٤] ب].

<sup>(</sup>٧) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٤٢٣) بسنده ومتنه. قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ المصنف، لم يرو عنه إلا المصنف. انظر «توضيح المشتبه» (٧/ ٣٣٦). ومع جهالة حاله فقد خولف.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا(١) حَمَّادٌ؛ تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ.

• ٨٩٠ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَسَّالُ الْمِصْرِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ لَبَّى مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْخُلَيْفَةِ (٢).

= فأخرجه الترمذي (١٨٩٤) والنسائي في «الكبرى» (٦٨٦٧) عن قتيبة بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه (٣٤٣٤)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (١٨٤) من طريق أحمد بن عدة.

وأخرجه ابن ماجه (٣٤٣٤) عن سويد بن سعيد.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٥٧٧) عن ابن مهدي.

وأخرجه ابن حبان (٥٣٣٨) وأبو الشيخ في «الأمثال» ( (١٨٣) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (ص ٢٩٠) من طريق سعيد بن منصور. ستتهم عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (٦٨١) وأبو الشيخ في «الأمثال» (١٨١) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة به. مطولًا.

(١) سقطت من (ه).

(٢) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٤٢٤) وابن الأعرابي في «معجمه» (٢) حديث صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٥٧٤) من طريق عبد الغني بن عبد العزيز المصري، بهذا الإسناد. وهذا الإسناد ضعيف لضعف مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي.

وأخرجه البخاري (١٥٤٦) ومسلم (١١) (٦٩٠) وأبو داود (١٧٧٣) والنسائي (٢٦٥) من طريق محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك رَفِيْكَ، قال: «صلى النبي النبي المدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل».

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ إِلَّا مُؤَمَّلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْغَزِيزِ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، وَسِلَاحٌ: حَدُّ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَخَيْبَرَ.

= وأخرجه البخاري (١٥٥١) ومسلم (١٠) (١٩٠) من طريق أبي قلابة، عن أنس وأخرجه البخاري (١٥٥١) ومسلم (١٠) (١٩٠) من طريق أبي قلابة، عن أنس وطفي ، بلفظ: «صلى رسول الله وينه ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما»، به. وفي الباب عن ابن عمر بلفظ: «بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسْحِد ذي الحُلَفَة. . . ». أخر ح البخاري (١٥١٤)

مَا أَهَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ...». أخرج البخاري (١٥١٤) ومسلم (١٥١٤) والنسائي (٣٩٢٥).

(١) في (م): قال.

- (۲) مسالحهم: جمع مسلحة، والمسلحة: قوم يحفظون الثغور من العدو؛ لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة، وهي كالثغر. والمرقب: يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا لهم. «النهاية» (۲/ ۳۸۸).
- (٣) إسناده قوي: أخرجه أبو داود (٢٥٠) (٤٢٩٩) وابن حبان (٦٧٧١) والمصنف في «الأوسط» (٦٤٣١) والحاكم في «المستدرك» (٨٥٦٠) وغيرهم من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وقال أبو داود: حدثت عن ابن وهب، . وقد سبق برقم (٦٦٠) من حديث أبي هريرة، وذكرنا طرقه وشواهده.

#### المعجم الصغير

مَعْمُونِ الْمَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْسِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْخَيَّاطِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ الْخَيَّاطِ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ عَلِيٍّ وَعِلَيْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ : « ثَلَاثُ هُنَّ حَقُّ: لَا ابْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ عَلِيٍّ وَعِلَيْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْدُ اللَّهُ عَبْدُ (١) فَيُولِيهِ يَجْعَلُ الله عَبْدُ (١) فَيُولِيهِ يَجْعَلُ الله عَبْدُ (١) فَيُولِيهِ عَيْرَهُ، وَلَا يَتُولِي مَنْ لَهُ سَهْمُ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، وَلَا يَتُولِي اللهَ عَبْدُ (١) فَيُولِيهِ عَيْرَهُ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلُ قَوْمًا إِلَّا خُشِرَ مَعَهُمْ (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةً؛ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ. [وَلَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.] (٣)

٨٩٣ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ بِمَدِينَةِ صُورَ، ثَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، ثَنَا طَرِيفُ أَبُو سُفْيَانَ السَّعْدِيُّ، ابْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، ثَنَا طَرِيفُ أَبُو سُفْيَانَ السَّعْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: وَعَلَيْهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ شَعِيرَةٍ (٥) [مِنْ التَّارِ مَنْ كَانَ (٤) في قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ شَعِيرَةٍ (٥) [مِنْ

(١) في (ع): عبدًا.

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (۲۰) بسنده ومتنه. فيه شيخ المصنف قال الهيثمي: لم أعرفه. «المجمع» (۷/ ۲۰) و محمد بن ميمون الخياط، وهو أقرب إلى الضعف، انظر «النهذيب».

وفي الباب عن عائشة، عند أحمد في «المسند» (٢٥١٢١) والنسائي في «السنن الكبرى» (٦٣٥٠) وسنده ضعيف.

وعن ابن مسعود، موقوفًا، عند عبد الرزاق في «جامع معمر» (٢٠٣١٨) وأبو داود في «الزهد» (١٢٧) وزاد: «والرابعة التي لو حلفت عليها لبررت: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة».

وعن أبي أمامة الباهلي عند المصنف في «الكبير» (٨٠٢٣) وسنده ضعيف.

(٣) زيادة من (ه).

(٤) سقطت من (ع).

(٥) في (هـ): من شعيرة، في (ع): من شعير.

إِيَمَانٍ] (١)، ثُمَّ يَقُولُ: أَخْرِجُوا [مِنَ النَّارِ] (٢) مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ (٣) خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، ثُمَّ يَقُولُ: وَعِزَّتِي لَا أَجْعَلُ مَنْ آمَنَ بِي سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كَمَنْ لَم (٤) يُؤْمِنْ بِي  $(^{\circ})$ .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ إِلَّا أَبُو سُفْيَانَ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةً.

٨٩٤ - صِدَننا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْجُبَيْلِيُّ [بِمَدِينَةِ جُبَيْلٍ] (٦) ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ،

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٣) سقطت من (م).

(٤) في (م): لا.

(٥) صحيح: دون قوله: «وَعِزَّتِي لَا أَجْعَلُ مَنْ.. ».

وهذا الإسناد ضعيف لضعف أبي سفيان السعدي، وهو طريف بن شهاب، كما في «التقريب». وعلي بن سعيد شيخ المصنف، قال الدارقطني: ليس بذاك. وقال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ. كما في «الميزان» (٣/ ١٣١).

أخرجه البخاري (٤٤) ومسلم (٣٢٥) (١٩٣) ، وغيرهم من طريق قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي على بلفظ: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن ذرة من خير».

وأخرجه البخاري (٧٥١٠) ومسلم (٣٢٦) (١٩٣) من طريق معبد بن هلال العنزي، عن أنس بن مالك مطولًا، به.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رَوْقِيْقَ مطولًا. أخرجه البخاري (٢٢) ومسلم (٣٠٠) (١٨٣).

(٦) زيادة من (ع).

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْ أَهُمْ فِي قَوْلِهِ عَلَى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ وَالله الله عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْ إِنَّا فِي قَوْلِهِ عَلَى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ إِذَا ذَكُرْتَ » قَالَ: ﴿ هِيَ خَاصَّةُ لِلسَّنَاءَ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكُرْتَ » قَالَ: ﴿ هِيَ خَاصَّةُ لِرَسُولِ اللَّهِ (١) عَلَيْهُ ، وَلَيْسَ (١) لِأَحَدِنَا أَنْ يَسْتَثْنِيَ إِلَّا فِي صِلَةِ يَمِينٍ » (٣)(٤). لِأَحَدِنَا أَنْ يَسْتَثْنِيَ إِلَّا فِي صِلَةِ يَمِينٍ » (٣)(٤).

(١) في (م)، (ه)، (ع): (هي لرسول الله خاصة) بدلًا من: (هي خاصة لرسول الله).

(٢) في (م): ليست. (ز): [٥٩/ أ].

(٣) في (م): (صلة من يمين)، في (هـ): (صلة من يمنيه) بدلًا من: (صلة يمين).

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٨٧٢) وفي «الكبير» (١١١٤٣) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. فيه عبد العزيز بن الحصين ضعيف، انظر «الميزان» (٢/ ٦٢٧). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥٣): رواه المصنف في الثلاثة، وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف. والوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية، وقد عنعن. ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير متكلم فيها. انظر «جامع التحصيل» (ص: ٢١٨).

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٥٤٥) وابن الجعد في «مسنده» (٨١٤) والمصنف في «الطبري في «المستدرك» والمصنف في «الأوسط» (١١٩) وفي «الكبير» (١١٠٩) والحاكم في «المستدرك» (٧٨٣٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٩١) من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «الاستثناء، ولو إلى سنتين». فقيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ قال: لا، حدثني ليث بن أبي سليم ترى ذهب كسائي هذا. قلتُ: والليث بن أبي سليم ضعيف الحديث. انظر «التهذيب».

وقال الطبري: وقوله: ﴿وَاَذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ اختلف أهل التأويل في معناه... والصواب قول من قال: معناه: واذكر ربك إذا تركت ذكره. وانظر «تفسير البغوي» التراث (٣/ ١٨٦).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا شُعَيْبٌ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مُبَشِّرٌ.

A97 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُسَافِرِ الْأَنْطَاكِيُّ بِأَنْطَاكِيَةَ (١) ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ [عَنْ عَمْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا عُمَرَ [عَنْ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا عُمَرَ [عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ] (٥) قَالَ: «مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا

(١) انتفاخ الأهلة: أي: عظمها، ورجل منتفخ ومنفوخ أي: سمين. «النهاية» (٥/ ٩٠).

(٢) في (م)، (ه)، (ع): (لليلتين) بدلًا من: (ابن ليلتين).

(٣) إسناده ضعيف: لجهالة شيخ المصنف وأبيه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣ / ١٤٦): وفيه عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي، ولم أجد من ترجمه. قال الألباني في «الصحيحة» (٢٢٩٢): الإسناد جيد، لولا أن الأنطاكي وأباه لم أعرفهما.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٨٦٤) وفي «مسند الشاميين» (٣٣٥٦) عن محمد ابن عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عند العقيلي في «الضعفاء» (٢٣٨) وابن عدي (في الباب عن عبد الله بن مسعود. وقال ابن عدي: حديث منكر. وقال ابن الجوزى في «العلل المتناهية» (٢/ ٨٥١): هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه.

وعن أنس سيأتي برقم (١١٥٢) وسنده ضعيف.

(٤) سقطت من (م).

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ه)، (ع).

الْحُيَّضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ رَخَّصَ لَهُنَّ »(١). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه (٢) إِلَّا عِيسَى.

معن مُحَمَّدُ بْنُ اَجْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ [وَيُلُقَّبُ: بِوَرْدٍ] (٣) الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ سَابُورَ (٥) عَنْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَارٍ (٤) الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ سَابُورَ (٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ: أَنَّهُ «نَهَى عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ أَلِكُ قَالَ ثَلَاثٍ، [وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ»، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكُلِ خُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ] (٢) فَكُلُوا مَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكُلِ خُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ إِنَّهُ اللَّهِ عَيْهِ وَالْمَا عَلْ خُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ إِنَّالَةً عَنْ أَكُلُوا مَا لِللَّهِ عَيْهِ : «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكُلِ خُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ إِنَّالَةً لَوْلُولُ اللَّهِ عَنْ أَكُلُوا مَا لِللَّهُ عَنْ أَكُلُوا مَا لِللَّهِ عَنْ أَكُلُولُ اللَّهِ عَنْ أَكُلُولُ اللَّهِ عَنْ أَكُلُولُ اللَّهُ عَنْ أَكُلُولُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَكُنْ لِعُدَا لَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَنْ أَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

(١) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ المصنف. انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٤٩٩).

أخرجه الترمذي (٩٤٤) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣٥٩) والنسائي في «السنن الكبرى» (١٨٢) وابن خزيمة (٢٠٠١) وابن حبان (٣٨٩٩) والطحاوي في «معاني الآثار» (٢٦٩٠) والمصنف في «الكبير» (١٣٣٩) والدارقطني (٢٦٩٠) والحاكم في «المستدرك» (١٧٢٤) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣٥٩٩) عن أبي خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٧٥٧) ومسلم (١٢١١) (١٢٨). وعن ابن عباس عند البخاري (١٧٥٨) ومسلم (١٣٢٨).

- (٢) في (ه): عبد الله.
- (٣) زيادة من (م)، (هـ)، في (ع): ابن وردة.
  - (٤) في (ه) زاد بعدها: السلمي.
  - (٥) في (م)، (هـ)، (ع): شابور.
  - (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجُرِّ فَاشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ اللَّهَ ﷺ (۱).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ.

۸۹۸ - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ مُطَيَّبِ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا [سُلَيْمْ] (٢) بْنُ مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مَعْرُوفُ أَبُو الْخَطَّابِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مَعْرُوفُ أَبُو الْخَطَّابِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ لِي: «اغْتَسِلْ (٣) بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاحْلِقْ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْر» (٤).

(۱) صحيح لغيره: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٨٢٣) وفي «الكبير» (٦٠٤) بسنده ومتنه. وهذا الإسناد فيه شيخ المصنف، ولم أجد له ترجمة بجرح ولاتعديل، فهو أقرب إلى الجهالة. وعبد الحميد بن بكار الدمشقي ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». وترجم له الحافظ بمقبول، كما في « (التقريب». وكذلك يزيد بن جابر ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٥٣٥). وله شاهد من حديث بريدة بلفظ: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا».

أخرجه مسلم (٦٣) (٦٤) (٦٥) (١٩٩٩) والترمذي (١٠٥١) (١٠١١) وأبو داود (٣٦٩٨) والنسائي (٢٠٣٢) وابن ماجه (٣٤٠٥) وأحمد في «المسند» (٢٢٩٥). وقال الترمذي: «حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم».

<sup>(</sup>٢) في (ز): سليمان، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): (اذهب فاغتسل) بدلًا من: (اغتسل).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩٩) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤) إسناده ضعيف: أخرجه أصبهان» (١/ ٣٢٩) والحاكم في «المستدرك» = (8/ 87)

1-17

لَمْ يُرْوَ (١) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ.

• معمن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمِصِّيصِيُّ أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ مَرْوَانَ الْفِلَسْطِينِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مَرْوَانَ الْفِلَسْطِينِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ (٢) ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «زُورُوا الْقُبُورَ، وَلَا تَقُولُوا فَجُرًا (٣)» (٤).

= (٦٤٢٨) والخطيب في «تاريخه» (١٥/ ٨٠) من طريق سليمان بن منصور بن عمار، بهذا الإسناد. فيه، منصور بن عمار، ضعفه غير واحد، كما في «الميزان» (٤/ ١٨٨). ومعروف بن عبد الله الخياط، ضعيف كما قال الحافظ. «التقريب». وشيخ المصنف، مجهول لم يرو عنه إلا المصنف.

وفي الباب عن قيس بن عاصم، قال: «أتيت النبي على أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر». أخرجه الترمذي (٦١١) وأبو داود (٣٥٥) وأحمد في «مسنده» (٢٠٦١) والنسائي في «الكبرى» (١٩١) وابن حبان (١٢٤٠).

(١) في (هـ): (لايروى) بدلًا من: (لم يرو).

(٢) في (هـ): عن.

(٣) هجرًا: بالضم أي: فحشًا، هجر في منطقه إذا أفحش، وكذا إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغى. «النهاية» (٥/٥).

(٤) إسناده ضعيف، ولألفاظه شواهد: فيه محمد بن كثير متروك كما في «التقريب». وعبد الرحمن بن أبي الزناد، الأكثر على ضعفه. انظر «التهذيب». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٤١): رواه المصنف في «الصغير»، وفيه محمد بن كثير بن مروان، وهو ضعيف.

وقوله: «**زوروا القبور**» له شاهد من حدیث أبي هریرة، أخرجه مسلم (۹۷٦). وعن بریدة، أخرجه مسلم (۹۷٦).

وقوله: «زوروا القبور، ولا تقولوا هجرًا» له شاهد من حديث بريدة، عند النسائي (٢٠٥١) وأحمد في «المسند» (٢٣٠٥٢)

وعن أبي سعيد الخدري، عند مالك في «الموطأ» (١٣٩٤) مرسلًا. وعن أنس بن مالك، عند ابن أبي شيبة (١١٨٠٥).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

••• وَبِهِ عَنْ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَيْهِ يَأْكُلُ الْخُبْزَ بِالتَّمْرِ، وَيَقُولُ: «هَذَا إِذَامُ (٢) هَذَا» (٣).

٩٠١ - وَبِهِ عَنْ زَيْدِ<sup>(١)</sup> بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةِ: «تَجَافُوا<sup>(٥)</sup> عَنْ عُقُوبَةِ ذِي الْمُرُوءَةِ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَيْل»<sup>(٢)</sup>.

٩٠٢ - وَبِهِ عَنْ زَيْدٍ (٧)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ مُسْنِ إِسْلَامِ الْمَوْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (٨).

(۱) (ز): [۹۵] ی].

(٢) في (م): أدم.

(٣) ضعيف كسابقه: وفي الباب عن يوسف بن عبد الله بن سلام. عند أبي داود (٣٢٥٩) (٣٢٦٠)، والترمذي في «الشمائل» (١٨٤). وسنده ضعيف. وعند أبي يعلى موصولًا. وسنده ضعيف.

وعن عائشة عند المصنف في «الأوسط» (٨٦٠٢) وسنده ضعيف.

(٤) في (هـ): (وعن زيد) بدلًا من: (وبه عن زيد).

(٥) تجافوا أي: تباعدوا، والمروءة: الإنسانية، بالهمزة، وهي كمال الرجولية «طلبة الطلبة» (١/٣٤). «المغرب في ترتيب المعرب» (١/٤٣٨).

(٦) ضعيف، كسابقه: وله شاهد من حديث أبي بكر الصديق، أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٧٢٥) وسنده ضعيف جدًّا.

وآخر عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٣٧٨) من طريق محمد بن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا، بلفظ: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة، وهو ذو الصلاح». وسنده ضعيف، فيه محمد بن عبد العزيز قال الدارقطني: متروك. كما في «اللسان» (٧/ ٥٧٣).

(٧) في (ه): (وعن زيد) بدلًا من: (وبه عن زيد).

(٨) ضعيف، كسابقه: أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجمه» (١/ ٣٨١) والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٩) من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (٢٣١٧) وابن ماجه (٣٩٧٦). =

لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا ابْنُهُ؛ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ [بْنِ مَرْوَانَ] (١) ، وَلَا كَتَبْنَاهَا إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِنِ مَرْوَانَ إِلَّا بَهَذَا الْإِسْنَادِ ، ولأَبِي الزِّنَادِ ابْنُ آخَرُ يُكْنَى بِأَبِي (٢) الْقَاسِمِ ، وَلَمْ يُسَمَّ ، رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل .

٩٠٣ - حدثنا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْخَضِرِ الرَّقِّيُّ بِالرَّقَّةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم

= وسنده ضعيف.

وعن علي بن حسين، مرسلًا. عند الترمذي (٢٣١٨) وسيأتي برقم (١١٠٠) موصولًا وقال الترمذي: وهذا عندنا أصح من حديث أبي هريرة، وعلي بن حسين لم يدرك على بن أبي طالب».

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) في (م): أبا.

(٣) كتب في مقابلها في حاشية (ع) هذا السماع، ونصه: سمع الجزء كله من الشيخ الإمام الحافظ سديد الإسلام أبي بكر محمد بن أبي نصر بن محمد بن أحمد بن عمر الخرقي المعروف بالقاساني أبقاه الله، وهو صاحب الكتاب، بروايتهما عن فاطمة الجوزدانية، كلاهما عن ابن ريذة، جامعه بقراءة الإمام الحافظ سديد الحضرتين أبي الفتوح أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد المعروف بدلويه الكرجي، وابناه أبو جعفر محمد، وأبو بكر عبد المعز، وابن عمهم الإمام الزاهد شيخ الشيوخ ضياء الدين أبو سعد عبد القدوس بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد المعروف بدلويه وابنه أبو العز محمد بن أحمد، ومعهم محمد بن محمود بن محمد ومحمد بن أبي بكر بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد الخطيب، وأبو معهم أحمد بن محمود بن محمد، ومحمد بن أبي بكر بن محمد الخطيب، وأبو طاهر بن أبي القاسم بن أبي طاهر بن كفل الكرجي، والحاجي محمد بن أحمد بن أبي بكر المعروف بطريق، ابنه معه، وكاتب السماع أبو البركات محمد بن الشيخ محمود بن محمد بن أجي محمد بن أبي بكر المعروف أبو عبد الله بن عبد الحق، ومعه محمد بن أبي نجيح بن أبي رشيد الجوزداني التاجر، وذلك =

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

الْجَرْجَرَائِيُّ () حِبِّي (٢) الْعَابِدُ (٣) ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَوْفَى يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلُ أَعْطَى بِي (٤) ثُمَّ غَدَرَ - يَعْنِي - عَهْدَ اللَّهِ عَلَى ، وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا فَأَكُلُ (٥) ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ؛ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ.

٩٠٤ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَارَيَةَ الْعَكَّاوِيُّ بِعَكَّةَ (٧)، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِطْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْفَأْرَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِطْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْفَأْرَةُ

<sup>=</sup> في سلخ ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة.

<sup>(</sup>۱) في (م): الجرجراحي. والجرجرائي: نسبة إلى جرجرايا، بجيمين مفتوحتين، بينهما راء ساكنة، وبعد الجيم الثانية راء مفتوحة، ثم ألفين ساكنتين، بينهما تحتانية مفتوحة: مدينة من أرض العراق بين واسط وبغداد، وقوله: حبى بكسر المهملة لقب له. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): العائد.

<sup>(</sup>٤) في (ه): (أعطاني) بدلًا من: (أعطى بي).

<sup>(</sup>٥) في (م): وأكل.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح: وإسناد المصنف ضعيف، لجهالة شيخ المصنف انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٥٤٣).

أخرجه البخاري (٢٢٢٧) (٢٢٢٠) وابن ماجه (٢٤٤٢) وأحمد في «المسند» (٨٦٩٢) والجارود (٥٧٩) وأبو يعلى (٦٥٧١) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٨٧٨) (١٠١٥) وابن حبان (٧٣٣٩) من طرق عن يحيى بن سليم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٧) في (هـ): بعكا.

مَسْخٌ؛ وَعَلَامَةُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَشْرَبُ (١) لَبَنَ الشَّاةِ (٢)، وَلَا تَشْرَبُ لَبَنَ الْإِبِل $(^{(7)}$ .

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَلَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا بَقِيَّةُ؛  $\ddot{b}$  تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ $J^{(3)}$ .

9.0 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتُيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، لَلْيُمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مِسْعَودٍ بَنِ كِدَامٍ، أُرَاهُ () . عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَخِيْفَكُ أَرَاهُ () . عَنْ أَبِي فَرُوةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَخِيْفَكُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ أَفِي صَلَاةَ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الْمَ لَى الْإِنْكِنِ وَالْمَدَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

(١) في (ه): لا تشرب.

(٢) في (م)، (ع): الشاء.

(٣) حديث صحيح: وإسناد المصنف ضعيف لجهالة شيخه، انظر «تراجم شيوخ الطبراني» (ص: ٤٨٠) وبقية بن الوليد، مشهور مدلس، وقد عنعن. وإسماعيل بن عياش، من حمص. صدوق في روايته عن أهل بلده ، مخلط في غيرهم، كما في «التقريب» وشيخه ابن عون بصرى.

أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٦٦٦) من طريق عبد الله بن عون، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٣٠٥) ومسلم (٢٩٩٧) (٢١) وأحمد في «المسند» (٢١٩٧) وأبو يعلى (٦٠٣١) والبغوي (٣٢٧١) من طريق خالد الحذاء. وأخرجه مسلم (٢٩٩٧) (٦٠٦) وأحمد في «المسند» (٧٧٥٠) وأبو يعلى (٢٠٦٠) من طريق هشام بن حسان. وأخرجه أحمد في «المسند» (٧٨٨١) وأبو يعلى (٢٠٦٠) من طريق أيوب. وأخرجه أبو يعلى (٢٠٦٠) من طريق حبيب بن الشهيد. كلهم عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.

- (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
  - (٥) سقطت من (م)، (ه)، (ع).
    - (٦) سقطت من (م)، (ه).
- (٧) **صحيح لغيره**: وهذا إسناد قد اختلف في وصله وإرساله، والصواب الإرسال، =

= كما سيأتي بيانه.

مداره على أبي فروة الجهني. وقد حصل عليه خلاف من أوجه: الوجه الأول: أبو فروة الجهني، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، مرفوعًا،

أخرجه ابن ماجه ( $\Lambda$ ۲۶) من طريق إسحاق بن سليمان ، عن عمرو بن أبي قيس . وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» ( $\Lambda$ 18) والبزار في «مسنده» ( $\Lambda$ 77) من طريق عمران بن عيينة . وأخرجه المصنف في «الأوسط» ( $\Lambda$ 77) وفي «الكبير» ( $\Lambda$ 71) من طريق من طريق مسعر بن كدام . وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( $\Lambda$ 7 ) من طريق حجاج بن نصير ، عن شعبة . وأخرجه الخطيب في «تاريخه» ( $\Lambda$ 7 ) من طريق حمزة الزيات . ورواه عبد الله بن الأجلح وسليمان التيمي و محمد بن جابر ذكره الدار قطني «العلل» ( $\Lambda$ 7 ) ، كلهم عن أبي فروة الجهني ، به .

الوجه الثاني: أبو فروة، عن أبي الأحوص، مرسلا.

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٧٣١) عن ابن عيينة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٤٢) من طريق حجاج.

ورواه الثوري، وزهير، وزائدة.

ورواه غندر، ومعاذ، وابن مهدي، وغيرهم من أصحاب شعبة، عن شعبة. ذكره الدارقطني «العلل» (٥/ ٣٢٩). كلهم عن أبي فروة، عن أبي الأحوص، مرسلًا. وقال الدارقطني: وقيل عن الثوري، متصلا. قلتُ: وقد ذكر الترمذي في «العلل الكبير» أن زائدة روى الحديث متصلًا.

الوجه الثالث: أبو فروة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.

رواه حماد بن شعيب، عن أبي فروة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ذكره الدارقطني «العلل» (٥/ ٣٢٩). وقال: ووهم فيه.

قلتُ: وحماد بن شعيب، قال البخاري: فيه نظر. كما في «الميزان» (١/ ٥٩٦). قلتُ: وقد رجح الرواية المرسلة البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»، وأبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» (١/ ٢٠٤) وكذلك الدارقطني في «العلل» (٥/ ٣٣٠). ورواه أبو إسحاق السبيعي، وقد اختلف عليه؛ فأخرجه المصنف في «الكبير» (١٠٠٨٥) من طريق محمد بن عياش ابن عمرو العامري.

المعجم الصغير 🖟 ۱۰۸۸)

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ [وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ](١)؟ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ.

٩٠٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَيْسَانَ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَاللِكِ رَوْكُ فَيْ اللَّهُمْ، وَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاللِكِ رَوْكُ فَيْ الْخُبُثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللهم، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللهم، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (٢)»(٣).

= وأخرجه في «الأوسط» (٦٦٥٥) وسيأتي برقم (١٠٠٢)، وفي «مسند الشاميين» (٥١٥) من طريق عمرو بن قيس الملائي.

ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي. ذكره الدارقطني في «العلل» (٥/ ٣٣٠). ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، به ورواه عمرو بن قيس الملائي، وميسرة بن حبيب النهدي، وشريك، عن أبي إسحاق، عن أبي فروة، عن أبي الأحوص، مرسلًا. ذكره الدارقطني في «العلل» (٥/ ٣٣٠). وقال الدارقطني: وحديث أبي الأحوص القول فيه قول من أرسله.

قلتُ: العرزمي قال الذهبي: مجمع على ضعفه. «الميزان» (٣/ ٦٣٥) ومحمد بن عياش إلى الجهالة أقرب. وعمرو بن قيس الملائي، قد حصل عليه خلاف، وقد رجح الدارقطني الإرسال.

وله شاهد من حدیث أبي هریرة. أخرجه البخاري (۸۹۱)، و مسلم (۸۸۰). وعن ابن عباس أخرجه مسلم (۸۷۹) والترمذي (۵۲۰) وأبو داود (۱۰۷٤).

(١) زيادة من (ه).

(۲) (ز): [۲۹/ أ].

(٣) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف لضعف صالح بن أبي الأخضر اليمامي، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٧٠٢) بسنده ومتنه.

أخرجه البخاري (١٤٢) (١٣٢٢) و مسلم (٣٧٥) و الترمذي (٥) (٦) و أبو داود (٤) (٥) و النسائي في (١٩٩٩) و ابن ماجه (٢٩٨) و أحمد في «المسند» (١٣٩٩٩) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، به.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا صَالِحٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْن كَيْسَانَ](١).

9.٧ - مد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشِّيزَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ (٢)، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْأَوْرَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِيْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ : «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَفْضَلُ مِنْ عَنْ عَبَّاسٍ وَعِيْهُمُ أَقُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ عَشْرِ ذِي الْحِجَةِ » قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إلَّا مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا (٤) الْوَلِيدُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْحَوْطِيُّ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانٍ.

٩٠٨ - صِدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَدَقَةَ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) نجدة: بفتح النون، وسكون الجيم، الحوطي: بفتح المهملة بعدها واو ساكنة. «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» (١/٩).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: وهذا الإسناد فيه الوليد بن مسلم، مشهور بتدليس التسوية، وقد عنعن، ولا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث في الطبقات، كذا قال غير واحد من أهل العلم. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٦٩٦) بسنده ومتنه.

وأخرجه البخاري (٩٦٩) والترمذي (٧٥٧) وأبو داود (٢٤٣٨) وابن ماجه (١٧٢٧) وأخرجه البخاري (٩٦٩) والترمذي (٧٥٧) وعبد الرزاق (٨١٢١) والطيالسي (٢٦٣١) والدارمي (١٧٧٣) وابن خزيمة (٢٨٦٥) وابن حبان (٣٢٤) والطبراني (١٢٣٢٧)، وسيأتي برقم (١٢٦٨) من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بلفظ: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه»، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء».

<sup>(</sup>٤) في (هـ): عن.

ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ رَخِالِتُكَ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهِ عَلَيْ الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ رَخِالِتُكَ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(١) في جميع النسخ الخطية: «الذين يكنزون...» بدون الواو، والمثبت حسب رسم المصحف.

(٢) في (ز): قال: قال، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٥) إسناد ضعيف: لجهالة شيخ المصنف لم يرو عنه إلا هو. وشريك النخعى، ضعيف، ويصلح للمتابعات. وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان. قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري): سمع سالم بن أبي الجعد من ثوبان؟ فقال: لا. أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٦٩٦) بسنده و متنه.

وأخرجه الترمذي (٣٠٩٤) وابن ماجه (١٨٥٦) وأحمد في «المسند» (٢٢٤٣٧) واخرجه الترمذي (٣٤٢٤) وابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٢٢٣٩) والطبري (١١٩٨٠) والمصنف في «الأوسط» (٢٧٠٠) (٢٣٧٠) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٨٢) من طرق عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٦) ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٨٨) عن الثوري، عن منصور، عن عمرو بن مرة. وأخرجه ابن المقرئ في «معجمه» (٥٧٨) من طريق عمار يعني ابن رزيق، عن الأعمش. كلاهما، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، من قوله.

وانظر «الصحيح من أسباب النزول» (ص: ١٠٧) للشيخ مقبل الوادعي كَغْلَلهُ. وفي الباب عن عبد الله بن أبي الهذيل عن صاحب له أنه انطلق مع عمر فقال: يا رسول الله، قولك: «تبا للذهب والفضة» ماذا؟ فقال على الأخرة وقلبًا شاكرًا، وزوجة تعين على الآخرة». عند أحمد (٢٣١٠١) وفي سنده سلم بن عطية الفقيمي، = المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِيِّ إِلَّا شَرِيكُ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ الْمُعَافَى.

٩٠٩ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَغْدَادِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيُّ الْغَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِّكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَتَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَلَّحُسَيْنِ، وَخَتَنَهُمَا لَسَبْعَةِ أَيَّامٍ (١).

= لينه الحافظ كما في «التقريب».

وعن ابن عباس عند ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٣٤) والمصنف في «الكبير» (٥٤) وفي «الأوسط» (٧٢٠٨) بلفظ: أن رسول الله على قال: «أربع من أعطيهن ففد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله».

(۱) ضعيف من هذا الوجه: أخرجه المصنف في «الأوسط» (۲۷۰۸)، والبيهقي في «الكبرى» (۱۷۰۲)، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (۵۸۲) من طريق محمد بن المتوكل بن أبي السري وهو (صدوق كثير الوهم)، عن الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن في كل الطرق إلا ما كان عند ابن أبي الدنيا، فصرح في طريقه عن شيخه فقط، عن زهير عن محمد بن المنكدر عن جابر به. قالت: ورواه أبو الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر قال: «عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَنِ، وَالْحُسَنِ». ولم يذكر فيه لفظ: «لسبع»، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۲۲، ولمصنف في «الكبير» (۲۷۲۲، من طرق عن شبابة عن المغيرة بن مسلم وهو (صدوق) عن أبي الزبير به، وسنده حسن، كما قاله البوصيري في «إتحاف المهرة» (۲۵۲۷).

رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٨٧)، من طريق أبي جعفر محمد بن علي عن جابر وَ الله أعلم. أَنّ النّبِيَّ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. وسنده ضعيف، والله أعلم. وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند أبي داود في «السنن»، وبريدة بن الحصيب عند النسائي في «المجتبى»، وأنس بن مالك عند ابن حبان في «الصحيح»، وعائشة عند الحاكم في «المستدرك».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يَقُلْ [أَحَدُ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُهَيْرٍ](١): ﴿وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ﴾ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

٩١٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَطَّانُ [الرَّازِيُّ] (٢)، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَخِيهِ طَلْحَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْفَيَّاضِ بْنِ غَزْوَانَ (٣)، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ (٤)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْفَيَّاضِ بْنِ غَزْوَانَ (٣)، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ (٤)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «يَسِيرُ الرِّيَاءِ شِرْكُ، إِنَّ اللَّهَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «يَسِيرُ الرِّيَاءِ شِرْكُ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى يُعْتَقِدُوا، وَإِذَا حَطَرُوا لَمْ يُعْتَقَدُوا، وَإِذَا حَطَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٍ» (٢٠).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) زيادة من (هـ)، (ع).

(٣) لعله والله أعلم: الفضيل بن غزوان، كما في كتب المتون.

(٤) في (ه): الأيامي.

(٥) في (ع): (الأخفياء الأتقياء) بدلًا من: (الأتقياء الأخفياء).

(٦) ضعيف من هذا الوجه، صحيح من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر، خرج إلى المسجد يومًا فوجد معاذ بن جبل فذكره.

وعن طرقه فقد روى من غير وجه:

1-الوجه الأول: من طريق مجاهد عن بن عمر عن معاذ بن جبل به، أخرجه المصنف هنا به، وفي «الأوسط» (۲۱۱۲) بنفس السند قال: عن ابن عمر أن عمر في مر بمعاذ فذكره. وسنده ضعيف من أجل شيخ المصنف وشيخ شيخه، وطلحة بن سليمان؛ ثلاثتهم (مجاهيل)، ومجاهد بن جبر قال البرديجي: روى مجاهد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر، و قيل: لم يسمع منهما، قلت وهو مخرج في «الصحيحين». ٢-الوجه الثاني: ما رواه أبو قلابة الجرمي عن ابن عمر أن عمر مر بمعاذ فذكره، وأبو قلابة لم يسمع من ابن عمر، قال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: لم يسمع أبو قلابة من على ولا من عبد الله بن عمر،

= قلت: وهو مروي عن أبي قلابة من طريقين: الأول: ما رواه المصنف في «الأوسط» (١٩٥٠)، وفي «الكبير» (٥٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٨٢٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٩٨)، والشاشي في «المسند» (١٣٣١)، عن أبي قحدام النضر بن معبد الأزدي وهو (ضعيف) عن أبي قلابة الجرمي، وتابعه كما في الطريق الثاني: عن أبي قلابة الأعمش، كما عند الشجري في «أماليه» (٢٥٥٧)، ورجاله ثقات عدا هلال بن فياض، ولقبة شاذ وهو (صدوق له أوهام و أفراد).

٣- الوجه الثالث: ما رواه عمر بن الخطاب عن معاذ بن جبل، وقد روي عن عمر من طرق ثلاث:

أ- فرواه الأوزاعي عن رجل عن عمر، وسنده ضعيف للإبهام، أخرجه المعافى بن عمران في «الزهد» (٥٢).

ب- ورواه نافع بن مالك، قال: دخل عمر بن الخطاب على معاذ بن جبل فذكره، وسنده ضعيف من أجل الراوي عن نافع، فهو يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة وهو (مجهول)، وكذا الانقطاع بين نافع وعمر فإنه لم يدركه، أخرجه الآجري في «الغرباء» (٣٨).

ج – ورواه زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر واختلف عنه،

فرواه ابن لهيعة، وهو (ضعيف)، ولا اعتبار برواية أحد من العبادلة عنه فهو ضعيف، قال: عن عيسى بن عبد الرحمن وهو ابن أبي فروة (متروك)، عن زيد بن أسلم أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٣٩٨٩)، ورواه عياش بن عباس وهو (ثقة)، واختلف عنه، فرواه نافع بن يزيد، وهو (ثقة)، فتابع ابن لهيعة على ذكر ابن أبي فروة عن زيد ابن أسلم، أخرجه المصنف في «الكبير» (٣٢١)، والحاكم في «المستدرك» ابن أسلم، أخرجه المصنف في «الفوائد» (٢٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٧١)، والبيهقي في «الشعب» (٣٩٣٣)، جميعهم من طريق ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن عياش، وخالفه - أي: نافعًا - الليث بن سعد، فرواه عن عياش عن زيد بن أسلم من غير ذكر ابن أبي فروة، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤)، والطحاوي في من غير ذكر ابن أبي فروة، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤)، والطحاوي في «المشكل» (١٠٤٩)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٤٠١)، من طريق ابن وهب، ورواه أبو نعيم في «المعرفة» (٥٩٦٠)، من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو (ضعيف)، كلاهما عن الليث بن سعد به، وهذا الوجه هو المحفوظ = الليث وهو (ضعيف)، كلاهما عن الليث بن سعد به، وهذا الوجه هو المحفوظ =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زُبَيْدٍ إِلَّا الْفَيَّاضُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا طَلْحَةُ؛ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

911 - حمد منا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدِّيبَاجِيُّ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ النَّخَعِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ (۱) الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ (۱) الْخَطْمِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «عَذَابُ أُمَّتِي فِي دُنْيَاهَا» (۲). الْخَطْمِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «عَذَابُ أُمَّتِي فِي دُنْيَاهَا» (۲). لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَم إِلَّا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا؛ تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَم إِلَّا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا؛ تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي

= من كل هذا الخلاف وسنده صحيح.

قال الحاكم بعد إخراج هذا الطريق: «هذا حديث صحيح ولم يخرج في «الصحيحين»، وقد احتجا جميعًا بزيد بن أسلم، عن أبيه، عن الصحابة، واتفقا جميعًا على الاحتجاج بحديث الليث بن سعد، عن عياش بن عباس القتباني، وهذا إسناد مصري صحيح، ولا يحفظ له علة».

وقال الذهبي معلقًا: صحيح، ولا علة له.

(١) في (هـ): (بن أبي يزيد) بدلًا من: (بن يزيد). (ز): [٩٦] ب].

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (۲۱٦٤)، وشيخه مجهول، وخالفه موسى بن هارون، والحسن بن سفيان كما عند الحاكم في «المستدرك» (۱۵۷)، فروياه عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي، عن الحسن بن الحكم النخعي عن أبي بردة به، فزادا في السند (إبراهيم بن سويد النخعي)، وشيخه الحسن بن الحكم (صدوق يخطئ)، وقد تابعه أبو حصين عن أبي بردة كما عند الحاكم في «المستدرك» (۱۵۲)، والبيهقي في «الشعب» عن أبي بردة كما عند الحاكم في «مسند الشهاب» (۱۰۰۱)، وغيرهم من طريق أبي بكر بن عياش وهو (ثقة قد اختلط بأخرة)، والله أعلم.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح».

وقال الذهبي في التعليق: على شرطهما، ولا علة له.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

شيبةً.

٩١٢ - صدنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقَّامُ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَعْرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْبَحْرَانِيُّ، ثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ (١)، أَنَّ سَالِمًا، مَوْلَى أَبِي خُثَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ (١)، أَنَّ سَالِمًا، مَوْلَى أَبِي حُدُيْفَةَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ فَقَالَ (٢): «أَمِصِّيهِ عَلَيْهِ» (٣).

(١) في (هـ): (ابنة سهل) بدلًا من: (بنت سهيل).

(٢) سقطت من (ه)، (ع).

(٣) إسناده صحيح: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٧١٧٨)، من نفس طريقه هنا، وفيه شيخه، مجهول، وعبد الله بن عثمان بن خثيم (متكلم فيه)، وقد توبع من عبد الرحمن بن القاسم إلا أنه اختلف عنه:

فرواه حماد بن سلمة عنه عن أبيه القاسم بن محمد عن سهلة بنت سهيل أن سالمًا... أخرجه أحمد (٢٧٠٠٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٧٢)، والمصنف في «الكبير» (٧٤٢)، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة به. وخالفه ابن عيينة فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة قالت: جاءت سهلة إلى رسول الله عليه فذكرته.

أخرجه مسلم (١٤٥٣)، وأحمد (٢٤١٠٨)، والحميدي في «المسند» (٢٨٠)، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة به.

ورواه مسلم (١٤٥٣)، وغيره عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة، وتابعه يحيى ابن سعيد، وربيعة بن عبد الرحمن كما عند بن حبان في «الصحيح» (٤٢١٣)، والمصنف في «الأوسط» (٨٨١٥)، وتابعهم عبيد الله بن أبي زياد القداح كما عند أحمد (٢٦١١٥)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢٣) عنه به.

ورواه البخاري (٥٠٨٠، ٥٠٨٨)، من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة به. إلا أنه لم يذكر قصة الرضاع.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ خُثَيْمِ (١) إِلَّا وُهَيْبٌ؛ تَفَرَّدَ بِهِ حَبَّانُ (٢) بْنُ هِلَالٍ.

٩١٣ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الدَّقِيقِيُّ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرِ (٣) الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِيُّ. هُوَ الْمَدَائِنِيُّ. عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِيُّ. هُوَ الْمَدَائِنِيُّ. عَنْ أَبِي حُرَّةً، عَنِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ وَعَلِيْكُ قَالَ: قَالَ حُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَعِيْ الْفَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ الْجُنَّةُ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا وَمُحَدِي إِيَّاهُمْ» (٥).

(١) في (م): حكيم.

(٢) في (م): حيان.

(٣) في (م): محمد.

(٤) سقطت من (ع).

## (٥) إسناد المصنف ضعيف، والحديث صحيح:

أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (۲۱۸۲)، وفي إسناده شيخه (مجهول)، وسلام ابن سليمان وهو (ضعيف)، وأبو حرة لم يسمع من الحسن، وقد روي الحديث من غير ما طريق عن الحسن البصري عن صعصعة به، فأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٠١٤)، وفي «المحتبى» (١٨٧٤)، وأحمد (٢١٣٤١)، والبزار في «المسند» (٢٩٣)، وفي «المحتبى» ورواه أحمد (٢١٤١٣)، و أبو عوانة في «المستخرج» (٢٤٨٧)، من طريق قرة بن خالد، ورواه البخاري في «الأدب في «الأدب المفرد» (١٥٠)، من طريق أبي حريز، و أبو عوانة في «المستخرج» (٢٤٨٧)، من المفرد» (١٥٠)، من طريق أبي حريز، و أبو عوانة في «المستخرج» (٢١٨٨٤)، من والبيهقي في «الكبرى» (١٨٥٦٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٨٨٤)، من طريق هشام بن حسان، وأبو عوانة في «المستخرج» (٢٤٨٧)، وابن حبان في «الصحيح» (٢٤٨٤)، من طريق عمرو بن صالح، وفي «الأوسط» (٢٢٩)، من طريق عمرو بن صالح، وفي «الأوسط» (٢٣٢٩)، وفي «الكبير» (١٦٤٤)، من طريق عمران القطان، وفي «الأوسط» ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد، وأبي عمران الجوني، جميعهم (يونس بن ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد، وأبي عمران الجوني، جميعهم (يونس بن

المعجم الصغير ﴿ ١٠٩٧ ﴾

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ] (١). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي حُرَّةَ [وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمَنِ] (٢) إِلَّا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ؛ [تَفَرَّدَ بِهِ سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ] (٣)

٩١٤ - حمد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَ يْهِ (٤) الْجَوْهَرِيُّ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا مُعَمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَام، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَيُّهُا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللهمَّ (٢)، إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَلُوعًا (٧)، وَمِنَ الْجُوعِ ضَجِيعًا» (٨). [لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ. تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرُ بْنُ سَهْلً] (٩).

<sup>=</sup> عبيد، وقرة بن خالد، وأبو حريز، وهشام بن حسان، جرير بن حازم، وسالم الخياط، وعمرو بن صالح، وعمران القطان، والحسن بن ذكوان، وحميد الطويل، وعلي بن زيد، وأبو عمران) عن الحسن عن صعصعة به، وقد صرح الحسن بالسماع من صعصعة والله أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (هـ): حمويه.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٧) ولوعًا: من ولعت به ولعًا، وولوعًا: بفتح الواو مصدر واسم جميعًا، وأولعته به، فهو مولَع به، بفتح لام: أي: مغرى به. «النهاية» (٢٢٦/٥).

<sup>(</sup>٨) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (١٩٦)، وأبو طاهر السلفي في «المشيخة» (١١٨)، وابن سمعون في «أماليه» (١١٩)، من طريق محمد بن سهل، وهو (مجهول)، ومحمد بن سنان وهو (ضعيف)، عن عبيد الله بن تمام وهو (ضعيف)،

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

910 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ [مُحَمَّدِ بْنِ] (١) عَزْرَةَ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ، عَنْ يُونُسَ [بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ] (٢)، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي سَهْلٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ، عَنْ يُونُسَ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٥) بْنِ عَمْرِ وَ وَالْكُيْ بِشْرٍ (٣)، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَعَافٍ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٥) بْنِ عَمْرِ وَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

917 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمُرْوَزِيُّ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْمَعْدِ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي (٩) الْجَعْدِ، [عَنْ سَالَم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ] (١٠)، عَنْ

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) زيادة من (ه)، في (ع): عبيد.

(٣) في (م): (بن أبي بشر) بدلًا من: (أبي بشر).

(٤) شغاف: بفتح المعجمتين، آخره فاء. «تقريب التهذيب» (١٢٣/١).

(٥) في (ه): عبيد الله.

(٦) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط») (٢١٩٢، ٢٠٨٤، ٢٥٣٦)، من طريق معمر بن سهل، وعبد الغفار بن كريز عن عبيد الله بن تمام عن يونس عن الوليد بن بشر، وعند البيهقي في «الشعب» (١٥١)، عن عبد الغفار وحده عن عبيد الله بن تمام عن خالد الحذاء، كلاهما عن بشر بن شغاف، وعبيد الله بن تمام هذا ضعيف، (وله عن خالد ويونس عجائب كما قاله البخاري)، ورواه البيهقي في «الشعب» (١٥٢)، من طريق رجاله ثقات عن خالد الحذاء عن بشر بن شغاف، عن أبيه، وأبوه (مجهول).

وفي الباب عن أبي هريرة كما عند ابن ماجه في «السنن» وهو ضعيف جدًّا.

(٧) قلت: تابعه عبد الغفار الكريزي، كما عند المصنف في «الأوسط».

(٨) سقطت من (ه).

(٩) سقطت من (ع).

(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَمَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا [تُرْضِعُهُمَا] (١) ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ شَيْئًا يُعْطِيهَا ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُعْطِيهَا حَتَّى أَصَابَ (٢) ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ ، فَأَعْطَاهَا ، فَأَعْطَتْ هَذَا تَمْرَةً وَهَذَا تَمْرَةً وَهَذَا تَمْرَةً وَهَذَا تَمْرَةً وَهَذَا تَمْرَةً وَهَذَا تَمْرَةً مَوَّاتُ مَوْفَا تَمْرَةً ، وَأَمْسَكَتْ تَمْرَةً ، فَبَكَى أَحَدُ الصَّبِيَّيْنِ (٣) ، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ شَقَّتَيْنِ (٤) ، فَأَعْطَتْ هَذَا نِصْفًا وَهَذَا نِصْفًا رَعْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «حَامِلاتٌ وَالِدَاتُ (٢) مُوطَعَاتُ رَحِيمَاتُ وَهَذَا نِصْفًا لَوْلا مَا (٧) يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ (٨) مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجُنَّةَ » (٩) .

(۱) في (ز): ترضعه، ووضع عليها علامة التضبيب، وكتب في مقابلها في الحاشية: صوابه: ترضعهما، في (ه)، (ع) كتب بدلًا منها: صبي ترضعه، والمثبت من (م)، وهو الأنسب للسياق.

(٢) في (ع): (فأصاب) بدلًا من: (حتى أصاب).

(٣) في (م): (فبكت إحدى الصبيان) بدلًا من: (فبكي أحد الصبيان).

(٤) في (م)، (هـ): نصفين، في (ع): شقين.

(ه) (ز): [۲۹۷] أ].

(٦) سقطت من (ع).

(٧) في (م): (لو ما) بدلًا من: (لولا ما).

(٨) في (م)، (ه): دخلن.

(٩) منقطع: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٠١٣)، وأحمد (٢٢١٧، ٢٢٢١٩، ٢٢٢١٩)، والطيالسي في «المسند» (٢٢٢١)، والروياني في «المسند» (١٢٥٦)، والمصنف في «الأوسط» (٢٢١١)، وفي «الكبير» (٢٩٨٦، ٧٩٨٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٣١، ٧٣٣٧)، والبيهقي في «الشعب» (٢٩٨١، ٨٣٢٥، ٢٤٥٠١)، جميعهم من طرق عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة. وسالم لم يسمع من أبي أمامة.

حكى الترمذي في «العلل» عن البخاري أنه قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة. «جامع التحصيل» (ص: ١٧٩).

قال البيهقي: لم يسمعه سالم من أبي أمامة، رواه غندر، عن شعبة، عن منصور، =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ إِلَّا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ.

91٧ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعُزِيزِ بْنُ قَيْسِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ [سَلْمِ](١) بْنِ رُشَيْدٍ الْهُجَيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَوَّا فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِاثَةً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِاثَةً، كَتَبَ اللهُ وَيَكِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِائَةً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ مِاثَةً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ مِاثَةً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ مِاثَةً، كَتَبَ اللهُ وَيُكِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النَّهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ مَا لَقَيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ» (٣).

= عن سالم بن أبي الجعد، قال: فذكر لي عن أبي أمامة، فذكره مرسلًا. «الشعب». قلت: ورواه المصنف في «الكبير» (٧٩٨٩)، من طريق فطر بن عبد الله أبي الهذيل عن أبي أمامة، وفطر (مجهول)، ورجال السند كلهم مجاهيل كذلك عدا أبا إسحاق الهمداني، والله أعلم.

(١) في (ز): سالم، في (م)، (ه): مسلم، والمثبت من (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٢) في (م): النصري.

(٣) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٢٣٥)، من طريق محمد بن مسلم بن عبد الله بن مسلم، وهو وشيخه (مجهولان)، وعبد العزيز بن يزيد قال الحافظ: (مقبول). يعنى عند المتابعة وإلا فهو ضعيف. وحميد (ثقة يدلس) وفي سماعه من أنس مقال، وغالب ما يرويه عنه إنما هو عن ثابت عن أنس فاختلطت على حميد الأحاديث.

وأخرج النسائي في «المجتبى» (١٢٩٧)، وفي «الكبرى» (١٢٢١)، وأحمد (١١٩٩٨)، وأبو يعلى في «المسند» (٣٦٨١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٤٣)، وابن حبان في «الصحيح» (٩٠٤)، من طريق يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن ابي مريم عن أنس قال: قال رسول الله على: «من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات»، وسنده صحيح والله أعلم.

المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قَيْسٍ؛ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَلْمٍ. 

910 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ قَطَنِ الْبُخَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ (١) بْنِ يَاسِرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي (٢)، عَنْ جَدِّي قَالَ: الْبُخَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ (١) بْنِ يَاسِرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي (٢)، عَنْ جَدِّي قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ [ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ الْمُغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ عُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ رَكَعَاتٍ عُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ رَكَعَاتٍ عُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبِدِ الْبَحْرِ» (٤).

لَا يُرْوَى عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ قَطَنٍ.

٩١٩ - مد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ، عَنْ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، وَأَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ يَدْعُو: «اللهمَّ، أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ إِلَّتِي] (٥) جَعَلْتَ إِلَيْهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي [الَّتِي] (٦) جَعَلْتَ إِلَيْهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي [الَّتِي] (٦) جَعَلْتَ إِلَيْهَا مَعَاشِي،

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع) زاد بعدها: محمد بن عمار، في (ه) زاد بعدها: ابن عمار.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٢٤٥)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٢٢١٥)، وفي «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٧٦)، وعبد الغني المقدسي في «أخبار الصلاة» (٤٩)، وغيرهم من طريق محمد بن عمار بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده به، وهو وأبوه (مجهولان).

وفي الباب عن أبي هريرة رَضِي أخرجه الترمذي في «السنن»، وعبد الله بن عمر العدوي أخرجه المروزي في «قيام الليل»، وأسانيدهم ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (ز): الذي، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، والمثبت هو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٦) في (ز): الذي، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، والمثبت هو الأنسب للسياق.

وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي في كُلِّ خَيْرٍ، وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّه" (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا قُدَامَةُ الْمَدَنِيُّ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢).

٩٢٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنِ (٣) الْأَبْهَرِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا سُهَيْلُ (٤) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي ابْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا سُهَيْلُ (٤) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنْسِ [بْنِ مَالِكِ] (٥) رَوْقَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ ا

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا سُهَيْلٌ (٧)؛ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى.

(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۰)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٦٨)، والبزار في «المسند» (٩٠١٩)، والمصنف في «الأوسط» (٧٢٦١)، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون به.

وفي الباب عن صهيب الرومي عند النسائي في «المجتبى»، وعبد الله بن قيس عند أحمد في «المسند».

(٢) قلت: لم يتفرد بن حسين، بل تابعه أبو قطن عمرو بن الهيثم كما عند مسلم وغيره.

(٣) في (ع) زاد بعدها: أبو القاسم.

(٤) في (م): سهل.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

(٦) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٢٧٣)، من طريق سهيل بن عبد الله وهو (ضعيف)، عن خالد الحذاء، وتابعه زياد بن سهل من طريق موسى بن زكريا عنه، وكلاهما (مجهولان)، أخرجه المصنف في «الأوسط» (٨٣٧٠)، وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١٩٦)، من طريق علي بن يزداد الجرجاني عن عصام بن الليث وكلاهما لا يعرف عن أنس به.

وفي الباب عن جرير بن عبد الله أخرجه المصنف في «الكبير».

(V) قلت: قد تابعه زياد بن سهل عن خالد الحذاء، كما عنده في «الأوسط».

971 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ، ثَنَا أِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ (۱)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَقُصُّ (۲) الرُّوْيَا إِلَّا عَلَى عَالِم، أَوْ نَاصِحٍ» (۳). هُرَيْرَةَ رَخِيْتُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَقُصَّ (۲) الرُّوْيَا إِلَّا عَلَى عَالِم، أَوْ نَاصِحٍ» (۱) لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا مُبَارِكُ ؛ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ، وَلَا كَتَبْتُهُ (۱) إِلَّا عَنِ الْبَنِ (۵) نُصَيْرٍ.

9۲۲ - مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمُ [الْأَصْبَهَانِيُّ] (٦)، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ (٧) بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ سَهْلِ (٧)

(۱) (ز): [۸۸/ ب].

(٢) في (ه): لا تقصن.

(٣) إسناد المصنف ضعيف وهو صحيح: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٢٧٥)، وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٧٦)، من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي وهو (ضعيف) عن مبارك بن فضالة وهو مختلف فيه، ومع هذا فهو يدلس ويسوي)، عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، وقد رواه عن ابن سيرين قتادة بن دعامة السدوسي، وهو (مدلس وقد عنعن)، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، أخرجه الترمذي في «السنن» (٢١٩٣)، والبزار في «المسند» (٩٩٧٦)،

قال الترمذي: وفي الباب عن أنس، وأبي بكرة، وأم العلاء، وابن عمر، وعائشة، وأبي موسى، وجابر، وأبي سعيد، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، هذا حديث حسن صحيح.

- (٤) كتبت في (م) بطريقة مشكلة حيث تقرأ: كثير.
  - (٥) سقطت من (م).
  - (٦) زيادة من (م)، (ه).
    - (٧) في (ه): سهيل.

## المعجم الصغير

الذُّنُوبِ؛ فَإِثَّمَا (١) مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بِطْنَ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ؛ خَتَّى جَمَعُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا (٢) تُهْلِكُهُ (٣) (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ [. وَاسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ.] (٥) إِلَّا أَنَسُ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ (٦) .

977 - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِ و الْبَجَلِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِ و الْبَجَلِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَا اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» (٧).

(١) في (م): فإن.

(٢) في (م): صاحبه.

(٣) في (ع): يهلكه.

(٤) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢٢٠٨)، والروياني في «المسند» (١٠٦٥)، والمصنف في «الأوسط» (٧٣٢٣)، وفي «الكبير» (٥٨٧٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٨٨١)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٠٤)، وابن أبي الدنيا في «التوبة» (٣، ١٨٨١)، والرامهر مزي في «أمثال الحديث» (١/ ١٠٥) من طرق عن أنس بن عياض به. وفي الباب عن عائشة بنت أبي بكر عند ابن ماجه في «السنن»، وعبد الله بن مسعود أخرجه أحمد في «المسند»

- (٥) زيادة من (ه).
- (٦) لم يتفرَّد به عبد الوهاب، بل تابعه جماعةً.

فتابعه أحمد كما في مسند، ويعقوب بن حميد كما عند المصنف في «الكبير»، وزهير ابن حرب كما عند الروياني، ومحمد بن حماد الأبيوردى كما عند البيهقي، ويوسف ابن عدى كما عند البغوي، و حُميد بن الربيع كما عند الرامهر مزي، ستتهم عن أنس ابن عياض بسنده سواء.

(٧) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٤٥١)، وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢٧٦/٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا زُهَيْرٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ.

978 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَشَّاءُ الْأَصْبَهَانِيُّ (١) بِمَدِينَتِهَا، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَهْوَرٍ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالْكَهِ وَيُو الْبَرَاهِيمَ التَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالْكَهِ وَهُو يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالْكَهِ وَلَا يَرْنِي الزَّانِي (٣) وَهُو مُؤْمِنٌ (١)، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَهُو مُؤْمِنٌ وَهُو مُؤْمِنٌ أَنِي الزَّانِي الزَّانِي اللَّهِ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَهُو مَؤْمِنً السَّارِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَهُو مُؤْمِنٌ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>=</sup> وله شاهد من حديث عائشة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر رفي في في الصحيحين.

<sup>(</sup>١) في (هـ): الأصفهاني.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ه) زاد بعدها: حين يزني.

<sup>(</sup>٤) والمراد هنا: أنه مؤمن كامل الإيمان بدليل حديث: «وإن زنى وإن سرق... »، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م): من، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٧) في (م): (بذلك الزنا أنه له حلال) بدلًا من: (أن ذلك الزنا له حلال).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

المعجم الصغير

11.73

أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ، فَإِنْ شَرِبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كَفَرَ<sup>(۱)</sup>، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ [يَرْفَعُ النَّاسُ فِيهَا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ]<sup>(۲)</sup> حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كَفَرَ<sup>(٣)</sup>.

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:] لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ الْكُوفِيُّ (٥) . تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ جَهْوَرٍ (٦) ، وَلَمْ (٧) نَكْتُبُهُ إِلَّا عَنْ (٨) مُحَمَّدِ بْنِ إِنْكُوفِيُّ (٥) . وَلَمْ (١٤) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَشَّاءِ (٩) .

9۲٥ - **مدننا** (۱۱) مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّرْمَقِيُّ (۱۱) [الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّرْمَقِيُّ (۱۱) [الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ

(١) في (هـ) قدم ذكر قوله: « ولا ينتهب نهبة . . . » على قوله: «ولا يشرب الخمر . . . » .

(٣) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٤٥١)، وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٧٦)، ولم يتابع على إسناده، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي (يضع الحديث).

وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه، وعبد الله بن العباس عند البخاري في «الصحيحين»، وعبد الله بن عمر العدوي عند أحمد في «المسند».

- (٤) زيادة من (م).
- (٥) سقطت من (هـ).
- (٦) (ز): [۸٩/ أ].
- (٧) في (م): ولا.
- (٨) في (ع): من.
- (٩) في (ه): (ولا عن إسماعيل إلا الحسن بن جهور، تفرد بن محمد بن إبراهيم الوشاء) بدلًا من: (تفرد به الحسن بن جهور، ولم نكتبه إلا عن محمد بن إبراهيم الوشاء).
  - (١٠) كتب في حاشية (ز): أول الحادي عشر من نسخة المهذب بن زينة.
    - (١١) في (م): الترمقي.
    - (۱۲) زیادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م)، (ه).

المعجم الصغير المعجم ال

الرَّبِيعِ [بْنِ أَنَسٍ] (١) ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَا الْيَمَانِ رَا الْكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَا (٣) يُصْبِحُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي الْعَلِيقِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ إِلَّا ابْنُهُ، وَلَا يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ (٢٠).

٩٢٦ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَصْبَهَانِيُّ الدَّارِكِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

(١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٢) في (م)، (هـ)، (ع): لم.

(٣) في (م)، (ه): لم.

(٤) في (ع): ولا يمسى.

(٥) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٤٧٣)، وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢٢٢/٢)، من طريق محمد بن شعيب شيخ المصنف، وهو (ضعيف)، وعبد الله بن جعفر (سيء الحفظ)، وأبوه (ضعيف).

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٥١٧)، من طريق الربيع بن بدر، وهو (متروك الحديث) عن أبي العالية.

وقد روي من وجه آخر عن حذيفة من طريق شقيق بن سلمة عن حذيفة، كما عند الحاكم في «المستدرك» (٧٨٨٩)، وفي سنده إسحاق بن بشر (كذاب).

قلت: وفي بعض طرقه زيادات في المتن.

قال الشيخ ناصر: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي ذر، وكلها لا تصح «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١/ ٤٨٠).

قلت: وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» (١/ ٦٩)، وقال: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». ضعيف.

(٦) قلت: روي عن حذيفة من طريق أبي العالية وقد روي عنه من طريقين الربيع ابن أنس، والربيع بن بدر، ورواه شقيق بن سلمة عن حذيفة به.

المعجم الصغير

11.4

الْفُرَاتِ، ثَنَا أَبُو زُهَيْرِ الْمَرُّوذِيُّ (')، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ الْفُرَاتِ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ الْفَرْاتِ الْقَوْرِيِّ ('')، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مِرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ (") بْنِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ (") بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ أَطُوعُ لِلَّهِ تَعَالَى مِن ابْنِ آدَمَ» (نَا اللَّهِ عَلَى الْمُن آدَمَ» (نَا اللَّهِ عَلَى الْمُن آدَمَ» (نَا اللَّهِ عَلَى الْمُن آدَمَ» (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُن آدَمَ» (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْأَشْجَعِيُّ (٥) [وَاسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  $[^{(Y)}]$ ، وَلَا عَنِ الْأَشْجَعِيِّ إِلَّا ابْنُهُ.

97٧ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ (٨).

٩٢٨ - حدثنا (٩) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رُسْتَةُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

(١) في (م)، (هـ): المروزي.

(٢) سقطت من (ع).

(٣) في (ع): عبد الله.

(٤) ضعيف: أخرجه البزار في «المسند» (٤٣٧٤)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٣٣٧)، والدولابي في «الكنى» (١٠١٤)، من طريق أبي زهير المروذي عن أبي عبيدة الأشجعي وهو (مجهول حال)، جاء عند الدولابي في «الكنى» شقيق بدلًا من: الثورى، وشقيق لا يعرف، ولعله تصحيف.

وقد روي من طريق همام بن مسلم، وهو (متروك) عن الثوري، به أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (١٦٧٨).

- (٥) توبع الأشجعي من همام بن مسلم، كما عند ابن الأعرابي في «المعجم»، كما سبق في التخريج.
  - (٦) سقطت من (م).
  - (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
  - (٨) ضعيف: ابن الأشجعي هو أبو عبيدة (مجهول حال)، وانظر ما سبق.
    - (٩) في (م) زاد قبلها: حدثنا محمد.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

سَالِم (١) بْنِ رُشَيْدٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبِ الْقَاضِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَدِخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ عَنْ أَدِخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْلَهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُنْلِمِينَ سُرُورًا لَمْ يَرْضَ اللهُ (٢) لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجُنَّةِ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ [سَالِمٍ](٤)(٥).

979 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدِ بْنِ يَزِيدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَدِينَةِ أَصْبَهَانَ، سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَنَ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ اللَّهُ أَنَّ قَوْا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّقُومِ وَلَا تَهُوثُنَ إِلَا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ آل عِمران: الله عنه الدُّنيا مَعايِشَهُم، فَكَيْفَ عِمَن الرَّقُومِ قُطِرَتْ في بِحَارِ الدُّنْيَا أَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُم، فَكَيْفَ عِمَنْ يَكُونُ قُطِرَتْ في بِحَارِ الدُّنْيَا أَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُم، فَكَيْفَ عِمَنْ يَكُونُ

(١) في (م)، (ع): سلم، في (ه): مسلم.

(٢) سقطت من (م).

(٣) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٥١٩)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٣) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٧٦/٢)، من طريق إبراهيم بن سالم بن رشيد وهو (مجهول).

وقد تابعه إبراهيم بن سلم أبو الخليل (وهو منكر الحديث)، والراوي عنه أبو حامد (متروك الحديث)، أخرجه عنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ١٦٤)، كلاهما عن عمر بن حبيب القاضي وهو (ضعيف) عن هشام به.

وفي الباب عن عبد الله بن عباس أخرجه الحاكم في «المستدرك»، والمصنف في «الكبير»، والحسن بن علي الهاشمي عند المصنف في «الأوسط».

(٤) في (ز)، (م)، (ع): سلم، وفي (ه): مسلم، والمثبت هو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٥) توبع إبراهيم بن سالم من إبراهيم بن سلم أبو الخليل كما سبق في التخريج.

(٦) (يأيها الذين آمنوا) سقطت من (ز)، في (م)، (ه)، والمثبت من (ع).

(٧) في (ه): فقالوا.

## طَعَامَهُ؟»(١).

(۱) صحيح: أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٥٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (١١٠٠٤)، وابن ماجه في «السنن» (٤٣٢٥)، وأحمد (٢٧٣٥)، والحاكم في «المستدرك» «المستدر» (٢٧٤٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٢٥، والحاكم في «المستدرك» المحجاج عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعًا، وخالف شعبة بن الحجاج الفضيل بن عياض فرواه عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن الحجاج الفضيل بن عياض فرواه عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس موقوفًا، كما عند عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (٢١٣٧) فزاد في السند أبا يحيى وهو القتات وهو (ضعيف)، وجعله موقوفًا عن ابن عباس، وسنده صحيح. والفضيل بن عياض من الثقات الأثبات إلا أنه دون شعبة في الأعمش، فالمحفوظ ما رواه الأعمش فهو من الطبقة الأولى في أصحاب الأعمش، وفضيل وبعده الذهبي، وعليه فرواية الأعمش عن مجاهد هي المحفوظة وهي صحيحة. قال يعقوب بن شيبة: ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة، قلت لعلى ابن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال: سمعت، هي نحو من عشرة، و إنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات.

وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه في أحاديث الأعمش، عن مجاهد: قال أبو بكر بن عياش، عنه: حدثنيه ليث عن مجاهد. «تهذيب التهذيب» (٤/ ٢٢٤).

إلا أنه قد روي عن شعبة أنه قال: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة».

وقال الحافظ: «فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع، ولو كانت معنعة» «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٢٣٠).

قال السيوطي: «فَإِذَا جَاءَ حَدِيتُهُمْ مِنْ طَرِيْقِةِ بِالْعَنْعَنَةِ، حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ جَزْمًا». «فتح المغيث» (١/ ٢٣٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا شُعْبَةً (١).

•٩٣٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَبِيبِ الْعَسَّالُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْتُ فَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللهمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، وَلَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٣) [الْبَغْدَادِيِّ](٤).

٩٣١ - حمن مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ بْنِ شَبِيبِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٥) بْنِ أَبِي زُمَيْلِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ البَّنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللِّهِ الْبَجَلِيِّ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ النَّهِ أَنْيُسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللِّهِ الْبَجَلِيِّ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ؛ أَيَّامُ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ،

(۱) قلت: خالف شعبة الفضيل بن عياض، فرواه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد، كما عند عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (٣١٣٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٥٤٩)، وفي «الدعاء» (٩١٨)، وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٢٧٦)، من طريق داود بن الزبرقان وهو (متروك)، عن شعبة عن ثابت به.

ورواه سعيد بن زربي الخزاعي وهو (متروك) متابعًا لشعبة عن ثابت به، أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٢٥٩)، والشجري في «أماليه» (١٩٢٩) به. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة في «المصنف»، وابن عباس في «عمل اليوم والليلة» لابن السني.

<sup>(</sup>٣) (ز): [۸۸/ ب].

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٥) في (ع): الحسن.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

المعجم الصغير

š 1117 š

وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»<sup>(١)</sup>.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ (٢)، وَلَا يُرْوَى عَنْ جَرِيرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٩٣٢ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ [شَبِيبٍ] (٣) الْمُقْرِئُ الْأَصْبَهَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ (٤)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ (٥)،

(۱) رجاله ثقات: أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۷٤۱)، وفي «المجتبى» (۲٤٢)، وأبو يعلى في «المسند» (۷۰۰۷)، والمصنف في «الكبير» (۲۵۰۰)، وفي «الأوسط» (۷۵۰۰)، والطبري في «تهذيب الآثار» (۵۳۹، ۵۶۰) وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة، وتابعة غيلان بن جامع كما عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (۱/ ٤٥٣)، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي به، وهو (نقة يدلس)، وقد عنعن عن جرير بن عبد الله.

وقد رواه الحكم بن عتيبة عن إسماعيل بن جرير عن جرير بن عبد الله، من طريق الحسن البجلي بن عمارة وهو (متروك)، كما عند المصنف في «الكبير» (٢٣٩١)، ولفظه: «من صام من الشهر ثلاثة أيام، فليصم الليالي البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة».

وفي الباب عن عائشة، والحارث بن ربعي رفي أخرجه مسلم في «الصحيح»، وعن أبى ذر الغفاري عند الترمذي في «السنن».

- (٢) قلت: قد توبع زيد بن أبي أنيسة من غيلان بن جرير كما سبق في التخريج.
- (٣) في (ز): شيبة، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.
- (٤) في (ز): وأبو بكر، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.
- (٥) في (ه)، (ع): المروزي. المرُّوذيُّ: بتشديد الراء، وبذال معجمة. «تقريب التهذيب» (١٦٨/١).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمِ (۱)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ مَسْعُودٍ] (۲) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمْ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ مَسْعُودٍ] (۳) . ثَلَاثِ» (۳).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنَ قَرْمٍ (٤)، وَلَا عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا حُسَيْنُ بْنَ

(١) في (م): قرة. قرم: بفتح القاف، وسكون الراء. «تقريب التهذيب» (١/ ٢٥٣).

(٣) غير محفوظ من هذا الوجه: أخرجه البزار في «المسند» (١٧٠٧)، والشاشي في «المسند» (٣٧٤)، والمصنف في «الأوسط» (٩٣٩٥، ٧٥٥٣)، من طريق سليمان ابن قرم وهو (ضعيف)، وتابعه منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، كما عند أبي علي الحداد في «معجم الشيوخ» (٥٦)، من طريق أبي العباس بن عقدة الحراني وهو (متهم بالوضع).

وخالفهم عمرو بن حفص، فرواه عن أبيه عن الأعمش به عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، أخرجه البخاري (٧٠٧٦)، ورواه زبيد، ومنصور عن أبي وائل شقيق بن سلمة به، كما عند البخاري (٤٨، ٤٠٤)، ومسلم (٦٠٤، والترمذي في «السنن» (٢٦٣٥، ١٩٨٣)، وغيرهم به. ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به، كما عند الترمذي في «السنن» (٢٦٣٤)، به.

ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود، واختلف عليه في رفعه ووقفه، فرواه مرفوعًا أبو شهاب الحناط وهو (صدوق يهم)، كما عند البزار في «المسند» (١٨٩٤)، ، والمصنف في «الكبير» (١٠٣٩٩)، وتابعه على بن هاشم بن البريد وهو (صدوق) كما عند الدارقطني في «العلل» (٨٤٧) فروياه مرفوعًا.

وخالفهم يحيى بن سعيد القطان، وعلي بن مسهر، وغيرهما كما نص عليه الدارقطني في «العلل» (٨٤٧) فروياه موقوفًا عن ابن مسعود قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». وهذا ما رجحه الدارقطني، والله اعلم.

(٤) توبع سليمان بن قرم من منصور بن أبي الأسود على لفظه، كما في التخريج، =

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

مُحَمَّدٍ. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الْجَوْهَرِيُّ.

٩٣٣ - حدثنا الله مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْمَسْجِدِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَفِيْكُ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْكَةً فِي الْمَسْجِدِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَفِيْكُ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْكَةً فِي الْمَسْجِدِ السَّلَاةَ، فَقَامَ رَجُلُ ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَيْكَةً الصَّلَاةَ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْكَةً : «أَلَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ النَّبِيُ عَيْكَةً السَّلَاقَ اللَّهُورَ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّهَا كَفَّارَةُ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَحْسَنْتَ لَهَا الطُّهُورَ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّهَا كَفَّارَةُ ذَنْبُكَ» (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا إِسْرَائِيلُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ، [وَلَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (٣).

978 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيُّ (٤) الْأَصْبَهَانِيُّ (٥) سَمُّوَيْهِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّمَرِيُّ، ثَنَا الْأَصْبَهَانِيُّ أَنَّ سَمُّوَيْهِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنِي أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَخِيْ اللَّهِ النَّمَ لَكِ اللَّهِ النَّمَ أَبُو الْمُنْذِرِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَخِيْ اللَّهُ أَنَّ

= وروي بغيره من حديث حفص عن الأعمش، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) كتب في مقابلها في حاشية (ز): الحمد لله وحده، بلغ السماع في المجلس السادس على الشيخ الحافظ عثمان بن محمد الديمي بقراءة كاتبه محمد المظفري، فسمعه العلامة شمس الدين الهيثمي وأجاز المسمع مرويه، ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٥٦٠)، وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٧٦). وفيه الحارث بن عبد الله الأعور (كذاب).

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري ومسلم، وصدي بن عجلان عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

المعجم الصغير 👸 🖟

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي سُنَّةِ الصَّدَقَاتِ (١) . . . (٢). وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا سَلَّامٌ . تَفَرَّدَ بِهِ حَاتِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ .

- (۱) في (م): الصدقة، وذكر الحديث بتمامه فقال: «في أربعين شأة إلى عشرين ومائة. فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين. فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كثرت العنم ففي كل مائة شأة»، وكتب في صدقة البقر: «في كل ثلاثين بقرة جذعة، وفي كل أربعين بقرة مسنة». وكتب في صدقات الإبل: «في خمس من الإبل شأة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاثة، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى عشرين ومائة، فإن كثرت الإبل ففي كل لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
- (۲) صحيح وإسناد المصنف منقطع: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (۲۵٦٦)، وتمام في «الفوائد» (۱۱۷۸)، من طريق حاتم بن عبيد الله عن سلام أبي المنذر وهو (صدوق يهم)، عن داود بن أبي هند وهو (ثقة) عن أنس وقد تكلم في سماعه منه: و قال ابن حبان: روى عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه، وقال الحاكم: لم يصح سماعه من أنس، وقال المزي: رأى أنس بن مالك. اه.

وقد أخرجه البخاري في غير موضع في « (الصحيح» (١٤٤٨، ١٤٥٠-١٤٥٠) وغيره من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسًا، حدثه: أن أبا بكر صفح كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا عليه على خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا عليه المنت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا عليه المنت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا عليه المنت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا عليها بنت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا عليها بنت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا عليها بنت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا عليها بنت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا عليها بنت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا عليها بنت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها بذيه فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها بذيه فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها بديه فإذا المناه المناه

1117

970 - مدننا(۱) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا أَبِي عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا زِيَادُ أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ رَضِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَيْ: «كُلُّكُمْ يُكَلِّمُهُ (٢) رَبُّهُ تَبَارَكَ وِتَعَالَى حَاتِمِ الطَّائِيِّ رَضِيْكُ وَبَعَالَى اللَّهِ عَيْلِيْ: «كُلُّكُمْ يُكَلِّمُهُ أَنَّ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ: «كُلُّكُمْ يُكَلِّمُهُ أَنَّ وَتَعَالَى لَيْنَاهُ وَبَعَالَى اللَّهُ عَيْلَى مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ إِلَى أَشْتَمَهِ فَيَرَى مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ إِلَى أَشْتَمِهِ فَيَرَى مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ إِلَى أَشْتَمَهِ فَيَرَى مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ إِلَى أَمْمِهِ فَإِذَا هُوَ بِالنَّارِ، فَاتَّقُوا النَّارَ (٣) وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ » (٤).

<sup>=</sup> بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل، ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على المئة شاة، فإذا زادت على العشر، فإن لم أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها».

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري متفق عليه، وعن جابر بن عبد الله عند مسلم وحده.

<sup>(</sup>۱) الحمد لله وحده، بلغ السماع في المجلس السادس على الشيخ الحافظ عثمان بن محمد الديمي، بقراءة كاتبه محمد المظفري، فسمعه العلامة شمس الدين الهيتي، وأجاز المسمع مرويه، ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>٢) في (م): مكلمه.

<sup>(</sup>٣) (ز): [٩٩] أ].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٥٦٣، ٦٠٢٣، ٢٥٣٩، ٧٤٤٧، ٢٥١٤)، ومسلم (١٠١٦)، وغيرهم من طرق عن خيثمة به.

وأخرجه البخاري (١٤١٣، ٣٥٩٥)، من طريق محل بن خليفة، وفي (١٤١٧)، ومسلم (١٠١٦)، من طريق عبد الله بن معقل، كلاهما عن عدي بن حاتم به.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَمْزَةَ إِلَّا زِيَادٌ أَبُو حَمْزَةَ. تَفَرَّدَ بِهِ عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

٩٣٦ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أُسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ (١) أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، ثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِعَلِيٍّ: ﴿ أَنْتَ مِنِّي مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، السَّلُولِيِّ (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِعَلِيٍّ: ﴿ أَنْتَ مِنِّي مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، اللَّهِ عَلَيْ لِعَلِيٍّ لِعَلِيٍّ : ﴿ أَنْتَ مِنِي مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا أَنَّهُ لَا نَبِي بَعْدِي ﴾ (٣).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:](٤) لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا أَبُو مَرْيَمَ. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ.

٩٣٧ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا شَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ (٥)، ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمَصْرِيُّ قَالَ: قَالَ بْنِ عَبْدِ الْبَنِ عَبَّاسٍ وَ الْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ بْنِ شَيْبَةَ الطَّائِفِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمَاعِيلَ وَالْمَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ

(١) الأصفهاني.

<sup>(</sup>٢) حُبْشِيُّ: بضم، ثم موحدة ساكنة، ثم معجمة بعدها ياء ثقيلة، والسَّلولي، بفتح المهملة. «تقريب التهذيب» (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٥٩٢)، وفي «الكبير» (٣٥١٥)، وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (٢٣١٧)، و«أخبار أصبهان» (٢/٢٥١)، و«حلية الأولياء» (٤/ ٣٤٥)، من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم وهو (متروك)، وقد سبق من حديث سعد بن أبي وقاص برقم (٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٦) في (هـ): يرح.

<sup>(</sup>٧) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٥٩٤)، وعنه أبو نعيم في

।।।४ हुँ

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

٩٣٨ - مرئنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ الْقُلْزَمِيُّ بِمَدِينَةِ قُلْزَمَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَيْلِيُّ (١)، ثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِي، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنَ الْمُرَأَةِ صَلَاةً حَتَّى تُوارِي زِينَتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنَ الْمُرَأَةِ صَلَاةً حَتَّى تُوارِي زِينَتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلِيعَةً الْحَدِينَ اللّهُ مِنَ الْمُرَأَةِ صَلَاةً حَتَّى تُوارِي زِينَتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلِيعَةً الْحَدِينَ اللّهُ مِنَ الْمُرَأَةِ صَلَاةً حَتَّى تُوارِي زِينَتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَا اللّهُ مِنَ الْمُرَاقِ صَلَاقً حَتَّى تُوارِي زِينَتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلْعَتِ الْخَيْضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ» (٢٠).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ]<sup>(٣)</sup> لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ<sup>(٤)</sup>.

979 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ]<sup>(٥)</sup> شَاذَانَ الْفَارِسِيُّ أَبُوِ يَعْلَى [بِشِيرَازَ]<sup>(٦)</sup>، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنِ الْعَلَى [بِشِيرَازَ]<sup>(٦)</sup>، عَنْ عَنْ عَمَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضَيْظَيْنَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضَيْظَيْنَ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَمَّادِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَمَّادِ اللَّهُ الْعَامِرِيِّ الْعَلَيْدُ الْعَلَمْ الْعَلَيْ الْعَلَمْ الْعَلَيْدِ الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ عَلَيْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمْ عَلَيْدِ الْعِلْمُ الْعَلَمْ اللْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمْ عَلَيْمَ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمْ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْع

= "أخبار أصبهان" (٢/ ٢١٥)، من طريق إسماعيل بن شيبة الطائفي (وهو منكر الحديث)، قال الحافظ: عن ابن جريج بمناكير، ونقل عن ابن عَدِي: فيه نظر، والنَّسَائي: إسماعيل بن شيبة الطائفي: منكر الحديث. "لسان الميزان" (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>١) في (ه)، (ع): الأبلي.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٦٠٦)، وفي سنده عمرو بن هاشم البيروتي، قال الحافظ: (صدوق يخطئ)، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، وهو (مدلس وقد عنعن) عن عبد الله بن أبي قتادة به.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ز): إسماعيل بن إسحاق، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، (هـ)، (ع)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ز): شيران، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

المعجم الصغير المعجم ال

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ قَارَفْتَ شَيْئًا (١) مِمَّا قَارَفَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «لَا، وَقَدْ كُنْتُ عَلَى مَوْعِدَيْنِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي، وَأَمَّا الْآخَرُ فَشَغَلَنِي عَنْهُ سَامِرُ الْقَوْم (٢)»(٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنَ مِسْعَرٍ إِلَّا [سَعْدٌ] (٤)؛ تَفَرَّدَ بِهِ شَاذَانُ، [وَلَا يُرْوَى عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (٥). بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ.

**٩٤١ - حدثنا** مُحَمَّدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ الْآدَمَيُّ الشِّيرَازِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(١) سقطت من (م).

(٢) في (م)، (هـ): قومي.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٦١٥)، وابن المقرئ في «المعجم» (٢٩٠)، والخطيب في «تاريخه» (٢١/ ٥٩٦)، من طريق مسعر بن كدام به، وشيخه وشيخ شيخه مجهولان.

<sup>(</sup>٤) في (ز): شعبة، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ه)، (ع): هاشم.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>A) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>١٠) في (ه): أخبرني، (ع): أخبرنا.

<sup>(</sup>۱۱) حديث صحيح: سبق برقم (۱٤٩، ٥٥٩).

النَّرْمُقِيُّ (١) الرَّازِيُّ، ثَنَا سَهْلُ (٢) بْنُ عَبْدِ رَبِهِ السِّنْدِيُّ (٣)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْغَلُو! وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُو! وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا! وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا! وَلَا هُوَ الْقَدَرُ» (٤٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ.

9٤٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ (٥) الْعَسْكَرِيُّ [الزَّعْفَرَانِيُّ] (٦)، قَالَ: ثَنَا قَيْسُ بْنُ جَفْصٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ رَاشِدٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ وَفِيْ فَيْ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَفِيْ فَيْكُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَفِيْ فَيْكُ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَفِي الْعَالِ (٧). (٩مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّالِ (٧).

(١) في (م): الترمقي.

(۲) (ز): [۹۹] ب].

(٣) في (ع): التستري.

(٤) تفرد الطبراني بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وهو مسلسل بالمجاهيل إلى ابن عون بن وهو ابن أرطبان وهو (ثقة ثبت)، ورواه البخاري (٢٥٤١، ٢٢٢٩، ٢٢٢٩، ٣٦٠٣، ١٦٠٣، ومسلم (١٤٣٨)، من طريق ابن محيريز، وفي مسلم (١٤٣٨) في غير موضع عن قزعة، وعبد الرحمن بن بشر بن مسود، ومعبد بن سيرين، وأبي الوداك، جميعًا عن أبي سعيد الخدري به.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله متفق عليه، وعن أنس بن مالك عند أحمد، ومن حديث عمارة بن سعيد عند النسائي في «المجتبي».

- (٥) في (ه) زاد بعدها: حمويه.
  - (٦) زيادة من (م)، (ع).
- (٧) حديث صحيح: إسناده المصنف ضعيف فيه الربيع بن بدر متروك. كما في «التقريب» أخرجه ابن العربي في «معجمه» (١١٧٩) من طريق الربيع بن بدر بهذا الإسناد. وأخرجه الشيخان البخاري (١٠٦)، ومسلم (١)، من طريق منصور عن ربعي =

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم ال

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ إِلَّا الْحَسَنُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا رَاشِدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ عَنِ الرَّبِيع بْنِ بَدْرٍ](١).

987 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ مَمْلَكِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا أَجُو أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا سُمَيَّ الْإِنْسَانُ؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ إِلَيْهِ فَنُسِيَ »(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا أَبُو أَحْمَدَ. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ.

عَده - مِدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ (٣) الْأَحْمَرِ النَّاقِدُ [الْبَصْرِيُّ] (٤) أَبُو الطَّيِّبِ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ] (١)، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ] (١)، ثَنَا

<sup>=</sup> ابن حراش عن علي به، وقد سبق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٤٧٥)، ونبيط بن شريط برقم (٦٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥٥٨٠، ٥٥٨١)، وفي «التفسير» (١٨٣٥)، والفريابي في (١٨٣٥)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣٧٠، ١٥١٥، وابن منده في «التوحيد» (٣٧، «القدر» (٥)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٥/ ١٥٤٥)، وابن منده في «التوحيد» (٣٧، ٤٣٠)، وفي «الرد على الجهمية» (١/ ٢٢)، والحاكم في «المستدرك» (٣٤٣٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨١٦) جميعهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (١٥٤٧/٥)، وابن منده في «التوحيد» (٧٢)، وابن منده في «التوحيد» (٧٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨١٧)، من طرق عن ابن أبي حاتم في «التفسير» (٨٢٤١)، من طريق أبي الضحي، كلاهما عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م).

1177 🕺

الرُّحيلُ بْنُ مُعَاوِيَة (١) الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ] (٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدً] (٣) قَالَتْ: «وَالَّذِي تَوَفَّى نَفْسَهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدً] (٥) .

(١) سقطت من (م).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ع).

(٤) في (م) زاد بعدها: رسول الله ﷺ.

(٥) إسناده صحيح: أخرجه النسائي في «المجتبى» (١٦٥٤)، وفي «الكبرى» (١٣٦٣)، وأحمد (٢٦٧٣٠)، والطيالسي في «المسند» (١٧١٤)، وابن راهويه في «المسند» (١٩٢٠)، وأبو يعلى في «المسند» (١٩٧٣، ١٩٣٣)، من طريق شعبة، وتابعه الثوري كما عند النسائي في «المجتبى» (١٦٥٥)، وأحمد (١٦٥٩، ٢٦٧٠٩، ١٦٧٠٨)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٩٠٤)، ووكيع في «الزهد» (٢٣٨)، وغيرهم، وتابعهم أبو الأحوص كما عند بن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠٢٤)، وأحمد (٢٢٧٢١)، وابن ماجه في «السنن» (٨٢٣٤، ١٢٢٥)، والمصنف في «الكبير» (١٢٥)، وتابعهم إسرائيل كما عند أحمد (١٢٦٠٥)، وابن راهويه في «المسند» (١٩٢١)، وتابعهم شريك كما عند المصنف في «الكبير» (١٩٢١)، وتابعهم شريك كما عند المصنف في «الكبير» (١٩٢١)، وتابعهم غريك كما عند المصنف في «الكبير» (١٩٤١)، وتابعهم غريك كما عند المصنف في «الكبير» (١٩٤١)، وتابعهم غريك كما عند المصنف في «الكبير» (١٩٤١)، عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي عليه به .

وخالفهم يونس بن أبي إسحاق كما عند النسائي في «المجتبى» (١٣٦٢)، وفي «الكبرى» (١٣٦٢)، وأي الكبرى» (١٦٥٣)، وأحمد (٢٦٥٤٤) عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة زوج النبي على به .

فخالف يونس في ذكر شيخ أبيه فسماه الأسود، وروايته غير محفوظة (شاذة). قال النسائي بعد عرض طريق يونس: خالفه شعبة، وسفيان، وقالا: عن أبي إسحق، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.

وهناك خلاف آخر أشار إليه الترمذي في «المجتبي»، فقال بعد عرض طريق =

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الرُّحِيلِ أَخِي زُهَيْرٍ إِلَّا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. تَفَرَّدَ بِهِ نَصْرُ (١٠). 980 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَفْرَجَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ، ثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ شَلَامٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَخِطْتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَكِبَ حِمَارًا إِلَى قُبَاءً (٢) يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَخِطْتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَكِبَ حِمَارًا إِلَى قُبَاءً (٢)

= أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قال: خالفه - أي: أبا إسحاق - عثمان بن أبي سليمان، فرواه عن أبي سلمة، عن عائشة.

قلت: أخرجه مسلم (٧٣٢)، والنسائي في «المجتبى» (١٦٥٦)، وفي «الكبرى» (١٣٦٤)، والترمذي في «الشمائل» (١٣٢/)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٣٦٤)، وأحمد (٢٥٣٦١)، وغيرهم من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، أخبره أن عائشة، أخبرته، «أن النبي الله يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس». والله أعلم.

أما عن إسناد المصنف ففيه زياد بن عبد الله البكائي قال الحافظ: (صدوق ثبت في المغازي في حديثه عن غير ابن إسحاق لين).

وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم.

- (۱) كتب في حاشية (ع) هذا السماع، ونصه: سمع من ذكر أحمد بن علي بن المثنى في باب الألف (من اسمه أحمد) إلى باب الميم محمد بن إبراهيم بن يوسف أبو علي بن أفرجة من الرئيس أبي الفضل جعفر الثقفي، بروايته عن ابن ريذه بقراءة الإمام أبي بكر... أبي عباد الإمام أبي نصر الغازي، ومحمد بن أبي نصر بن محمد القاساني، وصح في شهور سنة إحدى وعشرين وخمسمائة.
- (٢) قباء: بالضم والقصر، وقد تمد، وقال النووي: المشهور الفصيح فيه المد والتذكير والصرف، وقال الخليل: هو مقصور، قرية بعوالي المدينة، وتقع قبلي المدينة، وهناك المسجد الذي أسس على التقوى، وقباء متصل بالمدينة، ويعد من أحيائها. «المعالم الأثيرة في السنة النبوية» (١/ ٢٢٢).

المعجم الصغير

1178 3

يَسْتَخِيرُ (١) فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا (٣) أَبُو مُصْعَبٍ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ إِلَّا بِخَيْرِ.

9٤٦ - مِدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكِ الضَّبِّيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ

(١) في (ع): يستخبر.

(٢) معل بالإرسال: يرويه الدراوردي واختلف عنه:

فرواه أبو مصعب الزهري وهو (صدوق) كما عند المصنف هنا وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٣٥)، فرواه عن الدراوردي عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، وخالفه أبو نعيم ضرار بن صرد وهو (متروك الحديث) كما عند الحاكم في «المستدرك» (٧٩٩٨)، فرواه عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء، وتوبع أبو نعيم على تسمية شيخ الدراوردي بزيد بن أسلم، إلا أنه خولف في إرسال الحديث فقد رواه سعيد بن منصور كما في «سننه» (١٦٣)، وعبد الله بن مسلمة كما عند أبي داود في «السراسيل» (٣٦١)، وأبو الجماهير كما عند الدراقطني في «السنن» داود في «الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلًا. وهذا هو المحفوظ عن الدراوردي والله أعلم.

وقد توبع عليه من هشام بن سعد، ومحمد بن مطرف، ومحمد بن عبد الرحمن، والشافعي كما عند البيهقي في «الكبرى» (١٢٢٣)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٢٧٤٥) معلقًا عن الشافعي، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧٤٢٧، ٥٤٤٥)، قالوا: عن زيد بن أسلم عن عطاء قال: أتى رجل من أهل العالية رسول الله عن فقال: يا رسول الله، إن رجلا هلك وترك عمة وخالة، فذكره. وعطاء لم يحضر الواقعة، فروايته مرسلة، والله أعلم.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند الحاكم في «المستدرك»، وأبي هريرة عند الدارقطني في «السنن».

(٣) سقطت من (ه).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ ١١٢٥ ﴾ ﴿ المعجم الصغير ﴿ اللهِ المُعْلَّ المِلْمُ اللهِ المَالمُمِ اللهِ المَّالِمُ

كِدَام، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِظْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ الصَّالِحَةُ جُزْءٌ (١) مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ (٢)»(٣).

(١) في (ه): خير.

(۲) (ز): [۱۰۰۰ أ].

(٣) صحيح موقوف: أخرجه المصنف في «الكبير» (١٠٥٤)، والشاشي في «المسند» (٣)، من طريق الفضل بن موسى السيناني وهو (ثقة ثبت، و ربما أغرب) عن مسعر بن كدام عن الركين عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا.

وخولف من محمد بن بشار بندار، فرواه عن مسعر عن أبي حصين هو عثمان بن عاصم عن زاهر الأسلمي عن أبيه عن ابن مسعود موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٤٥٩).

تنبيه: هكذا جاء سند ابن أبي شيبة في جميع نسخه، وزاهر الأسلمي هذا صحابي، وأبوه لا يعرف له إسلام، ولا رواية عنه، ولعله حصل سقط في النسخ المجزأة، بحيث يكون مجزأة: ابن زاهر بن الأسود عن أبيه زاهر بن الأسود عن ابن مسعود به موقوفًا.

ورواه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه:

فرواه معمر بن راشد كما عند عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٣٥٧)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٣)، والثوري كما عند المصنف في «الكبير» (٩٠٥٧)، فروياه عن أبي إسحاق قال معمر عن عمرو بن عاصم كما في «المصنف»، وفي «الشعب» قال عمرو بن عبد الله الأصم، وقال الثوري عن عمرو بن ميمون، كلاهما عن بن مسعود موقوفًا، وخالفهم زهير بن حرب كما عند البزار في «المسند» (١٨٦٤)، والشاشي في «المسند» (٩٢٨)، والمصنف في «الكبير» (١٠٥٣١)، فرواه عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون، وافق الثوري في تسمية الشيخ، وخالفه في رفع الحديث.

ورواية الثوري مقدمة على غيرهما، لأنه روى عنه بعد الاختلاط، وكذا معمر بن راشد إلا أن الخلاف الواقع في تسمية شيخ أبي إسحاق يجعلنا نطرح روايته، أما عن زهير فقدى قال العلماء: إنه روى عنه بعد الاختلاط والتغير.

1177

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرِ إِلَّا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ (١).

98٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ نَاصِحِ السُّرَّ مَرِّيُّ بِسُرَّ مَرَّى (٢)، ثَنَا (٣) عَفَّانُ بِنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ الْعَصَرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، ثَنَا أَبُو بَكَرَةَ رَوْقِيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يُحْمَلُ النَّاسُ يَوْمَ

= قال النسائي: «وممن سمع منه قبل التغير شعبة وابن علية والسفيانان والحمادان ومعمر وعبد الوارث. . . » «تدريب الراوي» (٢/ ٣٧٣).

وقال الذهبي: سمع منه وقد تغير قليلًا، وممن سمع منه حينئذ إسرائيل بن يونس وزكريا بن أبي زائدة وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة «تدريب الراوي» (٢/ ٣٧٣).

قلت: ورواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود موقوفًا، كما عند هناد بن السري في «الزهد» (٢٣٥)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٤٩٩). والله أعلم. وقد ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢١٥٠، ٢١٥٠)، فقال: قال أبي: الحديث موقوف، أوقفه أصحاب زهير.

قلت: يعارضه قول البزار: هكذا رواه زهير، ولا نعلم رواه عن زهير إلا عبيد بن إسحاق، وأيضًا لم أقف على من رواه عن زهير غير عبيد بن إسحاق، إلا أن الراجح وقفه والله أعلم.

بقية كلام البزار: ورواه عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، عن عمرو الأصم، عن عبد الله، عن النبي على النبي على النبي على الله موقوفًا. عمرو الأصم، عن عبد الله موقوفًا.

قلت: كلام البزار يؤيد ما ذهبت إليه، إلا أنني لم أقف أيضاً على ما رواه عمرو بن ثابت، فلعل هذا مما فقد من تراث المسلمين والله المستعان.

(١) كتب في حاشية (ز): بلغ ابن سامة قراءة على إبراهيم بن الظاهري في الرابع.

(٢) في (م): (السرمري بسر من رأى) في (ع): (السرمرائي بسر مرائى) بدلًا من: (السرمري بسرمرى).

(٣) في (هـ): ابن.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ فَتَتَقَادَعُ (١) بِهِمْ جَنَبَتَا الصِّرَاطِ تَقَادُعَ (٢) الْفَرَاشِ في النَّارِ، فَيُنْجِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلائِكَةِ وَالنَّبِيِّينِ وَالشُّهَدَاءِ فَيَشْفَعُونَ فَيُشْعَونَ، وَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ (٣) ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ» (٤).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:] (٥) وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكَرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. [ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْن زَيْدٍ] (٦).

٩٤٨ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ فُرَاتٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِيْطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِيْطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ

(١) فيتقاذع: أي: تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض، وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض، وأصل القدع الكف والمنع. «النهاية» (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) في (ه): (فيتقاذع بهم جنبتا الصراط تقاذع)، في (ع): (فيتقاعد بهم تقاعد) بدلًا من: (فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٢٠٤٤٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٤١٩٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٤١٩٣)، والبزار في «المسند» (٣٦٧١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٣٧)، وأبو أحمد والخلال في «السنة» (١٥٨١)، والدولابي في «الكنى» (١٠٨٠)، وأبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (٥/ ٣٢) جميعًا من طرق عن سعيد بن زيد وهو (صدوق له أوهام)، عن أبي سليمان العصري وهو (مجهول) به.

ويكنى بهذه الكنية وكذا النسبة اثنان: كعب بن شبيب، وخليد بن عبد الله، والأول مجهول، والثاني صدوق يرسل، وصاحبنا هو المجهول عينًا وهو كعب بن شبيب، وقد جاء مصرحًا باسمه، كما عند البزار والدولابي، وهو الذي يروي عن عقبة بن صهبان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ه).

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ؛ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنَ النَّارِ، فَيُقَالُ (١٠): هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ (٢٠) اللهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٣٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ.

989 - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ أَبُو بَكْرِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشْوَعَ (٤)، عَنْ [ابْنِ] (٥) أَبِي لَيْلَى مَوْلَى الْأَنْصَارِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللَّهِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاقِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ أَنْظُرَ، فَمَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْمَسْجِدَ فَأُحَرِّقْ عَلَيْهِ (٧) وَتَتَهُ (٨).

(١) في (ه): يقال.

(٢) في (م): يبعثه.

(٣) أخرجه البخاري (١٣٧٩، ٢٢٤٠، ومسلم (٢٨٦٦)، من طرق عن نافع عن ابن عمر به، وأخرجه مسلم (٢٨٦٦)، وعبد بن حميد في «المسند» (٧٣٠)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٦٧٤٥)، من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر به.

وإسناد المصنف فيه يحيى بن أيوب الغافقي ترجم له الحافظ بقوله: (صدوق ربما أخطأ).

- (٤) أشوع: بمفتوحة، فساكنة معجمة، فواو مفتوحة، فمهملة، ممنوع من الصرف. «المغني في الضعفاء» (١/ ٢٥٥).
  - (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، (ع)، والمثبت من (م)، (هـ).
    - (٦) في (ع): الأنصاري.
      - (٧) في (م): عليهم.
- (A) أخرجه البخاري (٦٤٤، ٢٢٤)، ومسلم (٦٥١)، من طريق عبد الرحمن بن هر مز الأعرج، و البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١)، من طريق أبي صالح، =

المعجم الصغير المعجم ال

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:](١) لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَشْوَعَ (٢) قَاضِي الْكُوفَةِ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ بَكَّادٍ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ.

٩٥١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَسْكَرِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا

<sup>=</sup> والبخاري (٢٤٢٠)، من طريق حميد بن عبد الرحمن، ومسلم (٢٥١)، من طريق همام بن منبه، جميعًا عن أبي هريرة به، وإسناد المصنف لم يتابع عليه، وفيه أبو ليلى مولى الأنصاري قال الحافظ: (مقبول).

وفي الباب عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت عند أحمد في «المسند»، وجابر بن عبد الله عند الطيالسي في «المسند»، وأسامة بن زيد الليثي عند ابن ماجه في «السنن».

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (هـ) زاد بعدها: القاضي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١٨)، ومسلم (٧٢٣)، من طريق مالك بن أنس، وفي البخاري (١١٧٣)، من طريق أيوب، (١١٧٣)، من طريق أيوب، ومسلم (٧٢٣)، من طريق زيد بن محمد، جميعًا عن نافع به.

وأخرجه مسلم (٧٢٣)، من طريق سالم عن ابن عمر به.

وتابع المصنف في شيخه النسائي كما في «المجتبى» (١٧٧١).

وفي الباب عن عائشة رَوْالِيُّكُ وعن أبيها متفق عليه، وعبد الله بن عمر، و أبي هريرة عند الترمذي في «السنن».

114.

أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، ثَنَا الْفُرَاتُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَمَلُ فِي الْهَرْجِ وَالْفِتْنَةِ كَالْهِجْرَةِ إِلَّاعَمَلُ فِي الْهَرْجِ وَالْفِتْنَةِ كَالْهِجْرَةِ إِلَى اللَّهِ ﷺ: «الْعَمَلُ فِي الْهَرْجِ وَالْفِتْنَةِ كَالْهِجْرَةِ إِلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ الله

لَمْ يَرْوِهِ (٢) عَنِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَيُّوبُ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا الْفُرَاتُ وَسَعْدُ ابْنُ الصَّلْتِ.

90۲ - حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو الْحَسَنِ . خَتْنُ هِشَامِ بْنِ عَمَّارِ .، ثَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ الْمُدَنِيُّ "، ثَنَا بِلَالُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَظِيْنَ قَالَ (٤) : إِنَّ الْمُدَنِيُّ ")، ثَنَا بِلَالُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَظِيْنَ قَالَ (٤) : إِنَّ

## (١) سند المصنف ضعيف، والحديث صحيح:

في إسناده أيوب بن سويد عن الفرات بن سليمان، وكلاهما (ضعيف)، عن الأعمش، رواه المصنف في «الكبير» (٤٩٤) من طريق سعيد بن الصلت وهو (له مناكبر)، وفي السند إليه جهالة، عن الأعمش عن معاوية بن قرة، وقد توبع الأعمش عليه من عدد من الرواة كما عند مسلم (٢٩٤٨)، والترمذي في «السنن» (٢٢٠١)، وابن ماجه في «السنن» (٣٩٨٥) وأحمد (٢٠٢٨)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٢٠٤)، والطيالسي في «المسند» (٤٧٤)، والروياني في «المسند» (٢٠٤)، والمصنف في «الكبير» (٤٩٨، ٤٩١، ٤٩١) وغيرهم من طرق عن معلى بن زياد.

وتابعهما محمد بن جحادة، ومسلمة بن سعيد، وسليمان الثقفي، ومنصور بن زاذان كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٢٩٩)، وأحمد (٢٠٣١١)، وابن حبان في «الصحيح» (٥٩٥٧)، والمصنف في «الكبير» (٤٩٣، ٤٩٢)، وفي «الأوسط» (٢٩٦)، والله أعلم.

(۲) (ز): [۲۰۰ ].

(٣) في (م)، (ه): المديني.

(٤) سقطت من (م)، (ه).

المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ تَفُورُ، فَرَفَعَ يَدَهُ مِنْهَا (١)، فَقَالَ (٢): «إِنَّ اللَّهَ ﷺ لَمْ يُطْعِمْنَا نَارًا»

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ النَّهِ الْبُنُ يَزِيدَ. تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ. وَبِلَالُ قَلِيلُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ.

90٣ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الْخَلَّالُ الْمِصْرِيُّ (٤)، ثَنَا بَحْرُ ابْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، ثَنَا أَشْهَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ (٥)، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَفِيْ قَالَ: قَالَ اللَّهِ عَلِيْهِ: «مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ» (٦).

(١) في (ه): بها.

(٢) في (م)، (ه): ثم قال.

(٣) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٠١٢)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (١٠١/ ١٠٠)، وفيه عبد الله بن يزيد البكري وهو (ضعيف)، وبلال بن أبي هريرة (مجهول).

(٤) في (ه): البصري.

(٥) في (ع): يسار.

(٦) **غريب**: تفرد بإخراجه المصنف هنا، وفي إسناده سعد بن سنان وفيه كلام، ولخص له الحافظ بـ (صدوق له أفراد).

قلت: وهو أنزل من هذا، ولا يقوى على التفرد، والله أعلم.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٦٤): رواه المصنف في «الصغير»، وفيه سنان ابن سعد، وفيه كلام كثير، وقد وثق.

وقد حسنه ابن الملقن كما في «البدر المنير» استنادًا على الترمذي في قبوله حديث سنان وتحسينه، ثم قال: وله شواهد صحيحة ذكرها فقال: قوله على: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره»، متفق عليه من حديث أبي =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا أَشْهَبُ الْفَقِيهُ. تَفَرَّدَ بِهِ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ.

908 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ الْمُصِّيصِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ (١) عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَن عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِلْتُن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِّي عَلَى رَبِّي وَلِدْتُ مَخْتُونًا، وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِي»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا هُشَيْمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ.

900 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ الْأَيْلِيُّ (٣) ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ ابْنِ نَدْبَةَ ، ثَنَا أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِي يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « دَخَلْتُ الْجُنَّةُ فَسَمِعْتُ الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « دَخَلْتُ الْجُنَّةُ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذِهِ الْخَشْفَةُ ؟ فَقَالَ : بِلَالٌ يَمْشِي أَمَامَكَ » (٤٠) .

= هريرة رَضِيْلُقُنُهُ، وهو حديث طويل.

ومنها قوله على: «بني الإسلام على خمس» وعد منها: «إيتاء الزكاة». متفق عليه من حديث ابن عمر، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة «البدر المنير» (٥/ ٤٠٣). وقد حسنه الشيخ ناصر كَظُلْلهُ في «صحيح الجامع» (٥٨٠٧)

(١) في (م): عن.

(۲) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦١٤٨)، من طريق سفيان بن محمد الفزاري المصيصي وهو (متروك الحديث)، وتابعه الحسن بن عرفة وهو (صدوق) كما عند أبي نعيم في «دلائل النبوة» (٩١)، ، وفي «الحلية» (٣/ ١٤)، كلاهما عن هشيم وهو (مدلس وقد عنعن)، به، والله أعلم.

(٣) في (ه): (هامان الأبلي)، في (ع): (ماهان الأبلي) بدلًا من: (ماهان الأيلي).

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦١٥٠)، من طريق أبي جناب يحيى بن حية الكلبي وهو (ضعيف) عن أبي العالية به، وقد تابعه عن أبي أمامة القاسم بن عبد الرحمن الشامى، من طريقين ضعيفين عنه:

الأول: من طريق عبيد بن زحر عن على بن يزيد الألهاني (وكلاهما =

المعجم الصغير ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ [. وَاسْمُهُ رُفَيْعٌ .](١) إِلَّا أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، وَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ(٢).

907 - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ (٢)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكَاشَغُونِيُّ (١) [المُرْوَزِيُّ] (٥)، ثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ دِينَارٍ الصَّائِغُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ (٢)، ثَنَا سُلَيْمَانُ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ دِينَارٍ الصَّائِغُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ (٢)، ثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [ بْنِ مَسْعُودٍ] (٧) وَاللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِإِنَاءٍ، فَوَضَعَ لَكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِإِنَاءٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٨).

<sup>=</sup> ضعيف، والألهاني أشد ضعفًا)، كما عند أحمد في «المسند» (٢٢٢٣٢)، وفي «الفضائل» (٢١١)، و هناد بن السري في «الزهد» (٢٠٣)، والآجري في «الشريعة» (١٣٣٢)، والمصنف في «الكبير» (٧٨٦٤، ٧٨٦٤).

الثاني: من طريق صدقة بن عبد الله عن الوليد بن جميل (وكلاهما ضعيف)، عن القاسم عن أبي أمامة به.

وله شواهد من حديث أبي هريرة عند الشيخين، ومن حديث جابر عند مسلم، ومن حديث بريدة بن الحصيب عند الترمذي في «السنن».

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) في (هـ)، (ع): (بهذا الإسناد) بدلًا من: (هذا الحديث).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): قهزاد. قهزاذ: بضم القاف، وسكون الهاء، فزاي، فألف، فذال معجمة، وقيل: بضم الهاء، وشدة زاي، غير منصرف.

<sup>(</sup>٤) في (ع): الكاشفوني.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٦) في (م): الفزاري.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري (٣٥٧٩)، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة به، وقد سبق برقم (٦٤٨) بسنده بلفظ: «كنا نأكل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، =

1145

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ دِينَارٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ.

90٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ بْنِ خَلَفِ الْقُهُسْتَانِيُّ بِبَغْدَادَ [أَبُو قُرَيْشٍ]('')، ثَنَا الْحُسَيْنُ (') بْنُ إِدْرِيسَ (") الْهَرَوِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ هَيَّاجِ بْنِ بِسْطَام، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ (') بْنُ التَّوْرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ ('') عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيًّ مَوْقَعَةً وَعَنْ النَّوْرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ ('') عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيًّ مَوْقَعَةً وَقَلَمَةً وَقَلَمَةً وَقَلَمَةً مَا عَنْ ('') عَنْ النَّبِيَ عَلِيهِ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا هَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ. تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ نَفْسِهِ.

= فنسمع تسبيح الطعام».

أما عن سند المصنف ففيه جهالة.

وفي الباب عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله متفق عليهما.

(١) زيادة من (ع).

(٢) في (م، (ه): الحسن.

(۳) (ز): [۱۰۱/ أ].

(٤) في (هـ): عن.

(٥) سقطت من (م).

(٦) إسناد المصنف ضعيف: فيه خالد بن يزيد (متروك الحديث)، أخرجه عنه الخطيب في «تاريخه» (١١/ ٤٤٩).

وأخرجه من طريق سعيد بن المسيب عن عثمان؛ البزار في «المسند» (٣٧٧، ٣٧٧)، والمصنف في «الأوسط) (٣٨٣)، وقد سبق برقم (٥٢٨) من طريق معاوية بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه رَوْفَيَّ قال: رأيت عثمان بن عفان رَوْفِيَّ يرفعه.

وقد سبق برقم (٧٧٣) من طريق حمران، مولى عثمان أن عثمان رَوَّا فَيُنْ تُوضاً ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثم رفعه.

والحديث في البخاري ومسلم من طرق عن عثمان، والله أعلم.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

٩٥٨ - صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا هَمَّامُ الْبُنُ يَحْيَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَيْهِ، فَقَالُوا: يَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَيْهِ، فَقَالُوا: يَا فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُو فِي (٢) سَبِيلِ اللَّهِ، [وَإِنْ كَانَ حَرَجَ يَسْعَى عَلَى اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى تَفَاخُوا وَتَكَاثُوا فَفِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ» (٢)

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، [وَلَا عَنْهُ إِلَّا هَمَّامٌ] (٧) . تَفَرَّدَ بِهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

909 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ الْعَتَايِدِيُّ (^) الشِّيرَازِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ [أَبِي أُمَيَّةَ] (^)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْبَرَةَ - وَكَانَتْ ('`) لَهُ

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه)، (ع): (ففي) بدلًا من: (فهو في).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٨٣٥)، وفي «الكبير» (٢٨٢)، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي (وهو منكر الحديث).

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٨) في (م): العايدي.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): وكان.

صُحْبَةٌ - قَالَ: «التَّخَلُّلُ سُنَّةٌ»(١).

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثُ] (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْبَرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو (٣) أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ [الْأَسَدِيُّ] (٤)، وَلَا يُحْفَظُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْبَرَةَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا.

97٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْإصْطَخْرِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ، ثَنَا جَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [الْكَرْمَانِيُّ] (٥)، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْلِيُّكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «[طُهُورُ إِنَاءِ أَبِي مُرَّاتٍ» (٧). أَخَدِكُمْ] (٦) إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

971 - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَجَّاجِ الزَّبِيْدِيُّ، بِمَدِينَةِ زَبِيدٍ (^) بِالْيَمَنِ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، بِالْيَمَنِ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِيِّ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٦٣٩)، وفي إسناده عبد الكريم أبو أمية وهو (ضعيف).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ع).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٧) **حديث صحيح**: وإسناد المصنف ضعيف جدًّا، فيه الإصطرخي (متهم بالوضع)، وقد سبق برقم (٢٦٧).

<sup>(</sup>٨) في (ع): زبيدة.

<sup>(</sup>٩) الزبيدي: بفتح الزاي، وكسر الموحدة، أبو حمة: بضم المهملة، وفتح الميم المخففة. «تقريب التهذيب» (١/٥١٥).

(١) حظيرة: موضع يحاط عليها لتأوي إليه الغنم والإبل، تقيها البرد والريح. «المعجم الوسيط» (١/ ١٨٣).

(٢) في (هـ): يفترشان.

(۳) (ز): [۱۰۱/ ب].

(٤) إسناده ضعيف: يرويه الزهري واختلف عنه فيه على أوجه:

الأول: ما رواه أبو قرة موسى بن طارق كما أخرجه المصنف هنا، و من طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٨٩)، والضياء في «المختارة» (١٢١٦) وفي السند إلى قرة محمد ابن شعيب شيخ المصنف وهو (مجهول).

الوجه الثاني: ما رواه عبد الملك الذماري (وهو منكر الحديث)، فرواه عن الثوري عن أبي الجحاف، وفي بعض الطرق محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة بنحوه، أخرجه المصنف في «الأوسط» (۷۷۲)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۳۱۳، ۳۱۳)، والبيهقي في «الشعب» (۹۷۸۹، ۹۷۸۹)، والعقيلي في «الضعفاء» (۳۱۲، ۲۸۱)، وغيرهم به، وسيأتي عند المصنف في وجه تالٍ.

الوجه الثالث: ما رواه قطبة بن العلاء وهو (ضعيف)، فرواه عن الثوري عن عبد الله بن دينار، وفي بعض الطرق عبد الله بن حماد عن عبد الله بن عمر، أخرجه البزار في «المسند» (٦١٢٩)، وابن بشران في «أماليه» (٣، ٨٤٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨١٢)، والبيهقي في «الشعب» (٩٧٨٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٨٦)، وغيرهم بنحوه، وسيأتي هذا الوجه عند المصنف.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١٧٩٩): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه قطبة بن العلاء، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رفيها قال: قال رسول الله بن العلاء، هما ذئبان ضاريان في حظيرة...».

قلت: وروى هذا الحديث أيضًا عبدالملك الذماري، عن سفيان، عن أبي الجحاف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة والشيئ، عن النبي على مثله، أيهما أصح؟ =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا أَبُو قُرَّةَ، وَعِنْدَ سُفْيَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ آخَرَانِ: رَوَاهُ قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْغَنوِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، سُفْيَانَ] (١)، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْفِئْكُ. وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْفَئَكُ. فَقُطْبَةَ:

فَحَدَّثَنَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّلَّالُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا قُطْبَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

= فقالا: جميعًا واهيين، والصحيح: عن الثوري، أنه بلغه عن النبي على وقال أبو زرعة: أرى أن يكون أخذ الثوري هذا الحديث عن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبي على ا

قال أبو زرعة: لا أصل لحديث قطبة، ولا لحديث عبد الملك الذماري.

قال أبو محمد: فسمعت أبي يقول: لم أزل أطلب أثر هذا الحديث حتى رأيت في كتاب عبد الصمد بن حسان، عن الثوري قال: قال رسول الله على . ورواه أيضًا قبيصة عن الثوري قال: قال رسول الله على .

ونقل الترمذي في «السنن» (٢٣٧٦) بسنده: عن ابن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبيه، قال: قال رسول الله على: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويروى في هذا الباب عن ابن عمر عن النبي على ولا يصح إسناده.

وقال العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٨٦): لم يتابع قطبة على هذه الرواية أحد عن الثوري. وقال عبد الملك الذماري: عن سفيان، عن أبي الجحاف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي على ولم يتابع الذماري عليها أحد. والحديث محفوظ بغير هذا الإسناد، وهذا يروى من غير هذا الوجه بأسانيد صالحة.

قلت: وفي الباب عن عاصم بن عدي عند الحاكم في «المستدرك»، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري عند المصنف في «الأوسط»، وجابر بن عبد الله عند البيهقي في «الشعب».

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ ١١٣٩ ﴾

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِطْتُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِثْلَهُ (۱). وأمَّا حَدِيثُ أبى الْجَحَّافِ:

فَحَدَّ ثَنَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ (٢) السَّامِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْبِرِنْدِ (٢) السَّامِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِطْتُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِثْلَهُ (٣). أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِطْتُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِثْلَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف: من أجل قطبة بن العلاء، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٢) عرعرة: بمهملتين مفتوحتين، بينهما راء ساكنة، وآخره راء، ثم هاء، ابن البرند: بكسر الموحدة والراء، بعدها نون ساكنة، والسامي: بالمهملة: أبو عمرو البصري.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: من أجل عبد الملك الذماري وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٤) في (هـ)، (ع): البردعي.

<sup>(</sup>٥) الجوزجاني: بضم الجيم الأولى، وزاي وجيم. «تقريب التهذيب» (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) في (ه) زاد بعدها: بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٨) في (م)، (هـ)، (ع): براء.

<sup>(</sup>٩) في (م): قال.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، (م)، والمثبت من (هـ)، (ع).

عَدْنَانُ، وَأَدَدُ<sup>(۱)</sup> أَدَدُ، وزَيْدٌ هَمِيسَعٌ<sup>(۲)</sup>، ويُرَى<sup>(۳)</sup> نَبْتُ<sup>(۱)</sup>، وَأَعْرَاقُ الثَّرَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>.

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحُدِيثُ] (٦) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى.

977 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْبَرْذَعِيُّ (٧) بِمِصْرَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عُبَيْدُ بْنُ خَلَصَةَ بِمَعْرَّةِ النُّعْمَانِ (٨)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْمُنْكَدِرِ

(١) في (ع): أد.

(٢) في (ع): وهميسع.

(٣) في (م)، (ع): براء.

(٤) في (هـ): نيب.

(٥) ضعيف: يرويه موسى بن يعقوب الزمعي وهو (ضعيف يعتبر به)، وقد اختلف عليه في الوصل والإرسال وتسمية شيخه.

فرواه الحاكم في «المستدرك» (٣٧٢٩، ٣٥١٩)، والبيهقي في «الدلائل» (١/ ١٧٧، ١٧٨) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن عوف، وتابعه خالد القطواني عن موسى به، وجاء في بعض الطرق عن خالد تسمية شيخ أبي الحارث بعبد الرحمن بدلًا من: أبيه عن أم سلمة.

ورواه يحيى بن المقداد الزمعي وهو (مجهول) قال: عن موسى عن عمةٍ له وهي قريبة بنت عبد الله (مقبولة)، عن أم سلمة به، أخرجه الطبري في «تاريخه» (٣٩٠)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣/٣٥).

ورواه هشام بن محمد وهو (متهم بالكذب) عن محمد بن عبد الرحمن العجلاني وهو (مجهول) عن موسى بن عقبة عن عمةٍ له عن كريمة بنت المقداد وهي (ثقة) عن النبي مرسلًا، أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٤)، وعنه الطبري في «التاريخ» (٣٩١).

(٦) زيادة من (ع).

(٧) في (ه)، (ع): البردعي.

(٨) معرة النعمان: قرية في شمال سورية على الطريق بين حماة وحلب، منسوبة =

المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير

ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [الْأَنْصَارِيِّ] (١) وَ اللَّهِ، قَالَ: جَاء (٢) رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أَخِدَ مَالِي، قَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ شَيْءٍ قَالَهُ فِي نَفْسِهِ مَا سَمِعَتْهُ أَذُنَاهُ »، فَلَمَّا جَاءَ الشَّيْخُ قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى عَنْ شَيْءٍ قَالَهُ إِلَّ عَلَى إِحْدَى أَنُ تَأْخُذَ مَالَهُ ؟»، فَقَالَ: سَلْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَنْ شَيْءٍ قُالُتُهُ فِي نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى إِحْدَى (٢) عَمَّاتِهِ أَوْ خَالَاتِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى إِحْدَى (٢) عَمَّاتِهِ أَوْ خَالَاتِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى إِحْدَى (٢) عَمَّاتِهِ أَوْ خَالَاتِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِي عَنْ شَيْء قُلْتُهُ فِي نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِي عَنْ شَيْء قُلْتُهُ فِي نَفْسِكَ مَا سَمِعَتْهُ أَذُنَاكَ »، فَقَالَ (١٠) أَنْ تَأْخُذَ مَالَهُ عَنِ نَفْسِكَ مَا سَمِعَتْهُ أَذُنَاكَ »، فَقَالَ النَّبِي عَنْ شَيْء قُلْتُهُ فِي نَفْسِكَ مَا سَمِعَتْهُ أَذُنَاكَ »، فَقَالَ (١٠) اللَّهُ يَزِيدُنَا بِكَ يَقِينًا، لَقَدْ قُلْتُ فِي الشَّيْخُ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ (٩) اللَّهِ ، مَا يَزَالُ اللهُ يَزِيدُنَا بِكَ يَقِينًا، لَقَدْ قُلْتُ فِي نَفْسِى شَيْئًا، لَقَدْ قُلْتُ فِي اللَّهُ يَزِيدُنَا بِكَ يَقِينًا، لَقَدْ قُلْتُ فِي اللَّهُ مِنْ مَا سَمِعَتْهُ أَذُنَاكَ »، فَقَالَ : «قُلْهُ وَأَنَا أَسُمَعُ » قَالَ: قُلْتُ أَنِي اللهُ يَرْعِدُنَا فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَرْعِدُنَا بِكَ يَقِينًا، لَقَدْ قُلْتُ فِي اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>=</sup> إلى النعمان بن بشير الصحابي، اجتاز بها فمات له بها ولد، فدفنه وأقام عليه، فسميت به. «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (١/٢٧٦).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ه): (لما جاء) بدلًا من: (جاء).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ه): إن تريد.

<sup>(</sup>٥) في (م): أنفقته.

<sup>(</sup>٦) في (م): أحد.

<sup>(</sup>۷) في (ه): إيهن. إيهٍ: كلمة يراد بها استزادة الحديث، وهي مبنية على الكسر، فإذا وصلت نونت، فقلت: إيهٍ حدثنا، وإذا قلت: إيها بالنصب، فإنما تأمره بالسكوت، وقد ترد منصوبة بمعنى التصديق والرضى بالشئ. «النهاية» (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٨) في (م) زاد قبلها: قال، في (هـ) زاد بعدها: إيهٍ.

<sup>(</sup>۹) (ز): [۲۰۱/ أ].

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ع).

غَذَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا إِذَا لَيْلَةٌ ضَافَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَبِتْ كَأَنِّي أَنَا الْمُطَرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي كَأَنِّي أَنَا الْمُطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَ وَالْغَايَةَ الَّتِي جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أَبُوتِي فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أَبُوتِي فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أَبُوتِي وَتَرَاهُ مُعَدًّا لِلْخِلَافِ كَأَنَّهُ وَتَرَاهُ مُعَدًّا لِلْخِلَافِ كَأَنَّهُ

تُعَلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ لِسُقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَمَّلْمَلُ لِسُقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَمَّلْمَلُ (٢) طُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِي (١) تَهْمُلُ (٢) لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمُوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ لِتَعْلَمُ أَنَّ الْمُوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ إِلَيْهَا مَدَى مَا فِيكَ كُنْتُ أُؤُمِّلُ كِنْتُ أُؤُمِّلُ كَانَّكَ أَوْمِّلُ كَانَّكَ أَوْمِّلُ كَانَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ كَانَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ فَعَلْتَ (٣) كَمَا (١) الجُارُ الجُاوِرُ يَفْعَلُ فِعَلًا وَرُ يَفْعَلُ بِرَدِّ عَلَى أَهْلِ الصَّوَابِ مُوَكَّلًا (٥) إِرَدُ عَلَى أَهْلِ الصَّوَابِ مُوَكَّلًا (٥)

قَالَ: فَحِينَئِذٍ أَخَذَ النَّبِيُّ عَلِي إِلَّهِ بِتَلَابِيبِ<sup>(٦)</sup> ابْنِهِ وَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكُ لِأَبِيكَ»<sup>(٧)</sup>.

(١) في (م): فعيناي.

ورواه أبان بن تغلب عن محمد بن المنكدر، وفي السند إليه عمار بن مطر وهو (متروك)، أخرجه الدارقطني في «الفوائد المنتخبة» (٧٣)، وأبو بكر الإسماعيلي في «معجم أسامي الشيوخ» (٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): تمهل.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ع) زاد بعدها: يفعل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٦) لببت الرجل ولببته، إذا جعلت في عنقه ثوبًا أو غيره وجررته به، وأخذت بتلبيب فلان، إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه وقبضت عليه تجره، والتلبيب: مجمع ما في موضع اللبب من ثياب الرجل. «النهاية» (٢٢٣/٤).

<sup>(</sup>٧) إسناده بهذا الطول ضعيف وقد صح مختصرًا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧) إسناده بهذا الطول ضعيف وقد صح مختصرًا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٥٧٠)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/٤٠٣)، من طريق أبي سلمة عبيد بن خلصة وهو (مجهول) عن عبد الله بن نافه (وفيه لين) عن المنكدر بن محمد بن المنكدر وهو (لين الحديث) عن أبيه.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:](١) لَا يُرْوَى(٢) هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ بِهَ فَاللهُ الْقَاسِمِ: الشِّعْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ بْنُ خَلَصَةَ.

978 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ[السُّلَمِيُّ] (١) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا كَهْمَرَ، عَنْ أَبِيهِ (٥) عُمَرَ بْنِ دَاوُدُ بْنُ أَبِيهِ (٥) عُنْ أَبِيهِ (٥) عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَبِيْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيْ كَانَ فِي مَحْفَلٍ مِنْ (١) الْخَطَّابِ رَبِيْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ فِي مَحْفَلٍ مِنْ (١)

= ورواه عمر بن أبي قيس وهو (مقبول) عن محمد بن المنكدر، وفي السند إليه أبو القاسم عبد الله بن محمد وهو (وضاع) كما عند ابن بشران في «أماليه» (٢٦). ورواه أبو حنيفة النعمان بن ثابت وهو (ضعيف في الحديث)، أخرجه ابن يعقوب في «مسند أبي حنيفة» (١٢١).

هذا وكل ما سبق من أسانيد فهو ضعيف، ولا يصحح بمجموعها لما فيه من ضعف شديد، إلا أنه قد روي مختصرًا من طريق عيسى بن يونس عن يوسف بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبى يريد أن يجتاح مالى، فقال: «أنت ومالك لأبيك».

أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٢٩١)، والمصنف في «الأوسط» (٣٥٣٤، وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٢٩١)، والمصنف في «الأوسط» (٢١٥٠)، والطحاوي في «المشكل» (١٥٩٨)، وفي «شرح معاني الآثار» (٢١٥٠)، من طرق عن عيس بن يونس به، وإسناده صحيح، وبهذا يصح هذا القدر المختصر، والله أعلم.

وقد سبق من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٢) وانظر شواهده هنالك.

(١) زيادة من (م).

(٢) في (ع): (لم يرو) بدلًا من: (لا يروى).

(٣) زيادة من (م).

(٤) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

(٥) سقطت من (م).

(٦) في (هـ): بين.

: 1122 {

أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَدْ صَادَ ضَبًّا(١)، وَجَعَلَهُ فِي كُمِّهِ يَذْهَبُ (٢) بِهِ إِلَى رِحْلَةٍ، فَرَأَى جَمَاعَةً، فَقَالَ: عَلَى مَنْ هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟ فَقَالُوا: عَلَى هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَشَقَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا اشْتَمَلَتِ النِّسَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَكْذَبَ مِنْكَ وَأَبْغَضَ (٣) إِلَى، وَلَوْلَا أَنْ تُسَمِّينِي قَوْمِي عَجُولًا لَعَجِلْتُ عَلَيْك، فَقَتَلْتُك، فَسَرَرْتُ (٤) بِقَتْلِكَ النَّاسَ أَجْمَعِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَقْتُلْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُلِيمَ كَادَ أَنْ يَكُونَ نَبيًّا»، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، لَا آمَنْتُ بِك، وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَعْرَابِيُّ، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ، وَقُلْتَ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلَمْ تُكْرِمْ مَجْلِسِي؟»، قَالَ: وَتُكَلِّمُنِي أَيْضًا اسْتِخْفَافًا بِرَسُولِ اللَّهِ (<sup>()</sup> ﷺ، وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى (٦) لاَ آمَنْتُ بِكَ أَوْ يُؤْمِنَ بِكَ هَذَا الضَّبُّ»، فَأَخْرَجَ الضَّبُّ مِنْ كُمِّهِ، وَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: إِنْ آمَنَ بِكَ هَذَا الضَّبُّ آمَنْتُ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا ضَبُّ»، فَتَكَلَّمَ الضَّبُّ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِين يَفْهَمُهُ (٧) الْقَوْمُ جَمِيعًا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكَ : «مَنْ تَعْبُدُ؟» قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، وَفِي الْبَحْر سَبِيلُهُ، وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، وَفِي النَّارِ عَذَائِهُ، قَالَ: «فَمَنْ أَنَا يَا ضَبُّ؟»

المعجم الصغير

(١) في (هـ): ضبيًا.

<sup>(</sup>٢) في (م): فذهب، وفي (هـ): وذهب.

<sup>(</sup>٣) في (هـ): ولا أبغض.

<sup>(</sup>٤) في (م): فسردت.

<sup>(</sup>٥) في (م): (يا رسول) بدلًا من: (برسول الله).

<sup>(</sup>۲) (ز): [۲۰۲/ ب].

<sup>(</sup>٧) في (م): ففهمه.

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١١٤٥ ﴾

قَالَ: أَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَخَاتَمُ النَّبِيبِنَ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ، وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ خَابَ مَنْ كَذَّبَكُ وَمَا عَلَى وَجِهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ هُوَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْكَ، وَاللَّهِ لَقَدْ اَمَنْتُ بِكَ بِشَعْرِي (١) لَأَنْتَ السَّاعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمِنْ وَالِدِي، فَقَدْ آمَنْتُ بِكَ بِشَعْرِي (١) لَأَنْتَ السَّاعَةَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمِنْ وَالِدِي، فَقَالَ لَهُ (مَنْتُ بِكَ بِشَعْرِي (١) وَعَلاَيْتِي، فَقَالَ لَهُ (٣) رَسُولُ اللَّهِ وَبَشَرِي، وَدَاخِلِي وَخَارِجِي، وَسِرِّي (٢) وَعَلاَيْتِي، فَقَالَ لَهُ (٣) رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَذَاكُ إِلَى هَذَا الدِّينِ الَّذِي يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى، لَا يَقْبَلُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى إِلَّا بِصَلَاقٍ، وَلاَ يَقْبَلُ الصَّلَاقُ (١) إِلّا بِقُورَانِه، فَعَلَمُهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَلَا يُعْلَى اللهُ تَبَارُكَ وَلَا فِي الرَّحِرِينَ الْعَلَيْ وَلَا لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمُ السَّعِثِ الْعَلَيْ الْمُعَلِّمُ وَلَا فِي الرَّحِرِ (١٦) أَحْسَنَ مِنْ وَلَكُ اللهُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَسِيطِ، وَلَا فِي الرَّجَزِ (٢٦) أَحْسَنَ مِنْ وَاللّهُ مَا اللّهِ عَلَيْ : «إِنَّ هَذَا كَلامُ رَبِ الْعَلَيْنَ، وَلَيْسَ بِشِعْرٍ، إِذَا اللّهُ وَلَا لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهُ الْمُعَلِينَ مَوْلُ الْمُورُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْمُورَانِ اللّهُ عَلَى الْمُ اللهُ الْمُعْرِينَ فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَ ثُلُكُ الْمُورَانِ فَي الْمُورَانِ اللّهُ عَلَى الْمُورَانِ اللّهُ عَرَابِي الْعَلَيْنَ مَوْلُولُ اللهُ الْمُورَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ وَلَا اللّهُ عَرَابِي وَلَيْ اللهُ إِلَهُ اللهُ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرَادِيلُ اللهُ ا

(١) في (هـ): شعري.

<sup>(</sup>٢) في (م): وبسري.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): (ولا يقبل صلاة) في (ه): (ولا يقبل الله الصلاة) بدلًا من: (ولا يقبل الصلاة).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): الوجيز.

<sup>(</sup>٧) في (ز): وإذا، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>۸) سقطت من (ع).

1127 3

<sup>(</sup>۱) العشراء: بالضم، وفتح الشين والمد: لكل ما أتى على حملها عشرة أشهر، ثم اتسع فيه، فقيل لكل حامل، أي: مطلقًا عشراء، وأكثر ما يطلق على الإبل والخيل. «النهاية» (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (م): وضعت.

<sup>(</sup>٣) في (م): درٍ.

<sup>(</sup>٤) في (ز): أخضر، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٥) في (ه): يمر.

<sup>(</sup>۲) (ز): [۲۰۱۳] أ].

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٨) في (ز): أتدخلون، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ اللهِ المِلْمُلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُلِي الله

الْوَلِيدِ» قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ آمَنَ مِنْهُمْ أَلْفٌ جَمِيعًا إِلَّا بَنُو سُلَيْمٍ (''. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا [كَهْمَسٌ، وَلَا عَنْ كَهْمَسٍ إِلَّا] (٢) مُعْتَمِرٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى.

970 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ بْنِ رِعَابِ (٣) الْأَسَدِيُّ الْبَصْرِيُّ الْمُؤَدِّبُ، نَسِيبُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ بْنِ رِعَابِ (٣) الْأَسَدِيُّ الْبَصْرِيُّ الْمُؤَدِّبُ، نَسَا يَعْقُوبُ بْنُ زَيْنَ وَرَقَ النَّرْسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ](٤) قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ](٤) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي قَالَ: «عَلَيْكَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ [في سَبِيلِ اللَّهِ](٢)؛ فَإِنَّهَا رَهْبَانِيَّةُ بِتَقُورَى اللَّهِ فَإِنَّهَا جَمَاعُ (٥) كُلِّ خَيْرٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ [في سَبِيلِ اللَّهِ](٢)؛ فَإِنَّهَا رَهْبَانِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ؛ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ في الْأَرْضِ وَذِكْرٌ في السَّمَاءِ، الشَّيْطَانَ» (٧).

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (۹۹٦)، وعنه أبو نعيم في «الدلائل» (۲۷۵)، والبيهقي في «الدلائل» (۲/۳)، من طريق محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري وهو (متهم بالوضع).

وأخرجه بنحوه بن عساكر في «التاريخ» (٤/ ٣٨١) عن على بن أبي طالب، وفي سنده جهالة وضعف. .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ه): وثاب. رئاب: بكسر الراء، وفتح الهمزة، وبموحدة، ككتاب. «تقريب التهذيب» (١/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٥) جماع كل خير أي: مجتمعه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٧) ضعيف: أخرجه أبو يعلى في «المسند» (١٠٠٠)، والطبراني في «الدعاء» =

\$ 112A \$

## المعجم الصغير

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ (١).

977 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ قَضَاءٍ (٢) الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ الْيَامِيُّ (٣) [الْقَاضِي] (٤) ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعُصْفُرِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِذَامٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ يَوَعِيْنَ قَالَ: نَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ ذَاتَ يَوْمٍ بِعُودٍ فِي السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ يَوَعِيْنَ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ ، إِلَّا وَقَدْ (٥) كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ ، إِلَّا وَقَدْ (٥) كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْدَعُ الْعَمَلُوا ؛ فَكُلُّ مُيَسَّرُ [لِمَا خُلِقَ لَهُ] (٢٠) ، فَقَالَ: «لَا، وَلَكِن اعْمَلُوا ؛ فَكُلُّ مُيَسَّرُ [لِمَا خُلِقَ لَهُ] (٢٠) ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ الْعَمَلَ؟ ، فَقَالَ: «لَا، وَلَكِن اعْمَلُوا ؛ فَكُلُّ مُيَسَّرُ [لِمَا خُلِقَ لَهُ] (٢٠) ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ

= (١٨٥٨)، والبيهقي في «الأدب» (٨٣٥)، وابن الضريس في «فضائل القران» (٦٨)، من طريق يعقوب القمي عن ليث بن أبي سليم وهو (ضعيف) به.

وأخرجه أحمد (١١٧٧٤)، وابن المبارك في «الزهد» (٨٤٠)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٤٣)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٩١) من طريق إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن أبي سعيد، وعقيل لم يدرك أبا سعيد، في بعض الطرق قال: إن رجلاً سأل أبا سعيد، وقد تابعه الحجاج بن مروان وهو (مجهول).

ورواه البيهقي في «الزهد» (٨٨٤)، وفي سنده شهر بن حوشب وهو (متكلم فيه)، ببعض المتن.

ورواه هناد بن السري في «الزهد» (٢/ ٥٥٣) وفي سنده مبهم، وقد رواه موقوفًا.

<sup>(</sup>١) قلت: قد روي من غير وجه عن أبي سعيد كما سبق في التخريج.

<sup>(</sup>٢) في (هـ): فضالة، وفي (ع): فضاء.

<sup>(</sup>٣) في (ع): اليمامي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ع): أو النار.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ه).

المعجم الصغير ﴾ ١١٤٩ ﴾

فَيُيَسَّرُونَ لِلسَّعَادَةِ (١)، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ (٢) فَيْيَسَّرُونَ لِلشَّقَاءِ (٣)»، ثُمَّ (٤) قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى فِي ... وَاللَّهِ: الآية ، الْآيَتَيْنِ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا إِسْحَاقُ.

977 - عدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ (١) الْبِسْتِنْبَانِ السُّرُّ مَرِّيُّ (٢) بِهَا (٨) ، قَالَ: ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ، صَاحِبُ السَّابِرِيِّ (٩) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّا قَالَ: دَخَلَ السَّابِرِيِّ (٩) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَبِيْ اللَّهِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَكَانَ جَائِعًا ، وَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَصْهَارًا لِي قَدْ لَجَأُوا إِلَيَّ ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَبِيْكُ لَهُ أُوا إِلَيَّ ، وَإِنَّ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَبِيْكُ لَهُ اللَّهِ ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَبِيْكُ لَهُ أَوْا إِلَيَّ ، وَإِنَّ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَبِيْكُ لَهُ اللَّهِ ، وَإِنَّ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَبِيْكُ لَا تَأْخُذُهُ (١٠) فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْلَمَ بِهِمْ فَقَالَتِ مَا اللَّهِ مَنْ دَخَلَ دَارَ أُمِّ هَانِئٍ آمِنًا حَتَّى يَسْمَعُوا كَلامَ اللَّهِ ، فَاجْعَلْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أُمِّ هَانِئٍ آمِنًا حَتَّى يَسْمَعُوا كَلامَ اللَّهِ ، فَاجْعَلْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أُمِّ هَانِئٍ آمِنًا حَتَّى يَسْمَعُوا كَلامَ اللَّهِ ، فَامْتَهُمْ ، فَاجْعَلْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أُمِّ هَانِئٍ آمِنًا حَتَّى يَسْمَعُوا كَلامَ اللَّهِ ، فَامْتَهُمْ

<sup>(</sup>١) في (م)، (ه): لها.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (هـ): الشقاوة.

<sup>(</sup>٣) في (م): للشقاوة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٣٦٢، ١٣٦٥ - ٤٩٤٥، ٦٢١٧، ١٦٠٥، ٢٥٥٧)، ومسلم (٢٦٤٧)، وأبو داود في «السنن» (٤٦٩٤)، والترمذي في «السنن» (٢١٣٦، ٢١٣٥) وغيرهم من طرق عن سعد بن عبيدة به.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۷) (ز): [۲۰۱۳/ ب].

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): (بسر من رأى) بدلًا من: (بها).

<sup>(</sup>٩) في (ه): السابردي. السابري: بفتح السين المهملة، بعدها الألف، ثم الباء الموحدة، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى نوع من الثياب يقال لها: السابري. «الأنساب» للسمعاني (٧/٤).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): يأخذه.

## المعجم الصغير

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَارَتْ (' ) أُمُّ هَانِئٍ»، وَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكِ مِنْ طَعَامٍ نَأْكُلُهُ؟»، فَقَالَتْ: لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا كِسَرُ يَابِسَةٌ، وَإِنِّي لَأَسْتَحِي أَنْ أَقُدِّمَهَا (' ) إِلَيْكَ، قَالَ: «هَلُمِّي بِهِنَّ (' ) »، [فَكَسَّرَتْهُنَّ ] ( فَكَسَّرَتْهُنَّ ] في مَاءٍ، وَجَاءَتْ أَقَدِّمَهَا ( فَقَالَ: «هَلْ مِنْ إِدَامٍ ( ) ) »، فَقَالَتْ: مَا عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا شَيْءُ مِنْ خَلِّ ، فَقَالَ: «هَلُمِّيهِ»، فَصَبَّهُ عَلَى طَعَامِهِ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّه وَلَا ، وَمُ لَلَّهُ وَقِلْ ، فَقَالَ: «فِعُمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، [يَا أُمَّ هَانِئٍ ] ( ) ، لَا يُقْفِرُ ( ) بَيْتُ فِيهِ خَلِّ ( ) . ثَمَّ مَرْد. لَمْ يَرْوِهِ ( ) عَنْ سَعْدَانَ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ.

(١) في (ع): أجرت.

(٢) في (ع): أقربها.

(٣) في (م)، (هـ)، (ع): (هلميهن) بدلًا من: (هلمي بهن).

(٤) في (ز): فكسرهن، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

(٥) في (م)، (ه): أدم.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٧) في (م)، (ه)، (ع): يفنقر. يقفر: أي: ما خلا من الإدام، ولا عدم أهله الإدام، والقفار: والقفار: الطعام بلا أدم، وأقفر الرجل: إذا أكل الخبز وحده، من القفر والقفار: وهي الأرض الخالية التي لا ماء بها، وأقفر فلان من أهله: إذا انفرد، والمكان من سكانه إذا خلا. «النهاية» (٤/ ٨٩).

(٨) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٩٣٤)، والبيهقي في «الشعب» (٥٥٥)، من طريق سعدان بن الوليد وهو (مجهول)، وتابعه طلحة بن عمرو (متروك)، أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» (٨٣٨١)، والمصنف في «الكبير» (١١٣٣٨).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٦٢٨)، من طريق كريب عن ابن عباس، وفي السند إليه عياض بن عبد الله (في حديثه لين).

وفي الباب عن فاختة بنت أبي طالب متفق عليه.

(٩) في (ع): (لا يروي هذا الحديث) بدلًا من: (لم يروه).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

97٨ - عدننا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّوفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ بِمِصْرَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ التُّبَّانُ الْمَدِينِيُّ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ مُراهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ يَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتُم بَعْدَ عَلَيٍّ يَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتُم بَعْدَ عَلْمَ» (١).

اَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبَانَ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَلَا عَنْ مُوسَى إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَة، وَلَا عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عُبَيْدٌ التُّبَّانُ. تَفَرَّدَ [بِهِ](٢) مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ](٣).

979 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ [الْقُلْزَمِيُّ بِمَدِينَةِ الْقُلْزَمِ] (٤)، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِنْتِ مَطَرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي النَّبِيُّ الْبَيْ عَلْ النَّبِيُّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّه

<sup>(</sup>۱) إسناد المصنف ضعيف: فيه شيخ المصنف (مجهول)، وشيخه (ضعيف)، وقد سبق برقم (۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٥) فيه مقال: إسناد المصنف ضعيف، فيه محمد بن سليمان ابن بنت مطر (منكر الحديث)، والراوي عنه شيخ المصنف (مجهول)، ولم يتابع المصنف على هذا السند، ورواه الترمذي في «السنن» (٢٨٩٢، ٤٠٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٤٧٥، ٢٠٤٧٥)، وأحمد (١٠٤٥٥)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٠٤٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٠١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٨١٦)، وغيرهم من طرق عن ليث بن أبي سليم وهو (ضعيف) عن أبي الزبير المكي =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ ابْنَةِ (۱) مَطَرٍ. 

• ٩٧٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ [أَبُو قِرْصَافَةَ] (٢) الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا وَكَرِيَّا بْنُ نَافِعِ الْأُرْسُوفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ [الرَّبَذِيُّ] (٣)، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ

= وهو (مدلس وقد عنعن) عن جابر بن عبد الله، هكذا قال ليث و من تابعه من الرواة ، فقد رواه المغيرة بن مسلم وهو (صدوق) كما عند النسائي في «الكبرى» (١٠٤٧٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢٠٧)، وعبد الحميد بن جعفر عند المصنف في «الأوسط» (١٤٨٣)، والراوي عنه معلى بن عبد الرحمن (يضع الحديث). كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله.

وأبو الزبير لم يسمعه من جابر، نقل الترمذي في «السنن» عن زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعته من جابر؟ قال: لم أسمعه من جابر، إنما سمعته من صفوان، أو ابن صفوان.

قال الدارقطني في «العلل» (٣٢١٩): وقول زهير أشبه بالصواب من قول ليث، و من تابعه.

قلت: رواية زهير بن معاوية أخرجها النسائي في «الكبرى» (١٠٤٧٧)، والحاكم في «المستدرك» (٣٥٤٥)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢٢٩)، وفي «الدعوات الكبير» (٤١٢).

وأبو خيثمة ثقة ثبت، ومخالفه لايثبت منه إلا وجه المغيرة بن مسلم وهو صدوق لا يقوى على المخالفة، وليث ضعيف، وعبد الحميد السند إليه ضعيف جدًّا.

قلت: وصفوان هذا هو صفوان بن عبد الله الأكبر بن صفوان بن أمية وهو ثقة، وهو مقل من الرواية، فليس له غير تسعة أحاديث، وليس فيها شيئ عن جابر بن عبد الله، والله أعلم.

وفي الباب عن عائشة رَضِيْنَكُ وعن أبيها عند أبي يعلى في «المسند».

- (١) في (م)، (هـ)، (ع): بنت.
- (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ع).
  - (٣) زيادة من (ه).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم ال

يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَفِظْتَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّةِ الْقَائِم» (١) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاقُ الْقَائِم» (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَلَا عَنْ مُوسَى إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا زَكَرِيًّا بْنُ نَافِع. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو قِرْصَافَةَ.

٩٧١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النُّعْمَانِ بْنُ شِبْلِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي عَمُّ أَبِي مُحَمَّدِ [بْنِ النُّعْمَانِ] (٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ (٤) يَحْيَى بْنِ

(۱) (ز): [٤٠١/ أ].

(٢) أخرجه مسلم (٧٣٥)، وأبو داود في «السنن» (٩٥٠)، والنسائي في «الصغرى» (١٢٥٩)، وفي «الكبرى» (١٣٦٥)، وابن خزيمة في «الصحيح» (١٢٣٧)، وغيرهم من طرق عن هلال بن يساف عن أبي يحيى مصدع الأسلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص به.

ومصدع هذا قال فيه الحافظ: (مقبول)، وذلك عند المتابعات، وقد توبع من عبد الله ابن باباه كما عند ابن ماجه في «السنن» (١٢٢٩)، والمصنف في «الأوسط» (٣٣٨)، وعمرو بن شعيب عن أبيه كما عند المصنف في «الأوسط» (٨٥٧)، وابن المقرئ في «المعجم» (٤)، وقد وقع خلاف في طرقه، راجع «العلل» (٤٨٠٣) للدارقطني. وقد روي من أوجه أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد اختلف فيها على الزهري، في وقف ورفع ووصل وإرسال، يأتي الكلام عليها في محلها، وهذه الطريق صحيحة غير معلولة والله أعلم.

قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث غير واحد، عن عبد الله بن عمرو مرفوع «السنن الكبرى».

قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن عمرو، عن النبي على: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» هو حديث صحيح يروى من غير وجه، عن عبد الله بن عمرو «العلل الكبير للترمذي» (ص: ٨٠).

وأما إسناد المصنف ففيه ضعف و جهالة، والله أعلم.

- (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
  - (٤) في (م)، (هـ): ثنا.

الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ [الرَّازِيِّ](١) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَلَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ النُّعْمَانُ بْنُ شِبْلِ.

9٧٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الصَّبَاحِ الصَّفَّارُ (٣) الْأَصْبَهَانِيُّ (١)، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ [الرَّازِيُّ] (٥)، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ (١) السِّنْدِيُّ الرَّازِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ (١) السِّنْدِيُّ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو [عَنْ] (٧) التَّمِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَهِدَ إِلَى عَهْدِ إِلَى عَلِي وَيُولِيُّ عَهِدَ إِلَى عَيْرِهِ» (٨).

(١) زيادة من (م)، (ه).

(٢) **موضوع**: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦١١٤)، وسنده مسلسل بالوضاعين والمجاهيل.

وفي الباب عن عائشة عن أبيها ﴿ عند الشجري في «الأمالي»، وسنده ضعيف.

- (٣) سقطت من (ع).
- (٤) سقطت من (م)، (ه)، (ع).
- (٥) سقطت من (هـ)، وفي (ز): الداري، وفي (م): الأصبهاني والمثبت من (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.
  - (٦) في (م): (عبد الله) بدلًا من: (عبد ربه).
  - (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).
  - (A) ضعيف: يرويه عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق، وهو (صدوق له أوهام).

واختلف عليه، فرواه عنه سهل بن عبدويه وهو (روى عنه جماعة، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يغرب، وقال هشام بن عبد الملك: لم أر بالري أعلم بالحديث من رجلين: يحيى بن الضريس، ومن زائد الإصبع) فهو في المتابعات ربما قبل، ومع ذلك اختلف عليه، فرواه أبو مسعود أحمد بن الفرات =

المعجم الصغير 👸 🐪

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، وَلَا عَنْ عَمْرٍو إِلَّا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، وَاسْمُ التَّمِيمِيِّ: أَرْبَدَةُ.

9٧٣ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرَانَ الدِّرْهَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ إِنَّهُ مَنْ لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَتْ لَهُ بِأَهْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا تَلْعَنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةُ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَتْ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ إِلَيْهِ (١)» (٢٠).

= عنه عن عمرو عن مطرف بن طريف و مرة عن ميسرة النهدي عن المنهال عن التميمي عن ابن عباس به، أخرجه بذكر الأول المصنف، وعنه أبو نعيم في «أخباره» (٢/ ٥٢)، وفي «الحلية» (٨٦/١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٨٦)، وأخرجه بالثاني أبو نعيم في «طبقات المحدثين» (٢/ ٢٦٢)، وسنده ضعيف كما ترى لا يصلح.

ورواه هارون بن معروف عن عمرو بن أبي قيس عن ميسرة عن المنهال عن سعيد بن جبير، والرواي عن هارون هو محمد بن حميد الرازي وهو (متروك)، فلا اعتبار بهذا الوجه، وقد أخرجه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (١٣٩)، وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (٨٤).

قلت: وإضافة إلى ما سبق من تضعيف، فالتميمي هو أربدة، ويقال: أربد، لم يوثقه معتبر، بل قال ابن البرقى: مجهول، و ذكره أبو العرب الصقلى حافظ القيروان في «الضعفاء».

ونقل الحافظ في «تهذيبه» (١/ ١٩٧) عن الذهبي بعد ذكر الحديث في ترجمته قال: قرأت بخط الذهبي: هذا حديث منكر.

(١) في (ه): به.

(٢) معل بالإرسال: يرويه قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي العالية رفيع بن مهران، واختلف عن قتادة فيه: فرواه أبان بن يزيد العطار وهو (ثقة له أفراد).

واختلف عنه: فرواه بشر بن عمر الزهراني وهو (ثقة) عن أبان به عن ابن عباس =

\$ 1107

## المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَبَانُ، وَلَا عَنْ أَبَانَ إِلَّا بِشْرٌ. تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ (١).

9٧٤ - حمد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَلَاسِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَلْ مِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ فِي السَّمَاءِ مَلَكَا الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ فِي السَّمَاءِ مَلَكَا

= به، أخرجه أبو داود في «السنن» (٩٠٨)، والترمذي في «السنن» (١٩٧٨)، والبزار في «المسند» (٥٣٢٠)، وابن حبان في «الصحيح» (٥٧٤٥)، والمصنف في «الكبير» في «الله المسند» (١٢٧٥٧)، وألبيه في «الأدب» (٣٣٧)، وفي «الشعب» (٤٨٦٤)، وغيرهم عن بشر به.

وخالفه مسلم بن إبراهيم وهو (ثقة مأمون)، كما عند أبي داود في «السنن» (٤٩٠٨)، والبيهقي في «الشعب» (٤٨٦٥)، وعفان بن مسلم وهو (ثقة ثبت، و ربما وهم) كما في «حديثه» (٢٤٣)، وشعيب بن بيان وهو (صدوق يخطيء)، كما عند أبي نعيم في «المعرفة» (١٠٧٧)، وابن قانع في «المعجم» (٩٣)، ومحمد بن العباس وهو (من الحفاظ المتقنين) كما عند أبي الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٣١٥)، أربعتهم رووه عن أبان عن قتادة عن أبي العالية قال: إن رجلًا نازعته الريح رداءه على عهد رسول الله فلعنها.

وتوبع أبان على المرسل من هشام الدستوائي، كما عند البزار في «المسند» (٥٣٣٢)، والطبري في «المسند» (٥٣٣٢)، والطبري في «التفسير» (٦٥٦/١٣) به مرسلًا.

وفي الباب عن أبي بن كعب عند عبد بن حميد في «المسند»، ورجاله ثقات.

(۱) قلت: لم يقع الترفد كما ذكره المصنف هنا، بل قد روي عن قتادة من غير طريق أبان، وروي عن أبان من غير طريق بشر، وروي عن بشر من غير طريق زيد بن أخزم، فتابعه عبيد الله بن سعيد، والله أعلم.

(٢) في (ع): أنا.

المعجم الصغير ﴿ ١١٥٧ ﴾

يُقَالُ لَهُ: إِسْمَاعِيلُ، عَلَى سَبْعِينَ أَلْفِ مَلَكٍ، كُلُّ مَلَكٍ عَلَى سَبْعِينَ أَلْفِ مَلَكٍ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ (٢) وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الصَّنْعَانِيُّ.

9۷٥ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عُمَارَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبِيبُ، ثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ (٣) عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَيَهِ قَالَتْ: «رُبَّمَا يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ (٣) عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَيَيْهِ قَالَتْ: «رُبَّمَا حَكَكْتُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَهِ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ إِلَّا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، وَلَا عَنْ طَلْحَةَ إِلَّا كَامِلٌ. تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ.

9٧٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ [مُحَمَّدِ بْنِ] (٥) خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ (٦) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيًّ إِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْجُهْضَمِيُّ ] (٧) ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ [بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُسَيْنِ الْجُهْضَمِيُّ ] (٨) ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (۷۰۹۷)، وأبو الشيخ في «العظمة» (۲۰)، من طريق أبي هارون العبدي، وهو عمارة بن جوين (متروك الحديث) عن أبي سعيد به.

<sup>(</sup>٢) ف*ي* (ع): يزيد.

<sup>(</sup>٣) (ز): [١٠٤] . [ا

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (۲۹۱، ۲۹۱)، وقد سبق برقم (٤٩)، وسيأتي برقم (١٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) الباهلي: بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وكسر الهاء واللام، هذه النسبة إلى باهلة، وهي باهلة بن يعصر، وكان العرب يستنكفون من الانتساب إلى باهلة كأنها ليست فيما بينهم من الأشراف. «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (م)، (هـ).

## المعجم الصغير

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَفِظْتَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ أَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ(١) مَعِى في دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَخُوهُ عَلِيٌّ بْنُ جَعْفَرٍ. تَفَرَّدَ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ بْنُ جَعْفَرٍ. تَفَرَّدَ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ .

(١) في (م): فهو.

فرواه الثوري من طريق عبد الله بن واقد الحراني وهو (متهم بالوضع)، عنه =

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (۳۷۳۳)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۵۷٦)، وفي «الفضائل» (۱۱۸۵)، والمصنف في «الكبير» (۲٦٥٤)، والآجري في «الشريعة» (۱٦٣٨)، من طريق نصر بن علي الجهضمي عن علي بن جعفر بن محمد وهو (مقبول)، ولم يتابع عن موسى بن جعفر به.

وأخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (٩٩٤)، والمصنف في «الكبير» (٢٦٤٣)، من طريق الحارث وهو الأعور (كذاب) عن علي قال: دخل علينا رسول الله على فقال: «أين لكع؟ ههنا لكع؟» قال: فخرج إليه الحسن بن علي وعليه مسخاب قرنفل، وهو ماديده، قال: فمد رسول الله على يده، فالتزمه، وقال: «بأبي أنت وأمي، من أحبني فليحب هذا».

<sup>(</sup>٣) في (ع): بالرافعة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه:

= عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير به مرفوعًا، أخرجه المصنف هنا ولم يتابع عليه. وخالف الثوري جماعة من الرواة (شريك، وزكريا، وزهير، يونس، وإسرائيل، وموسى بن عقبة)، وقد وقع خلاف على بعض منهم.

أما رواية شريك، فقد اختلف عنه في الوقف والرفع، والإرسال، وشريك (ضعيف لسوء حفظه)، فرواه عنه موقوفًا أبو نعيم الفضل بن دكين، كما عند النسائي في «الكبرى» (٤٣٦)، وخالف الفضل الحجاج المصيصي، وإسحاق بن عيسى كما عند أحمد في «المسند» (٢٧٢، ٢٩٠٥)، وعلي بن حجر كما عند الترمذي في «السنن» (٤٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٤٣، ٢٥٥)، وكما سبق فشريك ضعيف، وقد توبع على الرفع من زكريا بن أبي زائدة، كما عند النسائي في «المجتبى» (١٧٠٣)، وفي «الكبرى» (١٢٤٠)، والدرامي في «السنن» (١٦٣٠)، وتابعهم يونس بن أبي إسحاق على الرفع، كما عند النسائي في «الكبرى» (١٣٤٢)، وابن ماجه في إلى السنن» (١٣٤٠)، وأبو يعلى في «الكبرى» (١٣٤٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١٨٠٤).

وكذلك تابعهم إسرائيل في الوجه الراجع عنه، حيث رواه عنه الحسن بن عطية وهو (صدوق) فقال: عنه عن عبد الأعلى بدلًا من: أبي إسحاق، كما عند المصنف في «الأوسط» (٢١٢٩)، خالف الحسن جماعة الرواة عن إسرائيل، فقد رواه مالك بن إسماعيل كما عند الدارمي في «السنن» (١٦٢٧)، وعبد الله بن رجاء كما عند الطحاوي في «شرح معانيه» (١٧١١)، وخلف بن الوليد، وحجين بن المثنى كما عند أحمد في «المسند» (٢٧٢٦، ٢٥٣١)، وأحمد بن يونس كما عند ابن المنذر في «الأوسط» (٢٧٠١)، فرواه خمستهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق به مرفوعًا. وخالفهم زهير بن معاوية في الراجح عنه من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، فوقفه كما عند النسائي في «المجتبى» (١٧٠٣)، وفي «الكبرى» (١٤٣١)، وخالف الفضل راويان: الأول: عمرو بن عثمان الكلابي، فرواه مرفوعًا، وهو (ضعيف) أخرجه عنه موقوفًا، وقد أبعد النجعة، أخرجه عنه البيهقي في «الكبرى» (٤٨٥٨)، والله أعلم. فيهذا قد خالف زهير الثقة الثبت، زكريا ويونس وإسرائيل وثلاثتهم ثقات، فبهذا قد خالف زهير الثقة الثبت، زكريا ويونس وإسرائيل وثلاثتهم ثقات، ولإسرائيل مزية في الشيخ وهو أبو إسحاق وهو مقدم عليهم فيه وتوبع على روايته ولإسرائيل مزية في الشيخ وهو أبو إسحاق وهو مقدم عليهم فيه وتوبع على روايته و

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ.

٩٧٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ بِالرَّقَّةِ (١٠)، ثَنَا عُمُرُ (٢) بْنُ نَوْ فَل بْنِ خَالِدٍ (٣)، ثَنَا أَبُو قَتَادَةَ [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ] (٤)، ثَنَا

فبه ترجح والله أعلم.

ورواه موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي قال: سألت عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر: كيف كانت صلاة رسول الله على بالليلة؟ فقالا: «ثلاث عشرة: ثمان، ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر».

قال المصنف في «الأوسط» (١٦٢) بعد عرضه: جوده موسى بن عقبة، فرواه متصلًا عن ابن عمر وابن عباس. ورواه شريك عن أبي إسحاق، فلم يصله.

قلت: شريك ضعيف، وموسى بن عقبة لم يجوده، بل خالف الرواة عن أبي إسحاق فأتى بغريب من القول، وروايته شاذة والله أعلم، ورواية شريك منكرة.

ومما يقوي وجهتنا ما رواه المصنف في «الأوسط» (٢١٧٢)، من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «كان النبي على يوتر بِ ﴿سَبِّحِ اللهُ أَحَـٰدُ ﴾ الْأَعْلَى ﴿ وَالْعَلَى: الآية ١]، وَ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَـٰدُ ﴾ والأعلى: الآية ١]»، و ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَـٰدُ ﴾ والإعلام: الآية ١]»، و سنده صحيح، وهذه متابعة لأبي إسحاق على الوجه الراجح عنه. قلت: وقد جاء في البخاري (١١٧، ٢٩٧)، من طريق الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي على وكان النبي عندها في ليلتها، فصلى النبي العشاء، ثم جاء إلى منزله، فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: «نام الغليم؟» أو كلمة تشبهها، ثم قام، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام، حتى يسمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة ".

(۱) سقطت من (ع). الرقة: بفتُح الراء، وتشديد القاف، مدينة على الفرات. «لب اللباب في تحرير الأنساب» (١١٨/١).

(٢) في (ه): محمد.

(٣) في (م)، (ه)، (ع): خلاد.

(٤) زيادة من (م)، (ه)، في (ع): الحراني بالرقة.

المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، [أَنَّهُ أَخْبَرَهُ] (١) أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَخِلْتُكُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، [أَنَّهُ أَخْبَرَهُ] (١) أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَخِلْتُكُ يَقُولُ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَ بِهِ مِنَ يَقُولُ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَ بِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَ بِهِ مِنَ اللَّيْلِ، (٢) . الْهَاجِرَةِ إِلَى الظَّهْر، فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ الْحَرَّانِيُّ.

9۷۹ - مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَزِيْقِ بْنِ جَامِعِ الْمِصْرِيُّ (٣) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدِّلُ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ (٤) حَبِيبٍ، ثَنَا سَلَّامُ الطَّوِيلُ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ لَيْثِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُلْثَتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَانَ لَهُ بِهِ (٥) كَفَّارَةُ سَنتَيْنِ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْحُرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمِ [ثَلَاثُونَ] (٢) يَوْمًا مِنَ الْحُرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمِ [ثَلَاثُونَ] (٢) يَوْمًا مِنَ الْحُرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمِ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ إِلَّا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ. تَفَرَّدَ بِهِ الْهَيْثُمُ بْنُ حَبِيبٍ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷٤۷)، وأبو داود في «السنن» (۱۳۱۳)، والترمذي في «السنن» (۱۳۱۳)، وأحمد (۲۲۰، ۳۷۷)، وغيرهم من طرق عن الزهري به، وإسناد المصنف ضعيف، فيه عبد الله بن واقد (متروك).

<sup>(</sup>٣) في (ع): البصري.

<sup>(</sup>٤) في (م): أبو.

<sup>(</sup>٥) في (م): بكل.

<sup>(</sup>٦) في (ز)، (هـ): ثلاثين، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق للقواعد.

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الكبير» (١١٠٨١، ١١٠٨٢)، وفي سنده سلام الطويل (متروك).

قال الحافظ ابن حجر: في إسناده كل البأس «الأمالي المطلقة» (١/ ٣٣).

1177

## المعجم الصغير

٩٨٠ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَرْدِيُّ (١) [الْمِصْرِيُّ] (٢) بِمِصْرَ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَّاسِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَوْقَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةِ: (لَا اللَّهِ عَيْقَةِ: الْإِيمَانِ حَتَّى يَحْزُنَ مِنْ لِسَانِهِ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ هِلَالٍ. تَفَرَّدَ بِهِ زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ.

٩٨١ - صِدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَسَّانَ الْفَرَائِضِيُّ أَبُو عُلَاثَةَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ (٥)، ثَنَا يُونُسُ بْنُ تَمِيم، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ (٥)، ثَنَا يُونُسُ بْنُ تَمِيم، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبْعَمَةُ اللَّهُ نِعْمَةً اللَّهُ نِعْمَةً اللَّهُ عَنْ مِنَ الْحَمْدِ لِلَّهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ اللَّهُ عَمْقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ، وَمَنْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ اللَّه، وَمَنْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ اللَّه، وَمَنْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ اللَّه،

(١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>۳) (ز): [۱۰۰ أ].

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٥٦٣)، وفيه داود بن هلال مجهول، وكذا الرواة عنه.

ورواه البيهقي في «الشعب» (٢٥٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨٩٣)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٤٠٥)، من طريق عطاء بن عجلان الواسطي وهو (متروك) عن محمد بن سيرين به.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٤٧٥٤)، وعنه أحمد في «الزهد» (١١٦٥)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٢٨)، وأبو داود في «لزهد» (٣٦٨)، وهناد في «الزهد» (٢، ٣٦٨)، وابن وهب في «الجامع» (٣٧٧)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣٩٠٩)، والبيهقي في «الشعب» (٤٦٥١، ٢٥٥١)، وغيرهم من طرق عن عطاء البزار وهو (ضعيف)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (ع): المزاري.

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ه): (فليقل) بدلًا من: (فليكثر من قول).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

يَصُومَنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ<sup>(۱)</sup> قَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ حَيْثُ أَمَرُوهُ، فَإِنَّ الْقَوْمَ أَعْلَمُ بِعَوْرَةِ دَارِهِمْ» (۲<sup>)</sup>.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا يُونُسُ بْنُ تَمِيمٍ الْمِصْرِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بْنِ سَلَمَةَ.

٩٨٢ - حرننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي (٣) الْجَرَّاحِ الْمُقْرِئُ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاللَّهَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاللَّهَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاللَّهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاللَّهَ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِقَامَةُ حَدِّ بِأَرْض خَيْرٌ لِأَهْلِهَا (٤) مِنْ مَطَر أَرْبَعِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِقَامَةُ حَدِّ بِأَرْض خَيْرٌ لِأَهْلِهَا (٤) مِنْ مَطَر أَرْبَعِينَ

(١) في (م)، (ه): على.

(٢) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٥٥٥)، وفي «الدعاء» (١٧٩٣)، من طريق يونس بن تميم عن الأوزاعي به.

ويونس بن تميم (ضعيف) قال الذهبي: حدث عن الأوزاعي بخبر باطل، وذكر الخبر «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤٧٨).

ورواه تمام الرازي في «أسامي الشيوخ إسلام زائدة بن حارثة» (١٨٦/١)، وابن عساكر في «تاريخه» (٥٨/٤٧)، من طريق أبي الحارث عن أيوب بن تميم عن الأوزاعي به، وأيوب بن تميم قال الذهبي فيه: (هو ثقة، في الحديث، والقراءة) «تاريخ الإسلام» (٤/ ١٠٧٧).

وذكر أيوب في السند يدفعه: ذِكْرُ الذهبي الحديث في ترجمة يونس، وقولُ المصنف: لم يروه عن الأوزاعي إلا يونس بن تميم، وكذلك ذكره في كتب نازلة يعتريها تصحيف، والله أعلم.

وعلي فرض ذكره فلم يوثقه غير الذهبي، وفي السند يحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعن.

(٣) سقطت من (م).

(٤) في (ع): (لأهلها خير) بدلًا من: (خير لأهلها).

1178

## صَبَاحًا»<sup>(۱)</sup>.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةً. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ (٢).

٩٨٣ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْوِينِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمْرِو عُمْرِ الْمُهْرِقَانِيُّ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو

## (١) معل بالوقف وسنده ضعيف: يرويه ابن علية واختلف عليه:

فرواه عنه محمد بن قدامة المصيصى وهو (ضعيف) واختلف عنه:

فرواه عنه محمد بن إبراهيم بن أبي زيد وهو (مجهول حال)، كما عند ابن المقريء في «المعجم» (٧١٣)، وتابعه ابن قتيبة محمد بن الحسن، وهو (ثقة إمام)، فرواه عن محمد بن قدامة عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو به.

وخالفهم محمد بن عبد الصمد كما عند المصنف هنا، وهو (مجهول حال)، فرواه عن ابن قدامة به وسما شيخ يونس جرير بن يزيد بدلًا من: عمرو بن سعيد، وهذا الوجه عن ابن علية منكر، والصواب ما سبق على ضعف ابن قدامة، وقد خولف من عمرو بن زراة وهو (ثقة ثبت)، فرواه عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة موقوفًا، وهو الصواب عن ابن علية، وهو ضعيف، لضعف جرير، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٣٥١)، وفي «المجتبى» (٤٩٠٥)، وقال أبو عبد الرحمن النسائي كَيْمَالله : وهذا الصواب، وبالله التوفيق.

قلت: ورواه عيسى بن يزيد وهو (مقبول) عن جرير مخالفًا ليونس بن عبيد وهو (الثقة الثبت) فرواه مرفوعًا، ولا يصح.

أخرجه عنه النسائي في «الكبرى» (٧٣٥٠)، وفي «المجتبى» (٤٩٠٤)، وابن ماجه في «السنن» (٢٥٣٨)، وأحمد (٨٧٣٨، ٩٢٢٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥٠٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٦١١١)، وغيرهم، والله أعلم.

وله شاهد ضعيف جدًّا، من حديث ابن عمر عند ابن ماجه في «السنن»، وفي سنده سعيد بن سنان (متهم بالوضع).

(٢) قلت: خالفه عمرو بن زرارة كما سبق.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ابْنِ مُرَّة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَة (١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا أَخَّرَ النَّبِيُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا تَنْظُرُونَ؟» قَالُوا: الصَّلَاة، قَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِيهَا مَا انْتَظَرْ ثُمُوهَا»، ثُمَّ رَفَعَ تَنْظُرُونَ؟» قَالُوا: الصَّلَاة، قَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِيهَا مَا انْتَظَرْ ثُمُوهَا»، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى أَهْلَ السَّمَاء مَا يُوعَدُونَ، وَأَنَا أَمَانُ لِأَصْحَابِي، [فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ] (٢)، السَّمَاء مَا يُوعَدُونَ، وَأَنَا أَمَانُ لِأَصْحَابِي، [فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ] (٢)، وأَصْحَابِي أَتَى أُمَانٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبُ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ اللَّهُ (٣) أَمَانُ لِأَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، أَقِمْ يَا بِلَالُ» (٣). وأَصْحَابِي أَتَى أُمَانٌ لِأُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، أَقِمْ يَا بِلَالُ» (٣). وأَصْحَابِي أَتَى أُمَانٌ لِأُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، أَقِمْ يَا بِلَالُ» (٣). وأَصْحَابِي أَمَانُ لِأُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، أَقِمْ يَا بِلَالُ» (٣). وأَنْ أَمَانُ لِأُمْ يَوْهِ عَنِ ابْنِ سُوقَةَ إِلَا عَبْدُ اللَّهُ (٥) بْنُ عَمْرِو بْنِ مُرْوِهِ عَنِ ابْنِ سُوقَةَ إِلَا عَبْدُ اللَّهُ (٥) بْنُ عَمْرِو بْنِ مُرَوه مَنِ ابْنِ سُوقَة إِلَا عَبْدُ اللَّهُ (٥) بْنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَم (٢).

9**٨٤** - [حَدَّثَنَا أَبُو الْفَرَجِ يَحْيَى الثَّقُّفِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو عَدْنَانَ، وَفَاطِمَةَ قَالَا، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ رِيذَةَ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ] (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) محمد بن سوقة: بضم المهملة، وفتح المعجمة، الغنوي بفتح الموحدة. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (هـ).

<sup>(</sup>٣) مرسل: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٤٧٦٧)، وفي «الكبير» (٨٦٤)، والحاكم في «المستدرك» (٩٢٦)، من طريق عبد الله بن عمرو بن مرة وهو (ضعيف)، به، وخالفه ابن عيينة كما عند عبد الرازاق في «التفسير» (٢٧٨١)، فرواه عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر وسهيل عن ابن المنكدر قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «النَّجُومُ أَمَانٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتُ أَتَاهُمْ مَا لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتُ أَتَاهُمْ مَا لُوعَدُونَ، وهو الصواب والله أعلم. وفي الباب عن عبد الله بن قيس أخرجه مسلم وغيره، وعن ابن عباس عند المصنف في «الأوسط».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): عبيد الله.

<sup>(</sup>٦) قلت: بل خالفه ابن عيينة كما سبق في التخريج.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ه).

الْقُرْ مُطِيُّ مِنْ وَلَدِ عَامِر بْن رَبِيعَةَ [الْبَدْرِيِّ](١) بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْن نَضْلَةَ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ نَضْلَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَّنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (٢) وَسَلَّمَ بَاتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَقَامَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، قَالَتْ (٣): فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مُتَوَضَّئِهِ: «لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ (٤)» ثَلَاثًا، « نُصِرْتَ نُصِرْتَ»، ثَلَاثًا، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِي مُتَوَضَّئِكَ: «لَبَيْكَ لَبَيْكَ» ثَلَاثًا ، «نُصِرْتَ نُصِرْتَ» ثَلَاثًا (٥) ، كَأَنَّكَ تُكَلِّمُ إنْسَانًا ، فَهَلْ كَانَ مَعَكَ أَحَدُ (٦)؟ فَقَالَ: «هَذَا رَاجِزُ بَنِي (٧) كَعْبِ يَسْتَصْرِخُنِي، وَيَزْعُمُ أَنَّ **قُرَيْشًا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ بَنِي بَكْرٍ»، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ عَائِشَةَ رَبِي** أَنْ تُجَهِّزَهُ، وَلَا تُعْلِمْ أَحَدًا، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْر، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، مَا هَذَا الْجِهَازُ؟ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا أَدْرِي، فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا هَذَا زَمَانُ غَزْهِ بَنِي الْأَصْفَر، فَأَيْنَ يُريدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ، لَا عِلْمَ لِي، قَالَتْ: فَأَقَمْنَا ثَلَاثًا، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ بِالنَّاسِ، فَسَمِعْتُ الرَّاجِزَ يُنْشِدُهُ:

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدَا حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا إِنَّا وَلَدْنَاكَ فَكُنْتَ وَلَدَا ثُمَّةَ أَسْلَمْنَا، وَلَمْ نَنْزَعْ (^) يَدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا

إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمُوْعِدَا

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>۲) (ز): [ه۱۰/ ب].

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٤) في (ع) زاد بعدها: لبيك.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ع): آخر.

<sup>(</sup>٧) في (هـ): ابن.

<sup>(</sup>۸) في (ه): تنزع.

المعجم الصغير ﴿ ١١٦٧ ﴾

وَزَعَمُوا<sup>(۱)</sup> أَنْ لَسْتَ تَدْعُو أَحَدَا فَانْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصْرًا أَيَّدَا وَادْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدَا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا وَادْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدَا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا النَّهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

إِنْ سِيمَ (٢) خَسْفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَبَيْكَ لَبَيْكَ» ثَلَاثًا (٣) ، «نُصِرْتَ نُصِرْتَ» ثَلَاثًا، ثُمَّ خَرَجَ النّبِيُّ عَلَيْ ، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ نَظَرَ إِلَى سَحَابٍ مُنْتَصَبٍ ، فَقَالَ : «إِنَّ هَذَا السَّحَابَ لَيَنْتَصِبُ يَنْصُرُ (٤) بَنِي كَعْبٍ » ، فَقَامَ (٥) رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ عَمْرٍ و السَّحَابَ لَيَنْتَصِبُ يَنْصُرُ (٢) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَنَصْرُ بَنِي عَدِيٍّ ؟ فَقَالَ أَخُو بَنِي كَعْبِ بْنِ عَمْرٍ و (٢) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَنَصْرُ بَنِي عَدِيٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اللهمَّ عَمْرٍ وَكُونَ أَبُو سُفَيًا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اللهمَّ عَمْ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اللهمَّ عَمْ عَلَيْهِمْ فَاسْتُشْهِدَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ ، ثُمَّ قَالَ النّبِيُ عَلَيْ : «اللهمَّ ، عَمِّ عَلَيْهِمْ فَاسْتُشْهِدَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ ، ثُمَّ قَالَ النّبِيُ عَلَيْ : «اللهمَّ ، عَمِّ عَلَيْهِمْ فَاسْتُشْهِدَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ ، ثُمَّ قَالَ النّبِي عَلَيْ : «اللهمَّ ، عَمِّ عَلَيْهِمْ فَاسْتُشْهِدَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ ، ثُمَّ قَالَ النّبِي عَلَى : «اللهمَّ ، عَمِّ عَلَيْهِمْ فَالَ : يَا بُدَيْلُ ، هَذِهِ نَارُ بَنِي كَعْبٍ أَهْلَكَ ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى النَيْرَانِ ، فَقَالَ : يَا بُدَيْلُ ، هَذِهِ نَارُ بَنِي كَعْبٍ أَهْلَكَ ، وَكَانَتْ عَلَيْهِمُ مُونَيْنَةُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَكَانَتْ عَلَيْهِمُ فَقَالَ : حَاشَتْهَا (٨) إِلَيْكَ الْحَرْبُ ، فَأَخَذَتْهُمْ مُزَيْنَةُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَكَانَتْ عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>١) في (ع): وزعمت.

<sup>(</sup>٢) سيم: بكسر، فسكون، على بناء المفعول، وخسفًا: بفتح الخاء المعجمة وضمها، وسكون السين، يقال: سامه خسفًا: إذا أولاه ذلًا، إذًا فالمراد: إن قصد بذلٍ له أو لأحد من أهل ميثاقه وعهده، تغير وجهه حتى ينتقم لله ممن أراد ذلك.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ه): بنصر.

<sup>(</sup>٥) في (م): فقال.

<sup>(</sup>٦) في (ع): عمر .

<sup>(</sup>٧) في (هـ): فخرجوا.

<sup>(</sup>٨) في (ع): جاشتها.

الْحِرَاسَةُ، فَسَأَلُوا(۱) أَنْ يَذْهَبُوا(٢) بِهِمْ إِلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَذَهَبُوا بِهِمْ، فَسَأَلَهُ أَبُو سُفْيَانَ أَنْ يَسْتَأْمِنَ لَهُمْ مِنْ (٣) رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ فَخَرَجَ بِهِمْ (٤) حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُؤَمِّنَ لَهُ مَنْ آمَنَ، فَقَالَ: «قَدْ أَمَّنْتُ حَجُرْ عَلَيَّ، فَقَالَ: وَمَنْ أَمَّنْتُ اللَّهِ، لَا تَحْجُرْ عَلَيَّ، فَقَالَ: وَمَنْ أَمَّنْتُ فَهُو آمِنٌ»، فَذَهَبَ بِهِمُ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى، ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ، فَقَالَ: «أَسْفِرُوا»، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللِهُ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ نَضْلَةَ. تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ مَيْمُونَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

9۸٥ - مرننا مُحَمَّدُ بْنُ يَاسِرٍ الْحَذَّاءُ الدِّمَشْقِيُّ بِمَدِينَةِ جُبَيْل، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْب، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ [مُحَمَّد](١٠)

<sup>(</sup>١) في (م): فسألوهم.

<sup>(</sup>٢) في (ع): يذهب.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٤) في (ه): سهمه.

<sup>(</sup>٥) (ز): [۲۰۱/ أ].

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٧) في (م): فابتدر.

<sup>(</sup>٨) في (ع): ينضحونه.

<sup>(</sup>٩) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الكبير» (١٠٥٢)، وشيخه مجهول، وشيخه يحيى بن سليمان بن نضلة المديني (ضعيف) عن محمد بن نضلة (مجهول).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (م)، (هـ)، (ع).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةُ (۱) السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَخِلِطُّ قَالَ: «لَوْلَا [أَنْ] (۲) تَبْطَرُوا، لَحَدَّ تُتُكُمْ بِمَوْعُودِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (٣) عَلَى لِمَنْ قَتَلَ هَوُّلَاءِ يَعْنِي: الْخَوَارِجَ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ.

٩٨٦ - صرننا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبِ الطَّرَائِفِيُّ الرَّقِّيُ بِالرَّقَّةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ النَّصِيبِيُّ يَذْكُرُ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهيْبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ النَّصِيبِيُّ يَذْكُرُ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهيْبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ خَبَّابٍ (٥)، مَوْلَى النُّبْيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ الزُّبَيْرِ [بْنِ الْعَوَّامِ](٦) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا إِذَا قُمْنَا مِنْ عِنْدِكِ أَخَذْنَا فِي أَحَادِيثِ (٧) الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: «إِذَا كَمُنتُمْ تِلْكَ الْجَالِسَ الَّتِي تَخَافُونَ فِيهَا عَلَى أَنْفُسِكِمْ فَقُولُوا عِنْدَ مَقَامِكُمْ: سُبْحَانَكَ جَلَسْتُمْ وَبِعَمْدِكَ، نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ؛ يُكَفَّرُ عَنْكُمْ مَا اللّهمَّ وَبِحَمْدِكَ، نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ؛ يُكَفَّرُ عَنْكُمْ مَا اللّهمَّ وَبِحَمْدِكَ، نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ؛ يُكَفَّرُ عَنْكُمْ مَا

<sup>(</sup>١) عبيدة: بفتح أوله، السلماني: بمفتوحة، وسكون لام، ويقال: بفتحها، وبنون نسبة إلى سلمان بن يشكر. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ه) زاد بعدها: محمد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٦١)، وأبو داود في «السنن» (٢٧٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٤٧٦٨، ٠٩٦٠)، وابن ماجه في «السنن» (١٦٧)، وأحمد (١٦٧، ٢٢٦، ٥٣٥، ٥٣٥)، وابن ماجه في «السنن» (١٦٧)، وأحمد بن سيرين به، وسيأتي عند المصنف برقم (١٠١٩)، وأخرجه البخاري (٣٦١١، ٥٠٥٧، ٥٦٣٠)، ومسلم (١٠٦٦)، وأحمد (٢٠٦١)، وأحمد (١٠٦٦، ٢١٨، ٢٠٨٦)، وغيرهم من طرق عن سويد بن غفلة عن على به، ويأتي عند المصنف من هذا الوجه برقم (١٠٦٧).

<sup>(</sup>٥) في (ه): حباب.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٧) في (ع): حديث.

114 + 3

أَصَبْتُمْ فِيهَا»<sup>(١)</sup>.

لَا يُرْوَى عَنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الطَّرَائِفِيُّ.

94٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جُنَادٍ الْحَلَبِيُّ (٢)، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُوم، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ قُرْءٍ إِلَى قُرْءٍ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ. تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ.

٩٨٨ - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ الْيَمَانِ بِمَدِينَةِ جَبَلَةَ، ثَنَا مُزْدَادُ (١٠) بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا رَفْعِينُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ بِالْبَرَكَةِ لِثَلَاثَةٍ: السَّحُورِ (٥) وَالثَّرِيدِ وَالْكَيْلِ (٢٠).

(١) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٩١٦)، وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (٢٨٣٦)، وفي السند جهالة.

وفي الباب عن عائشة على أخرجه مسلم، وعن أبي هريرة عند الترمذي في «السنن»، وعن نضلة بن عمرو عند أبي داود في «السنن».

(٢) في (م): الكلبي، وصوبها بقلم ومداد مغاير وكتبها: الحلبي.

(٣) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٦٤، ٦٦٤٣)، وابن المقريء في «المعجم (٣) ضعيف: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٥٧٩) من طريق بقية بن الوليد وهو (صدوق كثير التدليس عن الضعفاء) وقد عنعن. وفي الباب عن عائشة عليه عليه .

- (٤) في (ع): مزداذ (في الموضعين).
  - (٥) في (م): للسحور.
- (٦) ضعيف: أخرجه المصنف هنا، وفي (الأوسط» (٦٨٦٨)، وفي «مسند الشاميين» (٧٢٤)، وفي سنده جهالة، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٦٥٧١)، وعنه أحمد (٧٨٠٧)، وأبو يعلى في «المسند» (٦٣٦٧)، وأبو عوانة في =

المعجم الصغير الاالي

لَمْ يَرْوِهِ (١) عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ إِلَّا أَرْطَاةُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا رَفْعِينُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُرْدَادٌ (٢).

= «المستخرج» (٢٧٥٣)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١٤٤٦)، وغيرهم به، وفي السند ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن وهو (ضعيف) عن عطاء عن أبي هريرة به.

(۱) (ز): [۱۰۰۱/ ب].

(٢) كتب في حاشية (ز): بلغ على ابن عبد الكافي السبكي قراءة في الرابع على إبراهيم بن الظاهري بجامع الحاكم وصح.

وكتب في حاشية (م) هذا السماع، ونصه: بلغت سماعًا أنا وبنتي نضار وسودى في الميعاد الرابع بتاريخ السادس لجمادى الأولى سنة ثمان وسبعمائة.

(٣) صيدا: بالفتح والمد: مدينة بساحل الشام. «اللباب في تهذيب الأنساب» (٢/ ٢٥٣).

(٤) في (ه): الذهبي.

(٥) سقطت من (م).

(٦) سقطت من (ع).

(٧) في (م)، (ه): الخمور.

(٨) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٩٠٥)، وفي سنده زياد بن أبي زياد الجصاص وهو (ضعيف)، وأخرج بنحوه في «الأوسط» (٧١٥٠) من طريق عمرو بن دينار عن أبي سعيد، وفي السند إليه بشار بن قيراط (كذاب)، وكذا ابن بطة في «الإبانة» (١٥٣٨) بسنده عَنْ شَيْخِ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ: نَشْهَدُ أَنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ يَقُولُ فِي قَوْلِ =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ.

• ٩٩٠ - صرننا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَا أَجِيهِ هُرَيْرَةَ وَعِلْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا حَمَّادٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ.

99۱ - مدنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ بِطَرَسُوسَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى الْغُنْجَارُ (٢)، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكُرُمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ» (٥).

وفي الباب عن ابن عمر، وعمران بن الحصين، وعائشة رهي جميعًا، عند الترمذي في «السنن».

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي (الأوسط» (٦٩٣١)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (١٦١)، وأبو نعيم في «صفة النفاق و نعت المنافقين» (١٤٩)، من طريق مؤمل بن إسماعيل وهو (صدوق سيئ الحفظ) عن حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٢) الغنجار: بضم المعجمة، وسكون النون بعدها جيم: لقب له لحمرة لونه. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): كرمًا.

<sup>(</sup>٤) في (ع): فإن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦١٨٢، ٦١٨٢)، ومسلم (٢٢٤٧)، وأبو داود في =

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

997 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَنْبَسَةَ الْبَزَّارُ (٣)، بِكَفَرِيَّا (٤)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِطْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ (٥) الْجَنَّةِ» (٦). لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ.

99٣ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ حُدَيْرٍ (٧) الرَّ مْلِيُّ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ

<sup>= «</sup>السنن» (٤٩٧٤)، وغيرهم من طرق عن أبي هريرة به. وفي الباب عن وائل بن حجر عند مسلم، وسمرة بن جندب عند البزار في «المسند».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ع): الأعمش.

<sup>(</sup>٣) في (ع): البزاز.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م)، في (ع): بكفريتا. كفرية كطبرية، قرية بالشام، منها محمد بن أحمد بن عنبسة البزار الكفري، يروى عن محمد بن كثير الصغاني، روى عنه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، وذكر أنه سمع منه بكفرية (الأنساب للسمعاني) (١١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٦) ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (٣٦٦٤)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٢٩)، والمصنف في «الأوسط» (٦٨٧٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٢٠)، والخرائطي في «المكارم» (٥٣١)، والآجري في «الشريعة» (١٣١٦، ١٣١٧)، من طريق محمد بن كثير الصنعاني وهو (صدوق كثير الغلط)، عن الأوزاعي عن قتادة وهو (مدلس) وقد عنعن عن أنس به.

<sup>(</sup>٧) في (ع): جرير. حدير: بمضمومة، وفتح مهملة، وسكون تحتية فراء.

١١٧٤ ﴾ المعجم الصغير

جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا مَنْ أَلُهُ مَا ﴾ والكهد: الآبة ١٨]، قَالَ: ﴿ وَهَبُ وَفِضَةٌ ﴾ (١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا ابْنُ جَابِرٍ (٢)، وَلَا عَنْهُ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ. تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم.

998 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جُنَادٍ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا عُطَاءُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَفَّافُ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَلَبِيُّ (٣)، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ: «سَيَكُونُ (٤) إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيْ قَالَ: «الْحَكُمْ فِتَنُ وَسَتُحَاجُ (٥) قَوْمَكَ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: «احْكُمْ فِيَّالُ وَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: «احْكُمْ فِلْكِتَابِ» (٦).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَطَاءُ. تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ بْنُ جُنَادٍ، [وَلَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (٧).

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (٣١٥٢)، والمصنف في «الأوسط» (٢٩٩٦)، ووفي «مسند الشاميين» (٣٣٩١، ٣٥٠٨)، والحاكم في «المستدرك» (٣٣٩٧)، من طريق الوليد بن مسلم وهو (مدلس) عن يزيد بن يوسف الصنعاني وهو (متروك).

<sup>(</sup>٢) في (م): جرير.

<sup>(</sup>٣) في (ه): الحلمي.

<sup>(</sup>٤) في (م): ستكون، .

<sup>(</sup>٥) (ز): سيحاج. [١٠٧/ أ].

<sup>(</sup>٦) ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٩٠٦)، وأحمد (٧٠٤)، والدارمي في (السنن» (٣٦٧، ٣٣٧٥)، وأبو يعلى الموصلي في «المسند» (٣٦٧)، والبزار في «المسند» (٨٣٥، ٨٣٥)، والمصنف في «الأوسط» (١١٣٢)، والبيهقي في «الشعب» (٨٧٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٠٥)، وغيرهم من طرق عن الحارث وهو الأعور الكذاب عن على به.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

990 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِصْنِ (١) بْنِ خَالِدٍ [الألُوسِيُّ] (٢) بِطَرَسُوسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانُ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَيَّاطِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَاخِلُكُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ» (٤).

(١) في (م): حصر.

(٢) في (ز): الأولسي، ولعله سبق قلم، وكتب في حاشيتها: قال عبد الغني: الألوسي، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٣) سقطت من (م).

(٤) معل بالإنقطاع: يروى عن ابن مسعود من طرق ثلاث:

١- فرواه أبو الأحوص من طريق الهجري وهو إبراهيم وهو (ضعيف)، أخرجه أبو
 يعلى في «المسند» (٥٢٧٠).

٢- ورواه علقمة بن قيس، من طريق عمران الخياط وهو (مقبول)، عن إبراهيم عن علقمة به، أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٦٢٦)، من طريق أزهر عن ابن عون به، وخالفه ابن علية فرواه عن ابن عون، لم يذكر فيه علقمة بن قيس، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٨٦٨).

٣- ورواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه، واختلف عنه: فرواه عمرة بن مرة وهو (ثقة)، واختلف عنه: فرواه الأعمش من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي حفص الأبار عنه به، أخرجه أبو داود في «السنن» (١٤١٦)، وابن ماجه في «السنن» (١١٧٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٤٩٨٧)، وخالفه الثوري وأبو معاوية كما عند عبد الرزاق في «المصنف» (٤٥٧١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٧١)، والبيهقي في «الكبرى» (٤١٤٣)، لم يذكرا في السند عبد الله بن مسعود فجعلوه مرسلا، والثوري لم يذكر فيه الأعمش، إنما رواه عن عمرو بن مرة من غير سماع، قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن الثوري، ويقال: لم يسمعه الثوري من عمرو، إنما سمعه عن رجل، عن عمرو، وروي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي مواد، عن الثوري، فذكر فيه عبد الله وليس بمحفوظ، والحديث مع ذكر عبد الله =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا أَزْهَرُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ (١).

997 - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبُنِ الْمُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُدُّوسِ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ الْقُدُّوسِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ الْقُدُّوسِ ابْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنِ مَالِكِ رَبِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنِ مَالِكٍ رَبِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَعْنَ ﴿ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ» (٣٠).

٩٩٧ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى

= ابن مسعود فيه منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه.

ورواه علي بن بذيمة كما عند المصنف في «الكبير» (١٠٢٦٣)، بسند صحيح عن أبي عبيدة عن النبي على مرسلًا.

ورواه تمام في «الفوائد» (١١٨٩)، من طريق الأوزاعي، عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبيه به.

ورواه المصنف في «الكبير» (١٠٢٦٢)، وتمام في «الفوائد» (١٥٦)، عن أبي سنان، وقال البيهقي: عن أبي سفيان وهو تصحيف، عن عمرو بن مرة متابعًا للأوزاعي به، ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٨٦٦)، من طريق وكيع عن أبي سنان عن عمرو ابن مرة عن أبي عبيدة مرسلًا، لم يذكر عن أبيه.

قلت: فكما قال البيهقي، فبذكر عبد الله بن مسعود يكون الحديث منقطعًا، وبعدم ذكره يكون مرسلًا، والأظهر ذكر عبد الله بن مسعود والله أعلم، ولذا فهو معل بالإنقطاع.

وفي الباب عن على بن أبي طالب عند الترمذي، وأبي هريرة عند الدارمي.

(١) كتب في حاشية (ز): بلغ قراءة في السادس محمد بن أبي بكر على والدي أبقاه الله.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٣) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٦٦٢٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٧٤)، وفي سنده عبد القدوس بن حبيب (متروك)

المعجم الصغير ﴾ المعجم الصغير ﴾

نَعْمَلَ بِهِ، وَلَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ<sup>(۱)</sup> حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلْ<sup>(۲)</sup> مُرُوا بِالْمُعُرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْنُكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ (۳). لَمْ يَرْوِهُمَا عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا عَبْدُ الْقُدُّوسِ. تَفَرَّدَ بِهِمَا وَلَدُهُ عَنْهُ.

99۸ - صدننا [أَبُو الْعَلَاءِ] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ الْوَكِيعِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَة، مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَة، مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَة، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ] (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ] (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ (٦) مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصْفَهُ (٧)» (٨).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ. [وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَيَؤْشَيُهُ ] (٩).

<sup>(</sup>١) في (ع): منكر.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي « الأوسط» (٦٦٢٨) وفي سنده عبد القدوس ابن حبيب (متروك)

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ع) زاد بعدها: أحدكم.

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ه)، (ع): ولا نصيفه.

<sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١)، وأبو داود في «السنن» (٢٥٥٨)، والترمذي في «السنن» (٣٨٦١)، وأحمد (١١٠٧٩، ١١٥١١، ١١٥١٧، وغيرهم من طرق عن أبي صالح به.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم، وأنس بن مالك عند أحمد.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

11VA 🕺

999 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ [بْنِ عَلِيً ] (١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ وسِ عَلْيً اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ وسِ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ الْقَدَّاحُ، عَنْ أَبِي بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ الْقَدَّاحُ، عَنْ أَبِي يُونُ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ يُونُسَ الْقَوِيِّ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقَوِيِّ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، وَإِنَّمَا لُقِّبَ بِالْقَوِيِّ لِقُوَّتِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ؛ صَامَ حَتَّى خَوَى (٣)، وَبَكَى حَتَّى عَمِيَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى أَقْعِدَ (٤) يَخْلَلْهُ.

• ١٠٠٠ - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) أَبُو عَامِرِ النَّحْوِيُّ الصُّورِيُّ (٢)، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ (٧) مِسْعَرُ بْنُ كِدَام، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّةُ أَصَابَهُ أَرَقُ (٨)، فَقَالَ [لَهُ] (٩) رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: « أَلَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: وقد سبق برقم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) خوى: من باب ضرب أي: خلا جوفه، وضمر بطنه ولصق به. «المغرب في ترتيب المعرب» (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٤) أقعد: بالبناء للمفعول: أصابه داء في جسده، فلا يستطيع الحركة للمشي، فهو مقعد، والإقعاد والقعاد: داء يأخذ في أوراك الإبل، وهو شبه ميل إلى العجز. «العين» (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>ه) (ز) : (ز) (م)

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ه)، (ع): ثنا.

<sup>(</sup>٨) أرق: متحركة: السهر، وهو ذهاب النوم بالليل. «العين» (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

المعجم الصغير ﴿ المعجم المعجم الصغير

أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غِمْتَ؟ قُلِ: اللَّهِمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبَّ اللَّهِمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ جَمِيعًا؛ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ [أَنْ] (١) يَطْغَى، عَزَّ جَارُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ (٣). تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ.

١٠٠١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَزَرِ (٤) الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ،

(١) زيادة من (ه).

فرواه الحكم بن ظهير وهو (متروك)، عن علقمة عن سلمان بن بريدة عن أبيه عن خالد بن الوليد به. أخرجه الترمذي في «السنن» (٣٥٢٣)، والمصنف في «الأوسط» (١٤٦)، وفي «الدعاء» (١٠٨٥).

وخالفه مسعر بن كدام فرواه عن علقمة عن عبد الرحمن بن سابط عن خالد به، وعبد الرحمن بن سابط (ثقة كثير الإرسال)، أخرجه بن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٦٢٣)، والطبراني في «الدعاء» (١٠٨٤)، وفي «المعجم الكبير» (٣٨٣٩)، والضبى في «الدعاء» (١٢٦)، به.

قال الترمذي في «السنن»: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، والحكم بن ظهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديث، ويروى هذا الحديث عن النبي على مرسلًا من غير هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) معل بالإرسال: يرويه علقمة بن مرثد وهو (ثقة) واختلف عليه:

<sup>(</sup>٣) قلت: تابعه محمد بن جابر كما عند المصنف في «الكبير» (٣٨٣٩)، وابن فضيل كما عند الضبي في «الدعاء» (١٢٦)، ومحمد بن بشر كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (م): الحذر، في (ع): خزر.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

المعجم الصغير

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيْكُ قَالَ: [قَالَ] (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «سَتَكُونُ (٢) بَعْدِي أَثَرَةُ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ [ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟] (٣) قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ عِيسَى. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ. وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ مَشْهُورٌ.

١٠٠٢ - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ يُوسُفَ (٥) الْأُمُوِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا دُحَيْمُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَيَوْلِيكُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَيَوْلِيكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَيَوْلِيكُ السَّجْدَةَ، وَهُمَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ وَالاِلسَادِ: اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَيُؤْلِكُ السَّجْدَةَ، وَهُمَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ وَالاِلسَادِ: اللَّهِ الْمَا عَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ إِلَّا ثَوْرٌ ، وَلَا عَنْ ثَوْرٍ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. تَفَرَّد

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): سيكون، في (ع): تكون.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٠٣، ٧٠٥٢)، ومسلم (١٨٤٣)، والترمذي في «السنن» (٢١٩٠)، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن بن مسعود به. وأما عن إسناد المصنف فشيخه (مجهول)، ويحيى بن عيسى الرملي (ضعيف).

<sup>(</sup>٥) في (ه): (مبشر بن يوسف) بدلًا من: (محمد بن بشر بن يوسف).

<sup>(</sup>٦) الملائي: بمضمومة وخفة، وياء في آخره نسبة إلى بيع الملاء، نوع من الثياب. «تقريب التهذيب» (١/٤٢٦).

<sup>(</sup>٧) في (م): الهمذاني.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين سقط من (3).

<sup>(</sup>٩) **إسناده صحيح**: وقد سبق برقم (٩٠٥).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

بِهِ دُحَيْمٌ، وَلَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ.

١٠٠٣ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَعْجَمِ الصَّنْعَانِيُّ، بِصَنْعَاءً (') ثَنَا حَرِيزُ (') بْنُ الْمُسْلِمِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ ('')، عَنْ عَلِيٍّ رَفِيْكُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ ('٤): «مَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ ('')، عَنْ عَلِيٍّ رَفِيْكُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ('٤): «مَنْ تَرَكُ شَعْرَةً مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يَغْسِلْهَا فِي غُسْلِ الْجُنَابَةِ فُعِلَ بِهِ (٥) كَذَا وَكَذَا فِي ('') النَّارِ» (''). قَالَ عَلِيُّ: «فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي»، وَكَانَ [يَجُزُّ] ((^) شَعْرَهُ.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا ابْنُهُ. تَفَرَّدَ بِهِ حَرِيزُ بْنُ المُسْلِمِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب.

١٠٠٤ - حدثنا (٩) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) سقطت من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (هـ): جرير.

<sup>(</sup>٣) في (ه): زادان.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٥) في (ع): بها.

<sup>(</sup>٦) في (هـ): من.

<sup>(</sup>۷) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (۷۰۳٤) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو (صدوق يخطئ)، وأخرجه أبو داود في «السنن» (۲٤٩)، وابن ماجه في «السنن» (۹۹۵)، وأحمد (۷۲۷، ۷۹٤، ۱۱۲۱)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰۲۷)، والدار مي في «السنن» (۷۷۸)، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء به، وعطاء هو بن السائب اختلط بأخرة، وحماد ممن روى عنه بعد الاختلاط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) في (ز): يجر، والمثبت من (م)، (ها، (ع)، وهو الأنسب للسياق

<sup>(</sup>٩) (ز): [٨٠١/ أ].

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ه).

المعجم الصغير

1127

الْحَوَارِي<sup>(۱)</sup>، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوّي مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ (۲). سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْقَةٍ يُسَوِّي مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ (۲). لَمْ يَرْوِهِ (۳) عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا ابْنُ نُمَيْرٍ. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي (٤) الْحَوَارِي (٥)، وَلَا يُرْوَى عَنْ بِلَالٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

10.0 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو حُصَيْنٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْكَ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُ يُلَبِّى بِهِمَا (٦) جَمِيعًا: «لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَةٍ (٧)» (٨).

(١) أبو الحواري: تفتح المهملة، والواو الخفيفة، وكسر الراء، وشدة ياء.

(٢) صحيح موقوف: أخرجه المصنف و من طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٥)، وشيخ المصنف (مجهول)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٣٤)، قال حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ سُويْدٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: «كَانَ يُسَوِّي مَنَاكِبَنَا وَأَقْدَامَنَا فِي الصَّلَاةِ».

وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب» (٣٩٨)، من مسند مسدد، من طريق عمارة عن عمران به موقوفًا.

وفي الباب عن النعمان بن بشير، وأنس بن مالك في البخاري، وعبد الله بن قيس، وأبي مسعود الأنصاري، وعبد الله بن مسعود عند مسلم.

(٣) في (ع): (لا يروي) بدلًا من: (لم يروه).

(٤) سقطت من (هـ).

(٥) قلت: خالفه ابن أبي شيبة في «المصنف» كما سبق.

(٦) في (ع): بهم.

(٧) في (م)، (ه): (بحجة وعمرة)، في (ع): (بعمرة وحج) بدلًا من: (بعمرة وحجة).

(۸) أخرجه البخاري (۱۵۶۸، ۱۵۵۱، ۱۷۱۵، ۱۷۱۵، ۲۹۸۱، ۲۹۸۱، ۲۹۸۲، ۳۳۵۳)، و مسلم (۱۲۳۲، ۱۲۵۱)، وغيرهم من طرق عن أنس به. المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى إِلَّا هُشَيْمٌ، وَأَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هُشَيْمٍ، وَتَفَرَّدَ بِهِ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَاهُ(١) بِشْرِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو يُوسُفَ.

10.7 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، قَالَ: كَانَ مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةَ رَبِي قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ يَيْكُ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ» (٢). لَمَّ يَرْوِهِ عَنْ المُطْعِم إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ.

١٠٠٧ - حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ [عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍ و] (٣) الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَسْرِيُّ (٤) ، ثَنَا ثَابِتُ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . زَوْجِ النَّبِيِّ الثُّمِيِّ الْخُسَيْنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . زَوْجِ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) في (ه): حدثنا، ووصل هذا الإسناد بالإسناد الذي بعده كأنه إسناد واحد للحديث.

<sup>(</sup>۲) رجاله ثقات: أخرجه النسائي في «المجتبى» (١٦٩٨)، وفي «الكبرى» (١٤٠٤)، وبي رجاله ثقات: أخرجه النسائي في «المصنف» (٦٨٤٢)، وابن راهويه في (المسند» (١٣١٠)، وابن راهويه في «الأوسط» (٦٦٦١)، وفي «مسند الشاميين» (٩١٧)، والحاكم في «المستدرك» (١١٣٠، ١١٤٠)، وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، وقتادة مدلس وقد عنعن في كل الطرق.

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: بن أبي زائدة ينقص من هذا الحديث يعني حديث بن أبي عروبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان النبي للا يسلم في الركعتين من الوتر من الثلاث. قال أبي: فترك منه زرارة. «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٢٠٢/ ٤٨٦٩)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): التستري.

﴿ ١١٨٤ ﴾ المعجم الصغير

عَلَيْهِ النَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءَ بَنِي مَخْزُومٍ قَدْ أَقْمْنَ مَأْتَمَهُنَّ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ وَهِيَ تَبْكِيهِ:

أَبْكِي الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَبْكِي الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخَا الْعَشِيرَةِ (١)

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَّا أَبُو حَمْزَةَ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ. تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، [وَلَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ (٢)](٣).

١٠٠٨ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَسْلَمَ الصَّدَفِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدَنِيُّ الْفِهْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ الْفَهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُّ الْفَهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُّ الْفَهْرِيُّ وَقَالَ: قَالَ ابْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَوَّ فَعَ وَأَسَهُ إِلَى الْعَرْشِ، رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ: «لَمَّ أَذْنَبَ آدَمُ عَلَيْ اللَّذُنْبَ الَّذِي أَذْنَبَهُ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى الْعَرْشِ، فَقَالَ: أَسَالًا لَكُونِ بَعْ مَلَ اللَّهُ عَالَى إِلَيْهِ: [يَا آدَمُ] (٥)، فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ إِلَا خَفَوْتَ لِي، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: [يَا آدَمُ] (٥)،

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٧٥٣)، وفي سنده خالد بن يزيد القسري، عن أبي حمزة الثمالي، وكلاهما (ضعيف)، ورواه أبو نعيم في «المعرفة» (٦٥٠٦) قال: حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا عمر بن حفص، ثنا عاصم بن علي، ثنا كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إن الوليد بن الوليد قد مات، فكيف أبكي ؟ قال: «قولي: أبكي الوليد بن الوليد بن الوليد فتى العشيرة»، وسنده ضعيف، فيه كامل أبو العلاء وهو (صدوق يخطئ).

<sup>(</sup>٢) قلت: روي عن أم سلمة من طريق حبيب بن أبي ثابت كما عند أبي نعيم في «المعرفة».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): المزني.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

وَمَا مُحَمَّدٌ، وَمَنْ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: تَبَارَكَ اسْمُكَ<sup>(۱)</sup>، لَا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ، فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ عَرْشِكَ، فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله عَلِمْتُ أَنَّهُ آخِرُ أَعْظَمَ عِنْدَكَ قَدْرًا مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ، فَأَوْحَى الله عَلِي إِلَيْهِ: يَا آدَمُ، إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وَلَوْلَا هُوَ يَا آدَمُ مَا النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وَلَوْلَا هُوَ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ» (٣).

لَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِلسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ.

١٠٠٩ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّائِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ الطَّائِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا أَبِي ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ ابْنُ خَالِدِ [بْنِ خَلِيٍّ (٤٤)] (٥) الْحِمْصِيُّ، ثَنَا أَبِي ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ النَّصْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ النَّصْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْ وَيُعْتَى فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا تَذْهَبُ هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَخْرُجَ فِيهَا (٦) هُرَيْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>۱) (ز): [۱۰۸/ ت].

<sup>(</sup>٢) في (م): خير.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٥٠٢)، والآجري في «الشريعة» (٩٥٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٢٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٤٨٨) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو (ضعيف).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب»

قال الذهبي معلقًا: بل موضوع.

قال البيهقي: «تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنَ هَذَا الْوَجْهِ عَنْهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) خلى: بفتح معجمة، وكسر لام، وشدة تحتية. «تقريب التهذيب» (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): منها.

المعجم الصغير

1117 3

تَلَاثُونَ دَجَّالُونَ (١) كَذَّابُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا سُوَيْدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ (٣).

١٠١٠ - حدثنا<sup>(٤)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ [بْنِ أَبِي إِيَاسٍ]<sup>(٥)</sup> الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ بْنُ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبُو عُمَيْرٍ بْنُ النَّحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَخِطْتُكُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ قَالَ لِحَسَّانَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَخِطْتُكُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لَحَسَّانَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَخِطْتُكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لَكُوبَ اللَّهُ تَعَالَى يُؤيِّدُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ» (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ السَّرِيِّ إِلَّا أَيُّوبُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو غُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ.

١٠١١ - صِدِنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ عَمْرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «إِذَا أُقِيمَتِ [بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «إِذَا أُقِيمَتِ

(١) سقطت من (ع).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم.

- (٤) كتب في حاشية (ز): أول الثاني عشر من نسخة المهذب بن ريذة.
  - (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
- (٦) **حديث صحيح**: وإسناد المصنف ضعيف، وقد سبق برقم (١٢٥)، وسبق من حديث عائشة برقم (٧٨٧). .
- (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، وفي (ز): بن عمير، والمثبت من (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۹، ۷۱۲۱)، ومسلم (۷، ۱۵۷)، وأبو داود في «السنن» (۲۲۱۸، ۲۳۳۵)، والترمذي في «السنن» (۲۲۱۸)، وأحمد (۷۲۲۸، ۲۸۹۸، ۸۵۹۸، ۹۸۹۷، ۹۸۹۸)، وغيرهم من طرق عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (ز): بلغ عليُّ بن عثمان المارديني قراءة في الثالث على الشيخ إبراهيم بن الظاهري.

المعجم الصغير ﴿ ١١٨٧﴾

الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُبَارَكٍ إِلَّا مُؤَمَّلُ. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ (٢).

١٠١٢ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَارُودِيُّ (٣) الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ [عَنْ أَبِيهِ] (٤)، عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيْ فَي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي قُومًا قَالَ: «اللهمَّ، إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، وَنَدْفَعُكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسِم، وَنَدْفَعُكَ فَي نُحُورِهِمْ، وَنَدْفَعُكَ فَي نُحُورِهِمْ، وَنَدُ فَعُكَ فَي نُحُورِهِمْ، وَنَدُ فَعُكَ فَي نُحُورِهِمْ، وَنَدُ فَعُكَ

(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳، ۲۷۳)، ومسلم (۵۰۹)، ومالك في «الموطأ» (۱۹)، وأخرجه البخاري (۲۷۳، ۲۷۵، ۱۹۵)، وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر وأحمد (۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۸، ۱۳۵۹)، وغيرهم من طريقه هنا، وفيه مؤمل بن به. وسيأتي عند المصنف برقم (۱۰۵۷)، من نفس طريقه هنا، وفيه مؤمل بن إسماعيل وهو (صدوق سيئ الحفظ).

(٢) في (ه): سهيل.

(٣) في (ع): (ابن الجارود) بدلًا من: (الجارودي).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

(٥) معل بالانقطاع: يرويه قتادة، واختلف عليه في تسمية شيخه: فأخرجه المصنف هنا ولم يتابعه أحد، فقال بسنده: عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى به.

ورواه معاذ بن هشام عن أبيه، كما عند أبي داود في «السنن» (١٥٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٦٢)، والروياني في «المسند» (٢٦١)، وابن حبان في «الصحيح» (٤٧٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦٢٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠٣٢٥)، وتابعه عمران القطان كما عند الطيالسي في «المسند» (٥٢٦)، وعنه البيهقي في «الكبرى» (١٠٣٢٤)، كلاهما عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه به.

وقد روي من وجه آخر عن معاذ بن هشام عن أبيه كما عند أحمد (١٩٧٢٠)، والبزار في «المسند» (٣٠٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٧٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٨٢)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٣٣)، ، وعمران =

المعجم الصغير

of way

لَمْ يَرْوِهِ [عَنْ قَتَادَةً] (١) عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا أَبُو الْعَوَّامِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ. تَفَرَّدَ بِهِ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام.

١٠١٣ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ الرِّبَاطِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا شَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا شَيْدِ نَنْ سَهْلُ بْنُ عُمْرَ: عَنْ شَيْدِ فَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَقَالَ: «رَكْعَتَانِ نَزَلْتَا(٢) مِنَ السَّمَاءِ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَرُدُّوهَا» (٣).

لَمْ يَرْوِ أَبُو الْكَنُودِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا رَوَاهُ (٥) [عَنِ أَبِي

= القطان كذلك في وجه آخر عنه كما عند أحمد (١٩٧١٩)، والمصنف في «الأوسط» (٢٥٣١)، وابن المقريء في «المعجم» (١٣٤٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٥٣١)، وابن المقريء في «المحجاج بن الحجاج كما عند أبي عوانة في «المستخرج» (٢٥٦٦)، والخرائطي في «المكارم» (٤٩٠١)، ومطر الوراق – على كلام فيه – كما عند البزار في «المسند» (٣١٣٧)، وأبي عوانة في «المستخرج» (٢٥٦٧)، فرواه أربعتهم عن قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى به.

قلت: وعلى فرض ترجيح أحد الوجهين فقتادة لم يسمع من أبي بردة، وأما ما ذكره المصنف من كون شيخ قتادة هو سعيد فهو منكر للمخالفة، أما الكلام في النعمان بن عبد السلام فهو (صدوق يهم)

قال العلائي في ترجمة قتادة بن دعامة: ولا أعلمه سمع من أبي بردة «جامع التحصيل» (ص: ٢٥٥).

- (١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).
  - (٢) في (ه)، (ع): نزلت.
- (٣) في إسناده شريك وهو (ضعيف).

وأخرجه البخاري (۱۰۸۲، ۱۱۰۲، ۱۲۵۵)، ومسلم (۱۹۶، ۱۸۹،)، وغيرهم من طرق عن ابن عمر قال: «صليت مع النبي سي بمنى ركعتين، وأبي بكر، وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها».

- (٤) (ز): [١٠٩] أ].
- (٥) سقطت من (ع).

المعجم الصغير ﴾ ١١٨٩ ﴾

الْكَنُودِ](١) إِلَّا قَيْسُ بْنُ وَهْبِ. تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكُ.

١٠١٤ - حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابِ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَوَّ فَيَ مَنْ وَرُرَيْقٍ، عَنْ رَرَقِي مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَوَّ فَيْ مَنْ وَرُرَيْقٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ أَنِّي إَسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَوَقِي مَنْ مَنْ رَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَمِي إِلَيْ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، اللهمَّ أَنْتَ تَكُشِفُ الْغُرَمَ وَالْمَأْثُمَ، وَكَلِمَاتِكَ (٣) التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، اللهمَّ أَنْتَ تَكُشِفُ الْغُرَمَ وَالْمَأْثُمَ، اللهمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعَدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجُدِّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ» (1).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٢) في (م): بك وبوجهك.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه): وبكلماتك.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: أخرجه أبو داود في «السنن» (٥٠٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٥٣٥، ٧٦٨٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٧١٣)، والطبراني في «الدعاء» (٢٣٧)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٤٠٨)، وفي «الدعوات» (٤٠٥)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي على النبي البواب عن عمار ابن رزيق به.

والحارث (كذاب)، وأبو ميسرة هو الهمداني عمرو بن شرحبيل (ثقة).

ورواه الضبي في «الدعاء» (٤٩)، من طريق أشعث وهو (ضعيف) عن أبي إسحاق عن أبيه عن الحارث عن على بن أبي طالب فذكر بنحوه.

ورواه المصنف في «الأوسط» (٦٧٧٩)، وفي «الدعاء» (٢٣٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٦٦٤)، من طريق حماد بن عبد الرحمن (وهو منكر الحديث) عن أبيه فذكر بنحوه.

و كلا الوجهين منكر، والصحيح ما رواه عمار بن رزيق به، وسنده حسن من أجل أبي الجواب.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، [وَأَبِي مَيْسَرَةَ](١) إِلَّا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ.

١٠١٥ - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدُ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ رَوَا اللَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَقْطَعُهَا (٢) الصَّلَاةَ الْكَشْرُ (٣)، وَلَكِنْ تَقْطَعُهَا (٤) الْقَهْقَهُ أَنُ (٥).

لَمْ يَرْوِهِ مَرْفُوعًا عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا ثَابِتُ.

١٠١٦ - وحد تناه الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع)، في (ز)، (ه): عن أبي ميسرة، والمثبت من (م)، وهو الصواب، والله أعلم.

(٢) في (ع): تقطع.

(٣) الكشر: ظهور الأسنان عند التبسم، ويقال في غير الضحك: كشر إذا أبداها بغير تبسم. «العين» (٢٩١/٤).

(٤) في (ه)، (ع): يقطعها.

(٥) معل بالوقف: يرويه الثوري واختلف عنه:

فرواه ثابت بن محمد الزاهد وهو (صدوق يخطئ في أحاديث)، فرفعه كما عند المصنف هنا، وعند البيهقي في «الكبرى» (٣٣٦)، وأبي نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ١١٨، ٢/ ٢٣٤).

وخالفه الدبري، ومحمد بن جعفر بن أعين، وعبد الرزاق، ووكيع، وأبو أحمد الزبير، وابن مهدي، وابن راهويه، سبعتهم رووه عن الثوري موقوفًا من قول جابر ابن عبد الله وهو المحفوظ والله أعلم، أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣٧٧٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٩٠١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٦٠٢)، والبيهقي في «الكبري» (٣٣٥٩)، والدارقطني في «السنن» (٦٦١).

قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف، وقد رفعه ثابت بن محمد الزاهد، وهو وهم منه.

المعجم الصغير المعجم ال

عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ.

١٠١٧ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ، [[عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.

١٠١٨ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ]](١) الْبَغْدَادِيُّ (٢) بِمِصْرَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ (٣) بْنُ مَنْصُورِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَفِيْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَفِيْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَفِي فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّاعِقِ بِالْقُرْآنِ، وَهُنَّ كَائِنَاتُ: زَلَّةُ عَالِمٍ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ،

(١) ما بين المعقوفتين [[.]] سقط من (م)، (ه)، (ع).

(٢) في (م)، (ع): البغداذي.

(٣) في (ع): عبد الحكم.

(٤) في (ع): لكم.

(٥) هذا إسناد ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٥٧٥)، وفي «الكبير» (٢٨٢)، وتمام في «الفوائد» (١٥٧٦)، من طريق عبد الحكيم بن منصور وهو (متروك).

وقد روي من وجه آخر عن عمرو بن مرة، وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه. فرفعه أبو حازم من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل، كما عند المصنف في «الأوسط» (٨٧١٥)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٨٣).

وخالفه شعبة فرواه عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن معاذ موقوفًا، فزاد شعبة في السند عبد الله بن سلمة، ووقفه، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۰۰۳)، ووكيع في «الزهد» (۷۱)، وأبو داود في «الزهد» (۱۸۳)، وابن أبي الدنيا في «الزهد» (۳۷)، وأبو نعيم في «الحلية» (۹۷)، وقال: كذا رواه شعبة موقوفًا وهو الصحيح، وروي بعض هذه الألفاظ مرفوعًا عن معاذ. وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱۸۷۲)، والله أعلم.

۱۱۹۱ 🎉 المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا عَبْدُ الْحَكِيمِ (١)، وَلَا يُرْوَى عَنْ مُعَاذِ إِلَّا بِهَذَا الْاسْنَادِ (٢).

1019 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الضَّالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا رَخِيْكُ لَمَّا قَتَلَ الْخَوَارِجَ يَوْمَ النَّهَرِ قَالَ: اطْلُبُوا السَّلْمَانِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا رَخِيْكُ لَمَّا قَتَلَ الْخَوَارِجَ يَوْمَ النَّهَرِ قَالَ: اطْلُبُوا اللَّهُ خَدَّجَ (٣)، فَطَلَبُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، ثُمَّ طَلَبُوهُ، فَوَجَدُوهُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُوا (٤) لَحَدَّثُتُكُمْ بِمَا قَضَى الله وَ لَي لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُعَاوِيَةً إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ.

= وروي نحوه من طريق مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن معاذ بن جبل كما عند الطراني في «مسند الشاميين» (١٢٩١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٣)، وسنده ضعيف.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند المصنف في «الأوسط»، وعن عبد الله بن عمر عند البيهقي في «الشعب».

(١) في (ع): عبد الحكم.

(٢) قلت: قد روي من غير وجه عن معاذ كما سبق في التخريج.

(٣) في (ه): المجدع. المخدج: بضم ميم، وسكون خاء، وفتح دال. أي: ناقص الخلق. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٣/٢).

(٤) في (هـ): تنظروا.

(٥) شيخ المصنف قال فيه الحافظ: (مشهور بالتدليس مع الصدق والأمانة)، وبقية رجال السند ثقات، وقد سبق برقم (٩٨٥)، من طريق عبيدة السلماني عن علي به، وسيأتي برقم (١٠٦٧)، من طريق سويد بن غفلة عن علي.

(٦) مطموسة في (ه).

المعجم الصغير 👸 💮

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَخِلْتُكَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١) إِذْ أَتَاهُ يَهُودِيُّ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا الرُّوحُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ اللَّهُ مَا الرُّوجُ قُلِ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ اللَّهُ مَا الرُّوجُ قُلِ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ اللَّهُ مَا الرُّوجُ قُلِ اللَّهُ اللَّهُ مَا الرَّوجُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإساء: الآية ١٥]

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنِ إِلَّا إِسْحَاقُ.

١٠٢١ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَبُو عَمْرٍ و الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَا اللَّهُ أَنَّ مُحْرِمًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي (٣) وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي (٣) وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي (٣) وَقَصَتْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا تُعَرِّبُوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا» (١٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ إِلَّا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ.

1077 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ بِنْتِ رِشْدِينِ بْنِ سَعْدِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ (٥): سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ (٥): سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ سَمِعْتُ أَخِيَ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً ـ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْهِ ـ تَقُولُ: قِيلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً ـ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْهِ ـ تَقُولُ: قِيلَ

<sup>(</sup>۱) (ز): [۱۰۹/ ب].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٥، ٢٧٦١، ٧٢٩٧، ٧٤٥٦، ٧٤٦٢)، ومسلم (٢٧٩٤)، والترمذي في «السنن» (٣١٤١)، وأحمد (٣٦٨٨، ٤٢٤٨)، من طرق عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) في (ه): من.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: سبق برقم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) في (ه): يقول.

لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَيْنَ أَنْتَ عَنِ بِنْتِ (١) حَمْزَةَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا أَخُوهُ [عَبْدُ اللَّهِ] (٣)، وَلَا عَنْ أَخِيهِ إِلَّا بُكَيْرٌ، [وَلَا عَنْ أَخِيهِ إِلَّا بُكَيْرٌ، [وَلَا عَنْ مَخْرَمَةُ] (٤). تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبِ.

١٠٢٣ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِّكِ رَخِيْتُ قَالَ: (وَكِيعٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِّكِ رَخِيْتُ قَالَ: (كَانَتْ (٥) لِلنَّبِيِّ عَنْ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ فِي رَأْسِهِ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هَمَّامٌ (٧)، وَلَا عَنْهُ إِلَّا وَكِيعٌ؛ تَفَرَّدَ بِهِ سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ. 1.78 - حدثنا (٨) مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَالِكِ الْمَعَافِرِيُّ (٩)

(١) في (م)، (ع): ابنة.

(۲) أخرجه مسلم (۱٤٤٨)، وأبو عوانة في «المستخرج» (۲۳۹۸)، والمصنف في «الأوسط» (۲۶۷۵)، وفي «الكبير» (۲۹۲۶)، والبيهقي في «الكبرى» (۱۵۲۱٤)، والمروزي في «السنة» (۲۹۷)، من طرق عن ابن وهب به.

وفي الباب عن عائشة، ورملة، وابن عباس في في البخاري، ومسلم.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٥) في (م): كان.

(٦) **رجاله ثقات**: أخرجه المصنف، وعنه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢٢٣٣)، قال الهيثمي: رواه المصنف في «الصغير»، ورجاله ثقات. «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٨١)، وقتادة مدلس وقد عنعن.

وفي الباب عن فاختة بنت أبي طالب عند الترمذي في «السنن».

(٧) في (ع): (لم يروه قتادة إلا عن همام) بدلًا من: (لم يروه عن قتادة إلا همام).

(٨) في (م)، (ه)، (ع) زاد بعدها: أبو الحسين.

(٩) في (م): (بن مالك المغافري) بدلًا من: (بن أبي مالك المعافري).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

بِمِصْرَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ النَّهِرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ النَّهِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ «أَنَّهُ كَانَ النَّهِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ «أَنَّهُ كَانَ النَّهِيِّ عَنْ مُوسَى إلَّا مُسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ» (٢). إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ (١) بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ» (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى إلَّا سُلَيْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي أُويْسِ.

1•10 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَةَ الْمِصْرِيُّ بِمِصْرَ (٣)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ مُعَلَى (٤) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ مُعَلَى (٤) الْكِنْدِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَوْفِيْكَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ عَاشِرَ عَشَرَةٍ، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ وَأَحْزَمُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: «أَكْثَرَهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، [وَأَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ] (٥) قَبْلَ نُزُولِ الْمُوْتِ، وَوَأَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ] (٥) قَبْلَ نُزُولِ الْمُوْتِ، أُولِ الْمُوْتِ، أُولِ الْمُوْتِ، وَوَأَشَدُهُمُ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ] (٥) قَبْلَ نُزُولِ الْمُوْتِ، أُولِ الْمُوْتِ، وَوَأَشَدُهُمُ السَتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ] (٥) قَبْلَ نُزُولِ الْمُوْتِ، أُولِ الْمُوْتِ، وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ» (١٠).

(١) في (ه): سفره.

والزهري سمع من عبد الله بن كعب، وابنه عبد الرحمن.

- (٣) سقطت من (م).
- (٤) (ز): [۱۱۰/ أ].
- (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
- (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).
- (۷) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٤٨٨)، وفي «الكبير» (١٣٥٣٦)، وفي إسناده معلى الكندي، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (١٣٥٣١)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٥٢٤)، وابن حبان في «الثقات» =

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٨٨، ٣٠٨٨)، ومسلم (٢١٦)، وأبو داود في «السنن» (٢٧٨)، والدارمي في « السنن» (١٥٦١)، من طرق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كله بن ك

المعجم الصغير

1197

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُعَلَّى الْكِنْدِيِّ إِلَّا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ.

١٠٢٦ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا حَيَّانُ (١) بْنُ بِشْرٍ الْقَاضِي، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ غَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيْقَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ (٤) إِلَّا هُشَيْمٌ.

١٠٢٧ - صِدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْهَمذانِيُّ (٥) بِبَغْدَادَ (٦) مَمُّوسَ (٧)،

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٥٩)، وأحمد (٨٦٢٣)، والمصنف في «الأوسط» (٤٦٧١)، وفي «مسند الشاميين» (١٥٥٩)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٠٦٥، ٧٦٢٧، ١٠٠٦٥)، وفي «الزهد الكبير» (٤٥٦)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٧٧، ١٦٤، ١٦٥)، والروياني في «المسند» (١٤٢٣)، والدولابي في «الكنى» (١٨٨٩)، وغيرهم من طرق عن ابن أبي رباح عن ابن عمر به، وهو منقطع، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع عطاء من ابن عمر، وقال على بن المديني، وأبو عبد الله: رأى ابن عمر، ولم يسمع منه.

<sup>(</sup>١) في (هـ): حبان.

<sup>(</sup>٢) في (ه): زادان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٥، ٧١١، ٢٠١٦)، ومسلم (٤٦٥)، وأبو داود في «السنن» (٥٨٣)، وغيرهم من طرق عن جابر بن عبد الله به.

وشيخ المصنف مجهول.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): زادان.

<sup>(</sup>٥) في (ه): الهمداني.

<sup>(</sup>٦) في (ع): ببغداد.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ع).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ الْأَنْصَارِيُّ (۱) الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُوَسَى (۲) الْأَزْدِيُّ الْأَزْدِيُّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَبَاحُ بْنُ زَيْدِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَبِّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ دَامَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ، أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَبِّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ دَامَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا» (۳).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْزُّهْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا رَبَاحٌ. تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ.

١٠٢٨ - صِدَننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُبَابِ الْمَرْوَزِيُّ بِبَغْدَادَ (٤) ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُهَاجِرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُهَاجِرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كُلَيْبِ (٥) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ شَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ شَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ ثَوْبَانَ وَعِلْكُهُ اللَّهُ عَلْى اللَّهِ عَلَى الْوُضُوءِ إلَّا مُؤْمِنٌ » (٢) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ وَرْقَاءَ إِلَّا(٧) يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ.

1۰۲۹ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْعَرِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرٍو (٨) بِهَمَذانَ سَنَةَ (٩) ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا عِيسَى بْنُ سَوَادَةَ

<sup>(</sup>١) في (م)، (ه)، (ع): الأوصابي.

<sup>(</sup>٢) في (ه) زاد بعدها: ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٠١٨)، وفي سنده سعيد بن = = زيد الأزدي الحمصي (متروك).

<sup>(</sup>٤) في (ع): ببغداذ.

<sup>(</sup>٥) في (ع): حبيب.

<sup>(</sup>٦) **حسن بطرقه:** وإسناد المصنف ضعيف، شيخا المصنف (مجهولان)، وابن حاجب (صعيف) وقد سبق برقم (٨).

<sup>(</sup>٧) في (ع): غير .

<sup>(</sup>٨) في (م) زاد بعدها: الهمذاني.

<sup>(</sup>٩) في (م): في سنة.

1194 %

### المعجم الصغير

الرَّازِيُّ (١)، ثَنَا هِلَالُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الْوَزَّانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ الْجُهَنِيِّ وَعَلِيْ الْجُهَنِيِّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ فِي عَلِيٍّ رَفِيْكُ ثَلَاثَةَ وَعَالَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ فِي عَلِيٍّ رَفِيْكُ ثَلَاثَةَ أَشْرِيَ بِي: أَنَّهُ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ (٢)، وَإِمَامُ الْتُقِين، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ» (٣). لَشْيَاءَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي: أَنَّهُ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ (٢)، وَإِمَامُ الْتُقِين، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ (٣). لَذَ يَرْوِهِ عَنْ هِلَالٍ إِلَّا عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ مُجَاشِعٌ (٤).

١٠٣٠ - حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الْجُوزَ جَانِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّ ثَنِي أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٥): «لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَعَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ (٦).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ.

١٠٣١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدَانَ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ (٧) سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ،

(١) في (ع): الرملي.

(٢) في (م): المسلمين.

(٣) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف، وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٧٦)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٨٤)، وفي السند مجاشع، وسوادة الأول وضاع، والثاني متهم بالكذب.

وفي الباب عن أسعد بن زرارة عند الحاكم في «المستدرك»، وفي إسناده يحيى بن العلاء (متهم بالوضع)، وعن علي ابن أبي طالب عند أبي نعيم في «الحلية»، وفي سنده الحسن بن الحسين العرني (ضعيف).

(٤) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: بلغ السماع في المجلس السابع على شيخنا الحافظ علي بن محمد الديمي بقراءة كاتبه محمد بن أحمد المظفري، وسمعه العلامة شمس الدين الهيتي، وأجاز مرويه، ولله الحمد.

(ه) (ز): [۱۱۰/ ب].

(٦) حديث صحيح: وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ المصنف. وقد سبق برقم (٤٧٩).

(٧) في (م)، (ه): (بمدينة مصر) بدلًا من: (بمصر).

المعجم الصغير ﴿ ١١٩٩﴾

قَالَ: ثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيةِ الْصَّدِّيةِ اللَّهِ عَيْقِيْةٍ: «يَا الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيُّ](١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْةٍ: «يَا عَلَيْ، مَعَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَصًا مِنْ عَصَا(٢) الْجُنَّةِ تَذُودُ بِهَا الْنَافِقِينَ عَنْ حَوْضِي»(٣). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ (٤) إِلَّا سَلَّامُ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ (٤) إِلَّا سَلَّامُ.

١٠٣٢ - حمن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ ثُمَيْرٍ (٥) الْمِصْرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضَا عُفَيْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضَا اللَّهِ، قَلَا: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ فَرِيضَتُهَا كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: (لاَهُ وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» (٢٠).

(١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): عصيِّ.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: فيه زيد العمي، وسلام بن سليمان، كلاهما (ضعيف)، وذكره العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٦١)، وقال: ليس بمحفوظ من حديث ثقة، وليس له أصل من حديث شعبة، ولا من حديث ثقة.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله ذكره أبو نعيم في «صفة النفاق والمنافقين»، والخطابي في «غريب الحديث»، وفي سنده حرام بن عثمان (متروك).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): شعيب.

<sup>(</sup>٥) في (ع): (عبد الرحمن بن نمير)، في (ه): (عبد الرحيم بن نمير) بدلًا من: (عبد الرحيم بن ثمير).

<sup>(</sup>٦) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢٥٧٢)، والدارقطني في «السنن» (٢٧٠٠)، من طريق سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب وهو (متكلم فيه، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي)، عن عبيد الله قال المصنف: وهو عبيد الله بن أبي جعفر المصري، ولم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عبيد الله ابن أبي جعفر، تفرد به يحيى بن أيوب، والمشهور من حديث جابر بن عبد الله، من حديث الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله.

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:](١) عُبَيْدُ اللَّهِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْحَدِيثَ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ الْمِصْرِيُّ، [وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ، [وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ](٢)؛ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثٍ [جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثٍ](٣) الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثٍ [جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثٍ](٣) الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ](٤)،

حَدَّ ثَنَاهُ (٥) مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ (٦)، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَة، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ : بِمِثْلِ (٧) حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ.

<sup>=</sup> قلت: والحجاج متكلم فيه، وقد رواه عنه الترمذي في «السنن» (٩٣١)، وأحمد (١٣٩٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣٨١٠)، وأبو يعلى في «المسند» (١٩٣٨)، وابن خزيمة في «الصحيح» (٢٠١٠)، والدارقطني في «السنن» (٢٦٩٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٨٧٥٢) وغيرهم من طرق عن الحجاج به.

ورواه البيهقي في «الكبرى» (٩٥٣من طريق ابن جريج، والحجاج بن أرطأة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، وَاللهُ الله الله عن العمرة: أو اجبة فريضة كفريضة الحج؟ قال: «لا، وأن تعتمر خير لك» هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين كتبه في (م) في غير موضعه، ثم ضرب عليه، وأعاد كتابته في موضعه ناقصًا غير تام حيث كتب: (لم يرو هذا الحديث عن) من غير إتمامه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ه): حدثنا.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م)، (هـ)، (ع): مثل.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم ال

١٠٣٣ - حدثنا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ بَحِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْجَيرِ بْنِ رَيْسَانَ الْحِمْيَرِيُ (٢) بِمِصْرَ، ثَنَا عَمْرُ و بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، ثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر (٣)، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَفِيْ فَالَ: خَرَجَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَفِيْ قَالَ: خَرَجَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَفِيْ فَالَ: خَرَجَ النَّبِي عَلِيْ سَاجِدًا فِي شَرَبَةٍ (٢) الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ بِينَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ بِينَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ جِينَ الْخَيْقَ مَالَةِ عَنْ مَلْ وَجَدَر النَّبِي عَلِيْ اللهُ عَلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ النَّبِي عَلِيْ أَسَهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ جِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِدًا، فَتَنَحَيْتَ عَنِي؛ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ وَجَدَتَنِي سَاجِدًا، فَتَنَحَيْتَ عَنِي، إِنَّ جِبْرِيلَ عَلِيْ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أَتَانِي مَالِكُ عَلَيْكَ مِنْ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَرَفَعَهُ (٩) بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ» (١٠).

(١) في (م)، (ه) زاد بعدها: ابن عبد الله.

(٢) في (م): (ريسا بن الحميري) بدلًا من: (ريسان الحميري).

(٣) في (م): عمرو.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، في (ع): لحاجته.

(٥) في (م): أجد.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ه)، (ع).

(۷) في (ه): مشربة، في (ع): سربه، في (م) زاد بعدها: حويض يتخذ حول النخلة، وهذه الزيادة كتبت في حاشية (ز) شرحًا وتوضيحًا لمعنى الشربة، وليست من أصل المتن كما هو في (م)، وإنما هو إدراج في الحديث، ولعله كُتب في حاشية الأصل الذي نقلت منه النسخة (م)، وظنه الناسخ من المتن فأدرجه، والله أعلم.

(٨) في (ع): أمتي.

(٩) في (م): (ورفع له) بدلًا من: (ورفعه).

(۱۰) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٦٦٠٢)، وشيخه يضع الحديث، ورواه أبو إسحاق الجهضمي في «الصلاة على النبي على النبي سنده سلمة بن وردان (ضعيف)، عن مالك بن أوس عن عمر، ورواه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (١٣)، وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الرَّبِيع.

١٠٣٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ابْنُ الْإِمَامِ بِمَدِينَةِ دِمْيَاطَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي (١) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر (٢)، عَنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي (١) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَمْرَتَهُ أَنَّ عَائِشَةَ وَهُوَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ<sup>(٥)</sup> إِلَّا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ.

١٠٣٥ - صِدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَاب، ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْس، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَن

<sup>=</sup> عاصم (ضعيف)، عن عامر بن ربيعة عن عمر به.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم، وأنس بن مالك عند النسائي في «المجتبى»، وعامر بن ربيعة عند ابن ماجه في «السنن»، وعبد الله بن عمرو عند أحمد في «المسند».

<sup>(</sup>١) في (هـ): عن.

<sup>(</sup>٢) في (م): عمرو.

<sup>(</sup>٣) (ز): [۱۱۱/ أ].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٢٩، ٥٩٢٥)، ومسلم (٢٩٧)، وأبو داود في «السنن» (٤٦)، وأبو داود في «السنن» (٢٤٦٧)، وغيرهم (٢٤٦٧)، والترمذي في «المجتبى» (٣٨٦)، وغيرهم من طرق عن ابن شهاب به.

<sup>(</sup>٥) في (م): عمرو.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

الْأَعْمَشِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ هُمْ شَرِّ<sup>(۱)</sup> عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْجُوسِ» (۲).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ. تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ.

١٠٣٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَوْنِ النَّسَائِيُّ (٣) بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ (٤) الْهِلَالِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ابْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ، فَالَّذِي (٦) وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَّكَ تَقُولُ: «اللهمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي (٥). فَقَالَ: «هَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكُنَ شَيْئًا؟» (٧).

(١) في (هـ): أشر.

<sup>(</sup>٢) في إسناده مالك بن سعير متكلم فيه، قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق، وقال أبو داود: ضعيف، و ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»، وقال الدارقطني: صدوق، وقال الأزدى: عنده مناكير، «تهذيب الكمال»، ولم أقف على من أخرجه غير المصنف والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (م): الشيباني.

<sup>(</sup>٤) في (م): (عبد المجيد بن الحسين) بدلًا من: (عبد الحميد بن الحسن).

<sup>(</sup>٥) أبو السليل: بفتح المهملة ، وكسر اللام، ضريب: بالتصغير، آخره موحدة، ابن نقير: بنون وقاف مصغرًا، القيسي الجريري: بضم الجيم مصغرًا، «تقريب التهذيب» (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): والذي.

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (٣٥٠٠)، والمصنف في «الأوسط» (٧) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن الهلالي وهو (صدوق يخطئ).

قال الترمذي: هذا حديث غريب. وأبو السليل اسمه: ضريب بن نفير ويقال: ابن نقير.

وفي الباب عن عبد الله بن قيس عند ابن أبي شيبة في «المصنف»، وسنده صحيح.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ<sup>(١)</sup>. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ<sup>(٢)</sup>.

١٠٣٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْ الْيَافُونِيُّ بِمَدِينَةِ يَافَا، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، حَدَّثَنِي (٣) أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويَّدٍ، حَدَّثَنِي (٣) أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أُسَامَةَ إِلَّا أَيُّوبُ.

١٠٣٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَمْرِو بْنِ يُوسُفَ الْقُومَسِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ (٥) بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ، عَنْ أَبِي طَيْبَةَ، عَنِ الْبِيْطَامِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ، عَنْ أَبِي طَيْبَةَ، عَنِ الْبِيَاةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ (٢)، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ [عَبْدِ اللهِ] (٧) بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْ (لَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ (٨) إِذَا غَضِبَ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١) في (م): (عبد المجيد بن حسين) بدلًا من: (عبد الحميد بن الحسن).

<sup>(</sup>٢) في (ه): حجب.

<sup>(</sup>٣) في (ع): عن.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في «السنن» (٥١٢٠)، والمصنف في «الأوسط» (٦٩٩٣)، والبيهقي في «الشعب» (٧٦٠٥)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٣٥٩٩)، من طريق أيوب بن سويد، عن أسامة بن زيد، وكلاهما (فيه ضعف)، وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢١٨٧، ٢١١٧)، وضعفه.

وقال أبو داود: أيوب بن سويد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في (م): أسيد.

<sup>(</sup>٦) صبيح: بالتصغير، الهمداني. «تقريب التهذيب» (١/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ه): أحدكم.

المعجم الصغير المعجم ال

الشَّيْطَانِ الرَّجِيم؛ ذَهَبَ عَنْهُ غَضَبُهُ (1) (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ [عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ إِلَّا أَبُو طَيْبَةَ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ  $[^{(7)}]$ ، عَنْ عَدِيِّ  $(^{(3)})$  بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِيِّ.

١٠٣٩ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ بِبَغْدَادَ<sup>(٥)</sup>، قَالَ: ثَنَا مُحْمُودُ بْنُ الْعَبَّاسِ صَاحِبُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ [بْنِ قَيْسٍ]<sup>(٢)</sup>، عَنِ [عَبْدِ اللهِ]<sup>(٧)</sup> بْنِ مَسْعُودٍ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ [بْنِ قَيْسٍ]<sup>(٢)</sup>، عَنِ [عَبْدِ اللهِ]<sup>(٧)</sup> بْنِ مَسْعُودٍ

(١) في (م): غيظه.

(٢) هذا إسناد ضعيف: أخرجه المصنف هنا و في «الأوسط» (٧٠٢٢)، و في سنده أبو طيبة عيسى بن سليمان الدارمي (ضعيف).

والصحيح في هذا الحديث كما قال المصنف ما رواه أصحاب الأعمش عنه عَنْ عَدِيً ابْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ (وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ: «إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا فَأَحَدُهُمَا احْمَرَ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ: «إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا فَوْ قَالَهُا لَلْهُ عَنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُه، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ»، فَقَالَ: وَهَلْ بِي جُنُونٌ؟

أخرجه البخاري (٣٢٨٢) من طريق أبي حمزة، وفي (٦٠٤٨) قال حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، وفي (٦١١٥) من طريق أبي معاوية، وأبي أسامة وغيرهم عن غيرهم عن الأعمش به.

وفي الباب عن معاذ بن جبل عند الترمذي في «السنن»، وعبد الله بن عمرو عند أبي داود في «المختارة».

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

(٤) في (م): عمرو.

(٥) في (ع): ببغداذ.

(٦) زيادة من (ه).

(٧) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَنْ أَعْطَى أَرْبَعًا أُعْطِى أَرْبَعًا (')، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ في كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: مَنْ أَعْطَى الذِّكْرَ؛ ذَكَرَهُ اللهُ عَلَى؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَاذَكُرُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَاذَكُرُهُ فِي اللَّهُ عَالَى يَقُولُ: ﴿ فَاذَكُرُهُ فِي اللَّهُ عَالَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا هُشَيْمٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مَحْمُودُ بْنُ الْعَبَّاسِ.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ (٤) يَظْلَلُهُ: وَقَدِ افْتَتَنَ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِأَنْ (٥) يَقُولُوا: نَدْعُو وَلَا (٦) يُسْتَجَابُ لَنَا، وَهَذَا رَدُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (٧) وَقَوْلُهُ الْحَقُّ: ﴿ اَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴿ اعْدِ: الآيادَ ١٦ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا

(۱) (ز): [۱۱۱/ ب].

<sup>(</sup>٢) في (ز)، (م)، (ه): « اذكروني أذكركم»، والمثبت من (ع)، وهو الموافق لرسم القرآن.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٠٢٣)، والبيهقي في «الشعب» (٤٢١١)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (٥٣٢)، من طريق محمد بن العباس صاحب ابن المبارك وهو (كذاب قال الذهبي: عن هشيم بخبر كذب لعله واضعه، وله خبر آخر منكر)، وهشيم (ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي).

ورواه البيهقي في «الشعب» (٢١٠) من طريق عبد العزيز بن أبان القرشي وهو (متروك)، عن سفيان بن سعيد الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، قالا: قال عبد الله بن مسعود به.

<sup>(</sup>٤) في (ع): (الإمام أبو القاسم الطبراني) بدلًا من: (أبو القاسم).

<sup>(</sup>٥) في (م): أن.

<sup>(</sup>٦) في (م): فلا.

<sup>(</sup>٧) في (م): (أنه يقول) بدلًا من: (لأن الله تعالى يقول).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ \* أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿ ) ، وَلِهَذَا مَعْنَى لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ ، وَقَدْ فَسَرَهُ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى الْمُعْرِفَةِ ، وَقَدْ فَسَرَهُ النَّبِي عَلَى إِنَّهُ مَعْلِمٍ يَدْعُو الْخُدْرِيُ وَ عَلَى اللَّهُ مِدْعُو النَّبِي عَلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجَّلُ (٣) لَهُ فِي اللَّهُ بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ ؛ فَهُو مِنْ دَعْوَتِهِ عَلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجَّلُ (٣) لَهُ فِي اللَّه بِدَعْوةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ ؛ فَهُو مِنْ دَعْوَتِهِ عَلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجَّلُ (٣) لَهُ فِي اللَّهِ بِدَعْوةً إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ عَلَى الْحَرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُدْفَعَ (٥) عَنْهُ مِنَ الْبَلَاءِ مِثْلُهَا».

١٠٤٠ - فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٦) فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلِ النَّبِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ (٧). النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْقِيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ (٧).

(١) في (ز)، (م)، (هـ): دعاني، والمثبت من (ع).

«دعاني» (بإثبات الياء): وهذه قراءة إسماعيل وورش عن نافع وأبي عمرو «دعوة الداعي إذا دعاني» بالياء في الوصل، والحلواني دخل معهم في الثاني، وإذا وقفوا وقفوا بغيرياء، وحجتهم أن الأصل في ذلك إثبات الياء؛ لأن الياء لام الفعل وإذا وقفت حذفت الياء إتباعا للمصحف وهذا حسن؛ لأنهم اتبعوا الأصل في الوصل وفي الوقف المصحف.

وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل، وحجتهم أن ذلك في المصحف بغير ياء، فلا ينبغي أن يخالف رسم المصحف، وحجة أخرى: وهي أنهم اكتفوا بالكسرة عن الياء؛ لأن الكسرة تنوب عن الياء. (حجة القراءات) (١٢٦/١).

(٢) زيادة من (م)، (ه).

(٣) في (ه): تعجل.

(٤) في (هـ): تدخر.

(٥) في (م): يرفع.

(٦) سقطت من (م).

(٧) إسناد المصنف ضعيف، ومتنه حسن: أخرجه المصنف هنا و في «الأوسط» (٤٣٦٨)، و في «مسند الشاميين» (٢٧١٠)، وفي «الدعاء» (٣٥)، من طريق سعيد بن بشير (وهو منكر الحديث).

± 17 • Λ §

### المعجم الصغير

١٠٤١ - مر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتَى الصَّنْعَانِيُّ (١) ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، عَنْ الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢) . لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنِ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ .

١٠٤٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا عَبَّادُ [بْنُ بَشِيرٍ] (٣) الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ

= وقد روي من طرق أخرى عن علي بن علي الرفاعي وهو (لابأس به) وهي عبارة تحسين عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به وبهذا السند يحسن الحديث.

أخرجه أحمد (١١١٣٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٩٣٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧١٠)، وأبو يعلى في «المسند» (١٠١٩)، وغيرهم من طرق عن علي، ورواه ابن الجعد في «المسند» (٣٢٣٨)، عن علي عن أبي المتوكل مرسلًا، وقد خالفه جماعة من الرواة فرووه مرفوعًا متصلًا، والله أعلم.

ذكر البيهقي في «الشعب» (١٠٩٠)، من طريق محمد بن عبيد الصابوني، حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، عن سليمان التيمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عليه: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها».

قال الإمام أحمد كَاللهُ: "فعلى هذا هو شاهد لحديث الرفاعي، إن كان حفظه هذا الصابوني ولا أراه حفظه وقد أخبرناه محمد بن موسى، أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا ابن أبي الدنيا، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا علي بن علي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي على مثله حرفًا بحرف. هذا هو الصحيح، عن أبي أسامة، عن على بن على، وروايته عن ابن عون خطأ والله تعالى أعلم.

- (١) في (م): الأصبهاني.
- (٢) **حديث صحيح**: وهذا الإسناد ضعيف لجهالة إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وقد سبق برقم (٢) . وقد سبق برقم (٤٩٤) . وهذا الإسناد ضعيف لجهالة إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
  - (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (هـ).

المعجم الصغير ﴿ ١٢٠٩﴾

عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِنًا وَلَا مُشْرِكًا (١)، أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَحْجِزُهُ إِيمَانُهُ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ كُفْرُهُ، وَلَكِنْ أَتَخَوَّفُ (٢) عَلَيْكُمْ مُنَافِقًا عَالِمُ اللِّسَانِ يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَيَعْمَلُ مَا تُنْكِرُونَ» (٣).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ بَشِيرٍ. وَلَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] لَا الْإِسْنَادِ] (٤).

١٠٤٣ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ بَهْمَوْدَ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا مُسْتَوْرِدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ أَنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا مُسْتَوْرِدُ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو هَمَّامٍ [الْهُنَائِيُّ] (٢٦)، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَكْتُ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا دَاجَةٍ (٧) إِلَّا أَتَيْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: «أَلَيْسَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَكْتُ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا دَاجَةٍ (٧)

(١) في (م): (على مؤمنِ ولا مشركٍ) بدلًا من: (على أمتي مؤمنًا ولا مشركًا).

(٢) في (م): أخاف.

(٣) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٠٦٥)، وفي سنده الحارث (كذاب)، و عباد بن بشر (متهم بالوضع).

وذكره الحافظ بن الحجر في «المطالب» (٢٩٨٧)، وفي سنده بقية بن الوليد وهو (صدوق كثير التدليس عن الضعفاء)، وابن أبي فروة (متروك)، و إبهام حيث قال: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ رَجِيْكُ يَقُولُ: . . .

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند أحمد في «المسند».

- (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
  - .[i /۱۱۲] :(;)(٥)
  - (٦) زيادة من (م)، (ه)، (ع).
- (٧) ولا داجة إلا أتيت عليها: أي: ما تركت من شئ دعتني نفسي من المعاصي إلا ركتبه، وداجة: إتباع الحاجة، وعينها مجهولة، فحملت على الواو؛ لأن المعتل العين بالواو أكثر من الياء، وروي اللفظان بالتشديد وبالتخفيف، والمشهور التخفيف، معنى الحاجة: القاصدون البيت، والداجة: الراجعون، =

१४१० हुँ

تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ (١) هَذَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مُسْتَوْرِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَاصِمٍ.

١٠٤٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرِ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُينْنَةَ، عَنْ عَمْرِو<sup>(٣)</sup> بْنِ مَنْصُورِ الْمِشْرَقِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهٍ أُتِيَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِجُبْنَةٍ، فَأَخَذَ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهٍ أُتِيَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِجُبْنَةٍ، فَأَخَذَ السِّكِينَ، فَقَطَعَ، وَقَالَ: «كُلُوا بِاسْمِ اللَّه» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا عَمْرُو (٥) بَنُ مَنْصُورٍ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُييْنَةَ (٦).

= والمشهور التخفيف. وأراد بالحاجة: الحاجة الصغيرة، والداجة: الحاجة الكبيرة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ١٠١).

(۲) إسناده صحيح: أخرجه البزار في «المسند» (٦٨٨٧)، وأبو يعلى في «المسند» (٣٤٣٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٠٣)، والمصنف في «الأوسط» (٧٠٧٧)، جميعهم من طريق مستورد بن عباد أبو همام وهو ثقة.

(٤) معل بالإرسال، وإسناده ضعيف: يرويه عمرو بن منصور المشرقي وهو (صدوق يهم)، واختلف عنه: فرواه إبراهيم بن عيينة وهو (صدوق يهم)، عن عمرو عن الشعبي عن ابن عمر به، أخرجه أبو داود في «السنن» (٣٨١٩)، وابن حبان في «الصحيح» (٢٤١٥)، والبيهقي في «السنن الكبري» (١٩٦٨٤)، به.

وخالفه قيس بن الربيع، كما عند عبد الرزاق في «المصنف» (٨٧٩٥)، فقال: عن الضحاك والشعبي مرسلًا، وتابعه عيسى بن يونس كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤٩٤)، فقال: عن الشعبي مرسلًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٣) في (ه): عمر.

<sup>(</sup>٥) في (ه): عمر.

<sup>(</sup>٦) قلت: خالفه قيس بن الربيع، وعيسى بن يونس فروياه مرسلًا.

المعجم الصغير ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْحِلْمُ اللَّهُ اللّ

1020 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَامِ (١) قَاضِي الْبَصْرَةِ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرِ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (٣). لِي حَوْضًا (٢)، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَيْهِ» (٣).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:  $]^{(3)}$  لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا مُجَالِدٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو مَعْمَرِ.

1•٤٦ - مِدِنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّادٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّادٍ بْنِ عَقْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مَصَادِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْعَمَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهُ مَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»(٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا مَصَادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ.

(١) في (ه): (حفص بن سالم) بدلًا من: (جعفر بن سام).

<sup>(</sup>٢) في (م): حوظًا.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٧٧٧)، والآجري في «الشريعة» (٥٣٢)، وابن عدي في «الكامل» جميعهم من طريق مجالد عن الشعبي به، و مجالد (ضعيف).

وفي الباب عن أنس من طريق قتادة، وعقبة بن عامر، وأبي هريرة، وعائشة، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبي سعيد الخدري، وجندب بن عبد الله، وجابر بن عبد الله، في البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٠٥)، والترمذي في «السنن» (١٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٨)، وابن خزيمة في «الصحيح» (٩٧١)، من طرق عن أبي الزبير به. ورواه غيرهم من طرق عن ابن عباس، والله أعلم.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم، ومعاذ بن جبل عند أبي داود في «السنن».

١٠٤٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سَهْلَوَيْهِ الْآدَمَيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ الطَّاعَانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ابْنُ إِسْحَاقَ الطَّاعَانِيُّ أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَامِرِ الضَّبَعِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِلْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ (٣).

(١) في (ه): الصنعاني.

(٢) في (ه): شعيب.

## (٣) ضعيف من قوله والصحيح فعله ﷺ:

يرويه شعبة بن الحجاج واختلف عنه:

فرواه سعيد بن عامر الضبعي، وهو (ثقة ربما وهم) فجعله عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهو غير محفوظ.

قال الترمذي: «حديث أنس لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلًا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس»، وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي على وهو أصح من حديث سعيد بن عامر، وهكذا رووا عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة، عن الرباب والصحيح ما رواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، وابن عون يقول: عن أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح».

قال أبو عبد الرحمن: حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب خطأ.

قلت: وما رجحه الترمذي هو المحفوظ، فقد أخرجه الطيالسي في «المسند» (١٢٧٨، ١٣٥٧)، و عنه البيهقي في «الكبرى» (٨١٢٩)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٣٣٥٧) عن شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت حفصة بنت سيرين، تحدث عن الرباب، عن سلمان بن عامر، أن النبي على قال: «إذا صام أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور».

= وقد رواه محمد بن جعفر، ومسلم بن براهيم، وهشام بن عبد الملك أبوالوليد ثلاثتهم وهم (ثقات) عن عاصم الأحول عن حفصة عن سلمان بن عامر به، لم يذكروا الرباب. أخرجه عنهم النسائي في «الكبرى» (٢٦٣١، ٣٣٠١)، وأحمد (٢٨٤٢، الرباب. أخرجه عنهم النسائي في «الكبير» (٢١٩٧)، وابن قانع في «المعجم» (٢/ ٢٨٥)، ورواه أبو قتيبة كما عند النسائي في «الكبرى» (٣٣٠٠) عن شعبة عن هشام عن حفصة عن سلمان، ورواه سعيد بن عامر في وجه آخر عنه كما عند النسائي في «الكبرى» عن شعبة عن خالد الحذاء عن حفصة عن سلمان به.

وعلى ما ذكر يترجح لدي أن ذكر الرباب في الراجح عن شعبة من طرق غير محفوظ وعليه فيكون معلًا بالانقطاع، لعدم سماع حفصة من سلمان بينهما الرباب وهي (مجهولة).

ورواه أبو داود في «السنن» (٢٣٥٥)، والترمذي في «السنن» (٢٥٨، ٢٩٥٠)، وابن ماجه في «السنن» (٢٩٩١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٧٩)، وفي «المسند» (٨٦٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧٥٨٧)، وأحمد (١٦٢٢١، المسند» (١٦٢٢، وابن الجعد في «المسند» (٢١٥٣)، والحميدي في «المسند» (٢٤٨)، من طرق عن ابن عيينة، والثوري، وشريك، وابن فضيل، وعبد الواحد بن زياد، وأبي معاوية، جميعهم خالفوا شعبة بن الحجاج، فرووه عن عاصم الأحول عن حفصة عن الرباب عن سلمان، وهذا أصح الطرق عن حفصة وهو ضعيف لجهالة الرباب، ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٥٨٦)، وأحمد (١٦٢٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢٦٢٦)، من طريق هشام بن حسان عن حفصة عن الرباب عن سلمان موقو فًا.

نقل النسائي عن هشام قال: وحدثني عاصم الأحول بهذا الحديث، يرفعه إلى النبي

قلت: فخلاصة ما سبق هو ضعف الحديث من قوله على، وإنما الصحيح عنه في هذا الباب هو ما أخرجه البخاري (٩٥٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد ابن سليمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس ابن مالك، قال: «كان رسول الله على لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات».

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ (١).

١٠٤٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّابُونِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ الْغَنَوِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ، فَرَكَعَ عَنْ أَبِي بَكَرَةً: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «زَادَكُ الله حِرْصًا، وَلَا تَعُد» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ إِلَّا وُهَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ الْعَبَّاسُ النَّرْسِيُّ.

١٠٤٩ - مدننا<sup>(٣)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ (٤)، ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، ثَنَا حِرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

(١) قلت: لم يروه عن شعبة عن عبد العزيز إلا سعيد، وقد رواه غيره عن شعبة عن عاصم، وهشام، وخالد الحذاء، كما في التخريج السابق.

(٢) أخرجه البخاري (٧٨٣)، وأبو داود في «السنن» (٦٨٤، ٦٨٤)، و النسائي في «المجتبى» (٨٧١)، وغيرهم من طريق الحسن عن أبي بكرة به.

وقد رواه عن الحسن جماعة من الرواة منهم (زياد الأعلم، وقتادة، وهشام، وأبو حرة، والربيع بن صبح، وإسماعيل، وعبد الكريم بن أبي أمية، ومبارك بن فضالة وغيرهم) عن الحسن عن أبي بكرة،

ورواه يونس وابن جريج وزياد الأعلم في وجه آخر عنه عن الحسن مرسلًا، وهو غير محفوظ، أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣٣٧٨، ٣٣٧٨)، والحسين بن مسعود البغوي في «الأنوار في شمائل النبي على» (٢٤٥).

قال الدارقطني: «فيه إِرْسَالٌ لأن الْحَسَن لَمْ يَسْمَعْ من أَبِي بَكْرَة» «سؤالات أبي على عبد الله الحاكم للإمام أبي الحسن الدارقطني» (ص: ١٤٢)، وقد على العلائي على قول الدارقطني، وانتصر للبخاري كما في «جامع التحصيل» (١٦٣١).

(۳) (ز): [۲۱۲/ ب].

(٤) في (م): النصري.

المعجم الصغير 💸 🔭

جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا حِرْمِيٌّ. تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ.

100 - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ النَّاقِطِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّغَارُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّوَّاسِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، (قَلَ عَلْمَ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُطْرِقُ فَنْكُرَمُ (٢٠)، «فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ إِلَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ.

(١) تفرد به المصنف هنا وشيخه (مجهول).

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن أمية الضمري، وجرير بن عبد الحميد، وحذيفة بن اليمان، وبلال بن رباح، في البخاري ومسلم.

(٢) في (ه) زاد بعدها: به.

(٣) صحيح: أخرجه الترمذي في «السنن» (١٢٧٤)، والنسائي في «المجتبى» (٢٧٢)، وولنسائي في «الكبرى» (٢٦٢٦، ٢٢٢٣)، والمصنف في «الأوسط» (٥٩٩٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠٨٥٣)، من طريق يحيى بن آدم به.

ورواه أحمد (١٢٤٧٧)، وأبو يعلى في «المسند» (٣٥٩٢)، من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، وعقيل عن الزهري عن أنس به.

قال ابن أبي حاتم قال أبي: إنما يروى من كلام أنس، ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب إليه. «العلل» (٣/ ٦٢٢، ٦/ ٦٥٣).

وسئل الدارقطني عن حديث الزهري، عن أنس نهى النبي على عن عسب الفحل، فقال: يرويه عقيل: وقد اختلف عنه: فرواه ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس، ورواه... (سقط في المطبوع) عن عقيل، عن الزهري، أن أنسًا كان ينهى عن ذلك، وهو أصح «العلل» (٢٦٠٣).

وَتَفْسِيرُ إِطْرَاقِ الْفَحْلِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ الْفَرَسُ الْأُنْثَى، وَيَسْأَلُ الرَّجُلَ أَنْ يُعِيرَهُ فَرَسَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَسْبَ وَهُوَ الْأُجْرَةَ، فَنَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ آعَنْ [عَنْ ذَلِك](١)؛ فَإِنْ أَعَارَهُ فَرَسَهُ، فَأَنْزَاهُ عَلَى فَرَسِهِ، فَأَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِك.

1001 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ [عَوْنِ] (٢) السِّيرَافِيُّ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبِ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ: مُحَمَّدِ (٣) بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا (٤) سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلْمَةً عَوْرَةً (٥).

١٠٥٢ - وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةً يَقُولُ: «صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ»(٦).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٢) في (ز): عود، وفي (م): عوف، والمثبت من (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٣) سقطت من (م).

(٤) في (م)، (ه)، (ع): شيئًا.

(٥) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٧٦١)، والحاكم في «المستدرك» (٦٤١٨)، وفي سنده أصرم (كذاب)، وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك: «أظنه موضوعًا».

وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري عند الدارقطني في «السنن».

(٦) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٧٦١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٩٩)، والحاكم في «المستدرك» (٦٤١٨)، وفي سنده أصرم (كذاب). وفي الباب عن أنس بن مالك عند الترمذي في «السنن»، وأبي هريرة، ومعاوية بن حيدة في «مسند الشهاب» للقضاعي، وعبد الله بن عباس عند ابن المقريء في «المعجم».

المعجم الصغير ﴿ الْمُعْجَمُ الصغيرِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

١٠٥٣ - وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِلَحْمِ الظَّهْرِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَطْيَبِهِ» (١).

١٠٥٤ - «وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي يَمِينِهِ قِثَّاءٌ وَفِي يَسَارِهِ تَمَرَاتُ، وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا مَرَّةً وَمِنْ هَذَا مَرَّةً » (٢).

(۱) في إسناده رجل مبهم: أخرجه أحمد (١٧٤٤، ١٧٥٩)، والحميدي في «المسند» (٥٤٩)، والبزارفي «المسند» (٢٢٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٢٣)، وابن ماجه في «السنن» (٣٣٠٨)، والترمذي في «الشمائل» (١٧٢)، والمصنف في «الكبير» (٢١٥، ٢١٦)، والحاكم في «المستدرك» (٧٠٩٧)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٤٥)، وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وأبي أحمد، جميعهم عن مسعر عن رجل من بني فهم. قال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد، عن مسعر، عن شيخ من فهم، ولا نعلم أحدًا سماه إلا يحيى بن سعيد.

وقال أبو نعيم: رواه سفيان بن عيينة والناس عن مسعر، ولم يسموا الفهمي، وسماه يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر فقال: رجل من بني فهم، يقال له: محمد بن عبد الرحمن.

قلت: وهو (ثقة) إن ثبتت تسميته.

ورواه أحمد (١٧٥٦)، والطيالسي في «المسند» (١٠٢٨)، والبيهقي في «الشعب» (٥٠٠١)، عن المسعودي قال: أخبرني من شهد عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير، وابن الزبير يحز لعبد الله بن جعفر اللحم ويطعمه، فقال ابن جعفر: سمعت رسول الله على يقول: «أطيب اللحم الظهر».

ورواه البزار في «المسند» (٢٢٦٢)، والحاكم في «المستدرك» (٧٠٩٨)، من طرق عن رقبة بن مسقلة، عن شيخ من فهم، عن عبد الله بن جعفر، أن النبي على قال: «أطيب اللحم لحم الظهر».

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رقبة إلا جرير.

(٢) أخرجه البخاري (٥٤٤٠، ٥٤٤٧، ٥٤٤٩)، ومسلم (٢٠٤٣)، والحميدي في «المسند» (٥٥٠)، وأحمد (١٧٤١)، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليها، قال: «رأيت النبي عليه يأكل الرطب بالقثاء».

المعجم الصغير

1718

١٠٥٥ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّكُمْ بِحُبِّي (١)، أَيَرْجُونَ أَنْ يَدْخُلُوا (٢) الْجُنَّةَ بِشَفَاعَتِي، وَلَا يَدْخُلُهَا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِب» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قُرَّةَ إِلَّا أَصْرَمُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو (٤) الْأَشْعَثِ.

1.07 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْجَرَّاحِ (٥) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [الْكَاتِبُ] (٢)، ثَنَا عُمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا عُمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ (٧) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ (٨)، مَوْلَى الله أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ (٧) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَادِيِّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ رَفِيْقُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي أَنْسِ بْنِ مَالِكَ رَفِيْقُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي السَّامِ إِنْ الصَّامِتِ أَحَدِ (١٠) بَنِي زُرَيْقٍ، وَقَدْ جَلَسَ (١١)، وَقَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا مَنَّانُ، يَا (١٢)، بَدِيعَ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا مَنَّانُ، يَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيْ لَكِ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا مَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا لَكِهُ بَلِيعَ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، يَا مَنَّانُ، يَا مَنَّانُ ، يَا مَنَّانُ ، يَا مَنَّانُ ، يَا مَنَّانُ ، يَا اللهمَّ إِلَى الْعَلَامُ مَنْ الْعَالَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمُ الْعَلَى الْمَالَاقِيمِ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَالَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْسُولُ اللّه الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

<sup>(</sup>١) في (م)، (هـ): لحبي.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه): (أترجون أن تدخلوا) بدلًا من: (أيرجون أن يدخلوا).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: وقد سبق برقم (٦٨٣)، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ه): الجراد.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٧) في (م): ثنا، في (ع): حدثني.

<sup>(</sup>۸) (ز): [۲۱۱/ أ].

<sup>(</sup>٩) في (ز): عائش، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>۱۰) في (ه): أخي.

<sup>(</sup>۱۱) في (ع) زاد بعدها: وقد صلى ثم جلس يدعو.

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (ه).

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا (١) الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفَرٍ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا دَعَا بِهِ الرَّجُلُ؟»، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» (٢).

(١) في (م): ذو.

## (٢) إسناد المصنف ضعيف، وهو صحيح بطرقه من وجه أخر:

يروى عن أنس من خمسة أوجه:

1- ما رواه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس: أخرجه أحمد (١٣٧٩٨)، والطحاوي في «المشكل» (١٧٤)، من طريق محمد بن إسحاق عن عبد العزيز بن مسلم وهو (مجهول الحال)، وتابعه عياض بن عبد الله وهو (ضعيف)، فروياه عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخرجه عن عياض ابن منده في «التوحيد» (٠٩)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٤).

٢- ما رواه عاصم الأحول وثابت عن أنس من طريق سعيد بن زربي (وهو منكر الحديث)، أخرجه الترمذي في «السنن» (٣٥٤٤).

٣- ما رواه أبان بن عياش وهو (متروك الحديث) عن أنس به: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١١٧٢)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٢٩٨٤).

٤- ورواه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: أخرجه ابن ماجه في «السنن»
 (٣٨٥٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٣٦١، ٣٥٦٠٨)، وأحمد (١٢٢٠٥)،
 وسنده حسن.

٥- ورواه حفص بن أخي أنس عن أنس عنه به: أخرجه أبو داود في "السنن" (١٤٩٥)، والنسائي في "المجتبى" (١٣٠٠)، وفي "الكبرى" (١٢٢٤، ٢٦٥٤)، وأحمد (١٢٦١، ١٢٦٥)، وابن حبان في "الصحيح" (٨٩٣)، وابن المبارك في "الزهد" (١١٧١)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧٠٥)، والطبراني في "الدعاء" (١١٦)، والحاكم في "المستدرك" (١٨٥٦)، والبيهقي في "الدعوات" (١٢٦)، وفي "السنن الصغرى" (٤٦١) وغيرهم من طرق عن خلف بن خليفة عن حفص به، وسنده حسن.

والطريقان - الرابع، والخامس - يصححان بمجموعها، الله أعلم.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَاهُمْ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.

١٠٥٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ (١)، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاقُ، وَحَضَرَ عُمْرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاقُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُبَارَكٍ إِلَّا مُؤَمَّلُ.

١٠٥٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ (٣)، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ ابْنِ عَلِيِّ بْنُ نَصْرِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: « يُبْعَثُ الْمُصَوِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَعُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ [عَلِيِّ بْنِ] ثَابِتٍ إِلَّا عِمْرَانُ، وَعَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ أَخُو عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ.

١٠٥٩ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْهَرَوِيُّ، بِدِمَشْقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

(١) في (ه): الموصلي.

(٢) إسناده ضعيف، والخبر متفق عليه: وقد سبق برقم (١٠١١).

(٣) في (ع): البغداذي.

(٤) في (ع): مكي.

(٥) أخرجه البخاري (٥٩٥١، ٥٩٥١)، ومسلم (٢١٠٨)، والنسائي في «الصغرى» (٥٣٦١)، وفي «الكبرى» (٩٧٠٣، ٩٧٠٣)، وغيرهم من طرق عن نافع به. وفي الباب عن ابن عباس، وابن مسعود، وعائشة عليه.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

المعجم الصغير ﴿ ١٢٢١ ﴾

يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ (١) ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمَذَانِيِّ ، عَنْ (٢) يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ [الْأَنْصَارِيِّ] (٣) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ » النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ [الْأَنْصَارِيِّ] (٣) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ » ثُمَّ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ [الْأَنْصَارِيِّ] (٣) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ ثُمَّ لَكُونَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَبَادِةِ » وَقَالَ رَبُّكُمُ الْدُعُونِ السَّيْحِبُ لَكُونَ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عَبْدِي . قَالَ (٥): «عَنْ دُعَائِي » (٢).

١٠٦٠ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ (٧) الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَيْد خَيْلاً نَشِرٍ مَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا يَقْرَأُ فِي حَبِيبِ (٨) بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا يَقْرَأُ فِي

(١) في (ه) زاد بعدها: الهمداني.

(٢) سقطت من (ه).

(٣) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٤) في (هـ): قرأ.

(٥) سقطت من (م)، (هـ)، (ع).

(٦) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (١٤٧٩)، والترمذي في «السنن» (٢٩٦٩)، وابن ماجه في (٢٩٦٩)، وابن ماجه في «الكبرى» (٢٩٦٩، ٢٩٢٤، ٣٣٤٠)، وابن ماجه في «السنن» (٣٨٢٨، ٣٨٤٣١، ١٨٤٣١، ١٨٤٣٦)، وأحمد (٣٨٢٨، ١٨٣٨١، ١٨٣٨١، ١٨٤٣١)، وأحمد (٨٣٨١)، والبزار في «المسند» (٣٢٤٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩١٦)، وغيرهم من طرق عن عن ذر بن عبد الله الهمذاني، عن يسيع الحضر مي، عن النعمان بن بشير به.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند الترمذي في «السنن»، والبراء بن عازب عند أبي يعلى في «المسند».

(٧) سقطت من (ه).

(٨) في (م): الحسين.

الْعِيدَيْنِ وَالْجُمْعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: الآية ١] وَ﴿ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْشِيَةِ ﴾ [النَاشِيَة: الآية ١] .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ إِلَّا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى . لَمُ يَرْوِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ إِلَّا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ عِيسَى ١٠٦١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَدَائِنِيُّ ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ الْمَدَائِنِيُّ (٥) ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ الْمَدَائِنِيُّ (١٠) ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ

(١) في (ز): «هل أتيك» قرأها حمزة والكسائي وخلف بإمالة الألف، والمثبت من (م)، (ه)، (ع) حسب الرسم القرآني.

(۲) أخرجه مسلم (۸۷۸)، وأبو داود في «السنن» (۱۱۲۲)، والترمذي في «السنن» (۵۳۳)، والنسائي في «المجتبى» (۱۸۳۸، ۱۵۶۸، ۱۰۹۸)، وأحمد (۱۸۳۸، ۱۸۳۸، ۱۸۶۹، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن المنتشر به.

قال الترمذي في «العلل» (١٥٢): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح، وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر فيضطرب في روايته. قال مرة: حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان بن بشير وهو وهم، والصحيح حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير.

وأخرج مسلم (٨٧٨)، وغيره من طريق سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ: أَيَّ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَلهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُريرة عند مسلم، وسمرة بن جندب عند أبي داود في «السنن»، وغي الباب عن أبي هريرة عند مسلم، وسمرة بن جندب عند أبي داود في «السنن»، وأنس بن مالك عند النسائي في «المجتبى»، وعمارة بن عنبة عند ابن ماجه في «السنن».

(۳) (ز): [۱۱۳/ ب].

(٤) المدائني: بفتح الميم، والدال المهملة، كسر الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها، وفي آخرها نون، هذه النسبة إلى المدائن، وهي بلدة قديمة مبنية على الدجلة، وكانت دار مملكة الأكاسرة على سبعة فراسخ من بغداد. «الأنساب» للسمعاني (١٢/ ١٤٣).

(٥) في (ه): السيلجيني.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، وَحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَخِيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ (١) فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (٢).

١٠٦٢ - صدننا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَزَّارُ (٤) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُنِ عُمَرَ [رُسْتَةُ] (٥)، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ اللَّهِ عَنِي مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ النَّهُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ فَقَالَ: «أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟» قُلْنَا: وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟» قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ؛ فَإِنَّكُمْ اللّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ؛ فَإِنَّكُمْ إِلَىٰ اللهُ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ؛ فَإِنَّكُمْ وَلَالَا اللهُ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بَهِ؛ فَإِنَّا مَعْرَاهُ أَبَدًا اللهُ اللهُ

(١) يشوص: أي: يدلك أسنانه وينقيها، وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى علو، وأصل الشوص: الغسل. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۵، ۸۸۹، ۱۱۳۱)، ومسلم (۲۵۵)، وأبو داود في «السنن» (۵۰)، والنسائي في «المجتبى» (۲، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۲۲۳)، وأحمد (۵۵)، والنسائي في «المجتبى» (۲، ۱۳۲۱، ۲۳۴۵)، وغيرهم من طرق عن أبي (۲۳۴۱، ۲۳۳۱۳)، وغيرهم من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة به. وفي الباب عن عبد الله بن عباس متفق عليه، وعن عائشة، والفضل بن عباس عند أبي داود في «السنن».

<sup>(</sup>٣) في (ع) كتب في حاشيتها سماعٌ، ولكنه مطموس أغلبه لا يبدو منه إلا بعض الكلمات القليلة، ولم نستطع أن نثبته بسبب الطمس.

<sup>(</sup>٤) في (ع): البزاز.

<sup>(</sup>٥) في (ز)، (م): ابن رستة، والمثبت من (هـ)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٦) في (ز): لم، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٧) في (م): ولن.

<sup>(</sup>٨) إ**سنادُه ضعيف جدًّا**: أخرجه البزار في «المسند» (٣٤٢١)، والمصنف في =

[[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا أَبُو عُبَادَةَ عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ الزُّرَقِيُّ [الْمَدَنِيُّ](۱)، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ، ولَمْ يُحَدِّثْ بِهِ أَبُو دَاوُدَ إِلَّا بِالْبَصْرَةِ]](۲). بالْبَصْرَةِ]

1.77 - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْفَرَجِيُّ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ (٣)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ (٣)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ مَنْ رَجُلٍ تَمْرَ لَوْنٍ (٤)، فَلَمَّا جَاءَ (٥) يَتَقَاضَاهُ قَالَ : اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ، فَإِنْ شِئْتَ أَخُرْتَ عَنَّا حَتَّى يَأْتِينَا شَيْءٌ قَالَ لَهُ فَقَالَ اللَّهِ عَيْدٍ: «لَيْسَ عِنْدَنَا الْيُومَ، فَإِنْ شِئْتَ أَخُرْتَ عَنَا حَتَّى يَأْتِينَا شَيْءٌ وَاغَدْرَاهُ، فَتَذَمَّرَ عُمَرُ (٩)، فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «دَعْنَا يَا عُمَرُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، انْطَلِقُوا إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «دَعْنَا يَا عُمَرُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، انْطَلِقُوا إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَى الْأَنْصَارِيَّةِ، فَالْتَمِسُوا لَنَا عِنْدَهَا تَمْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي وَاللَّهِ مَا عَنْدِي وَاللَّهِ مَا عِنْدِي

<sup>= «</sup>الكبير» (١٥٣٩)، والمروزي في «السنة» (١١٣)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٨/ ٣٤٦)، من طريق أبي عبادة عيسى بن عبد الرحمن الزرقي، وهو (متروك). وفي الباب عن خويلد بن شريح عند ابن حبان في «الصحيح».

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين [[.]] سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): الخزامي.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): لور، غير واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (هـ): جاءه.

<sup>(</sup>٦) في (ه) زاد بعدها: له.

<sup>(</sup>٧) في (ه): فيقضيك.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٩) تذمر: إذا غضب وتصخب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/١٦٧).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا قُرَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا قُرَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (٥).

١٠٦٤ - صدننا مُحَمَّدُ (٦) بْنُ يُوسُفَ أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ [الطَّائِيُّ] (٧)، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، [الطَّائِيُّ] (٢)، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَالْكَ قَالَ (٩): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَاللَّهُ قَالَ (٩): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَونَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبَعُهُ ، فَإِنْ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَأَرَادَ الْقِيَامَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَأَرَادَ الْقِيَامَ

(١) في (هـ): واقضوه.

(٢) في (هـ): قضوا.

(٣) في (ه): أقبلوا.

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» (٧٠٧٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٨/ ٢٨٨)، وفي إسناده قرة بن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦/ ٣٨٨)، وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن قال أحمد: (منكر الحديث جدًّا).

وأخرج البخاري من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَخِلِتُكُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا».

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٦) في (ع) زاد بعدها: بن عمر.

(٧) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(۸) (ز): [۲۱۸ أ].

(٩) سقطت من (م).

المعجم الصغير

**፮** ነ۲۲٦፮

# فَلْيُسَلِّمْ (١)؛ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ [هِشَامٍ بْنِ حَسَّانٍ] (٣) إِلَّا عَبْدُ الْقَاهِرِ (١) ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ إِلَّا هِشَامٌ. وَرَوَاهُ التَّوْرِيُّ ، وَابْنُ جُرَيْحٍ ، وَبَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَصْحَابُ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانً (٥) ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

٢٠٦٥ - تنا أَبُو مُسْلِمِ الْكُشِّيُّ (٢)، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ (ح) وَثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْرَّقِّيُّ (٧)، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (ح) وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَوْوَزِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّ ثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (ح) [وَثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي اللَّيْثُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي اللَّيْثُ اللَّهُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ (٩) وَثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْكُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (٩) كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْكُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (٩) كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْكُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (٩) كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْلَانَ (٩) كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَيُوْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَةً مِثْلُوا. (٩) عَنْ الْبَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَيُؤْتَى ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلُوا. (٩) عَنْ الْبَالِمِ الْمُقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَيُؤْتَى ، عَنِ النَّيِ عَيْكُولَ اللَّهُ مِثْلُوا. (٩) وَثَنَا الْمُقْرِقُ مِنْ الْبَالِمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَ مَا أَلُوا اللَّهُ الْمُعْلِيْ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْ

(١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٣٨٣)، وفي السند مقال؛ محمد بن عجلان صدوق، واختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): عبد القادر.

<sup>(</sup>٥) في (ع) زاد بعدها: عن أبيه.

<sup>(</sup>٦) في (ع): الكجي.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (م).

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين سقط من (3).

<sup>(</sup>٩) في (ع) زاد بعدها: محمد بن عجلان.

<sup>(</sup>۱۰) أنظر ما سبق.

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

1•17 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا مَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ (١)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَا: أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَا: بَعَشَرَا وَلَا تَعَاصَيَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا»، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّ بِهَا شَرَابَيْنِ يُقَالُ لِلْآخَرِ: الْبِيْعُ وَهُوَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَيُقَالُ لِلْآخَرِ: الْبِيْعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَل، فَقَالَ: «حَرَامٌ كُلُّ مُسْكِرِ يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاقِ (٢)»(٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ.

1•1٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّسْتَرِيُّ الدِّيبَاجِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ (٤) بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَة (٥) التَّمَّارُ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُويْدِ بْنِ عَفْلَة (٢)، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ﴿إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٍّ فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ه): (وعن الصلاة) بدلًا من: (والصلاة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٣، ٣٠٤٣، ٢١٢٤)، ومسلم (١٧٣٢، ١٧٣٣، ٢٠٠١)، وأبو داود في «السنن» (٣٦٨٤، ٣٦٨٤)، والنسائي في «المجتبى» (٥٩٥، ٥٥٩٥)، وغيرهم من طرق عن أبي موسى به.

وفي الباب عن عائشة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، عند البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٤) في (ه): أبي غالب.

<sup>(</sup>٥) في (ه): عبدة.

<sup>(</sup>٦) غفلة: بفتح المعجمة والفاء، أبو أمية الجعفي، مخضرم، قدم المدينة يوم دفن النبي عفلية. «تقريب التهذيب» (١/ ٢٦٠).

«سَتَخْرُجُ أَقْوَامُ (١) في (٢) آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيَمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ (٣) مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا مُعْتَمِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ (٥).

1.7٨ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَانَ الْأَهْوَازِيُّ أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ (٢) [ابْنِ حَرْبٍ] (٧) ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْم قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عِلْ عَبْدِ اللَّهِ عَصَبٍ (٨) (٩) . كَتَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ إِلَّا عَبْدُ الصَّمَدِ. لَمْ يَرُوهِ عَنْ حَمْزَةَ إِلَّا عَبْدُ الصَّمَدِ.

1.79 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ دُرَيْدٍ النَّحْوِيُّ الْبَصْرِيُّ [أَبُو بَكْرٍ] (١٠)، ثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (م): (سيخرج قوم)، في (ع): (سيخرج أقوام) بدلًا من: (ستخرج أقوام).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۳) (ز): [۱۱٤/ ب].

<sup>(</sup>٤) **حديث صحيح**: وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ المصنف. وقد سبق برقم (٩٨٥، ١٠١٩)، من طريق عبيدة السلماني به.

<sup>(</sup>٥) في (ه): عبدة.

<sup>(</sup>٦) في (م): طالب.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٨) في (هـ): ولا عصير.

<sup>(</sup>٩) إسناده منقطع: وقد سبق برقم (٦٣٣).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المَالِيِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

عَائِشَةَ عَنِيْ قَالَتْ: "[لمَّا](١) قُبِض رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ، وَاشْرَأَبَ النِّفَاقُ(٢)، فَنَزَلَ بِأَبِي مَا لَوْ نَزَلَ بِالْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ لَهَاضَهَا(٣)، قَالَتْ: "فَمَا اخْتَلَفُوا فِي نُقْطَةٍ إِلَّا طَارَ أَبِي بِحَظِّهَا وَسِنَائِهَا»، ثُمَّ ذَكَرَتْ عُمَرَ ابْنَ الْخُطَّابِ فَقَالَتْ: "كَانَ وَاللَّهِ أَحْوَذِيًّا(٤) نَسِيجَ وَحْدِهِ(٥)، قَدْ أَعَدَّ لِلْأُمُورِ ابْنَ الْخُطَّابِ فَقَالَتْ: يُقَالُ لِلرَّجُلِ الْبَارِعِ الَّذِي لَا يُشَبَّهُ بِهِ أَحَدُّ: نَسِيجُ (٦) أَقْرَانَهَا» قَالُ: عُينرُ وَحْدِهِ، وَيُقَالُ: جُحَيْشُ وَحْدِهِ، وَقَالَ الشَّاعِرُ:

جَاءَتْ بِهِ مُعْتَجِرًا بِبُرْدِهْ سَفُواء تَردى بِنَسِيجٍ وَحْدِهِ تَقْدَحُ قَيْسٌ كُلُّهَا بِزِنْدِهْ مَنْ يَلْقَهُ مِنْ بَطَلٍ يَسْرَنْدِهِ [قَالَ الرِّيَاشِيُّ: يَسْرَنْدِهِ: يَعْلُوهُ](٧).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، (ع)، والمثبت من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٢) اشرأب النفاق: يعني: ارتفع وعلا، وكل رافع رأسه مشرئب. «غريب الحديث للقاسم بن سلام» (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد: قال الأصمعي: لهاضها، الهيض: الكسر بعد جبور العظم، وهو أشد ما يكون من الكسر، وكذلك النكس في المرض بعد الاندمال. «غريب الحديث للقاسم بن سلام» (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) في (ع): أحوزيًا (بالزاي)، قال في كتاب «العين»: رجل أحوذيٌ، وأحوزيٌ، أي: نسيج وحده. الأحوذي: الجاد المنكمش في أموره، الحسن السياق للأمور. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) نسيج وحده: أصله أن الثوب النفيس لا ينسج على منواله غيره، وهو فعيل بمعنى مفعول، ولا يقال إلا في المدح. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥٦/٥).

<sup>(</sup>٦) في (م): لنسيج.

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة كتبت في الأصل في الحواشي مفرقة أي: (قال الرياشي:) في جانب في الحاشية، وكلمة: (يعلوه) في مقابل كلمة يسرنده في الحاشية المقابلة، ولم يدرجها في المتن، وفي (م): كتبت في الحاشية بدون إشارة لحق أو تصحيح لها أنها من المتن، وإنما كتبت في الحاشية على أنها توضيح وشرح، والمثبت من (ه)، (ع).

المعجم الصغير

174.

[قَالَ الرِّيَاشِيُّ](١)، وَأَنْشَدَنِي (٢) الْأَصْمَعِيُّ:

مَا بَالُ هَذَا النَّوْم (٣) يَعْرَنْدِينِي (٤) أَذْفَعُهُ عَنِّي وَيَسْرَنْدِينِي (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ إِلَّا الرِّيَاشِيُّ.

١٠٧٠ - وصد ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا (٧) أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ (ح) ، وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ خَالِدٍ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ (ح) ، وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ خَالِدٍ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ الْحَرَّانِيُّ (٨) ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ

ورواه أحمد في «الفضائل» (٢١٧)، والمصنف في «الأوسط» (٤٣١٨)، والقطيعي في «جزء الألف دينار» (٣٣٣)، من طريق عبد الله بن جعفر المديني وهو (ضعيف) عن عبيد الله بن عمر عن القاسم به، وسيأتي هذا الوجه، وقد ذكر الدارقطني في «العلل» (٣٥٨٦)، خلافًا آخر، ورجح ما سبق عن الماجشون وهو ضعيف لضعف عبد الواحد والله أعلم.

وفي الباب عن أبي بكر الصديق عند ابن ماجه في «السنن».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): وأنشد.

<sup>(</sup>٣) في (ع): القوم.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): يغرنديني.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٠٥٥)، وأبو محمد الحارث في «المسند» (٩٦٨، ٩٦٧)، وأحمد في «الفضائل» (٦٨)، والمصنف في «الأوسط» (٩٦٨)، وأبو نعيم في «المعرفة» (١٨٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١٦٨٤٨)، وغيرهم من طرق عن الماجشون عن عبد الواحد بن زياد وهو (صدوق يخطئ) عن القاسم به.

<sup>(</sup>٦) في (م): وحدثناه.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٨) سقطت من (م).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ (١)، وَلَمْ يَذْكُرِ الشِّعْرَ (٢). الشِّعْرَ (٢).

١٠٧١ - وصدننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ (١٠) الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ (١٠)، وَلَمْ يَذْكُرِ الشِّعْرَ.

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو مَعْمَرِ] (٥).

١٠٧٢ - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمِ التَّسْتَرِيُّ الْقَاضِي (٦)، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ زَكَرِيَّا الصَّرِيمِيُّ (٧)، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «اللهمَّ، إِنِّي أَعُودُ بِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «اللهمَّ، إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَبَةِ الدَّيْن، وَمِنْ بَوَارِ الْأَيْمِ» (٨).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ زَكَرِيًّا.

(١) ضعيف: لضعف عبد الواحد بن أبي عون، وأنظر ما سبق.

(٢) في (ه): التفسير.

(٣) (ز): [٥/١/ أ].

(٤) ضعيف: لضعف عبد الله بن جعفر، وانظر ما سبق.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٦) سقطت من (ع).

(٧) في (ه): الصيرمي.

(٨) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٢١٤٢)، وفي «الكبير» (١١٨٨٢)، وفي في «الكبير» (١١٨٨٢)، وفيه عباد بن زكريا الصريمي (مجهول).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند النسائي في «المجتبى»، وعبد الله بن عمر العدوي عند ابن حبان في «الصحيح»

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الصَّلْتِ إِلَّا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ.

1078 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمْرِو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمْرِو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَيْ مُنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا أَوْ غَلَّهُ جَاءَ (٤) يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَسُولَ اللَّهِ يَيْ مُلُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلَى أَسْفَلِ (٥) الْأَرْضِينَ السَّبْع» (٦).

(١) في (ه): (الوراق الأصفهاني)، في (ع): (الوراق الأصبهاني) بدلًا من: (الوزان الأصبهاني).

<sup>(</sup>٢) في (م) زاد بعدها: فهو.

<sup>(</sup>٣) غريب ورجاله ثقات: أخرجه المصنف، وعنه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه الحميدي في «المسند» (٢٠٧)، وأبو يعلى في «المعجم» (١١١)، والدولابي في «الكنى» (٢٣٤، ٢٣٢)، والمصنف في «الأوسط» (١١١)، وفي «الكبير» (٢٩٣)، وغيرهم من طرق عن أيمن بن نابل وهو (ثقة)، وتابعه أبو ثابت أيمن بن ثابت كما عند أحمد (١٧٥٥، ١٧٥٩)، والدولابي في «الكنى» (٣١٨)، وغيرهم عن أبي يعفور عن أبي ثابت به.

وفي الباب عن سعيد بن زيد، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وعائشة رهي في البخاري، ومسلم.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو(١).

1000 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ [الْحُسَيْنِ بْنِ هُرَيْمٍ] (٢) الْكُوفِيُّ (٣)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزِ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ سَيْفِ الثُّمَالِيِّ (٤)، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اِیَّاكَ وَمُشَارَّةُ (٥) النَّاس، فَإِنَّهَا تَدْفِنُ الْغُرَّةَ (٢) وَتُظْهِرُ الْعَوْرَةَ (٧).

لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ مَحْبُوبٌ.

1.۷٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍ و الْأَصْبَهَانِيُّ الْأَبْهَرِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِيطُيْ قَالَ (٨): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٩): هَبَيْهِ كَالْعَائِدِ في قَيْيْهِ (٩).

<sup>(</sup>١) قلت: قد تابعه زيد بن أبي أنيسة كما عند أبي يعلى في «المعجم»، وغيره.

<sup>(</sup>٢) في (ز): (الحسن بن هديم)، في (ع): (الحسن بن هريم)، والمثبت من (م)، (ه)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) في (م): كوفي.

<sup>(</sup>٤) في (م): التمار.

<sup>(</sup>٥) مشارة: بتشديد الراء من الشرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في (م): البحرة. الغرة: أي: الحسن والعمل الصالح، شبهها بغرة الفرس، وكل ما ترفع قيمته فهو غرة.

<sup>(</sup>٧) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (٧٠)، وفي «مداراة الناس» (١٣٧)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ١٧٣)، وفي إسناده سيف عن مجالد بن سعيد، وكلاهما (ضعيف).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي في «الشعب» وغير، وسنده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>۸) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٩) ضعيف: أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٤٩٩)، والعقيلي في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَن (١).

۱۰۷۷ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَبُو عُبَيْدِ (٢) اللَّهِ (٣) الْقَاضِي الرَّامَهُرْ مُزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ هَارُونَ أَبُو يَعْقُوبَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ [الْقُرْدُوسِيُّ](٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ارْضَ بِمَا قَسَمَ

= «الضعفاء» (7/7)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (1/707، 7/70) من طرق عن عبد الحميد بن الحسن الهلالي وهو (ضعيف)، وتابعه عثمان بن عبد الرحمن وهو (كذاب) كما عند العقيلي في «الضعفاء» (7/70).

ورواه الخليلي في «الإرشاد» (٩١٣/٣)، من طريق حامد بن آدم وهو (كذاب) عن أبي غانم عن أبي الزبير عن جابر به، ثم قال: لم نكتبه من حديث أبي الزبير إلا بهذا الإسناد، وليس هذا بالحجاز من حديث أبي الزبير، سألت عنه الحاكم فقال: عندي أنه خطأ، وإنما يعرف هذا من حديث ابن عباس عن النبي في أخرجه البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عن أيوب، الثوري، وغيره، وبعض أصحاب الثوري، رواه عنه، عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، والصحيح المحفوظ عن عكرمة.

و من قبله قال العقيلي: الإسناد غير معروف، والمتن محفوظ، وهذا اللفظ يروى عن ابن عباس وغيره عن النبي على بأسانيد جياد.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، في البخاري، ومسلم.

- (١) قلت: قد تابعه عثمان بن عبد الرحمن وهو (كذاب) كما سبق في التخريج.
  - (۲) (ز): [۲۱۰/ ب].
  - (٣) في (م): عبد الله.
  - (٤) زيادة من (م)، (ه).
    - (٥) سقطت من (ع).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

اللَّهُ (١) تَكُنْ غَنِيًّا، وَكُنْ (٢) وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تَحُبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُوْمِنًا، وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ؛ فَإِنَّهُ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ؛ فَإِنَّهُ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ؛ فَإِنَّهُ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ؛ فَإِنَّهُ يُمِيثُ (٣) الْقَلْبَ، وَالْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالتَّبَسُمُ مِنَ اللَّهِ عِيْكِ» (٤٠).

(١) في (ع): (بقسم الله) بدلًا من: (بما قسم الله).

(٢) في (ع): وتكن.

(٣) في (ع): تميت.

(٤) إسناد المصنف ضعيف، وذكر الضحك حسن:

فيه شيخ المصنف (مجهول)، وشيخه محمد بن مرزوق (صدوق له أوهام)، وشيخه يوسف بن هارون (مجهول).

وذكر الضحك قد روي بإسناد حسن كما عند ابن ماجه في «السنن» (٤١٩٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٣) من طريقين عن أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة عن النبي قال: «لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب»، ورجاله رجال مسلم، وعبد الحميد بن جعفر (صدوق).

وقد روي من طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنًا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب»، أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٤٢١٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٢)، والبيهقي في «الآداب» (٨٣١)، وغيرهم من طرق عن أبي رجاء الجزري عن برد بن موسى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة به.

وأخرجه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (١٢٩)، وهناد في «الزهد» (٢/ ٥٠١)، وأبو يعلى في «المسند» (٥٨٦٥)، وغيرهم من طريقين عن أبي رجاء بسنده، وبإسقاط مكحول، وذكر الدارقطني هذا الخلاف في «لعلل» (١٣٣٩) ولم يرجح شيئًا، وقال: «والحديث غير ثابت».

قلت: «يعنى: الحديث المطول، ومكحول متكلم في سماعه من واثلة، وأيضا =

#### المعجم الصغير

. 17773

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ هَارُونَ. [تَفَرَدَ بِهِ مُحَمَّدِ بْنِ محُمَّدِ بْنِ محُمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ ] (١).

١٠٧٨ - مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَدَّثَنِي جَدِّي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَدَّثَنِي عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْعَبَّاسِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْعَبَّاسِ آلَيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْعَبَّاسِ آلَيهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْعَبَّاسِ آلَهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ وَلَدُكَ قَوْمُ اللَّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ]

<sup>=</sup> هو مدلس، وكذلك أبو رجاء محرز بن عبد الله، وقد عنعنا».

وله طريق آخر أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٣٠٥)، وأحمد (٨٠٩٥)، وأبو يعلى في «المسند» (٦٢٤٠)، وغيرهم من طرق عن جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة به.

وهذا سند ضعيف، ومعل، ففيه أبو طارق السعدي وهو مجهول، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، والحديث روي بسند صحيح من قول الحسن، كما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧ ٢٠٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٥٢) من طريق حميد عن الحسن به. قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. . . وروى أبوعبيدة الناجي عن الحسن، هذا الحديث قوله، ولم يذكر فيه: عن أبي هريرة، عن النبي عن النبي

قلت: وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ولكنها ضعيفة جدًّا، والحاصل أن الحديث لا يثبت بهذا الطول.

وقوله: «لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب» يحسن كما عند ابن ماجه، والبخاري، كما سبق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم ال

َجَجُ<sup>(١)</sup>، وَخَيْرُهُمُ لِلْأَبْعَدِ<sup>(٢)</sup>»<sup>(٣)</sup>.

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: ] (٤) [لَا يُرْوَى عَنِ الْعَبَّاسِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ (٥) وَلَدُهُ عَنْهُ ] (٢) .

1049 - مدننا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَعْلَبَكِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ [عُمرَ] (٧) بْنِ يَزِيدَ النَّصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ النَّصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

(١) في (ه): بحجج.

(٢) في (ع): الأبعد.

(٣) منكر: لم يروه غير المصنف فيما علمت، وهو مسلسل بالمجاهيل، والله أعلم.

(٤) زيادة من (م).

(٥) سقطت من (ه).

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٧) في (ز): عمرو، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٨) في (ع): يُشرك.

(٩) سقطت من (م)، (ه).

(۱۰) في (م): تكون.

(۱۱) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «مسند الشاميين» (۱۲۳۱، ۲۵۹۳)، وتمام في «الفوائد» (۷۲۵)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۲۲)، والفريابي في «أصول «القدر» (۲٤۱)، والآجري في «الشريعة» (۳۸۷، ۳۸۸)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۱۱۱۳، ۱۱۱۶)، جميعهم من طريق يحيى بن القاسم بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، ولم يوثقهما معتبر، فهما في حيز الجهالة، والله أعلم.

المعجم الصغير

1777

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ الْمُهَاجِرِ، وَلَا عَنْ عَمْرٍو إِلَّا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ](١).

١٠٨٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ الْقَاضِي بِمَكَّةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ الْمَدَنِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلُ بنِ الْمُسَيِّبِ، الْمُسَيِّبِ، الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صَلَاةً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» (٢).

لَا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ. لَا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو جَعْفَرِ [الْأَرْزِنَانِيُّ] (٣)

<sup>=</sup> وفي الباب عن عبد الله بن عمر ، وحذيفة بن اليمان عند أبي داود في «السنن»، وجابر ابن عبد الله عند ابن ماجه في «السنن».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا بهذا السياق: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٥٥٥) وفيه عبد الله ابن شبيب المدنى (كذاب).

وأخرج البخاري (٤١٨، ٧٤١)، ومسلم (٤٢٤) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هم الله على الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله على الله على الماء على ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري».

وأخرج مسلم (٤٢٣) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبيه هريرة، قال: هيا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ هريرة، قال: هيا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي».

وفي الباب عن حذيفة بن اليمان عند البخاري.

 <sup>(</sup>٣) في (ز): المرزباني، وفي (م): الإرزباني، والمثبت من (ه)، (ع)، وهو الصواب
 الموافق لما في كتب التراجم. الأرزناني: بفتح الألف، وسكون الراء، وهي =

المعجم الصغير 💮 🔭

[الْأَصْبَهَانِيُّ] (١) بأَصْبَهَانَ (٢)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْيَزْدِيُّ (٣)، ثَنَا خُنَيْسُ [بْنُ بَكُرِ بْنِ خُنَيْسٍ] (١)، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَنْ خُنَيْسٍ] عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا خُنَيْسُ بْنُ بَكْرٍ.

١٠٨٢ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ رَوْحِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، التَّرْجُمَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ (٦)، عَنْ شَدَّادِ ابْنِ أَوْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللَّهَ جلَّ ثَنَاوَهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ ابْنِ أَوْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللَّهَ جلَّ ثَنَاوَهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ

<sup>=</sup> من قرى أصبهان، هكذا سمعت شيخنا أبا سعد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ الأصبهاني يقول: أرزنان قرية على باب بلدنا. «الأنساب» للسمعاني (١٦٣/١).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) (ز): [١١٦/ أ]. اليزدي: بفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وسكون الزاي، وفي آخرها الدال الممهملة، وهذه النسبة إلى يزد، وهي مدينة من كور إصطخر فارس بين أصبهان وكرمان. «الأنساب» للسمعاني (١٣/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (١٥٧)، والترمذي في «السنن» (٩٥)، وابن ماجه في «السنن» (٥٥، ٥٥٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٩١، ٢٩٠)، والطيالسي في «المسند» (١٣١٤، ١٣١٥)، وغيرهم من طرق عن خزيمة به. وحماد بن أبي سليمان (صدوق يخطيء كثيرًا) إلا أنه قد توبع، وسيأتي عند المصنف برقم (١١٧٥)، وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند مسلم، وصفوان بن عسال عند الترمذي.

<sup>(</sup>٦) في (م): الصغاني.

شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَيْءٍ، فَإِذَا وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرحْ ذَبِيحَتَهُ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ. تَفَرَّدَ بِهِ التَّرْجُمَانِيُّ.

١٠٨٣ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسِ بْنِ (٢) الْفَضْلِ الشِّيرَاذِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّاعِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: «الْأَنْصَادُ كَرِشِي (٣) وَعَيْبَتِي (٤)، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهمْ» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ.

لم يروِهِ عن يحيى بنِ سعِيدٍ إِلا حماد بن سلمه. نفرد بِهِ بِسر بن عمر.

قوله: (كرشي وعيبتي) قال العلماء: معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري. قال الخطابي: ضرب مثلًا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه. والعيبة: وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونها، ضرب بها مثلًا لأنهم أهل سره وخفي أحواله. وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وابن عباس في البخاري.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۵۵)، وأبو داود في «السنن» (۲۸۱۵)، والترمذي في «السنن» (۱۱) أخرجه مسلم (۱۹۵۵)، وأبو داود في «الصغرى» (۱۶۰۵)، وغيرهم من طرق عن خالد الحذاء به.

<sup>(</sup>٢) في (م): أبو.

<sup>(</sup>٣) في (هـ)، (ع): تركتي.

<sup>(</sup>٤) أراد أنهم بطانته وموضع سره ، وأمانته ، والذين يعتمد عليهم في أموره ، واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ لأن المجتر يجمع علفه في كرشه ، والرجل يضع ثيابه في عيبته . «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٦٣/٤).

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (٣٦٦)، من طريق عبد الله بن المنيب المديني، حدثني أبي، سمعت أنس ابن مالك وهو في البخاري (٣٨٠١)، ومسلم (٢٥١٠) به، وشيخ المصنف مجهول.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

١٠٨٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِهْرَانَ الْبَصْرِيُّ (١)، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: «الْتُشَبِّعُ بِمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيْكُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْتُشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِس قَوْبَيْ زُورٍ» (٢).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُبَارَكٍ إِلَّا أَبُو النَّضْرِ] (٣)، (٤).

10.40 - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي (٥) الْبَرَكَانِيُّ، ثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «الْهَدْيُ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «الْهَدْيُ الصَّالِحُ، وَالإَقْتِصَادُ، وَالتَّوَدَةُ (٦) جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ» (٧).

(١) سقطت من (ع).

وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر ﴿ وَإِنَّهَا وَعَنَ أَبِيهَا مَتَفَقَ عَلَيْهِ .

- (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
- (٤) قلت: بل تابعه على بن الجعد كما عند القطيعي في «الألف دينار» (٣١٨).
  - (٥) سقطت من (ع).
- (٦) بضم تاء، وفتح همزة كهمزة: التأني، وتاؤه بدل من الواو، وفعله، من الوأد. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٧٨/١).
- (۷) إسناده ضعيف يعتبر به: أخرجه الترمذي في «السنن» (۲۰۱۰)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (۵۱۲)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۵۱۲)، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (۳۲۵)، وأبو نعيم في «المعرفة» (۲۰۲۶)، وفي =

<sup>(</sup>۲) صحيح: في إسناد المصنف مبارك بن فضالة وهو (مدلس ويسوي) وقد عنعن، إلا أنه قد توبع من وكيع وعبدة، كما عند مسلم (۲۱۲۹)، ومعمر كما عند النسائي في «الكبرى» (۸۸۷۱)، وابن راهوية في «المسند» (۷۳۲)، وأحمد (۲۵۳٤)، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، وتابعه الزهري كما عند أحمد (۲۲۵۹۳)، وابن راهوية في «المسند» (۷۷۶) عن عروة بن الزبير به.

المعجم الصغير

1727

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ. تَفَرَّدَ بِهِ نُوحُ بْنُ قَيْسٍ] (١٠٨٦ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَيَعْفَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «خَيْرُ (٣) دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ (٤).

= "تاريخ أصبهان" (١/ ١٣٥)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (٩٢١)، وغيرهم من طرق عن نوح بن قيس، وهو (صدوق)، عن عبد الله بن عمر الحداني وهو (مقبول على شرط الحافظ)، عن عاصم الأحول به.

قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن غريب. وقال: حدثنا قتيبة عن نوح بن قيس نحوه، ولم يذكر فيه: عن عاصم، والصحيح حديث نصر بن علي.

قلت: وحديث ابن عباس عند أبي داود في «السنن»، وعن أنس عند الضياء في «المختارة».

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

قال: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا».

- (٢) سقطت من (م).
- (٣) (ز): [١١٦/ب].
- (٤) في كل طرقه مقال، ويصحح لشواهده: أخرجه الضياء في «المختارة» (٢٢٩٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٢٥)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٤٢٩)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٢٠)، من طريق محمد بن أحمد الزهري وهو (ضعيف) عن إسماعيل بن يزيد وهو (كثير الخطأ)، عن الطيالسي، عن سلام بن مسكين، وتابعه همام بن يحيى كما عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٩)، وفي السند عبد الله بن عمر وهو (ضعيف)، ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١١٧)، وابن عبد الله وفي «جامع بيان العلم وفضله» (٩١)، من طريق أبي عبد الله العذري (وهو منكر الحديث)، عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس به. قلت: في كل طرقه كما يبدو مقال، إلا أنه قد روي ما يشهد له عند البخاري (٦٩، عن النبي عليه)، ومسلم (١٧٣٤)، من طريق أبي التياح، عن أنس بن مالك، عن النبي عليه،

🥻 المعجم الصغير 🖟 ١٢٤٣)

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَلَّامٌ (١). تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ.

١٠٨٧ - صدننا مُحَمَّدُ بْنُ حَسْنَوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمُقْرِئُ (٢)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْرِئُ (٢)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اللَّهِ الْأَوْمِيُّ، عَنْ الْفُرَاتِ الرَّازِيُّ (٣)، ثَنَا هِشَامُ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ أَنُوعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ فَكَاةُ أَمِّهِ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا هِشَامٌ. تَفَرَّدَ بِهِ [أَبُو مَسْعُودٍ] [أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ الرَّازِيُّ] (٢).

١٠٨٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَبُو مُسْلِمِ النَّحْوِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ صَالِح، صَاحِبُ الْمُصَلَّى، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ (٧)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ» (٨).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ صَالِح (٩).

(١) قلت: تابعه همام بن يحيى كما سبق في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٢٠، ٢٥٣، ٤٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري وفي سند المصنف هشام بن بلال (مجهول).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م)، (ه)، كتب بعدها في (ه) في المتن: آخر الجزء السادس.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (١٢٨٤، ٥٦٥٥، ٥٦٥٥، ٧٣٧٧، ٧٤٤٨)، ومسلم (٩٢٣)، وأبو داود في «السنن» (٣١٢٥)، والنسائي في «المجتبى» (١٨٦٨)، وغيرهم من طرق عن عاصم الأحول به.

<sup>(</sup>٩) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: بلغ السماع في المجلس الثالث =

### مَن اسْمُهُ مَحْمُودٌ

١٠٨٩ - حرثنا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكِ](١) رَخِيْشُكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ إَبْنِ مَالِكِ](١) وَأَهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَبُو عَوَانَةً (٣). تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ.

١٠٩٠ - صدننا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِبَغْدَادَ<sup>(١)</sup>، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَوَالِكُ مَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيٍّ بِنِ عُلِيٍّ مَعْفِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي حَتَّى تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَعَافِنِي يَدُعُو<sup>(٥)</sup> يَقُولُ: «اللهمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي حَتَّى تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَعَافِنِي يَدُعُو<sup>(٥)</sup> يَقُولُ: «اللهمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي حَتَّى تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَعَافِنِي

<sup>=</sup> بقراءة كاتبه محمد المظفري على الست زينب فسمعه عبد الله ولدي، وصيح وعتابة ولدا سيدي عز الدين بن المسمعة، وأمها جان سوار عتيقة الأمير ثاني بك، ومحمد ويحيى ولدا عبيد ربه عتيق الأمير الاكود وأمهما جنتين وستيتة بنت الامير ثاني بك، وعلي بن عبد ربه الألواحي، وحضر بعضه أحمد أخو يحيى ومحمد ابن جنتمة عتيق الأمير أيضًا، وأجازت مرويها بتاريخ ثاني عشر المحرم سنة ثمان وعشرين وتسعمائة ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٨٤١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٧٥)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٩٩٣)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٣٠٥)، وأبو بكر الإسماعيلي في «معجم أسامي شيوخه» (٣٩٢). وفي الباب عن عبد الله بن عباس متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) قلت: تابعه أبو هلال الراسبي كما في مكارم الأخلاق للخرائطي.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م)، (هـ).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

في دِينِي (١)، وَاحْشُرْنِي عَلَى مَا أَحْيَيْتَنِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي حَتَّى تُرِيَنِي مِنْهُ ثَأَرِي، اللهمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ دِينِي إِلَيْكَ، وَخَلَيْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، [وَفَوَّضْتُ أَمْرِي ثِأَرِي، اللهمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ دِينِي إِلَيْكَ، وَخَلَيْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، [وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، آمَنْتُ إِلَيْكَ] (٢)، لَا مَلْجَأَ [وَلَا مَنْجَا] (٢) مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِرُسُلِكَ (٥) الَّذِي أَزْنَلْتَ (٦)» (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (^)، تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

١٠٩١ - حدثنا مَحْمُودُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيُّ (٥)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَوْزُوقٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيْ الْبَكَ وَالْبَيْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيْ الْبَكَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيْ الْبَكَ وَالْبَيْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيْ الْبَكَاءِ اللهَ اللهَ عَالَى اللهَ اللهَ اللهَ عَالِي اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللْمُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(١) في (ه): في بدني، كتب في حاشية (م): بديني، وأشار إلى أنه في نسخة، ورمز لها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (هـ): برسولك.

<sup>(</sup>٦) في (ه): (بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت) بدلًا من: (آمنت برسلك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت).

<sup>(</sup>٧) مرسل صحيح السند: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٨٨٤)، وفي «الدعاء» (٧) مرسل صحيح السند: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (١٤١٠)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٣٣)، من طريق موسى بن عقبة عن الحسن ابن محمد بن على بن أبي طالب، عن أبيه، عن على.

قال العلائي: علي بن الحسين زين العابدين قال أبو زرعة: لم يدرك جده عليا رَوْقُكُ « العالم التحصيل » (ص: ٢٤٠).

وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة ﴿ الله عند الترمذي في «السنن».

<sup>(</sup>A) قلت: تابعه حفص بن ميسرة، كما عند الحاكم.

<sup>(</sup>٩) في (ع): البغدادي.

1727

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ (٣) فَي الدُّنْيَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْوَتِهِ فِي الْآنْيَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْوَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ مَدَّ (٢) عَيْنَهُ (٣) إِلَى زِينَةِ الْمُتُرَفِينَ كَانَ مَهِينًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُوتِ الشَّمَاءِ صَبْرًا جَمِيلًا أَسْكَنَهُ الله مِنَ الْفُودَوْسِ حَيْثُ شَاءَ» (٤). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا فُضَيْلُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، وَلَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا فُضَيْلُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، وَلَا يُرْوَى عَنِ الْبَرَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

۱۰۹۲ - صدننا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيِّ الْبَزَّارُ (٥) أَبُو حَامِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كُفْرٌ بامْرِيُ (٢) ادِّعَى إِلَى نَسَبِ لَا يُعْرَفُ، وَجَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ  $(^{(\Lambda)}$ .

(١) النهمة: بفتح النون وسكون هاء، وحكي كسر النون: بلوغ الهمة في الشيء، والنهم بفتحتين: إفراط الشهوة في الطعام. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ١٣٨).

(۲) (ز): [۱۱۷/ أ].

(٣) في (ه): عينيه.

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٩١٢)، وعنه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٨٨)، والبيهقي في «الشعب» (٩٢٧١)، من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي وهو (ضعيف).

(٥) في (ه)، (ع): البزاز.

(٦) كتب في حاشية (م): كفي بامرئ، وأشار إلى أنه في نسخة، ورمز لها

(٧) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٧٠١٩)، وابن ماجه في «السنن» (٢٧٤٤)، والمصنف في «الأوسط» (٢٩١٩)، وابن المقريء في «المعجم» (٢١٠٢)، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وهي سلسلة عدها البعض في الحسن، والله أعلم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي عند الدارمي في «السنن».

(A) قلت: تابعه المثنى بن الصباح، وسليمان بن بلال كما عند أحمد وابن ماجه.

المعجم الصغير ﴾ المعجم الصغير ﴾

## مَنِ اسْمُهُ مُوسَى

١٠٩٣ - صدننا أَبُو هَارُونَ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ [بْنِ مُحَمَّدِ] (١) بْنِ كَثِيرٍ السِّرَّيْنِيُّ] (٢) ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالسِّرَّيْنِيُّ] (٢) ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ (٤) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ز)، (ه): السديني، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم. السريني: بكسر السين المهملة، وتشديد الراء المفتوحة، وفي آخرها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، بعدها النون، هذه النسبة إلى سرين، وهي بلدة عند جدة، قرأت على طريق كتاب «الإكمال»: جدة والسرين بنواحي مكة. «الأنساب» للسمعاني (٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) الجدي: بضم الجيم، وتشديد الدال، المكي. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) معل من هذا الطريق: والصواب ما أخرجه الشيخان البخاري (٦٠٣، ٦٠٥، ٦٠٦، ٥٠٢، ٥٠٢، ٥٠٢، ٥٠٢، ٥٠٢ فانس، ٥٠٢، ٢٤٥٧، )، ومسلم (٣٧٨)، وغيرهما من طرق عن أبي قلابة، عن أنس، قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة».

هذا وقد ذكر الدارقطني في «العلل» (٢٦٧٣) الخلاف الواقع في الطرق عن أنس. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٦٨): وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن بشر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو: عن سعيد، عن قتادة أن أنسًا كان يؤذن مثنى مثنى. وفي (٥٩٣): وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن منصور الجواز، عن عبد الملك الجدي، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو: شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة».

وفي (٥٥٧): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عثمان بن صالح المصري، عن =

المعجم الصغير

1727

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ الْجُدِّيُّ.

1046 - صدننا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ بِحِمْصَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ (١) وَمِائَتَيْنِ، حَدَّنَيْ أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ الْهَمَذَانِيُّ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَهُو يُذَكِّرُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَمَا إِنَّكُمُ الْلَاّ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَكُمْ»، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَاَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ النَّذِينَ أَمْرَنِي اللهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَكُمْ»، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَاَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ النَّذِينَ الْمَرْنِي اللهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَكُمْ»، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَاَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ النَّذِينَ الْمَرَنِي اللهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَكُمْ»، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَع النَّذِينَ اللهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَكُمْ»، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ وَالْمَانِ الْمَا إِنَّهُ مَا جَلَسَ عَكُمْ إِلَّا جَلَسَ مَعَهُمْ عِدَّتُهُمْ مِنَ الْلَائِكَةِ، إِنْ سَبَّحُوا اللَّهَ تَعَالَى عَبِدُونَ إِلَى الرَّبِّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا، عَبَادُكَ سَبَّحُوا اللَّهَ تَعَالَى كَبَرُوهُ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا، عَبَادُكَ سَبَّحُوا فَلَانٌ وَفُلَانٌ الْخَطَّاءُ، فَيَقُولُ رَبُنَا، وَحَمِدُوكَ فَكَمْ أَنِي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: فِيهِمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ الْخَطَّاءُ، فَيَقُولُ: هُمُ الْقَوْمُ وَلُونَ فِيهِمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ الْخَطَّاءُ، فَيَقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ الْآنَ وَفُلَانٌ الْخَطَّاءُ، فَيَقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ الْعَلَى عَبْدُولُ الْمُؤَلِّ وَفُلَانٌ الْخَطَّاءُ، فَيَقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ الْمَاسُهُمْ وَلَانً وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ الْعَلَى عَلَى الْمَالُهُ أَلَانًا الْعَلَمُ مِنَا الْمَالُونَ الْمَالُ الْمُؤَلِقُ الْمُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُونَ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُونَ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤَلِ اللَّهُ الْمُؤَلِي اللَّهُ وَلُولُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤَ

<sup>=</sup> ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس بن مالك: «أن رسول الله عليه أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟» قال أبو زرعة: هذا حديث منكر.

وقال الإمام أحمد في «مسائل ابن هانئ» (٢٣١٠): «هذا باطل».

قلت: ومرادهم جميعا إعلال الحديث من هذا الطريق، وقد تقدم الوجه الصحيح المتفق عليه.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر متفق عليه.

<sup>(</sup>١) في (م): وتسعين.

<sup>(</sup>٢) في (ع): (حمدوك فحمدنا، وكبروك فكبرنا) بدلًا من: (كبروك فكبرنا، وحمدوك فحمدنا).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وعنه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١١٨)، =

المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ. تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

١٠٩٥ - صدننا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «الْقُلُوبُ أَرْبَعَةُ: فَقَلَبُ أَجْرَدُ (٢) فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ أَزْهَرُ (٣) ، وَوَقَلَبُ أَجْرَدُ (٢) فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ أَزْهَرُ (٣) ، وَذَلِكَ قَلْبُ الْفُوبُ فَيهِ نُورُهُ (٤) ، [وَقَلَبُ أَغْلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلَافِهِ فَذَلِكَ وَذَلِكَ قَلْبُ الْكَافِرِ ، وَقَلَبُ مَنْكُوسٌ ، وَذَلِكَ قَلْبُ النَّافِقِ عَرَفَ ثُمَّ أَنْكَرَ (٥) ، وَقَلَبُ مُعْمَّلُ الْبَقْلَةِ يَكُدُهَا مَاءً مُصَافِقً عَرَفَ ثُمَّ النَّقَاقِ كَمَثَلِ الْقُوبُ وَالدَّمُ ، فَأَيُّ الْمُدَّتِينِ غَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا (٨) غَلَيْهِ ، وَمَثَلُ النَّفَاقِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يَكُدُهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ ، فَأَيُّ الْمُدَّتِينِ غَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا (٨) غَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْقُوبُ وَالدَّمُ ، فَأَيُّ الْمُدَّتِينِ غَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا (٨) غَلَيْهُ عَلَيْهِ الْقُوبُ وَالدَّمُ ، فَأَيُّ الْمُدَّتِينِ غَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا (٨) غَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْقُوبُ وَقَلَتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْقُوبُ وَالدَّمُ ، فَأَيْ الْمُدَّتَ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْفُو عَلْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُ الْفُوبُ وَاللَّهُ اللْهُ الْعُنْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْكُوبُ الْمُؤْمِلُ النَّهُ اللْهُ الْقُوبُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْتَقِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعَلِّ الْمُعْرِالِ الْمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللْهُ الْمُعْمُ ا

وفي إسناده محمد بن حماد الكوفي وهو (ضعيف).

(١) (ز): [١١٧/ ب]، في (م): الدهبي.

(٢) الأجرد: الذي ليس فيه غل ولا غش، فهو أصل الفطرة فنور الإيمان فيه يزهر. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/٢٥٦).

(٣) في (م): الأزهر.

(٤) في (هـ): نور.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

(٦) المصفح: من له وجهان يلقى أهل الكفر بوجه، وأهل الإيمان بوجه، وصفح كل وجهه وناحيته. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣٤/٣).

(٧) سقطت من (م).

(٨) في (ع): صاحبها.

(۹) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (۱۱۱۲۹)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٨٥)، من طريق المصنف، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو (ضعيف). =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شَيْبَانَ إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

١٠٩٦ - صدننا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارِ الدُّهْنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [الْأَنْصَارِيِّ] (١) وَعَالَىٰ قَالَ: حَمَلَنِي خَالِي جَدُّ بْنُ قَيْسٍ فِي السَّبْعِينَ رَاكِبًا الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ [مِنْ قِبَلِ الْأَنْصَارِ لَيْلَةَ السَّبْعِينَ رَاكِبًا الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ آ مَنْ قَبَلِ الْأَنْصَارِ لَيْلَةَ السَّبْعِينَ رَاكِبًا الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ آ مُنْ قَبَلِ الْأَنْصَارِ لَيْلَةَ السَّبْعِينَ رَاكِبًا الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ آ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى أَخُوالِكَ»، فَقَالَ لَهُ السَّبْعُونَ : يَا مُحَمَّدُ ، اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْولِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

<sup>=</sup> وفي الباب عن حذيفة بن اليمان عند ابن أبي شيبة في «المصنف»، وعلي بن أبي طالب عند ابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (م): (لنفسك ولربك) بدلًا من: (لربك ولنفسك).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (هـ): فتعبدونه.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٧) في (ع): فتمنعونني.

<sup>(</sup>۸) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٧٣٤)، والترمذي في «السنن» (٢٠١)، (٢٩٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٨٠)، وابن ماجه في «السنن» (٢٠١)، وأحمد (٣٣٩٧)، وأحمد (١٤٤٥٦، ١٤٦٥٣، ١٤٦٥٣)، وغيرهم من طرق عن جابر بن عبد الله به.

المعجم الصغير ﴿ ١٢٥١﴾

۱۰۹۷ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَايَةَ النَّبِيِّ عَيْكُ كَانَتْ سَوْدَاءَ» (١) . لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا ابْنُهُ مُعَاوِيَةً، وَلَا عَنْ مُعَاوِيَةً إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ، تَفَرَّدَ بِهِما مُوسَى بْنُ هَارُونَ، وَالدُّهْنِيُّونَ فَخِذٌ مِنْ بَجِيلَةً.

١٠٩٨ - حرثنا مُوسَى بْنُ جُمْهُورِ التَّنِيسِيُّ بِمَدِينَةِ تِنِيسَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الْقَسْرِيُّ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَسْرِيُّ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْفَرْأَةِ الْفَسْرَ عَبَّاسٍ وَ الْفَيْفُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لِلْمَرْأَةِ الضَّرَانِ»، قِيلَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: «الزَّوْجُ وَالْقَبْرُ» قِيلَ: فَأَيُّهُمَا أَسْتَرُ؟ قَالَ: «الزَّوْجُ وَالْقَبْرُ» قِيلَ: فَأَيُّهُمَا أَسْتَرُ؟ قَالَ: «الْقَبْرُ» (٢).

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحدِيثُ] (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ.

۱۰۹۹ - مرتنا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ أَبُو عِمْرَانَ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا نَهَارُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ شِبْلِ (٤) بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ أَبْصَرَ رَجُلًا ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: «لِمَ يُشَوِّهُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ؟»، وَأَشَارُ بِيَدِهِ أَيْ: يَأْخُذُ (٥) مِنْهُ (٦).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: وقد سبق برقم (٣٩، ٢٠٧) وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف ومنقطع: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٨٢٤٠)، وفي «الكبير» (٢٤٤)، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (١٤٤)، من طريق خالد القسري وهو (ضعيف)، والضحاك بمن مزاحم كثير الإرسال، لم يلق ابن عباس، ولم يسمع منه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٤) (ز): [۱۱۸ أ].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (هـ)، (ع): خذ.

<sup>(</sup>٦) ضعيف جدًّا بهذا السياق: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٨٢٩٠)، وفي =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا شِبْلٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مَسْعَدَةً.

١١٠٠ - صدننا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غَيَّاثٍ، قَالَ: ثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُمْرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ : «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (٢).

= سنده مسعدة بن اليسع (متروك الحديث).

وروى أبو داود في «السنن» (٢٠٢٦)، والنسائي في «المجتبى» (٥٢٣٦)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٠٢٦)، وأحمد (١٤٨٥٠)، وغيرهم من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: أتانا رسول الله على زائرًا في منزلنا، فرأى رجلًا شعثًا، فقال: «أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه»، ورأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: «أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه».

(١) في (ه): (أبو عمر ابن الجوني) بدلًا من: (أبو عمران الجوني).

(۲) معل بالإرسال: يرويه الزهري واختلف عنه: فرواه مالك بن أنس واختلف عنه: فرواه خالد بن عبد الرحمن فوصله عن علي بن الحسين عن أبيه مرفوعًا، أخرجه الدولابي في «الكنى» (۱۵۲)، والعقيلي في «الضعفاء» (۱/۹)، وتمام في «الفوائد» (٤٧٤)، ولو ثبت هذا الوجه لكان منقطعًا؛ فعلي بن الحسين لم يسمع من أبيه، إلا أنه قد خولف من أصحاب مالك ورواة «الموطأ»، فخالفه القعنبي، ويحيى بن يحيى، وابن أبي أويس، ووكيع، وعلي بن الجعد، وقتيبة، وخالد بن خداش، وخلف بن هشام، وإسحاق بن عيسى فرووه عن مالك به عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله... فرواه مرسلًا، أخرجه في «الموطأ» (۳)، والترمذي في «الرهد» (۲/۹۳۵)، وعلي بن الجعد في «المسند» (۲۹۲۸)، وهناد بن السري في «الزهد» (۲/۹۳۵)، والبيهقي في «الأربعون الصغرى» (۱۸)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۱۰۷)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (۱۰۲).

ورواه عن الزهري موصولًا كل من: قزعة بن سويد، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله ابن عمر كما عند المصنف في «الأوسط» (٨٤٠٢)، وفي «الكبير» (٢٨٨٦)، وتمام =

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٢٥٣ ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا قَزَعَةُ.

١٠٠١ - مرتنا مُوسَى بْنُ عِيسَى الْجَزَرِيُّ (١) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا صُهَيْبُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَهْوَازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَهْوَازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمرَ رَفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَهْوَازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمرَ رَفِي اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «صَلَاةُ الْمُعْرِبُ وَتُو النَّهَارِ، فَأُوْتِرُوا (٢) صَلَاةَ اللَّيْلِ (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هَارُونَ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ

= في «الفوائد» (٤٧٧، ٤٧٨، ٢٧٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٩٤)، وابن بطة في «الإبانة» (٣٢٤)، وغيرهم به، وخالفهم معمر بن راشد، ويونس بن يزيد، وزياد بن سعد، وغيرهم، كما عند عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٦١٧)، وابن وهب في «الجامع» (٢٩٢، ٤٤٣)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (١٠٣)، والعدني في «الإيمان» (٤٥)، وابن بطة في «الإبانة» (٣٢٥)، فرووه عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلًا وهو الصواب، والله أعلم.

قال الترمذي: «وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري، عن علي ابن حسين، عن النبي على نحو حديث مالك مرسلًا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب»، وقال البيهقي: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مُرْسَلًا. وقال أبو نعيم: وصوابه مرسل.

وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي في «السنن»، وقد سبق برقم (٩٠٢) من حديث زيد بن ثابت.

- (١) في (م)، (ه)، (ع): الخرزي.
  - (٢) في (م): فأوتر.
- (٣) إسناد المصنف ضعيف جدًّا، والحديث صحيح: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٨٤١٤)، من طريق عباد بن صهيب وهو (متروك الحديث)، ورواه أحمد (١٣٨٦)، ٢٩٧٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٧٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٨٦)، وغيرهم من طرق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به، وسنده صحيح. وقد سبق برقم (١٢، ٤٧، ٢٩٧، ٣٥٧)، عن ابن عمر والله وقد سبق برقم (١٢، ٤٧، ٢٩٧، ٣٥٧)، عن ابن عمر واحدة».

### المعجم الصغير

حَنْبَلٍ يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ مُجَالَسَتَهُ (۲) لِأَهْلِ الْقَدَرِ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا بَأْسَ بِهِ فِيهِ (۳).

١٠٠٢ - مدننا مُوسَى بْنُ عِيسَى الزَّبِيْدِيُّ بِمَدِينَةِ زَبِيدَ بِالْيَمَنِ، ثَنَا أَبُو حَمَّةَ ('') مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزَّبِيْدِيُّ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ [الْبُنَانِيِّ] (٥)، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْكُ قَالَ: قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ رَفِيْهَا لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَا أَبْتَاهُ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبْتَاهُ، فَا أَبْعَاهُ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبْتَاهُ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأُولُهُ، يَا أَبْتَاهُ، إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا أَبُو قُرَّةً. حَدَّثَنَاه (٧) الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، [عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ مِثْلَهُ] (٨).

١١٠٣ - حدثنا مُوسَى بْنُ أَبِي حُصِيْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ (٩) مَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، ثَنَا بَشَّارُ بْنُ كِدَامٍ أَخُو مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، الْحَسَنِ (٩) مَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، ثَنَا بَشَّارُ بْنُ كِدَامٍ أَخُو مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِّغَا أَوْ نَدَمٌ» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ع): قال.

<sup>(</sup>٢) في (ع): بمجالسته.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): أبو حمزة.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٦٤٤)، والنسائي في «المجتبى» (١٨٤٤)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٦٦٧٣)، وغيرهم من طريق ثابت، عن أنس بن مالك به.

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ه)، (ع): حدثنا.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، وكتب مكانها: بإسناده مثله.

<sup>(</sup>٩) في (م): الحسين.

<sup>(</sup>١٠) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٦١٥، ٢٢٢٠٠)، و ابن ماجه =

المعجم الصغير ﴿ ١٢٥٥﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَشَّارٍ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَلَا نَحْفَظُ لِبَشَّارٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا (١١).

١٠٠٤ - مدننا مُوسَى بْنُ خَارِم (٢) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْع، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ (٣) حُذَيْفَة (٤) بْنِ أَسِيدٍ (٥) الْغِفَارِيِّ أَنَّ الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَة، عَنْ أَبِي سَرِيحَة (٣) حُذَيْفَة (٤) بْنِ أَسِيدٍ (٥) الْغِفَارِيِّ أَنَّ الصَّادِقَ أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيَّ، وَقَفَ عَلَى بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: يَا بَنِي غِفَارٍ، إِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ عَلَيْ حَدَّثَنِي: ﴿أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ أَفْوَاجٍ: فَوْجٍ (٢) طَاعِمِينَ كَاسِينَ (٧)، وَفَوْج (٨) يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ، وَفَوْجَا (٩) تَسْحَبُهُمُ (١٠) الْلَائِكَةُ وَتَحْشُرُهُمُ

<sup>=</sup> في «السنن» (٢١٠٣)، وأبو يعلى في «المسند» (٥٥٨٧، ٥٦٩٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٩٣٠)، وابن حبان في «الصحيح» (٢٥٥٦)، والمصنف في «الأوسط» (٨٤٢٥)، والحاكم في «المستدرك» (٧٨٣٥، ٧٨٣٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٨٩،)، جميعهم من طريق أبي معاوية الضرير، حدثنا بشار بن كدام أخو مسعر بن كدام وهو (ضعيف).

<sup>(</sup>١) في (ه)، (ع): (غيره) بدلًا من: (غير هذا).

<sup>(</sup>٢) في (ه): حازم.

<sup>(</sup>٣) سريحة: بمهملتين، مفتوحة الأول، صحابي من أصحاب الشجرة. «تقريب التهذيب» (١٥٤/١).

<sup>(</sup>٤) في (م): حنيفة.

<sup>(</sup>٥) في (م): أسد. أسيد: بفتح الهمزة الغفاري. «تقريب التهذيب» (١/١٥٤).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ه)، (ع): فوجًا.

<sup>(</sup>۷) (ز): [۱۱۸/ ت].

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ه)، (ع): فوجًا.

<sup>(</sup>٩) في (م): فوج.

<sup>(</sup>۱۰) في (ع): يسحبهم.

#### المعجم الصغير

النَّارُ مِنْ وَرَائِهِمْ» [قَالَوا] (١): قَدْ عَرَفْنَا هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، فَمَا بَالُ الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَنْزِلُ الْآفَةُ عَلَى الظَّهْرِ (٢) فَلَا يَنْقَى ظَهْرٌ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُعْطِى أَحَدَهُمُ الْحَدِيقَةَ الْنُجَدَةَ لَهُ بِشَارِفٍ ذَاتِ الْقَتَبِ فَلَا يَجِدُهَا» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، وَقَدْ رَوَى (٤) مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

(١) في (ز): قال، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) في (م): (تنزل الآفة على ظهر)، في (ع): (ينزل الآلة على ظهر) بدلًا من: (تنزل الآفة على الظهر).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: يرويه أبو الطفيل عامر بن واثلة ، واختلف عنه: فرواه عبد الله بن جميع وهو (٣) ضعيف: يرويه أبو الطفيل عامر عن حذيفة عن أبي ذر ، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٦٨٥) ، وأحمد (٢١٤٥٦ ، ٣٤٣٩٦) ، والحاكم في «المستدرك» (٨٦٨٥) ، والمصنف في «الأوسط» (٨٤٣٧) ، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (٢٣٠) ، به .

وخالفه ابن عيينة عن العلاء بن أبي العباس، وسعد بن الصلت عن معروف بن خربوذ المكي عن أبي الطفيل عن جلال بن جزل وهو (مجهول)، عن أبي ذر به، وهو الصواب كما نص عليه ابن أبي حاتم في «العلل» (٢١٦٢).

وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي في «الكبرى».

<sup>(</sup>٤) في (م)، (هـ): رواه.

<sup>(</sup>٥) في (م): سيار.

<sup>(</sup>٦) في (م): أخطأ.

المعجم الصغير ﴿ ١٢٥٧﴾

الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَجُعِلُوا فِي بِئْرٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى انْتَهَى إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: «يَا فُلاَنُ بْنَ فُلانٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلانٍ ، هَلْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللهُ فَرَسُولُهُ حَقًّا ؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللهُ فَلانٍ ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ [فِيهَا] (٢) ؟ حَقًّا » فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ [فِيهَا] (٢) ؟ فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِلَا ٢٣ أَقُولُ مِنْهُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا شَيْئًا » (٤) فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِلَا ٢٣ أَقُولُ مِنْهُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا شَيْئًا » (٤) لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ؛ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ اللهُ غِيرَةِ . لَا يُشْعَرَةِ .

١٠٠٦ - حدثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ، قَنَا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ، قَنَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطَ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى (٦) [عَبْدِ اللهِ] (٧) بْنِ مَسْعُودٍ فِي (٨) يَوْم عَاشُورَاءَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى (٦)

(١) في (م) زاد بعدها: ويا فلان بن فلان.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثب من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ه)، (ع): بما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٨٧٣)، و النسائي في «المجتبى» (٢٠٧٤)، وأحمد (١٨٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٤٠)، وغيرهم عن سليمان بن المغيرة به.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر ، وعائشة عند البخاري ، وعن أبي طلحة الأنصاري ، وأنس عند مسلم .

<sup>(</sup>٥) أسباط: بمفتوحة وسكون مهملة وبموحدة، وبطاء مهملة، وترك صرف. «المغني في الضعفاء» (٢/ ٧٦١).

<sup>(</sup>٦) كتب في حاشية (م): (ذهبت إلى) بدلًا من: (دخلت على)، وأشار إلى أنه في نسخة ورمز لها.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>۸) سقطت من (م).

﴿ ١٢٥٨ ﴾ المعجم الصغير ﴿

فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَصْعَةُ ثَرِيدٍ وَعُرَاقٍ (١)، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ هَذَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنَّا نَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ نَسْخَهَ، ثُمَّ قَالَ: اقْعُدْ، فَقَعَدْتُ فَقَعَدْتُ فَأَكُلْتُ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ.

# مَنِ اسْمُهُ مُعَاذً

۱۱۰۷ - مرتنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ [بْنِ مُعَاذٍ] (٣) الْعَنْبَرِيُّ [أَبُو الْمُثَنَّى] الْمُثَنَّى] الْمُثَنَّى] أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْمُثَنَّى] أَنُ ، وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ] تَالَ فَالَ: قَالَ : قَالَ أَيُّوبَ (٥) ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ [عَنْ أَنَسٍ] (٦) ، [وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ] قَالَ: قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>١) عراق: كغراب، العرق بالسكون: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عراق، وهو جمع نادر. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤٥٠٣) عن منصور، عن إبراهيم، وعند مسلم (١١٢٧)، وأحمد (٤٠٢٤) أخرجه البخاري (٤٥٠٩) عن منصور، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله، وهو يتغدى فقال: يا أبا محمد، ادن إلى الغداء، فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: «إنما هو يوم كان رسول الله على يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) زاد بعدها: عن أبي الخير.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (هـ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

🐉 المعجم الصغير 🐉

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١): «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ بِالْسَاجِدِ» (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا حَمَّادُ، تَفَرَّدَ بِهِ الْخُزَاعِيُّ.

# مَنِ السُّمُهُ مَنْصُورً

١٠٠٨ - صرتنا مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ (٣) شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ (٣) شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ النَّمْح نِصْفُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّصْح نِصْفُ الْعُشْر» (٤).

لَمْ َيرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (٥٠).

(۱) (ز): [۱۱۹/ أ].

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٤٩)، والنسائي في «المجتبى» (٢٨)، وفي «الكبرى» (٧٧٠)، وابن ماجه في «السنن» (٧٣٩)، وأحمد (٢٨٩)، وفي «الكبرى» (١٢٥٧، ١٢٤٧، ١٢٤٧٠)، والدارمي في «لسنن» (١٢٣٧، ١٢٣٧٩)، وبلدارمي في «لسنن» (١٤٤٨)، ابن خزيمة في «الصحيح» (١٣١، ١٣٢٢، ١٣٢٣)، وغيرهم من طرق عن أبي قلابة عن أنس به،.

<sup>(</sup>٣) في (م): أبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود في «السنن» (١٥٩٦)، والترمذي في «السنن» (٦٤٠)، والنسائي في «المجتبى» (٢٤٨٨)، وغيرهم من طريق ابن شهاب به. وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند مسلم، وأبي هريرة عند الترمذي، ومعاذ بن جبل عند النسائي في «الصغرى».

<sup>(</sup>٥) قلت: ويزيد بن أبي حبيب، كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار»، وعند المصنف في «الكبير»، و«الأوسط».

## مَنِ اسْمُهُ مُنْتَصِّر

۱۱۰۹ - حدثنا مُنْتَصِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ الْبَغْدَادِيُّ، أَنْبَأَ<sup>(۱)</sup> عَلِيُّ بْنُ شُرُمَةَ الْحَارِثِيُّ، أَنْبَأَ<sup>(۲)</sup> شَرِيكُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شُبُرُمَةَ الْحَارِثِيُّ، أَنْبَأَ<sup>(۲)</sup> شَرِيكُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شُبُرُمَةَ الْحَارِثِيُّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللهم، اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ (٣) اللهم، اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ (٣) الْخَاجُ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا شَرِيكُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ شَرِيكِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ شُبْرُمَةَ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ (٥).

١١١٠ - مدننا مُنتَصِرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مُنتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ ابْنُ أَخِي تَمِيمِ بْنِ الْمُنتَصِرِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا الْمُنتَصِرِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا الْمُنتَصِرِ، ثَنَا أَدْوَرِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيُهُمَّ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: [يَا رَسُولَ اللهِ](٢)، إِنِّي أَجِدُ صَرِيحُ نَفْسِي لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ

(١) في (هـ): ثنا.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (هـ)، (ع): ثنا.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» (٢٥١٦)، والمصنف في «الأوسط» (٤٥٨)، والحاكم في «المستدرك» (١٦٦٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠٣٨١)، وفي «الشعب» (٣٨١٧) جميعهم من طريق شريك بن أبي نمر وهو (ضعيف).

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية (م): المروزي، وأشار إلى أنه في نسخة، ورمز لها.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٧) في (ه): لأجد.

المعجم الصغير ﴾ ١٢٦١﴾

الْإِيَانِ»<sup>(١)</sup>.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ.

# مَنِ اسْمُهُ مُسَبِحٌ (٢)

١١١١ - حمن مُسَبِّحُ (٢) بْنُ حَاتِمِ الْعُكَلِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: خَطَبَ الْمَأْمُونُ، فَذَكَرَ الْحَيَاءَ فَأَكْثَرَ (٤)، ثُمَّ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ: «الْخِيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجُنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجُنَاءُ فِي النَّارِ» (٥٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمَأْمُونِ إِلَّا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ.

(۱) إسناده حسن: أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٤٣٤)، وابن حبان في «الصحيح» (٢١٨٨)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٥٨)، من طريق حماد بن أبي سليمان وهو (صدوق له أوهام)، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وتابعه عبد الله بن شداد عن ابن عباس به، من طريق ذر بن عبد الله عنه كما عند أبي داود في «السنن» (٢١٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢٠٤٥، ١٠٤٣٦)، وحمد (٢٠٩٧)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٢٠١)، وابن حبان في «الصحيح» (١٤٧)، والبيهقي في «الشعب» (٣٣٦)، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، وابن مسعود عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): مسيح.

<sup>(</sup>٣) في (م): مسيح.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) رجاله ثقات: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٤١٨٤)، والبخاري في «الأدب =



### مَن اسْمُهُ مَسْعُودٌ

١١١٢ - مدننا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ أَبُو الْجَارُودِ، ثَنَا<sup>(١)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ<sup>(٢)</sup> مِسْعَرِ [بْنِ كِدَام]<sup>(٣)</sup>، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى رَوَّا اللَّهِ عَلْ اللَّهُ تَعَالَى يَكْتُبُ لِلْمَرِيضِ أَقْصَى مَا كَانَ (٥) يَعْمَلُ في صِحَّتِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْتُبُ لِلْمَرِيضِ أَقْصَى مَا كَانَ (٥) يَعْمَلُ في صِحَّتِهِ

= المفرد» (١٣١٤)، والحاكم في «المستدرك» (١٧١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٧)، والمصنف في «الأوسط» (٥٠٥٥)، والبيهقي في «الشعب» (٢٧)، والمصنف في «الأوسط» (٢٨٧٤)، واللالكائي في «المسند» (٢٨٧٤)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٦٥١)، وغيرهم من طرق عن هشيم عن منصور عن الحسن عن أبى بكرة به.

قال الترمذي في «العلل» (٥٨٨): سألت محمدًا، فقال: حديث الحسن عن أبي بكرة محفوظ، ولم يعرف محمد حديث حميد عن الحسن، عن عمران بن حصين في الحياء.

ورواه المصنف في «الكبير» (٤٠٩)، وعلي بن الجعد في «المسند» (٢٨٧٥)، جعلوه من مسند عمران بن حصين وليس بمحفوظ.

ورواه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٨٦٠٧)، والبيهقي في «الشعب» (٧٣١٢)، وسنده مسلسل بالمجاهيل إلى هشيم.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر متفق عليه، وأبي هريرة عند الترمذي في «السنن».

- (١) سقطت من (ه).
  - (٢) في (هـ): ثنا.
- (٣) زيادة من (م)، (ه)، (ع).
  - (٤) (ز): [۱۱۹/ ب].
    - (٥) في (ه): يكون.

و المعجم الصغير ﴾

مَا دَامَ فِي وَقَاقِهِ<sup>(۱)</sup>، وَلِلْمُسَافِرِ أَحْسَنَ<sup>(۱)</sup> مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي حَضَرِهِ»<sup>(۳)</sup>. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ إِلَّا رَوَّادٌ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ.

# مَنِ اسْمُهُ مُطَّلِبٌ

١١١٢ - مدننا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ [الْمَرْوَزِيُّ] (٤)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعَيْبِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا نُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ وَيَطْفَى : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ﴾ (٢) ابْنُ اللَّهُ بَارَكِ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ.

#### 

(۱) الوثاق: بفتح الواو وكسرها: ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه، والمعنى هنا: ما دام في مرضه الذي أوثقه عن العمل، والله أعلم. «تهذيب اللغة» (٩/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (ه): أقصى.

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٧٩٦) من طريق إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ عَمَلِهِ مُقِيمًا صَحِيحًا»، وهو في البخاري (٢٩٩٦) من طريق السكسكي به، وإسناد المصنف ضعيف؛ فيه رواد بن الجراح (ضعيف جدًّا).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): ثنا.

<sup>(</sup>٦) سبق برقم(٣٥٨)، من طريق مسعر بن كدام، عن قتادة، عن أنس به، وهو متفق عليه، وفي سند المصنف نعيم بن حماد (ضعيف).

## مَنِ اسْمُهُ الْمِقْدَامُ

١١١٤ - مدننا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمُعَالَى مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمُعَالَى مُحَمَّدُ بْنُ خَارِم، وَلا يُعَاشِرِ (١) الْمُرْأَةُ الْمُؤَّةُ (٢٠). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُعَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ، وَلا يُعَاشِرِ (١) الْمُرْأَةُ الْمُؤَّة (٢٠). وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَسَدُ ابْنُ مُوسَى.

آوَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] (١٤)(٥).

(١) في (م)، (هـ): تباشر.

(۲) إسناد المصنف ضعيف، وهو صحيح من وجه آخر: فقد أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (۸۸۰۷)، وفي «الكبير» (۱۱۷۹٤)، من طريق المقدام بن داود وهو (ضعيف)، فرواه عن أسد بن موسى به.

وخالفه الربيع بن سليمان وهو (ثقة)، فرواه عن أسد بن موسى كما عند الآجري في «ذم اللواط» (٢٠)، وتابعه أحمد بن عبد الجبار كما عند الحاكم في «المستدرك» (٧٧٧٧) فروياه عن أبي معاوية عن أبي إسحاق سليمان الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس بينما أسقط المقدام عكرمة، وروايته منكرة، والله أعلم، ورواه أحمد (٢٧٧٣، ٢٧٧٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٥٩)، وابن حبان في «الصحيح» (٢٨٧١)، والمصنف في «الكبير» (١١٧٢٨)، من طرق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به، متابعًا لما رواه أبو إسحاق عن عكرمة، وهو الصحيح، والله أعلم.

وفي الباب عن بن مسعود عند البخاري، وأبي سعيد الخدري عند مسلم، وسبق عن أبي هريرة برقم (٦٦٩).

- (٣) زيادة من (م).
- (٤) زيادة من (ع).
- (٥) قلت: قد توبع أسد بن موسى في الوجه الراجح عنه من أحمد بن عبد الجبار، =

🥻 المعجم الصغير 🐉

#### مَن اسْمُهُ مَسْلَمَةٌ

١١١٥ - [حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ] (١) بْنُ جَابِرِ اللَّخْمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ (٢)، ثَنَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ (٢)، أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمْطِ، قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: هَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِي كَفُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِي يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ لَهُ تَلَافَي عَقَدٌ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ (٣) يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي، وَحَقَّتُ (٤) مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يُقَدِّمُ اللهُ لَهُ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ [مِنْ صُلْبِهِ] (٥)، يَتَصَادَونَ مِنْ أَجْلِي، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يُقَدِّمُ اللهُ لَهُ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ [مِنْ صُلْبِهِ] (٥)، يَتَصَادَقُولَ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ (٢).

= بذكر عكرمة في السند، وهذا وجه آخر روي به الخبر عن ابن عباس ردًا لما زعمه الطبراني، والله أعلم.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

ر عائد. (۲) في (ه): عائد.

(٣) في (ه): الذين.

(٤) في (ع): وقد حقت.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٦) صحيح لشواهده: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٩٠٨٠)، وفي «الكبير» (٦٥٤)، من طريق منبه بن عثمان، وهو (مقبول)، والراوي عنه شيخ المصنف (مجهول)، والبيهقي في «الشعب» (٨٥٨٣)، من طريق صدقة، (وهو منكر الحديث)، وفي السند إليه متروك وهو عبد الله الجمحي، كلاهما (عثمان وصدقة) عن الوضين بن عطاء وهو (صدوق سيئ الحفظ)، عن محفوظ بن علقمة وهو (صدوق) عن عبد الرحمن بن عائذ وهو (ثقة)، وقد روي من طريق آخر متابع لما سبق كما عند أحمد (١٩٤٣)، وابن المبارك في «الزهد» (٢١٦)، وفي =

١٢٣) المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْوَضِينِ إِلَّا مُنَبِّهُ.

۱۱۱۲ - حدثنا مَسْلَمَةُ بْنُ الْهَيْصَمِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَرَجِ (۱) اللَّيَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُرَيْبِ الْأَصْمَعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «الْخُوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ» (۲). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قُرَيْبِ [أَبِي الْأَصْمَعِيِّ] (۳) إِلَّا ابْنُهُ وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قُرَيْبٍ [أَبِي الْأَصْمَعِيِّ] (۳) إِلَّا ابْنُهُ وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ.

# مَنِ اللَّهُ مُسْعَدَةً (٤)

١١١٧ - حمد ثنا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدِ الْعَطَّارُ الْمَكِّيُّ، ثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِيَّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى مُزَيْنَةَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ مُصْعَبِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى مُزَيْنَةَ، حَنْ تَبِي عِكْرِمَةُ بْنُ مُصْعَبِ الْبِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ابْنِ ثَابِتٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَجِدْهُ، فَطَلَبَهُ فِي بُيُوتِهِ، خَرَجَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَفِيْكُ فِي سِكَةٍ سِكَةٍ مَتَّى دُلَّ عَلَيْهِ فِي جَبَلِ ثَوَابٍ، فَخَرَجَ حَتَّى رَقِي جَبَلَ ثَوَابٍ، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَبَصُرَ بِهِ فِي الْكَهْفِ الَّذِي اتَّخَذَ النَّاسُ رَقِي جَبَلَ ثَوَابٍ، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَبَصُرَ بِهِ فِي الْكَهْفِ الَّذِي اتَّخَذَ النَّاسُ

<sup>«</sup>المسند» (٩)، والحميدي في «المنتخب» (٢٠٤) من طرق عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وهو (متكلم فيه)، عن أبي ظبية الكلاعي وهو (مقبول)، كلا الطريقين عن شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة به، وله شاهد عند مسلم من حديث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ: «إِنَّ اللَّه يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْتُحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ، أُظِلُّهُمْ في ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي».

<sup>(</sup>١) في (ع): الفضل.

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٣٣)، وفي السند أبو غالب حزور: صدوق يخطىء.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) (ز): [۲۲۰/ أ].

المعجم الصغير ﴿ ﴿ ١٢٦٧ ﴾

إِلَيْهِ طَرِيقًا إِلَى (١) مَسْجِدِ الْفَتْحِ، قَالَ مُعَاذُ: فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، فَهَبَطْتُ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَلَمْ (٢) يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى أَسَأْتُ بِهِ الظَّنَّ، فَظَنَنْتُ (٣) أَنْ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَسَأْتُ بِكَ الظَّنَّ، وَظَنَنْتُ أَنْتُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَسَأْتُ بِكَ الظَّنَّ، وَظَنَنْتُ اللَّهَ تَبَارَكَ أَنَّكُ (٤) قَدْ قُبِضَت، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهُ آعُلَمُ، وَيَقُولُ لَكَ: مَا تُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ (٥) [بِأُمَّتِكَ] (٦) ؟ قُلْتُ: اللهُ أَعْلَمُ، فَنَاكَ اللهُ أَعْلَمُ، فَنَاكَ: اللهُ أَعْلَمُ، فَنَاكَ إِنَّهُ يَقُولُ لَكَ: اللهُ أَصْوَعُكَ فِي أُمَّتِكَ اللهُ أَعْلَمُ، فَنَاجَدْتُ؛ فَأَفْضَلُ مَا يُتَعَرَّبُ بِهِ (٧) إِلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر.



(١) في (ع): في.

(٢) في (ع): ولم.

(٣) في (م)، (ع): وظننت.

(٤) في (م): أن.

(٥) في (م): تصنع.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

(٧) سقطت من (ع).

(٨) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٩١٠٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٤٦)، وفي السند إسحاق بن إبراهيم (ضعيف)، وشيخه عكرمة بن مصعب (مجهول).

#### مَنِ اسْمُهُ مُسْلِمٌ

١١١٨ - أَنْبَأَ<sup>(١)</sup> مُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَوْجَرِيُّ الصَّنْعَانِيُّ (<sup>٢)</sup> فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ عَبْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْدِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ الدَّسْتُوائِيِّ، وَنُ يَحْدِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا اللَّهُ مَارِيُّ .

(١) في (م)، (ه): أخبرنا، في (ع): حدثنا.

(٢) سقطت من (ع).

(٣) معل بالإرسال: أخرجه المصنف في «الكبير» (١٢٠٠١)، والدارقطني في «السنن» (٣) معل بالإرسال: أخرجه المصنف في «الكبرى» (١٣٦٧١)، من طريق عبد الملك الذماري (وليس بالقوي في الحديث، قال أبو زرعة مرة: منكر، ومرة: متروك) عن الثوري عن هشام عن يحيى بن أبي كثير وهو (مدلس) عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبواهما.

وخالف محمد بن كثير الثقفي وهو (كثير الخطأ)، فرواه عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر وهو (مجهول) عن عكرمة مرسلًا.

قال الدارقطني: والصواب عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر، عن عكرمة مرسل؛ وهم فيه الذماري عن الثوري، وليس بقوي.

قلت: ومع ما رجح الدارقطني فهذا السند ضعيف، لجهالة المهاجر، وتدليس يحيى، وضعف محمد بن كثير، ومن قبل هذا الإرسال. إلا أنه قد رواه عن عكرمة من وجه آخر أيوب السختياني وقد اختلف عنه:

فرواه زياد بن حبان وهو (ضعيف) كما عند الدارقطني في «السنن» (٣٥٦٧)، وجرير ابن حازم وهو (ثقة له أوهام)، كما عند أبي داود في «السنن» (٢٠٩٦)، وابن ماجه في «السنن» (١٨٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٦٦)، وأحمد (٢٤٦٩)، =

🥻 المعجم الصغير 🖟 ١٢٦٩)

### مَنِ اسْمُهُ مُخَوَّلٌ

١١١٩ - أَخْبَرَنَا (١) مُخَوَّلُ الْمُسْتَمْلِي الْبَغْدَادِيُّ (٢)، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّورِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي اللَّهُ وَرِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَعِلِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ، فَعَسَلَ عَلْمِ مُخَمِّدُ عُنْهُ مَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ يَدَاهُ (٤)، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كُفِّرَ (٥) عَنْهُ مَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ يَدَيْهِ كُفِّرَتْ بِهِ (٣) مَا عَمِلَتْ يَدَاهُ (٤)، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كُفِّرَ (٥) عَنْهُ مَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ

= والدارقطني في «السنن» (٣٥٦٦)، عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «أن جارية بكرا أتت النبي على فلا فلا فلا أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي على الله وخالفهما سفيان، وحماد بن زيد، وابن علية كما عند أبي داود في «المراسيل» (٢٣٢)، والطحاوي في «المشكل» (٧٥٧٤)، وفي «شرح معاني الآثار» (٧٣٣٣، وسيرد) من أن المسكل على المناسبة المناسب

٢٣٣٢)، عن أيوب عن عكرمة أن النبي ﷺ فرق بين رجل وبين امرأته، زوجها أبوها وهي كارهة، وكانت ثيبًا.

قال الطحاوي: ففي ذلك ما يجب فيه فساد هذا الحديث في إسناده ومتنه، أما في إسناده، فانقطاعه، وتقصيره عن ابن عباس، وأما في متنه، فذكره أنها كانت ثيبًا، وفي حديث جرير: أنها كانت بكرًا. وقال الدارقطني: والصحيح مرسل.

وقال البيهقي: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم، على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب، عن عكرمة عن النبي عليه مرسلًا.

قال أبو داود: وكذلك يروى مرسلًا معروفًا، قال الشيخ: وقدروي من وجه آخر عن عكر مة موصولًا، وهو أيضًا خطأ. وفي الباب عن خنساء بن خذام، ومجمع بن زيد، عند البخاري، وأبي هريرة عند أحمد.

(١) في (ع): ثنا.

(٢) سقطت من (ه)، (ع).

(٣) سقطت من (م)، (هـ)، (ع).

(٤) في (ع): يده.

(٥) في (م)، (هـ): كفرت.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

عَيْنَاهُ، [فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ (') كُفِّرَ ('') عَنْهُ مَا سَمِعَتْ أُذُنَاهُ] ("')، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ كُفِّرَتْ ('') عَنْهُ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ قَدَمَاهُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاقِ، فَهِيَ (٥) فَضِيلَةٌ (٦). كُفِّرَتْ ('كُو يَا بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَّا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. [قَالَ أَبُو الْقَاسِم:  $]^{(V)}$ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَّا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

# مَنِ اسْمُهُ مُصْعَبٌ

•١٢٠ - حدثنا مُصْعَبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُصْعَبِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (^) بْنِ الْعَوَّامِ بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ عَلَيْ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا عُمِّي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ (^) مُحَمَّدِ بْن عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ (^) مُحَمَّدِ بْن

(١) في (م): رأسه.

(٢) في (ه): كفرت.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٤) في (ع): كفر.

(٥) في (ع): فهو.

(٦) إسناده يحسن: فيه أبو غالب حزور وهو (صدوق كثير الخطأ)، وأخرجه أحمد (٦) إسناده يحسن: فيه أبو غالب حزور وهو (صدوق كثير الخطأ)، وأقاسم بن سلام في «الطهور» (٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٥٧٥)، وغيرهم من طريق شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، قال: أتيناه، فإذا هو جالس يتفلى في جوف المسجد، قال: فقال رسول الله على: «إذا توضأ المسلم ذهب الإثم من سمعه، وبصره ويديه ورجليه»، وشهر بن حوشب (صدوق كثير الإرسال)، بمجموعهما يحسن، والله أعلم. وله شاهد عند البخارى ومسلم من حديث عثمان بن عفان.

(٧) زيادة من (م).

(۸) (ز): [۲۲۰/ ب].

(٩) في (هـ): ابن.

عَجْلَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَخِيْقُ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَشْرَ سِنِينَ مَا دَرَيْتُ شَيْئًا قَطُّ وَافَقَهُ، وَلَا شَيْئًا قَطُّ (') خَالَفَهُ رَضَى مِنَ (') اللَّهِ تَعَالَى بِمَا كَانَ، وَإِنْ كَانَ (") بَعْضُ أَزْوَاجِهِ لَيَقُولُ (فَ): لَوْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَكَانَ أَيْعَرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ مُ وَمَا عُرُومَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ سَخَطٌ وَكَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (">فَالَ لَلْهُ فِيهِ سَخَطُ [كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (">فَالَ لَلْهُ فِيهِ سَخَطٌ [كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (">فَالَ لَلْهُ فِيهِ سَخَطٌ [كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (") كَانَ لِلَهُ فِيهِ سَخَطٌ [كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (") كَانَ لِلَهُ فِيهِ سَخَطٌ [كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ أَلَا اللّهُ الْعُرْفَا لَا اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُلَالِ اللّهُ الْعُرْفُولُ اللّهُ الْعُلَالُولُ الْعُرُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ لَا ا

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا عُمَرُ أَبْنُ مُحَمَّدٍ الْجَحْشِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ

(١) سقطت من (ع).

(٢) سقطت من (م).

(٣) سقطت من (ع).

(٤) في (م)، (ع): لتقول.

(٥) سقطت من (م)، (ع).

(٦) في (ه): تنتهك.

(٧) في (ه): وإن.

(A) حميد الطويل لم يسمع من أنس، فهو منقطع، والسند ضعيف لما فيه من جهالة، وأخرجه في «الأوسط» (٩١٥٢) به.

وفي البخاري (٢٧٦٨، ٢٩٦)، ومسلم (٢٣٠٩) عن عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس رَحِيْقَ، قال: قدم رسول الله عَلَيْ المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله عَلَيْ، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك، قال: «فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا هكذا؟».

وفي الباب عن عائشة متفق عليه.



عُبَيْدُ اللَّهِ] (١) بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ الْأَسَدِيِّ نَسِيبِ وَيْنَبَ (٢) [بِنْتِ جَحْشِ] (٣) وَ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ الللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ

# مَنِ اسْمُهُ مُوَرِعٌ

١١٢١ - صدننا مُورِّعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو ذُهْلٍ الْمِصِّيصِيُّ بِالْمِصِّيصَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ (٤) وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى الْحَرْبِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَبُو رَجَاءٍ الْكَلِيْبِيُّ (٥)، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْكُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ رَجَاءٍ الْكَلِيْبِيُّ (٦).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ] (٧) إِلَّا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى.



(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

(٢) في (م): أم سلمة.

(٣) زيادة من (ع).

(٤) في (هـ): وتسعين.

(٥) في (ع): الكلبي.

(٦) سبق برقم (٢٦١)، وإسناد المصنف ضعيف لما فيه من جهالة.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ه)، (ع).

المعجم الصغير ﴾

### مَنِ اسْمُهُ مُفَضَّلً

١١٢٢ - صدننا مُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَنَدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ [بِمَكَّةَ] (١)، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : أَنَّهُ وَقَفَ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ فِي الْحَجَّةِ (٢) الَّتِي حَجَّ، وَذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْخَجِّ الْأَكْبَرِ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَعْقُوبَ إِلَّا زَمْعَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو قُرَّةَ.



(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

(٢) في (ه): (بالحجة) بدلًا من: (في الحجة).

(٣) إسناد المصنف ضعيف: من أجل يعقوب بن عطاء، وهو في «الأوسط» (٩٢٠٨) كذلك.

وأخرجه البخاري (١٧٤٢) معلقًا عن هشام بن الغاز قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر وأخرجه البخاري (١٧٤٢) معلقًا عن هشام بن الغاز قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر وقف النبي على يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذه يوم الحج الأكبر»، فطفق النبي على يقول: «اللهم اشهد»، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع.

ووصله أبو داود في «السنن» (١٩٤٥)، وابن ماجه في «السنن» (٣٠٥٨)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٣٣)، والحاكم في «المستدرك» (٣٢٧٦)، وغيرهم، وهو صحيح حسن إسناده.

ورمي الجمار في غير ما موضع في البخاري، ومسلم عن ابن عمرو، الله أعلم.



### مَنِ اسْمُهُ مُؤَمَّلٌ

۱۱۲۳ - حمد منا مُوَمَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ (۱) الشِّيرَاذِيُّ [بِشِيرَازَ] (۲)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى الْبَاهِلِيُّ (۱۳) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، ثَنَا عُمَرُ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (٥). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ إِلَّا سَالِمُ بْنُ نُوح (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ إِلَّا سَالِمُ بْنُ نُوح (٢).



(١) في (ه)، (ع): بشار.

(٢) زيادة من (م)، (ه).

(٣) (ز): [١٢١/ أ].

(٤) في (هـ): عمرو.

(٥) سبق برقم (٦٠٨)، وإسناد المصنف فيه جهالة.

وهو متفق عليه من حديث عائشة رَوْقَيْ قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي عَلَيْ من إناء واحد، من قدح يقال له: الفرق».

(٦) كتب في حاشية (ز): بلغ ابن سامة قراءة على الشيخ إبراهيم بن الظاهري.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾



# مَنِ اسْمُهُ نَصْر

١١٢٤ - حدثنا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السِّنْجَارِيُّ بِمَدِينَةِ سِنْجَارَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع صَاحِبِ النَّبِيِّ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدُ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي رَافِع رَوَافِع رَوَافِع وَوَافِي اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي رَافِع رَوَافِع وَوَافِي اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي رَافِع وَوَافِي وَالْمُصَلِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي رَافِع وَوَافِي وَالْمُصَلِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِع إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤). لَا يُوعِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤). لَا يُروى عَنْ أَبِي (٣) رَافِع إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤). لَا يُعْنِي الْمُصْرِيُّ ، ثَنَا بَكَارُ بْنُ قُتَيْبَةً ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَتْحِ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا بَكَارُ بْنُ قُتَيْبَةً ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سُفْيَانُ [. يَعْنِي . ابْنَ عُيَيْنَةً] (٥) ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سُفْيَانُ [. يَعْنِي . ابْنَ عُينْنَةً] (٥) ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سُفْيَانُ [. يَعْنِي . ابْنَ عُينْنَةً] (٥) ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) طنت: أي: يسمع منه صوت الشيء، من الطنين: صوت الشيء الصلب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>۲) ضعيف جدًّا: أخرجه البزار في «المسند» (۳۸۸٤)، والروياني في «المسند» (۷۱۸)، والمصنف في «المسند» (۹۸۲)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۹۸۲)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/٤٠١)، وفي سنده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع (متروك)، والراوى عنه (ضعيف).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) قلت: لم يتفرد ابن معمر، بل تابعه حبان ومندل ابنا على كما عند الخارئطي.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (هـ)، (ع).

#### المعجم الصغير

 ۱۲۷٦ع ۱۲۷۶ع

التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ ذَرِّ رَخِطْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَاةٍ بُنِي لَهُ بَيْتُ في الْجُنَّةِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِلَّا مُؤَمَّلُ.

١١٢٦ - حمن نَصْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْمَرُّوذِيُّ (٢) بِبَغْدَادَ سَنَةَ سَبْعٍ (٣) وَثَمَانِينَ وَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّامٍ (٤) الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوٍ الْمَدِينِيُّ (٥)، ثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِيْكُ قَالَ: ثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَجِيْكُ قَالَ: وَاللّهِمُّ، بَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ (٢). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ إِلَّا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ.

(۱) معل بالوقف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٥٥، ٣١٥٥)، و الطيالسي في «المسند» (٤٦٣، ٢٠١٧)، وابن حبان في «المسند» (٢٦١، ١٦١١)، والبيهقي في «الصحيح» (١٦١، ١٦١١)، والطحاوي في «المشكل» (١٥٤٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٦٨١، ٢٦٩٤)، وفي «الشعب» (٢٦٨١)، وغيرهم من طرق عن الأعمش به، وقد اختلف عليه، وقد رجح ابن أبي حاتم (٢٦١)، والدارقطني (١١٣٤) في «عللهما» الوجه الموقوف، بينا على ما ذكروه من طرق لم يتيسر لي الوقوف عليها. قال الدارقطني: والموقوف أشبههما بالصواب.

وقال أبو حاتم: الحديث موقوف، وهو أصح. وقال الشيخ مقبل بن هادي كَظْلَلْهُ: الأثر الموقوف صحيح. «أحاديث معلة» (ص: ١٠٩).

قلت: وسيأتي برقم (١١٨٠)، وفي الباب عن عثمان بن عفان متفق عليه. وأحاديث: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة» من المتواتر اللفظي، فقد تواترت الأخبار عنه على بذلك، والله أعلم.

(٢) في (م)، (هـ)، (ع): المروزي.

(٣) في (ه)، (ع): ثمان.

(٤) في (ع): هشام.

(٥) في (ه): المدني.

(٦) إسناد المصنف ضعيف: أخرجه هنا وفي «الأوسط» (٩٢٢٥)، والخطيب في =

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

#### مَن اسْمُهُ نَفِيسٌ

١١٢٧ - مد ثنا نَفِيسٌ الرُّومِيُّ بِمَدِينَةِ عَكَّا، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّبَرَانِيُّ (١)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَخِلِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَرْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ [عَنْ أَبِي وَائِلٍ] (٣) إِلَّا يَحْيَى بْنُ عِيسَى. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْأَعْمَشِ، [عَنِ الْأَعْمَشِ] (٤)، عَنْ الْأَعْمَشِ (عَنِ الْأَعْمَشِ] (١٤)، عَنْ

= "تاريخ بغداد" (١٥/ ٣٩٣)، من طريق عبد الله بن جعفر وهو (ضعيف)، عن نافع عن المقبري عن أبي هريرة به.

وأخرج مسلم (١٣٧٣)، والترمذي في «السنن» (٣٤٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٦١)، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله على فإذا أخذه رسول الله على قال: «اللهم، بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم، إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه».

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم.

(١) في (ع): الطبري.

(٢) إسناده ضعيف: فيه يحيى بن عيس الرملي (ضعيف)، ومن فوقه مجاهيل، ولم أقف على من أخرجه غير المصنف هنا.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عن رسول الله على قال: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه». متفق عليه.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

المعجم الصغير 🖟 ۱۲۷۸)

أَبِي (١) صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (٢).

## [مَنِ اسْمُهُ نُعَيْمٌ] (٣)

١١٢٨ - صدننا نُعَيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ بِمَدِينَةِ صُورَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ (٤)، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعِلْقَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَ ذَكَرِيَّا، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعِلْقَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ: «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا (٥) صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ (٦)» (٧).

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ.

(١) في (هـ): ابن أبي.

(۲) (ز): [۲۱۱/ب].

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (هـ).

(٤) شابور: بالمعجمة والموحدة، الأموي. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٨٣).

- (٥) في (ع): معتقًا. معنقًا: أي: مسرعًا في طاعته، منبسطًا في عمله، وقيل: أراد يوم القيامة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/٠٣).
- (٦) بلح: بحاء مهملة، وتشديد اللام، أي: انقطع من الإعياء، فلم يقدر أن يتحرك، وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد وقوعه في الهلاك بإصابة الدم، وقد تخفف اللام. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/١٥١).
- (۷) إسناده ضعيف، وهو بشواهده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (۲۷۰)، وفي «الأوسط» (۹۲۲۹)، وفي «مسند الشاميين» (۱۳۰۹) من طريق خالد بن دهقان، ولم يوثقه غير دحيم، وقد روى عنه جماعة وقال عنه الحافظ: مقبول. إلا أنه لم يتابع. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر في البخاري.

المعجم الصغير ﴾

#### [مَن اسْمُهُ النُّعْمَانُ]<sup>(١)</sup>

١٢٩ - حدثنا النُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، ثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ الْقَاضِي، عَنْ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، ثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ الْقَاضِي، عَنْ سَيَّادِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي (٢) الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَخِيْفِي : «أَنَّ النَّبِيَ عَنِي النَّوْم قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَوَّارٍ الْقَاضِي إِلَّا [عَلِيُّ بْنُ](١) عَاصِمٍ. [تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ](٥)

### مَنِ اسْمُهُ نُوحٌ

١١٣٠ - **مدننا** نُوحُ بْنُ مَنْصُورِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ<sup>(٦)</sup> بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيطُنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا بَيْنُ بَيْتِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م): ابن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٤٧، ٥٦٨، ٥٥٩، ٧٧١)، ومسلم (٦٤٧)، وأبو داود في «السنن» (٣٩٨، ٣٩٨)، والترمذي في «السنن» (١٦٨)، به.

وفي الباب عن جابر بن سمرة عند البخاري.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ع): خبيب.

وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجُنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ (١) مِنْ تُرَعِ الْجُنَّةِ» (٢). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ (٣).

١٣١١ - صدننا نُوحٌ الْأُبُلِّيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبِ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبِ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: هِإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَوَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ غَيْرِ فِرَائِضَ فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا وَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ غَيْرِ فِي اللَّهِ تَعَالَى فَاقْبَلُوهَا» (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قُرَّةَ إِلَّا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ (٦).

(۱) ترعة: هي بضم تاء وسكون راء، وبعين مهملة، وهي في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة، يعني: أن الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة فكأنه قطعة منها، وقيل: الباب، وفي رواية: «على ترعة من ترع الحوض» وهو مفتح الماء إليه وأترعت الحوض إذا ملأته. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ١٨٧).

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹٦، ۱۸۸۸، ۲۰۸۸)، ومسلم (۱۳۹۱)، وأحمد (۷۲۲۳، ۸۸۸۵)، وغيرهم من طرق عن خبيب به.

وفي الباب عن عبد الله بن زيد متفق عليه.

- (٣) في (م): عبادة.
- (٤) في (ه): تكلفوها.
- (٥) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٧٤٦١)، وفي إسناد أصرم بن حوشب متروك، ورواه الدارقطني في «السنن» (٤٨١٤)، والطبراني في «الأوسط» (٨٩٣٨)، من طريق نهشل بن سعيد وهو (متروك).
  - وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني عند الحاكم في «المستدرك».
- (٦) كتب في حاشية (ز): بلغ قراءة في السابع محمد بن أبي بكر ابن الجريري على والدى.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير



**€17**11}

# مَنِ اسْمُهُ وَاثِلَةُ

١١٣٢ - صدننا وَاثِلَةُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَرْقِيُّ بِمَدِينَةِ عَرْقَةَ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعِلْقَكُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعِلْقَكُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهٌ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُو قَادِرُ (١) عَلَى إِنْفَاذِهِ خَيْرَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَنْكَحَ عَبْدًا وَضَعَ اللهُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ الْلَّكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: ] (٣) لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ إِلَّا بَقِيَّةُ.



(۱) (ز): [۲۲۲/ أ].

<sup>(</sup>۲) في إسناده سهل بن معاذ بن أنس من الوسطى من التابعين، وهو مضعف، يعتبر به: أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٧٧٧)، والترمذي في «السنن» (٢٠٢١، ٢٤٨١، ٢٤٨١، وأحمد (٢٠٢١، ١٥٦٣١، ٢٤٨١)، وأحمد (١٥٦١٩، ١٥٦٣١، ١٥٦٣٧)، وغيرهم من طرق عن سهل بن معاذ به.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).



#### مَنِ اسْمُهُ الْوَلِيدُ

١١٣٣ - مدننا الْوَلِيدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] (١) بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهُمِيُّ بِمِصْرَ، أَنْبَأَ (٢) عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ، ثَنَا الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهُمِيُّ بِمِصْرَ، أَنْبَأَ (٢) عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَنْ عَمْوَ وَانَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِهِ قَالَ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِهِ قَالَ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْتَوَطَّأُ» (٣).

(١) ما بين المعقو فتين سقط من (ه).

(٢) في (م)، (ه)، (ع): ثنا.

(٣) يدور هذا الحديث على عروة بن الزبير لَخَلَلْلَهُ، وجاء عنه من عدة طرق.

\* الطريق الأول: طريق هشام بن عروة، واختلف عليه فيه على ستة أوجه:

الوجه الأول: ذِكْرُ من رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة رَفِيْهَا. \* سفيان الثوري: كما عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٧)، وابن حبان (١١٦)، والدار قطني (٥٣٨)، والمصنف في «الكبير» (١٧/ ٤٤٠).

\* أبو أسامة (حماد بن أسامة): كما في «سنن الترمذي» (٨٣)، وابن الجارود (١٧)، والمصنف في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٧)، وابن خريمة في «الصحيح» (٣٣).

\* عبد الله بن أدريس: كما عند ابن ماجه في «سننه» (٤٧٩)، و ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٧)، وإسحاق في «الكبير» (١٧/ ٤٣٨)، وإسحاق في «المسند» (٥/ ٦٦).

\* أنس بن عياض: كما عند البيهقي (٦٣٣).

\* ابن جريج: كما عند المصنف في «الكبير» (١٧/ ٤٤٠)، والدارقطني (٥٤٩). إسماعيل بن عياش: كما عند الدارقطني (١/ ١٤٧).

\* وهيب: كما عند المصنف في «الكبير» (١٧/ ٤٤٠).

= الوجه الثاني: ذكر من رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة رضي المناه ال

\* حماد بن سلمه: كما عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٧٢)، والمصنف في «الكبير» (٥٠٩).

\* حماد بن زيد: كما عند الحاكم في «مستدركه» (٤٧٢)، والمصنف في «الكبير» (٤٣٨/١٧).

\* علي بن مسهر: أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٢)، والمصنف في «الكبير» (٦/ ٥٠٦).

\* هشام بن حسان: كما عند الدارقطني (١٥/ ٥٣١)، والمصنف في «الكبير» (١٧/ ٤٤٠).

الوجه الثالث: ذِكْرُ من رواه عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة أيضًا، إلا أنهم زادوا أن عروة سأل بسرة على الله فصدقته على ما قال.

\* شعيب بن إسحاق: كما عند ابن حبان (١١١٣)، والدارقطني (٥٣٧)، والحاكم في «المستدرك» (١٣٦)، والبيهقي (٦٣٦، ٦٣٧)، جميعًا من طرق عنه.

\* ربيعة بن عثمان: كما عند ابن الجارود في «المنتقى» (١٨)، عن أبي الأزهر أحمد ابن الأزهر عن ابن أبي فديك، عن ربيعة بن عثمان. وهذا سند حسن. وأخرجه ابن حبان (١١١٤)، والحاكم (١/١٣٧)، والبيهقي (٦٣٤)، والمصنف في «الكبير» (٥١٧)، جميعًا من طرقِ عنه.

\* عنبسة بن عبد الواحد: كما عند الحاكم (١/١٣٧)، والبيهقي (٦٣٥)، بسندٍ حسن.

\* حميد بن الأسود: كما عند الحاكم (١/ ١٣٦)، والبيهقي (٦٣٨).

\* حماد بن زيد (في رواية): كما عند الحاكم (٤٧٢)، والبيهقي (١٣٦/١)، أن
 عروة قال: إن بسرة بنت صفوان حدثتني، الحديث.

المنذر بن عبد الله الحزامي: كما عند الطحاوي في «المشكل» (١/ ٧٢)،
 والمصنف في «الكبير» (١٧/ ٤٣٩) بسندٍ حسنٍ لغيره.

= \* يحيى بن سعيد القطان: كما عند الترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٣)، من طريق إسحاق بن منصور. وأخرجه أحمد (٢٧٥/٤٥)، عن مسدد. وكلاهما (أي: إسحاق، ومسدد)، عن يحيى القطان، عن هشام، قال: حدثني أبي، أن بسرة بنت صفوان أخبرته - هكذا بإسقاط مروان من السند -.

قال البيهقي في «السنن الكبري» (١/ ١٣٠): «... بسنده عن على بن المديني: هذا مما يدلك أن يحيى بن سعيد قد حفظ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أخبرتني بسرة».

وقال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣١٦): حَكَم قَومٌ مِن أَهل العِلم بِضَعفِ الحَدِيثِ لِطَعنِهم عَلَى مَروان، فَلَمّا نَظَرنا فِي ذَلِك وبَحَثنا عَنهُ وجَدنا جَماعَةً مِن الثِّقاتِ الحُفّاظِ مِنهُم شُعَيبُ بن إِسحاق الدِّمَشقِيُّ، وربيعَةُ بن عُثمان التَّيمِيِّ، والمُنذِرُ بن عَبدِ الله الحِزْامِيُّ، وعَنبَسَةُ بن عَبدِ الواحِدِ الكُوفِيُّ، وعَلِيٌّ بن مُسهِرِ القاضِي الكُوفِيُّ، وحُمَيد بن الأَسوَدِ أَبُو الأَسوَدِ البَصريُّ، وزُهَيرُ بن مُعاوِيَة الْجُعفِيُّ، فَرَوَوا هَذا الحَدِيث عَن هِشام، عَن أَبِيهِ، عَن مَروان، عَن بُسرَة، ذَكَرُوا فِي رِوايَتِهِم فِي آخِر الحَدِيثِ، أَنَّ عُروِّة قال: ثُمّ لَقِيتُ بُسرَة بَعد فَسَأَلتُها عَن الحَدِيثِ، فَحَدَّثتنِي بهِ عَن رَسُولِ الله عِينَ ، كَما حَدَّثَنِي مَروانُ عَنها فَدَلَّ ذَلِك مِن رُوايَةِ هَؤُلاءِ النَّفَر عَلَى صِحَّةِ الرِّوايَتَين الأُولَيين جَمِيعًا، وزال الاختِلافُ والحَمد لِلَّهِ، وصَحّ الخَبرُ وثَبَت أَنَّ عُروَة سَمِعَهُ مِن بُسرَة، شافهته بهِ بَعد أَن أَخبَرَهُ مَروانُ عَنها. . . الشُرطِيُّ إِلَيها، ومِمّا يُقَوِّي ذَلِك ويَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ وَأَنَّ هِشامًا كان يُحَدِّثُ بِهِ مَرَّةً عَن أَبِيهِ، عَن مَروان، عَن بُسرَة، عَنِ السَّماعِ الأَوَّلِ، عَن عُروَة، وكان يُحَدِّثُ بِهِ تارَةً أُخرَى عَن أَبِيهِ، عَن بُسرَة، عَلَى مُشافَهَةِ عُروَة لِبُسرَة، وسَماعِهِ مِنها بَعد أَن سَمِعَهُ مِن مَروان عَنها. وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٢٣): وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَخَلَّلُهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ اتِّبَاعًا بِخَبَر بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ لاَ قِيَاسًا) ثم قال: (وَبِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَقُولُ؛ لأَنَّ عُرْوَةَ قَدْ سَمِعَ خَبَرَ بُسْرَةً مِنْهَا لا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْخَبَرَ وَاهٍ لِطَعْنِهِ فِي مَرْ وَ انَ ) .

وقال ابن حبان في «صحيحه» (٣/ ٣٩٧): وأما خبر بسرة الذي ذكرناه، فإن عروة =



= ابن الزبير سمعه من مروان بن الحكم، عن بسرة، فلم يقنعه ذلك حتى بعث مروان شرطيًا له إلى بسرة فسألها، ثم آتاهم، فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة، فسمعه عروة ثانيا عن الشرطي، عن بسرة، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى بسرة فسمع منها، فالخبر عن عروة، عن بسرة، متصل ليس بمنقطع، وصار مروان والشرطي كأنهما عاريتان يسقطان من الإسناد.

وقال الحاكم رَحُلُلهُ (١/ ٢٢٩): فظن جماعة ممن لم ينعم النظر في هذا الاختلاف أن الخبر واو لطعن أئمة الحديث على مروان، فنظرنا فوجدنا جماعة من الثقات الحفاظ رووا هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، ثم ذكروا في رواياتهم أن عروة، قال: ثم لقيت بعد ذلك بسرة، فحدثتني بالحديث عن رسول الله على كما حدثني مروان عنها، فدلنا ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين، وزال عنه الخلاف والشبهة، وثبت سماع عروة من بسرة».

وقال ابن حجر رَخِّلَللهُ في «التلخيص الحبير» (١/ ٢١٤): «وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة، بأن عروة سمعه من بسرة».

الوجه الرابع: ذِكْرُ من رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة ﴿ يُلِّهَا ، بدون ذكر مروان .

- \* سفيان بن عيينة: كما عند أحمد (٤٥/ ٢٧٥)، والدار قطني (٥٤٠).
- \* أيوب السختياني: كما عند الدار قطني (٥٤٧)، والطوسي في «المستخرج» (٦٩).
- \* عبد الحميد بن جعفر: كما عند المصنف في «الكبير» (٥١١)، وفي «الأوسط» (١٤٥٧).
  - \* علي بن المبارك: أخرجها ابن حبان في «صحيحه» (١١١٥).
    - \* سعيد بن عبد الرحمن: أخرجها البيهقي (٦٣١).
    - \* محمد بن دينار: كما عند المصنف في «الكبير» (٦٣١).
- \* سنان بن يزيد: كما عند الدارقطني (٥٣٩)، والمصنف في «الكبير» (١٧/ ٤٣٩).
  - \* يحيى القطان: كما في الوجه السابق.

الوجه الخامس: أخرجه الدارقطني (١/١٤٧)، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله =

ابن عمر العمري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة والله على قال: «ويل للذين يمسون فروجهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون»، قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: «إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة». وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري، وهو مجهول كما قال الدار قطني، وكذبه أحمد، وأبو حاتم، وقال النسائى: متروك.

الوجه السادس: أخرجه الطحاوي (١/ ٧٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٩٥)، من طرقٍ عن هشام بن عروة، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عروة، عن مروان، عن بسرة رفيها. فزاد واسطة بين هشام وأبيه.

وقد رد ابن عبد البر هذا الوجه فقال في «التمهيد» (۱۷/ ۱۸۶): وليس الحديث لمحمد بن عمرو بن حزم عند أحد من أهل الحديث، ولا رواه محمد بن حزم بوجه من الوجوه، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله عن عروة. ثم ذكر أن المحفوظ من هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر. وسيأتي بيان هذه الطرق عن عبد الله بن أبي بكر بالتفصيل - إن شاء الله -.

هذا، وقد طعن البعض في طريق هشام بن عروة، جملة بأنه لم يسمع هذا الحديث من أبيه، وإنما أخذه من أبي بكر بن محمد بن حزم.

قال شعبة كَظَّلُللهُ - كما في «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٥٧٩)، و «المعجم الكبير» للمصنف (٥١٩) -: «لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر».

وقال النسائي (٤٤٣): هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث، والله على أعلم.

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/١٤٣): إنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَيْضًا، لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ أَبِيهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ، فَدَلَّسَ بِهِ عَنْ أَبِيهِ.

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأنه قد وقع تصريح هشام بالسماع من أبيه في أكثر من موطن، فعند أحمد في «المسند» (٢/ ٤٤٧)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٧)، وغيرهم، من طريق هشام بن عروة، أخبرني أبي.

وفي «العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد» (٢/ ٥٧٩): قال عبدالله: قرأت على =

= أبي وسمعته منه قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر. قال يحيى: فسألت هشامًا، فقال: أخبرني أبي.

وأجاب الحافظ ابن حجر تَخْلَللهُ عن كلام الطحاوي فقال في "التلخيص الحبير" (١/ ٢١٦): "ورواه الجمهور من أصحاب هشام، عنه، عن أبيه بلا وساطة، فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكر، عن أبيه، ثم سمعه من أبيه، فكان يحدث به تارة هكذا، وتارة هكذا، أو يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أبو بكر، فكان تارة يذكر أبا بكر. وتارة لا يذكره، وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين". اه

ولقائل أن يقول بشذوذ هذه الرواية عن هشام؛ إذ إن الجماعة يروونه عنه عن أبيه بلا واسطة، ورواية الجماعة أولى بلا شك.

وبذلك يكون قد أجيب بما أراه كافيًا على من طعن في سماع هشام من أبيه، وزالت الشبهة والخلاف، والله أعلم.

\* الطريق الثاني: طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عروة بن الزبير، ورواه عن عبد الله جماعة كُثُر، ومنهم:

\* سفيان بن عيينة: كما عند أحمد (٢/ ٤٠٦)، والحميدي (٣٥٢)، وابن الجارود (١٦)، والمصنف في «الكبير» (٣٤٦)، وإسحاق في «المسند» (٦٦/٥). إلا أنه زاد في روايته ذكر الشرطي.

\* مالك في «الموطأ» (١٢٧)، و من طريقه أخرجه الشافعي في «الأم» (١٩/١)، وأبو داود (٨١)، والنسائي (١٦٣)، والبيهقي (٦٢٩، ١٣٠)، وفي «المعرفة» (٢٨٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٧)، والمصنف في «الكبير» (٤٩٦)، وابن حبان (١١١٢)، والحاكم (٦١٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (٨٩).

\* شعبة: كما عند أبي داود الطيالسي (١٧٦٢)، والدارقطني (٥/ ٢٠٤)، والطبراني
 (٢٣٨/١٧).

\* إسماعيل بن علية: كما عند أحمد في (٦/٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٦٣)، وإسماعيل بن علية في «المسند» (٥/ ٦٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٩٥).

المعجم الصغير

**E** 1711

= \* محمد بن إسحاق: كما عند الدرامي في «سننه» (٧٢٥)، والمصنف في «الكبير» (٥٠٢).

\* أبو مصعب: كما عند البغوي في "تفسيره" (٢/ ٢٢٤).

\* الضحاك بن عثمان: كما عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ (70.00))، والمصنف (20.00).

\* عمرو بن الحارث: كما عند المصنف (١٧/ ٤٣٨).

\* عمر بن محمد العمري، كما عند المصنف (١٧/ ٤٣٨).

قلت: وهذه الطرق هي أصح ما جاء به هذا الحديث، وخاصة طريق مالك، وبه صحح ابن معين هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٢١٥): «وفي سؤالات مضر بن محمد له، قلت ليحيى: أي شيء صح في مس الذكر؟ قال: حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، فإنه يقول فيه: سمعت، ولولا هذا لقلت: لا يصح فيه شيء... وأثبت صحته بهذه الطريق خاصة».

\* محمد بن مسلم الزهري: واختلف عليه اختلافًا كثيرًا ، فروى الحديث عنه جماعة بذكر مروان في الإسناد، وآخرون بإسقاطه، ورواية أخرى بإسقاط ابن أبي بكر بن حزم من الإسناد، ورواية عن بسرة والها عن عن زيد بن خالد الجهني - فجعل الحديث من مسند زيد واله عن عرواية عن عروة عن عائشة - بإسقاط مروان، وبسرة - وأما من رواه عن الزهري بذكر مروان في الإسناد فهم:

الأول: شعيب بن إسحاق: أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٤٠٧)، والنسائي (١٦٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٧).

الثاني: عقيل: كما عند البيهقي (١/ ١٣٢).

الثالث: يونس، كما عند الطحاوي (١/ ٧٢).

الرابع: الأوزاعي، واختلف عليه، فرواه يحيى بن عبد الله، كما عند المصنف (١٧/ ٤٣٤)، وبشر بن بكر، كما عند الطحاوي (١/ ٧٢)، عن الأوزاعي، بالوجه السابق. الخامس: ابن أبي ذئب: كما عند المصنف في «الكبير» (١٧/ ٤٣٦)، والطحاوي =

في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٢).

السادس: إسحاق بن راشد: كما عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ 7٨٧).

السابع: عبد الرحمن بن نمر، ورواه عنه الوليد بن مسلم (في رواية)، رواها عنه أبو موسى الأنصاري، كما عند البيهقي (١/ ١٣٢).

الثامن: معمر: كما عبد الرزاق في «مصنفه» (٤١١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧١٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٧) عن عبد الرزاق عن معمر.

فهؤلاء ثمانية من الرواة - من بينهم أصحاب الزهري الأثبات فيه - رووه عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة عن مروان عن بسرة بذكر مروان في الإسناد، وهذا الطريق هو الصحيح، لقوة من رواه عن الزهري، وكثرتهم، ولموافقة الزهري في هذه الرواية رواية الجماعة، مالك، وشعبة، وسفيان، وابن علية، وغيرهم، وأما ما دون ذلك من الروايات عن الزهري فإنها لا تقاوم رواية هؤلاء الأثبات عنه، ولأن من خالف هؤلاء إما ضعيف وإما مختلف عليه في الحديث.

أما من رواه عن الزهري بإسقاط مروان من السند فهم:

الأول: معمر (في رواية)، كما عند النسائي (٤٤٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٤١٥).

الثاني: الأوزاعي (في رواية) ، أخرجها الدارمي (٧٢٤)، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي. والطحاوي (١/ ٧٢)، من طريق بشر بن بكر.

الثالث: عبد الرحمن بن نمر (في رواية)، أخرجها ابن حبان (١١١٧)، من طريق عبد الله بن أحمد بن ذكوان، وأخرجه البيهقي (١/ ٦٥١)، من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر.

تقدم الجواب عن هذه الروايات في الرواية السابقة.

وأما رواية من رواه بإسقاط عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم، فهي ما أخرجها النسائي (٤٤١)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٤١١)، والطحاوي في =

= «شرح المعاني» (١/ ٧١)، من طريق معمر عن الزهري عن عروة - هكذا بإسقاط عبد الله ابن أبي بكر بن حزم -.

وهذه الرواية خالف فيها معمر الجماعة عن الزهري.

وأما رواية من رواه عن بسرة رقي عن زيد بن خالد الجهني، فقد أخرجها عبد الرزاق (٤١٢)، من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عروة، أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان، عن زيد بن خالد الجهني. وهذا سند ضعيف معل؛ لأنه من رواية ابن جريج، عن الزهري، وهي متكلم فيها. قال ابن معين: ابن جريج ليس بشيء في الزهري، وقال الذهبي: كان ابن جريج يرى الرواية بالإجازة والمناولة، ويتوسع في ذلك، ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الزهري لأنه حمل عنه مناولة. . . «ينظر شرح علل الترمذي وغيره».

قال ابن أبي حاتم في « العلل» (١/ ٣٢): وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ رواهُ عبدُ الرّزّاقِ، وأَبُو قرة، موسى بن طارق، عنِ ابنِ جريج، عن الزُّهرِيّ، عن عَبدِ اللهِ بنِ أبِي بكرٍ، عن عُروة، عن بسرة، وزيد بن خالدٍ، عن النّبيِّ عَلَيْهُ فِي مسِّ الذكر.

قال أبِي: أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهِيم بن أبِي يحيى، لأن أبا جعفر حدّثنا، قال: سمِعتُ إبراهِيم بن أبِي يحيى، يقُولُ: جاءني ابن جريج بكتب مثل هذا، خفض يده اليسرى، ورفع اليمنى مقدار بضعة عشر جزءًا، فقال: أروي هذا عنك ؟ فقال: نعم.

وأما رواية من رواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - بإسقاط مروان، وبسرة -، فقد أخرجها البزار في «المسند» (٢٨٤)، من طريق أبي عامر، والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٧٤)، كلاهما من طرق عن عمرو بن شريح، عن الزهري. وعمرو بن شريح ضعيفٌ.

#### \* الطريق الثالث: طريق جابر بن زيد عن عروة بن الزبير:

أخرجه الربيع في «مسنده» (١١٦) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد، وأبو عبيدة لم يسمع من جابر بن زيد، قاله ابن معين في «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» =

المعجم الصغير المعجم ال

= \* الطريق الرابع: طريق أبى الزناد، عن عروة، عن بسرة:

أخرجه الترمذي ( $\Lambda Y$ )، والمصنف في «الكبير» ( $\delta \cdot \delta$ ) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة به.

وعبد الرحمن بن أبي الزناد، قال النسائي: لا يحتج بحديثه.

وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد.

وهذا الحديث من رواية على بن حجر وهو بغدادي.

قال ابن المديني: ما حدث في المدينة فصحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون.

\* الطريق الخامس: طريق أبي الأسود يتيم عروة، عن عروة، عن بسرة ﴿ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧٣/١)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود.

وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

ولهذا الحديث طريق آخر عن بسرة و المراه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن بسرة والمثاني أخرجه الدارقطني في «علله» (٢٠٨/٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٢٣٦)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٧٥) والطبراني في «الكبير» (١/ ٤٨٤)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٤٥)، من طرق عن عبد الله بن المؤمل عن عمرو بن شعيب به . . . ، وفيه عبد الله بن المؤمل (ضعيف)، ضعفه أحمد وغيره .

هذا، وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث بأشياء، منها:

أن بسرة مجهولة:

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧١): وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ لَهُمْ: وَيْحَكُمْ مِثْلُ هَذَا يَأْخُذُ بِهِ أَحَدٌ وَنَعْمَلُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ ؟ وَاللهِ لَوْ أَنَّ بُسْرَةَ شَهِدَتْ عَلَى هَذِهِ النَّعْلِ، لَمَا أَجَزْتُ شَهَادَتَهَا إِنَّمَا قِوَامُ الدِّينِ الصَّلَاةُ، وَإِنَّمَا قِوَامُ الصَّلَاةِ الطَّهُور، فُلَمْ يَكُنْ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى هِذَا الدِّينَ إِلَّا بُسْرَةُ.

وأجيب عن هذا بأن بسرة بنت صفوان صحابية جليلة، لها سابقة وهجرة قديمة كما قال الشافعي رَخِلَلْلهُ.

= وقال الحاكم في «المستدرك» (١٣٧/): أَمَّا بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ فَإِنَّهَا مِنْ سَيِّدَاتِ قُرَيْشٍ. وساق بسنده إلي مَنْصُورِ بْنِ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَتَدْرُونَ مَنْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ؟ هِيَ جَدَّةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أُمُّ أُمِّهِ فَاعْرِ فُوهَا. وقال أيضا: وَقَدْ رَوِينَا عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ خَمْسَةَ أَحَادِيثَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ اشْتِهَارَ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَارْتَفَعَ عَنْهَا اسْمُ الْجَهَالَةِ بِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ.

وقال الحافظ في «الإصابه» (٧/ ٥٣٦): بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية بنت أخي ورقة بن نوفل... قال الشافعي: لها سابقة قديمة وهجرة، وقال ابن حبان: كانت من المهاجرات. وقال مصعب: كانت من المبايعات.

الطعن في مروان بن الحكم الراوي عن بسرة ريالها.

قال ابن حبان في «صحيحه» (٣/ ٣٩٧): عائذ بالله أن نحتج بخبر رواه مروان بن الحكم وذووه في شيء من كتبنا، لأنا لا نستحل الاحتجاج بغير الصحيح من سائر الأخبار، وإن وافق ذلك مذهبنا.

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٨٩): له أعمال موبقة. نسأل الله السلامة، رمى طلحة بسهم، وفعل وفعل.

وقال ابن حجر في «التهذيب» (١٠/ ٩٢): عد من موبقاته أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل، وهما جميعًا مع عائشة فقتل، ثم وثب على الخلافة بالسيف، واعتذرت عنه في مقدمة شرح البخاري.

قلت: الذي طعن في مروان إنما طعن فيه لأمرين:

الأول: أنه رمى طلحة بسهم فقتله. الثاني: وثبه على الخلافة بالسيف.

ويمكن دفع هذا الطعن بالآتي:

\* أن مروان بن الحكم أخرج له البخاري في صحيحه.

قال الحافظ في «الهدي» (١/ ٤٤٣): يقال: له رؤية، فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه، وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث وقد روى عنه =

= سهل ابن سعد الساعدي الصحابي اعتمادًا على صدقه، وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله، ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرئ فأما قتل طلحة فكان متأولًا فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره، وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرًا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا، والله أعلم. وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم.

قال ابن حزم في «المحلي» (١/ ٢٣٦): مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما، ولم يلقه عروة قط إلا قبل خروجه على أخيه لا بعد خروجه هذا ما لا شك فيه.

قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٢٥٢): لا تثبت له صحبة، من الثانية، قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث.

الطعن في سماع عروة من بسرة رضي الله عن أبيه، وقد سبق الجواب عنهما في رواية هشام عن أبيه.

وقد نُقل عن بعض العلماء تضعيفهم لهذا الحديث، كأبي علي الحافظ، وأبي بكر بن إسحاق، وما فهم من صنيع الطحاوي وَ الله أنه يضعف هذا الحديث، وأشار الدارقطني وابن خزيمة أيضًا لتضعيف بعض العلماء لهذا الخبر، وقد سبق ذكر ذلك عنهم والجواب عنه في ثنايا كلام العلماء.

أما عن المصححين من أهل العلم لهذا الحديث:

قال الدارقطني في «العلل» (٣١٦/١٥): حَدَّثنا ابن مَخلَدٍ، قال: حَدَّثنا أَبُو داوُد السِّجِستانِيُّ، قال: قُلتُ لأَحمَد بنِ حَنبَل: حَدِيثُ بُسرَة فِي مَسِّ الذَّكَرِ لَيس السِّجِستانِيُّ، قال: قُلتُ لأَحمَد بنِ حَنبَل: حَدِيثُ بُسرَة فِي مَسِّ الذَّكَرِ لَيس بصحيح، قال: بَل هُو صَحِيحٌ، وذَلِك أَنَّ مَروان حَدَّثَهُم عَنها، ثُمَّ جاءَهُمُ الرَّسُولُ عنها بذلك.

وقال الترمذي (A۲): «هذا حديث حسن صحيح».

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» (١/١٧٦): إسناده لا مطعن فيه.

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ (١).

١١٣٤ - حمد ثنا الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي (٢) خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيْتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: «أَفْضَلُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيْتُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ

= وقال ابن الصلاح: حديث حسن ثابت أخرجه أصحاب السنن بأسانيد عديده.

وقال عبدالحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطى»: حديث صحيح.

وقال ابن حجر في «التلخيص» (١/ ٣٤٠): وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَحِيحٌ ثَابِتٌ. وَصَحَّحَهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبُرِّ، وَأَبُو حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيُّ. وقال أيضا: (وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي أَوَاخِرِ تَفْسِيرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: إِنَّهُ يَلْزَمُ الْبُخَارِيَّ إِخْرَاجُهُ، فَقَدْ أَخَرَجَ نَظِيرَهُ)

وقال أيضا: (وَقَدْ رَوَى الْمَيْمُونِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَطْعَنُ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ مَنْ لَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ.

وقال الحاكم (٤٧٣): هذا حديث صحيح ثابت.

وقال ابن المُلقن في «البدر المنير» (٢/ ٢٥٢): هَذَا حَدِيث صَحِيح أَخرِجه الْأَئِمَّة الْأَعْلَام أهل الْحل والعقد.

وقال أيضًا: (وَلَقَد أحسن الْحَافِظ أَبُو حَامِد أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحسن بن الشَّرْقِي تلميذ مُسلم، الَّذِي قَالَ فِيهِ الْحَاكِم: هُوَ صَاحب الصِّحَاحِ - فِيمَا حَكَى عَنهُ أَبُو الْحسن مُحَمَّد بن أَحْمد النصر اباذي الْفَقِيه - قَالَ: استقبلني أَبُو حَامِد بن الشَّرْقِي وَأَنا مُتَوَجّه إِلَى منزلي، فَقلت: أَيهَا الشَّيْخ، مَا تَقول فِي مس الذّكر، أيصح من جِهة الْإسْناد؟ فَقَالَ: بلَى، هُو حَدِيث صَحِيح. فَقلت: إِن مَشَايِخ أَصْحَابك يَقُولُونَ: لَا يَصْحِ ! قَالَ: مِن يَقُولُ هَذَا؟ قلت: أَبُو بكر بن إِسْحَاق، وَأَبُو عَلِي الْحَافِظ، فَقَالَ: أَمُو بكر بن إِسْحَاق، وَأَبُو عَلِي الْحَافِظ، فَقَالَ: فَالَا لَعُدِيثَ صَحِيحًا فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَالَا فَوْدَ فِي (حَدِيثه) شَيْنًا، وَأَمَا أَبُو عَلَي فَلَا لَاحْدِيثَ صَحِيحًا. وَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَعَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَالَا طَرِق هَذَا الْخَبْرَ فَيْ ذَكْرَتُهَا فَي ثَنَايًا طَرِق هَذَا الْخَبْرَ .

(١) قلت: تابعه محمد بن سواء كما عند النسائي في «المجتبي».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

المعجم الصغير ﴾ ﴿ ١٢٩٥﴾

الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ، وَأَفْضَلُ(١) الدِّينِ الْوَرَعُ»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي (٣)، تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ الْأَزْرَقُ (٤). الْأَزْرَقُ (٤). الْأَزْرَقُ (٤).

١١٣٥ - مدننا الْوَلِيدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَدَّاسُ (٥) الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُبَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيَّ عَيْقَ قَرَأَ «في عَيْنِ خُبَيْمٍ، ٤٠)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيَّ عَيْقِ قَرَأَ «في عَيْنِ خُبَيْمٍ، ٤٠).

(١) في (ه): أصل.

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٩٢٦٤)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١١٤)، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن وهو (ضعيف)، وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٩٠)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١١٣)، وفي سنده إسماعيل الكندي عن ليث، وكلاهما (ضعيف) عن مجاهد عن بن عمر به.

وفي الباب عن أنس عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه»، وسنده ضعيف جدًّا.

- (٣) قلت: تابعه المعلى كما عند الخطيب.
  - (٤) في (م): ابن الأزرق.
    - (٥) في (م): العباسي.
- (٦) خثيم: بالمعجمة والمثلثة مصغرًا. «تقريب التهذيب» (١/٣١٣).
- (٧) كتبت في (م)، (ه)، (ع): حمئة بالهمز والياء معًا، والمثبت بما يوافق رسم القرآن. قرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو ﴿مَئةٍ ﴾، وكذلك عاصم في رواية حفص ﴿مَئةٍ ﴾ مهموزة بغير ألف، وقرأها عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وحمزة والكسائى ﴿حَامِيةٌ ﴾ بألف غير مهموزة. فالحجة لمن قرأها بغير ألف وبالهمز: أنه أراد في عين سوداء، وهي الحمأة التي تخرج من البئر، وقيل: معناه في ماء وطين. والحجة لمن قرأها بالألف من غير همز: أنه أراد في عين حارة من قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدُرَىٰكَ مَا هِيهُ فَي القراءات» (١/ ٣٩٨).
- (A) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (١٢٤٨٠)، والحاكم في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ إِلَّا حَمَّادٌ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِح (١).

١٣٦٠ - صدننا الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانَ [أَبُو الْعَبَّاسِ] (٢) الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمَّادٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعِيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْبِ اللَّهُ وَلَا تَهُولُهُمُ الْفَنَ الْاَيْهُ وَلَهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ، وَلَا يَعُولُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ، وَلَا يَتُلُهُمُ الْفَرَعُ اللَّائِقِ: رَجُلُّ يَتَالُهُمُ الْفَرْآنَ ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِهِ (٣)، وَدَاعٍ يَدْعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ (٤) الْتَعْمَ وَبَيْنَ وَبَيْ رَبِّهِ عَلَى اللَّهِ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَبَيْ رَبِّهِ عَلَى اللَّهِ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عِلْ ، وَفَيْمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ (٢) ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عِلْ ، وَفِيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ (٢٠) ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ (٢٠).

<sup>= «</sup>المستدرك» (۲۹۳۳، ۲۹۳۰)، من طرق عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم وهو (مقبول)، وتابعه أبو يحيى بن مصدع وهو (مقبول) من طريق سعد بن أوس وهو (ضعيف)، وعنه محمد بن دينار وهو (صدوق سيئ الحفظ)، أخرجه أبو داود في «السنن» (۲۹۸۱)، والترمذي في «السنن» (۲۹۳۱)، والطيالسي في «المسند» (۵۳۸)، والشاشي في «المسند» (۵۲۸)، والطجاوي في «المشكل» (۲۸۳، ۲۸۵، ۲۸۵)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قلت: تابعه عبد الغفار بن داود كما عند الحاكم وغيره.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): (وهم به راضون) بدلًا من: (وهم يرضون به).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): الصلاة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (١٩٨٦، ٢٥٦٦)، وأحمد (٤٧٩٩)، والمصنف في «الأوسط» (٩٢٨٠)، والبيهقي في «الشعب» (٢٧٩٩)، وغيرهم من طرق عن أبي اليقظان وهو (ضعيف)، عن زاذان وهو (صدوق يرسل) به. وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند الترمذي في «السنن»، وأبي سعيد الخدري عند ابن الأعرابي في «المعجم».

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَاصِمٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ.

١١٣٧ - حمد ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مَرْوَانَ الْحِمْصِيُّ، بِحِمْصَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَ كُلُّكُمْ (٢) يَجِدُ قَوْبَيْنِ» (٣). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُبَارَكٍ إِلَّا جُنَادَةُ.

### مَنِ اسْمُهُ وُهَيْبً

١١٣٨ - حمد ثنا وُهَيْبُ [بْنُ مُحَمَّدٍ] الْمُعَلِّمُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا إِلْيَاسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ ثَنَا إِلْيَاسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَنَا إِلْيَاسَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَا اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَا اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَا اللَّهُ عَلْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَا اللَّهِ عَلْمُ لَأَى مِنْ أَجِيهِ عَوْرَةً (٥) فَسَتَرَهَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَجِيهِ عَوْرَةً (٥) فَسَتَرَهَا عَلَيْهِ لَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَجِيهِ عَوْرَةً (٥) فَسَتَرَهَا عَلَيْهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَجِيهِ عَوْرَةً (٥) فَسَتَرَهَا عَلَيْهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) (ز): [۱۲۲/ ب].

<sup>(</sup>٢) أو كلكم: بهمزة استفهام الإنكار، وفتح واو العاطفة، والمعطوف عليه محذوفة أي: يجوز؛ لأن كلكم لا يجد ثوبين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: وقد سبق برقم (١٥٥)، وهو متفق عليه، وفي إسناد المصنف جنادة ابن مروان الحمصي وهو (ضعيف)، وشيخ المصنف (مجهول).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (هـ).

<sup>(</sup>٥) العوار: خرق أو شق يكون في الثوب، والعورة: سوأة الإنسان، وكل أمر يستحيى منه فهو عورة. «العين» (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٩٤٤٢)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٨٨٥)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٤١٧)، وأبو الشيخ =



لَا يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثُ] (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ ابْنُ إِلْيَاسَ.

## [مَنِ اسْمُهُ](۲) وَصِيفٌ

١١٣٩ - حَدَّثَنِي وَصِيفٌ الْأَنْطَاكِيُّ الْحَافِظُ (٣)، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ [أَبُو دَاوُدَ] (٤) الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَّمِ الْعَطَّارُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صُهْبَانَ الْمَدَنِيُّ (٥)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ [لَا إِلَهَ إِلَّا الله] (٢)، وَقُولُوا: الثَّبَاتَ الثَّبَاتَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الله اللّهِ اللّهُ الله اللّهُ اللّهُ الله اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

لَهُ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا (٨) عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

<sup>=</sup> في «التوبيخ والتنبيه» (٤١٧)، من طريق خالد بن إلياس وهو (متروك)، ورواه المصنف في «الأوسط» (١٤٨٠)، من طريق معلى بن عبد الرحمن وهو (متروك). وفي الباب عن أبي هريرة وَاللَّهُ عند مسلم، وعقبة بن عامر عند أبي داود في «السنن».

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) في (ع): المديني.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٧) سبق برقم (٤٠٥)، وهو في مسلم (٩١٧)، وفي سند المصنف سعيد بن سلام العطار وهو (متروك).

<sup>(</sup>٨) في (ع): غير.

المعجم الصغير ﴾

#### مَنِ اسْمُهُ وَافِدً<sup>(١)</sup>

١١٤٠ - صدننا وَافِدُ (٢) بْنُ مُوسَى الذَّارِعُ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثَنَا خُلَيْدُ ابْنُ دَعْلَجِ، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكِ] (٣) رَوَالِكَ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «مَنْ قَرَأَ الْفُرْآنَ يَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يُحِلَّ حَلَالَهُ وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ، حَرَّمَ اللهُ خُمْهُ وَدَمَهُ الْقُرْآنَ يَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّهُ خَمْهُ وَلَاتَهُ رَفِيقَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ الْقُرْآنُ لَهُ حُجَّةً » (٤).



(١) في (م)، (هـ): واقد.

(٢) في (م)، (هـ): واقد.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٤) إسناده ضعيف جدًّا: لم أقف على من أخرجه غير المصنف، وفي سنده خليد بن دعلج وهو (ضعيف)، وأخرج أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٣) من طريق داود بن عفان، ثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: «من قرأ القرآن وعرف تأويله ومعانيه ولم يعمل به، تبوأ مضجعه من النار».

وفي سنده داود بن عفان، قال الذهبي: حدث عن أنس بن مالك بنسخة موضوعة. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن غنم عند البيهقي في «الشعب»، وعن معاذ ابن جبل عند المصنف في «الكبير».





# مَنِ اسْمُهُ هَاشِمٌ

الذا - حدثنا هَاشِمُ بْنُ مَوْتَدِ (١) [أَبُو سَعِيدٍ] (٢) الطَّبَرَانِيُّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ (٣) وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي فُدَيْكِ الْمَدَنِيُّ (٤)، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ مُصْعَبِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُصْعَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ رَفِيْكُ قَالَ: عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ رَفِيْكُ قَالَ: كَلَمَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَامِرَ بْنَ فُهِيْرَةَ بِشَيْءٍ (٥)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْلِاً: «مَهْلًا يَا كَلَمَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَامِرَ بْنَ فُهِيْرَةَ بِشَيْءٍ (٥)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْلِاً: «مَهْلًا يَا طَلْحَةُ بُو فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا كَمَا شَهِدْتَهُ، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِوَالِيهِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مُصْعَبٌ بْنِ مُصْعَبٍ، وَلَا عَنْ مُصْعَبٍ إِلَّا

(١) في (ه) زاد بعدها: الطبراني.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ه): تسعين.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) ِ (ز): [۲۲۳/ أ].

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٧)، والمصنف في «الأوسط» (٩٣٠٥)، وفي «الكبير» (٢٨٧)، والحاكم في «المستدرك» (٦٩٦٧)، من طريق مصعب بن صعب وهو (ضعيف).

المعجم الصغير المعجم ال

عَبْدُ الْمَلِكِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. [تَفَرَّدَ بِهِ آدَمُ](١).

١١٤٢ - صدننا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ (٢) الْعَصَّارُ (٣) الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَرَاقِ عَلَى الْقَتِهِ، الْعَشَاءِ، وَأَبْعَثُ صَالِحٌ عَلَى الْفَرَاقِ؛ خَطْوُهَا عِنْدَ وَيُبْعَثُ مَا الْبُرَاقِ؛ خَطْوُهَا عِنْدَ وَيُبْعَثُ ابْنَايَ الْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى نَاقَتِي الْعَضْبَاءِ، وَأَبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ؛ خَطْوُهَا عِنْدَ وَيُبْعَثُ ابْنَايَ الْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجُنَّةِ، فَيُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْطَالًا، وَيُعْمَلُ مَنْ رُقِقِ الْجُنَّةِ، فَيُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْطًا (٢٠)، وَبِالشَّهَادَةِ حَقًّا حَقًّا، حَتَّى إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، شَهِدَ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَبِالشَّهَادَةِ حَقًّا حَقًّا، حَتَّى إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، شَهِدَ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَقُبلَتْ مِنْ (٧) قُبلَتْ، وَرُدَّتْ عَلَى مَنْ رُدَّتْ اللهِ، شَهِدَ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَقُبلَتْ مِثَنَ (٧) قُبلَتْ، وَرُدَّتْ عَلَى مَنْ رُدَّتْ عَلَى مَنْ رُدَّتْ اللّهِ مَنْ رُدَّتْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَقُبلَتْ مِثَنْ (٧) قُبلَتْ، وَرُدَّتْ عَلَى مَنْ رُدَّتْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْنَاقِ الْمُؤْمِنَ وَالْآخِرِينَ، فَقُبلَتْ مِ الْعُرْبَالِهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْآخِورِينَ، فَقُبلَتْ مِنْ رُدَّتْ عَلَى مَنْ رُدَّتْ عَلَى مَنْ رُدَّتْ اللهُ الْوَالِمُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا الْقُومُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْقُلُومُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

(١) سقطت من (ع).

(٢) في (ع): يوسف.

(٣) في (ه): القصار.

(٤) في (ه): تحشر.

(٥) سقطت من (ع)، في (م): يومهم.

(٦) في (ه)، (ع): مجيبًا.

(٧) في (ه): بمن.

(٨) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (٢٦٢٩)، وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث (ضعيف).

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٧٢٧)، من طريق أبي مسلم، قائد الأعمش، ثنا الأعمش، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة وَاللهُ بنحوه، وقائد الأعمش (ضعيف).

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢٩٣/١)، من طريق جعفر بن محمد بن الزحاف، عن أبيه هريرة بنحوه، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن أبي هريرة بنحوه، محمد بن الزحاف (ضعيف).

وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند الخطيب في «تاريخه».

﴿ ١٣٠٢﴾ المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ(١).

## مَنِ اسْمُهُ هِشَامٌ

الدِّمشْقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنِي جَدِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَبَّاسِ وَ اللَّهِ عَنْ صَلَاتِهِ، وَلَا النَّبِيِّ قَالَ: « لِلْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: لَا يُعْجِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ، وَلَا النَّبِيِّ قَالَ: « لِلْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: لَا يُعْجِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ، وَلَا الْمُعْمُلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: لَا يُعْجِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يُقِيمُهُ عَنْ طَعَامِهِ، وَيُشْبِعُهُ كُلَّ الْإِشْبَاعِ» (٢).

لَا يُرْوَى [هَذَا الْحَدِيثِ] (٣) عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ وَلَدُهُ عَنْهُ.



(١) **قلت**: قد روي عن أبي هريرة بغير إسنادٍ كما هو في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه تمام في «الفوائد» (٣٧٠) من طريق إسماعيل بن عبد الصمد وهو (مجهول)، وعبد الصمد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

المعجم الصغير ﴾

#### مَن اسْمُهُ هَمَّامٌ

الْهَمَذَانِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَوَّادٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يُصلِّم الْعَلَيْ كَانَ يُصلِّم الْعَلَيْ كَانَ يُصلِّم الْعَلَيْ بَعْ الْهَمَذَانِيُّ بَصْنَعَاءِ الْيَمَنِ، ثَنَا حُرَيْزُ (٢) بْنُ مُسْلِمِ الْصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ (٣) بْنُ مُسْلِمِ الْصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ (٣) الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَوِّاتُكُ : «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِيٍّ كَانَ يُصلِّي الْهَمَذَانِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَوْقِيْكَ : «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِيٍّ كَانَ يُصلِّي قَبْلُ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» (١٤٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ.

#### مَنِ اسْمُهُ هَارُونُ<sup>(٥)</sup>

١١٤٥ - صِدَنَنَا هَارُونُ بْنُ مَلُولٍ الْمِصْرِيُّ [بِمِصْرَ] (٢) سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْن،

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٢) في (م): حزير، في (ه)، (ع): جرير.

(٣) سقطت من (م).

(٤) إسناده حسن: أخرجه الترمذي في «السنن» (٤٢٩)، وقال: وفي الباب عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو.

حديث علي حديث حسن، رواه النسائي في «الكبرى» (٣٣٥)، وأحمد في «المسند» (١٢٠٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٠١٨)، والمصنف في «الأوسط» (٩٣٢٨)، وغيرهم من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي رفي المحديث به، وعاصم بن ضمرة (صدوق حسن الحديث).

(ه) (ز): [۱۲۳/ ب].

(٦) زيادة من (م)، (ه).

ثَنَا أَبُو<sup>(۱)</sup> عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ (۲)، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ هِلَالٍ الصَّدَفِيَّ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (۳) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه يَقُولُ: سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه يَقُولُ: سَمِعْتُ مَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه يَقُولُ: سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيْكُونُ آخِرَ أُمَّتِي (٤) نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتُ (٥) عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ يَقُولُ: «سَيكُونُ آخِرَ أُمَّتِي (٤) نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتُ (٥) عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ يَقُولُ: «سَيكُونُ آخِرَ أُمَّتِي (٤) نِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتُ (٥) عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُحْتِ (٢)، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتُ (٧).

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

١١٤٦ - صدئنا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ الْمِصْرِيُّ (٨)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي

(١) سقطت من (ه).

(٢) في (هـ): الفتياني.

(٣) في (م) زاد بعدها: ابن.

(٤) في (م): (سيكون في آخر أمتي) في (ه): (سيكون في آخر الزمان) بدلًا من: (سيكون آخر أمتي).

- (٥) عاريات: أي: إنهن كاسيات من نعم الله، عاريات من الشكر، وقيل: يكشفن بعض أجسادهن ويسترن بعض جسدهن، ويسدلن الخمر من ورائهن، فهن كاسيات عاريات، وقيل: أراد أنهن يلبسن ثيابًا رقاقًا يصفن ما تحتها من أجسامهن، فهن كاسيات في الظاهر عاريات في المعنى. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/).
- (٦) كأسنمة البخت: أي: هن اللواتي يتعممن بالمقانع على رؤسهن يكبرنها بها، وهو من شعار المغنيات. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٤٠٩).
- (۷) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (۷۰۸۳)، وابن حبان في «الصحيح» (۵۷۵۳)، وابن حبان في «الصحيح» (۹۳۵۱)، وفي والحاكم في «المستدرك» (۸۳٤٦)، والمصنف في «الأوسط» (۹۳۳۱)، وفي «الكبير» (۱۵٦)، من طريق عبد الله بن عياش بن عباس وهو (ضعيف) وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي في «الشعب».

(٨) في (ه): البصري.

المعجم الصغير المعجم ال

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي [رَبَاح](١)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكِلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا قَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا يُونُسُ، وَلَمْ يَرْوِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا.

١١٤٧ - صرننا أَبُو ذَرِّ هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيًّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْكُوفِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلْى النُّرَبِيْ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي اللَّهُ تَعَالَى النُّرَبِيْ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَالَى مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ شَرًّا خَضَّرَ لَهُ فَى اللَّبِن وَالطِّينُ (٣) حَتَّى يَيْنِي (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا يُوسُفُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو ذَرِّ هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

١١٤٨ - حدثنا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْأَخْفَشُ الْمُقْرِئُ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ (٥) الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَإِلَيْهَا، سُلَيْمٍ

<sup>(</sup>١) في (ز): رياح، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) **حديث صحيح**: سبق برقم (٣٧، ١٥٤)، وشيخ المصنف (مجهول)، وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث (ضعيف).

<sup>(</sup>٣) في (ه): (في الطين واللبن) بدلًا من: (في اللبن والطين).

<sup>(</sup>٤) شيخ المصنف مجهول، وبقية رجاله ثقات، أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٩٣٦٩)، وفي «الكبير» (١٧٥٥)، به.

وفي الباب عن خباب بن الأرت عند البخاري، وأنس بن مالك عند الترمذي في «السنن»، وواثلة بن الأسقع عند المصنف في «الكبير».

<sup>(</sup>٥) في (ه)، (ع): سليمان.

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ هُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ الرَّهِ: الآية ، و فَقَالَ: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْ صُعْفِ» [الرَّهِ: الآية ، و ) فَقَالَ: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْ اللَّهِ شُعْفِ قُوَّةً ﴾ [الرَّهِ: الآية ، و ] ، فَقَالَ: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ﴾ (١) .

۱۱٤٩ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَالِقَكُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا الْ قَرَأَ: «فَشَارِبُونَ شَرْبَ الْهِيمِ (٣)»(٤)(٥).

لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو إِلَّا سَلَّامٌ.

(١) فقرأ عاصم وحمزة ﴿مِّن ضَعْفِ﴾ [الؤم: الآية ٤٠] و ﴿مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ﴾ [الؤم: الآية ٤٠] و ﴿ضِعْفَا﴾ [ص: الآية ٢٦] بفتح الضاد فيهن كلهن.

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائى بضم الضاد فيهن كلهن، وقرأ حفص عن نفسه لا عن عاصم بضم الضاد. (السبعة في القراءات) (٥٠٨/١).

(٢) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٩٣٧٠)، في إسناد المصنف سلام ابن سليم المدني (متروك)، وأخرجه أبو داود في «السنن» (٣٩٧٨)، والترمذي في «السنن» (٢٩٣٦)، وأحمد (٥٢٢٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢٩٧٤)، وغيرهم من طرق عن عطية العوفي وهو (ضعيف) به.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عن أبي داود في «السنن»، وعائشة عند الدولابي في «الكني».

- (٣) الهيم: بكسر الهاء: جمع أهيم، كالبيض جمع أبيض، وهو من الإبل: ما أصابه الهيام، وهو داء يكسبها العطش فيمنع الماء مصًا ولا يروي. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ٢٨٩).
- (٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائى «شَرب الهيم» بفتح الشين، وقرأ نافع وعاصم وحمزة ﴿ثُرَبَ ٱلْمِيمِ﴾ بضم الشين. (السبعة في القراءات) (١/٦٢٣).
- (٥) ضعيف جدًّا: فيه سلام بن سليمان وهو (متروك) ، وأخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٩٣٧١)، وتمام في «الفوائد» (٥١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٩٨٧)، به.

المعجم الصغير ﴿ ١٣٠٧ ﴾

• ١١٥٠ - حدثنا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُنَخَّلِ (١) الْحَارِثِيُّ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِعِ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبِ الضَّبِّيِّ، حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «بَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سُبَاطَةٍ قَوْم، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ (٢) عَلَى خُفَيْهِ (٣)(٤).

لُّمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدَةً إِلَّا أَشْعَثُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ (٥).

١١٥١ - صرننا (٦) [هَارُونُ بْنُ إِبْرِاهِيمَ بْنِ حَمَّادٍ] (١) الْقَاضِي، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُطَرِّفِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طُرِيفٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْمَا، قَالَتْ (٩): «مَا كَانَ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْمَا، قَالَتْ (٩): «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ يَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ وَجْهِي وَهُو صَائِمٌ» (١٠٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو نُعَيْمٍ. تَفَرَّدَ بِهِ الْعَبَّاسُ.

(١) في (ع): منحل.

(٢) في (م)، (ه)، (ع): و مسح.

(٣) (ز): [٤٢١/ أ].

(٤) **حديث صحيح**: وقد سبق برقم (٧٧٠) وفي سند المصنف عبيدة بن معتب الضبي (ضعف جدًّا).

(٥) قلت: تابعه عبد الرحمن بن سليمان، عن عبيدة بن معتب الضبي.

(٦) في (ه) زاد بعدها: أحمد بن.

(٧) في (ز): هارون بن أحمد، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٨) سقطت من (ه).

(٩) في (ه): قال: قالت.

(١٠) سبق برقم (١٧٨)، وشيخ المصنف مجهول.

#### مَن اسْمُهُ الْهَيْثَمُ

١١٥٢ - صدننا الْهَيْثُمُ بْنُ خَالِدٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الْهَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عِمْرَانَ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَيْقَالُ: «مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلًا، فَيُقَالُ: لِلْيُلْتَيْنُ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا الْعَبَّاسُ بْنُ ذَرِيحٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا شَرِيكُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْكَبِير<sup>(۲)</sup>.

١١٥٣ - حدثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُشَيْشِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُشَيْشِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُخَمَّدُ بْنِ مَالِكِ مُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «الْمُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ إِلَّا مُفَضَّلٌ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ خُشَيْشِ (٤).

ر) معا بالارسال، واسناده ضعف: أخرجه المصنف، هذا مف «الأمسط» (٩٣٧٦)

(۱) معل بالإرسال، وإسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (۹۳۷٦)، والضياء في «المختارة» (۲۱۰۰، ۲۱۰۱) وشريك (ضعيف)، والرواي عنه (مجهول)، وشيخ المصنف (ضعيف).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٥٥٣)، وابن الجعد في «المسند» (٢٣٩٨)، من طريق وكيع عن شريك، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي قال: قال رسول الله عليه : «من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال: ابن ليلتين»، وهو الصواب عن شريك، والله أعلم.

- (٢) قلت: خالفه وكيع، فرواه عن شريك به مرسلًا.
- (٣) حديث صحيح: وقد سبق برقم (١٦٠)، وسيأتي برقم (١٢١١)، وفي هذا السند محمد بن جحادة (متروك)
- (٤) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: بلغ السماع في المجلس الثامن بقراءة =

المعجم الصغير ﴾



# مَنِ اللَّمُهُ يَعْقُوبُ

١١٥٤ - صدننا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍ و الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَخِلِيُّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ كُلَّ عَبْدِ اللَّهِ وَخِلِيْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ كُلَّ يَوْمِ خَمْسِينَ مَرَّةً نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَبْرِهِ: قُمْ يَا مَادِحَ اللَّهِ (١)، فَادْخُلِ الْحَنَّةَ »(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا زُهَيْرٌ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَن، وَهُوَ ثِقَةٌ.

١١٥٥ - حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُخَرِّمِيُّ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زُهَيْرٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،

<sup>=</sup> كاتبه محمد بن أحمد المظفري على شيخنا الحافظ عثمان بن محمد الديمي فسمعه العلامة شمس الدين الهيتي، والمحدث شمس الدين محمد بن علي الداودي، وأجاز المسمع مرويه.

<sup>(</sup>١) في (ه): (يا مادح الله قم) بدلًا من: (قم يا مادح الله).

<sup>(</sup>٢) في إسناده جهالة: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٩٤٤٦)، وشيخ المصنف (مجهول)، وفي الباب عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَــُكُ ﴾ خَمْسِينَ مَرَّةً، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِينَ سَنَةً»، عند الدارمي في «السنن»، ورجاله ثقات.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالَكِ مَالَكَ اللهِ عَالَى مَلَكًا يُنَادِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ: يَا بَنِي آدَمَ، قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى أَنْفُسِكِمْ فَأَطْفِعُوهَا»(١).

لَمْ (٢) يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا أَزْهَرُ . تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ زُهَيْرٍ .

١١٥٦ - صدننا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، [عَنِ ابْنِ أَبِي الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، [عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ لَيْلَى] (٢٠)، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْلَى عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «قَدْ عَفَوْتُ (٤) عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فِيمَا فَيمَا دُونَ الْلِائتَيْنُ زَكَاةً ﴾ (٥).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: ] (٦) لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ مَعْنُ ابْنُ عِيسَى.

١١٥٧ - حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ الْوَاسِطِيُّ،

(۱) في إسناده جهالة: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (۹٤٥٢)، والضياء في «المختارة» (۲۳۱۷، ۲۳۱۸)، وفيه يحيى بن زهير (مجهول)، والرواي عنه شيخ المصنف (مجهول).

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن قيس متفق عليه.

(۲) (ز): [۲۱/ ب].

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٤) في (ه) زاد بعدها: لكم.

(٥) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٩٤٦٤)، وعنه الخطيب في «تاريخه» (٥) ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي الأوسط» (٩٤٦٤)، وفيه ابن أبي ليلي، وداود بن علي بن عبد الله، كلاهما (ضعيف). وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه.

(٦) زيادة من (م).

المعجم الصغير السائم

ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ (١) ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ : فِي (٢) قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ٢ ﴾ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ : فِي (٢) قَوْلِ اللَّهِ يَكِي ، وَالْمَشْهُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ اللَّهِ يَكِي ، وَالْمَشْهُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ [الخرب: الآية ١٠] ، وَتَلا : ﴿ وَلَكَ يَوْمٌ مَّشُهُودُ ﴾ [ورد: الآية ١٠] (٣) .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَلَا يُرْوَى عَنِ الْحُسَيْنِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

١١٥٨ - صدننا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَخِيْ اللَّهِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَخِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَتْدِ يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ يَجْلِسُ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إلَّا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) الحماني: بكسر المهملة وتشديد الميم. «تقريب التهذيب» (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا: يحيى وعبد الرحمن كلاهما (ضعيف)، وشيخ المصنف (متروك)، وفي الباب عن ابن عباس عند الطبري في «التفسير»، من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ﴿وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ﴾ [البريج: الآية ٣] قال: الشَّاهِدُ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْيَوْمُ الْمُؤْعُودُ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، وَلَا يَسْتَعِيدُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهُ اللَّهُ لَهُ، وَلَا يَسْتَعِيدُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْهُ». أخرجه الترمذي في «السنن».

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف هنا وفي «الأوسط» (٩٤٨٣)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٤٦)، وفي إسناده الحسين بن أبي جعفر (متروك)، وأخرج =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا الْحَسَنُ. تَفَرَّدَ بِهِ الْمُنْذِرُ، [وَلَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ](١)(٢).

١١٥٩ - صدننا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو عَوَانَةَ النَّيْسَابُورِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَقِيلِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ (٤) بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ [بْنِ مَالِكِ] (٥) قَالَ: قَالَ طَهْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ [بْنِ مَالِكِ] (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: ﴿ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ؛ فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الْجُنَّةِ، وَثَهْرَانِ بَاطِنَانِ؛ فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الْجُنَّةِ، وَأَيْتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنُ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي وَلَيْ لِيهِ لَبَنَ (٢)، فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ» (١٤٠٠).

البيهقي في «الشعب» (٢٦٩٧) من طريق سعد بن طريف، عن عمير بن مأمون بن زرارة، عن حسن بن علي، قال: قال رسول الله على: «من صلى الفجر، ثم قعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، حرمه الله على النار أن تلفحه أو تطعمه»، وسعد ابن طريف (متروك).

وعن زيد بن ثابت يرفعه: «... إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاقِ صَلَاةُ الْمَوْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمُكْتُوبَةَ» متفق عليه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) قلت: قد روي عن الحسن من طريق سعد بن طريف، عن عمير بن مأمون بن زرارة كما سبق عند البيهقي في «الشعب».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (ه): الهيثم.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ه)، (ع): اللبن.

<sup>(</sup>۷) (ز): [۱۲۵/ أ].

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٥٦١٠) معلقًا بالجزم قال: وقال إبراهيم بن طهمان: عن شعبة، فذكره، ورواه أبو عوانة في «المستخرج» (٨١٣٤)، وفي «المسند» =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ. تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

١٦٠٠ - مِدْنَا يَعْقُوبُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَبُلِّيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْدٍ، عَنْ [بَهْزِ] (١) بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ(٢)» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ(٢)» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «الْأَقْرَبَ(٣) فَالْأَقْرَبَ» (٤). مَنْ؟ قَالَ: «الْأَقْرَبَ (٣) فَالْأَقْرَبَ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا أَزْهَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرُ عَنْ أَزْهَرَ (٥).

١٦١١ - صرننا يَعْقُوبُ بْنُ غَيْلَانَ الْعُمَانِيُّ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُرْوَةَ الرَّبَعِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا (٦) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، الرَّبَعِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّةِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ الْمَعْرِبَ، فَضَ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ الْمَعْرِبَ، فَضَ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ الْمَعْرِبَ، فَضَامِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ (٧) - وَقَدْ خَرَجَ صَوْتُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ -: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعُ فَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَهُو يَقُولُ (٧) - وَقَدْ خَرَجَ صَوْتُهُ مِنَ الْمُسْجِدِ -: ﴿ إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّ

<sup>= (</sup>٨١٣٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٢). وأخذه الحافظ ابن حجر في «التغليق» (٥/٢٦)، من طريق أبي عوانة، وسنده يحسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ز): بهر، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه): ثم أمك.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه) زاد قبلها: ثم.

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٦٤١) وشيخ المصنف (مجهول).

<sup>(</sup>٥) في (ع): (بشر بن آدم) بدلًا من: (بشر عن أزهر).

<sup>(</sup>٦) في (ه)، (ع): أنا.

<sup>(</sup>٧) في (م): (يقول وهو يقرأ)، في (ه): (وهو يقرأ)، في (ع): (يقرأ) بدلًا من: (وهو يقول).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري (۷۲۵، ۳۰۵۰، ۳۰۵۰)، و مسلم (۲۳)، وأبو داود في «السنن» (۸۱)، والنسائي في «الصغري» (۹۸۷)، وغيرهم من طريق الزهري =

#### المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا هُشَيْمٌ. تَفَرَّدَ بِهِ [سَعِيدُ بْنُ] أَنْ عُرْوَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَا أَنْ نَحْفَظُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا.

١٦٦٢ - صدننا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ اللَّهْمِيُّ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا وَهْبُ ابْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْفَضْلِ [أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ] (٣)، عَنْ مَعِيدِ بْنِ أَبِي صَدَقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَلْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَدَقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَلْ اللهمَّ، قَالَ لِي (٤) رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيَّةٍ: «يَا عِمْرَانُ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ، قَالَ: «قُلْ (٥): اللهمَّ، قَالَ لِي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَدِ أُمُورِي (٢)، وَأَسْتَجِيرُكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا الْفَضْلُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ. تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

١٦٦٣ - حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّسُولِ عَيْقَ سَنَةَ ثَلَاثٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ عَيْقَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [السَّاعِدِيِّ] (٨) أَنَّ النَّبِيَ عَيْقَةً الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [السَّاعِدِيِّ] (٨)

<sup>=</sup> عن محمد بن جبير به، وعند المصنف إبراهيم بن محمد (مجهول).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): فلا.

<sup>(</sup>٣) في (ز): أبي عبد الله، في (ه): ابن عبد الرحمن، والمثبت من (م)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م)، (ه).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ه): أمري.

<sup>(</sup>٧) سبق برقم (٦٩٨)، وشيخ المصنف (مجهول)، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

المعجم الصغير ﴾ ١٣١٥﴾

قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا (١) مِنَ النَّارِ» (٢). لَا يُرْوَى عَنْ سَهْلِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ.

## مَنِ اسْمُهُ يُوسُفُ

١٦٤ - مدننا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ [أَبُو يَزِيدَ] الْقَرَاطِيسِيُّ الْمِصْرِيُّ سَنَةَ مَانِينَ (٤) وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُوبَ السِّخْتِيَانِيِّ (٥)، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَيُوبَ السِّخْتِيَانِيِّ (٥)، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَيُوبَ السِّخْتِيَانِيِّ (٥)، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَيْهِ بَعْنَ عُمْرَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ» (٦).

(١) بكل عضو منه: أي: من رقبة مسلمة، وتذكير الضمير باعتبار الشخص، وهذا كثير في كلام العرب كما في قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٣] رجع الضمير باعتبار القليل أو الشخص والبدن. قوله: عضوًا من النار: أي: عضوًا منه، ومن النار متعلق بأعتق.

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه المصنف هنا وفي «الكبير» (٥٨٣٩)، وأبو محمد الفاكهي في «أخبار مكة» (١٧٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٥٥)، وفي سنده زكريا بن منظور (ضعيف)، وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه.

- (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
  - (٤) في (م): ثمان وثمانين.
    - (ه) (ز): [۲۲۵/ ب].
- (٦) إسناده ضعيف يعتبر به: يرويه سعد بن إبراهيم واختلف عنه في تعيين شيخه: فرواه الثوري، وإبراهيم بن سعد، وأيوب السختياني، وشعبة بن الحجاج أربعتهم عن سعد بن إبراهيم عن عمرو بن سلمة وهو (صدوق يخطئ) عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، وهو الصواب، وسنده ضعيف لضعف عمرو بن سلمة وهو في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْعَبَّاسُ.

١١٦٥ - حدثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ بْنِ دِرْهَمِ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ (١) أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو (٢) بْنِ جَرِيرٍ، يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ (١) أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو (٢) بْنِ جَرِيرٍ،

= مرتبة الشواهد، كما عند الترمذي في «السنن» (۱۰۷۹)، وابن ماجه في «السنن» (۲۶۱۳)، وأبو يعلى في «المسند» (۲۰۲٦)، وأبو يعلى في «المسند» (۲۰۲۳)، وفي والدارمي في «السنن» (۲۳۳۳)، والبيهقي في «الكبرى» (۷۱۰۱، ۱۱۲۲۷)، وفي «الشعب» (۵۱۵٤)، وغيرهم به.

وخالفهم زكريا بن أبي زائدة، فرواه عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة لم يذكر فيه عمرو بن أبي سلمة، وهو وهم كما عند الترمذي في «السنن» (١٠٧٨) وقال في الحديث الذي بعده: «هذا حديث حسن وهو أصح من الأول» يعنى هذا الحديث، الذي سبق أصح منه.

وأخرجه أحمد (١٠٥٩٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٩١٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٤١)، وتابعه صالح بن كيسان في بعض الوجوه عنه كما عند أبي يعلى في «المسند» (٥٨٩٨)، وابن بشران في «الأمالي» (٦٤١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٢١٩)،

ورواه ابن حبان في «الصحيح» (٣٠٦١) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، قال الدارقطني: وسعد بن إبراهيم زهري، فإن كان أراد بقوله: الزهري سعد بن إبراهيم، وإلا فقد وهم.

قلت: وقد سبق ما قد رجحناه من تلك الطرق، وثم خلافات أخرى ذكرها الدارقطني كَلِّلَهُ في «العلل» (١٧٨٠) لم يتيسر لنا الوقوف عليها لفقدان مصادرها أو غير ذلك والله أعلم.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البيهقي في «الكبري»، وأبي يعلى في «المسند».

(١) في (ه) زاد بعدها: عن.

(٢) في (م): عمر.

المعجم الصغير ﴾ ١٣١٧﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِطْكُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الْغُلُولَ، فَقَالَ: «لِيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرِ عَلَى عُنْقِهِ (١) لَهُ رُغَاءٌ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٣)، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ.

٦٦٦ - مرتنا يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ الضَّبِيُّ الْخَيَاطُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ فُرَافِصَةَ (٤) الْبَلْخِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَوْ الْبِي عُمْرَ مَوْ الْبَيْعُ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَبَعَثَ عُمْرَ مَوْ الْبِي عُمْرَ مَوْ الْبَيْعُ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ بَعْثًا، وَبَعَثَ فِيهِمْ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَلَمَّا جَاءَ الْقُوْمُ تَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ قَائِمَةً عَلَى بَابِهَا، فَدَخَلَتُهُ غَيْرَةٌ، فَهَيَّأَ الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ، وَانْظُرْ مَا فِي الْبَيْتِ، فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطُويَةٍ فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ، وَانْظُرْ مَا فِي الْبَيْتِ، وَمَاتَ الرَّجُلُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ مِنَ الْجِنِّ»، وَمَاتَ الرَّجُلُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ مِنَ الْجِنِّ»، وَنَهَى عَنْ قَتْل الْجِنَّانِ (٥)(٢).

(١) في (ه)، (ع): (على عنقه بعير) بدلًا من: (ببعير على عنقه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١)، وأحمد (٩٥٠٣) من طريق أبي حيان به.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه في «السنن»، وعبد الله بن أنيس عند أحمد.

<sup>(</sup>٣) قلت: تابعه عبد الوارث كما عند أبي عوانة في «المستخرج» (٧٠٨٠).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): قرافصة.

<sup>(</sup>٥) بكسر جيم وشدة نون: هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها: جان، وهو الدقيق الخفيف، والجان: الشيطان أيضًا، والجنة بالكسر: اسم للجن. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٢٩٧، ٣٢١٦، ٤٠١٦)، ومسلم (٢٢٣٣)، وأبو داود في «السنن» (١٤٨٣)، وأحمد (٤٥٥٧، السنن» (١٤٨٣)، وأحمد (٤٥٥٧، ١٥٧٤، ١٥٧٤، ١٥٧٤، =

المعجم الصغير المعجم الصغير

لَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا التَّمَامِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ<sup>(١)</sup> الثَّوْرِيُّ مُخْتَصَرًا.

۱۱٦٧ - حدثناه (٢) بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ: «نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجَانِّ (٣) الَّتِي تَكُونُ في الْبُيُوتِ» (٤).

١١٦٨ - حدثنا يُوسُفُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَصَمُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ السَّلِيمِيُّ (٦) بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي السَّلِيمِيُّ (٦) بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي السَّلِيمِيُّ (٦) بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي السَّلِيمِيُّ (٦) بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ الْبِي اللَّهِ وَنَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَالْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ وَمَا مِنْ عَمَلٍ فَي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، إِلَّا رَجُلُّ رَجُلُ وَعَمْلٍ في عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، إِلَّا رَجُلُ وَكُلُّ وَمُ أَيْ وَنَفْسِهِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ» (٩).

= ١٥٧٥٢)، وغيرهم من طرق عن سالم ونافع عن ابن عمر به.

وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر في البخاري ومسلم.

(١) في (م): عن سفيان.

(٢) في (هـ)، (ع): حدثنا.

(٣) في (ه)، (ع): الجنان.

(٤) أنظر ما سبق.

(٥) في (ه): السلمي. صدران: بضم الصاد، وسكون الدال، السليمي: بفتح، وكسر اللام، بعدها تحتانية. «تقريب التهذيب» (١/٤٦٥).

(٦) في (م): الفضل.

(۷) في (ز): جرير، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم. حريز: بفتح المهملة وكسر الراء، آخره زاي. «تقريب التهذيب» (۱/ ٦٣٢).

(٨) في (م): خرج.

(٩) سبق برقم (٩٠٩) من طريق ابن أبي رباح عن ابن عباس، وهو في البخاري =

المعجم الصغير ﴾ ١٣١٩﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ (١) إِلَّا فُضَيْلٌ. تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ.

١٦٦٩ - صدننا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ ' الْمُؤَذِّنُ ' الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْعَابِدُ (٤) سِنْدِيلَةُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَائِدُ (٥) الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَائِدُ (٥) الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ وَ اللَّهِ عَالَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «خَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَجِيفُوا أَبُو مُسَلِم وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيتَكُمْ، وَأَجِيفُوا أَبُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ في النَّارِ» (٧). وَلَا يَكُشِفُ عَطَاءً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ في النَّارِ» (٧).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَائِدِ الْأَعْمَشِ إِلَّا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ.

١١٧٠ - حدثنا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْخَيَّاطُ

<sup>= (</sup>٩٦٩)، من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وفي سند المصنف أبو حريز صدوق يخطى.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ه)، (ع): حريز.

<sup>(</sup>٢) في (م): (أبو بكر) بدلًا من: (أبو محمد).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) (ز): [۲۲۱/ أ].

<sup>(</sup>٦) في (ع): سراجكم.

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۳۲۸۰، ۳۳۱۵، ۳۳۱۵، ۵۲۰۵، ۵۲۰۵، ۵۲۲۵، ۵۲۲۵، ۵۲۲۵، ۵۲۲۹ (۷) أخرجه البخاري (۲۰۱۵، ۳۳۱۵، ۳۳۱۵، ۵۲۹۵، ۵۲۹۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵)، وأبو داود في «السنن» (۲۰۱۲)، وغيرهم من طرق عن جابر بنحوه، وفي إسناد المصنف قائد الأعمش (ضعيف).

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه في «السنن»، وصدي بن عجلان عند أحمد، وعبد الله بن سرجس عند الحاكم في «المستدرك».

الْمَكِّيُّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ بَاعَ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا أَبُو سَعِيلٍ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ.

١٧١١ - صدننا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِيءُ الْوَاسِطِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ (٣) جَامِعِهَا، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ (٤)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَرِيفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ (٤)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا (٥) اتَّخَذُوا دِينَ (٦) اللَّهِ دَغَلًا، وَمَالَ اللَّهِ دُولًا (٧)، وَعِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا (٨).

(١) في (ه) زاد بعدها: ابن.

(۲) أخرجه البخاري (۲۱٤۱، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲٤۱۰، ۲۵۱۰، ۲۹۵۷، ۲۹۵۷، ۲۹۵۷، ۲۹۵۷، ۲۹۵۷، ۲۹۵۷، ۲۹۵۷، ۲۹۵۷، ۲۹۵۷، ۲۹۵۷، ۲۸۵۷، والترمذي في «السنن» (۲۱۸۹)، وغيرهم من طرق عن جابر بن عبد الله بنحوه.

(٣) سقطت من (م)، (ه)، (ع).

(٤) في (م): العوني.

(٥) في (ه): أحدًا.

(٦) في (ه): من دين.

(٧) في (م)، (ه)، (ع): دخلًا.

(٨) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١١٧٥٨)، وأبو يعلى في «المسند» (١١٥٢)، والمصنف في «الأوسط» (٧٧٨٥)، وتمام في «الفوائد» (٣٤٦)، والحاكم في «المستدرك» (٨٤٨، ٨٤٧٩)، وغيرهم من طريق عطية العوفي وهو (ضعيف) عن أبي سعيد به.

وفي الباب عن أبي ذر عند الحاكم في «المستدرك»، وعبد الله بن عباس في «المعجم الكبر» للمصنف.

المعجم الصغير ﴾ ١٣٢١﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ. تَفَرَّدَ بِهِ زَحْمَوَيْهِ.

١١٧٢ - حدثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ (١) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ [مَرَّ سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ [مَرَّ بَفُولُ النَّهِ بِقَوْم يَرْمُونَ وَهُمْ يَحْلِفُونَ أَخْطَأْتَ وَاللَّهِ، أَصَبْتَ وَاللَّهِ، فَلَمَّا رَأُوْا رَسُولَ اللَّهِ بِقَوْم يَرْمُونَ وَهُمْ يَحْلِفُونَ أَخْطَأْتَ وَاللَّهِ، أَصَبْتَ وَاللَّهِ، فَلَمَّا رَأُوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّمَاةِ لَعْقُ، لَا حِنْثَ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ» (٢) وَهُمُوا؛ فَإِنَّ أَيْكَانَ الرُّمَاةِ لَعْقُ، لَا حِنْثَ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ» (٣).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَهْزٍ إِلَّا سُفْيَانُ. تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ.

١١٧٣ - حمد ثنا يُوسُفُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبَّادَانِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ [بْنِ حَازِم](١)، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ [بْنِ مُحَمَّدِ](٥) بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ مُكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَى الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، وَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ مُكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَى الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، قَدْ شَدَّ لَهُمْ إِبْلِيسُ أَقْدَامَهَا بِرَصَاصٍ، فَجَاءَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ، فَجَعَلَ يَهْوِي بِهِ قَدْ شَدَّ لَهُمْ إِبْلِيسُ أَقْدَامَهَا بِرَصَاصٍ، فَجَاءَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ، فَجَعَلَ يَهْوِي بِهِ إِلَى كُلِّ صَنَمٍ مِنْهَا (٢٠)، فَيَخِرُّ لِوَجْهِهِ، فَيَقُولُ (٧): ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْمُكِلُّ \* فَلَكُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَاكُ رَهُوقًا ﴿ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهَا كُلِّهَا كُلِّهَا كُلِّهَا كُلِّهَا كُلُّهُا كُلُّهَا كُلِّهُا كُلُّهَا كُلُهَا كُلَّهَا كُلَّهَا كُلَّهُا كُلُهُ وَلَاكُ .

<sup>(</sup>١) في (م) زاد بعدها: ابن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) موضوع: أخرجه المصنف في «فضائل الرمي وتعليمه» (٣٢)، وأبو نعيم في «رياضة الأبدان» (١١)، وفيه يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّقَفِيُّ (متهم بالوضع).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): فيها.

<sup>(</sup>٧) في (ع): ويقول.

<sup>(</sup>A) إسناده حسن: أخرجه البزار في «المسند» (٥٢٤٣)، والمصنف في =

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ [مُحَمَّدُ بْنُ](١) إسْحَاقَ.

١٧٤ - صدننا (٢) يُوسُفُ بْنُ خَالِدِ بْنِ [عَبْدَةَ] (٣) الضَّرِيُّ بِالْأَنْبَارِ، وَنَا بَشْرِيُّ بِالْأَنْبَارِ، وَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ [بْنِ سَعْدِ] (٤) السَّمَّانُ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَشْعَثُ الْسَّعْدَانِيُّ، مِنَ الْأَزْدِ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي السَّعْدَانِيُّ، مِنَ الْأَزْدِ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْمُللِمَ عُثْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْسُلِمَ لِيُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، فَكُلَّمَا سَجَدَ تَعَاتَتْ عَنْهُ (٥)، فَتَفْرُغُ (٢) [جِينَ لِيُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، فَكُلَّمَا سَجَدَ تَعَاتَتْ عَنْهُ (٥)، فَتَفْرُغُ (٢) [جِينَ يَقُونُ وَ وَقَدْ تَعَاتَتْ خَطَايَاهُ (٨).

= «الكبير» (١٠٦٥٦)، وأبو نعيم في «الدلائل» (٧٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٧١)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٤٤٩٧، ٤٤٩٨)، من طريق محمد بن إسحاق وهو (صدوق يدلس) عن عبد الله بن أبي بكر به.

وأخرجه المصنف في «مسند الشاميين» (٢٧٧٢)، من طريق سعيد بن بشير (وهو منكر الحديث) عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (١/ ١٢١)، من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس، وفي سنده عبد العزيز بن عمران (متروك الحديث).

وفي الباب عن عبد الله ابن مسعود متفق عليه.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(۲) (ز): [۲۲۱/ ت].

(٣) في (ز): عبد الله، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٥) سقطت من (ه)، (ع).

(٦) في (م)، (ه)، (ع): فيفرغ.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

(٨) إسناده ضعيف يعتبر به: أخرجه المصنف في «الكبير» (٦١٢٥)، والبيهقي في =

المعجم الصغير المعجم ال

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:  $]^{(1)}$ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا عِمْرَانُ، وَلَا عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا أَشْعَثَ. تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرٌ.

١١٧٥ - حدثنا يُوسُفُ بْنُ فُورَكِ الْمُسْتَمْلِي الْأَصْبَهَانِيُّ (٢)، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْغُدَانِيُّ (٣)، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَمَغْيِرَةَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ: قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ وَلَيْلَةُ وَلَيْلَةُ اللَّهِ الْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةُ اللَّهِ الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةُ اللَّهِ الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُقَيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً اللَّهُ الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَافِرِ قَلْمُ وَلِيَالَةً اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُسْتِ الللْمُسْتُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُسْتُولُ اللْمُ اللْمُسْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُسْتُمُ اللللْمُ اللَّهُ ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةً وَمُغِيرَةً (٥) وَمَنْصُورٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أُسَيْدُ ابْنُ عَاصِم.

١١٧٦ - حرثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَطْرَانِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا<sup>(٦)</sup> أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

<sup>= «</sup>الشعب» (٢٨٧٥)، وابن شاهين في «الترغيب والترهيب» (٣٩)، وغيرهم به، وفي السند عمران القطان قال الحافظ: (صدوق يهم).

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٤٤)، والمصنف في «الكبير» (٦٠٨٨)، من طريق أبان عن سعيد بن جبير عن سلمان، وسعيد لم يسمع من سلمان؛ لم يدركه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) الغداني: بضم الغين المعجمة والتخفيف، ابن رجاء. «تقريب التهذيب» (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (١٠٨١)، وشيخ المصنف مجهول.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م)، وفي (هـ)، (ع): عن مغيرة.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ه).

المعجم الصغير 🖟 🚾 المعجم الصغير

سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ](١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم»(٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ إِلَّا قَيْسٌ، وَلَا عَنْ قَيْسٍ إِلَّا حَفْصٌ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ.

(١) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٥٨، ٨٧٩، ٨٩٥، ٢٦٦٥)، ومسلم (٨٤٦)، وأبو داود في «السنن» (٣٤١)، والنسائي في «المجتبى» (١٣٧٧)، وغيرهم من طريق صفوان به. وفي الباب عن عمر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعائشة، وأبي هريرة عليها في البخاري، ومسلم.

المعجم الصغير ﴾

### مَنِ اسْمُهُ يَحْيَى (١)

١١٧٧ - حدثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَفْوَانَ السَّهْمِيُّ الْمِصْرِيُّ (٢)، ثَنَا شُفْيَانُ [بْنُ عُيَيْنَةَ] (٣)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةَ : «أَنْتُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ، وَسَيَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ خَجًا» (٤). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا نُعَيْمُ (٥).

<sup>(</sup>۱) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه قال: الحمد لله وحده، قرأت جميع هذا المعجم من أصل أخي على حافظ عصره أبي عمرو عثمان بن محمد الديمي خلا الأول منه، إنما بقراءة الشيخ نور الدين الداودي بسماعه من الثاني إلى آخر المعجم المعجم على شيخ الإسلام أحمد بن حجر، فسمع من الثاني إلى آخر المعجم العلامة شمس الدين محمد الهيتي، ومن أول الخامس إلى آخره الفاضل محمد بن علي البحيري نزيل المشهد الحسيني، ومن أول السابع إلى آخره أحمد بن محمد الداودي، وسمع الأول ومن أول الثامن إلى آخر المعجم الفاضل محمد بن علي الداودي المحدث، والمجلس الأخير إبراهيم بن الشيخ شمس الدين الهيتي، وأجاز المسمع مرويه بتاريخ سابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وتسعمائة، وكتبه القاريء محمد بن أحمد المظفري، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>٢) في (ع): البصري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٢٦٧)، وتمام في «الفوائد» (٧٦)، و قمام في «الفوائد» (٧٦)، و أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٣١٦)، من طريق نعيم بن حماد وهو (ضعيف)، به.

<sup>(</sup>٥) في (ع): (لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج إلا سفيان؛ تفرد به نعيم =

١١٧٨ - حدثنا (١) يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا نُعَيْمُ [بْنُ حَمَّادٍ] (٢)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: إِذْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِلْأَيْتِيُ عَلَيْهِ: «إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ» (٣). لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ» (٣).

[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: ] (٤) لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ. تَفَرَّدَ بِهِ نُعَيْمٌ. الْأَعْمَشِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ. تَفَرَّدَ بِهِ نُعَيْمٌ. ١٧٧٩ - مدتنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ [الْمِصْرِيُّ] (٥)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ

<sup>=</sup> بن حماد) بدلًا من: (لم يروه عن سفيان إلا نعيم).

<sup>(</sup>۱) في (ع) كتب في حاشيتها هذا السماع، ونصه: سمع الجزء كله من الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أبي بكر بن محمد بن أبي نصر بن محمد بن أجمد المعروف بالقاساني بسماعه عن فاطمة الجوزدانية، عن ابن ريذة بقراءة الإمام الحافظ سديد الحضرتين أبي الفتوح أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد المعروف بدلويه الكرجي، وابناه أبو جعفر محمد، وأبو بكر عبد المعز، وولد عمهم الشيخ الإمام العالم ضياء الدين أبو سعد عبد القدوس بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد المعروف، وابنه أبو العز محمد، ومعهم محمد بن محمود بن محمد، ومحمد بن أبي بكر بن محمد الخطيب، والحاجي محمد بن أحمد بن أبي بر المعروف بطريق، وابنه معاوية، وكاتب السماع أبو البركات محمد بن الشيخ محمود المعروف بالرويديسي الأصبهاني، وأخوه عبد الحق أبو عبد الله، ومعهما محمد بن أبي نجيح بن أبي رشيد المعروف بالجوزداني. وصح لهم ذلك يوم الثلاثاء عرة شهر الله المبارك، سنة ثمان وسبعين وخمسمائة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (١١٨٦) من طريق نعيم بن حماد، وهو (٣) ضعيف)، وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (١٢٣٥٨) بنحوه بسند ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن بن خلاد (مقبول، وكذا الراوي عنه)

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ه)، (ع).

المعجم الصغير ﴿ ١٣٢٧﴾

عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو<sup>(۱)</sup> زَيْدٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَلُكَ (٢) بِهِ هَمُّهُ (٥).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الزُّبَيْدِيُّ (٦). تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ.

١١٨٠ - صدننا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَائِّيُّ (٧) الْبَصْرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَوَّالِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ (٨) بَيْتًا في اجْنَةٍ» (٩).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قُطْبَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ.

١١٨١ - حدثنا يَحْيَى بْنُ نَافِعِ أَبُو حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ (١٠)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي

(۱) (ز): [۱۲۷/ أ].

(٢) في (م): لح، في (ه): ألج.

(٣) في (ه): هم.

(٤) في (هـ): فيتقى.

(٥) ضعيف: أخرجه المصنف في «فضائل الرمي» (٢٦)، وفي السند أَحْمَدُ بْنُ يزَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِيُّ (ضعيف).

(٦) سقطت من (م)، وفي (هـ): الزبيري. .

(٧) في (م): الجبائي.

(٨) سقطت من (م).

(٩) سبق برقم (١١٢٥)، وسند المصنف صحيح.

(۱۰) في (ه): (يحيى بن آدم نافع المصري) بدلًا من: (يحيى بن نافع أبو حبيب المصري).

مَرْيَمَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ [. يَعْنِي .] (١) الْقُبِّيَّ، عَنْ قَتَادَةَ الْأَعْمَى، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ [مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ: «كَانَ قِيَامُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُزَمِّلُ شَيْرً اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤَمِّلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْهُمْ حَوْلًا، ثُمَّ أَنْزَلَ: ﴿ عَلِمَ أَن لَنَ تُحْصُوهُ فَنَابَ وَلَكُمُ أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُمْ حَوْلًا، ثُمَّ أَنْزَلَ: ﴿ عَلِمَ أَن لَنَ تُحْصُوهُ فَنَابَ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُمْ حَوْلًا، ثُمَّ أَنْزَلَ: ﴿ عَلِمَ أَن لَنَ تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُمْ حَوْلًا، اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُمْ مَوْلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ الْقُبِّيُّ إِلَّا يَزِيدُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. [وَلَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ أَبِي حَبِيبٍ يَحْيَى بْنِ نَافِعِ] (٥).

١١٨٢ - مرتنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْعَلَاءِ، قَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الصَّلاةَ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَوَالْعَ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ»، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَسْوَدُ مَنَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) في (م) أ: وكانوا.

<sup>(</sup>٤) في إسناد المصنف ابن لهيعة وهو (ضعيف)، والحديث عند مسلم (٧٤٦)، والنسائي في «الصحيح) (١١٢٧)، وابن خزيمة في «الصحيح) (١١٢٧)، وغيرهم من طريق زرارة بن أوفى به.

وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند المروزي في «قيام الليل».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ع).

المعجم الصغير المعجم ال

شَيْطَانٌ»(١).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قُرَّةَ إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ.

١١٨٣ - صدننا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو زَكَرِيَّا الدِّينَوَرِيُّ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ الْحُصْرِيُّ (٢)، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ الْحُصْرِيُّ (٢)، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ (٣)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ (٣)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: وَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ: «لَا يَهِسُّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِلٌ» (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ، تَفَرَّدَ بهِ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

١١٨٤ - حرثنا يَحْيَى بْنُ يَعْقُوبَ الْمُبَارَكِيُّ بِبَعْدَادَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِيُّ بِبَعْدَادَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِيُّ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْخَيَّاطُ (٥)، عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [الْكِنْدِيِّ](٢)، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ (٨)، قَالَ: الْتَقَى حُذَيْفَةُ بْنُ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ (٨)، قَالَ: الْتَقَى حُذَيْفَةُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۲۰۲، ۵۱۸)، وهو عند مسلم (۵۱۰).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ه): الحضرمي.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: أخرجه المصنف في «الكبير» (١٣٢١٧)، والدارقطني في «السنن» (٤٣٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٤١٠)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٥٧٣)، من طريق سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وهو (صدوق) به.

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند الترمذي في «السنن»، و عمرو بن حزم عند الدارمي في (السنن».

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): الحناط.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ع).

<sup>(</sup>۷) (ز): [۱۲۷/ ت].

<sup>(</sup>٨) ربعى: بكسر أوله وسكون الموحدة، حراش: بكسر المهملة وآخره =

الْيَمَانِ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو أَبُو مَسْعُودٍ (١) الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ [مِنَ] (٢) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَحَدَّثَ أَحَدُهُمَا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: «يُؤْتَى بِعَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدِي اللَّهِ عَلَى ، فَيَقُولُ: مَا وَرَاؤُكَ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: «يُؤْتَى بِعَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدِي اللَّهِ عَلَى ، فَيَقُولُ: مَا وَرَاؤُكَ؟ فَقَالَ أَبَايِعُ النَّاسَ، فَإِذَا بَايَعْتُ (٣) مُعْسِرًا تَرَكْتُ لَهُ، وَإِذَا بَايَعْتُ (٤) مُوسِرًا (٥) أَنْظُرْتُهُ، فَيَعْفِرُ لَهُ »، فَقَالَ الْآخِرُ: أَنَا أَحَقُّ بِالتَّجَوُّزِ مِنْ عَبْدِي، فَيَغْفِرُ لَهُ »، فَقَالَ الْآخِرُ: صَدَقْتَ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ الْمَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ إِلَّا الْأَجْلَحُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِع؛ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧).

١١٨٥ - حمد ثنا يَحْيَى [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] (٨) بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ (٩)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبِيْكَ قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ (٩)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبِيْكَ قَالَ: قَالَ

<sup>=</sup> معجمة. «تقريب التهذيب» (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>١) في (هـ): وأبو مسعود.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، (م)، والمثبت من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ه)، (ه): بعت.

<sup>(</sup>٤) في (م): بعت.

<sup>(</sup>٥) في (ه): معسرًا.

<sup>(</sup>٦) إسناد المصنف حسن: والحديث بنحوه في البخاري (٢٠٧٧، ٢٣٩١)، ومسلم (٦٠٥٠).

وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي مسعود الأنصاري في البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٧) في (م): إسحاق.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٩) رئاب: بكسر الراء، تحتانية مهموز. «تقريب التهذيب» (٥٦٨/٥).

المعجم الصغير ﴾ المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجِنَّةِ الْجِنَّةَ [جُرْدًا مُرْدًا](١) مُكَحَّلِينَ (٢٠).

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ. [تَفَرَّدَ بِهِ مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ] (٣)(٤).

١١٨٦ - حرثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدَوَيْهِ (٥) بْنِ شَبِيبٍ أَبُو زَكَرِيَّا الْبَغْدَادِيُّ، مَوْلَى آلِ ١١٨٦ - حرثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدَوَيْهِ (١١٥ أَبِي بَكَرَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالِيَّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاقِ الْقَائِم» (٧).

(١) في (ز)، (م): جرد مرد، والمثبت من (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(۲) شيخ المصنف كذاب، والحديث مروي من طرق عن الأوزاعي عن هارون به، أخرجه تمام في «الفوائد» (۸۹۱)، وأبو داود في «البعث» (۲۰)، وأبو الشيخ في «العظمة» (۵۸۲)، وأبو نعيم الأصبهاني في «صفة الجنة» (۲/ ۱۰۱)، والبيهقي في «البعث والنشور» (۲۸)، وغيرهم به، وسندها يحسن.

وأخرجه الدولابي في «الكني» (٧٦٠)، من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وفيها اضطراب كثير.

وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، ومعاذ بن جبل، عند الترمذي في «السنز».

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٤) قلت: تابعه نَصْرُ بْنُ الْحَجَّاجِ، كما عند تمام في «الفوائد»، وتوبع محمود من عَبَّاسِ ابْنِ الْوَلِيدِ الْخَلَّالِ كما عند أبي نعيم في «صفة الجنة».

(٥) في (هـ): عبد ربه.

(٦) سقطت من (م).

(۷) إسناد المصنف ضعيف، والحديث صحيح لشواهده: أخرجه النسائي في «الكبرى» (۷) إسناد المصنف ضعيف، والحديث صحيح لشواهده: أخرجه النسائي في «الكبرى» (۱۳۲۰، ۱۳۲۹)، وابن راهويه في «المسند» (۱۱۹۰، ۱۹۹۱)، وابن راهويه في

١١٨٧ - مرنا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُويْقِ الْحِمْصِيُّ، إِمَامُ مَسْجِدِ حِمْصَ (١)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنِ الْجُبَيْلِيُّ (٢)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ الْجُبَيْلِيُّ (٢) شَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ ابْنِ (٣) شَابُورَ، حَدَّثَنِي مَرْوَانُ بْنُ جُنَاحٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَظِيْ فَيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا مَنْ اللَّهِ عَلَيْ أَسْمَعْنَا كُمْ، ومَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَرْوَانَ [بْنِ جُنَاحٍ مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ] (٥) إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ.

١١٨٨ - حدثنا يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ الْحَفَرِيُّ (٦) الْكُوفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ

= في «السنن» (١٤٨١)، وابن الجعد في «المسند» (٢٦٨٥)، وأحمد (٢٤٣٢٥، ٢٤٣٢٧ وغيرهم من طرق عن إبراهيم ابن مهاجر وهو (صدوق لين الحفظ، يكتب حديثه للاعتبار).

وقد وقع خلاف في طرق هذا الحديث على إبراهيم بن مهاجر، ذكرها الدارقطني في «العلل» (٣٦٩٠)

وله شاهد من حديث عمران بن الحصين عند مسلم، وعبد الله بن عمرو عن مسلم.

(۱) حمص: ممنوع للعجمة والتأنيث، وكسر مهملة وسكون ميم، مدينة بالشام، وجوز صرفه كهند. «لب اللباب في تحرير الأنساب» (۱/ ۸۳).

(٢) في (م): حصن الجبيلي، (هـ) حصن: الجبلي.

(٣) في (هـ): ثنا.

(٤) أخرجه البخاري (٧٧٢)، ومسلم (٣٩٦)، وأبو داود في «السنن» (٧٩٧)، وغيرهم من طرق عن بن أبي رباح به.

وفي إسناد المصنف إسماعيل الحمصى (ضعيف).

(٥) زيادة من (ع).

(٦) في (هـ): الجفري، في (ع): الحضرمي.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعج

عَيَّاشٍ [أَخُو أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ] (١)، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ الْأَنْصَارِيَّةِ: «أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَقْرَاءَ الْأَنْصَارِيَّةِ: «أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ] (١).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) ضعيف: اضطرب في متنه عبد الله بن محمد بن عقيل.

أخرجه أبو داود في «السنن» (١٢٦، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٩)، والترمذي في «السنن» (٣٩٠)، وابن ماجه في «السنن» (٣٩٠١)، والطيالسي في «السنن» (٧١٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١١، ٣٥، ٢٥)، والطيالسي في «المسند» (١٧٢٩)، وابن راهويه في «المسند» (٢٢٦٦، ٢٢٦٤)، وأحمد (٢٧٠١٥) (١٧٢٩)، وابن راهويه في «المسند» (٢٢٦٣، ٢٢٠٢١)، وغيرهم من طريق كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل وقد اختلف عليه في متنه، واضطرب فيه عبد الله، فمرة يرويه: «فمسح رأسه مرتين»، ومرة: «فمسح رأسه» من غير تحديد عدد، ومرة: «لم يذكر مسح الرأس»، والكلام في عبد الله لخصه الحافظ بقوله: عقيل منكر الحديث، وقال عباس الدورى، عن يحيى بن معين: ابن عقيل لا يحتج بحديثه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن على ابن المديني: كان ضعيفًا. وقال أبو زرعة: يختلف عنه في الأسانيد. وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بالقوى، و لا ممن يحتج بحديثه، يكتب حديثه، و هو أحب إلى من تمام بن نجيح. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو بكر بن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. إلى غير ذلك من الأقول، والله أعلم.

وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن زيد، وأنس بن مالك، وحذيفة، وميمونة، وأبي هريرة، وجابر، وعثمان، وجبير رفي جميعًا وعن الصحب الكرام على صاحبهم أتم صلاة وتسليم أخرجه البخاري ومسلم.

مُحَمَّدٍ](١).

١١٨٩ - مِدِنا يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ (٢) أَبُو الْعَبَّاسِ الْكِنَانِيُّ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ (٣) بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ (٣) بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ اللَّهُ مِثَامِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ (٣) بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ اللَّهِ مَنْ أَبِيهِ (٤): «أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ مِنَ أَبِيهِ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَا مَنْكِبَيْهِ (٥)، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (٢).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا سُفْيَانُ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ.

• ١١٩٠ - صدننا يَحْيَى، ثَنَا عُمَرُ<sup>(٧)</sup> بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «السَّمَحْ يُسْمَحْ لَكُ» (٨).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) في (ه)، (ع): هشام.

(٣) (ز): [٨٢١/ أ].

(٤) في (ع) زاد بعدها: ابن عمر.

(٥) في (م): بمنكبيه.

(٦) أخرجه البخاري (٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٨)، ومسلم (٣٩٠)، وأبو داود في «السنن» (٢٠١)، والترمذي في «السنن» (٢٥٥)، وغيرهم من طرق عن سالم به.

وفي الباب عن النعمان بن بشير، وأنس بن مالك، وعبد الله بن قيس، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة رضى الله عن الجميع أخرجه البخاري ومسلم.

(٧) في (هـ)، (ع): عمرو.

(٨) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢٢٣٣)، والمصنف في «الأوسط» (١١٢)، وتمام في «الفوائد» (٢٤٨)، وغيرهم من طرق صحاح عن بن أبي رباح عن ابن عباس به.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير

۱۱۹۱ - مدننا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَغِيرٍ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظِ<sup>(۱)</sup> مُؤَذِّنِ<sup>(۲)</sup> رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظِ<sup>(۱)</sup> مُؤَذِّنِ مُؤَنِّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ أَنْ يُدْخِلَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ أَمْرَ بِلَالًا أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ إِذَا أَذَّنَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ» (٣).

١٩٢٠ - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى، وَيَتَشَّهَدُ مُضَعَّفًا يَسْتَقْبِلُ (٤) الْقِبْلَةَ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا مَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَنْحَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ، فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْحَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ، فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْحَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ، فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَل إِلَهَ إِلَّا الله، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَل إِلَهَ إِلَّا الله، مَرَّتَيْنِ، ثُمُ مَلُهُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهُ إِلَّا الله،

(۱) سقطت من (ع). القرظ: بفتحتين، آخره ظاء معجمة: هو في الأصل ورق شجر السلم يدبغ بها الإهاب، سمي به لأنه تاجر فيه فربح، فلزمه فأضيف إليه. «التاريخ الكبير» (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٢) مؤذن رسول الله على في مسجد قباء، وجاء المدينة في عهد عمر، وورث أولاده تأذين مسجد المدينة حتى الآن.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٧١٠، ١٢٨٧، ٣١٥٦)، والمصنف في «الكبير» (٥٤٤٨)، و البيهقي في «الكبرى» (١٨٥٥)، و البيهقي في «الكبرى» (١٨٥٥)، والحاكم في «المستدرك» (٦٥٥٤)، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ وهو (ضعيف).

وفي الباب عن سعد بن عائذ عند ابن ماجه في «السنن»، وبلال بن رباح عند البيهقي في «الكبرى».

<sup>(</sup>٤) في (م): مستقبل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

\$ 1777 }

وَإِقَامَتُهُ مُنْفَرِدَةٌ (١) ، قَد (٢) قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَأَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْجُمُعَةِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَارَ (٣) الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ (٤).

١١٩٣ - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عِيَّا ِ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى طَرِيقٍ، وَرَجَعَ عَلَى آخَرَ» (٥).

١١٩٤ - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَبْدَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بِسَبْعٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَكَانَ

(١) في (م): مفردة.

(٢) في (ع) زاد قبلها: وقال.

(٣) في (ع): كان.

(٤) إسناده ضعيف: لضعف عبد الرحمن، وأخرج النسائي في «المجتبى» (٦٤٩) قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال قال: «آخر الأذان: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله».

وعند عبد الرزاق في «المصنف» (١٧٩٠)، من طريق عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد: «أن بلالًا كان يثني الأذان، ويثني الإقامة، وأنه كان يبدأ بالتكبير، ويختم بالتكبير». ورجال إسناده ثقات.

وفي الباب عن أبي محذورة عند مسلم بلفظ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَىٰهُ هَذَا الأَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَمَّ يَعُودُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، زَادَ إِسْحَاق: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَذَالَ إِللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْكُونَ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْكُونَا اللَّهُ أَلْهُ أَنْ اللَّهُ أَلْكُونَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ أَلْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْهُ أَلْمُ اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْكُونَا اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَنْ اللَّهُ أَلْهُ أَلَالُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُهُ إِلَا اللَّهُ أَلْهُ أَلَا الللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلَا أَلُهُ أَلْهُوا إِلَاللَّهُ أَلَا أَلْهُ أَلَاللَهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَاللَّهُ

(٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٢٩٤، ١٢٩٨)، وفي السند عبد الرحمن وهو (ضعيف).

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴿ ١٣٣٧ ﴾

يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا، وَكَانَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ<sup>(١)</sup> الْخُطْبَةِ، وَيَكْتُرُ التَّكْبِيرَ فِي الْعِيدَيْنِ<sup>(٢)</sup>.

۱۱۹۵ - وَبِإِسْنَادِهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْعِيدَيْنِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا» (٣).

۱۱۹٦ - حدثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو زَكَرِيَّا الْقَسَّامُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ يَزِيدَ الْقَطَّانُ (٤) ، ثَنَا [أَبُو جَابِرٍ] (٥) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ (٦) [الْبُنَانِيِّ] (٧) ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ] (٨) : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ

(١) في (م): أضعان.

(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٢٧٧)، والدارمي في «السنن» (١٦٤٧)، والدارقطني في «السنن» (١٧٢٧)، وفي السند عبد الرحمن وهو (ضعيف).

وعند البزار في «المسند» (١١١٦) من طريق محمد بن عبد العزيز الزهري وهو (ضعيف) قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَاجِرُ بْنُ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ». وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، في «الصحيحين».

(٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١١٠)، وفي السند عبد الرحمن وهو (ضعيف).

وفي الباب عن البراء بن عازب عند أبي داود في «السنن»، وسعد بن عائذ عند ابن ماجه في «السنن»، والحكم بن حزن عند البيهقي في «معرفة السنن والآثار».

- (٤) سقطت من (ع).
- (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
  - (٦) (ز): [۲۸/ ب].
  - (٧) زيادة من (ه)، (ع).
    - (۸) زيادة من (ع).

قَالَ ذَاتَ يَوْمِ لِغُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «**نَاوِلْنِي نَعْلِي**»، فَقَالَ الْغُلَامُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَتْرُكْنِي حَتَّى أَجْعَلْهُمَا (١) أَنَا فِي رِجْلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اتَّرُ كُنِي حَتَّى أَجْعَلْهُمَا (١) قَارْضَ عَنْهُ (٤).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو جَابِرٍ.

١١٩٧ - حدثنا (٥) أَبُو هِنْدَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ

(١) في (م): أجعلها.

(٢) في (ه): إنى.

(٣) سقطت من (ع).

(٤) ضعيف: أخرجه من طريق المصنف أبو نعيم في « أخبار أصبهان» (٢/ ٣٤١)، وفي السند الحسن بن أبي جعفر (متروك)

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١٠٤٩٢)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (منكر الحديث). (منكر الحديث).

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٤٤٢)، من طريق جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، ثنا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَوْمًا تَوَضَّأُ، وَبِإِزَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ غُلامً، فَمَجَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَتَلَقَّى الْبُنَانِيُّ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، إِنَّ عَبْدَكَ يَتَرَضَّاكَ فَارْضَ عَنْهُ». الْغُلامُ مَجَّة النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَشَرِبَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ، إِنَّ عَبْدَكَ يَتَرَضَّاكَ فَارْضَ عَنْهُ». قلت: ومع الإرسال فالسند ضعيف، ففي السند إلى ثابت الخضر بن أبان الهاشمي (ضعيف)

(٥) كتب في حاشية (ز) هذا السماع: الحمد لله وحده، سمع كاتبه محمد بن أحمد المظفري جميع هذا المجلد، وهو «المعجم الصغير» للحافظ الطبراني من أصل آخر بقراءة العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الحنبلي الفتوحي على المسندة أمة الله الخالق ابنة الشيخ عبد اللطيف القصبي المناوي، بحضورها لبعضه، وأجازة للباقي على العلامة جمال الدين عبد الله بن علي الكفاني الحنبلي، وبإجازتها من شيخ الإسلام أبي زرعة ابن العراقي بحضوره، وسماع الأول على أبي الحزم محمد ابن محمد بن محمد القلانسي بسنده فيه، فسمعه الفاضل محمد بن علي الداودي، وصالح بن الشيخ أبي الطاهر القادري وسمع عبد العظيم بن عبد الله الشبراوي =

ابْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيُّ الْكُوفِيُّ (١) بِالْكُوفَةِ (٢)، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَمِّهِ أُمِّ يَحْيَى، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَوَّ عَنْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَنَا ظُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ خَرَجْتُ وَافِدًا عَنْ قَوْمِي حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أَصْحَابَهُ قَبْلَ لِقَائِهِ، فَقَالُوا: [قَدْ] (٤) بَشَرَنَا بِكَ (٥) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُدُمَ عَلَيْنَا (٦) بِثَلَاثَةِ فَقَالُوا: [قَدْ] (١٤) بَشَرَنَا بِكَ (٥) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُدُمَ عَلَيْنَا (٦) بِثَلَاثَةِ

- (١) سقطت من (م)، (ه).
- (٢) سقطت من (ه)، (ع).
  - (٣) في (هـ): ابن.
- (٤) زيادة من (م)، (هـ)، (ع).
- (٥) كتب في حاشية (م) هذا السماع، ونصه: قرأت جميع هذه المجلدة، وهي «المعجم الصغير» للطبراني، على الإمام قاضي القضاة، رئيس الأصحاب، مفتي الفرق جمال الدين أبي الفضائل يونس بن بدران بن فيروز القرشي نحو سماعه فيه نقلًا في مواعيد يجمعها شهور سنة تسع عشرة وستمائة، كتبه الفقير إلى الله أحمد بن تميم بن هشام اللبلي حامدًا و مصليًا و داعيًا.
  - (٦) في (م): عليه.

<sup>=</sup> من قوله: ثنا عبد الله بن أحمد الأهوازي إلى أن قال: إن النبي قال: «إن الرجل ليلقي الكلمة...» وهو أول الجزء الثامن إلى آخر التاسع، وبه حدثنا محمد بن داود القوزي، وسمع مجلس الختمة، وأوله: ثنا محمد بن يوسف الخلال إلى أن قال: عن أنس قال: قال رسول الله: «مانع الزكاة...» إلى آخر المعجم؛ أحمد بن يونس الشبلي، والعلامة شمس الدين محمد بن الشيخ جمال الدين عبد الله الهيتي، وولده إبراهيم وفتاته أبرك السنين ومحمد صلاح الدين بن الشيخ عبد الرحمن بن النشيلي، وفاطمة وأخوه خليل، ووالدهما، وأنيس ابنة محمد بن أحمد بن علتيتي الحلبي، وفاطمة ابنة النشيلي في الرابعة. وأجازت المسمعة للقارئ والسامعين ما قرئ، وما يجوز لها وعنها روايته بتاريخ حادي عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعمائة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

145.

أَيَّامٍ، فَقَالَ: «قَدْ جَاءَكُمْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ»، ثُمَّ لَقِيتُهُ عَيْهِ، فَرَحَّبَ بِي، وَأَدْنَى (١) مَجْلِسِي، وَبَسَطَ لِي رِدَاءَهُ، فَأَجْلَسَنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا فِي النَّاسِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ اطَّلَعَ الْمِبْبَرَ، وَأَطْلَعَنِي مَعَهُ وَأَنَا مِنْ دُونِهِ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ، وَقَالَ: «يَا إِلَيْهِ، ثُمَّ الْمَالِعَ الْمِبْبَرَ، وَأَطْلَعَنِي مَعَهُ وَأَنَا مِنْ دُونِهِ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ، وَقَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ، هَذَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، أَتَاكُمْ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ، مِنْ بِلَادٍ حَضْرَمُوْتَ (٢)، طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهِ، بَقِيَّةُ أَبْنَاءِ اللَّلُوكِ، بَارَكَ الله فِيكَ يَا وَائِلُ، وَفِي وَلَدِكَ، [وَفِي وَلَدِ وَلَا عَنْ الْمَلْوِكِ، بَارَكَ الله فِيكَ يَا وَائِلُ، وَفِي وَلَدِكَ، [وَفِي وَلَا كَنَا وَلَا لَكَ اللهِ فِيكَ يَا وَائِلُ، وَأَنْزَلَنِي مَعَهُ، وَأَنْزَلَنِي مَنْزِلًا شَاسِعًا عَنِ الْمَدِينَةِ، وَأَمَرَ وَلَا كَنَا الطَّرِيقِ قَالَ: يَا وَائِلُ، إِنَّ الرَّمْضَاءَ قَدْ أَصَابَتْ بَاطِنَ قَدَمِي، فَأَرْدِفْنِي بِعُضِ الطَّرِيقِ قَالَ: يَا وَائِلُ، إِنَّ الرَّمْضَاءَ قَدْ أَصَابَتْ بَاطِنَ قَدَمِي، فَأَرْدِفْنِي بِعُضِ الطَّرِيقِ قَالَ: يَا وَائِلُ، إِنَّ الرَّمْضَاءَ قَدْ أَصَابَتْ بَاطِنَ قَدَمِي، فَأَرْدِفْنِي لِمُعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ: يَا وَائِلُ، إِنَّ الرَّمْضَاءَ قَدْ أَصَابَتْ بَاطِنَ قَدَمِي، فَأَرْدِفْنِي فَيْ عَنْكَ بِهَذِهِ النَّاقَةِ، وَلَكِنْ لَسْتَ مِمَّنْ يُلْبَى وَلَوْنَ الشَّمْسِ، قُلْتُنِ وَأَكُنُ أَنْ أُعَيَّرَ إِبْكَ إِنْ الْجَلْدَتَيْنِ الْجَلْدَتَيْنِ الْجَلْدَيْنِ وَلَكِنْ لَسْتَ مِمَّنْ يُلْبَلُونَ السَّمْسِ، قُلْتُ وَاعَى قَوْمِي أَمْوَ الْنَا هُنَاكُ (١٤) وَلَكَ اللهِ الْمَوْلِي الْمُولُانَا هُنَاكُ (١٠)، وَكِتَابُ لِي خَالِصٌ، يُفَضِّلُنِي فِيهِ عَلَى قَوْمِي، وَكِتَابِ الْمَالِكِ لَى وَلِقَوْمِي، فِي كِتَابِي الْخَالِص:

<sup>(</sup>١) في (هـ): وأدناني.

<sup>(</sup>٢) حضر موت: بفتح مهملة، وسكون معجمة وفتح راء، وميم، وهو غير منصرف للتركيب والعلمية.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): عليك.

<sup>(</sup>٥) في (ه)، (ع): تلبس.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، والمثبت من (م)، (هـ)، (ع).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ه): هنالك.

المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير

«بِسْمِ اللَّهِ [الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] (١)، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّ وَائِلًا يُسْتَسْعَى وَيَتَرَقَّلُ (٢) عَلَى الْأَقْوَالِ (٣) حَيْثُ كَانُوا مِنْ حَضْرَمَوْتَ». وَفِي كِتَابِي اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى اللَّهَاجِرِ بْنِ أَبِي وَلِأَهْلِ بَيْتِي: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى اللَّهَاجِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، لِأَبْنَاءِ مَعْشَرٍ وأَبْنَاءِ ضَمْعَاجَ، أَقْوَالِ شَنُوءَةَ بِمَا كَانَ لَهُمْ فِيهَا اللَّهَاجِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، لِأَبْنَاءِ مَعْشَرٍ وأَبْنَاءِ ضَمْعَاجَ، أَقْوَالِ شَنُوءَةَ بِمَاكَ لَهُمْ فِيهَا اللَّهُ إِنَّ مُؤْلِنَ وَبَحْرٍ وَمِلْحٍ وَمَحْجِرٍ (٧)، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهُ وَمَزَاهِرَ (٥٠(٦)، وَعِمْرَانٍ وَبَحْرٍ وَمِلْحٍ وَمَحْجِرٍ (٧)، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهُ وَمُونَ أَعْلَاهَا (٥٠ وَأَسْفَلِهَا، مِنِي الرَّكَابِ الَّذِي الدِّمَةُ وَاجْوَارُ، اللهُ لَهُمْ جَارٌ، وَالْمُؤْمِنُونَ (١١) عَلَى ذَلِكَ أَنْصَارٌ». وَفِي الْكِتَابِ الَّذِي اللَّهُ إِلَى وَائِلِ بْنِ حُجْرِ اللَّهُ وَالِ اللَّهُ إِلَى وَائِلِ بْنِ حُجْرِ اللَّهُ وَمَنَ السَّرِعَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ اللَّهِ إِلَى وَائِلِ بْنِ حُجْرِ اللَّهُ وَالِ الْعَبَاهِلَةِ مِنْ (١٢) حَصْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مِنَ الصَّرْمَةِ التَّيْمَةِ، وَإِلَا أَوْوَالِ الْعَبَاهِلَةِ مِنْ (٢٢) حَصْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مِنَ الصَّرْمَةِ التَّيْمَةِ،

(١) زيادة من (م)، (ع)

(٢) في (ه): ويترقل.

(٤) في (م): فما.

(٥) في (م): (و من أرض)، في (ه): (و مراهن) بدلًا من: (و مزاهر).

(٦) (ز): [۲۹/ أ].

(٧) في (م)، (ه)، (ع): و محجة.

(۸) في (م): يرثوه.

(٩) سقطت من (م).

(۱۰) في (م) زاد بعدها: بحضر موت.

(١١) في (م): والمؤمن.

(١٢) في (م) زاد بعدها: أهل.

<sup>(</sup>٣) يترفل على الأقوال: أي: يتسود ويترأس، استعارة من ترفيل الثوب، وهو إسباغه وإسباله، وهو بتشديد الفاء، الأقوال: وروي الأقيال: جمع قيل، وهو الملك النافذ القول والأمر، وأصله: قيول فيعل من القول، فحذفت عينه، ومثله أموات في جمع ميت، مخفف. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/٧٤٧) (٢٤٧).

وَلِصَاحِبِهَا [التَّيَعَةُ] (١)، لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ، وَلَا وِرَاطَ فِي الْإِسْلَامِ، لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ السَّرَايَا مَا تَحْمِلُ (٢) الْقِرَابُ مِنَ التَّمْرِ، مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

فَلَمَّا مَلَكَ مُعَاوِيَةٌ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: بِشْرُ (٣) بْنُ أَبِي أَرْطاَةَ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ ضَمَمْتُ إِلَيْكَ النَّاحِيَةَ، فَاخْرُجْ بِجَيْشِكَ، فَإِذَا خَلَّفْتَ أَفْوَاهَ الشَّامِ فَضَعْ سَيْفَكَ فَاقْتُلْ مَنْ أَبِي بَيْعَتِي حَتَّى تَصِيرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ ادْخُلِ الْمَدِينَةَ، فَاقْتُلْ مَنْ أَبِي بَيْعَتِي، وَإِنْ فَاقْتُلْ مَنْ أَبِي بَيْعَتِي، وَإِنْ فَاقْتُلْ مَنْ أَبِي بَيْعَتِي، ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، فَاقْتُلْ مَنْ أَبِي بَيْعتِي، وَإِنْ أَصَبْتَ وَائِلًا حَيًّا، فَجَاءَ بِهِ أَصَبْتَ وَائِلًا حَيًّا، فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ (٤)، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُتَلَقَّى، وَأَذِنَ لَهُ، فَأُجْلِسَ مَعَهُ عَلَى سَرِيرٍه، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُتَلَقَّى، وَأَذِنَ لَهُ، فَأُجْلِسَ مَعَهُ عَلَى سَرِيرٍه، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُتَلَقَّى، وَأَذِنَ لَهُ، فَأُجْلِسَ مَعَهُ عَلَى سَرِيرٍه، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُتَلَقَّى، وَأَذِنَ لَهُ، فَأُجْلِسَ مَعَهُ عَلَى سَرِيرٍه، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكُورٍ، وَكَانَتْ تِلْكَ سِيرَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَتَانَا اللهُ اليَوْمَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَكُفْرٍ، وَكَانَتْ تِلْكَ سِيرَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَتَانَا اللهُ اليَوْمَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ وَكُفْرٍ، وَكَانَتْ تِلْكَ سِيرةَ الْإِسْلَام، فَبِسِيرَةِ الْإِسْلَام مَا فَعَلْتَ.

قَالَ: ۚ فَمَا مَنَعَكَ مِنْ نَصُرِنَا، وَقَدِ اتَّخَذَكَ عُثْمَانُ ثِقَةً وَصِهْرًا (٥٠)؟

قُلْتُ: إِنَّكَ قَاتَلْتَ<sup>(٦)</sup> رَجُلًا هُوَ أَحَقُّ بِعُثْمَانَ مِنْكَ، قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ أَحَقَّ بِعُثْمَانَ مِنْكَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيْفِ كَانَ<sup>(٧)</sup> بِعُثْمَانَ مِنِّي، وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَى عُثْمَانَ فِي النَّسَبِ؟ قُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيْفِ كَانَ<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ز): التبعة، والمثبت من (م)، (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق لما في كتب المتون.

<sup>(</sup>٢) في (ه): يحمل.

<sup>(</sup>٣) في (ع): بسر.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م): وظهرا.

<sup>(</sup>٦) في (ه): قابلت.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ه).

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

آخَى بَيْنَ (١) عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؛ فَالْأَخُّ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْعَمِّ، وَلَسْتُ أُقَاتِلُ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَ: أَوَ لَسْنَا مُهَاجِرِينَ؟ قُلْتُ: أَوَ لَسْنَا ' كَهَا الْمُهَاجِرِينَ؟ قُلْتُ: أَوَ لَسْنَا ' كَهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَحُجَّةُ أُخْرَى (٣): حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَقَدْ حَضَرَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ، ثُمَّ رَدَّ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، فَقَالَ: «أَتَتْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ»، فَشَدَّدَ أَمْرَهَا وَعَجَّلَهُ وَقَبَّحَهُ، فَقُلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْفِتَنُ؟ فَقَالَ: «يَا وَائِلُ، إِذَا احْتَلَفَ سَيْفَانِ فِي الْإِسْلَامِ فَاعْتَرِلْهُمَا»، فَقَالَ: وَمَا الْفِتَنُ؟ فَقَالَ: ﴿ وَلَكِنِي (٤) أَصْبَحْتُ نَاصِحًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ الْمُسْبَحْتَ شِيعِيًّا؟ قُلْتُ: لَا ، وَلَكِنِي (٤) أَصْبَحْتُ نَاصِحًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ مَعْاوِيَةُ: لَوْ سَمِعْتُ ذَا وَعَلَّمْتُهُ مَا أَقْدَمْتُكَ (٥) ، قُلْتُ: أَو لَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ مَا مَعْاوِيَةُ: لَوْ سَمِعْتُ ذَا وَعَلَّمْتُهُ مَا أَقْدَمْتُكَ (٥) ، قُلْتُ: أُو لَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ مَا عَلَيْكَ مَصَخْرَةٍ، فَضَرَبَهُ بِهَا حَتَّى انْكَسَرَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ قَوْمٌ يَحْمِلُونَ (٧) عَلَيْنَا. وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ: ﴿ وَلَيْكَ قَوْمٌ يَحْمِلُونَ (٧) عَلَيْنَا. وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ: ﴿ وَلَيْكَ قَوْمٌ يَحْمِلُونَ (٧) عَلَيْنَا. فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ مُرَدِهُ بِهَا حَتَّى انْكَسَرَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ قَوْمٌ يَحْمِلُونَ (٧) عَلَيْنَا. وَمُولِ اللَّهِ عَلَى : أُولِئِكَ قَوْمٌ يَحْمِلُونَ (٧) عَلَيْنَا. وَمُولِ اللَّهِ عَلَى : (مَنْ أَحَبَ الْأَنْصَارَ فَبِعُضِي» فَقَالَ: اخْتَوْ أَيَّ الْبِلَادِ شِئْتَ، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِرَاجِعِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ.

فَقُلْتُ: عَشِيرَتِي بِالشَّامِ، وَأَهْلُ بَيْتِي بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِك

(١) في (ه): بني.

<sup>(</sup>٢) في (ع): أو ليس.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (هـ)، (ع): ولكن.

<sup>(</sup>٥) في (هـ): أقدمته.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>۷) (ز): [۲۹۱/ ب].

<sup>(</sup>٨) في (هـ): نصنع.

خَيْرٌ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ عَشِيرَتِكَ. فَقُلْتُ: مَا رَجَعْتُ إِلَى حَضْرَ مَوْتَ سُرُورًا بِهَا، وَمَا<sup>(۱)</sup> يَنْبَغِي لِلْمُهَاجِرِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ. قَالَ: وَمَا عِلَّتُك؟ قُلْتُ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْفِتَنِ؛ فَحَيْثُ اخْتَلَفْتُم اغْتَلُ اعْتَزَلْنَاكُمْ، وَحَيْثُ اجْتَمَعْتُمْ جِئْنَاكُمْ؛ فَهَذِهِ الْعِلَّةُ.

فَقَالَ: إِنِّي قَدْ (٢) وَلَيْتُكَ الْكُوفَة، فَسِرْ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: مَا إِلَيَّ بَعْدَ النَّبِي عَلَيْ الْأَحَدِ، أَمَا رَأَيْتَ أَبَا بَكْرِ رَوَّ عَنْ قَدْ أَرَادَنِي فَأَبَيْتُ، وَأَرَادَنِي عُمْرُ رَوَّ عَنْ فَأَبَيْتُ، وَلَمْ أَدَعْ بَيْعَتَهُمْ، قَدْ جَاءَنِي كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ رَوَّ عَنْ وَأَرَادَنِي عُثْمَانُ رَوْقَ فَأَبَيْتُ، وَلَمْ أَدَعْ بَيْعَتَهُمْ، قَدْ جَاءَنِي كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ رَوَقَ فَ وَلَمْ أَدَعْ بَيْعَتَهُمْ، قَدْ جَاءَنِي كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ رَوَقَ فَا وَلَيْتُكَ الْكُوفَة بَيْثُو مَيْثُ (٣) ارْتَدَّ أَهْلُ نَاحِيَتِنَا، فَقُمْتُ فِيهِمْ حَتَّى رَدَّهُمُ الله إِلَى الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ وَلَايَةٍ. فَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَمِّ الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ: سِرْ فَقَدْ وَلَيْتُكَ الْكُوفَة، وَسِرْ بِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَأَكْرِمُهُ وَاقْضِ حَوَائِجَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَسِرْ بِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَأَكْرِمُهُ وَاقْضِ حَوَائِجَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَسَالًا بَي الظَّنَّ، تَأْمُرُنِي بِإِكْرَامٍ رَجُلِ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي أَكْرَمَهُ وَأَبَا وَلُكَ مِنْهُ أَنْ مَاتَ (٥). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ: الْوِرَاطُ: الْقُمَارُ، وَالْأَقُوالُ: فَلَامُ وَالْعَبَاهِلُ (٢٠). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ: الْوِرَاطُ: الْقُمَارُ، وَالْأَقُوالُ: الْمُلُوكُ، وَالْعَبَاهِلُ (٢٠): الْعُظَمَاءُ.

(١) سقطت من (ه).

(٢) سقطت من (ع).

(٣) في (ع): حين.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٥) إسناده مسلسل بالمجاهيل والضعفاء.

وأخرجه في «الكبير» (١١٧)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٦٢١٧) بسنده، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٥٩)، وقال: وذكر الحديث بطوله، لا يعرف إلا به. قلت: يعني: محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال عنه العقيلي: كوفي فيه بعض النظر، وقال غيره: منكر الحديث.

(٦) في (م)، (ه): العباهلة.

المعجم الصغير المعجم ال

۱۱۹۸ - مرتنا (۱) يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ (۲)، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْخَشَّابُ التَّنِّيسِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ،

(١) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: قرأت جميع كتاب «المعجم الصغير» لأبي القاسم الطبراني من أوله إلى آخره على شيخنا الإمام الجليل نجيب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن خليل بن عبد الله الدمشقي بسماعه في هذه النسخة من يحيى الثقفي بسنده، فسمعه الأمير الكبير بدر الدين قطلوجا بن عبد الله العزيزي، وأولاده: موسى ومحمد، وأبو بكر، وسيف الدين. . . بن عبد الله العزيزي، وولده أبو بكر، وفتاه بلبان، وعلم الدين سنجر بن عبد الله العزيزي البشري وأبو بكر بن على بن سلطان الأربلي، ومحمود بن جعفر بن عبيد السخاوي، وطرخان بن نصر بن طرخان المعريبي، وإبراهيم بن حمزة بن أحمد الحصلفي، ومحمد بن عبد الله بن عمر البغدادي، ويونس بن إبراهيم بن عبد الله الدمشقي، والشيخ عابري بن خليل ابن يعقوب العساني، وابن أختى داود بن أندمر بن عبد الله العزيزي، ولاحبن التركي قتا بدر الدين قطلوجا، وأخي أبو عبد الله محمد، وسمع من حرف الميم إلى آخره عمر بن شبل بن رداد الحلبي، وداود بن لؤلؤ بن عبد الله صاحب أبي الفتح الكتاني، وأيوب بن علي بن هلال المنيعي، وعز الدين محمد بن حسن بن يعقوب البغدادي، وصح ذلك وثبت في مجلسين آخرهما يوم الأربعاء سادس محرم سنة سبع وأربعين وسميته، وفات لبدر الدين المذكور، ولأولاده، ولفتاه ولغاري من أول الكتاب إلى . . . فأعدته لهم في يوم الأربعاء فصح لهم سماع جميع الكتاب في مجلس واحد، وكتبه أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري، عفا الله عنه وعن والديه، وعن جميع المسلمين، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسلميًا كثيرًا، وأجاز لهم جميع ما يجوز له روايته بشرطه، وتلفظ بالإجازة، وصح وثبت.

وكتب بعد هذا السماع أيضًا: وسمع من حرف الميم إلى آخره أحمد بن سنقر بن عبد الله الفخري الدمشقي ألحقه أحمد ابن محمد.

(٢) سقطت من (م).

وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَخِلْفَكَ قَالَ: قَالَ [لِي](١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا مُوسَى، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»(٢).

١٩٩٩ - مدننا يَحْيَى بْنُ مُعَاذِ [الْفَقِيهُ] (١) التَّسْتَرِيُّ (٥)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَيْ الْبَصْرِيُّ (٦)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ابْنِ أَبِي بَزَّةَ الْمَكِّيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ (٦)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلِيْكُ، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ لَقِيَ (٧) أَخَاهُ الْلُسُلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيَسُرَّهُ بِذَلِكَ، سَرَّهُ اللهُ عَلِي يَوْمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ لَقِيَ (٧) أَخَاهُ الْلُسُلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيَسُرَّهُ بِذَلِكَ، سَرَّهُ اللهُ عَلَيْ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(١) زيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۶، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۲۳۸۶)، ومسلم (۲۷۰۶)، وأبو داود في «السنن» (۲۲۱)، وغيرهم من طرق عن أبي عثمان النهدي به.

وفي إسناد المصنف ضعف، وفي الباب عن قيس بن سعد وأبي هريرة عند الترمذي في «السنن»، وأبي ذر الغفاري، وحازم بن حرملة عند ابن ماجه في «السنن».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

<sup>(</sup>٥) التستري: منسوب إلى تستر كجندب: أي: بضم تاء أولى، وفتح الثانية، وقيل: بضمهما، بينهما سين ساكنة وآخره راء.

<sup>(</sup>٦) في (م): المصري.

<sup>(</sup>٧) في (هـ): لقن.

<sup>(</sup>٨) إسناده ضعيف: أخرجه الدولابي في «الكنى» (٨٩٤) من طريق الحكم بن عبد الله البصرى وهو (مجهول)، وكذا الراوى عنه.

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي بَزَّةَ] (١).

١٢٠٠ - حدثنا (٢) يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَوَيْهِ [الصَّفَّارُ....

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٢) كتب في حاشية (ز): قرأت جميع كتاب «المعجم الصغير» لأبي القاسم الطبراني من أوله إلى آخره على شيخنا الإمام الجليل نجيب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن خليل بن عبد الله الدمشقي بسماعه في هذه النسخة من يحيى الثقفي بسنده، فسمعه الأمير الكبير بدر الدين قطلوجا بن عبد الله العزيزي وأولاده: موسى ومحمد وأبو بكر وسيف الدين. . . . بن عبد الله العزيزي، وولده أبو بكر وفتاه بلبان وعلم الدين سنجر ابن عبد الله العزيزي البشري وأبو بكر بن على بن سلطان الأريلي، ومحمود بن جعفر بن عبيد السنجاري وطرخان بن نصر بن طرخان المعريبي، وإبراهيم بن حمزة ابن أحمد الحصلفي، ومحمد بن عبد الله بن عمر البغدادي، ويونس بن إبراهيم بن عبد الله الدمشقي والشيخ عابري بن خليل بن يعقوب العساني، وابن أختى داود بن أندمر ابن عبد الله العزيزي ولأحبن التركي قتا بدر الدين قطلوجا، وأخي أبو عبد الله محمد، وسمع من حرف الميم إلى آخره عمر بن شبل بن رداد الحلبي، وداود بن لؤلؤ بن عبد الله صاحب أبي الفتح الكتاني، وأيوب بن على بن هلال المنيعي، وعز الدين محمد بن حسن بن يعقوب البغدادي، وصح ذلك وثبت في مجلسين آخرهما يوم الأربعاء سادس محرم سنة سبع وأربعين، وسميته وفات لبدر الدين المذكورة، ولأولاده وفتاه من أول الكتاب إلى . . . فأعدته لهم في يوم الأربعاء ، فصح لهم سماع جميع الكتاب في مجلس واحد، وكتبه أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري عفا الله عنه وعن جميع المسلمين، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا، وأجاز لهم جميع ما يجوز له روايته بشرطه وبلفظه بالإجازة وصح وثبت.

وكتب بعدها: وسمع من حرف الميم إلى آخره أخوه سنقر بن عبد الله الفخري الدمشقى. ألحقه أحمد بن محمد.

الْبَغْدَادِيُّ (۱)، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدَوَيْهِ] (۲)، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (۳) بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ الْجُنَّةَ قَبْلَ مَوَالِيهِ، فَيَقُولُ السَّيِّدُ: رَبِّ، قَالَ : ﴿ عَبْدُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ السَّيِّدُ: رَبِّ، هَذَا كَانَ عَبْدِي فَى الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: جَازَيْتُهُ بِعَمَلِهِ، وَجَازَيْتُكَ بِعَمَلِكَ» (٤٠).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ. تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ] (٥).

١٢٠١ - حدثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الْقَزَّازُ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِيهِ، قَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ [بْنِ مُحَمَّدٍ] (٢) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَخِطْتُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيًّ رَمَلَ فِي حِجَّتِهِ مِنَ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَخِطْتُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيًّ رَمَلَ فِي حِجَّتِهِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ» (٧).

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ] (٨).

(۱) (ز): [۲۳۰ أ].

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

(٣) في (ع): عبد الله.

(٤) ضعيف: أخرجه المصنف في «الكبير» (١٢٨٠٤)، وعنه أبو نعيم في «المنتخب من حديث يونس بن عبيد» (٣٠)، والخطيب في «تاريخه» (٢١/ ٣٣٤)، من طريق يحيى ابن عبد الله بن عبدويه الصفار البغدادي وهو (ضعيف)،

والحسن لم يسمع من ابن عباس، والله أعلم.

- (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
- (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، (ع).
- (۷) حديث صحيح: سبق برقم (۸۲، ۱۹۶، ۱۹۲۰)، وإسناد المصنف ضعيف؛ شيخه (مجهول)، ومحمد بن جعفر الهاشمي (متكلم فيه).
  - (A) ما بين المعقوفتين سقط من (3).

المعجم الصغير ﴾ ١٣٤٩﴾

١٢٠٢ - صد ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ خَالِدِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنُ اللَّهِ الْبَعُودِ مَوْقَى قَالَ: قَالَ النَّهُ عُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقَى قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقَى قَالَ: قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِي : «لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئُ اسْمُهُ السُمُهُ اللَّذِي عَيْدِ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهُ عَنْ عَامِلُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْكَ مَعْدِيلًا وَقُلْمُهُ اللَّهُ عَلْكَ وَعُلْمُ اللَّهُ عَلْكَ وَاللَّهُ الْلُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مُلِكَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا» (٣) .

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ. تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ](٤).

١٢٠٣ - صدننا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ إِسْمَاعِيلَ] ( ) بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، [عَنْ كُهَيْلٍ ، [عَنْ كُهَيْلٍ ، [عَنْ كُهَيْلٍ ، [عَنْ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، [عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ] ( ) ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَخِيْتُ قَالَتْ : «كُنْتُ

(١) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٢) في (م): (قسطًا وعدلًا) بدلًا من: (عدلًا وقسطًا).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٢٣٠، ٢٢٣١)، وأحمد (٢٢٧٩، ٢٢٣٠، ١٨٠٦، ١٨٠٠، والبزار في «المسند» (١٨٣٢، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ٥٥٧١، ١٨٠٥، ١٨٠٥، ولي «الأوسط» (١٨٣٠، ١٨٠٠، ١٨٠٥)، وفي «الأوسط» (١٨٣٠، ١٨٠٠، وابن حبان في «الصحيح» (١٨٥٥، ١٨٢٥)، وغيرهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود وهو (ضعيف).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أبي داود في «السنن»، وأبي هريرة عند ابن ماجه في «السنن»، وأبي سعيد الخدري عند أحمد بن حنبل في «المسند»، وعبد الله ابن عباس عند الشاشي في «المسند».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

140.3

أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِالثُّمَامَةِ (١) (٢٠). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ إِلَّا وَلَدُهُ (٣).

## مَنِ اسْمُهُ يَزِيدُ

١٢٠٤ - مدننا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرِّفَاعِيُّ (١) الْأَصْبَهَانِيُّ (٥)، ثَنَا أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ (٢) الضَّبِّيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَابِ، ثَنَا سُعَيْرُ بْنُ (٧) يُونُسَ (٦) الضَّبِّيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَابِ، ثَنَا سُعَيْرُ بْنُ (٧) الْخِمْسِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ الله خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ الله خَيْرًا، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: مَزَاكَ الله خَيْرًا،

<sup>(</sup>١) بالثمامة: بضم المثلثة، وتخفيف الميم، واحدة الثمام، وهو نبت ضعيف لا يطول. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) **حدیث صحیح**: سبق برقم (٩٤، ٩٧٥)، وسند المصنف ضعیف جدًّا؛ شیخه (مجهول)، وأبوه (ضعیف)، (وجده، وجده متروکان).

<sup>(</sup>٣) في (ه)، (ع): ابنه.

<sup>(</sup>٤) في (ع): الرقاعي.

<sup>(</sup>٥) في (ه) زاد بعدها: ثنا أحمد بن يونس الأصبهاني.

<sup>(</sup>٦) في (م): يوسف.

<sup>(</sup>٧) في (هـ): عن.

<sup>(</sup>٨) فيه مقال: أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٠٣٥)، وفي «العلل الكبير» (٥٨٩)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٣٧)، والبزار في «المسند» (٢٦٠١)، وابن حبان في «الصحيح» (٣٤١٣)، والبيهقيف في «الشعب» (٨٧١٣)، وغيرهم من طريق سعير ابن الخمس، قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا منكر، وسعير بن الخمس كان قليل الحديث، ويروون عنه مناكير. قلت له: فمالك بن سعير؟ فقال: هذا مقارب الحديث، وهو ابنه.

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

١٢٠٥ - صدننا(١) أَبُو مُسْلِم الْكَشِّيُ(٢)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَّامِ الْعَطَّارُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ (٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْفَيْ قَالَ: مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ (٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَقَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّاعِ» (١٤).

١٢٠٦ - صدننا [إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] (٥) الدَّبَرِيُّ، عَنْ (٦) عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قِرَاءَةً، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِطْكُ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ (٧)(٨).

١٢٠٧ - صدننا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ (٩)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَّامِ [الْعَطَّارُ] (١٠)، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَوْلِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اسْتَعِينُوا عَلَى إِنْجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ؛ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اسْتَعِينُوا عَلَى إِنْجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ؛ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث واللذان بعده سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ع): الكجي.

<sup>(</sup>٣) في (ه): الزيدي.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣١١٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٥١٨)، وفي «الآداب» (٢٣٣)، والحميدي في «المسند» (٢٦٥١٨)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١١٤١)، والمصنف في «الدعاء» (١٩٢٩ - ١٩٣٢)، وغيرهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي (وهو منكر الحديث)، وسعيد بن سلام الراوي عنه في بعض الطرق (متروك).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ه)، في (ع): إسحاق.

<sup>(</sup>٦) (ز): [۱۳۰/ ب].

<sup>(</sup>٧) في (هـ)، (ع): مثله.

<sup>(</sup>٨) إسناده ضعيف: من أجل الربذي، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ه)، (ع).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (ع).

المعجم الصغير

``1401*`* 

مَحْسُودٌ»(١).

### مَنِ اسْمُهُ يُونُسُ<sup>(٢)</sup>

١٢٠٨ - حرثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَاضِي الْبَصْرَةِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ (٣) أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ الْقَاضِي (٤) [الْكُوفِيِّ](٥)، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ الْقَاضِي (٤) [الْكُوفِيِّ](٥)، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقِ، عَنْ

(۱) ضعيف جدًّا: أخرجه المصنف في «الأوسط» (٢٤٥٥)، وفي «الكبير» (١٨٣)، وفي «المسند» «مسند الشاميين» (٢٠٤٨)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢٢٨)، والروياني في «المسند» (٢١٤٩)، وابن المقريء في «المعجم» (٢١٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢١٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٠٨)، وغيرهم من طريق سعيد بن سلام العطار وهو (متروك). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند السهمي في «تاريخ جرجان»، وسنده فيه جهالة.

(٢) كتب في حاشية (ز) هذا السماع ونصه: الحمد لله وحده، قرأت جميع هذا المعجم في مجالس أربعة على الست زينب بنت شيخ الإسلام عز الدين الحنبلي بسماعها نقلًا بخطي، فسمعه أجمع ولدي عبد الله، وصيح وعتابة ولدا سيدي عز الدين وعلي بن عبد ربه الألواحي، وجان سوار أم صبيح وعتابة، وسمعت هذا المجلس، والثالث قبله ستيتة بنت الأمير ثاني بك، وسمع مجلس الختمة ستي فاطمة بنت البرقي القاضي زين الدين، وأجازت المسمعة مرويها بتاريخ يوم الخميس تاسع عشر شهر المحرم عام ثمان وعشرين وتسعمائة وكتب القارئ محمد المظفري، والدي سمع . . . مبلغ علمي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ومكتوب في ثبت عبد الله .

- (٣) في (م)، (هـ): ثنا، في (ع): أنا.
  - (٤) سقطت من (ع).
  - (٥) زيادة من (ه)، (ع).

المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

عَائِشَةَ رَفِيْهُا عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةً أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَعُوضًا أَيَّامِ أَقْرَائِهَا؛ فَإِنْ رَأَتُ (١) صُفْرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتُ (١) صُفْرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتُ (١) مُ فُرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتُ (١) مُ فَرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتُ (١) مُ فَرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ

[لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ. تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ]<sup>(٣)</sup>.

# مَنِ اسْمُهُ يُسْرِّ

١٢٠٩ - حمن يُسُو بْنُ أَنَسِ الْبَغْدَادِيُّ الْبَزَّازُ (١٤)، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ بْنِ اللَّهُ مَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْم، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْم، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْم، وَقَلَبَ (٥) رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ (٦) ابْنُ عُلَيَّةً إلى ابْنُ عُلَيَّةً إلى ابْنُ عُلَيَّةً إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ رَوْحِ إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةً إلى (٥) .

(١) في (ع): رأى.

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٤٩٩)، وهو متفق عليه، وفي السند أَيُّوبُ أَبُو الْعَلاءِ، (صدوق له أوهام)، وشيخ المصنف (مجهول).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) زاد بعدها: وحول.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٠٠٥، ١٠١١، ١٠١١، ١٠٢٨ - ١٠٢٨، ٦٣٤٣)، ومسلم (٦٥)، وأبو داود في «السنن» (١٠٦١)، والترمذي في «السنن» (٥٥٦)، وغيرهم من طريق عباد بن تميم به.

وفي الباب عن أنس بن مالك، وابن مسعود، وعبد الله بن يزيد عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).



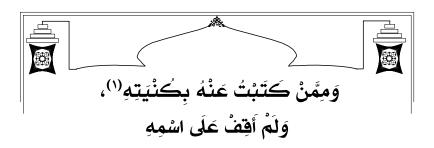

١٢١٠ - مرنا أَبُو عُثْمَانَ السِّمْسَارُ (٢) الْحِمْصِيُّ (٣) الْحَافِظُ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَادٍ الْبَرَّادُ (٤)، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ (٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) [أَبِي] (٧) الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَلِيًّا فَيْ السَّيْسَ وَلَا اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٨).

(١) في (هـ)، (ع): (ممن كتبت كنيته) بدلًا من: (بكنيته).

(٢) في (م)، (ع): السمساني.

(٣) سقطت من (ع).

(٤) سقطت من (ع).

(٥) الأبرش: بموحدة، فراء، فبمعجمة. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٧٣).

(٦) في (ع): عبد الرحيم.

(V) في (ز): أبو، في (م): ابن، والمثبت من (ه)، (ع)، وهو الصواب الموافق للقواعد، إذ محلها الخفض.

(٨) أخرجه مسلم (٢٧٠، ٢٣٢٢)، وأبو داود في «السنن» (٤٨٥، ١٢٩٤)، والترمذي في «السنن» (١٣٥٧)، وغيرهم من طريق في «السنن» (١٣٥٧)، وغيرهم من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند الترمذي في «السنن».

المعجم الصغير المعجم المعجم المعجم الصغير المعجم ال

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ إِلَّا عَدِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ عِمْرَانُ، عَنِ الرَّبِيع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ $1^{(1)}$ .

١٢١١ - صننا أَبُو بَكْرِ بْنُ<sup>(٢)</sup> الْمَرْجَّى الْحَافِظُ بِالرَّ مْلَةِ<sup>(٣)</sup>، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ النَّهُ اللَّهُ مَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ اللَّهُ مَعْ مَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «الْلَوْءُ عُنَ مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْفُكُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ: «الْلَوْءُ عُنَ مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْفُكُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ: «الْلَوْءُ عُنَ مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْفُكُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ: «الْلَوْءُ عُنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْفُكُ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ قَالَ: «الْلَوْءُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْفُكُ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْفُكُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَخِيْفُكُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ مَوْفِيكُ وَالْتُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَادِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيْكُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ اللْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعُلْمُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَوْقِ الْعَلَى الْعُلْمُ لَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

[لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَرْزُوقٍ إِلَّا الْوَلِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ](٦).

۱۲۱۲ - مدننا أَبُو عَجِينَةَ الْمُسْتَمْلِي الْحَضْرَمِيُّ الْمِصْرِيُّ ( ) بِمِصْر، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكُ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ابْنَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ قَالَ: «أَسْلَمُ، وَغِفَارٌ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «أَسْلَمُ، وَغِفَارٌ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ أَسْدِ، وَغَطَفَانَ وَبَنِي عَامِر بْن صَعْصَعَةَ» ( ^ ).

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ الْكُوفِيِّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ الْكُوفِيِّ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>.[</sup>ز /۱۳۱] :(ز) (٤)

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح: سبق برقم (١٦٠، ١١٥٣)، وفي سند المصنف مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ (لين الحديث)، والحديث متفق عليه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

<sup>(</sup>٧) في (ه): الحافظ.

<sup>(</sup>A) **حديث صحيح**: سبق برقم (١٥٠) وإسناد المصنف فيه ضعف.



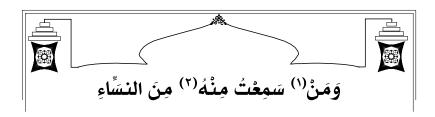

بِوَاسِطَ] (٣) ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَجَبِّرٍ (٤) ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَجَبِّرٍ (٤) ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَجَبِّرٍ (٤) ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَى قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ [يَوْمًا] (٥) ، فَنَا بِدُعَاءٍ لَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ مِثْلَهُ (٢) ، [وَاسْتَعَاذَ اسْتِعَاذَةً لَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ مِثْلَهُ (٢) ، وَاسْتَعَاذَ اسْتِعَاذَةً لَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ مِثْلَهُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْ نَدْعُو بِمِثْلِ مَا مِثْلَهَا اللّهِ اللّهُ السَّلَكَ بَمَا السَّعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ (٩) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَنَسْتَعِيذُ كَمَا اسْتَعَيْدُ مِنْهُ مُحَمَّدٌ (٩) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَنَسْتَعِيذُ مِنْ السَّعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ (٩) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَنَسْتَعِيذُ مِنْ السَّتَعِيذُ مِنْهُ السَّتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ (٩) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَنَسْتَعِيذُ مِنْ السَّتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ (٩) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَنَسْتَعِيذُ مِنْ السَّتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ (٩) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَنَسْتَعِيدُ مِنْ السَّتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ (٩) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَنَسْتَعِيدُ مِنْ السَّتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ (٩) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَنَسْتَعِيدُ مِنْ السَّتَعِيدُ مِنْهُ السَّتَعَادُ مَنْهُ السَّتَعَادُ اللّهُ الْمُعْتَلُ السُولُ اللّهُ السَّتَعَلَى اللّهُ السَّتَعَادُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْتَعُونَ اللّهُ السَلَّهُ السَلَعُ اللّهُ السَلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَلَعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(١) في (م): وممن.

(٢) سقطت من (م).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٤) في (م)، (ع): مجير، في (ه): محبر.

(٥) زيادة من (م)، (ه)، (ع).

(٦) في (ع): مثلها.

(٧) في (هـ): مثله.

(A) ما بين المعقوفتين سقط من (3).

(٩) سقطت من (ع).

(١٠) ضعيف جدًّا: اخرجه المصنف في «الأوسط» (٧٣٨٦)، وفي (الدعاء» (١٤٤٤)، والخرائطي في «المكارم» (١٠٧٧)، وفي «الغيلانيات» (٢٢١)، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، وهو (متروك الحديث).

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُ مَجَبِّرِ (١). تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ.

١٢١٤ - حدثتنا(٢) عَبْدَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(١) في (ه)، (ع): مجير.

(۲) كتب في حاشية (ز) هذا السماع، ونصه: قرأت جميع كتاب «المعجم الصغير» للحافظ أبي القاسم الطبراني على الشيخ الجليل نجيب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن خليل بن عبد الله الدمشقي الآدمي، بسماعه من محمود الثقفي بإسناده فيه، فسمعه ولداي أبو يوسف محمد، وأبو الفتح أحمد في السنة الثانية من مولده، ووالدتهما أسماء ابنة عمي أبي الحسن علي بن يوسف الأنصاري، فتاي ابن عبد الله الأرمني، وسمع من قوله: ثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي، ثنا الحارث بن منصور أبو منصور، ثنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، . . . الحديث . أن النبي استعمل رجلاً من الأنصار يقال له: ابن اللتبية . . . إلى آخر الكتاب أيوب بن أبي غانم بن علي الحلبي الزازابوه، وأبو علي الحسن بن القاضي علي بن أبي طالب ابن الزيدية، وذلك في مجالس آخرها يوم عاشوراء من سنة سبع وأربعين وستمائة بحلب، كتبه يوسف بن أحمد بن يوسف الأنصاري الحنفي عفا الله عنه وعن والديه، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه .

وكُتب تحته سماع آخر، ونصه: بلغ عبد الواحد بن أحمد الفريابي على الشيخ... وكُتب تحته سماع آخر، ونصه: بلغ السماع في المجلس الرابع على الأصيلة زينب بنت شيخ الإسلام المعز الحنبلي، فسمعه ولدي عبد الله، وصبيح وعتابة ولدا البدر عز الدين ابن المسمعة، وأمهما جان سوار، وعلي بن عبد ربه الألواحي، وفاطمة بنت زين الدين البرقي، وأجازت المسمعة مرويها بتاريخ يوم الخميس تاسع عشر المحرم سنة ثمان وعشرين وتسعمائة بمنزل المسمعة، أحد بيوت الأمير ثاني بك، وكتبه القارئ محمد بن أحمد المظفري، حامدًا ومصليًا ومسلمًا.

وفي (م) كتب في الحاشية هذا السماع، ونصه: . . . عن فاطمة الجوزدانية، عن ابن ريذة عن الطبراني، وصح وثبت يوم الأربعاء العشرون من شوال سنة سبع =

ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ بِبَغْدَادَ<sup>(۱)</sup> فِي مُرَبَّعَةِ الْحَرَسِيِّ<sup>(۲)</sup>، فِي دَارِهَا قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِيهِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيِّ (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ» (٤).

[[قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ (٥) وَعُلْلهُ: وَتَفْسِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ الْمَدِينَةِ، فَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ مَسْعَدَةَ، وَكَانَ رَئِيسَ جَيْشِ الْمُشْرِكِينَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ، وَبَادَرَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ فَحَبَسَ الْمُشْرِكِينَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ، وَبَادَرَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ فَحَبَسَ الْمُشْرِكِينَ رَمْيًا بِالْحِجَارَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَبَلِ، حَتَّى لَحِقَتْهُمْ خَيْلُ النَّبِيِّ بَعْضَ الْمُشْرِكِينَ رَمْيًا بِالْحِجَارَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَبَلِ، حَتَّى لَحِقَتْهُمْ خَيْلُ النَّبِيِّ بَعْضَ الْمُشْرِكِينَ رَمْيًا بِالْحِجَارَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَبَلِ، حَتَّى لَحِقَتْهُمْ خَيْلُ النَّبِيِّ بَعْضَ الْمُشْرِكِينَ رَمْيًا بِالْحِجَارَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَبَلِ، حَتَّى لَحِقَتْهُمْ خَيْلُ النَّبِيِّ وَعَيْلُ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمُعُلُومِ . «أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْلُ رَجَّالَتِنَا» . [يَعْنِي] (٧) فِي ذَلِكَ (١) الْيَوْم . «سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ».

١٢١٥ - [حَدَّثَتْنَا عَبْدَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>=</sup> وثمانين وستمائة بمنزل المسمع، كتبه أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي وفقه الله وعفا عنه.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ع): الخرشي.

<sup>(</sup>٣) ربعي: بكسر راء، وسكون موحدة، وكسر عين مهملة وشدة ياء. «تقريب التهذيب» (١/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٦/ ٦٢١)، وفي سنده شيخ المصنف وشيخه (مجاهيل).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ه).

<sup>(</sup>٦) (ز): [۱۳۱/ب].

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ه).

<sup>(</sup>٨) هنا انتهت النسخة الأزهرية (ه).

المعجم الصغير ﴿ ١٣٥٩ ﴾

أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِيهِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِيهِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَتَادَةَ الْحَارِثِ أَبِيهِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً] (١) ] (٢)، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ الْبِيهِ ثَابِي قَتَادَةَ النَّابِيِّ عَلَيْهِ: «اللهمّ، ابْنِ رِبْعِيِّ (٣) أَنَّهُ حَرَسَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَيْلَةَ بَدْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اللهمّ، الْخَفَظْ أَبَا قَتَادَةَ كَمَا حَفِظَ نَبِيكَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ» (٤).

١٢١٦ - وَبِإِسْنَادِهِ (٥) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: أَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى لِقَاح

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).

ورواه أحمد في «المسند» (٢٢٥٤٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله في في سفر فقال: «إنكم إن لا تدركوا الماء غدًا تعطشوا». وانطلق سرعان الناس يريدون الماء، ولز مت رسول الله في فمالت برسول الله في راحلته، فنعس رسول الله في فلاعمته فادعم، ثم مال حتى كاد أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال: «من الرجل؟» قلت: أبو قتادة. قال: «مذ كم كان مسيرك؟» قلت: منذ الليلة. قال: «حفظك الله كما حفظت رسوله...» أه.

وأصل الحديث في البخاري (٥٩٥، ٧٤٧١)، ومسلم (٦٨١) ليس فيه الدعاء. (٥) في (م)، (ع): وبه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين [[.]] سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (م)، (ع): (وبه عن أبي قتادة) بدلًا من: (عن أبي قتادة الحارث بن ربعي).

<sup>(</sup>٤) إسناد المصنف مسلسل بالمجاهيل: وقد رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٥٣٨) قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقَ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ مَالَ – أَوْ قَالَ: مَادَ – عَنِ الرَّاحِلَةِ، قَالَ: فَدَعَمْتُهُ بِيَدِي حَتَّى اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ احْفَظْ أَبَا قَتَادَةَ كَمَا حَفِظَنِي اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ احْفَظْ أَبَا قَتَادَةَ كَمَا حَفِظَنِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ، مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ، تَنَعَ عَنِ الطَّرِيقِ»، ورجاله ثقات، إلا أن قتادة مدلس وقد عنعن، وأخرجه من طريق المصنف في «الكبير» (٣٢٧١).

رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَرَكِبْتُ، فَأَدْرَكْتُهُمْ، فَأَظْفَرْتُهُمْ، وَقَتَلْتُ مَسْعَدَة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ رَآنِي (١): «أَفْلَحَ الْوَجْهُ، اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ» ثَلَاثًا، وَنَفَّلَنِي سَلَبَ مَسْعَدَةً (٢).

١٣١٧ - وَبِإِسْنَادِهِ (٣) [قَالَ:](٤) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غَزْوٌ، وَلَا جُمُعَةٌ، وَلَا تَشْبِيعُ جِنَازَةٍ»(٥).

لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ إِلَّا وَلَدُهُ، وَلَا سَمِعْنَاهَا إِلَّا مِنْ عَبْدَةَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً عَاقِلَةً فَصِيحَةً مُتَدَيِّنَةً.

١٢١٨ - مرتنا سُمَّانَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ابْنِ بِنْتِ الْوَضَّاحِ بْنِ حَسَّانَ الْأَنْبَارِيَّةُ (٢) ، بِالْأَنْبَارِ ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُوسَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُفْرَةَ الْأَنْبَارِيَّةُ الدَّعَّاءُ ، عَنِ الْحَكَمِ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ (٧) ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ (٨) ، ثَنَا عَطِيَّةُ الدَّعَّاءُ ، عَنِ الْحَكَمِ الْبَنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْسُلِمِينَ شِبْرًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» (٩) .

(١) كتبت في (م) بطريقة مشكلة، حيث كتبها: أنا إني.

(٣) في (م)، (ع): (وعن أبي قتادة) بدلًا من: (وبإسناده).

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سبق.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) أنظر ما سبق.

<sup>(</sup>٦) في (ع): الأنباري.

<sup>(</sup>٧) السدوسي: بفتح سين، وضم دال مهملتين، منسوب إلى سدوس بن دهل. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٩٦).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) في (ع): حمدان. حمران: بضم أوله، وسكون ميم، وفتح راء. «تقريب التهذيب» ( $\Lambda$ ) في (ع): حمدان. حمران: بضم أوله، وسكون ميم، وفتح راء.

<sup>(</sup>٩) صحيح بشواهده: أخرجه المصنف في «الكبير» (٣١٧٢)، والطبري في =

المعجم الصغير ﴿ ١٣٦١﴾

۱۲۱۹ - سَمِعْتُ صُلَيْحَةَ بِنْتَ أَبِي نُعَيْمِ الْفَصْلِ بْنِ دُكَيْنٍ (۱)، تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، غَيْرُ مَخْلُوقٍ (۲)(۳).

أَخِرُ (٤) «الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ» عَنِ الطَّبَرَانِيِّ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

= «تهذيب الآثار» (۲۹۲)، والخرائطي في «المساوئ» (۲۲۹)، وابن قانع في «المعجم» (۲۰۸۱)، وأبو نعيم في «المعرفة» (۱۹۱۱)، وغيرهم من طرق لا تخلو من مقال فيها، وتحسن بمجموعها.

وله شواهد من حديث سعيد بن زيد، وعائشة بنت أبي بكر، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة أخرجه البخاري، ومسلم.

(١) الفضل بن دكين: من كبار شيوخ البخاري. «تقريب التهذيب» (١/ ٤٤٦).

(٢) وكتب بعدها في المتن: بلغ العرض آخر كتاب «المعجم»، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وأهل بيته أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى الراجي ثوابه ورضوانه أحمد بن عبد الخالق بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن أبي هشام القرشي الشافعي نفعه الله بالعلم وأنفع جميع المسلمين وبرحمة الله من يقول آمين.

وكتب تحتها أيضًا: أنشد الشيخ الإمام العالم الحافظ أبو محمد القاسم بن الإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، أنشدنا الفقيه الدَّيِّن أبو القاسم هبة الله بن على المصري بظاهر القدس...

(٣) صليحة بنت أبي نعيم (مجهولة)

(٤) في (ع) كتب بعدها في المتن: آخر الكتاب، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد النبي وآله وأصحابه وأزواجه.

فرغ من كتبه المحتاج إلى رحمة الله وغفرانه محمد بن أبي نصر بن محمد بن أحمد ابن عمر المعروف بالقاساني، حامدًا الله ومصليًا على نبيه محمد في الثالث عشر من شوال، سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة.

سمع من باب الألف (من اسمه أحمد) أحمد بن علي بن المثنى الموصلي إلى =

= باب الميم محمد بن إبراهيم بن يوسف أبو علي بن أفرجة من الرئيس أبي الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي بروايته عن أبي بكر بن ريذة بقراءة الإمام أبي بكر عمر بن أبي سعد السروشاني عباد بن الإمام أبي نصر أحمد بن عمر ومحمد بن أبي نصر ابن محمد القاساني، وصح في شهور سنة إحدى وعشرين وخمسمائة.

وكتب في اللوح المقابل لها هذا السماع ونصه: صورة السماع بخط الشيخ العالم أبى بكر عتيق بن محمد بن أبى بكر الخطيب، من شيخه الحافظ أبى الخير بن موسى، سمع الكتاب بتمامه، وهو كتاب «المعجم الصغير» تأليف أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني كَغْلَللهُ من الشيخة فاطمة بنت عبد الله بن أحمد ابن القاسم بن عقيل الجوزدانية حفظها الله بروايتها عن أبي بكر بن ريذة عن الطبراني رَخُلَلْلهُ بقراءة صاحب الكتاب الشيخ العالم العفيف أبي الخير عبد الرحيم بن الفضل ابن أحمد بن موسى متعه الله به، وأخته ست الكرم، وابن خاله أبو المحاسن أسعد ابن محمد بن نصر بن أبي عثمان البزار، وأبو جعفر عبد الله بن يوسف بن الصمة السيفي، وأبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الفستجاني، وأبو منصور محمد بن أحمد بن على الفسوي، يليهم الفارسيون، ومحمد بن أحمد بن طلحة الكرماني، وأبو القاسم، وأبو على ابنا محمد بن أحمد سبطا أبي الحسن قاد شاة، وابن عمهما مؤيد بن الفضل بن أحمد، وإبراهيم بن محمد بن عبد الواحد بن عبدويه، ابنه أحمد ومحمد بن أبي محمد بن محمد بن عبد الله بن هارون السمسار، وابن أخيه أبو المعالى بن جميل بن وكيع الحسن أباذي حاضر، ومعه طرفة بنت عبد الله، وأبو الخير شعبة بن أبي شكر بن عبد الله الضباع، وأولاده محمد وأحمد وزين النساء، وعبد الرزاق بن محمد بن أبي الفتح المؤذن، وابناه: أبو مسعود محمد، وأبو سعيد محمد، وأبو المعالي معاوية بن الفضل بن عبيد الله المعدل، وأبو الفخر بن أبي الفتوح، ومحمد بن عبد الواحد بن محمد الضباع، وابن أخيه محمد بن الوفاء النجاد، وأحمد بن محمود بن محمد بن عبد الله المعلم، وابنه محمود، وعبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد الأشناني، وابنه محمد، ومحمد بن أبي الفتح ابن محمد، يعرف بن. . . ، وابنه أبو الفتح ناصر، ومحمود بن حمد بن أبي =

المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم الصغير المعجم المعجم

وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ كَثِيرًا. وَوَافَقَ الْفَرَاغُ مِنْ نَسْخِهِ لِأَحَدَ عَشَرَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ عَلَى يَدِ الْعَبْدِ الْفَقِيرِ إِلَى رَحْمَةِ رَبِّهِ، الرَّاجِي مِنَ اللهِ الْمَغْفِرَةَ وَالرِّضْوَانَ: أَحْمَدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ عُثْمَانَ، غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَيْكِيْ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ.

= عمر الخباز، وأبو محمد واضح بن محمد بن علي الواس، وابنه محمد حاضر، وسماع محمد بن أحمد بن عبد الواحد الريحاني، وأبو منصور بن أبي سعد بن محمد الحللي، وابنه محمد حضر، ومحمد بن محمود بن أبي شكر يعرف بكليحي، وابن عمه أبو الكرم بن محمد بن أبي شكر، وأحمد بن أبي الرجاء بن بدر الخياط، وعبد السلام بن حمد بن أبي القاسم الصفار، وأحمد بن أبي بكر بن محمد، يعرف بشاراني، ووجود ستي بنت محمد بن عبد الله بن الفضل الحلاوي، وتاج النساء بنت علي بن أبي بكر الخراساني، وسمعته ست الكرم بنت إبراهيم بن محمد، يعرف بكابنده، وست بانويه بنت محمد بن أحمد يعرف بجوذان، وأبو بكر عيسى بن محمد بن أبي بكر الخطيب. . . شادة، والخط له وبنوه، أحمد وأبو مسعود وعبد الرحيم ومحمود، وأحضر معهم أبا المعالي محمد بن محمد بن أبي بكر الصفار، وصح لهم ذلك في يوم الإثنين الثاني من شوال سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، وصح لهم ذلك في يوم الإثنين الثاني من شوال سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، وسمع مع الجماعة الكتاب بتمامه محمد بن أبي نصر بن محمد القاساني، وأخوه أحمد، وصح لهما سماع جميع الكتاب في المجلس المذكور . كتبه عتيق بن محمد ابن أبي بكر الخطيب . . .

\*- وهناك سماع آخر في آخر اللوح الأخير ونصه: سمعت جميع الكتاب للطبراني على الشيخ الإمام الأجل السند العالم الزاهد الحافظ شهاب الدين شمس الإسلام شرف الأئمة والعلماء أبي بكر محمد بن أبي نصر القاساني كَاللَّهُ بقراءتي عليه في داره. كتبه محمد بن أبي أسعد بن مكي بن إسماعيل المهلبي . . . السادس من شوال سنة ست وسبعين وخمسمائة نفع الله به في الدارين .

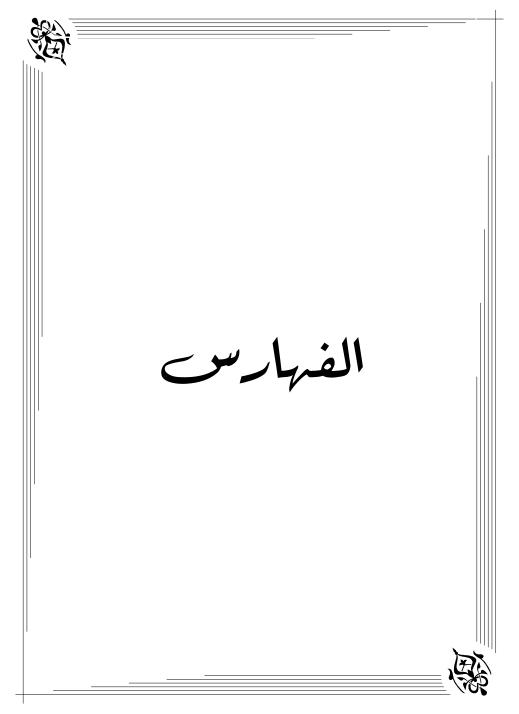









#### فهرس الأحاديث

| الرقم | الراوي          | الحديث                                 |
|-------|-----------------|----------------------------------------|
| ٤٣٧   | علي بن أبي طالب | الأئمة من قريش                         |
| ١٣    | أنس             | ألا إن لكل دين خلقا                    |
| 774   | أبو هريرة       | ابن السبيل أول شارب                    |
| 997   | أنس بن مالك     | أبو بكر وعمر سيدا كهول أهلا الجنة      |
| ~~0   | أبو سعيد الخدري | أبواب السماء تفتح في أول ليلة          |
| ٦٤٧   | أبو هريرة       | أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة           |
| ٧٥٠   | ابن أم مكتوم    | أتسمع النداء                           |
| 197   | عائشة           | أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم           |
| 0 5 4 | معاذ بن جبل     | اتق الله حيثما كنت                     |
| ٤٣٨   | ابن عمر         | أتي رسول الله بقطعة من ذهب             |
| 1.70  | ابن عمر         | أتيت النبي عاشر عشرة                   |
| 1171  | جبير بن مطعم    | أتيت رسول الله وهو يصلي بأصحابه المغرب |
| ٤٩١   | ابن عمر         | اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما         |
| AVA   | ابن عمر         | أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس |

## المعجم الصغير 🖟 ١٣٦٨

| ١٠٣٣       | عمر بن الخطاب     | أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا                       |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>***</b> | سمرة بن جندب      | احضروا الجمعة وادنوا من الإمام                      |
| ٥٨٥        | علي بن أبي طالب   | احفظوني في العباس فإنه بقية آبائي                   |
| ٨٢٥        | أبو هريرة         | أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى                          |
| ٤٨٩        | عائشة             | أخذك شيطانك يا عائشة                                |
| ۸۹۳        | أنس بن مالك       | أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة            |
| 114        | جابر بن سمرة      | أخوف ما أخاف على أمتي                               |
| ٤٨٨        | أنس بن مالك       | أد الأمانة إلى من ائتمنك                            |
| ٦٥٦        | جابر بن عبد الله  | ادنوا فكلوا من هذا الطعام                           |
| ۸۱۰        | جرير بن عبد الله  | إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه                          |
| ٣٨٣        | أبو هريرة         | إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم                         |
| 040        | عبد الله بن مسعود | إذا أراد أحدكم أمرا فليقل                           |
| 1157       | جابر ين عبد الله  | إذا أراد الله تعالى بعبد شرا خضر له في اللبن والطين |
| 117        | مالك بن الحويرث   | إذا أراد الله جل ذكره أن يخلق النسمة                |
| 11.        | أبو هريرة         | إذا ارتفع النجم رفعت العاهة                         |
| <b>٣٩٦</b> | أبو هريرة         | إذا اشتد الحر                                       |
| OIV        | أنس بن مالك       | إذا اشتكى أحدكم فليضع يده على ذلك الوجع             |
| 117        | أبو هريرة         | إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه                        |
| 71         | أبو هريرة         | إذا أقيمت الصلاة                                    |

| <b>₹</b> | المعجم الصغير | See |
|----------|---------------|-----------------------------------------|
|          |               |                                         |

| ٤٤         | جابر بن سمرة            | إذا أقيمت الصلاة                                 |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 0 5 7      | أبو هريرة               | إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة           |
| 1.07       | ابن عمر                 | إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء                     |
| 1.11       | ابن عمر                 | إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء     |
| ٤٧١        | أنس بن مالك             | إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه                      |
| ٤٨         | أبو هريرة               | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى                   |
| 709        | أبو سعيد الخدري         | إذا أيقظ الرجل أهله من الليل                     |
| 77.        | طارق بن عبد الله        | إذا بصقت في الصلاة                               |
| <b>707</b> | بريدة                   | إذا بعث سرية قال: اغزوا بسم الله                 |
| 171        | جرير بن عبد الله البجلي | إذا بعث سرية قال: بسم الله وبالله                |
| ١٦٤        | عمرو بن معدي كرب        | إذا بلغ الإمام                                   |
| 11/1       | أبو سعيد الخدري         | إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا                |
| 1119       | أبو أمامة               | إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفرت به                |
| 1.75       | أبو هريرة               | إذا جاء أحدكم القوم وهم جلوس فليسلم              |
| ٩٨٦        | الزبير بن العوام        | إذا جلستم تلك المجالس التي تخافون                |
| 709        | عبادة بن الصامت         | إذا جهر الإمام بالقرآن فلا تقرأوا إلا بأم القرآن |
| ٩٢٣        | أبو هريرة               | إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة                     |
| ٦٤٦        | أم سلمة                 | إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا                      |
| ١٢٨        | أنس بن مالك             | إذا خفضت فأشمي                                   |

\$1879 **}** 

| 1)  | المعجم الصغير                                |     |           |
|-----|----------------------------------------------|-----|-----------|
| 765 | <b>,</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ÇÎ) | 16 11 1 M |
|     |                                              |     |           |

| ۸۱٦        | أبو بكرة           | إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة             |
|------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 790        | أبو قتادة الأنصاري | إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس             |
| 700        | ابن عباس           | إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته   |
| 791        | أبو هريرة          | إذا رأى أحدكم مبتلى فليقل: الحمد لله      |
| ٨٣٣        | أبو ذر             | إذا سئلت: أي الأجلين قضى موسى             |
| 1.1        | عبد الله بن مسعود  | إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى               |
| 718        | عبد الله بن مسعود  | إذا شك أحدكم في صلاته                     |
| ۸۰۱        | أبو هريرة          | إذا صلى أحدكم فخلع نعليه                  |
| <b>~~~</b> | أنس بن مالك        | إذا طلبت حاجة فأحببت                      |
| 1178       | أبو رافع           | إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي      |
| 710        | عبد الله بن خبيب   | إذا عرف الغلام يمينه من شماله             |
| 110        | أبو هريرة          | إذا عطس خمر وجه                           |
| ١٢٠٥       | أبو هريرة          | إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيرا       |
| ۲٤         | ابن عباس           | إذا قام أحدكم في الصلاة                   |
| ٣٠٤        | علي بن أبي طالب    | إذا قدم من سفر صلى ركعتين                 |
| ٦٥٨        | أبو هريرة          | إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي |
| ١٨         | ابن عمر            | إذا كان يوم القيامة دعا الله عز وجل عبدا  |
| ٨٤٤        | جرير بن عبد الله   | إذا لحق العبد بأرض الحرب فقد حل دمه       |
| ٧٩٦        | أبو موسى           | إذا مرض العبد المسلم أو سافر              |

|               | - GZ |
|---------------|------|
| المعجم الصغير |      |
|               |      |

| ٧٠٦        | أبو سعيد الخدري         | إذا هلك كسرى فلا كسرى                     |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| ٤١١        | ابن عمر                 | إذا وجد أحدكم وهو في صلاته رزا            |
| ۸٦٥        | أبو المنذر العبدي       | إذا وجدت الضالة فلا تغيب                  |
| ( V·       | نبيط بن شريط            | إذا ولد للرجل ابنة                        |
| 777        | أبو هريرة               | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم               |
| ٤٧٤        | ابن عمر                 | اذكروا محاسن موتاكم                       |
| ٥١٢        | أبو هريرة               | أذن في قرية آمنها الله من عذابه ذلك اليوم |
| YV         | أبو بكر الصديق          | اذهب فأتم وضوءك                           |
| ٩٦٣        | جابر بن عبد الله        | اذهب فأتني بأبيك                          |
| 1.70       | أبو موسى ومعاذ بن جبل   | اذهبا فتطاوعا ولا تعاصيا وبشرا ولا تنفرا  |
| 10.        | أبو بكرة                | أرأيتم إن كان جهينة ومزينة                |
| ١٦٣        | عمرو بن معدي کرب        | ارتفعوا عن بطن عرنة                       |
| ०७९        | جابر بن عبد الله        | أرحم أمتي بأمتي أبو بكر                   |
| 797        | عبد الله بن مسعود       | ارحم من في الأرض                          |
| ٤٠         | زید بن ثابت             | أرخص في بيع العرايا                       |
| 1.47       | أبو هريرة               | ارض بما قسم الله تكن غنيا                 |
| ٨٣٧        | أنس بن مالك             | أسبغ الوضوء يزد في عمرك                   |
| ٤٤٤        | جابر                    | استتمام المعروف أفضل من ابتدائه           |
| <b>*97</b> | أبو لبابة بن عبد المنذر | استسقى رسول الله                          |

£ 1871 }\_\_\_

## المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

| ١٠٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أبو حميد الساعدي     | استسلف رسول الله من رجل تمر لون          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 17.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معاذ بن جبل          | استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان      |
| ٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جابر بن عبد الله     | استغفر لي رسول الله خمسا وعشرين استغفارة |
| Y • A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ثوبان                | استقيموا لقريش ما استقاموا لكم           |
| ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ثوبان                | استقيموا ولن تحصوا                       |
| ١٠٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ثوبان                | استقيموا ولن تحصوا                       |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبو عزيز بن عمير أخي | استوصوا بالأساري خيرا                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مصعب                 |                                          |
| \( \tag{\pi_{\substack} \ | عبد الله بن مغفل     | أسرق الناس من يسرق صلاته                 |
| 1717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أبو بكرة             | أسلم وغفار ومزينة                        |
| 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابن عباس             | اسمح يسمح لك                             |
| V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | علي بن أبي طالب      | اشتد غضبي على من ظلم                     |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جابر بن عبد الله     | اشترى مني النبي بعيرا                    |
| ٤٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عائشة                | اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق            |
| ٥٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبو هريرة            | أشد الناس عذابا يوم القيامة              |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبو سعيد الخدري      | أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابن عمر              | أشرف الإيمان أن يأمنك الناس              |
| 1.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | علي بن أبي طالب      | اطلبوا المخدج فطلبوه فلم يجدوه           |
| 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كعب بن عجرة          | أعاذك الله من أمراء يكونون بعدي          |

| الصغير | المعجم | - |
|--------|--------|---|
|        |        |   |

| 1117 | أنس بن مالك          | أعتق صفية وجعل عتقها صداقها                 |
|------|----------------------|---------------------------------------------|
| ٤٢٣  | معيقيب الدوسي        | اعتكف رسول الله في قبة                      |
| ٦٧١  | أبو حدرد الأسلمي     | أعطه حقه                                    |
| ٣٤   | جابر                 | أعطوا الأجير أجره                           |
| ٧٠٣  | عبد الله بن الزبير   | أعلنوا النكاح                               |
| ٧٤٥  | ابن عباس             | أعيذكما بكلمات الله التامة                  |
| ٥٥١  | عبد الله بن أبي أوفي | أغار رسول الله على أهل خيبر وهم غارون       |
| ۸۹۸  | واثلة بن الأسقع      | اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر         |
| ٨٠٤  | أبو بكرة             | اغد عالما أو متعلما أو مستمعا               |
| ٥٢٧  | أبو موسى             | اغزوا باسم الله وفي سبيل الله               |
| 1.71 | ابن مسعود            | اغسلوه بماء وسدر وكفنوه                     |
| ٧٩٤  | ابن عباس             | افترض الله تبارك اسمه الصلاة على لسان نبيكم |
| 1172 | ابن عمر              | أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع        |
| ٩٤   | علي بن أبي طالب      | أفضل هذه الأمة؟ قال: نبيها                  |
| ٩٥   | عثمان                | أفضلكم من تعلم القرآن                       |
| 1717 | الحارث بن ربعي       | أفلح الوجه اللهم اغفر له                    |
| ٩٨٢  | أبو هريرة            | إقامة حد بأرض خير الأهلها                   |
| ٦٨٣  | العباس بن عبد المطلب | أقد فعلوها والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم    |
| 111  | أبو بن كعب           | اقرأ القرآن على سبعة أحرف                   |

| <b>1</b> | المعجم الصغير | 1875 |
|----------|---------------|------|
| <b>Y</b> |               |      |

| ٩٠          | عبد الله بن عمرو    | اقرأ القرآن في شهر                            |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 717         | ابن مسعود           | اقرأ علي فقلت: أقرأ عليك                      |
| 140         | البراء بن عازب      | اقرأ عليه السلام وقل له                       |
| ٨٨          | ابن عباس            | أقرأني جبريل عليه السلام على حرف              |
| 777         | أبو هريرة           | أقصرت الصلاة أم نسيت                          |
| ١٣٧         | عقبة بن عامر الجهني | اقض بينهما                                    |
| 157         | سمرة بن جندب        | أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة                    |
| ٤١٣         | عائشة               | اكتحل رسول الله وهو صائم                      |
| [           | جابر                | أكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله       |
| 707         | عمر بن الخطاب       | أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم                 |
| ٦١٩         | أبو سعيد الخدري     | أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا           |
| £ £ ₹ ٣     | ابن عباس            | أكنت قاضيا دينا لو كان عليه دين               |
| ٨٩          | جابر بن عبد الله    | ألا أخبركم بأهل الجنة                         |
| 175         | أنس بن مالك         | ألا أخبركم برجالكم في الجنة                   |
| ۸۲۰         | أبو هريرة           | ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم |
| <b>१</b> ७९ | المقداد بن الأسود   | ألا أذبحها لك؟ قال: لا                        |
| OVI         | أنس بن مالك         | ألا أعلمك دعاء تدعو به                        |
| 777         | علي بن أبي طالب     | ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك              |
| 1           | خالد بن الوليد      | ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت                 |

| JE ITVA DE | 187   | المعدم الصغير | 20       |
|------------|-------|---------------|----------|
| JE 11 10 M | Top . | ، حرصب ، حصیر | و الرقوع |

| 801     | عبد الله بن مسعود         | ألا أعلمكم الكلمات                               |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| ٧٤٣     | أبو هريرة                 | ألا إن عيسي ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول |
| ٤٩٣     | أم سلمة                   | ألا تسترقون له من العين                          |
| 77.     | أبو سعيد الخدري           | ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه                  |
| ٦٨١     | أبو سعيد الخدري           | ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه                  |
| 107     | أبو موسى                  | ألا كان هذا قبل ذا                               |
| 1.54    | أنس بن مالك               | أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله |
| 1.77    | جبير بن مطعم              | أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له   |
| ٩٣٣     | علي بن أبي طالب           | أليس قد صليت معنا هذه الصلاة                     |
| ۸٤٠     | أم سلمة                   | أليس يسب علي بن أبي طالب                         |
| 989     | عمار بن ياسر              | أما أحدهما فغلبتني عيني                          |
| ١٠٩٦    | جابر بن عبد الله الأنصاري | أما الذي أسألكم لربي فتعبدوه                     |
| ٧٠٨     | عمران بن حصين             | أما إنك لو أتيت به الأطباء                       |
| 1 • 9 ٤ | أنس بن مالك               | أما إنكم الملأ                                   |
| ٩٨٣     | المنكدر                   | أما إنكم لن تزالوا فيها ما انتظرتموها            |
| 978     | عمر بن الخطاب             | أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا              |
| ۸۳٥     | أبو هريرة                 | أما هذا فقد عصى أبا القاسم                       |
| 710     | أبو هريرة                 | أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام               |
| ٣٠٩     | أبو هريرة                 | الإمام ضامن                                      |

| 50%       | المعجم الصغير  | 40 | £ 141/1 \$ |
|-----------|----------------|----|------------|
| <b>16</b> | المحجم التعدير |    |            |

| ٧٦٨                             | أبو هريرة        | الإمام ضامن والمؤذن                    |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 7.9                             | أبو هريرة        | الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن              |
| ٨١٤                             | أبو هريرة        | الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن              |
| ١٤٦                             | جابر بن سمرة     | أمة مسخت والله أعلم                    |
| ٥                               | أبو موسى         | أمتي أمة مرحومة                        |
| 1.94                            | أنس بن مالك      | أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة  |
| 1191                            | سعد بن عائذ      | أمر بلالا أن يدخل يديه في أذنيه        |
| <b>*** *** ** ** ** ** ** *</b> | ابن عمر          | أمر رسول الله بالغسل يوم الجمعة        |
| 701                             | ابن عباس         | أمر رسول الله مناديا في يوم مطير       |
| ٤٩٩                             | عائشة            | أمر سهلة بنت سهيل وهي مستحاضة أن تغتسل |
| ٩٧                              | ابن عباس         | أمرت أن أسجد على سبعة                  |
| ٤٧٦                             | أنس بن مالك      | أمرت بالنعلين والخاتم                  |
| 777                             | صفوان بن عسال    | أمرنا أن نمسح على الخفين               |
| 778                             | ابن عمر          | أمرنا رسول الله أن نغتسل يوم الجمعة    |
| ١١٤                             | عائشة            | أمرني رسول الله أن أدخل امرأة          |
| 917                             | مولى أبي حذيفة   | أمصيه تحرمي عليه سالما                 |
| ٨٠٦                             | جابر بن عبد الله | أمهل حتى تستحد المغيبة                 |
| VAE                             | أبو بكرة         | إن ابني هذا سيد وإن الله عز وجل        |
| ٥٤                              | أبو سعيد الخدري  | إن أبى فرده فإن أبى فقاتله             |

| £14113   | <del></del> | المعجم الصغير                         | Co.   |
|----------|-------------|---------------------------------------|-------|
| <u> </u> | <u> </u>    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | منارع |

| إر     |
|--------|
| ٳ      |
|        |
| إن     |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
| إن ال  |
| إن     |
| إن     |
|        |
| إن الل |
|        |
|        |
| إن     |

|      | المعدم الصغير     |      | L. W. A. |
|------|-------------------|------|----------|
| J.62 | التحصيدة الصحيتان | Ç PA |          |

| ļ         |
|-----------|
|           |
| <u> </u>  |
| إن        |
| إن        |
| إر        |
| إن الله   |
| إن        |
| إد        |
| إن ا      |
|           |
| إن الم    |
| إن الم    |
| إن المسلم |
|           |
| أن        |
|           |
| أن اآ     |
| أن        |
|           |
|           |

| Pa |                | -a     |
|----|----------------|--------|
|    | المعجم الصغب   | 20%    |
|    | المسجور السمير | سازه ي |

| 18V9 B                                 |                   | المعجم الصغير المعجم الصغير                     |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 111                                    | جابر بن عبد الله  | أن النبي باع مدبرا من نعيم بن عبد الله          |
| 777                                    | عثمان             | أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا                       |
| 1144                                   | الربيع بنت معوذ   | أن النبي توضأ ومسح برأسه مرة                    |
| 1.57                                   | ابن عباس          | أن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء   |
| 7.7                                    | جابر              | أن النبي دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء      |
| 950                                    | أبو سعيد الخدري   | أن النبي ركب حمارا إلى قباء                     |
| 17.1                                   | جابر بن عبد الله  | أن النبي رمل في حجته من الحجر إلى الحجر         |
| A•V                                    | عبد الله بن مسعود | أن النبي صلى الظهر أو العصر خمسا                |
| V11 (                                  | أنس بن مالك       | أن النبي صلى العيد بالمصلى مستترا بحربته        |
| 907                                    | علي بن أبي طالب   | أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا    |
| 01.                                    | مالك بن أنس       | أن النبي صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أنس بن مالك       | أن النبي صلى على حصير                           |
| 777                                    | ابن عمر           | أن النبي قرأ: ﴿فروح وريحان﴾                     |
| \( \frac{1}{2} \cdot \cdot \cdot \)    | أبو سعيد الخدري   | أن النبي قضى باليمين مع الشاهد                  |
| ٨٠٩                                    | ابن عباس          | أن النبي كان إذا أتي بالباكورة                  |
| 1119                                   | ابن عمر           | أن النبي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه          |
| 1198                                   | سعد بن عائذ       | أن النبي كان إذا خرج إلى العيدين                |
| 171.                                   | جابر بن سمرة      | أن النبي كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله        |
| 1198                                   | سعد بن عائذ       | أن النبي كان يبدأ في العيدين بالصلاة قبل الخطبة |

|     | المعجم الصغير | - (2)        |        |
|-----|---------------|--------------|--------|
| 369 | احمضنا احمصتا | روني المروني | 11/1-3 |

| V17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أنس بن مالك               | أن النبي كان يشير في الصلاة                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أنس                       | أن النبي كان يطوف على نسائه                |
| V•9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أنس بن مالك               | أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عبد الله بن مسعود         | أن النبي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة |
| 977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابن عباس                  | أن النبي كان يوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾  |
| 1177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معاوية بن حيدة            | أن النبي مر بقوم يرمون                     |
| <b>~</b> 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عائشة                     | أن النبي مر بنساء من الأنصار               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أنس بن مالك               | أن النبي: أعتق صفية                        |
| <b>\( \)</b> \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \ | عبد الله بن مسعود         | إن النطفة إذا استقرت في الرحم              |
| V10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أم هانئ بنت أبي طالب      | إن أمتي لم تخز ما أقاموا صيام شهر          |
| 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبو سعيد الخدري           | إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم             |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبو سعيد الخدري           | إن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو          |
| 1197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سعد بن عائذ               | أن بلالا كان يؤذن مثنى                     |
| ٣٨٥ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جابر بن عبد الله          | أن تنحر سمينها وتطرق فحلها                 |
| ٤٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ميمونة بنت الحارث         | إن جبريل عليه السلام وعدني                 |
| 089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبو سعيد الخدري           | إن حر النار سبعون جزءا                     |
| 1.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أم سلمة                   | إن حمزة أخي من الرضاعة                     |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عبد الله بن مسعود         | إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه               |
| 1.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جابر بن عبد الله الأنصاري | ان راية النبي كانت سوداء                   |

| ל |        |            | 6/  |
|---|--------|------------|-----|
| , | الصفيي | المعمم     | 201 |
| ! | اساسير | ر وروسندرا | 100 |
|   |        |            |     |

| 071  | عثمان بن حنیف        | أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان         |
|------|----------------------|---------------------------------------------|
| 722  | جابر                 | أن رسول الله إنما قام للجنازة               |
| ٩    | سلمان الفارسي        | أن رسول الله توضأ                           |
| 1190 | سعد بن عائذ          | أن رسول الله كان إذا خطب في العيدين         |
| ۸۹۰  | أنس بن مالك          | أن رسول الله لبي من مسجد ذي الحليفة         |
| ٧١٩  | السائب بن يزيد       | أن رسول الله مضى وأنا غلام                  |
| 790  | حمزة بن عمرو الأسلمي | إن شئت فصم وإن شئت فأفطر                    |
| 975  | أبو سعيد الخدري      | إن في السماء ملكا                           |
| ٨٦٦  | جابر بن عبد الله     | إن في الليل ساعة لا يسأل الله فيها عبد مسلم |
| ۸۱۱  | ابن عباس             | إن فيك خصلتين                               |
| ٧٦٩  | ابن عباس             | أن قريشا دعت رسول الله إلى أن يعطوه مالا    |
| ٤١   | ابن عباس             | إن كان الرجل من أهل العوالي                 |
| ٣٠٣  | ابن عمر              | إن كان الغزو عند باب البيت                  |
| 901  | كعب بن عجرة          | إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل  |
|      |                      | الله                                        |
| ٨٢٢  | ابن عباس             | إن كنت تزوجتها فرد علينا ابنتنا             |
| ٥٨٠  | عائشة                | إن كنت لأفطر أياما من رمضان                 |
| ٩٢   | عائشة                | أن لا تميلوا                                |
| 744  | عبد الله بن عكيم     | أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب       |

**₹17**81**}** 

| 1.77  | عبد الله بن عكيم          | أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب        |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------|
| ٥٢٢   | أنس بن مالك               | إن للقلوب صدأ كصدأ الحديد                    |
| 1100  | أنس بن مالك               | إن لله تعالى ملكا ينادي عند كل صلاة          |
| ٤٤٩   | أنس بن مالك               | إن لله عز وجل تعالى عتقاء                    |
| 1177  | أنس بن مالك               | إن لهذه البيوت عوامر من الجن                 |
| 1.50  | أنس بن مالك               | إن لي حوضا وأنا فرطكم عليه                   |
| ٦٣٠   | جابر                      | إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله       |
| 1.77  | جابر بن عبد الله الأنصاري | أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلاة العشاء |
| ٤٠٠   | ابن عباس                  | إن من خير ثيابكم البياض                      |
| \ \\\ | أم مبشر الأنصارية         | إن هذا لا يصلح                               |
| ٧٨٠   | ابن عباس                  | إن هذا يوم جعله الله عيدا                    |
| 774   | أبو هريرة                 | أن يقع الرجل على حامل حتى تضع                |
| 757   | أبو هريرة                 | إن يكن شيء يطلب به الدواء                    |
| ١٦٢   | ابن عباس                  | أنا أحمد ومحمد والحاشر                       |
|       | ابن عباس                  | أنا الشاهد على الله عز وجل                   |
| VAY   | أنس بن مالك               | أنا أول الناس علم بآية الحجاب                |
| ٨٢٤   | أبو هريرة                 | أنا بشر وإني كنت جنبا فنسيت                  |
| ٧٨٥   | زيد بن أرقم               | أنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم            |
| ۸۲۳   | معاذ بن جبل               | أنا زعيم ببيت في ربض الجنة                   |

| £1444.87 | المعجم الصغير | Contract of the contract of th |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$       | J             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٣٠١      | أبو أمامة الباهلي     | أنا سابق العرب إلى الجنة                |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 770      | أبو موسى              | أنا محمد وأحمد والمقفي                  |
| 79.      | ابن عمر               | إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث          |
| ٨٥٦      | أبو حميد الساعدي      | إنا نستعمل رجالا منكم على ما ولانا الله |
|          | سعد بن أبي وقاص       | أنت مني بمنزلة هارون من موسى            |
| 947      | حبشي بن جنادة السلولي | أنت مني بمنزلة هارون من موسى            |
| <u> </u> | عبد الله بن مسعود     | أنت ومالك لأبيك                         |
| 1177     | أبو هريرة             | أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك   |
| 1.74     | أنس بن مالك           | الأنصار كرشي وعيبتي                     |
| 019      | أنس بن مالك           | انصر أخاك ظالما أو مظلوما               |
| 1177     | ابن مسعود             | انظروا إلى من هو دونكم                  |
|          | معاذ بن جبل           | انظروا فستجدونه راعيا معزبا وإما مكلئا  |
| 97       | واثلة بن الأسقع       | إنكم تزعمون أني من آخركم وفاة           |
| ٥٣       | ابن عمر               | إنما أجلكم فيما خلا قبلكم               |
| 11.4     | عبد الله بن عمر       | إنما الحلف حنث أو ندم                   |
| 1171     | أنس بن مالك           | إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي  |
| 954      | ابن عباس              | إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي     |
| ٥٢٣      | ابن عمر               | إنما كانا يغران العلم غرا               |
| ٨٤٣      | أبو سعيد الخدري       | إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفين سفينة  |

|       | المعجم الصغير    |     |         |
|-------|------------------|-----|---------|
| J. 67 | التحضيم الصحيتار | Ç P | 11/12/3 |

| ۸۰۲        | أبو موسى        | إنه أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني            |
|------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1.75       | كعب بن مالك     | أنه كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد           |
| <b>TEA</b> | أبو هريرة       | إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن                   |
| 1177       | ابن عمر         | أنه وقف بين الجمرتين في الحجة                |
| £ £ Y      | كعب بن عجرة     | إنها ستكون بعدي أمراء                        |
| <b>***</b> | أبو ذر          | إنها مباركة إنها طعام طعم                    |
| 1.14       | معاذ بن جبل     | إني أخاف عليكم ثلاثا                         |
| ٨٤٦        | عويم بن ساعدة   | إني أسمع الله قد أحسن الثناء عليكم في الطهور |
| ٤          | عمران بن حصين   | إني أكره زبد المشركين                        |
| ***        | أبو سعيد الخدري | إني تارك فيكم ما إن تمسكتم                   |
| 1.57       | علي بن أبي طالب | إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا        |
| 757        | أبو هريرة       | إني لأستغفر الله وأتوب                       |
| 718        | حذيفة           | إني لأستغفر الله وأتوب                       |
| 174        | جابر بن سمرة    | إني لأعرف حجرا                               |
| ٥٩٢        | ابن عمر         | إني لأعلم شجرة مثلها مثل الرجل المؤمن        |
| VAV        | ابن عمر         | إني لأمزح ولا أقول إلا حقا                   |
| 170        | البراء بن عازب  | اهج المشركين                                 |
| VAV        | عائشة           | اهج المشركين اللهم أيده بروح القدس           |
| 1.1.       | البراء بن عازب  | اهج المشركين فإن الله تعالى يؤيدك بروح القدس |

| الصغير   | المعجم |
|----------|--------|
| <b>J</b> | F      |

| ۸۳   | عبد الله بن مسعود     | أهل الجنة عشرون ومائة صف                    |
|------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ٥٨٣  | أبو سعيد الخدري       | أهل الدرجات العلى ليراهم                    |
| 7.7  | أبو موسى الأشعري      | أهل المعروف في الدنيا                       |
| ١٢٧  | أبو هريرة             | أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف           |
| 100  | أبو هريرة             | أو كلكم يجد ثوبين                           |
| 1177 | أبو هريرة             | أو كلكم يجد ثوبين                           |
| ٥١١  | أبو هريرة             | أوصاني خليلي أبو القاسم                     |
| ٧٧٦  | أبو ذر                | أوصاني خليلي أن لا تأخذني في الله لومة لائم |
| 499  | عمر بن الخطاب         | أول ما يرفع من الناس الأمانة                |
| 799  | ابن عباس              | أول من يدعى إلى الجنة                       |
| ٨٦٤  | عبد الله بن مسعود     | أي الأعمال أفضل؟                            |
| 1.40 | ابن عباس              | إياك ومشارة الناس                           |
| 977  | سهل بن سعد الساعدي    | إياكم ومحقرات الذنوب                        |
| 705  | عائشة                 | إيذني له فإنه عمك من الرضاعة                |
| ۸۸۳  | عقبة بن عمرو الأنصاري | أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة      |
| ٦٨٤  | ابن عباس              | أيما إهاب دبغ فقد طهر                       |
| 99   | عبد الله بن عمرو      | أيما رجل أتاه ابن عمه                       |
| 117  | أبو ميمون الكردي      | أيما رجل تزوج امرأة                         |
| ٤٧٨  | معقل بن يسار          | أيما وال ولي شيئا من أمر المسلمين           |

\$ 17A0 }

| ۳۳۸   | أنس بن مالك             | أين صلى رسول الله حين دخل البيت              |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 777   | أبو بكرة                | بارك لأمتي في بكورها                         |
| 0 * * | عائشة                   | باشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم |
| 110.  | حذيفة                   | بال رسول الله على سباطة قوم                  |
| 1.4   | أنس بن مالك             | البزاق في المسجد خطيئة                       |
| ۹۳۰   | أنس بن مالك             | بسم الله اللهم لك صمت                        |
| 19    | عبد الله بن أبي أوفى    | بشر خديجة ببيت في الجنةه                     |
| 7٧0   | أبو هريرة               | بعثت رحمة مهداة                              |
| V74   | حذيفة                   | بكاء المؤمن من قلبه                          |
| 997   | أنس بن مالك             | بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به            |
| ٤٧٥   | عبد الله بن عمرو        | بلغوا عني ولو                                |
| 47 8  | أبو سعيد الخدري         | بنو آدم على طبقات شتى                        |
| ٨٠٠   | جرير بن عبد الله البجلي | بني الإسلام على خمس                          |
| ٧٦    | أنس بن مالك             | بهذا أمرني ربي عز وجل                        |
| 740   | أبو سعيد الخدري         | تارك فيكم الثقلين                            |
| ٩٠٨   | ثوبان                   | تبا للذهب والفضة                             |
| ٩٠١   | زید بن ثابت             | تجافواعن عقوبة ذي المروءة                    |
| 177   | عبد الله بن مسعود       | تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر             |
| VY \  | عبد الله بن مسعود       | التحيات لله والصلوات والطيبات                |

| <b>€17</b> ∧ <b>√</b> } |         | المعجم الصغير |
|-------------------------|---------|---------------|
|                         | <b></b> | <b>4</b>      |

| الت       |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
| ترك الوصب |
|           |
| تزيد      |
| ڌ         |
| ت         |
|           |
|           |
| ن         |
|           |
| تفترق     |
| تف        |
|           |
|           |
| التم      |
|           |

|      | عبد الله بن عمر    | تنقه وتوقه                                  |
|------|--------------------|---------------------------------------------|
| 701  | أبو هريرة          | تنكح المرأة على عمتها                       |
| 1.59 | أبو طلحة           | توضأ فمسح على الخفين والخمار                |
| VEA  | عمران بن حصين      | تيمم بالصعيد ثم صل                          |
| 179  | سعد بن أبي وقاص    | ثكلتك أمك ابن أم سعد                        |
| 17.  | أنس بن مالك        | ثلاث من أخلاق الإيمان                       |
| ۸۲٥  | عبد الله بن معاوية | ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان           |
| 147  | جابر               | ثلاث من كن فيه                              |
| ٧٤٦  | أنس بن مالك        | ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان          |
| VY £ | علي بن أبي طالب    | ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله     |
| ٨٩٢  | ابن عباس           | ثلاث هن حق                                  |
| ٩٠٣  | أبو هريرة          | ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة                 |
| ٨٣٩  | سلمان الفارسي      | ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم |
| ١٣٦  | ابن مسعود          | ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر                |
| Voo  | جابر بن عبد الله   | ثلاثة من فعلهن ثقة بالله                    |
| 119  | أبو موسى           | ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين                     |
| ٦٤٤  | أنس بن مالك        | جاءت ربيعة النبي يستأذنونه                  |
| 1117 | أبو قتادة          | جاءني جبريل عليه السلام بهذا الموضع         |
| ۸۸۰  | عبد الله بن مسعود  | الجزور والبقر عن سبعة                       |

| 7<br>}   | المعجم الصغير | 6889 |
|----------|---------------|------|
| <b>,</b> | المعجم الصعير |      |

|       |                          | ,                                    |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|
| ٣٩٠   | النعمان بن بشير          | جعل رسول الله فداء أساري بدر         |
| ٧٥٩   | أنس بن مالك              | جعلت قرة عيني في الصلاة              |
| ١٨٨   | أسلم الأنصاري            | جعلني رسول الله على أسارى قريظة      |
| ٩١٦   | أبو أمامة الباهلي        | حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن |
| 717   | معاوية بن حيدة           | حتى متى تزعون عن ذكر الفاجر          |
| ١٨٧   | أبو أمامة                | الحج أشهر معلومات قال: شوال          |
| ٦٤٥   | ابن عباس                 | حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة            |
| ٦١٧   | يزيد بن الأسود السوائي   | حججت مع رسول الله حجة الوداع         |
| ٨١٥   | أبو جحيفة                | حججنا مع رسول الله حجة الوداع        |
| 74    | عائشة                    | الحرب خدعة                           |
| ٦٩    | نبيط بن شريط             | الحرب خدعة                           |
| ٣٢    | ابن عمر                  | الحلال بين والحرام بين               |
| 7 2 • | عمران بن الحصين          | الحياء خير كله                       |
| 1111  | أبو بكرة و عمران بن حصين | الحياء من الإيمان                    |
| ٦٣٧   | أبو موسى                 | الحياء والإيمان مقرونان              |
| ٤١٩   | أبو هريرة                | خذوا جنتكم                           |
| ٦٩٧   | أنس بن مالك              | خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار   |
| 77.   | عمر                      | خطبنا رسول الله فأمرنا بالصدقة       |
| 1179  | جابر بن عبد الله         | خمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم          |

(FITA9)

|    | المعجم الصغير | 76      | Liva. D     |
|----|---------------|---------|-------------|
| 26 | احمضنا احصنيا | Legis . | # 11 1 3 pr |

| V4.         | أبو الدرداء           | خمس من جاء بهن مع إيمان بالله دخل الجنة    |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1117        | أبو أمامة             | الخوارج كلاب النار                         |
| 491         | أنس بن مالك           | خياركم من تعلم القرآن وعلمه                |
| 1.7         | سمرة بن جندب          | خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم              |
| ١٠٨٦        | أنس بن مالك           | خير دينكم أيسره                            |
| ١٢١٤        | الحارث بن ربعي        | خير فرساننا أبو قتادة                      |
| 778         | عمر بن الخطاب         | خير قرن القرن الذي أنا فيه                 |
| <b>٤.</b> ٧ | أبي قتادة             | خير ما يخلف المرء بعد موته                 |
| 1.47        | سراقة بن مالك بن جعشم | خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم         |
| 474         | جابر                  | داوها واستأن بها حتى ننظر                  |
| ٥٣٦         | عائشة                 | دباغ الأديم طهوره                          |
| 711         | عبد الله بن مسعود     | دخل الكعبة يوم الفتح                       |
| 0 • 1       | ابن عباس              | دخل رسول الله على عائشة وحفصة وهما صائمتان |
| ١١٧٣        | ابن عباس              | دخل رسول الله مكة يوم الفتح                |
| <b>~9</b>   | جابر                  | دخل مكة يوم الفتح                          |
| 091         | سهل بن سعد            | دخلت الجنة فإذا حس فنظرت فإذا هو بلال      |
| 900         | أبو أمامة الباهلي     | دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي              |
| 790         | ابن عمر               | دع ما يريبك إلى مالا يريبك                 |
| 911         | أبو هريرة             | دعا رسول الله بالبركة لثلاثة               |

| الصغب          | المعدم |
|----------------|--------|
| <del>,</del> . |        |

2500

| 1.09 | النعمان بن بشير الأنصاري | الدعاء هو العبادة                   |
|------|--------------------------|-------------------------------------|
| ٧٦٢  | عبد الله بن عمر          | دعه فإن الحياء من الإيمان           |
| 111. | ابن عباس                 | ذاك صريح الإيمان                    |
| ۲.   | ابن عمر                  | ذكاة الجنين ذكاة أم                 |
| 704  | أبو سعيد الخدري          | ذكاة الجنين ذكاة أمه                |
| ٤٨٠  | أبو سعيد الخدري          | ذكاة الجنين ذكاة أمه                |
| ١٠٨٧ | ابن عمر                  | ذكاة الجنين ذكاة أمه                |
| ٧٥٤  | أبو هريرة                | ذكر الدجال فقال: يجيء من ها هنا     |
| 717  | أبو الدرداء              | ذكر رسول الله البلاء                |
| 711  | عائشة                    | ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ قال: تجوروا    |
| 744  | فاطمة بنت قيس            | ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة           |
| ١٠٨  | سلمان الفارسي            | ذنب لا يغفر                         |
| ١٨٥  | عمر بن الخطاب            | الذهب بالذهب والفضة بالفضة          |
| 771  | ابن عباس                 | الذي يشرب في آنية الذهب والفضة      |
| 957  | عبد الله بن مسعود        | الرؤيا الصادقة الصالحة جزء من سبعين |
| ٧٢٣  | علي بن أبي طالب          | رأس العقل بعد الإيمان بالله         |
| ٥٨   | عبد الله بن عمرو         | الراشي والمرتشي في النار            |
| 779  | أبو هريرة                | رأى النبي يشرب من ماء               |
| 47.5 | عبد الله بن سرجس         | رأى رسول الله رجلا يصلي ركعتي الفجر |

K 1891

| ٥٥٢   | عبد الله بن مسعود   | رأيت إبراهيم الخليل ليلة أسري بي          |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|
| ०२६   | أسامة بن زيد        | رأيت النبي مشتملا على الحسن والحسين       |
| ١٥٦   | أبو موسى الأشعري    | رأيت رسول الله يأكل منه                   |
| 1197  | وائل بن حجر         | رأيت رسول الله أكرمه وأبا بكر وعمر وعثمان |
| ०१९   | أنس بن مالك         | رأيت رسول الله كلما صلى الغداة            |
| 77 8  | أنس بن مالك         | رأيت رسول الله يتوضأ                      |
| ٤٤٦   | أنس بن مالك         | رأيت رسول الله يصنع                       |
| \ \VV | عمر بن الخطاب       | رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك             |
| ٦٦٨   | عبد الله بن جعفر    | رأيت على رسول الله ثوبين أصفرين           |
| 177   | ابن عمر وسعد بن أبي | رأينا رسول الله يمسح على الخفين           |
|       | و قاص               |                                           |
| 940   | عائشة               | ربما حككت المني من ثوب رسول الله          |
|       | أبو هريرة           | الرجل جبار                                |
| ٦٨٨   | جابر بن عبد الله    | رحم الله عبدا سمحا قاضيا                  |
| 1114  | ابن عباس            | رد نکاح بکر وثیب                          |
| 1109  | أنس بن مالك         | رفعت لي سدرة المنتهى                      |
| Yov   | ابن عباس            | رفعك الله يا عم                           |
| 1.14  | ابن عمر             | ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوها    |
| ٨٤١   | ابن عباس            | ريح الولد من ريح الجنة                    |

| Evrar D   | المعجم الصغير | 200     |
|-----------|---------------|---------|
| A 11 11 3 | )             | Je Juli |

| ١٠٤٨        | أبو بكرة          | زادك الله حرصا ولا تعد                  |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>T.</b> V | حبيب بن مسلمة     | زر غبا تزدد حبا                         |
| ٨٩٩         | زید بن ثابت       | زوروا القبور ولا تقولوا هجرا            |
| 717         | أبو هريرة         | زينوا أعيادكم بالتكبير                  |
| ~~.         | أنس بن مالك       | سئل النبي : من آل محمد                  |
| 779         | أنس بن مالك       | سئل رسول الله أيقبل الصائم              |
| 777         | ابن عمر           | سئل رسول الله: أي الليل أجوب دعوة       |
| ١٦٦         | أبو هريرة         | سئل عن علم فكتمه                        |
| 109         | ابن عمر           | سافرت مع رسول الله                      |
| ٨٨٩         | أبو قتادة         | ساقي القوم آخرهم شربا                   |
| \           | أنس بن مالك       | سألت ربي عز وجل ثلاث خصال               |
| ٦٣٥         | رافع بن خديج      | سبحانك اللهم وبحمدك                     |
| 794         | أم سلمة           | سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك  |
| 1.77        | علي بن أبي طالب   | ستخرج أقوام في آخر الزمان أحداث الأسنان |
| 1           | عبد الله بن مسعود | ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها          |
| ٤٨٦         | علي بن أبي طالب   | سجد في صلاة الصبح بتنزيل السجدة         |
| V91         | أبو هريرة         | السعيد من سعد في بطن أمه                |
| 777         | عائشة             | السفر قطعة من العذاب                    |
| ٦٢٨         | أبو هريرة         | السفر قطعة من العذاب                    |

| ٤٠١  | ابن عباس                | سقيت النبي من زمزم                         |
|------|-------------------------|--------------------------------------------|
| ٧٠٥  | عائشة                   | السلام عليكم ديار قوم مؤمنين أنتم فرطنا    |
| V9   | البراء بن عازب          | سمع الله لمن حمده                          |
| V•V  | قطبة بن مالك            | سمعت النبي يقرأ: والنخل باصقات             |
| ٥٠٣  | أنس بن مالك             | سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية        |
| AAV  | ابن عباس                | سيجيء أقوام في آخر الزمان                  |
| 1150 | عبد اله بن عمرو         | سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات          |
| VVV  | معاذ بن جبل             | سيكون أمراء يقضون لكم                      |
| 998  | علي بن أبي طالب         | سيكون فتن وستحاج قومك                      |
| ٦٣٤  | أبي بن كعب              | سيماهم في وجوههم من أثر السجود             |
| 1107 | الحسين بن علي           | الشاهد: جدي رسول الله والمشهود يوم القيامة |
| ٤٦١  | أنس بن مالك             | شفاعتي لأهل الكبائر                        |
| ۲٥   | جابر                    | الشفعة في كل شرك                           |
| 491  | المغيرة بن شعبة         | صببت على رسول الله فغسل يديه               |
| ٨٦٢  | جابر بن عبد الله        | الصبي على شفعته حتى يدرك                   |
| 1.07 | عبد الله بن جعفر بن أبي | صدقة السر تطفئ غضب الرب                    |
|      | طالب                    |                                            |
| ٤١٨  | أنس بن مالك             | صرف النبي عن القبلة                        |
| ١٦١  | زيد بن أرقم             | صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال              |

| الصغير | المعجم |
|--------|--------|
| احصير  | ، حصب  |

| \$ 1840 B  |                      | المعجم الصغير 👸                           |
|------------|----------------------|-------------------------------------------|
| VVO        | عثمان بن عفان        | صلاة العشاء في جماعة تعدل بقيام ليلة      |
| ٩٧٠        | عبد الله بن عمرو     | صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم      |
| ١١٨٦       | عائشة                | صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم      |
| 17         | ابن عمر              | صلاة الليل مثنى                           |
| <b>TOV</b> | ابن عمر              | صلاة الليل مثنى                           |
| ٤٧         | ابن عمر              | صلاة الليل والنهار مثنى                   |
| OOV        | زید بن ثابت          | صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته          |
| 11.1       | ابن عمر              | صلاة المغرب وتر النهار                    |
| ٤٩٠        | أبو أمامة الباهلي    | صلاة على إثر صلاة                         |
| ٥٣٨        | جابر بن عبد الله     | صلى بنا رسول الله في شهر رمضان ثمان ركعات |
| 779        | عبد الله بن أبي أوفي | صلى على جنازة فكبر عليها أربعا            |
| ٤٥٠        | جابر                 | صلى في ثوب واحد متوشحا                    |
| ٥١٦        | ابن عباس             | صليت إلى جنب النبي                        |
| VVV        | عبد الله بن مسعود    | صليت مع رسول الله في السفر ركعتين         |
| ٧٣٤        | أنس بن مالك          | الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة           |
| V٣٦        | أبو قتادة            | صوم يوم عرفة كفارة سنتين                  |
| ١٦٧        | أبو هريرة            | صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته               |
| 79         | أبو هريرة            | صياح المولود حين يولد                     |

صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر الله البجلي

| ď            |
|--------------|
| <b>3</b> (1) |
| 4            |

| ٨٦٤   | الجارود العبدي       | ضالة المسلم حرق النار                       |
|-------|----------------------|---------------------------------------------|
| 198   | جابر بن عبد الله     | طاف بالبيت سبعا                             |
| 77    | أنس بن مالك          | طلب العلم فريضة                             |
| ٦١    | الحسين بن علي        | طلب العلم فريضة                             |
| ~9~   | فاطمة بنت قيس        | طلقني زوجي ثلاثا                            |
| 97.   | عبد الله بن عكبرة    | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب           |
| ٨٧٦   | أنس بن مالك          | طوبي لمن رآني وآمن بي                       |
| 77.   | ثوبان مولى رسول الله | طوبي لمن ملك لسانه                          |
| ١٠٧٦  | جابر بن عبد الله     | العائد في هبته كالعائد في قيئه              |
| ٥٠٦   | عائشة                | عائشة كل شرط ليس في كتاب الله               |
| ٥٣٢   | أنس بن مالك          | عاد مريضا خاض في الرحمة                     |
| OV    | ابن عمر              | عامل أهل خيبر بشطر                          |
| 17    | ابن عباس             | عبد أطاع الله وأطاع مواليه يدخله الله الجنة |
| 757   | أبو هريرة            | العجماء جبار                                |
| ٤٣١   | علي بن ابي طالب      | العدة دين                                   |
| [ ET1 | عبد الله بن مسعود    | العدة دين                                   |
| 911   | أبو موسى             | عذاب أمتي في دنياها                         |
| ٦٢    | ابن عمر              | عشرة من قريش في الجنة                       |
| ٩٠٩   | جابر                 | عق عن الحسن والحسين                         |

| £14413                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المعجم الصغب                                  | Con    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| ************************************** | To the second se | , <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> | مستروي |

| ( V & \ | بريدة                   | العقيقة تذبح لسبع أو أربع عشرة         |
|---------|-------------------------|----------------------------------------|
| ٩١      | أبو سعيد الخدري         | علم الإيمان الصلاة                     |
| ٥٦٠     | أنس بن مالك             | علي أجور أمتي حتى القذاة               |
| २०१     | ابن عباس                | على كل سلامي من بني آدم في كل يوم صدقة |
| ٦٦٣     | عبد الله بن عمرو        | على ما يضحك أحدكم مما يصنع             |
| ٧٣٨     | أم سلمة                 | علي مع القرآن والقرآن معه              |
| 970     | أبو سعيد الخدري         | عليك بتقوى الله فإنها جماع             |
| 981     | أبو سعيد الخدري         | عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر      |
| ٥٣٠     | عبد الله بن مسعود       | عليكم بالباءة فمن لم يجد فعليه بالصوم  |
| 1.04    | عبد الله بن جعفر بن أبي | عليكم بلحم الظهر                       |
|         | طالب                    |                                        |
| 079     | عثمان بن عفان           | عمارا الفئة الباغية                    |
| V٣0     | زید بن ثابت             | العمري للوارث                          |
| V97     | زید بن ثابت             | العمري والرقبي سبيلهما سبيل الميراث    |
| 901     | معقل بن يسار            | العمل في الهرج والفتنة                 |
| 977     | ابن عباس                | عهد إلى علي رضي الله عنه سبعين عهدا    |
| £٣٣     | أبو ثعلبة الخشني        | غزونا مع رسول الله فأصبنا حمرا         |
|         |                         |                                        |
| 1177    | أبو سعيد الخدري         | غسل الجمعة واجب على كل محتلم           |

| ٥٢٦         | عبد الله بن مسعود   | فأخذت من في رسول الله سبعين سورة    |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| ٩٠٤         | أبو هريرة           | الفأرة مسخ                          |
| 00.         | هالة بن أبي هالة    | فاستيقظ النبي فضام هالة إلى صدره    |
| 779         | أنس بن مالك         | فأمر النبي بطلبهم فأدركوا           |
| ١٠٤         | عتبة بن فرقد السلمي | فأمرني أن أتجرد فتجردت              |
| <b>£</b> AV | أنس بن مالك         | فتوضأ رسول الله ثم مد أصابعه        |
| ΛV٤         | أنس بن مالك         | فخدمت رسول الله عشر سنين فلم يضربني |
| ٨٨٥         | أبو جحيفة           | فدنا منه رسول الله فعطف عليه ثوبه   |
| ٨١٩         | عمر بن أبي سلمة     | فرأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به   |
| ٤٦٦         | علي بن أبي طالب     | فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم  |
| ~~~         | عائشة               | فرضت الصلاة ركعتين                  |
| 1.0.        | أنس بن مالك         | فسأله عن عسب الفحل فنهاه            |
| 1189        | ابن عمر             | فشاربون شرب الهيم                   |
| ٨٥٢         | ابن عمر             | فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ      |
| 771         | أنس بن مالك         | فضل عائشة على النساء                |
| \ \\\\      | أبو هريرة           | فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم       |
| 777         | أبو موسى الأشعري    | فناء أمتي بالطعن والطاعون           |
| ١٣٤         | ابن عمر             | فناء أمتي في الطعن والطاعون         |
| 777         | أنس بن مالك         | فهل بقي أحد من والديك               |

| \$ 1899 B | المعجم الصغير |
|-----------|---------------|
|           |               |

| ٤٠٨   | أنس بن مالك      | في الحبلي التي تخاف على نفسها                |
|-------|------------------|----------------------------------------------|
| 11.4  | عبد الله بن عمر  | فيما سقت السماء العشر                        |
| ٥١    | أبو هريرة        | قال الله : أعددت لعبادي الصالحين             |
| 1110  | عمرو بن عبسة     | قال الله تعالى: حقت محبتي للذين              |
| 759   | جابر بن عبد الله | قالت أم سليمان بن داود لسليمان               |
| 777   | عبد الله بن عمرو | قتل المرء دون ماله شهادة                     |
| V•\   | البراء بن عازب   | قد جعل ربك تحتك سريا قال: النهر              |
| ٨٦٨   | الحسن بن علي     | قد رحمها الله برحمتها ابنيها                 |
| 1107  | ابن عباس         | قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق                |
| ٦٦٥   | علي بن أبي طالب  | قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق            |
| ٤٢٥   | ابن عمر          | قد نصبوا طائرا اتخذوه غرضا                   |
| 741   | ابن عمر          | قدم رسول الله مكة فطاف بالبيت                |
| 1100  | ابن عباس         | قرأ في عين حامية                             |
| 177   | ابن عمر          | قرأ بهم في المغرب ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل |
|       |                  | الله                                         |
| 747   | عائشة            | قرأ: ﴿فروح وريحان﴾                           |
| 1 1 1 | سعد بن مالك      | قرأ: ﴿قل هو الله أحد﴾                        |
| ٨٢    | جابر             | قرأ: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾          |
| ١١٤٨  | ابن عمر          | قرأت على النبي ﴿الله الذي خلقكم من ضعف﴾      |

|      | المعجم الصغير | <u> </u> |                                        |
|------|---------------|----------|----------------------------------------|
| यहरू | المحنم العدير |          | ************************************** |

|            |                  | ,                                       |
|------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1719       | الفضل بن دكين    | القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق        |
| 777        | ابن عمر          | قرن رسول الله بين الحج والعمرة          |
| ٦          | عائشة            | القطع في ربع دينار                      |
| १०९        | عائشة            | القطع في ربع دينار فصاعدا               |
| 714        | ابن عباس         | قل لا أسألكم عليه أجرا                  |
| ٦٩٨        | عمران بن حصين    | قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري        |
| 1.90       | أبو سعيد الخدري  | القلوب أربعة                            |
| 0 & A      | عبد الله بن عمر  | قميص من قطن وجبة محشوة                  |
| ٨٦         | ميمون بن سنباذ   | قوام أمتي بشرارها                       |
| ١٨٠        | أبو هريرة        | قوله عز وجل: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك﴾    |
| ٦٨٧        | جابر بن عبد الله | كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء |
| 777        | معاذ بن جبل      | كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس         |
| 0 / 1      | عمرو بن تغلب     | كان إذا خطب قال: أما بعد                |
| ٣٦         | أنس بن مالك      | کان إذا رکع لو جعل علی ظهره قدح         |
| 704        | أبو سعيد الخدري  | کان إذا صلى افترش يسراه                 |
| <u>~~~</u> | يزيد بن جارية    | كان إذا لم يحفظ اسم الرجل               |
| 90.        | ابن عمر          | كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين     |
| 770        | سمرة بن جندب     | كان أصحاب رسول الله يتجرون إلى الشام    |
| 7.7        | جابر بن عبد الله | كان النبي إذا سجد جافي                  |

| الصغير | المعجم | - |
|--------|--------|---|
|        |        |   |

| 771  | عائشة                  | كان النبي إذا سمع اسما قبيحا غيره           |
|------|------------------------|---------------------------------------------|
| ١٠٠٦ | عائشة                  | كان النبي لا يسلم في ركعتي الوتر            |
| 979  | جابر                   | كان النبي لا ينام حتى يقرأ: ﴿الم تنزيل﴾     |
| ١٠٠٤ | بلال بن أبي رباح       | كان النبي يسوي مناكبنا في الصلاة            |
| V•Y  | عقبة بن عمرو أبي مسعود | كان النبي يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره    |
| ١٧   | أبو هريرة              | كان داود لا يأكل إلا من كسب يده             |
| 777  | أم سلمة                | كان رسول الله إذا أجنب لم يطعم              |
| ٨٠٥  | عمر                    | كان رسول الله إذا فاته شيء من رمضان         |
| 1.11 | حذيفة بن اليمان        | كان رسول الله إذا قام من الليل يشوص فاه     |
| ٧٣٣  | أنس بن مالك            | كان رسول الله إذا قرأ مد صوته               |
| 72.  | أنس بن مالك            | كان رسول الله ربعة من القوم                 |
| ۸۸۸  | أنس بن مالك            | كان رسول الله من أفكه الناس مع الصبي        |
| 798  | عائشة                  | كان رسول الله يباشر وهو صائم                |
| ٤٥٦  | عائشة                  | كان رسول الله يخرج إلى صلاة الغداة          |
| 7.1  | أنس بن مالك            | كان رسول الله يصلي على الخمرة               |
| 779  | عبد الله بن مسعود      | كان رسول الله يصلي من الليل                 |
| ٤٤٥  | أبو قتادة              | كان رسول الله يصلي وهو حامل أمامة           |
| 1.7. | النعمان بن بشير        | كان رسول الله يقرأ في العيدين والجمعة       |
| ٩٠٥  | عبد الله بن مسعود      | كان رسول الله يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة |

18-13

| 200 | المعجم الصغير | 12.73 |
|-----|---------------|-------|
|     |               | <br>  |

| ٤١٧        | عبد الله بن أبي أوفي | كان رسول الله يكثر الذكر                  |
|------------|----------------------|-------------------------------------------|
| ٤٧٠        | علي بن أبي طالب      | کان رسول یوتر بتسع                        |
| ١٨٩        | ابن عمر              | كان غسل البول من الثوب                    |
| 1141       | عائشة                | كان قيام رسول الله فريضة                  |
| ٤٣٦        | عائشة                | كان لرسول الله ثوبان يلبسهما              |
| ٥٨٦        | أنس بن مالك          | كان لرسول الله موليان: حبشي وقبطي         |
| 770        | أبو هريرة            | كان لنعل رسول الله قبالان                 |
| AVO        | أنس بن مالك          | كان ليعقوبعليه السلام أخ مواخ             |
| 11.0       | أنس بن مالك          | كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس            |
| <b>***</b> | عائشة                | کان یصبح جنبا من غیر احتلام               |
| ٧٦٦        | ابن عمر              | كان يصلي في السفر على راحلته              |
| ١١٤٤       | علي بن أبي طالب      | كان يصلي قبل العصر أربع ركعات             |
| \\\        | عائشة                | كان يصيب من وجهها وهو صائم                |
| ٥٦٢        | أنس بن مالك          | كان يعجبه إذا خرج لحاجة                   |
| YVA        | علي بن أبي طالب      | كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة         |
| ١٢٨        | ابن عمر              | كان يقصر الصلاة بالعقيق                   |
| ٦٩٤        | جابر بن عبد الله     | كان يكره للرجل أن يأتي أهله طروقا         |
| 005        | عائشة                | كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات        |
| ٨٢١        | ابن عباس             | كان ينكر على من يقرأ: وما كان لنبي أن يغل |

| 25 |              | - 6 |
|----|--------------|-----|
|    | المعجم الصغب | 3   |
|    | ,,           | ,   |

| 108   | جابر               | كان ينهى عن أكل الكراث والبصل               |
|-------|--------------------|---------------------------------------------|
| ٦١٦   | أنس بن مالك        | كانت الأوس والخزرج حيين من الأنصار          |
| 1.4   | ابن عباس           | كانت بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل        |
| 1174  | عائشة              | كانت تغتسل مع رسول الله من إناء واحد        |
| 1.74  | أنس بن مالك        | كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ضفائر في |
|       |                    | رأسه                                        |
| 19.   | أبو ذر             | كانت متعة الحج لنا أصحاب محمد               |
| 94.5  | أنس بن مالك        | كتب إلى عماله في سنة الصدقات                |
| 1.97  | عبد الله بن عمرو   | كفر بامرئ ادعى إلى نسب لا يعرف              |
| ٦٤٧   | أبو قتادة الأنصاري | كل أمتي معافى إلا المجاهرين                 |
| ٨٥٩   | ابن عمر            | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا           |
| ٦٨٥   | أنس بن مالك        | کل راع مسؤل عن رعیته                        |
| 777   | عائشة              | كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن             |
| ٤١٤   | عبد الله بن مسعود  | كل قرض صدقة                                 |
| 1 2 9 | ابن عمر            | کل مسکر خمر                                 |
| 98.   | ابن عمر            | کل مسکر خمر                                 |
| ००٩   | ابن عمر            | کل مسکر خمر وکل مسکر حرام                   |
| ٦٤    | نبیط بن شریط       | كل معروف صدقة                               |
| ٦٨٩   | جابر بن عبد الله   | كل معروف صدقة                               |

£12.73

## ﴿ المعجم الصغير ﴾

| ٤٦٣        | أنس بن مالك       | كلكم راع وكل مسئول عن رعيته                |
|------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 940        | عدي بن حاتم       | کلکم یکلمه ربه تبارك لیس بینه وبینه ترجمان |
| Nov        | أبو أمامة         | كلمة حق عند سلطان جائر                     |
| ٥٨١        | أنس بن مالك       | كلوا باسم الله غارت أمكم                   |
| <b>707</b> | ابن عباس          | الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين           |
| 907        | عبد الله بن مسعود | كنا مع رسول الله في سفر فعز الماء          |
| ٦٤٨        | عبد الله بن مسعود | كنا نأكل عند النبي                         |
| ٥٤٠        | عبد الله بن مسعود | كنا نسلم على النبي وهو يصلي                |
| 1 & 1      | عائشة             | كنا نسميهم المهاجرين                       |
| VYV        | عتبة بن غزوان     | كنا نشهد مع رسول الله القتال               |
| ١١٠٦       | عبد الله بن مسعود | كنا نصوم مع النبي قبل أن يفرض شهر رمضان    |
| ٤٩         | عائشة             | كنت أحت المني من ثوب رسول الله             |
| 0 • 0      | أم سلمة           | كنت أغتسل أنا ورسول الله                   |
| ٦٠٧        | عائشة             | كنت أغتسل أنا ورسول الله                   |
| ١٢٠٣       | عائشة             | كنت أفرك المني من ثوب رسول الله            |
| 777        | عائشة             | كنت آكل مع النبي حيسا                      |
| 1.7.       | ابن مسعود         | كنت مع النبي إذ أتاه يهودي                 |
| ۸۸۱        | شداد بن أوس       | الكيس من دان نفسه                          |
| ٤٥         | أبو سعيد الخدري   | كيف أنعم وصاحب القرن                       |

| £15.03    |     | المعجم الصغب                           | The state of the s |
|-----------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 16.0 B | 163 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٦٦٦  | عبد الرحمن بن عوف    | كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن          |
|------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ٧٨٩  | أسامة بن زيد         | كيف كان سير رسول الله إذا أفاض من عرفات       |
| 040  | جرير بن عبد الله     | لا أقبل منك حتى تبايع على النصح               |
| ١٤٧  | عبد الله بن مسعود    | لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه                 |
| ٦٧٨  | ثوبان مولى رسول الله | لا ألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة     |
| ١٦٨  | ابن عمر              | لا إيمان لمن لا أمانة له                      |
| VAA  | حکیم بن حزام         | لا تبع ما ليس عندك                            |
| VYA  | أسماء بنت عميس       | لا تجمعي جوعا وكذبا                           |
| VY   | أبو هريرة            | لا تحل اللقطة                                 |
| 77.  | أنس بن مالك          | لا تدخل على النساء                            |
| 101  | علي بن أبي طالب      | لا تدع تمثالا إلا كسرته                       |
| 17.7 | عبد الله بن مسعود    | لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي       |
| ١٠٠٩ | أبو هريرة            | لا تذهب هذه الأمة حتى يخرج فيها ثلاثون دجالون |
| ٤٣٩  | أبو بكرة             | لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب                     |
| 17.  | ابن عمر              | لا ترفع العصا عن أهلك                         |
| ٥٦   | العباس بن عبد المطلب | لا تزال أمتي على الفطرة                       |
| 758  | أبو هريرة            | لا تزوج المرأة على خالتها                     |
| VVA  | عبد الله بن مسعود    | لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمسة |
| ٨٦٩  | عدي بن حاتم الطائي   | لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال                 |

| 200      | المعجم الصغير | 18.7 |
|----------|---------------|------|
| <u> </u> |               | <br> |

| 991  | أبو سعيد الخدري   | لا تسبوا أصحابي                          |
|------|-------------------|------------------------------------------|
| ٦٠٤  | صخر               | لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء       |
| 124  | عائشة             | لا تسترضعوا الورهاء                      |
| 070  | أبو أيوب الأنصاري | لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول         |
| 991  | أبو هريرة         | لا تسموا العنب الكرم                     |
| ٤٩٥  | علي بن أبي طالب   | لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد        |
| 791  | ابن عباس          | لا تقاطعوا ولا تدابروا                   |
| 971  | أنس بن مالك       | لا تقص الرؤيا إلا على عالم               |
| 11.7 | أنس بن مالك       | لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد |
| 179  | عبد الله بن سلام  | لا تلتفتوا في صلاتكم                     |
| 974  | ابن عباس          | لا تلعنها فإنها مأمورة                   |
| ٨٠٨  | جابر بن عبد الله  | لا تمنوا لقاء العدو                      |
| 1.7. | أبو هريرة         | لا تناجشوا ولا تباغضوا                   |
| ٤٧٩  | أبو هريرة         | لا تناجشوا ولا يبيع الرجل                |
| 171  | يزيد بن الأخنس    | لا تنافس بينكم إلا في اثنتين             |
| ۸۳١  | أسامة بن زيد      | لا ربا إلا في النسيئة                    |
| 977  | علي بن أبي طالب   | لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد حلم         |
| 0.   | أبو هريرة         | لا سبق إلا في خف                         |
| ٤٥٤  | أبي بن كعب        | لا شغار                                  |

| الصغير | المعجم | 100 A |
|--------|--------|-------|
|        |        |       |

| ٥٨٢  | أنس بن مالك             | لا شفعة لنصراني                             |
|------|-------------------------|---------------------------------------------|
| ١٢٢  | أبو هريرة               | لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس            |
| 719  | عبادة بن الصامت         | لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة                  |
| ٥١٤  | ابن عمر                 | لا طلاق إلا بعد نكاح                        |
| TVV  | علي بن أبي طالب         | لا طلاق إلا من بعد نكاح                     |
| 777  | جفشيش الكندي            | لا نقفوا أمنا                               |
| AVY  | جابر بن عبد الله        | لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين    |
| 1.00 | عبد الله بن جعفر بن أبي | لا يؤمن أحدكم حتى يحبكم بحبي                |
|      | طالب                    |                                             |
| ٧٤   | أبو سعيد                | لا يأتي على الناس مائة سنة                  |
| ٥٤١  | أنس بن مالك             | لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه     |
| ١١١٤ | ابن عباس                | لا يباشر الرجل الرجل                        |
| ٦٦٩  | أبو هريرة               | لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة      |
| ٩٨٠  | أنس بن مالك             | لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحزن من لسانه |
| 717  | أنس بن مالك             | لا يتمنين أحدكم الموت                       |
| ۸۰۳  | ابن عمر                 | لا يتناجى اثنان دون الثالث                  |
| 277  | أبو هريرة               | لا يجتمعان في النار اجتماعا                 |
| ٩٣٢  | عبد الله بن مسعود       | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث          |
| ٨١   | كعب بن مالك             | لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة                 |

|     | المعجم الصغير ﴿ | 70 | £14.43 |
|-----|-----------------|----|--------|
| 18. | المحضد المحديد  |    |        |

| ονε   | حذيفة بن اليمان   | لا يدخل الجنة قتات                          |
|-------|-------------------|---------------------------------------------|
| 799   | عبد الله بن مسعود | لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق             |
| 1174  | أبو الدرداء       | لا يزال المؤمن معنقا                        |
| ٤٩٨   | أنس بن مالك       | لا يزداد الزمان إلا شدة                     |
| 975   | علي بن أبي طالب   | لا يزني الزاني وهو مؤمن                     |
| £ 9.V | أنس بن مالك       | لا يعود مريضا إلا بعد ثلاثة أيام            |
| ٧٣٠   | أنس بن مالك       | لا يقبل الله صلاة رجل لا يتم الركوع والسجود |
| 947   | أبو قتادة         | لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها |
| ٦١٥   | عبد الله بن عمرو  | لا يقص على الناس إلا أمير                   |
| V £ 9 | أبو بكرة          | لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان          |
| 1.10  | جابر بن عبد الله  | لا يقطع الصلاة الكشر                        |
| ١٧٦   | أبو هريرة         | لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت        |
| 771   | أم سلمة           | لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن                 |
| 111   | عبد الله بن عمر   | لا يمس القرآن إلا طاهر                      |
| VEV   | أبو سعيد الخدري   | لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بالحق     |
| ०२१   | عبد الله بن مسعود | لأقضين بينهم بقضاء رسول الله                |
| 12.   | ابن عمر           | لبيك اللهم لبيك                             |
| 7 8 1 | ابن عمر           | لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك                |
| 1     | أنس بن مالك       | لبيك بعمرة وحجة                             |

| B            |              |    |
|--------------|--------------|----|
| <b>—</b> 10% | المعجم الصغب | 9  |
| 7.3          | , ,          | 92 |

| 948          | ميمونة بنت الحارث | لبيك لبيك ثلاثا                               |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| AVA          | بريدة             | لعلك سألت ربك فليعجل لك البلاء                |
| 777          | بريدة             | لعله أن يكون بطلقة واحدة                      |
| (VV)         | عبد الله بن عمر   | لعن الله الخمر                                |
| ٨٤٨          | علي بن أبي طالب   | لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره         |
| ٨٥           | ابن عباس          | لعن الله اليهود                               |
| 10           | ابن عباس          | لعن المخنثين وقال لا تدخلوهم بيوتكم           |
| ०१२          | أنس بن مالك       | لقد تابت توبة                                 |
| <b>£</b> £ A | علي               | لقد علم أولو العلم من آل محمد                 |
| 1.45         | عائشة             | لقد كان رسول الله يدخل علي رأسه وهو معتكف     |
|              |                   | فأرجله                                        |
| 9 2 9        | أبو هريرة         | لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام                 |
| 193          | عبد الله بن مسعود | لقد هممت أن آمر رجلا يصلي يوم الجمعة          |
| 1149         | أبو هريرة         | لقنوا موتاكم لا إله إلا الله                  |
| ٨١٢          | علي بن أبي طالب   | لکل نبي حواري                                 |
| ١٠٩٨         | ابن عباس          | للمرأة ستران                                  |
| 1110         | خزيمة بن ثابت     | للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن                   |
| 1.41         | خزيمة بن ثابت     | للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة |
| 1158         | ابن عباس          | للمملوك على سيده ثلاث خصال                    |

12.9

|     | المعجم الصغير | 20 | £141. \$ |
|-----|---------------|----|----------|
| 200 | المعجم الصغير |    |          |

| ٣٠٥   | أبو هريرة        | لم أنس ولم تقصر الصلاة                    |
|-------|------------------|-------------------------------------------|
| ٧٦٠   | حذيفة            | لم تنحيت عني فجئت حتى كنت عند عقبيه       |
| 707   | ابن عباس         | لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة           |
| 1.99  | جابر             | لم يشوه أحدكم نفسه                        |
| AEV   | جابر بن عبد الله | لم يكن رسول الله يؤخر صلاة المغرب         |
| 1     | عمر بن الخطاب    | لما أذنب آدم عليه السلام                  |
| ٤١٢   | أبو هريرة        | لما بعث النبي العلاء بن الحضرمي           |
| 1.74  | عائشة            | لما قبض رسول الله وارتدت العرب            |
| VV    | أبو هريرة        | لما كلم الله عز وجل                       |
| 0 8 0 | ابن عباس         | لما نزلت على رسول الله                    |
| 977   | أم سلمة          | الله تعالى أهلك عادا وثمود وأصحاب الرس    |
| 7.7   | عمر بن الخطاب    | الله عز وجل أرحم بعباده                   |
| 711   | أبو هريرة        | الله ملك الملوك                           |
| VA    | أنس بن مالك      | الله يعلم أن قلبي يحبكم                   |
| ov•   | ذا النون المصري  | اللهم اجعلنا من الذين جاوزوا دار الظالمين |
| 1710  | الحارث بن ربعي   | اللهم احفظ أبا قتادة                      |
| 919   | أبو هريرة        | اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري   |
| ٦٢٤   | أبو أيوب         | اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها          |
| 777   | أنس بن مالك      | اللهم اغفر للأنصار ولأزواج الأنصار        |

| <b>₹</b> | المعجم الصغير | 2000 |
|----------|---------------|------|
|          |               |      |

| 11.9 | أبو هريرة       | اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له                |
|------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1.77 | أبو هريرة       | اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري             |
| ۸۸٤  | ابن عمر         | اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت                 |
| 712  | أنس بن مالك     | اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك                   |
| 1717 | أبو هريرة       | اللهم إنا نسألك بما سألك محمد عبدك ورسولك      |
| 1.17 | أبو موسى        | اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندفعك في نحورهم   |
| 711  | عائشة           | اللهم أنت السلام ومنك السلام                   |
| ٧١٤  | ابن عباس        | اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي                |
| 1.01 | أنس بن مالك     | اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت    |
| ٧٥٣  | أم سلمة         | اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا          |
| 1177 | عمران بن حصين   | اللهم إني أستهديك لأرشد أموري                  |
| ٩٠٦  | أنس بن مالك     | اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث            |
| 918  | عائشة           | اللهم إني أعوذ بك من الشر ولوعا                |
| 771  | أنس بن مالك     | اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل              |
| 1.77 | ابن عباس        | اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن بوار الأيم |
| 1.15 | علي بن أبي طالب | اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك            |
| 70   | نبيط بن شريط    | اللهم بارك لأمتي في بكورها                     |
| 77.  | ابن عمر         | اللهم بارك لأمتي في بكورها                     |
| 1177 | أبو هريرة       | اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم                  |

£ 1211

| 4 | المعجم الصغير | 1217 |
|---|---------------|------|
|   |               |      |

| ٦٨٦  | جابر بن عبد الله     | اللهم بحق هذه الدعوة التامة          |
|------|----------------------|--------------------------------------|
| ٦٧٦  | ابن عمر              | اللهم راد الضالة وهادي الضلالة       |
| 7.9  | كعب بن عجرة          | اللهم صل على محمد وعلى آل محمد       |
| 000  | ابن عباس             | اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل    |
| 1.4. | علي بن أبي طالب      | اللهم متعني بسمعي وبصري              |
| 7.1  | عبد الله بن أبي أوفي | اللهم منزل الكتاب مجري السحاب        |
| ١٨٤  | أم سلمة              | اللهم هؤلاء حامتي                    |
| ~    | البراء بن عازب       | اللهم وجهت وجهي إليك                 |
| 754  | كعب بن عجرة          | اللهمصل على محمد وعلى آل محمد        |
| VIV  | ابن عمر              | لو أذن الله في التجارة لأهل الجنة    |
| OVA  | أبو بكرة             | لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا  |
| 979  | ابن عباس             | لو أن قطرة من الزقوم قطرت            |
| ٤٠٢  | سعد بن أبيي وقاص     | لو أن لابن آدم واديين                |
| £0A  | عائشة                | لو رأى رسول الله من النساء           |
| ٦٢٥  | أبو سعيد الخدري      | لو فر أحدكم من رزقه                  |
| ٧٠٤  | أنس بن مالك          | لو قد أسلم الناس لتهادوا من غير فاقة |
| ٦٩٠  | عائشة                | لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا   |
| 277  | أبو هريرة            | لو يعلم المار بين يدي الرجل          |
| ~~1  | أبو هريرة            | لو يعلم المرء ما يأتيه بعد الموت     |

| المنفند |        |
|---------|--------|
| الطائلا | المعجم |

| 1818        |                   | المعجم الصغير 👸                                  |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1.47        | عبد الله بن مسعود | لو يقول أحدهم إذا غضب                            |
| 940         | علي بن أبي طالب   | لولا أن تبطروا لحدثتكم بموعود الله على لسان نبيه |
| 772         | أم سلمة           | لولا ذاك لما كان يشبه أمه                        |
| 175         | ابن عباس          | ليبيتن قوم من هذه الأمة                          |
| 1170        | أبو هريرة         | ليحذر أحدكم أن يجيء يوم القيامة ببعير على عنقه   |
| V78         | عائشة             | ليدخل عليك عمك                                   |
| 797         | أم كلثوم بنت عقبة | ليس بكذاب من أصلح                                |
| <b>7</b> 77 | جابر بن عبد الله  | ليس بين العبد وبين الكفر                         |
| ٨١٧         | جابر              | ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة          |
| 910         | عبد الله بن عمرو  | ليس شيء أكرم على الله عز وجل                     |
| ٩٢٦         | بريدة             | ليس شيء إلا وهو أطوع لله                         |
| 1717        | الحارث بن ربعي    | ليس على النساء غزو ولا جمعة                      |
| ٦٧٤         | أبو سعيد الخدري   | ليس فيما دون خمس أواق                            |
| ०१२         | ابن عمر           | ليس لها أن تنطلق إلا أن يأذن زوجها               |
| ٨٧٣         | أبو هريرة         | ليعتذرن الله عز وجل إلى أدم يوم القيامة          |
| ١٨٦         | جابر بن عبد الله  | المؤمن واه راقع                                  |
| 1.04        | البراء بن عازب    | ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب                    |
| ٣٠          | أبو جحيفة         | ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر                       |
| 179         | أبو بكر الصديق    | ما أعطي أحد بعد اليقين مثل العافية               |

### ﴿ المعجم الصغير ﴾ المعجم الصغير ﴾

| 797   | عمر بن الخطاب           | ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي                |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------|
| ١٦    | عائشة                   | ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي                    |
| 7.7   | أنس بن مالك             | ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة               |
| 1.01  | عبد الله بن جعفر بن أبي | ما بين السرة إلى الركبة عورة                   |
|       | طالب                    |                                                |
| 117.  | أبو هريرة               | ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة          |
| 70.   | جرير بن عبد الله        | ما حجبني رسول الله                             |
| 997   | أنس بن مالك             | ما خاب من استخار                               |
| ٩٨    | أبو سعيد الخدري         | ما خلق الله عز وجل داء                         |
| 971   | أسامة بن زيد            | ما ذئبان ضاريان باتا في حظيرة                  |
| 971   | عبد الله بن عمر         | ما ذئبان ضاريان باتا في حظيرة                  |
| 971   | أبو هريرة               | ما ذئبان ضاريان باتا في حظيرة                  |
| 1 5 5 | أنس بن مالك             | ما رأيت عورة رسول الله قط                      |
| 747   | عبد الله بن مسعود       | ما صمنا مع رسول الله تسعا وعشرين               |
| ٨٣٢   | عائشة                   | ما ضرب رسول الله امرأة من نسائه قط             |
| 1114  | عائشة                   | ما على أحدكم إذا ألح به همه                    |
| 717   | جابر                    | ما عمل آدمي عملا                               |
| 1101  | عائشة                   | ما كان رسول الله يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم |

| <b>₹</b> | المعجم الصغير | 2000 |
|----------|---------------|------|
|          |               |      |

| ٦٧٧     | زهير بن صرد الجشمي | ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم           |
|---------|--------------------|----------------------------------------------|
|         | رسير بن صرد اعبستي |                                              |
| ٥٠٢     | مالك بن عوف        | ما لك من المال                               |
| 9       | أم سلمة            | ما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدا              |
| ٦٦٤     | ابن عمر            | ما من أمة إلا وبعضها في النار                |
| 947     | ابن عباس           | ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا         |
| ٧٧٩     | أنس بن مالك        | ما من امرئ مسلم يدخل عليه أخوه المسلم        |
| ٩٠٧     | ابن عباس           | ما من أيام العمل فيهن أفضل                   |
| ٥٦٦     | عائشة              | ما من شيء إلا له توبة                        |
| ٨٦٨     | عائشة              | ما من عبد يصبح صائما                         |
| 1101    | الحسن بن علي       | ما من عبد يصلي صلاة الصبح                    |
| ١١٦٨    | ابن عباس           | ما من عمل أحب إلى الله                       |
| 720     | ابن عمر            | ما من غادر إلا وله لواء يوم القيامة          |
| ٤١٥     | علي بن أبي طالب    | ما من كتاب يلقى بمضيعة                       |
| 1 • 5 • | أبو سعيد الخدري    | ما من مسلم يدعو الله بدعوة                   |
| VY•     | عائشة              | ما من مسلم يشاك شوكة                         |
| 918     | أبو ذر             | ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة                 |
| 190     | أبو هريرة          | ما من نبي ولا أمير إلا له                    |
| 977     | علي بن أبي طالب    | ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة |
|         |                    | والنار                                       |

£ 1810

# المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

| ٤٨١  | أنس بن مالك         | ما منعك يا فلان أن تجمع             |
|------|---------------------|-------------------------------------|
| ١٤٨  | أم سلمة             | ما نقص مال من صدقة                  |
| 1.4  | عبد الله بن عمرو    | ما هلكت أمة قط حتى تشرك بالله       |
| ٥٦٣  | أبو الدرداء         | ما وضع في الميزان أرجح من حسن الخلق |
| 199  | أبو موسى            | ما يستر الله على عبد في الدنيا      |
| 777  | عائشة               | مالي فقدت فلانا                     |
| 904  | أنس بن مالك         | مانع الزكاة يوم القيامة في النار    |
| ١٠٨٤ | عائشة               | المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور   |
| 498  | النعمان بن بشير     | مثل المؤمنين في توادهم وتحاببهم     |
| ٨٦٧  | النعمان بن بشير     | مثل المداهن في أمر الله والقائم     |
| ०९९  | ابن عمر             | مثل المنافق مثل الشاة العائرة       |
| ٤٠٣  | أبو ذر              | مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة        |
| Y9V  | ابن عمر             | مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح      |
| ١٨٣  | عثمان بن عفان       | المحرم يدخل البستان ويشم الريحان    |
| ०९   | عروة بن مضرس الطائي | المرء مع من أحب                     |
| 144  | صفوان بن قدامة      | المرء مع من أحب                     |
| ١٦٠  | أنس                 | المرء مع من أحب                     |
| 771  | صفوان بن عسال       | المرء مع من أحب                     |
| ٨٤٩  | أبو موسى            | المرء مع من أحب                     |

| المعجم الصغير | 2000 |
|---------------|------|
|               |      |

| 1100  | أنس بن مالك      | المرء مع من أحب                          |
|-------|------------------|------------------------------------------|
| 1711  | أنس بن مالك      | المرء مع من أحب                          |
| ٥٠٩   | أبو هريرة        | المراء في القرآن كفر                     |
| ٥٨٧   | أبو هريرة        | المراء في القرآن كفر                     |
| 7 £ 9 | علي بن أبي طالب  | مرحبا بالطيب المطيب                      |
| ۸٦٠   | ابن مسعود        | مررت برسول الله وهو يصلي                 |
| ٩٨٧   | عبد الله بن عمرو | المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء           |
| 999   | عبد الله بن عمرو | مسكر حرام                                |
| ٤٧٣   | عبد الله بن عمرو | المسلم من سلم المسلمون                   |
| ٦٦٢   | أبو هريرة        | مطل الغني ظلم                            |
| 77.   | أبو هريرة        | معاشر المسلمين إن هذا يوم                |
| ٦١٠   | جابر بن عبد الله | مفتاح الجنة الصلاة                       |
| ١٢٦   | جابر بن عبد الله | مم تضحكون؟ من جاهل                       |
| ٥٢٤   | أبو برزة الأسلمي | مما أخاف عليكم شهوات الغي                |
| 700   | جابر             | مما كنت ضاربا منه                        |
| ٤٨٢   | عائشة            | من يمن المرأة تيسير خطبتها               |
| 1105  | جابر بن عبد الله | من ﴿قرأ قل هو الله أحد﴾ كل يوم خمسين مرة |
| 7 2 1 | معاوية بن حيدة   | من أبر؟ قال أمك                          |
| 759   | ابن عباس         | من أتاه الله وجها حسنا                   |

₹ 151V }}

| المعجم الصغير |    |            |
|---------------|----|------------|
|               | 4/ | <u>r</u> y |

| 977   | علي بن أبي طالب        | من أحب هذين وأباهما وأمهما            |
|-------|------------------------|---------------------------------------|
| ۲۸۲   | سعید بن زید بن عمرو    | من أخذ شبرا من الأرض                  |
| ١٢١٨  | الحكم بن الحارث السلمي | من أخذ من طريق المسلمين شبرا          |
| ٩٢٨   | عائشة                  | من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا |
| ٤٨٣   | أبو هريرة              | من أدخل فرسا بين فرسين                |
| 0 0 0 | ابن عمر                | من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك       |
| 14.   | ابن عمر                | من أذهب الله بصره فصبر                |
| ٤١٠   | أنس بن مالك            | من أذهبت كريمتيه                      |
| ٦٠٣   | ابن عباس               | من أسلف فليسلف إلى أجل مسمى           |
| ٤٥١   | عقبة بن عامر الجهني    | من أسلم على يديه رجل                  |
| ٤٦    | علي بن طالب            | من أصاب ذنبا في الدنيا                |
| ٧٤٤   | أنس بن مالك            | من أصبح حزينا على الدنيا              |
| 140   | أبو هريرة              | من اطلع في بيت قوم                    |
| 744   | ابن عباس               | من أعان ظالما بباطل                   |
| ١١٦٣  | سهل بن سعد الساعدي     | من أعتق رقبة مسلمة                    |
| 1.49  | عبد الله بن مسعود      | من أعطي أربعا أعطي أربعا              |
| 1107  | أنس بن مالك            | من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا   |
| ٨٩٥   | أبو هريرة              | من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة        |
| ٩٩٠   | أبو هريرة              | من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق    |

| الصغير                                        | المعجم |           |
|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| , <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> | ,·     | و المراجع |

| ١١٤٦ | جابر ين عبد الله  | من أكل ثوما أو بصلا                    |
|------|-------------------|----------------------------------------|
| ٣١   | عائشة             | من أكل سبع تمرات عجوة                  |
| ٣٧   | جابر              | من أكل من هذه الخضراوات                |
| AVV  | معقل بن يسار      | من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا  |
| ٩٨١  | أبو هريرة         | من ألبسه الله نعمة فليكثر من الحمد لله |
| ٥٠٧  | عبد الله بن مسعود | من الله حق الحياء                      |
| ٣٨   | عمرو بن           | من آمن رجلا على دمه الحمق              |
| ٥٩٨  | عمرو بن الحمق     | من آمن رجلا على دمه فقتله              |
| 090  | كعب بن عجرة       | من أنظر معسرا أو يسر عليه              |
| 777  | عمران بن حصين     | من انقطع إلى الله كفاه الله            |
| ٨٣٤  | عائشة             | من بات وفي يده ريح غمر                 |
| ٦٦   | نبيط بن شريط      | من بني لله مسجدا                       |
| 1170 | أبو ذر            | من بني لله مسجدا                       |
| 114. | أبو ذر            | من بني لله مسجدا                       |
| 1    | علي بن أبي طالب   | من ترك شعرة من جسده لم يغسلها          |
| ٥٥٦  | أبو هريرة         | من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها   |
| ٦٦١  | ابن عمر           | من تواضع لي هكذا                       |
| ۳۰٦  | ابن عباس          | من توضأ بعد الغسل فليس منا             |
| 144  | أبو هريرة         | من توضأ فليستنثر                       |

| 200 | المعجم الصغير |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162 | J Pr          | Ç. | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |

| [ VV٣ ] | عثمان              | من توضأ نحو وضوئي                         |
|---------|--------------------|-------------------------------------------|
| 777     | أبو هريرة          | من جاع أو احتاج                           |
| ٦٠٠     | ابن عمر            | من جر ثيابه من الخيلاء                    |
| ٥٠٤     | أبو هريرة          | من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين            |
| ٨٥٤     | زيد بن خالد الجهني | من جهز غازيا أو فطر صائما                 |
| ٨٩٦     | ابن عمر            | من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض     |
| ٩٠٢     | زید بن ثابت        | من حسن إسلام المرء تركه                   |
| 11      | الحسين بن علي      | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه       |
| 757     | جابر بن عبد الله   | من حلف على يمين                           |
| ٣٥٠     | عبد الله بن مسعود  | من حلف على يمين صبر                       |
| 497     | أنس بن مالك        | من خرج في طلب العلم                       |
| ٦٢٣     | أبو هريرة          | من خرج مع جنازة حتى تدفن                  |
| 1.77    | أنس بن مالك        | من دام على قراءة يس كل ليلة               |
| ٣٥      | ابن عباس           | من دخل على مريض                           |
| ٥٥٣     | ابن عمر            | من راح إلى الجمعة فليغتسل                 |
| YAA     | أبو سعيد الخدري    | من رآني في منامه فقد رآني                 |
| 1177    | أبو سعيد الخدري    | من رأى من أخيه عورة فسترها عليه دخل الجنة |
| V 7 9   | عائشة              | من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله     |
| 77      | عمر بن الخطاب      | من روح الله ويبعثهابالرحمة                |

| الصغيا | المعجم |
|--------|--------|
| ,      | ، حرصب |

| £ 1271 } |                   | ر المعجم الصغير المعجم الصغير                |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|
| 971      | أبو هريرة         | من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له |
|          |                   | وكتب برا                                     |
| ٣٢٧      | أبو هريرة         | من سئل عن علم فكتمه                          |
| ٤٦٥      | أبو هريرة         | من سئل عن علم فكتمه ألجم                     |
| 770      | علي بن أبي طالب   | من سب الأنبياء قتل                           |
| ٦٨       | نبيط بن شريط      | من ستر حرمة مؤمنة                            |
| 1.75     | یعلی بن مرة       | من سرق من الأرض شبرا                         |
| ٨٢٩      | أبو هريرة         | من سل سخيمة على طريق                         |
| ٧٣١      | جابر              | من سلم المسلمون من لسانه ويده                |
| 779      | كعب بن مالك       | من سيدكم يا بني سلمة                         |
| ٥٧٩      | ابن عمر           | من شرب الخمر حتى يموت                        |
| ٥٧٦      | ابن عمر           | من شرب في إناء من ذهب                        |
| ٦٨٠      | أبو أيوب الأنصاري | من صام رمضان وستا من شوال                    |
| 9 / 9    | ابن عباس          | من صام يوم عرفة كان له به كفارة سنتين        |
| 773      | أبو الدرداء       | من صام يوما في سبيل الله                     |
| 019      | أنس بن مالك       | من صلى الضحى                                 |
| ٩١٨      | عمار بن ياسر      | من صلى بعد المغرب ست ركعات                   |
| ०१४      | أنس بن مالك       | من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا           |
| 917      | أنس بن مالك       | من صلى علي صلاة واحدة                        |

#### المعجم الصغير

| YAV   | عروة بن مضرس الطائي | من صلى معنا هذه الصلاة                   |
|-------|---------------------|------------------------------------------|
| ١٢٠٤  | أسامة بن زيد        | من صنع إليه معروف                        |
| VV£   | جابر بن عبد الله    | من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه            |
| ٨٣٦   | أبو بكرة            | من طال عمره وحسن عمله                    |
| 77.   | أبو هريرة           | من ظلم أخاه بمظلمة فليتحلله              |
| 150   | أبو هريرة           | من عاد المريض خاض في الرحمة              |
| Y0X   | عمران بن الحصين     | من غزا في البحر غزوة في سبيل الله        |
| ٧٥٦   | عبد الله بن مسعود   | من غشنا فليس منا                         |
| ٤٣٥   | ابن عباس            | من فدا أسيرا من أيدي                     |
| 7 5 5 | أبو هريرة           | من قال عند موته لا إله إلا الله          |
| 7 5 5 | أبو سعيد            | من قال عند موته لا إله إلا الله          |
| ٨٦٧   | البراء بن عازب      | من قال دبر كل صلاة                       |
| 791   | جابر                | من قال سبحان الله وبحمده                 |
| ٤٠٥   | أبو هريرة           | من قال لا إله إلا الله نفعته يوما        |
| ٤٤٠   | سعد                 | من قتل دون ماله فهو شهيد                 |
| ٣١٠   | خالد بن عرفطة       | من قتله بطنه لم يعذب في قبره             |
| 7     | أبوهريرة            | من قذف مملوكه بالزنا                     |
| 118.  | أنس بن مالك         | من قرأ القرآن يقوم به أناء الليل والنهار |

أبو هريرة

من قرأ يس في يومه أو ليله

£1277}

| Ø      | F | : 11 - 11     | _ |
|--------|---|---------------|---|
| 1877 g |   | المعجم الصعير |   |

| 177         | أبو هريرة       | من قرأ: ﴿قل هو الله أحد﴾                 |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1.41        | البراء بن عازب  | من قضى نهمته في الدنيا                   |
| <b>१</b> ७१ | عائشة           | من كان وصلة لأخيه المسلم                 |
| VOA         | أبو هريرة       | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر           |
| ٦٧          | نبيط بن شريط    | من كذب علي متعمدا                        |
| 9 8 7       | علي بن أبي طالب | من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار |
| 908         | أنس بن مالك     | من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدت مختونا |
| 1177        | معاذ بن أنس     | من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه          |
| V44         | ابن عباس        | من كفر بآية من القرآن فقد كفر            |
| ١٨١         | أبو هريرة       | من كنت مولاه فعلي مولاه                  |
| ١٨١         | أبو سعيد        | من كنت مولاه فعلي مولاه                  |
| ١٨١         | أنس بن مالك     | من كنت مولاه فعلي مولاه                  |
| ١٩٨         | بريدة بن الحصيب | من كنت مولاه فعلي مولاه                  |
| ١٠٨٨        | أسامة بن زيد    | من لا يرحم لا يرحم                       |
| 940         | حذيفة بن اليمان | من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم       |
| ٧١٦         | ابن عمر         | من لبس الحرير وشرب في الفضة              |
| 1199        | أنس بن مالك     | من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره         |
| 719         | زيد بن أرقم     | من لم يأخذ من شاربه فليس منا             |
| ٤٨٥         | أنس بن مالك     | من لم يدع الخنا والكذب                   |

# ﴿ المعجم الصغير ﴾

| 97.  | أنس بن مالك       | من لم يرض بقضاء الله عز وجل                |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| ٨٤٥  | جابر              | من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة |
| ٧٥١  | أنس بن مالك       | من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله         |
| 719  | أنس بن مالك       | من محمد رسول الله إلى بكر بن وائل          |
| 1177 | بسرة بنت صفوان    | من مس فرجه فليتوضأ                         |
| 944  | عمر بن الخطاب     | من نام عن حزبه من الليل                    |
| 1 ٤  | تميم الداري       | من نقى لفرسه شعيرا في سبيل الله            |
| ٨٨٢  | ابن عمر           | من ها هنا يطلع قرن الشيطان                 |
| 010  | أبو ذر            | من هم بحسنة فلم يعملها                     |
| 1.57 | أنس بن مالك       | من وجد تمرا فليفطر عليه                    |
| 747  | أنس بن مالك       | من ولد له غلام فليعق عنه                   |
| ٤٠٤  | أنس بن مالك       | من ولي من أمر المسلمين شيئا                |
| ٨٢٨  | أبو هريرة         | من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين         |
| Vov  | علي بن أبي طالب   | المنذر والهاد رجل من بني هاشم              |
| 1197 | أنس بن مالك       | ناولني نعلي                                |
| 1    | أبي أيوب الأنصاري | نبينا خير الأنبياء                         |
| ۸٠   | عبد الله بن مسعود | الندم توبة                                 |
| 194  | أبو هريرة         | الندم توبة                                 |
| 777  | ابن عمر           | نزلت علي سورة الأنعام                      |

| الصغب | المعجم |
|-------|--------|
| ,     |        |

| £ 1270 } |                   | المعجم الصغير 🐉                                |
|----------|-------------------|------------------------------------------------|
| TAV      | أبو سعيد الخدري   | نزلت في خمس                                    |
| 718      | عبد الله بن مسعود | نشر الله عبدين من عباده                        |
| 1.49     | أنس بن مالك       | نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور                 |
| 717      | جندرة بن خيشنة    | نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها                |
| 114      | أنس بن مالك       | نعم إذا كان أكثر أهلها الخبث                   |
| 101      | أنس بن مالك       | نعم الإدام الخل                                |
| 977      | ابن عباس          | نعم الإدام الخل                                |
| ٧٦٥      | خريم بن فاتك      | نعم الفتي خريم                                 |
| ٤٢٧      | خريم بن فاتك      | نعم الفتی خریم لو قصر                          |
| 7.0      | صفوان بن عسال     | نعم ثلاثة أيام للمسافر                         |
| ۸۳۰      | ابن عباس          | نعم حج عن أبيك                                 |
| 1178     | أبو هريرة         | نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين               |
| 71.      | حبيب بن مسلمة     | نفل في البداءة الربع                           |
| 1.0      | ابن عباس          | نكح ميمونة وهو محرم                            |
| 771      | البراء بن عازب    | نهى أن يذبح الرجل أضحيته                       |
| ٨٥٥      | أبو هريرة         | نهى رسول الله أن يصلي أحدنا مختصرا             |
| ١٠٨٠     | أبو هريرة         | نهي رسول الله أن يصلي الرجل صلاة لا يتم ركوعها |
| ٥٣١      | جابر بن عبد الله  | نهى رسول الله عن الثنيا إلا أن يعلم ما هي      |
| ۳۸۲      | عبد الله بن عمرو  | نهي رسول الله عن الجمة                         |

# المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

| ٤٦٠           | عبد الله بن مغفل     | نهي رسول الله عن الخذف                       |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------|
| ٤٢            | علي بن أبي طالب      | نهى رسول الله عن المعصفر                     |
| 777           | عمر بن الخطاب        | نهي رسول الله عن حلق القفا                   |
| 078           | عبد الله بن عمرو     | نهي رسول الله عن قتل الضفدع                  |
| ٣٨٠           | علي بن أبي طالب      | نهى رسول الله عن متعة النساء                 |
| \\(\delta\)   | عبد الله بن أبي أوفى | نهي رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية |
| AAV           | عبد اله بن عمرو      | نهي عن أكل لحوم الأضاحي                      |
| 777           | عبد الله بن مغفل     | نهي عن الخذف                                 |
| \[ \ \ \ \ \] | أبو هريرة            | نهى عن المحاقلة                              |
| 1179          | أبي برزة الأسلمي     | نهي عن النوم قبل العشاء                      |
| 777           | عبد الله بن مسعود    | نهى عن صيام ثلاثة أيام                       |
| 1177          | ابن عمر              | نهي عن قتل الجان                             |
| ~~            | أبو أمامة            | هؤ لاء كلاب النار                            |
| TV & ]        | ابن عمر              | هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه                       |
| 1.40          | عبد الله بن سرجس     | الهدي الصالح والسمت الصالح                   |
| 0             | عمر بن الخطاب        | هديت لسنة نبيك                               |
| ٩٠٠           | زید بن ثابت          | هذا إدام هذا                                 |
| 101           | عبد الله بن سلام     | هذا شيء يدعوه أهل فارس الخبيص                |
| 711           | حذيفة بن اليمان      | هذا موضع الإزار ولا حق للإزار                |

| الصغير | المعجم | - |
|--------|--------|---|
|        |        |   |

| £ 1274 B                                |     | المعجم الصغب                                 |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 10 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 762 | <b>,</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

| ٤٧٧  | عمر بن الخطاب     | هذان حرام على الذكور من أمتي                 |
|------|-------------------|----------------------------------------------|
| ٥٩٧  | ابن عباس          | هذه المنحر وكل فجاج مكة                      |
| ٥٢٨  | عثمان بن عفان     | هكذا رأيت رسول الله يتوضأ                    |
|      | ابن عمر           | هكذا رأيت رسول الله يفعل                     |
| 775  | أبو سعيد الخدري   | هل في البيت إلا قرشي                         |
| ٥٦٧  | أبو هريرة         | هلاك أمتي على يدي أغيلمة                     |
| ٤٥٢  | أبو قتادة         | هلاك أمتي في ثلاث:                           |
| ۲۸۲  | أبو سعيد الخدري   | هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم عصاة لآبائهم  |
| ٨٩٤  | ابن عباس          | هي خاصة لرسول الله وليس لأحدنا               |
| ۸۸٦  | عمر بن الخطاب     | وافقت ربي عز وجل في ثلاث                     |
| ٧١٨  | أنس بن مالك       | والذي نفسي بيده لا يؤمن رجل                  |
| ٦٠٨  | عبد الله بن عمرو  | والذي نفسي بيده لقتل المؤمن                  |
| ٧٢٥  | علي بن أبي طالب   | والذي نفسي بيده ما جمع شيء إلى شيء أفضل      |
| AV   | عبد الله بن مسعود | والرجز فاهجر                                 |
| 717  | قرة               | والشاة إن رحمتها رحمك الله                   |
| ٥٥٨  | المستورد بن شداد  | والله ما الدنيا من أولها إلى آخرها في الآخرة |
| 1.77 | جابر بن عبد الله  | وأن تعتمر خير لك                             |
| 197  | ابن عباس          | وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره          |
| 990  | ابن مسعود         | الوتر على أهل القرآن                         |

| الصفير | المعجما  |
|--------|----------|
| تصعير  | المخجم ا |

| £ 1221 \$ |
|-----------|
|           |

| 1.05    | عبد الله بن جعفر بن أبي  | ورأيت رسول الله في يمينه قثاء              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------|
|         | طالب                     |                                            |
| ٤٣٤     | زیادة بن جهور            | ورد علي كتاب من رسول الله                  |
| ٥٧٢     | أسامة بن شريك            | وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلما   |
| 994     | أبو الدرداء              | وكان تحته كنز لهما قال ذهب وفضة            |
| 1 • ٤ ١ | عائشة                    | الولاء لمن أعتق                            |
| 117.    | أنس بن مالك              | وما رأيت رسول الله انتقم لنفسه             |
| V1.     | أنس بن مالك              | ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة        |
| V99     | جابر                     | ويل للعراقيب من النار                      |
| ١١٨٤    | حذيفة بن اليمان وعقبة بن | يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله   |
|         | عمرو                     |                                            |
| ١١٩٨    | أبو موسى الأشعري         | يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة |
| 7.4     | أبو هريرة                | يا أبا هريرة إذا توضأت                     |
| 11.7    | أنس بن مالك              | يا أبتاه من ربه ما أدناه                   |
| ٨٣٨     | ابن عباس                 | يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك   |
| ٦٣٩     | عبد الله بن مسعود        | يا ابن مسعود أي عرى الإيمان أوثق           |
| 441     | أنس بن مالك              | يا أم سلمة إنه لم يكتب على النساء جهاد     |
| 70.     | أنس بن مالك              | يا أنس إن الهر من متاع البيت               |
| V94     | سهل بن حنیف              | يا أيها الناس اتهموا رأيكم                 |

|               | المعجم الصغب    | 2 |
|---------------|-----------------|---|
| <b>—</b> 4°3∕ | المحتبم التحتير | 9 |

| ٦٢٦  | عائشة                | يا أيها الناس من أصيب منكم بمصيبة             |
|------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 00   | ابن عباس             | يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب             |
| ٤٣   | أبو هريرة            | يا جبريل أيصلي ربك جل ذكره                    |
| [    | أنس بن مالك          | يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث                   |
| ०९६  | عبد الله بن أبي أوفى | يا خالد لا تؤذ رجلا من أهل بدر                |
| ٧٩٥  | بريدة                | يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم           |
| 1    | أم سلمة              | يا رسول الله إن نساء بني مخزوم قد أقمن مأتمهن |
| 117. | معاوية بن حيدة       | يا رسول الله من أبر؟ قال أمك                  |
| ٥٢   | عائشة                | يا رسول الله والله إنك لأحب إلي               |
| 1151 | عبد الرحمن بن عوف    | يا طلحة فإنه قد شهد بدرا                      |
| ٥٧٣  | عمر بن الخطاب        | يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا     |
| £7V  | عائشة                | يا عائشة ما فعلت أبياتك                       |
| ٦٣   | ابن عمر              | يا عبد الله كن في الدنيا                      |
| VAI  | علي بن أبي طالب      | يا علي ألا أعلمك دعاء                         |
| 1.71 | أبو سعيد الخدري      | يا علي معك يوم القيامة عصا من عصا             |
| 1.44 | العباس بن عبد المطلب | يا عم ولدك قوم لجج وخيرهم للأبعد              |
| ٤١٦  | محمد بن مسلمة        | يا محمد إذا رأيت الناس يقتتلون                |
| VYY  | علي بن أبي طالب      | يا محمد: أحب من شئت فإنك مفارقه               |
| ٦٩٦  | مسعود                | يا مطاع أنت مطاع في قومك                      |

E 1279

## المعجم الصغير ﴿ المعجم الصغير ﴾

|                                        |                      | ,                                         |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| ١٣٦                                    | قيس بن أبي غرزة      | يا معشر التجار                            |
| V                                      | المقدام بن معدي      | يأتي على الناس زمان                       |
| 707                                    | علي بن أبي طالب      | يأمرنا أن نمسح ثلاثة أيام ولياليهن        |
| ٦٠٥                                    | أبو موسى الأشعري     | يبعث الله عز وجل العلماء                  |
| 1.04                                   | ابن عمر              | يبعث المصورون يوم القيامة                 |
| ٦٣٨                                    | ابن عمر              | يجيء بلال يوم القيامة على راحلة           |
| 1 5 7                                  | أبو هريرة            | يحشر الأنبياء يوم القيامة على الدواب      |
| 950                                    | أبو بكرة             | يحمل الناس يوم القيامة على الصراط فتتقادع |
| ٨٢٦                                    | أبو هريرة            | يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا            |
| ١١٨٥                                   | أنس بن مالك          | يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا            |
| ١٠٩                                    | عبد الله بن عمرو     | يدخل من أهل هذه القبلة النار              |
| ١٩٦                                    | أم كلثوم بنت عقبة    | يرخص في شيء من الكذب                      |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ابن عباس             | يسافر من مكة إلى المدينة                  |
| ٩١٠                                    | معاذ بن جبل          | يسير الرياء شرك                           |
| 771                                    | أبو سعيد الخدري      | يقال لأهل الجنة                           |
| 777                                    | أبو هريرة            | يقال لأهل الجنة                           |
| ٥٠٨                                    | البراء بن عازب       | يقال للكافر: من ربك                       |
| 1.7                                    | أسامة بن عمير الهذلي | يقبل الله صلاة بغير طهور                  |
| 1111                                   | أبو ذر               | يقطع الصلاة الكلب الأسود                  |

#### المعجم الصغير ﴾ المعجم الصغير

| ٥١٨  | أبو ذر          | يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة  |
|------|-----------------|-------------------------------------------|
| 7.7  | أبو ذر          | يقطع الصلاة: الكلب الأسود                 |
| Vo   | جابر            | يقول الله عز وجل كل يوم للجنة             |
| 1.40 | ابن عباس        | يكون عليكم أمراء هم شر عند الله من المجوس |
| ٦١٨  | أبو ذر          | يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة            |
| ٥٧٧  | أبو هريرة       | يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة             |
| ۸۱۸  | ابن عمر         | يكون في آخر الزمن قوم يكذبون بالقدر       |
| 9.49 | أبو سعيد الخدري | يكون في هذه الأمة خسف ومسخ                |
| ٥٣٣  | ابن عباس        | ينتظر التوبة والمعجب ينتظر المقت          |
| 707  | جابر            | يود أهل العافية يوم القيامة               |
| ٤٠٩  | ابن عباس        | يودي المكاتب بقدر ما عتق                  |
| ٨٩١  | ابن عمر         | يوشك المسلمون أن يحصروا بالمدينة          |
| ٧٦٠  | أبو هريرة       | يوشك أن يكون أقضى مسالح المسلمين          |
| ٨٤   | أبو هريرة       | یوشك من عاش منكم أن یری عیسی              |









#### فهرس الموضوعات

| صفحة                | ال     | الموضوع                                                                |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥                   |        | -<br>- مقدمة المحقق                                                    |
| ١.                  |        | - منهج التحقيق                                                         |
| 10                  |        | - وصف النسخ الخطية                                                     |
| ٣٣                  |        | - مقدمة المؤلف                                                         |
|                     | اُلِفِ | بَانُ الأ                                                              |
| 40                  |        | - مَنِ اسْمُهُ أَحْمَلُ                                                |
| <b>7</b>            |        |                                                                        |
| 440                 |        | - بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ<br>- بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ |
| 457                 |        | - بَابُ مَن اسْمُهُ إِسْحَاقُ                                          |
| ٣٦.                 |        | – بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِدْرِيسُ                                         |
| 414                 |        | - بَابُ مَن اسْمُهُ أَيُّوبُ                                           |
| ٣٦٣                 |        | - بَابُ مَنِ اسْمُهُ أُسَامَةُ                                         |
| 470                 |        | - بَابُ مَنَ اسْمُهُ أَنْسٌ                                            |
| 417                 |        | – بَابُ مَنَ اسْمُهُ أَبَانُ                                           |
| 417                 |        | - بَابُ مَنَ اسْمُهُ أَسْلَمُ                                          |
| 477                 |        | - بَابُ مَنَ اسْمُهُ الْأَخْوَصُ                                       |
| ٣٧٠                 |        | – بَابُ مَنَِ اسْمُهُ أَزْهَرُ                                         |
| <b>*</b> V <b>Y</b> |        | - يَابُ هَنَ اسْمُهُ الْأَسْوَدُ                                       |

|     | 121 91                                               |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | بَانُ الْبَاءِ                                       |
| ۳۸۲ | – مَنِ اسْمُهُ بِشْر                                 |
| 491 | – بَابُ مَنِ اسْمُهُ بِشْرَانُ                       |
| 497 | – بَابُ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ                          |
| 497 | <ul> <li>مَنِ اسْمُهُ بُهْلُولٌ</li> <li></li> </ul> |
| 497 | – مَنِ اسْمُهُ بُجَيْرٌ                              |
| 447 | – مَنِ اسْمُهُ بَالُورَيْهِ                          |
| 491 | - مَنِ السُّمُهُ الْبَخْتَرِيُّ                      |
| 499 | <ul> <li>مَنِ اسْمُهُ بَدْرٌ</li> </ul>              |
| ٤٠٣ | – مَنِ اسْمُهُ بُلْبُلِّ                             |
|     | بَابُ التَّاءِ                                       |
| ٤٠٤ | – مَنِ اسْمُهُ تَمِيمٌ                               |
|     | بَانُ الثَّاءِ                                       |
| ٤٠٦ | - مَن اسْمُهُ ثَابِتٌ                                |
|     |                                                      |
|     | بَابُ الْجِيمِ                                       |
| ٤٠٧ | – مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ                              |
| 247 | – بَابُ مَنِ اسْمُهُ جُبَيْرٌ                        |
| 240 | – بَابُ مَنِ اسْمُهُ جَبرونُ                         |
|     | بَانُ الْحاء                                         |

| 200   | المعجم الصغير 🎉 🚤 |                                |
|-------|-------------------|--------------------------------|
| ٥٢٨   |                   | - بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَسْنُونَ |
| 0 7 9 |                   | 2                              |
| ۰۳۰   |                   | *                              |
| ١٣٥   |                   | - بَابُ مَنَ اسْمُهُ حَاجِبٌ   |
| ٥٣٢   |                   | - مَن اسْمُهُ حَمَلَةُ         |
| ٤٣٥   |                   | - مَنَ اسْمُهُ حُمَيْدٌ        |
| ٥٣٦   |                   | - مَنَ اسْمُهُ حَمَدٌ          |
| ٥٣٧   |                   | - مَنَ اسْمُهُ حَمْزَةُ        |
| ٥٤١   |                   | - بَابُ مَن اسْمُهُ حُذَاقِيُّ |
| 0 2 7 |                   |                                |
| 0 8 4 |                   | - بَابُ مَنَ اسْمُهُ حَجَّاجٌ  |
| 0 £ £ |                   | - مَن اسْمُهُ حَفْصٌ           |
| ٥٤٧   |                   | - بَابُ مَن اسْمُهُ حَاتِمٌ    |
| ०१९   |                   | - مَن اسْمُهُ حُوَيْتٌ         |
| ٥٥٠   |                   | - مَنَ اسْمُهُ حَبُّوشٌ        |
| 001   |                   | - مَنَ اسْمُهُ حَامِدٌ         |
| 007   |                   | - مَنَ اسْمُهُ حَكِيمٌ         |
| ٥٥٨   |                   | - مَنَ اسْمُهُ الحَكَمُ        |
| ٠٢٠   |                   | - مَنَ اسْمُهُ حَمْدَانُ       |
|       | بَابُ الْنَاءِ    |                                |
| ०७६   |                   | - مَن اسْمُهُ خَلَفٌ           |
| 077   |                   | ,                              |
| ०२९   |                   | ·                              |
| ०२९   |                   |                                |
| ٥٧٣   |                   |                                |
| ٥٧٤   |                   | ٠٠٠٠ .                         |

| <b>12</b> 12 TC | <b>}</b>       | المعجم الصغير           | 2000            |
|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|
|                 | بَانُ الدَّالِ |                         |                 |
| ٥٧٦             |                | <br>اسْمُهُ دَاوُدُ     | – مَن           |
| 0 / 9           |                | <br>اسْمُهُ دُرَّانُ    | -               |
| ۰۸۰             |                | <br>اسْمُهُ دُلَيْلٌ    | - مَنِ          |
|                 | بَابُ النَّالِ |                         |                 |
| ٥٨٢             |                | <br>اسْمُهُ ذَاكِرٌ     | - مَنِ          |
|                 | بَابُ الرَّاءِ |                         |                 |
| ٥٨٤             |                | <br>اسْمُهُ رَوْحٌ      | – مَن           |
| ٥٨٧             |                | <br>اسْمُهُ رَجَاءٌ     |                 |
|                 | بَابُ النَّامِ |                         |                 |
| ٥٨٨             |                | <br>اسْمُهُ زَكَريًّا   | – مَن           |
| 097             |                | <br>اسْمُهُ زَيْدٌ      | - مَنِ          |
| ٥٩٣             |                | <br>اسْمُهُ الزُّبَيْرُ | - مَنِ          |
|                 | بَابُ السِّينِ |                         |                 |
| 090             |                | <br>اسْمُهُ سَعْدٌ      | – مَن           |
| 097             |                |                         |                 |
| 097             |                | <br>اسْمُهُ سَعِيدٌ     | - مَنِ          |
| ٦١٠             |                |                         |                 |
| 715             |                | <br>اسْمُهُ سَلَمَةُ    | - مَنِ          |
| 717             |                | <br>اسْمُهُ سَلاَمَةُ   | - مَ <u>ن</u> ِ |
| 719             |                |                         |                 |
| 777             |                | <br>اسْمُهُ سَلَمٌ      | - مَ <u>ن</u> ِ |

| <b>183</b> | المعجم الصغير | 12877                                      |
|------------|---------------|--------------------------------------------|
| 777        |               | - مَن اسْمُهُ سَيْفٌ                       |
| ۸۲۶        |               | - بَابُ مَنِ اسْمُهُ السَّرِيُّ            |
|            |               | بَانُ الله                                 |
| ۲۳.        |               | - مَنِ اسْمُهُ شُعَيْبٌ                    |
| 747        |               | - مَنِ اسْمُهُ شَبَابٌ                     |
| 377        |               | - مَنِ اسْمُهُ شَرَاحيلُ                   |
| ٥٣٦        |               | - مَنِ اسْمُهُ شَيْبَانُ                   |
|            | عُادِ         | بَابُ الا                                  |
| 747        |               | - مَن اسْمُهُ صَالِحٌ                      |
| 727        |               | - مَن اسْمُهُ صَدَقَةُ                     |
| 722        | غُدادِ        | <b>بَابُ الْا</b><br>- مَن اسْمُهُ ضِرَارٌ |
|            | <i>ۆ</i> لگ   | بَابُ ال                                   |
| 720        |               | - مَن اسْمُهُ طَالِبٌ                      |
| 7 2 7      |               | - مَنَ اسْمُهُ طَاهِرٌ                     |
| 700        |               | - مَنِ اسْمُهُ طَيُّ                       |
|            |               | بَانُ الْ                                  |
| 707        |               | - مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ                      |
| ٦٧٠        |               | - مَنِ اسْمُهُ عُثْمَانُ                   |
| ۸۷۶        |               | - مَنِ اسْمُهُ عَلِيٍّ                     |
| ٧٢٣        |               | - بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ           |
| ٧٣٣        |               | - بَابُ مَنَ اسْمُهُ عَبْدُ الله           |

| <b>₹ 1</b> £٣٧ | <b>}</b>        | الصغير                 | المعجم     | 1989 A     |
|----------------|-----------------|------------------------|------------|------------|
| <b>V99</b>     |                 | <br>ىبْدَانُ           | اسْمُهُ ءَ | <br>_ مَن  |
| ۸۰۷            |                 | <br>بَيْدُ الله        | اسْمُهُ ءُ | -<br>- مَن |
| ۸۱۸            |                 | <br>ىبْدُ الرَّحْمَن   | اسْمُهُ ءَ | – مَن      |
| ۸۳۹            |                 | <br>ىبَيْكُ            | اسْمُهُ ءُ | -<br>مَن   |
| ٨٤٧            |                 | <br>ىبْدُ الصَّمَدِ    | اسْمُهُ ءَ | – مَنَ     |
| A & 9          |                 | <br>ببُدُ الْمَلِكِ    | اسْمُهُ ءَ | – مَنِ     |
| ۸٥١            |                 | <br>ىبْدُ السَّلاَم    | اسْمُهُ ءَ | – مَنِ     |
| ٨٥٥            |                 | <br>سُدُ الْجَبَّارِ . | اسْمُهُ ءَ | – مَنِ     |
| ۲٥٨            |                 | <br>سُدُ الْغَفَّارِ . | اسْمُهُ ءَ | – مَنِ     |
| ٨٥٨            |                 | <br>ىبْدُ الْوَهَّابِ  | اسْمُهُ عَ | – مَنِ     |
| 777            |                 | <br>سْدُ الرَّزَّاقِ   | اسْمُهُ عَ | – مَنِ     |
| ۸٦٣            |                 | <br>ىبْدُ الْوَارِثِ   | اسْمُهُ عَ | – مَنِ     |
| ٨٦٤            |                 | <br>بْدُ الْحَمِيدِ    | اسْمُهُ عَ | – مَنِ     |
| ۲۲۸            |                 | <br>ببُدُ الْكَبِيرِ . | اسْمُهُ عَ | – مَنِ     |
| ٨٦٩            |                 | <br>سُدُ الْعَزِيزِ .  | اسْمُهُ ءَ | – مَنِ     |
| ۸٧٤            |                 | <br>ىبْدُوسٌ           | اسْمُهُ ءَ | – مَنِ     |
| ۸۷٦            |                 | <br>ببًّادٌ            | اسْمُهُ ءَ | – مَنِ     |
| ۸۸٠            |                 | <br>ىيًّاشٌ            | اسْمُهُ عَ | – مَنِ     |
| ۸۸۳            |                 | <br>ىيسَى              | اسْمُهُ عِ | – مَنِ     |
| ۸۸۹            |                 |                        |            | _          |
| ۸۸۹            |                 |                        |            | -          |
| ۹.,            |                 | <br>ىامِرٌ             | اسْمُهُ ءَ | – مَنِ     |
|                | بَابُ الْغَيْنِ |                        |            |            |
| 9.4            |                 | <br>مالِبٌ             | اسْمُهُ غَ | – مَنِ     |

| 21.47 | المعجم الصغير                          |                |                                       |
|-------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|       |                                        | بَابُ الْفَاءِ |                                       |
| 9.6   | o                                      |                | - مَن اسْمُهُ الْفَضْلُ               |
| 97    | •                                      |                | - مَنِ اسْمُهُ الْفُضَيْلُ            |
|       |                                        | بَابُ الْقَافِ |                                       |
| 971   | Υ                                      |                | - مَن اسْمُهُ الْقَاسِمُ              |
| 941   | v                                      |                | - مَنِ اسْمُهُ قَيْسٌ '               |
|       |                                        | بَابُ الْكَافِ |                                       |
| 940   | ۹                                      |                | - مَن اسْمُهُ كُوشَاذُ                |
| 9 £   | •                                      |                | - مَنِ اسْمُهُ كُنَيْزٌ               |
|       |                                        | بَانُ اللَّامِ |                                       |
| 9 £ 5 | ٤                                      |                | - مَنِ اسْمُهُ لُؤلُوٌّ               |
|       |                                        | بَابُ الْمِيمِ |                                       |
| 9 2 . | ٦                                      |                | - مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ              |
| 17:   | ٤٤                                     |                | - مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ              |
| 17:   | ٤٧                                     |                | - مَنِ اسْمُهُ مُوسَى                 |
| 144   |                                        |                |                                       |
|       |                                        |                |                                       |
| 17.   | ٠٠                                     |                | - مَنِ اسْمُهُ مُنْتَصِرٌ             |
|       |                                        |                |                                       |
|       |                                        |                |                                       |
| 17.   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 14.   | ٦ ﴿                                    |                | - هَن اسْمُهُ الْمِقْلَهُ             |

| £ 1889 } | ر المعجم الصغير المعجم الصغير             |
|----------|-------------------------------------------|
| 1770     | <ul> <li>من اسْمُهُ مَسْلَمَةٌ</li> </ul> |
| 1777     | - مَنَ اسْمُهُ مَسْعَدَة                  |
| ١٢٦٨     | - مَنَ اسْمُهُ مُسْلِمٌ                   |
| 1779     | - مَنِ اسْمُهُ مُخَوَّلٌ                  |
| 177.     | - مَنِ اسْمُهُ مُصْعَبٌ                   |
| 1777     | – مَنِ اسْمُهُ مُورِّعٌ                   |
| 1777     | - مَنِ اسْمُهُ مُفَضَّلٌ                  |
| 1778     | - مَنِ اسْمُهُ مُؤَمَّلٌ                  |
|          | بَانُ النُّوه                             |
| 1770     | - مَن اسْمُهُ نَصْرٌ مَن اسْمُهُ          |
|          | - مَن اسْمُهُ نَفِيسٌ                     |
|          | - مَن اسْمُهُ نُعَيْمٌ                    |
|          | - مَن اسْمُهُ النُّعْمَانُ                |
|          | - مَن اسْمُهُ نُوحٌ                       |
|          | بَانُ الْوَاو                             |
| 1741     | <ul><li>من اسْمُهُ وَاثِلَةُ</li></ul>    |
| 1777     | - مَنَ اسْمُهُ الْوَلِيدُ                 |
| 1797     | - مَنَ اسْمُهُ وُهَيْبٌ                   |
| 1794     | - مَنِ اسْمُهُ وَصِيفٌ                    |
| 1799     | – مَنِ اسْمُهُ وَافِدٌ                    |
|          | بَانُ الْهَاءِ                            |
| 14       | <ul> <li>من اسْمُهُ هَاشِمٌ</li> </ul>    |
| 18.4     | - مَنِ اسْمُهُ هِشَامٌ                    |
|          | <ul> <li>مَن اسْمُهُ هَمَّامٌ</li> </ul>  |

|      | المعجم الصغير |                                  | <u></u>                               |
|------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 763  | المحجب الصحير |                                  |                                       |
| 14.4 |               |                                  | – مَن اسْمُهُ هَارُونُ …              |
| ۱۳۰۸ |               |                                  | - مَنِ اسْمُهُ الْهَيْثَمُ            |
|      |               | بَابُ الْيَاءِ                   |                                       |
| ١٣٠٩ |               |                                  | – مَن اسْمُهُ يَعْقُوبُ               |
| 1410 |               |                                  | – مَنَ اسْمُهُ يُوسُفُ                |
| 1440 |               |                                  | - مَنَ اسْمُهُ يَحْيَى                |
| 140. |               |                                  | – مَنَ اسْمُهُ يَزيدُ                 |
| 1407 |               |                                  | – مَنَ اسْمُهُ يُوَنُسُ               |
| 1404 |               |                                  | - مَنَ اسْمُهُ يُسْرُّ                |
| 1408 |               | تِهِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ | - وَمِّمَّنْ كَتَبْتُ عَنْهُ بِكُنْيَ |
| 1407 |               | النِّسَاءِ                       | - وَمَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ مِنَ         |
| 1478 |               |                                  | - فهرس الأحاديث                       |
| 1279 |               |                                  | – الفهرس                              |

